

رَفَعُ معب (لرَّحِمْ إِلَى الْمُخْتَّنِيُّ سِينَ النِّيْرُ الْمِفْرُونِ رُسِينَ النِّيْرُ الْمِفْرُونِ رَفَعُ بعبر (الرَّحِيْ) (البَّجِّرِيِّ (سِلنَمُ (البِّرُ (الِفِرُوفِيِّيِّ (سِلنَمُ (البِّرُ (الِفِرُوفِيِّيِ

الفول المنتخبان المنتخبان المنتخبان المنتخبان المنتخبان المنتخبان المنتخبان المنتخبات المنتخبات

# 

رَفْعُ بعبر (لاَيَحِجُ الْهِجَنِّ كِالْهَجَنِّ يُ (لَسِلِيَمَ (لِنِمْ الْمِفْرُووَكِرِس

> جَمَيْعِ الْبِحَقُّوقَ مَجِفُوطَة لِلِنَّا سِسْتُرَ الطّبعَسِّة الأولِيْسِ ١٤٢٤هـ -٢٠٠٣مه

ISBN 9953 - 4 - 0144 - 6

غاية في كلمة

للطباعة والنشر والتوزيع

مٹناع تحدیث آبی شخت کا متناء المستسکن هَاتفَ: ۳۱۹،۳۹ په ۱۱۵۱۲

وطؤا المصبطبة

فاکش: ۱۲۱۸ (۲۲۱۹)

حَراث: ١١٧٤٦ ڪروت داشنات

Resalah Publishers

Tel: 319039 - 815112 Fax: (9611) 818615

P.O.Box: 117460 Beirut - Lebanon

Email:

tesalah@resalah.com

Web Location:

Http://www.resalah.com

حقوق الطبع محفوظة ©٢٠٠٣م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أم جنه منه أي شكل من الأشكال أو جفظه منسخه في أي نظام

أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه.

ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى

دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

رَفْعُ حَبِّى لَالْبَحِلِجُ لِالْلِجَّتِّى يٌّ لَسِلِنَهُمُ لَالْفِرْدُ وَكُرِيسَى

المعالم المعالمة المحتصرات

سَأَلَيفَ حَمْمُ نَى بِهُ مِنْ لِللّهِ بِهِمِ الْمُعِلَّالِمِي الْمُعْلِكِينِ ۱۲٤٠ - ۱۲٤٠هـ

حق يُق الكرلتي وَ مُحَدِّدُهُ لَا مِهُ الكِيشِرُ الكرلتي وَ مُحَدِّدُهُ لَا مِهْ الكِيشِرُ

البجشرة الثالث

مؤسسة الرسالة ناشروه الله المحالة

رَفْعُ عبر (الرَّحِيْجُ (الْهَجَّنِيِّ (سُهُنَّمُ (النِّهِمُ (الِفَوْدُوكِيِّ (سُهُنَمُ (النِّهِمُ (الِفُودُ

## رَفْعُ بعِب (لرَّحِمُ الِهُجِّرِيِّ (سِيلَتُمُ (الْفِرُمُ (الْفِرُومُ مِسِی المقدمة (سِیلَتُمُ (الْفِرُمُ (الْفِرُومُ مِسِی

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

#### أما بعد:

فقد يسر الله تعالى في ، ولأخي الدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم، الانتهاء من تحقيق (( الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات )) لمؤلف الشيخ عثمان بن عبد الله بن جامع الحنبلي المتوفى سنة ١٢٤٠ هـ ، وذلك لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن ، من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وقد حظينا في هذا العمل بإشراف صاحب السماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء - حفظه الله ونفع الله به المسلمين.

وقد كان نصيبي من تحقيق هذا الكتاب: قسمه الثاني ، من كتاب الوصايب إلى آخر الكتاب ، وكان نصيب الأخ الشيخ الدكتور عبد السلام آل عبد الكريم من أول الكتاب إلى نهاية باب الهبة .

ورغبة منا في عموم نفع الكتاب ، أقدمنا على طباعته ، سائلاً المولى عز وحـــل أن ينفع به ، وأن يجزي مؤلفه ومحققيه خير الجزاء ، وأن يغفر لنــا ولوالدينــا ولجميــع المسلمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

رَفَعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ (الْهُجَّنِّ يُّ (سِيكُنَى (لِيْرِ) (الِفِرُوفَ بِسِي

#### المقدمة

الحمد لله الذي هدانا للإسلام ، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده - على الله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد : -

فإن علم الفقه هو المنهل الصافي ، والمعين الذي حفظ للأمة الإسلامية وجودها بين الأمم على اختلاف العصور ، وامتاز بأنه من عند الله تبارك وتعالى ، فما مسن حكم شرعي إلا وله دليل شرعي من كتاب الله أو سنة رسوله - على أو منهما معاً ، أو مما استنبط منهما ، وأنه شامل لجميع جوانب الحياة ، فبه يُعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل ، ويعبد الإنسان ربه على بصيرة ويؤدي حقوق خلقه بلا نقصان ، ولهسذا أكسب سلف الأمة - رحمهم الله - على الفقه في الدين تعلماً وتعليما ، وأفنوا أعمارهم في ذلك راحين مساعند الله - حلل وعلا - فآت جهودهم ثمارها وتفيئ الناس ظلالها ونهلوا من معينها ، لقه بينوا الأصول وضبطوا القواعد مما ينم عن علم واسع وإدراك ثاقب فاسترشد الناس بعلمهم وحفظ الله بحم للأمة دينها ، وبذلك كان الفقه الإسلامي موضع فخسر واعتزاز للمسلمين .

وحيث تبوأ علم الفقه هذه المكانة العظيمة فقد آثرت أن يكون بحثمي لنيسل درجة الدكتوراه ضمن هذا العلم الشريف رغبة في حصول التمسواب، وحرصماً على نشر هذا التراث وإخراجه للناس حتى يستفاد منه .

وحينما سمعت عن كتاب "الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات" لمؤلفه الشيخ عثمان بن عبد الله بن حامع الأنصاري النحدي الحنبلي المتوفى سينة (١٢٤٠هـ) اقتنيت نسخة منه (١) فقرأته وتأمّلته فوجدته شرحاً نفيساً مميزاً سهلاً واضح العبارة جامعاً لأبواب الفقه كلها على مذهب الإمام أحمد بن حنبل مع العناية بالأدلة الشرعية ، والتعريفات اللغوية والاصطلاحية ، والإشارة إلى بعض المذاهب ، والفرق ، والآداب ، ومما يزيد من مكانة هذا الكتاب كون المتن المشروح وهو "أخصر المختصرات" للعلامة شمس الدين محمد بربد الدين البلباني الحنبلي المتوفى سنة (١٠٨٣هـ) من المتون المعتبرة في المذهب ، وله مكانت عند علماء المذهب .

## وكان من أهم الأسباب التي دفعتني إلى تحقيق هذا الكتاب مايلي : –

- - ٢ أن في إخراج مثل هذا الكتاب ونشره إثراءً للمكتبة الفقهية .
- ٣ الرغبة الملحّة في التعمق في الفقه ودراسته والإلمام ببعض الأحكام والمسائل الني يحصل عليها طالب العلم من خلال هذه الدراسة .
- ٤ أن مثل هذه الدراسة والتحقيق تجعل من الباحث سائحاً بين أنواع العلوم والمعارف فهو تارة يقلب كتب اللغة والتفسير والعقائد ، وتارة كتب الحديث ودراسة الأسانيد ، وأخرى بين كتب الفقه والأصــول والمعــاجم والتــاريخ والــتراجم والآداب ، فعلم التحقيق يوقف المحقّق على علوم كثيرة .

وقد سلكت في تحقيق الكتاب مسلك من قبلي فجعلت النسخة الأم - وهي نسخة المؤلف - أصلاً اعتمد عليه ، فنسختها حسب قواعد الخط والإملاء الحديثة ، وما كان من غموض فإني أكشفه عن طريق المراجع التي استمد منها المؤلف مادة

<sup>(</sup>١) صوِّرت هذه النسخة من الأصل الموجود في مكتبة الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقـــاف بدولــة الكويت . وكان الفضل لله تعالى في تصويرها ثم للأخ الفاضل الشيخ عبد السلام بن برجـس آل عبد الكريم ، والذي يقوم بتحقيق النصف الأول لهذا الكتاب ، جزاه الله خيرا .

كتابه وأهمها - كما صرح به في المقدمة - "كشاف القناع" و "شـــرح منتــهي الإرادات" كلاهما للبهوتي ، وإن كان أكثر اعتماده على الأخير - والذي جعلتـــه بمثابة النسخة الأخرى - ، فأكمل النقص ، وأصحح بعض العبارات ، مع الإشلوة إلى ذلك في الهامش ، كما أنني أوثق منهما .

كما وثقت النصوص والروايات التي ينقلها عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة مـــن مصادرها المعتبرة ، وإذا ذكر المؤلف بعض المذاهب وأغفل البعض فإني اســـتقصى جميع ما أهمله من المذاهب الأربعة موثقاً لها .

واعتنيت بعزو الآيات الواردة في الكتاب فأبين اسم السورة التي وردت فيها الآيسة ورقم الآية ، مع توثيق ما يورده المؤلف من أسباب الترول ، ومعاني الآيات .

وخرجت الأحاديث والآثار من مظالها في الكتب المعتمدة ، فإن كان الحديث في الصحيحين فإني أكتفي بتخريجه منهما .

وأما إذا كان في أحدهما فأذكر بعض من خرجه.

وأما إذا لم يكن الحديث أو الأثر في الصحيحين ولا في أحدهما فــــإني أتوسع في تخريجه ، مع نقل ما أعثر عليه من تصحيح أو تضعيف لأهل العلم .

وقدمت بالذكر الكتب الستة على غيرها بحسب ترتيبها مبتدأ بصحيح البخاري ، ثم صحيح مسلم ، ثم سنن أبي داود ، ثم سنن الترمذي ، ثم سنن النسائي ، ثم سنن ابن ماجة .

وأما غير هذه الكتب فإني أذكرها مرتبة حسب تاريخ وفاة أصحابــها .

وإذا نص الشارح على من خرجه فإني أبدأ به ، وطريقتي في العزو أبــــدأ بذكـــر الباب الذي ورد فيه الحديث ثم الكتاب ورقم الحديث ، ثم أختم باسم الكتساب المخرج منه ثم الجزء والصفحة ، هذا بالنسبة للأحاديث ، أما الآثار فاكتفي بذكـــر رقم الأثر ومن خرجه والجزء والصفحة. وترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في صلب الكتاب إلا الذين اشتهروا فإن شـــهرتمم تغنى عن الترجمة لهم .

بينت المعاني اللغوية والاصطلاحية لما ورد في الكتاب من ألفاظ واصطلاحات تحتاج إلى تعريف وبيان .

وذيلت بخاتمة ذكرت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج .

ولما للفهرسة من أهمية في الكشف عن فوائد الكتاب فقد وضعت فهارس تفصيلية تسهل الاستفادة منه.

## أحخطة الدراسة والتحقيق

وتشتمل على قسمين: -

أ - قسم الدراسة : -

المقدمة ، وتشتمل على أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، ومنهج البحث ، و خطته .

## القصل الأول : مؤلف الكتاب ، وفيه عشرة مباحث : -

المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده.

المبحث الثانى: نشأته وطلبه للعلم.

المبحث الثالث: أهم أعماله.

المبحث الرابع: صفاته.

المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه.

المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له.

المبحث السابع: شيوخه.

المبحث الثامن: تلاميذه.

المبحث التاسع : مكانته العلميَّة وفيه مطلبان :

المطلب الأول : الجوانب العلمية .

المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد.

المبحث العاشر: مؤلفاته عامة.

#### القصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقق ، وفيه عشرة مباحث: -

المبحث الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، ووصف المخطوط ، وبيان أماكن وجوده .

المبحث الثاني: تعريف موجز بالكتاب.

المبحث الثالث: مترلته بين كتب الفقه عامة وبين كتب مذهبه خاصة.

المبحث الرابع: منهجه في الكتاب.

المبحث الخامس: مصادره في الكتاب.

المبحث السادس: الكتاب من حيث التبعية والاستقلال.

المبحث السابع: اختياراته الفقهية في الكتاب.

المبحث الثامن: محاسن الكتاب.

المبحث التاسع: الملحوظات على الكتاب.

المبحث العاشر : الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق .

### الفصل الثالث: دراسة عشرين مسألة فقهية مقارنــة تحدد بمعرفـة المشرف .

#### ب - قسم التحقيق:

ويشتمل على أمرين: -

الأول: العمل الذي قمتُ به في تحقيق الكتاب، ويشتمل على ما يأتي: -

أولاً : إخراج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف ، وذلــــك باتخاذ الخطوات التالية :

١ - اعتمدت النسخة الوحيدة التي هي نسخة المؤلف وقد كتبها بيده ، وأشرت إليسها
 بالأصل .

٢ - إذا وحدت خطأً بيّناً لا يستقيم الكلام معه صوّبته بأحد طريقين :

أ - بالرجوع إلى المصدر المنقول عنه مباشرةً إن كان .

ب - الرجوع إلى عموم المصادر التي اعتمدها المؤلف.

٣ - إثبات ما قد يسقط من الحروف أو الكلمات من الأصل في الصلب بسين قوسين معقوفين هكذا [] ويوجه ذلك في الهامش مع الإشارة إلى ما يعسزز ذلك مسن المصادر والمراجع.

٤ – رسم الكتاب بالرسم الحديث بدون إشارة إلى ذلك في الهامش .

وعجام ما أهمله المؤلف من الكلمات مع عدم الإشارة إلى ذلك في الحامش إلا إن
 اختل المعنى بذلك الإعجام .

٦ - ضبط ما يحتاج إلى ضبط من ألفاظ الكتاب.

٧ - وضعتُ المتن المشروح ، وهو أخصر المختصرات بين هلالين هكذا () مع تميسيزه
 بالسواد ، واعتمدت في تصحيح المن على النسخة المطبوعة بتحقيق الشيخ/ محمسل
 بن ناصر العجمى .

٨ - أبقيت التقسيمات التي وضعها المؤلف للكتب والأبواب والفصول ولكن قمت بسترقيم بعض ما ورد في الكتاب من أنواع وشروط وأركان ، وجعلتها في أول السطر ؛ ليكون ذلك أوضع للقارئ ، وأسهل في الفهم .

ثانياً: ربط الكتاب بمصادره التي أفاد منها إفادة مباشرة .

ثالثاً: توثيق وتحرير الأراء التي ذكرها للؤلف ، وذلك بإرجاعها إلى مصادرها

الأصيلة ، وإذا ذكر المؤلف بعض المذاهب وأغفـــل البعض فإني أستقصى جميع مــــا أهمله من المذاهب الأربعة ، موثقاً لها من مصادرها الأصيلة .

قدر الإمكان ، فإن لم أتمكن من التوثيق من المصدر الذي نقل عنه المؤلف ، أوعزا إليه ، وتَّقت من المصادر التي تنقل عنها إن وحدت ذلك النقل أو العزو .

حامســاً: مناقشة المؤلف في أدلته ووجه الاستدلال بما مع مناقشته في ردوده على أدلة المخالفين إن اقتضى المقام ذلك.

سادساً: إضافة بعض الأدلة للمسألة الفقهية إن اقتضى المقام ذلك .

سابعـــأ : عزو الروايات التي ينقلها المؤلف عن إمامه من مصادرها المعتبرة .

ثَامِنًا : التنبيه على الأخطاء العقديَّة إن وردتْ في الكتاب .

تاسعاً: بيان مواضع الآيات من السور، مع توثيق ما يورده المؤلف مـن أسباب النرول ، ومعاني بعض الآيات من كتب التفسير .

عاشــراً : تخريج الأحاديث الواردة في صلب الكتاب ، والحكم عليها .

حادي عشر : تخريج الآثار الواردة في صلب الكتاب ، والحكم عليها .

ثاني عشر: عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها.

ثالث عشر : عزو الأمثال مع بيان القائل للمثل ، والمناسبة التي قيل فيها .

رابع عشر : شرح المفردات اللغويَّة الغريبة .

خامس عشر : شرح المصطلحات الفقهيَّة والأصوليَّة والحديثيَّة .

سادس عشر : التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في صلب الكتاب وذلك بإيراد ترجمـــة قصيرة تتضمن اسم العلم وولادته ومذهبه وكتبه ووفاته إن وقفت على ذلك .

سابع عشر : التعريف بالطوائف والفرق والمذاهب .

ثامن عشر : التعريف بالمدن والبلدان والمواضع الوارد ذكرها في الكتاب إلا ما اشـــتهر منها.

تاسع عشر : التعريف بالكتب الوارد ذكرها في الكتاب ، مع بيان المطبوع والمخطــوط ما أمكن ذلك .

العشــرون : التنبيه على الأخطاء اللغويَّة والنحويَّة .

الحادي والعشرون : ربط موضوعات الكتاب بعضها ببعض .

الثاني والعشرون : توضيح المراد من كلام الشارح إذا اقتضى المقام ذلك .

الثالث والعشرون: وضع الفهارس العامة وهي:

- ١- فهرس الآيات.
- فهرس الأحاديث. **- ٢** 
  - فهرس الآثار . -٣
  - فهرس القوافي . ع --
- فهرس الكلمات الغريبة.
  - فهرس الأعلام.
- فهرس الطوائف والفرق والمذاهب .
  - فهرس القبائل والجماعات. 一人
    - فهرس الأماكن والبلدان . -9
- فهرس الكتب والرسائل الواردة في الكتاب. -1.
  - فهرس المصادر والمراجع. -11
    - فهرس الموضوعات. -17

الثاني: نص الكتاب المحقق.

كما لا أنسى فضل والديّ على - بعد فضل الله تعالى - رفسع الله منسزلتهما وأعانني على برّهما ، ومتّعهما بالصحة والعافيسة علسى طاعتسه ﴿ رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴾ .

وأتقدم بالشكر الجزيل والثناء العطر لسماحة شيخي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ – مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار ألعلماء – المشرف على هذه الرسالة على ما قدمه لي من التوجيه والمتابعة ، وعلى ما لمسته من دمائية الحلق وكرم الضيافة جعل الله ذلك في ميزان حسناته ونفع به المسلمين ووفقه لمرضاته .

ثم أشكر لهذه الجامعة المباركة على ما تبذله من جهود للعلم وأهله في الدابحل والخارج ، وأخص بالشكر المعهد العالي للقضاء وعلى رأسه عميده صاحب الفضيلة الدكتور إبراهيم بن عبد الله البراهيم الذي وسع العلماء والطلاب بخلقه العالي ، ورجاحة عقله ، وكريم عونه ، فشكر الله له سعيه ، وبارك له في عمره وعمله ، وأحسن عاقبته .

والشكر أصدق الشكر لكل من أفادي وأعانني في هذه الرسالة مــــن أســاتذة وزملاء ، يصعب في هذا المقام حصرهم ، ولا أملك لهم إلا الدعاء بأن يجزل الله لهم الأجر والمثوبة وأن يوفقهم لكل خير .

والحمد لله أولاً وآخراً ، وصلاة وسلاماً على النسبي المصطفى وعلمي آلمه وصحبه ومن اقتفي ، اللهم يسر لي كل عسير ، ووفقني لمرضاتك ، فـــأنت نعـــم المولى ونعم النصير .

121

عبد الله بن محمد بن ناصر البشر غُرّة شعبان لعام ١٤٢١هـ

رَفْعُ عِب (لاَرَجِ بِي (الْغَجْرِيُّ (أَسِلَسَ الْغَيْرُ (الْفِرُون كِرِب (الْسِلَسَ الْغَيْرُ (الْفِرُون كِرِب ( السِلَسَ الْعَيْرُ الْفِرُون كِرِب

الفوالد المنتخبان المنتخبات المنتخبا

سَأَلِيفَ جَمُلُتُ بِهُ حَبِرُ لِاللّٰهِ بِهِ مِنَالِمِ عِلْمُسْلِحِتُ مناف بِهُ مِنْ اللّٰهِ بِهِ مِنْ الْمُعْلِمِينَ الْمُسْلِحِينَ عِلْمُسْلِحِينَ اللّٰهِ الْمُعْلِمِينَ اللّٰهِ

خف یُّ الکرلتی کی براللہ تربہ محمد تکہ ناح مراللی م

الجشزع الثاليث

رَفَعُ عب (لرَّحِن لِالْجَنِّ يُ السِّلنَمُ (لِنَهِمُ لِالْفِرُوفَ مِسِ (سِلنَمُ لِانْهِمُ لِالْفِرُوفَ مِسِ

رَفْعُ عبر (لاَرَحِيُ الْهُجَنِّرِيَّ (لَسِلَتُمَ (لِنَهِمُ (الْفِرُووَكِرِيَّ

## الفعل الأول : مؤلف الكتاب

وفيه عشرة مباحث: -

المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده.

المبحث الثانى: نشأته وطلبه للعلم.

المبحث الثالث : أهم أعماله .

المبحث الرابع: صفاته.

المبحث الخامس : عقيدته ومذهبه .

المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له.

المبحث السابع: شيوخه.

المبحث الثامن: تلاميذه.

المبحث التاسع: مكانته العلميّة وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الجوانب العلمية.

المطلب الثانى: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد.

المبحث العاشر: مؤلفاته عامة.

رَفْعُ عبس (لرَّعِمْ إِلَّهِ الْمُجَنِّى يُّ (سِلنَمُ (لِيْرِمُ (لِفِرْدُونَ مِسِى

رَفْعُ معِس((رَجَجُ الْهِجَشَّيَّ (أَسِكْتُرُ) (الِنْإِرُ) ((الِنْعِرْ)

#### المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته

أولاً: اسمه

غثمان بن غبد الله بن جمعة بن جامع بن غبد وبه ، الأنساري ، المنزرجي ، النجدي، البعريني ، الزُبيري (ا)

هذا نصاية ما وقفيت عليه فني رفع نسبه من خلال الكتيب التي ترجميت اله .

#### ئانياً: نسبه

آل جامع أسرة تنسب إلى الأنحار وإلى الخزرج منهو، فهو من قبائل الأزد من قبطان وقد نزجوا من المدينة إلى نجد وسكنوا بلدة القصب، ثو بلدة جلاجل إحدى بلدان سدير، ومنها نزجوا إلى جزيرة البحرين ثو منها إلى الزبير (۱).

#### تالتاً: مولده

لم تذكر كتبم التراجم التي وقفت عليما المكان الذي ولد فيد الشيخ عثمان - رحمه الله - ولا تاريخ ولاحته .

#### رابعاً: أسرته

لقد اشتمرت أسرة آل جامع بالعلو والعلماء ، فأصبحت أسرة علميَّــة حنبليَّة لما مكانتما بين الناس ، حيث توارثت العلم وتبوّأت المناصب

<sup>(</sup>۱) تنظر ترجمته فيى : السحيم الوابلة V-V-V-V-V ، وعلماء نبح V-V-V ، وإمارة الزبير بين مجرتين V-V-V ، ورفع النقابم حب V-V-V ، والحر المنضد حب V-V-V .

<sup>(</sup>۲) ينظر : علماء نبحد ۱۱/۳ .

العلميَّة والعمليَّة ، فكان منهم القضاة والمعتون والمعلمون والأئمة للجوامع ، في البدرين والزبير ، فقد ظل جامع النّجادي (۱) في الزبير يتناوب على إمامته ديلًا بعد جيل آلُ جامع .

وأذكر هذا تراجع محتصرة للعلماء من هذه الأسرة مبتحا بأقارب

## ١ - جده جمعة بن جامع ( ؟ - ؟ )

جمعة بن جامع بن عُبيد الله بن عبدر به الأنصاري ، الغزر جي ، النجدي ، انتقل والده جامع من المحينة إلى نجد ، فسكن بلدة القصب من بلسسسسلم ، ثب حان الوشانة منها فسكن بلدة بلاجل من بلحان سحير ، فولد جمعة في بلاجل ، ونشأ فيها ، وأخذ في بلدان سحير مباحى العلوم الشرعية ، ثم سمبت بلاجل ، ونشأ فيها ، وأخذ في بلدان سحير مباحى العلوم الشرعية ، ثم سمبت العلوم فرحل إلى بلدان الشاء وهي في ذلك الوقت في وفرة من فق هاء العنابلة ، فقرأ عليهم حتى أحرك ، وحار من كبار العلماء ، ثم عاد إلى نبد ، فبلس للتحريس والإفادة .

ولجمعة مذا أخ اسمه أحمد حار أحفاده من كبار علماء الزبير والبحرين (٢) .

<sup>(</sup>۱) سميى بصخا الاسم نسبة إلى الخين يسكنون حوله من أهل الزبير الخين انحدروا من نجح فيى خلك الوقت ، ويقال أنه أسس سنة (۱٬۰۳هـ) ، ينظر : الزبير قبل خمسين عمام ح٦٢ .

<sup>(</sup>۲) علماء نبط ۱/۲۶.

#### ٢ - ابنه عبد الله (؟ -؟)

عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن جمعة بن جامع بن عبيد الله بن عبد ربه الأنطري، الغزرجي، أخذ العلم عن شيخ والده ابن فيروز، وعن علماء الزبير آنداك، رحل إلى السند سنة ١٦٥هـ، ورحل إلى اليمن، وأخذ عن علمائها، ورحل إلى مكة والمدينة والشاء واتصل بالعلماء، وجلس للتحريس، ويعد من شعراء الزبير (ا).

#### ٣ - اينه أحمد (١١٩٤ - ١٢٨٥ - ٣

أحمد بن عثمان بن عبد الله بسن جمعة بسن جامع ، ولد في البحرين ، وأخذ العلم عن والده وعن علماء البحرين في وقته ، وأحرك شيخ أبيه ابن فيروز وحرس عليه في البحرة ، تولى قضاء البحرين محة طويلة قضاها بالعدل والاستقامة ، وتولى قضاءها والتحريس في محرسة الحويدس إلى أن مات فيها سنة (١٨٥هـ)

قال ابن حميد فيى السعب الوابلة ("): "وكان المذكور قد مع سنة (١٥٧هـ)، فا جتمعت به في مكة - المشرفة - وسألته واستفدت منه، وأجازني ومعه ولداه الشيخ مدمد وعبد الله، وكان رجلا حالها ساكنا وقورا .. " . ا . م . .

<sup>(</sup>۱) السعب الوابلة ٦٣٣٢ - ٦٣٧، وعلما، نجد ١٣٠٤ - ٣٠٩، وإمارة الزبير ص٦٧ - ٦٨. ٣٤٧، ونزمة الذكو ٦٣٣٢ - ٦٥٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر ، السحيم الوابلة ١٨٤/١ - ١٨٥ ، وعلماء نبد ١٩٢/١ - ٤٩٣ ، وإمارة الزبير ص ٦٥ - ٧٧ . ٧٧ ، والزبير قبل خمسين عاما ص ٧٧ .

<sup>. 1/4/1 (&</sup>quot;)

## ٤ - ابن ابنه : محمد بن أحمد ( ؟ - ١٢٨٥ هـ)

محمد بن أحمد بن غثمان بن عبد الله بن جامع ، ولد في البحرين ، أخذ العلم عن والده ، وعن علماء البحرين في وقته حتى أحرك ، ولما انتقل والده الشيخ أحمد من البحرين إلى الزبير بقيى هو في البحرين وخلف أباه فيى قضائها ، وبعد فترة التحق بأبيه فيى الزبير ، وقر أعلى علماء الزبير والبحرة ، وحبَّ مع والده علم (١٥٧هـــ) ، ولما توفيي والده علم (١٨٥هـــ) ، ولما توفيي والده علم (١٨٥هـــ) ، ولما توفيي الزبير والبحرة ، وحبَّ مع والده علم الزبير ، إلا أنه توفيي فيي ذلك والده علم (١٨٥هـــ) عين بحله قاضياً على الزبير ، إلا أنه توفيي فيي ذلك التام ، وكان ابنه الشيخ جاسم بن محمد هم إمام جامع السوق فيي الزبير (أ) .

## ٥ - عثمان بن محمد بن جامع (١٢٦٥ - ١٣٢٢هـ)

عثمان بن محمد بن أحمد بن عثمان بن عبد الله بن جامع ، واح في الزبير ، فيى أسرة علميَّة توارثت العلم من الآباء إلى الأبناء ، أخذ العلم عن علماء أسرته ، وعن علماء بلد الزبير حتى أحرك ، وحرس في محرسة الحويدس فتلقى الفقه وسائر العلوم عن محرسيما ، وتوفيى فيى الزبير سنة (١٣٢٢هـ)(١) .

#### ٦ - عبد الرحمن بن جامع ( ؟ - ؟ )

غبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم بن جامع ، ولد فيى بلد الزبير فيى آ خر القرن الثانبي غشر السجري ، وقرأ غلى غلماء الزبير ، حتى أحرك فيي الفقه والفرائض وغلوم العربيَّة ، وتوفيى فيى الزبير (٣) .

<sup>(1)</sup> ينظر: السعيم الوابلة ١٨٥/١، وعلماء نبط ٤٩٦/٥ - ٤٩٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر : علماء نبد ١٥٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢١/٣.

#### ٧ - سليمان بن جامع ( ؟ - ؟ )

سليمان بن جامع ، من علماء القرن الرابع عشر المجري ، ولحد في بلد الزبير ، اشتمر بحب النير بلد الزبير ، اشتمر بحب النير وحسن الصوبت بقراءة القرآن ، عين إهاماً لمسجد (القبت) ، ويلق بعالم البصرة (القبت) .

وعن أسرة آل جامع قال النبماني في تحققه (۱): "وأشهر علماء البحرين ... الشيخ إبراهيم بن جامع الحنبلي ، والشيخ عيسي بن جامع الحنبلي ، وابنه الشيخ عبد العزيز بن عيسى بن جامع ، وقد تقلد مذهب الإمام مالك وهو اليوم إمام جامع الشيوخ في المحرق ... ".

<sup>(</sup>۱) ينظر : ۲۷۷/۲ من داهلد ا

<sup>(</sup>١) التحدة النيمانيَّة في تاريخ الجزيرة العربية ص١٤٣.

رَفْعُ عبى (لرَّحِلُ (الْغَجَّرَيُّ (لِّسِكْتِرُ (الْغِرْدُ كَالِمْوْدُوكِسِيَّ

#### المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم

نشأ الشيخ عثمان - رحمه الله - فيى أسرة علمية لما مكانتما ، فكان لذلك أثر فيى توجمه العلمي ، ولما كانت الرحلة فيى طلب العلم تعد من أبرز حفات العالم المبرز فيى العلم حاجب الممة العالية ، وقل أن تجد غالماً قد تبوأ مكانة علمية لم يقو برحلات علميّة بحثاً عن العلماء ومصنفاته والاستزاحة مما لم يتيسر له لو مكث فيى بلحه ، لذا فقد رجل الشيخ عثمان - رحمه الله - الى مكة والمدينة ، وطلب العلم على يد علماء العرمين - فيى ذلك الوقت - فأخذ فيى الفقه ، والمواريث ، والعساب ، والآحاب ، وسافر إلى الشام ، وحلب .

ثم رحل إلى الأحساء وتتلمد على الشيخ معمد بن فيروز في الفقم وغيره، فأحرك إحراكاً تاماً ، ثم طلبه أهل البحرين من شيخه ابن فيروز ليكون قاخياً لمم ، ومفتياً ومحرساً فأرسله إليمم (ا) .

<sup>(</sup>١) ينظر ، السحيم الوابلة ٧٠٢/٢ ، وعلماء نبد ١١٠/٥ - ١١٢ ، وإمارة الزبير ٦٩/٣ .

#### المبحث الثالث: أهم أعماله

من أهم الأعمال التي قاء بما الشيخ عثمان - رحمه الله - توليه القضاء ، والإفتاء ، والتحريس, والإمامة ، والعطابة .

فنظراً لما كان له من مكاندة عظيمة لدى أهل البعريا - خاصتهم وعامتهم - وَلَوْهُ أَفِعُلِ المناصب وأشرفها ، والتي هي من أبرز أعمال العلماء العاملين ، فتولَّى القضاء سنين عديدة بعس السيرة والورع والعقدة والحيانة ، كما تولَّى الإفتاء والتحريس والإمامة والنظابة فني مسجد النباحي فقاء بخلك خير قيام (۱).

<sup>(</sup>١) ينظر : السعيم الوابلة ٧٠٢/٢ ، ورفع النقايم س٦٦٣ ، وإعارة الزبير ٦٨/٣ - ٦٩ .

#### المبحث الرابع: صفاته

نظرا للمكانة العلمية التي تبوأها الشيخ عثمان - رحمه الله - فقد اتصف بحفائت عظيمة وأخلق حميدة هي ثمرة العلم النافع والعمل الصالع ، إذ العلماء هم أتقى الناس وأخشاهم لله قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ أُنَّ ﴾ (أ) .

فقد كان الشيخ عثمان ععروها بالاستقامة على حير الله ، والورع والخشية لله ، والعباحة والعفة والكرم ، وقوة الذكاء ، وحسن المناظرة .

قال عنه شیخه محمد بن فیروز: " أحرك إحراكا تاعط مع حسن السیرة والورع والعفاف والكرم والعباحة والطلح .... " (٦) .

وقال عنه ابن حميد: "الفقيه ، النبيه ، الورنج ، الحالم ... " وقال : " ثم طلبه أمل البحرين من شيخه المذكور ليكون قاخيا لهم ومفتيا ومدرسا ، فأرسله إليمه فباشرها سنين عديدة بحسن السيرة ، والورنج والعفة والديانة والحيانة ، وأحبه عامتهم وخاحته .... ولم يزل على حسن الاستقامة والإعزاز التام ، ونفوذ الكلمة عند الأمير فمن دونه إلى أن توفاه الله ... "ا . م ... (")

<sup>(</sup>١) سورة فاطر من الآية (٢٨).

<sup>.</sup> ۱۱۰/۵ عبن داملد (۲)

<sup>(</sup>٣) السعيم الوابلة ١٠١/٢ - ٧٠١.

وللشيخ عثمان – رحمه الله – أبيات ومقطوعات حسان تبين خشيته لله وطمعه فيي مغفرته منها : –

ولا تخزني يوماً به الطبق تجمع المكتابي باليمنى وعوال

المي بعفويا رب أطميع وفد بيدي خابت اليمين

#### المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه

أولا: عقيدته: -

لو أقفت له على كتاب في العقيدة ، ولم يتكلم في عقيدته ، ف مو أحد ، ومن خلال حراسة كتابه هذا لم يظهر ليى ما يقدع فيى عقيدته ، ف مع قد اعتنى عناية فانقة بأقوال السلف من الصابة والتابعين والأئمة الأعملاء من أهل السنة ، بل الهتم كثيرا بنقل احتيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، وبعرض أقوال الأئمة ولا يرهم بحون تعجب للحد منهم ، ويتضع لقارئ هذا الكتاب أن مؤلف ويرد على أهل البحع والمنكرات ويبين فساد معتقدهم ، من ذلك على سبيل المثال لا الدحر في كتاب البنائز (ا) قال : وكره رفع الصوت معما ولو بقراءة أو تسليل لأن بحنه ، وقول القائل استغفروا له ونحوه بدعة . وفيى كتاب الحيل المدل في نيارة قبر النبي - ش - قال : ولا يمس قبر النبي - ش - ولا حائطه ولا يتمسع به ولا يلح من إساءة الأحب

<sup>.</sup> اا٢/٥ عبن داملد (١)

<sup>(</sup>۲) ۱/۷۷ . وينظر : ۱/۳۰ ، ۱/۷۷

<sup>. 1/119 (17)</sup> 

والابتداع . وفيى كتاب البنايات (ا) قال : وإمساك الدية مدرم وجناية ؛ لأنه ألقى بنفسه إلى التملكة ، فلو فتلت ممسكما من مديمي المشيخة ، وندوه فمو قاتل نفسه .

ومما يؤخذ عليه - رحمه الله التهجه على الشيخ العلامة محمد حبن عبد الوهاب فيى كتاب الصلاة عند مسألة رفع اليدين بالدعاء بعد الفراغ عن الأذكار الواردة أحبار الطوابت المكتوبة (٦) حيث تلفظ بعبارة لا تليين بالشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي شهدت له الأمة بالعلم والنخل حتى بالشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي شهدت له الأمة بالعلم والنخل حتى أطلق عليه اسم - المبدد - رحمه الله ، ولم يعرف عن ابن جامع - رحمه الله - معارضت ه للدعوة السلفية التي قام بما الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، بل ولم يذكر عنه أنه راسله منكرا عليه في مسألة من عبد الوهاب ، بل ولم يذكر عنه أنه راسله منكرا عليه في مسألة من المسائل أو معارضا لدعوته ، وكل عن ترجم له لم يصفه بذلك كما هو المال بالنسبة لشيخه ابن فيروز الذي أشتمر عنه حمله لواء المعارضة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ولاشك أن ابن جامع قد أخطأ خطأ كبيرا فني حسق الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ولاشك أن ابن جامع قد أخطأ خطأ كبيرا فني حسق والسعة واسعة واسعة واسعة وعنوم ومغفرته .

#### ثانیا: مذهبه:

وأما مذهبه الفقهي فهو من علماء المذهب الدنبلي، وتتلمذ على علماء الدنابلة، كما أنه قد نسب نفسه إلى الدنابلة قي مقدمة كتابه هذا، وقد اتفق على ذلك على من ترجو له (٣).

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲۸.

<sup>(</sup>۲) ينظر : ۱/۳۹ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : السعب الوابلة ٧٠١/ - ٧٠٢ ، وبملماء نبد ١٠٩/٥ - ١١١ ، ورضع النقاب م

#### المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له

توفيى الشيخ عُثمان - رحمه الله - سينة (١٤٠هـ) في البحرين ، وبوفاته فقدت البحرين عالما له مكانته العلمية ، لما تمتع به من حسن الاستقامة ونفوذ الكلمة عند الأمير فمن دونه (١) .

قال فیم این سند <sup>(۱)</sup> :

إذا قرأ القرآن سالت حمولات

ولاج على الخدين منه خشوعه

إذا استود جنع الليل مطلياً وقعقع من خوف الإليه خلوعية

(۱) السعيم الوابلة ٧٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) سبانك العميد ص١٠ ، وينظر ، علماء نبد ١١٢/٥ .

رَفُعُ حبں (لاَرَّحِلُ) (الْنَجْنَ يَ (أَسِكنِرُ (لِنَجْرُ) (الِفِرْدُ وَكُرِسَ العبدش ا

## المبحث السابع: شيوخه

لقد رحل الشيخ عثمان - رحمه الله - فيي طلب العلم كما هيي عاحة العلماء الأفذاذ أحماب الممم العالية ، فطلب العلم علماء المرمين الفقه والآداب ، وسافر إلى الشام ، والتقي بالعلماء مناك .

ولم تذكر المصادر التي ترجمت له إلا شيخه ابن فيروز ، وهو :

محمد بن عبد الله بن محمد بن فيروز التميمي ، الأحسائي ، الفقي العنبلي ، التمولود في مدينة الأحساء سنة (١٤١هـ) ، ونشأ بها في كنف والده ، وكف بصره وهو ابن أللات سنين ، اشتمر بالكرم ، وسرعة الفهم ، وقوة الإدراك ، والمعفظ ، فكان يملي حديم البخاري بأسانيده من مغظه ، وحفظ كثيرا من المتون ، أخذ العلم عن والده عبد الله ، وعن علماء الأحساء آنذاك ، وتتلمذ عليه خلق كثير حيث قد قصده الطلاب من أقاصي البلاد ورحلوا إليه فينفق عليهم ولو كانوا أغنياء ، ويقول : من المه ينتفع بعلمنا الدينة بعلمنا .

وقد التقى الشيخ مدمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - بوالد الشيخ مدمد بن فيروز في الأحساء ، وأعجب بدس عقيدت وعلمه ورأى عنده كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فسر بذلك .

وعلى سعة علم ابن فيروز وكثرة اطلاعه والشمرة التي بلغما فقد عاداة علم دعوة الشيخ معمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - معاداة شديدة ، و حارب حكوته برسائل وقدائد ، وقد أخذ الشيخ معمد بن

عبد المسابع - رحمه الله - على ابن فيروز إباحته التوسل بالذوات ، وإجازته شد الرحال إلى القبور.

ونزج الشيخ عدمد بن فيروز من الأحساء إلى العراق بسبب العداء الخين حار بينه وبين أنحار الدعوة ، فلما تيقن استيلاءهم على الأحساء خاف منهم وتركها إلى البحرة ، وذلك عام (١٠٦هـ) ، وقيل : إنه طلب منه الرحيل .

فلما وحل إلى البحرة تلقاه واليما بالإكراء ، ومرنج إليه الناس السلاء عليه ، فكان يوما مشمودا ، فاستقر فيى البحرة الشمرته ونشاطه فيى العلم عتى وافاه الأجل آخر ليلة البمعة غرة شمر مدره من عماء (١٦٦همم عن خمسة وسبعين عاما ، وحلي عليه بجامع البحرة ، وحضر العالمة جمع من الناس ، ثم حمل على أعناق الرجال من البحرة إلى بلد الزبير ، ثم دفن تأجانب قبر الزبير بن العواء - رضي الله عنه - وحار الناس مرن بفقده ورثي بقحائد من أهل الأمحار من سائر المخاصب سامحه الله وعما عنه الأمدار من سائر المخاصب سامحه الله وعما عنه الله .

<sup>(</sup>۱) ينظر في الترجمة: السحب الوابلة ٩٦٩/٣ - ٩٨٠، والنعب الأكمل ص٣٤٥ - ٣٤٥، والنعب الأكمل ص٣٤٥ - ٣٤٥، والأعلام ٢٤٢٦، وعلماء نبط ٢٣٦/٦ - ٢٤٥، وإمارة الزبير ١١/٣ – ٥٤.

#### المبحث الثامن : تلاميذه

حكرت فيما سبق أن الشيخ عثمان - رحمه الله - لما أحرات فيي الفقه إحراكا تاما طلبه أمل الهدرين من شيخه ابن فيروز ليكون قاخيا لمم ، ومفتيا ، ومحرسا ، ولا شات أنه قد طلب العلم على يديم خليق كثير ، ولكن لم تسعفني المحاجر التي ترجمت له بخكر تلاميده ، سوى ابنه أحمد .

#### المبحث التاسع: مكانته العلمية

وفيه مطلبان: -

المطلب الأول: الجوانب العلمية

إن ما يجلي الجوانب العلمية التي برز فيما الشيخ عثمان بن جامع - رحمه الله - النقاط التالية :

أولا : أنه لما أحرك فيى الفقه إحراكا تاما طلبه أمل البحرين ليكون قاخيا ومفتيا ومحرسا ، وذلك لثقتم فيى علمه وتقواه وورعه .

ثانيا : توليه المناحب العلمية العامة وهيى :

أ – القضاء .

٢ - الإفتاء .

٣ - التدريس.

٤ - الإمامة .

٥ – الغطابة.

وهذه المناصب لا يتولاها إلا من اشتمر بالعلم والاستقامة والعباحة ورخيه الناس وأجمعوا عليه ، وشمدوا له بالطلح (۱) .

ثالثا : شماحة العلماء له بالهضل والنبوغ في العلم خاصة في العقم المنبلي .

<sup>(</sup>١) ينظر : السحيم الوابلة ٧٠٢/١ ، ورفع النقايم س٦٢٣ ، وإمارة الزبير ٦٨/٣ - ٦٩ .

قال عنه شيخه ابن فيروز: " اشتغل على الفقير في الفقه والفرائض والعربية فعتم الله عليه ، وأحرك إحراكا تاما مع مسن السيرة والورع والعفاف والكرم والعباحة والطلم ... " . ا . م . (")

وقال عنه ابن حميد فني السحب الوابلة (۱): "الفقيم، النبيه، الـورع، الصالح، قرأ على شيخ وقتم الشيخ محمد بن فيروز فيي الفقم وغيره، فأحرك إحراكا تاما ... ".

وفيى تاريخ الزبير(") بعد أن ساق ترجمته قال: " وتصدر المذم ببه المعنبلي ... فهو بهجة حدور الجامع ، وزهرة رياض الجوامع ، وعمدة المستفيدين في النوازل ، وهو والله نادرة عصره ، وناظرة بلحه وقطره . . " .

المطلب الثاني : وصفه من حيث التقليد والاجتهاد

الشارج - رحمه الله - كغيره من علماء المخصب يستغيد بعضم من بعض، فهو قد استفاد من كتب من سبقه، ومن خلال حراستي لسخا الكتاب لاحظت أن المؤلف لا يورد قولا عاريا عن حليل، فالأحكام التي يوردها يستدل لها، ولكنه في الجملة مقلد فله أقف له على اجتهادات فقهية.

<sup>.</sup> ١١٠/٥ عبن دلملذ (١)

<sup>.</sup> V·r - V·1/r (r)

<sup>(</sup>٣) نقلا عن ابن بساء فيي علماء نجد ١١٢/٥.

### المبحث العاشر: مؤلفاته عامة

لم تذكر المصادر التي ترجمت الشيخ عثمان - رحمه الله - شيئا من مؤلفات موسى هذا الكتاب " الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات " فلعلم لم يكن من أصداب التأليف ، فضلا عن كونه قد تولى منصب القضاء والإفتاء والتدريس ، وهذه المهام لا شك أنها تحتاج إلى جمد ووقت .

رَفعُ معب (لرَّحِنْ ِ (لِهُجَّنِّ يَّ (سِلنَمُ (لِيْرُ ُ (لِفِرُوفَ مِرِّ

### رَفْعُ معِس (لرَّحِمْ الْهُجِّنِّ يُّ (سِيكُنَى (الْهِنِ الْفِرُووكِرِس (سِيكُنَى (الْهِنِ الْفِرُووكِرِس

### القصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقّق

وفيه عشرة مباحث:-

المبحث الأول: إتبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، ووصف المخطوط، وبيان أماكن وجوده.

المبحث الثاني: تعريف موجز بال كتاب.

المبحث الثالث: منزلته بين كتب الفقه بعامة وبين كتب مذهبه لمبحث الثالث: منزلته بين كتب الفقه بعامة وبين كتب مذهبه

المبحث الرابع: منهجه في الكتاب.

المبحث الخامس: مصادره في الكتاب.

المبحث السادس: الكتاب من حيث التبعية والاستقلال.

المبحث السابع: اختياراته الققهية في الكتاب.

المبحث الثامن: محاسن الكتاب.

المبحث التاسع: الملحوظات على الكتاب.

المبحث العاشر: الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق.

رَفَعُ بعب (لرَّعِن لِلْخِلْ) وسيكنر (لاَيْر) (اِنْفِر)

رَفْعُ معبر((دَجَلُ (النَجَلُ النَّجَرَيُّ (أَسِكنَرُ النِيْرُ) (الِنْهِ وَكُرِسَ

### المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوط وبيان أماكن وجوده

### أوَّلا : إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف :

لا أشك فيى أن هذا الكتاب "الفوائد المنتخبات فيى شرح أخصر المختصرات عنى أن هذا الشيخ عُثمان بن عبدالله بن جامع - رحمه الله - وذلك للأدلة التالية:

- أ أن المؤلف نفسه قال في مقدمة هذا الكتاب: "وسميته بالفوائد المنتخبات فيي شرح أخصر المختصرات.".
- ب قال شيخه محمد بن فيروز في ثنايا ترجمته : " ... وشرح أخصر المختصرات للشيخ البلبانيي شرحاً مبسوطاً، وجمع من الفوائد زبدة كتب المذهب...".ا . هـ..(ا)
- جـ قال ابن حميد فيى السحب الوابلة (٢) بعد ترجمة الشيخ عثمان رحمه الله -: " وصنف شرح "أخصر المختصرات " شرحاً مبسوطاً نحم ستين كراساً ، وجمع فيه جمعاً غريباً " .
- ح قال فيى الدُّر المنحد (۱): " عثمان بن جامع النجدي لـــه شـرج أخصـر المحتصرات مجلد كبيرٌ ".

<sup>(</sup>۱) ۱۱۰/۵ عبد داملا

<sup>.</sup> V+T/F (F)

عد - قال ابن خويان فيم "رفع النقاب" (١) عن ابن جامع : " قاخيم البدرين من تلامذة ابن فيروز، شرح أخصر المختصرات مجلد خفة " . ا . ه . . . و - قال ابن بساء فيم علماء نجد (١) : " واسم الشرح : الفوائد المنتخبات فيم شرح أخصر المختصرات . ا . ه . .

#### تانياً: وصف المخطوط:

له أغثر إلا على نسخة خطيّة واحدة لهذا الكتاب، وهيى بخط المؤلف وموجودة في مكتبة الموسوعة الفقهيّة بالكويت تحت رقم (٣٩خ) وصفتها كالتاليي:-

أ - عدد الأوراق (٣٧٥) ورقة.

ب عدد الأسطر (٢٥) سطراً.

بـ - عُدد الكلمات (١٥) تقريباً .

وهذا في النصف الأول عن النسنة ، وأما في نصفها الثاني ف تزيد الأسطر على (٣٠) سطر ، وعدد الكلمات (٢٠) تقريباً .

وهذه النسخة مكتوبة بخط نسخي هقروه، وميّز المترن المشروج والتبويبات بالدُمرة، ويوجد عليما هوامش كثيرة عبارة عن كلم ساقط من الأحل، أو تصديح لبعض العبارات، وكل هذا يشعر بأن المؤليف - رحمه الله - قد راجع هذه النسخة، وكان إتمامه فيي يوم الجمعة عرة ذي العجة

<sup>(</sup>۱) سر ۱۲ .

<sup>(</sup>۲) حر ۱۲۳.

<sup>.</sup> ١١٠/٥ عبن داملد (٣)

العراء سنة ١٦٢٤هـ بمدينة المبرز فيي الأحساء، كما سم مثب بت في آخر المخطوط.

ویوجد علی الصغدة الأولی من المخطوط ترجمة للمؤلف منقولة من كتاب "سبائك العسجد" لعثمان بن سند حیث ذكر أنه ألف هذا الكتاب فنی أثناء المائة الثالثة بعد المائتین والألف، ومكتوب علیما وقعد بن تعالی، حیازة الفقیر عبد الله بن خلف بن حمیان الحنبلی، وملكیة حمد بن عبد الله العقیل.

#### ثالثًا: مكان المخطوط

صخه النسخة التي عثر عليما مي موجودة فيى دولة الكويت حيازة مكتبة الموسوعة الفقمية القابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، مسجلة برقه (٣٩خ)، وجاء فيى الكتاب الذي أحدرته وزارة الأوقات والشؤون الإسلامية بالكويت لعام ١٦٦هـ بعنوان : "نوادر منطوطات علامة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيان" إعداد الشيخ عبد العجمي ص٥٦ ما نصه : -

" الغوائد المنتخبات فيى شرح أخصر المختصرات .... . نسخة بخط نسخي مقروه ، نسخما المؤلف فيى يوم الجمعة فيى غرة خيى الحجة الحرام سنة كآاله بمدينة المبرز بالأحساء ، وقد شارك أحد النساخ فيى بعض الورقات من الكتاب ... " .

### المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب

الكتاب اسمه "الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات" قال مؤلفه الشيخ عثمان – رحمه الله – فيي مقدمته: "لما وقفت على الكتاب الموسوم ولم خصر المعتصرات الإمام المعقق الشيخ مدمد البلبانيي العنبلي، وجدته مع كونه فيي عاية الاختصار يشتمل على جل المسائل الكبار، ولا يستغنيي طالب العلم عن حفظه، لكن لم أجد له شرحاً يوضع الغامظ من لغظه، فاستخرب الله سبدانه وتعالى على أن أعلق عليه شرحاً يميط النقاب عن وجوه مددره، ويبرز ما وراء المجاب من خبياته، ويحرر مسائله ويجرد دلائله خاماً إليه من الغوائد الجليلات بدسب ما يمنحه مغيض النعم الجليات والخفيات، سالكا في جمع المسائل بأوجز عبارة وألطف إشارة أبدع المسائل."

فهذا الكتاب شرح لمتن من أهم المتون فيى الفقه الدنبلي، نظراً لعلم منزلة مؤلفه، وقوة تحريره، ووضوح عبارته، وقد قاء الشيخ ابن جامع بشرح هذا المتن مبيناً المعانيي اللغوية والاصطلاحية لبعض الألفاظ، ومستدلاً للأحكاء الوارحة فيه، مع عنايته بالتعليل، مقتصراً على المذهب، مع الإشارة أحياناً إلى الخلاف في المذهب وفي المخاصب الأحرى.

رَفْعُ مجس (لرَحِمِ) (النَجَسَ (سِكنس (لنَهِرُ (الِفِوه وكريس

#### المحث الثالث

# منزلته بين كتب الفقه عامة وبين كتب مذهبه بخاصة

المتن المشروح هو "أخصر المختصرات في الغقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للعلامة محمد بن بحر الدين بن بلبان الدمشقي (أ) ، اختصره من كتابه "كافي المبتدى" وقال ابن بلبان في سبب اختصاره: "ليَقُرُبَ تناوله على المبتدئين ، ويسمل حفظه على الراغبين ، ويقل حجمه على الطالبين ، وسميته بأخصر المختصرات لأني لو أقف على أخصر منه جامع المسائلة في فقهنا من المؤلفات ". (أ)

<sup>(</sup>۱) معمد بن بحر الحين بن بلبان أبو عبد الله البعلي ، الحمشقيي ، الفقيه المحدث ، أحد الأنمة الزماد ، وُلد بحمشق سنة (٢٠٠١هـ) تتلمذ على الشهاب أحمد الوفاني في المحديث والفقه فزاد عليه في معرفة فقه المخاصب زيادة على مخصبه ، وكان يقرأ في المحاصب الأربعة ، وانتهت إليه رئاسة العلم بالصالعية ، وكان عالماً عاملاً ورعا زاهداً فقيماً محدثاً عابداً قطع أوقاته في العبادة والعلم والكتابة والتحريس والطلب حتى انتفع به خلق كثير ، وأخذ عنه جمع من أعيان العلماء منهم : سليمان المغربي ، والوزير مصطفى باشا ، وأبو المواهب الحنبلي ، له من المؤلف ابته : "كافي المبتدى" و "أخصر المحتصرات" و "محتصر الإفادات" وغيرها ، توفيى - رحمه الله سنة (١٨٠هـ) .

ينظر: النعبة الأكمل ص٢٣١ - ١٣٣، والسعبة الوابلة ٩٠٢/٢ - ٩٠٣، والأعلام ١٠١٦.

<sup>(</sup>٢) مقدمة أخصر المعتصرات ٨٥ - ٨٦.

وقال المحديي : "وله - أي البلباني - محتصر في مخميه ، صغير الحجو كثير الفائحة " . ا . هـ . (1)

وقال العلامة أبن بدران عن "أخصر المنتصرات ": سمل العبارة، واضع المعاني، وهو من المتون المعتمدة في المذهب (٦).

فكتاب "الفوائد المنتخبات" شرح لمذا المتن المسمو في الفقه المنبلي.

وقد أثنى على الكتاب جمع من العلماء منهم:

شيخ المؤلف مدمد بن فيروز ديث قال عنه: " شرح أخصر المختصرات للشيخ البلباني شرحاً مبسوطاً ، وجمع من الفوائد زبدة كتب المذهب ... " . ا . ه . . (")

وقال عثمان بن سند المالكي في كتابه "سبانك العسجد" في عن مؤلف الكتابية و شرح أخصر المعتصرات في المدهب شرحاً أبان عن فضله وأعربه.

وقال ابن حميد فيى السحب الوابلة (٥) بعد ترجمة الشيخ عثمان - رحمه الله -: "وصنف شرح "أخصر المختصرات شرحاً مبسوطاً نحو ستين كراساً، وجمع فيه جمعاً غريباً ".

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ٣/٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ماشية ابن بدران على أخصر المعتصرات ، ص٧٦ .

<sup>11.10</sup> mai chale (T)

<sup>(</sup>٤) س٠٦.

<sup>.</sup> V.F/F (0)

وقال ابن خويان فيى "رفع النقابم" (أله عن ابن جامع: "قاضيى البعرين من تلامذة ابن فيروز، شرح أخصر المختصرات مبلح خذه ". ا. ه....

فهذا الثناء حليل على المنزلة التي بلغها هذا الكتاب عن بين كتب المذهب.

وإن مما يُعلي منزلة هذا الكتاب ويبرز أهميته أن مؤلفه - رحمه الله - رحمه الله - رحمه الله - رحمه الله - رحم ال

<sup>(</sup>۱) حرالا".

### المبحث الرابع منهجه في الكتاب

قال ابن جامع فيى مقدمة هذا الكتاب: "لما وقفت على الكتاب الموسوء بـ"أخصر المحتصرات الإمام المحقق الشيخ محمد البلبانيي الحنبلي، وجدته مع كونه فيى غاية الاحتصار يشتمل على جل المسائل الكبار، ولا يستغني طالب العلم عن حفظه، لكن لو أجد له شرحاً يوضع الغامظ من لفظه، فاستخرت الله سبحانه وتعالى على أن أعلق عليه شرحاً بميط النقاب عن فاستخرت الله سبحانه ويعالى على أن أعلق عليه شرحاً بميط النقاب عن وجود مخدراته، ويبرز ما وراء العجاب من خبياته، ويحرر مسائله ويجرد دلانك ضاماً إليه من الفوائد البليلات بحسب ما يمنحه مفيض النعم البليات والمنوات ، سالكاً فيى جمع المسائل بأوجز عبارة والفرائض لمسيس العاجالي المسائل ولو أرسل عنان العلم إلا فيي كتابي المعج والفرائض لمسيس العاجة المسائل ولو أرسل عنان العلم إلا فيي كتابي المعج والفرائض لمسيس العاجة والمنتمى وحاشيتيهما" . ا . ه . .

كما أن ابن جامع المتنى فيى كتابه هذا بتأحيل المسائل، فيذكر الأدلة من الكتاب والسنة والآثار والإجماع وذلك تالباً، مع إيراده لبعض التعليلات ، كما المتم بذكر أقوال الصابة – رضي الله تمنم – فيى كثير من المسائل مع إيراد أقوال الأئمة الأربعة فيى بعضما ، كما تميز هذا الكتاب بوفرة المصادر التي أفاد منها وهيى تعتبر فيى تالبها من الكتب بنالما من الكتاب قوة تلمية ، كما أنه يتصرف فيى المعتمدة فيى المذهب ، مما أنملى الكتاب قوة تملمية ، كما أنه يتصرف فيى بعض العبارات الواردة فيى "شرح المنتهى" و "كشاف القناع" بتقديم أو

تأخير حسب ما يظهر لابن بامع - رحمه الله - من ترتيب أو مناسبة فقهية ، أو يتصرف بالزياحة أو النقص فيى بعض عباراتهما ، كما الهتم بنقل المتيارات شيخ الإسلام فيى بعض المسائل، كما عنيى بتخريج بعض الأحاحيث ونقل كلام أهل العلم فيى القول بالصحة أو الضعف، إضافة إلى الهتمامه بالتعاريف اللغوية سواء فيى بحاية كل كتاب أو باب أو فصل ، أو عند ورود بعض الألفاظ الغريبة ، بل وينص فيى بعضما على من قال به من أهل اللغة ، مع الهتمامه بالتعاريف الشرعية والاصطلاحية فيى الغالب ، كما أن هذا الكتاب لو ينل من إيراد بعض الأبيات الشعرية والاستحلال بما فيى بعض المناسبات ، إضافة إلى الاهتمام بذكر بعض البلدان والمواقع .

### المبحث الخامس مصادره في الكتاب

إن مما يبرز أسمية أي كتاب ويبين مكانته العلمية ويعلي شأنه سي المحادر التي استقى منها المؤلف مادة كتابه ، فبقوة تلك المحادر تكون قوة الكتاب ، وعن خلال دراستي لكتاب " الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات" وجدت أن معظه مادة هذا الكتاب قد أخدت من أممات الكتب التي تعتبر من أعمدة المذهب الدنبلي ، إخافة إلى استفادته من كتب أخرى خارج المخصب .

وإليك المصادر التي استفاد منها ابن جامع في جمع مادة كتابه : -

- ا أحكام النساء ، للإمام عبيد الله بن معمد بن حمدان العكبري ، المعروض بابن بطق المتوضى سنة (٣٨٧هـ) .
- آعلاء الموقعین عن ربح العالمین ، الإماء العلامة شمس الحین محمد بن أیی بكر الحمشقی ، المعروف بابن قیم الجوزیة المتوفی سنة (۷۵۱هـ) .
- ۳ الاحتيارات العلمية في احتيارات شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ، تأليف العلامة علي بن مدمد بن علي البعلي البعلي الدمشقي ، المعروف ب(ابن اللحام) المتوفى سنة (۸۰۳هـ) .
- ٤ الإرشاد إلى سبيل الرشاد ، لمحمد بن أحمد بن أبي موسى الماشمي ، أبو علي ، القاضي ، المتوفى سنة (٢٨٥هـ) .

- ٥ الإفحاج عن معاني الحداج ، للوزير عون الدين أبي المطفر يديى بن محمد بن مبيرة الدنبلي ، المتوفى سنة (٥٦٠هـ) .
- آ الإقناع، للعلامة المحقق موسى بن أحمد العجاوي المقدسي، المتوفيي سنة (٩٦٨هـ).
- ٧ الإنصاف في معرفة الراجع من التلاف ، للعلامة ، القاضي علاء الدين المرحافي ، المتوفى سنة (١٨٨٥ مـ) .
- ۱ الانتصار فيى المسائل الكبار، الإمام العلامة معفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذانيى، أبو العطاب البغدادي ، المتوفى سنة (۵۱۰).
- ٩ تجريد العناية في تحرير أحكاء النماية ، تأليف الشيخ على بن محمد بن علي البعلي ، الدمشقي ، ويعرف بابن اللحاء ، المتوفى سنة (٨٠٣هـ) .
- الترغيب ، من تأليف الإمام أبي إسحاق إبراهي من مدم ح الحق ال الطيبي مفتي العراق ، المتوفى سنة (٩٩٥ هـ) .
- ۱۱ تصدیح الفروع ، العلامة المجتمد القاضی علاء الدین أبو العسن علی بن سلیمان المرحاوی ، المتوفی سنة (۸۸۵هـ) .
- آا تصعیع المعرر ، للشیخ نمز الدین أحمد بن إبراهیم بن نصر الله الکنانی، المتوفی سنة (۸۷۱هـ) .
- ۱۱ التنقيع المشرع فيى تحرير أحكام المقنع ، للعلامة المجتمد القاضيى عاد الحدين أبع المسرى عليه بالمان المرداوي ، المتوفى سنة الدين أبع المسن عليه بان سليمان المرداوي ، المتوفى سنة (۸۸۵هـ) .

- 3۱ الجامع فيى الفقه ، الإمام ، شيخ المنابلة فيى عصره ، أبو بكر أحمد بسنة محمد بن مارون بسن يزيد البغدادي المذلال ، المتوفدي سنة (۱۳۱۱هـ) .
- ۱۵ داشیة التنقیع ، للشیخ موسی بن أحمد بن موسی المباوی ، صاحب الافزاع ، المتوفی سنة (۹۲۸هـ) .
- ۱۲ الحاوي الصغير ، للشيخ عبد الرحمن بن عمر بن أيي القاسم، البسري،
   أبو طالب ، نور الدين ، المتوفى سنة (١٨٤هـ) .
- ۱۷ حواشي الفروع ، تأليف العلامة ، أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح ، المتوفى سنة (٤٤٨هـ) .
- ۱۸ رسالة الشباك، لابن المائم أحمد بن محمد بن عماد الدين، أبو العباس، المصري، المقدسي، الشافعي، الفرضي، المتوفيي، سنة (۱۵۱۸م).
- ۱۹ الرغايتين كبرى وصغرى ، كلاهما لأحمد بن حمدان بن شبيب الحراني الحنبلي المتوفى سنة (١٩٥هـ) ، والرغاية الكبرى هي المرادة حال الإطلاق عند علماء المذهب.
  - ١٠ الروضة ، لو أقوم على مؤلوما .
- المسافر، من تأليف العلامة عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد أبو
   بكر، المعروف بغلام الطلل، المتوفى سنة (١١١هـ).
- ٢٦ زاد المعاد فيي مدي خير العباد، للعلامة الإمام شمس الدين أبي عبد الله معمد بن أبي بكر الدمشقيي المعروف بابن قيم الموزية ، المتوفى سنة (٧٥١هـ).

- ٢٣ الشرح ، وهم الشرح الكبير ، للعلامة ، الفقيه ، عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي ، أبو الفرج ، شمس الدين ، المتوفى سنة (٦٨٢هـ) ، وإذا أطلق "الشرح" عند الدنابلة فالمراد هذا الكتاب .
- 37 شرح الإقناع، وهم "كشاف القناع عن متن الإقناع"، العلامة ، الـ ورع، الفقيه، منصور بن يونس بن حلاج بن حسن بن أحمط البموتي، أبـ و السعاحات، المتوفى سنة (١٠٥١هـ).
- ٢٥ شرح العجد، واسمه "منتهى الغاية فيى شرح المحاية"، لمجد الدين أبو البركات ، عبدالسلام بن عبد الله بن النخر بن معمد العرانيي ابن تيمية ، المتوفى سنة (١٥٣هـ).
- 77 شرح المعرر، للفقيم، عبدالمؤمن بن عبدالمن القطيع عيم، البغدادي، حفيي الدين، المتوفي سنة (٧٣٩هـ).
- ۲۷ شرح منازل السائرين ، واسمه "مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" ، تأليف العلامة ، الإمام ، شمس الدين ، أبيى عبد الله محمد بن أبيى بكر الدمشقيى ، المعروف بابن قيم الجوزية ، المتوفى سنة (۷۵۱هـ) .
- ۲۸ شرح المنتهى ، "شرح منتهى الإراحات" ، العلامة منصور بين يونس البموتي ، محقق المخصي ، المتوفى سنة (١٠٥١هـ) .
- ٢٩ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، الإمام ، المحقق ، أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحمشقي ابن القيم الجوزية المتوفى سنة (٧٥١هـ) .

- " الغاية ، واسمه " تناية المنتصى في البعج بين الإقباع والمنتصى" ، الشيخ مرغبى بن يوسف بين أبيى بكر الكرمي ، المقدسي ، زين الدين ، المتوفى سنة (١٣٣هـ) .
- ٣١ الغنية ، "الغنية لطالبي طريق المدى" ، تـأليف الشيخ عبد القادر الدالي ، المتوفى سنة (٥٦١) .
- ٣٣ الفتاوى المصرية ، لشيخ الإسلام ، العلامة ، تقيى الحيان ، أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية ، أبو العباس ، المتوفى سنة (٧٢٨هـ) .
- ٣٤ الفروع، للشيخ شمس الحين، معمد بن معلع بن معمد المقدسي، أبو عبدالله، المتوفى سنة (٧٦٣هـ).
- ۳۵ الغصول ، ويسمى "كفاية المفتيى" ، تأليف أبي الوفاء ، علي بن عقيل بن عقيل بن عقيل بن عقيل بن عقيل بن عمد البغدادي ، المتوفيي سنة (۵۱۳) .
- ٣٦ القاموس ، "القاموس المعيط والقابوس الوسيط في اللغة" ، تأليف القاموس ، القاموس المعدد بن يعقوب الفيروز أبادي ، المتوفى سنة (١١٧هـ) .
- ۳۷ القواعد ، "القواعد الفقصية" ، تأليف العلامة عبد الرحمن بن أحمد دري أحمد بن وجب البغداذي ، الدمشقي ، المتوفى (سنة ۷۹۵هـ) .
- ۳۸ الكافيى ، لموفق الدين عبدا لله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن محمد مقدام بن نصر المقدسيى ، ثم الدمشقيى ، المتوفى سنة (١٦٠هـ) .

- ٣٩ المبدع ، "المبدع فيي شرح المقنع" ، للقاضيي برمان الدين إبراهيم ٣٩ بن محمد بن معلم ، المتوفي سنة (٨٨٤ ــ) .
- 2 المحرر، تأليف الشيخ عبدالسلام بن عبد الله بن تيمية الحراني، أبو البركات ، مجدالدين، المتوفى سنة (٦٥٢هـ).
- اع المذهب في المذهب، لعبدالرحمين بن علي بن مدمد ابن المدهب في المذهب، العبدالرحمين بن علي بالمدهد ابن المدوني سنة (١٩٧هـ).
- 27 المستوعب ، تأليف العلامة ، مدمد بن عبد الله بن المسين بن إدريس السامري، أبو عبد الله ، المتوفى سنة (١٦٦هـ) .
- 23 المعارض ، تأليف عبدا شه بن مسلم بن فتيبة الدينوري ، المتوفى سنة (٢٤٦هـ).
- 22 المغني ، لموفق الدين ، عبدا شه بن أحمد بن محمد بن قدامـــة بــن مقداء بن نصر المقدسي ، ثم الدمشقي ، المتوفى سنة (٦٢٠هــ) .
- ۵۵ المقنع ، لموفق الدین ، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامــة بــن
   مقدام بن نصر المقدسي ، ثم الدمشقي ، المتوفى سنة (۱۲۰هــ) .
- 23 المنتخب، تأليف أحمد بن محمد بن إسماعيل الأحمي، تقيى الحين، أبو ركر.
- 2۷ المنتصى، "منتصى الإراحات فيى جمع المقنع مع التنقيع وزياحات"
  تأليف محمد بن أحمد الفتوحي، تقيي الدين، المعروف بابن
  النجار، المتوفى سنة (٩٧٢هـ).

- ۵۸ المنور ، "المنور فيى راجع المحرر" تأليف أحمد بن محمد بن إسماعيل الأحمال الأحمال الأحمال الأحمال المتوفيى سنة ( ٣٢٧هـ) .
- 29 الناسخ والمنسوخ ، "الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما في من الفرائض والسنن" تصنيف الإمام، القاضي أبو عبيد القاسم بن سلام، المتوفى سنة (١٦٤هـ).
- ۵۰ النظم، واسمه: "عقد الغرائد وكنز الغوائد" تأليغه مدمد بن عبد القوي بن بدران بن عبدالله المقدسي، أبر عبدالله، شمس الدين، المتوفى سنة (٦٩٩هـ).
- 01 النكرت ، " النكرت والفوائد السنية على مشكل المدرر" ، تأليف مدمد در المتوفى بين مفلع ابن مدمد المقدسي ، شمس الدين ، أبو عبد الله ، المتوفى بين مفلع ابن مدمد المقدسي ، شمس الدين ، أبو عبد الله ، المتوفى بين مفلع ابن مدمد المقدسي ، شمس الدين ، أبو عبد الله ، المتوفى بين مفلع ابن مدمد المقدسي ، شمس الدين ، أبو عبد الله ، المتوفى بين مفلع ابن مدمد المقدسي ، شمس الدين ، أبو عبد الله ، المتوفى بين مفلع ابن مدمد المقدسي ، شمس الدين ، أبو عبد الله ، المتوفى بين مفلع ابن مدمد المقدسي ، شمس الدين ، أبو عبد الله ، المتوفى بين مفلع الله ، المتوفى بين مفلع ابن مدمد المقدسي ، شمس الدين ، أبو عبد الله ، المتوفى بين مفلع الله ، المتوفى بين مفلع الله ، المتوفى بين مفلع الله ، الله ، المتوفى بين مفلع الله ، الله بين مفلع الله بين ا
- ۵۲ الوجیز ، تألیغم الشیخ الدسین بن یوسفم بن مدمد بن أبیم السری السری الدجیلی ، البغدادی ، المتوفی سنة (۷۳۲هـ) .
- ومما يجدر التنبيه عليه هنا أنه ليس بالضرورة أن يكون ابن جلمع رحمه الله -قد رجع إلى هذه المصادر كلما ؛ لأن "شرح منتهمى الإرادات" و"كشاف القناع" اللذين هما أحل هذا الكتاب قد أشارا إلى المصادر نفسما فيى الغالب ، فقد يكون ابن جامع نقلما تبعا البهموتي ولم يطع عليما .

### المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال

الكتاب فيى الجملة تابع لكتابي " كشاف القناع " و" شرح منتسمى الإراحات " وحاشيتيمما، وهذا ما اتضع ليى من خلال حراسة مدا الكتاب ، بل إن المتماحة الأكبر لملى "شرح منتسمى الإراحات" ، ويؤكد مذا ما قررة أيضا ابن جامع - رحمة الله - فيى مقحمة كتابة مذا حيث قال مانصة : " ولالب امتحاحي فيى مذا الشرح المبارك من شرحي الإقناع والمنتمى وحاشيتيمما ".

والمؤلوف تبع البموتي وي الحياغة والمعلومات التي ذكرما ، وقام بتنزيل عبارة البسوتي على ترتيب المتن المشروح ومو "أخصر المختصرات" وهذه من طرق التأليف.

وله أيضا استقلالية ظهرت فيى شخصية المؤلف العلمية في القدرة على صياغة العبارة من "شرح منتهمى الإراحات" ملائمة لمتن "أخصر المختصرات"، وبتصرفه فيى بعض العبارات الوارحة فيى "شرح المنتهمى" و "كشاف القناع" بتقديم أو تأخير حسب ما يظهر له من ترتيب أو مناسبة فقهية، أو بتصرف بالزياحة أو النقص في بعض العبارات.

والتمديريم .

# المبحث السابع اختيار اته الفقهية في الكتاب

المؤلف - رحمه الله - له اختيارات فقصية طمرت في الكتابم أخكر منعا على سبيل المثال مايلي : -

فيى مسألة استبراء الإماء عند قوله : ولا يجب استبراء بملك أنثى من أنثى من أو ذكر ؛ لأنه لا فالحدة فيه . قال - رحمه الله - : قلت ، ولعله إن كان البائع الذكر استبرأها وإلا فلا بد عن الاستبراء إن أرادت تزويد ما والله أعلم (أ) .

وفيما إذا ألقى بنفسه إلى التملكة قال: قلت : فعلى هذا لا يصلي عليه الإمام الأعظم ولا القاضي .... (٦)

وفيى مسألة مــن قال لغـيره: اقتلنـي ، أو قال لـه: اجر منـي فقعل ، فمحر قال : قلت : والظاهر أن عليه الكفارة . (٣)

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص ۵٦٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر: حل ۱۲۸.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص ٦٣٣.

## المبحث الثامن محاسب الكتاب

امتاز هذا الكتابم بعدة مزايا لعل من أهمها : -

ا عنايتة بالمذهب ، مع الإشارة أحيانا إلى الروايات المشمورة إن وجدت في المسألة.

- ٢ أحالة مصادره مع تنوعما .
- ٣ قوة الاستحلال ، مع التقصي في ذلك .
  - ٤ عنايته بالأدلة الشرعية.
    - ٥ وضوح مسائله.
- آ مانته فيى النقل، فبتتبعي لما أورحه من نقول من كتب أخرى لاحظت حدقته في النقل.
- ٧ مقارنته لبعض المسائل لوارحة في المخصب بالمخاصب الأخرى، مـع النص على من قال به من الأئمة أو أحدابهم، مع إدالته أحيانا إلـــى محادر أحبلة لمخاصرهم.
  - $\Lambda$  أهتمامه بنقل الإجماع في كثير من المسائل  $\Lambda$
  - ٩ استمامه باحتيارات شيخ الإسلام ابن تيمية فيي بعض المسائل (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر : ص ٦٩ ، ٨٧ ، ٨٧ ، ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) ينطر: حل ١٠٥٣ ، ١٠٥٣ .

- ١٠- اشتماله على الكثير من الآثار عن الصعابة والتابعين .
- اا- أمانة المؤلف المتمثله فيى تصريحه فيى مقحمة كتابه هذا بأنه المتمد المتمد المتمثلة في تصريحه في مقحمة كتابه هذا بأنه المتمد الإراحات المسترج منتهما، وجميعها الشيخ منصور البهوتي، في جمع ماحة كتابه، حيث نسب الفخل لأهله.

### المبحث الناسع الملحوظات على الكتاب

لا شك أن عمل البشر معرض للنقص والوقوع في الخطأ ، وهذا الكتاب كغيره من الكتب التي تخضع للنقد والتمديس ، فأبرز الملدوظلت مايلي : -

- ١ كثرة السقط سواء من الكلمات أو الأحرف .
- آ إنماله لبعض الأحلة في بعض المسائل مع أنها موجودة في كتب المذهب (1).
- ٣ إستحلاله فيي بعض المسائل بأحلة ليست نصا في المسألة ، عثال خلك : استحلاله على حرمة الزنا بقوله الله : « اجتنبوا السبع الموبقات » مع أن الزنا لو يذكر في المحيث (٦) .
- ٤ التصديف أو التغيير فيى بعض العبارات التي ينقلها من بعض المصادر، وقد ينتلف المعنى بذلك أو يعمل به التناقض مع ما قبله أو بعده ، أو عدم استقامة العبارة.

فعلى سبيل المثال : مسألة استثناء الدمل في العتى ، قال : " فإن استثنى الدمل معتق أمه لم تعتق .... " فعذا منتاقض مع ما قبله وبعده

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص ٢٥٦ ، ١٠٦١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص ٧٤٥.

«الصديع : لم يعتق (۱).

٥ - توسعه فيي كتاب الفرائض ، وإن كان قد نبه على خلك فيي المقدمة .

7 - وجود أنطاء في بعض الآيات. (١)

(۱) حر ۱۸۱ .

<sup>(</sup>۲) س ۵۰۸، ۱۱۸ وغیرها.

# المبحث العاشر التحقيق الأبواب والقصول التي يتناولها التحقيق

كتاب الوحايا، الفرائض، العتق، الكتابة، النكام، الحدابة، الناعم، الحدابة، الخام، المحانة، الطلق، الرجعة، الإيلاء، الظمار، اللعان، العدد، الرخاع، النفقات، الحدابة، الجنايات، شروط وجوب القحاص، الجراح فيما دون النفس، الديابة، القسامة، الحدود، الزنا، القذف، القطع في السرقة، قطاع الطريق، البغاة، حكم المرتد، السدر، الأطعمة، الذكاة، الحيد، الأيمان، النذر، القضاء، شروط القاضي، آداب القاضي، طريق الدكم وصفته، القسمة، الدعاوي والبينات، الشادات، اليمين في الدعاوي، الإقرار.

رَفع معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْلِخَدِّي رسيلنم (لنَّبِرُ الْلِفروف مِيسَ

# الفصل الثالث دراسة عشرين مسألة فقهية مقارنة تحدد بمعرفة المشرف

نظراً لطول الكتاب ، ولخين الوقت فقد تقدمت إلى عمادة المعمد العالي القضاء طالباً التنفيف فوافق مجلس المعمد - مشكوراً - على حدف مدا الفحل وهو دراسة العشرين مسألة .

رَفَعُ معبى (لرَّحِمْ إِللَّخِتْ يُّ (سِلنَمُ (لِنَبِرُ (الِفِرُوفَ مِسِ (سِلنَمُ (لِنَبِرُ (الِفِرُوفَ مِسِ

رَفْعُ حب (لاَرَّحِيُ (النِجْسُ) (أَسِكْتِرَ (لِنِدْرُ) (الِنْرِوُ وكريس

#### (كتاب الوصايا)

من وصیت الشي إذا وصلته ؛ لأن المیت وصل ما کان فیه من أمر حیاته بما بعده من أمر مماته ، ووصی وأوصی بمعنی واحد .

وهي لغة : الأمر (١) ، قال تعالى : ﴿ وَوَصَّى ٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِ حَمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ (١) وقال: ﴿ ذَا لِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ ﴾ (٣).

وشرعا: الأمر بالتصرف بعد الموت (١) ؛ كوصيته إلى من يغسله ، أو يصلي عليه ، أو يتكلم على صغار أولاده ، أو يزوج بناته ونحوه ، والوصية بمال: التبرع به بعد الموت بخلاف المبة (٥).

<sup>(</sup>۱) قال في الصحاح ٢٥٢٥/٦ : "أوصيت بشيء وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك". وينظر : القاموس المحيط ٤٠٠/٤ ، ومعجم مقاييس اللغة ١١٦٦/٦ ، وتهذيب اللغة ٢٦٧/١٢ ، ولسان العرب ٢٩٤/٥ ، وفي جميعها لم أجد النص على أن الوصية في اللغة الأمر وإنما يستفاد من كلامهم .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (١٣٢).

<sup>(</sup>١٣) سورة الأنعام من الآية (١٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر : المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٩١/١٧ ، وكشاف القناع ٣٣٥/٤ .

<sup>(</sup>٥) فهي : تمليك في حياته بغير عوض . ينظر : المقنع ٣٣١/٢ ، والمطلع ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الإجماع لابن المنذر ص ٨٩ ، والإفصاح لابن هبيرة ٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٧) ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُ وَفَرِّحُقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ سورة البقرة من الآية (١٨٠) .

إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه » متفق عليه (١) ، ولا يشترط فيها القربة لصحتها لمرتد وحربي بدار حرب كالهبة .

وتصح مطلقة ومقيدة ما دام عقله ثابتا ولو كان كافرا أو فاسقا أو امرأة أو قنا فيما عدا المال<sup>(٢)</sup> أو أخرس بإشارة.

وتصح من مميز بلفظ و بخط ثابت أنه خط موص ، و يجب العمل بوصبة ثبنت بشهادة أو إقرار ورثة ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها ، وعن أنس : «كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به فلان أنه شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن الجنة حق ، وأن النارحق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ، ويصلحوا ذات بينهم ، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين ، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ﴿ يَلَهُنَى إِنَّ ٱللهُ ورسوله إن كانوا مؤمنين ، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ﴿ يَلَهُنَى إِنَّ ٱللهُ ورسوله إن كانوا مؤمنين ، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ﴿ يَلَهُنَى إِنَّ ٱللهُ وَسَطَفَى الكُمُ ٱلدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (٢) » رواه سعيد (١) .

<sup>(</sup>۱) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : أخرجه البخاري ، باب الوصايا وقول النبي قلق وصية الرجل مكتوبة عنده .... ، كتاب الوصايا ، برقم (۲۷۳۹) صحيح البخساري ٣/٤ ، ومسلم ، كتاب الوصية ، برقم (١٦٢٧) صحيح مسلم ١٢٤٩/٣ ، بلفظ (عنده ) بدل (عند رأسه) ولم أقف عليه بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>٢) قيد على القن فقط.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (١٣٢).

<sup>(</sup>٤) في سننه برقم (٣٢٦) ٢١٦/١/٣ ، وعبد الرزاق برقم (١٦٣١٩) المصنف ٥٣/٩ ، والدارمي برقم (٣١٨٣) سنن الدارمي ٢٨٧/٦ ، وصححه الألباني في السنن الكبرى ٢٨٧/٦ ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٨٤/٦ .

(ويسن لمن توك مالا كثيرا عرفا) فلا يتقدر بشيء (الوصية بخمسه) أي المال روي عن أبي بكر وعلي - رضى الله عنهما - قال أبو بكر: « رضيت بما رضي الله تعالى لنفسه » (۱) يعني في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيَءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ ﴾ (۲).

وتسن لقريب فقير غير وارث؛ لقوله تعالى: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ ﴿ ''، وَكَالصَدَقَةُ عَلَيْهِم فِي الحَيَاةَ ؛ لأنها صَدَقَة وصَلَة رحم / وإلا يكن لـه قريب فقير وترك خيرا فالمستحب أن يوصي لمسكين وعالم فقير ودين ونحوهم ، (وتحوم الوصية ممن يوثه

وسعيد هو : ابن منصور بن شعبة ، الحافظ ، الإمام ، أبو عثمان ، الخراساني – صاحب السنن - عاش ثمانين سنة أو أكثر ، توفي بمكة في شهر رمضان سنة ٢٢٧هـ .

ينظس : الجرح والتعديل ٦٨/٤ ، وسير أعــلام النبــلاء ١٠ /٥٨٦ ، وتذكــرة الحفــاظ ٢١٦/٢ -٤١٧ ، وطبقات الحفاظ ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>۱) قول أبي بكر - رضي الله عنه - : أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٣٦٣) المصنف ٦٦/٩ ، وابن أبي شيبة بالأرقام (١٠٩٦٥ - ١٠٩٦) الكتاب المصنف ٢٠١/١ - ٢٠١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٠٠/٦ ، وضعف الألباني إسناد البيهقي في الإرواء ٨٤/٦ .

وما روي عن علي - رضي الله عنه - : أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٣٦١) المصنف ٦٦/٩ ، وابن أبي شيبة برقم (١٠٩٧٢) الكتاب المصنف ٢٠٢/١١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٧٠/٦ ، وضعف الألباني إسناد البيهقي في الإرواء ٨٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال من الآية (٤١).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء من الآية (٢٦).

غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء) مطلقا نصا(۱) ، سواء كانت في صحته أو مرضه ، أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث فلقوله - كانت في صحته أو مرضه : أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث فالشيطر؟ كانت في الله تعالى الله تعالى الله تعالى قد أعلى كله والثلث كشيب متفق عليه (۱) ، وأما تحريمها لوارث بشيء فلحديث : «إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، فيلا وصية لوارث » رواه الخمسة إلا النسائي (۱) من حديث عمرو بين خارجة (۱) ، (وتصح ) هذه الوصية الحرمة (موقوفة على الإجازة) أي إجازة

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد روايـة عبـد الله ص ٣٩١ ، والإنصـاف ٢٢١/١٧ ، وقـال : "قلـت : الأولى الكراهة " . ونقل القول بالكراهة صاحب الفروع ٦٦١/٤ .

<sup>(</sup>۲) من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ، باب أن يترك ورثته و أغنياء ... ، كتاب الوصايا برقم (۲۷٤۲) صحيح البخاري ۳/٤ ، ومسلم ، باب الوصية بالثلث ، كتاب الوصية برقم (۱۲۲۸) صحيح مسلم ۱۲۵۰/۳ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ، باب ما جاء لاوصية لوارث ، كتاب الوصايا برقم (٢١٢١) الجامع الصحيح ٤/٧٧٧ ، والنسائي ، باب إبطال الوصية للوارث ، كتاب الوصايا برقم (٢٧١٢) المجتبى ٢٤٧/٦ ، وابن ماجة ، باب لاوصية لوارث ، كتاب الوصايا برقم (٢٧١٢) سنن ابن ماجة ٢٤٧/٦ ، وأحمد برقم (٢٧٦١) المسند ٢٨٤/٥ ، والحديث قال عنه الترمذي : "حديث حسن صحيح" ١ . ه ، وله طرق وشواهد كثيرة يقوي بعضها بعضا . ينظر : التعليق المغني على سنن الدار قطني ٤٠/٧ ، ٧٠ ، ٢٥٢ ، والنخيص الحبير ٣٢/٣ ، وإرواء الغليل ٢٨٧٠ - ٨٩ .

وما ذكره الشارح بقوله: رواه الخمسة إلا النسائي ، فالصحيح إلا أباداود ، لأن أباداود أخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي برقم (٣٨٧٠) سنن أبي داود ١١٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) عمروبن خارجة : ابن المنتفق الأشعري ، ويقال : الأنصاري ، حليف أبي سفيان ، لـه صحبة ، نزل الشام .

الورثة (۱) ؛ لحديث ابن عباس مرفوعا : « لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة » رواه الدارقطني (۲) ، ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ ، وتصح لول د وارثه ، فإن قصد نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى ، ولو وصى لكل وارث بمعين من ماله بقدر إرثه صح ، أجاز الورثة أولا (۱) ، وسواء كان ذلك في الصحة أو في المرض ، أو وصى بوقف ثلثه على بعضهم صح مطلقا كما تقدم . (١)

(وتكره) الوصية (من فقير وارثه محتلج)(٥) ، وتصبح ممن لا وارث له مطلقا بجميع ماله ، روي عن ابن مسعود(١) ؛ لأن المنبع من الزيادة على الثلث لحق الوارث

ينظر : أسد الغابة ٢٢٠/٤ - ٢٢١ ، وتهذيب الكمال ٢٩٩/٢١ - ٦٠١ ، والإصابة ١٧/٥ - ٥١٧ .

<sup>(</sup>١) ينظر : المغنى ٤٠٤/٨ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢٠/ ٢٢٠ - ٢٢٢ ، والمبدع ١٤/٦ .

<sup>(</sup>٣) في سننه ، كتاب الوصايا ، سنن الدارقطني ٤/ ١٥٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٦٣ وكالاهما عن يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عـن ابن عباس مرفوعا ، قال البيهقـي : عطاء هـذا هـو الخراساني غير قوى .

<sup>(</sup>٣) ينظــر : المغــني ٣٩٧/٨ ، والمقنــع والشــرح الكبــير والإنصــاف ٢٢ / ٢٢٢ - ٢٢٥ ، والمبــدع (٣) ينظــر : المغــني ٣٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) أي صحت تلك الوصبة سواء أجاز ذلك الورثة أو ردوه ، في الصحة أوفي المرض .

<sup>(</sup>٥) دليل ذلك حديث سعد المتقدم في ص ٥٥ ، حيث جاء فيه (( إنك إن تذر ورئتك أغنياء ، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس )).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٣٧٤) المصنف ١٩/٩ - ٧٠ ، وسعيد بن منصور برقم (٢١٥) سنن سعيد بن منصور برقم (١٩٧/١ ، وابن أبي شيبة برقم (١٠٩٥١) الكتاب المصنف ١٩٧/١١ ، وله شواهد عندهم ، ورواه الطبراني برقم (٩٧٢٣) المعجم الكبير ٤٠٥/٩ ، وقال البيثمي في مجمع الزوائد ٢١٢/٤ : "رجاله رجال الصحيح".

وهو معدوم (۱) ، فلو ورثه زوج أو زوجة ورد الوصية بالكل بطلت في قدر فرضه من ثلثي المال ، ثم تتم ثلثي المال ، ثم تتم الوصية منهما ، ويجب على من عليه حق بلا بينة ذكره .

(فإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه) ودخل النقص على كل بقدر وصيته (كمسائل العول)(٢) ، وإن كان وصية بعضهم عتقا لتساويهم في الأصل وتفاوتهم في المقدار (٣) .

(وتخرج الواجبات) أي يخرج وصي فوارث - جائز التصرف - فحاكم الواجبات (من دين) على ميت لآدمي أو لله تعالى ، (و) من (حمج) واجب ، (و) من (ركاة) ، ومن وصية بعتق في كفارة تخيير (من رأس المال) متعلق بتخرج (مطلقا) ، ولو لم يوص به لقوله تعالى : ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَاۤ أَوْ دَيْنَ ۗ ﴾ (١) .

(وتصح) الوصية (لعبده بمشاع) من ماله (كثلبث) وربع ، وتصبح وصيته لعبده بنفسه ورقبته ، (ويعتق) كله بقبوله إن خرج من الثلث ، وإلا يخرج كله من الثلث عتق (منه بقدره) أى الثلث إن لم تجز الورثة عتق باقيه ، (فلن) كانت الوصية بالثلث

<sup>(</sup>۱) ينظر: . كتاب الروايتين ۲٤/۲ - ۲۰ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١٦/١٧ ، وشرح الزركشي ٣٩١/٤ ، والمبدع ٢٠٦٦ ، وشرح منتهي الإرادات ٥٤٠/٢ .

<sup>[</sup> ١٩١/ (٢) العول: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء . ينظر: المطلع ص ٣٠٣ ، وشرح الزركشي الزركشي . ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظــر : المقنــع والشــرح الكبــير والإنصــاف ٢٢٥/١٧ - ٢٢٦ ، والمبـــدع ١٣/٦ ، وكشـــاف القناع ٣٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (١١) .

(و) تصح الوصية (بحمل) ولحمل (تحقق وجوده) حين الوصية (٢) بأن تضعه أمه حيا لدون أربع سنين من الوصية إن لم تكن فراشا لزوج أو سيد ، أو تضعه لأقل من ستة أشهر فراشا كانت أو لا من حين الوصية فتصح ؛ لأنها تعليق على خروجه حيا ، والوصية قابلة للتعليق بخلاف الهبة ، فإن انفصل ميتا بطلت .

وطفل من لم يميز وظاهره من ذكر وأنثى ، وصبي وغلام ويافع ويتيم : من لم يبلغ ، ولا يشمل اليتيم وللد زنا ، ومراهق : من قارب البلوغ ، وشاب وفتى : منه إلى ثلاثين سنة ، وكهل : منها إلى خمسين ، وشيخ : منها إلى سبعين ثم هرم إلى آخر عمره .

وإن وصى بشيء في أبواب البر صرف في القرب ، ولو قال : ضع ثلثي حيث أراك الله فله صرفه في أي جهة من جهات القرب ، والأفضل صرفه إلى فقراء أقارب

<sup>(</sup>۱) قال في شرح منتهى الإرادات ٥٤٨/٢ : "أشبه ما لـو وصى لحجر هذا معنى كلامه في التنقيح ، وفي المقنع وتصح لعبد غيره ، قال في الإنصاف : هذا هو المذهب وعليه الأصحاب . انتهى . وجزم به في الإقناع ، وعليه فتكون لسيده بقبول القن ولا يفتقر إلى إذن سيده" ا . هـ . والقول بالصحة ذكره صاحب كتاب الفروع ٢٩/١٤ ، والمبدع ٣٤/٦ ، والإقناع ٣/ ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغني ٢٥٦/٧ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٩٢/١٧ - ٢٩٣ ، وشرح الزركشي الزركشي ٣٨٢/٤ - ٣٥٩ ، وقال في ٣٨٢/٤ - ٣٨٣ ، والمبدع ٣٥/٦ - ٣٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٨٢/٤ - ٥٤٩ ، وقال في الشرح الكبير : " لانعلم في صحة الوصية للحمل خلافا " ١ . ه .

<sup>(</sup>٣) أي البلوغ .

الموصى غير الوارثين ، فإلى محارمه من الرضاع ، فإلى جيرانه .

وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف الألف من الثلث إن كان الحج تطوعا في حجة بعد أخرى يدفع إلى كل (١) قدر ما يحج به حتى ينفد ، وإن قال : يحج عني حجة بألف دفع الكل إلى من يحج به ؟ لأنه مقتضى وصيته ، فإن عينه فأبى بطلت في حقه ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة مثله والبقية للورثة .

ولو وصى بعتق نسمة بألف فاعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق نسمة أخرى بخمسمائة ؛ حيث احتمل الثلث الألف تنفيذا لوصيته .

وإن وصى لأهل سكته فلأهل زقاقه (٢) حال الوصية نصا (٢) ، ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب نصا (١٤) ، لحديث أبي هريرة مرفوعا : «الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهدار المسجد من سمع أذانه ، لقول علي في

<sup>(</sup>١) من الراكب و الواجل . قاله في شرح منتهي الإرادات ٢ /٥٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) السكة : الزقاق يذكر ويؤنث ، وجمعه : زقان وأزقة ، والزقاق : طريق نافذ وغير نافذ ضيق دون
 السكة . ينظر : لسان العرب ١٤٣/١٠ - ١٤٤ ، ومختار الصحاح ص ٢٧٣ ، ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغني ٥٣٧/٧ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٢٣/١٧ ، والمبدع ٤٢/٦ ، وغايسة المنتهي ٣٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظـر : المغــني ٥٣٦/٧ ، والمقنـــع والشــرح الكبــير والإنصـــاف ٣٢٤/١٧ ، والمبــدع ٢٢/٦ -٤٣ ، وغاية المنتهى ٣٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٢٨٥/١٠ برقم (٥٩٨٢) من طريق شيخه محمد بن جامع العطار ، حدثنا محمد بن عثمان ، حدثنا عبد السلام بن أبي الجنوب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - على - : ((حق الجوار أربعون دارا هكذا ، وهكذا ، وهكذا يمينا وشمالا ، وقداما وخلفا )) ، وأورده الهيثمني في مجمع الزوائد ١٦٨/٨ وقال : "رواه أبو يعلى عن شيخه محمد العطار وهو ضعيف " . ١ . ه ، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٢/٢ وعزاه إلى أبي يعلى .

حديث: « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قال: من سمع النداء »(١).

وإن وصى لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه أو لأقربهم رحما وله أب وابن أو له جد وأخ فهما سواء ، والأخ لأبوين أحق من الأخ للأب فقط ، والإناث كالذكور في القرابة ، فالابن والبنت سواء ، والأخ والأخت سواء ، والأب أولى من ابن الابن ، ومن الجد ومن الإخوة .

و (لا) تصح الوصية (لكنيسة وبيت نار) أو مكان من أماكن الكفر سواء كانت ببنائه أو بشيء ينفق عليه ؛ لأنه معصية ، فلم تصح الوصية به ، كوصيته بعبده أو أمته للفجور (وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما) كالزبور والصحف ، فلا تصح الوصية لها ؛ لأنها / منسوخة ، وفيها تبدل ، والاشتغال بها غير جائز (٢٠) ، وقد غضب

/1411

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥٧/٣ من وجهين عن علي موقوفا عليه ، ثم قال عقبه : "وقد روي من وجه آخر مرفوعا وهو ضعيف " . وقال أيضا في ١١١ : " وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أنه قال : (( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد )) وروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي شي " . ا . هـ وليس فيه التفسير المذكور عن علي . ومن حديث أبي هريرة مرفوعا أخرجه : الدارقطني ، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلامن عذر ، كتاب الصلاة ، سنن الدارقطني 1 / ٢٤ ، والحاكم ، باب مامن ثلاثة في قرية ولابدو لاتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ، كتاب الصلاة ، المستدرك 1 / ٢٤ ٢ ، والبيهقي باب المأموم يصلي خارج المسجد . . ، كتاب الصلاة ، السنن الكبرى ١١١٣ ، والحديث قال الحافظ ابن حجر : " مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة وفي الباب عن على وهو ضعيف أيضا " . ا . ه . التلخيص الحبير ٢١/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغني ٥١٤/٧ ، والمقنع والشـرح الكبـير والإنصـاف ٣٣٠/١٧ ، والمبـدع ٥٥/٦ ، وغايـة المنتهى ٣٤٨/٢ .

النبى - # - حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة (١٠) .

ولا تصح الوصية لملك - بفتح اللام - واحد الملائكة ولا لميت ؛ لأنهما لا علكان (٢) .

وتصح لفرس زيد ولو لم يقبله ويصرف في علفه ، فإن مات الفرس فالباقي لورثة الموصى لتعذر صرفه إلى الموصى له .

وإن وصى بثلثه لوارث ولأجنبي أو لكل منهما بشيء معين فرد الورثة فللأجنبي السدس في الأولى والمعين الموصى له به في الثانية لعدم المانع، وبطلت وصية الوارث لعدم إجازتها، وإن وصى لهما بثلثيه فرد الورثة نصفها وهو ما جاوز الثلث فالثلث بينهما ؟ لأن الوارث يزاحم الأجنبي مع الإجازة، فإذا ردوا تعين أن يكون الباقي بينهما ذكره القاضي (٢).

<sup>(</sup>۱) عن جابر - رضي الله عنه - : ((أن عمر بن الخطاب أتى السبي الله بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ، فقرأه النبي الله فغضب ، فقال : أمتهوكون فيها ياابن الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به ، أو بباطل فتصدق وابه ، والذي نفسي بيده لو أن موسى الكان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني )) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٤٧٣٦) المسند ١٧٤/٤ : " فيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد ويحي بن سعيد وغيرهما" . ا . ه .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٣٠/١٧ - ٣٣١ ، والمبدع ٢٦/٦ وكشاف القناع ٣٦٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغني ٤٠١/٧ - ٤٠٢ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٧/٣٣٥ - ٣٣٧ .

والقاضي هو : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ، الإمام العلامة ، شيخ الحنابلة ، أبو يعلى ، البغدادي ، ابن الفراء ، ولدسنة ٣٨٠ه ، صاحب التصانيف المفيدة في المذهب ، من مؤلفاته : كتاب "الروايتين والوجهين" و"الأحكام السلطانية" و"العدة في أصول الفقه" وكلها مطبوعة ، توفي سنة ٤٥٨ه .

ومن وصي له ولملك أو لحائط بالثلث فله الجميع نصا<sup>(۱)</sup> ؛ لأن من أشركه معه لا يملك ، وإن وصى له ولله أو لرسوله فنصفان ، وما لله أو لرسوله بصرف في المصالح العامة كالفيء.

(وتصح) الوصية (بمجهول) كعبد وثوب ؛ لأن الموصى له شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء من التركة إليه مجانا ، والجهالة لا تمنع الإرث فلا تمنع الوصية ، ويعطى ما يقع عليه الاسم ، فإن اختلف الاسم بالحقيقة الوضعية والعرف فتغلب الحقيقة على العرف ؛ لأنها الأصل ، ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله ، فشأة وبعير وثور اسم لذكر وأنثى .

ويشمل لفظ الشاة الضأن والمعز والصغير ؛ لعموم حديث : « في أربعين شاة شاة » (٢) ، وسواء قال : وصيت بشلاث أو ثلاثة من غنمي أو إبلي أو بقري ونحوه ؛ لأن اسم الجنس يذكر ويؤنث ، وحصان وجمل وحمار وبغل وعبدلذكر

ينظر : طبقات الحنابلة ١٩٣/٢ - ٢٣١ ، وسير أعلام النبلاء ٨٩/١٨ - ٩٢ .

<sup>(</sup>١) كتاب الفروع ٦٨٣/٤ ، والإنصاف ٣٣٤/١٧ ، وكتباف القناع ٣٦٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا : أخرجه الترمذي ، باب ماجاء في زكاة الإبل والغنم ، كتاب الزكاة برقم (٦٢١) الجامع الصحيح ١٧/٣ ، وابن ماجة ، باب صدقة الغنم ، كتاب الزكاة برقم (١٨٠٥) سنن ابن ماجة ١٧٧٨ ، والدارمي ، باب في زكاة الغنم ، كتاب الزكاة برقم (١٦٢٠) سنن الدارمي ٢٦٤١ ، والحاكم ، باب من تصدق من مال الغنم ، كتاب الزكاة برقم (١٦٢٠) سنن الدارمي ٢٩٢٦ . والحديث قال عنه الترمذي : "حديث حرام ... ، كتاب الزكاة ، المستدرك ٢٩١١ - ٣٩٢ . والحديث قال عنه الترمذي : "حديث حسن" . ا . ه . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ٢٩٢١ ، والحديث أخرجه من طريق آخر البخاري في صحيحه ٢٠٠١ - صحيح سنن ابن ماجة ٢٩٢١ ، والحديث أخرجه من طريق آخر البخاري في صحيحه ٢٠٠١ -

فقط ، وحجر بكسر الحاء وأتان (۱) وناقة وبقرة للأنثى ، وفرس ورقيق لهما ، والدابة السم لذكر وأنثى من خيل وبغال وحمير ، ولم تغلب الحقيقة هنا ؛ لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة ، أشار إليه الحارثي (۱) ، لكن إن قرن به ما يصرفه إلى أحدها كدابة يقاتل عليها ، أو يسهم لها انصرف إلى الخيل ، أو دابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج منه البغال ؛ لأنه لا نسل لها .

وتصح الوصية به (معدوم) ؛ لأنه يجوز / ملكه بالسلم والمضارية والمساقاة (۲) فجاز بالوصية ، كوصيته بما تحمل أمته أو شجرته أبدا ، أو مدة معينة ، أو وصيته بمائة درهم لا يملكها ، فإن حصل شيء مما وصى به أو قدر على المائة أو شيء منها عند موته فهو لموصى له بمقتضى الوصية مع الإجازة ، أو إذا خرج من الثلث إلا حمل الأمة فله

[1//197]

<sup>(</sup>۱) الحجر: الأنثى من الخيل ، وبالهاء لحن . ينظر : لسان العرب ١٧٠/٤ ، والقاموس المحيط ٤/٢ . والأتان : الحمارة ، والإتانة قليلة . ينظر : لسان العرب ٦/١٣ ، والقاموس المحيط٤/١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ١٧ /٣٤٩ - ٣٥٠ ، وشرح منتهى الإرادات ٢ /٥٥٧ .

والحارثي هو: مسعود بن أحمد بن مسعود ، البغدادي ، ثم المصري ، الفقيه ، المحدث سعد الدين أبو محمد ، سمي بالحارثي نسبة إلى الحارثية قرية من قرى بغداد ، ولد سنة ٢٥٢ هـ ، وصنف شرح بعض سنن أبي داود وقطعة من كتاب المقنع في الفقه من العارية إلى آخر الوصايا ، توفي سنة ٢١١ هـ بالقاهرة .

ينظـر : كتــاب الذيــل علــى طبقـــات الحنابلــة ٣٦٢/٣ - ٣٦٤ ، وطبقـــات الحفــاظ ص ٥١٩ - ٥٠٠ ، والمنهج الأحمد ٣٨٥/٤ - ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٣) السلم : هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد . والمضاربة : دفع مال أومافي معناه إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه . والمساقاة : دفع أرض وشـجر لـه ثمر مأكول مغروس معلوم لمن يعمل عليه ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثمرته .

ينظر : المقنع ٢/٦٨ ، ١٧١ ، ١٨٦ ، وكشاف القناع ٢٨٨/٣ ، ٥٠٧ ، ٥٣٢ .

قيمته لئلا يفرق بين ذوي الرحم في الملك .

وتصح الوصية بغير مال ، ككلب مباح النفع ، وكزيت متنجس لغير مسجد ، ولا تصح بما لا نفع فيه مباح ، كخمر وميتة ونحوهما ، وتصح بمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم .

(و) تصح الوصية (بما لا يقدر على تسليمه) ، كآبق وشارد وطير بهواء وحمل ببطن ولبن بضرع ؛ لإجراء الوصية مجرى الميراث ، وهذه تورث عنه (١).

(وها حدث) لموص (بعد الوصية) من مال (يدخل فيها) ولو بنصب أحبولة (٢٠ قبل موته فيقم فيها ؛ لأنه ترثه ورثته ، ويقضى منه دينه أشبه ما ملكه قبل الوصية .

(وتبطل) الوصية (بتلف معين وصيبي بسه) قبل موت موص أو بعده قبل قبولها ؛ لأن حق موصى له لم يتعلق بغير العين فإذا ذهبت زال حقه بخلاف إتلاف وارث أو غيره له إذا قبل موصى له ، فإن على متلفه ضمانه له ، وإن تلف إلمال كله بعد موص غير معين وصى به فهو لموصى له ؛ لعدم تعلق حق الورثة به لتعيينه .

( وإن وصى بمثل نصيسب وارث معيسن ) بالتسمية كقوله: ابني فلان أو بالإشارة كبنتي هذه أو بذكر نسبته منه كقوله: ابن من بني أو بنت من بناتي (فله) أي الموصى له (مثله) أي مثل نصيب ذلك الوارث بلا زيادة ولا نقصان ، (مضمومسا إلى المسألة) أي مسألة الورثة لو لم تكن وصية .

وإن وصى بمثل نصيب من لا يرث لمانع أو حجب فلا شيء لموصى له ؛ لأنه لا

<sup>(</sup>١) ينظر : المقنع والشرح الكبير ٣٤٢/١٧ ، والمبدع ٤٩/٦ ، وكشاف القناع ٣٦٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) الأحبولة والحبالة : التي يصاد بها . ينظر : لسان العرب ١٣٦/١١ ، ومختار الصحاح ص ١٢١ .

نصيب له فمثله لا شيء له.

(و) إن وصى ( بمثل نصيب أحد ورثته ) ف (له مثل ما الأقلهم ) ، كمن له ابن وبنت فللموصى له مثل نصيب البنت الأنه المتيقن ، فإن لم يكن له إلا بنت ووصى بمثل نصيبها فله نصف ولها نصف ، وإن وصى بضعف نصيب ابنه فللموصى له مثلاه ؛ لقوله تعمالى: ﴿إِذَا لاَّذَقْنَاكَ ضِعَفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعَفَ ٱلْمَمَاتِ ﴾ ('' قال الأزهري ('' " الضعف : المثل فما فوقه "(") ، وإن وصى بضعفيه فله ثلاثة أمثاله ، وبثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله ('') وهلم جرا .

(و) إن وصى (بسهم من ماله) ف (له) أي الموصى له بالسهم (السلس) بمنزلة سدس مفروض ؛ لما روى ابن مسعود : «أن رجلا أوصى لرجل بسهم من

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء من الآية (٧٥) .

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الهروي ، اللغوي ، الشافعي ، ولدسنة ٢٨٢هـ ، وارتحل في طلب العلم ، كـان إمامـا في اللغـة والفقـه ، لـه مصنفـات كثـيرة منـها : "تــهذيب اللغة" ، و"الزاهر" ، و"التقريب في النفسير" ، توفي سنة ٣٧٠ هـ .

ينظر : سير أعلام النبلاء ٢١٥/١٦ - ٣١٧ ، وطبقات الشافعية ٦٣/٣ - ٦٨ .

<sup>(</sup>۳) الزاهر ص ۱۸۱ .

وقال ابن منظور في لسان العرب ٢٠٤/٩ - ٢٠٠ : "وضعف الشيّ مثلاه ، وقال الزجاج : ضعف الشيّ مثله الذي يضعفه وأضعافه أمثاله " . ١ . هـ .

وينظر : المطلع ص ٢٩٦ - ٢٩٧ ، والقاموس المحيط ١٦٥/٣ .

وقال الإمام الشوكاني عند تفسيره لهذه الآية : "أي مثلي مايعذب به غيرك ممن يفعل هذا الفعل في الدارين ، والمعنى : عذابا ضعفا في الحياة وعذابا ضعفا في الممات : أي مضاعفا". فتـح القدير ٢٤٧/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغنى ٤٢٩/٨ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤٠٦/١ ، وكشاف القناع ٣٨٢/٤ .

ماله ، فأعطاه النبي - ﷺ - السدس»(۱) ، ولأن السهم في كلام العرب السدس ، قاله إياس بن معاوية (۲) ، فتنصرف الوصية إليه ، ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة (۳) ، ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة فتنصرف الوصية إليه إن لم تكمل فروض المسألة كأم وبنتين مسألتهم من ستة ، وترجع بالرد إلى خمسة ويزاد عليها السهم الموصى به فتصح من ستة للموصى له سهم وللأم سهم ولكل بنت

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزارعن عبدالله - رضي الله عنه - مرفوعا وقال : " لانعلمه عن النبي الله إلا بهذا الإسناد " . كشف الأستار ١٣٩/٢ ، برقم (١٣٨٠) ، وفي سنده أبو قيس ليس بالقوي ، وقال الحافظ الزيلعي : " في سنده العرزمي وهيو متروك " . نصب الراية ٤٠٧/٤ ، وينظر : مجمع الزوائد ٢١٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (١٠٨٥١) الكتاب المصنف ١٧١/١١ ، وأرده الحافظ الزيلعي في نصب الراية ٤٠٨/٤ . =

<sup>=</sup> وإياس بن معاوية هو : ابن قرة بن إياس بن هلال المزني ، أبو واتلة ، البصري ، قاضي البصرة ، العلامة ، الفقيه ، لجده صحبة ، أشتهر بذكائه ، وآرائه السديدة ، يضرب به المثل في الذكاء والدهاء ، توفى سنة ١٢٢ هـ .

ينظر: تهذيب الكمال ٤٠٧/٣ - ٤٤٠ ، وسير أعلام النبلاء ١٥٥/٥ ، والبداية والنهاية ٩٧٣٧ - ٣٣٧٨ . ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) قول علي - رضي الله عنه - : لم أقف عليه مسندا .

وقول ابن مسعود - رضي الله عنه - : أخرجه ابن أبي شيبة برقم (١٠٨٥٠) الكتاب المصنف ١٧١/١١ ، ورواه البزار والطبراني عن عبد الله مرفوعا ، وفيه محمد بن عبيد الله العزرمي وهو ضعيف. ينظر : كشف الأستار ١٣٩/٢ ، ومجمع الزوائد ٢١٣/٤ .

ونسبة القول إلى علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - جزم به الشارح هنا تبعا للبهوتي في شرح منتهى الإرادات ٥٦٧/٢ ، بينما ذكره ابن قدامة في المغني ٤٢٣/٨ بقوله : " وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضى الله عنهما " . أي بصيغة التمريض .

ر ۱۹۲۱ سهمان ، أو كان الورثة عصبة فله سدس كامل / وإن كملت فروض المسألة كأبوين وبنتين أعيلت به وتصح من سبعة ، وإن عالت المسألة بدون السهم الموصى به كأن خلف أما وأخوين منها وأختين لأب أعيل معها .

وإن كانت الوصية بجزء معلوم كتلث وربع أخد من مخرجه فيكون صحيحا، ويقسم الباقي على مسألة الورثة ؛ لأنه حقهم، فإذا كان له ابنان ووصى بثلثه صحت من ثلاثة أو له ثلاثة بنين ووصى بربعه صحت من أربعة ونحو ذلك، إلا أن يزيد الجزء الموصى به على الثلث ولم تجز الورثة الزائد فيفرض له الثلث وتقسم الثلثين على مسألة الورثة كما لو وصى له بالثلث فقط، وإن كانت بجزأين كثمن وتسع أخذا من مخرجهما سبعة عشر وتصح من اثنين وسبعين، ويقسم الباقي على المسألة، وهكذا لو كانت الوصية بأكثر من جزأين.

(و) إن وصى له (بشيء أو) به (حظ أو) به (جزء) أو قسط أو نصيب فه (يعطيك الوارث ما شاء) مما يتمول. قال في "المغني"(١): "ولا أعلم فيه خلافا ؛ لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء ، وكذلك إن قال : أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه ؛ لأن ذلك لا حدله في اللغة ولا في الشرع".

. EYY/A(1)

وكتاب المغني : للإمام موفق الدين المقدسي ، ابن قدامة ، وهو أعظم وأشهر شرح لمختصر الخرقي فهو يذكر المسألة من الخرقي ويبين غالبا روايات الإمام فيها ، ويذكر أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين ويذكر الأدلة ويرجح فهو كتاب مفيد .

ينظر : الذيل ١٣٩/٢ ، وسير أعلام النبلاء ١٦٨/٢٢ ، والمدخل لابن بـدران ص ٤٢٥ وآخر طبعة لـه بنحقيق د . عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو ، في خمسة عشر مجلدا .

### (فصل) في الموصى إليه

وهو المأذون له في النصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصى التصرف فيه حال الحياة ، وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية (١).

ولا بأس باللخول في الوصية (٢) لفعل الصحابة - رضي الله عنهم - ، فروي عن أبي عبيدة : «أنه لما عبر الفرات (٦) أوصى إلى عمر» (٤) ، «وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف» (٥) ، وقياس قول

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٥٧٤/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغنى ١٠٠/٥ ، والمبدع ١٠٠/٦ ، وكشاف القناع ٣٩٣/٤.

<sup>(</sup>٢) الفرات : اسم نهر الكوفة ، والفرات : الماء العذب ، يقال ماء فرات ومياه فرات ، وقد جعلمها الشارح - رحمه الله - بالناء المربوطة وهي بالناء المفتوحة كما هو مثبت .

ينظر : لسان العرب ٢٥/٢ - ٦٦ ، ومختار الصحاح ص ٤٩٤ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (١٠٩٥٨) الكتاب المصنف ١٩٩/١١ ، وإد ناده صحيح . ينظر : التكميل
 لمافات تخريجه من إرواء الغليل ص١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٨٢/٦ عن هشام بن عروة عن أبيه قال : (( أوصى إلى الزبير رضي الله عنه عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود والمقداد بن الأسود ومطبع بن الأسود رضي الله عنهم .... )) ، وأخرج من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال : (( أوصى عبد الله بن مسعود فكتب : إن وصيتي إلى الله وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبدالله .... )) ، وحسن هذا اللفظ الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣٦/٣ ، ولكن قال الألباني في الإرواء ٢٠١٠ - ٢٠١ : "ضعيف ... وإسناده رجاله ثقات لكنه منقطع ؛ لأن عامر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب ... فقول الحافظ : إسناده حسن وهم منه - رحمه الله - ".

أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر وهو لا يعدل بالسلامة شيئا(١).

(ولسو) كانت (ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل) إجماعا(١) (ولسو) كانت عدالته (ظاهرا) أو كان عاجزا ، ويضم إليه قوي أمين ، أو كان قنا ، أو أم ولد ، ولو كانا لموص لصحة استنابتهما في الحياة أشبها الحر ، ويقبلان إن كانا لغير موص بإذن سيد ؛ لأن منافعهما مملوكة لغيره .

(و) يصح الإيصاء (من كافر إلى مسلم) إن لم تكن تركته خمرا أو خنزيرا ونحوهما .

(و) يصح الإيصاء من كافر إلى كافر (عدل في دينه) ؛ لأنه يلي على غيره بالنسب ، فيلى بالوصية كالمسلم (٢) .

وإن قال موص: ضع ثلثي حيث شئت ، أو أعطه لمن شئت ، أو تصدق به على من شئت لم يجزله أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولو كانوا فقراء ؟ لأنه/ متهم في حقهم. قال الحارثي: "والمذهب جواز الدفع إلى الولد والوالد ونحوهم "(١٩٣/أ] واختاره صاحب "المحرر"(٥) لاندراجه تحت اللفظ ، والتهمة لا أصل لها ، فإن هذه

<sup>(</sup>١) ينظر : المغني ٥٦٠/٨ ، والمبدع ٢/١٠٠ ، والإنصاف ٤٦٤/١٧ ، وكشاف القناع ٣٩٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) الإجماع ص٩٠، والإفصاح ص٧٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغني ٥٥٣/٨ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٧/٩٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤٩٤/١٧ – ٤٩٥ .

<sup>.</sup> ٣٩٣/١ (٥)

وكتاب المحرر: للإمام مجد الديس عبد السلام بن تيمية الحراني ، حذا فيه حذو الهداية لأبي الخطاب ، يذكر فيه روايات الحنابلة ، فتارة يرسلها وتارة يبين اختياره فيها ، وهو مطبوع في مجلدين . ينظر: المدخل لابن بدران ص٣٣٤ .

العبارة تستعمل في الرضا بصرف الوصي إلى من يختاره كيف كان ، ولا يجوز للوصي أيضا دفع الثلث إلى ورثة الموصي ولو كانوا فقراء ؛ لأن الوصي نائب الميت فلم يكن له الدفع إلى من لا يدفع المستنيب إليه .

(ولا يصح) الإيصاء (إلا في) تصرف (معلوم) ليعلم موصى إليه ما وصي به إليه ليتصرف فيه كما أمر (يملك الموصي فعله) ؛ لأنه أصيل والوصي فرعه ، ولا يملك الفرع مالا يملكه الأصل ، كوصية في قضاء دين ، وتفريق وصية ، ورد أمانة ، وغصب ، ونظر في أمر غير مكلف من أولاده ، وتزويج مولياته ، ويقوم وصيه مقامه في الإجبار ، ولا تصح الوصية باستيفاء دينه مع رشد وارثه وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه ، ومن وصي في فعل شيء لم يصر وصيا في غيره .

(ومن مات بحل لا حاكم فيه ولا وصي) كمن مات ببرية (فلمسلم) حضر (حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيسع) لما يراه منها كسريع الفساد ؛ لأنه موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه ؛ إذ في تركه إتلاف له ، (و) من (غيره) أي البيع لما لا يسرع فساده ، (و) له (تجهيزه منها) أي تركته إن كانت (ومع عدمها) يجهزه (منه) أي من عنده (ويرجع عليها) أي تركته حيث وجدت ، (أو على من تلزمه نفقته ) - غير الزوج - إن لم تكن له تركة (إن نواه) أي الرجوع ؛ لأنه قام عنه بواجب (أو استأذن) من كان عند ميت ببلد ولا شيء معه يجهز به (حاكما) في تجهيزه فله الرجوع على تركته إن كانت ، أو على من تلزمه نفقته لئلا يمتنع الناس من فعله مع الحاجة إليه (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٥٧٧/٢ ، وكشاف القناع ٤٠١/٤ - ٤٠٢ .

# رَفْحُ جبر (لرَّحِنُ الْلِخَرَيُ (سِكنر) (لِنِرُرُ (الِفِرَال كَرَبِينَ ( كتاب الفرائض )

جمع فريضة بمعنى مفروضة ، ولحقتها الهاء للنقل من المصدر إلى الاسم ، كالحفيرة ونحوها ، من الفرض بمعنى التوقيت ، ومنه : ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ . ۖ ٱلْحَجَّ ﴾ (١) ، أو الإخلال ، قال تعالى : الإنزال ، ومنه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرِّءَانَ ﴾ الآية (٢) ، أو الإحلال ، قال تعالى : ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللهُ لَهُ ﴾ (١) ، أو بمعنى التقدير ، ومنه : ﴿ فَيضَفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ (١) ، وغير ذلك (٥) .

وهي شرعا: العلم بقسمة المواريث ، ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها (١) ، ويسمى القائم بهذا العلم العارف به: فارضا ، وفريضا كعالم وعليم ، وفرضيا بفتح الراء وسكونها (٧) ، وأجاز ابن الهائم (٨) أن يقال: فرائضي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (١٩٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص من الآية (٨٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب من الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) فرضت الشئ أفرضه فرضا وفرضته للتكثير ، وافترضه كفرضه ، والاسم الفريضة ، وفرائض الله : حدوده التي أمربها ونهى عنها ، وكذلك الفرائض بالميراث ، والفارض والفرضي : الذي يعرف الفرائض .

ينظر : الصحاح ١٠٩٧/٣ ، ولسان العرب ٢٠٢/٧ - ٢٠٣ ، والقاموس المحيط ٣٣٩/٢ ، .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المطلع ص ٢٩٩ ، وشرح الزركشي ٤٢٦/٤ ، والمبدع ١١٣/٦ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : الصحاح ١٠٩٨/٣ ، ولسان العرب ٢٠٣/٧ .

<sup>(</sup>٨) هو : أحمد بن محمد بن عماد الدين ، أبو العباس ، المصري ، المقدسي ، الشافعي ، الفرضي ، الحاسب ، ولد سنة ٧٥٣هـ بمصر ، واشتغل بالفرائض والحساب حتى أصبح من كبار العلماء ، من تصانيفه : " اللمع في الحساب" والتحفة القدسية في اختصار الرحبية " ، توفي سنة ٨١٥هـ .

أيضا ، وإن قال جماعة : إنه خطأ .

والفريضة شرعا: نصيب مقدر لمستحقه(١).

وقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على تعلم هذا العلم / وتعليمه في ١٩٣١/ جملة أحاديث ، منها حديث ابن مسعود مرفوعا : «تعلموا الفرائض ، وعلموها الناس ، فإني امرؤ (٢) مقبوض ، وإن العلم سيقبض ، وتظهر الفتن ، حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما » رواه أحمد وغيره (٣) ، وعن أبي هريرة مرفوعا : «تعلموا الفرائض ، وعلموها الناس ، فإنها نصف العلم ، وهو ينزع من أمتي »رواه ابن ماجة والدار قطني (٤) .

ينظر : الضوء اللامع ١٥٧/٢ ، وشذرات الذهب ١٠٨/٧ ، والأعلام ٢٢٦/١ .

<sup>(</sup>١) ينظر : المطلع ص ٣٠٠ ، وكشاف القناع ٤٠٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: امرأ.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في المسند ، وأخرجه الترمذي ، باب ماجاء في تعليم الفرائض ، كتاب الفرائض الجامع الصحيح ٢٦٠/٤ - ٣٦١ بعد الحديث رقم (٢٠٩١) ، والدارمي ، باب الاقتداء بالعلماء ، المقدمة برقسم (٢٢١) سنن الدارمسي ٢٨٨ - ٨٤ ، والحاكم ، باب تعلم والفرائض وعلموها الناس ، المستدرك ٣٣٣/٤ ، والبيهقي ، باب الحث على تعلم الفرائض ، كتاب الفرائض ، السنن الكبرى ٢٨٨، ١ ، والحديث قال الترمذي : " في سنده محمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره " . ا . هـ ، وقال الحاكم : " صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله علم " . وقال في التعليق المغني بذيل سنن الدارقطني ٤/٧٢ : " رواته موثوقون إلا أنه اختلف فيه على عوف عوف الأعرابي اختلافا كثيرا " . وقال الحافظ ابن حجر : " فيه انقطاع ، والخلاف فيه على عوف الأعرابي " . التلخيص الحبير ٢٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجة ، باب الحث على تعليم الفرائض ، كتاب الفرائض برقم (٢٧١٩) سنن ابن ماجة ، ٩٠٨/٢ ، والدارقطني ، كتاب الفرائض ، سنن الدارقطني ، ١٧/٤ ، والترمذي ، باب ماجاء في

### (أسباب الإرث): -

الأسباب : جمع سبب ، وهو لغة : ما يتوصل به إلى غيره(١) .

واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته (٢٠).

والإرث بمعنى الميراث والوراثة ، وهو لغة : البقاء ، وانتقال الشيء من قوم إلى آخرين (۲) .

وشرعا: بمعنى التركة أي الحق المخلف عن ميت (١٠) ، ويقال له: الـتراث، وتاؤه منقلبة عن واو .

وأسباب الإرث ثلاثة متفق عليها(٥): -

أحدها: (رحم) أي قرابة (١٦) ، وهي الاتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة

\_\_\_\_\_

تعليم الفرائض ، كتاب الفرائض برقم (٢٠٩١) الجامع الصحيح ٢٠٠٣ -٣٦١ ، والحاكم ، باب الحث تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، كتاب الفرائض ، المستدرك ٤/ ٣٣٢ ، والبيهةي ، باب الحث على تعلم الفرائض ، كتاب الفرائض ، السنن الكبرى ٢٠٩٦ ، والحديث قال الترمذي : "فيه اضطراب" . ١ . هـ ، وقال النهبي في تلخيص المستدرك : "في سنده حفص وهو واه بمرة" . ١ . هـ . وقال الحافظ ابن حجر : "مداره على حفص بن عمر ، وهو متروك" ١ . هـ . التلخيص الحبير ٧٩/٣ .

- (١) ينظر : لسان العرب ٤٥٨/١ ، والقاموس المحيط ٨١/١ .
- (٢) ينظر : شرح مختصر الروضة ٤٣٤/١ ، وشرح الكوكب المنير ١/٥٤٥ ، والمدخل لابن بدران ص
  - (٣) ينظر : لسان العرب ١١١/٢ ، والقاموس ١٦١/١ .
  - (٤) ينظر : المطلع ص ٢٩٩ ، وشرح منتهى الإرادات ٢/٥٧٨ .
  - (٥) ينظر : الإفصاح ٨٢/٢ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف٧/١٨ ، وكشاف القناع ٤٠٤/٤ .
    - (٦) ينظر : لسان العرب ٢٣٣/١٢ والمطلع ص ٣٠٥.

قريبة أو بعيدة ، فيرث بها ، لقوله تعالى : ﴿ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ٰ بِبَعْضِ فِي كِتَـٰب ٱللَّهِ ﴾ (١) .

(و) الثاني: (نكاح) أي عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ؟ لأنه تعالى ورث كلا من الزوجين من الآخر ولا موجب له سوى العقد الذي بينهما ، فعلم أنه سبب الإرث ، ويتوارث الزوجان في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق ، قال في "المغني"(٢): "بغير خلاف نعلمه ، روي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود (٢) ، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه" (٤).

(و) الثالث: (ولاء) بفتح الواو والمد، والمراد ولاء العتاقة، وهو عصرية سببها نعمة العتق على رقيق؛ لقوله ﷺ: «إنما الولاء لمن أعتق »(٥)، ولحديث ابن عمر مرفوعا: «الولاء لحمة كلحمة النسب » رواه ابن حبان في صحيحه

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال من الآية (٧٥).

<sup>. 198/9 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) ما روي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم - لم أقف عليه مسندا فيما اطلعت عليه ، وإنما ذكره الشارح تبعا للبهوتي في شرح منتهى الإرادات ٦٢٨/٢ ، وأورده ابن قدامة في المغني ١٩٤/٩ ، وقول عثمان - رضي الله عنه - يأتي - إن شاء الله - في ميراث المطلقة في مرض الموت . ينظر : ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) يأتي الكلام عنه - إن شاء الله - مفصلا في ميراث المطلقة . ينظر : ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٥) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا : أخرجه البخاري ، باب الولاء لمن أعتق ، كتاب العتق الفرائض برقم (٦٧٥٢) صحيح البخاري ١٢٩/٨ ، ومسلم ، باب إنما الولاء لمن أعتق كتاب العتق برقم (١٥٠٤) صحيح مسلم ١١٤١/٢ .

والحاكم ، وقال : "صحيح الإسناد"(١) شبه الولاء بالنسب ، والنسب يورث به ، فكذا انبرام ، ولا يورث بغير هذه الثلاثة نصا<sup>(٢)</sup> ، فلا إرث بالموالاة أي المؤاخاة والمعاقدة أي المحالفة ، ولا بإسلامه على يديه ونحو ذلك ، فيرث به المعتق وعصبته من عتيق ولا عكس (٢).

(١) أخرجه ابن حبان ، باب ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء ... ، كتاب البيوع برقم (٤٩٥٠)

الإحسان ١١/ ٣٢٥ - ٣٢٦ ، والحاكم ، باب الدولاء لحمة كلحمة النسب ، كتاب الفرائيض ، المستدرك ٢٤/٤٣ ، والحاكم ، باب الدولاء والحلف ، كتاب الوصايا ، الأم الفرائيض ، المستدرك ٢٤/٤٣ ، والشافعي ، باب الدولاء والحلف ، كتاب الوصايا ، الأم ١٣٢/٤ ، والدارمي ، باب بيع الدولاء ، كتاب الفرائيض برقيم (١٥١٩) سنن الدارمي ٢/٠٤٤ ، والبيهقي ، باب من أعتق مملوكا ، كتاب الدولاء ، السنن الكبرى ٢٩٢/١ ، وجميعهم بزيادة : (( لايباع ولايوهب )) إلا الحاكم : (( لاتباع ولاتوهب )). والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . وقال الذهبي مشنعا عليه : " قلت : بالدبوس " . والحديث له طرق وشواهد صححه بمجموعها الألباني في الإرواء ١٩٥٦ - ١١٤ .

وصحيح ابن حبان : كتاب قيم اشترط فيه الصحيح ، وذكر أن الذي دعاه إلى تأليفه مارآه من كثرة طرق الأخبار ، وقلة معرفة الناس بالصحيح منها ، فدفعه ذلك إلى جمع الأسانيد الصحيحة ، ووضع خمسة شروط في جمع الكتاب هي : العدالة والصدق والعقل والعلم وعدم التدليس وذلك في الرواة ، ومن أعظم ما امتاز به هذا الكتاب أن أغلبه على شرط الشيخين .

ينظر : مقدمة الإحسان ٢٥/١ .

<sup>(</sup>٢) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٧/١٨ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٧٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) وفي رواية عن الإمام أحمد : أنه يثبت بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يديه ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية : أن هؤلاء يرشون عند عدم الرحم والنكاح والمولاء . ينظر : الاختيارات الفقهية ص ٣٠٥٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٨/١٨ .

#### ( وموانعه ) : -

أي الإرث جمع مانع ، وهو لغة : الحائل(١).

وشرعا: ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ، ولا عدم لذاته (٢) .

<sup>(</sup>١) قال في لسان العرب ٣٤٣/٨ : " المنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده وهو خلاف الإعطاء [ ١٩٤] . ا . هـ وينظر القاموس ٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح مختصر الروضة ٢٣٦/١ ، وشرح الكوكب المنير ٢٥٦/١ ، والمدخل ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مالك ، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ، كتاب العقول ، برقم (١٦٢٠) الموطأ ص ٥٧٩ ، وأحمد برقم (٣٤٩) المسند ٢٠/١ ، وابن ماجة ، باب القاتل لايرث ، كتاب الديات برقم (٢٦٤٦) سنن ابن ماجة ٢/٨٨٤ ، بلفظ : (( ليس لقاتل ميراث)) ، والبيهقي ، باب لايرث القاتل ، كتاب الفرائض ، وقال بعد ذكره لبعض طرق الحديث : " هذه مراسيل جيدة يقوى بعضها ببعض ، وقد روي موصولا من أوجه " . السنن الكبرى ٢١٩/٦ وقال الحافظ ابن حجر : "مرفوع منقطع" . التلخيص الحبير ٨٤/٣ ، وضعفه الألباني في الإرواء ١١٥/٦

والموطأ: أول كتاب حمل هذا الاسم ، ومعناه: الممهد ، وهو أول كتاب وضعت فيه الأحاديث مصنفة ومبوبة ، وهو جامع بين الحديث والفقه معا ، ألفه الإمام مالك في أربعين سنة ، وقد اشتمل على كثير من الأسانيد التي حكم المحدثون بأنها أصح الأسانيد .

ينظر: مقدمة الموطأ ص١١.

قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث/ غيره ، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث x ميراث x رواه الإمام أحمد (1) ، فلا ترث من الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا من سقا ولده دواء أو أدبه أو فصده أو بط سلعته لحاجته فمات ؛ لأنه قاتل ، واختار الموفق (1) والشارح (1) أن من أدب ولده ونحوه أو فصد أوبط سلعته لحاجته يرثه x وصوبه في "الإقناع" (6) ؛ لأنه غير مضمون .

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه في المسند ، وأخرجه عبد الرزاق ، باب ليس للقاتل ميراث ، كتاب العقول برقم (۱) لم أقف عليه في المسند ، والبيهقي ، باب لايرث القاتل ، كتاب الفرائض ، السنن الكبرى ٢٢٠/٦ من طريق عبد الرزاق وفي إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف عندهم . ينظر : التلخيص الحبير ٨٥/٣ من طريق ، وضعفه الألباني في الإرواء ١١٨/٦ - ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) هـ و: موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي ، تم الدمشقي ، الصالحي ، الفقيه ، الزاهد ، شيخ الإسلام وأحد الأعلام ، إمام الحنابلة في عصره ، ولد في شعبان سنة ٤٥١ه بجماعيل ، قدم دمشق وعمره عشر سنين ، صنف التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعها وأصولا ، وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق ، من مؤلفاته : "البرهان" ، و"مختصر العلل" ، و"الكافي" ، و"المغني" ، و"المقنع" ، توفي سنة ٢٠٠ه . ينظر : سير أعلام النبلاء ١٦٥/٢٢ ، والذيل ١٣٣/٢ ، والمنهج الأحمد ١٤٨/٤ – ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) هو : الشيخ شمس الدين عبدالرحمن بن الشيخ أبي عمرالمقدسي صاحب الشرح الكبير. ينظر: المدخل ص ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغني ١٥٢/٩ ، والشرح الكبير ١٨٣/١٨ .

<sup>. 177/7 (0)</sup> 

وكتاب "الإقناع" من تأليف العلامة المحقق موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي ، كثيرالفوائد ، جم المنافع ، والمعول عليه في مذهب الإمام أحمد في الديار الشامية ، جرد فيه الصحيح من المذهب ، لم يؤلف مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل ، وهو مطبوع .

ينظر : المدخل ص ٤٤١ ، ومصطلحات الفقه الحنبلي ص ٢١٧ .

وما لا يضمن بدية أو قود أو كفارة كالقتل لمورثه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وقتل العادل الباغي وعكسه فلا يمنع الإرث ؛ لأنه مأذون فيه ، أشبه ما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه (١).

(و) الثاني من موانع الإرث: (رق) وهو: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر<sup>(۲)</sup>، وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه<sup>(۳)</sup>؛ لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت، ولا يورث؛ لأنه لا ملك له ولو ملكه سيده، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر<sup>(۱)</sup>، وهو قول علي<sup>(۱)</sup> وابن مسعود<sup>(۲)</sup>، لما روى عبدالله ابن الإمام أحمد<sup>(۷)</sup> بسنده عن ابن عباس مرفوعا قال في العبد يعتق بعضه:

<sup>(</sup>١) ينظر :َ المغني ١٥٢/٩ ، والشرح الكبير والإنصاف ١٨/٣٧٣ - ٣٧٤ ، وكشاف القناع ٤٩٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : التعريفات ص ١٤٨ ، ومغني المحتاج ٢٥/٣ ، وحاشية الباجوري ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ، وهذا هو المذهب . ينظر : المقنع والشرح الكبير والإنصاف (٣) مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ، وهذا هو المذهب . ينظر : المقنع ٣٧٧/١٨ : "لا أعلم خلافا في أن العبد لايرث إلا ماروي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبا مملوكا يشترى من ماله ثم يعتق ثم يرث ، وقاله الحسن وحكي عن طاووس" . ١ . ه .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغنى ١٢٧/٩ ، والإنصاف ٣٨٢/١٨ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٥٧٣٤) المصنف ٤١٠/٨ ، والبيهقنَي في السنن الكبري ٢٢٦/١٠ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٥٧٣٧) المصنف ٤١١/٨ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٢٦/١٠ .

<sup>(</sup>٧) هو : عبد الله بن أحمد بن حنبل بن هـ لال الشيباني ، الإمـام ، الحـافظ ، محـدث بغـداد ، أبـو عبدالرحمن ، ولد سنة ٢١٣ هـ ، وكان رجلا صالحا روى عن أبيـه المسند كله ، وله مسـائل كثيرة رواها عنه ، توفي سنة ، ٢٩هـ ، وكان عمره سبعا وسبعين سنة .

ينظر : طبقات الحنابلة ١٨٠/١ - ١٨٨ ، وسير أعلام النبلاء ٥١٦/١٣ - ٥٢٦ ، والمنهج الأحمد ٣١٣/١ - ٣١٨ .

«يرث ويورث على قدر ما عتق منه »(١) ، ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله ، وقياسا لأحدهما على الآخر وكسبه بجزئه الحر ، وإرثه به لورثته دون مالك باقيه ، فابن نصفه حر ومعه أم وعم حران لو كان كامل الحرية كان للأم السدس وله الباقي ولا شيء للعم ، فله نصف ماله لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأم ربع ؛ لأن الابن الحر يحجبها عن سدس ، فنصفه الحر يحجبها عن نصف سدس ، فلها سدس ونصف سدس ، ومجموعهما ربع ، والباقي وهو ثلث للعم تعصيبا ، وتصح من اثنى عشر .

(و) الثالث من الموانع: (اختلاف دين) فلا يرث مباين في دين ، لحديث أسامة بن زيد مرفوعا: «لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر »متفق عليه (٢) وعن عمرو بن شعيب (٢) عن أبيه عن جده مرفوعا: «لا يتوارث أهل ملتين شتى »رواه أبو

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ، باب ماجاء في المكاتب إذا كان عنده مايؤدي ، كتاب البيوع برقم (١٢٥٩) الجامع الصحيح ٥٦٠/٣ ، والجيهقي في السنن الكبرى ٣٢٥/٦ ، والحديث قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن ... والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم . ومن طريق آخر عن علي أخرجه أبو داود ، باب في دية المكاتب ، كتاب الديات ١٩٤/٤ برقم (٢٥٨٢) وقال : "رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي ، وأرسله حماد بسن يزيد ، وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة" ا . ه .

<sup>(</sup>٣) هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العماص السهمي ، فقيه أهمل الطائف ومحدثهم ، توفي سنة ١١٨ هـ بالطائف .

ينظر: تهذيب الكمال ٦٤/٢٢ ، وسير أعلام النبلاء ١٦٥/٥ .

داود (۱) ، وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم بغير الولاء ، وجمهور العلماء على أن المسلم لا يرث أيضا بغير الولاء (۲) ، وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية أنهم ورثوا المسلم من الكافر ، ولم يورثوا الكافر من المسلم (۲) ، واختاره الشيخ تقي

- (٢) ينظر : المبسوط ٣٠/٣٠ ، وبدائع الصنائع ٢٣٩/٢ ، والتمهيد ١٦٢/٩ ١٦٣ ، ومنح الجليل ٧٥٤/٤ ، ومنح الجليل ٧٥٤/٤ ، ومواهب الجليل ٣٦٠/٦ ، ومغني المحتاج ٢٤/٣ ، وحاشية الباجوري ص ٦١، والإفصاح ٩٢/٢ ، والمغنى ١٥٤/٩ .
- (٣) ماروي عن عمر رضي الله عنه لم أجده فيما اطلعت عليه ، بل وجدت عنه خلافه ، وهو قوله : (( لايرث المؤمن الكافر )) أخرجه البخاري برقم (١٥٨٨) صحيح البخاري ١٢٣/٢ ١٢٣٤ ، وقوله : (( لايرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر )) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (١١٤٩٢) الكتاب المصنف ٢٣٧٣١١.
- وأما ماروي عن معاذ رضي الله عنه : فأخرجه أبو داود برقم (٢٩١٢) سنن أبسي داود (٢١٥٠٠) ، وابن أبي شيبة برقم (١١٤٩٦) الكتاب المصنف ٢١٤/١١ ، وابن أبي شيبة برقم (١١٤٩٦) الكتاب المصنف ٢٧٤/١١ ، وأحمد برقم (٢١٥٠٠) المسند ٣٧٤/١ ، والحاكم في المستدرك ٣٤٥/٤ والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٥/٦ ، والأثر قال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ، ووافقه الذهبي ، وقال البيهقي : "إن صح الخبر فتأويله غيرماذهب إليه ، إنما أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة ، وفيه رجل مجهول فهو منقطع ".١.ه.، وقال الحافظ ابن حجر : "زعم الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة "١.ه، فتح الباري ٢١/٥٠٠
- وأما ماروي عن معاوية رضي الله عنه أخرجه سعيد بن منصور برقم (١٤٥) سنن سعيد بن منصور منصور ٨٦/١/٣ ، وابن أبي شيبة برقم (١٤٩٤) الكتاب المصنف ٣٧٣/١١ ، وقال ابن حزم في المحلى ٣٠٤/٩ : "وهو عن معاوية ثابت " . ١ . ه .

<sup>(</sup>۱) في سننه ، باب هل يسرث المسلم الكافر ، كتاب الفرائس برقسم (۲۹۱۱) سنن أبسي داود ١٢٥/٣ ، والبيهقي ، باب لايرث المسلم الكافر ، كتاب الفرائض ، السنن الكبرى ٢١٨/٦ ، وأخرجه بدون لفظ ((شتى )) ابن ماجة ، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ، كتاب الفرائس برقم (٢٧٣١) سنن ابن ماجة ٢١٢/٣ ، وأحمد برقم (٦٦٢٦) المسند ٢٧٢/٢ ، والدارقطني ، كتاب الفرائض ، سنن الدارقطني ٤٧٢/٤ ، وحسن إسناده الألباتي في الإرواء ١٢١/٦ .

الدين (۱) ، وأما الولاء فيرث المسلم الكافر به وبالعكس ، لحديث جابر مرفوعا : « لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته » رواه الدارقطني (۲) ، إلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث منه نصا ولو مرتدا أو زرجة وأسلمت في كافر قبل قسم نصا (۱۹۶۰) ، روى عن عمر (۱) / وعثمان (۲) والحسن بن علي (۱) وابن

\_\_\_\_\_

قال ابن قدامة في المغني ١٥٥/٩ : ولبس بموثوق به عنهم ، فإن أحمد قال : ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر ، واحتج من قال بتوريث المسلم من الكافر بما روي عن معاذ أن رسول الله - الله - الله - قال : (( الإسلام يزيد ولا ينقص )) ولأننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا فكذلك نرثهم ولا يرثوننا ، ولنا ماروى أسامة بن زيد عن النبي الله أنه قال : (( لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر )) منفق عليه وقوله : (( لا يتوارث أهل ملتين شتى )) ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر فلم يرثه كما لا يرث الكافر المسلم ، فأما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد بمن يسلم ويما يفتح من البلاد لأهل الإسلام ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم ، وعلى أن حديثهم مجمل و حديثنا مفسر ، وحديثهم لم يتف على صحته وحديثنا متفق عليه فتعين تقديمه ، والصحيح عن عمر أنه قال : (( لانرث أهل الملل ولا يرثوننا )) . ا . ه بتصرف .

وقال الحافظ ابن حجر : " وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص وهو صريح في المراد ولا قياس مع وجوده " . ا . ه . فتح الباري ٥٠/١٢ ، وينظر : التعليق المغني على سنن الدارقطني ٧٥/٤ .

- (١) ينظر : الاختيارات الفقهية ص ٣٣٦ .
- (۲) في سننه ، كتاب الفرائص ، سنن الدارقطني ۷٤/۶ ، والدارمي ، باب في ميراث أهل الشرك ، كتاب الفرائص برقم (۲۹۹۳) سنن الدارمي ٢٥٥/٢ ، والحاكم ، باب لايرث المسلم الكافر ، كتاب الفرائص ، المستدرك ٣٤٥/٤ ، والبيهقي ، باب لايرث المسلم الكافر ، كتاب الفرائص ، السنن الكبرى ٢١٨/٦ والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي .
- (٣) المقنع والشوح الكبير والإنصاف ٢٦٧/١٨ ، وشوح الزركشي ٥٣٣/٤ ، والمبدع ٢٣١/٦,، وشوح منتهى الإرادات ٦٢٦/٢ .

مسعود (3) ، لحديث : «من أسلم على شيء فهو له »رواه سعيد (٥) ، وعن ابن عباس مرفوعا : « كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ماقسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام » رواه أبو داود وابن ماجة (٦) ، والحكمة فيه الترغيب في الإسلام

- (٤) أخرجه سعيد بن منصُّور برقم (١٩١) سنن سعيد بن منصور ٩٧/١/٣ .
- (٥) في سننه ، باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم ، كتاب ولاية العصبة برقم (١٨٩) ٩٦/١/٣ ٩٦/١/٣ (١٨٩) في سننه ، باب من طريق عروة بن الزبير وابن أبي مليكة عن النبي سلى الله عليه وسلم مرسلا ، وأخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا ، باب من أسلم على شيء فهو له ، كتاب السير السنن الكبرى ١١٣/٩ وقال في سنده ياسين بن معاذ الزيات كوفي ضعيف جرحه يحى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ ، وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي الله مرسلا ، وعن عروة عن النبي الله مرسلا في الإرواء ١٥٦/٦ .
- (٦) أخرجه أبو داود ، باب فيمن أسلم على ميراث ، كتاب الفرائص برقم (٢٩١٤) سنن أبي داود ١٢٦/٣ ، وابن ماجة ، باب قسمة الماء ، كتاب الأحكام برقم (٢٤٨٥) سنن ابن ماجة ، باب ماقسم من الدور والأراضي في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها ، كتاب السير ، السنن الكبرى ١٢٢/٩ وذكر طرقا أخرى متصلة ومنقطعة بنحوه ، قال الألباني في الإرواء ١٥٧/٦ ١٥٨ : " فالحديث بمحموع طرقه صحيح " .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩٣٣٢) المصنف ٢٠/١٠ ، لكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١) أخرجه عبد الرزاق عن عمر خلافه ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩٣٢٠) المصنف ٢٥/١٠ ، وسعيد بن منصور برقم (١٨٥) سنن سعيد بن منصور ٩٦/١/٣ ، وابن أبي شيبة برقم (١٦٥٩) الكتاب المصنف ٢٢٥/١١ ، والطبراني برقم (٦٣٥) المعجم الكبير ٢٤٣/٢٢ ، وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ٢٢٦/٤ : "رجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلال وهو ثقة " .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور برقم (١٨٦) سنن سعيد بـن منصـور ٩٦/١/٣ ، وابـن أبـي شـيبة برقـم (١١٦٨١) الكتاب المصنف ٤٢٥/١١ .

والحث عليه ، فإن قسم البعض دون البعض ورث مما بقى دون ماقسم .

ولا يرث زوج أسلم قبل قسم الميراث لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها بخلافها. ولا يرث من عتق بعد موت أبيه ونحوه قبل قسم ميراثه نصا(١).

ويرث الكفار بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي إن اتفقت أديانهم ، وهم ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها ، روي عن على (٢) لحديث : «لا يتوارث أهل ملتين شتى »(٦).

## (وأركانه):

أى الإرث الموجبة له ثلاثة: -

أحدها: (وارث) وهو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء (١).

(و) ثانيها : (مورث) وهو الميت أو الملحق بالأموات .

(و) ثالثها: (مال موروث) بعد موت من كان له ، فمن مات ولا وارث له أو له وارث ولا مال له فلا إرث .

#### (وشروطه):

أي الإرث ثلاثة أيضا: -

أحدها: (تحقق موت مورث) مشاهدة أو ببينة أو حكما كمفقود ، وهو من

<sup>(</sup>۱) المغني ١٦١/٩ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٧٠/١٨ - ٢٧١ ، والإقناع ١١٥/٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٦٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور ٨٧/١/٣ برقم (١٤٨) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٤)كالحمل ، والمفقود .

انقطع خبره إذا مضت المدة التي ينتظر فيها وحكم بموته قاض ، فيرثه من كان وارثا عند الحكم دون من مات قبل الحكم أو صار وارثا بعده (١١) .

(و) الشرط الثاني: (تحقق وجود وارث) بعد موت مورث ولو نطفة ، وذلك بأن تضعه أمه لأقل من ستة أشهر فراشا كانت أولا ، فإن أتت به لأكثر من ستة أشهر وكان لها زوج يطأها أو سيد لم يرث ذلك الحمل لاحتمال تجدده بعد الموت إلا أن تقر به الورثة ، وإن كانت لاتوطأ لعدم زوج أو سيد أو غيبتهما ورث الحمل ما لم يتجاوز أكثر مدة الحمل وهي أربع سنين .

(و) الشرط الثالث : (العلم بالجهة المقتضية لللإرث) من قرابة أو زوجية أو ولاء ، وتعين جهة القرابة من أبوة وينوة وأمومة وأخرة وعمومة .

# ( والورثة ) ثلاثة : -

(ذو فرض) أي نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.

(و) الثاني : (عصبة) وهم من يرث بلا تقدير<sup>(٢)</sup> .

(و) الثالث : (ذو رحم) وهم من يرث عند عدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين على ما يأتي بيانه (٢) .

(فذووا الفروض) أي الأنصباء المقدرة ولو في بعض الصور كالأب والجد مع ذكورية الولد وإن سفل (عشرة : الزوجان) على البدلية ، (والأبوان) مجتمعين ومتفرقين ، (والجد ، والجدة ، والبنت ، وبنت الابين ، والأخت ) لأبوين أو

<sup>(</sup>١) يأتي الكلام - إن شاء الله - عن إرث المفقود ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المطلع ص ٣٠٣ ، وسيأتي الكلام عن العصبات - إن شاء الله - ، ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) في ميراث ذوي الأرحام ص ١٤٣.

لأب ، (وولد الأم) ذكرا كان أو أنثى .

والإخوة لأبوين ذكورا كانوا أو إناثا يسمون بني الأعيان ؛ لأنهم من عين واحدة ، ولأب وحده بنى العلات<sup>(۱)</sup> جمع علة بفتح العين المهملة وهى الضرة ، فكأنه قيل: بنو الضرات، وللأم فقط بني الأخياف<sup>(۱)</sup> بالخاء المعجمة - أي الأخلاط - ؛ لأنهم من أخلاط الرجال وليسوا من رجل واحد .

(والفروض المقدرة في كتاب الله) تعالى (سستة) ، والسابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي كما يأتي (٢٠٠٠) .

والفروض الستة ، أحدها : (النصف ، و) ثانيها : (الربع) وهو نصف النصف ، (و) ثالثها : (الثلث ، و) رابعها : (الثلثان ، و) خامسها : (الثلث ، و) سادسها : (السدس) ويقال : النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ، وأخصر من ذلك أن يقال : الربع والثلث ونصف كل منهما وضعفه .

(فالنصف فوض خمسة) عند انفراد كل منهم: -

أحدهم : (الزوج إن لم يكن للزوجـــة ولـــد ولا ولـــد ابـــن) ذكرا كان أو أنثى ، لقوله تعــالى : ﴿ ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَ ۖ وَلَكُمْ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ ﴾ ('') .

(و) الثاني: (البنست) عند انفرادها عن معصبها وهو أخوها كما

<sup>(</sup>١) ينظر : مختار الصحاح ص ٤٦٦ ، ولسان العرب ٣٠٦/١٣ ، والقاموس المحيط ٢٥٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : مختار الصحاح ص ١٩٥ ، ولسان العرب ١٠١/٩ ، والقاموس المحيط ١٤٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) في ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (١٢).

سيذكره ، لقوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُّ ﴾ (١) .

(و) الثالث: (بنت الابسن) الواحدة عند فقد البنت فأكثر، وفقد الابن أيضا، وعند انفرادها عن معصب لها من أخ وابن عم قياسا على بنت الصلب؛ لأن ولد الولد كالولد إرثا وحجبا الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، فلذلك قال: (مع عدم ولد الصلب) في إرث كل منهما النصف، ومع عدم ابن الابن أيضا وبنت الابن فأكثر في إرث بنت الابن النصف كما تقدم آنفا.

(و) الرابع: (الأخت لأبوين) وهي الشقيقة (عند عدم الولسد، و) عند عدم (ولد الابن) ذكرا كان أو أنثى (٢).

(و) الخامس ممن يرث النصف: (الأخت للأب عند عدم الأشقاء) وعند عدم الولد وولد الابن ، والأصل في إرث كل من الأختين النصف قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿ إِن آمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ أُخْتَ قُلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ (٢) ؛ لأنهم أجمعوا على أن الآية نزلت في الإخوة لأبوين والإخوة لأب دون الإخوة لأم (١). (والربع فوض اثنين): -

أحدهما: (الزوج مع الولد أو ولد الابسن) للزوجة سواء كان منه أو من

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (١١) .

 <sup>(</sup>۲) يضاف إلى ماذكره المؤلف من شروط أخذ الأخت الشقيقة النصف : عدم المعصب ، وهـو أخوها ، وعدم المشارك ، وهو أختها ، وعدم الأصل من الذكور الوارئين .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية (١٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر : تفسير القرآن العظيم لابـن كثير ٥٦٢/١ ، وفتح القدير للشوكاني ٥٤٣/١ ، والإجماع ص ٨٢ ، والإفصاح ٨٤/٢ .

غيره ، لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِّمَّا تَرَكَّنَّ ﴾ (١).

(والثمن فوض) صنف / (واحد : وهو الزوجة فأكثر) إلى أربع (مع الولسد أو المراء ولا الابن) ذكرا كان أو أنثى منها أو من غيرها .

وولد البنت لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ، ولا يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ولو ورث مع ذوى الأرحام ؛ لأنه لم يدخل في مسمى الولد ولم ينزله الشرع منزلته ، ومن قام به مانع من الأولاد أو غيرهم فوجوده كعدمه ، فلا يحجب أحدا لاحرمانا ولانقصانا .

(والثلثان فوض أربعة) أصنَّاف : -

ا - فرض (البنتين فأكثر) لقوله تعالى : ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُ ﴾ (٢٣) ؛ ولأنه ﷺ : «أمر بإعطاء ابنتي سعد الثلثين»رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم (٤) قياسا على الأختين ، وشذ عن ابن عباس : أن البنتين فرضهما الترمذي والحاكم (٤)

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية (١١).

<sup>(</sup>٤) من حديث جابر - رضي الله عنه - مرفوعا : أخرجه أبو داود ، باب ماجماء في ميراث الصلب ، كتاب الفرائض برقم (٢٨٩١ - ٢٨٩٢) سنن أبي داود ١٢١/٣ ، والترمذي ، باب ما

النصف (۱) لظاهر الآية (۲) ، لكن قال الشريف الأرموي (۲) : "صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك فصار إجماعا" (٤) .

٢ - (و) فرض (بنتي الابن فأكثر) مع عدم البنات قياسا على بنات الصلب .
 ٣ - (و) فرض (الأختين لأبوين فأكثر) مع عدم البنات وينات الابن ، لقوله

جاء في ميراث البنات ، كتباب الفرائيض برقيم (٢٠٩٢) الجنامع الصحيح ٣٦١/٤ ، وابين ماجية ، بناب فرائيض الصليب ، كتباب الفرائيض برقيم (٢٧٢٠) سنن ابين ماجية ماجية ، بناب فرائيض ، كتباب الفرائيض ، المستدرك ٣٣٣/٤ - ٣٣٤ ، والدارقطيني ، كتباب الفرائيض ، سنن الدارقطني ٤٨/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١٩/٦ ، والحديث صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي.

- (١) لم أقف عليه مسندا ، وقد جزم به القرطبي فقال : "الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف "١ . هـ . الجامع لأحكام القرآن ٦٣/٥ ، وحكاه ابن حزم في المحلم ٢٥٥/٩ ، والحافظ ابن حجر في المحتم الفتح ١٥/١٢ ، وقال في أضواء البيان ٢١٠/١ : "الراجح أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك"١ . هـ .
- (٢) وهي قول عندالى : ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوقَ آثَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُ ﴾ فمفهومه أن مادون الثلاث ليس لهما الثلثان .
- (٣) هو : شرف الدين علي بن الحسين بن علي ، نقيب الأشراف ، ولدسنة ١٩٦١هـ ، وتفقه على المذهب الشافعي ، وقرأ العربية والأصول ، توفى سنة ٧٥٧هـ .
- ينظر : طبقات الشافعية ١٣٧/١٠ ، والفتح المبين ١٧٠/٢ ، وشذرات الذهب ١٨٣/٦ ، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٣٢٢/١٠ .
- (٤) لم أقف على قوله هذا في كتب الشافعية ، وينظر : المبدع ١٣٨/٦ ، وكشاف القناع ٤٢١/٤ ، وحكى الإجماع على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح ٤٢١/٤ .

تعالى: ﴿ فَإِن كَانَتَمَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلنُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكُّ ﴾ (١).

٤ - (و) فرض (الأختين لأب فأكثر) عند عدم البنات وبنات الابن والشقيقات
 للآية السابقة ، أجمعوا على أنها في الإخوة لغير أم (٢) .

(والثلث فرض اثنين): -

ا - فرض (ولدي الأم فأكثر يستوي فيسه ذكرهم وأنشاهم) إجماعا (١) لقول مه تعسالى : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَانَاةً أَوِ آمْرَأَةً وَلَهُ وَأَخَ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدِ مِّنَهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَانَاةً أَوِ آمْرَأَةً وَلَهُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدِ مِّنَهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلتُلكِ فَهُمْ شُركَآءُ فِي ٱلتُلكِ فَهُمْ شُركَآءُ فِي ٱلتُلكِ فَهُمْ شُركَآءُ فِي ٱلتُلكِ فَهُمْ مُورَا اللهُ فَهُمْ شُركَآءُ فِي ٱلتُلكِ فَهُمْ مُورَا البن مسعود وسعد بن أبي وقيام وقيام وقيام المورث أبي والمورث والمورث أبي والمورث أبي والمورث أبي والمورث أبي والمورث أبورث أبورث أبورث المورث أبورث المورث أبورث المورث المورث

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (١٧٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإجماع ص ٨٢ ، والإقناع لابن المنذر ٢٨٢/١ ، والإفصاح ٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (١٢).

<sup>(</sup>٥) أخرج هذه القرآءة البيهقي عن سعد - رضي الله عنه - في السنن الكبرى ٢٣١/٦ ، وأوردها ابـن كثير في تفسير القرآن العظيم ٢٠٠١ ، والشوكاني في فتح القدير ٢٣٦/١ ، وحكاهـا عنهما الحافظ ابـن حجر في فتح الباري ٤/١٧ ، وقال في التلخيص الحبير ٨٦/٣ : "ولم أره عن ابن مسعود" .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح الزركشي ٤٣٠/٤ ، والمقنع ٤١٥/٢ ~ ٤١٦ ، وكشاف القناع ٤٢٣/٤ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٩١) المصنف ٢٠٤/١٠ ، وابن أبي شيبة برقم (١٦٦٤٦) الكتماب المصنف ٢١٦٢١ ، واللمارمي برقم (٢٩٧٢) سنن الدارمي ٢٦٢/٦ ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢٣٠/١٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٣٤/٦ .

ولا والد ، وروي عن عمر (() وعلي وابس مسعود (() ، وقيل : قرابة الأم (() . () فرض (الأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخروات) لقوله تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ الْبَوَاهُ فَالْأُمِّهِ ٱلتُّلُثُ ﴾ ((الكسن لقوله تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ الْبَوَاهُ فَالْأُمِّةِ ٱلتُّلُثُ ، (الكسن لها) أي الأم (ثلث الباقي) بعد فرض الزوج أو الزوجة (في العمويتين ، وهما أبوان وزوج أو زوج عليه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود (١) ، وبه قال

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۹۱۹) المصنف ۳۰٤/۱۰ ، وابن أبي شيبة برقم (۱۱٦٤٥) الكتــاب المصنف ٤١٥/١١ ، والدارمي برقم (۲۹۷۲) سنن الدارمي ٤٦٢/٢ ، والطحاوي في شــرح مشـكل الآثار ٢٣٠/١٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٤/٦ .

 <sup>(</sup>۲) وقــول علــي وابــن مســعود - رضــي الله عنــهما - : أورده ابــن كثــير في تفســير القــرآن العظيــم [ ١٩٦ / أ
 ٢/١٤ ، وابن قدامة في المغنى ٨/٩ ، ولم أقف عليه مسندا .

<sup>(</sup>٣) ينظر في معنى الكلالة : تفسير القرآن العظيم ٢ /٤٣٦ ، وتفسير أبي السعود ١٥١/٢ ، وفتح القدير للشوكاني ٣٤٣/١ ، وقال الحافظ ابن حجر : " اختلف في تفسير الكلالة والجمهور على أنه لاولد له ولاوالد " . ١ . هـ . فتح الباري ٢٦/١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (١١) .

<sup>(</sup>٥) العمريتين سميت بذلك لقضاء عمر ، والغراوين لشهرتهما تشبيها لها بالكوكب الأغر ، ويالغريبتين لغرابتهما ، وقيل : سميت بالغراوين لأن الأم غرت فيهما بتسمية نصيبها ثلثا وهو سدس في الأولى وربع في الثانية . ينظر : مغنى المحتاج ١٥/٣ ، ومنح الجليل ١٧٠٥٤ .

<sup>(</sup>٦) قضاء عمر وعثمان وزيد وابس مسعود - رضي الله عنهم - : أخرجه الدارمي بالأرقام (٦) قضاء عمر وعثمان وزيد وابس مسعود - رضي الله عنهم - : أخرجه الدارمي ٢٨٦٥ ، ٢٨٦٥ ، ٢٨٦٥ ، ٢٨٦٥ ، ٢٨٦٥ ، وعن عمر وعثمان وزيد : أخرجه عبد الرزاق بالأرقام (١٩٠١٥ ، ١٩٠١٦ ،

الجمهور (۱) . وقال ابن عباس: «لها ثلث المال كله في المسألتين لظاهر الآية» (۱) ، والحجة معه لو لا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه (۱) ، ووجهه أنهما استويا في النسب المدلى به وهو الولادة ، وامتأز الأب/ بالتعصيب بخلاف الحد .

(والسدس فرض سبعة): -

فرض (الأم مع الولد أو ولد الابن) ذكراكان أو أنشى ، (أو عدد من الإخوة والأخوات) مطلقا اثنان فأكثر.

(و) الثاني: (الجحدة) الواحدة (فأكثر) إلى ثلاث (مع تحمله) كأم أم أم ، وأم أم أب أب ، وأم أبى أب .

(و) الثالث: (بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب) الواحدة فلبنت الصلب النصف ولبنت الابن فأكثر السدس تكملة الثلثين مع عدم معصب لها من أخ أو ابن عم

١٩٠١٧) المصنف ٢٥٢/١٠ ، وابن أبي شيبة بالأرقام (١١٠٩٧ - ١١٠٩٨ ، ١١١٠٠) الكتباب المصنف ٢٣٨/١١ - ٢٣٨ .

<sup>(</sup>۱) ينظر : المبسوط ١٤٦/٢٩ ، وكشف الحقائق ٢٥٠/٢ ، ومنح الجليل ٢٠٥/٤ ، وحاشية الدسوقي ٢٢/٤ ، ومغنني المحتاج ١٥/٣ ، وزاد المحتساج ٢٩/٣ ، والمغنني ٢٣/٩ ، وشسرح الزركشسي ٤٤٤/٤ ، والإنصاف ٤١/١٨ – ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ ۚ أَبَوَاهُ فَلَا مُّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾ سورة النساء من الآية (١١) ـ وقـول ابـن عبـاس - رضـي الله عنـهما - أخرجـه عبـد الـرزاق برقـم (١٩٠٢٠) المصنـف ٢٥٤/١٠ ، وابن أبي شيبة برفم (١١١٥) الكتاب المصنـف ٢٤٠/١١ ، والدارمي برقـم (٢٨٧٨) سنن الدارمي ٢٥٤/٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٨/٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغنى ٢٣/٩ ، والشوح الكبير والإنصاف ٤١/١٨ - ٤٢ .

في درجتها ، لحديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال : « أقضي فيها بما قضى به رسول الله ، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقى فللأخت » رواه البخاري مختصرا(١) .

(و) الرابع ممن يوث السدس: (أخت فأكثر لأب مع أخت لأبويسن)، فترث أخت الأبوين النصف كما تقدم، وللأخت لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين.

- (و) الخامس بمن يرث السدس : (الأب مع الولد) للولد (أو ولد الابن) له .
  - (و) السادس : (الجد كذلك) له السدس مع الولد أو ولد الابن .

(و) السابع: (ولد الأم الواحد) (٢) ذكرا كان أو أنشى، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ آمْرَأَةً وَلَهُ وَأَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا آلسُّدُسُ ﴾ (٣) وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: } وله أخ أو أخت من أم { كما تقدم آنفا .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، برقم (۲۷۳۱) صحيح البخاري ۱۲۷/۸ ، وأبو داود برقم (۲۸۹۰) سنن أبي داود ۱۲۰/۳ ، والترمذي برقم (۲۰۹۳) الجامع الصحيح ۳٦۲/۶ ، وابن ماجة برقم (۲۷۲۱) سنن ابن ماجة ۹۰۹/۲ ، وأحمد برقم (۳۱۸۳) المسند ٦٤٣/١ .

<sup>(</sup>٢) في أخصر المختصرات المطبوع : والواحد من ولد الأم ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية (١٢).



### ( فصل ) : في ميراث الجد مع الإخوة

ذكورا كانوا أو إناثا ، والجد أبو الأب لا يحجبه غير الأب ، حكاه ابن المنذر إجماعا(١) ، واختلف في الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب ، وذهب الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب(٢) . وروي عن عثمان(٢) وعائشة وأبي بن كعب(١) وجابر بن عبد الله وأبسى

(١) الإجماع ص ٨٤ ، كما حكى الإجماع صاحب الإفصاح ٨٩/٢ .

<sup>(</sup>۲) ما روي عن الصديق - رضي الله عنه - : أورده البخاري في صحيحه معلقا ۱۲۷/۸ ، وأخرجه عبد الرزاق بالأرقام (۱۹۰۶۹ - ۱۹۰۵۰) المصنف ۲۲۳/۱ ، وابـن أبـي شــيبة بالأرقـام (۱۱۲۵۰، ۱۱۲۵۳ ، ۱۱۲۵۳) الكتاب المصنف ۲۸۸/۱۱ - ۲۸۹ ، والبيهقى في السنن الكبرى ۲۶۲/۲ .

وما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ذكره البخاري معلقاً في صحيحه ١٢٧/٣ ، وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٩٠٥٣ - ١٩٠٥٤) المصنف ٢٦٤/١٠ ، وابـن أبـي شـيبة برقـم (١١٢٥٥ -١١٢٥٦) الكتاب المصنف ٢٨٩/١١ - ٢٩٠ .

وما روي عن ابن الزبير - رضي الله عنه - ذكره البخاري معلقا في صحيحه ١٢٧/٣ ، وأخرجه عبد الرزاق برقم (١١٢٥٢) الكتاب المصنف الرزاق برقم (١١٢٥٢) الكتاب المصنف ٢٨٩/١١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩٠٥٠) المصنف ٢٦٣/١٠ ، وابن أبي شيبة برقم (١٢٥٥) الكتاب المصنف ٢٤٦/٦ ، وابن حزم في المحلم ٢٨٨/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤٦/٦ .

<sup>(</sup>٤) ما روي عن عائشة وأبي بن كعب - رضي الله عنهما - لم أقف عليه مسندا ، وقـد أورده ابـن حـزم في المحلى ٢٠/١٢ ، والحافظ ابن حـجر في فتح الباري ٢٠/١٢ .

الطفيل وعبادة بن الصامت (۱) ، وهو مذهب أبي حنيفة (۱) . وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريشهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم (۱) ، وهو مذهب مالك (۱) والشافعي (۵) وأحمد (۱) وأبي يوسف ومحمد (۷) لثبوت

(١) ما روي عن جابر وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت - رضي الله عنهم - ذكره ابن قدامة في المغني 17/9 ولم أقف عليه مسندا .

وأبو الطفيل هو : عامر بن واثلة بن عبدالله الليثي ، اشتهر بكنيته ، ولمد عام أحد ، أدرك ثماني سنوات من حياة الرسول ﷺ ، توفي سنة ١١٠هـ ، وهو آخر من مات من الصحابة .

ينظر : أسد الغابة ١٤٥/٣ ، والإصابة ١٩٣/٧ .

- (٢) ينظر: المبسوط ١٨٠/٢٩، وكشف الحقائق ٢/٢٥٠، وهمو رواية عن الإمام أحمد، ينظر: الإنصاف ١٦/١٧ ٢٠، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٣٣٧.
- (٣) قول علي وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم : أخرجه عبد الرزاق بالأرقام (١٩٠٥٨ ١٩٠٥٨) المصنف ١١/١٥٧٠ ٢٦٨ ، وابن أبي شيبة بالأرقام (١١٢٦٥ ١١٢٧١) الكتاب المصنف ٢٩٢١ ٢٩٢٧ ، ٣١٧ ، والدارمي بالأرقام (٢٩١٧ ٢٩٢٠ ، ٢٩٢٧ ٢٩٢٩) سنز الدارمي ٤٥٤/٢ .
  - (٤) ينظر : حاشية الدسوقي ٤٦٢/٤ ، ومنح الجليل ٧٠٧/٤ ، وبداية المجتهد ٣٤٨/٢ .
    - (٥) ينظر : الأم ٨٥/٤ ، ومغني المحتاج ٢١/٣ .
- (٦) ينظر : المغني ٢٥/٩ ٦٨ ، وشرح الزركشي ٢٦٧/٤ ، والإنصاف ١٦/١٨ ١٧ ، كشاف القناع ٤٠٨/٤ .
  - (٧) ينظر : كشف الحقائق ٢/٠٥٣ ، والمبسوط ٢٩/٠٨ .

وأبو يوسف هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ، الكـوفي ، الإمـام المجتـهد، الحـدث، القاضي، صاحب أبي حنيفة ، ولدسنة ١١٣هـ، توفي سنة ١٨٢هـ.

ينظر : سيرأعلام النبلاء ٥٣٥/٨ - ٥٣٩ ، وتذكرة الحفاظ ٢٩٢/١ - ٢٩٤ ، والجواهر المضيـة في طبقات الحنفية ٢٢٠/٢ - ٢٢٢ . ميراثهم بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ولم يوجد ذلك ، ولتساويهم في سبب الاستحقاق ، فإن الأخ والجد يدليان بالأب ، الجد أبوه والأخ ابنه ، وقرابة البنوة لاتنقص عن قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى ، فإن الابن / يسقط تعصيب الأب ، ومذهب زيد بن ثابت رضى الله عنه في الجد والإخوة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وآخرون ، ويه قال أهل المدينة والشام ، وهو ما أشير إليه بقوله : (والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم) ما لم يكن الثلث أحظ له من المقاسمة فيأخذه ، والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين ، (فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمريسن المقاسمة أو) أخذ (ثلث جميع الملل) ، فإن كانت الأخوة دون مثليه فالمقاسمة خير له وذلك في خمس (ثلث جميع الملل) ، فإن كانت الأخوة دون مثليه فالمقاسمة خير له وذلك في خمس

- ١ جد وأخت .
  - ٢ جد وأخ .
- ٣ جد و أختان .
- ٤ جد وأخ وأخت .
- ٥ جد وثلاث أخوات.

وإن زادوا على مثليه فثلث أحظ له كجد وثلاثة إخوة أو خمس أخوات ،

ومحمد هو : ابن الحسن بن فرقد ، العلامة ، فقيه العراق ، أبو عبد الله الشيباني الكوفي ، صاحب أبي حنيفة ، ولد بواسط سنة ١٨٩هـ ، ونشأ بالكوفة ، يضرب بذكائه المئل ، توفي سنة ١٨٩هـ بالري . ينظر : سيرأعلام النبلاء ١٣٤٩ ، والجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢٢/٢ - ٤٤ ، ولسان الميزان ١٢١/٥ .

ولا تنحصر صوره، وإن كـانوا مثليه - ولـه ثـلاث صور : جـد وأخوان ، جـد وأربع أخوات ، جد وأخ وأختان - استوى له الأمران ، ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض ؛ لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلى ما تأخذه لأنها لا تزاد على الثلث ، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب أن لا ينقصوا الجدعن ضعفه ، (وإن كان) معه صاحب فرض (فله خيو ثلاثة أمور : المقاسمــة) لمن معه من الإخوة أو الأخوات كواحد منهم بعد أخذ ذي الفرض فرضه ، ( أو ثلث الباقي) من المال (بعد) أخذ (صاحب الفرض) فرضه ، (أو) أخذ (سدس جميع المملل) ، ولا ينقص عنه ؛ لأنه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره أولى ، وأما ثلث الباقي إذا كان أحظ فـلأن له ثلثا مع عدم الفروض فما أخذ من الفروض كأنـه ذهـب من المال فصـار ثلـث البـاقي ١٩٧١/أ ] بمنزلة ثلث جميع المال ، وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده ، ومتى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة ، ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي ، ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في " ثلث ما بقى ، وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس ، وإذا كان الفرض النصف فقط استوى ثلث الباقى والسدس ، فزوجة وجد وأخت لأبوين أو لأب من أربعة : للزوجة الربع والباقي للجد والأخت أثلاثا له سهمان ولها سهم ، وتسمى هذه المسألة مربعة الجماعة أي الصحابة أو العلماء لإجماعهم على أنها من أربعة وإن كبنتين وأم وجد وإخوة (أخذه) الجد (وسمقطوا) أي الإخوة واحدا أو أكثر ذكرا أو

أنشى ، وإن بقى دون السدس كزوج وبنتين وجد وأخ فأكثر أعيل للجد بباقى

<sup>(</sup>١) ينظر : كتاب الفروع ٥/٥ ، وشرح منتهيي الإرادت ٥٨٢/٢ .

السدس ، وإن عالت بدونه كزوج وأم وبنتين وجـد وأخ فأكثر زيـد في العـول ، فتعـول لخمسة عشر: للزوج ثلاثة ، وللأم اثنان ، وللبنتين ثمانية ، وللجد اثنان ، وسقط الأخ فأكثر ، (إلا في) المسألة المسماة (بالأكدرية ، وهي : زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب) ، سميت بذلك لتكديرها أصول زيد حيث أعالها ولاعول في مسائل الجـد والإخوة غيرها ، وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها ، وجمع سهامه وسهامها فقسمها(١) بينهما ولانظير لذلك ، أو لتكدير زيـ دعلى الأخت نصيبها بإعطائها النصف واسترجاعه بعضه (٢)، (فللزوج نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس ، وللأخت نصف ، فتعول إلى تسمعة) ، ولم تحجب الأم عن الثلث ؛ لأنه تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة ، وليس هنا ولد ولا إخوة ، (تـــم يقسـم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة) من تسعة (على ثلاثة) ؛ لأنها إنما تستحق معه بحكم المقاسمة ، وإنما أعيل لها لئلا تسقط وليس في الفريضة من يسقطها ، ولم يعصبها الجد ابتداء ؟ لأنه ليس بعصبة مع هولاء بل يفرض له ، ولوكان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه ، والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة (فتصح من سبعة وعشرين) : للزوج تسعة وهي ثلث المال ، وللأم ستة وهي ثلث الباقي ، وللأخس أربعة وهي ثلث باقي الباقي ، وللجد ثمانية

<sup>(</sup>١) في الأصل : فقسمهما ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٥٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) وقيل في سبب التسمية بالأكدرية : أن عبدالملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر فأفتى فيها على مذهب زيد ، وأخطأ فنسبت إليه ، وقيل : لأن الميتة كان اسمها أكدرة ، وقيل : كان اسم زوجها أكدر ، وقيل : بل كان اسم السائل ، وقيل : سميت بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها . ينظر : كتاب الفروع ٥/٥ ، والمبدع ١٢٢/٦ ، وكشاف القناع ٤٠٩/٤ .

وهي الباقي ، فيعايا بها فيقال : أربعة ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث مابقي والثالث ثلث باقي مابقي والرابع مابقي .

(ولا يعول في مسائل الجد) والإخوة ، (ولا يفرض لأخت معه) أي الجد (ابتداء إلا فيها) أي الأكدرية ، واحترز بقوله ابتداء عن الفرض للأخت في مسائل المعادة ، فإنما يفرض لها فيها بعد مقاسمة الجد فليس بمبتدا ، وإن لم يكن في المسألة زوج فللأم ثلث المال وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة ، سهمان للجد وسهم للأخت فأصلها من ثلاثة ، ونصيب الجد والأخت يباينهما ، وتصح من تسعة بضرب ثلاثة ، وتسمى الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة فيها كأن الأقوال خرقتها ، وتسمى أيضا المسبعة ؛ لأن فيها سبعة أقوال ، أحدها : ما ذكر وهو قول ١٩٧١/ زيد بن ثابت - رضى الله عنه - (١) وليس هذا المختصر محلا لبسطها(١) ، وتسمى

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۹۰۱۹) المصنف ۲۲۹/۱۰ ، وسعيد بن منصور برقم (۷۰) سنن سعيد بن منصور ۲۹/۱/۳ ، وابن أبي شيبة برقم (۱۱۲۹۱) الكتاب المصنف ۲۰۲/۱۱ ، وابن أبي شيبة برقم (۲۵۲/۱ ) الكتاب المصنف ۲۸۹/۹ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۵۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) الأقوال المتبقية ، الثناني : قول الصديق - رضي الله عنه - وموافقيه لمالام الثلث والباقي للجد ، والثالث : قول على - رضي الله عنه - للأخت النصف ولمالام الثلث وللجد السدس ، والرابع : قول عمر - رضي الله عنه - للأخت النصف ولمالام ثلث الباقي وللجد ثلثاه ، والخامس : قول ابن مسعود - رضي الله عنه - للأخت النصف ولمالام السدس والباقي للجد ، وهو في المعنى كالذي قبله ، والسادس : يروى أيضا عن ابن مسعود للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين فالمسألة من أربعة ، وهي إحدى مربعات ابن مسعود ، والسابع : قول عثمان - رضي الله عنه - للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث .

ينظر : المغنى ٧٧/٩ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٨٣/٢ ، وكشاف القناع ٤١١/٤ .

المسدسة أيضا والمخمسة والمربعة والمئلثة والعثمانية والشعبية والحجاجية(١٠).

(وإذا كان مع) الأخ)الشقيق ولد أب) أي أخ لأب فقط (عده على الجد) أي زاحمه به ، وتسمى المعادة (١) إن احتاج الشقيق إليها ؛ لأن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارث ان يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم ، ولأن ولد الأب يحجبونه نقصانا إذا انفردوا فكذلك مع غيرهم كالأم ، بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم ، فمن مات عن جد وأخ شقيق وأخ لأب أخذ الجد منه الثلث (ثم أ خد) الأخ الشقيق (ما حصل له) أي لأخيه من أبيه ؛ لأنه أقوى تعصيبا منه ، فلا يرث معه شيئا كما لو انفرد عن الجدد ، فإن الستغنى عن المعادة كجد وأخوين شقيقين وأخ فأكثر لأب فلا معادة ؛ لأنه لا فائدة فيها .

(وتأخذ أنشى) أي أخت (لأبوين) مع جد وولد أب فأكثر ذكرا أو أنشى (تمسام فرضها) أى إلى النصف ؛ لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم ، (والبقية) بعد ما يأخذانه (لولك الأب) واحدا كان أو أكثر ، ولا يتفق بقاء شيء لولد الأب بعد الجد والأخت لأبوين في مسئلة فيها فرض غير السدس ؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) سميت المسدسة لأن السبعة ترجع إلى ستة ، والمثلثة والعثمانية لأن عثمان - رضي الله عنه - قسمها على ثلاثة ، والمربعة لأن ابن مسعود - رضي الله عنه - جعل للأخت النصف والباقي بينهما نصفين وتصح من أريعة ، والمخمسة لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس على خمسة أقوال ، والشعبية والحجاجية : لأن الحجاج امتحن بها الشعبي فأصاب فعفى عنه .

ينظر : كتاب الفروع ٦/٥ ، وكشاف القناع ١١/٤ .

 <sup>(</sup>٢) المعادة : هي ما إذا كان مع الجمل مجموع الضعفين من الإخوة - أشقاء ولأب - فإن الإخوة الأشقاء
 يعادون الجدبهم إذا احتاجوا إليهم ، وللمعادة ثمان وستون صورة . ينظر العذب الفائض ١١٤/١ .

لا فرض في المعادة إلا السدس أوالربع أو النصف ، ومع الربع متى كانت المقاسمة أحظ لم بقي للإخوة دون النصف فهو للأخت لأبوين ، وإلا وجب أن يكون الربع للجد ؛ لأنه ثلث الباقي ، ولا يجوز أن ينقص عنه فيبقى للإخوة النصف فت أخذه الأخت لأبوين ، وكذا بالأولى إذا كان الفرض النصف .

وإذا لم يكن في مسائل المعادة فرض لم يفضل عن أخت لأبوين مع ولد أب وجد أكثر من السدس ؛ لأن أدنى ما للجد إذا الثلث وللأخت النصف يبقى سدس وقد لا يبقى شيء ، فجد وأخت لأبوين وأخت لأب المسألة من أربعة : له سهمان ؛ لأن المقاسمة هنا أحظ له ، ولكل أخت سهم ، ثم تأخذ التي لأبوين ما سمي للتي للأب لتستكمل به فرضها وهو النصف كما لو كانتا مع بنت وأخذت البنت النصف فالباقي للأخت لأبوين دون التي لأب ، وترجع المسألة بالاختصار إلى اثنين .

فإن كان معهم أخ لأب استوى للجد المقاسمة والثلث فللجد ثلث فرضا أو مقاسمة / وللأخت لأبوين نصف ، ويبقى للأخ والأخت لأب سدس على ثلاثة عدد رؤوسهم لا يصح ، فاضرب الثلاثة في أصل المسألة ستة فتصح من ثمانية عشر: للجد سنة ، وللأخت لأبوين تسعة ، وللأخ لأب سهمان ، وللأخت سهم ، وكذا لوكان بدل الأخ أختان لأب .

وإن كان معهم أم أو جدة كان لها سدس ثلاثة من ثمانية عشر ، وللجد ثلث الباقي خمسة ، وللأخت لأبوين نصف تسعة ، والباقي سهم لهما على ثلاثة لا يصح ، فاضرب ثلاثة في ثمانية عشر فتصح من أربعة وخمسين : للأم تسعة ، وللجد خمسة عشر ، وللشقيقة سبعة وعشرون ، وللأخ للأب سهمان ، ولأخته سهم ، هذا إن اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي ، فإن اعتبرت له المقاسمة فأصلها سبتة عدد

ΓΪ/\**Δ**Α 1

رؤوسهم ، للأم واحد يبقى خمسة ، للجد والإخوة على ستة تباينها ، فاضرب الستة في أصل المسألة ستة تبلغ ستة وثلاثين : للأم سدسها ستة ، وللجد عشرة ، وللأخت لأبوين ثمانية عشر ، يبقى سهمان للأخ والأخت لأب على ثلاثة تباينهما ، فاضرب ثلاثة في ستة ثلاثين تبلغ مائة وثمانية : للأم ثمانية عشر ، وللجد ثلاثون ، وللشقيقة أربعة وخمسون ، وللأخ لأب أربعة ، ولأخته سهمان ، والأنصباء كلها متوافقة بالنصف فترد المسألة لنصفها ونصيب كل وارث لنصفه فترجع لما سبق ، ولذلك تسمى مختصرة زيد(1).

وإن كان معهم أخ آخر بأن كان الورثة أما أو جدة وجدا وأختا لأبوين وأخوين وأختا لأب صحت من تسعين ؛ لأن للأم أو الجدة سدسا وهو ثلاثة من ثمانية عشر ، وللجد ثلث الباقي خمسة ، وللشقيقة النصف تسعة ، يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح ، فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ ما ذكر (٢) : للأم أو الجدة خمسة عشر ، وللجد خمسة وعشرون ، وللأخت لأبوين خمسة وأربعون ، ولأولاد للأب خمسة لأنثاهم واحد ولكل ذكر اثنان ، وتسمى تسعينية زيد ؛ لأنه صححها من ذلك (٢).

وجد وأخت لأبوين وأخ لأب أصلها عدد رؤوسهم خمسة ، للجد سهمان،

<sup>(</sup>۱) ترجع بالاختصــار إلى أربعــة وخمســين ، فلذلــك سميــت المختصــرة . ينظــر : للغــنـي ۷۸/۹ -۷۹ ، وكتاب الفروع ۷/۵ .

<sup>(</sup>۲) يعني تسعين .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدران السابقان ، وقال في كتـاب الفـروع ٧/٥ : "هـذا العمـل كلـه في الجـد عمـل زيـد ومذهبه ، ونص أحمد على بعض ذلك وعلى معناه متبعا له" ١ . هـ .

وللأخت النصف سهمان ونصف ، والباقي للأخ ، فتنكسر على النصف ، فاضرب مخرجه اثنين في خمسة ، وللأخ لأب واحد، وتسمى عشرية زيد .

وإن كان بدل الأخ أختين لأب فهي عشرينية زيد (١) فللجد ثمانية ، وللشقيقة عشرة ، ولكل أخت لأب واحد .

ومن الملقبات الفرضية اليتيمتان: وهما زوج وأخت لأبوين أو لأب تشبيها بالدرة اليتيمة إذ ليس لنا مسألة يورث فيها المال كله بفرضين متساويين غيرهما.

ومن الملقبات المباهلة: وهي زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب ، لقول ابن عباس: «من شاء باهلته أن المسائل لاتعول ، إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث »(٢)، ومعنى المباهلة: الملاعنة ، وهذه أول فريضة عالت في الإسلام.

ومن الملقبات أم الأرامل: وهي ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب لأنوثية جميع الورثة ، وتسمى السبعة

<sup>(</sup>١) ينظر : كشاف القناع ٤١٤/٤ ، والعذب الفائض ١١٦/١ .

<sup>(</sup>٢) بنحوه: أخرجه سعيد بن منصور برقم (٣٦) سنن سعيد بن منصور ٦١/١/٣ ، والحاكم عن ابن عباس بلفظ: (( أول من أعال الفرائض عمر - رضي الله عنه - وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ماعالت فريضة .... )) ، المستدرك ٢٦٤/٤ ، وابن حزم في المحلي ٢٦٤/٩ ، والبيهقي بلفظ مطول في السنن الكبرى ٢٥٣/٦ ، والأثر قال عنه الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ١ . هـ ، وحسنه الألباني في الإرواء ١٤٥/٦ .

عشرية ، والدينارية الصغرى إذا كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا . (١)

(۱) ينظر : المغني ۳۸/۹ ، والإنصاف ۱۱۲/۱۸ - ۱۱۵ ، وكشاف القنباع ٤١٤/٤ ، والعذب الفائض ۱۱۲/۱ - ۱۱۸ .

وسميت بأم الأرامل : لأن الورثة نساء ، وقيل : لكثرة ما فيها من الأرامل .

ينظر : مغني المحتاج ٣٣/٣ ، وكتاب الفروع ١٧/٥ .

## ( فصـــل ) في الحجب

١ - حجب نقصان : كحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع
 إلى الثمن ونحو ذلك .

٢ - وحجب حرمان ، وهو نوعان : -

أحدهما : بالموانع الآتية .

والثاني: حجب بالشخص.

فحجب النقصان يدخل على جميع الورثة ، وحجب الحرمان تارة يكون بالوصف كالرق والكفر فيمكن دخوله على جميع الورثة ، وتارة يكون بالشخص فلا يدخل على خمسة ، فلذلك قال : (حجب الحرمان) أى بالشخص (لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد) .

(ويسقط الجد بالأب) حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة فمن بعدهم(٢).

(و) يسقط (كل جد و) كل (ابن أبعد بأقرب) منه ، فيسقط أبو أبي أب بأبي أب وابن ابن بابن ابن وهكذا .

<sup>(</sup>١) ينظر : لسان العرب ٢٩٨/١ ، والقاموس ٥٢/١ .

والحجب اصطلاحا : منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه .

ينظر: العذب الفائض ١ /٩٣ ، وحاشية الباجوري ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإجماع ص ٨٤، كما حكى الإجماع صاحب الإفصاح ٨٧/٢.

(و) تسقط (كل جدة) من قبل الأم أو الأب (بأم) ؛ لأن الجدات يرثن بالولادة فالأم أولى منهن بمباشرتها الولادة .

(والقربي منهن) أى الجدات (تحجب البعدى مطلقما) ولو كانت من جهة الأم ؛ لأنها جدة قربي فتحجب البعدى ، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة ، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات .

و (لا) يحجب (أب أمه أو أم أبيسه) كالعم ، روي عن عمر (!) وابسن مسعود (٢) وأبسي موسي (٣) وعمران بن حصين (١) وأبسي

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۹۰۹) المصنف ۲۷۷/۱۰ ، وسعيد بن منصور برقم (۹۰) سنن سعيد بن منصور ۲۷۰/۱۳ ، والدارمي برقم منصور ۲۳۰/۱۳ ، وابن أبي شيبة برقم (۱۱۳٤۷) الكتاب المصنف ۲۳۰/۱۱ ، والدارمي ۲۹۳۶ (۲۹۳۶) سنن الدارمي ۲۰۵۲ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۲۲۱ ، وقال البيهقي : "الرواية الصحيحة فيه عن عمر وعبدالله وعمران بن حصين " ، وتعقبه في الجوهر النقي بقوله : "ذكره عن سعيد بن المسيب عن عمر قلت ابن المسيب لم يسمع من عمر فكيف تكون هذه الرواية صحيحة " . ينظر : الجوهر النقي بذيل السنن الكبرى ۲۲۲۱ ، وأخرجه ابن حزم من طريق آخر في المحلى " . ينظر : الجوهر النقي بذيل السنن الكبرى ۲۲۲۱ ، وأخرجه ابن حزم من طريق آخر في المحلى " . برسور ۲۷۹/۹ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۹۰۹) المصنف ۱۰/۲۷۱ - ۲۷۷ ، وسعید بن منصور برقم (۹۹) سنن سعید بن منصور ۲۷۱/۱۳ ، وابن أبي شیبة برقم (۱۱۳٤۸) الکتاب المصنف ۱۱/۱۳۳۱، والدارمي برقم (۲۹۶۶) سنن الدارمي ۲۷۷/۱ ، وابن حزم في المحلى ۲۷۹/۹ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۲۲۲۸.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩٠٩٧) المصنف ٢٧٨/١٠ ، وابن أبي شيبة برقــم (١١٣٥١) الكتــاب المصنف ٧٧/٣ ، وابن حزم في المحلى ٢٧٩/٩ - ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور برقم (١٠٢) سنن سعيد بن منصور ٧٧/١/٣ ، وابن أبي شيبة برقم (١٠٤) أخرجه سعيد بن منصور ٢٩٢٨) الكتاب المصنف ٢٣١/١١ ، والدارمي برقم (٢٩٢٨) سنن الدارمي ٢٥٦/٢ ، وابين حزم في المحلى ٢٨٠/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٦/٦ .

الطفيل (۱) ، لحديث ابن مسعود: «أول جدة أطعمها رسول الله - الله الله على السدس أم أب مع ابنها وابنها حي » رواه الترمذي (۲) ، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم ، وكذا الجد لا يحجب أم نفسه .

(ولا يسرث) من الجدات (إلا تسلات: أم أم ، وأم أب ، وأم أبي أب وإن علسون أمومة) ، روي عن علي وزيد بن ثابت (٢) وابن مسعود (١٠) ، لحديث سعيد بن منصور في سننه عن ابن عينة (٥) عن منصور (١) عن إبراهيم

<sup>(</sup>١) أورده ابن عبدالبر في التمهيد ١٠٤/١ .

<sup>(</sup>۲) في : باب ماجاء في ميراث الجدة مع ابنها ، كتاب الفرائض برقم (۲۱۰۲) الجامع الصحيح ٣٦٧/٤، وسعيد بن منصور ، باب الجدات برقم (٩٩) سنن سعيد بن منصور ٣٢/١/٣ ، والبيهقي ، باب لايرث مع الأب أبواه ، كتاب الفرائض ، السنن الكبرى ٢٢٦/٦ ، والحديث قال عنه الترمذي : "هذا حديث لانعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه " . ا . ه ، وقال البيهقي : " تفرد به محمد بن سالم وهو غير محتج به " . وضعف الحديث الألباني في الإرواء ١٣١/٦ .

<sup>(</sup>٣) ما روي عن علي وزيد - رضي الله عنهما - : أخرجه ابن أبي شيبة برقم (١١٣٣٤) الكتاب المصنف (٣) ما روي عن علي وزيد - رضي الله عنهما - : أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٣١٥/١) الكتاب المصنف (٣٢٥/١) من والدارمي ٣٢٥/١ ، والدارمي ٢٢٥/١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (١١٣٢٦) الكتاب المصنف ٢٢/١١ ، وابن حزم في المحلم ٢٧٤/٩. والبيهقي في السنن الكبرى ٢٣٦/٦ .

<sup>(</sup>٥) هو : سفيان بن عيينة بن أبي عمران بن ميمون الهلالي ، أبومحمـــد ، الكوفي ، المكــي ، الإمــام الحافظ ، المحدث ، ولدسنة ١٠٧هـ بالكوفة ، لقي الكبار وحمل عنــهم علما جما ، وأتقن وجود وجمع وازدحم الخلق عليه ، وانتهى إليه علو الإسناد ، توفي سنة ١٩٨هـ .

ينظر : تهذيب الكمال ١٧٧/١١ - ١٩٦ ، وسير أعلام النبلاء ٤٥٤/٨ - ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٦) منصور هو : ابن المعتمر بن عبدالله السلمي ، أبو عتاب الكوفي ، أحد الأعلام ، توفي سنة ١٣٣هـ .

النخعي، (۱): «أن النسبي - الله ورث تسلات جسدات ثنتين مسن قبسل الأب ، وواحدة من قبل الأم »(۱) ، وهو يدل على التحديد بثلاث فلا ميراث لأم أبي أم ، ولا لأم أبي جد بأنفسهما فرضا ؛ لأنهما من ذوي الأرحام بسل يرثان بالتنزيل عند توريث ذوي الأرحام ، وكذا كل جدة أدلت بذكر بين انفاقا (۱) أو أدلت بجد أعلى ؛ لأن القرابة كلما بعدت ضعفت

ينظر: تهذيب الكمال ٥٤٦/٢٨ - ٥٥٥ ، وسير أعلام النبلاء ٤٠٢/٥ - ٤١٢ .

<sup>(</sup>١) هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس بـن الأسـود النخعي ، أبوعمـران ، الكـوفي ، الإمـام ، الحـافظ، فقيـه العراق ، ومفتى الكوفة ، أحد الأعلام ، تـوفي سنة ٩٦هـ .

ينظر : تمهذيب الكمال ٢٣٣/٢ - ٢٤٠ ، وسيرأعلام النبلاء ٢٠٠٤ - ٥٢٩ ، وتذكرة الحفاظ ٧٣/١ - ٧٤ ، وطبقات الحفاظ ص٣٦ - ٣٧ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بلفظ: ((أطعم)) ، بام الجدات ، كتاب ولاية العصبة برقم (۷۹) سنن سعيد بن منصور ۷۲/۱/۳ ، وعبد الرزاق برقم (۱۹۰۷۹) المصنف ۲۷۳/۱ ، وابن أبي شيبة ، باب في الجدات كم ترث منهن ، كتاب الفرائض برقم (۱۹۳۲) الكتاب المصنف ۲/۱۳، والدارمي، باب في الجدات ، كتاب الفرائض برقم (۲۹۳۵) سنن الدارمي ۲/۵۵۱ ، والدارقطني كتاب الفرائض ، سنن الدارقطني ٤/٠٤ ، والبيهةي ، باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر ، كتاب الفرائض ، السنن الكبرى ٢/٣٦٦ ، والجديث أعله البيهةي بالإرسال ، وضعفه الألباني في الإرواء ٢/١٦٢ .

وسنن سعيد بن منصور : من أجل ما صنف في الأحكام وأقدم من الصحيحين والسنن الأربعة ، يذكن الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة ، عثر على أجزاء منه في التفسير حققها د . سعد الحميد، وأخرى في الحديث بتحقيق الأعظمي

<sup>(</sup>٣) ينظر : المبسوط ١٦٥/٢٩ ، وحاشية الدسـوقي ٤٦٢/٤ ، ومغني المحتاج ١٦/٣ ، والمغني ٥٧/٩. وكشاف القناع ٤٢٠/٤ .

، والجدودة جهة ضعيفة ، (ول—) جدة (ذات قرابتين مسع) جدة (ذات قرابية) واحدة (ألشا السسلس) وللأخرى ثلثه ؛ لأن ذات القرابتين شخص ذو قرابتين يرث بكل واحدة منهما منفردة لا يرجح بهما على / غيره فوجب أن ترث بكل من القرابتين ، كابن عم هو أخ لأم أو زوج بخلاف الأخ من الأبوين فإنه يرجح بقرابته على الأخ من الأب ، ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها ، فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر ، ولا ينبغي أن يخل بهما جميعا ، وهنا قد انتفى الترجيح فيثبت التوريث ، فلو تزوج بنت عمته فأتت بولد فجدته أي المتزوج لأبيه بالنسبة إلى الولد الدني ولد بينهما أم أم أمه وأم [ ١٩٩٨ أ] أبي أبيه فترث معها أم أم أبيه ثلث السدس ، وإن تزوج بنت خالته فجدته أم أمه بالنسبة إلى ولد تأتي به بنت خالته منه أم أم أم أم أم أبيه أبيه أم أبيه ثلث السدس ، ولا يمكن أن ترث جدة تدلي بجهة مع جدة ذات ثلاث معها ثلث السدس ، ولا يمكن أن ترث جدة تدلي بجهة مع جدة ذات ثلاث جهات ؛ لأنه لو تزوج هذا الولد بنت خالته فأتت منه بولد فهي بالنسبة إليه أم أم أم أم أم أم أم أم أب وأم أم أب والانسبة إلى المسلة والم أم أب وأم أم أب وأم أم أب وأم أم أب ولاترث معها جدة غيرها ؛ لأنسا لا

(ويسقط ولد الأبوين) ذكرا كان أو أنثى بثلاثة: (بابن) وابنه (وإن نــزل، و) بر(أب) حكاه ابن المنذر إجماعا(١) ؛ لأنه تعالى جعل إرثهم في الكلالة، وهي اسم لمن عدى الوالد والولد(٢٠٠ (و) يسقط (ولد الأب بهؤلاء) الثلاثة (و) بـ (أخ لأبوين) لقوته بزيادة القرب، ولحديث علي أن النبي - # -: «قضى بالدين قبل الوصية، وأن

<sup>(</sup>١) الإجماع ص ٨٣ ، وحكى الإجماع صاحب الإفصاح ٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) كما سبق بيانه ص ٨٧.

أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه»رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي (١١) ، ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن ؛ لأنها تصير بمنزلة الأخ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٠٩٤) المسند ٢١١/١ إلى قوله: ((دون بني العلات)) ، والترمذي بتمامه ، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم ، كتاب الفرائض برقم (٢٠٩٤) الجامع الصحيح ٣٦٢/٤ - ٣٦٣ ، وابن ماجة ، باب الدين قبل الوصية ، كتاب الوصايا برقم (٢٧١٥) سنن ابن ماجة ٢/٢٦ ، والدارمي ، باب العصبة ، كتاب الفرائض برقم (٢٩٨٤) سنن الدارمي ٤٦٤/٢ ، والدارقطني ، كتاب الفرائض ، سنن الدارقطني ٨٦/٤ -- ٨٧ ، والحاكم باب قضاء الدين قبل الوصية ، كتاب الفرائض ٣٣٦/٤ ، والبيهقى ، باب تبدية الدين على الوصية ، كتاب الوصايا ، السنن الكبرى ٢٦٧/٦ ، والحديث قال عنه الترمذي : " هذا حديث لانعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن على ، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث ، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم " . ١ . هـ ، وقال صاحب التعليق المغنى على سنن الدارقطني ٨٦/٤ - ٨٧ : " في إسناده الحارث الأغور وهو ضعيف ، وعلقه البخاري" وقال الحاكم : " هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبدالله على الطريق لذلك لم بخرجه الشيخان وقد صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت"ا . ه ، وقال البيهقي : "امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن على - رضى الله عنه - والحارث لايحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه" ، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٩٥/٣ : " والحارث وإن كان ضعيفًا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى". وقال الحافظ ابن كثير بعد سياقه للحديث وكلام العلماء فيه: "إن الحارث كان حافظا للفرائض معتنيا بها ويالحساب والله أعلم" ١ . هـ . تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٣٥ . والحارث هو: ابن عبدالله الأعور الهمداني ، صاحب على بن أبي طالب وابن مسعود - رضي الله عنهما - ، الفقيه ، كثير العلم ، على لين في حديثه ، توفي سنة ٦٥هـ .

ينظر : الجرح التعديل ٧٨/٣ - ٧٩ ، وتهذيب الكمال ٢٤٤/٥ - ٢٥٣ ، وسير أعلام النبلاء ١٥٢/٤ - ١٥٥ .

الشقيق ، (و) يسقط (ابسن أخ) لأبوين أو لأب (هسؤلاء) الخمسة المذكورين ، (و) برجد) بلا خلاف لأنه أقرب ، (و) يسقط (ولد الأم) بأربعة : (بولد ، وولد ابسن وإن نزل ، و) برأب ، و) برأبيه) أي أب الأب وهو الجد (وإن علا) ؛ لأنه تعالى شرط في إرث الإخوة لأم الكلالة ، وهي في قول الجمهور من لم يخلف ولدا ولا والدا ، والولد يشمل الذكر والأنثى وولد الابن كذلك ، والوالد يشمل الأب والجد .

(ومن لا يوث لمانع فيه لا يحجب) نصا<sup>(۱)</sup> لا حرمانا ولا تقصانا ، روي عن عمر<sup>(۲)</sup> وعلي<sup>(۲)</sup> ، والمحجوب بالشخص يحجب نقصانا كالإخوة يحجبون الأم / من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب ، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم لا يحجبون بها بل يحجبونها من الثلث إلى السدس ، وإلا أم الأب وأم الجد معهما وتقدم<sup>(١)</sup> ، والأبوان والولدان والزوجان لا يحجبون بالشخص وتقدم . (۱)

<sup>(</sup>۱) ينظر : المغسني ۷٥/۹ ، وكتباب الفروع ١١/٥ ، وشسرح الزركشي ٥٤٢/٤ ، والمبسدع ١١٤٤/، والمبسدع ٢١٤٤٠ ، وكثباف القناع ٤٢٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٠) المصنف ٢٨٠/١٠ ، وسعيد بن منصور برقم (١٣٨) سنن سعيد بن منصور ٨٥/١/٣ ، والدارمي برقم (٢٩٩٦ - ٢٩٩٧) سنن الدارمي ٢٦٦/٦ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٣/٦ ، .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٠٨) المصنف ٢٨١/١٠ ، والدارمي برقم (٣٠٨٣) سنن الدارمي (٢٠٨٣) . والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٣/٦ .

<sup>(</sup>٤) ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : لا يحجبان .

<sup>(</sup>٦) ص ٩٩ .

#### ( فصـــل ) في العصبة

جمع عاصب من العصب وهو الشد ، ومنه عصابة الرأس والعصب ؛ لأنه يشد الأعضاء ، وعصابة القوم لاشتداد بعضهم ببعض ، وقوله تعالى : ﴿ هَاٰذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ (١) أي شديد (٢) ، وتسمى الأقارب عصبة ، لشدة الأزر (٣) .

والعصبة اصطلاحا: من يرث بلا تقدير (3) ، فلذ لك قال: (والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض) إن كان ثم صاحب فرض ؛ لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر »(٥) ، (وإ ن لم يبق شيء) بعد أصحاب الفروض (سقط مطلقا) العاصب ؛ لمفهوم الحديث المذكور ، (وإن انفرد أخذ جميع المال) تعصيبا لقوله تعالى : ﴿ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌّ ﴾ (١) وغير الأخ كالأخ (لكن لللاب والجد (١٠) ثلاث حالات) : -

(فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد أو ولد الابن) ، فيأخذان المال كله أو

<sup>(</sup>١) سورة هود من الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير القرآن العظيم ٢/٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر : لسان العرب ٢٠٢/١ - ٦٠٧ ، والقاموس المحيط ١٠٥/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغني ٩/٩ ، والمطلع ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا : أخرجه البخاري ، باب ميراث الولد من أبيه وأمه ، كتاب الفرائض برقم (٦٧٣٢) صحيح البخاري ١٢٦/٨ ، ومسلم ، باب ألحقوا الفرائض برقم (١٦١٥) صحيح مسلم ١٢٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء من الآية (١٧٦).

<sup>(</sup>٧) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٠ : لكن للجد والأب .

ما أبقت الفروض .

(و) الحالة الثانية: يرثان (بالفرض فقط مع ذكوريته) أي الولد أو ولد الابن سدسا لقوله تعالى: ﴿ وَلِأَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِّنْهُمَا ٱلشَّدُسُ ﴾ (١).

(و) الحالة الثالثة: يرثان (بالفرض والتعصيب مع أنوثيت ) أي الولد أو ولد الابن كما لو مات عن بنت أو بنت ابن وأب أو جد فتأخذ البنت أو بنت الابن النصف ثلاثة، ثم والأب أو الجد السدس فرضا؛ للآية، وتأخذ البنت أو بنت الابن النصف ثلاثة، ثم يأخذ الأب أو الجد ما بقي إن بقي شيء، كما في المثال بالتعصيب؛ لقوله : «ألحقوا الفرائض بأهلها»، ولا يرث بفرض وتعصيب معا بسبب واحد إلا الأب والجد، وأما بسببين فكثير، من ذلك: زوج هو معتق، وأخ لأم هو ابن عم.

ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب.

وأقرب العصبة ابن فابنه وإن نزل ، فأب فأبوه وإن علا بمحض الذكور فيهما ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلاَ بَهُ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِّمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ فيهما ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلاَ بَهُ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِّمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَهُ الله الله وَترجح الشقيق بقرابة الأم، وَلَمُ فأخ لأبوين فأخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور أيضا ، ويسقط البعيد فالبن أخ لأبوين ، فأبناؤهم كذلك ، فأعمام لأبوين ، فأعمام لأب ، فأبناؤهم كذلك ، فأعمام أب لأبوين ، ثم لأب فأبناؤهم كذلك ، فيقدم مع استواء الدرجة من لأب فأبناؤهم كذلك ، فيقدم مع استواء الدرجة من لأبوين على من لأب ، ولا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (١١) .

درجتهم نصا<sup>(۱)</sup> ، لحديث : «ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر» متفق عليه ، وأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق<sup>(۲)</sup> ، وإلا لزم الإبهام والجهالة إذ لا يدرى من هو الأحق ، فمن نكح امرأة ونكح أبوه بنتها وولد لكل منهما ابن فابن الأب عم لابن الابن ؛ لأنه أخو أبيه لأبيه ، وابن الابن خال لابن الأب ؛ لأنه أخو أمه ، فإذا مات ابن الابن وخلف خاله هذا فيرثه مع عم له خاله دون عمه ؛ لأن خاله هذا ابن أخيه ، وابن الأخ يحجب العم ، ولو خلف الأب فيها أخا وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه ، فيعايا بها فيقال : ورثت زوجة ثمن المال وأخوها بأقيه ، وإن تزوج الأب إم أة و تزوج ابنه ابنتها فابن الأب عم ولد الابن و خاله .

تزوج الأب امرأة وتزوج ابنه ابنتها فابن الأب عم ولد الابن وخاله .

(وأخت) لأبوين أو لأب / (فأكثر مع بنت) فأكثر (أو بنت ابن فأكثر) عصبة (يرثن ما فضل) بعد ذوي الفروض كالإخوة ، لحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت حيث قال : «وللأخت ما بقي »(٢) ، فبنت وبنت ابن وأخت لأبوين أو لأب من ستة : للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، والباقي للأخت ، ولو كان ابنتان فأكثر وبنت ابن وأخت لغير أم فالمسألة من ثلاثة : للبنتين الثلثان ، والباقي للأخت عصوبة ، ولا شيء لبنت الابن لاستغراق البنات الثلثين ، فإن كان معهن أم فلها السدس ويبقى للأخت سدس ، فإن كان بدل الأم زوج فالمسألة من اثني عشر:

<sup>(</sup>١) قال في الإنصاف ٩١/١٨ : "هذا صحيح بلا نزاع ، نص عليه" ١ . هـ .

وينظر : كتاب الفروع ١٢/٥ ، والمبدع ١٤٧/٦ ، وغاية المنتهى ٣٧٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر: " (فلأولى) - بفتح الهمزة واللام بينهما واو ساكنة - أفعل تفضيل من الولى بسكون اللام وهو القرب ، أي لمن يكون أقرب في النسب إلى المورث ، وليس المراد هنا الأحق " . ا . ه . . فتح البارى ١١/١٢ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص ۸۹ .

للزوج الربع ثلاثة ، وللبنتين الثلثان ثمانية ، ويبقى للأخت نصف سدس تسأخذه تعصيبا، وإن كان معهم أم عالت إلى ثلاثة عشر : للزوج ثلاثة ، وللبنتين ثمانية ، وللأم سهمان ، وسقطت الأخت لاستغراق الفروض التركة ، فإن اجتمع مع البنت فأكثر أو بنت الابن والأخت لأبوين ولد أب فالباقي للأخت لأبوين وسقط ولد الأب واحدا كان أو أكثر.

وكذا تسقط كل بنت ابن نازلة فأكثر مع بنتي ابن أعلى منها إلا أن يكون معهن في درجتهن ذكر ولو غير أخيهن ، أو أنزل منهن من بني الابن ، سواء كمل الثلثان لمن في درجة واحدة أو العليا والتي تليها ، وللذكر المعصب مثلا ما لأنثى، ولا يعصب ذات فرض أعلى منه بل له ما فضل ، ولا يعصب من هي أنزل منه بل يحجبها لئلا تشاركه ، والأبعد لا يشاركه الأقرب ، فلو خلف خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن وأخا ، فللعليا النصف وللتي تليها السدس وسقط سائرهن والباقي للأخ ، وإن كان مع العليا أخوها أو ابن عمها فالمال بينهما على ثلاثة ويسقط سائرهن.

(والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم)، فيعصب الشقيق أحته الشقيقة ، ويعصب الأخ لأب أخته لأب ، (فلذكر) عصب أخواته من ابن أو ابنه أو أخ شقيق أو لأب (مشلا مسا لأنشى) لعموم قوله تعالى: : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي الْوَالَّذِكُمُ لللهُ فِي اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (١١) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (١٧٦).

#### تتمة : العصبة ثلاثة : -

- ١ عاصب بنفسه .
- ٢ وعاصب بغيره.
- ٣- وعاصب مع غيره .

فالعاصب بنفسه : جميع الذكور إلا الزوج والأخ لأم ، وأما النساء فكلهن صاحبات فرض إلا المعتقة فإنها عصبة بالنفس أيضا .

والعاصب بغيره أربع: البنت ، وبنت الابن ، والأخت الشقيقة ، والأخت للأب كل واحدة منهن مع أخيها ، وتزيد بنت الابن عليهن بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها مطلقا ، ويعصبها ابن ابن أنزل منها إذا لم يكن لها شيء في الثلثين كما تقدم .

والعاصب مع غيره: الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن وتقدم (۱).

(ومتى كان العاصب عما أو) كان (ابنه) أي ابن عم (أو) كان (ابن أخ) لأبوين أو لأب (انفرد بالإرث دون أخواته) ؛ لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام، والعصبة تقدم على ذي الرحم بخلاف الابن وابنه والأخ لغير أم فيعصب أخواته كما تقدم.

ومتى كان أحد بني عم زوجا ، أخذ فرضه وشارك الباقين ، أوكان أخا لأم أخذ فرضه وشارك الباقين المساوين له في العصوبة في الميراث بالعصوبة ؛ لأنه يفرض له لو لم يرث بالتعصيب فلا يرجع به بخلاف الأخ لأبوين مع أخ لأب فإنه لا يفرض له بقرابة أمه فرجع بها ، ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض ، فامرأة ماتت عن بنت وزوج هو ابن عم ، إرثها بينهما سوية ، وإن تركت بنتين معه فالمال بينهم أثلاثا،

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۸ .

وثلاثة إخوة لأبوين أحدهم زوج بنت عمهم ، له ثلثا تركتها ولهما ثلثها.

ويبدأ بذي فرض اجتمع مع عاصب فيعطى فرضه والباقي للعاصب ، لقوله تعالى : / ﴿ وَوَرِثُهُ وَ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الشُّلُثُ ﴾ (١) ، ولحديث : « ألحقوا الفرائض بأهلها المابقى فلأولى رجل ذكر » ، فإن لم يبق للعاصب شيء سقط لمفهوم الخبر ، كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء أو لأب ، فالمسألة من ستة : للزوج النصف ثلاثة ، وللأم السدس واحد ، وللإخوة للأم الثلث اثنان ، وسقط باقيهم لاستغراق الفروض التركة ، وتسمى هذه المسألة المشركة والحمارية (١) ؛ لأنه يروى : « أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ، أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم »(٢) وهو قول عثمان (١) وزيد بن

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآكية (١١) .

<sup>(</sup>٢) قال في العذب الفائض ١٠١/١ : " وتسمى أيضا بالحجرية وباليمية .... قيل : إن بعض الورثة قال : هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم " .١. ه .

وينظر : حاشية الدسوقي ٤٦٦/٤ ، والمغنى ٢٤/٩ ، وكتاب الفروع ١٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عنه بهذا المعنى عبد الرزاق بالأرقام (١٩٠٠٥ ، ١٩٠٠٦ ، ١٩٠٠٥) المصنف ٢٥١ - ٢٤٩/١ ، خرجه عنه بهذا المعنى عبد الرزاق بالأرقام (٢٠ ، ٢١ ، ٣٣ ، ٢٤) سنن سعيد بن منصور ١٥٧/١/٣ ، ٥٧/١/٣ وابن أبي شيبة بالأرقام (١١١٤٤ ، ١١١٤٥ ، ١١١٤٦) الكتاب المصنف ٢٥٥/١ – ٢٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى والدارمي بالأرقام (٢٨٨٧ - ٢٨٨٧) سنن الدارمي ٢٤٦/٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٥/١ - ٢٥٦، وضعفه الألباني في الإرواء ٢٣٣/١ من طريق البيهقي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الى ارزاق ٢٥١/١٠ برقم (١٩٠١١) ، وسعيد بـن منصـور ٥٨/١/٣ برقم (٢٢) ، وابن أبي شــيبة ٢٥٦/١١ برقـم (١١١٤٧) ، والدارمـي ٤٤٦/٢ برقـم (٢٨٨٤) ، والبيـهقي في السـنن الكــي ٢٥٥/٦ .

ثابت (١) ومالك (٢) والشافعي (٦) وأسقطهم الإمام أحمد (١) وأبو حنيفة وأصحابه (٥) ، وروي عن علي (١) وابن مسعود (٧) وأبي بن كعب وابن عباس (٨) وأبي موسى (٩) لقوله تعالى في الإخوة لأم: ﴿ فَإِن كَانُوٓ الْكَثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي النَّلُتُ ﴾ (١٠) ، فإذا شرك غيرهم معهم لم يأخذوا الثلث ، ولحديث : «ألحقوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق بالأرقام (۱۹۰۰۹ ، ۱۹۰۰۳) المصنف ۲۰۱/۱۰ - ۲۰۲ ، وسعید بن منصور بالأرقام (۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۷) سنن سعید بن منصور ۵۷/۱/۳ - ۵۹ ، واسن أبي شیبة بالأرقام (۱۱۱٤٥ ، ۱۱۱۲) الكتاب المصنف ۲۰۵/۱ ، والدارمي بالأرقام (۲۸۸۲ ، ۲۸۸۵) سنن الدارمي ۲۲۲۲ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۵۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : بداية المجتهد ٣٤٦/٢ ، ومنح الجليل ٧١٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأم ١١/٤ - ٩٢ ، ومغني المحتاج ١٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية عبدالله ص ٤٠٠ ، والمغني ٢٤/٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط ١٥٤/٢٩ ، وحاشية ابن عابدين ٢٨٦/٦ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩٠١٠) المصنف ٢٥١/١٠ ، وابن أبي شيبة برقم (١١١٥٤) الكتاب المصنف ٢٥٨/١١ ، والدارمي برقم (٢٨٨٤) سنن الدارمي ٤٤٦/٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٨/١ - ٢٥٧ وقال : " هو عن على مشهور " .

<sup>(</sup>۷) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۹۰۱۳) المصنف ۲۰۲/۱۰ ، وسعيد بن منصور برقم (۲۸) سنن سعيد بن منصور ٥٩/١/٣ ، وابن أبي شيبة برقم (١١١٥٦) المصنف ٢٥٩/١١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٩/١ .

<sup>(</sup>٨) ماروي عن أبي بن كعب وابن عباس - رضي الله عنهم - : ذكره ابن قدامة في المغني ٢٤/٩ ولم أقف عليه مسندا عنهما .

<sup>(</sup>٩) أخرجه سعيد برقم (٢٩) سنن سعيد بن منصور ٥٩/١/٣ ، وابن أبي شيبة برقم (١١١٥٩) الكتاب المصنف ٢٥٩/١١ ، والبيهقي في السنن الكبري ٢٥٧/٦ .

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء من الآية (١٢).

الفرائض بأهلها »، ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها . قال العنبري (۱) : "القياس ما قال علي والاستحسان ما قال عمر" . (۲) ولو كان مكان الذكور أو الذكور والإناث أخوات لأبوين أو لأب عالت المسألة إلى عشرة لازدحام الفروض ، للزوج النصف ثلاثة ، وللأم السدس واحد ، وللإخوة لأم الثلث اثنان ، وللأخوات لأبوين أو لأب الثلثان أربعة . وتسمى هذه المسألة أم الفروخ – بالخاء المعجمة – لكثرة عولها . وتسمى أيضا الشريحية لحدوثها زمن القاضي شريح (۳) – رحمه الله تعالى – روي أن رجلا أتاه وهو قاض بالبصرة (۱) فقال : ما نصيب الزوج من زوجته ؟ قال : النصف مع غير

<sup>(</sup>۱) هو : عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر ، واسمه مالك بن الخشخاش بن جناب بن الحارث بن تميم العنبري البصري ، القاضي ، كان لجديه مالك والخشخاش صحبة ، كان من سادات أهل البصرة علما وفقها ، ولى قضاء البصرة ، وتوفي بها سنة ١٦٨هـ.

ينظر: تُهذيب الكمال ٢٣/١٩ - ٢٨ ، وتاريخ بغداد ٣٠٦/١٠ - ٣١٠ ، والطبقات الكبرى الخري وميزان الإعتدال ٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغنى ٢٦/٩ ، والشرح الكبير ١٠٣/١٨ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٥٩٥/ .

<sup>(</sup>٣) القاضي شريح : ابن الحارث بن قيس الكندي ، أبو أمية ، الكوفي ، مخضرم ، انتقل من اليمن زمن الصديق ، ولاء عمر قضاء الكوفة فقيل : أقام على قضائها ستين سنة ، وكان فقيها، شاعرا، عاش مائة وعشرين سنة ، توفي سنة ٧٨هـ ، وقيل : ٨٠هـ .

ينظر: تهذيب الكمال ٤٣٥/١٢ - ٤٤٥ ، وسير أعلام النبلاء ١٠٠/ - ١٠٦ ، وتذكرة الحفاظ ٥٩/١ ، والتقريب ٢٧٧٤. ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) البصرة بصرتان : العظمى هي المشهورة بالعراق ، وهي المراد هنا ، والأخرى في أقصى المغرب، وقيل: البصرتان : الكوفة والبصرة ، والبصرة في كلام العرب : الأرض الغليظة التي فيها حجارة تقلع، وتقطع حوافر الدواب ، وسميت بصرة : لغلظتها وشدتها .

ينظر : مراصد الاطلاع ٢٠١/١ ، ومعجم البلدان ٢٠١/١ .

الولد والربع معه ، فقال : امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها وأمها، فقال : لك إذا ثلاثة من عشرة ، فخرج من عنده وهو يقول : لم أركقاضيكم هذا لم يعطني نصفا ولا ثلثا ، فكان شريح يقول له إذا لقيه : إذا رأيتني ذكرت حاكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا ، إنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة . (۱)

(وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتـــق مطلقــا) ذكرا كان أو أنثى لحديث: «الولاء لمن أعتق »متفق عليه (۱) ، وحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (۱) والنسب يورث به فكذا الولاء ، وأخر عنه لأن المشبه دون المشبه به ، وروى سعيد بسنده: «كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته ، فأعطى النبي - ابنته النصف ، وأعطى مولاته / بنت حمزة النصف »(۱) ، (ثم عصبتــه)

<sup>(</sup>١) ينظر : المغنى ٩/٣٨ ، والمبدع ١٥٢/٦ ، وكشاف القناع ٤٣٠/٤ .

وروى عبد السرزاق بسنده عن هشمام بن حسان عن محمد بن سيرين عن شريح : (( في زوج ، وأم ، وأخوات لأب وأم ، وإخوة لأم ، جعلها من عشرة )) المصنف ٣٥٨/١٠ - ٢٥٩ برقم (١٩٠٣٤) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن شداد ، باب ميراث المولى مع الورثة ، كتاب ولاية العصبة برقم (١٧٤) سنن سعيد بن منصور ٩٣/١/٣ ، والدارمي ، باب الولاء ، كتاب الفرائض برقم (٣٠١٣) سنن الدارمي ٢٨٨٤ ، والبيهقي ، باب الميراث بالولاء ، كتاب الفرائض ، السنن الكبرى ٢٤١٦ ، والحديث أعله البيهقي بالانقطاع ، وحسنه الألباني في الإرواء ٢٥٥١، وللحديث طرق أخرى عند ابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي لكن في إسناده ابن أبي ليلى ، وهو ضعيف لسوء حفظه . ينظر : سنن ابن ماجة ٢١٣/٦ ، والمرواء ٢٥٥٦. والمستدرك ٢٤١٤ ، والسنن الكبرى ٢٤١٦ ، والتخيص الحبير ٨٠/٣ ، والإرواء ٢٥٥٦.

أي المولى المعتق (الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب) ، لحديث أحمد عن زياد بن أبي مريم (۱) : «أن امرأة أعتقت عبدا لها ، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ، ثم توفي مولاها من بعدها ، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله - ﷺ - في ميراثه فقال عليه السلام : ميرائه لابن المرأة ، فقال أخوها : يا رسول الله ! لو جر جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا ! قال : نعم »(۱) ، ولأنهم يدلون بالمعتق والولاء مشبه بالنسب فأعطي حكمه ، ثم مولى المولى كذلك ، ثم عصبته الأقرب فالأقرب وهكذا ، ثم إن عدم المولى وإن بعد رد على ذوي الفروض غير الزوجين ، ثم إن عدم ذو الفرض فذوو الأرحام ، ولا يرث المولى من أسفل وهو العتيق من حيث كونه عتيقا من معتقه لحديث : «إنما الولاء لمن أعتق » .

<sup>(</sup>١) زياد بن أبي مريم : الجزري ، مولى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وهو من السادسة ، ولم يثبت سماعه من أبي موسى قاله الحافظ ابن حجر .

ينظر : تقريب التهذيب ٢٠٩٩ ص ٢٢١ ، والجرح والتعديل ٥٤٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في المسند ، وأخرجه الدارمي ، باب ميرات الولاء ، كتاب الولاء ، وفيه : (( لو أنه جر جريرة على من كانت قال : عليك )) سنن الدارمي ٢ /٢٦٨ برقم (٣٠٠٩) ، وفي = سنده خصيف بن عبدالرحمن الجزري قال ابن حجر : " صدوق سيء الحفظ خلط في آخره ورمي بالإرجاء". ينظر : تقريب التهذيب ١٧١٨ ص ١٩٣١ .



# ( فصل ) في أصول المسائل

أي المخارج التي تخرج منها فروضها .

(أصول المسائل) جمع مسألة ، مصدر سأل بمعنى مسؤولة (1) ، (سبعة) بالاتفاق (7) ؛ لأن الفروض القرآنية ستة : النصف والربع والثمن وهي نوع ، والثلثان والثلث والسدس وهي نوع أيضا ، ومخارجها مفردة خمسة لاتحاد مخرج الثلثين والثلث ، فالنصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية ، والربع مع الثلث أو الثلثين أو السدس من اثني عشر، والثمن مع السدس أو الثلثين أو معهما من أربعة وعشرين فصارت سبعة .

(أربعة) منها (لا تعول وهي ما فيها فرض) واحد (أو فرضان من نوع) واحد (فنصفان) ، كزوج وأخت لأبوين أو زوج وأخت لأب من اثنين مخرج النصف، ويسميان باليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة كما تقدم (٢) ، (أو نصف والبقية) كزوج وأب أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه كذلك (هن اثنين) مخرج النصف للزوج واحد والباقي للعاصب ، (وثلثان) والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم ، (أو ثلث والبقية من ثلاثة كأبوين، أو الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها من ثلاثة لاتحاد المخرجين،

<sup>(</sup>١) ينظر : لسان العرب ٣١٨/١١ ، والقاموس المحيط ٣٩٢/٣ ، والمطلع ص٣٠٣.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المبسوط ۲۰۱/۲۹، وحاشية ابن عابدين ۸۰۰/۲، وحاشية الدسوقي ٤٧١/٤، ومنح
 الجليل ٢٢١/٤، ومغني المحتاج ٣٢/٣، وحاشية الباجوري ص ١٥٩، والمغني ٣٥/٩، وكتـاب
 الفروع ١٦/٥، وكشاف القناع ٤٣٠/٤.

<sup>(</sup>٣) ص ۹۸ .

(وربع والبقية) كزوج وابن من أربعة مخرج الربع ، (أو) ربع (مسع النصف) والبقية كزوج وبنت وعم (من أربعة) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع ، (وثمن والبقية) / ٢٠١١ كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن ، (أو) ثمن (مع النصف) والبقية كزوجة وبنت وعم (من ثمانية) ، لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن ، فهذه الأصول الأربعة لا تزدحم فيها الفروض ، إذ الأربعة والثمانية لا تكون إلا ناقصة أي فيها عاصب ، والاثنان والثلاثة تارة يكونان كذلك ، وتارة يكونان عادلتين .

(وثلاثة) أصول وهي الباقية (تعسول) أي يتصور فيها العول ، يقال : عال الشيء إذا زاد أوغلب ، قال في "القاموس"(١) : "والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت ، وعلتها وأعلتها"(٢) .

(وهي) أي الأصول الثلاثة التي تعول (ما فوضها نوعان فسأكثر) كنصف مع ثلث أو ثلثين ، وكربع وسدس أو ثلث أو ثلثين ، وكثمن وتلثين وسدس ، (فنصف مع

. 77/8(1)

القاموس المحيط والقابوس الوسيط في اللغة ، تأليف القاضي مجد الدين محمد بن يعقبوب الفيروز آبادي ، المتوفى سنة ٨١٧ه ، وهو منتشر في جميع الأمصار ، جمع فيه مالم يجمعه غيره مع حسن الاختصار ، وقد اشتمل على ثمانية وعشرين بابا على ترتيب الحروف الهجائية . وهو مطبوع ، من منشورات مؤسسة الحلبي في أربع مجلدات .

<sup>(</sup>٢) قال الأزهري: "والفويضة لما ارتفع حسابها عن أصلها وزادت على حدها سمبت عائلة، يقال: عال الميزان يعمول عمولا إذا سمال وممال" ١. همه . كتماب الزاهم ص ١٨٠ ، وينظم : لسمان العمرب ٤٨٤/١١ .

والعول اصطلاحا : زيادة في السهام ونقص في الأنصباء . ينظر : حاشية الباجوري ص ١٦١ ، والعذب الفائض ١٦٠/١ .

ثلثين) كزوج وأختين لغير أم من ستة وتعول إلى سبعة ، (أو) نصف مع (ثلث)كزوج وأم وعم من ستة ، (أو) نصف مع (سدس) كزوج وأخ لأم وعم (من سستة) لتباين المخرجين في الأولتين ودخول مخرج النصف في مخرج السدس في الثالثة ، وتصح من ستة بلا عول ، كزوج وأم وأخوين لأم ، للزوج الرفض ثلاثة ، وللأم السدس واحد ، وللأخوين لأم الثلث اثنان . وتسمى مسألة الإلزام ، ومسألة المناقضة ؛ لأن ابن عباس لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات ابن عباس لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات الأحوال بعصيب ذكر لهن ، وهن البنات والأخوات لغير أم ، فألزم بهذه المسألة فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة ، وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه ، وإن أعطاها سدسا فقط ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة وأخوة ، وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال .

وتعول الستة إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة أو ولد أم ، للزوج النصف ، وللأخت لغير أم النصف ، وللجدة أو ولد الأم السدس ، وكذا زوج وأختان لغير أم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣٣٥/٤ ، وابن حزم في المحلى ٢٥٨/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٧٢/٦ ، والأثر قال عنه الحاكم : "صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وقال ابن حزم : "نص القرآن والسنة يشهدان بصحة قول ابن عباس" ، وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٤٣٥/١ : "لو كان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به ، والمنقول عنهم خلافه" ١ . ه .

وينظر في المسألة : كتاب الفروع ٧/٥ ، والمبدع ١٥٤/٦ ، وكشاف القناع ٤١٥/٤ .

وتعول إلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم ، للزوج النصف ثلاثة ، وللأم الثلث اثنان ، وللأخت النصف ثلاثة . وتسمى المباهلة وتقدمت (١) .

وتعبول إلى تسبعة كروج وولدي أم وأختسين لغير أم للزوج / النصف [٢٠٢/أ ثلاثة ، ولولدي الأم الثلث اثنان ، وللأختين الثلثان أربعة . وتسمى الغراء وتقدمت (١٢٠٠

(وتعول إلى عشرة) وهي ذات الفروخ وتقدمت (٢) ، فتعول الستة أربعا (شفعا ووتسوا) بخلاف الأصلين الآتيين فلا يعولان إلا وترا ، ولا تعول الستة إلى أكثر من عشرة ؛ لأنه لا يمكن فيها اجتماع أكثر من هذه الفروض ، وإذا عالت إلى ثمانية أو تسعة أو عشرة لم يكن الميت فيها إلا امرأة إذ لا بد فيها من زوج .

(وربع مع ثلث من اثني عشر؛ لتباين المخرجين ، (أو) ربع مع (ثلث) كزوجة وأم وأخ لغيرها من اثني عشر ؛ لتباين المخرجين ، (أو) ربع مع (ثلث) كزوجة وأم وأبن أوزوجة ، وجدة وعم (مسن اثني عشر كما تقدم ، (أو) ربع مع (سدس) كزوج وأم وابن أوزوجة ، وجدة وعم (مسن اثني عشر) ؛ لتوافق مخرج الربع والسدس بالنصف ، وحاصل ضرب نصف إحداهما في الأخرى ما ذكر ، وتصح بلا عول كزوجة وأم وأخ لأم وعم ، للزوجة الربع ثلاثة ، وللأم الثلث أربعة ، ولولدها السدس اثنان ، ويبقى للعاصب ثلاثة ، وكذا زوج وأبوان وخمسة بنين ، وكذا زوج وابنتان وأخت لغير أم .

وتعول إلى ثلاثة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وسدس أو نصف وثلث ، كزوج وبنتين وأم ، للزوج الربع ثلاثة ، وللبنتين الثلثان ثمانية ، ولمائم السدس اثنان ،

<sup>(</sup>۱) ص ۹۸ .

<sup>(</sup>۲) ص ۹۸

<sup>(</sup>٣) ص ۱۱۳ .

وكزوجة وأخت لغير أم وولدي أم .

وتعول إلى خمسة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وسدسان أو ثلث كزوج وينتين وأبوين ، للزوج الربع ثلاثة ، وللبنتين الثلثان ثمانية ، ولكل من الأبوين السدس اثنان ، وكذاوز جة وأختان لغير أم وولد أم .

(وتعول إلى سبعة عشر وترا) إذا كان مع الربع ثلثان وثلث وسدس ، كثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات أو لأب وجدتين ، للزوجات الربع ثلاثة ، لكل واحدة واحد ، وللجدتين السدس ، لكل واحدة واحد ، وللأخوات لأم الثلث أربعة لكل واحدة واحد ، وللأخوات لغيرها الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد. وتسمى أم الأرامل ، وأم الفروج - بالجيم - لأنوثية الجميع ، ولوكانت التركة فيها سبعة عشر دينارا حصل لكل واحدة منهن دينارا . وتسمى السبعة عشرية والدينارية الصغرى (۱) ، وكذا زوجة وأم وأختان لها وأختان لغيرها وإنما تعول وترا فلا تعول شفعا ووترا كالستة ، ولا تعول إلى أكثر من سبعة عشر ولا يكون الميت في العائلة إلى سبعة عشر إلا ذكرا .

(وغن مع سدس) كزوجة وأم وابن / من أربعة وعشرين ؟ لأن الثمن من ثمانية والسدس من ستة وهما متوافقان بالنصف ، وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر أربعة وعشرون ، (أو) ثمن مع (ثلثين) كزوجة وبنتين وعم من أربعة وعشرين لتباين مخرج الثمن والثلثين ، (أو) الثمن مع (همله) أي مع الثلثين والسدس ، كزوجة وابنتي ابن وأم وعم (من أربعة وعشرين) للتوافق بين مخرج السدس والثمن بالنصف مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس ، ولا يجتمع الثمن مع الثلث ؛ لأن الثمن لا

<sup>(</sup>١) سبق الكلام على هذه المسائل في ص ٩٨.

يكون إلا لزوجة مع فرع وارث ، ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث .

وتصح الأربعة والعشرون بلا عول ، كزوجة وبنتين وأم واثني عشر أخا وأخت لغير أم ، للزوجة الثمن ثلاثة ، وللبنتين الثلثان ستة عشر ، وللأم السدس أربعة ، يبقى واحد للإخوة والأخت على عدد رؤوسهم خمسة وعشرين لا ينقسم ولا يوافق ، فتضرب خمسة وعشرين في أربعة وعشرين تصح من ستمائة ، للزوجة خمسة وسبعون ، وللبنتين أربعمائة ، وللأم مائة ، ويبقى للإخوة خمسة وعشرون لكل أخ سهمان وللأخت سهم . وتسمى الدينارية الكبرى (۱) لما روي : «أن امرأة قالت لعلي: إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار ، وأتاني منه دينار واحد، فقال : لعل أخاك خلف من الورثة كذا وكذا قالت : نعم ، قال : قد استوفيت حقك »(۱) . وتسمى الركابية والشاكية أيضا ؛ لأنه يقال : أن المرأة أخذت بركاب علي وشكت إليه عند إرادته الركوب (۱) .

(وتعول إلى سبعة وعشوين مرة واحدة) إذا كان فيها ثمن وثلثان وسدسان، كزوجة وبنتين أو بنتي ابن فأكثر وأبوين أو جد وجدة ، للزوجة الثمن ثلاثة ، ولكل من البنتين أو بنتي الابن فأكثر الثلثان ستة عشر ، ولكل من الأبوين أو الجد والجدة السدس أربعة ، ولا تعول الأربعة والعشرون إلى أكثر من سبعة وعشرين ، ولا تكون الاثني عشر والأربعة والعشرون عادلتين أبدا ، بل إما ناقصتان أو عائلتان . وتسمى

<sup>(</sup>١) ينظر : كشاف القناع ٤١٤/٤ ، والعذب الفائض ١٦٨/١ - ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) ذكره الشارح تبعا لشرح منتهى الإرادات ٥٩٩/٢ ، وكذا في العذب الفائض ١٦٩/١ ، ولم أقف عليه ٢٠٠٢ أ ٢ مسندل.

<sup>(</sup>٣) ينظر : كشاف القناع ٤١٤/٤ ، والعذب الفائض ١٦٩/١ .

هذه المسألة البخيلة لقلة عولها ؛ لأنها لم تعل إلا مرة واحدة . وتسمى المنبرية (١) ؛ لأن عليا – رضي الله عنه – سئل عنها على المنبر وهو يخطب ، ويروى أن صدر خطبته كان : «الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ، ويجزي كل نفس بما تسعى ، وإليه المآب والرجعى ، فسئل فقال : صار ثمنها تسعا ، ومضى في خطبته» (٢) . / ولا يكون الميت فيها إلا زوجا ؛ لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة فأكثر مع فرع وارث .

(وإن فضل عن الفرض شيء) بأن لم تستغرق الفروض المال (ولا عصبة) معهم (رد) فاضل عن الفروض (على كل) ذي فرض من الورثة (بقــــدر فرضه)، كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم ، واختلف في القول بالرد (٢٦) روي عن

<sup>(</sup>١) ينظر : كتاب الفروع ١٧/٥ ، وكشاف القناع ٤٣٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ مسندا فيما اطلعت عليه ، وذكره الشارح تبعا لشرح منتهى الإرادات ٢ / ٩٩٥ وأورده في العذب الفائض ١ / ١٧٠ وقال بأنه : "مروي عن بعض أشياخ اليمن" أي صدر الخطبة .

وقول علي - رضي الله عنه - (( صار ثمنها تسعا )) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩٠٣) المصنف ١٥٨/١٠ ، وسعيد برقم (٣٤) سنن سعيد بن منصور ١١/١/٣ ، وابن أبي شيبة برقم (١١٢٤٩) الكتاب المصنف ٢٨٨/١١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٣/١ ، وقال الحافظ ابن حجر : " المنبرية سئل عنها علي وهو على المنبر ، وهي زوجة وأبوان وينتان فقال مرتجلا : (( صار ثمنها تسعا )) رواه أبو عبيد والبيهقي ، وليس عندهما أن ذلك على المنبر ، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن على فذكر فيه المنبر " . ينظر : التلخيص الحبير ٩٠/٣ .

 <sup>(</sup>٣) الرد في اللغة : هـو صرف الشيء ورجعه ، والرد مصدر رددت الشيء ، ورده عن وجهه يرده ردا
 ومردا : صرفه ، واسترد الشيء وارتده : طالب رده عليه .

ينظر : لسان العرب ١٧٢/٣ - ١٧٣ ، والقاموس ٢٩٤/١ .

والرد اصطلاحا : صوف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة .

عمر (۱) وعلي (۱) وابن عباس (۱) وكذا عن ابن مسعود في الجملة (١) ، وبه قال إمامنا (٥) وأبو حنيفة وأصحابه (١) ، وكذا الشافعي إن لم ينتظم بيت المال (٧) ، (ما عدا الزوجين) فلا يرد عليهما نصا (٨) ؛ لأنهما لا رحم لهما ، وما روى عن عثمان أنه رد

ينظر : شرح خلاصة الفرائض ص ٥٨ ، والمطلع ص٣٠٤ ، والعذب الفائض ٣/٢.

- (١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦١٩٣ ١٦١٩٥) المصنف ١٧/٩ ١٨ .
- (٢) أخرجه عبد الرزاق مرفوعا برقم (١٦١٩١ ١٦١٩٢) المصنف ١٦/٩ ١٧ .
- (٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٢٨) المصنف ١٠/ ٢٨٦ ، وسعيد برقم (١١٢ ، ١١٥ ، ١١٩) سنن سعيد بن منصور ٧٩/١/٣ ، وابن أبي شيبة برقم (١١٢١ ، ١١٢١٦ ، ١١٢١٧ ، ١١٢٢٠ ، الكتاب المصنف ٢٧٥/١٦ ، ٢٧٦٦ ، والدارمي برقم (٢٩٤٩) سنن الدارمي ٢٥٨/٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤٤/٦ .
- (٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٣) المصنف ٢٨٧/١٠ ، وسعيد برقم (١١٢ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٩ ) المصنف ١١٢١ ، ٢٨٧ ، وابن أبي شيبة برقم (١١٢١٣ ١١٢١٤ ، ١١٢١ ، ١١٢١ ، ١١٢١٩ ) سنن الدارمي (١١٢١ ٢٩٤٦ ) سنن الدارمي الكتاب المصنف ٢٧٤/١١ ٢٧٤/١ ، والدارمي برقم (٢٩٤٦ ، ٢٩٤٩) سنن الدارمي (٤٥٨٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤٤/٦ .
  - (٥) ينظر : المغنى ٤٨/٩ ، وشرح الزركشي ٤٥٥/٤ ، والإنصاف ١١٧/١٨ .
  - (٦) ينظر : حاشية ابن عابدين ٧٨٨/٦ ، وكشف الحقائق ٣٥٦/٢ ، والمبسوط ١٩٢/٢٩ .
    - (٧) ينظر : مغنى المحتاج ٧/٣ وحاشية الباجوري ص ٢٢٩ .
- والقول الثالث : عدم الرد ويصرف الباقي لبيت المال ولا يزاد لأحد فوق فرضه ، وهو قول زيد بن ثابت - رضى الله عنه - وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد .
- ينظر : حاشية الدسوقي ٦٨/٤؛ ، والذخيرة ٥٤/١٣ ، ومغنني المحتاج ٧/٣ وحاشية الباجوري ص ٢٢٩ ، والمغنى ٤٨/٩ ، وشرح الزركشي ٤٥٥/٤ ، والإنصاف ١١٧/١٨ .
- (٨) مسائل الإمام أحمد روايــة أبــي داود ص ٢١٨ ، والمغـني ٤٩/٩ ، وكتــاب الفــروع ١٧/٥ وشــرح الزركشي ٤٥٥/٤ ، والإنصاف ١١٧/١٨ .

على زوج (١) فلعله كان عصبة ، أو ذا رحم ، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث .

فإن رد على واحد بأن لم يترك الميت إلا بنتا أو بنت ابن أو أما أو جدة ونحوهن أخذ ذلك الواحد الكل فرضا وردا ؟ لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمة وقد زال .

ويأخذ جماعة من جنس كبنات أو بنات ابن أو أخوات أو جدات بالسوية ، كالعصبة من البنين ونحوهم .

وإن اختلف جنسهم كبنت وبنت ابن أو أم أو جدة وليس فيهم أحد الزوجين فخذ عدد سهامه من أصل ستة ؟ لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن وهما للزوجين ولا يرد عليهما ، والسهام المأخوذة من أصل مسألتهم هي أصل مسألتهم كما في المسألة العائلة ، فإن انكسر شيء من سهام فريق فأكثر عليه صححت المسألة وضربت جزء السهم في عدد السهام المأخوذة من الستة ، ولا تضرب في الستة كما لا تضرب في أصل العائلة دون عولها .

وأصول مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين أربعة: اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة فجدة وأخ أو أخت لأم من اثنين ؛ لأن لكل منهما السدس واحد من ستة فالسدسان اثنان منها فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا ، فإن كانت الجدات فيها ثلاثا انكسر عليهن سهمهن فتضرب عددهن ثلاثة في اثنين تصح من ستة ، لولد الأم ثلاثة ، وللجدات ثلاثة لكل واحدة سهم ، وأم وأخ أو أخت لأم من ثلاثة ، للأم

<sup>(</sup>۱) ماروي عن عثمان - رضي الله عنه - لم أقف عليه مسندا ، وذكره الشارح تبعا لشرح منتهى الإرادات ١٩/٢ كما ذكره ابن قدامة في المغنى ٤٩/٩ ، وأورده صاحب العذب الفائض ٤/٢ .

الثلث اثنان ، من ستة ولولدها السدس واحد ، فيقسم المال بينهما أثلاثا ، وكذا أم وولداها .

وأم وبنت أو بنت ابن من أربعة ، للأم السدس واحد ، وللبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة ، فيقسم المال بينهما أرباعا ، للأم ربعه ، وللبنت أو بنت الابن ثلاثة أرباعه .

وأم وينتان أو بنتا ابن أو أختان لغير أم من خمسة للأم السدس ، والأخريين (۱) الثلثان أربعة والأخريين (۲) أربعة والثلثان أربعة والأخريين (۲) أربعة والمرامات والأخريين (۲) أربعة أخماسه ، ولا تزيد مسائل الرد عليها ؛ لأنها لو زادت سدسا آخر لكمل المال فلا رد .

وإن كان من يرد عليه مع زوج أو زوجة ، فإن كان شخصا واحدا أخذ الفاضل بعد فرض الزوجية وصحت من مسألة الزوجية .

وإن كان اثنين فأكثر فإنه يقسم ما بقي بعد فرض أحد الزوجين على مسألة الرد كوصية مع إرث ، فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه والباقى لمن يرد عليه ، فإن انقسم بلا كسركزوجة وأم وأخوين لأم ، لم يحتج لضرب وصحتا من مخرج فرض الزوجية ، فللزوجة الربع واحد من أربعة ، والباقي بين الأم وولديها أثلاثا ؛ لأن مسألة الرد من ثلاثة كما تقدم والباقى ثلاثة ، وكذا زوجة وأم وولد أم .

وإن لا ينقسم الباقي بعد فرض أحد الزوجين على مسألة الرد ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج أوالزوجة لعدم الموافقة إذ الباقى بعد فرض الزوجية إما واحد من اثنين إن كان الفرض نصفا والواحد يباين كل عدد ، وإما ثلاثة إن كان ربعا ، وهي

<sup>(</sup>١) في الأصل : والأخريتان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وللأخريتان .

تباين الاثنين والأربعة والخمسة ، وإما سبعة إن كان ثمنا وهي مباينة لأصول الرد الأربعة ، فإن احتاجت مسألة الرد لتصحيح وصححتها فيمكن أن تكون الموافقة بين ماصحت منه ومابقي ، فلاتعارض بين مافي "شرح المنتهى" لمصنفه ، أن الباقي بعد فرض الزوجية لايكون إلامباينا لمسألة الرد وبين مافي "الإقناع" (١) فما بلغ حاصل الضرب انتقلت إليه ، وينحصر في خمسة أصول : -

ا - أربعة: كزوج وجدة وأخ لأم ، مسألة الزوج من اثنين له واحد ويبقى واحد على اثنين مسألة الرد فتضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة ، ومن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل بعد فرض الزوجية ، فللزوج اثنان ، وللجدة سهم ، وللأخ لأم سهم .

٢ - وإن كان مكان زوج زوجة : فمسألة الزوجة من أربعة والباقي منها بعد فرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد اثنين تباينها ، فتضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوجة وهي أربعة تكون ثمانية ، للزوجة الربع اثنان ، وللجدة ثلائة ، وللأخ لأم كذلك .

٣ - وإن كان مكان الجدة أخت لأبوين : فمسألة الرد من أربعة والباقى ثلاثة

[1/4.8]

<sup>(</sup>۱) ينظر : شرح منتهى الإرادات ٦٠١/٢ ، وما في الإقناع هو : أن الباقي بعـــــ فــرض الزوجيــة قـــــ يكـــون منقسما . الإقناع ٩٤/٣ .

شرح منتهى الإرادات ، للعلامة منصور بن يونس البهوتي ، المتوفى سنة ١٠٥١هـ ، محقق المذهب، جمعه من شرح مؤلف المنتهى ومن شرح نفسه على الإقناع ، وهو كتاب مطبوع. ينظر : المدخل ص ٤٤٠.

تباينها ، فاضرب مسألة الرد أربعة في مسألة / الزوجية أربعة تكون ستة عشر ، للزوجة الربع أربعة ، وللأخت لأبوين تسعة ، وللأخ لأم ثلاثة .

٤ - و إن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن : فمسألة الزوجية من ثمانية والفاضل منها سبعة تباين مسألة الرد وهي أربعة ، فاضربها في مسألة الزوجية تبلغ اثنين وثلاثين ، للزوجة الثمن أربعة ، وللبنت إحدى وعشرون ، ولبنت الابن سبعة .

وإن كان معهن جدة: فمسألة الرد من خمسة فاضربها في مسألة الزوجية تصح من أربعين ، للزوجة الثمن خمسة ، وللبنت إحدى وعشرون ، ولبنت الابن سبعة ، وللجدة سبعة .

وإن شئت فصحح مسألة الرد وحدها ابتداء ثم زد عليها لفرض الزوجية للنصف مثل مسألة الرد ؛ لأنها بقية مال ذهب نصفه ، ففي زوج وجدة وأخ لأم مسألة الرد من اثنين فتزيد عليها اثنين للزوج تصير أربعة ، ومنها تصح .

وزد للربع ثلثا ، لأنها بقية مال ذهب ربعه ، كزوجة وأم وأخ لأم مسألة الرد من ثلاثة ، فتزيد عليها للزوجة واحدا تصير أربعة ومنها تصح .

وزد للثمن سبعا ؛ لأنها بقية مال ذهب ثمنه ، ففي زوجة وبنت وبنت ابن وجدة مسألة الرد من خمسة فتزيد عليها للزوجة خمسة أسباع وابسط الخمسة وخمسة أسباع تكن أربعين (١) ، ومنه تصح للزوجة خمسة ، وللبنت إحدى وعشرون ، ولكل من بنت الابن والجدة سبعة سبعة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : أربعون .

### -: قستسمية

تصحیح المسائل هو: تحصیل أقل عدد یخرج منه نصیب کل وارث صحیحا بلا کسر(۱) ، ویتوقف علی أمرین: -

- ١ معرفة أصل المسألة وقد تقدم (٢٠).
- ٢ ومعرفة جزء السهم ، وهو المذكور هنا .

فإذا انكسر سهم فريق عليه ولم ينقسم قسمة صحيحة ضربت عدده إن باين سهامه في المسألة وعولها إن عالت ، كزوج وخمسة أعمام أصل المسألة من اثنين ، للزوج واحد يبقى للأعمام واحد يباين الخمسة عددهم فاضربها في اثنين تصح من عشرة ، للزوج خمسة ، ولكل عم سهم ، أو ضربت وفقه إن وافقها بنصف ، كأم وستة أعمام ، أصل المسألة من ثلاثة ، للأم واحد ، وللأعمام الباقي اثنان على ستة لا ينقسم ، ويوافق بالنصف فرد الستة لنصفها ثلاثة واضربها في أصل المسألة تصح من تسعة ، أو وافقها بثلث ، كزوجة وستة أعمام (٢) الباقي للأعمام ثلاثة على ستة أو افقها بالثلث فاضرب اثنين / في أربعة تصح من ثمانية ، وكذا لو وافقت بثمن أوعشر أو ثلث ثمن أوجزء من أحد عشر ويصير لواحد من انكسر عليهم ما لجماعتهم عند التباين أو وفقه عند التوافق .

وإذا انكسر سهم على فريقين فأكثر كثلاث (١) فرق أوأربعة ولا يتجاوزها في

<sup>(</sup>١) ينظر : حاشية الباجوري ص ١٥٨ ، والمبدع ١٦٥/٦ ، وكشاف القناع ٤٣٧/٤ .

<sup>(</sup>۲) ص ۱۱٦ .

<sup>(</sup>٣) تقدير الكلام : للزوجة الربع والباقي للأعمام .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: كثلاثة.

الفرائض فانظر أولا بين كل فريق وسهامه وأثبت المباين بحاله ووفق الموافق ثم انظر بين المثبتات بالنسب الأريع وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين (۱) وحصل أقل عدد ينقسم عليها ، فإن تماثلت كزوجة وثلاثة إخوة لأم وثلاثة أعمام ضربت أحد المتماثلين في المسألة فتضرب هنا ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين ، للزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسمة وللإخوة لأم أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل واحد أربعة ، وللأعمام خمسة في ثلاثة بخمسة عشر لكل عم خمسة .

وإن تناسبت بأن كان الأقبل منهما جزءا للأكثر ، كنصفه وثلثه ونحو ذلك ، ويقال لهما : المتداخلان - وجزء الشيء كسره الذي إذا سلط عليه أفناه - ضربت أكثرالعددين في المسألة ، ففي ثلاثة إخوة لأم وتسعة أعمام نصيب كل من الفريقين مباين لعدده وعدداهما متناسبان فاضرب التسعة في ثلاثة تصح من سبعة وعشرين للإخوة للأم تسعة لكل واحد ثلاثة وللأعمام ثمانية عشر لكل عم اثنان ، وكذا إن كان الانكسار على ثلاث (٢) فرق أو أربع (٣) وتداخلت فتكتفي بأكثرها فهو جزء السهم فتضربه في المسألة بعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح ، أو ضربت وفق أحد المتماثلين أو أكثر المتناسبين للحيز الثالث إن كان في أحدهما ، ثم في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح ، أو ضربت وفق أحد المتماثلين أو أكثر المتناسبين للحيز الثالث وأحد المتماثلين كأربع زوجات وثمان

<sup>(</sup>١) ينظر : المبدع ١٦٦/٦ ، ومغني المحتاج ٣٤/٣ ، والعذب الفائض ١٧٧/١ .

قال في حاشية الروض المربع ١٤٢/٦ : "المباينة : أن لا يتفقا بجزء من الأجزاء . والموافقة : أن يتفق الفريقان بجزء من الأجزاء ولايصدق عليها حد المداخلة : وهي أن ينقسم الأكبر على الأصغر ، أو يفنى الأصغر الأكبر . والمماثلة : أن يستوي عدد رؤوس الفريقين فأكثر كاثنين واثنين" 1 . ه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ثلاثة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أربعة.

وأربعين شقيقة وأربع وعشرين أختا لأم ، أصلها اثناعشر وتعول إلى خمسة عشر فنصيب الزوجات يباينهن ونصيب الشقيقات يوافقهن بالثمن فردهن إلى وفقهن ستة ، ويتماثل معك عددان ستة وستة فتكتفي بأحدهما وتضرب وفقه في الأربعة باثني عشر ثم تضربها في المسألة وعولها خمسة عشر بمائة وتمانين ، ومثال الموافقة بين الثالث وأكثر المتناسبين : أربع زوجات وثلاث شقيقات وستة أعمام ، فنصيب الزوجات والشقيقات والأعمام كل يباينه فتبقيه بحاله ، في كون معك عددان متناسبان ثلاثة وستة فتكتفي

' ٧٠٥/أ بالستة ثم / تضرب وفقها في الأربعة وتتم العمل.

وإن تباينت الأعداد ضربت بعض المتباين في بعض إلى آخره والحاصل في أصل المسألة ، كجدتين وخمس بنات وثلاثة أعمام أصل المسألة من ستة للجدتين السدس واحد لاينقسم عليهما ويباينهما وللبنات أربعة تباينها والباقي للأعمام واحد يباينهم، والأعداد الثلاثة أيضا متباينة فاضرب اثنين في خمسة والحاصل في ثلاثة تبلغ ثلاثين فهي جزء السهم فاضربه في الستة أصل المسألة تصح من مائة وثمانين ، فمن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم ، فللجدتين واحد في ثلاثين بثلاثين لكل واحدة خمسة عشر ، وللبنات أربعة في ثلاثين بمائة وعشرين لكل واحدة أربعة وعشرون، وللأعمام واحد في ثلاثين بثلاثين لكل عم عشرة .

وإن توافقت الأعداد ضربت وفق أحد المتوافقين في كامل الآ خر والحاصل في وفق الآخر إن وافق ، كأربعة وستة وعشرة فإنها توافق بالأنصاف أوكاثني عشر وثمانية عشر وعشرين فلك طريقان : -

أحدهما : طريقة الكوفيين (١) وهي أسهل ، وهي أن توفق بين أي عددين شئت من غير أن تقف شيئا ثم تضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ، فما بلغ فاحفظه، ثم انظر بين المحفوظ وبين الثالث ، فإن كان داخلا فيه أو مماثلا له لم تحتج إلى ضربه واجتزأت بالمحفوظ فهو جزء السهم ، فاضربه في أصل المسألة فما بلغ منه تصح ، وإن وافق الثالث المحفوظ ضربت وفقه ، فما حصل فهو جزء السهم ثـم اضربه في المسألة فما بلغ فمنه تصح ، واقسم كما سبق ، ففي أربع زوجات وتسع شقيقات واثني عشر عما : المسألة من اثني عشر وسهام كل فريق تباينه ، وإذا نظرت بين التسعة ١٠٠١/ واثني عشر فهما متوافقان بالثلث ، فاضرب ثلثي أحدهما في الآخر بستة وثلاثين، وانظر بينه وبين عدد الزوجات تجد عدد الزوجات داخلا فيه ، فالستة والثلاثون جزء السهم اضربه في اثني عشر أصل المسألة تصبح من أربعمائة واثنين وثلاثين ، فاقسمها للزوجات ثلاثة في ستة وثلاثين بمائة وثمانية لكل واحدة سبعة وعشرون ، وللشقيقات ثمانية في ستة وثلاثين بمائتين وثمانية وثمانين لكل واحدة اثنان وثلاثون (٢٠) ، / وللأعمام واحد في ستة وثلاثين لكل واحد ثلاثة ، وإن تماثل عددان وباينهما ثالث كثلاث أخوات لأبوين وثلاث جدات وأربعة أعمام أو وافقهما الثالث كأربع زوجات وستة عشر أخا لأم وستة أعمام ضربت أحد المتماثلين في جميع الثالث إن باينهما كالمثال الأول ، أوضربت أحد المتماثلين في وفق الثالث إن كان موافقا كالمثال الثاني ، فما بلغ فهو جزء السهم ، فإذا أردت تتميم العمل ضربته في المسألة فماحصل صحت منه المسألة

كما سبق ، وإن تناسب اثنان وباينهما الثالث ، كثلاث جدات وتسع بنات وخمسة

<sup>(</sup>١) ينظر : المغنى ٤٢/٩ ، وكشاف القناع ٤٤١/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سنة وثلاثون.

<sup>100</sup> 

أعمام أصل المسألة من ستة ، للجدات السدس واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين، وللبنات الثلثان أربعة لا تنقسم وتباين ، وللأعمام الباقي واحد على خمسة لا ينقسم ويباين، والثلاثة داخلة في التسعة والخمسة مباينة لهما ضربت أكثرهما وهو التسعة في جميع الثالث وهوخمسة يحصل خمسة وأربعون فهي جزء السهم ، ثم اضربها في المسألة وهي ستة فتصح من مائتين وسبعين ، للجدات خمسة وأربعون لكل واحدة خمسة عشر ، وللبنات مائة وثمانون لكل واحدة عشرون ، وللأعمام خمسة وأربعون لكل واحد تسعة ، وإن توافق اثنان من أعداد الفرق وباينهما الثالث كأربعة وخمسة وستة ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم ضربت الحاصل في العدد الثالث المباين فالحاصل جزء السهم اضربه في أصل المسألة ثم اقسمه كما مر، وإن تباين الثلاثـة فاضرب أحدهما في الآخر ثم اضرب الحاصل في الثالث فهو جزء السهم ، كأربع زوجات وثلاث أخوات لغيرأم وخمسة أعمام أصل المسألة اثنا عشر للزوجات ثلاثة على أربعة تباين ، وللأخوات الثلثان ثمانية على ثلاثة لا تنقسم وتباين ، وللأعمام الباقي واحد لاينقسم ويباين ، والأعداد الثلاثة متباينة وحاصل ضربها في بعضها ستون فهي جزء السهم تضرب في اثني عشر وتصح من سبعمائة وعشرين ، للزوجات مائة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون ، وللأخوات أربعمائة وثمانون لكل واحدة مائة وستون ، وللأعمام ستون لكل واحد اثنا عشر ، وإن ماثل حاصل ضرب المتباينين الثالث كاثنين وثلاثة وستة فإن حاصل ضرب الاثنين في الثلاثة ستة وهي بماثلة للستة فتكتفي بها وتضربها في أصل المسألة / ، وإن وافق حاصل ضرب التباينين الثالث كاثنين وثلاثة وتسعة إذا ضربت الاثنين في الثلاثة وقابلت بين الحاصل وبين التسعة وجدتهما متوافقين بالثلث ، فرد أحدهما إلى ثلثه واضربه في كامل الآخر كما تقدم في

الصور كلها وتمم العمل على ما تقدم ، وكذا لو انكسر على أربع فرق فتنظر بين اثنين منها وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما ثم تنظر بين الحاصل والثالث ، وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما ثم تنظر بين الحاصل والرابع ، وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما ولايتجاوزها في الفرائض بخلاف الوصايا وغيرها ، وأقل عدد ينقسم على كل من عددين مثل أحدهما إن تماثلا وأكبرهما إن تداخلا ومسطح ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا أوفي كله إن تباينا ، فلوكان العددان خمسة وخمسة فأقل عدد ينقسم على كل منهما هو خمسة لتماثلهما ، وأقل عدد ينقسم على كل من ثمسة وغيره وعشرة هو العشرة لتداخلهما ، وأقل عدد ينقسم على كل من ثمانية واثني عشر هو أربعة وعشرون حاصل ضرب ربع الاثني عشر في الثمانية أو ربع الثمانية في الاثني عشر لتوافقهما بالربع ، وأقل عدد ينقسم على كل من خمسة وستة هو ثلاثون حاصل ضرب ستة في خمسة لتباينهما ، وهذه طريقة الكوفيين وقدمها في "المغني" و"الشرح" وغيره (۱).

والثانية: طريقة البصريين (٢) وهي أن تقف واحدا ويسمى الموقوف المطلق وتوفق بينه وبين الأخيرين فترد كلا منهما إلى وفقه ، كما لوكان عندك اثناعشر وثمانية عشر وعشرون ، فتقف الاثني عشر وتنظر بينهما وبين الثمانية عشر ، فترد الثمانية

<sup>(</sup>١) ينظر : المغني ٤٢/٩ ، والشرح الكبير ١٣٥/١٨ ، المبدع ١٦٩/٦ . =

<sup>= &</sup>quot;الشرح الكبير" شرح المقنع ، وهومستمد من المغني ، للعلامة الفقيه عبدالرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي شمس الدين ، وهو أول شارح للمقنع ، فإذا قال الأصحاب قال في الشرح كان المراد هذا الكتاب، وهو مطبوع .

ينظر : المدخل ص ٤١٤ ، ومصطلحات الفقه الحنبلي ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغنى ٢/٩3 ، والمبدع ١٦٩/٦ ، وكشاف القناع ٤٤١/٤ .

عشر لسدسها ثلاثة ، ثم تنظر بينها وبين العشرين فتردها لربعها خمسة ، ثم تنظر في الوفقين ، فإن تباينا كما هنا ضربت أحدهما في الآخر ، فتضرب الثلاثة في الخمسة تبلغ خمسة عشر ، ثم في الموقوف وهو الاثنا عشر بمائة وثمانين ، وإن كان بين الوفقين موافقة أيضا ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في الموقوف ، وإن كانا متناسبين ضربت أكبرهما في الموقوف ، وإن كانا متماثلين ضربت أحدهما في الموقوف ، وكذا لو وقفت الثمانية عشر في المثال أو العشرين وعملت ذلك العمل لحصل المقصود فلايتعين واحد منها للإيقاف لحصول الغرض على كل تقدير . قال العلامة المشيخ منصور البهوتي (۱۱) – رحمه الله تعالى – في شرح الإقناع (۲۱): "فتخصيصه في "الإنصاف" و"التنقيح "(۱۱) الوقف / بالاثني عشر لايتأتي أيضا حتى على طريقة البصريين بـل المنقول و"التنقيح "(۱۱) الوقف / بالاثني عشر لايتأتي أيضا حتى على طريقة البصريين بـل المنقول

<sup>(</sup>۱) منصور بن يونس بن صلاح بن حسن بن أحمد بن علي بـن إدريس البهوتي ، أبـو السعادات ، شيخ الحنابلة بمصر ، العالم ، الورع ، الفقيه ، ولد سنة ١٠٠٠هـ ، شارح "الإقناع" و"المنتهى" وصاحب "عمدة الطالب" ، توفي سنة ١٠٥١هـ .

ينظر : خلاصة الأثـر ٤٢٦/٤ ، والنعت الأكمـل ص ٢١٠ – ٢١٣ ، والسحب الوابلـة ١١٣١/٣. والأعلام ٣٠٧/٧ .

<sup>. ££</sup>Y/£(Y)

شرح الإقناع للعلامة منصور البهوتي ، وهو "كشاف القناع عن متن الإقناع" ، وتأتي أهمية هذا الشرح من أهمية المتن نفسه " الإقناع " فهو كثير الفوائد ، جم المنافع ، وهذا الشرح هو أحسن شروحه، وهومطبوع . ينظر : المدخل ص ٤٤١ ، والدرالمنضد ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، و" التنقيح المشبع في تحريس أحكام المقنع"، كلاهما للعلامة المجتهد القاضي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، فالإنصاف هو شرح المقنع توسع فيه حتى صار ضخما، وسلك فيه مسلكا لم يسبق إليه، بين فيه الصحيح من المذهب، وأطال فيه النفس، مع عزوه إلى كتب المذهب، ثم اقتضب منه كتابه المسمى بالتنقيح، وهو مختصر

عنهم إيقاف الأكبر، لكن نوقش فيه بأن المطلوب حاصل على كل حال إلا أن يظهر له أثر باختصار العمل أوسهولته، ولذلك لم يتابعه في المنتهى، وإنما يتعين وقف معين منها إذا كان يوافق الآخرين وهما متباينان، كستة وأربعة وتسعة فتقف الستة فقط أ٢٠٦/د، ويسمى الموقوف المقيد فتنظر بينه وبين الأربعة فتردها إلى اثنين، ثم بينه وبين التسعة فتردها إلى اثنين، ثم بينه وبين التسعة فتردها إلى ثلاثة، ثم تضرب الاثنين في الثلاثة والحاصل في الستة بستة وثلاثين، وإن شئت اكتفيت بضرب المتباين كما هو أحد الوجهين في ذلك" انتهى (١).

للإنصاف، صحح فيه الروايات المطلقة في المقنع ، وكلاهما مطبوع . ينظر : المدخل ص ٤٣٦، ومصطلحات الفقه الحنبلي ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٤٤٢/٤ ، وينظر : التنقيح ص ٢٠٢ ، والإنصاف ١٣٤/١٨ .

## تتمة ثانية: -

في المناسخات: جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإزالة، أو التغيير، أو النقل ، يقال : نسخت الشمس الظل أي أزالته ، ونسخت الرياح الديار غيرتها ، ونسخت الكتاب نقلت ما فيه (١) .

ومعناها اصطلاحا: أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته (٢).

قال الشيخ منصور - رحمه الله تعالى - : "وهذا الباب من عويص الفرائض، وما أحسن الاستعانة عليه بمعرفة رسالة الشباك لابن الهائم لأنه أضبط" انتهى (٢٠) .

ولها ثلاث صور: -

إحداها: أن يكون ورثة الميت الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، مثل أن يكونوا عصبة لهما كالأولاد فيهم ذكر والإخوة والأعمام، فتقسم التركة بين من بقي من الورثة ولا تلتفت إلى الأول، كما لو مات شخص عن أربعة بنين وأربع بنات، ثم مات منهم واحد بعد آخر حتى بقي منهم ابن وبنت فاقسم المال بينهما أثلاثا، ولا تحتاج لعمل ؛ لأنه تطويل بلاحاجة، وقد يتفق ذلك في أصحاب الفروض، كأن يموت عن أخوات ثم يموت بعضهن عمن بقي فيرثنه بالفرض والرد، وهذا هو

<sup>(</sup>١) ينظر : لسان العرب ٦١/٣ ، والقاموس ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المقنع والشرح الكبير ١٣٩/١٨ ، والمبدع ١٧٧/٦ ، وكشاف القناع ٤٤٣/٤ ، والعـذب الفائض ١٨٦/١ .

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٤٤٣/٤.

رسالة "الشباك" في الفرائض لابن الهائم وهي جدول الميراث الشرعي جمع فيه مسائل الفرائض ، وهي مطبوعة ، وبهوامشها مسائل تتعلق بهذا العلم الجليل ، تشبه الشباك في شكلها .

الاختصار قبل العمل ، وربما اختصرت المسائل بعد العمل والتصحيح بسبب الموافقة بين السهام ، بأن كان بين جميع السهام موافقة بجزء ما فترد المسألة إلى وفقها ونصيب كل وارث إلى وفقه فإن كان للمسألة بعد تصحيحها كسر تتفق فيه جميع السهام ، فترد المسألة إلى ذلك الكسر ، وترد سهام كل وارث إليه ليكون أسهل في العمل ، كزوجة وابن وبنت ماتت البنت عن أمها وأخيها ، فالأولى من أربعة وعشرين ، والثانية من ثلاثة ، وسهام الميت سبعة لا تنقسم عليها ولا توافقها ، فاضرب الثانية في الأولى تصح المسألتان من اثنين وسبعين ، وتسمى الجامعة ، للزوجة ستة عشر ، / وللابن ستة [٧٠٧] وخمسون ، وتتفق سهامها بالأثمان فرد المسألة إلى ثمنها تسعة ، ونصيب كل منهما إلى ثمنه فيكون للزوجة سهمان ، وللابن سبعة ، وقس على ذلك ما أشبهه .

الصورة الثانية: أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا، كإخوة خلف كل واحد منهم بنيه فاجعل لكل واحد منهم مسألة واجعل مسائلهم كعدد انكسرت سهامهم وصححه على ما تقدم في تصحيح المسائل يحصل المطلوب، مثاله: رجل خلف أربعة بنين فمات أحدهم عن ابنين، ومات الثاني عن ثلاثة بنين، ومات الثالث عن أربعة بنين، ومات الرابع عن سنة بنين، فالمسألة الأولى من أربعة، ومسألة الابن الثاني من ثلاثة، ومسألة الابن الثالث من أربعة، ومسألة الابن الرابع من سنة عدد البنين لكل منهم، فالحاصل من مسائل الورثة اثنان وثلاثة وأربعة وسنة ، فالاثنان تدخل في الأربعة، والثلاثة تدخل في السنة فأسقط الاثنين، والثلاثة يبقى أربعة وسنة وهما متوافقان فاضرب وفق الأربعة في السألة الأولى، وهي أربعة تكن ثمانية وأربعين لورثة كل ابن اثنا عشر حاصل من ضرب واحد في اثني عشر فلكل واحد من وأربعين لورثة كل ابن اثنا عشر حاصل من ضرب واحد في اثني عشر فلكل واحد من

ابني الابن الأول ستة ، ولكل واحد من بني الابن الثاني أربعة ، ولكل واحد من بني الابن الثالث ثلاثة ، ولكل واحد من بني الابن الرابع سهمان ، وهذا واضح ؛ لأن كلا منهم يختص بتركة مورثه .

الصورة الثالثة: ماعدا الصورتين السابقتين بأن كان بعضهم يرث بعضا ولا يرثون الثاني كالأول، فصحح المسألة الأولى للميت الأول كأنه لم يمت أحد من ورثته، واعرف سهام الثاني ، واعمل له مسألة أخرى وصححها ، واقسم سهم الميت الثاني من الأولى على مسألته ، فإن انقسم سهمه على مسألته صحتا مما صحت منه الأولى، كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا لغير أم ، ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعمها، فالأولى من ثمانية ، للزوجة سهم ، وللبنت أربعة ، ولـلأخ ثلاثة ، ومسألتها من أربعة للزوج سهم ، وللبنت سهمان ، وللعم الباقي سهم ، والأربعة سهام الميتة منقسمة على الأربعة مسألتها فصحتا من ثمانية ، لزوجة الأول سهم ، ولزوج الثانية سهم، ولبنتها سهمان ، وللأخ من المسألتين أربعة ثلاثة من الأولى وواحد من الثانية ، وإلا ينقسم / سهم الثاني من الأولى على مسألته ، فإن وافقت سهامه مسألته بنجو ثلث أونصف ونحوه ضربت وفق مسألته في جميع المسألة الأولى لتخرج بلاكسر ، فما حصل يسمى الجامعة ، ثم كل من له شيء من المسألة الأولى فهو مضروب في وفق الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية فهو مضروب في وفق سهام الميت الثاني، مثل: أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال المذكور ، فتصير مسألتها من اثني عشر؛ لأنها مخرج النصف والربع والسدس توافق مسألتها سهامها من الأولى وهيي أربعة بالربع، فتضرب ربعها ثلاثة في المسألة الأولى وهي ثمانية تكن الجامعة أربعة وعشرين ، للزوجة من الأولى واحد في وفق الثانية ثلاثة بثلاثة ، ومن الثانية بكونها أما سهمان في وفق

/Y · V I

سهام الميت وهو واحد باثنين يجتمع لها خمسة ، وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق الثانية ثلاثة بتسعة ، ومن الثانية بكونه عما واحد في واحد فيجتمع لمه عشرة ، ولزوج الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولبنتها ستة في واحد بستة ، ويمتحن العمل بجمع السهام ، فإن ساوى الحامعة فالعمل صحيح وإلا فأعده ، وإلا توافق سهام الثاني من الأولى مسألته بل باينتها ضربت المسألة الثانية في الأولى ، فما حصل فهو الجامعة ، ثـم من لـه شـيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثانية ؛ لأنها جزء سهمها ، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني ؛ لأن ورثته إنما يرثـون سهامه من الأولى ، كأن تخلف البنت - التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ ثم ماتت - بنتين وزوجا وأما فإن مسألتها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر ، للبنتين ثمانية ، وللزوج ثلاثة وللأم اثنان ، وسهام البنت من مسألة أبيها أربعة تباين الثلاثة عشر فاضربها في المسألة الأولى وهي ثمانية تكن مائة وأربعة ، للزوجة من الأولى واحد في ثلاثة عشر [١٠٢٠٨] بثلاثة عشر ولها من الثانية اثنان مضروبان في سهام البنت من الأولى ، وهي أربعة بثمانية يجتمع لها إحدى وعشرون ، ولأخ الميت الأول ثلاثة في ثلاثة عشر بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية ، ولزوج الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر ولبنتيها ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين والاختبار بجمع السهام كما تقدم ، وإن مات أيضا ثالث فأكثر قبل قسمة تركة الأول جمعت سهامه من المسألتين الأوليين فأكثر / وعملت فيها كعملك في ثان مع أول ، فتعمل له مسألة وتعرض سهامه مما قبلها عليها ، فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين ، فإن انقسم لم تحتج لضرب وإلا ضربت وفقها في الجامعة قبلها، وإن باينت سهامه مسألته ضربت مسألته في الجامعة قبلها فما بلغ فمنه تصح وتقسم كما تقدم ، وهكذا تفعل في ميت بعد آخر حتى تنتهي ، وإذا مات شخص عن

بنتين وأبويين ، شم ماتت إحدى (۱) البنتين قبل قسم التركة سئل عن الميت الأول لاختلاف الحال بأنوثته وذكورته ، فإن كان الميت الأول رجلا فالأب جد أبو أب فيرث في المسألة الثانية ، ويصحان من أربعة وخمسين ؛ لأن الأولى من ستة وسهام البنت منها اثنان ومسألتها من ثمانية عشر نوافقها بالنصف فاضرب تسعة في ستة يحصل ما ذكر، للبنت الباقية من أبيها وأختها ثلاثة وعشرون ، من الأولى (۱) ثمانية عشر ، ومن الثانية خمسة ، وللأب من ابنه وبنت ابنه تسعة عشر تسعة من الأولى (۱) وعشرة من الثانية ، وللأم منها اثنا عشر تسعة من الأولى وثلاثمة من الثانية ، وإن كان الميت الأول أنثى فأبوه أبو أم لا يرث في الثانية واسأل عن الأخت الباقية هل هي شقيقة المتوفاة أو لأمها ، فإن كانت شقيقة صحتا من اثني عشر ؛ لأن الثانية بالنصف فتضرب اثنين في الأولى وهي ستة تبلغ ذلك للأب من الأولى واحد في اثنين بالنصف فتضرب اثنين في الأولى وهي ستة تبلغ ذلك للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين ولا شيء له من الثانية ، وللأم من المسألتين ثلاثة وللبنت منهما سبعة ، وإن كانت أختا لأم صحت المسألتان من ستة ؛ لأن الثانية من اثنين للرد وسهامها من الأولى الأولى المسألة المأمونية ؛ لأن المأمون (۱) امتحن كانت أختا لأم صحت المسألتان من ستة ؛ لأن الثانية من اثنين للرد وسهامها من الأولى الأولى المسألة المأمونية ؛ لأن المأمون (۱) امتحن كانت أختا لأم صحت المسألتان من ستة ؛ لأن الثانية من اثنين للرد وسهامها من الأولى اثنان منقسمة عليها ، وتسمى هذه المسألة المأمونية ؛ لأن المأمون (۱) امتحن

<sup>(</sup>١) في الأصل: احد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الآلي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الالى.

<sup>(</sup>٤) المأمون : الخليفة العياسي ، عبدالله بن هارون الرشيد ، أبو العباس ، ولمد سنة ١٧٠هـ ، قرأ العلم والأدب والأخبار ، وهو أول من امتحن الناس بفتنة خلق القرآن ، توفي سنة ١١٨هـ .

ينظر : سير أعلام النبلاء ٢٠/١٠ - ٢٩٠ ، والبداية والنهاية ٢٩٨/١٠ - ٣٠٥ .

بها يحيى بن أكثم (١) - بالثاء المثلثة - لما أراد أن يوليه القضاء فقال له: الميت الأول ذكر أو أنثى فعلم أنه قد عرفها فقال: إذا عرف التفصيل فقد عرف الجواب وولاه (٢).

<sup>(</sup>١) يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن ، القاضي ، الفقيه ، العلامة ، أبو محمد ، التميمي ، المروزي البغدادي ، ولد في خلافة المهدي ، توفي سنة ٢٤٢هـ .

ينظر : طبقات الحنابلة ١/ ٤١٠ - ٤١٣ ، وتهذيب الكمال ٢٠٧/٣١ - ٢٢٣ ، وسير أعلام النبلاء ١٢/٥ - ١٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الشرح الكبير ١٤٦/١٨ ، وكتاب الفروع ١٩/٥ ، وكشاف القناع ٤٤٨/٤ ، والعـذب الفائض ١٩٤/١ .

#### تـنبيه: -

قسم التركات (١) : هو ثمرة علم الفرائض وينبني على الأعداد الأربعة المتناسبة التي نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها كالاثنين والأربعة والثلاثة والستة فنسبة الاثنين إلى الأربعة كنسبة الثلاثة إلى الستة ، وكذلك نسبة نصيب كل وارث من المسألة إلى التركة إليها ، وهذه الأعداد الأربعة أصل كبير / في استخراج الجهولات ، وإذا جهل أحدها ففي استخراجه طرق : -

ا - أحدها: طريق النسبة ، وقد أشار إليها بقوله: (وإذا كانت التركة المراحمة) وصحت المسألة على ما تقدم (۱) (وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسالة ، فلو إلى المسألة (فله) أي للوارث ( من التركة مثل نسبته ) أي نسبة سهمه إلى المسألة ، فلو ماتت امرأة عن زوج وأبوين وابنتين وتركت مائة دينار فالمسألة من خمسة عشر ، للزوج منها ثلاثة ، وهي خمس المسألة فله خمس التركة عشرون دينارا ، ولكل واحد من الأبوين اثنان من الخمسة عشر وهما ثلثا خمسها فلكل منهما ثلثا خمس التركة ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ولكل واحدة من البنتين ستة وعشرون دينارا وثلث دينار ، ولكل واحدة من البنتين ستة وعشرون دينارا وثلث دينار ، وهذه أحسن الطرق حبث سهلت .

٢ - الثانية من الطرق: ما أشار إليها بقوله: (وإن شئت ضربت سهامه) أي
 كل وارث (في التركة ، وقسمت الحاصل على المسألة ، فما خرج فنصيبه) ، ففي
 المثال: للزوج ثلاثة تضربها في التركة مائة بثلاثمائة وتقسمها على المسألة خمسة عشر

<sup>(</sup>١) في الأصل: التركاة بالتاء المربوطة.

والتركات : جمع تركة وهي التراث المتروك عن الميت . ينظر : المطلع ص ٣٠٥ ، والعذب الفائض ١٣٣/٢ . (٢) في تصحيح المسائل ص ١٢٧ .

يخرج له عشرون ، ولكل من الأبوين اثنان تضربهما في مائة بمائتين وتقسمها على الخمسة عشر يخرج لكل من البنتين أربعة في مائة بأربعمائة تقسمها على الخمسة عشر يخرج ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وهو ما لكل واحدة منهما ، وعلى ذلك فقس .

٣ - (وإن شئت قسمته) سهم ذلك الميت لورثته (على غير ذلك) المذكور (من الطرق) كأن تقسم التركة على المسألة ففي المثال: تقسم المائة على الخمسة عشر أو تقسم وفقها على وفق المسألة كأن تقسم خمس التركة وهو عشرون على خمس الخمسة عشر وهو ثلاثة فيخرج على التقديرين ستة وثلثان وتضرب الخارج بالقسمة في سهم كل وارث يخرج حقه فاضرب للزوج ثلاثة في ستة وثلثين يحصل له عشرون دينارا ، ولكل من الأبوين اثنين في ستة وثلثين بثلاثة عشر دينارا ، وثلث دينار ، ولكل من البنين أربعة في ستة وثلثين بستة وعشرين دينارا وثلثى دينار .

كالمثال فنسبة الخمسة عشر إلى المائة عشر ونصف عشر وقسمت على ما خرج بالقسمة نصيب كل وارث من المسألة بعد بسطه من جنس الخارج إن خرج كسر خرج حقه، ففي المثال مخرج العشر ونصفه عشرون بعد بسط نصف العشر، فاضرب نصيب الزوج

٤ - وإن عكست فقسمت المسألة على التركة أو نسبتها منها إن كان أقل

في / عشرين بستين واقسمها على ثلاثة يخرج له كما سبق ، ولكل من الأبويين اثنان في [ ٢٠٩ أ ] عشرين بأربعين واقسمها على ثلاثة يحصل لـه كمـا سبق ، ولكـل مـن البنتين أربعـة في عشرين بثمانين اقسمها على ثلاثة يحصل لها كما تقدم .

٥ - وإن شئت قسمت التركة في المناسخات على المسألة الأولى ثم تقسم نصيب
 الميت الثاني من الأولى على مسألته ، وهكذا الثالث والرابع حتى ينتهي .

7 - وإن قسمت على قراريط (۱) الدينار فاجعل عددها كتركة معلومة واعمل على ما ذكر ، ومخرج القيراط في عرف أهل مصر والشام وأكثر البلاد أربعة وعشرون فاجعلها كأنها التركة واقسم على ما سبق ، وأي عدد أردت قيراطه فاقسمه على أربعة وعشرين فالخارج قيراطه وتجمع تركة هي جزء من عقاركثلث وربع وخمس ونحو ذلك من قراريط الدينار وتقسم كما ذكر ، ففي زوج وأم وأخت لغير أم والتركة ثلث وربع من دار أو عقار ، فإذا جمعتها من قراريط الدينار كانت أربعة عشر قيراطا فتقسمها على ما سبق كأنها دنانير ، فبطريق النسبة للزوج ثلاثة من ثمانية هي ربعها وثمنها ، فله ربع الأربعة عشر وثمنها وهو خمسة قراريط وربع قيراط ، وللأخت مثله ، وللأم اثنان من ثمانية هما ربعها فلها ربع الأربعة عشر وهي ثلاثة قراريط ونصف قيراط .

٧ - وإن شئت أخذت الأجزاء من مخرجها وقسمتها على المسألة ، فإن انقسمت بلا ضرب قسمتها عليها ، كزوج وأم وثلاث أخوات متفرقات والتركة ربع عقار وخمسه تعول المسألة إلى تسعة ، للزوج ثلاثة ، وللشقيقة مثله ، ولكل واحدة من الباقيات سهم ، ومخرج سهام العقار عشرون من ضرب بعضها في بعض ، والموروث منها تسعة وهي ربع العشرين وخمسها منقسمة على المسألة ، فللزوج عشر العقار وتصف عشره وللشقيقة مثله ، ولكل واحدة من الباقيات نصف عشره ، وإن لم تنقسم السهام على المسألة وافقت بينها وبين المسألة وضربت وفقها عند التوافق وكلها

<sup>(</sup>١) القيراط من قولهم : قرط عليه إذا أعطاه قليلا قليلا ، والقيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجتلونه جزءا من أربعة وعشرين ، والياء فيه بدل من الراء، وأصله قراط .

ينظر : لسان العرب ٣٧٥/٧ ، والقاموس ٣٧٩/٢ ، والمطلع ص ٣٠٥.

عند التباين في مخرج سهام العقار، ثم كل من له شيء من المسألة فهو مضروب في السهام الموروثة من العقار عند التباين ، أو مضروب في وفقها عند التوافق ، فما كان له [ ٩٠٩/ ي من ذلك فانسبه من المبلغ ، فما خرج فهو نصيبه . مثال التباين : زوج وأم وأخت لغيرها والتركة ثلث دار وربعها ، المسألة من ثمانية وبسط الثلث والربع من اثني عشر مخرجهما سبعة تباين الثمانية ، / فاضرب الثمانية في المخرج اثنى عشر يحصل ستة وتسعون، للزوج من المسألة ثلاثة فاضربها في سبعة بأحد وعشرين فانسبها إلى الستة والتسعين تكن ثمنا وثلاثة أرياع ثمن فله ثمن الدار وثلاثة أرياع ثمنها ، وللأخت مثله، وللأم اثنان من المسألة في سبعة بأريعة عشر وهي ثمن الستة والتسعين وسدس ثمنها فلها من الدار ثمنها وسدس ثمنها ، ومثال الموافقة : زوج وأبوان وابنتان والتركة ربع دار وخمسها ، فالمسألة من خمسة عشر كما تقدم ، ومخرج الربع والخمس عشرون وبسطهما منه تسعة وهي السهام الموروثة ، وتوافق المسألة في الثلث فرد المسألة إلى ثلثها خمسة واضربه في المخرج وهو عشرون تكن مائة ، وتمم العمل على ما سبق ، فللزوج من المسألة ثلاثة في ثلاثة وفق سهام الدار تبلغ تسعة انسبها إلى المائة تكن تسعة أعشار عشرها فله تسعة أعشار عشر الدار ، ولكل من الأبوين سهمان في ثلاثة بستة فانسبها إلى المائة فله ثلاثة أخماس عشر الدار ، ولكل بنت أربعة في ثلاثة باثني عشر فلها عشر الدار وخمس عشرها ، وإن قال بعض الورثة : لا حاجة لي بالميراث اقتسم بقية الورثة وأوقفوا سهمه نصا لدخوله في ملكه قهرا (١).

<sup>(</sup>١) ينظر : كتاب الفروع ٢٦/٥ ، وشرح منتهى الإرادات ٢١٠/٢ .

رَفْعُ عِس لالرَّحِئِ لَالْخِتْرِيُّ لأَسِلَسَ لانَئِمُ لاِنْفِرُووکِرِسَ

# ( فصل في ذوي الأرحام )

جمع رحم وهو القرابة (١) ، وهم هنا (٢) كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة (٢) كالعمة والجد لأم والخال ، وبتوريثهم قال عمر (١) وعلي (٥) وأبو عبيدة ابن الجراح (٦) ومعاذ بن جبل (٧) وأبو الدرداء (٨) ، لقوله تعالى : ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ

(١) ينظر : المطلع ص ٣٠٥.

وقال في لسان العرب ٢٣٢/١٢ - ٢٣٣ : "الرحم رحم الأنثى رهي مؤنشة ، والرحم : أسباب القرابة ، وأصلها الرحم التي هي منبت الولد ، وهي الرحم والجمع منها أرحام ، وبينهما رحم أي قرابة قريبة "١ . ه . وينظر : القاموس المحيط ١١٨/٤ .

- (٢) أي في كتاب الفرائض.
- (٣) ينظر : المقنع ١٨/١٥٩ ، والمطلع ٣٠٥ .
- (٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦١٩٦) المصنف ١٨/٩ ، وسعيد برقم (١٨٠ ١٨١) سنن سعيد بن منصور ١٨٠ ١٨١) ، وابن أبي شيبة برقم (١١٠٥) الكتاب المصنف ٢٧٢/١١ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤٠٠/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١٦/٦ ٢١٢ ، ٢٤٢ .
- (٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٢٠٠ ، ١٦٢٠٠) المصنف ٢٠/٩ ، وسعيد برقم (١٨٠ ١٨١) سنن سعيد بن منصور ٩٤/١/٣ ٩٥ ، وابن أبي شيبة برقم (١١٢٠٥ ١١٢٠٦) الكتاب للصنف ٢٧٢/١ ٢٧٢ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤٠٠/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤٢/٠ ، ٢١٧/٠ .
  - (٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣٩٩/٤ .
  - (٧) لم أقف عليه مسندا ، وذكره ابن قدامة في المغنى ٨٢/٩ .
  - (٨) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (١١٢٠٧) الكتاب المصنف ٢٧٣/١١ .

بَعْضُهُمْ أَوْلَى البِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللهِ ﴿ (() وروى أحمد بسنده عن سهل بن حنيف (()): أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك إلا خالا ، فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر، فكتب إليه عمر أني سمعت رسول الله ﴿ يقول : «الخال وارث من لا وارث له » وحسنه الترمذي (()) ، ولأبي داود عن المقدام (() مرفوعا : «الخال وارث من لا وارث

(١) سورة الأنفال من الآية (٧٥).

<sup>(</sup>٢) سهل بن حنيف ، أبو ثابت ، الأنصاري ، الأوسى ، العوفي ، والمد أبسي أمامة ، شهد بمدرا والمشاهد ، كان من أمراء على - رضي الله عنه - توفي بالكوفة سنة ٣٨ هـ .

ينظر : تهذيب الكمال ١٨٤/١٢ ، وسيرأعلام النبلاء ٣٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٩٠) المسند ١/٨١ ، والترمذي ، باب ماجاء في ميراث الخال ، كتاب الفرائض برقم (٢١٠٣) الجامع الصحيح ٢٧٢٤ ، وابن ماجة ، باب ذوي الأرحام ، كتاب الفرائض برقم (٢٧٣٧) سنن ابن ماجة ٢/٤١٩ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ، باب مؤاريث ذوي الأرحام ، كتاب الفرائض برقم ذوي الأرحام ، كتاب الفرائض برقم (٢٠٣٧) الإحسان ٢١٠٠١ - ٤٠١ ، والدارقطني ، كتاب الفرائض ، سنن الدارقطني ٤/١٤ - ٥٨ ، والبيهقي ، باب من قال بتوريث ذوي الأرحام ، كتاب الفرائض ، السنن الكبرى من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف مرفوعا ، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح" ، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ١٣٧/٦ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : المقداد والمثبت من كتب الحديث والتراجم .

والمقدام هو : ابن معدي كرب بن عمرو بن يزيد ، الكندي ، أبو كريمة ، وفد إلى رسول الله - ﷺ - في وفد بنى كندة ، توفي بالشام سنة ٨٧هـ ، وله إحدى وتسعون سنة .

ينظر : أسد الغابة ٧٥٤/٥ - ٢٥٥ ، والإصابة ١٦١٦ - ١٦٢ ، وسير أعلام النبلاء ٢٢٧/٣ -٤٢٨ .

له ، يعقل عنه ويرثه »<sup>(۱)</sup> .

(وهم) أي ذوي الأرحام (أحد عشو صنفا) : -

أحدها : (ولد البنات لصلب أو لابن).

(و) الثاني : (ولد الأخوات) لأبوين أو لأب .

(و) الثالث : (بنات الإخوة) لأبوين أو لأب .

(و) الرابع : (بنات الأعمام) لأبوين أو لأب أو لأم .

(و) الخامس : (ولد ولد الأم) ذكرا كان أو أنثى .

(و) السادس : (العم لأم) سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده وإن علا .

(و) السابع: العمات لأبوين أو لأب أو لأم سواء عمات / الأب أو عمات

أبيه أو جده .

[1/11.]

. (و) الثامن : (الأخوال والخالات) للميت أو لأبويه أو أجداده أو جداته .

(و) التاسع : (أبو الأم) وأبوه وإن علا .

(و) العاشر: (كل جدة أدلت بأب بين أمين) كأم أبي الأم، (أو) أدلت (بأب

(۱) أخرجه أبو داود ، باب في ميراث ذوي الأرحام ، كتاب الفرائيض برقم (٢٨٩٩) سنن أبي داود ٢٢٣/٣ ، وابن ماجة ، باب اللدية على العاقلة ، كتاب اللديات برقم (٢٦٣٤) سنن ابن ماجة ٢٠٨٨ - ٨٨٠ ، وفي بياب ذوي الأرحام ، كتاب الفرائيض برقم (٢٧٣٨) سنن ابين ماجة ٢/١٤ - ٩١٥ ، وأحمد برقم (١٢٧٥) المسند ١٢٠/٥ ، وابين حبيان ، بياب ذوي الأرحام ، كتاب الفرائيض برقم (١٢٠٥ - ٢٠٣٦) الإحسان ٢٩٧/٣، ٤٠٠، والدارقطني، كتاب الفرائيض ، سنن الدارقطني ٤٠٥ - ٨٦ ، والبيهقي ، بياب من قال بتوريث ذوي الأرحام ، كتاب الفرائيض ، السنن الكبرى ٢١٤/١ ، والجديث قوى إسناده شعيب الأرنوؤط محقق الإرحان في تقريب صحيح ابن حبان ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٧٧١ .

أعلى من الجد)كأم أبي الجد وإن علا .

(و) الحادي عشر: (من أدلى بهم) أي بواحد من صنف بمن سبق كعمة العمة أو العم، وخالة العمة أو الخال، أو أخي أبي الأم وعمه وخاله ونحوهم، (وإنما يرثون إذا لم يكن) ثم (صاحب فرض ولا عصبة)، فيرثون (بتنويلهم منولة من أدلوا به)، فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث في أخذ ميراثه، فولمد بنت لصلب أو لابن وولمد أخت كم كل منهم، وينت أخ وبنت عم وولمد ولمد أم كآبائهم، وأخوال وخالات، وأبو أم كأم، وعمات وعم من أم كأب، وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما وأم أبي جد بمنزلتهم، ثم يجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام، لما روي عن علي وعبد الله أنهما: «نزلا بنت البنت بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت، والعمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم» (۱)، وروي ذلك عن عمر: في العمة والخالة (٢) وعن علي أيضا: «أنه نزل

<sup>(</sup>١) ماروي عن علي - رضي الله عنه - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢١٧/٦ ، وأورده ابن عبدالبر في الاستذكار ٤٧٣/١٥ ، وصححه الألباني في الإرواء ١٤٢/٦ .

وما روي عن عبد الله - رضي الله عنه - : أخرجه عبد الرزاق برقيم (١٩١١) المصنف ٢٨٣/١٠ ، وسعيد برقم (١٩٥١) سنن سعيد بن منصور ١٨/١/٨ ، والدارمي برقم (١٩٨١) سنن الكبرى الدارمي ٢٦٣/٢ ، والبيسهقي في السنن الكبرى ٢١٧/٦ ، وصححه الألباني في الإرواء ٢١٢/٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١١٤) المصنف ٢٨٢/١٠ ، وسعيد برقم (١٥٤) سنن سعيد بن منصور (٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١١) المصنف ٢٩٧٩) سنن الدارمي ٢٦٣/٢ ، والطحاوى في شرح معاني

العمة بمنزلة العم »(١) ، وعن الزهري (١) أنه ها قال: «العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب ، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم » رواه أحمد (٣).

فإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم كإرثهم منه ، (و) لكن هنا (ذكرهم كأنثاهم ) ؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذك رم كأنثاهم كولد الأم ، فبنت أخت وابن وبنت لأخت أخرى ، لبنت الأخت الأولى النصف ؛ لأنه إرث أمها فرضا وردا ، ولبنت الأخت الأخرى وأخيها النصف ؛ لأنه إرث أمهما حيث استوت الأختان في كونهما لأبوين أو لأب أو لأم بالسوية بين الأخت وأخيها فتصح من أربعة .

الآثار ٢٩٩/٤ - ٢٠٠ ، والدارقطني في سُنَّنه ٢٠٠/٤ ، والبيسهقي في السنن الكبرى ٢١٦/٦ -٢١٧ ، وصححه الألباني في الإروامـ٦/١٤٣ .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن قدامة في المغني ٩/٨٥ ولم أقف عليه مسندا .

<sup>(</sup>٢) الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث ، الإمام ، العلم الخافظ ، أبو بكر ، القرشي ، المدني ، نزيل الشّام ، ولد سنة ٥٠هـ ، كان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سباقا لمتون الأخبار ، وكان كثير الحديث والعدم والروابة والفقه ، توفي سنة ١٢٤هـ .

ينظس: تمهذيب الكمال ٤١٩/٢٦ - ٤٣٣، وسير أعلام النبلاء ٣٢٦/٥ - ٣٥٠، والتقريب

<sup>(</sup>٣) لم أقب عليه في المسند ، وأورده ابسن عبد السبر في الاستذكار ١٥ /٤٧٢ ، وقبال : "لبسس بقوى". وضعفه الألباني في الإرواء ١٤٣/٦ .

وأخرج البخاري عن علي - رضي الله عنه - : (( الحالة بمنزلة الأم )) في بـاب كيف يكتب هـذا مـا صالح فلان بن فلان . . ، كتاب الصلح برقم (٢٦٩٩) صحيح البخاري ١٩١/٣ .

وإن اختلفت منزلتهم ممن أدلوا به جعلته أي المدلى به كالميت لتظهر جهة اختلاف منازلهم وقسمت نصيبه بينهم على حسب منازلهم ، كثلاث خالات متفرقات واحدة شقيقة والأخرى لأب والأخرى لأم ، وثلاث عمات كذلك ، فالثلث الذي كان لأم بين الخالات / على خمسة ، لأنهن يرثنها كذلك فرضا وردا ، والثلثان اللذان ٢١٠١ / ركانا للأب تعصيبا بين العمات على خمسة أيضا لما تقدم ، والخمسة والخمسة متماثلان فاجتزئ بإحداهما واضرب في ثلاثة أصل المسألة مخرج الثلث تكن خمسة عشر للخالات منها خمسة للخالة ؛ من قبل الأبوين ثلاثة ، وللخالة من قبل الأب سهم، وللخالة من قبل الأب سهم، وللخالة من قبل الأب سهم، وللخالة من قبل الأبوين ستة ، وللعمة من الأب سهمان ، وللعمة من قبل الأم سهمان ، ولو كان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم ، فسهم كل واحد من الفريقين بينهم ، كل على ستة ، وتصح من ثمانية عشر ، للخال والخالات ستة ، وللعم لأم والعمات اثنا عشر .

وإن خلف ثلاثة أخوال متفرقين (١) فلذي الأم سدس والباقي لذي الأبوين كما يرثان أختهم كذلك ، ولاشيء لذي الأب لسقوطه بذي الأبوين .

ويسقط الأخوال مطلقا أبو الأم كما يسقط الأب الإخوة لإدلائهم به .

وإن خلف ثلاث بنات إخوة متفرقين فكأنه خلف أخا من أبوين وأخا لأب وأخا لأم ، فسدس الأخ لأم لبنته والباقي للأخ لأبوين لو كان فهو لبنته ، وتسقط بنت الأخ لأب كأبيها لو كان موجودا مع الشقيق .

<sup>(</sup>١) لأبوين ولأب ولأم .

وإن خلف ثلاث بنات عمومة متفرقين فالكل لبنت العم ذي الأبوين نصا(١) لقيام كل منهن مقام أبيها .

وإن خلف بنت عم لأب وينت عم لأم وبنت ابن عم فالمال للأولى ، وكذا لو خلف بنت عم لأب وينت عم لأم وبنت بنت عم لأبوين فالمال للأولى ، وبنت عم وبنت عمة المال للأولى .

وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به ، فعمة وبنت أخ المال للعمة لأنها بمنزلة الأب ، وينت الأخ بمنزلة الأخ ، والأب يسقط الإخوة .

إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أولا ، كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم الكل لبنت بنت البنت ؛ لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لأم ، ونصه في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم للخالة الثلث ولبنت ابن العم الثلثان الام ، ولاتعطى بنت الخالة شيئا / وخالة أب وأم أبي أم الكل للثانية ؛ لأنها بمنزلة الحدة .

## وجهات ذوي الأرحام ثلاث: -

أبوة ، ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط ، وبنات

<sup>(</sup>۱) المغني ۱۰۱/۹ ، والمقنع والشسرح الكبير ۱۸۷/۱۸ ، والمحسرر ۲۰۰/۱ ، المبدع ۲۰۰/۳ . وغاية المنتهي ۳۹۳/۲ .

الإخوة والأخوات ، وبنات الأعمام والعمات وإن علون .

والثانية: أمومة ، ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات ، وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها ، وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمها ، وخالات أبيها وأمها .

والثالثة: بنوة، ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن، ووجه الانحصار في الثلاث أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاريه، أبوه وأمه وولده ؛ لأن طرفه الأعلى الأبوان لأنه نشأ منهما، وطرفه الأسفل ولده ؛ لأنه مبدؤه ومنه نشأ، فكل قريب إنما هو يدلي بواحد من هؤلاء، فتسقط بنت بنت أخ ببنت عمة ؛ لأن الثانية تلقى الميت بثانى درجة والأولى تلقاه بثالث درجة.

ويرث مدل بقرابتين من ذوي الأرحام بهما ؛ لأنه شخص له جهتان لا يرجح بهما فورث بهما ، كالزوج إذا كان ابن عم فابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى مع بنت بنت بنت أخرى لها الثلث وله الثلثان .

(ولزوج أو زوجة معهم) أي مع ذوي الأرحام (فوضه) بالزوجية (بلا حجب) للزوج من النصف إلى الربع ، وبلا حجب للزوجة من الربع إلى الثمن بأحد ذوي الأرحام ، (ولا عول) ؛ لأن فرض الزوجين بنص القرآن فلا يحجبان بذوي الأرحام ، وأيضا فذو الرحم لا يرث مع ذي فرض وإنما ورث مع أحد الزوجين لكونه لا يرد عليه ، فيأخذ أحد الزوجين فرضه تاما (والباقي لهم ) أي لذوي الأرحام كانفرادهم ، فلبنت بنت وبنت أخت لا لأم أو بنت أخ لا لأم بعد فرض الزوجية الباقي بالسوية بينهما كما لو انفردا (۱) ، فإن كان معهما زوج أخذ النصف ولكل منهما ربع

<sup>(</sup>١) في الأصل : انفردوا .

وتصح من أربعة ، وإن كان معهما زوجة فلها الربع والباقي لهما بالسوية فتصح من ثمانية .

وفي زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم للزوج النصف والباقي لذوي الأرحام على ستة فتصح من اثني عشر ، للزوج ستة ، ولبنت البنت ثلاثة ، وللخالة سهم ، ولبنت العم سهمان ، وإن كان معهم زوجة فلها الربع واحد ويبقى ثلاثة على ستة توافقها بالثلث ، فاضرب اثنين في أربعة تصح من ثمانية ولا يعول في توريث ذوي الأرحام / من أصول المسائل إلا أصل ستة فيعول إلى سبعة فقط ؛ لأن العول الزائد على ذلك إنما يكون لأحد الزوجين وليس من ذوي الأرحام ، كخالة وست بنات أخوات متفرقات ، فللخالة السدس ، ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان ، ولبنتي الأخت لأم الثلث (۱) ، وكأبي أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات أخوات متفرقات ، لأب الأم السدس ، ولبنتي الأخت الأم والأخت الأم الثلث .

ومال من لا وارث له معلوم لبيت المال، يحفظه كالمال الضائع ؛ لأن كل ميت لا يخلو من بني عم أعلى إذ الناس كلهم بنو آدم ، فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبة لكنه مجهول ، قلم يثبت له حكم وجاز صرف ماله في المصالح، ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في هذا الحال ، ولم يلتفت إلى هذا المجهول وليس بيت المال وارثاً وإنما يحفظ المال الضائع وغيره كأموال الفيء فهو جهة ومصلحة.

<sup>(</sup>١) وتسقط بنتي الأخت لأب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الأخ، بدل الأخت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الأخ، بدل الأخت.

رَفَّعُ عِس (لاَرَّجُنُ (الْهُجَّسَيُّ (أَسِكنَهُ) (الْإِرُ وَكِرِسَ

## فصل : في ميراث الحمل

بفتح الحاء يقال: امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى ، فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير، وحمل الشجر ثمره بكسر الحاء وفتحها (١١).

(والحمل يوث ويورث) عنه ما ملكه بإرث أو وصية (إن استهل صارخما) نصا<sup>(۲)</sup> لحديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا استهل المولود صارخا ورث» رواه أحمد وأبحداود (۳)، والاستهلال: رفسع

<sup>(</sup>١) ينظر : المطلع ص ٣٠٦ - ٣٠٧ ، ولسان العرب ١٧٧/١١ ، والقاموس المحيط ٣٦١/٣ .

المراد بالحمل هنا : مافي بطن الآدمية من ولد .

<sup>(</sup>٢) المغسني ١٨٠/٩ ، والمقسم والشسرح الكبسير والإنصاف ٢١٠/١٨ - ٢١١ ، وكتساب الفروع ٢٢/٥ ، وكتساب الفروع ٢٢/٥ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في المسئل ، وأخرجه أبو داود ، باب في المولود يستهل ثم يموت ، كتاب الفرائض برقم (٣) لم أقف عليه في المسئل ، وأخرجه أبو داود ، إلى المون قوله : (صارخا) ، والبيهقي ، باب ميراث الحمل ، كتاب الفرائض ، السنن الكبرى ٢٥٧/٦ ، قال الألباني : "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن اسحاق أحد رواته - مدلس وقد عنعنه " . الإرواء ٢٥٧/٦ . وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - الموضع السابق - من طريق موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : (( من السنة أن لايرث المنفوس ، ولايورث حتى يستهل صارخا )) قال الألباني : "رجاله كلهم ثقات رجال مسلم إلا أن موسى بن داود الضبي الطرطوسي ، قال الحافظ : صدوق فقيه زاهد له أوهام " . الإرواء ٢٨/١ . وينظر : التقريب ص٠٥٥ . وللحديث شاهد قوي عند ابن ماجة وغيره وهو الآتي بعده .

<sup>(</sup>٤) من حديث جابر - رضي الله عنه - مرفوعا من طريقين : -

١ - عن أبي الزبير عن جابر بلفظ (( إذا استهل الصبي صلي عليه وورث)) أخرجه: ابن ماجة ، باب
 إذا استهل المولمود ورث ، كتاب الفرائم برقم (٢٧٥٠) سنن ابن ماجة ٩١٩/٢ ، وابسن

الصوت (۱) ، فصارخا حال مؤكدة ، (أو وجد دليل حياته) كإن عطس أو تنفس أو ارتضع أو تحرك حركة طويلة لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة فيثبت له حكم الحي كالمستهل ، (سوى حركة أو تنفس يسيرين أو احتلاج)(۱) . قال الموفق : "ولو علم معها حياة ؛ لأنه لايعلم استقرارها لاحتمال كونها كحركة المذبوح "(۱) .

وإن ظهر بعض الجنين فاستهل ثم انفصل ميتا فكما لو لم يستهل ، وإن اختلف ميراث توأمين بالذكورة والأنوثة فكانا من غير ولد الأم واستهل أحدهما دون الآخر وجهلت عينه ، عين بقرعة كما لو طلق إحدى نسائه ونسيها .

ومن خلف أما مزوجة بغير أبيه وخلف ورئة لا تحجب ولدها لم توطأ الأم حتى تستبرأ ليعلم أحامل هي حين موت ولدها فيرث منه حملها أو لا ، وكذا حرة تحت عبد وطئها وله أخ حر فمات أخوه الحر فيمتنع من وطء زوجته حتى يتبين أهي حامل أم

1/11/1

حبان ، كتاب الفرائض برقم (٦٠٣٦) الإحسان ٣٩٢/١٣ - ٣٩٣ ، والحاكم ، باب إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه ، كتاب الفرائض ، المستدرك ٣٤٩/٤ ، والبيهةي ، باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه . . ، كتاب الجنائز ، السنن الكبرى ٨/٤ - ٩ ، والحديث قال عنه الحاكم : "صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ا . هـ ، وقال شعيب الأرنوؤط محقق الإحسان : "رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير" . =

٢ - عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة مرفوعا بلفظ (( لابرث الصبي حتى يستهل صارخا ، واستهلاله أن يصيح أو يعطس أو يبكي )) أخرجه ابن ماجة - الموضع السابق - برقم (٢٧٥١) ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ١٤٩/٦ .

<sup>(</sup>١) ينظر : المطلع ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) الاختلاج : الاضطراب ، يقال : اختلجت عينه : إذا اضطربت . قاله في المطلع ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغنى ١٨١/٩ .

لا ليرث الحمل من عمه ، فإن وطئت زوجة وجب استبراؤها لذلك ولم تستبرأ ، فأتت / بولد بعد نصف سنة من وطء لم يرثه ؛ لاحتمال حدوثه بعد موته ، وإن أتت به لدون نصف سنة من موته ورثه ، وكذا إن كف عن وطئها وأتت به لأربع سنين فأقل ؛ لأن الظاهر أنها كانت حاملا به قبل الموت .

ومن مات عن حمل يرثه وورثه غيره ورضوا بوقف الأمر على وضعه فهو أولى خروجا من الخلاف ، ولتكون القسمة مرة واحدة ، (و) إلا بـ(أن طلب الورثـــة القسمة) لم يجبروا على الصبر (ووقف له) أي الحمل (الأكثر مـــن إرث ذكريـن أو أنثيين) ؛ لأن ولادة الاثنين كثيرة معتادة فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد ومازاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء.

(ويدفع لمن لا يحجبه) الحمل (إرثه كاملا ، و) يدفع (لمن ينقصه) الحمل أي يحجبه حجب نقصان (اليقين) ، فمن مات عن زوجة وابن وحمل دفع لزوجته الثمن ووقف للحمل نصيب ذكرين ؛ لأنه أكثر من نصيب بنتين فتصح المسألة من أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة ، ويعطى للابن سبعة ، وتوقف أربعة عشر للوضع ، وإن مات عن زوجة حامل منه وأبوين فالأكثر هنا إرث أنثيين فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين ، وتعطى الزوجة منها ثلاثة ، وكل من الأبوين أربعة ، ويوقف للحمل ستة عشر حتى يظهر أمره ، وإن خلف زوجة حاملا منه فقط لم يدفع إليها سوى الثمن ؛ لأنه اليقين ، ولايدفع لمن يسقطه الحمل شيء ، كمن مات عن زوجة حامل منه وعن إخوة أو أخوات فلايعطون شيئا ؛ لاحتمال كون الحمل ذكرا وهو يسقطهم .

(فإذا ولد) الحمل (أخذ نصيبه) من الموقوف (ورد مسابقي) لمستحقه ، (وإن أعوز شيئا) بأن ولدت أكثر من ذكرين والموقوف إرثهما (رجع) على من هو في يده .

ومتى زادت الفروض على النلث فإرث الأنثيين أكثر ، وإن نقصت فميراث الذكرين أكثر ، وإن المتوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والأنثيين ، وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى ، كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل يوقف له سهم من سبعة ، وربما لا يرث إلا إذا كان ذكرا كبنت وعم وامرأة أخ لغير أم حامل فيوقف له ما فضل عن فرض البنت .

# تتمة في ميراث المفقود: -

من فقدت الشيء فقدا وفقدانا بكسر الفاء وضمها ، والفقدان أن تطلب الشيء فلا تجده (۱) ، والمراد هنا (۲) : من لا تعلم له حياة ولا موت لانقطاع خبره (۳) .

وله حالان : -

أحدهما: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة ؛ كأسر وتجارة وسياحة فينتظر به تتمة تسعين سنة / منذ ولد ؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا ، فإن فقد [ ٢١٢/ ] ابن تسعين سنة اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره .

الثاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها المهلاك كالذي فقد من بين أهله ، أو في مفازة مهلكة وهي الأرض التي يكثر فيها المهلاك كدرب الحجاز (١٤) ، وكمن فقد بين الصفين حالة الحرب أو غرقت سفينة وغرق قوم ونجا قوم فينتظر به مدة أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله ؛ لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والنجار فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب ظن المهلاك ، إذ لو كان باقبا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية ، ولاتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين على اعتداد امرأته بعد

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب ٣٣٧/٣، والقاموس المحيط ٣٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) أي : في كتاب الفرائض .

<sup>(</sup>٣) ينظر : كشاف القناع ٤٦٤/٤ ، والعذب الفائض ٢٩٧٢ .

<sup>(</sup>٤) هذا في زمن المؤلف أما في الوقت الحاضر فالطرق آمنة وميسرة ولله الحمد في ظل هذه الدولة - السعودية - وفقها الله وأدام عليها نعمه .

تربصها هذه المدة وحلها للأزواج بعد ذلك (١) ، ويزكى مال المفقود لما مضى قبل قسمه نصاً (١) .

وإن قدم بعد قسم ماله أخذ ماوجده منه بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه ورجع على من أخذ الباقي ببدله لتعذر رده بعينه .

فإن مات مورث المفقود زمن التربص أخذ من تركته كل وارث غير المفقود اليقين وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته ووقف الباقي حتى يتبين أمر المفقود أو تنقضي مدة الانتظار ، فاعمل له مسألة حياة ثم مسألة موت ، وانظر بينهما بالنسب الأربع ثم اضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو وفقها في الأخرى إن تباينتا أو وفقها في الأخرى إن توافقتا ، واجتزئ بإحداهما إن تماثتنا وبأكثرهما إن تناسبتا ليحصل أقل عدد ينقسم على كل من المسألتين ، ويأخذ وارث منهما اليقين ؛ لأن مازاد عليه مشكوك فيه ، فلو مات أبو المفقود وخلف ابنه المفقود وزوجة وأما وأخا فمسألة حياته من أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة ، وللأم أربعة ، وللابن المفقود / سبعة عشر ، ومسألة موته من اثني عشر ، للزوجة ثلاثة ، وللأم أربعة ، وللأخ خمسة ، وهما متداخلان فاجتزئ بالأربعة والعشرين ، للزوجة من مسألة الحياة ثلاثة ، ومن مسألة الموت ستة فاعطها ثلاثة ، وللأم من مسألة حياته أربعة ومن مسألة موته ثمانية فاعطها أربعة ، ولاشيء للأخ من مسألة الحياة فلا تعطه شيئا ، فإن قدم المفقود أخذ نصيبه وإن لا يقدم ولاشيء للأخ من مسألة الحياة فلا تعطه شيئا ، فإن قدم المفقود أخذ نصيبه وإن لا يقدم

<sup>(</sup>۱) ينظر : الاستذكار ۳۰۲/۱۷ - ۳۰۵ ، والسنن الكبرى للبيهقي ٤٤٥/٧ - ٤٤١ ، ومصنف عبد السرزاق ٨٥/٧ - ٩١ ، وإعسلام الموقعسين ٥٣/٢ ، وفتسح البساري ٤٣١/٩ ، والمغسني ١٨٦/٩ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢٨/١٨ - ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الفروع ٣٨/٥ ، والمبدع ٢١٦/٦ ، والإنصاف ٢٣٣/١٨ ، وشرح منتهى الإرادات ٢١٧/٢ .

ولم تعلم حياته حين موت مورثه فحكم نصيبه الذي وقف له كبقية ماله الذي لم يخلفه مورثه فيقضى منه دينه في مدة تربصه ، وينفق منه على من تلزمه نفقته ؛ لأنه إنما يحكم بموته عند انقضاء زمن انتظاره صححه في الإنصاف وغيره (۱) ، وقيل : يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص قطع به في المغني والإقناع وقدمه في الرعايتين (۱) .

## تتمة ثانية : في ميراث الخنثي : -

والخنثى : من خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه .

وهو: من له شكل ذكر رجل وشكل فرج امرأة ، أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول ، وكذا من لا آلة له (٢) على ما يأتى .

ولا يكون الخنثى أبا ولا أما ولا زوجا ولا زوجة .

ويعتبر أمره في توريثه مع إشكال كونه ذكرا أو أنثى ببوله من أحدهما(١٠) ، فإن

<sup>(</sup>١) ينظر : الإنصاف ٢٣٢/١٨ ، والمحرر ٤٠٧/١ ، والروض المربع ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغنى ٩/١٨٨ ، والإقناع ٣/١١٠ . =

<sup>=</sup> الرعايتين: كبرى وصغرى ، كلاهما لأحمد بن حمدان بن شبيب الحرائي الحنبلي (٦٣٠ - ١٩٥هـ) ، حشاهما بالروايات الغريبة التي لاتكاد توجد في الكتب الكثيرة ، يسوي بين شيئين المعروف التفرقة بينهما وعكسه ، وبالجملة فهذان الكتابان غير محررين ، وغيرمطبوعين ، والرعاية الكبرى هي المرادة حال الإطلاق عند علماء المذهب ، ويوجد الجزء الثاني من الكبرى في مكتبة شستربتي برقم ١٣٥٤ ، وفي مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ميكروفيلم برقم ١٤٥٠ ينظر: المدخل ص ٤٤٦ ، والمرالمنضد ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٣) الخنثى : الذي لا يخلص لذكر ولا لأنثى ، والخنثى الذي له ما للرجال والنساء جميعا ، والجمع خناثى ، وخناث .

ينظر : لسان العرب ١٤٥/٢ ، والقاموس المحيط ١٦٦/١ .

<sup>(</sup>٤) إجماعا ، حكاه ابن المنذر . ينظر : الإجماع ص ٨٧ .

بال منهما فسبقه من أحدهما ، قال ابن اللَّبَّان (۱) : روى الكلبي (۲) عن أبي صالح (۲) عن ابن عباس أن النبي شعب سئل عن مولود له قُبُل وذكر من أين يورث ؟ قال : «من حيث يبول »(۱) ، وروي أنه شاتي بخنثي من الأنصار فقال : «ور توه من أول ما يبول منه »(۱) ولأن خروج البول أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير ، وسائل العلامات إنما توجد بعد الكبر ، وإن خرج البول منهما معا اعتبر أكثرهما ، قال ابن

<sup>(</sup>١) ابن اللَّبَّان هو : محمد بن عبدالله بن الحسن البصري ابن اللَّبَّان ، الشافعي ، أبو الحسين ، إمـام الفرضيين ، اشتهر بعلم الفرائض ، وصنَّف فيها كتباً كثيرةً ، توفي سنة ٤٠٢هـ .

ينظر : طبقات الشافعية ١٥٤/٤ - ١٥٥ ، وسير أعلام النبلاء ٢١٧/١٧ - ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) الكلبي : محمد بن السائب بن بشر ، الكوفي ، كان رأسا في الأنساب ، إلا أنه شيعي متروك الحديث ، توفي سنة ١٤٦هـ .

ينظر: تهذيب الكمال ٢٥٦/٢٥ - ٢٥٣ ، وسير أعلام النبلاء ٢٤٨/٦ - ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) أبو صالح : باذام ، ويقال : باذان ، مولى أم هاني، بنت أبي طالب .

ينظر : الجرح والتعديل ١٣٥/١ ، وتهذيب الكمال ٦/٤ ، والتقريب ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، باب ميراث الخنثى ، كتاب الفرائض ، وفي سنده محمد بن السائب الكلبي قال البيهقي : " لا يحتج به " . السنن الكبرى ٢٦١/٦ ، وقال الألباني : "موضوع" الإرواء ٢٦١/٦ .

وقد رواه سعيد بن منصور موقوفاً على على - رضي الله عنه - برقم (١٢٥) ، سنن سعيد بن منصور (٢٩٧٠) ، رواه سعيد بن منصور (٢٩٧٠) وابن أبي شيبة برقم (١١٤١٠) الكتاب المصنف ٢٢١/٦ ، والدارمي برقم (٢٩٧٠) سنن الدارمي ٢٦١/٦ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٦١/٦ ، وصحّمه الألباني في الإرواء ٢٦١/٦ ، وروي موقوفاً على عمر وجابر بن زيد - رضي الله عنهم - وعلى الشعبي . عند ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي - في المواضع السابقة - والدارقطني ٨١/٤ .

<sup>(</sup>٥) لم أجده بهذا اللفظ وسبق تخريجه بنحوه آنفاً.

حمدان (۱): "قدراً وعدداً" (۱)؛ لأنها مزية لأحد العلامتين فاعتبر بها كالسبق، فإن استويا في قدر ما يخرج من كل منهما من البول فهو مُشْكِلٌ: من أَشْكُلُ الأمرُ التبس لعدم تمييزه بشيء مما تقدم (۱)، لو (1) حكي عن علي والحسن: «أن أضلاعه تُعَدُّ ، فإن كانت سنة عشر فهو ذكر ، وإن كانت سبعة عشر فهو أنثى (1) ، قال ابن اللبّان: "لو صحّ هذا لما أشكل حاله ولما احتيج إلى مراعاة المبال (۱).

فإن رجي كشف إشكاله لصغر أعطي ومن معه من الورثة اليقين من التركة وهو مايرثه بكل تقدير ، ووقف الباقي حتى يبلغ لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره ، أو لتظهر أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي أو سقوطه أو إمناء من فرج .

فإن مات الخنثى قبل بلوغ أو بلغ بلا أمارة أخذ / نصف إرثه الذي يرثه بكونه [٢١٣/ ٢١٣] ذكرا فقط ، كولد أخ الميت أو عمه ، فإذا مات شخص عن ولدي أخ لغير أم أحدهما ذكر والآخر خنثى أخذ الخنثى ربع المال ؛ لأنه لو كان ذكرا أخذ نصفه فيكون لـه نصف

<sup>(</sup>۱) ابن حمدان : أحمد بن حمدان بن محمود بن شبيب بن حمدان ، القاضي ، نجم الدين ، أبو عبد الله ، الحراني ، الفقيه ، الأصولي ، نزيل القاهرة ، ولد سنة ٢٠٣هـ بحران ، له تصانيف كثيرة منها "الرعاية الصغرى" و"الرعاية الكبرى" و"الوافي" و"صفة المفتي والمستفتي" ، توفي سنة ٢٩٥هـ بالقاهرة .

ينظر : الذيل على طبقات الحنابلة ٣٣١/ ٣٣٢ - ٣٣٢ ، والمنهج الأحمد ٣٤٥/٤ - ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح منتهى الإرادات ٦٢٠/٢ ، وكشاف القناع ٤٧٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المطلع ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥)لم أقف عليه مسندا عنهما ، وقد ذكره ابن قدامة في المغني ١١٠/٩ .

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في كتب الشافعية . وينظر : المغني ١١٠/٩ ، والشرح الكبير ٢٤٢/١٨ ، وشــرح منتـهى الإرادات ٦٢٠/٢ .

النصف وتصح من أربعة ، للخنثى واحد ، وللذكر ثلاثة ، أو أخذ نصف إرثه بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين إذ لو كان أنثى لأخذ السدس وعالت المسألة به ، وإن كان ذكرا سقط لاستغراق المال فيعطى نصف السدس وتصح من ثمانية وعشرين ، للخنثى سهمان ، ولكل من الزوج والأخت ثلاثة عشر ، وإن ورث الخنثى بالذكورة والأنوثة تساويا كولد الأم فله السدس مطلقاً ، أو كان معتقاً فهو عصبة مطلقا ؛ لأن المعتق لا يختلف ميراثه من عتيقه بذلك .

وإن ورث بهما متفاضلا عملت المسألة على أنه ذكر ، ثم على أنه أنثى ، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا ، أو وفقها في الأخرى إن توافقتا ، وتجتزئ بأحدهما إن تماثلتا ، أو بأكثرهما إن تناسبتا وتضربها في اثنين عدد حال الخنثى ، ثم من له شيء من إحدى المسألتين فهو مضروب في الأخرى إن تباينتا ، أو في وفقها إن توافقتا أو تجمع ماله منهما إن تماثلتا ، أو فمن له شيء من أقل العددين فهو مضروب في نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى وهو وفق الأكثر ، ثم يضاف حاصل الضرب إلى ماله من أكثرهما إن تناسبتا ، ويسمى هذا مذهب المنزلين (١) ، ففي ابن وبنت وولد خنثى مسألة الذكورية من خمسة والأنوثة من أربعة اضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين ثم في اثنين تبلغ أربعين ، للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة يحصل لها تسعة ، وللذكر سهمان في خمسة وسهم في أربعة عشر ، وللخنثى سهمان في أربعة وسهم في خمسة وسهم في خمسة تكن ثلاثة عشر / .

<sup>(</sup>١) أي تنزيل الخناثي ، ويسمى مذهب أهل الأحوال ؛ لتضاعف أحوالهم .

ينظر : المغني ١١١/٩ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٤٩/١٨ ، وكشاف القناع ٤٧١/٤ ، والعذب الفائض ٦٣/٢ .

[1/۲\٤]

وإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم ، فللخنثيين أربعة أحوال، وللثلاثة ثمانية، وللأربعة ستة عشر، وهكذا كلما زاد واحد تضاعف عدد أحوالهم، فما بلغ من ضرب المسائل بعضها في بعض عند التباين وإلا ففي الوفق، وتسقط المماثل والداخل في أكثر منه تضربه في عدد أحوالهم وتجمع ماحصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال ، هذا إذا كانوا من جهة واحدة كابن وولدين خنثيين فلهما أربعة أحوال: حال ذكورية والمسألة من ثلاثة ، وحال أنوثية وهي من أربعة ، وحالان (١) ذكران وأنثى وهما من خمسة خمسة ، فالمسائل ثلاثة وأربعة وخمسة وخمسة اضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر (٢) ، والحاصل في خمسة بستين وأسقط الخمسة الأخرى للتماثل ، ثم اضرب الستين في عدد الأحوال الأربعة يبلغ مائتين وأربعين ، ومنها تصح ، للابن من الذكورة ثلث الستين عشرون ، ومن الأنوثية نصفها ثلاثون ، ومن مسألة ذكرين وأنشى خمساها أربعة وعشرون ، وكذلك من الأخرى يجتمع له ثمانية وتسعون ، ولكل من الخنثيين من الذكورية ثلث الستين عشرون (٢) ، ومن الأنوثية ربعها خمسة عشر ، ومن مسألتي ذكرين وأنثى ستة وثلاثون ومجموع 'ذلك إحدى وسبعون والام حتان بجمع الأنصباء.

وإن كان الخناثي من جهات جمعت مال لكل واحد منهم في الأحوال كلها وقسمته على عددها ، فما خرج فهو نصيبه كولد خنثى وولد أخ خنتى وعم ، فإن كان الخنثيان ذكرين فالمال للابن ، وإن كانا أنثيين فللبنت النصف وللعم الباقي ، وإن كان

<sup>(</sup>١) في الأصل : وحالا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : باثنا عشر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ثلثا الستين عشرون .

الولد ذكرا وولد الأخ أنثى فالمال للولد ، وإن كان ولد الأخ ذكرا والولد أنثى فللولد النصف والباقى لولىد (١) الأخ ، فالمسألة في حالين من واحد وفي حالين من اثنين ، فاكتف باثنين واضربهما في أربعة عدد الأحوال تصح من ثمانية ، للولـد المال في الحالين والنصف في حالين ، ومجموع ذلك أربعة وعشرون فاقسمها على أربعة يخرج ستة ، ولولد الأخ النصف أربعة في حال فقط ، فاقسمها على أربعة يخرج له واحد ، وللعم كذلك .

ولوصالح الخنثي المشكل من معه من الورثة على ما وقف لـه صبح الصليح إن كان بعد بلوغه ورشده.

قال الموفق في "المغنى" : وجدنا في عصرنا شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج ١ ٢١٤/ لا ذكر ولا فرج ، أحدهما / ليس في قبله إلا لحمة كالربوة يرشح البول منها على الدوام، والثاني ليس له إلا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول، وقال: وحدثت أن في بلاد العجم شخصا ليس له مخرج أصلال لا قبل ولا دبر وإنما يتقيأ منا يأكله وما يشربه ، قال : وهذا وما أشبهه في معنى الخنثي لكنه (٢٠) لا يكون اعتباره بمباله ، فإن لم يكن له علامة فهو مشكل ينبغي أن يثبت له حكمه في ميراثه وأحكامه كلها (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: الولد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مخرجا أصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : لاكنه .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغنى ١١٤/٩ ، وكشاف القناع ٤٧٤/٤ .

# فصل في ميراث الغرقى

ومن عمي موتهم بأن لا يعلم أيهم مات أولا كالهدمى ونحوهم (1) فإذا مات متوارثان بغرق أو هدم أو طاعون أو غير ذلك وجهل أولهما موتا ، أو علم ثم نسي وجهلوا عينه ولم يدع ورثة (7) كل سبق موت الآخر ورث كل واحد من الموتى صاحبه ، هذا قول عمر (7) وعلي (4) قال الشعبي (٥) : « وقع الطاعون بالشام عام عمواس (1) ، فجعل أهل البيت بموتون عن آخرهم ، فكتب في ذلك إلى عمر ، [ فكتب

<sup>(</sup>۱) ممن ماتوا بحادث عمام فأهلكهم جميعا فلم يعلم المتقدم من المتأخر ، كمن ماتوا في حوادث الحريق والسيارات والطائرات والقطارات ... الخ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ورثت .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٥٠ - ١٩١٥١) المصنف ٢٩٥/١٠ ، وسعيد برقم (٢٢٩) سنن سعيد بن منصور ١٠٥/١/٣ ، وابن أبي شيبة برقم (١٣٨٧ - ١١٣٨٨) الكتاب المصنف ٣٤٣/١١ ، والدارمي برقم (٣٠٤٧) سنن الدارمي ٤٧٤/٢ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٦١٥٣/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق برقم (١٩١٥٠ - ١٩١٥٠) المصنف ٢٩٥/١ ، وسعيد برقم (٢٣١) سنن سعيد بن منصور ١٠٥/١/٣ ، وابن أبي شيبة برقم (١١٣٨٩) الكتاب المصنف ٢٢٣/١١، والدارمي برقم (٣٠٤٨) سنن الدارمي ٤٧٤/٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٢/٦ .

<sup>(</sup>٥) الشعبي هو : عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار ، الإمام علامة البصرة أبوعمر الهمداني ، مولـده في إمرة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، توفي سنة ١٠٤هـ .

ينظر : تهذيب الكمال ٢٨/١٤ - ٤٠ ، وسير أعلام النبلاء ٢٩٤/٤ - ٣١٩ .

<sup>(</sup>٦) المراد به العام الذي وقع فيه مرض الطاعون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ١٨هـ فمات فيه خلق كثير من الصحابة ، يقدر عددهم بنحو خمسة وعشرين ألفا . وعمواس - بكسر أوله وسكون الثاني - أو عمواس - بفتح أوله وثانيه - قرية من قرى فلسطين على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس ، سمي الطاعون بها - أي طاعون عمواس - لأنه منها ابتدأ .

ينظر : معجم البلدان ١٥٧/٤ ، ومراصد الاطلاع ٩٦٢/٢ - ٩٦٣ ، ومعجم ما استعجم ٢/٩٧١ .

عمر 1<sup>(1)</sup> أن ورثوا بعضهم من بعض »<sup>(۲)</sup> قال أحمد: أذهب إلى قول عمر <sup>(۲)</sup>. وروي عن إياس المزني <sup>(۱)</sup>: أن [ النبي 1<sup>(0)</sup> شاسئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: «[يرث 1<sup>(1)</sup> بعضهم بعضا من تلاد <sup>(۷)</sup> أموالهم »<sup>(۱)</sup> دون ما ورثوه من الميت معهم لئلا يدخله الدور ، فيقدر أن أحدهم مات أولا فيورث الآخر منه ، ثم يقسم ماورثه منه على الأحياء من ورثته ، ثم يصنع بالثاني كذلك وهكذا.

فإن غرق أخوان ولم يعلم الحال أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو صار

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من كتب الحديث .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ سعيد برقم (٢٣٢) سنن سعيد بن منصور ١٠٦/١/٣ ، وابن أبي شيبة برقم (٢) أخرجه بهذا اللفظ سعيد برقم (٣٤٣/١) الكتاب المصنف ١٠٤/١١ ، والبيهقي في السنن الكبرى وأعلمه بالانقطاع ٢٢٢/٦ ، وضعفه الألباني في الإرواء ١٥٣/٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء ٢٥/٢ ، والمغنى ١٧٠/٩ والمبدع ٢٢٨/٦ .

<sup>(</sup>٤) إياس : ابن عبد المزني ، أبوعوف ، هيقال : أبوالفرات ، له صحبة ، يعد في الحجازيين ، نزل الكوفة ، لم أقف على سنة وفاته .

ينظر: أسد الغابة ١٨٤/١ ، والإصابة ٣١٢/١.

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من كتب الحديث .

<sup>(</sup>٧) التلاد والتالد: المال القديم الأصلي ، والطارف والطريف: المال المستحدث ، وقد تلد المال يتلد. ينظر: المطلع ص ٣٠٩ - ٣١٠.

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه مرفوعا ، وأخرجه موقوفا على إياس المزني عبد الرزاق برقم (١٩١٥٩) المصنف ٢٩٧/١٠ ، وسعيد برقم (٢٣٤) سنن سعيد بن منصور ٢٠١/١٣ ، وابن أبي شيبة برقم (١٩١٥) الكتاب المصنف ٢٤١/١ ٣٤٢ - ٣٤٢ ، والدارقطني في سننه ٤/٤٧ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٣٣٦ ، وصحح إسناده أبو الطيب في التعليق المغني على سنن الدارقطني ، والألباني في الإرواء ٢٤٣٦ .

مال كل واحد منهما لمولى الآخر ، وفي زوج وزوجة وابنهما غرقوا ونحوه وخلف الزوج امرأة أخرى غيرالتي غرقت معه وخلف أيضا أما وخلفت الزوجة ابنا من غيره وأبا ، فمسألة الزوج تصح من ثمانية وأربعين ، للزوجة الميتة ثلاثة ، ومسألتها من ستة لأبيها السدس ولابنها الحي الباقي ، فترد مسألتها إلى وفق سهامها بالثلث اثنين ، ولابنه الذي مات معه أربعة وثلاثون من مسألة أبيه تقسم على ورثة الابن الأحياء ، لأم أبيه من ذلك سدس ولأخيه لأمه سدس ، ومابقي وهو ثلثان لعصبته أي الابن ، فمسألته من ستة توافق سهامه الأربعة والثلاثين بالنصف فترد الستة لنصفها ثلاثة فتضرب ثلاثة وفق مسألة الابن في وفق مسألة الأم اثنين يحصل ستة ، ثم اضرب الستة في المسألة الأولى وهي ثمانية وأربعون تكن مائتين وثمانية وثمانين ومنها تصح ، لورثة الزوجة الأحياء وهم أبوها وابنها مـن / ذلك نصف ثمنه ثمانية عشر ، لأبيها ثلاثة ، ولابنها ١٥١٦/أ خمسة عشر ، ولزوجته الحية نصف ثمنه ثمانية عشر ، ولأمه السدس ثمانية وأربعون ، ولورثة ابنه ما بقي من ذلك وهو مائتان وأربعة ، لجدته أم أبيه من ذلك سدسه أربعة وثلاثون ، ولأخيه لأمه كذلك ، ولعصبته الباقي مائة وستة وثلاثون، ومسألة الزوجة من اثنى عشر ، للزوج الربع ثلاثة ، وللأب السدس اثنان ، وللابنين مابقى سبعة ، لا ينقسم عليهما ، فاضرب اثنين في اثني عشر فتصح من أربعة وعشرين ، للزوج منها الربع ستة ، وللأب السدس أربعة ، ولكل ابن سبعة ، فمسألة الزوج من تركة زوجته من اثني عشر ، لزوجته الحية الربع ثلاثة ، ولأمه الثلث أربعة ، وما بقى لعصبته ، ومسألة الابن الميت من تركة أمه من ستة ، لجدته أم أبيه السدس ، ولأخيه لأمه كذلك ، والباقي لعصبته ، ومسألة الزوج توافق سهامه بالسدس فترد لاثنين ، ومسألة الابن تباين سهامه فتبقى بحالها فدخل مسألة الزوج وهـو

اثنان في مسألة الابن وهي ستة فاضرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعية وأربعين، لورثة الزوج الأحياء من ذلك الربع ستة وثلاثون، لزوجته ربعها تسعة ولأمه سدسها ستة ، والباقي لعصبته ، ولأب الزوجة سدس المائة وأربعة وأربعين وهو أربعة وعشرون ، ولابنها الحي نصف الباقي وهو اثنان وأربعون ، ولورثة (١) ابنها الميت كذلك بقسم بينهم على ستة لجدته لأبيه سدسه سبعة ، ولأخيه لأمه كذلك ، والباقي وهو ثمانية وعشرون لعصبته ، ومسألة الابن الميت من ثلاثة لأمه الثلث واحد ولأبيه الباقي اثنان ، فمسألة أمه من ستة لا ينقسم عليها الواحد ولا توافقه ومسألة أبيه ] (١) من اثني عشر توافق سهميه بالنصف فترد مسألته لنصفها ستة وهي مناسبة لسألة الأم فاجتزئ بضرب وفق عدد سهامه وهي ستة في ثلاثة يكن الحاصل ثمانية عشر للأم ثلثها ستة ، والباقي للأب اثنا عشر .

وإن ادعى ورثة كل ميت سبق موت صاحبه ولا بينة أو كان لكل واحد بينة وتعارضتا تحالفا ولم يتوارثا نصا (٢) ، وهو قول الصديق (١) وزيد (٥) وابن عباس (١)

[ ۲۱۵ /ب ]

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولورثت.

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من كشاف القناع ٤٧٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) المغني ١٧١/٩ ، وشرح الزركشي ٥٤١/٤ ، والإنصاف ٢٥٩/١٨ ، والتوضيح ٩٠٩/٢ ، وشرح منتهى الإرادات٢/٦٣٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٦٧) المصنف ٢٩٨/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٦، ١٩١٦،) المصنف ٢٩٧/١٠ - ٢٩٨ ، والدارمي برقم (٣٠٤٤) سنن الدارمي ٤٧٣/٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٢/٦ .

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه مسندا ، وأورده ابن قدامة في المغني ١٧١/٩ ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات ١٢٥/٢ .

والحسن بن علي (1) / وأكثر العلماء (7) ؛ لأن كلا من الفريقين منكر لدعوى الآخر فإذا تحالفا سقطت الدعوى ، فإن لم يثبت السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا أشبه مالو علم موتهما معا بخلاف مالم يدعوا ذلك ، كما إذا ماتت امرأة وابنها فقال الزوج : ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته فقال أخوها : بل مات ابنها فورثته ثم مات بعده فورثناها حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين ، ولو عين الورثة موت أحدهما وشكوا هل مات الآخر قبله أوبعده (٣) ورث من شك في موته من الميت الآخر الذي عينوا موته ؟ لأن الأصل بقاء حياته .

ولو تحقق موتهما معالم يتوارثا بلا خلاف ؛ لأن شرط الإرث حياة الوارث بعد المورث ولم يوجد ، ولو مات متوارثان عند الزوال ونحوه كشروق الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر من يوم واحد أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث من مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق لموته قبله بناء على اختلاف الزوال ؛ لأنه يكون بالمشرق قبل كونه بالمغرب ، ولو مات عند ظهور الهلال قال في "الفائق"(؛) : "فتعارض في المذهب والمختار أنه كالزوال" (ه) .

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد برقم (٢٣٩) سنن سعيد بن منصور ١٠٧/٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر : المبسوط ۲۷/۳۰ ، والمدونسة ۳۸٤/۳ ، ومنسح الجليسل ۷07/۶ ، ونهايسة المحتساج ٢٩/٦ ، وحاشية الشنشوري ص ٢٢٦ ، والمغني ١٧١/٩ ، وشسرح الزركشي ١٤١/٥ ، والانصاف ٢٩/١٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وبعده.

 <sup>(</sup>٤) "الفائق" لأحمد بن الحسن بن عبدالله بن الشيخ أبي عمر المقدسي شرف الدين ابن قاضي الجبل ، وهو في الفقه على المذهب الحنبلي ، مجلد كبير . ينظر : السحب الوابلة ١٣١/١ ، ١٣٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإنصاف ٢٦١/١٨ ، وشرح منتهى الإرادات ٦٢٥/٢.

#### 

### في بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث

يثبت الإرث لأحد الزوجين من الآخر في عدة رجعية سواء أطلقها في الصحة أو المرض ، قال في "المغني" (۱) : "بغير خلاف نعلمه" ، وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - (۱) ؛ وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها وبلا ولي ونحوه ، فإن انقضت عدتها ورثته ما عدتها فلا توارث ، لكن إن كان الطلاق بمرض موته المخوف وانقضت عدتها ورثته ما لم تنزوج أو ترتد ، ويثبت الميراث لها فقط من مطلقها مع تهمته بقصد حرمانها بأن أبانها في مرض موته المخوف ابتداء بلا سؤالها ، أو سألته طلاقا أقل من ثلاث فطلقها في ألم من تلاث فطلقها في ألى من على ما لا بدلها منه شرعا كالصلاة المفروضة والصوم المفروض ، قال في "المحرر" (۱) : "وكلام أبيها" ، أو علقه على مالا بدلها منه عقلا كأكل ونحوه كشرب ونوم ، أو علقه على مرضه ، أو على فعل له كإن دخلت الدار فأنت طالق ففعله في المرض المخوف ، أو علقه على ترك فعل فمات قبل فعله ، ولو كان ذلك قبل الدخول ، أو انقضت عدتها قبل موته فترثه مالم تتزوج غيره ، أو ترتد عن الإسلام فلا ترثه ولو أسلمت بعد ؛ لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول (۱) ، والأصل (۱) ،

<sup>. 198/9(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه عند الكلام على أسباب الإرث ص ٧٤.

\_ {11/1(1)

<sup>[</sup>۲۱٦/أ] (۱) في الأصل: الول. (٤) في الأصل: الول.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : والصل .

في / إرث المطلقة من مبينها المتهم بقصد حرمانها أن عثمان: ورث بنت الأصبغ الكلبية (۱) من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرضف فبتها »(۱) واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع، وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن (۱): « أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدتها»(۱)، وروى عروة (۱) أن عثمان قال لعبد الرحمن: «لئن مت لأورثنها منك قال: علمت ذلك »(۱)، وماروي عن عبد الله بن الزبير أنه قال: «لا ترث

<sup>(</sup>١) هي : تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية ، من دومة الجندل ، أدركت حياة النبي - ﷺ -، وهي أول كلبية نكحها قرشي نكحها عبد الرحمن بن عوف بأمر النبي - ﷺ -. ينظر : الإصابة ٥٦/٨ - ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك برقم (١٢٠٩) الموطأ ص٣٦٤ - ٣٦٥ ، والشافعي بنحوه في الأم ٢٧١/٥، وسعيد برقم (١٩٥٩) سنن سعيد بن منصور ٢٦/٢/٣ ، والبيهةي في السنن الكبرى ٣٦٢/٧ -٣٦٣. والأثر قال عنه الشافعي: "متصل" ١. هـ ، وصححه الألباني في الإرواء ١٥٩/٦.

<sup>(</sup>٣) أبو سلمة بن عبدالرحمن : بن عوف القرشي الزهري ، الحافظ ، أحد الأعلام بالمدينة، قيل : اسمه عبد الله وقيل : إسماعيل ، ولد سنة بضع وعشرين ، كان فقيها كثير الحديث ، توفي سنة ٩٤هـ . ينظر : تهذيب الكمال ٣٧٠/٣٣ – ٣٧٦ ، وسير أعلام النبلاء ٢٨٧/٤ – ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مالك بنحوه برقم (١٢٠٧) الموطأ ص٣٦٤ ، والشافعي في الأم ٢٧١/٥ ، وسعيد برقمم (١٩٥٨) سنن سغيد بن منصور ٦٦/٢/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٦٢/٧ ، والأثر قال عنه الشافعي : "منقطع" ١ . هـ ، وصححه الألباني في الإرواء ١٦٠/٦ .

<sup>(</sup>٥) عروة : ابن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي ، أبو عبدالله ، الأسدي ، المدني ، أحد الفقهاء السبعة ، كان ثقة ثبتا مأمونا كثير الحديث والعلم والفقه ، ولد سنة ٣٣هـ ، توفي سنة ٩٤هـ . ينظر : تهذيب الكمال ١١/٢٠ - ٢٦ ، وسير أعلام النبلاء ٤٢١/٤ - ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه بهذا اللفظ ابن حزم في المحلى١٠/١٠ ، وبنحوه فيما سبق تخريجه آنفا .

مبتوتة »(١) فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان (٢) ، ولأن المطلق [ قصد ا (٦) قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل .

ويثبت الإرث للزوج فقط من زوجته إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها مادامت معتدة إن اتهمت بقصد حرمانه ، كإدخالها ذكر ابن زوجها أو أبيه في فرجها وهو نائم ، أو إرضاعها ضرتها الصغيرة ونحوها ؛ لأنها أحد الزوجين فلم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج . قال الشيخ منصور – رحمه الله تعالى – في "شرح المنتهى"(١٤) : "ومفهومه أنه لو انقضت عدتها انقطع ميراثه وهو مقتضى كلامه في "التنقيح" (٥) و "الإنصاف"(٢) ، وظاهر كلامه في "الفروع"(٧) كـ "المقنع" (٨)

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث سبق تخریجه قبل حدیثین ، وفیه قال : ابن الزبیر - بعد أن حكى قضاء عثمان -(( أما أنا فلا أرى أن ترث مبنوتة )) السنن الكبرى ٣٦٢/٦ ، وصححه الألباني ١٦١/٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغنى ١٩٥/٩ ، والمبدع ٢٤١/٦ ، وكشاف القناع ٤٨٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من كشاف القناع ٤٨٢/٤ .

<sup>. 77 - 779/7 (2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) ص ٢٠٥ .

<sup>. 410/14 (7)</sup> 

<sup>.</sup> EV/0 (V)

كتاب "الفروع" للشيخ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح الحنبلي ، أجاد فيه وأحسن على مذهبه ، قل أن يوجد نظيره ، قال فيه ابن حجر : "أجاد فيه إلى الغاية وأورد فيه من الفروع الغريبة مابهر به العلماء " ، وطريقته في هذا الكتماب أنه جرده من دليله وتعليله ، ويقدم الراجح في المذهب ، ولايقتصر على المذهب . ينظر : المدخل ص ٤٣٧ . وهومطبوع في ستة أجزاء .

<sup>.</sup> TIO/IA (A)

و"الشرح"(١) حيث أطلقوا ولو بعد العدة واختاره في "الإقناع"(٢) وقال : إنه أصوب مما في التنقيح . انتهى" .

وإلا تتهم الزوجة بقصد حرمانه الإرث بأن دب زوجها (٢) الصغير أو ضرتها الصغيرة فارتضع منها وهي نائمة سقط ميراثه منها ، كفسخ معتقة تحت عبد ثم ماتت ؛ لأن [ فسخ آ<sup>(1)</sup> النكاح لدفع الضرر لا للفرار ، وكذا لو ثبتت عنة الزوج فأجل سنة ولم يصبها حتى مرضت آخر الحول فاختارت فراقه ، ففرق بينهما ، انقطع التوارث بينهما .

ويقطع التوارث بين الزوجين إبانة الزوجة في غير مرض الموت المخوف أو فيه بلا تهمة بأن سألته الخلع فأجابها إليه ، ومثله الطلاق على عوض أو قبل الدخول ، أو سألته الطلاق الثلاث فأجابها إليه أوسألته الطلاق فثلثه ، أو علقها (٥) على فعل لها منه بد شرعا وعقلا كخروجها من دارها ونحوه ، ففعلت عالمة به لانتفاء التهمة منه ، فإن جهلت التعليق ورثته ؟ لأنها معذورة .

<sup>&</sup>quot;المقنع" للإمام موفق الدين المقدسي ، اجتهد في جمعه وترتيبه وإيجازه وتقريبه ، وسطا بين القصير والطويل ، جامعا لأكثر الأحكام ، عرية عن الدليل والتعليل ، وهنو مشتهر عندعلماء المذهب ، وله عدة شروح . ينظر : المدخل ص ٤٣٣ . وآخر طبعة له مع الشرح الكبير والإنصاف.

<sup>. 210/11(1)</sup> 

<sup>114/4(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ابن زوجها ، بدل زوجها .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٣٠ .

<sup>(</sup>٥) أي الثلاث.

وترث من تزوجها مريض مضارة لورثته لينقص إرث غيرها ؟ لأن له أن يوصي بثلث ماله ، وكذا لو تزوجت مريضة مضارة لورثتها فيرث منها زوجها .

ومن جحد إبانة امرأة ادعتها عليه ، ثم مات لم ترثه إن دامت على قولها إلى [ ٢١٦/ موته ؛ لإقرارها أنها مقيمة تحته بلا نكاح ، فإن أكذبت / نفسها قبل موته ورثته لتصادقهما على بقاء النكاح ولا أثر لتكذيبها نفسها بعد موته ؟ لأنها متهمة فيه إذن ، وفيه رجوع عن إقراره لباقى الورثة .

ومن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو منقطع قطعا يمنع الإرث وجهل من يرث منهن أخرج من لا يرث بقرعة والميراث للباقي نص عليه (١١) ؟ لأنه إزالة ملك عن آدمي فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباء كالعتق.

وإن طلق واحدة من زوجتين مدخول بهما غير معينة في صحته ، ثم قال في مرض موته المخوف: أردت فلانة ثم مات قبل انقضاء العدة ففي "المغنى"(٢): "لم يقبل قوله ؛ لأن الإقرار بالطلاق في المرض كالطلاق فيه". فإن كان للمريض امرأة أخرى سوى هاتين فلها نصف الميراث وللاثنتين نصفه ، وإن طلق متهم أربعا كن معه وانقضت عدتهن منه ، وتزوج أربعا سواهن ثم مات ورث منه الثمان مالم تتزوج المطلقات أو ير تددن $^{(n)}$ .

<sup>(</sup>١) المغنى ١٩٢/٩ ، والمقنع ١٨/٣١ ، والمبدع ٢٤٥/٦ ، وكشاف القناع ٤٨٤/٤ .

<sup>.</sup> T.V/9 (T)

<sup>(</sup>٣) ينظر : المقنع والشـرح الكبـير والإنصـاف ٣١٧/١٨ - ٣١٨ ، والمبـدع ٢٤٥/٦ ، وغايـة المنتــهى . 2 . 9/4

#### [ فصل في الإقرار بمشارك في الميراث ] (١)

إذا أقركل الورثة وهم مكلفون ، ولو أنها (1) بنت أوكانوا ليسوا أهلا للشهادة بوارث مشارك لمن أقر في الميراث كابن للميت يقر بابن آخر أو يقر بوارث مسقط له كأخ أقر بابن للميت ولو كان الابن المقر به من أمة الميت نصا (1) فصدق المقر به مكلفا مقرا ، أو كان المقر به صغيرا أو مجنونا ولم يصدقه ثبت نسبه إن كان مجهولا وأمكن كونه من الميت ولم ينازع المقر ، فإن نوزع فيه فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر ، ولو مع منكر لا يرث من الميت [ لمانع ] (1) من نحو رق أو قتل ، ويثبت أيضا إرثه من الميت إن لم يقم به مانع من نحو رق ؛ لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه والديون التي له وعليه ودعاويه وبيناته والأيمان التي عليه وله فكذا في النسب .

ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا كما لو مات عن بنت وزوج ومولى فأقرت البنت بأخ لها فيعتبر إقرار الزوج والمولى به ليثبت نسبه ؛ لأنهما من جملة الورثة .

وإن لم يوجد من ورثة (٥) ميت إلا زوج أو زوجة فأقر بولد للميت من غيره فصدقه إمام أو نائبه ثبت نسبه ؛ لأن ما فضل عن الزوج والزوجة لبيت المال وهو المتولى لأمره فقام مقام الوارث معه لوكان.

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ليست في الأصل.

<sup>(</sup>۲) يعني : كل الورثة .

<sup>(</sup>٣) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٣٥/١٨ ، وكتاب الفروع ٧/٥ ، والمبدع ٢٤٨/٦ ، وغايــة المنتهي ٤٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : المانع .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ورثت .

وإن أقر بوارث بعض الورثة وأنكره الباقون ، فشهد عدلان منهم أو غيرهم أنه الا ٢١٧ أولد الميت ، أو شهدا أن الميت أقر به ، أو أنه ولد على فراشه ثبت نسبه وإرثه ، وإلا يشهد به عدلان ثبت / نسبه من مقر وارث فقط دون الميت وبقية الورثة ؛ لأن (١) النسب حق أقر به الوارث على نفسه فلزمه كسائر الحقوق ، فلو كان المقر به أخا للمقر ومات المقر عنه وعن بني عم ورثه المقر به ؛ لأن بني العم يحجبون بالأخ ، وإن مات المقر عنه وعن أخ منكر فإرثه بينهما لاستوائهما في القرب ، ويثبت نسبه تبعا من ولد للمقر منكر له فثبتت العمومة ؛ لأنها لازمة بثبوت أخوة أبيه .

وإن كان بعض الورثة صغيرا أو مجنونا فصدق إذا بلغ أو عقبل على إقرار المكلف من قبل ثبت نسبه لاتفاق جميع (٢) الورثة عليه إذن ، وإن مات غير مكلف قبل تكليفه ولم يبق غير مقر مكلف ثبت نسب مقر به ؛ لأن المقر صارجميع الورثة ، وكذا لو كان الوارث ابنين فأقر أحدهما بوارث وأنكر الآخر ثم مات المنكر فورثه المقر ثبت نسب المقر به ؛ لأن المقر به صار جميع الورثة ، أشبه مالو أقر به ابتداء بعد موت أخيه . فلو مات المقر به وله وارث غير المقر اعتبر تصديقه للمقر حتى يرث منه ؛ لأن المقر إنما يعتبر إقراره على نفسه ، وإن لم يصدقه وارث لم يرث منه ، ومتى لم يثبت نسب المقر به من ميت بأن أقر به بعض الورثة ولم يشهد بنسبه عدلان أخذ المقر به الفاضل بيد المقر عن نصيبه على مقتضى إقراره إن فضل شيء عن نصيبه ، أو أخذ ما في يده كله إن سقط به المقر ؛ لإقراره أنه له فلزمه دفعه إليه ، فإذا أقر أحد ابنين بأخ

<sup>(</sup>١) في الأصل : لا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: جمع.

لهما فله ثلث ما بيد المقر لتضمن إقراره (١) أنه لايستحق أكثر من ثلث التركة ، وفي يده نصفها فيفضل بيده سدس للمقربه ، وإن أقر ابن ابن للميت بابن (٢) لمه فلم كل مافي يده ؛ لأنه أقر بما يتحجا به عن الإرث .

(١) في الأصل : إقرار .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : بان ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٣٣/٢ .

# [فصل في ميراث القاتل]

ومالا يضمن بشيء من هذا فلا يمنع الإرث ؛ لأنه مأذون فيه أشبه مالو أطعمه الارث أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه ، وتقدم / مستوفى في موانع الإرث (٤) .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ليست في الأصل.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۷۵ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر ص ٧٦ .

# [ فصل في ميراث الرقيق ] (١)

(ولا يوث رقيق) ولو كان مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد (ولا يسورث) ؛ لأن فيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا ، (ويوث  $^{(7)}$  مبعض  $^{(7)}$  مبعض  $^{(7)}$  مبعض موروثا فمنع كونه وارثا ، (ويوث  $^{(7)}$  مبعض رقيق  $^{(7)}$  ويعصب (بقدر حريت ) ، وهو قول علي وابن مسعود  $^{(7)}$  ، وقال زيد بن ثابت : «لا يرث ولايورث»  $^{(1)}$  ، وقال ابن عباس : «هو كالحر  $^{(0)}$  في جميع أحكامه»  $^{(7)}$  ، وتقدم حكم إرثه في الموانع أيضا .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ويورث، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وإنما بلفظ : (( المكاتب عبد مابقي عليه درهم)) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٥٧٥) للصنف ٢٠٨٨ ، وابن أبي شيبة برقم (٦٠٧) الكتاب المصنف ٢١٤٦، والبيهقي السنن الكبرى ٢٢٦/١، وعبد الرزاق أيضا بلفظ : (( هوعبد مابقي عليه درهم )) برقم (٢٠٧٤) المصنف ٢٠١٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: كاحر.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وإنما بألفاظ أخرى مرفوعة ، سبق ذكرها عند الكلام عن موانع الإرث ص ٧٧ .

# رَفْعُ حبر(لاَرَعِيُ (الْفَرْرِيُ لأَسِلَسُ لانَهِرُ لَالِفِرُوكِسِ ( كستساب البعتق )

العتق لغة : الخلوص ، ومنه عتاق الخيل والطير أي خلاصها ، وسمي البيت الحرام عتيقا : لخلوصه من أيدي الجبابرة (١) .

وهو شرعا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق (١)، وخصت به الرقبة مع وقوعه على جميع البدن ؛ لأن ملك السيد له كالغل في رقبته المانع له من التصرف ، فإذا أعتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك .

وأجمعت الأمة على صحته وحصول القربة به (") لقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ وَالْجَمِعِتُ الْأُمّةُ على صحته وحصول القربة به (") لقوله تعالى: ﴿ فَلُكُ رَقَبَهِ ﴿ فَاكُ رَقَبَهِ ﴿ فَاكُ رَقَبَهِ ﴿ فَاكُ رَقَبَهِ إِنَّ اللّه مَنْ النّار ، حتى إنه ليعتق اليد رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النّار ، حتى إنه ليعتق اليد باليد ، والرجل بالرجل ، والفرج بالفرج » متفق عليه (١) .

<sup>(</sup>١) ينظر: القاموس المحيط ٢٦١/٣.

وقال في لسان العرب ٢٣٤/١٠ : "العتق خلاف الرق وهو الحرية" . ١ . هـ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغني ٣٤٤/١٤ ، والمطلع ص ٣١٤ ، والإنصاف ٥/١٩ ، ومنتهى الإرادات ٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المبسوط ٢٠/٧ ، وبدائع الصنائع ٤٥/٤ ، والمدونــة ١٥٠/٣ ، وحاشــية الدســوقي (٣) ينظر : المبسـوط ٢٠١٧٣ ، وبهاية المحتاج ٣٧٧/٨ ، والإفصاح ٣٢١/٢ ، والمغني ٣٥٩/٤ ، والمبدع ٣٤١/١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (٩٢) ، وسورة المجادلة من الآية (٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة البلد الآية (١٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ، باب ماجاء في العتىق وفضله ، كتاب العتىق برقم (٢٥١٧) صحيح البخاري ١٢٥/٣ ، وباب قول الله تعالى : }أو تحرير رقبة .... . { كتاب الكفارات برقم (٦٧١٥) صحيح

وهو من أعظم القرب ؛ لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل وغيره ، وجعله ها فكاكا لمعتقه من النار ، ولما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه ، وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب اختياره ، وأفضل (1) الرقاب للعتق أنفسها عند أهلها وأغلاها (۲) ثمنا نصا (۱) ، وعتق ذكر أفضل من عتق أنثى ، سواء كان معتقه ذكرا أو أنثى وهما سواء في الفكاك من النار ، ( وتعدد الله ولو من إناث أفضل من واحد ولو ذكرا .

(ويسن عتق من له كسب) لانتفاعه بملك كسبه ، (ويكره) عتق (لمن لا قوة له ولا كسب) لسقوط نفقته بإعتاقه فيصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة ، أو يخاف إن أعتق زناه أو فساده فيكره عتقه ، وكذا إن خيف ردته ولحوقه بدار الحرب (٥) ، وإن علم ذلك منه أو ظن حرم ؛ لأنه وسيلة [ إلى ] (١) الحرام ، ويصح العتق ولو مع علمه ذلك أوظنه لصدور العتق من أهله في محله أشبه عتق غيره .

ويحصل العتق بقول من جائز التصرف لا بمجرد نية كالطلاق ، وينقسم القول ،

البخاري ١٢٣/٨ ، ومسلم ، باب فضل العتق ، كتاب العتق برقم (١٥٠٩) صحيح مسلم . ١١٤٧/٢ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : وفضل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وغلاها.

<sup>(</sup>٣) كتاب الفروع ٧٧/٥ ، والمبدع ٢٩١/٦ ، والإنصاف ٦/١٩ ، وكشاف القناع ٥٠٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٦٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المغنى ٣٤٥/١٤ ، والإنصاف ١٣١/٣ .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٦٤٨/٢ .

إلى صريح وكناية .

وصريحه: لفظ عتق، وحرية، لورود الشرع بهما فوجب اعتبارهما كيف صرفا، كقوله لقنه: أنت حر أو حررتك أو أنت عتيق أو معتق - بفتح التاء - صرفا، كقوله لقنه: أنت حر أو عررتك أو أنت عتيق أو معتق اسرأة في الطريق أو أعتقتك / فيعتق ولو لم ينوه، قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق فقال: تنحي ياحرة فإذا هي جاريته قال: قد عتقت عليه، وقال في رجل قال لخدم قيام في وليمة: مروا أنتم أحرار وكان فيهم أم ولده لم يعلم بها قال: هذا به عندي تعتق أم ولده (۱).

غير أمر ومضارع واسم فاعل فلا يعتق بذلك ، كقوله لرقيقه : حرره ، أو أعتقه ، أو هذا محرر - بكسر الراء - أو هذا معتق - بكسر التاء - فلا يعتق بذلك ؛ لأنه (٢) طلب أو وعد أو خبر عن غيره وليس واحد منها صالحا للإنشاء ولا إخبارا (٣) عن نفسه فيؤاخذ به .

ويقع العتق من هازل كالطلاق (١) ، ولا يقع من نائم ونحوه كمغمى عليه ومجنون ومبرسم لعدم عقلهم ما يقولون (٥) ، وكذا حاك وفقيه يكرره فتعتبر إرادة لفظه

<sup>(</sup>١) ينظر : المغنى ٣٤٥/١٤ - ٣٤٦ ، وكشاف القناع ٥١١/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: له ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٦٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: صالح للإنشاء والإخبار، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢ /٦٤٨.

<sup>(</sup>٤) لحديث الحسن قال : قال رسول الله - ﷺ - : (( من نكح لاعبا أو طلق لاعبا أو أعتـق لاعبا جاز )) وسيأتي في أركان النكاح ص ٢٤٠ . إن شاء الله .

<sup>(</sup>٥) لحديث علي - رضي الله عنه - عن النبي - للله - أنه قال : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستبقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل )).

لمعناه لانية النفاذ والقربة ، ولا يقع عتق إن قال سيد لرقيقه : أنت حر ونوى بالحرية عفته وكرم أخلاقه وصدقه وأمانته (۱) ، وكذا لو قال : ما أنت إلا حر أي أنك لا تطيعني ولا ترى لي عليك حقا ولا طاعة ؛ لأنه نوى بكلامه ما يحتمله (۱) فانصرف إليه ، وإن طلب استحلافه حلف ، ووجه احتمال اللفظ لما أراده أن المرأة الحرة تمدح بمثل هذا ، يقال : امرأة حرة أي عفيفة ويقال لكريم الأخلاق : حر ، قالت سبيعة (۱) ترثى عبد المطلب :

### ولا تسأما أن تبكيا كل ليلة ويوم على حركريم الشمائل

وإن قال سيد لرقيقه: أنت حر في هذا الزمن أو في هذا البلد عتق مطلقا ؛ لأنه إذا أعتق في زمن أو بلد لم يعد رقيقا في غيرهما (١).

وكناية العتق مع نية ، قال الشيخ منصور : "قلت : أو قرينة كسؤال عتق" . (٥) خليتك ، أو أطلقتك ، والحق بأهلك ، واذهب حيث شئت ، ولاسبيل ولا سلطان لي عليك ، ولا ملك ولا رق لي عليك ، أو لا خدمة لي عليك ، وفككت رقبتك،

أخرجه: أبوداود برقم (٤٤٠٣) سنن أبي داود ١٤١/٤، والترمذي برقم (١٤٢٣) الجامع الصحيح ٢٤/٤، وابين ماجة برقم (٩٤٣) المسند ١٨٧/١ ، وابين ماجة برقم (٩٤٣) المسند ١٨٧/١ .

<sup>(</sup>١) ينظر : الإنصاف ١١/١٩ ، وغاية المنتهى ٤٣١/٢ ، وكشاف القناع ١١١/٤ -

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ما يتحمله.

<sup>(</sup>٣) سبيعة : بنت عبد شمس بن عبد مناف ، شاعرة من شواعر العرب .

ينظر: أعلام النساء ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر : المبدع ٢٩٣/٦ ، والروض المربع ٢٦٦/٢ ، وشرح منتهى الإرادات ٦٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) شرح منتهى الإرادات ٦٤٩/٢.

ووهبتك لله ، ورفعت يـدي عنك إلى الله ، وأنت سائبة ، أو أنت مولاي ، أو أنت سيل الله ، وملكتك نفسك .

ومن الكناية قول السيد لأمته: أنت طالق، أو أنت حرام. وبما يحصل به العتق قول السيد لمن يمكن كونه أباه من رقيقه بأن كان السيد ابن عشرين سنة مثلا والرقيق ابن ثلاثين فأكثر: أنت أبي، أو قال لرقيقه الذي يمكن كونه ابنه: أنت ابني فيعتق فيهما وإن لم ينوه ولو كان له نسب معروف لجواز كونه من وطء شبهة، ولا يعتق بذلك إن لم يمكن كونه أباه أو ابنه لكبر أو صغر ونحوه ولم ينو (١١) عتقه لتحقق كذب هذا القول فلا يثبت به حرية (١٦)، كقوله: هذا الطفل أبي، أو هذه الطفلة أمي، وكما لو قال لزوجته وهي أسن منه: هذه ابنتي، أو قال لها وهو أسن منه: هذه ابنتي وكقوله لها وهو أسن سنة، وأنت حر من ألف سنة، وكقوله لعبده: أنت بنتي وكقوله لأمته: أنت ابني، لأنه محال معلوم كذبه، وشرط العتق بالقول كونه من مالك جائز التصرف (١٦). ويحصل العتق بملك لذي رحم محرم بنسب كأبيه وجده وإن علا، وولد ولده

ويحصل العتق بملك لدي رحم محرم بنسب كابيه وجده وإن علا ، وولد ولده وإن سفل ، وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل ، وعمه وعمته وخاله وخالته ، وافقه في دينه أو لا ، ولو كان المملوك حملا كمن اشترى زوجة ابنه أو أبيه أو أخيه الحامل

<sup>(</sup>١) في الأصل : ولم ينوي .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغنى ٣٤٨/١٤ ، والإنصاف ١٩/١٩ ، وشرح منتهى الإرادات ٦٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغنى ٣٤٩/١٤ ، وكشاف القناع ٥١٢/٤ - ٥١٣ ، وشوح منتهى الإرادات ٦٤٩/٢ .

منه ، لحديث الحسن (۱) عن سمرة (۲) مرفوعا : «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه الخمسة وحسنه الترمذي (۲) وقال : "العمل على هذا عند أهل العلم (۱) وأما حديث : «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» رواه مسلم (۱) ، فقوله : يشتريه

(١) الحسن : بن أبي الحسن ، يسار البصري ، أبو سعيد ، مولى زيد بن ثابت ، شيخ أهل البصرة ، ولد في المدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، وكان عابدا ، فقيها . فصيحا ، مجاهدا ، شجاعا ، توفي في رجب سنة عشر ومائة ، صلي عليه بعد الجمعة ، وكانت جنازته مشهودة .

ينظر : سير أعلام النبلاء ٢٥٦٥ - ٥٨٨ ، وطبقات الحفاظ ص٣٥٠ .

(٢) سمرة : بن جندب بن هلال بن حريج الفزاري ، أبو سعيد ، صاحب رسول الله - لله - الله - اله - الله -

ينظر : أسد الغابة ٤٥٤/٢ - ٤٥٤ ، والإصابة ١٥٠/٣ .

(٣) أخرجه أبو داود ، باب في من ملك ذا رحم محرم ، كتاب العتق برقم (٣٩٤٩) سنن أبي داود ٢٦/٤ ، والترمذي ، باب ماجاعفي من ملك ذا رحم محرم ، كتاب الأحكام برقم (١٣٦٥) الجامع الصحيح ٦٤٦٣ ، والنسائي ، كتاب العتق برقم (٤٨٦٨) السنن الكبرى ١٧٣/٣ ، وابسن ماجة ، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر ، كتاب العتق برقم (٢٥٢٤) سنن ابن ماجة حر ، كتاب العتق برقم (١٩٦٥) المسند ١٩٣٥ ، والحاكم ، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر ، كتاب العتق ، المستدرك ٢١٤/٢ ، والبيهقي ، باب من يعتق بالملك ، كتاب العتق ، السنن الكبرى ، ٢٨٩/١ ، والحديث سكت عنه الحاكم وصححه الذهبي ، وصححه الألباني في الإرواء ١٢٩/٠ .

- (٤) ينظر: الجامع الصحيح ١٤٦/٣.
- (٥) في باب فضل عتق الوالد ، كناب العتق عن أبي هريرة مرفوعا برقم (١٥١٠) صحيح مسلم ١١٤٨/٢ ، والبخاري ، باب جزاء الوالدين برقم (١٠) الأدب المفرد ص ١٣ ، وأبو داود ، باب في بر الوالدين ، كتاب الأدب برقم (٥١٣) سنن أبي داود ٣٣٥/٤ ، والترمذي ، باب ماجاء في حق الوالدين ، كتاب البر والصلة برقم (١٩٠٦) الجامع الصحيح ٢٧٨/٤ وابن ماجة ، باب بنر

فيعتقه بشرائه كما يقال: ضربه فقتله والضرب هو القتل، وسواء ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غنيمة أو غيرها لعموم الخبر.

ولا يعتق ابن عمه بملكه ؛ لأنه ليس بمحرم ، ولا يعتق محرم من الرضاع كأمه وأبيه وابنه من رضاع ؛ [ لأنه ] لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليه فيبقون على الأصل ، وكذا الربيبة وأم الزوجة ـ قال الزهري : «جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة »(٢).

وأب وابن من زنا كأجنبيين ، فلا عتق بملك أحدهما للآخر نصا (٢) ؛ لعدم ثبوت أحكام الأبوة والبنوة من الميراث والحجب والمحرمية [ و آ<sup>(١)</sup> وجوب الإنفاق وثبوت الولاية ، وكذا أخ أو نحوه من زنا .

ويعتق حمل لم يستثنه معتق أمه لتبعيته لها في البيع والهبة ففي العتق أولى ، ولو لم يملكه رب الأمة كما لو اشترى أمة من ورثة ميت موصى بحملها لغيره فأعتقها فيسري العتق إلى الحمل إن كان معتقها موسرا بقيمة الحمل يوم عتقه كفطرة ، ويضمن معتقها الحمل لمالكه الموصى له به يوم ولادته حيا ، فإن استثنى

الوالدين ، كتاب الأدب برقم (٣٦٥٩) سنن ابن ماجة ١٢٠٧/١ ، وأحمد برقم (٧١٠٣) المسند ٢٥٨/١ ، والبيهقي ، باب من يعتق بالملك ، كتاب العتق ، السنن الكبرى ٢٨٩/١٠ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢/٠٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٨٦٦) المصنف ١٨٥/٩ وابن أبي شيبة برقم (٣٩١) الكتاب المصنف ٩٣/٦

<sup>(</sup>٣) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٨/١٩ - ٢٩ ، وكتاب الفروع ٨٢/٥ ، وكشاف القناع ٥١٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ليست في الأصل.

الحمل معتق أمه لم يعتق (۱) وبه قال ابن عمر (۲) وأبو هريرة (۲) ، قال أحمد: "أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ، ولا أذهب إليه في البيع "(۱) ، ولحديث: «المسلمون على شروطهم »(۱) ؛ ولأنه يصح إفراده بالعتق بخلاف البيع ، فصح استثناؤه كالمنفصل ، ويفارق البيع في أنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات المعوض ليعلم هل يقابل العوض أو لا ؟ ويصح عتق الحمل دون أمه نصا (۱) ؛ لأن حكمه حكم الإنسان

<sup>(</sup>١) في الأصل: لم تعتق ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٦٣٣) الكتاب المصنف ١٥٤/٦ ، وابن حزم في المحلى ١٨٨/٩ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مسندا ، وأورده ابن حزم في المحلى ١٨٩/٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ٣٩٦ ، والمبدع ٢٩٥/٦ ، وشرح منتهى الإرادات . ٦٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أورده البخاري تعليقا ، في باب أجر السمسرة ، كتاب الإجارة ، صحيح البخاري ٨٠/٣ - ٨١ ، وأخرجه أبو داود ، باب في الصلح ، كتاب الأقضية برقم (٣٥٩٤) سنن أبي داود ٣٠٤/٣ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ، باب العمرى ، كتاب الهبة والصدقة ٤/٠٩ ، والدارقطني في كتاب البيوع ، سنن الدارقطني ٢٧/٣ ، والحاكم ، باب المسلمون على شروطهم ، كتاب البيوع ، المستدرك ٢/٩٤ ، والبيهقي ، باب الشرط في الشركة وغيرها ، كتاب الشركة ، السنن الكبرى ٢/٩٧ ، والحديث قال عنه الحاكم : "رواة هذا الحديث مدنيون ، ولم يخرجاه" ، وقال الذهبي : "لم يصححه وكثير - راويه - ضعفه النسائي ومشاه غيره" ا . ه ، وحسنه الألباني في الإرواء ١٤٣٥ .

وللحديث شاهد آخر رواه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده ، في باب ماذكر عن رسول الله الله فل في الصلح بين الناس ، كتاب الأحكام برقم (١٣٥٢) الجامع الصحيح ... ١٣٥٢ - ١٣٥ ، وقال : "حديث حسن صحيح".

<sup>(</sup>٦) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢/١٩ ، والمبدع ٢٩٥/٦ ، وكشاف الفناع ٥١٢/٤ ، وقال في الشرح : "لانعلم في ذلك خلافا" ١ . هـ .

المنفرد ، ولهذا تورث عنه الغرة إن ضرب بطن أمه (۱) فأسقطته ، كأنه سقط حيا ، وتصح الوصية به ، وله ، ويرث .

1/419]

ومن ملك بغير إرث جزءا ممن يعتق عليه بملك وهو موسر بقيمة باقيه فاضلة / عن حاجته وحاجة من يمونه ، كفطرة يوم ملكه عتق عليه كله وعليه ما يقابل جزء شريكه من قيمته كله ، فيقوم كاملا لا عتق فيه ، وتؤخذ حصة الشريك منها لفعله سبب العتق اختيارا منه فسرى ولزمه الضمان ، كما لو وكل من أعتق نصيبه ، وإلا يكن موسرا بقيمة باقيه كله عتق ما يقابل ما هو موسر به ، فإن لم يكن موسرا بشيء منه عتق ما ملكه (٢) فقط ، وإن ملك جزأه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملكه (١ فقط ، ولو كان موسرا بقيمة باقيه ؟ لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه ، لحصول ملكه بدون فعله وقصده .

ومن مثل ولو بلا قصد فجدع أنف رقيقه أو أذنه أو نحوهما كما لو خصاه أو خرق عضوا منه كأصبعه عتق نصا بلا حكم حاكم (٥) ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن زنباعا أبا روح (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل : مه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مالكه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مالكه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : و .

<sup>(</sup>٥) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٦/١٩ - ٣٧ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٥١/٢ .

<sup>(</sup>٦) زنباع : بن روح بن سلامة بن حداد بن حديدة بن أمية الجذامي ، كانت له دار بدمشق عند درب العرنيين ، وعداده في أهل فلسطين .

ينظر : أسد الغابة ٢٦٠/٢ ، وتهذيب الكمال ٣٩١/٩ – ٣٩٣ ، والإصابة ٤٧٠/٢ – ٤٧١ .

وجد غلاما له مع جاريته ، فقطع ذكره ، وجدع أنفه ، فأتى العبد النبي - ﷺ - ، فذكر له ذلك ، فقال النبي - ﷺ - : ماحملك على مافعلت ؟ قال : فعل كذا وكذا ، قال : اذهب فأنت حر » رواه أحمد وغيره (۱) ، وله ولاؤه نصا (۱) ؛ لعموم : «الولاء لمن أعتق »(۲) ، وكذا لو استكرهه سيده على الفاحشة ؛ لأنها من المثلة ، أو وطئ سيد أمة مباحة لا يوطأ مثلها لصغرها فأفضاها تعتق عليه ، قال ابن حمدان : "ولو مثل بعبد مشترك بينه وبين غيره ، عتق نصيبه وسرى العتق إلى باقيه ، وضمن قيمة حصة الشريك "ذكره ابن عقيل (١٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد برقم (٦٦٧١) المسند ٣٧٩/٢ ، من طريق ابن جريج عن عمروبن شعيب ، ورواه بنحوه أبو داود من طريق سوار أبي حمزة عن عمروبه ، باب من قتل عبده أو مثل به ، كتاب الديات برقم (٤٥١٩) سنن أبي داود ١٧٦/٤ ، وكذا ابن ماجة ، باب من مثل بعبده فهو حر ، كتاب الديات برقم (٢٦٧٩ - ٢٦٨٠) سنن ابن ماجة ٢/٩٤٨ ، والبيهقي من طريق المثنى بن الصباح عنه بنحوه ، باب ما پوي فيمن قتل عبده أومثل به ، كتاب الجنايات ، السنن الكبرى ٣٦/٨ ، والحديث ضعفه البيهقي حيث قال : "المثنى بن صباح - أحدرواته - ضعيف لا يحتج به ، وقد روى عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو مختصرا ولا يحتج به ، وروى عن سوار أبي حمزة عن عمرو ، وليسس بالقوي". وحسن الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود حمزة عن عمرو ، وليسس بالقوي". وحسن الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود منام يذكرها ، وفي الإرواء ٢٩١٦ ، وقال معقبا على كلام البيهقي : "قلت وفاتته رواية ابن جريج فلم يذكرها ، وهي أصح الروايات ... فالحديث عندي حسن إما لذاته وإما لغيره".

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ١٩/٧٦ ، والإقناع ١٣٢/٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٥١/٢ .

<sup>(</sup>٣) سېق تخريجه ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإنصاف ٣٨/١٩ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٥١/٢ .

وابن عقيل : علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي أبو الوفاء، الإمام، الفقيه، الأصولي، أحد المجتهدين ، صاحب المؤلفات ، حامل لواء المذهب ، ولـد سنة ٣١١هـ ، لـه مصنفات كثيرة منها: "الفنون" و"الفصول" ، و"التذكرة" ، و"كفاية المفتي" ، و"رؤس المسائل" توفي سنة ٥١٣هـ .

ينظر : كتاب الذيل ١٤٢/١ - ١٦٤ ، وسير أعلام النبلاء ١٩٤/١٥٤ - ٤٥١ ، والمنبهج الأحمد

<sup>(</sup>۱) ينظر: المغني ٣٩٧/١٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٨/١٩ ، وشرح منتهى الإرادات ١٥١/٢

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٤٦١٨) المصنف ١٣٤/٨ ، وابن أبي شيبة برقم (١٥٥٨ ، ١٥٦١) المحتاب المصنف ٢١٧٦ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٢٦/٥ ، وابن حزم في المحلى ٢١٤/٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (١٥٦٢) المصنف ٢/٨١٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٤٦١٩) المصنف ١٣٥/٨ ، وابن أبي شيبة برقم (١٥٥٩) الكتــاب المصنف ٤١٧/٦ ، وابن حزم في المحلى ٢١٤/٩ وصححه .

<sup>(</sup>٥) الأثرم: أحمد بن محمد بن هاني، ، الإمام، الحافظ، العلامة، أبو بكر، الإسكافي، الطائبي، أحد الأعلام، ومصنف السنن، تلميذ الإمام أحمد نقل عنه مسائل كثيرة، ولد في دولـة الرشيد، تـوفي سنة ٢٦٠هـ.

ينظر : طبقات الحنابلة ٢٦/١ - ٧٤ ، وتـهذيب الكمال ٢٧٦/١ - ٤٨٠ ، وسـيرأعـلام النبـلاء ٢٢/١٢ - ٦٢٨ ، والمنهج الأحمد ٢٤٠/١ - ٢٤٢ .

 <sup>(</sup>٦) عمير : مولى عبد الله بن مسعود والد عمران بن عمير وجد إسحاق بن إبراهيم بن عمير .
 ينظر : تهذيب الكمال ٣٩٤/٢٢ - ٣٩٥ ، والجرح والتعديل ٣٨٠/٦ .

رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده »(۱) ، ولأن العبد وماله كانه كانها للسيد فه زال ملكه عدن أحدهما فبقي الآخر كما لو باعه ، وحديث ابن عمر مرفوعا : «من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد » رواه أحمد وغريره (۲) قرال أحمد : "يرويه عبيد الله (۲) بن أبى جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث كان صاحب فقه ، فأما

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة ، باب من أعنق عبدا وله مال ، كتاب العتىق برقم (٢٥٣٠) سنن ابن ماجة الحرجه ابن ماجة ، باب ماجاء في مال العبد ، كتاب البيوع ، السنن الكبرى ٣٢٦/٥ ، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء ١٧١/٦ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في المسند ، وأخرجه أبو داود ، باب فيمن أعتق عبدا وله مال ، كتاب العتق برقم (٢٩٦٢) سنن أبي داود ٢٨/٤ ، وابن ماجة ، باب من أعنق عبدا وله مال ، كتاب العتق برقم (٢٥٢٩) سنن ابن ماجة ٢٨٥/٢ ، والدارقطني ، كتاب المكاتب ١٣٤/٤ ، والبيهةي ، باب ماجاء في مال العبد ، كتاب البيوع ، السنن الكبرى ٣٢٥/٥ وجميعهم من طريق ابن وهب قال : أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر به ، وبزيادة : (( إلا أن يشترط السيد)) ، وأخرجه ابن حزم بهذا الإسناد وقال : "هذا إسناد في غاية الصحة لايجوز الخروج عنه" . المحلى ٢١٥/٩ ، وقال الألباني في الإرواء ٢١٧١ : "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق الليث ، وأما ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ ولكنه مقرون ، وأما تضعيف أحمد لعبيد الله فهو رواية عنه ... وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس به بأس ، وهذا هو الأرجح الموافق لكلام الأئمة الآخرين" . ا . ه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عبد الله ، والمثبت من المغنى ١٤/٣٩٨.

وعبيد الله هو : بن أبي جعفر المصري ، الليئي ، مولى بني الكناني ، أبو بكر، العالم، الفقيه، الزاهد، العابد ، ولدسنة ٦٠هـ ، وتوفى سنة ١٣٢هـ وقيل بعدها .

ينظر : تهذيب الكمال ١٨/١٩ - ٢٢ ، وسير أعلام النبلاء ٨/٦ - ١٠ .

الحديث فليس فيه بالقوي "(١)، إلا المكاتب إذا أدى ماعليه فباقى مابيده له.

ومن أعتق جزءا مشاعا كنصف ونحوه ، أو جزءا معينا كيد ونحوها غير شعر وسن وظفر ونحوه من رقيق يملكه عتق كله لحديث : «من أعتق شقصا له من مملوك فهو حر من ماله »(۲) ، ولأن مبنى العتق على التغليب والسراية بخلاف البيع .

ويصح تعليق عتق بصفة (٢) كقوله: إن أعطيتني ألفا فأنت حر ؟ لأنه تعليق / ٢١٩ / محض ، وكذا إن دخلت الدار أو جاء المطر ونحوه ، ولا يعتق قبل وجود الصفة ؟ لأن العتق معلق بصفة فوجب أن يتعلق بها كالطلاق ، ولا يملك السيد إبطاله مادام ملكه على المعلق عتقه ؟ لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه فلا يملك إبطالها بالقول كنذر، ولو اتفق السيد والرقيق على إبطاله لم يبطل بذلك ، وللسيد أن يطأ أمة على عتقها بصفة قبل وجودها ؟ لأن استحقاق العتق عند وجود الصفة لا يمنع إباحة الوطء كالاستيلاد ، بخلاف المكاتبة فإنها اشترت نفسها من سيدها وملكت أكسابها ومنافعها . وله أن يقف رقيقا علق عتقه بصفة قبلها وأن ينقل ملكه عنه قبلها ، ثم إن وجدت وهو في ملك غير المعلق (١) لم يعتق لحديث : « لا طلاق ولا عتاق ولا بيع

<sup>(</sup>١) المغنى ٣٩٨/١٤ ، وكشاف القناع ٥١٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : بنحوه أخرجه البخاري ، باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال ، كتاب العتق برقم (٢٥٢٦ - ٢٥٢٧) صحيح البخاري ١٢٧/٣ ، ومسلم ، باب ذكر سعاية العبد ، كتاب العتق برقم (١٥٠٣) صحيح مسلم ١١٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغني ٤٠٢/١٤ ، والمبدع ٣٠٧/٦ ، وكشاف القناع ٥٢١/٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لمعلق.

فيما لا يملك ابن آدم  $^{(1)}$  ، ولأنه لا ملك له عليه فلا يقع عتقه كما لو نجزه ، وإن عاد ملك المعلق بشرائه أو إرثه ونحوه ولو بعد وجودها حال زواله عادت الصفة ، فيعتق إن وجدت في ملكه ؛ لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه أشبه ما لو  $^{(7)}$  يتخللهما زوال ملكه ولا وجود للصفة حال زواله ، ولا يعتق قبل وجود الصفة بكماله اكالجعل في الجعالة .

ويبطل التعليق بموت المعلق لزوال ملكه ، فقول السيد لرقيقه : إن دخلت الدار بعد موتى فأنت حر لغو .

ويصح: أنت حر بعد موتي بشهر (٢) كما لو وصى بإعتاقه فلا يملك وارث بيعه قبله كما لا يملك بيع موصى بعتقه قبله أو موصى به لمعين قبل قبوله ، وكسبه بعد موت سيده وقبل انقضاء الشهر للورثة ككسب أم الولد في حياة سيدها.

ومن قال لرقيقه : إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حر فخدمه حتى كبر

<sup>(</sup>۱) من حديث عصروبن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه أبسو داود ، باب في الطلاق قبل النكاح ، كتاب الطلاق برقم (۲۱۹۰) سنن أبي داود ۲۰۸۲ ، والترمذي ، باب ماجاء لاطلاق قبل النكاح ، كتاب الطلاق برقم (۱۱۸۱) الجامع الصحيح ۴۸۲٪ ، وأحمد برقم (۱۷۲۱ - ۲۷۲) المسند ۲۹۲٪ ، والدارقطني ، كتاب الطلاق ، سنن الدارقطني ٤/٤١ - ۱۵ ، والحاكم ، باب لاطلاق لمن لم يملك ولا عتاق لمن لم يملك ، كتاب الطلاق ، المستدرك ۲۰۶۲ - ۲۰۰ ، والبيهقي ، باب الطلاق قبل النكاح ، كتاب الخلع والطلاق ، السنن الكبرى ۲۱۸٪ ، والحديث قبال عنه المترمذي : "حسن صحيح وهو أحسن شيئ روي في هذا الباب" ا. ه ، وسكت عنه الحاكم وصححه الذهبي ، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ٢١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢ /٦٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المبدع ٣٠٩/٦ ، والإنصاف ٨١/١٩ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٥٥/٢ - ٦٥٦ .

واستغنى عن رضاع عتق ولا يشترط علم زمن الخدمة ، فمن قال لقنه : أعتقتك على أن تخدم زيدا مدة حياتك صح ، لحديث سفينة (۱) قال : «كنت محلوكا لأم سلمة فقالت : أعتقتك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - \$ - ما عشت ، فقلت : وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله - \$ - ما عشت ، فأعتقيني واشترطي علي » رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم وصححه (۱) ، ولأن القن ومنافعه لسيده فإذا أعتقه واستثنى منافعه فقد أخرج الرقبة وبقيت المنفعة على ما كانت عليه ، وإنما شرط علم زمن الاستثناء في البيع ؛ لأنه عقد معاوضة والثمن يختلف بطول المدة وقصرها .

ومن قال لرقيقه: إن فعلت كذا فأنت حر بعد موتي ففعله في حياة إلى مديرا لوجود شرط التدبير، فإن لم يفعل/حتى مات سيده لم يعتق ؛ لأنه جعل مابعد الموت ظرفا لوقوع الحرية وذلك يقتضي سبق وجود

<sup>(</sup>١) سفينة : أبو عبد الرحمن ، مولى رسول الله - ﷺ - ، كان عبدا لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبي - ﷺ - حياته ، ويقال : اسمه مهران بن فروخ ، توفي بعد سنة سبعين .

ينظر : أسد الغابة ٤١١/٢ ، والإصابة ١١١/٣ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد برقم (۲۱٤٢٠) المسند ۲۰۰۱ ، وأبو داود واللفظ له ، باب في العتق على شرط، كتاب العتق برقم (۳۹۳۲) سنن أبي داود ۲۲/٤ ، والنسائي ، باب ذكر العتق على الشرط، كتاب العتق برقم (٤٩٦٥) السنن الكبرى ۱۹۰/۳ ، وابن ماجة ، باب من أعتق عبدا واشترط خدمته، كتاب العتق برقم (۲۵۲۱) سنن ابن ماجة ۲۸٤/۲ ، والحاكم ، باب العتق على الشرط، كتاب العتق ، المستدرك ۲۱۳/۲ - ۲۱٤ ، والبيهقي ، باب من قال لعبده أنت حر على أن عليك مائة دينار ... ، كتاب العتق ، السنن الكبرى ۲۹۱/۱۰ ، والحديث قال الحاكم : "صحبح الإسناد ولم يخرجاه " . ووافقه الذهبي ، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ۲۷۵/۱ .

شرطها؛ لأن الشرط لا بدأن يسبق الجزاء.

ويصح من حر تعليق عتق قن غيره بملكه نحو قوله: إن ملكت فلانا فهو حر، أوقوله: كل مملوك أملكه فهو حر فإذا ملك عتق لإضافته العتق إلى حال يملك عتقه فيه أشبه مالو كان التعليق وهو في الملكه آ<sup>(۱)</sup>، بخلاف: إن تزوجت فلانة فهي طالق ؛ لأن العتق مقصود من الملك، والنكاح لا يقصد به الطلاق، وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله تعالى وليس فيه قربة إلى الله تعالى (۱). فإن قاله رقيق لم يصح عتقه حين التعليق لأنه لايملك.

ويتبع معتقة بصفة علق عتقها عليها ولدها ، فيعتق بعتقها إن كانت حاملا به حال عتقها بوجود الصفة ؛ لأن العتق وجد فيها وهي حامل به ، أشبهت المنجز عتقها ، أو كانت حاملا به حال تعليق العتق ؛ لأنه كان حين التعليق كعصو من أعضائها فسرى التعليق إليه ، ولا يتبعها في العتق ما حملته ووضعته بين التعليق ووجود الصفة ؛ لأنها لم تتعلق به حال التعليق ولا حال العتق (1)

وإن قال لرقيقه: أنت حر وعليك ألف عتق بلا شيء لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله ولم يلزمه شيء، وإن قال: أنت حر على ألف أو بألف أو على أن تعطينى ألفا أو بعتك نفسك بألف لم يعتق حتى يقبل ؛ لأنه أعتقه على

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٥٧/٢ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء ٢٣٥/١ ، ورواية عبد الله ص ٣٩٤ ، وكتاب الفروع
 ٨٩/٥ ، والمبدع ٣١١/٦ ، وكشاف القناع ٥٣٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغني ٢ /٧٠١ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٩ / ٩٥ و ٩٠ ، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٦٥٨ .

عوض فلا يعتق بدون قبوله ، وعلى تستعمل للشرط والعوض ('' ، كقوله تعالى: ﴿ فَالَ لَهُ مُوسَى ٰ هَلِ أَتَّبِعُكَ عَلَى ٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشَدًا ﴿ فَالَ لَهُ مُوسَى ٰ هَلِ أَتَبِعُكَ عَلَى ٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشَدًا ﴿ " وَإِن وَقَالَ تعالى : ﴿ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى ٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً ﴾ (") وإن قال لرقيقه : أنت حر على أن تخدمني سنة ونحوها يعتق في الحال بلا قبوله وتلزمه الخدمة ، وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته أواستثنى نفعه مدة معلومة ، فيصح لما تقدم من خبر سفينة ، وللسيد بيع الخدمة من العبد ومن غيره نصا ('' ، وإن مات السيد في أثناء الخدمة رجع الورثة عليه بقيمة مابقي من الخدمة .

وإن قال لقنه : جعلت عنقك إليك فأعتق نفسه في المجلس عتق وإلا فلا ، قال في "الفروع" (٥) : "ويتوجه كطلاق".

وإذا قال: كل مملوك لي أو كل عبد لي أو كل مماليكي أو كل رقيقي حر عتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وشقص يملكه وعبيد عبده التاجر نصا (١) ، ولو استغرقهم دين عبده التأجر لعموم فل ظه فيهم كما لو عينهم .

وإن قال: عبدي حرأو أمتي حرة أو زوجتي طالق ولم ينو(٧) معينا منهم عتق

<sup>(</sup>١) ينظر : مغني اللبيب ص ١٥٦ ، والجنى الداني ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية (٦٦) .

<sup>[</sup> ۲۲۰ /ب (٣) سورة الكهف الآية (٩٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المبدع ٣١٤/٦ ، والإنصاف ١٠٠/١٩ - ١٠١ ، وكشاف القناع ٥٢٧/٤ .

<sup>. 91/0(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٠٢/١٩ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ولم ينوي .

الكل من عبيده أو إمائه وطلق الكل من زوجاته نصا (۱) ؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، قال أحمد في رواية حرب (۲): " لو كان له نسوة فقال: امرأته طالق / أذهب إلى قول ابن عباس يقع عليهن الطلاق (۳) . وليس هذا مثل قوله: إحدى الزوجات طالق كقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا ﴾ (١) وقوله: ﴿ أُحِلُّ لَكُمُ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرُّفَتُ إِلَى نِسَابِكُمْ ﴾ (٥) وحديث: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة »(١) وهي تعم كل صلاة جماعة.

وإن قال : أحد عبدي أو أحد عبيدي أو بعضهم حر ولم يعينه بالنية أو عينه ونسيه أقرع بينهم السيد أو وارثه ، فمن خرج فهو حر من حين العتق وكسبه له ؟ لأن

<sup>(</sup>١) ينظر : الإنصاف ١٠٣/١٩ ، وكشاف القناع ٥٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) حرب هو : ابن إسماعيل بن خلف الحنظلي ، أبو محمد ، الإمام ، العلامة ، الفقيه ، تلميذ الإمام أحمد ، روى هنه مسائل كثيرة ، توفي سنة ٢٨٠هـ .

ينظر : طبقات الحنابلة ١٤٥/١ - ١٤٦ ، وسير أعلام النبلاء ٢٤٤/١٣ - ٢٤٥ ، والمنهج الأحمد . - ٩٠/٢ - ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى ١١/١٠ ، والإنصاف ١٠٣/١٩ ، وكشاف القناع ٥٢٧/٤ .

وقول ابن عباس - رضي الله عنهما - : أخرجه بنحوه سعيد برقم (١١٧١ - ١١٧٢) سنن سعيد بن منصور ٣٢٣/١/٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل من الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة من الآية (١٨٧) .

<sup>(</sup>٦) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : أخرجه البخاري ، باب فضل صلاة الجماعة ، كتاب الأذان والجماعة برقسم (٦٤٥) صحيح البخاري ١٠٩/١ ، ومسلم ، باب فضل صلاة الجماعة ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (٦٥٠) صحيح مسلم ٢٥٠/١ .

مستحق العتق في هذه الصورة واحد لا بعينه ، ومتى بان [ لناس آ أو لجاهل أن عتيقه أخطأته القرعة عتق وبطل عتق المخرج لتبين أن العتيق غيره إذا لم يحكم بالقرعة ، فإن حكم بها أو كانت بأمر حاكم عتق ؛ لأن في إبطال عتق المخرج نقضا لحكم الحاكم فلا يقبل قوله فيه (1).

ولو قال مالك رقيقين : أعتقت هذا لا بل هذا عتقا جميعا ، وكذا إقرار وارث بأن مورثه أعتق هذا لا بل هذا فيعتقان لما يأتي في الطلاق (٣) .

وإن أعتق مالك رقيقين أحدهما بشرط فمات أحدهما ، أو باعه قبل وجود الشرط عتق الباقي منهم اعند وجود شرطه ؟ لأنه محل العتق دون الميت أو المبيع ، كقوله له ولأجنبي : أحدكما حر فيعتق قنه وحده ، وكذا الطلاق إذا قال لزوجتيه : إحداكما طالق غدا مثلا فماتت إحداهما أو بانت قبله ، ويأتي موضحا في الطلاق إن شاء الله تعالى ().

ومن أعتق في مرض موته المخوف ونحوه جزءا من رقيق مختص به أو مشترك أو دبره وثلثه يحتمله كله عتق كله بالسراية إلى باقيه من ثلث امله ، ولشريك في مشترك ما يقابل حصته من قيمته يوم عتقه لقوله : « ويعطى شركاؤه حصصهم » (٥) ، فلو مات الرقيق الذي أعتق السيد جزأه في مرضه قبل سيده عتق بقدر ثلث مال سيده منه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: الناس، والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغنى ٣٩١/١٤ ، والإنصاف ١٠٨/١٩ - ١٠٩ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) ص ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٤) ص ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث سبق تخريجه ص ١٨٦ .

كما لو لم يمت فيورث عنه كسبه بما عتق منه ، ومن أعتق في مرضه المخوف ستة أرقاء قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ، ثم ظهر على معتقهم دين يستغرقهم بيعوا كلهم فيه لتبين بطلان عتقهم بظهور الدين ؛ لأنه تبرع بمرض الموت يعتبر خروجه من الثلث فقدم عليه الدين كالهبة (١) ، وإن استغرق الدين بعضهم بيع منهم بقدره ملام يلتزم وارث بقضائه فيما إذا استغرقهم الدين جميعهم أو بعضهم ، فإذا استلزم (٢) بقضائه عتقوا ؟ لأن المانع من نفوذ العتق الدين فإذا سقط بقضاء الوارث وجب نفوذ العتق ، وإن لم يظهر عليه دين ولم يعلم له مال غيرهم ولم تجز الورثة عتق جميعهم عتق ثلثهم فقط ، فإن ظهر له بعد ذلك مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم من حين أعتقهم الميت لنفوذ تصرف المريض في ثلثه وقد بان أنهم ثلث ماله، وخفاء ما ظهر من المال علينا لا يمنع ٢٢١١ كون العتق موجودا من حينه وما كسبوه / بعد عتقهم لهم ، وإن تصرف فيهم وارث ببيع أو غيره فباطل (٢٠) ، وإلا يظهر له مال غيرهم ولا دين عليه جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزأ وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي (١) رق ، فمن خرج له الحرية منهم عتق ورق الباقون لحديث عمران بن حصين : «أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه ، لا مال له غيرهم ، فجزأهم رسول الله - ﷺ - ستة أجزاء ، فأعتق اثنين وأرق أربعة » رواه مسلم وأبو داود وغيرهما (٥) ، وروي نحوه عن أبي هريسة

<sup>(</sup>١) ينظر : المغني ٣٨٧/١٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١١٤/١٩ ، وكشاف القناع٤/٥٢٩ .

<sup>(</sup>٢) في شرح منتهى الإرادات ٦٦٠/٢ : فإن التزم .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١١٦/١٩ - ١١٧ ، وكشاف القناع ٥٣٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : وسهم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ، باب من أعتى شركاله في عبد ، كتاب الأيمان برقم (١٦٦٨) صحيح مسلم (٥) أخرجه مسلم ، وأبو داود ، باب من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث ، كتاب العتق برقم (٣٩٥٨) سنن

مرفوعا (١) ، ولأن في تفريق العتق ضررا فوجب جمعه بالقرعة كالقسمة .

وإن كانوا ثمانية فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر ، وإن شاء جزأ أربعة أجزاء وأقرع بينهم سهم حرية وثلاثة رق ثم أعادها بين الستة لإخراج من ثلثاه حر ، وكيف أقرع جاز .

وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة جمعت الخمسمائة فجعلتها الثلث لئلا يكون كسر فتعسر النسبة إليه ثم أقرعت بين العبدين لتمييز العتيق منهما ، فإن وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان ضربتها في ثلاثة مخرج الثلث كما تعمل في مجموع القيمة تكن ستمائة ثم نسبت من المضروب الخمسمائة ثلث تقدير فيعتق خمسة أسداسه ؛ لأن الخمسمائة خمسة أسداس الستمائة ، وإن وقعت القرعة على العبد الآخر عتق منه خمسة أتساعه ؛ لأنك (٢) تضرب قيمته ثلاثمائة في ثلاثة تكن تسعمائة فتنسب منها الخمسمائة تكن خمسة أتساعها ، وكل مايأتي من هذا الباب فطريقه أن يضرب في ثلاثة مخرج الثلث ليخرج صحيحا .

أبي داود ٢٨/٤ ، والترمذي ، باب ماجاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم، كتاب الأحكام برقم (١٣٦٤) الجامع الصحيح ٦٤٥٣ ، والنسائي ، باب الصلاة على من يحيف في وصيته، كتاب الجنائز برقم (١٩٥٨) المجتبى ٦٤/٤ ، وابن ماجة ، باب القضاء بالقرعة، كتاب

وصيته، كتاب الجنائز برقم (١٩٥٨) المجتبى ١٤/٤ ، وابن ماجه ، باب القصاء بالفرعه، كتاب الأحكام برقم (٢٣٤٥) المسند ١٩٥٥، الأحكام برقم (٢٣٤٥) المسند ١٩٥٥، وأحمد برقم (١٩٤٤٩) المسند ١٩٠٥، والبيهقي، باب عتق العبيد . . . كتاب العتق ، السنن الكبرى ٢٨٥/١٠ - ٢٨٦ ، ولم أجد

عندهم النص على (( ستة أجزاء )) وإنما (( أثلاثا)) و (( ثلاثة أجزاء )) .

<sup>(</sup>١) أشار إليه الترمذي في كتاب الأحكام ، الجامع الصحيح ٦٤٥/٣ ، ورواه البيهقي ، باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث ، كتاب العتق ، السنن الكبرى ٢٨٦/١٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تساعه لأنه، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٦٦١/٢.

وإن أعتق مريض عبدا مبهما من أعبد ثلاثة لا يملك غيرهم ، فمات أحدهم في حياته أقرع بينه وبين الحيين ، فإن وقعت على الميت رقا ؛ لأنه إنما أعتق واحد ، وإن وقعت على آحدهما عتق إذا خرج من الثلث عند الموت ؛ لأن تصرف المريض معتبر من الثلث ، ولم يشترطوا فيما إذا وقعت القرعة على الميت خروجه من الثلث ؛ لأن قيمة الميت إن كانت وفق الثلث فلا إشكال ، وإن كانت أكثر فالزائد على الثلث هلك على مالكه ، وإن كانت أقل فلا يعتق من الآخرين شيء ؛ لأنه لم يعتق إلا واحد .

(ولا تصح الوصية به) أي بالعتق (بل) يصح (تعليقه بللوت) أقول: الذي يظهر أن هذه العبارة وهي [عدم]() صحة الوصية بالعتق غير صحيحة أو على غير الصحيح من المذهب، وهذا المختصر إنما بني على الصحيح ؛ لأن صحة الوصية بالعتق إذا خرج من الثلث أشهر من أن تذكر ، ولو كانت النسخة بغير كتابة المصنف لقلت تحريفا من الناسخ والله أعلم.

(وهـو) أي تعليق العتَّق بـالموت (التدبــير) ، سمـي بذلك ؛ لأن الموت دبر الحياة ، يقال : دابر يدابر إذا مات (٢) ، ولا تصـح الوصية به /.

وأجمعوا على صحة التدبير في الجملة (٢٠) وسنده حديث جابر: « أن رجلا أعتق مملوكا عن [ دبر ] (١) فاحتاج ، فقال رسول الله - الله - الله عن إدبر عن الله عن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، بدليل قوله قبل ذلك : (ولا تصح الوصية به) شرح منتهى الإرادات ٦٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : لسان الترب.٢٧٣/٤ ، القاموس المحيط ٢٦/٢ - ٢٧ ، والمطلع ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإجماع ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط في الأصل .

من نعيم بن عبد الله (۱) بثمانمائة درهم ، فلافعها إليه وقال: أنت أحوج منه» متفق عليه (۲) ، ويعتبر كونه ممن تصح وصيته فيصح من محجور عليه لسفه وفلس ومميز يعقله ، (ويعتبر) خروجه (من الثلث) يوم موت سيده نصا (۱) ؛ لأنه تبرع بعد الموت بخلاف العتق في الصحة لأنه لم يتعلق به حق الورثة فنفذ من جميع المال كالهبة في الصحة ، والاستيلاد أقوى من التدبير لصحته من المجنون ، ولا يصح بيع أم الولد (۱) ، فإن اجتمع التدبير والوصية بالعتق تساويا ؛ لأنهما جميعا عتق بعد الموت ، وإن اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق لسبقه .

وإن قال شريكان لعبدهما مثلا: إن متنا فأنت حر فمات أحدهما عتق نصيبه وباقيه يعتق بموت الآخر نصا (٥) ؛ لأنه من مقابلة الجملة بالجملة فينصرف إلى مقابلة البعض بالبعض ، كقوله: ركبوا دوابهم ولبسوا أثوابهم أي كل إنسان ركب دابته ولبس ثوبه ، وإن احتمله ثلث الأول عتق كله بالسراية كما تقدم آنفا .

<sup>(</sup>١) نعيم بن عبد الله : بن أسيد النحام القرشي العدوي ، له صحبة ، أسلم بمكة وأقام بها ، ومنعه أهله من الهجرة فتأخرت هجرته حتى عام الحديبية ، قتل شهيدا في معركة اليرموك في عهد عمر سنة ١٥هـ .

ينظر : أسد الغابة ٣٤٦/٥ ، والإصابة ٣٦١/٦ - ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه البخاري ، باب عتق المدبر ، كتاب الكفارات برقم (٦٧١٦) صحيح البخاري ١٢٨٨ ، ومسلم ، باب جواز بيع المدبر ، كتاب الأيمان برقم (٩٩٧) صحيح مسلم ١٢٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) المغني ١٢/١٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٤٠/١٩ ، وشرح الزركشي ٤٧٣/٧ ، وغاية المنتهى ٤٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) يأتي الكلام مفصلا - إن شاء الله - عن أحكام أمهات الأولاد ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) المغنى ١٤/١٤ ، ٤١٨ ، والمبدع ٢٦٦٦ - ٣٢٧ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٦٦٢ .

وصريح التدبير: لفظ عتق ولفظ حرية معلقين بموته كأنت حر بعد موتي وأنت عتيق بعد موتي ، ولفظ تدبير كأنت مدبر وما تصرف منها غير أمر كدبر ، ومضارع كيدبر ، واسم فاعل كمدبر بكسر الباء ، وتكون كنايات عتق منجز كنايات للتدبير إن علقت بالموت .

ويصح التدبير مطلقا غير مقيد ولا معلق كقوله أنت مدبر ، ويصح مقيدا كقوله : إن مت عامي أو في مرضي هذا فأنت مدبر فيكون ذلك جائزا على ماقال ، فإن مات على الصفة التي قالها عتق إن خرج من الثلث وإلا فلا ، ويصح أيضا معلقا كقوله : إذا قدم زيد فأنت مدبر ، وإن شفى الله مريضي فأنت حر بعد موتي ونحوه ، فإن وجد الشرط في حياة سيده صار مدبرا (۱) وإلا فلا (۲) ويصح مؤقتا كأنت مدبر اليوم أو سنة ، فإن مات سيده في تلك المدة عتق وإلا فلا .

ويصح وقف مدبر وهبته وبيعه ولو أمة أو في غير دين نصا <sup>(٣)</sup> ، وروي مثله عن عائشة<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل : عتق ، بدل : صار مدبرا . وينظر : شرح منتهي الإرادات ٢ /٦٦٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغني ١٤٤/١٤ ، والمبدع ٣٢٦/٦ - ٣٢٧ ، والإنصاف ١٤٤/١٩ ، وشسرح منتهى الارادات ٦٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) المغني ٢٠/١٤ ، والمقنع والشسرح الكبير والإنصاف ١٥٦/١٩ - ١٦١ ، وشسرح الزركشيي ٢٨/٧ ، وشرح منتهى الإرادات ٦٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) وهو أن مدبرة لها سحرتها استعجالا لعتقها فباعتها عائشة - رضي الله عنها - : أخرجه الإمام الشافعي في المسند ٢٧/٢ ، وعبد الرزاق برقسم (١٦٦٦٧) المصنف ١٤١/٩ ، وأحمد برقسم (٢٣٦٠٦) المسند ٢١٩/٤ ، والدارقطني في سسنه ١٤٠/٤ ، والحاكم في المستدرك ٢١٩/٤ - ٢٢٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٣١٧، والأثر قال عنه الحاكم : "صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير

قال أبو إسحاق الجوزجاني (۱): "صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق (۲) ، فإذا صح الخبر استغني به عن غيره من رأي الناس (۲) ، ولأنه عتق معلق وثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع كقوله: إن دخلت الدار فأنت حر ، ولأنه تبرع بمال بعد الموت فلم يمنع البيع في الحياة كالوصية ، وما ذكر أن ابن عمر (۱) روى أن النبي - قال: «لا يباع المدبر ولا يشترى (۱) فلم يصح ، ويحتمل أن يراد بعد الموت أو على الاستحباب ، ولايصح قياسه على أم الولد ؛ لأن عتقها بغير اختيار سيدها وليس بتبرع ، ويكون من رأس المال ، وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها (۱) ، ومتى عاد المدبر إلى ملك من دبره عاد التدبير لما تقدم في عود الصفة في العتق المعلق ، وكذا في الطلاق

٤١/٤ ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٤٩/٤ : "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح"
 ١. هـ ، وصححه الألباني في الإرواء ١٧٨/٦ .

<sup>(</sup>١) أبو إسحاق الجوزجاني هو : إبراهيم بن يعقوب ّلبن إسحاق السعدي ، سكن دمشق ، كان الإمام أحمد يكاتبه ويكرمه إكراما شديدا ، توفى سنة ٢٥٦هـ .

ينظر : طبقات الحنابلة ١/٩٨ - ٩٩ ، وتهذيب الكمال ٢٤٤/٢ - ٢٤٨ ، والمنهج الأحمد ٧٢/٢ - ٧٣

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الطريق، والمثبت من كشاف القناع ٥٣٥/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغنى ٤٢٠/١٤ ، والمبدع ٣٢٩/٦ ، وكشاف القناع ٥٣٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عمران.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني بلفظ: (( المدبرلايباع ولايوهب وهوحر من الثلث )) كتاب المكاتب ، سنن الدارقطني ١٣٨/٤ ، والبيهقي ، باب من قال لايباع المدبر ، كتاب المدبر ، السنن الكبرى ١٣١٤/١٠ ، وضعفاه ، وصححا وقفه على ابن عمر . وحكم ابن حزم في المحلى ٢٥/٩ على الرواية المرفوعة بالوضع ، وكذا الألباني في الإرواء ١٧٧/١ .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه قريبا ص ١٩٦.

كما سيأتي (١).

وإن جنى مدبر جاز بيعه في الجناية ، وإن فداه سيده بقي تدبيره بحاله ، وإن بيع 1/٢٢٢ بعضه فباقيه مدبر ، وإن مات سيد مدبر قبل بيعه وفدائه عتق إن وفى ثلث السيد مالحناية.

وما وللات مدبرة بعد التدبير فولدها بمنزلتها ، سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت به بعده (۲) ، لقول عمر وابنه وجابر : «ولد المدبرة بمنزلتها» (۲) ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة ، ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية ؛ لأن التدبير آكد من كل منهما ويكون ولدها مدبرا بنفسه ، فلو ماتت المدبرة أو زال ملك سيدها عنها لم يبطل التدبير في ولدها فيعتق بموت السيد كما لو كانت باقية ، وما ولدته قبل التدبير لا يتبعها فيه كالاستيلاد

<sup>(</sup>۱) ص ٤٦٣ . .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغني ٢٥/١٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦١/١٩ - ١٦٢ ، وشرح الزركشي ٤٧٣/٧ ، وكشاف القناع ٥٣٦/٤ .

 <sup>(</sup>٣) قول عمر - رضي الله عنه - لم أقف عليه مسندا ، وأورده ابن قدامة في المغني ٢٢٦/١٤ ، والبهوتي
 في شرح منتهى الإرادات ٦٦٤/٢ .

وقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٦٨٣) الصنف ١٤٤/٩ ، وسعيد برقم (٤٦٠) سنن سعيد بن منصور ١٥٦/١/٣ ، وابن أبي شيبة برقم (٦٦٤) الكتاب المصنف ١٦٣/٦ ، والدارقطني في سننه ١٣٧/٤ ، وابن حزم في الحلي ٣٧/٩ ، والبيهقي في السنن الكبري ٣١٥/١٠ ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٢٧٨١ .

وقول جابر - رضي الله عنه - : أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٦٧٨) الكتاب المصنف ١٦٦٦ ، وابن حزم في المحلى ٣٦/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣١٥/١٠ ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ١٧٩/٦ .

والكتابة ، فلو قالت مدبرة : ولدت بعد التدبير وأنكر سيدها فقوله أو ورثته (١) بعده ؛ لأن الأصل بقاء رق الولد وانتفاء الحرية عنه ، وإن لم يف الثلث بمدبرة وولدها أقرع بينها (٢) وبين ولدها كمدبرين لا قرابة بينهما ضاق الثلث عنهما .

ولسيد مدبرة وطؤها وإن لم يشترطه حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا ، روي عن ابن عمر : «أنه دبر أمتين له وكان يطأهما »(٢) ، قال أحمد : "لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري (١) ، ولعموم قوله تعالى : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَننُكُم ﴿ ٥) وقياسا على أم الولد ، وله وطء بنتها إن لم يكن وطئ أمها لتمام ملكه فيها ، ويبطل تدبيرها بإيلادها ؟ لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث ، والاستيلاد العتق من رأس المال ، ولو لم يملك غيرها أو مدينا فالاستيلاد أقوى ، فيبطل به الأضعف كملك الرقبة إذا طرأ على النكاح .

ومن كاتب مدبره أو أم ولده أو دبر مكاتبه صح وعتق بأداء ما كوتب عليه وما بقى بيده له وبطل تدبيره ، فإن مات سيده قبل أدائه وثلثه يحتمل ما عليه عتق كله

<sup>(</sup>١) في الأصل : أورثته .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بينهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مالك برقم (١٥٤٦) الموطأ ص ٥٤١ ، وعبد الرزاق برقم (١٦٦٩٧ - ١٦٦٩٨) المصنف ١٤٧/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣١٥/١٠ ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ١٧٩/٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغني ٢٩٩/١٤ ، وشرح الزركشي ٤٧٥/٧ ، والمبدع ٣٣٠/٦ ، وكشاف القناع ٥٣٦/٤ . وماروى عن الزهري : أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٧٠) المصنف ١٤٨/٩ وابن أبي شيبة برقم (٥٧٣) المصنف ١٣٨/٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الآية (٣).

بالتدبير وما بيده للورثة وبطلت المكاتبة ، وإلا يحتمل ثلثه ما عليه كله عتق منه بقدر ما يحتمله ثلثه وسقط عنه من المكاتبة بقدر ما عتق منه وهو على كتابته فيما بقي عليه لأن محلها لم يعارضه شيء .

ومن دبر شقضا من رقيق مشترك لم يسر تدبيره إلى نصيب شريكه معسرا كان المدبر / أو موسرا ؛ لأن التدبير تعليق عتق بصفة فلم يسر كتعليق بدخول الدار ، بخلاف الاستيلاد فإنه آكد ، فإن مات مدبر شقص عتق نصيبه إن خرج من الثلث ، فإن أعتقه شريكه الذي لم يدبره سرى عتقه إن كان موسرا إلى الشقص المدبر مضمونا عليه (۱) لحديث ابن عمر السابق .

ولو أسلم قن أو مدبر أو مكاتب لكافر ، ألزم بإزالة ملكه عنه ؛ لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه ، بخلاف أم الولد ، فإن أبى إزالة ملكه عنه باعه الحاكم عليه إزالة لملكه عنه لقوله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ آللهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ (٢) ، ومن أنكر التدبير فشهد به عدلان أو عدل وامرأتان أو عدل وحلف معه المدبر حكم بالتدبير (٦) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : المغني ١٧٩/١٤ - ٤١٨ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٧٩/١٩ ، وشرح منتهى الارادات ٢٦٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (١٤١) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني ٤٣٠/١٤ وشرح الزركشي ٤٧٦/٧ والإنصاف ٤٤٤/٧ وشرح منتهى الإرادات ٢٥٥/٢.

ويبطل التدبير بقتل مدبر لسيده (١) ؛ لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده ، كحرمان القاتل الميراث ، وأما أم الولد فتعتق مطلقا ؛ لئلا يفضي إلى نقل الملك فيها ولا سبيل إليه .

<sup>(</sup>۱) ينظر : المغني ٢٤/١٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٨٤/١٩ ، وشرح الزركشي (١) ينظر : وكشاف القناع ٥٣٨/٤ .



## فصل في الكتابة

(وتسن كتابة من علم فيه خسيرا) من رقيق للآية (١) ، والكتابة اسم مصدر بمعنى الجمع لأنها تجمع نجوما (٢) ، ومنه سمي الخراز كاتبا ، أو لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفقا (٢) عليه (١) .

وهي شرعا: بيع سيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم (٥) ، ويصح السلم فيه منجما بنجمين فأكثر يعلم قسط كل نجم ومدته ، أو بيع السيد رقيقه نفسه بمنفعة على أجلين فأكثر

ولا يشترط للكتابة أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه فيصح توقيت

<sup>(1)</sup> قال في المغنى ٢٤٢/١٤ : الأصل في الكتابة الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ وَ النَّالِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ سورة النسور الآبة (٣٣) . وأما السنة فعن سهل بن حنيف أن النبي الله قال : (( من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في كتابته أظله الله يوم لاظل إلا ظله )) أخرجه الإمام أحمد والبيهقي ، وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة ١ . ه . باختصار .

<sup>(</sup>٢) النجم: الوقت المضروب، ويه سمي المنجم، ونجمت المال إذا أديته نجوما، ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة، وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرها، ويقال جعلت مائي على فلان نجوما منجمة يؤدى كل نجم في شهر كذا. ينظر: لسان العرب ٥٧٠/١٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: اتقا.

<sup>(</sup>٤) ينظر : لسان العرب ٢٠٠٠/ ، والقاموس المحيط ١٢١/١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المقنع ١٨٩/١٩ ، والإقناع ١٤٣/٣ ، وشرح منتهى الإرادات ١٦٦/٢ .

النجمين بساعتين وجزم في "الإقناع" (١) بخلاف ذلك .

وتصح الكتابة على خدمة مفردة أو على خدمة معها مال إن كان مؤجلا ولو إلى أثناء (٢) مدة الخدمة ، كأن يكاتبه على خدمته شهرا ودينار (٣) يؤديه في أثنائه أو آخره وإذا لم يسم الشهر كان عقب العقد كالإجارة في قول ، وإن عين الشهر صح ولو اتصل بالعقد ؛ لأن المنع من الحلول في غير الخدمة للعجز عنه في الحال بخلافها ، ويصح أن يكون أجل الدينار قبل الخدمة إن لم تتصل بالعقد كأن يكاتبه في المحرم على دينار إلى صفر وعلى خدمة رجب ، وإن جعل محله نصفه أو انقضاءه صح .

(وهو) أي الخير الذي تسن كتابة من علم فيه (الكسب والأمانية) ، قال أحمد الناب "(أ) الخير : صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة "(أ) ، والآية (أ) محمولة على الندب لحديث : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»(٧) ولأنه دعاء إلى

<sup>(</sup>١) ١٤٤/٣ ، وينظر : كتاب الفروع ١٠٩/٥ ، والمبدع ٣٣٨/٦ ، وكشاف القناع ٤٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ثناء .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ودينارا .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٦٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) المغني ٢/١٤٤ ، والمبدع ٣٣٦/٦ ، وكشاف القناع ٤/٠٤٥ .

<sup>(</sup>٦) وه ي قول ه تع الى ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ وَاللَّذِينَ عَلِمَتُمْ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّ

<sup>(</sup>٧) عن أبني حرة الرقاشي عن عمنه مرفوعنا : أخرجنه الإمنام أحمند برقيم (٢٠١٧٢) المستند ٦٩/٦ ، والدارقطني ، كتاب البيوع ، سنن الدارقطني ٢٦/٣ ، والبيهقي ، ياب من غصب لوحا فأدخله في سفينة ، كتاب الغصب ، السنن الكبرى ١٠٠/٦ ، والحديث صححه الألباني في الإرواء 4/١٠٠٠ بشواهده .

إزالة ملكه بعوض فلم يجبر السيد عليه كالبيع ، (وتكره) الكتابة (لمن لا كسب له) لئلا (١٠) يصيركلا على الناس ويحتاج إلى المسألة .

وتصح كتابة مبعض ومميز ؛ لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده فصحت كتابنه كالمكلف (٢) ، وإيجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها ، ولا تصح الكتابة من المميز بأن يكاتب رقيقه إلا بإذن وليه ؛ لأنها تصرف في المال كالبيع ، ولا تصح من سيد غير جائز التصرف كسفيه ومحجور عليه للفلس كالبيع .

وتنعقد الكتابة بقول سيد لرقيقه [كاتبتك ] (٢) على كذا مع قبول الرقيق الكتابة ؛ وإن لم يقل فإذا أديت لي فأنت حر ؛ لأن الحرية موجب عقد الكتابة فتثبت / ٢٢٣١/أ عند تمامه كسائر أحكامه (١) ، ومتى أدى المكاتب ما عليه فقبضه سيده أو وليه أو أبرأه سيده أو أبرأه وارث موسر من حقه عتق لأنه لم يبق عليه شيء منها ، فإن أدى البعض أو أبرئ منه ، وهو على كتابته فيما بقي للخبر (٥) ، وإن كان الوارث معسرا

<sup>(</sup>١) في الأصل: لأن لا.

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغني ٤٤٤/١٤ ، والمقنع والشرح الكبسير والإنصاف ١٩٦/١٩ - ١٩٧ ، والإقناع ١٤٣/٣ . وشرح منتهى الإرادات ٦٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المبدع ٣٣٧٦ - ٣٣٨ ، والإنصاف ٢٠٣/١٩ ، وكشاف القناع ٥٤١/٤ .

<sup>(</sup>٥) وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : (( المكاتب عبد مابقي عليه درهم )) أخرجه أبو داود من طريق أبي عتبة اسماعيل بن عياش حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته . . ، كتاب العتق برقم (٣٩٢٦) ، سنن أبي داود ٤/٠٢ ، وعنه البيهقي ، باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، كتاب المكاتب ، السنن الكبرى ١٩٧١ ، قال الألباني : "وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات . . " . الإرواء ١١٩/٦ .

وأبرأ من حقه عتق نصيبه فقط بلا سراية .

وما فضل بيد مكاتب بعد أداء ما عليه أو إبرائه منه فله ؛ لأنه كان له قبل عتقه فبقى على ما كان .

وتنفسخ الكتابة بموت المكاتب قبل أدائه جميع الكتابة سواء خلف وفاء أم لا ، وما بيده لسيده نصا (١) ؛ لأنه مات وهو عبد كما لو لم يخلف وفاء ؛ لأنها عقد معاوضة على المكاتب وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم فبطل ، وقتله كموته سواء قتله سيده أو أجنبي ، ولا قصاص إن قتله حر ، وإن كان القاتل سيده فلا شيء عليه ؛ لأنه لو وجب شيء لكان له وما في يده لسيده لزوال الكتابة لا على أنه إرث ، وإن كان القاتل أجنبيا فلسيد قيمته .

ولا بأس أن يعجل الكتابة المؤجلة لسيده ، ويضع السيد بعضها ، فلو كان النجم مثلا مائة وعجل منه أو صالحه على ستين وأبرأه من الباقي صح ؛ لأن مال الكتابة غير مستقر وليس بدين صحيح ؛ لأنه لا يجبر على أدائه ، ولا تصح الكفالة به

وأخرجه الترمذي من طريق يحبى بن أبي أنيسة عن عمرو بلفظ (( من كاتب عبده على مائة أوقية فـأداه إلا عشرة أواق ، أو قال عشرة دراهم ، ثم عجز فهو رقيق )) باب ما جاء في المكاتب ... كتاب البيوع برقم (١٢٦٠) الجامع الصحيح ٥٦١/٣ ، وقال : "حسن غريب".

وأخرجه ابن ماجة من طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو بلفظ (( أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق )) بـاب المكـاتب ، كتـاب العتـق برقـم (٢٥١٩) سـنن ابــن ماجـة ٨٤٢/٢ ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٣٢٤/١٠ .

<sup>(</sup>۱) المغني ۲۱۷/۱۶ ، المقنع والشوح الكبير والإنصاف ۲۱۹/۱۹ ، وكتاب الفروع ۱۰۹/۵ ، والمبدع ۲۱۹/۱۹ ، والمبدع ۳٤۰/۲ .

وما يؤديه إلى سيده كسب عبده ، وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق وتخفيفا عن المكاتب ، فإذا عجل على وجه يسقط به بعض ما عليه كان أبلغ في حصول العتق وأخف على العبد ، ولهذا فارق سائر الديون ، ويفارق الأجانب من حيث إنه عبده فهو أشبه بعبده القن (١) ، وإن اتفقا على الزيادة في الأجل والدين كأن حل عليه نجم [ فقال النه : أخره إلى كذا وأزيد كذا لم يجز ؛ لأنه يشبه ربا الجاهلية المحرم ، ويلزم سيدا عجل طمكاتبه كتابته أخذ معجله بلا ضرر عليه في قبضها ، فإن أبي أخذها بلا ضرر جعلها إمام في بيت المال وحكم بعتقه ، رواه سعيد في سننه عن عمر وعثمان <sup>(٣)</sup> ، ولأن الأجل حق لمن عليه الدين فإذا قدمه فقد أسقط حقه فسقط كسائر الحقوق ، فإن كان على السيد ضرر في قبضها كأن دفعها إليه بطريق مخوف أو احتاجت إلى مخزن كالطعام ونحوه لم يلزمه أخذها ؛ لأنه لم يلزمه التزام ضرر لا يقتضيه العقد ولا يعتق ببذله إذا ، ومتى بان بعوض دفعه مكاتب لسيده [ عيب ] (٢) فله أرشه إن أمسكه أو عوضه إن رده ؟ لأن إطلاق عقد الكتابة يقتضي سلامة عوضها ، وقد تعذر رد المكاتب رقيقا فوجب أرش العيب أو عوض المعيب جبرا لما (٥) اقتضاه إطلاق العقد ، ولم يرتفع عتقه ؛ لأنه إزالة ملك بعوض فلا

<sup>(</sup>١) في الأصل: بعده القن اشبه.

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في سنن سعيد بن منصور المطبوع ، وأخرجه عنهما عبد الرزاق برقم (١٥٧١٣ - ١٥٧١٠) الكتاب (١٥٧١٤ - ٢٥٨٩ - ٢٥٨٩) الكتاب المصنف ١١٩٧٧ - ٢٥٨٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٣٤/١٠ - ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، ويقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : لمال .

يبطله رد العوض بالعيب كالخلع (۱) ، ولو أخذ سيده منه حقه ظاهرا ثم قال : هو حر عتمادا على صحة ثم بان ما دفعه مستحقا لم يعتق لفساد القبض وإنما قال : هو حر اعتمادا على صحة القبض ، وإن ادعى السيد تحريمه وقال : لا أقبضه لأنه غصب وسرقة ونحوه وأنكره المكاتب قبل قول السيد ببينة ، وإلا يكن له بينة حلف العبد أنه ملكه ، ثم يلزم السيد رد ما قبضه من المكاتب مدعيا أنه حرام إلى من أضافه إليه إن كان أضافه لمعين بأن المكاتب قال : غصبه من زيد فيرده إليه ؛ لأنه يقبل / قوله في حق نفسه وإن لم يقبل على المكاتب، وإن نكل مكاتب عن الحلف أن ما بيده ملكه حلف سيده أنه حرام ولم يلزمه قبوله.

ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وشراء وإجارة واستئجار واستدانة ؛ لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه ، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب ، وهذا أقوى أسبابه (۲) ، وفي بعض الآثار : « أن تسعة أعشار الرزق في التجارة »(۲) ، وتتعلق استدانته بذمته يتبع بها بعد عتق ؛ لأنه لما ملك كسبه صارت ذمته قابلة للاشتغال ، ولأنه في يد نفسه فليس من سيده غرور بخلاف المأذون له ، وسفره كسفر غريم فلسيده منعه منه .

<sup>(</sup>۱) ينظر : كتاب الفروع ١١٠/٥ ، والمبدع ٣٤٣/٦ ، والإنصاف ٢٣٢/١٩ - ٢٣٣ ، وكشاف القناع ٥٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني ٢٤/٦٤٤، وكتاب الفروع ١١١/٥، والمبدع ٣٤٣/٦، وكشاف القناع ٥٤٦/٥. (٣) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١٤٤/٢، والزييدي في اتحاف السادة المتقين ١٦/٥، وابن حجر في المطالب العالية ٢٩٩١، برقم (١٣٦٩)، والمتقي في كنز العمال برقم ٩٣٤٢، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ٢٤٢٢ وله زيادة بلفظ: (والعشر في المواشي). وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع الصغير ٣٠٠٢ - ٣١، وسلسلة الأحاديث الضعيفة برقم ٣٤٠٢.

وللمكاتب أخذ صدقة واجبة ومستحبة لقوله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ ('' وإذا جاز له الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى ، ويلزم المكاتب شرط سيده عليه ترك السفر وترك أخذ الصدقة فيملك تعجيزه بسفره أو أخذه الصدقة عند شرط تركهما لحديث: «المسلمون على شروطهم » (۲) ، وكذا لو شرط عليه أن لا يسأل الناس ، ولا يصح شرط سيده عليه نوع تجارة كأن يشترط عليه أن لا يتجر إلا في نوع كذا لمنافاته مقتضى العقد .

ويملك المكاتب أن ينفق على نفسه وزوجته ورقيقه وولده التابع له في كتابته من كسبه ، فإن عجز عما عليه ولم يفسخ سيده كتابته لعجزه لزم السيد نفقة من ذكر ؛ لأنهم في حكم أرقائه ، وليس للمكاتب النفقة على ولده من أمة لغير سيده ولو ولد بعد الكتابة ؛ لأنه تابع لأمه ، ويتبعه في كتابته ولده من أمة سيده بشرطه ذلك على سيده للحديث ، فإن لم يشترطه فولده قن لسيده تبعا لأمه ، ونفقة ولد المكاتب من مكاتبة ولو لسيده على أمه ؛ لأنه تابع لها .

ولا يملك المكاتب أن يكفر بمال إلا بإذن سيده ؛ لأنه في حكم المعسر ؛ لأنه لا يلزمه زكاة ولانفقة قريب ، ولا يسافر لجهاد ولا يتزوج إلا بإذن سيده ؛ لأنه عبد فيدخل في عموم حديث : « أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر  $^{(7)}$  ، ولا يتسرى

<sup>(</sup>١) سورة التوبة من الآية (٦٠).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۸۱.

<sup>(</sup>٣) من حديث جابر - رضي الله عنه - أخرجه أبو داود ، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ، كتاب النكاح برقم (٢٠٧٨) سنن أبي داود ٢٢٨/٢ ، والترمذي ، باب ماجاء في نكاح العبد بغير إذن سيده ، كتاب النكاح برقم (١١١١ - ١١١١) الجامع الصحيح ٤٢٠ - ٤٢٠ ، وأحمد برقم

إلا بإذن سيده ؛ لأن ملكه غيرتام ، ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ولا يرهن ولا يضارب ولا يبيع نسأ ولو برهن أو يزوج رقيقه أو يحده أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذن سيده في الكل ؛ لأن حق سيده لم ينقطع إذ ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه ، فإن إذن له السيد في شيء من ذلك جاز ، والولاء على من أعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه للسيد ؛ لأن المكاتب كوكيله في ذلك .

ويصح شرط وطئ مكاتبته نصا (۱) ؛ لبقاء أصل الملك كراهن يطأ بشرط، لا شرط وطء بنتها ، فإن وطئها بلا شرط أو وطئ بنتها التي في ملكه أو وطئ أمتها فلها المهر ولو مطاوعة ؛ لأن عدم منعها من وطئه ليس إذنا فيه ، وعليه قيمة أمتها إن أولدها لإتلافه لها بمنعها من التصرف فيها ، بخلاف بنتها إن أولدها فلا يلزمه قيمتها ؛ لأن المكاتبة كانت ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها فلم يفت عليها شيء باستيلادها ، ويؤدب من وطء مكاتبته بلا شرط إن علم التحريم ، وتصير مكاتبته أو بنتها أو أمتها أو أمة مكاتبه إن ولدت منه أم ولد ؛ لأنها أمته ما بقي عليها درهم ، ثم إن أدت عتقت / وكسبها لها ولا تنفسخ كتابتها باستيلادها ، وإن مات سيدها وبقي

<sup>(</sup>بال ١٤٦١) المسند ٢٠٣/٤ ، والدارمي ، باب في العبد يتزوج بغير إذن من سيده ، كتاب النكاح برقم (٢٢٣٣) سنن الدارمي ٢٠٣/٢ ، والحاكم ، باب إذا تنزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا ، كتاب النكاح ، المستدرك ١٩٤/٢ ، والبيهقي ، باب نكاح العبد بغير إذن مالكه ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٢٧/٧ ، والحديث حسنه الترمذي ، وقال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٢٩٩/٢ ، وفي الإرواء ٣٥١/٦ .

<sup>(</sup>۱) المغني ٤٨٧/١٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٧٤/١٩ ، وشرح الزركشي ٤٩٦/٧ ، وكتاب الفروع ١١٩/٥ والاختيارات الفقهية ص ٣٤١ .

1/77 2 ]

عليها شيء من كتابتها سقط وعتقت بكونها أم ولد وما بيدها لورثته (١) ، كما لو أعتقها قبل موته ولو لم تعجز لأنها عتقت بغير أداء ، وكذا لو أعتق سيد مكاتبه فله كل ما في يده وكان عتقه فسخا للكتابة ، ويصح عتقه في الكفارة إن لم يكن أدى شيئا من كتابته ويأتى (٢).

(ويجوز بيع المكاتب) ذكرا كان أوأنثى لما روت عائشة: «أن بريرة (" جاءت تستعينها في كتابتها شيئا فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ذلك ، فذكرت ذلك بريرة لأهلها ، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله - الله فقال لها رسول الله - ابتاعي واعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق » متفق عليه (") ، قال ابن المنذر: "بيعت بريرة بعلم النبي - الله وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك ولا وجه لمن أنكره ولا خبرا يعارضه ، ولا أعلم شيئا من الأخبار دل على

<sup>(</sup>١) في الأصل : لوثته .

<sup>(</sup>۲) ص ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٣) بريرة : مولاة عائشة - رضي الله عنها - قيل : كانت مولاة لقوم من الأنصار ، وقيل : لآل عتبة بن أبي إسرائيل ، وقيل : لبني هلال ، فاشترتها عائشة ، فأعتقتها ، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها ، واسم زوجها مغيث ، كان مولا فخيرها رسول الله - ﷺ - فاختارت فراقه ، وكانت من ريات العقل والفراسة .

ينظر : أسد الغابة ٣٩/٧ ، والإصابة ٨/٥٠ ، وأعلام النساء ١٢٩/١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، باب ما يجوز من شروط المكاتب ... ، كتاب المكاتب برقم (٢٥٦١) صحيح البخاري ١٣٢/٣ ، ومسلم ، باب إنما الولاء لمن أعتق ، كتاب العتق برقم (١٥٠٤) صحيح مسلم ١١٤١/٢ .

عجزها (۱) ، وتأوله الشافعي على أنها كانت قد عجزت (۲) وليس في الخبر ما يدل بل قولها: "أعينيني" دل على بقائها على (۲) الكتابة .

ويجوز هبة المكاتب والوصية به وولده التابع له في كتابته كهو (ومشــــتریه) أي المكاتب (يقوم مقام مكاتبه) بكسر التاء يؤدي إليه مابقي من كتابته ، (فـــإن أدى إليه عتـــق، وولاؤه لمنتقــل إليــه)؛ لأن الكتابة عقــد لازم فلـم تنفسـخ بنقـل الملـك في المكاتب (1) وإن عجـز [عـن آ<sup>(0)</sup> الأداء عـاد قــنا ؛ لأن حكمـه مـع بائعــه ونحـوه كذلك ، وإن لم يعلم مشتريه أنه مكاتب فله الرد أو الأرش ؛ لأن الكتابة نقص ، لأنه لا يقدر على التصرف في منافعه أشبه الأمة المتزوجة .

ولا يجوز بيع ما في ذمة المكاتب من نجوم الكتابة كدين السلم .

والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين ؛ لأنها بيع ، ولا يدخلها خيار مجلس ولا خيار شرط ولا غيرهما .

ولا يصح تعليقها على شرط مستقبل كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد كاتبتك على كذا، كسائر العقود اللازمة، وخرج به الماضي والحاضر كإن كنت عبدي ونحوه

<sup>(</sup>١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٧٠١٥ .

وينظر في المسألية: فتح الباري ١٩٤/٥ - ١٩٥ ، وعمدة القاري ٢٥١/٦ ، ومختصر اختلاف العلماء ٢٧٧٤ - ٤٢٨ ، والمدونية ٢٥٧/٣ ، ويدايية المجتهد ٣٨٥/٢ ، ومغني المحتاج ٥٢٧/٤ ، والمغنى ٥٣٥/١٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : حلية العلماء ٢١١/٦ ، ومغنى المحتاج ٥٢٧/٤ ، وفتح الباري ١٩٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الى .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغنى ١٤/٥٣٧ ، والمبدع ٣٥٤/٦ ، وكشاف القناع ٥٥٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

فقد كاتبتك على كذا فتصح.

ولا تنفسخ الكتابة بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه (۱) ، ويعتق المكاتب بأداء إلى من يقوم مقام السيد أو إلى وارثه ، وإن حل نجم من كتابته فلم يؤده فلسيده الفسخ بلا حكم حاكم ، ويلزم السيد إنظاره ثلاثا ليبيع عرضا ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ، والدين حال على مليئ أو المال مودع قصدا لحظ المكاتب والرفق به مع عدم الإضرار بالسيد ، وإن حل نجم / والمكاتب غائب بلا إذن سيده فله المهمع عدم الإضرار بالحاكم إلى حاكم البلد الذي به المكاتب يأمره بالأداء أو يثبت عجزه ليفسخ السيد أو وكيله ، فإن قدر المكاتب على الوفاء ولم يوكل من يؤدي عنه مع الإمكان ومضى زمن السير عادة فلسيده الفسخ .

ولمكاتب قادر على كسب تعجيز نفسه ؛ لأن دين الكتابة غير مستقر عليه ، ومعظم القصد بالكتابة تخليصه من الرق فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه إن لم يملك وفاء لكتابته ، فإن ملكه لم يملك تعجيز نفسه لتمكنه من الأداء ، وهو سبب الحرية التي هي حق لله تعالى فلا يملك إبطالها مع حصول سببها بلا كلفة ، ويجبر على الأداء ثم يعتق ولا يعتق بنفس الملك ؛ للخبر (٢) ، ولجواز أن يتلف قبل أدائه فيفوت على السيد .

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : "وجملة ذلك أن الكتابة لاتنفسخ بموت السيد ، لانعلم فيه بين أهل العلم خلافا "ا . هـ ، المغنى ٢٤/١٤ .

وينظر : شرح الزركشي ٤٩١/٧ ، والمبدع ٣٥٨/٦ ، والإنصاف ٤٨٨/٧ ، وشرح منتهى الإرادات ٦٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>۱) عن عمر - رضي الله عنه - : أخرجه البيهقي ، وقال : "اختلفت الروايات فيه عن عمر" . ١ . هـ السنن الكبرى : "إنها منقطعة السنن الكبرى : "إنها منقطعة " ، وينظر : نصب الراية ١٤٤/٤ .

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أخرجه الإمام مالك برقم (١٥٢٨) الموطأ ص ٥١٩، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أخرجه الإمام مالك برقم (١٥٧٨) الموطأ ص ١٥٧٩) المصنف ٢٠٢٨، وابن أبي شيبة برقم (١٥٧٩) المحتنف ٢٢٤/١، وذكره البخاري تعليقا في السنن الكبرى ٢٢٤/١، وذكره البخاري تعليقا في صححه ١٣٣٧٠.

وعن عائشة - رضي الله عنها - : أخرجه عبد الرزاق برقم (١٥٧٢٦) المصنف ٤٠٨/٨ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٢٤/١٠ - ٣٢٥ ، وذكره البخاري تعليقا ، في صحيحه ١٣٣/٣ .

وعن زين - رضي الله عنه -: أخرجه عبند السرزاق برقم (١٥٧١٧ - ١٥٧٢٥) المصنف دعن زين - رضي الله عنه -: أخرجه عبند السرزاق برقم (١٥٧١٧ - ١٥٧٢٥) المصنف ٤٠٥/٨ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٢٤/١٠ وذكره البخاري تعليقا ، صحيح البخاري

قال ابن حزم: "روي عن عمر بن الخطاب وعثمان وجابر وأمهات المؤمنين (( المكاتب عبد مابقي عليه درهم )) لايصح عن أحد منهم . . " ثم قال : " لكنه صح عن زيد بن ثابت وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وهو مأثور عن طائفة من التابعين منهم : عروة ابن الزبير وسليمان بن يسار ، وصح عن سعيد بن المسيب والزهري وقتادة . . " . ا . ه . المحلى ٢٢٩/٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٥٧٢٨) المصنف ٢٠٨/٨ ، من طريق أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنها ، وابن حزم في المحلى ٢٢٩/٩ من طريق أبي معشر أيضا وقال : "هو ضعيف".

## فصل في حكم أمهات الأولاد

(وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله (1 وإن لم يملك غيرها ؛ لحديث ابن عباس مرفوعا : « من وطئ أمنه فولدت فهي معتقة عن دبر منه » رواه الإمام أحمد وابن ماجة (٢) ، وعنه أيضا قال : «ذكرت أم إبراهيم (٦) عند رسول الله الله فقال : أعتقها ولدها » رواه أبن ماجة والدارقطني (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: مالك ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٩٣١) المسند ٢٩٣١) ، وابن ماجة ، كتاب العتق ، باب أمهات الأولاد برقم برقم (٢٥١٥) سنن ابن ماجة ٢٨٤٨ ، والدارمي كتاب البيوع ، باب في بيع أمهات الأولاد برقم (٢٥٧٤) سنن الدارمي ٣٣٤/٢ ، والدارقطني ، كتاب المكاتب ، سنن الدارقطني ١٣٠٤ - ١٣١ ، والحاكم ، كتاب البيوع ، المستدرك ١٩/٢ ، والبيهقي ، كتاب عتى أمهات الأولاد ، السنن الكبرى ١٣٦/١ ، وقال الحاكم : "حديث صحيح الإساد ولم يخرجاه" . ا . هـ ، لكن في سنده حسين بن عبد الله الهاشمي قال الذهبي : "متروك" . وقال البيهقي : "ضعفه أكثر أصحاب الحديث" . وضعف الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١١٧/٤ ، والألباني في الإرواء ١٨٥٦ .

<sup>(</sup>٣) هـــي : ماريـــة القبطيـــة ، أم ولــــدرســـول الله - ﷺ - ، أهـــداه إياهـــا المقوقـــس صــــاحب الإسكندرية ، فولدت له إبراهيم ، توفيت في خلافة عمر سنة ١٦هـ .

ينظر: أسد الغابة ٢٦١/٧ ، والإصابة ٣١٠/٨ - ٣١١.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن ماجمة ، كتباب العتبق ، بهاب أمهات الأولاد برقهم (٢٥١٦) سنن ابسن ماجمة ٢٨١/٢ ، والدارقطني ، كتباب المكاتب ، سنن الدارقطني ١٣١/٤ ، والبيهقي ، كتباب عتبق أمهات الأولاد ، السنن الكبرى ٢١٨١، وفي سنده حسين بن عبد الله الهاشمي وهمو ضعيف ، وتقدم الكلام عنه قبل قليل ، وينظر : التلخيص الحبير ٢١٨/٤ ، وإرواء الغليل ١٨٦/٦ .

(وهي) - أي أم الولد - شرعا: (من ولدت ما) - أي إنسان - (فيه صورة ولو) كانت الصورة (خفية من مالك) لها (ولو) لـ (بعضها) ولو جزءا يسيرا، أو كان مالكها أو بعضها مكاتبا إن أدى ، فإن عجز عادت قنا ((ولو)() كانت (محرمة عليه) أي على مالكها كأخته من الرضاع وكمجوسية ووثنية ، وكوطئها في نحو حيض (أو) ولدت ما فيه صورة (من أبيه) أي مالكها (إن لم يكن وطئها الابن) نصا () نفا كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للأب باستيلادها ؛ لأنها تحرم عليه أبدا بوطء ابنه لها فلا تحل له بحال ، أشبه وطء الأجنبي فلا يملكها ولا تعتق بموته ، ويعتق ولدها على أخيه ؛ لأنه ذو رحمه ، ونسبه لاحق بالأب ؛ لأنه من وطئ يدرؤ فيه الحد لشبهة الملك .

وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه كالمضغة ونحوها لم تصربه أم ولد ؛ لأنه ليس بولد ، فإن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية تعلقت بها الأحكام ؛ لاطلاعهن على ما خفى على غيرهن .

وإن أصابها في ملك غيره بزوجية أو شبهة ، ثم ملكها حاملا عتق الحمل ؛ لأنه ولده ولم تصر أم ولد نصا (١٠) لمفهوم الخبر ، ولأن الأصل في ولد الأمة الرق ، وإن زنا بأمة فحملت منه ثم اشتراها فولدت في ملكه لم يعتق ؛ لأنه كأجنبي

<sup>(</sup>۱) ينظس : المغني ٥٩٥/١٤ ، وشرح الزركشي ٥٤٢/٧ ، والمبدع ٣٦٩/٦ - ٣٧٠ ، والإنصاف ٤٩٠/٧ ، وكشاف القناع ٥٦٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أو ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٦٨٢/٢.

<sup>(</sup>٣) المغنى ١/١٤ ، والإنصاف ١٠٩/١٧ ، والإقناع ١٥٤/٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٦٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) المغـني ١٤/ ٥٨٩ ، والمقنـع والشـرح الكبـير والإنصـاف ٤٢٥/١٩ ، وشــرح الزركشــي ٥٣٩/٧ -٥٤٠ ، وكشاف القناع ٥٦٨/٤ .

منه لا يلحقه نسبه.

ومن ملك أمة حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها ، حرم عليه بيع الولد ولم يصح ويعتقبه نصا (١) ؛ لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد ، قال الشيخ تقسي الدين : "ويحكم بإسلامه وأنه يسري كالعتق"(٢) . أي ولو كانت /كافرة .

(وأحكامها) - أي أم الولد - (ك أحكام (أم غير مستولدة في إجارة واستخدام ووطء وسائر أمورها (٢) ؛ لأنها مملوكه أشبهت القن إلا في تدبير ، فلا يصح ؛ لأنه [لا ] (١) فائدة [فيه ] (١) إذ الاستيلاد أقوى منه ، و(إلا فيما ينقل الملك) [في رقبتها ] (١) كبيع فلا يصح بيع أم الولد غير كتابة فتصح كتابتها وتقدم ، وكهبة ووصية ووقف ؛ لحديث ابن عمر مرفوعا : «نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال : لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن ، يستمتع بهن السيد ما دام حيا ، فإذا مات فهى حرة » رواه الدارقطني ورواه مالك في "الموطأ" (٧) .

<sup>(</sup>۱) المغسني ۱/۱۶ ه ، وكتساب الفسروع ۱۳٦/۵ ، والمبسلع ۳۷۱/۱ ، والإنصساف ۲۷۷/۱۹ - 8۲۷/۱ . ۲۸۸ ، وشرح منتهى الإرادات ٦٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإنصاف ١٩/٤٣٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٦٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغني ٥٨٤/١٤ ، وشـرح الزركشـي ٥٣٢/٧ - ٥٣٣ ، والمبـدع ٣٧١/٦ ، والإنصــاف ٤٣٥/١٩ ، وكشاف القناع ٥٦٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٦٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٦٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا ، كتاب المكاتب ، سنن الدارقطني ١٣٤/٤ ، قال الألباني في الإرواء ١٨٨/٦ : "هذا إسناد ظاهره الصحة ، فإن رجاله ثقات ، رجال الشيخين" . وأشار البيهقي إلى رفعه وضعفه حيث

(أو يراد له) - أي لنقل الملك - كرهن فلا يصح رهنها ؛ لأن القصد منه البيع في الدين ولا سبيل إليه .

وولدها من غير سيدها بعد إيلادها كهي ؛ لأن الولد يتبع أمه حرية ورقا فكذا في سبب الحرية ، قال الحمد آ<sup>(۱)</sup> : قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما : « ولدها بمنزلتها »<sup>(۱)</sup> إلا أنه لا يعتق بإعتاقها ؛ لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه ويبقى عتقه موقوفا على موت سيده ، ولا يعتق أيضا بموتها قبل سيدها .

قال: "غلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي الله وهو وهم لا يحل ذكره". السنن الكبرى ١٤٣/١٠ وذكر عبد الحق في أحكامه كما في نصب الراية ٢٩٠/٣ حديث ابن عمر هذا ثم قال: "يروى من قول ابن عمر ولا يصح مسندا". وتعقبه ابن قطان وقال: "هذا حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي وهو ثقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر واختلف فيه ... وعندي أن الذي أسنده خير عمن وقفه". نصب الراية ٢٨٩/٣.

قال الحافظ ابن حجر: "قال الدارقطني الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر ، وكذا قال البيهقي وعبد الحق". التلخيص الحبير ٢١٧/٤ ، وضعف رفعه أيضا الألباني في الإرواء ١٨٨/٦ . ومما يرجح وقفه أن الإمام مالك أخرجه من طريق نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال : (( أيما وليدة ولدت من سيدها ، فإنه لايبيعها ولايهبها ولايورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة)) برقم ١٥٠٩ الموطأ ص ٥١٠ ، وكذا رواه الدارقطني والبيهقي من هذا الطريق . ينظر : سنن الدارقطني 18٤/٤ ، والسنن الكبرى ٢٤٨/١٠.

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أخرجه عبد الرزاق برقم ١٣٢٥٤ ، المصنف ٢٩٨/٧ ، وسعيد بن منصور برقم ٤٦٠ ، سنن سعيد بن منصور ١٥٦/١/٣ ، وابن أبي شيبة برقم ٦٥٨ ، الكتاب المصنف ١٦٦١ - ١٦٦ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٤٨/١٠ - ٣٤٩ .

ولم أقف عليه مسندا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وأورده ابن قدامة في المغني ١٤/٥٩٩ .

وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها لتحريمها عليه بإسلامها وحيل بينه وبينها لئلا يغشاها ، ولا تعتق بإسلامها بل يبقى ملكه عليها على ماكان قبل إسلامها ، ويجبر على نفقتها إن عدم كسبها لوجوبها عليه لأنه مالكها ، فإن كان لها كسب فنفقتها فيه ، فإن فضل منه شيء فلسيدها ، فإن أسلم حلت له ، وإن مات كافرا عتقت بموته ؛ لعموم الأخبار (۱) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : المغنني ٢٠٠/١٤ ، وشــرح الزركشــي ٥٤٨/٧ - ٥٤٩ ، والمبــدع ٣٧٦/٦ ، والإنصــاف ٤٥٦/١٩ ، وشرح منتهى الإرادات ٦٨٤/٢ - ٦٨٥ .

## فسصل

(ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه) بملك أوسبب (فله عليها الولاء ، وهو أنسه يصير عصبة لها مطلقا) ذكرا كان المعتق أو أنثى لحديث : «الولاء لمن أعتق » متفق عليه (۱) ، ولكن يكون ذلك (عند عسدم عصبة النسسب) وتقدم تقريره في كتاب الفرائض (۱) .

(۱) سبق تخریجه ص ۷۶.

<sup>(</sup>٢) ص ٧٤.

رَفْحُ عِب (لرَّحِيُ (اللَّجُنَّرِيُّ (سِكْنر) (الِنِرُ) (الِفروکسِس

## (كتاب النكاح)

وهو لغية : الوطء المباح قاله الأزهري (١) ، وقال الجوهري (١) : "النكاح الوطء ](٢) وقد يكون العقد" انتهى (١) و إذا قالوا : نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد عليها ، وإذا قالوا : نكح زوجته أو أمته لم يريدوا إلا المجامعة ؛ لقرينة ذكر زوجته أو أمته .

وهو شرعا: حقيقة في عقد التزويج ؛ لصحة نفيه عن الوطء ، فيقال : سفاح وليس بنكاح وصحة النفي دليل المجاز وانصراف اللفظ عند الإطلاق إليه وتبادره إلى الذهن دون غيره ، مجاز في الوطء لما تقدم (٥) .

وقيل: حقيقة في الوطء مجاز في العقد لأنه سبب الوطء (٩٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر: تهذيب اللغة ١٠٢/٤ - ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) هو : إسماعيل بن حماد ، الجوهري ، التركي ، أبو نصر ، اشتهر بالذكاء وحسن الخط ، كان إماماً في اللغة ، صنف كتاب الصحاح ، مات متردياً من سطح داره بنيسابور سنة ٣٩٣هـ .

ينظر : سير أعلام النبلاء ١٧ /٨٠ - ٨٠ ، ولسان الميزان ١ /٤٠٠ - ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الصحاح ١ /٤١٣.

<sup>(</sup>٥) وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة .

ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ ١٢٤/٣ ، والثمر الداني ص ٤٣٦ ، وكفاية الطالب كالمرب الداني ص ٤٣٦ ، وكفاية الطالب ٤٨/٢ ، ومغني المحتاج ١٢٣/٣ ، والإقناع للشربيني ٣٩٩/٣ ، وفتح المعين ٣٥٥/٣ ، والمغني ٣٣٩/٩ . والمبدع ٣/٧ .

<sup>(</sup>٦) وهو قول الحنفية . ينظر : المبسوط ١٩٢/٤ ، والبحر الرائق ٨٣/٣ .

وقيل: حقيقة في مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة (١).

والأشهر أن لفظ النكاح مشترك بين العقد والوطء فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة . قال في "الإنصاف"(٢) : "وعليه الأكثر" انتهى . والمعقود عليه المنفعة كالإجارة ، قاله في "الفروع"(٣) .

وأجمعوا على مشروعية النكاح (''قلوله تعالى: ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ .. ﴾ الآية (٥) وغيرها ، وحديث : «تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» رواه أحمد وابن حبان (١٠) .

<sup>(</sup>١) وهو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة . ينظر : المغني ٣٣٩/٩ ، وشرح الزركشي ٥/٥ ، والمبدع ٧/٤ .

والمتواطئ : هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدفه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية. كالإنسان فإن الإنسان له أفراد في الخارج وصدقه عليها بالسوية .

ينظر : التعريفات ص ٢٥٢ .

<sup>. 9/</sup>T·(Y)

<sup>. 180/0 (</sup>T)

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط ١٩٣/٤ ، وبدائع الصنائع ٢٢٨/٢ ، والذخيرة ١٩٠/٤ ، وعقد الجواهر الثمينة ٢/٢٧ ، وحاشية الدسوقي ٢١٤/٢ ، ومغني المحتاج ١٢٤/٣ ، والإفصاح ١١٠٠٢ ، والمغني ٢٤٠/٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الآية (٣).

<sup>(</sup>٦) من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرجه الإمام أحمد برقم (١٣١٥٧) المسند ١٣٢/٤ - ١٣٣ وابن حبان ، باب ذكر العلة التي من أجلها نهي عن التبتل ، كتاب النكاح ، برقم (٤٠٢٨) الإحسان ٣٣٨/٩ ، وسعيد بن منصور ، باب الترغيب في النكاح ، كتاب النكاح ، برقم (٤٩٠)

(يسن) النكاح (مع شهوة لمن لم يخف الزنا) من رجل وامرأة / لحديث ابن [ ٢٧٥/ب مسعود مرفوعا: « يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء (۱) رواه الجماعة (۲) ، خاطب الشباب ؛ لأنهم أغلب شهوة ، واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة ، لظاهر قول الصحابة وفعلهم قال ابن مسعود : « لولم يبق من أجلي إلا عشرة أيام ، وأعلم أني أموت في آخرها يوما ، لي فيهن طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة »(۳) ، وقال ابن عباس لسعيد بن جبير : «تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها

سنن سعيد بن منصور ١٦٤/١/٣ ، والبيهةي ، باب استحباب التزوج بالودود الولود ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ٨١/٧ - ٨٢ ، والحديث صححه الألباني في الإرواء ١٩٥/٦ .

<sup>(</sup>١) قـال الحـافظ ابـن حجـر: "بكسـر الــواو وبجيــم ومــد، وهــو رض الخصيتــين، وقيــل: رض عروقهما، ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته. . " . ا . هـ . فتح الباري ١١٩/٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ، باب من لم يستطع الباءة فليصم ، كتاب النكاح ، برقم (٥٠٦٦) صحيح البخاري ٢/٧ – ٤ ، ومسلم ، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه . . ، كتاب النكاح ، برقم (١٤٠٠) صحيح مسلم ١٠١٨/٢ ، وأبو داود ، باب التحريض على النكاح ، كتاب النكاح ، برقم (٢٠٤٦) سنن أبي داود ٢١٩/٢ ، والترمذي ، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه ، كتاب النكاح ، برقم (١٠٠١) الجامع الصحيح ٣٩٢٣ ، والنسائي ، باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب ... ، كتاب الصيام ، برقم (١٨٤١) المجتبى ١٧١/٤ ، وابن ماجة ، باب ما جاء في فضل النكاح ، كتاب النكاح ، برقم (١٨٤٥) سنن ابن ماجة ١٧١/٥ ، وأحمد برقم (٢٥٨١) المسند ١٧٥١٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ سعيد بن منصور في سننه ١٦٤/١/٣ برقم (٤٩٣) ، وبنحوه عبد الرزاق برقم (٣٠٠) المصنف ١٧٧/٦ .

نساء »(١) ، ولاشتماله على تحصين فرج نفسه وزوجته وحفظها والقيام بها ، وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاته ، في وغير ذلك .

ويباح النكاح لمن لا شهوة له أصلا كعنين (٢) ، أو ذهبت شهوته لعارض كمرض وكبر كسائر المباحات لعدم منع الشرع منه ، وتخليه لنوافل العبادة أفضل منه في حقه لمنع من (٢) تزوجها من التحصين بغيره ، وتعريض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها .

(ويجب) النكاح بنذر و (على من يخافه) أي الزنا بترك النكاح وقدر على نكاح حرة ولو كان خوفه ذلك ظنا من رجل ؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام وطريقه النكاح، وظاهر كلام أحمد لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه (أ) واحتج بأنه عليه السلام: «كان يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء»، ولأنه الله : «زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد، ولا وجد إلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، باب كثرة النساء ، كتاب النكاح ، برقم (٥٠٦٩) صحيح البخاري ٤/٧ ، وأحمد برقم (٢٠٤٩) المسند ٢٨٣/١ ، والبيهقي ، باب الرغبة في النكاح ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ٧٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) قال في شرح الزركشي ٢٦١/٥ : " العنين : العاجز عند الوطء وربما اشتهاه ولايمكنه ، مشتق من عـن الشبيء إذا عرض ، وقيل : الذي له ذكر لاينتشر" ا . هـ . وينظر : المطلع ص ٣١٩ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : حقه لمن ، والمثبت من كشاف القناع ٧/٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغنى ٣٤٤/٩ ، وكتاب الفروع ١٤٦/٥ ، والمبدع ٥/٧ ، وكشاف القناع ٥/٥ .

<sup>(</sup>٥) من حديث أنس - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ، باب ماجاء في الرهن ، كتاب الرهن في الحضر ، برقم (٢٥٠٨) صحيح البخاري ١٢٤/٣ ، والترمذي ، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل ، كتاب البيوع ، برقم (١٢١٥) الجامع الصحيح ٥١٩/٣ ، وأحمد برقم (١١٩٥٢) المسند ٥٩١/٣ .

إزاره ولم يكن له رداء » أخرجه البخاري (١) قال في "الشرح"(٢): " هذا في حق من يمكنه التزويج ، فأما من لا يمكنه فقد قال تعالى : ﴿ وَلْيَسْتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللهُ مِن فَضْلِمِ ﴾ (٢) "انتهى .

ونقل صالح (<sup>١)</sup> : " يقترض ويتزوج "(<sup>٥)</sup> .

ومن أمره به والداه أو أحدهما فليتزوج نصا (١).

ويقدم النكاح حين وجوبه على حج واجب زاحمه خشية الوقوع في الحرام ، ولا يكتفى في الخروج من وجوب النكاح حيث وجب بالعقد ولا بمرة ، بل يكون في مجموع العمر ليحصل الإعفاف وصرف النفس عن الحرام .

<sup>(</sup>۱) من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ، باب خاتم الحديد ، كتاب اللباس ، برقم (٥٨٧١) صحيح البخاري ١٣٤/٧ ، ومسلم ، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ... ، كتاب النكاح ، برقم (١٤٢٥) صحيح مسلم ١٠٤٠/٢ - ١٠٤١ .

<sup>. 107/8(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) سورة النور من الآية (٣٣) .

<sup>(</sup>٤) صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد ، الإمام المحدث الحافظ الفقيه ، أبو الفضل الشيباني ، ولد سنة ٢٠٣هـ ، وهو أكبر إخوته ، تفقه على والده ، تولى قضاء طرسوس وأصبهان ، قال عنه الخلال : كان سخيا جدا ، توفي بأصبهان في رمضان سنة ٢٦٦ هـ وله ثلاث وستون سنة .

ينظر : طبقات الحنابلة ١٧٣/١ - ١٧٦ ، وسير أعلام النبلاء ٥٢٩/١٢ - ٥٣٠ ، والمنهج الأحمد ٢٥١/١ - ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٥) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ٢٦٥/١ ، وكتاب الفروع ١٤٦/٥ ، والمبدع ٥/٧ ، والإنصاف ١٢/٢٠ ، وكثاف القناع ٦/٥ .

<sup>(</sup>٦) كتاب الفروع ١٤٧/٥ ، والإنصاف٢٢/٢ ، والإقناع ١٥٧/٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٣/٣ .

ويجوز نكاح مسلمة بدار حرب لضرورة لغير أسير ولا يتزوج منهم ، فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة ، ولا يطأ زوجته إن كانت معه نصا (١) ، ويعزل وجوبا إن حرم نكاحه وإلا استحب .

و يجزئ تسر عن نكاح حيث وجب واستحب لقوله تعالى : ﴿ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمُ ۚ ﴾ (٢) والتخيير إنما يكون بين متساويين (٢) .

(ويسن) لمن أراد نكاحا (نكاح واحدة) إن حصل بها إعفاف ولا يزيد عليها لما فيه من التعريض للخرمة قال تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُم ﴾ (4) (حسيبة) وهي النسيبة لنجابة ولدها ، فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم (ودينة) لحديث أبي هريرة مرفوعا : «تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه (٥) (أجنبية) ؛ لأن ولدها أنجب ، ولأنه [لا آ<sup>(۱)</sup> يؤمن / الفراق فيفضي مع القرابة لقطيعة الرحم ، ويسن أيضا

<sup>(</sup>۱) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ٣٤٢ ، وكتاب الفروع ١٤٩/٥ ، والمبدع ٦/٧ ، والإنصاف ٢٣/٢٠ ، والإقناع ١٥٧/٣ .

١١١/١٠ ، والإلكاع ١١/١٠

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (٣) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : متساوين .
 (٤) سورة النساء من الآية (١٢٩) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ، باب الأكفاء في الدين ، كتاب النكاح ، برقم (٥٠٩٠) صحيح البخاري ٨/٧ ، ومسلم ، باب استحباب نكاح ذات الدين ، كتاب الرضاع ، برقم (١٤٦٦) صحيح مسلم ١٠٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

تخير الجميلة للخبر ؟ ولأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته ، ولذلك شرع النظر قبل النكاح ، وعن أبسي هريرة قبال : «قيل بارسول الله ! أي النساء خير ؟ قال : التي تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره » رواه أحمد والنسائي (۱) ، (بكو) لقوله كلا لجابر : « فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك » متفق عليه (۱) ، (ولود) لحديث أنس مرفوعا : « تزوجوا الولود الودود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » رواه سعيد (۱) ، ويعرف كون البكر ولودا بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد ، ولا يسأل عن دينها حتى يحمد لله جمالها ، قال أحمد : " إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا ، فإن حمد سأل عن دينها ، فإن حمد سأل عن الدين ، ولا يسأل اللهين ، ولا يسأل أولا عن الدين ، فإن حمد سأل عن الحمال لا للدين " . (١) عن الدين ، فإن حمد أن يتزوج أو يتسرى فقال : " يكون لهما لحم " يريد كونهما وأراد الإمام أحمد أن يتزوج أو يتسرى فقال : " يكون لهما لحم " يريد كونهما

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد برقم (۷۳۷۳) المسند ٤٩٦/٢ ، والنسائي ، باب أي النساء خير ، كتاب النكاح ، برقم (٣٢٣١) المجتسى ٦٨/٦ ، والحماكم ، باب أي النساء خمير ، كتاب النكاح ، المستدرك ١٦١/٢ ، والبيهقي ، باب استحباب المتزوج بالودود الولود ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ٨٢/٧ ، والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وحسنه الألباني في الإرواء ١٩٧/١

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، باب تستحد المُغِيبَةُ وتمتشط ، كتاب النكاح ، برقم (٥٢٤٧) صحيح البخاري ٢٥/٧ ، ومسلم ، باب استحباب نكاح ذات الدين ، وباب استحباب نكاح البكر ، كتاب الرضاع ، برقم (٧١٥) صحيح مسلم ١٠٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإنصاف ٣٣/٢٠ ، وشرح منتهى الإرادات ٤/٣ .

سمينتين (۱) ، وكان يقال : من أراد أن يتزوج امرأة فليستجد شعرها ، فإن الشعر وجه فتخبروا أحد الوجهين ، وينبغي أن تكون المرأة من بيت معروف بالدين والقناعة ، وأن تكون ذات عقل لا حمقاء ، وأن يمنع وزجته من مخالطة النساء فإنهن يفسدنها عليه ، وألا يدخل بيته مراهقا ، ولا يأذن لها في الخروج ، وأحسن النساء التركيات ، وأصلحهن الجلب - التي لم تعرف أحدا - (۱) ، وليحذر العاقل إطلاق البصر فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه ، وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء .

(و) يباح (لمريد خطبة امرأة) بكسر الخاء (مع) غلبة (ظن إجابة نظر إلى مسلا يظهر (٣) منها غالبا) كوجه ورقبة ويد وقدم لحديث: «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » (١) ، [ و آ(٥) لحديث جابر مرفوعا في اذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ، قال : فخطبت جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعانى إلى نكاحها» رواه أحمد وأبو داود (١) ، وقوله : « إذا ألقى الله عز وجل في

<sup>(</sup>١) ينظر : كتاب الفروع ٥/٥٠ ، وكشاف القناع ٥/٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب ٢٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ظهر، والمبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) من حديث جابر - رضي الله عنه - أخرجه الإمام أحمد برقم (١٤٤٥٥) المسند ٢٣١/٤ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٤/٤ ، وهو جزء من الحديث الآتي .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٤١٧٦) المسند ٢٨٧/٤ ، وأبو داود ، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهمو يريد تزوجها ، كتاب النكاح ، برقم (٢٠٨٢) سنن أبي داود ٢٢٨/٢ – ٢٢٩ ، والطحاوي ، باب

قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها» رواه أحمدوابن ماجة (١) ، وعن المغيرة بن شعبة (٢) : « أنه خطب امرأة فقال النبي - ﷺ - : انظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » رواه الخمسة إلا أبا داود (٢) ، ومعنى يؤدم : أي يؤلف ويوفق ، والأمر بذلك

الرجل يريد تزوج المرأة ... ، كتاب النكاح ، شرح معاني الآثار ١٤/٣ ، والحاكم ، باب إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر ... ، كتاب النكاح ، المستدرك ١٦٥/٢ ، والبيهقي ، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ٨٤/٧ ، والحديث قبال عنه الحاكم : "صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه" ووافقه الذهبي ، وحسنه الألباني في الإرواء ٢٠٠/٦ .

- (۱) من حديث محمد بن سلمة : أخرجه الإمام أحمد برقم (١٥٥٩٨) المسند ١٥٤٩٤ ، وابن ماجة ، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، كتاب النكاح ، برقم (١٨٦٤) سنن ابن ماجة ١٩٩٩ ، وابن حبان ، باب ذكر الإباحة للخاطب المرأة أن ينظر إليها ... الخ ، كتاب النكاح ، برقم (٤٠٤٦) الإحسان ٣٤٩/٩ ٣٥٠ ، والبيهقي ، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ٨٥/٧ ، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ٢١٣/١ .
- (٢) هو الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ، أبو عيسى ، رضي الله عنه أسلم عام الخندق ، وشهد الحديبية وبيعة الرضوان ، كان موصوفا بالدهاء ، ولاه عمس على البصسرة ، شم على الكوفة ، وهو أول من وضع ديوان البصرة ، وشهد اليمامة ، وفتوح الشام ، والقادسية ، توفي سنة ٥٠ه .
  - ينظر: أسد الغابة ٧٤٧/٥ ٢٤٩ ، والإصابة ١٥٦/٦ ١٥٨ .
- (٣) أخرجه الترمذي ، باب ماجاء في النظر إلى المخطوبة ، كتاب النكاح ، برقم (١٠٨٧) الجامع الصحيح ٣٩٧/٣ ، والنسائي ، باب إباحة النظر قبل التزويج ، كتاب النكاح ، برقم (٣٢٣٥) المجتبى ٢٩٧/٦ ٧٠ ، وابن ماجة ، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، كتاب النكاح ، برقم (١٨٦٥) سنن ابن ماجة ١٩٩/٥ ، وأحمد برقم (١٧٦٨) المسند ١٩٩/٥ ، والدارمي ، باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة ، كتاب النكاح ، برقم (٢١٧٦) سنن الدارمي ٢١٨٠٠ ، وابن

[ بعد ]<sup>(۱)</sup> الحظر فهو للإباحة ، ويكون النظر إليها (بلا خلوة إن أمن الشهوة)<sup>(۲)</sup> ، فإن كان خلوة أو مع خوف ثوران شهوة لم يجز .

(وله) أي الرجل (نظر ذلك) أي ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم (ورأس وساق من ذوات محارمه) لقوله تعالى : ﴿ وَلَا يُبَدِينَ وَيننَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ اللهِ اللهُ الله

(و) لرجل وامرأة نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق (من أمسة) معرضة لبيع يريد شراءها كما لو أراد خطبتها بل المستامة أولى ؛ لأنها تراد للاستمتاع

حبان ، باب ذكر الأمر للمرء إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد ، كتاب النكاح ، برقم (٤٠٤٣) الإحسان ٢٥١/٩ ، والدارقطني باب المهر ، كتاب النكاح ، سنن الدارقطني ٢٥٢/٣ ، والحاكم ، باب إذا خطب أحدكم امرأة ... ، كتاب النكاح ، المستلوك ٢٥٢/١ ، والجاكم ، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى /٨٤٧ ، والحديث حسنه الترمذي ، وقال الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ٢١٤/١ .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : شهوة ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور من الآية (٣١) .

وغيره ، ونقل حنبل : "لا بأس أن يقلبها إذا أراد الشراء من فوق الثياب ؟ لأنها لا حرمة لها "(۱) ، وروى أبو حفص (۲) أن ابن عمر : «كان يضع يده بين ثدييها ، وعلى عجزها من فوق الثياب ، ويكشف عن ساقيها» " ، ويباح لعبد امرأة لا مبعض أو مشترك نظر ذلك من مولاته لقوله تعالى : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنّ ﴾ (٤) ولمشقة تحرزها منه ، وكذا غير أولي الإربة من الرجال ، ويباح أن ينظر من الأجنبيات (٥) كعنين وكبير ومريض لا شهوة له لقوله تعالى : ﴿ أَوِ التَّبِعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ (١) ، ويباح أن ينظر عن لا تشتهى كعجوز وبرزة وقبيحة ومريضة لا تشتهى وأمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة .

ويحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح - أي مطقوع الخصيتين ومقطوع الذكر

<sup>(</sup>۱) ينظر : كتباب الفروع ١٥٣/٥ ، والمبدع ٨/٧ ، والإنصاف ٣٦/٢٠ ، وشرح منتهى الإرادات

<sup>(</sup>٢) أبو حفص هو : عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري ، ويعرف بابن المسلم ، الحنبلي ، رحل إلى الكوفة والبصرة ، ولمه تصانيف مشهورة ، منها : "شرح الخرفي" و"الخلاف بين أحمد ومالك" ، و"المقنع" ، توفي سنة ٣٨٧ هـ . =

<sup>=</sup> ينظر : طبقات الحنابلة ١٦٣/٢ - ١٦٦ ، والمطلع ص ٤٤١ - ٤٤٧ ، والمنهج الأحمد ٢٠٠٠٣ - ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٢٩/٥ ، وابن حزم في المحلمي ٣١/١٠ وصححه ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٠١/٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة النور من الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : عن الأجانب ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٥/٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة النور من الآية (٣١).

ومقطوعهما - إلى أجنبية ولو امرأة سيده ، قال الأثرم: "استعظم الإمام أحمد دخول الخصيان على النساء "(١) قال ابن عقيل: "لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين ؛ لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم ، ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها ، ولذلك لا يباح خلوة الرجل بالرتقاء من النساء لهذه العلة "(٢).

ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ، ووجه من تعامله في بيع أو إجارة أو غيرها ليعرفها بعينها لتجوز الشهادة عليها أو ليرجع عليها بالدرك ، وكذا له نظر كفيها لحاجة ، ولطبيب (٢) ومن يلي خدمة مريض وأقطع يدين ولو أنشى في وضوء واستنجاء نظر ومس حتى الفرج لكن بحضرة محرم أو زوج أو سيد ما دعت إليه حاجة دفعا للحاجة ويستر ما عداه ، وكذا حال تخليص من غرق ونحوه ، وروي أنه على الحاجة ويستر ما عداه ، وكذا حال تخليص من غرق وخوه ، وروي أنه على بغلام قد

<sup>(</sup>١) ينظر : الإنصاف ٤٢/٢٠ ، والإقناع ١٥٨/٣ ، وكشاف القناع ١٣/٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإنصاف ٤٢/٢٠ ، وشرح منتهى الإرادات ٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وكطبيب ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) من حديث عطية القرظي: أخرجه أبو داود ، باب في الغلام يصيب الحد ، كتاب الحدود ، برقم (٤٠٤) سنن أبي داود ١٤١٤ ، والترمذي ، باب ما جاء في النزول على الحكم ، كتاب السير ، برقم (١٥٨٤) الجامع الصحيح ١٢٣/٤ ، والنسائي ، باب متى يقع طلاق الصبي ، كتاب الطلاق ، برقم (١٥٨٣) المجتبى ١٥٥/١ ، وابن ماجة ، باب من لا يجب عليه الحد ، كتاب الحدود ، برقم (١٥٤١) سنن ابن ماجة ٢/٩٤٨ ، وأحمد برقم (١٨٥٢٣) المسند ٥/٠٥٥ - الحدود ، والحاكم ، باب ما من نسمة تولىد إلا على الفطرة ، كتاب الجهاد ، المستدرك ١٢٣/٢ ، والبيهقي ، باب البلوغ بالإنبات ، كتاب الحجر ، السنن الكبرى ٥٨/٦ ، والحديث قال عنه الترمذي : "حسن صحيح" ، وقال الحاكم : " الحديث صار بمتابعة مجاهد صحيحا على قال عنه الترمذي : "حسن صحيح" ، وقال الحاكم : " الحديث صار بمتابعة مجاهد صحيحا على

سرق فقال: «انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه »(۱) وكذا يباح للحلاق حلق عانة من لا يحسنه والنظر إلى المحل الذي يحلقه نصا (۲) ، ويباح لامرأة مع امرأة ولو كافرة مع مسلمة ورجل مع رجل ولو أمرد نظر غير عورة ، وهي هنا ما بين سرة وركبة ، لكن إن كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز تعمد النظر إليه ، وروى الشعبي قال: «قدم وفد عبد القيس على النبي - ه وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة ، فأجلسه النبي - ه وراء ظهره» رواه أبو / حفص (۲) ، ويباح لامرأة [ ٧٧٧ أنظر انظر النظر النظر القيس على النبي - ه وياح لامرأة الهره النظر النظر النظر النه عورة ، لقوله الله الفاطمة بنت قيس (۱) : «اعتدي في بيت

شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ٧٨/٢ -٧٩ ، وأصله في الصحيحين .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق ، برقم (۱۳۳۹) المصنف ۱۳۳۸/ ، وابن أبي شيبة ، برقم (۲۰۱) الكتاب المصنف ۴۸۵/۹ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۵۸/۱ ، وفيه انقطاع ، عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك عثمان . ينظر : التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الفروع ١٥٣/٥ ، والمبدع ١٠/٧ ، والإنصاف ٢٤/٢٠ ، والإقناع ١٥٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) أورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٤٨/٣ وقال : " إسناده واه " ، وقال الألباني : "موضوع" ا . هـ . الإرواء ٢١٢/٦ .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) فاطمة بنت قيس : بن خالد القرشية الفهرية ، أخت الضحاك بن قيس ، صحابية كانت أسن من أخيسها ، ومن المهاجرات الأول ، وكانت ذات عقل ، وفي بيتها اجتمع أهل الشورى بعمد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - توفيت في خلافة معاوية .

ينظر : أسد الغابة ٢/٠٧٧ ، وسير أعلام النبلاء ٣١٩/٢ ، والإصابة ٢٧٦/٨ - ٢٧٧ ، وأعلام النساء ٩٢/٤ .

ابن أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى تضعين (١) ثيابك فلا يراك »(٢) قالت عائشة : «كان رسول الله - ﷺ - يسترني بردائه ، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعون في المسجد» متفق عليه (٣) ، ولأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرن إليهم .

ومميز لا شهوة له مع امرأة كامرأة مع امرأة لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ البَعْضِ ﴿ اللَّهِمْ جُنَاحُ اللَّهُ وغيره .

<sup>(</sup>١) في الأصل: تضعى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها ، كتاب الطلاق ، برقم (١٤٨٠) صحيح مسلم ١١١٤/٢ ، وأبو داود ، باب في نفقة المبتوتة ، كتاب الطلاق ، برقم (٢٢٨٤) سنن أبي داود ٢٨٥/٢ – ٢٨٦ ، والنسائي ، باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها ... ، كتاب النكاح ، برقم (٣٣٤٥) المجتبى ٢٥٧١ ، ومالك ، باب ما جاء في نفقة المطلقة ، كتاب الطلاق ، برقم (١٢٣٤) الموطأ ص ٣٧١ ، وأحمد برقم (٢٦٧٨٢) المسند ٢٥٢/٧ ، والدارمي ، باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ، كتاب النكاح ، برقم (٢١٧٧) سنن الدارمي ٢١٨٢١ ، والبيهقي ، باب ما جاء في قول الله عز وجل : } إلا أن يأتين بفاحشة . . { كتاب العدد ، السنن الكبرى ٢٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٥٣٣٦) صحيح البخاري ٣٣/٧ ، ومسلم برقم (٨٩٢) صحيح مسلم ٢٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة النور من الآية (٥٨) ، وجاء في الأصل } ليس عليكم جناح ولا عليهن جناح { .

<sup>(</sup>٥) سورة النور من الآية (٥٩).

والمميز ذو الشهوة مع المرأة كمحرم للآية حيث فرق الله بينه وبسين البالغ ، وبنت تسع مع رجل كمحرم لحديث : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (١٠ فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم ، وكالغلام المراهق مع النساء .

وخنشى مشكل في نظر رجل إليه كــامرأة ونظــره إلى رجــل كنظــر امــرأة إليه ، ونظره إلى امرأة كنظر رجل إليها تغليبا لجانب الحظر .

ولرجل نظر لغلا ملغير شهوة كالبالغ ، ويحرم نظر لشهوة بأن يتلذذ بالنظر ، أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكر من ذكر وأنثى وخنثى غير زوجة وسرية ، وحرم ابن عقيل وهو ظاهر كلام غيره النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها ولا يعف عنها (۲) .

ولمس كنظر بل أولى ؛ لأنه أبلغ منه فيحرم اللمس حيث يحرم النظر ، وصوت

<sup>(</sup>۱) من حديث عائشة - رضي الله عنها - : أخرجه أبوداود ، باب المرأة تصلي بغير خمار ، كتاب الصلاة ، برقم (١٤١) سنن أبي داود ١٧٣/١ ، والترمذي ، باب ماجاء لاتقبل صلاة المرأة إلا بخمار ، أبواب الصلاة ، برقم (٧٧٧) الجامع الصحيح ٢١٥/٢ ، وابن ماجة ، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلابخمار ، كتاب الطهارة وسننها ، برقم (١٥٥) سنن ابن ماجة ١١٥/١ ، وأحمد برقم (١٤٦٤) المسند ٢١٥/٢ ، وابن حبان ، باب ذكر الزجر عن أن تصلي الحرة البالغة من غير خمار ... ، كتاب الصلاة ، برقم (١٧١١ - ١٧١١) الإحسان ١٦٢/٤ ، والحاكم ، باب لاتقبل صلاة حائض إلا بخمار ، كتاب الصلاة ، المستدرك ١٧١١) الإحسان ١٢٢٤ ، والحديث مسنه المرأة من الثياب ، كتاب الصلاة ، السنن الكبرى ٢٣٣/٢ ، والحديث حسنه المترمذي ، وقال من الثياب ، كتاب الصلاة ، السنن الكبرى ٢٣٣/٢ ، والحديث حسنه المترمذي ، وقال الحاكم : "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ا . هـ ، وصححه الألباني في الإرواء ٢١٤/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب الفروع ١٥٥/٥ - ١٥٦ ، والمبدع ١٢/٧ ، والإنصاف ٧٠/٢٠ .

الأجنبية ليس بعورة ، ويحرم تلذذ بسماعه ولو بقراءة القرآن ؛ لأنه يدعو إلى الفتنة بها .

ويحرم خلوة غير محرم على الجميع بشهوة ودونها وكرجل يخلو مع عدد من النساء وعكسه بأن يخلو عدد من الرجال بامرأة واحدة . قال في "الفروع"(١): "ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد ، ذكره ابن عقيل وابن الجوزي" . (٢)

ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى فرجها نصا (٢) لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا عَلَى ٓ أُزْ وَاجِهِم ٓ أُوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُم ٓ ﴾ (١) ، ولحديث بهز بن حكيم (٥) عن أبيه عن جده قال: «قلت: يارسول الله! عوراتنا ما نـأتي منها وما

<sup>. 101 - 101/0(1)</sup> 

وابن الجوزي هو: جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي التميمي ، البكري ، الإمام العلامة ، الحافظ المفسر ، صاحب التصانيف الكثيرة ، ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ، ولد ببغداد سنة ٥٠٨هـ ، له مصنفات كثيرة منها : "زاد السير" ، و"تلبيس إبليس" ، و"الضعفاء" ، توفي سنة ٥٩٧هـ .

ينظر : سير أعملام النبلاء ٣٦٥/٢١ - ٣٨٤ ، والذيل ٣٩٩/١ - ٣٣٣ ، والمنهج الأحمد ١١/٤ - ٤٣

<sup>(</sup>٣) المغنى ٢٩٦/٩ ، والمبدع ١٢/٧ ، والإنصاف ٢٠/٢٠ ، وشرح منتهى الإرادات ٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون من الآية (٦) ، والمعارج من الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>٥) بهز بن حكيم : بن معاوية ، أبو عبد الملك ، القشيري ، البصري ، له عدة أحاديث يرويـها عن أبيه عن جده، وعن زرارة بن أوفى، قال ابن حجر : "صدوق من السادسة". توفي قبل الخمسين ومائة. ينظر : الجرح والتعديل ٤٣٠/٢ ، وسير أعلام النبلاء ٢٥٣/٦ ، وتقريب التهذيب ص ١٢٨ .

نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك» رواه الترمذي وحسنه (۱) ، ولأن الفرج محل الاستمتاع فجاز النظر إليه كبقية البدن ، كبنت أو ابن دون سبع سنين ؛ لأنه لا حكم لعورتهما ، روي عن أبي ليلى (۱) قال: «كنا جلوسا عند رسول الله - الله - الله - الحسن ، فجعل يتمرغ عليه ، فرفع مقدم قميصه أراة ، فقال: فقبل زييبه » رواه أبو حفص (۱) ، وكره النظر إلى الفرج حال الطمث - أي الحيض - ويكون أيضا بمعنى الجماع ، وزاد في "الرعاية الكبرى": "وحال / الوطء" (۱) . وكذا سيد مع أمتة المباحة له لكل منهما نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة كما تقدم ، والسنة عدم نظر كل منهما إلى فرج الآخر لحديث عائشة

<sup>(</sup>۱) في : باب ماجاء في حفظ العورة ، كتاب الأدب ، برقم (۲۷٦٩) الجامع الصحيح 0,00 ، وأبوداود ، باب ماجاء في التعري ، كتاب الحمام ، برقم (٤٠١٧) سنن أبسي داود 3,12 - 13 ، وابن ماجة ، باب التستراعند الجماع ، كتاب النكاح ، برقم (١٩٢٠) سنن ابن ماجة ١٨٨١ ، وأحمد برقم (١٩٥٣) المسند ١٢٥/٥ ، والحاكم ، باب التشديد في كشف العورة ، كتاب اللباس ، المستدرك ١٨٠/٤ ، والبيهقي ، باب كون الستر أفضل وإن كان خاليا ، كتاب الطهارة ، السنن الكبرى ١٩٢١ ، والحديث حسنه الترمذي ، وقال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وحسنه الألباني في الإرواء ٢١٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أبو عيسى ، الأنصاري ، الكوفي ، الإمام ، العلامة ، الحافظ ، الفقيه ، ولد في خلافة الصديق ، وقيل : بل في وسط خلافة عمر ورآه يتوضأ ويمسح على الخفين ، توفي سنة ٨٣هـ .

ينظر : تهذيب الكمال ٢١/٣٧٧ - ٣٧٧ ، وسيرأعلام النبلاء ٢٦٢/٤ - ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف ، كتاب الطهارة ، وقال : "إسناده غير قوى" السنن الكبرى ١٣٧/١ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٢١٣/٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإنصاف ٦١/٢٠.

را ۲۲۷ رواه ابن ماجة (۱) ، وفي لفظ : «ما رأيت فرج رسول الله - ﷺ - قط » رواه ابن ماجة (۱) ، وفي لفظ : «ما رأيته من النبي - ﷺ - ولا رآه مني»(۲) ، ولأنه أغلظ العورة .

وينظر سيد من أمته غير المباحة له كمزوجة ، ومسلم من أمته الوثنية والمجوسية إلى غير عورة ، ويحرم نظره إلى ما بين السرة والركبة ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : «إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة» رواه أبو داود (٦) ، ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك ، والمجوسية والوثنية في معنى المزوجة بجامع الحرمة ، ومن لا يملك من أمة إلا بعضها كمن لا حق له فيها ، وحرم تزين امرأة لمحرم غير زوج وسيد لدعائه إلى الافتتان بها ، وكره أحمد مصافحة النساء وشدد حتى لمحرم غير أب (١) .

<sup>(</sup>۱) في باب التستر عند الجماع ، كتاب النكاح ، برقم (١٩٢٢) سنن ابن ماجة ١١٩/١ ، وأحمد برقم (١٥٠٤٠) للسند ٢٧٢/٧ ، والبيهقي ، باب ماتبدي المرأة من زينتها ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ٩٤/٧ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٢١٣/٦ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه بنحوه ، ولم أقف عليه بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>٣) في باب قول الله عزوجل: }وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن { كتاب اللباس ، سنن أبي داود \$12/2 برقم (٤١١٤) ، بدون لفظ ((فإنه عورة)) ، وأخرجه الإمام أحمد برقم (٢٧١٧) المسند ٣٨٧/٢ ، والدارقطني ، باب الأمر بتعليم الصلوات . . ، كتاب الصلاة ، سنن الدارقطني ٢٣٠/١ ، والبيهقي ، باب ماتبدي المرأة من زينتها ... ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ٩٤/٧ ، وحسنه الألباني في الإرواء ٢٠٧/٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : كتاب الفروع ٥/١٥٨ ، والإنصاف ٢٠/٥٩ ، وكشاف القناع ١٦/٥ .

### رَفْعُ عِي (لاَرَّعِلِي (الْفَجَنَّرِيُّ (سِيكِسَ (لاَفِرُ (الْفِرُونِ کِيسَ (شِيكِسَ (لاَفِرُ (الْفِرُونِ کِيسَ

(وحرم تصریح) وهو مالا بختمل غیر النکاح (بخطبة معتدة) – بکسر الخاء – ومثلها مستبرأة عتقت بموت سید ونحوه ، کقوله : أرید أن أتزوجك ، أو إذا انقضت

عدتك تزوجتك ، أو زوجيني نفسك لمفهوم قوله تعالى ﴿ وَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم [ به ] (ا) مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَآءِ ﴾ (۱) إذ تخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح ، ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها (على غسير زوج تحسل له) كالمخلوعة والمطلقة دون ثلاث (۱) على عوض ؛ لأنه يباح له نكاحها في عدتها ، أشبهت غير المعتدة بالنسبة اليه ، فإن وطئت بشبهة أو زنا في عدتها فالزوج كأجنبي ؛ لأنها لا تحل له إذن كالمطلقة ثلاثا .

(و) يحرم (تعريض بخطبة رجعية) ؛ لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح ، ويجوز التعريض بخطبة معتدة في عدة وفاة وبائن بطلاق ثلاثا ، وبغير الثلاث كالمختلعة والمطلقة على عوض والبائن بفسخ لعنة وعيب ورضاع ونحوه ، لقوله تعالى : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ (1) ، والمسرأة في

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢٣٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ثلاثا .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٢٣٥).

الجواب كالرجل فيما يحل ويحرم ، فيجوز للبائن التعريض في الإجابة ويحرم عليها التصريح ، وعلى الرجعية التعريض والتصريح ما دامت في العدة ، والتعريض من الخاطب مثل أن يقول : "إني في مثلك لراغب" و"لا تفوتيني نفسك" و"إذا انقضت عدتك فأعلميني" ، وما أشبه ذلك ، وتجيبه : "لا ما يرغب الاعتبالا و"إن قضى شيئا كان" ونحو ذلك ، ودخل رسول الله - ها - على امرأة أبي سلمة وهي متأيمة فقال : «لقد علمت أني رسول الله ، وخيرته من خلقه ، وموضعي من قومي ، وكانت تلك خطبتة » رواه الدارقطني (۱) ، فلو صرح / الخاطب بالخطبة أو عرض في موضع يحرمان فيه ثم تزوجها بعد حلها وانقضاء عدتها صح نكاحه ؛ لأن أكثر ما في ذلك تقديم حظر على العقد .

(و) حرم (خطبة على خطبة مسلم أجيب) ولو تعريضا إن علم الثاني إجابة الأول ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك » رواه البخاري (٢) ، ولما فيه من الإفساد على ألأول وإيذائه وإيقاع العدواة بينهما ، وإن لم يعلم بإجابة الأول ، أو ترك الخطبة ، أو أخر العقد حتى طالت المدة وتضررت المخطوبة أو أذن للثاني في الخطبة جاز ، لحديث ابن عمر يرفعه : «لا يخطب

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في كتاب النكاح ، سنن الدارقطني ٢٢٤/٣ دون قوله : (( من خلقه )) ، وأخرجه البيهقي ، باب التعريض بالخطبة ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٧٨/٧ ، وأعله الشوكاني في نيـل الأوطار ١٣٠/٦ بالانقطاع . وضعفه الألباني في الإرواء ٢١٦/٦ .

<sup>(</sup>٣) في بــاب لا يخطــب علــى خطبــة أخيـه ، كتــاب النكــاح ، برقــم (٥١٤٤) صحيــح البخــاري ١٧/٧ ، ومسلم ، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ، كتاب النكـاح ، برقـم (١٤١٣) صحيح مسلم ١٠٣٣/٢ .

الرجل على خطبة الرجل حتى يسترك الخاطب قبله أو يأذن لخاطب» رواه أحمد والبخاري (١) وكذا لو سكت الخاطب الأول بأن استأذنه الثاني فسكت جاز للثاني ؟ لأن سكوته عند استئذانه في معنى الترك ، وهذا من المواضع التي يكون السكوت فيها رضا ، ومن ذلك سكوت البكر عند الاستئذان للنكاح ، وسكوت من بشر بولد ولم ينفه ، وصلاة إمام خلف من أم بغير إذنه .

وإن رد الأول ولو بعد إجابته جاز للثاني أن يخطب ، ويكره رد الأول بلا غرض صحيح ، والتعويل في رد وإجابة على ولي مجبر، وهو الأب ووصيه إن كانت الزوجة حرة 1 بكرا وكذا سيد أمة ا (٢) بكرا وثيبا فلا أثر لإجابة المجبرة ؛ لأن وليها يملك تزويجها بغير اختيارها ، لكن إن كرهت من أجابه وليها وعينت غيره سقط حكم إجابة اعليها دون ا (٣) وليها لتقديم اختيارها عليه ، وإلا تكن مجبرة كحرة ثيب عاقلة تم لها تسع سنين فالتعويل في رد وإجابة عليها دون وليها ؛ لأنها أحق بنفسها ، فإن خطب كافر كتابية لم تحرم خطبتها على مسلم نصا (١) الأن الكافر ليس أخا للمسلم .

(وسن عقده) أي النكاح (يوم الجمعة مساء) ؛ لأنه يوم شريف ويوم عيد والبركة في النكاح مطلوبة فاستحب له أشرف الأيام طلبا للبركة ، والإمساء به أن يكون

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد برقم (٦٢٤٠) المسند ٣٠٨/٢ ، والبخاري ، باب لايخطب على خطبة أخيه ... ، كتاب النكاح ، برقم (٥١٤١) صحيح البخاري ١٧/٧ ، ومسلم ، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه ... ، كتاب النكاح ، برقم (١٤١٢) صحيح مسلم ١٠٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ليست في الأصل ، ولا يستقيم الكلام بدونها ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الشرح الكبير والإنصاف ٧٤/٢٠ - ٧٥ ، والمبدع ١٥/٧ ، وكشاف القناع ١٩/٥ .

من آخر النهار ، وروى أبو حفص العكبري مرفوعا : « أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة »(۱) ، ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة فاستحب العقد فيها لأنه أعظم للبركة وأحرى لإجابة الدعاء لهما ، ويكون العقد (بعد خطبة) عبد الله (ابن مسعود) للبركة وأحرى لإجابة الدعاء لهما ، ويكون العقد (بعد خطبة) عبد الله (ابن مسعود) رضي الله عنه ، وهي ما رواه قال : «علمنا رسول الله - ه - التشهد في الصلاة ، والتشهد في الحاجة : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إلىه إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، قال : ويقرأ وأشهد أن لا إلىه إلا الله ، وأشهد أن عمدا عبده ورسوله ، قال : ويقرأ شلات آيات فسرها سفيان الشوري (۱) : ﴿ آتَقُواْ آللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إِلّا وَأَتُهُمْ أَلَا لَلهُ وَاتَقُواْ آللهَ آلَذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ آللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا ﴾ (١) ﴿ وَآتَقُواْ آللهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ الآية (رواه الترمذي وصححه (۱) ،

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه مسندا ، وأورده ابن قدامة في المغنى ٤٧٠/٩ ، وينظر : إرواء الغليل ٢٢١/٦ .

 <sup>(</sup>٢) سفيان : بن سعيد بن مسروق النوري ، أبو عبد الله ، الكوفي ، الإمام ، العلامة ، ولـد سنة
 ٩٧هـ ، كان يقدم في الفقه والحديث وسائر فنون العلم ، توفى بالبصرة سنة ١٢٦هـ .

ينظر : تهذيب الكمـال ١٥٤/١١ - ١٦٩ ، وسيرأعـلام النبـلاء ٢٢٩/٧ - ٢٧٩ ، وطبقـات الحفـاظ ص ٩٥ – ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران من الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (١) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب من الآية (٧٠) .

<sup>(</sup>٦) في باب ماجاء في خطبة النكاح ، كتاب النكاح برقم (١١٠٥) ، الجامع الصحيح ٤١٣/٣ ، وأبو داود ٢٣٨/٢ - داود ، باب في خطبة النكاح ، كتاب النكاح برقم (٢١١٨) ، سنن أبي داود ٢٣٨/٢ - ٢٣٩ ، والنسائي ، باب ما يستحب من الكلام عند الخطبة ، كتاب النكاح برقم

وروي أن أحمد كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم (۱) ، وهذا على طريق المبالغة في استحبابها لا على إيجابها ، ويجزئ عن هذه الخطبة أن يتشهد ويصلى على النبي - ه - ؛ لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال : «الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد ، إن فلانا يخطب إليكم ، فإن أنكحتموه فالحمد لله ، وإن رددتموه فسبحان الله (۱) ولا يجب شيء من ذلك لما في المتفق عليه : «أن رجلا قال للنبي ه : زوجنيها ، فقال رسول الله - ه - المناه معك من القرآن »(۱) ، وعن رجل من بني سليم (۱) قال : «خطبت إلى النبي - ه - أمامة بنت عبد المطلب (۱) فأنكحني من غير أن يتشهد » رواه أبو

<sup>(</sup>٣٢٧٧) ، المجتبى ٨٩/٦ ، وابن ماجة ، باب خطبة النكاح ، كتاب النكاح برقم (١٨٩٢) ، سنن ابن ماجة ١٠٩/١ ، وأحمد برقم (٣٧١٢) المسند ١٨٨/١ ، والدارمي ، باب في خطبة النكاح، كتاب النكاح برقم (٢٢٠٢) ، سنن الدارمي ١٩١/٢ ، والبيهقي ، باب ما جاء في خطبة النكاح ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٤٦/٧ ، والحديث حسنه الترمذي ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٢١/٦ .

<sup>(</sup>١) ينظر : المغني ٤٦٦/٩ ، وكتاب الفروع ١٦٠/ - ١٦١ ، والمبدع ١٧/٧ ، والإنصاف ٨٤/٢٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٨١/٧ ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٢١/٦.

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث سبق تخريجه ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) هو : عباد بن شيبان الأنصاري ، السلمي ، أبو يحيى ، له صحبة .

ينظر : أسد الغابة ١٥٣/٣ ، وتهذيب الكمال ١٢٧/١٤ ، والإصابة ٥٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٥) نسبت إلى جد أبيها ، واسمها : أمامة ، أو أميمة بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب القرشية، وهي والدة أم المؤمنين زينب بنت جحش - رضي الله عنها - ، أسلمت وهاجرت ، وأطعمها رسول الله - \$ - أربعين وسقا من تمر خيبر.

ينظر : سير أعلام النبلاء ٢٧٣/٢ - ٢٧٤ ، والإصابة ٢٦/٨ ، ٣١ .

داود (١١) ولا بأس بسعي الأب للأيم واختيار الأكفاء لعرض عمر حفصة على عثمان رضى الله عنهم (٢).

ويسن أن يقال لمتزوج: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية ، لحديث أبي هريرة: «أن النبي - الله كان إذا رفأ إنسانا تـزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير وعافية » رواه الخمسة إلا النسائي (٢٠)، وقال الله

<sup>(</sup>۱) في : باب في خطبة النكاح ، كتاب النكاح برقم (٢١٢٠) سنن أبي داود ٢٣٩/٢ ، والبيهقي ، باب من لم يزد على عقد النكاح ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٤٧/٧ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٢٢٢/٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، كتاب المغازي برقم (٤٠٠٥) ، صحيح البخاري ٧٠/٥ - ٧١ ، والنسائي ، باب عرض الرجل ابنته على من يرضى ، كتاب النكاح برقم (٣٢٤٨) ، المجتبى ٢٧٧٦ - ٧٨ ، وأحمد برقم (٤٧٩٢) المسند ٤٧٩٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود ، باب ما يقال للمستزوج ، كتاب النكاح برقم (٢١٣٠) ، سنن أبي داود ٢٤١/٢ ، والترمذي ، باب ما جاء فيما يقال للمتزوج ، كتاب النكاح برقم (١٠٩١) ، الجامع الصحيح ٢٤١/٣ ، وابن ماجة ، باب تهنئة النكاح ، كتاب النكاح برقم (١٩٠٥) ، سنن ابن ماجة ١٦٤/١ ، وأحمد برقم (١٩٠٥) المسند ١٨٠٨ ، والدارمي ، باب إذا تزوج الرجل مايقال له ، كتاب النكاح برقم (٢١٧٤) ، سنن الدارمي ٢/١٨١ ، وابن حبان ، باب ذكر ما يقال للمتزوج إذا تزوج ... ، كتاب النكاح برقم (٢٥٠٤) ، الإحسان ٢٥٩/٩ ، والحاكم ، باب الدعاء في حق الزوجين عند النكاح ، كتاب النكاح ، المستدرك ١٨٣/١ ، والبيهقي ، باب ما يقال للمتزوج ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٤٨/٧ ، وجميعهم بدون قوله : (( وعافية)) للمتزوج ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٤٨/٧ ، وجميعهم بدون قوله : (( وعافية)) . والحديث قال الترمذي : "حسن صحيح" ، وقال الحاكم : "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢٠/١٠٤ .

لعبد الرحمن بن عوف: «بارك الله لك، أولم ولو بشاة.» (1) ، فإذا زفت الزوجة إليه قال ندبا: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا أخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك » رواه أبو داود (1).

<sup>(</sup>۱) من حديث أنس - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ، باب كيف يدعى للمتزوج ، كتاب النكاح ، برقم (٥١٥٥) ، صحيح البخاري ١٩/٧ ، ومسلم ، باب الصداق وجوازكونه تعليم قرآن ... ، كتاب النكاح ، برقم (١٤٢٧) ، صحيح مسلم ١٠٤٢/٢ .

<sup>(</sup>۲) في باب في جامع النكاح ، كتاب النكاح ، برقم (۲۱٦٠) ، سنن أبي داود ۲٤٨/۲ ، وابن ماجة ماجة ، باب مايقول الرجل إذا دخلت عليه أهله ، كتاب النكاح ، برقم (١٩١٨) ، سنن ابن ماجة / ٦١٧/١ ، والبيهقي ، باب ما يقول إذا نكح امرأة ودخل عليها ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى / ١٤٨/٧ ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٤٠٦/٢ .

## ( فــصـــل ) في أركان النكاح وشروطه

وأركان الشيء أجزاء ماهيته ، والماهية لا توجد بدون جزئها ، فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه (١) .

والشرط: ما ينتفي المشروط بانتفائه وليس جزءا للماهية (٢).

(أركانه) - أي النكاح - ثلاثة :

إحداها : (الزوجان الخاليان [ عن ] (") الموانـــع) الآتية في بــاب المحرمــات في النكاح ، وأسقطه في "المنتهى" وغيره لوضوحه (،) .

(و) الثاني : ﴿إِيجَابِ بِلْفُظْ أَنْكُحُتُ ۖ كِ رَأُو زُوجَتُ ۖ كُ .

(و) الثالث: (قبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، أو مع هـــذا النكــاح أو تزوجتها) ولا ينعقد النكاح إلا بسهما مرتبين الإيجاب أولا وهو اللفظ الصادر من قبل الحولي أو (٥) من يقوم مقامه، ثم القبول بعده وهو اللفظ الصادر من الوج أو من يقوم مقامه، ولا يصح إيجاب ممن يحسن العربية إلا بلفظ "أنكحت" أو "زوجت" أو من يقوم مقامه ، ولا يصح إيجاب من يحسن العربية إلا بلفظ "أنكحت" أو "زوجت" أو "روجت" أو رودهما في نص / القرآن في قوله: ﴿ وَرَجَنْكُهَا ﴾ (١) ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكُحَ

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح مختصر الروضة ٣٢٦/٣ - ٢٢٧ ، والتعريفات ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح مختصر الروضة ٤٣٤/١ ، والتعريفات ص ١٦٥ ، والمدخل ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) المنتهى ٥٨/٤ ، وينظر : المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٩٣/٢٠ ، وكتاب الفروع ١٦٨/٥ والمبدع ١٧/٧ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : و .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب من الآية (٣٧).

ءَابَآؤُكُم ﴾ (١) ، ولا يصح قبول عمن يحسن العربية إلا بلفظ "قبلت تزويجها" ، أو "قبلت نكاحها" أو "قبلت هذا النكاح" وأ"هذا التزويج" أو "تزوجتها" أو "رضيت هذا النكاح" أو "قبلت" فقط أو "تزوجت" ؛ لأن ذلك صريح في الجواب فصح النكاح به كالبيع ، أو قال الخاطب للولي : أزوجت ؟ فقال : نعم ، وقال للمتزوج : أقبلت ؟ فقال : نعم ، انعقد النكاح ؛ لأن المعنى نعم زوجت ، نعم قبلت هذا النكاح ؛ لأن المسؤول عنه يكون مضمرا في الجواب معادا فيه بدليل قوله تعالى : ﴿ فَهَلَ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا قَالُواْ نَعَمْ ﴾ (٢) أي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا (١٠).

ويصبح الإيجاب والقبول من هازل وتلجئة لحديث : «ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : الطلاق ، والنكاح ، والرجعة» رواه الترمذي (٤) ، وعن الحسن

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف من الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر : تفسير القرآن العظيم ٢٠٦/٢ ، فتح القدير للشوكاني ٢٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا بلفظ (( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة )) في باب ماجاء في الجد والهزل في الطلاق ، كتاب الطلاق برقم (١١٨٤) ، الجامع الصحيح ٢٩٠/٣٤ ، وأبوداود ، باب في الطلاق على الهزل ، كتاب الطلاق ، برقم (٢١٩٤) ، سنن أبي داود ٢٠٩٧ ، وابن ماجة ، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا ، كتاب الطلاق ، برقم (٢٠٣٩) ، سنن ابن ماجة ا/١٥٨ ، والدارقطني ، باب المهر ، كتاب النكاح ، سنن الدارقطني ٢٥٦٠ ، والحاكم ، باب ثلاث جدهن جد . . ، كتاب الطلاق ، المستدرك ١٩٨٨ ، والبيهقي ، باب صريح ألفاظ الطلاق ، كتاب الخلع والطلاق ، السنن الكبرى ٢٤١٧ ، والحديث قال عنه السترمذي : "حسن غريب" ، وقال الحاكم : "صحيح الإسناد" ، وخالفه الذهبي وقال : "فيه لين" ، وحسنه الألباني في الإرواء ٢٤٢٦ .

(ومن جهلهما) أي الإيجاب والقبول (لم يلزمه تعلم) بالعربية ؛ لأنه عقد معاوضة كالبيع بخلاف تكبير الصلاة ، ولأن القصد هنا المعنى دون اللفظ المعجز بخلاف القراءة ، (وكفاه) أي العاجز عنهما بالعربية (معناهما الخاص بكل لسان) أي لغة ؛ لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ولا يصحان بما لا يؤدي معناهما الخاص كالعربي إذا عدل عن أنكحت أو زوجت إلى غيرهما ، وإن أحسن أحدهما العربية وحده أتى بها والآخر بلغته ، وترجم بينهما ثقة إن لم يحسن أحدهما لسان الآخر ، ولا بد من معرفة الشاهدين لفظ العاقدين .

ولا يصح إيجاب ولا قبول بكتابة ولا إشارة مفهومة إلا من أخرس فيصحان

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في باب من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب ... ، كتاب الطلاق ، الكتاب المسنف ١٠٦/٥ ، وأورده ابن حزم وقال : "لاحجة في مرسل" ، المحلى، ٢٠٤/١ ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٧٧/٦ مرسلا . وله شواهد عن بعض الصحابة والتابعين . ينظر : مصنف عبد الرزاق ١٣٣/٦ - ١٣٣١ ، وسنن سعيد بن منصور ١٥٥/١/٣ - ٤١٧ ، ومصنف ابن أبي شيبة الرزاق ١٠٥/٥ - ١٠٦ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٤١/٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه : عبد الرزاق برقم (١٠٢٤٨) ، المصنف ١٣٤/٦ ، وسعيد بن منصور بلفظه برقم (١٦٠٩) ، سنن سعيد بن منصور ٤١٦/١/٣ ، وابن أبي شيبة بنحوه ، الكتاب المصنف (١٦٠٩) ، سنن سعيد بن منصور ٣٤١/٧ ، وقال الألباني في الإرواء ٢٢٧/٦ : " رجاله ثقات الا أن الحجاج وهو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه " .

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه عبد الرزاق برقم ١٠٢٤٧ ، المصنف ١٣٤/٦.

منه بالإشارة نصا (۱) ، كبيعه وطلاقه ، وإذا صحا منه بالإشارة فالكتابة أولى ؛ لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار .

ولا يصح نكاح إن تقدم قبول على إيجاب سبواء كمان بلفظ الماضي كقوله: تزوجت ابنته فيقول وجتكها ، أو الأمر كقوله: زوجنسي ابنته نا فيقول: زوجتكها ؛ لأن القبول [إنحه الآ<sup>7</sup>) يكون للإيجاب ، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه كما لو تقدم بلفظ الاستفهام ، بخلاف البيع فإنه يصح بالمعاطاة وكل ما أدى معناه ، و[يفارق آ<sup>(7)</sup> الحلع ؛ لأنه يصح تعليقه على شرط إذا نوى به الطلاق . وإن تراخى قبول عن إيجاب حتى تفرقا من المجلس أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل الإيجاب للإعراض عنه بالتفرق أو الاشتغال أشبه ما لورده ، فإن طال الفصل بينهما ولم يتشاغلا بما يقطعه صح العقد ؛ لأن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس وثبوت الخيار في البيع فيه ، ومن أوجب عقدا / ولو في غير نكاح ثم جن أو غمي عليه قبل قبول بطل إيجابه ٢٢٩١/ب بذلك ، كبطلا نسه آ<sup>(1)</sup> بموته ، ولا يبطل الإيجاب إن نام قبل بقوله إن قبل في بذلك ، كبطلا نسه آ<sup>(1)</sup> بموته ، ولا يبطل الإيجاب إن نام قبل بقوله إن قبل في المجلس ؛ لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة (<sup>6)</sup>.

<sup>(</sup>١) المغني ٤٦٢/٩ ، وكتاب الفروع ١٦٩/٥ ، والمبدع ١٩/٧ ، والإنصاف ١٠٢/٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : لا ، والصحيح ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، ويقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ينظر : المغنى ٢٦٣/٩ - ٤٦٤ ، والمبدع ١٩/٧ - ٢٠ ، وكشاف القناع ٤٠/٥ - ٤١ .

رَفَّحُ حِس ((رَجِحِيُّ (الْبَخِّسَ يَّ (أَسِلَتَسَ (انْفِئُ (الْفِرُووکِرِسَ

#### فصل

# (وشروطه) - أي النكاح - (أربعة) : -

أحدها: (تعيين الزوجين) في العقيد؛ لأن النكاح عقد معاوضة أشبه البيع، فلا يصح النكاح إن قال الولي: "زوجتك بنتي" وله بنت غيرها حتى يميزها بالسمها كفاطمة، أو صفة لا يشاركها فيها غيرها من أخواتها كالكبرى أو الطويلة، أو يشير إليها إن كانت حاضرة كهذه، وإلا يكن له إلا بنت واحدة صح النكاح بقوله: "زوجتك بنتي" ولو سماها بغير اسمها ؛ لأنه لا تعدد هنا، وإن سماها باسمها ولم يقل: بنتي لم يصح (۱) العقد لاشتراك هذا الاسم وهذه الصفة بينها وبين سائر الفواطم والطوال، أو قال من له بنتان: عائشة وفاطمة: زوجتك بنتي عائشة فقبل، ونويا فاطمة لم يصح ؛ لأنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه فأشبه ما لو قال: زوجتك بنتي فقط أو عائشة فقط، ولأن اسم أختها لا يميزها بل يصرف به العقد عنها كمن سمى له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها (۱).

(و) الشرط الثاني: (رضاهم) أي الزوجين العاقلين ولو كان الزوج رقيقا نصا (<sup>۲)</sup> إذا كان مكلفا والزوجة حرة ثيباتم لها تسع سنين، ولها إذن صحيح معتبر،

<sup>(</sup>١) في الأصل : صح ، وهو خطأ بدلالة التعليل بعده .

<sup>(</sup>۲) ينظر : المفني ٤٨١/٩ - ٤٨٣ ، وكتاب الفروع ١٧٠/٥ ، والمبدع ٢٠/٧ - ٢١ ، وشرح منتهى الإرادات ١٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) المقنع لابن البنا ٨٩١/٣ ، وكتباب الفروع ١٧٠/٥ ، والمبدع ٢٥/٧ ، والإنصباف ٢١٩/٣٠ -١٢٠ .

فيشترط مع ثيوبتها ، ويسن مع بكارتها نصا (۱) ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : يارسول الله ! وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت » متفق عليه (۱) ، وخص بنت تسع لحديث أحمد عن عائشة قالت : « إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة » (۱) ، وروي عن ابن عمر مرفوعا (۱) ، ومعناه في حكم المرأة ، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه أشبهت البالغة ، (لكن لأب) دون سائر الأولياء (ووصيه) – أي الأب – (في نكاح تزويج) ابن (صغير ، فاختصموا إلى زيد ، فأجازاه جميعا »رواه الأثرم (۱) ، وله تزويجه أكثر من واحدة إن رآه مصلحة بغير رضاه ، ولأب أو وصيه تزويج ابن (بالغ معتوه) أو مجنون مطبقا ولو كان بلا شهوة بلا إذنه ؛ لأنه غير مكلف أشبه الصغير ، ولأنه ربما كان

<sup>(</sup>۱) مسائل الإمام أحمد رواية ابـن هـانئ إ/۲۱۰ - ۲۱۱ ، وروايـة أبـي داود ص ۱٦٢ - ١٦٣ ، وروايـة عبدالله ص ٣٢٦ ، والمغني ٤٠٤/٩ ، وشرح الزركشي٥/٨٦ ، والإنصاف ٥٤/٨ - ٥٦ ·

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، باب لاينكح الأب وغيره البكر والثيب إلابرضاها ، كتاب النكاح برقم ٥١٣٦ ، صحيح البخاري ١٦/٧ ، ومسلم ، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، كتاب النكاح برقم ١٤١٩ ، صحيح مسلم ١٠٣٦/٢

<sup>(</sup>٣)لم أقف عليه في المسند ، وذكره الـترمذي في كتـاب النكـاح ، الجـامع الصحيح ٤١٨/٣ ، والبيـهقي في السنن الكبرى ٣٢٠/١ ، وينظر : إرواء الغليل ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢٧٣/٢ ، وقال الألباني : " إسناده ضعيف". الإرواء ٢٢٩/٦ -

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٤/٣ .

<sup>(</sup>٦) وأخرجه بنحوه : عبد الرزاق يرقم (١٠٨٨٩) ، المصنف ٢٩٢/٦ ، وسعيد بن منصور في سننه برقم (٩٢٥) - ٢٦٦/١/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤٦/٧ ، وصحح الألباني إسناده في الإرواء ٢٢٨٨٦ .

النكاح دواء له يرجى به شفاؤه ، وقد يحتاج إلى الإيواء والحفظ ، فإن عدم الأب ووصيه وتم حاجة إلى النكاح زوجهما - أي الابن الصغير والكبير المعتوه - لا حاكم أ(1) ؛ لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه ، ومن يخنق في [ بعض آ(1) الأحيان إذا بلغ لا يصح تزويجه إلا بإذنه ؛ لأنه ممكن ، ومن أمكن أن يتزوج لنفسه لم تثبت ولاية تزويجه لغيره كالعاقل ، ومن زال عقله ببرسام (1) أو مرض يرجى زواله فكالعاقل ، ويصح قبول مميز لنكاحه بإذن وليه .

(و) لأب ووصيه تزويج بنت (مجنونة) ولو كانت بلا شهوة أو ثيبا أو بالغة ؛ / لأن ولاية الإجبار انتفت عن العاقلة بخيرة نظرها لنفسها بخلاف المجنونة ، ويزوجها مع شهوتها كل ولي لحاجتها إلى النكاح ، ولدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها عن الفجور وتحصيل المهر والنفقة ، وتعرف شهوتها من كلامها وقرائن أحوالها كتبعها الرجال وميلها إليهم .

(و) لأب ووصيه تزويج بنت (ثيب لها دون تسع) سنين ؛ لأنه لا إذن لها معتبر (وبكر مطلق) أي ولو كانت مكلفة ؛ لحديث ابن عباس مرفوعا : «الأيم أحق

[1/44.]

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) فال في لسان العرب٤٦/١٢ : "البرسام : الموم . ويقال لهذه العلة البرسام وكأنه معرب ، وبر : هو الصدر ، وسام من أسماء الموت لأن العلة إذا كانت في الرأس يقال سرسام ، وسرهو الرأس ، والمبلسم والمبرسم واحد" ا . ه . وهو نوع من اختلال العقل والجنون ، يحدث عند الإلتهاب في الغشاء المحيط بالرئة .

ينظر: المحيط في اللغة ٨/ ٤٣٤ ، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٤١ .

بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها صماتها » رواه أبو داود (۱) ، فقسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما فدل على نفيه عن الآخر وهي البكر ، فيكون وليها أحق منها بنفسها ، ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في الحديث السابق مستحب غير واجب .

ويسن استئذان البكر إذا تم لها تسع سنين مع استئذان أمها ؛ لحديث ابن عمر مرفوعا : «آمروا النساء في بناتهن »رواه أبو داود (٢٠) .

و (ك-) أب ووصيه (سيد مع إهائه مطلقا كبارا كن أو صغارا أبكارا أو ثيبات أو مدبرات أو أمهات أولاد ؛ لأن منافعهن مملوكة له ، والنكاح عقد على منفعة أشبه عقد الإجارة (٦) ، (و) مع (عبده الصغير) أو المجنون كابنه وأولى لتمام ملكه ، ولا يجبر سيد مكاتبا أو مكاتبة ولو صغيرين ؛ لأنهما بمنزلة الخارجين عن ملكه ، ولذلك لا يلزمه نفقتهما ، ولا يملك إجارتهما ولا أخذ مهر المكاتبة ، ويعتبر في نكاح معتق بعضها

<sup>(</sup>۱) في باب الثيب ، كتاب النكاح برقم (۲۰۹۸) ، سنن أبي داود ۲۳۲/۲ ، ومسلم ، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ، كتاب النكاح برقم (۱۶۲۱) ، صحيح مسلم ۱۰۳۷/۲ ، والترمذي ، باب ماجاء في استئمار البكر والثيب ، كتاب النكاح برقم (۱۱۰۸) ، الجامع الصحيح ۱۱۲۸۶ ، وابن والنسائي ، باب استئذان البكر في نفسها ، كتاب النكاح برقم (۳۲۲۰) ، المجتبى ۱۸۶۸ ، وابن ماجة ، باب استئمار البكر والثيب ، كتاب النكاح برقم (۱۸۷۰) ، سنن ابن ماجة ، باب استئمار البكر والثيب ، كتاب النكاح برقم (۱۸۷۰) ، سنن ابن ماجة ، باب استئمار البكر والثيب ، كتاب النكاح برقم (۱۸۷۰) ، سنن ابن ماجة ، وأحمد برقم (۱۸۹۱) المسند ۱۸۱۱ .

<sup>(</sup>٢) في باب الاستئمار ، كتاب النكاح برقم (٢٠٩٥) ، سنن أبي داود ٢٣٣/٢ ، وأحمد برقم (٤٨٨٧) المسند ١١٩/٢ ، والبيهقي ، باب ماجاء في إنكاح الآباء الأبكار ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١١٥/٧ ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته ١٠٥/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : الارة .

إذنها وإذن معتقها وإذن مالك البقية كالشريكين في أمة ويقول كل : زوجتكها ، ولا يقبل التبعيض والتجزء بخلاف البيع يقول : زوجتك نصيبي منها ؛ لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزء بخلاف البيع والإجارة ، (فلا يزوج باقي الأولياء) غير أب أو وصيه (صغيرة) دون تسع سنين (بحال) من الأحوال ؛ لأنه لا إذن لها وغير الأب أو وصيه لا إجبار له (ولا) يزوج (بنت تسع) سنين فأكثر (إلا بإذنها) نصا (۱۱) ، لحديث أبي هريرة مرفوعا : «تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكت فهو إذنها ، وإن أبت لم تكره » رواه أحمد (۱۱) فدل على أن اليتيمة تزوج بإذنها ، وأن لها إذنا صحيحا ، وقد انتفى ذلك فيمن لم تبلغ تسعا باتفاق (۱۲) فوجب حمله على من بلغت تسعا جمعا بين الأخبار ، (وهو) أي إذنها المعتبر (صمات بكر) لحديث أبي هريرة المتقدم ، وعن عائشة أنها قالت : «بارسول الله ! إن

<sup>(</sup>۱) مسائل الإمام أحمد روايـة ابـن هـانـئ ۲۱۰/۱ - ۲۱۱ ، وروايـة أبـي داود ص ۱٦٣ ، وروايـة عبـدالله ص ٣٢٦ ، والمغنـي ٤٠٤/٩ ، وكتاب الفروع ١٧٢/٥ ، والمبدع ٢٦/٧ .

<sup>(</sup>۲) في المسند برقم (۷٤٧٥) - ۲۰۱۲ ، وأبوداود ، باب في الاستثمار ، كتاب النكاح برقم (۲۰۹۳) ، سنن أبي داود ۲۳۱/۲ ، والترمذي ، باب ماجاء في إكراه اليتيمة على التزويج ، كتاب النكاح برقم (۱۱۰۹) ، الجامع الصحيح ۲۷۲٪ - ٤١٨ ، والنسائي ، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ، كتاب النكاح برقم (۳۲۷۰) ، المجتبى ۲۷۸، وابن حبان ، باب ذكر الأخبار عما يجب على الأولياء من استثمار النساء أنفسهن ... ، كتاب النكاح برقم (۲۰۷۹) ، الإحسان الامراك وابيبهقي ، باب ماجاء في إنكاح اليتيمة ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ۱۲۰/۷ ، والحديث حسنه الترمذي ، وكذا الألباني في الإرواء ۲۲۲۲ ، وهو عندهم بلفظ : (فلا جواز عليها) ، وقوله (لم تكره) ، ورد في رواية أبي موسى ، كما عند البيهقي في السنن الكبرى ۱۲۰/۷ ورواه غيره .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإجماع ص ٩١ ، والإفصاح ١١٢/٢ .

البكر تستحي قال: رضاها صماتها » متفق عليه (۱) ، ولو ضحكت أو بكت كان ذلك إذنا لحديث أبي هريرة مرفوعا: «تستأمر اليتيمة ، فإن بكت أو سكتت فهو رضاها ، وإن أبت فلا جواز عليها »(۱) ؛ ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماع الاستئذان فكان ذلك إذنا منها كالصمات ، والبكاء يمدل على / الحياء لا الكراهة ، ونطقها أبلغ من صماتها ؛ لأنه الأصل في الإذن ، ويعتبر في استئذان من يشترط إذنها تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه ، ولا يعتبر سمية المهر ، ومن زالت بكارتها بغير وطء فكبكر (۱) (ونطق ثيب) وهي من وطئت في قبل ولو بزنا أو مع عود بكارة بعد وطئها ، للحديث : «الثيب ٢٣٠١/ تعرب عن نفسها »(١) ، ولمفهوم حديث : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، باب لاينكم الأب وغيره البكر والثيب إلابرضاهما ، كتماب النكاح برقم (۱) أخرجه البخاري ، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، كتاب النكاح برقم (١٤٢٠) ، صحيح مسلم ١٠٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، باب في الاستئمار ، كتاب النكاح ، برقم (٢٠٩٤) سنن أبي داود ٢٣١/٢ - ٢٣٢ ، ومن طريقه البيهقي ، باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٢٢/٧ ، والحديث قال أبو داود : " وليسس (( بكست )) بمحفوظ وهمو وهم في الحديث ، الوهم من ابن إدريس أو محمد بن العلاء " . ا . ه ، وقال الألباني : "حسن دون قوله (( بكت )) فإنه شأذ " . الإرواء ٢٣٥/٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغني ٤١١/٩ ، والمبدع ٢٧/٧ ، والإنصاف ١٥٠/٢٠ ، وكشاف القناع ٥٧/٥ .

<sup>(</sup>٤) من حديث عدي الكندي عن أبيه : أخرجه ابن ماجة ، باب استثمار البكر والثيب ، كتاب النكاح برقم (١٨٧٢) المسند ١١٣/٥ ، والطحاوي ، برقم (١٨٧٢) المسند ٣٦٨/٥ ، والطحاوي ، باب تزويج الأب ابنته البكر ... ، كتاب الزيادات ، شرح معاني الآثار ٣٦٨/٤ ، والبيهقي ، باب

البكر حتى تستأذن ، وإذنها أن تسكت »(١) ؛ لأنه لما قسم النساء قسمين وجعل السكوت إذنا لأحدهما وجب أن يكون الآخر بخلافه .

(و) الشرط الثالث - من شروط النكاح - : (الولي) نصا (٢) إلا على النبي القوله تعالى : ﴿ ٱلنَّبِي اللَّهُ وَلَى بِاللَّهُ وَمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ (٢) ، والأصل في اشتراط الولي حديث أبي موسى مرفوعا : « لا نكاح إلا بولي » رواه الخمسة إلا النسائي (١) ، وصححه أحمد

إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٢٣/٧ ، والحديث صححه الألباني بشواهده في الإرواء ٢٣٤/٦ - ٢٣٥ .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>۲) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ۲۱۰/۱ ، ورواية أبي داود ص ۱۹۲ ، ورواية عبد الله ص ۳۱۹ ، والمقنع والشروع ۳۱۹ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۱۵۵/۲ ، وكتاب الفروع ۲۷/۷ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب من الآية (٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبوداود ، باب في الولي ، كتاب النكاح برقم (٢٠٨٥) ، سنن أبي داود ٢٢٩/٢ ، والترمذي ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، كتاب النكاح برقم (١١٠١) ، الجامع الصحيح ٢٧/٣ ، وابن ماجة ، باب لانكاح إلا بولي ، كتاب النكاح برقم (١٨٨١) ، سنن ابن ماجة ١٠٥/١ ، وأحمد برقم (١٩٢٤) المسند ٥/٣٧٥ ، والدارمي ، باب النهي عن النكاح بغير ولي ، كتاب النكاح برقم (٢١٨٦) ، سنن الدارمي ٢/١٨٥ ، وابن حبان ، باب البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي للأولياء دون النساء ، كتاب النكاح برقم (٢١٨٧) ، الإحسان ٩/٣٨٩ ، والطحاوي ، باب النكاح بغير ولي عصبة ، كتاب النكاح ، شرح معاني الآثار ٣/٨ - ٩ ، والحاكم ، باب لا نكاح إلا بولي ، كتاب النكاح ، المستدرك ٢/٩٦١ - ١٠٧ ، والبيهقي ، باب لا نكاح إلا بولي ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٠٩٧٧ ، والجديث قال عنه الحاكم بعد ذكر طرقه : "أسانيدها كلها صحيحة " ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في الإرواء ٢/٣٥٦ .

وابن معين (1) ، وعن عائشة مرفوعا : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها » رواه الخمسة إلا النسائي (٢) ، وقوله تعالى : ﴿ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْ وَاجَهُنَّ ﴾ (٦) لا يدل على صحة نكاحها نفسها بل على أن نكاحها إلى الولي ؛ لأنها نزلت في معقل بن يسار (١) حين امتنع من تزويج أخته ، فدعاه النبي - الله النبي من تزويج أخته ، فدعاه النبي -

<sup>(</sup>۱) هو : الإمام ، الحافظ ، شيخ المحدثين . أبو زكريا ، يحيى بن معين بن عون بن زياد الغطفاني ، البغدادي ، ولد سنة ۱۵۸هـ ، وتوفي بالمدينة سنة ۲۳۳هـ ، وحمل على أعواد النبي ﷺ .

ينظر : تهذيب الكمال ٥٤٣/٣١ - ٥٦٨ ، وطبقات الحنابلة ٤٠٢/١ - ٤٠٧ ، وسير أعلام النبلاء ٧١/١١ - ٩٦ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبسوداود ، بساب في السولي ، كتساب النكساح برقسم (۲۰۸۳) ، سسنن أبسي داود ٢/٩/٢ ، والترمذي - واللفظ له - بساب مساجساء لانكساح إلابسولي ، كتساب النكساح برقسم (۲۲۹/۱) ، الجامع الصحيح ٢/٧٠٤ - ٤٠٨ ، وابن ماجة ، باب لا نكاح إلا بولي ، كتاب النكاح برقم (۱۸۷۹) ، سنن ابن ماجة ١٠٥٠١ ، وأحمد برقم (۲۲۸۵) المسند ۱۸۵۷ ، والدارمي ، باب النهي عن النكاح بغير ولي ، كتاب النكاح برقم (۲۱۸۵) ، سنن الدارمي ٢١٨٥/١ ، وابن حبان ، باب ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي ، كتاب النكاح برقم (٤٠٧٤) ، الإحسان ٩/٤٨٦ ، والحاكم ، باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ... ، كتاب النكاح ، المستدرك ٢/٨٥١ ، والجديث ٢١٨٥٠ ، والجديث حسنه السرمذي ، وقال الحاكم : "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٤٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) معقل بن يسار : بن عبدالله المزني ، أبو علي ، صحابي ، من أهل ببعة الرضوان ، توفي في آخرخلافة معاوية .

ينظر : أسد الغابة ٢٣٢/٥ - ٢٣٣ ، والإصابة ١٤٦/٦ - ١٤٧ .

فزوجها<sup>(۱)</sup> ، فلولم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه تعالى على ذلك ، وإنما أضافه إلى النساء لتعلقه بهن وعقده عليهن ، فلا يصح من امرأة إنكاحها لنفسها كما تقدم أو إنكاحها لغيرها ، فيزوج أمة المحجور عليها وليها ولغير المحجور عليها من ينزوج سيدتها بشرط إذن سيدتها ؛ لأنه تصرف في مالها ولا يتصرف في مال رشيدة بغير إذنها نطفا ولوكانت السيدة بكرا ، ولا إذن لمولاة معتقة في تزويجها لملكها نفسها بالعتق ، ويزوجها بإذنها أقرب عصبتها نسبا كحرة الأصل ، فإن عدموا فعصبتها ولاء كالميراث ، ويقدم ابن المولاة على أبيها ؛ لأن الولاية بمقتضى ولاء العتق ، والولاء يقدم فيه الابن على الأب .

### (وشروطه) – أي الولي – ستة :

أحدها: (تكليف) وهو العقل والبلوغ ؛ لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال الخال الأنها تنفيذ تصرف في حق غيره ، وغير المكلف مولى عليه لقصور نظره ، فلا تثبت له ولاية كالمرأة . قال أحمد : " لا يزوج الغلام حتى يحتلم ليس ًله أمر "(٢) .

(و) الشرط الثاني: (ذكورة) ؛ لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها فعلى غيرها أولى .

(و) الشرط الثالث : (حريسة) ؛ لأن العبد والمبعض لا يستقلان بولاية على أنفسهما فعلى غيرهما أولى .

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير القرآن العظيم ٢٦٧/١، وأخرجه البخاري، باب: }وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. . { كتاب التفسير برقم (٤٥٢٩) صحيح البخاري ٢٤/٦ - ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغنني ٣٦٧/٩ ، والمقنع الشوح الكبير والإنصاف ١٧٩/٢٠ - ١٨٢ ، وشورح منتسهى الإرادات ١٨٢٣ .

(و) الشرط الرابع: (رشد) وهو هنا: معرفة الكفء ومصالح النكاح وليس هو حفظ المال، فإن رشد كل مقام بحسبه.

/ (و) الشرط الخامس: (اتفاق دين) الولي والمولى عليها (۱) ، فلا ولاية لكافر [٢٣١/] على مسلمة وكذا عكسه ، ولا لنصراني على مجوسية ونحوها ؛ لأنه لا توارث بينهما بالنسب إلا أم ولد لكافر أسلمت فيزوجها لمسلم لأنها مملوكته ، ولأنه عقد عليها فيليه كإجارتها ، وإلا أمة كافرة لمسلم فله أن يزوجها لكافر لما تقدم ، وكذا أمة كافرة لمسلمة فيزوجها ولي سيدتها على ما سبق ، وإلا السلطان فيزوج من لا ولي لها من الكوافر لعموم ولايته على أهل دار الإسلام ، وهذه من أهل الدار فثبت له الولاية عليها كالمسلمة .

(و) الشرط السادس: (عدالة) نصا<sup>(۱)</sup> لقول ابن عباس: «لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد»<sup>(۱)</sup> قال أحمد: "أصح شيء في هذا قول ابن عباس<sup>(1)</sup> يعني وقد روي عن ابن عباس مرفوعا: «لا نكاح [ إلا ]<sup>(0)</sup> بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها باطل»<sup>(1)</sup> ؛ ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها

<sup>(</sup>١) في الأصل : عليه ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) المغنى ٣٦٨/٩ ، وكتاب الفروع ١٧٧/٥ ، والمبدع ٣٥/٧ ، والإنصاف ١٨٢/٢٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٢٦/٧ ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٥١/٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغنى ٣٦٨/٩ .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني ، كتاب النكاح ، سنن الدارقطني ٢٢١/٣ - ٢٢٢ ، والبيهقي ، باب لانكاح الإبولي مرشد ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٢٤/٧ ، والحديث قال عنه البيهقي : "ضعيف والصحيح موقوف" ، وذكره الزيلعي في نصب الراية ١٨٨/٣ وقال : "رجاله ثقات ، إلا أن المحفوظ

الفاسق كولاية المال ، (ولو)كانت العدالة (ظاهرا)(١) فيكفي مستور الحال كولاية المال (إلا في سلطان) فلا يشترط في تزويجه بالولاية العامة العدالة للحاجة ، (و) إلا في (سيد) أمة لأنه يتصرف في ملكه كما لو آجرها .

(ويقدم وجوب) في نكاح حرة (أب) ؛ لأن الولد موهوب لأبيه ، قال تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى ﴾ (٢) ؛ ولأن الأب [أكمل آ) نظرا وأشد شفقة ، (شم وصيه) - أي الأب - (فيه) في الإنكاح ، لأنه بمنزلته ، (ثم جد لأب وإن على الجد للأب فيقدم على الابن وابنه ؛ لأن له إيلادا وتعصيبا فيقدم عليهما كالأب ، فإن الجتمع أجداد فأو لاهم أقربهم كالجد مع الأب ، (ثم ابن) للحرة فابنه (وإن نول) يقدم الأقرب فالأقرب ؛ لحديث أم سلمة : «فإنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله - يخطبها فقالت : يارسول الله ! ليس أحد من أوليائي شاهدا ، قال : ليس من

من قول ابن عباس ، ولم يرفعه إلا عبد الله بن الفضل" . ١ . هـ ، وقال الألباني : "ضعيف مرفوعا والصحيح موقوف" . إرواء الغليل ٢٥١/٦ .

وروي الحديث من وجه آخر عن عائشة - رضي الله عنها - : أخرجه ابن حبان ، باب ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل ، كتاب النكاح برقم (٤٠٧٥) ، الإحسان ٩٨٦/٩ ، والدارقطني ، كتاب النكاح ، سنن الدارقطني ٣٨٦/٢ - ٢٢٧ ، والبيهقي ، باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٢٥/٧ ، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٥٦/٣ : "صحت الرواية فيه عن أزواج النبي النا ١٠ه ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٥٨/١ - ٢٥٩ بشواهده .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ظاهرة ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء من الآية (٩٠).

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٧/٣ .

أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك ، فقالت : قم يا عصر ابن أبي سلمة (۱) ، فزوج رسول الله - الله - وزوجه » رواه النسائي (۱) ، قال الأثرم : "قلت لأبي عبد الله عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي - الله - أمه أم سلمة : أليس كان صغيرا ؟ قال : ومن يقول كان صغيرا ؟ أليس فيه بيان ؟ " (۱) ، ولأنه عدل من عصبتها فثبت له ولاية تزويجها كأخيها ، (وهكذا) يرتب الأولياء في التزويج (على ترتيب الميراث (فيقدم بعد الابن وإن نزل أخ لأبوين ثم أخ لأب فابن أخ لأبوين ، فابن أخ لأب وإن سفلا ، فعم لأبوين فعم لأب ثم بنوهما كذلك وإن سفلوا ، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث ، ولا ولاية لغير العصبات كالأخ لأم والعم لأم والخال وبنيهم وأبي الأم ، ونحوهم نصا (۱)

<sup>(</sup>١) عمـر بـن أبـي ســلمة : بـن عبــد الأســد بـن هــلال القرشــي ، المخزومــي ، أبــو حفــص ، رييـــب النبي ﷺ ، ولد قبل الهجرة بسنتين أو أكثر ، وتوفي سنة ٨٣هـ .

ينظر : أسد الغابة ١٨٣/٤ ، وسير أعلام النبلاء ٤٠٦/٣ - ٤٠٨ ، والإصابة ٤٨٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) بنحوه ، في باب إنكاح الابن أمه ، كتاب النكاح برقم (٣٢٥٤) ، المجتبى ٨١/٦ - ٨٢ ، وأحمد برقم ٢٦١٢٩ المسند ٤٤٣/٧ ، والحاكم ، باب خطبة النبي الله أم سلمة - رضي الله عنها -، كتاب معرفة الصحابة ، المستدرك ١٦/٤ - ١٧ ، والبيهقي ، باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة ، كتاب النكاح ١٣١/٧ ، والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي ، وضعفه الألباني في الإرواء ٢٥١/٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغنى ٢٥٧/٩ ، وشرح الزركشي ٢٩/٥ ، وكشاف القناع ٥٠/٥ - ٥١ .

<sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١٩٦/١ ، ورواية عبدالله ص ٣٢٤ ، والمغني ٣٥٩/٩ ، وكتـاب الفروع ١٧٨/٥ ، والمبدع ٣٢/٧ .

لقسول علي : «إذا بلغ النساء نسص الحقائق فالعصبة أولى»(١) يعسني : إذا أدركن (٢) ؛ ولأن من ليس من عصبتها شبيه بالأجنبي منها .

(ثم) يلي نكاح حرة بعد عصبة النسب (المولى المنعسم) أي المعتق ؛ لأنه يرثها المراح ويعقل عنها فكان له / تزويجها وقدم عليه عصبة النسب كما قدموا في الإرث ، (شسم أقرب عصبته) أي المولى المنعم كالميراث (نسبا ثم) أقرب عصبته (ولاء) وهكذا ، (شسم السلطان) وهوالإمام الأعظم أونائبه ، قال أحمد : "والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا "(۲) . ولو كان السلطان أو نائبه من بغاة إذا استولوا على بلد فيجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم مجرى الإمام وقاضيه ، قال الشيخ تقي الدين : "تزويج الأيامى فرض كفاية إجماعا "(٤) . فإن أباه حاكم إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كعدمه ، فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها كعضل أوليائها مع عدم إمام و (٥) نائبه في مكانها ، والعضل : الامتناع من تزويجها (١) يقال : داء عضال إذا أعيا الطبيب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٣١/٧ ، وأبو عبيد في غريب الحديث ٤٥٦/٣ - ٤٥٧ ، وأورده ابن الأثير في النهاية ٤١٤/١ ، وصحح إسناده الشيخ صالح آل الشيخ في التكميل لمافات تخريجه من إرواء الغليل ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : غريب الحديث لأبي عبيد ٤٥٧/٣ ، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤١٤/١ .

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد روابــة أبــي داود ص ١٦٢ ، و روابــة عبــدالله ص ٣١٩ ، وكتــاب الفــروع ١٧٨/٥ ، والمبدع ٣٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) الاختيارات الفقهية ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : أو .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المغنى ٣٨٣/٩ ، والمطلع ص ٣٢٠ .

دواءه وامتنع عليه (١) ، فإن تعذر ذو سلطان في مكانها وكلت عدلا في ذلك المكان يزوجها ، قال أحمد في دهقان قرية (٢): " يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق (٢) قاض "(٤) ؛ لأن اشتراط الولي في هذه الحال يمنع النكاح بالكلية .

(فإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهالا) للولاية [كإن] (٥) كان فاسقا ونحوه (أوكان مسافوا فوق [ مسافة ] (٢) قصر) لا دونها (زوج حرة) ولي (أبعال ، و) زوج (أمة) غاب سيدها أو تعذرت مراجعته بنحو أسر (حاكم) ؛ لأن له النظر في مال الغائب ونحوه، وإن زوج حاكم مع وجود ولي لم يصح، أو زوج ولي أبعد بلا عذر للأقرب لم يصبح النكاح ؛ إذ لا ولاية للحاكم والأبعد مع من هو أحنى منهما أشبها الأجنبي ، فلو كان الأقرب عند تزويج الحاكم أو الأبعد لا يعلم أنه عصبة ثم علم بعد العقد لم يعد ، أو كان المعهود عدم أهلية الأقرب، لصغر ونحوه ولم يعلم أنه صار أهلا ببلوغه ونحوه ثم علم بعد العقد لم يعد ، أو كان الأقرب مجنونا مثلا ولم يعلم عند التزويج أنه عاد أهلا ثم علم أنه عاد أهلا بعد تزويجها لم يعد ، أو كان الأقرب غائبا ولم يعلم عند التقد لم يعد ، ويلى كتابى نكاح موليته الكتابية حتى من مسلم .

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٣٤٥/٤ - ٣٤٦ ، ولسان العرب ٤٥١/١١ - ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٢) الدهقان والدهقان: القوي على التصرف مع حدة . ينظر: لسان العرب ١٦٤/١٣ .

<sup>(</sup>٣) الرستاق : هي السواد . ينظر : لسان العرب ١١٦/١٠ ، ومختار الصحاح ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغني ٣٦٢/٩ ، والمبدع ٣٣/٧ ، وشرح منتهى الإرادات ١٨/٣ ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . ينظر : الاختيارات ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٨ .

وإن استوى وليان فأكثر في درجة كإخوة كلهم لأبوين أو لأب أو بني إخوة كذلك أو أعمام أو بنيهم كذلك صح التزويج من كل واحد منهم (۱) ، والأولى تقديم أفضلهم علما ودينا ، فإن استووا في الفضل فأسن ؛ لأنه \$: «لما تقدم إليه محيصة (۲) وحويصة (۲) وعبد الرحمن بن سهل (۱) وكان أصغرهم فقال النبي - الله عبر كبر كبر - أي قدم الأكبر - فتقدم حويصة (۱) ؛ ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ ، وإن تشاحوا أقرع بينهم في الحق ، فإن سبق غير من قرع فزوج وقد أذنت لكل منهم صح التزويج لصدوره من ولي كامل الولاية ، وإن زوج

<sup>(</sup>١) مراده : من أي واحد منهم .

<sup>(</sup>٢) محيصة هو : بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري ، أبو سعد ، المدني ، أسلم قبل أخيه حويصة ، وهو أصغر منه ، شهد أحدا والخندق وما بعدها من المشاهد ، وبعثه رسول الله الله الله الله فلك يدعوهم إلى الإسلام .

ينظير : أســد الغابــة ١١٩/٥ - ١٢٠ ، وتــهذيب الكمــال ٣١٢/٢٧ - ٣١٣ ، والإصابــة ٣٧/٦ - ٣٧٨ . ٣٨ .

 <sup>(</sup>٣) حويصة هو : بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري ، أبو سعد ، أخو محيصة لأبيه وأمه
 شهد أحدا والخندق وما بعدها .

ينظر : أسد الغابة ٧٤/٢ ، والإصابة ١٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن سهل هو : بن زيد بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري ، أخو عبد الله المقتول بخيبر ، قيل : شهد بدرا وما بعدها من المشاهد ، نهشته حية فأمر النبي الله عمارة بن حزم فرقاه . ينظر : أسد الغابة ٤٥٧/٣ - ٤٥٨ ، والإصابة ٢٦٥/٤ - ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري عن سهل بن أبي حثمة ، باب الموادعة ... كتاب الجزية برقم ٣١٧٣ ، صحيح البخاري ٨٠/٤ ، ومسلم ، باب القسامة ، كتاب القسامة والمحاربين ... برقم ١٦٦٩ ، صحيح مسلم ١٢٩١/٣ .

وليان مستويان درجة موليتهما لاثنين وجهل السبق مطلقا أو علم سابق ثم نسى أو علم السبق وجهل السابق منهما فسخهما حاكم / نصا (١) ؛ لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به ولا مرجع لأحدهما على الآخر ، وإن طلقًا لم (٢) يحتج للفسخ ، فإن عقد عليها أحدهما بعدلم ينقص بهذا الطلاق عدده ؟ لأنه لم يتعين وقوع الطلاق ، وإن أقرت بسبق لأحدهما لم يقبل نصا (٢) ، وإن علم وقوع العقدين معا بطلا فلا يحتاجان إلى فسخ ولا توارث فيهما ، وإن لم يعلم وقوعهما معا فلها نصف المهر على أحدهما بقرعة ، فمن (١) خرجت عليه القرعة أخذت منه نصف المسمى ؛ لأن عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ قبل الدخول فوجب عليه نصف المهر ، وأما إذا علم وقوعهما معا فلا شيء لها عليهما ، وإن ماتت في غير الأخيرة قبل فسخ الحاكم نكاحهما فلأحدهما نصف ميراثها إن لم يكن لها ولد بقرعة فيأخذه من خرجت له القرعة بلا يمين ؛ لأنه يقول: لا أعرف الحال، وإن مات الزوجان فإن كانت أقرت بسبق لأحدهما فلا إرث لها من الآخر ، وهي تدعى ميراثها ممن أقرت له بالسبق ، فإن كان ادعى ذلك أيضا قبل موته دفع إليها إرثها منه ، وإلا فلا يدفع إليها شيء إن أنكر ورثته سبقه ، ولها تحليفهم أنهم لا يعلمون أنه السابق فإن نكلوا قضي عليهم ، وإن لم تكن أقرت بسبق لأحدهما ورثت من أحدهما بقرعة ، فمن خرجت عليه فلها إرثها منه ، وروى حنبل

(۱) المغني ٤٣٢/٩ ، وكتاب الفروع ١٨٤/٥ ، والمبدع ٤٢/٧ ، والإنصاف ٢١٥/٢٠ - ٢١٦، وكشاف

القناع ٥٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : لا .

<sup>(</sup>٣) المغني ٢/٣/٩ ، وكتاب الفروع ١٨٥/٥ ، والمبدع ٤٣/٧ ، والإنصاف ٢٢٥/٢ ، وكشاف القناع ٢٠/٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : فان ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٢/٣ .

عن أحمد : في رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن من رجل ثم مات الأب ولم فهي التي ترثه (٢) ، ومن زوج عبده الصغير بأمته جاز أن يتولى طرفي العقد ، أو زوج ابنه الصغير ونحوه بنت أخيه ، أو زوج وصى في نكاح صغيرا بصغيرة تحـت حجـره ، أو زوج ابنه بصغيرة وهو وصي عليها صح أن يتولى طرفي العقد ، وكذا ولي عاقلة تحل لـه كابن عم ومولى وحاكم إذا أنت له في تزويجها صح أن يتولى طرفي العقد ، لما روى عن البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارظ (٢٠): « أتجعلين أمرك إلى ؟ قالت : نعم . قال : قد تزوجتك »(1) ؛ ولأنه يملك الإيجاب والقبول فجاز أن يتولاهما كما لو زوج أمته عبده الصغير ، وكذا لو وكل زوج وليا وعكسه أو وكلا واحـدا جـاز أن يتــولى طـرفي العقــد ، كمــا يجــوز ذلــك في ســائر العقــود كــالبيع والإجارة ، ولا يشترط في تبولي طرفي العقد الجمع بين الإيجاب والقبول ، بل يكفي زوجت فلانة بنت فلان فلانا وينسبه بما يتميز به ، أو يقول : تزوجتها إن كان هو الزوج ، أو كان وكيله فيقول : تزوجتها لموكلي فلان إلا بنت عمه / وعتيقته المجنونتين إذا أراد تزوجهما ، فيشترط ولي غيره إن كان أو حاكم ؛ لأن الولي اعتبر للنظر للمولى

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شوح منتهى الإرادات ٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغنى ٤٣٤/٩ ، والإنصاف ٢٢٨/٢ ، وكشاف القناع ٦١/٥ .

<sup>(</sup>٣) أم حكيم بنت قارظ : بن خالد بن عبيد بن سويد بن قارظ ، من بني ليث حلفاء بني زهرة ، زوج عبد الرحمن بن عوف .

ينظر: الإصابة ٣٨٣/٨ - ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) ذكره البخاري في صحيحه تعليقا ١٥/٧ ، ووصله ابن سعد في الطبقات ٤٧٢/٨ . والحديث صححه الألباني في الإرواء ٢٥٥٦ - ٢٥٦ .

عليه والاحتياط له ولا يجوز له التصرف (١) في ما هو مولى عليه لمكان التهمة ، كالوكيل ٢٣٣١ الهراب في البيع لا يبيع لنفسه فيزوجه ولي غيره ولو أبعد منه إن وجد وإلا فالحباكم لتنتفي التهمة.

ومن قال لأمته التي يحل له نكاحها لو كانت حرة من قن أو مديرة أو مكاتبة أو معلق عتقها بصفة أو أم ولده: "أعتقتك وجعلت عتقك صداقك"، أو" جعلت عتق أمتي صداقها"، أو" جعلت صداق أمتي عتقها "جاز، أوقال: "قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها"، أو قال: "أعتقتك عتقها صداقها"، أو قال: "أعتقتك على أن أتزوجك" و"عتقي صداقك" أو"عتقك صداقك" صح العتق والنكاح في هذه الصوركلها وإن لم يقل تزوجتك أو تزوجتها لتضمن قوله: وجعلت عتقها ونحوه صداقها ذلك، والأصل فيه حديث أنس: «أن النبي - الله - أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» رواه أحمد وغيره (٢٠)، وعن صفية قالت: «أعتقني رسول الله - الله عقي صداقي » رواه الأشرم (٢٠)، وله بإسناده عن على أنه كان يقول: «إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها، فلا بأس بذلك (١٠)»، وكذا

<sup>(</sup>١) يعنى لنفسه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم ١٢٢٧٦ - ٦٤٤/٣ ، والبخاري ، باب من جعل عتى الأمة صداقها ، كتاب النكاح برقم ٥٠٨٦ ، صحيح البخاري ٧/٧ ، ومسلم ، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ، كتاب النكاح برقم ١٣٦٥ ، صحيح مسلم ١٠٤٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٣٥/١٣ ، والطبراني في الكبير ٧٤/٢٤ ، وأورده المهيثمي في مجمع الزوائد ٢٨٢/٤ ، وقال : "رجاله ثقات" ١. هـ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٢٥٧/٦ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق بنحوه برقم (١٣١١٤) ، المصنف ٢٧٠/٧ - ٢٧١ ، وابن أبي شيبة ، الكتاب المصنف ١٥٦/٤ .

لو قال: أعتقتها وتزوجتها على ألف ونحوه إن كان الكلام متصلا ولو حكما وكان بخضرة شاهدين عدلين، فإن قال: أعتقتك وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بأجنبي ثم قال: وجعلت عتقك صداقك ونحوه لم يصح النكاح لصيرورتها بالعتق حرة، فيحتاج أن يتزوجها برضاها بصداق جديد، وكذا إن كان لا بحضرة شاهدين لقوله - \$ - : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي (1) عدل » ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله (2)، ومن طلقت قبل الدخول وقد جعل عتقها أو عتق بعضها صداقها رجع عليها بنصف قيمة ما أعتق منها نصا (2)، وإن سقط لرضاع ونحوه رجع بكلها وتجبر

<sup>(</sup>١) في الأصل: وشاهدين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي بردة عن أبيه قال : قال رسول الله \$ : (( لا نكاح إلا بولي)) برقم ٢٤ - ١٩٦/٥ بدون (( وشاهدي عدل )) ، وبهذا اللفظ عن عمران بن حصين مرفوعا ، أخرجه عبد الرزاق ، باب النكاح بغير ولي ، كتاب النكاح برقم ١٠٤٧٣ ، المصنف ١٩٦٦ ، والطبراني في المعجم الكبير برقم ٢٩٩ - ١٤٢/١٨ ، والدارقطيني ، كتاب النكاح ، سنن الدارقطني ٢٢٥/٣ ، والبيهقي ، باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٢٥/٧ ، وقال الحافظ ابن حجر : "في إسناده عبدالله بين محرر وهو متروك ، ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال : وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به" ا . ه التلخيص الحبير ١٥٦/٣ ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٦١/٦ لشواهده . ولم أقف عليه برواية عبد الله ابن الإمام أحمد .

وعن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا : أخرجه ابن حبان ، برقم (٤٠٧٥) ، الإحسان ٣٨٦/٩ وحسنه شعيب الأرناؤوط ، وأخرجه الدارقطني في سننه ٢٢٧/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٢٥/٧ ، وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس مرفوعا .

<sup>(</sup>٣) المغني ٤٥٥/٩ ، وشسرح الزركشي ١٢٧/٥ ، والمبدع ٤٥/٧ ، والإنصاف ٢٣٨/٢ ، وكشاف الفناع ٦٣/٥ .

على الإعطاء إن كانت مليئة وتجبر على الكسب غير المليئة ، وإن قال لأمته : زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك ونحوه صح على قياس ما سبق .

(و) الشرط الرابع - من شروط النكاح - : (شهادة رجليـــن مكلفيــن) أي عاقلين بالغين (عدلين ولو ظاهرا) ؛ لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح وإظهاره ، ولذلك يثبت بالاستفاضة ، فإذا حضر من يشتهر بحضوره صح فلا ينقص [ ٢/٢٣٣] النكاح ولو بان الشاهدان فاسقين لوقوع النكاح في القرى والبوادي وبين عامة الناس من لا يعرف حقيقة العدالة ، فاعتبار ذلك يشق فاكتفى بظاهر الحال فيه ، قال الشيخ منصور: "قلت: وكذا لا ينقض إن بان الولى فاسقا " انتهى (١٠). (سميعين نـــاطقين) مسلمين ولو أن الزوجة ذمية ، غير متهمين لرحم بأن لا يكونا من عمودي نسب الزوجين والولى ، فلا تصح شهادة أبى الزوجة أوجدها / فيه ولا ابنها وابنه فيه ، وكذا أبو الزوج وجده وابنه وابن ابنه وإن نزل للتهمة ، وكذا الـولى وابنه ، ولا يشترط كون الشاهدين بصيرين ؛ لأنها شهادة على قول أشبهت الاستفاضة ، ويعتبر أن يتيقن الصوت بحيث لا يشك في العاقدين كما يعلمه من رآهما ، ولو أنهما عدوا الزوجين أو أحدهما أو الولى لأنه ينعقد بهما نكاح غير هذين الزوجين فانعقد نكاحهما كُسائر العدول ، ولا يبطل العقد تواص بكتمانه ؛ لأنه لا يكون مع الشهادة مكتوما وإنما شرطت الشهادة في النكاح احتياطا للنسب خوف الإنكار لحديث عائشة مرفوعا: «لابد في النكاح من حضور أربعة : البولي ، والسزوج ، والشاهدان » رواه

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢٥/٣.

الدارقطني<sup>(۱)</sup> ، وعن ابن عباس مرفوعا : «البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغيربينة » رواه الترمذي <sup>(۱)</sup> ، ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت فيه الشهادة لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه ، ويكره كتمان النكاح قصدا ولوأقر رجل وامرأة أنهما متناكحان بولي وشاهدي عدل مبهمين ثبت النكاح بإقرارهما ، ولا تشترط الشهادة بخلو الزوجة من الموانع للنكاح كالعدة والردة ؛ لأن الأصل عدمها ، ولا إذنها لوليها في العقد ، والاحتياط الإشهاد قطعا للنزاع ، وإن ادعى زوج إذنها لوليها في العقد وأنكرت صدقت قبل دخول زوج بها مطاوعة لا بعده ؛ لأن دخوله بها كذلك دليل كذبها .

(والكفاعة شرط للزومه) - أي للزوم النكاح - لا لصحته على الصحيح كما

<sup>(</sup>۱) في كتاب النكاح ، سنن الدارقطني ٢٢٥/٣ ، وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى ١٤٣/٧ . والحديث قال عنه الدارقطني : "أبو الحصيب - أحد رواته - مجهول ، واسمه نافع بن ميسرة" ا . ه ، وقال البيهقي : "ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا" ، وذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية ١٨٧/٣ وقال : "حديث منكر والأشبه أن يكون موضوعا" ا . ه ، وضعفه الألباني في الإرواء ٢٦١/٦ .

<sup>(</sup>۲) في باب ماجاء لانكاح إلاببينة ، كتاب النكاح برقم (١١٠٣) ، الجامع الصحيح ١١٥٣ ، والبيهقي ، باب لانكاح إلا بشاهدين عدلين ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٢٥/٧ – ١٢٦ وأخرجه موقوفا على ابن عباس الترمذي برقم (١١٠٤) الجامع الصحيح ١١١٣ ، وعبد الرزاق برقم (١٠٤٨) ، المصنف ١٩٧٦ ، وسعيد بن منصور برقم (٥٣٣) سنن سعيد بن منصور ١١٧٦/١٧ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٣٥/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٢٦/٦ ، والحديث ضعفه مرفوعا الترمذي ، والبيهقي ، والألباني في الإرواء ٢٦١/٦ ، وصححه موقوفا الترمذي والبيهقي .

قال به أكثر العلماء (۱) لل روت عائشة: «أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة (۱) تبنى سالما (۱) وأنكحه ابنة أخيه (۱) الوليد بن عتبة (۱) وهو مولى لامرأة من الأنصار» رواء البخاري (۱) ، « وأمر النبى - ، « وأمر النبى - ، « وأمر النبى - ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و الله عنه و المحاري (۱) ، « وأمر النبى الله عنه و ال

<sup>(</sup>۱) ينظر : بدائسع الصنائسع ٣١٧/٣ ، وفتسح القديس ١٨٥/٣ ، والمدونــة ١٦٣/٢ ، ومنــح الجليــل ٢٤٤/ ، والأم ١٦٢٥ ، ومغني المحتاج ١٦٤/٣ ، والمغني ٣٨٧/٩ - ٣٨٨ ، وشــرح الزركشــي ٥٩/٥ ، والإنصاف ٢٥٣/٢٠ ، وكشاف القناع ٥٧/٥ .

<sup>(</sup>٢) أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي ، العبشمي ، قيل : اسمه : مهشم ، أو هشيم ، أو هاشم ، كان من السابقين إلى الإسلام ، وهاجر الهجرتين ، وصلى إلى القبلتين ، وشهد المشاهد كلها ، استشهد يوم اليمامة وعمره ٥٦ سنة .

ينظر: أسد الغابة ٧٠/٦ - ٧٧ ، والإصابة ٧٤/٧ .

<sup>(</sup>٣) سالم هو : بن معقل ، أبو عبد الله ، أصله من فارس ، وهو من المهاجرين ، وكان مشهورا بقراءة القرآن ، شهد المشاهد كلها ، وقتل شهيدا يوم اليمامة .

ينظر: أسد الغابة ٣٠٧/٢ - ٣٠٨ ، والإصابة ١١/٣ - ١٣ .

<sup>(</sup>٤) اسمها : هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية ، العبشمية ، ويقال لها : أيضا فاطمة .

ينظر : أسد الغابة ٢٩٥/٧ ، والإصابة ٣٤٩/٨ .

<sup>(</sup>٥) الوليد بن عتبة : قتل يوم بدر كافرا ، ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ١٣٣/ ٩ .

<sup>(</sup>٦) في : باب الأكفاء في الدين ، كتاب النكاح برقم (٥٠٨٨) صحيح البخاري ٧/٧ ، وأبوداود ، باب فيمن حرم به ، كتاب النكاح برقم (٢٠٦١) ، سنن أبي داود ٢٢٣/٢ ، والنسائي ، باب تزوج المولى العربية ، كتاب النكاح برقم (٣٢٢٣) ، المجتبى ٦٣/٦ - ٦٤ ، ومالك ، باب ماجاء في الرضاعة بعد الكبر ، كتاب الرضاع برقم (١٢٨٨) ، الموطأ ص ٣٨٩ .

بأمره » متفق عليه (۱) ، وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي (۲) عن أمه (۲) قالت : «رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف (۱) تحت بلال» رواه الدارقطني (۵) ، (فيحرم تزويجها) – أي المرأة – (بغيره) – أي بغير الكفء – ويفسق به الولي ( إلا برضاها ) فإذا رضيت صح النكاح ، ولمن لم يرض من أوليائها الفسخ فهي حق للمرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد ، ويملكه الأبعد مع رضا الأقرب والزوجة دفعا لما يلحقه

<sup>(</sup>۱) من حديث فاطمة بنت قيس: أخرجه مسلم، باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها، كتاب الطلاق برقم (۱٤٨٠)، صحيح مسلم ۱۱۱٤/۲، وأبو داود، باب في نفقة المبتوتة، كتاب الطلاق برقم (٢٢٨٤)، سنن أبي داود ٢٨٥/٢ - ٢٨٦، والنسائي، باب تزوج المولى بالعربية، كتاب النكاح برقم (٢٢٢٣)، المجتبى ٢/٦٦ - ١٣، وأحمد برقم (٢٧٨٢) المسند ١٦٢/٧، ومالك، باب ما جاء في نفقة المطلقة، كتاب الطلاق برقم (١٣٣٤)، الموطأ ص ٣٧١. والحديث لم أقف عليه عند البخاري، وعن اله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٥١/٣، المسلم وحده. وقال الألباني في الإرواء ٢٠١٦، ٢٦٤: "هو من إفراد البخاري.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبي حنظلة بن أبني سفيان الجحمي، والمثبت من سنن الدارقطني ٣٠٢/٣.

وهو : حنظلة بن أبي سفيان بن عبدالرحمن بن صفوان بـن أميـة الجمحي ، القرشـي ، المكـي ، الحلف ، الحافظ ، من أثمة الحديث في مكة ، توفي سنة ١٥١هـ .

ينظر: تهذيب الكمال ٤٤٣/٧ - ٤٤٧ ، وسيرأعلام النبلاء ٣٣٦/٦ - ٣٣٨ ، وتذكرة الحفاظ المراد ١٧٦/١ .

 <sup>(</sup>٣) هي : حفصة بنت عمرو بن أبي عقرب ، من بني عريج بن بكر بن عبد مناة بن كنانة .
 ينظر : الثقات ٢٢٥/٦ ، والطبقات الكبرى ٤٩٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) اسمها : هالة بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشية ، الزهرية . ينظر : الإصابة ٣٣٩/٨ .

<sup>(</sup>٥) في باب المهر ، كتاب النكاح ، سنن الدارقطني ٣٠١/٣ - ٣٠٢ ، والبيهقي ، باب لا يرد نكاح غير الكفو إذا رضيت به الزوجة ... ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٣٧/٧ .

من الحوق ا (١) العبار ، فلو زوج الأب بنته برضاها بغير كيف، فللإخوة الفسيخ نصا (٢) ، ولو زالت الكفاءة بعد العقد فللزوجة الفسخ دون سائر أوليائها كعتقها تحت عبد؛ لأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته ، وخيار الفسخ لفقد الكفاءة على التراخي ، فلا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضا الزوجة من قول أو فعل ، كأن مكنته عالمة بأنه غير كفء فيسقط خيارها فقط.

والكفاءة لغة : المماثلة والمساواة (٢٠) ، ومنه حديث : «المسلمون تتكافأ دماؤهم »(ن) - أي تتساوي - فدم الوضيع منهم كدم الرفيع ، وهيي معتبرة هنا في خمسة أشياء: -

أحدها : دين ، فلا تزوج عفيفة عن زنا بفاجر أي فاسق بقول أو فعلَ-/ أو اعتقاد ؟ لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته فليس كفؤ العدل لقوله تعالى : ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُرُنَ ﴿ ﴾ (٥٠) .

۲۳۳۱/پ

<sup>(</sup>١) يستقيم الكلام بدونها .

<sup>(</sup>٢) المغنى ٣٩٠٩ - ٣٩٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٥٨/٢٠ ، والمبدع ٥١/٧ ، وكشاف القناع ٦٧/٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : لسان العرب ١٣٩/١ ، و القاموس المحيط ٢٦/١ .

<sup>(</sup>٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أخرجه أبوداود ، باب في السرية ترد علم ، أهم ، العسكر ، كتاب الجهاد برقم (٢٧٥١) ، سنن أبي داود ٨٠/٣ ، وابن ماجة ، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم ، كتاب الديات برقم (٢٦٨٥) ، سنن ابن ماجة ٨٩٥/٢ ، وأحمد برقم (٦٧٥٨) المسند ٣٩٥/٢ ، والبيهقي ، باب فيمن لاقصاص بينه باختلاف الدين ، كتاب الجنايات ، السنن الكبرى ٢٩/٨ ، والحديث له طرق كثيرة صححه بمجموعها الألباني في الإرواء ٢٦٥/ - ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة السجدة الآبة (١٨).

الثاني: منصب ، وهو النسب فلا تزوج عربية بعجمي ، ولا بولد زنا لقول عمر: «لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء » رواه الدارقطني (۱) ، ولأن العرب يعتمدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصنا وعارا ، والعرب قريش وغيرهم بعضهم لبعض أكفاء .

والشاك : حرية ، فلا تزوج حرة ولو عتيقة بعبد ولا بمبعض قاله الزركشي (٢) ، لأنه منقوص بالرق ؟ [ لأنه] ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك له ، ولأن ملك السيد له يشبه ملك البهيمة فلا يساوى الحرة لذلك .

والرابع: الصناعة ، بأن لا يكون صاحب صناعة دنيئة ، فلا تزوج بنت بزاز (١٠٠٠ - أي تاجر في البز - بحجام ، ولا بنت تانيء (٥٠٠ - أي صاحب عقار - بحائك

<sup>(</sup>۱) في سننه ۲۹۸/۳ ، وينحوه أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۰۳۲۶) ، المصنف ۲۰۲۱ ، وسعيد بن منصور في سننه برقم (۵۳۷) سنن سعيد بن منصور ۱۷۷/۱/۳ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٨٧/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٣٣/٧ ، والأثر ضعفه الألباني في الإرواء ٢٦٥/٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح الزركشي ٧٥/٥ .

والزركشي هـ و: شمـس الديس ، محمـد بـن عبـد الله بـن محمـد ، المصـري ، أبـ وعبـد الله ، الإمام ، العلامة ، المحقق ، ولدسنة ٧٥٨هـ بالقاهرة ، كان إماما في المذهب ، صاحب التصانيف الكثيرة ، منها : "شرح مختصر الخرقي" ، توفي سنة ٧٧٧هـ .

ينظر : السحب الوابلة ٩٦٦/٣ - ٩٦٨ ، والمنهج الأحماد ١٣٧/٥ - ١٣٨ ، وشذرات الذهب الأحماد ١٣٧/٠ - ١٣٨ ، وشذرات الذهب ٢٢٤/٦ - ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها .

 <sup>(</sup>٤) البز : الثياب ، والبزاز : بائع البز وحرفته البزازة .
 ينظر : لسان العرب ٣١١/٥ - ٣١٢ .

<sup>(</sup>٥) التانئ بالمهمز بلا خلاف . ينظر : المطلع ص ٣٢١ .

وكساح ونحوه (۱) ؛ لأنه نقص في عرف الناس أشبه نقص النسب ، وفي حديث: «العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما» (۲) ، قيل لأحمد : وكيف تأخذ به وأنت تضعفه ؟ قال : "العمل عليه" (۱) أي أنه يوافق العرف .

الخامس: يسار، بحسب ما يجب لها فلا تزوج موسرة بمعسر؛ لأن عليها ضررا.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الكسح: الكنس.

ينظر : معجم مقاييس اللغة ١٧٩/٥ ، ولسان العرب ٥٧١/٢ .

<sup>(</sup>٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : أخرجه البيهقي ، باب اعتبار الصنعة في الكفاءة ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٣٤/٧ ، والحديث قال عنه البيهقي : "منقطع" ، وذكره ابن عبد البر في التمهيد ١٦٥/١٩ وقال : " منكر موضوع " ا . هـ ، وقال الألباني : " موضوع " . الإرواء ٢٦٨/٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغني ٣٩٥/٩ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٧/٣ .



## ( فصل ) في المحرمات في النكاح

وهن (۱) صربان : [ضرب ا<sup>(۱)</sup> يحرم على الأبد ، وهن (۱) أقسام خمسة ذكر الأول بقوله : (ويحرم أبدا) بالنسب سبع : -

<sup>(</sup>١) في الأصل : وهي .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وهي .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أجداتك.

<sup>(</sup>٦) أخرجه موقوفا على أبي هريرة: البخاري ، باب اتخاذ السراري ، ومن أعتق جاريته شم تزوجها ، كتاب النكاح برقم (٥٠٨٤) ، صحيح البخاري ٦/٧ ، ومسلم ، باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام ، كتاب الفضائل برقم (٢٣٧١) ، صحيح مسلم ١٨٤٠/٥ - المراهيم الخليل عليه اللباني في الإرواء ٢٨٢/٦ : "موقوف ولم أره عن النبي عليه" .

<sup>(</sup>٧) قال الإمام النووي : "قال كثيرون : المراد ببني ماء السماء العرب كلهم ، لخلوص نسبهم وصفائه ، وقيل : لأن أكثرهم أصحاب مواش وعيشهم من المرعى والخصب وما ينبت بماء

الدعاء المأثور « اللهم صل على أبينا آدم وأمنا حواء» (١) .

٢ - (وبنت) الصلب ، (وبنت ولد) ذكرا كان أو أنثى (وإن سفلت) وارثات كن أو غير وارثات لقوله تعالى : ﴿ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ (٢) ولو كن منفيات بلعان أو من زنى للخولهن في عموم اللفظ ، والنفي بلعان لا يمنع احتمال كونها خلقت من مائه ، وكذا يقال في الأخوات وغيرهن مما يأتي من الأقسام ، ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ونخوها ظاهرا وإن كان النسب لغيره .

٣ - (وأخت مطلقا) أي لأبوين أو لأب أو لأم (٣).

٤ - (وبنتها) - أي بنت/ الأخت من أي جهة - ، (وبنت ولدها) ذكرا كان أو [٢٣٤/أ]
 أنثى لقوله تعالى : ﴿ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْت ﴾ (١) (وإن سفلت) كما تقدم .

٥ - (وبنت (٥) كـــل أخ) شقيق أو لأب أو لأم ، (وبنتها) أي بنت بنت

السماء ، وقال القاضي : الأظهر عندي أن المراد بذلك الأنصار خاصة ونسبتهم إلى جدهم عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأدد وكان يعرف بماء السماء ، وهو المشهور بذلك ، والأنصار كلهم من ولد حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر المذكور ، والله أعلم " ا . ه . ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي ١٢٥/١٥ .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه مسندا ، وذكره ابن قدامة في المغني ٥١٤/٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٣) لقوله تعالى : ﴿ وَأَخَوَاتُكُمُّ ﴾ سورة النساء من الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : وبنات ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٨ .

الآخ ، (وبنت ولدها وإن سفلت)(١) لقوله تعالى : ﴿ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ ﴾ (٢) .

٦ - (**وعمة**) من كل جهة .

٧ - (وخالة) من كل جهة (مطلقا) كذلك وإن علتا لقوله تعالى : ﴿ وَعَمَّنتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ ﴾ كعمة أبيه وعمة أمه وعمة العم لأب وعمة الخالة لأب وخالة العمة لأم ، ولا تحرم عمة العم لأم ولا عمة الخالة لأم ولا خالة العمة لأب لأنها أجنبية ، فتحرم كل قريبة سوى بنت عم وبنت عمة وبنت خال وبنت خالة وإن نزلن لقوله تعالى : ﴿ وَبَنَاتَ عَمِّكَ ﴾ الآية (٢٠) .

القسم الثاني من المحرمات على الأبد: المحرمات بالرضاع ولو كان الإرضاع محرماً كمن أكره امرأة على إرضاع طفل فأرضعته ، فتحرم عليه ؛ لوجود سبب التحريم.

(ويحرم برضاع ما يحرم بنسب) فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها بالرضاع ، حتى من ارتضعت من لبن ثاب منه من زنى ، كبنته من زنى نص عليه في رواية عبد الله (١٠) ؛ لحديث ابن عباس أنه الله : «أريد على ابنة حمرة فقال : إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاع ، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم » ، وفي

<sup>(</sup>١) وينت ابن أخ وينتها .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب من الآية (٥٠) .

<sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ٣٣١ ، والمبدع ٥٦/٧ ، والإنصاف ٢٨٠/٢٠ ، وكشاف القناع ٦٩/٥ .

لفظ: «من النسب» متفق عليه (۱) ، وعن علي مرفوعا: «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب» رواه أحمد والترمذي وصححه (۲) ؛ ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن في قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُو تُكُم مِّرِنَ مَنصوص عليهن في قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُو تُكُم مِّرِنَ الرضاعة ﴾ (۱) والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات ، فيدخل في البنات بنات الرضاعة وفي بنات الأخ والأخت بناتهما من الرضاعة ، وفي العمات والخالات العمة والخالة من الرضاع ، حتى في مصاهرة فتحرم زوجة أبيه وزوجة ولده من رضاع كما تحرم عليه زوجة أبيه وزوجة ابنه من نسب ، وقوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَّلَبِكُمْ ﴾ احتراز عمن تبناه ، ولا يحرم على رجل أم أخيه من رضاع ولا أخت ابنه من رضاع فتحل مرضعة وبنتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب ، وتحل أم مرتضع وأخته من نسب لا ما يحرم بالمصاهرة .

القسم الشاك : المحرمات بالمصاهرة وهن أربع ذكر الأولى والثانية

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، باب الشهادة على الأنساب ... ، كتاب الشهادات برقم (٢٦٤٥) ، صحيح البخاري ١٤٨/٣ ، ومسلم ، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ، كتاب الرضاع برقم (١٤٤٧) ، صحيح مسلم ١٠٧١/٢ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد برقم ۱۰۹۹ المسند ۲۱۲/۱ ، والترمذي ، باب ماجاء يحـرم من الرضاع ما يحـرم
 من النسب ، كتـاب الرضـاع برقـم (۱۱٤٦) ، الجـامع الصحيـح ٤٥٢/٣ ، والحديث قـال عنـه ٢٣٤/ب
 الترمذي : "حسن صحيح" ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٨٥/٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٩/٣ .

(و) الثالثة: (أمهات زوجته وإن علون) من نسب ومثلهن من رضاع فيحرمن بمجرد العقد نصا (۲) لقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَ نَ نِسَآبِكُمْ ﴾ (۲) والمعقود عليها من نسائه فتدخل أمها في عموم الآية ، قال ابن عباس: « أبهموا ما أبهم القرآن »(۱) أي عمموا حكمها في كل حال ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج بربيبته ولا يحل له أن يتزوج أمها » رواه أبو حفص (۱).

<sup>.</sup> YAY/Y+(1)

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ٩٧/٢ ، ٩٧/٢ ، ورواية ابن هـانئ ٢٠٥/١ ، ورواية عبـدالله ص ٣٢٧ ، والمغني ٥١٥/٩ ، وشرح الزركشي ١٦٠/٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه بنحوه سعيد بن منصور برقم (٩٣٧) سنن سعيد بن منصور ٢٧٠/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٧٣/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٦٠/٧ ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٨٥/٦ .

<sup>(</sup>٦) وأخرجه بنحوه الترمذي ، باب ماجاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، كتاب النكاح برقم (١١١٧) ، الجامع الصحيح ٤٢٥/٣ - ٢٢٦ ، وعبد الرزاق ، باب أمهات نسائكم ، كتاب

والرابعة : الربيبة (و) يحرم (بدخول ربيبة) وهي بنت زوجته (وبنتها وبنـــت ولدها وإن سفلت) من نسب أو رضاع لقوله تعالى : ﴿ وَرَبَا بِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حجره أو لا ؛ لأن التربية لا تأثير لها في التحريم ، وأما قول تعالى : ﴿ ٱلَّتِي فِي حُجُوركُم ﴾ فقد خرج مخرج الغالب لا الشرط فلا يصح التمسك بمفهومه ، فإن ماتت الزوجة قبل دخول أو أبانها بعد خلوة وقبل وطء لم يحرمن بناتها للآية ، والخلوة لا تسمى دخولا ، وتحل زوجة ربيب بانت منه لزوج أمه ، وتحل بنت زوج أم لابن امرأته ، وتحل زوجة زوج أم لابنها ، ويحل لأنثى ابن زوجة ابن لها ، وزوج زوجة أب أو زوج زوجة ابسن لقوله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَا لِكُمْ ﴾ والتحريم في مصاهرة بتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ولو (٢) دبرا أو بشبهة أو زنا بشرط حياتهما ، فلو أولج ذكره في فرج ميتة أو أدخلت امرأة حشفة ميت في فرجها لم يؤثر في تحريم المصاهرة ، ويشترط كون مثلهما يطأ ويوطأ فلو أولج ابن دون عشر سنين حشفته في فرج امرأة أو أولج ابن عشر فأكثر حشفته في فرج بنت دون تسع لم يؤثر في تحريم المصاهرة ، وكذا تغييب بعض الحشفة واللمس والقبلة والمباشرة دون الفرج فلا

النكاح برقم (١٠٨٢١) ، المصنف ٢٧٦/٦ ، والبيه هي ، باب ما جاء في قول الله تعالى : ﴿ وَأُمُّهَا لَ يُسَآبِكُمْ ﴾ الآية ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٦٠/٧ ، والحديث قال عنه الترمذي : " لا يصح من قبل إسناده" ، وضعفه الألباني في الإرواء ٢٨٦/٦ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: او ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٠/٣.

يؤثر ذلك في تحريم المصاهرة ، ومقتضاه أيضا أن تحمل المرأة ماء أجنبي لا يؤثر في تحريم المصاهرة وجزم به في "الإقناع"(١) ، ويحرم بوطء ذكر ما يحرم بوطء امرأة فلا يحل لكل لائط وملوط به أم الآخر ولا بنته ؛ لأنه وطء في فرج فنشر الحرمة كوطء المرأة ، وقال في "الشرح"(١): " الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة فإنه غير منصوص عليهن في التحريم فيدخلن في قوله : ﴿ وَأُحِلُّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمٌ ﴾ "انتهى .

القسم الرابع من المحرمات على الأبد: المحرمة باللعان نصا (٢) ، فمن لاعن زوجته ولو في نكاح فاسد أو بعد إبانة لنفي ولد حرمت أبدا ولو أكذب نفسه .

الخامس من المحرمات على الأبد: زوجات نبينا الله فيحرمن على غيره أبدا لقوله تعالى: ﴿ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِمِةَ أَبَدًا ﴾ ('' ولو من فارقها في حياته ؛ لأنها من زوجاته وهن أزواجه دنيا وأخرى كرامة له .

(و) الضرب الثاني من المحرمات في النكاح: / المحرمات (إلى أمد) ، وهن المحرمات (إلى أمد) ، وهن المحرم عليه (أخت معتدته) قبل انقضاء عدتها ؛ لأنها في حكم الزوجة ، (أو) أخت (زوجته) من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو أمتين ، أو حرة وأمة سواء قبل الدخول أو بعده لعموم قوله تعالى : ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ } آلاً خَتَيْن ﴾ (٥) ، ويحرم الجمع بين امرأة وعمتها أو خالتها وإن علتا من كل جهة من

<sup>. 187/7 (1)</sup> 

<sup>.</sup> Y9A/Y+ (Y)

<sup>(</sup>٣) المغني ١٤٩/١١ ، والشرح الكبير والإنصاف ٢٠/٢٠ ، والمبدع ٦٢/٧ ، وكشاف القناع ٥٧٣٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب من الآية (٥٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الآية (٢٣).

نسب أو رضاع لحديث: «لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه (۱) ، وفي رواية أبي داود: «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى »(۱) ، ولما فيه من العداوة بين الأقارب وإفضاء ذلك إلى قطيعة الرحم ، وعموم قوله تعالى : ﴿ وَأُحِلُّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُم مُّ وَرَآءَ ذَالِكُم مُّ عَصوص بما ذكر من الحديث الصحيح .

ويحرم الجمع بين خالتين كأن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر وتلد له بنتا

<sup>(</sup>۱) من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ، باب لاتنكح المرأة على عمتها ، كتاب النكاح برقم (٥١٠٩) ، صحيح البخاري ١٢/٧ ، ومسلم ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ، كتاب النكاح برقم (١٤٠٨) ، صحيح مسلم ١٠٢٨/٢ ، ولفظهما : (( لا يجمع )).

<sup>(</sup>۲) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : أخرجه أبو داود ، باب مايكره أن يجمع بينهن من النساء ، كتاب النكاح برقم (۲۰۲۵) ، سنن أبي داود ۲۲۶/۲ ، والترمذي ، باب ما جاء لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خانتها ، كتاب النكاح برقم (۱۱۲۱) ، الجامع الصحيح ۳۳۳٪ ، وابن حبان ، باب ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها ... ، كتاب النكاح برقم (٤١١٧ - حبان ، الإحسان ٢٧٧٩ - ٤٢٨ ، والبيهةي ، باب ماجاء في الجمع بين المرأة وعمتها ... ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٦٦/٧ ، والجديث قال عنه المترمذي : حسن صحيح .

وأخرجه بجزء منه مسلم ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ... ، كتاب النكاح برقم (أخرجه بجزء منه مسلم ١٠٢٨/ - ١٠٢٩ ، والنسائي ، باب الجمع بين المرأة وعمتها ، كتاب النكاح برقم (٣٢٩٢) المسند ٢٠٢١ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية (٢٤) .

فالمولودتان (١) كل منهما خالة الأخرى لأب ، أو بين عمتين كأن يتزوج كل من رجلين أم (٢٠) الآخر(٢٠) فتلد له بنتا فكل من المولودتين عمة الأخرى لأم ، فيحرم الجمع بينهما ا أو بين عمة وخالة ، كأن يتزوج رجل امرأة وابنه أمها وتلد كل منهما بنتا فبنت الابن خالة بنت الأب، وبنت الأب عمة بنت الابن فيحرم الجمع بينهما ، ويحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها لقرابة أو رضاع ؟ لأن المعنى الذي لأجله حرم الجمع إفضاؤه إلى قطيعة الرحم ، لما في الطباع من التنافس بين الضرائر ، وألحق بالقرابة الرضاع لحديث : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »، ولا بحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ولو في عقد واحد ؟ لأنه لو كانت (١٠) إحداهما ذكرا حلت له الأخرى ، والشخص في المثال خال وعم لولدهما ، ولا يحرم الجمع بين مبانة شخص وبنته من غيرها ؟ لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى لو قدرت ذكرا لم يكن تحريمها إلا للمصاهرة ؛ لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع ، فمن تزوج أختين أو نحوهما في عقد أو عقدين معا بطيلا ؟ لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى فبطل فيهما ، وكذا لو تزوج خمس زوجات في عقد واحد ، وإن تزوجهما في زمنين بطل متأخر فقط دون الأول ؛ لأنه لا جمع فيه كعقد على نحو أخت في عدة أخرى ولو بائنا ، فإن جهل أسبق العقدين فسخهما الحاكم إن لم يطلقهما ، لبطلان النكاح في أحدهما وتحريمها عليه ، ولا تعرف

<sup>(</sup>١) في الأصل : فالمولوتان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : بنت ، والصواب ما أثبت . وينظر : شرح منتهى الإرادات ٣١/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الاخرى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: كان ، والصواب ما أثبت . وينظر: شرح منتهى الإرادات ٣١/٣ .

المحللة له فقد اشتبها عليه ونكاح إحداهما صحيح ولا تتيقن بينونتها منه إلا بطلاقهما / أو فسخ نكاحهما فوجب ذلك كما لو زوج الوليان وجهل السابق منهما ، وإن أحب أن يفارق إحداهما شم يحدد عقد الأخرى ويمسكها فلا بأس كما ذكره في "الشرح"(۱) ، ولإحداهما إذا عقد عليهما في زمنين وجهل أسبقهما وطلقهما أو فسخ نكاحهما قبل الدخول [نصف] (۱) مهرها بقرعة ، وله العقد على أحدهما في الحال ، وإن أصاب إحداهما أقرع بينهما ، فإن خرجت المصابة فلها ما سمى لها ولا شيء للأخرى ، وإن وقعت لغير المصابة فلها نصف ما سمي لها وللمصابة مهر مثلها بما استحل من فرجها ، وله نكاح المصابة في الحال لا الأخرى حتى تنقضي عدة المصابة ، وإن أصابهما فلإحداهما المسمى وللأخرى مهرا لمثل يقترعان عليهما ، ولا ينكح إحداهما حتى تنقضي عدة الأخرى .

ومن ملك أخت زوجته أو عمتها أو خالتها صح ، وحرم أن يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضى عدتها لئلا يجمع ماءه في رحم أختين ونحوهما وذلك لا يحل لحديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه رحم أختين »(") ، ومن ملك أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها معا ولو في عقد واحد صح وله وطء أيهما شاء ؛ لأن الأخرى لم تصر فراشا ، كما لو ملك إحداهما وحدها ويحرم به الأخرى

. ٣٠٨/٢٠(1)

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية ١٦٨/٣ واستغربه ، وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٦٦/٣ بهذا اللفظ وبلفظ : (( ملعون من جمع ماء في رحم أختين )) وقال : لا أصل لـه

<sup>177/</sup>۳ بهذا اللفظ وبلفظ : (( ملعون من جمع ماء في رحم أختين )) وقال : لا أصل لـه باللفظين ، وعزا لابن الجوزي اللفظ الثاني وذكر أنه لم يعزه ، وحكى عن ابن عبد الهادي : أنه لم يجد له سندا بعد أن فتش عليه في كتب كثيرة ١ . هـ .

نصا (۱) ، ودواعي الوطء كالوطء لعموم قوله تعالى : ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْرَكَ اللَّهُ خَتَكَيْنِ ﴾ فإنه يعم الوطء والعقد جميعا ، ولأنها امرأة صارت فراشا فحرمت أختها كالزوجة حتى يحرم الموطوءة بإخراج لها أو لبعضها عن ملكه ، ولو ببيع ؛ للحاجة إلى التفريق أو هبة مقبوضة لغير ولده أو تزويج بعد استبراء ، ولا يكفي مجرد تحريم الموطوءة لأنه بمين مكفرة وتحريمها لعارض متى شاء أزاله بالكفارة فهو كالحيض ونحوه ، ولا كتابتها ؛ لأنه سبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرها ، ولا رهنها ؛ لأن منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها ، ولهذا يحل له وطؤها بإذنه ، ولأنه يقدر على استرجاعها متى على فكها متى شاء ، ولا يكفي بيعها بشرط خيار له لأنه يقدر على استرجاعها متى شاء بفسخ البيع ، فلو خالف ووطئ الأخرى قبل إخراج الموطوءة أولا أو بعضها عن ملكه لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما بإخراج عن ملكه كما تقدم ، وحديث: «إن الحرام لا يحرم الحلال » غير صحيح ذكره في "الشرح" (۱) ، ومن تزوج أخت سريته ولو بعد إعتاقها زمن استبرائها لم يصح النكاح ؛ لأنه عقد تصير به المرأة فراشا فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء ، ويفارق النكاح شراء أختها ونحوها فراشا فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء ، ويفارق النكاح شراء أختها ونحوها

<sup>(</sup>۱) مسائل الإمام أحمد روايــة ابـن هـانـئ ۲۱۱/۱ - ۲۱۲ ، والمغـني ٥٣٧/٩ ، والمقنــع والشـرح الكبــير والإنصاف ٣١٣/٢٠ ، وشرح الزركشي ١٦٨/٥ ، والمبدع ٦٤/٧ .

<sup>(</sup>٢) ٣١٩/٢٠ ، والحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أخرجه ابن ماجة ، باب لايحرم الحرام الحرام الحلال ، كتاب النكاح برقم (٢٠١٥) ، سنن ابن ماجة ١٤٩/١ ، والدارقطني ، باب النكاح ، سنن الدارقطني ٢٦٨/٣ ، والبيهقي ، باب الزنا لايحرم الحلال ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٦٨/٧ . والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته ٨٧/٦ .

لأنه يكون للوطء وغيره بخلاف النكاح ، ولهذا صح شراء الأختين في عقد وشراء من تحرم برضاع أو غيره ، وله نكاح أربع سوى أخت سريته ونحوها ؛ لأن تحريمها لمعنى لا يوجد في غيرها ، وإن تزوجها بعد تحريم السرية واستبرائها ثم رجعت إليه السرية بنحو بيع فالنكاح بحاله ، ولا تحل له السرية حتى تبين الزوجة وتنقضي عدتها ، / وكذا لا ٢٣٦١/أ ] يحل له وطء الزوجة حتى يحرم السرية كما تقدم .

ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في عدتها نكاح أختها أو نحوها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة له ، ويحرم أن يزيد على ثلاث (۱) غيرها بعقد أو وطء ، ولا يحل اله آ<sup>(۲)</sup> نكاح موطوءة بشبهة في عدتها إلا من واطئ ، فيحل له أن يتزوجها ؛ لأن منعها من النكاح ، لإفضائه إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وهو مأمون هنا ، ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة لواطئ كغيره إن لزمتها عدة من غيره حتى تنقضي العدتان كما في "المحرر" وغيره (<sup>۲)</sup> قال ابن نصر الله (<sup>1)</sup> : "والقياس أن له نكاحها إذا دخلت في عدة وطئه" ، وصاحب "ألمغنى" أشار إليه (<sup>0)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ثلاثا.

<sup>&</sup>quot; . (٢) مابين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها .

<sup>(</sup>٣) المحرر ٢١/٢ ، وينظر : كتاب الفروع ٥٥١/٥ ، والمبدع ١٣٤/٨ .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن نصر الله : بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح ، شيخ المذهب في عصره ، مفتي الديار المصرية ، الإمام ، العلامة ، المولود في بغداد سنة ٧٦٥ هـ ، أخذ العلم عن والده ، له "حواش على تنقيح الزركشي" ، وعلى "الفروع" لابن مفلح ، وعلى "الوجيز" و"المحرر" وغيرها ، توفي سنة ٨٤٤ هـ .

ينظر: المنهج الأحمد ١٨٩/٥ ، والسحب الوابلة ١/٢٦٠ - ٢٧٢ ، والضوء اللامع ٢٣٣/٢. (٥) المغنى ١٩٦/١١ .

وليس له (۱) جمع أكثر من أربع زوجات ؛ لأنه ه قال لغيلان بن سلمة (۲) حين أسلم وتحته عشر نسوة : «أمسك أربعا وفارق سائرهن » وقال نوفل بن معاوية (۲) : أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي ه : « فارق واحدة منهن » رواهما الشافعي في "مسنده" (۱) ، فإذا منع من استدامة مازاد على

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) يعني : الحر .

 <sup>(</sup>۲) غيلان بن سلمة : بن معتب بن مالك بن كعب الثقفي ، أسلم بعد فتح الطائف ، وهو أحد وجوه ثقيف ومقدميهم ، أسلم وأولاده عامر وعمار ونافع وبادية ، ومات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه سنة ۲۳هـ .

ينظر: أسد الغابة ٣٤٤ - ٣٤٣ ، والإصابة ٢٥٣/٥ - ٢٥٧ .

 <sup>(</sup>٣) نوفل بن معاوية هو: ابن عروة بن صخر الكناني الديلي ، شهد مع النبي هذا فتح مكة ، وهو أول
 مشاهده ، ثم نزل المدينة ، توفي في خلافة يزيد بن معاوية .

ينظر : أسد الغابة ٣٧١/٥ - ٣٧٢ ، وتهذيب الكمال ٧٠/٣٠ - ٧١ ، والإصابة ٣٨٠/٦ .

<sup>(</sup>٤) الحديث الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أخرجه الشافعي في المسند، كتاب أحكام القرآن ١٦/٢، وفي الأم، باب ماجاء في نكاح المشرك، كتاب النكاح ١١٧٥/٥، والترمذي، باب ماجاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، كتاب النكاح برقم (١١٢٨)، الجامع الصحيح ٣/٥٣٥، وابن ماجة، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، كتاب النكاح برقم (١٩٥٣)، سنن ابن ماجة ١٢٨٨، ومالك، باب جامع في الطلاق، كتاب الطلاق برقم (١٩٥٣) الموطأ ص ٣٧٥، وأحمد برقم (٢٦١٧) المسند ٢٨٨١ - ٨٦، وابن حبان، باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر حدث به معمر بالبصرة، كتاب النكاح برقم (١١٥٧)، الإحسان ١٩٥٩ - ٤٦٦، والحاكم، باب قصة إسلام غيلان الثقفي ...، كتاب النكاح، السنن المستدرك ٢٩٥٢، والبيهقي، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، كتاب النكاح، السنن الكبرى ١٨٣٧، والحديث أورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٦٨٣ وبين أوجه ضعفه، وصححه الألباني في الإرواء ٢٩١٦، ح ٢٩٠ بمجموع طرقه.

أربع فالابتداء (١) أولى وقوله تعالى: ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى الوَثُلَثَ وَرُبَاعً ﴾ (٢) أريد به التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع كما قال تعالى: ﴿ أُولِي ٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى اللَّهُ وَرُبَاعً ﴾ (٢) أريد به التخيير بين اثنتين وثلاث أجنحة ولو أراده لقال: تسعة ، ولم يكن للتطويل وَثُلَثُ وَرُبَاعً ﴾ (١) ولم يرد أن لكل تسعة أجنحة ولو أراده لقال: تسعة ، ولم يكن للتطويل معنى ، ومن قال خلاف (١) ذلك فقد جهل اللغة العربية .

إلا النبي الله فكان له أن يتزوج بأي عدد شاء تكرمة له من الله تعالى ، ومات عن تسع (٥) ، ونسخ تحريم المنع بقوله تعالى : ﴿ \* تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَ وَتُتُونَ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ مِنْهُنَ وَتُتُونَ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ مِنْهُنَ أَهُ ﴾ (١) .

والحديث الثاني: عن نوفل بن معاوية الديلي ، أخرجه الإمام الشافعي في المسند ، كتاب أحكام القرآن 17/۲ ، وفي الأم ، باب ماجاء في نكاح المشرك كتاب النكاح ١٧٥/٥ ، والبيهقي ، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٨٤/٧ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٢٩٥/٠ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: فالبداء ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر من الآية (١) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : اخلاف .

<sup>(</sup>٥) قال ابن القيم - رحمه الله - : "ولاخلاف أنه الله توفي عن تسع" . ١ . هـ . ينظر : زاد المعاد ١١٤/١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب الآية (٥١).

وليس لعبد جمع أكثر من زوجتين ؟ لما روى أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين (۱) « أن عمر سأل الناس كم يتزوج العبد ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : اثنتين ، وطلاقه اثنتين» (۱) ، وظاهره أنه كان بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر وهو يخصص عموم الآية مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار ، وهو قوله تعالى : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَننُكُم اللهُ ﴿ اللهِ اللهُ على التفضيل ، ولهذا فارق النبي الله فيه أمته .

ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث زوجات نصا (۱) ، ثنتان (۵) بنصفه الحر او الا) واحدة بنصفه الرقيق ، فإن كان دون نصفه حر فله نكاح ثنتين فقط .

ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر طلق واحدة من أربع أو عبد طلق

<sup>(</sup>۱) محمد بن سيرين : أبو بكر الأنصاري البصري ، مولى أنس بن مالك ، كان من أورع أهل البصرة في زمانه ، وكان فقيها فاضلا ، حافظا متقنا ، رأى ثلاثين صحابيا ، توفي سنة ١١٠هـ .

ينظر: تهذيب الكمال ٣٤٤/٢٥ - ٣٥٥ ، وسير أعلام النبلاء ٢٠٦/ - ٦٢٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣١٣٥) ، المصنف ٢٧٤/٧ ، وينحوه أخرجه الشافعي في المسند ٥٧/٢ ، والدارقطني في سننه ٣٠٨/٣ ، وابن حزم في المحلى ٥٧/٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٥٨/٧ ، ولم أقف عليه في المسند .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية (٣).

<sup>(</sup>٤) المحرر ٢١/٢ ، كتاب الفروع ٢٠٤/٥ ، وشرح الزركشي ١٣١/٥ ، والمبدع ٦٧/٧ ، والإنصاف ٢٠/٢٠ ، والإقناع ١٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ثنتين .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفين ساقط من الأصل .

واحدة من اثنتين حرم تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها نصا (۱) ؛ لأن المعتدة في حكم الزوجة إذ العدة أثر النكاح فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا أكثر بما يباح له بخلاف موتها فله نكاح غيرها في الحال نصا (۱) ؛ لأنه لم يبق لنكاحها أثر ، وإن قال مطلق واحدة من نهاية جمعه : "أخبرتني بانقضاء عدتها "فكذبته وأمكن انقضاؤها فله نكاح بدلها ونكاح أختها ؛ لأنه لا يقبل قولها عليه ، ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها / وتسقط الرجعة إن كان الطلاق رجعيا مؤاخذة له بإقراره بانقضاء عدتها ولا تسقط السكني والنفقة ؛ لأنهما حق لها عليه يدعي سقوطه وهي منكرة له والأصل معها فالقول قولها فيه دونه .

۱ ۲۳۱/پ

(و) النوع الثاني من المحرمات إلى أمد: المحرمات لعارض يزول ، فتحرم (زانية) على زان وغيره (حتى تتوب) من الزنا (وتنقضي عدتها) لقوله تعالى: ﴿ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُمْ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكً ﴾ (٢) لفظه لفظ الخبر والمراد النهي ، وقوله: ﴿ وَٱلْرَانِينَةُ لَا يَنكِحُهُمْ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكً ﴾ (٢) لفظه لفظ الخبر والمراد النهي ، وقوله: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (١) أي العفائف فمفهومه أن غير العفيفة لا تباح ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: « أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي (٥)

<sup>(</sup>۱) المغسني ۷۷۷/۹ - ۲۷۸ ، والمقنسع والشسرح الكبسير والإنصاف ۳۲۷/۲۰ - ۳۲۸ ، والمحسرر ۲۰۲۸ ، والمحسرر ۲۰۲۸ ، وكتاب الفروع ۲۰۶/۵ ، وشرح الزركشي ۱۳٦/۵ .

 <sup>(</sup>۲) كتاب الفروع ٢٠٤/٥ ، والمبدع ٢٨/٧ ، والإنصاف ٣٢٨/٢٠ ، وكشاف القناع ٨٢/٥ .
 (٣) سورة النور من الآية (٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة من الآية (٥) .

<sup>(</sup>٥) مرثد بن أبي مرثد : واسم أبيه كناز بن الحصين الغنوي ، شهد هو وأبوه بدرا ، واستشهد مرثد في غزوة الرجيع مع عاصم بن ثابت سنة ثلاث من الهجرة .

ينظر : أسد الغابة ١٣٧/٥ - ١٣٨ ، والإصابة ٥٥/٦ - ٥٦ .

كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغي يقال لها : عناق ، وكانت صديقته ، قال : فجئت النبي الفقلت : يارسول الله ! أنكح عناقا ؟ قال : فسكت عني فنزلت : ﴿ وَ الزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ فدعاني فقرأها علي وقال : لا تنكحها » رواه أبو داود وغيره (۱) ، وتوبة الزانية بأن تراود على الزنا فتمتنع لم روي أنه قيل لعمر : «كيف تعرف توبتها ؟ قال : يريدها على ذلك فإن طاوعته فلم تتب ، وإن أبت فقد تابت »(۱) فصار أحمد إلى قول عمر (۱) ، وقيل : توبتها كتوبة غيرها ندم وإقلاع وعزم على ألا تعود من غير مراودة ، واختاره الموفق وغيره وقال : لا ينبغي امتحانها بطلب الزنا منها بحال ، وقدمه في "الفروع"(۱) ، فإذا تابت وانقضت عدتها حل نكاحها للزاني وغيره عند أكثر أهل العلم منهم أبو بكر وعمر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود ، باب في قول الله تعالى} الزاني لاينكح إلا زانية { كتاب النكاّح برقم (٢٠٥١) ، سنن أبي داود ٢٢٠/٢ ، والترمذي ، باب ومن سورة النور ، كتاب التفسير برقم (٣١٧٧) ، الجامع الصحيح ٣٠٧/٥ - ٣٠٨ ، والنسائي ، باب تزويج الزانية ، كتاب النكاح برقم (٣٢٢٨) ، المجتبى الصحيح ٥ /٣٢٦ ، والبيهقي ، باب نكاح المحدثين وماجاء في قول الله عزوجل : ﴿ اَلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلّاً وَانِيّةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٥٣/٧ ، والحديث قال الترمذي : "حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " . ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٩٦/٦ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه مسندا ، وذكره ابن قدامة في المغني ٥٦٤/٩ عن ابن عمر ، وينظر : فقه ابن عمر في المعاملات ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٢٠٣/١ ، والمغني ٥٦٤/٩ ، والإنصاف ٣٣٩/٢٠ ، وكشاف القناء ٨٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغني ٥٦٤/٩ ، وكتاب الفروع ٢٠٦/٥ ، والإنصاف ٣٤٠/٢٠ .

وابنه وابن عباس وجابر (۱) ، وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة أنها لا تحل للزاني بحال (۲) ، فيحتمل أنهم رادوا بذلك ما قبل التوبة أو قبل استبرائها فيكون كقولنا .

## (و) تحرم (مطلقته ثلاثا) بكلمة أو كلمات (حتى يطأها زوج غيره بشــوطه) أي

(۱) ما روي عـن أبـي بكــر - رضـي الله عنــه - : أخرجــه عبــد الــرزاق برقــم (١٢٧٩٥)، المصنــف ٢٠٤/٧ ، وابن أبـي شيبة في الكتاب المصنف ٢٤٩/٤ ، وابن حزم في المحلي ٢٠٤/٩ - ٤٧٧ .

وعن عمر - رضي الله عنه - : أخرجه سعيد بن منصور برقـم (٨٦٦ - ٨٦٦) سنن سعيد بن منصور وعن عمر - رضي الله عنه - : أخرجه سعيد بن منصور ٢٧٣/٤ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٧٣/٤ ، وابن حزم في المحلى ١٥٥/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٥٥/٧ . =

= وعـن ابـن عمـر - رضـي الله عنـهما - : أخرجـه عبـد الـرزاق برقـم (١٢٧٩٧) ، المصنـف ٢٠٥/٧ ، وابن أبى شيبة في الكتاب المصنف ٢٤٩/٤ ، ابن حزم في المحلى ٤٧٥/٩ .

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - : أخرجه عبد الرزاق برقسم (١٢٧٨٥ ، ١٢٧٨٧) ، المصنف ٢٠٢/٧ ، وابن حزم في المحلمي ٤٧٦/٩ ، والبيهقي في السنن الكبري ١٥٥/٧

وعن جمابر - رضي الله عنه - : أخرجه ابن أبي شيبة في الكتماب المصنف ٢٤٩/٤ ، وابن حزم في المحلى ٤٧٥/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٥٥/٧ .

(٢) ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٧٩٨) ، المصنف ٢٠٥/٧ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٥١/٤ ، وابن حزم في المحلى ٤٧٥/٩ ، والبيهةي في الكتاب المصنف ١٥٦/٤ ، وابن حزم في المحلى ١٥٦/٧ .

وعن البراء - رضي الله عنه - أخرجه : ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٥١/٤ ، وابن حزم في المحلى ٤٧٥/٩ ، وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى ١٥٧/٧ .

وعن عائشة - رضي الله عنها - : أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٨٠١) ، المصنف ٢٠٦/٧ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٠١/٤ ، وابن حزم في المحلى ٤٧٥/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٥٦/٧ .

بنكاح صحيح ويطلقها تنونقضي عدتها لقوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ نَجَلُ لَهُ مِن المَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (۱) والمراد بالنكاح هنا الوطء لقوله ﷺ لامرأة رفاعة (۱) لما أرادت أن ترجع إليه (۱) بعد أن طلقها ثلاثا تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير (۱) بفتح النواي وكسر الموحدة - « لا حتى تذوقي عسيلته » (۵) وتحرم محرمة حتى تحل من إحرامها ؛ لحديث : «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» رواه الجماعة إلا البخاري (۱) ، ولم يذكر الترمذي الخطبة (۷) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) رفاعة هو : ابن سموال ، وقيل : رفاعة بـن رفاعة القرظي ، وهـو خـال أم المؤمنين صفية ، واسـم امرأته : تميمة بنت وهب ، وقيل في اسمها غير ذلك .

ينظر : أسد الغابة ٢٢٨/٢ ، والإصابة ٤٠٨/٢ - ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لما ان ارادت ترجع اليه.

<sup>(</sup>٤) عبدالرحمن بن الزبير هو : ابن زيد بن أم<del>ية بن</del> مالك بن الأوس ، وقيل : عبدالرحمن بن الزبير بن الزبير بن الطيا القرظي ، وهو بضم الزاي ، مخلاف جده فإنه بفتحها .

ينظر: أسد الغابة ٤٤٦/٣ - ٤٤٧ ، والإصابة ٢٥٨/٤ - ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها - : أخرجه البخاري ، بـاب مـن أجـاز طـلاق الثلاث ، كتاب الطلاق برقم (٥٢٦٠) ، صحيح البخاري ٣٧/٧ ، ومسـلم ، بـاب لا تحـل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ... ، كتاب النكاح برقم (١٤٣٣) ، صحيح مسلم ١٠٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) من حديث عثمان - رضي الله عنه - أخرجه مسلم ، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ، كتاب النكاح برقم (١٤٠٩) صحيح مسلم ١٠٣١/ - ١٠٣١ ، وأبوداود ، باب المحرم يتزوج ، كتاب المناسك برقم (١٤٤١) صحيح مسلم ١١٩٤/) ، سنن أبي داود ١٦٩/٢ ، والترمذي ، باب ماجاء في كراهية تزويج المحرم ، كتاب الحج برقم (٨٤٠) ، الجامع الصحيح ٢٠٠/٣ ، والنسائي ، باب النهي عن نكاح المحسرم ، كتاب النكاح برقم (٣٢٧٥) ، المجتبى ٢٨٨١ ، وابن ماجة ، باب المحسرم يتزوج ، كتاب النكاح برقم (١٩٦٦) ، سنن ابن ماجة ١٣٢/١ ، وأحمد برقم (٤٦٤) المسند ١٠٤/١ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع الصحيح ٢٠٠/٣.

(و) تحرم (مسلمة على كافر) حتى يسلم لقوله تعالى : ﴿ وَالِ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى ايُوْمِنُواْ ﴾ (() وقول الله تعالى : ﴿ وَالِ عَلَمْ تُمُوهُنَّ مُوْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اللَّهُ عُلَو الله مُنْ حِلُّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ﴾ (() ، (و) تحرم (كافوة على مسلم) ولو عبدا ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَنكِحُواْ اللَّمُشْرِكَاتِ حَتَّى ايُوْمِنَّ ﴾ (() وقوله ﴿ وَالا الله وقوله ﴿ وَالله عَلَمُ الله وقوله الله وقوله الله وقوله وقوله ﴿ وَالله وقوله وقول

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢٢١).

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة من الآية (١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٢٢١).

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) سورة الممتحنة من الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة من الآية (٥).

<sup>(</sup>٧) هم : فرقة باطنية تؤله الخليفة الفاطمي : الحاكم بأمرالله ، أخذت جل عقائدها عن الإسماعيلية، وهي تنتسب إلى نشتكين الدرزي ، نشأت في مصر لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام ، عقائدها خليط من عدة أديان وأفكار ، كما أنها تؤمن بسرية أفكارها فلا تنشرها للناس .

[ ٢٣٧/ أ ذبائحهم ، ومنع النبي قلمن نكاح كتابية إكراما له كما منع من نكاح أمة مطلقا (١٠ .

(و) يحرم (على حو مسلم) نكاح (أمة مسلمة ما لم يخف عنت عزوبة لحاجـــة متعة أو) حاجة (خدمة) امرأة له لكبر أو مرض أو غيرهما ، ولو كان خوف عنت العزوبة مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها (ويعجز عن طــول) أي مال حاضر يكفي لنكاح (حرة) ولو كتابية ولو وجد من يقرضه أو رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بدون مهر مثلها أو تفويض بضعها (أو) يعجز عن (ثمن أهــة) فتحل له الأمة المسلمة بهذين الشرطين خوف العنت ، وعدم الطول لقوله تعالى : ﴿ وَمَن لَّمَّ يَسْتَطِعْ مِنكُمَّ طَوِّلًا ﴾ إلى قوله ﴿ ذَا لِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمٌّ ﴾ (٢) والصبر عن نكاحها مع الشرطين أولى لقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ ﴾ ويقبسل قولسه في وجود الشرطين ولو كان بيده مال فادعى أنه وديعة أو مضارية ، ولا يبطل نكاحها إذا تزوجها بالشرطين إن أيسر ، ولو نكح حرة عليها أو زال خوف العنت ونحوه وقال على : «إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة »(٢) ، وله إن لم تعفه واحدة نكاح أخرى إلى أربع ، وكذا له أن يتزوج أمة على حرة إن لم تعفه بشرطه ، ولا يكون

ينظر: الموسوعة المسرة للمذاهب والأديان المعاصرة ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>١) ينظر : الجامع الصحيح للترمذي ٣٣١/٥ - ٣٣٢ برقم (٣٢١٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور برقم (٧٢٥) سنن سعيد بن منصور ١/٣ / ٢٢٦ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٥٠/٤ ، والدارقطني في سننه ٢٨٥/٣ ، وابن حزم في المحلى ١٦٦/١ ، والبيهقي في السنن الكبري ١٧٥/٧ ، ٢٩٩ - ٣٠٠ ، والأثرضعفه الألباني في الإرواء ٨٦/٧ .

ولد الأمة حرا إلا باشتراط الزوج حريته ، فإن اشترطها فحر لحديث : «المسلمون على شروطهم »(۱) ، وإن نكح أمة ثم ادعى فقد أحد الشرطين فرق بينهما وعليه المسمى بعد الدخول مطلقا ، ونصفه قبله إن لم يصدقه سيدها .

ويباح لقن ومدبر ومكاتب ومبعض نكاح أمة ولو كانت لابنه الحر حتى لو تزوجها على حرة .

(و) يحرم (على عبد) ولا يصح منه نكاح (سيدته) ولو ملكت بعضه حكاه ابن المنذر إجماعا (۲) ، لأن أحكام الملك و النكاح تتناقض إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وأن يكون بحكمها ، ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك .

ويباح لأمة [ نكاح ] (٢) عبد ولو كان العبد لابنها لقطع رقها التوارث بينها وبين ابنها فهو كالأجنبي منها .

(و) يحرم (على سيد) ولا يصح منه نكاح (أمته) ؛ لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه ، (و) لا (أمة ولده) من النسب؛ لأن له فيها شبهة الملك ، ويحرم أيضا (على حرة) نكاح (قن ولدها) لما تقدم.

وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه بشراء أوإرث أوهبة (١) ونحوها انفسخ النكاح لتنافي أحكام الملك والنكاح كما تقدم ، أو ملك ولد أحد الزوجين أو مكاتبه أو

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۸۱ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإجماع ص ٩٧.

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بشراء وارث وهبة.

مكاتب ولده الزوج الآخر أوبعضه (۱) انفسخ النكاح لما سبق ، فلو بعثت إليه زوجته حرمت / عليك ونكحت غيرك وعليك نفقتي ونفقة زوجي فقد ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها وهذا الفسخ لا ينقص به عدد الطلاق ، فلو أعتقته ثم تزوجها لم يحسب بتطليقة .

ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة كأيم ومزوجة صح في الأيم ؛ لأنها محل قابل للنكاح أضيف إليها عقد صادر من أهله [ لم آ<sup>(۲)</sup> يجتمع معها فيه مثلها فصح كما لو انفردت به ، وفارق العقد على الأختين ؛ لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى ، وهنا قد تعينت التي بطل فيها النكاح ولها من المسمى بقدر مهر مثلها منه ، ومن جمع في عقد بين أم وبنت صح في البنت دون الأم ؛ لأنه عقد تضمن عقدين يمكن تصحيح أحدهما دون الآخر فصح فيما يصح وبطل فيما يبطل ، إذ لو فرضنا سبق عقد الأم ثم بطلانه ثم عقد على البنت صح نكاح البنت بخلاف عكسه فإذا وقعا معا فنكاح البنت أبطل نكاح الأم لأنها تصير أم زوجته ، ونكاح الأم لا يبطل نكاح البئت ؛ لأنها تصير ربيبته من زوجة لم يدخل بها .

(ومن حرم وطؤها بعقد) نكاح (حرم) وطؤها (بملك يمين) ؛ لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطء فهو نفسه أولى بالتحريم (إلا أمة كتابية) فيحرم نكاحها لا وطؤها بملك لعموم قوله تعالى : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ مَ ﴾ (٢) ، ولأن (١) نكاح الأمة الكتابية إنما حرم لأجل إرقاق الولد وبقائه مع كافرة وهذا معدوم في ملك اليمين .

<sup>(</sup>١) في الأصل : وبعضه .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية (٣) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ولا .



## (فصل) في الشروط في النكاح

وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض ، ومحل المعتبر منها صلب العقد ، وكذا لو اتفقا عليه قبله في ظاهر المذهب قاله الشيخ تقي الدين ، وقال : على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل (۱) لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا ، قال في "الإنصاف"(۲) : "وهو الصواب الذي لا شك فيه". فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم نصا (۲).

#### (والشروط في النكاح نوعان) : -

أحدهما: (صحيح) لازم للزوج فليس له فكه بدون إبانتها وهو ما لا ينافي مقتضى العقد، فإن بانت منه انفكت الشروط (كشرط زيادة في مهوها) قدرا معينا، وكذا لو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته مدة معينة وتكون من المهر، أو شرط كون مهرها من نقد معين، أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج أو يتسرى عليها، وأن لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، أو أن ترضع ولدها الصغير، أو أن يطلق ضرتها، أو أن يبيع أمته ؛ لأن لها فيه قصدا صحيحا، ويروى

1/441]

<sup>(</sup>۱) ينظر : الفتروع ۲۱۱/۰ ، ۳۵۳/۲۹ - ۱۱۲ ، وكتراب الفروع ۲۱۱/۰ ، والمبردع ۲۱۱/۰ ، والمبردع ۸۱/۷ ، والمبردات ۲۹/۳ .

<sup>.</sup> TA9/Y + (Y)

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإنصاف ٢٠/٣٨ وكشاف القناع ٩٠/٥ .

صحة الشرط في النكاح وكون / الزوج لا يملك فكه عن عمر (() وسعد ابن أبي وقاص (۲) وغيرهما ، ويؤيده حديث : «إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج » متفق عليه (۱) وحديث : «المسلمون على شروطهم» (وهو قول من سمي من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، وروى الأثرم : «أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر ، فقال الها الما عمر : لها شرطها ، فقال الرجل : إذن يطلقننا النساء فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط »(۱) ، ويصح جمع بين شرطين هنا بخلاف البيع ، (فيان لم يسف) زوج لها (بذلك) أي بما اشترطت (فلها الفسخ) لما تقدم من قول عمر ولم يلتفت إلى قول الزوج "إذن تطلقنا النساء" ، وكالبيع على التراخي ؛ لأنه لدفع ضرر أشبه خيار القصاص "إذن تطلقنا النساء" ، وكالبيع على التراخي ؛ لأنه لدفع ضرر أشبه خيار القصاص

<sup>(</sup>۱) أورده البخاري تعليقا بصيغة الجزم ، صحيح البخاري ۱۸/۷ ، ووصله عبد الرزاق برقم (١٠٦٠٨)، المصنف ٢٢٢/٦ ، وسعيد بن منصور برقم (٦٦٣) سنن سعيد بن منصور ٢١١/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٩٩/٤ ، وابن حزم في المحلى ٥١٧/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤٩/٧ ، وصححه الألباني في الإرواء ٣٠٢/٦ - ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه مسندا ، وذكره ابن قدامة في المغنى ٤٨٤/٩ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث عقبة ، أخرجه البخاري ، باب الشروط في النكاح ، كتاب النكاح برقم (٥١٥١) ، صحيح البخاري ١٩/٧ ، ومسلم باب الوفاء بالشروط في النكاح ، كتاب النكاح برقم (١٤١٨) ، صحيح مسلم ١٠٣٥/٢ - ١٠٣٦ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ١٨١.

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها .

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور برقم (٦٦٢ - ٦٦٣) سنن سعيد بن منصور ٢١١/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٩٩/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤٩/٧ ، ورواه ابن حزم في المحلمي المحادث ٥١٧/٩ ، وصححه الألباني في الإرواء ٣٠٢/٦ - ٣٠٤ .

بفعله ما شرطت عليه لا بعزمه على الفعل قبله لعدم تحقق المخالفة ، ولا يسقط ملكها الفسخ إلا بما يدل على رضاها من قول وتمكين مع العلم بفعله ما اشترطت أن لا يفعله ، فإن مكنته قبل العلم لم يسقط فسخها ؛ لأنه لا يدل على رضاها بترك الوفاء فلا أثر له كإسقاط الشفعة قبل البيع ، ومن شرط لزوجته أن لا يخرجها من منـزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط ؛ لأن المنزل صار لأحد الأبوين بعد أن كان لهما فاستحال إخراجها من منزل أبويها ، فبطل الشرط ، وكذا إن تعذر سكني المنزل لنحو خراب فله أن يسكن بها حيث أراد سواء رضيت أو لا ؛ لأنه الأصل والشرط عارض ، وقد زال فرجعنا إلى الأصل وهو محض حقه .

(و) النوع الثاني من الشروط في النكاح: (فاسد) وهو ضربان: ضرب (يبطل العقد) من أصله (وهو) أي المبطل للنكاح من أصله (أربعة أشياء) : -

أحدها: (نكاح الشعفار) - بكسر الشين - وهو: أن يزوجه بنته أو أخته ونحوهما على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما (١) ، يقــال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول فسمى هذا النكاح شغارا تشبيها في القبح برفع الكلب رجله ليبول(٢) ، وروى عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه بين المتناكحين (٣) لحديث ابن عمر أن رسول الله ؟ « نهى عن الشغار » متفق عليه (١) ، ولمسلم مثله عن أبى

<sup>[</sup> ۲۳۸ ا س ]

<sup>(</sup>١) ينظر : المغنى ٤٣/١٠ ، وشرح الزركشي ٢١٩/٥ ، والإقناع ١٩١/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : لسان العرب ٤١٧/٤ ، والقاموس المحيط ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مسندا عنهما ، وذكره ابن قدامة في المغنى ١٠/٤٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، باب الشغار ، كتاب النكاح برقم (٥١١٢) ، صحيح البخاري ١٢/٧، ومسلم، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ، كتاب النكاح برقم (١٤١٥) ، صحيح مسلم ١٠٣٤/٢ .

هريرة (۱) ، ولأنه جعل كل واحد / من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح كقوله: "بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي" وليس فساده من قبل التسمية بل لأنه وقفه على شرط فاسد ، ولأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج فإنه جعل تزويجه مهرا للأخرى فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه ، وسواء قال على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو لم يقله لحديث ابن عمر مرفوعا: «نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق » متفق عليه (۱) وكذا إن جعل بضع كل واحدة منهما مع دراهم معلومة مهرا للأخرى لم يصح لما تقدم ، فإن سموا مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة صح النكاح نصا (۱) سواء كان المسمى مهر المثل أو أقل ، وإن سمى لإحداهما صح نكاحها فقط ؛ لأن فيه تسمية وشرطا أشبه ما لو سمى لكل واحدة منهما مهرا .

(و) الثاني من الأربعة الأشياء: نكاح (المحلل) وهو: أن يتزوج المطلقة ثلاثا على أنه إذا أحلها لمطلقها طلقها أو أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما (١) وهو حرام باطل

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ، باب تحريم نكاح الشغار ، كتاب النكاح برقم (۱٤١٦) ، صحيح مسلم ١٠٣٥/٢ ، وابن ماجة ، باب والنسائي ، باب تفسيرالشغار ، كتاب النكاح برقم (١٨٣٨) ، المجتبى ١١٢/٦ ، وابن ماجة ، باب النهي عن الشغار ، كتاب النكاح برقم (١٨٨٤) ، سنن ابن ماجة ٢٠٦/١ ، وأحمد برقم (٧٧٨٤) المسند ٢٠٥٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه قبل قليل في النهي عن الشغار .

<sup>(</sup>٣) المغنني ٢ / ٤٣ - ٤٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٠١/٢ - ٤٠٢ ، والمحرر ٢٣/٢، وكتاب الفروع ٢١٥/٥ ، وشرح الزركشي ٢٢٠/٥ ، وقال في المبدع ٨٤/٧ : "وعليه أكشر الأصحاب" .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغني ٤٩/١٠ ، وكتاب الفروع ٢١٥/٥ ، وكشاف القناع ٩٤/٥ .

لحديث: « لعن الله المحلل والمحلل له » رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي (۱) وقال: "حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - الله - منهم عمر وابنه وعثمان " (۲) ، وروي عن علي (۲) وابن عباس (۱) ، وقال ابن مسعود:

(۱) من حديث علي - رضي الله عنه - : أخرجه أبو داود ، باب التحليل ، كتاب النكاح برقم (٢٠٧٦)، سنن أبي داود ٢٢٧/٢ ، وابن ماجة ، باب المحلل والمحلل له ، كتاب النكاح برقم (١٩٣٥)، سنن ابن ماجة ١٦٢٢١ ، والترمذي ، باب ماجاء في المحل والمحلل له ، كتاب النكاح برقم (١٩٣٥)، سنن ابن ماجة ١٨٢٢١ ، والترمذي ، باب ماجاء في المحل والمحلل له ، كتاب النكاح برقم (١١١٩) ، الجامع الصحيح ٢٨٨٣ ، وأحمد برقم (١٤٤٨) المسند ١٧٢١١ ، ولفظه عندهم: (( لعن رسول الله ... )) ، والحديث أعله الترمذي ، وقال الحافظ ابن حجر : " في إسناده مجالد وهو ضعيف ، وقد صححه ابن السكن وأعله الترمذي " . التلخيص الحبير ١٧٠/٣ ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه ابن ماجة ، باب المحلل والمحلل له ، كتاب النكاح برقم (١٩٣٤) ، سنن ابن ماجة ١٢٢٢١ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٢١٧١٣ .

ومن حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه الترمذي ، ، باب ماجاء في المحلل والمحلل له ، كتاب النكاح برقم (١١٢٠) ، الجامع الصحيح ٢٨٨٣ - ٤٢٩ ، والنسائي ، باب إحلال المطلقة ثلاثا ومافيه من التغليظ ، كتاب الطلاق برقم (٢٤١٦) المجتبى ١٤٩/٦ ، وأحمد برقم (٢٢٥٦) المسند ٢١٨٦ ، والدارمي ، باب في النهي عن التحليل ، كتاب النكاح برقم (٢٢٥٨) سنن الدارمي ٢١٨٢ ، والبيهقي ، باب ما جاء في نكاح التحليل ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ٢٠٨/٧ ، والحديث قال الترمذي : "حسن صحيح " . وصححه الألباني في الإرواء ٢٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع الصحيح ٢٩/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٧٩٢) المصنف ٢٦٩/٦

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٧٧٩) المصنف ٢٦٦٦٦ ، وسعيد برقم (١٠٦٤) سنن سعيد بن منصور ٣٠٠/١/٣ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٥٧/٣ .

«المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد » الله والبن ماجة عن عقبة بن عامر مرفوعا: « ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يارسول الله ، قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل والمحلل ولم يذكر الشرط في العقد فالنكاح باطل نصا (۲) لدخوله في عموم ما سبق ، وروى نافع (٤) عن ابن عمر أن رجلا قال له: تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال: «لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها ، قال: وكنا نعده على عهد رسول الله السفاحا ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ، باب ماجاء في المحلل والمحلل له ، كتاب النكاح برقم (۱۱۲۰) ، الجامع الصحيح ٢٨/٣ ، والنسائي ، باب إحلال المطلقة ثلاثنا ومافيه من التغليظ ، كتاب الطلاق برقم (٢٢٥٨) (٣٤١٦) ، المجتبى ١٤٩/٦ ، والدارمي باب في النهي عن التحليل ، كتاب النكاح برقم (٢٢٥٨) سنن الدارمي ٢١١/٢ ، والبيهقي ، باب ماجاء في نكاح التحليل ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ٢٠٨/٧ ، والحديث قال الترمذي : "حسن صحيح" ، وصححه الشوكاني في نيسل الأوطار ٢٠٥/٠ ، والألباني في الإرواء ٢٠٧٦ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجة ، باب المحلل والمحلل له ، كتاب النكاح برقم (١٩٣٦) ، سنن ابن ماجة ١٢/١٨ ، والدارقطني ، باب المهر ، كتاب النكاح ، سنن الدارقطني ، باب المهر ، كتاب اللهر ، كتاب الطلاق ، المستدرك ١٩٩/١ ، والبيهقي ، باب ماجاء في نكاح المحلل له ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ٢٠٨/٧ ، والحديث قال الحاكم : "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٠٠/٠ ، ٣٠٠ - ٣١٠ .

<sup>(</sup>٣) المغني ٥١/١٠ ، والمحرر ٢٣/٢ ، وشرح الزركشي ٢٣٣/٥ والإنصاف ٤٠٧/٢٠ ، وكشاف القناع ٩٤/٥ .

<sup>(</sup>٤) نافع : الإمام ، المفتي ، الثبت ، أبو عبدالله ، العدوي ، قيل : أصله من المغرب ، وقيل : من نيسابور ، مولى ابن عمر وراويته ، توفي سنة١١٧هـ .

ينظر : تهذيب الكمال ٢٩٨/٢٩ - ٣٠٦ ، وسيرأعلام النبلاء ٩٥/٥ - ١٠١ .

وقال: لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه [ ان ] (() يريد أن يحلها) (() وهذا قول عثمان (()) ، وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل ؟ قال: « من يخادع الله يخدعه) ، وكذا إن اتفقا على أنه نكاح محلل قبل العقد ولم يذكر في العقد فلا يصح إن لم يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة ، فإن حصل ذلك صح لخلوه / عن نية التحليل وشرطه ، وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين (٥) ، وكذا إن زوج عبده بمطلقته ثلاثا بنية هبته أو بعضه أو بيعه أو بعضه منها ليفسخ نكاحها فلا يصح قال أحمد : هذا نهى عنه عمر ويؤدبان جميعا ، وعلل ٢٣٩١/أ

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق ، باب التحليل ، كتاب النكاح برقم (۱۰۷۷۸) ، المصنف ٢٦٦/٦ ، وابن أبي شيبة ، باب في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له ، كتاب النكاح ، المصنف ٢٩٤/٤ والحاكم ، باب لعن الله المحل والمحلل له ، كتاب الطلاق ، المستدرك ١٩٩/٢ ، والبيهقي ، باب ماجاء في نكاح المحلل ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ٢٠٨/٧ ، والحديث قال الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصححه والألباني في الإرواء ٢١١/٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ، باب ماجاء في نكاح المحلل ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ٢٠٨/٧ وذكره الترمذي في سننه ، باب ماجاء في المحل والمحلل له ، كتاب النكاح ٤٢٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٧٧٩) المصنف ٢٦٦٦٦ ، وسعيد برقم (١٠٦٥) سنن سعيد بن منصور ٣٠٠/١/٣ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٥٧/٣ .

<sup>(0)</sup> أخرجه عبد الرزاق برقم ١٠٧٨٦ ، المصنف ٢٦٧/٦ ، ولفظه عن ابن سيرين قال : (( أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها ، فأمره عمر أن يقيم عليها ولا يطلقها ، وأوعده بعاقبة إن طلقها ، قال وكان مسكينا لاشيء له ، كانت له رقعتان يجمع أحدهما على فرجه والأخرى على دبره وكان يدعى ذا الرقعتين )) . وأخرجه سعيد برقم (١٩٩٩) سنن سعيد بن منصور ٧٦/٢/٣ ~ ٧٧ ، والبيهقى في السنن الكبرى ٧٩/٧ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٢١٢/٦ .

فساده بشيئين ، أحدهما : أنه شبه المحلل ؛ لأنه إنما زوجها إياه ليحللها له ، والثاني : كونه ليس بكفء لها (١) ، ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته .

(و) الثالث من الأربعة أشياء: نكاح (المتعة) وهو أن يتزوجها إلى أمد أو يشرط طلاقها فيه بوقت كزوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم ونحوه، فيبطل نصا<sup>(۲)</sup>، لحديث الربيع بن سبرة<sup>(۲)</sup> أنه قال: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله الله عنه في حجة الوداع» وفي لفظ: « أن رسول الله الله حرم متعة النساء» رواه أبو داود (1)، ولمسلم عن سبرة: « أمرنا رسول الله الله المتعة عام الفتح حين

<sup>(</sup>١) ينظر : المغنى ٥٤/١٠ ، والإنصاف ٤١٢/٢٠ ، وكشاف القناع ٩٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) المغني ٤٦/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢٤/٠ ، وشرح الزركشي ٢٢٤/٥ ، والمبدع ٨٧/٧ - ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) الربيع بن سبرة هو : ابن معبد ، ويقال : ابن عوسجة الجهني ، المدني ، ثقة مـن الثالثة ، أخرج له مسلم والأربعة .

ينظر : تهذيب الكمال ٨٢/٩ - ٨٦ ، وتقريب التهذيب ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه باللفظ الأول - أي بذكر حجة الوداع - : أبو داود ، في باب نكاح المتعة ، كتاب النكاح برقم (٢٠٧٢) ، سنن أبي داود ٢٢٦/٢ - ٢٢٧ ، وابن ماجة ، باب النهي عن المتعة ، كتاب النكاح برقم (٢٠٧١) ، سنن ابن ماجة ١/٦٣١ ، وأحمد برقم (١٤٩١٤) المسند ٤/٧٠٤، والدارمي ، باب النهى عن متعة النساء ، كتاب النكاح برقم (٢٠٤٥) ، سنن الدارمي ١٨٨/٢ ، والبيهقي ، باب نكاح المتعة ، كتاب النكاح ٢٠٤/٧ ، وجميعهم من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : (( كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء ، فقال رجل يقال له : ربيع بن سمرة .... )) فذكره باللفظ الأول ، وقال البيهقي : "ورواية الجماعة عن الزهري أولى ". يعني : أن ذكر (( حجة الوداع )) فيه شاذ ، خالف فيه إسماعيل بن أمية رواية الجماعة ". وهم كما ذكر قبل : معمر وابن عيبة وصالح بن كيسان ، فقالوا : (( عام الفتح))

أما رواية معمر فهي عند مسلم وأحمد والبيهقي من طريق إسماعيل بن علية عن معمر به بلفظ:

دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها »(١) وحكي عن ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة (٢) ، وأما إذن النبي الله فقه فقد ثبت نسخه (٢) ، قال الشافعي : " لا أعلم

\_\_\_\_

(( نهى يوم الفتح عن متعة النساء )) وأخرجه أبو داود من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر به دون قوله (( يوم الفتح )) وهذا اللفظ الثاني الوارد في المتن وهو رواية لأحمد .

ينظر : صحيح مسلم ٢٠٢٦/٢ برقم (١٤٠٦) ، ومسند الإمام أحمــد ٤٠٧/٤ – ٤٠٨ برقــم (١٤٩١٣. العربي المبيهة على ٢٠٤/٧ .

وأما رواية ابن عيينة فهي عند الدارمي وسعيد بن منصور والبيهقي بلفظ : (( نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة عام الفتح )) وأخرجه مسلم وأحمد عن سفيان دون قوله :

(( يوم الفتح )) .

ينظر : صحيح مسلم ١٠٢٦/٢ برقم (١٤٠٦) ، ومسئد الإسام أحمــد ٤٠٩/٤ برقــم (١٤٩٢٥) ، وسنن سعيد بن منصور ٢٥١/١/٣ برقم (٨٤٧) ، وسنن الدارمي ١٨٨/٢ برقم (٢١٩٦) .

وأما رواية صالح بن كيسان فوصلها مسلم في صحيحه ١٠٢٦/٢ برقم (١٤٠٦).

فهذه الروايات تدل على وهم إسماعيل بن أمية على الزهري في قوله عنه : (( في حجة الوداع )) وأن الصواب رواية الجماعة عن الزهري : (( ينوم الفتح )) . ينظر السنن الكبرى للبيهقي ٢٠٤/٧ ، والإرواء ٣١٢ - ٣١٤ .

- (۱) أخرجه مسلم ، باب في نكاح المتعة ، كتاب النكاح برقم (۱۶۰٦) ، صحيح مسلم ١٠٢٥/٢، وسعيد بن منصور ، باب ماجاء في المتعة ، كتاب النكاح برقم (٨٤٦) ، سنن سعيد بن منصور ٢٥١/١/٣ ، وأحمد برقم (١٤٩٢) المسند ٤٠٨/٤ ، والبيهقي ، باب نكاح المتعة ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ٢٠٢/٧ .
- (٢) أخرجه السترمذي ، برقم (١١٢٢) ، الجمامع الصحيح ٢٠٥/٣ ، والبيمه في السنن الكبرى ٢٠٥/٧ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٣١٦/٦ .
- (٣) أخرج النسخ : البخاري ، في باب نهى رسول الله صلى الله عله وسلم عن نكاح المتعة آخرا ، كتاب النكاح برقم (٥١١٩) ، صحيح البخاري ١٢/٧ ، ومسلم ، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم

شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة" (١) ، أو ينوي طلاقها فيه بوقت بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج فلا يصح لأنه شبيه بالمتعة .

(و) الرابع من الأربعة الأشياء: النكاح (المعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى) غير زوجت إن شاء الله ، قبلت إن شاء الله ، فيبطل النكاح المعلق على شرط مستقبل كزوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها ؛ لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ، ويصح تعليقه على شرط ماض وعلى شرط حاضر ، فالماضي كقوله: زوجت فلانة إن كانت بنتي أو زوجتكها إن كنت وليها أو انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك ، والشرط الحاضر نحو زوجتكها إن شئت فقال: شئت وقبلت ونحوه فيصح النكاح ؛ لأنه ليس بتعليق حقيقة بل توكيد وتقوية .

(و) النوع الثاني من الشروط الفاسدة: (فاسد لا يبطله) أي النكاح فيصح معه (كشوط) الزوج (ألا مهر ، أو) أن (لا نفقة) للزوجة ، (أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها ، أو) أن يقيم عندها (أقل) من ضرتها ، أو يشترطا أو أحدهما عدم وطء ونحوه كعزله عنها ، أوأن لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة ، أو شرط لها النهار دون الليل،

نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ، كتاب النكاح برقم (١٤٠٦) ، صحيح مسلم المحترد على المحترد على المحترد على المحترد على المحترد المحتر

<sup>=</sup> قال الحافظ ابن حجر: "قال القاضي عياض ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها - يعني المتعة - إلا الروافض، وقال الخطابي تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ... " ١ . هـ فتح البارى ١٧٣/٩ .

<sup>(</sup>١) ينظر: التلخيص الحبير ١٥٤/٣.

أو شرط على المرأة أن تنفق عليه ، أو أن تعطيه شيئا ، أو شرطا خيارا في عقد أو في مهر، أو شرطت عليه أنه إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ، أو شرطت عليه أن يسافر بها ولو لحج ، أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها ، أو أن لا تسلم نفسها إليه إلى مدة كذا فيصح النكاح دون الشرط في هذه الصور كلها لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع ، وأما العقد نفسه فصحيح ؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره فيه ولا يضر الجهل به فلم يبطله كشرط صداق محرم فيه ، ولأن النكاح صحيح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق ، ومن طلق بشرط خيار وقع طلاقه لصدوره من أهله في محله ، ولغا الشرط .

وإن شرطها مسلمة أو قال ولي: زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية ، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة فبانت بخلافه فله الفسخ ، (وإن شرط نفي عيب ) عن الزوجة (لا يفسخ (۱) به النكاح) كشرطها سميعة أو بصيرة (فوجد بها) ذلك العيب (فله الفســخ) أي فهو بالخيار ؛ لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة ، ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول ، وبعده يرجع بالمهر على الغار ، وكذا / لو شرطها حسناء فبانت شوهاء ، أو بيضاء فبانت سوداء ، أو طويلة فبانت قصيرة ، أو ذات نسب فبانت دونه لا إن ظن (۱) [ ٢٣٩/ ) ذلك ولم يشترطه .

ولا خيار له إن شرط صفة فبانت أعلى منها ، ومن تزوج أمة فظن أو شرط

<sup>(</sup>١) في الأصل : لاينفسخ ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لان ظن.

أنها حرة فولدت منه فولده حر لاعتقاده حريته باعتقاد حرية أمه ، ويفدي ما ولد له حيا لوقت يعيش لمثله لقضاء عمر (۱) وعلي وابن عباس (۲) ، لأن الولد نماء الأمة الملوكة فسبيله أن يكون مملوكا لمالكها ، وقد فوت رقه باعتقاده الحرية فلزمه ضمانه كما لو فوت رقه بفعله فيفديه بقيمته يوم ولادته ، قضى به عمر وعلي وابن عباس ؛ لأنه محكوم بحريته عند وضعه ، وهو أول أوقات إمكان تقويمه ، وقيمته التي تزيد بعد وضعه لم تكن مملوكة لمالك الأمة فلا يضمنها كما بعد الخصومة ، ثم إن كان الزوج ممن لا يحل له نكاح الإماء فرق بينهما لظهور بطلان النكاح لفقد شرطه ، وإلا فله الخيار ، فإن رضي بالمقام معها مع ثبوت رقها فما ولدت بعد فهو رفيق لرب الأمة .

وإن كان المغرور بالأمة عبداوف لده حر أيضا ؛ لأنه وطئها معتقدا حريتها أشبه الحر ،و علة رق الولد رق أمه خاصة ، ولا عبرة بالأب بدليل ولد الحر من الأمة وولد العبد من الحرة ، وهنا يقال : حر بين رقيقين ، ويفديه إذا عتق لتعلقه بذمته ، ويرجع زوج - حرا كان أو عبدا - بفداء غرمه على من غره إن كان الغار أجنبيا ؛ لأنه ضمن له سلامة الوطء كما ضمن له سلامة الولد ، فكما يرجع عليه بقيمة الولد كذلك يرجع عليه بالمهر ، وكذا أجرة انتفاعه بها إن غرمها ، فإن كان الغار بالزوج سيدها ولم تعتق بذلك بأن لم يكن التغرير بلفظ تحصل به الحرية ، أو كان الغار بالزوج إياها نفسها وهي مكاتبة فلا مهر له ولا لها ؛ لأنه لا فائدة في أن يجب لأحدهما ما يرجع به عليه ، وولدها مكاتب لولا التغرير تبعالها ، فيغرم أبوه قيمته لها إن لم تكن هي الغارة ؛ لأنه فوته عليها ويرجع بما يغرمه على من غره .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣١٥٤) المصنف ٢٧٧/٧ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١٩/٧ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه مسندا عنهما .

ولمستحق غرم من سيد وزوجة مكاتبة مطالبة غار لزوج ابتداء دون مطالبة الزوج، والغار من علم رقبها أو رق بعضها ولم يبينه، ومن تزوجت رجلا على أنه حر، أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار إن صح النكاح بأن كملت شروطه وكان بإذن سيده؛ لأن اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقد كما لو تزوج أمة على أنها حرة، فإن اختارت الفسخ لم يحتج إلى حكم حاكم، وإن اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها إن كانت حرة لعدم الكفاءة، وإن كانت أمة فلها الخيار أيضا ؛ لأنه إذا ثبت الخيار للعبد إذا غر بأمة ثبت للأمة إذا غرت بعبد.

وإن شرطت في زوج صفة ككونه نسيبا ، أو عفيفا ، أو جميلا ، فبان أقل مما شرطت فلا فسخ لها ؛ لأنه ليس معتبرا في صحة النكاح أشبه شرطها طوله أو قصره، إلا إذا شرطته حرا فبان عبدا فلها الفسخ كما لو كانت أمة وعتقت تحته فهنا أولى، وكذا شرطها فيه صفة يخل فقدها بالكفاءة كما جزم به في "الإقناع"(١).

ولمن عتقت كلها تحت رقيق كله الفسخ حكاه ابن المنذر وابن عبد البر (٢) وغيرهما إجماعا (٢) ، لا إن كان حرا وهو قول ابن عمر (١) وابن عباس (٢) ؛ لأنها

[1/78.]

. 190/7(1)

<sup>(</sup>٢) هو : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري ، القطبي ، أبو عمر ، الإمام ، شيخ الإسلام، حافظ المغرب ، صاحب التصانيف ، ولد سنة ٣٦٨ هـ ، وطلب الحديث قبل مولد الخطيب بأعوام، من مؤلفاته : "التمهيد" و"الاستذكار" و"الإستيعاب" و"الكافي" على مذهب الإمام مالك، توفي سنة ٤٦٣ هـ وكان عمره ٩٥سنة .

ينظر : سير أعـلام النبـلاء ١٥٣/١٨ - ١٦٣ ، ، وتذكرة الحفـاظ ١١٢٨/٣ - ١١٣٢ ، والبدايـة والنهاية ١١٢/١٢ ، وطبقات الحفاظ ص ٤٣١ - ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإجماع ص ٩٧ ، والاستذكار ١٤٩/١٧ ، والمغنى ١٨/١٠ .

كافأت / زوجها في الكمال فلم I يثبت لها الخيار ، أو عتقت تحت I حر أو مبعض فلا فسخ ، أو عتقا معا فلا فسخ ؛ لأنها لم تعتق كلها تحت رقيق ، فتقول العتيقة إن اختارت الفسخ : فسخت نكاحي ، أو I اخترت نفسي ، أو اخترت فراقه ، وقولها : طلقت نفسي كناية عن الفسخ فينفسخ به نكاحها إن نوت الفرقة ؛ لأنه يؤدي معنى الفسخ فصح كونه كناية عنه كالكناية بالفسخ عن الطلاق ، وليس فسخها لنكاحها إن نوت به الفرقة طلاقا لحديث : « الطلاق لمن أخذ بالساق I ولها الفسخ ولو متراخيا كخيار العيب مالم يوجد منها ما يدل على الرضا بالمقام معه ، روي عن ابن عمر وأخته حفصة I عند مغيث عبد لآل عمر وأخته حفصة I

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مالك برقم (۱۱۹۳) الموطأ ص ۳۵۸ ، وعبد السرزاق برقم (۱۳۰۲۷) المصنف ٢٥٤/٧ ، وابن حزم في المحلى ١٥٣/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٢/٧ ، وصححه الألباني في الإرواء ٣٢١/٦ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حزم: "ينسب قوم ذلك إلى ابن عباس ولا نعلم هذا عنه" ١. هـ. المحلى ١٠ /١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : و .

<sup>(</sup>٥) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا أخرجه: ابن ماجة باب طلاق العبد ، كتاب الطلاق برقم (٢٠٨١) ، سنن ابن ماجة ٢٧٢/١ ، والبيهقي ، باب طلاق العبد بغيرإذن سيده، كتاب الخلع والطلاق ، السنن الكبرى ٣٦٠/٧ ، والجديث حسنه الألباني في الإرواء ١٠٨/٧ بجموع طرقه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عنهما الإمام مالك برقم (١١٩٣ - ١١٩٣) ص ٣٥٨ ، وعبد الرزاق برقم (١٣٠١ - ١٣٠١) المصنف ٢٥١/ - ٢٥٢ ، وسعيد برقم (١٢٥٠ ، ١٢٦٥) سنن سعيد بن منصور ١٣٠١/ ٣٤١ - ٣٤٢ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢١١/ - ٢١٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٥/ ، وحجمهما ابن عبد البر في الاستذكار ١٥١/١٧ .

أبي أحمد (١) ، فخيرها النبي الله وقال لها : إن قر بك فلا خيار لك »(١) وقال ابن عبد البر: " لا أعلم لابن عمر وحفصة مخالفا من الصحابة " (٦) .

ولا يحتاج فسخها لحكم حاكم للإجماع ، وعدم احتياجه للاجتهاد كالرد بالعيب في البيع بخلاف خيار العيب في النكاح فإنه محل اجتهاد فافتقر إلى حكم الحاكم كالفسخ للإعسار ، فإن عتق قبل فسخ ، أو مكنته من وطئها ، أو مباشرتها ، ولو جاهلة عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها ، لحديث الحسن عن عمرو بن أمية (ئ) قال: سمعت رجالا يحدثون عن النبي الله أنه قال : « إذا عتقت الأمة فهي بالخيار مالم يطأها، إن شاءت فارقت ، فإن وطئها فلا خيار لها» رواه أحمد (٥) وروى مالك عن

<sup>(</sup>١) في الأصل : عبد لآل بني محمد ، والمثبت من كتب الحديث .

<sup>(</sup>۲) من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه : أبو داود ، باب حتى متى يكون لها الخيار ، كتاب الطلاق برقم (۲۲۳٦) ، سنن أبي داود ۲۷۱/۲ ، والدارقطني ، كتاب النكاح ، سنن الدارقطني ٢٩٤/٣ ، والبيهقي ، باب ماجاء في وقت الخيار ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ٢٩٤/٣ ، وقال : تفرد به محمد بن إبراهيم ، والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى ١٥٨/١٠ ، وكذا الألباني في الإرواء ٢١/٨٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاستذكار ١٥١/١٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : عمر ، والمثبت من كتب الحديث والترجم .

وعمرو بن أمية هو : ابن خويلد بن عبدالله بن إياس ، أبو أمية الضمري ، صاحب رسول الله هلك، بعثه إلى النجاشي وكيلا فعقد له على أم حبيبة ، أسلم قديما ، كان شجاعا مقداما ، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة ، وأول مشاهده بئر معونة ، توفي عمرو آخر أيام معاوية قبل الستين . ينظر : أسد الغابة ١٩٣/٤ - ١٩٣ ، والإصابة ٤٩٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد برقم ١٦١٨٣ - المسند ١٣/٥ ، وابن حزم في المحلى ١٥٤/١٠ وضعفه .

نافع عن ابن عمر: «أن لها الخيار مالم يمسها »(۱) ، ويجوز لزوجها وطؤها بعد عتقها مع عدم علمها به ، ولبنت تسع أو بنت دونها إذا بلغتها (۲) ، ولمجنونة إذا عقلت الخيار دون ولي لأن طريقه الشهوة فلا تدخله الولاية كالقصاص ، فإن طلقت قبل فسخ وقع الطلاق ؛ لأنه من زوج عاقل يملك العصمة فنفذ كما لولم تعتق ، وبطل خيارها إن كان الطلاق بائنا لفوات محله .

وإن عتقت الرجعية أو عتقت ثم طلقها رجعيا فلها الخيار ما دامت في العدة ، ولفسخها فائدة فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ ، وإذا فسخت بنت على ما مضى من عدتها ؛ لأن الفسخ لا ينافي عدة الطلاق ، / وتتم عدة حرة ؛ لأنها رجعية عتقت في عدتها .

ومتى فسخت بعد دخول فمهرها لسيدها لوجوبه بالعقد وهي ملكه حالته ، وإن فسخت قبله فلا مهر نصا (٢) لجئ الفرقة من قبلها كما لو ارتدت أو أرضعت من ينفسخ به نكاحها .

ومن شرط معتقها أن لا تفسخ نكاحها ورضيت صح ولزمها ؟ لأن العنق بشرط صحيح .

ولمالك زوجين بيعهما ، وله بيع أحدهما ولا فرقة بذلك ؛ لأنه لا أثر له في النكاح ، ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان إذا أراد عتقهما ابتدأ بالرجل لئلا يثبت لها

<sup>(</sup>۱) أخرجـه الإمـام مـالك برقــم (۱۱۹۳) الموطــأ ص ۳۵۸ ، وعبــد الـــرزاق برقــم (۲۳۰۱۷) المصنــف ۲۵۱/۷ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۲۵/۷ ، وصححه الألباني في الإرواء ٣٢١/٦ .

<sup>(</sup>٢) أي التسع سنين فلها الخيار.

<sup>(</sup>٣) المغنى ٧٦/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤٦٨/٢٠ ، والمبدع ٩٩/٧ .

عليه خيار فتفسخ نكاحه ، لحديث عائشة : «أنه كان لها غلام وجارية فتزوجا ، فقال للنبي الدئي بالرجل قبل فتزوجا ، فقال للها : ابدئي بالرجل قبل المرأة» (١) وعن صفية بنت أبي عبيد (٢) أنها فعلت ذلك وقالت للرجل : «إني بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار »(٢).

في إعساره لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده ، ولهذا أملكت الفسخ بإعساره بالنفقة ، ولأن العسرة نقص في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب ، وإنما اعتبرت الكفاءة في الرجل دون المرأة ؛ لأن الولد بشرف أبيه لا أمه ، وقد تزوج رسول الله -

<sup>(</sup>۱) بنحوه أخرجه: أبو داود ، باب في المملوكين يعتقان معاهل تخير امرأته ؟ كتاب الطلاق برقم (٢٢٣٧) ، سنن أبي داود ٢٧١/٢ ، والنسائي ، باب خيار المملوكين يعتقان ، كتاب الطلاق برقم (٢٤٤٦) ، المجتبى ١٦٦/٦ ، وابن ماجة ، باب من أراد عنق رجل وامرأته فلبيداً بالرجل ، كتاب العتق برقم (٢٥٣٢) ، سنن ابن ماجة ٢٠٢٤٨ ، والحاكم ، من أدب الإعتاق أن يبدأ بالرجل قبل امرأته ، كتاب الطلاق ، المستدرك ٢٠٦/٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ، باب الأمة تعتق وزوجها عبد ، كتاب النكاح ٢٢٢٧٧ ، والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" . وتعقبه الذهبي بقوله : "عبيد الله - أحد رواته - اختلف في توثيقه ولم يخرجا له ". وضعف الحديث الألباني في ضعيف سنن النسائي ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية ، زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وهي أخت المختار بن أبي عبيد الكذاب .

ينظس : أسد الغابسة ١٧٤/٧ ، وتسهذيب الكمال ٢١٢/٣٥ - ٢١٦ ، والإصابسة ٢١٨/٨ - ٢١٩ ، وأعلام النساء ٣٤٦/٢ - ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٣) أخرجـه عبـد الـرزاق برقـم (١٣٠٣٧) ، المصنـف ٢٥٥/٧ ، ابـن أبــي شــيبة في الكتــاب المصنــف ٢١١/٤ ، وصححه ابن حزم في المحلي.١٥٣/١ .

(۱) ، وتسرى بالإماء (۲) ، وموالي بني هاشم لا يشاركونهم في الكفاءة في النكاح نصا ، صححه في "الإنصاف" ونقل مهنا (۲): " أنهم كفؤ لهم" (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه - في باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها ، كتاب النكاح برقم (٥٠٨٥) ، صحيح البخاري ٦/٧ - ٧ ، ومسلم في باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ، كتاب النكاح برقم (١٣٦٥) ، صحيح مسلم ١٠٤٢ - ١٠٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : زاد المعاد ١١٤/١ ، وتقدم تخريج حديث مارية القبطية ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) مهنا هو : بن يحيى ، الشامي ، السلمي ، أبو عبدالله ، من كبار أصحاب الإمام أحمد ، روى عنه كثيرا من المسائل ، وكان أبو عبدالله يكرمه ويعرف له حق الصحبة ، قال مهنا : لزمت أبا عبد الله ثلاثا وأربعين سنة .

ينظر : طبقات الحنابلة ٣٤٥/١ - ٣٨٩ ، والمنهج الأحمد ١٦١/٢ - ١٦٤ .

<sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٢٠٠/١ ، ومجموع الفتاوى ٢٨/١٩ ، والمغني ٣٩٦/٩ ، وكتاب الفروع ١٩٠/٥ ، وشرح الزركشي ٧٤/٥ ، والمبدع ٥٤/٧ ، والإنصاف ٢٦٥/٢٠ ، وكشاف الفناع ٥٨/٥ .



### ( فصل ) في حكم العيوب في النكاح

أي ما يثبت به الخيار منها وما لا خيار به (وعيب نكاح) المثبت للخيار (ثلاثـــة أنواع) أي أقسام : -

(نوع مختص بالرجل) وثبوت الخيار لأحد الزوجين إذا وجد بالآخر عيبا في الجملة روي عن عمر (() وابنه (۲) وابن عباس (۲) ؛ لأنه يمنع الوطء فأثبت الخيار كالجب والعنة ، ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق، ولأن الرجل أحد الزوجين فثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة ، وأما العمى والزمانة (() ونحوهما فلا يمنع المقصود بالنكاح وهو الوطء بخلاف الجذام والبرص والجنون ونحوها (() فإنها توجب نفرة تمنع من قربانه بالكلية و ( المجنون ) (() يخاف منه الجناية فهو كالمانع الحسي .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مالك برقم (۱۱۱۹) الموطأ ص ٣٣٢ ، وعبد الرزاق برقم (۱۰ ۲۷۹) المصنف ٢٤٤/٦ . وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف وسعيد برقم (۸۱۸ – ۸۱۹) سنن سعيد بن منصور ٢٤٥/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٧٥/٤ ، والدارقطني في سننه ٢٦٦/٣ ، وابن حزم في المحلى ١١٥/١ – ١١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١٤/٧ – ٢١٥ ، والأثر قال الحافظ ابن حجر : "أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات". وكذا قال أبو الطيب في التعليق المغنى ٢٦٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حزم في المحلمي ١١٢/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١٤/٧ مرفوعا وضعفه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في سننه ٢٦٦/٣ - ٢٧٦ ، وابن حزم في المحلى ١١٠/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١٥/٧ ، قال أبو الطيب في التعليق المغني ٢٦٦/٣ : " فيه الحسن بن عمارة وهو متروك".

<sup>(</sup>٤) أي : العاهة . ينظر : لسان العرب ١٣/١٩٩ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ونحوهما .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٩/٣ .

والنوع الذي يختص بالرجل (كجب) ، أي قطع الذكر كله أو بعضه بحيث لم يبق منه ما يطأ به أو أشله ، فإذا وجدت المرأة زوجها مقطوع الذكر أو أشله فلها الفسخ في الحال، فإن أمكن وطؤه بالباقي فادعاه وأنكرته قبل قولها في عدم إمكانه ؛ لأنه يضعف بالقطع ، والأصل عدم الوطء ، أو وجدته قد قطع خصيتاه أو رض بيضتاه أي عرقهما حتى ينفسخا – أو سلا ؛ لأن فيه نقصا يمنع الوطء ويضعفه ، (و) كـ (عنة) أي عجز عن الوطء وربما اشتهاه ولا يمكنه ، من عن الشيء إذا اعترض لأن ذكره يعن أي الإجه – أي يعترض – (۱) / .

(ونوع) - أي قسم - من العيوب (مختص بالمرأة) وهو النوع الثاني من العيوب المثبتة للخيار (كسد فرج) بحيث لا يسلكه ذكر ، (و) إن كان ذلك بأصل الخلقة فهو قرن فهو (رتق : تلاحم الشفرين خلقة ، وإلا يكن بأصل الخلقة فهو قرن وعفل ، فهما شيء واحد ، وقيل : القرن لحم زائد ينبت في الفرج فيسده ، والعفل : ورم يكون في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منه فرجها فلا ينفذ فيه الذكر ، حكاه الأزهري (٢٠) . وقيل : القرن عظم ، والعفل رغوة فيه تمنع لذة الوطء ، ويثبت به الخيار على كل الأقوال ، وكبخر في فرج أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها ، أو ما بين مخرج بول ومني ، أو كونها مستحاضة ، فيثبت للزوج الخيار بكل من هذه .

(ونوع مشترك بينهما) - أي بين الرجل والمرأة - وهو النوع الثالث من العيوب المثبتة للخيار (كجنون) ولو أحيانا ، وإن زال العقل بمرض فإغماء لا خيار به فإن زال

<sup>(</sup>١) ينظر : القاموس المحيط ٢٤٩/٤ ، والتعريفات ص٢٠٣ ، والمطلع ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب الزاهر ص ٢٠٨ ، وينظر : لسان العرب ٣٣٤/١٣ - ٣٣٥.

المرض ودام فجنون ، (و) كه (جذام) ويرص وبخر فم - أي نتنه - وبما يخففه السواك ، قال بعضهم : والدواء القوي لعلاجه أن يتغرغر بالصبر ثلاثة أيام على الريق ووسط النهار وعند النوم ويتمضمض بالخردل بعد الثلاثة ثلاثة أيام أخر يفعل ذلك في كل ما يتغير فيه فمه إلى أن يبرأ ، وإمساك الذهب في الفم يزيل البخر ، وكاستطلاق بول ونجو (۱) وباسور وناصور - دآءن بالمقعدة معروفان - ، وقرع رأس له ريح منكرة (۲) ، وكون أحدهما خنثى غير مشكل ، (فيفسخ بكل من ذلك) لما فيه من النفرة أو النقص أو خوف تعدي أذاه أو تعدي نجاسته ، (ولو حدث) ذلك (بعد دخول) ؛ لأنه عيب في النكاح يثبت به الخيار مقارنا فأثبته طارئا كالإعسار ، ولأنه عقد على منفعة فحدوث العيب بها يثبت الخيار كالإجارة ، أوكان بالفاسخ عيب مثله أو مغاير له .

و(لا) يثبت الخيار (بنحو عمى) وعود (وطوش) وخرس وعرج (وقطع يمد أو) قطع (رجل) وقرع لا ريح له ، وكون أحدهما عقيما أو نضوا (٢) ؛ لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه (إلا بشرط) الزوج نفي ذلك / فإن بانت بخلافه فله [ ٢٤١/ب الخيار ، وكذا لو شرطته حرا أو ظنته وتقدم (١) ، ولا يثبت خيار في عيب زال بعد عقد

<sup>(</sup>١) أي واستطلاق غائط ، والنجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط . ينظر : لسان العرب ٢٠٦/١٥

<sup>(</sup>٢) هذه العيوب سواء المختصة بالرجل ، أو بالمرأة ، أو المشتركة بينهما قد قضى على الكثير منها الطب الحديث .

<sup>(</sup>٣) النضو بالكسر : المهزول من الإبل ، وقيل : من جميع الدواب ، وهو أكثر .

ينظر : لسان العرب ٢٥٠/١٥ ، والقاموس المحيط ٣٩٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) ص ۲۹۸ .

لزوال سببه ، ولا لعالم به وقته لدخوله على بصيرة .

(ومن) ادعت عنة زوجها فه (ثبت عنته) بإقرار أو بينة أو عدما فطلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا قبل دعواها (أجل سنة) هلالية ولو عبدا (مسن حين ترفعه إلى الحاكم) ؛ لأن العجز قد يكون لعنة وقد يكون لمرض فتضرب له سنة لتمر به الفصول الأربعة فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة وبالعكس ، وإن كان من برودة زال في فصل الحرارة ، وإن كان من احتراق مزاج زال في فصل الاعتدال ، فإن مضت الفصول الأربعة ولم يزن علم أنها خلقة ، ولا يحتسب عليه من السنة مدة اعتزال الزوجة له ، (فإن) مضت السنة (ولم يطأ)ها - أي الزوجة - (فيها) أي السنة (فلها الفسخ) لما تقدم ، وثبوت الخيار لامرأة العنين بعد تأجيله سنة روي عن عمر (۱) وعثمان (۲) والمغيرة بن شعبة (۲) وعليه فتوى فقهاء الأمصار (۱) ؛ لأنه قول من سمي

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٧٢٠) المصنف ٢٥٣/٦ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٠٦/٤، والمدارقطني في سننه ٣٠٥/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٦/٧ ، وقال الألباني في الإرواء ٣٢٢/٦ : منقطع ، لأنه من رواية سعيد بن المسيب عن عمر ".

<sup>(</sup>٢) أورده ابن حزم في المحلمي ١٠/ ٥٨/ ، وقال : "هو منقطع" .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٧٢٤) المصنف ٢٥٤/٦ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٠٧/٠، والدارقطني في سننه ٣٠٦/٣ ، والبيهةي في السنن الكبرى ٢٢٦/٧ ، وقال الألباني في الإرواء ٢٢٢/٦: أخرجه ابن أبي شيبة ... وإسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم .

<sup>(</sup>٤) قال في المغني ٨٢/١٠ : "وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار والنخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان ، وعليه فتوى فقهاء الأمصار ، منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد ... "الح .

من الصحابة ولا مخالف لهم ، ولأنه عيب يمنع الوطء فأثبت الخيار كالجب ، فإن علم أن عجزه عن الوطء لعارض كصغر ومرض يرجى زواله لم تضرب له المدة ، وإن قال وطئتها وأنكرت وهمي ثيب فقولها إن ثبتت عنته قبل دعواه وطئها لأن الأصل عدم الوطء وقد انضم إليه وجود ما يقتضي الفسخ وهو ثبوت العنة ، وإلا تثبت عنته قبل دعواه وطئها فالقول قوله ؛ لأن الأصل السلامة ، وإن كانت بكرا وثبتت عنته وبكارتها أجل سنة كما لو كانت ثيبا ؛ لأن وجود العذرة يدل على عدم الوطء وعليها اليمين إن قال: أزلتها وعادت لاحتمال صدقه ، وإن شهد بزوالها لم يؤجل ؛ لأنه لم يثبت له حكم العنين وحلف إن قالت: زالت بغيره لاحتمال صدقها ، ومن اعترفت بوطء زوجها لها في قبل بنكاح ترافعا فيه ولو مرة ، أو في حيض أو نفاس أو إحرام أو ردة أو صوم واجب ولو بعد ثبوت عنته فقد زالت لإقرارها بما يتضمن زوالها وهو الوطء فليس بعنين لاعترافها بما ينافي دعواها ، ومجنون تثبت عنته كعاقل في ضرب المدة ؟ لأن مشروعية الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء ، ويستوي فيه المجنون والعاقل ، فإن لم تثبت عنته لم تضرب له مدة ، ويسقط حق زوجة عنين ومقطوع بعض ذكره بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها.

(وخيار عيب على التراخي) / ؛ لأنه لدفع ضرر متحقق أشبه خيار [ ٢٤٢] القصاص، (لكن يسقط) خيار (بما يدل على الرضا) من وطء أو تمكين مع علم

وينظر: بدائع الصنائع ٣٢٢/٢ - ٣٢٣ ، وبداية المجتهد٥١/٢ ، والأم ٢٧٩/٨ ، ومسائل الإمام المرابعة أبي داود ص ١٧٨ ، وروايسة ابن هانئ ٢١٤/١ ، وروايسة عبد الله ص ٣٤٥ - ٣٤٥ ، وشرح الزركشي ٢٦١/٥ .

بالعيب، كما يسقط بقول نحو: أسقطت خياري كمشتري المعيب يسقط خياره بالقول ويما يدل على رضاه بالعيب ، ولو جهل الحكم أو زاد العيب أو ظنه يسيرا فبان كثيرا كظنه البرص في قليل من جسدها فبان في كثير منه فيسقط خياره ؛ لأنه من جنس ما رضي به ، و(لا) يسقط الفسخ (في عنة إلا بقول) امرأة العنين: "أسقطت حقي من الخيار لعنته" ونحوه لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون بدون التمكين فلم يكن التمكين دليل الرضا فلم يبق إلا القول.

(ولا) يصح (فسخ) من له الخيار (إلا ب) حكم (حاكم) ؛ لأنه فسخ مجتهد فيه أشبه الفسخ للإعسار بالنفقة فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار ، أو يرده إلى من له الخيار فيفسخه ويكون كحكمه ، ويصح فسخ لعيب مع غيبة زوج .

(فإن فسخ) النكاح (قبل دخول فلا مهر) لها سواء كان الفسخ من الزوج أو من الزوجة ؛ لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها ، وإن كان منه فإنما فسخ لعيب دلسته بالإخفاء فكأنه منها ولم يجعل فسخها لعيبه كأنه منه لتدليسه ؛ لأن العوض من الزوج في مقابلة منافعها فإذا اختارت الفسخ مع سلامة ما عقد عليه رجع العوض إلى العاقد معها ، وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج وإنما لها الخيار لما يلحقها من الضرر لا لتعذر ما استحقت عليه في مقابلته عوضا ، فلو زوج عبده بجارية آخر وجعل رقبته صداقا لها وأعتقه مالك الجارية وظهر العبد على عيب بها قبل الدخول ففسخ رجع على معتقه مالك الجارية بقيمته لأنه مهرها ، (و) إن فسخ النكاح لعيب زوجة أو زوج (بعده) - أي بعد دخول - ف (لها) - أي الزوجة - (المسمى) في عقد كما لو طرأ العيب بعد الدخول ؛ لأنه يجب بالعقد ويستقر بالدخول فلا يسقط عادث بعده ، ولذلك لا يسقط بردتها ، ولا بفسخ من جهتها .

(ويرجع) زوج (به) - أي بنظير مسمى - غرمه (على مغر) له من زوجة عاقلة وولي ووكيل ، ويقبل قول ولي ووكيل في عدم علمه بالعيب حيث لا بينة بعلمه ؛ لأن الأصل عدمه فلا غرم عليه ؛ لأن التغرير من غيره ، فلو وجد التغرير من زوجة وولي فالضمان على الولي ؛ لأنه المباشر ، ومن المرأة والوكيل الضمان بينهما نصفان (١) قاله الموفق (٦) ، / وكذا لو تزوج رجل امرأة فأدخلوا عليه غيرها فوطئها فعليه مهر مثلها ويرجع به على من غره ويلحقه الولد إن حملت نصا للشبهة ، وتجهز إليه امرأته بالمهر الأولى نصا (٦٤٢)

وإن طلقت المعيبة قبل دخول وقبل العلم بالعيب فعليه نصف الصداق ولا يرجع به على أحد ، وكذا لو مات أحدهما قبل العلم بالعيب فلا رجوع بالصداق المستقر بالموت على أحد ؛ لأن سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد .

وليس لولي صغير أو صغيرة أو مجنون أو مجنونة أو سيد أمة تزويجهم بمعيب يرد به أي النكاح لوجوب نظره لهم بما فيه الحظ والمصلحة وانتفاء ذلك في هذا العقد، ولا لولي حرة مكلفة تزويجها به بلا رضاها فلو فعل مع علمه بالعيب لم يصل النكاح، وإلا يعلم صح وله الفسح إذا علم، وفي "الإقناع"(1): " يجب الفسخ على ولى غير المكلف والمكلفة وسيد الأمة".

<sup>(</sup>١) في الأصل : نصفين .

<sup>(</sup>۲) المغسني ۱۵/۱۰ - ٦٥ ، وينظر : المحسرر ۲٦/۲ ، وشسرح الزركشي ۲۵۱/۵ ، والإنصاف ۵۲۱ - ۵۲۷ - ۵۲۱ .

<sup>(</sup>٣) ينظــر : المغـــني ٤٨١/٩ ، وكتــاب الفــروع ٢٣٩/٥ - ٢٤٠ ، والمبـــدع ١١١/٧ ، والإنصـــاف ٥٢١/٢٠ ، والإقناع ٢٠١/٣ - ٢٠٣ .

<sup>.</sup> ۲۰۲/۳ (٤)

وإن اختارت مكلفة عنينا أوم جبوبا لم يمنعها وليها ؛ لأن الحق في الوطء لها دونه، وإن اختارت مجنونا أو مجذوما أو أبرص فلوليها منعها منه ؛ لأن فيه عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد ؛ كمنعها من تزوجها بغير كفؤ ، وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث به بعده لم تجبر على الفسخ ؛ لأن حق الولي في ابتداء العقد لا دوامه ، ولهذا لو دعت وليها إلى تزويجها بعبد لم تلزمه إجابتها ، ولو عتقت تجد عبد لم يملك إجبارها على الفسخ .



#### فصل في حكم نكاح الكفار

وما يقرون عليه لو ترافعوا إلينا أو أسلموا وهو صحيح ، وحكمه كنكاح المسلمين فيما يجب به من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإباحة للمطلق ثلاثا بعد نكاح زوج غيره والإحصان ، ودليل صحته قوله تعالى : ﴿ وَآمْرَأَتُهُ حَمَّالُةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ (١) و ﴿ آمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ ﴾ (١) فأضاف النساء إليهم ، وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة ، وقال عليه الصلاة والسلام : «ولدت من نكاح لا سفاح» (١) وإذا ثبت الصحة ثبت أحكامها كأنكحة المسلمين ، ومنها : وقوع الطلاق لصدوره من أهله في محله كطلاق المسلم ، ويحرم عليهم في النكاح ما يحرم على المسلمين .

(ويقر الكفار على نكاح فاســــد) إذا خالف أنكحة المسلمين (إن اعتقــدوا صحته) في دينهم ، ولأن ما لا يعتقدون صحته ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة ولم يرتفعوا إلينا لقوله تعالى : ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيّنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ مَا لَا يَهُمْ مَا لَا يَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة المسد الآية (٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم من الآية (١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس ، باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٩٠/٧ ، والحديث حسنه الألباني في الإرواء ٢٢٩/٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة من الآية (٤٢) .

أخذ الجزية من مجوس هجر (١) ولم يعترضهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم (١) ، فإن أتونا قبل عقد نكاحهم عقدناه على حكمنا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا كأنكحة المسلمين ، (وإن) أتونا بعده أو (أسلم الزوجان) على نكاح لم نتعرض لكيفية العقد ، قال ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع (١) ، وقد أسلم خلق كثير في عهد النبي في وأسلم نساؤهم فأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم النبي في عن شروط النكاح ولا كيفيته .

(و) إن كانت (المرأة تباح) للزوج (إذن) - أي حال الترافع أو الإسلام - كعقد في عدة فرغت نصا (1) ، أو عقد على أخت زوجة ماتت ، أو بلا شهود ، أو بلا ولي، أو بلا صيغة (أقرا) على نكاحهما لما تقدم ، وإن حرم [ وقت ] (0) ابتداء نكاحها وقت الترافع أو الإسلام كذات محرم أو في عدة لم تفرغ أو كانت حبلى من غيره ولو من زنا

<sup>(</sup>١) اسم بلد بالبحرين . ينظر : معجم البلدان ٢٥٢/١ .

<sup>(</sup>٢) من حليث عبد الرحمن بن عوف ، أخرجه البخاري باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب ، كتاب الجزية برقم (٣١٥٧) صحيح البخاري ٧٦/٤ ، وأبو داود ، باب في أخذ الجزية من المجوس ، كتاب الخراج والإمارة والفيء برقم (٣٠٤٣) سنن أبي داود ١٦٨/٣ ، والترمذي ، باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس ، كتاب السير برقم (١٥٨١ - ١٥٧٨) الجامع الصحيح ١٢٤/٤ - ١٢٥ ، وأحمد برقم (١٦٦٠) المسند ٢٦٢/١ - ٣١٣ ، والبيهةي ، باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم ، كتاب الجزية ، السنن الكبرى ١٨٩/٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: التمهيد ١٢/٢٢.

<sup>(</sup>٤) المغني ٣٦/١٠ ، وكتاب الفروع ٢٤٢/٥ ، والمبدع ١١٥/٧ ، والمحرر ٢٧/٢ ، وكشاف القناع ١١٧/٥ .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها .

أو استدام نكاح مطلقته ثلاثا ولو معتقدا حلها فرق بينهما ؛ لأنه حال يمنع من ابتداء العقد فمنع استدامته كنكاح ذوات المحارم .

وإن أسلم الزوجان معابأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فهما على نكاحهما ؛ لأنه لم يوجد بينهما اختلاف دين ، ولحديث أبي داود عن ابن عباس : « أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي ، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال : يارسول الله ! إنها كانت أسلمت معي فردها عليه » أو أسلم زوج كتابية كتابيا كان أو لا فهما على نكاحهما ولو قبل الدخول ؛ لأن المسلم له ابتداء نكاح الكتابية فاستدامته أولى ، وإن أسلمت كتابية تحت كافر كتابي أو غيره قبل دخول انفسخ نكاحهما ؛ لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة ، أو أسلم أحد زوجين غير كتابيين قبل دخول انفسخ لتوله تعالى : ﴿ وَلا قَلْ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَي ٱلصَّفُ الله هُنَ حِلُ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ﴾ وقول ه : ﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمُ الكوافِر ﴾ (٢) ولها نصف المهر إن أسلم الزوج فقط لجيء الفرقة من قبله تقدم ، ولا تقبل دعواه بسقوطه ؛ لأن الأصل خلافه ، وإن قال الزوج أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرته فالقول قولها ، لأنه الظاهر لبعد اتفاقهما في الإسلام دفعة واحدة / وإن أسلم أحد الزوجين غير الكاتبين ، أو أسلمت كتابية تحت كافر بعد الدخول وقف ، وإن أسلم أحد الزوجين غير الكاتبين ، أو أسلمت كتابية تحت كافر بعد الدخول وقف

[۲٤٣]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ، باب إذا أسلم أحد الزوجين ، كتاب الطلاق برقم (٢٢٣٨) سنن أبي داود ٢٧١/٢ ، والترمذي ، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ، كتاب النكاح برقم (٢١١٤) الجامع الصحيح ٤٤٩/٣ ، وابن ماجة ، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ، كتاب النكاح برقم (٢٠٠٨) سنن ابن ماجة ٢٤٧/١ ، والحاكم ، باب كراهة سؤال الطلاق عن الزوج من غير بأس ، كتاب الطلاق ، المستدرك ٢٠٠/٢ ، والبيهقي ، باب من قال لا يفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما . . ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٨٨/٧ ، والحديث صححه الترمذي ، وقال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة الآية (١٠).

الأمر إلى انقضاء العدة ، فإن أسلم الثاني قبله فهما على نكاحهما لحديث مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال : «كان بين إسلام صفوان بن أمية (١) وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر أسلمت يوم الفتح ، ويقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ، ثم أسلم فلم يفرق النبي إلى بينهما »(١) واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ، وهذا بخلاف ما قبل الدخول فإنه لا عدة لها فتتعجل البينونة كالمطلقة ، وإلا يسلم الثاني قبل انقضاء العدة تبينا فسخ النكاح منذ أسلم الأول منهما لاختلاف الدين ، ولا تحتاج لعدة ثانية ، فلو وطئ في العدة ولم يسلم الثاني فيها فلها مهر مثلها ، وإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة وبعد الوطء فلا مهر ، وإن أسلمت قبله فلها نفقة العدة ولو لم يسلم لتمكنه من الاستمتاع بها وإبقاء نكاحها بإسلامه في عدتها أشبهت الرجعية ، وإن أسلم قبلها فلا نفقة لأنه لا سبيل له لتلافي نكاحها فأشبهت البائن ، ويجب الصداق بكل حال لاستقراره بالدخول وسواء كان بدار نكاحها فأشبهت البائن ، ويجب الصداق بكل حال لاستقراره بالدخول وسواء كان بدار الإسلام أو دار الحرب ، ومن هاجر البنا بذمة مؤيدة أو مسلما أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ نكاحهما بالهجرة .

<sup>(</sup>۱) صفوان بن أمية هو : ابن خلف بن وهب القرشي ، الجمحي ، أحد أشراف قريش ، صحابي جليل ، حسن إسلامه ، من المؤلفة قلوبهم ، استعار منه المبي عليه الصلاة والسلام سلاحا ، مات بمكة سنة ٤٢هـ .

ينظر: أسد الغابة ٢٣/٣ - ٢٥ ، والإصابة ٣٤٩/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك ، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله ، كتاب النكاح برقم (١١٥٤) الموطأ ص٥٤٥ - ٣٤٦ ، عن ابن شهاب مرسلا ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، باب من قال لا يفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما . . ، كتاب النكاح ١٨٦/٧ ، قال ابن عبد البر : " هذا الحديث لا أعلمه ينقل من وجه صحيح ، وهو مشهور معلوم عند أهل السير ، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم وكذا الشعبي ، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله " . التمهيد

رَفْعُ مجس (لرَّحِيُ (النَّجَسَّيُّ (أَسِلَتُمُ (النِّمِرُ (الِفِرُوکِسِی

# ( بَابُ الصَّدَاقِ )

بفتح الصاد وكسرها (۱) ، يقال : أصْدَفْتُ المرأةُ ومَهَرْتُهَا ، وهو العوض المسمى في عقد نكاح وبعده لمن لم يسم لها فيه (۱) ، وكما يسمى صداقاً بسمى مهراً ، وصَدُفَةً ، ونِحُلَةً ، وفَرِيْضَةً ، وأجْسراً ، وعلائسة (۱) ، وعُقسراً (۱) وحِبَاءً (۱) ، وقد نظم بعضهم منها ثمانية في بيت فقال :

صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نِحْلَةٌ وَفَرِيْضَةٌ حَبَاءٌ وأَجْرٌ ثُمَّ عَقْرٌ عَلاَئق (٢١

وهو مشروع في نكاح إجماعاً (٧) لقوله تعالى : ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ

(١) ينظر : لسان العرب ١٠/١٩٧ ، والقاموس المحيط ٢٥٣/٣ .

(٢) ينظر : المطلع ص ٣٢٦ ، وكشاف القناع ١٢٨/٥ .

(٣) يروى عن النبي ﷺ أنه قال : (( أدواالعلائق . قالوا : يارسول الله ومـا العلائق ؟ قال : مايرضى به الأهلون )) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٨٦/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٣٩/٧ . العَلائِقُ : الْهُور ، الواحدة : عَلاَقَةٌ ، ينظر : لسان العرب ٢٦٢/١٠ ،

(٤) العُقُرُ : بالضّم : دية الفرج المغصوب ، وصداق المرأة ، ينظر : القاموس ٩٣/٢ .

(٥) الحِبَاءُ : هو العطاء ، قال ابن منظور : "جعل المهلهل مَهْرَ المرأة حِباءً ، فقال : أَنْ مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ

أَنكَحَها فقدُها الأَرا قِمَ فِي جَنْبِ وكان الجِباءُ من أَدَم

أراد أنّهم لم يكونوا أرباب نَعَم فيمهرونها الإبل ، وجعلهم دّبًاغِين لللَّادَم" ١. هـ . لسان العرب ١ ٢٣/١٤ .

- (٦) الناظم هو : الإمام شمس الدين محمد البعلي ، صاحب كتاب " العللع على أبواب المقنع". ينظر: المطلع ص ٣٢٦ .
- (۷) ينظـر : بدائــع الصنــائـع ۲۷۶/۲ ، ويدايــة المجتــهد ۱۸/۲ ، ومغـــني المحتــاج ۲۲۰/۳ ، الإفصـــاح ۱۳۵/۲ ، والمغني ۹۷/۱۰ .

نِحَلَةً ﴾ (١) قال أبو عبيد (٢): "يعني عن طيب نفس به كما تطيب النفس بالهبة". (٣) وقيل : نحلة من الله للنساء (٤) ؛ ولأنه الله تزوج وزوج بناته على صدقات ولم يتركه في النكاح (٥).

و (يُسَنُّ تَسْمِيتُهُ) أي الصداق (في العَقْبِ) لقوله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ وَلِيَسَتُ تَسْمِيتُهُ اللهِ الصداق (في العَقْبِ) لقوله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ وَلَا تقدم من فعله عليه وَاللَّهُ مَّ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَ لِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ (1) ولما تقدم من فعله عليه السلام ، ولأن تسميته أقطع (٧) للنزاع وليست شرطا لقوله تعالى : ﴿ لاَ جُنَاحَ

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (٤) .

<sup>(</sup>٢) هو : الإمام الحافظ ، القاسم بن سلام بن عبد الله ، ولمد سنة ١٥٧هـ بـهراة ، ورحـل في طلب العلم ، وكان عالماً بالقراءات واللغة والغريب ، صاحب التصانيف المشهورة ، منها : "كتـاب الأموال" ، و"الغريب" ، و"فضائل القرآن" ، توفي سنة ٢٢٤هـ .

ينظر : طبقات الحنابلة ١/٢٥٦ - ٢٦٢ ، وصفة الصفوة ٤/١٣٠ - ١٣٢ ، وسير أعمال النبيلاء ١٩٠/١٠ - ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الطّمحاح ١٨٢٦/٥ ، وتفسير غريب القرآن لابن فتيبة ص ١١٩ ، وزاد المسير ١١/٢ ، وفتح القدير للشوكاني ٤٣٢/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ١٢/٢ ، ولسان العرب ٢١/١٥٠ ، وتفسير أبي السعود ١٤٣/٢ ، وزاد المسير ١١٤٠ ، وإيجاز البيان عن معاني القرآن ، للنيسابوري ١٩٤/١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : صحيح مسلم ، باب الصداق ، كتاب النكاح ١٠٤٢/٢ ، وسنن أبي داود ، باب ما جاء في الصداق ، كتاب النكاح ٢٣٥/٢ - ٢٣٦ ، والجامع الصحيح للترمذي ، باب ما جاء في مهور النساء ، كتاب النكاح ٤٢٠/٣ - ٤٢٣ ، وسنن الدارمي ، باب كم كانت مهور أزواج النبي النام ١٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء من الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: قطع، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٦٢/٣.

عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَنفرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ (١) وروي أنه عليه السلام : « زوج رجلا امرأة ولم يُسَمِّ لها مهراً »(٢) .

(و) يسن (تَخْفِيْفُهُ) - أي الصداق - / لحديث عائشة مرفوعاً: «أعظم النساء [٢٤٤/أ بركة أيسرهن مؤنة » رواه أبو حفص (٢) ، وعن أبي هريرة : « أن رجلا تزوج امرأة من الأنصار فقال له النبي هاعلى كم تزوجتها ؟ فقال : على أربع أواق قال له النبي هاعلى كم تزوجتها ؟ فقال : على أربع أواق قال له النبي هاء : على أربع أواق ! تنحتون الفضة من عُرْضِ (١) هذا الجبل » رواه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) من حديث عقبة بن عامر أخرجه: أبو داود ، باب فيمن تـزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات ، كتاب النكاح برقم (٢١١٧) سنن أبي داود ٢٣٨/٢ ، والحياكم ، باب خير الصداق أيسره ، كتاب النكاح ، المستدرك ١٨٢/٢ ، والبيهقي ، باب النكاح ينعقد بغير مهر ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٣٢/٧ ، والحديث قال عنه الحاكم : "حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه" ، ووافقه الدّهبي ، وصحّحه الألباني في الإرواء ٣٤٤/٦.

<sup>(</sup>٣) من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه ابن أبي شيبة ، باب ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك ، كتاب النكاح ، الكتاب المصنف ١٨٩/٤ ، وأحمد برقم (٢٤٥٩٥) المسند ٢٠٨/٧ ، والحاكم ، باب أعظم النساء بركة . . ، كتاب النكاح ، المستدرك ١٧٨/٢ ، والبيهقي ، باب ما يستحب من القصد في الصداق ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٣٥/٧ ، والحديث صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي ، قال في مجمع الزوائد ٢٥٥/٤ : "رواه أحمد والبزار ، وفيه ابن سخبرة ، يقال اسمه عبسى بن ميمون وهو متروك " . وضعّف الحديث الألباني في الإرواء ٢٤٨/٦ وقال عن تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له : هو من أوهامهما .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عروق ، والمثبت من صحيح مسلم.

مسلم (۱) ، ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم ، وأن يكون من أربعمائة درهم فضة وهو صداق بنات النبي الله إلى خمسمائة درهم وهي صداق أزواجه الما روى أبو العجفاء (۲) قال : « سمعت عمر يقول : لا تغلوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي ، ما أصدق الرسول المرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشرة أوقية » رواه الترمذي (۲) ، وعن أبى سلمة قال : «سألت عائشة كم كان صداق رسول الله ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، قالت : أتدرى ما النش ؟ قلت : لا ، قالت : نصف أوقية

<sup>(</sup>۱) في باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها ، كتاب النكاح برقم (١٤٢٤) صحيح مسلم المداق ، كتاب النكاح برقم المداق ، كتاب النكاح برقم (١٠٤٠/٢ ، وابن حبان ، باب الإخبار عن كراهية الإكثار في الصداق ، كتاب النكاح برقم (٤٠٩٤) الإحسان ٤٠٤/٩ ، والبيهقي ، باب ما يستحب من القصد في الصداق ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٣٥/٧ .

 <sup>(</sup>۲) اسمه هرم بن نسيب ، وقيل : نسيب بن هرم السلمي ، البصري .
 ینظر : تهذیب الکمال ۷۸/۳۶ - ۸۱ ، والجرح والتعدیل ۱۱۰/۹ .

<sup>(</sup>٣) في باب ما جاء في مهور النساء ، كتاب النكاح برقم (١١١٤) الجامع الصحيح ٢٢/٣٤ ، وأبو داود ، باب القسط في باب الصداق ، كتاب النكاح برقم (٢٠٠٦) سنن أبي داود ٢٣٥/٢ ، والنسائي ، باب القسط في الأصدقة ، كتاب النكاح برقم (٣٣٤٩) المجتبى ١١٧/٦ ، وابن ماجة ، باب صداق النساء ، كتاب النكاح برقم (١٨٨٧) سنن ابن ماجة ١٩٧١ ، وأحمد برقم (٢٨٧) المسند ١٩٧١ ، والدارمي ، باب كم كانت مهور أزواج النبي الله وبناته ، كتاب النكاح برقم (٢٢٠٠) سنن الدارمي ٢٩٠١ ، والحاكم ، باب كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله الله عشر أواق ، كتاب النكاح ، المستدرك ٢٧٥/١ ، والبيهقي ، باب ما يستحب من القصد في النساء ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٣٤/١ ، والحديث صحّحه المترمذي والحاكم ، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك ٢٧٧/١ : "تواترت الأسانيد بصحة خطبة عمر بذلك" ا . ه . وصحّحه الألباني في الإرواء ٢٧٤/١ .

فتلك خمسمائة درهم » رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (۱) والأوقية كانت أربعين درهما ، وإن زاد الصداق على خمسمائة درهم فلا بأس ؛ لحديث أم حبيبة (۲) : «أن النبي النبي الرض الحبشة زوجها المجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة (۱) فلم يبعث إليها النبي البشيء » رواه أحمد والنسائي (۱) ، ولو كره لأنكره ، وكان له أن يتزوج بلا مهر لقوله تعالى : ﴿

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ، باب الصداق ، كتاب النكاح برقم (۱۲۲۱) صحبح مسلم ۱۰۲۲/۲ ، وأبو داود ، باب الصداق ، كتاب النكاح برقم (۲۱۰۵) سنن أبي داود ۲۳٤/۲ ، والنسائي ، باب القسط في الأصدقة ، كتاب النكاح برقم (۳۳٤۷) المجتبى ۱۱۲/۱ ، وابن ماجة ، باب صداق النساء، كتاب النكاح برقم (۱۸۸۱) سنن ابن ماجة ۲۰۷۱ ، وأحمد برقم (۲٤۱۰) المسند ۱۳۳۷ ، والدارمي ، باب كم كانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، كتاب النكاح برقم (۲۱۹۹) سنن الدارمي ، المهرد .

<sup>(</sup>٢) هي : رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية ، أم حبيبة ، القرشية ، الأموية ، أم المؤمنين - رضي الله عنها - زوج رسول الله - ﷺ - ، ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاما ، أسلمت قديما بمكة ، وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيدالله بن جحسش فتنصر ومات بها وثبتت علمي إسلامها ، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وهي بالحبشة ، توفيت بالمدينة سنة ٤٤هد .

ينظر : أسد الغابة ١١٥/٧ - ١١٧ ، والإصابة ٨/١٤٠ - ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) شرحبيل بن حسنة : وهي أمه ، واسم أبيه عبدالله بن المطاع ، قيل : إنه كندي، وقيل : تميمي، وقيل غير ذلك ، يكنى أبا عبدالله ، وأمه حسنة مولاة لمعمر بن حبيب الجمحي ، له صحبة ، كان من مهاجرة الحبشة ، ومن وجوه قريش ، سيره أبو بكر وعمر على جيش إلى الشام ، ولم يزل واليا على بعض نواحي الشام لعمر إلى أن توفي في طاعون عمواس سنة ١٨ه ، وله سبع وستون سنة .

ينظر : أسد الغابة ٥١٢/٢ - ٥١٣ ، والإصابة ٢٦٥/٣ - ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٦٨٦٢) المسند ٥٧٩/٧ ، والنسائي ، باب القسط في الأصدقة ، كتاب النكاح برقم (٣٣٥٠) المجتبى ١١٩/٦ ، وأبو داود ، باب الصداق ، كتاب النكاح برقم (٢١٠٧)

وَآمْرَأُةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ... ﴾ الآية (١).

(و) لا يتقدر الصداق ف (كل ما صح ثمنا) في بيع (أو أجرة) في إجارة (صصح مهرا) وإن قل لحديث: «لو أن رجلا مهرا) وإن قل لحديث: «التمس ولو خاتما من حديد »(٢) ، وحديث: «لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا مل عيده طعاما كانت له حلالا» رواه أبو داود بمعناه (٦) ، وعن

سنن أبي داود ٢٣٥/٢ ، والحاكم ، باب مهر أم حبيبة أربعة آلاف ، كتاب النكاح ، المستدرك ١٨١/٢ والبيهقي ، باب لا وقت في الصداق كثر أو قبل ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٣٢/٧ ، والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣٩٦/٢ .

- (١) ﴿ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيِّ أَن يَستَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ من الآية (٥٠) من سورة الأحزاب.
- (۲) متفق عليه من حديث سهل بن سعد ، أخرجه البخاري ، باب تزويج المعسر ، كتاب النكاح برقم (۲) متفق عليه من حديث سهل بن سعد ، أخرجه البخاري ۷/۷ ، ومسلم ، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن . . ، كتاب النكاح برقم (۱٤۲٥) صحيح مسلم ۱۰٤۰/۲ ۱۰٤۱ .
- (٣) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخرجه : أبو داود ، باب قلة المهر ، كتاب النكاح برقم (٢١١٠) سنن أبي داود ٢٣٦/٢ ، وأحمد برقم (١٤٤١) المسند ٢٣٣/٤، والدارقطني ، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣٤٣/٣ ، والبيهقي ، باب ما يجوز أن يكون مهرا ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٣٨/٧ ، والحديث قال أبو داود : "رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان، عن أبي الزبيرعن جابر موقوفا" ١ . هـ . سنن أبي داود ٢٣٦/٢ ، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ١٩٠/٣ : "في إسناده مسلم بن رومان وهو ضعيف ، وروي موقوفا وهو أقوى" ١ . هـ . وقال في التعليق المغنى ٢٤٣/٣ : " وقال عبد الحق لا يعول على من أسنده " .

عامر بن ربيعة (1): «أن امرأة من فزارة (٢) تزوجت على تعلين ، فقال رسول الله (10) : «أن امرأة من فزارة (٢) تزوجت على تعلين ، فأجازه» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه (٢) ، واشترط الخرقي (١) : أن يكون له نصف يتمول فلا

- (٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٥٢٤٩ ١٥٢٥٢) المسند ٤٧٣/٤ ، وابين ماجة ، بياب صداق النساء ، كتاب النكاح برقم (١٨٨٨) سنن ابن ماجة ١٠٨/١ ، والترمذي ، بياب ما جاء في مهور النساء ، كتاب النكاح برقم (١١١٣) الجامع الصحيح ٢٠٢١ ، والبيهةي ، بياب لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة له . . ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٣٨/٧ ، والحديث قبال الترمذي : "حسن صحيح " . وفي سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم قال البيهقي : "تكلموا فيه ، ومع ضعفه روى عنه الأئمة " . السنن الكبرى ٢٣٩/٧ ، وقال الحافظ ابن حجر : "ضعيف " التقريب ص ٢٨٥ ، وقال الألباني : " عاصم بن عبيد الله ضعيف كما قال الحافظ في التقريب، وهو من الضعفاء المعروفين بسوء الحفظ والذي أجمع عليه الأئمة المتقدمون كمالك وابن معين والبخاري على تضعيفه ، وتصحيح الترمذي له من تساهله الذي عرف به" . الإرواء ٢٤٦/٦ .
- (٤) الخرقي هو : عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد ، أبو القاسم ، البغدادي ، أحد الأثمة الأعلام ، والثقات الأثبات ، شيخ الحنابلة في عصره ، صاحب المختصر المشهور في الفقه الحنبلي ، تفقه على والده الحسين ، وعلى صالح وعبدالله ابني الإمام أحمد ، وقرأ عليه جماعة من شيوخ المذهب منهم ابن بطة ، وأبو الحسين التميمي ، توفي سنة ٣٣٤ه بدمشق .

<sup>(</sup>۱) عامر بن ربيعة هو : ابن كعب بن مالك العنزي ، أحد السابقين الأولين ، هاجر إلى الحبشة هو وامرأته ، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله لله .

ينظر: أسد الغابة ١٢١/٣ - ١٢٢ ، والإصابة ٤٦٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) هي قبيلة من غطفان ، نسبة إلى فـزارة بـن ذبيان بـن بغييض بـن ريـث بـن غطفان بـن معـد بـن عدنان ، كانت منازلهم بنجد ووادي القرى ، ثم تفرقوا ، قدم وفد منهم في بضعة عشر رجـلا على النبي اللهم اللهم .

ينظر: نهاية الأرب ص ٣٩٢ - ٣٩٣ ، ومعجم قبائل العرب ٩٢٠/٣ ، معجم ما استعجم ما استعجم ما استعجم ١٧٠ ، ١٧٠ ، ٣١٦ .

يجوز على فلس ونحوه . وتبعه عليه جمع وصاحب "الإقتاع"(۱) فيصح النكاح على عبن ودين حال ومؤجل ولو على منفعة زوج أو غيره معلومة مدة معلومة ، كرعاية عنب عنمها مدة معلومة أو على عمل معلوم كخياطة ثوبها / ورد قنها من محل معين، ومنافع الحر والعبد سوءا لقوله تعالى حكاية عن شعيب وموسى : ﴿إِنيِّى أُرِيدُ أَنَّ إِحْدَى أُنكِحَكَ ابْنتَتَى هَلتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِى ثَمَنِي حِجَبٍ ﴾ (۱) ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقا كمنفعة العبد ، والقول بأنها ليست مالا ممنوع بأنه يجوز المعاوضة عنها وبها ثم إ نام تكن المنفعة مالا فقد أجريت مجرى المال ، فإن كانت المنفعة مجهولة كرد عبدها أين كان وخدمتها فيما شاءت لم تصح التسمية (۱) كالثمن في المبيع والأجرة في الإجارة ، ويصح النكاح على تعليم معين من فقه أو حديث إن كانت مسلمة أو شعر مباح أو أدب أو صنعة ، كخياطة أو كتابة ولو لم يعرف العمل الذي أصدقه إياها و لهتعلمه ثم يعلمها إياه لأن التعليم يكون في ذمته ،

ينظر : طبقات الحنابلة ٧٥/٢ - ١١٨ ، وسير أعلام النبلاء ٣٦٣/١٥ - ٣٦٤ .

<sup>(</sup>۱) ينظر : المغني ١٠٨/١٠ ، وشـرح الزركشي ٢٨٠/٥ ، والمبـدع ١٣٢/٧ ، والإنصـاف ٢٨٠/١، والإقناع ٢١٠/٣ - ٢١١ .

وقال الزركشي : "وليس في كلام أحمد هذا الشرط ، وكذا كثير من أصحابه" ١ . هـ . شـرح الزركشي ، ٢٨٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص من الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش المخطوط بعد هذه الكلمة ما نصه: لوقال في الأصل لم يصح الإصداق فأشرت إلى ) الشخط عليه وكتابة لم تصح التسمية وهو الأولى لأن الفساد خاص بها مع صحة العقد ولها مهر ر المثل . . شيخنا :

أشبه ما لو أصدقها مالا في ذمته لا يقدر عليه حال الإصداق ، ويجوز أن يقيم لها من يعلمها، وإن تعلمته من غيره لزمته أجرة تعليمها ، وكذا إن تعذر عليه تعليمها أو أصدقها خياطة ثوب فتعذرت عليه كما لو تلف الثوب ، وإن أتته بغيرها ليعلمه ما أصدقها لم يلزمه لأن المستحق عليه العمل في عين لم يلزمه إيقاعه في غيرها كما لو استأجرته لخياطة ثوب معين فأتته بغيره ليخيطه لها ، ولأن المتعلمين يختلفون في التعليم اختلافا كثيرا ، وقد يكون له غرض في تعليمها فلا يلزمه تعليم غيرها ، وإن أتاها بغيره ليعلمها لم يلزمها قبوله لاختلاف المعلمين في التعليم ، وقد يكون لها غرض في التعلم منه لكونه زوجها ، وعليه بطلاقها قبل تعليم ودخول نصف الأجرة وبعد دخول كلها ، وإن علمها ثم سقط الصداق لجيء الفرقة من قبلها رجع بالأجرة ، ويرجع مع تنصفه لنحو طلاقها بعد أن علمها وقبل دخول بنصف الأجرة ، وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن ولو معينا لم يصح ؛ لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَى نَلْتَ ٱلْمُولِيكُم ﴾ ((() وقول ـ . . ) وها روي أن النبي \$ زوج رجلا الم يصنع من الله وقبل دغول ؛ المال (()) ، وما روي أن النبي الأوج رجلا المنها أنه أن النبي الله وجوب النبي أله وجوب الله الله النبي أن النبي المناه النبي المناه النبي المناه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه المناه المنه المنه المناه النبي الأوج رجلا المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المناه المنه المناه المنه المناه المناه المناه المنه المناه المنا

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر : تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٥٠ ، وجامع البيان للطبري ١٥/٥ ، وزاد المسير ٥٥/٢ ، وفتح القدير للشوكاني ٤٥٠/١

على سورة من القرآن ثم قال: «لا تكون لأحد بعدك» رواه البخاري (١) ، ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة ، وأما حديث الموهوبة وقوله عليه السلام فيه: « زوجتكها بما معك من القرآن » متفق عليه (٢) ، فقيل معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن ، كما زوج أبا طلحة (٢) على إسلامه (١) وليس في الحديث / الصحيح ذكر التعليم ، ويحتمل أن يكون خاصا بذلك

<sup>(</sup>۱) في الأصل: رواه النجاد ثم وضع عليها خط وكتب البخاري تبعا للبهوتي في شرح منتهى الإرادات ١٠٤/١٠ ، ولكن الصحيح ما ذكره الشارح أولا وهمو ما ذكره ابن قدامة في المغمني ١٠٤/١٠ قال: رواه النجاد بإسناده .

والحديث لم أقف عليه عند البخاري ، وأخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي في باب تزويج الجارية الصغيرة ، كتاب النكاح برقم (٦٤٢) ، سنن سعيد بن منصور ٢٠٦/١، وقال قال الحافظ ابن حجر : "هذا مع إرساله فيه من لم يعرف". فتح الباري ٢١٢/٩ ، وقال الألباني : منكر ، والنجاد هو أبو بكر أحمد بن الحسن الفقيه الحنبلي المحدث ، وكثيرا ما يقع في بعض الكتب المطبوعة محرفا إلى "البخاري " بسبب جهل الطابعين بالحديث ورجاله ، ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث نفسه ، فقد وقع في كتاب "الروض المربع " معزوا للبخاري ! فاقتضى التنبيه . الإرواء ٢٥٠/٦.

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من حديث سبق تخريجه حيث جاء فيه : (( التمس ولو خاتما من حديد )) ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) أبو طلحة : زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري ، الخزرجي ، النجاري ، مشهور بكنيته ، أمه عبادة بنت مالك ، وهو زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك ، وهو الذي حفر قبر رسول الله الله و لحده ، اختلف في سنة وفاته فقيل سنة ٣٤ه ، وقيل قبلها بسنتين ، وقال الحافظ ابن حجر : سنة خمسين أو إحدى وخمسين .

ينظر : أسد الغابة ٢٨٩/٢ - ٢٩٠ ، والإصابة ٥٠٢/٢ – ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٤) وهو ما أخرجه النسائي ، في باب النزويج على الإسلام ، كتاب النكاح برقم (٣٣٤٠) المجتبى ١١٤/٦ من حديث أنس - رضي الله عنه - قال : (( تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق مابينهما

الرجل لحديث البخاري (۱) ، ومن تزوج أو خالع نساء بمهر أو عوض واحد صح وقسم بينهن على قدر مهور مثلهن لأن الصفقة اشتملت على أشياء مختلفة القيمة فوجب آ/۲۱۵ تقسيم العوض عليها بالقيمة كما أو اشترى شقصا وسيفا ، ولو قال بينهن قسم على عددهن بالسوية ؟ لأن إضافته إليهن إضافة واحدة .

(فإن لم يسم) الصداق في العقد وهو تفويض البضع (أو بطلت التسمية) كعلى خمر أو خنزير أو مال مغصوب (وجب مهر) الد (مثل بعقد) لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب بدله كبيعه سلعة بخمر فتتلف عند مشتر، ولا يضر جهل يسير في صداق ، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه ونحوه صح ولها أحدهم بقرعة نصا (٦) لأن الجهالة فيه يسيرة ويملك التعيين فيه بالقرعة بخلاف ما إذا أصدقها عبدا وأطلق ، ولو أصدقها قفيزا من حنطة ونحوه صح ولها الوسط لأنه العدل ، وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة أو إن لم يخرجها من دارها أو من بلدها ، وعلى ألفين إن كانت له زوجة أو أخرجها صحح

الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها ، فقالت : إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك، فأسلم، فكان صداق مابينهما )) والحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي ٧٠٣/٢ .

<sup>(</sup>١) الذي تقدم ذكره ، والذي رواه النجاد كما سبق التنبيه على ذلك .

وينظر في المسألة ؛ فتح البناري ٢١٢/٩ - ٢١٣ ، وزاد المعاد ١٧٨/٥ - ١٧٩ ، ومختصر اختىلاف العلماء ٢٨٢/٢ ، وبدائع الصنائع ٢٧٧/٢ ، وبداية المجتهد ١٩/٢ ، ومغسني المحتـاج ٢٣٨/٣ -٢٣٩ ، والمغنى ١٠٣/١٠ - ١٠٤ ، والإنصاح ١٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) المغني ١١٣/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١١١/٢١ - ١١١ ، والمحرر ٣١/٢ ، وكتاب الفروع ٢٥٨/٥ ، والمبدع ١٣٨/٧ .

ذلك ، لأن خلو المرأة من ضرة أو سرية تغايرها وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة ، وكذا بقاؤها بدارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها ولذلك تخفف صداقها لتحصيل غرضها وتغليه عند فواته ، وإن أصدقها عتق قن له صح لا طلاق زوجة له أو جعل طلاقها إليها مدة ولو معلومة لحديث ابن عمر مرفوعا: « لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى »(١) ولأن خروج البضع من الزوج ليس يتمول فهو كما لـو أصدقها نحو خمر ولها مهر مثلها لفساد التسمية ، ومن قال لسيدته : " أعتقيني على أن أتزوجك " فأعتقته أو قالت ابتداء : "أعتقتك على أن تتزوجني" عتق مجانا فلا يلزمه أن يتزوج بها ؛ لأن ما شرطته عليه حـق لـه فـلا يلزمـه ، ومـن قـال : " أعتـق عبـدك عـنى على أن أزوجك ابنتي" فأعتقه على ذلك لزمته قيمته لمعتقه بعتقه ولم يلزمه تزويج ابنته ، كقوله لآخر: " أعتق عبدك على أن أبيعك عبدي" ، وإن تزوجها على أن يعنق أباها صح نصا (٢) فإن تعذر عليه عتقه فلها قيمته ، وإن تزوجها على عبـد فخرج حرا أو مغصوبا فلها قيمته ويقدر حر عبدا يوم عقد لرضاها بقيمته إن ظنته مملوكا له وكما لو وجدته معيبا فردته ، وتخير في عين / جعلت لها صداقا كدار وعبد بان جزء منها مستحقا بين أخذ قيمة العين كلها أو أخذ الجزء غير المستحق وقيمة الجزء المستحق لأن الشركة عيب فكان لها الفسخ بها كغيرها من العيوب ، أو عين ذرعها فبانت أقل

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد برقم (٦٦٠٩) المسند ٣٦٩/٢ ، من حديث عبدالله بن عمرو ، والحديث قال الميثمي في مجمع الزوائد ٦٣/٨ - ٦٤ : "رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين ، ويقية رجاله رجال الصحيح" وضعفه الألباني في الإرواء ٣٥١/٦ .

<sup>(</sup>٢) المغنى ١١٢/١٠ ، والشرح الكبير ١١٦/٢١ ، والمبدع ١٣٩/٧ ، وكشاف القناع ١٣٠/٥ .

[ خُيِّرت ] (١) بين أخذه وأخذ قيمة ما نقص وبين الرد وأخذ قيمة الجميع ، وما وجدت به عيبا أو ناقصا صفة شرطها فيه، عيبا أو ناقصا صفة شرطها فيه، ولمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير لأنه مثلي ، وإن قال أصدقتها هذا الخمر وأشار إلى خل أو عبد فلان هذا وأشار إلى عبده صحت التسمية ولها المشار إليه كبعتك [ ٢٤٥]

(وَإِنْ تَزَوَّجَهَا) - أي المرأة - (على ألف لها وألف لأبيسها) أو على أن كل الصداق لأبيها إن صح تملكه من مال ولده ، وتقدم بيان شروطه في الهبة (صَحَّ ، فلو طلق قَبْلَ دُخول رَجَعَ بألفها) فقط (ولا شيءَ على الأب لهمه) لأنه أخذ من مال ابنته ألفا فلا يجوز الرجوع به عليه ، وإن شرط الأب الكل له وطلق الزوج قبل دخول رجع عليها بقدر نصف الصداق ، ولا شيء على الأب إن قبضه بنية تملكه لأنا قدرنا أن الجميع صارلها ثم أخذه الأب منها ، فصار كأنها قبضته ثم أخذه منها وعلم منه أن الأب لا يملكه بالشرط بل بالقبض مع النية ، (وإن شرط لغير الأب شهر عكم كجدها وأخيها (فالكُلُّ لَها) ويبطل الشرط نصاً (٢) .

(وَيَصِحُ تُأْجِيلُهُ) - أي الصداق - (وإِنْ (٢) أُطْلِقَ الأَجَلُ) ولم يذكر محله بأن قيل على كذا مؤجلا (فَمحلَّهُ الفُوقَةُ) البائنة ؛ لأن اللفظ المطلق يحمل على العرف والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة إلى الموت أو البينونة فيحمل عليه فيصير حينئذ معلوما

هذا الأسود أو الطويل مشيرا إلى أبيض أو قصير.

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) المغني ١٢٠/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٤٣/٢١ ، والمحرر ٣٣/٢ ، وكتاب الفروع ٢٦٨/٥

<sup>(</sup>٣) في الأصل : فإن ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٢٢ .

بذلك ، وإن أطلق فلم يقيد بحلول ولا أجل صح ويكون حالا لأن الأصل عدم . التأجيل.

ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها ولو كبيرة وإن كرهت نصاً (١) لأن عمر خطب الناس فقال: « ألا لا تغالوا في صداق النساء فما أصدق رسول الله & أحداً من نسائه ولا أحداً من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية »(٢) وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر ، فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق مهر المثل، وزوّج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين (٢٠) وهو من أشراف قريش نسباً وعلماً ودينا، ومن المعلوم أنهما ليسا مهر مثلها ، ولأن المقصود من النكاح السكن والازدواج [ ٢٤٦/أ] ووضع المرأة في منصب عند من / يصونها ويحسن عشرتها دون العوض ، ولا يلزم الزوج ولا الأب تتمته لصحة التسمية ، وإن فعل ذلك غير الأب بأن زوجها بـدون مهر مثلها بإذنها صح مع رشدها ولا اعتراض لأن الحق لها وقد أسقطته كما لو أذنت في بيع

سلعتها بدون قيمتها وبدون إذنها يلزم زوجها تتمته لفساد التسمية إذن لأنها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل كما لو تزوجها بمحرّم ، وعلى الولى ضمانه لأنه المفرط كما لو باع مالها بدون قيمته ، ونُصُّ الإمام أحمد يلزم الولى تتمته لأنه مفرط بعقده بدون مهر المثل (١٤) ، كما يلزم تتمته مقدراً من زوّج موليته بدون ما قدرته له من

<sup>(</sup>١) المغنى ١٢/٦٩ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٤٢/٢١ - ١٤٣ ، وكتاب الفروع ٥/ ٢٦٥ ، والميدع ١٤٥/٧ ، والإقناع ٢١٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور برقم (٦٢٠) سنن سعيد ٢٠٠/١/٣ ، وابن حزم في المحلي ٥٠١/٩ . (٤) ينظر : المغنى ٤١٤/٩ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٤٦/٢١ - ١٤٧ ، وكتاب الفروع

<sup>. 470/0</sup> 

صداق ، ولا يصح كون المهر المسمى من يعتق على زوجة كأن تزوجها على أبيها أو أخيها أو عمها لأنه يؤدي إلى إتلاف الصداق عليها إذ لو صحت التسمية لملكته ولو ملكته لعتق عليها إلا أن يكون بإذن زوجة رشيدة فيصح لأن الحق لها وقد رضيت، وإن زوج أب ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح ولزم المسمى الابن ، لأن المرأةلم ترض بدونه فلا ينقص منه ، وقد يكون للابن غبطة ومصلحة في بذل الزيادة على مهر المثل والأب أعلم بمصلحته في ذلك ، ولا يضمنه أب مع عسرة ابن لنيابة الأب عنه في التزويج أشبه الوكيل في شراء سلعة ، ولو قيل له : ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال: عندي ولم يزد على ذلك لزمه المهر عنه لأنه صار ضامنا بذلك ، وكذا لو ضمنه عنه غير الأب أو ضمن عنه نفقتها مدة معينة فيصح موسرا كان أو معسرا، ولو قضاه الأب عن ابنه ثم طلق الابن الزوجة ولم يدخل جها ولو قبل بلوغ فنصفه للابن دون الأب لأن الطلاق من الابن وهو سبب استحقاق الرجوع بنصف الصداق فكان لمتعاطى سببه دون غيره ، وكذا لو أرتدت ونحوه فرجع كله ولا رجوع للأب فيه لأن الابن لم يملكه من قبله ، وكذا لو قضاه عنه غير الأب ثم تنصف أو سقط ويأتي ، ولأب قبض صداق بنت محجور عليها لصغر أو جنون أو سفه لأنه يلي مالها فكان له قبضه كثمن مبيعها ، ولا يقبض أب ولا ولى غيره صداق رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها لأنها المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها .

# تَتِمَّةً: --

وإن تزوج عبد بإذن سيده صح وله نكاح أمة ولو أمكنه نكاح حرة ، ومتى أذن له و أطلق نكح واحدة فقط نصاً (۱) ؛ لأنه المتبادر من الإطلاق ويتعلق صداق مأذوناً له و أطلق نكح واحدة فقط نصاً (۱) ، سواء ضمن ذلك أو لم يضمنه وسواء كان العبد مأذوناً له في التجارة أو لا نصاً (۱) ، فإن باعه سيده أو أعتقه لم يسقط الصداق عنه كأرش جناية ، ويتعلق زائد على مهر مثل لم يؤذن للعبد فيه أو زائد على ما سمي له برقبته كأرش جناية، وإن تزوج عبد بالا إذن سيده لم يصح النكاح فهو باطل نصاً (۱) ، وكذا لو أذن في معينة أو من بلد معين أو جنس معين فخالفه لما روى جابر مرفوعاً : «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر » رواه أحمد وغيره (۱) ، والعُهرُ دليل بطلان النكاح إذ لا يكون عاهراً مع صحته ، ويجب في رقبته بوطئه في نكاح لم يأذن فيه سيده مهر المثل لأنه قيمة البضع الذي أتلف بغير حق أشبه أرش الجناية ، ومن زوج عبده أمته لزم العبد مهر المثل يتبعه سيده به بعد عقه نصاً (۱) لأن النكاح إتلاف

<sup>(</sup>١) المغني ٤٧٥/٩ ، والمبدع ١٤٧/٧ ، والإنصاف ١٥٢/٢١ ، وكشاف القناع ١٣٩/٥ .

<sup>(</sup>٢) المغني ٩/٤٢٥ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٥١/٢١ - ١٥٢ ، والمبدع ١٤٨/٧ ، والإقناع ٣١٠/٣

<sup>(</sup>٣) المغني ٤٣٦/٩ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف١٥٤/٢١ ، والمحرر ٣٤/٢ ، والمبدع ١٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٥) المغني ١٥٢/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦٢/٢١ ، والمحرر ٣٤/٢ ، والمبدع ١٤٨/٧ -. . .

بضع يختص به العبد فلزمه عوضه في ذمته ، وإن زوج عبده حرة ثم باعه لها بثمن في الذمة من جنس المهر تقاصا إن اتحد الدينان جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا أجلا واحدا ، فإن اتحد قدرهما سقطا وإلا سقط بقدر الأقل من الأكثر ، ولرب الزائد الطلب بالزائد ، وينفسخ النكاح بملكها زوجها ، ولو جعل السيدُ العبد صداق زوجته الحرة بطل العقد ، وإن باعه لها بمهرها صح قبل دخول وبعده لأن المهر مال يصح جعله ثمنا لغير هذا العبد فصح أن يكون ثمنا له كغيره من الأموال ، وينفسخ النكاح ، ويرجع سيد باع العبد لزوجته الحرة في فرقة قبل دخول بنصف المهر لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض سبب الفرقة من قبلها ، وكذا لو طلقها العبد ونحوه قبل دخول وكانت قبضت المهر رجع عليها سيده بنصفه .

(وَتَمْلِكُهُ) - أي المهر - كاملا زوجة حرة وسيدُ أمةٍ (بعقبٍ) لحديث: «إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك »(١) ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد فملك به العوض كاملا كالبيع، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بألعقد إذ لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت قد ملكت نصفه، ولها نماء مهر معين كعبد ودار معينة من حين عقد فكسب العبد ومنفعة الدار لها لأنه نماء ملكها ولحديث: «الخراجُ بالضَّمَانِ»(١) ولها التصرف في المهر ببيع ونحوه لأنه ملكها، إلا نحو مكيل قبل قبضه، بالضَّمَانِ»(١)

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث : ( إلتمس ولو خاتما من حديد ) وسبق تخريجه ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>۲) من حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً ، أخرجه : أبو داود ، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً ، كتاب الإجارة برقم (٣٥٠٨) سنن أبي داود ٢٨٤/٣، والترمذي ، باب ٢/٢٥٧١ ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغلّه ثم يجد به عيباً ، كتاب البيوع برقم (١٢٨٥) الجامع الصحيح ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغلّه ثم يجد به عيباً ، كتاب البيوع برقم (١٢٨٥) الجامع الصحيح ٥٨١/٣ - ٥٨١/٣ ، والنسائي ، باب الخراج بالضمان ، كتاب التجارات برقم (٢٢٤٦ - ٢٢٤٣) ، سنن

وضمانه ونقصه إن تلف أو تعيب على الزوج إن منعها قبضه لأنه كالغاصب ، وإلا فضمانه عليها / كزكاته ، والصداق غير المعين لم يدخل في ضمانها إلا بقبضه كمبيع ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه .

ابن ماجة ٧٥٤/٢ ، والحديث قال عنه الترمذي : "حسن صحيح" ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢٧٠/٢ ، وصحيح سنن ابن ماجة ٢٢/٢ .

رَفْعُ معِس ((رَحِمِلِي (الْفِخْسَ يُ (أَسِلَنَر) (الِفِرْدُودُكِرِس

# فَــصلٌ في المُفَوّضة

بكسر الواو وفتحها فالكسر على إضافة الفعل للمرأة على أنها فاعلة ، والفتح على إضافته لوليها ، والتفويضُ : الإهمال ، كأن المهر أهمل حيث لم يسم (١) قال الشاعر :

لا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضًى لا سَرَاةَ لهم ولا سَرَاةَ إِذَا جُهَّالُهُم سَادُوا (٢٠) والتفويض نوعان : –

تفويض بُضْع : وهو المشار إليه بقوله (ويَصِحُ تفويضُ بُضْع بِسأَنْ يُسزَوِّج اَبُ ابنتَ اللَّجْبَرَة) بلا مهر (أَوْ) يزوج (ولي غيرها) - أي غير المجبرة - وهي الثيب البالغة من أب أو أخ ونحوه (بإذْنها بلا مهر) لقوله تعالى : ﴿ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ (٢) ولحديث ابن مسعود : « أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود : لها صداق نسائها لا وكس (٤) ولا شَطُط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي (٥) فقال : قضى رسول الله ه في بَرْوَعَ بنت

<sup>(</sup>١) ينظر : المطلع ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>۲) القائل هـو الأفـوه الأوديّ ، والبيت في ديوانه : الطرائف الأدبية ص ١٠ ، وينظـر : تــاج العــروس ٤٩٦/١٨ ، وأساس البلاغة ص ٤٨٤ ، والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية ٢٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) الوكُسُ : النقص . ينظر : معجم مقاييس اللغة ١٣٩/٦ ، ومختار الصحاح ص ٧٣٤ .

<sup>(</sup>٥) معقل بن سنان هو : ابن مظهر بن أشجع بن غطفان ، الأشجعي ، أبو عبدالرحمن ، وفد على النبي في في فأقطعه قطيعة ، شهد فتح مكة ، ثم أتى المدينة فأقام بها ، وكان فاضلاً تقياً ، قتل معقل في ذي الحجة سنة ٦٣هـ .

واشق (١) امرأة منا مثل ما قضيت » رواه أبو داود والترمذي وقال: "حسن صحيح"(٢) ، وسواء قال زوجتك بلا مهر أو زاد لا في الحال ولا في المآل لأن معناهما واحد.

والنوع الثاني: تفويض المهر، بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما (ك) قوله: زوجتك بنتي أو أختي أو نحوهما (على ما شاءت) الزوجة أو على ما شاء الزوج (أو) على ما (شاء فلان) وهو أجنبي من الزوجين أو قريب لهما أو لأحدهما فيصح . (ويجب لها بعقد مهر مثل) لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق لكنه مجهول فسقط لجهالته فوجب مهر المثل ، فلو فوض مهر أمة ثم بيعت أو عتقت ثم فرض لها مهر المثل فهو لسيدها حال العقد ، ولها مع ذلك ومع فساد تسمية كإن تزوجها على خمر

ينظر : أسد الغابة ٢٣٠/٥ - ٢٣١ ، والإصابة ١٤٣/٦ ت ١٤٤ .

<sup>(</sup>١) بروع بنت واشق : الرواسية الكلابية ، أو الأشجعية ، زوج هلال بن مرة . ينظر : أسد الغابة ٣٧/٧ ، والإصابة ٤٩/٨ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات ، كتاب النكاح برقم (٢١١٦) سنن أبي داود ٢٣٧/٢ ، والترمذي ، باب ما جاء في الرجل يبتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ، كتاب النكاح برقم (١١٤٥) الجامع الصحيح ٢٥٠١ - ٤٥١ ، والنسائي ، باب إباحة التزوج بغير صداق كتاب النكاح برقم (٣٣٥٤) المجتبى ١٢١/٦ ، وابن ماجة ، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ، كتاب النكاح برقم (١٨٩١) سنن ابن ماجة ١٩٩١ ، وأحمد برقم (١٨٩١) سنن ابن ماجة ١٩٩١ ، وأحمد برقم (١٨٩١ - ١٧٩٩ - ١٧٩٩ ) المسند ١٧٩٥ - ٣٥٣ ، والدارمي ، باب الرجل ينتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها ، كتاب النكاح برقم (٢٤٢١) سنن الدارمي ٢٠٧/٢ ، والبيهقي ، باب أحلم الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا . . ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٤٥٧٧ ، والحديث صححه الترمذي ، والألباني في الإرواء ٢٥٨٦ - ٣٦٠ .

ونحوه طلب فرضه قبل دخول ويعده فإن امتنع أجبر عليه لأن النكاح لا يخلومن مهر ، ويصح إبراؤها من المهر قبل فرضه لانعقاد سبب وجوبه وهو النكاح ، فإن تراضيا ولو على شيء قليل أوكثير صح إن كانا جائزي التصرف ، وإن كان الزوج محجورا عليه لحظه فليس لوليه بذل أكثر من مهر مثلها ، وإن كانت كذلك فليس لوليه الرضا بأقل من مهر مثلها ، وإلا يتراضيا على شيء فرضه حاكم بقدر مهر مثل لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه (۱) ميل على الزوجة والميل حرام .

(ويستقر) مهر مثل لمفوضة (بدخول) كالمسمى ، وكذا لو خلا بها ونحوه ، (وإن مات أحدهما) أي الزوجين في نكاح التفويض (قبل دخول) بمفوضة (و) قبل (فسرض) حاكم مهر المثل (ورثه الآخو) سواء كان الميت الزوج أو الزوجة لحديث ابن مسعود ، ولأن ترك التسمية لا يقدح في صحة النكاح ، (ولها) مع موت أحدهما وكذا سائر ما يقرر المهر نسائها) المساوية لها من جميع أقاربها (كأمها وعمتها وخالتها) وغيرهن كأخت وبنت أخ أو عم القربى فالقربى لقوله في حديث ابن مسعود : «ولها صداق نسائها » فإن المرأة تنكح لحسبها للأثر (٢) ، وحسبها يختص به أقاربها ويزداد المهر لذلك ويقل لعدمه ، ويعتبر التساوي في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة وبلد وصراحة نسب وكل ما يختلف لأجله المهر ؛ لأن مهر المثل بدل متلف وهذه الصفات مقصودة فيه فاعتبرت ، فإن لم يكن في نسائها إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها لأن زيادة فضيلتها / تقتضي زيادة مهرها فتقدر الزيادة بقدر الفضيلة ، أو لم يوجد في نسائها إلا

/Y & V ]

<sup>(</sup>١) في الأصل : عليه .

<sup>(</sup>٢) الحديث عن النبي ﷺ أنه قال : (( تنكح المرأة لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين ... )) سبق تخريجه ص ٢٢٢ .

فوقها نقصت بقدر نقصها كأرش عيب يقدر بقدر نقص المبيع ، وتعتبر عادة نسائها في تأجيل مهر أو بعضه أو تخفيف عن عشيرتهن دون غيرهم فإن اختلفت عادتهن أخذ بوسط حال ، من نقد البلد فإن تعدد فمن غالبه ، وإن لم يكن لها أقارب من النساء اعتبر شبهها بنساء بلدها فإن عدمن فبأقرب النساء شبها بها من أقرب بلد إليها .

(وإن طلقت) مفوضة (قبلهما) - أي قبل دخول وفرض مهر - (لم يكن لها) - أي المفوضة - (عليه الله المالة على الله المتعه الفوضة - (عليه الله عمر (١) وابن عمر (١) لقوله تعالى :

﴿ لاّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أَوْ تَفَرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَ ﴾ (أ) والأمر يقتضي الوجوب وأداء الواجب من الإحسان فلا تعارض ، وكل فرقة يتنصف بها المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوضة ، وكل فرقة تسقط المسمى كاختلاف دين وفسخ لرضاع من قبلها لا تجب به متعة لقيامها مقام نصف المسمى فتسقط في كل موضع يسقط فيه (وهي) – أي المتعة – (بقدر يسوه وعسره)

<sup>(</sup>۱) المغيني ۱۰/۱۳۹، والمقنع والشيرح الكبير والإنصاف ٢٦٩/٢١ - ٢٧٠ ، وشيرح الزركشيي. ٥٠٥/٥

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك برقم (١٢١٢) الموطأ ص ٣٦٦ ، وعبد الرزاق برقم (١٢٢٢) المصنف المدين المحلم الله برقم (١٢٢٢) المصنف المحلم ال

<sup>(</sup>٣) أخرجـه سـعيد برقــم (١٧٨٢) سـنن سـعيد بــن منصــور ٢٩/٢/٣ ، والبيــهقي في السـنن الكــبرى ٢٤٤/٧ ، وابن حزم في المحلم١٠/٦٤٦ ، وصححه الألباني في الإرواء ٣٦١/٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٢٣٦).

نصا (۱) اعتبارا بحال الزوج لقوله تعالى: ﴿عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴿ ٢ فَأَعَلَاهَا خَادَم إِذَا كَانَ الزوج موسرا والخادم الرقيق ذكرا كان أو أنثى ، وأدناها إذا كان الزوج معسرا كسوة تجزيء الزوجة في صلاتها وهي درع وخمار أو ثوب تصلي فيه بحيث يستر ما يجب ستره ، ولا تسقط المتعة إن وهبته مهر المثل أي أبرأته منه قبل الفرقة لظاهر الآية ، ولأنها إنما وهبته مهر المثل فلا تدخل فيه المتعة ، ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة لأنها لم تجب بعد كإسقاط الشفعة قبل البيع ، وإن وهب الزوج للمفوضة شيئا ثم طلقها قبل دخول وفرض فلها المتعة نصا (٢) ، لأن المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله .

(ويجب مهر مثل لمن وطئت) ولو كان الوطء من مجنون بنكاح باطل إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة ، أو وطئت (بشبهة) إن لم تكن حرة عالمة مطاوعة فيهما (أو) وطئت بر (زنا كرها) أي مكرهة إن كان الوطء في قبل لقوله فله : «فلها المهر بما استحل من فرجها »(١) أي نال منه وهو الوطء لأن ذكر الاستحلال في غير موضع الحل دليل على إرادة المباشرة المقصودة منه وهي الوطء ، قلت : ومن ذلك قول نساء الجاهلية الطائفات بالست عراة :

<sup>(</sup>١) المغني ١٤٣/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٧٤/٢١ وشرح الزركشي ٣٠٨/٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ١٦٦ ، والمغني ١٤٣/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢٩/٢١ - ٢٧٩و٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٢٤٩ .

## اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله (١)

المرازة (لا أرش بكارة) فلا يجب (معه) / أي مع المهر لأن الأرش يدخل في مهر المثل فلا يجب مرة أخرى ، وسواء كانت الموطؤة أجنبية أو من ذوات محارمه لأن ما ضمن للأجنبي ضمن للقريب كالمال بخلاف اللواط فإنه غير مضمون على أحد لعدم ورود الشرع ببله ، ويتعدد مهر في وطء شبهة بتعدد شبهة كأن وطئها ظانا أنها زوجته خليجة ثم وطئها ظانا أنها زوجته فاطمة ثم وطئها ظانا أنها سريته فيجب لها ثلاثة مهور ، فإن اتحد الحيدة الشبهة وتعدد الوطء فمهر واحد ، ويتعدد المهر بتعدد إكراء على زنا ، وإن اتحد الإكراء وتعدد الوطء فمهر واحد ، ويجب مهر بوطء ميت كالحية ، وقال القاضي : وطء الميتة محرم ولا مهر ولا حد (٢) ، ولا يجب مهر بوطء مطاوعة على زنا لأنه إتلاف بضع برضا مالكه فلم يجب له شيء كسائر المتلفات ، وسواء كان الوطء في قبل أو دبر ، غير أمة فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ولو مطاوعة لأنها لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها ، وغير مبعضة طاوعت على الزنا فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها ، وغير مبعضة طاوعت على الزنا فلا يسقط حق سيدها بطاوعتها بل له من مهرها بقدر رق ، وعلى من أذهب عذرة أجنبية وبضم العين أي بكارتها حل أرش بكارتها لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه فيرجم فيه إلى أرشه كسائر المتلفات وهو ما بين مهرها بكرا وثيبا ذكره في بتقدير عوضه فيرجم فيه إلى أرشه كسائر المتلفات وهو ما بين مهرها بكرا وثيبا ذكره ف

<sup>(</sup>١) البيت لضباعة بنت عامر بن قرط القشيرية .

ينظر: الإصابة ٢٢١/٨ - ٢٢٣ ، وأعلام النساء ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإنصاف ٢٩٦/٢١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : لسان العرب ٥٥١/٤ .

"الإقناع" وغيره (۱) ، ومقتضى ما يأتي في الجنايات أن أرشه حكومة (۲) ، وإن فعله زوج ثم طلق قبل دخول أو خلوة لم يكن عليه إلا نصف المسمى لقوله تعالى : الآية (۲) وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة فليس لها إلا نصف المسمى ، ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد فلا يضمنه لغيره كما لو أتلف عذرة أمته ، ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد كالنكاح بلا ولي قبل طلاق أو فسخ لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه ، ولأن تزويجها بلا فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد يعتقد صحة نكاحه وفساد نكاح الآخر بخلاف النكاح الباطل ، فإن أبى زوج فسخه حاكم نصا (٤) لقيامه مقام المتنع مما وجب عليه ، فإن تزوجت بآخر قبل التفريق لم يصح النكاح الثاني ولم يجز تزويجها لثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما .

<sup>(</sup>١) ينظر : الإقناع ٢٢٦/٣ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٩٨/٢١ .

<sup>(</sup>۲) ص ۷۰۱.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية (٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٩٠/٢١ ، والمبدع ١٧٣/٧ والإقناع ٢٢٥/٣ .

### فائدة: -

قال الشيخ في "الفتاوى المصرية"(١): "وهل له أن يتزوج المعتدة منه في نكاح فاسد ؟ فيه قو لان لأحمد : -

/Y £ A ]

/ أحدهما : يجوز كمذهب أبي حنيفة والشافعي .

والثاني: لا يجوز كمذهب مالك". انتهى.

. (ولها) أي الزوجة (منع فهسها) من زوج قبل دخول (حتى تقبض مهرا حالا) مسمى لها كانت أو مفوضة حكاه ابن المنذر إجماعا (٢) ؛ ولأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء فإذا تعذر عليها استيفاء المهر لم يمكنها استرجاع بدله بخلاف المبيع ، و(لا) تمنع نفسها حتى تقبض مؤجلا (إذا حل قبل تسليم) لأنها رضيت بتأخيره ، ولها زمن منع نفسها لقبض حال مهر النفقة لأن الحبس من قبله نصا (٣) ، ولها السفر بلا إذنه لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس فصارت كمن لا زوج لها ، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون ، ومتى سافرت بلا إذنه فلا نفقة لها كما بعد الدخول ، ولو قبضت المهر الحال وسلمت نفسها ثم بان معيبا فلها منع نفسها حتى تقبض بدله لأنها إنما سلمت نفسها ظنا منها أنها قبضته فتبين عدمه ، ولو أبى كل من الزوجين تسليم ما وجب عليه بأن قال الزوج لا أسلم المهر حتى أتسلمها ، وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض حال مهرى أجبر زوج أولا على تسليم صداق ثم أجبرت زوجة على تسليم نفسها لأن في مهرى أجبر زوج أولا على تسليم صداق ثم أجبرت زوجة على تسليم نفسها لأن في

<sup>(</sup>١) الفتاوى الكبرى ٥/٨٥٤ ، ومجموع الفتاوى ٧٦/٣٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإجماع ص ٩١.

<sup>(</sup>٣) المغني ١٧١/١٠ ، والشرح الكبير والإنصاف ٣٠٣/٢١ – ٣٠٤ ، وكتاب الفروع ٢٩٠/٥ ، وشـرح الزركشي ٣٢٤/٥ ، وكشاف القناع ١٦٣/٥ .

إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع والامتناع من بذل الصداق ولا يمكن الرجوع في البضع ، وإن بادر أحدهما ببذل ما وجب عليه أجبر الآخر لانتفاء عذره في التأخير ، ولو أبت زوجة تسليم نفسها بلا عذر فله استرجاع مهر قبض ، (أو تبوعت بتسليم نفسها) قبل تسليم مهر فليس لها منع نفسها منه بعد ذلك لاستقرار العوض بالتسليم برضاها ، فإن وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع بعد لحصوله بغير رضاها كالمبيع إذا أخذه المشتري من البائع كرها .

(وإن أعسر) زوج (ب) مهر (حال) ولو بعد دخول (فلها) - أي لزوجة - حرة مكلفة (الفسخ) لتعذر الوصول إلى العوض كما لو أفلس مشتر بثمن ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته حين العقد لرضاها بذلك ، والخيرة في الفسخ لحرة مكلفة وسيد أمة لأن الحق في المهر لهما ، ولا خيرة لولي صغيرة ومجنونة لأنه لا حق له في المهر لأنه عوض منفعة البضع ، ولا يصح الفسخ لذلك إلا (ب) حكم (حاكم) لأنه فسخ مختلف فيه أشبه الفسخ للعنة والإعسار بالنفقة ، ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها لأنه الظاهر قاله في "الترغيب"(۱).

(ويقور) المهر (المسمى كله موت) أحد الزوجين (وقتل) أحدهما الآخر أو قتل أحدهما فنسه لبلوغ النكاح لنهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر / ولأنه أوجب العدة [ ٢٤٩ ] فأوجب كمال المهر كالدخول ، (ووطء) زوجة حية (في فرج ولو دبوا) أو بلا خلوة لأنه استوفى المقصود فاستقر عليه عوضه ، فإن وطئها ميتة فقد تقرر

<sup>(</sup>١) ينظر : كتاب الفروع ٢٩٥/٥ ، وشرح منتهى الإرادات ٨٥/٣ .

وكتاب "الترغيب" من تأليف الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الصقال الطيبي مفتي العراق ، المتوفى سنة

٥٩٩ هـ . ينظر : الذيل ٤٤٠/٣ .

بالموت ، (و) يقرر المهر المسمى كله (خلوة) زوج بها وإن لم يطأها روي عن الخلفاء الراشدين ، وزيد (۱) وابن عمر (۲) ، وروى أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى (۲) قال : «قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد أوجب المهر ووجبت العدة »(۱) ورواه أيضا عن الأحنف (۵) عن عُمر

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مالك برقم (١١٢٢) الموطأ ص ٣٣٤ ، وعبد الرزاق برقم (١٩٨٦٦) المصنف ٢٨٦/٦ ، والبيهقي والمبيهقي في سننه ٣٠٧/٣ ، والبيهقي في الكتاب المصنف ٢٣٤/٤ ، والدارقطني في سننه ٣٠٧/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٦/٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٣٤/٤ ، والدارقطني ٣٠٦/٣ ، وعنه البيهقي في السنن الكبرى ٢٥٥/٧ من رواية ابن عمر عن أبيه ، وصححه الألباني في الإرواء ٣٥٧/٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : زرارة بن أبي أوفى ، والمثبت من كتب الحديث والتراجم .

زرارة بن أوفى العامري الحرشي البصري ، أبو حاجب ، تابعي ثقة ، ولي قضاء ألبصرة ، كان من العباد ، مات وهو ساجد سنة ٩٣هـ في خلافة الوليد بن عبد الملك .

ينظر : الجرح والتعديل ٦٠٣/٣ ، وتهذيب الكمال ٣٣٩/٩ - ٣٤١ ، وسيرأعلام النبلاء ١٥/٥ - ٥١٥/

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد المرزاق برقم (١٠٨٧٥) المصنف ٢ /٢٨٨ ، وابسن أبسي شميبة في الكتماب المصنف ٢ /٢٥٨ ، والبيم قبي في السمنن الكبرى ٢٥٥/٧ - ٢٥٦ ، وقمال : "همذا مرسمل ، زرارة لم يدركهم ، وقد رويناه عن عمر وعلي موصولا" ا . هم ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٥٦/٦ عن عمر وعلى - رضى الله عنهم أجمعين - .

<sup>(</sup>٥) الأحنف هـ و : ابـن قيـس بـن معاويــة بـن حصــين التميمــي المـــعدي ، والأحنـف لقــب له ، واسمه : الضحاك ، وقيل : صخر ، أدرك زمن النبي الله ولم يره ، ويروى أن النبي الله دعاً له ، وكان أحد الحكماء الدهاة العقلاء ، توفي بالكوفة سنة ٦٧هـ .

ينظر: أسد الغابة ١ /٦٨ ، تهذيب الكمال ٢٨٣/٢ .

وعلي (١) ، وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان كالإجماع ، وأما قوله تعالى : ﴿ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ ﴾ (٢) فيحتمل أنه كنى بالسبب عن المسبب الذي هو الخلوة بدليل ما سبق (عن مميز) وبالغ مطلقا ، مسلما كان أو كافرا ذكرا أو أنثى إعمى أو بصيرا عاقلا أو مجنونا إن كان الزوج (ممن يطأ مثله) كابن عشر فأكثر (معلمه) بالزوجة (إن لم تمنعه) من وطئها وكانت ممن يوطأ مثلها كبنت تسع فأكثر ، فإن كان أحدهما دون ذلك أو منعته لم يتقرر المهر لعدم التمكين التام ، ولا تقبل دعواه عدم علمه بها لنحو نوم أو عمى نصا (٦) لأن العادة عدم خفاء ذلك ، أو كان بهما أو بأحدهما مانع حسي كجب ورتق أو مانع شرعي كحيض وإحرام وصوم واجب فإذا خلا بها ولو في حال من هذه تقرر الصداق بالشروط السابقة ، لأن الخلوة نفسها مقررة للمهر لعموم ما سبق .

(و) يقرر المهر كاملا (طلاق في مرض موت أحدهم) المخوف قبل دخول لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذا كان هو الميت ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث ما لم تتزوج قبل موته أو ترتد عن الإسلام لأنها لا ترثه إذن ، (و)يقرره (لمسس) الزوج الزوجة (أو نظر)ه (إلى فرجها بشهوة فيهما) – أي في اللمس والنظر إلى فرجها ولو

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۰۸۷۷) المصنف ۲۸۹/٦ ، وابسن أبسي شيبة في الكتماب المصنف ٢٥٥/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٥/٧ ، قمال ١٣٥/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٥/٧ ، قمال الحافظ ابن حجر : "فيه انقطاع" ١ . هم . التلخيص الحبير ١٩٣/١ ، وصححه الألباني عنهما في الإرواء ٢٥٦/٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢٣٧) .

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد روايــة ابــن هــانئ ٢١٥/١ ، والمغــني ١٥٧/١٠ ، وشــرح الزركشــي ٢١٦/٥ ، وشــرح الزركشــي

بسلا خلوة فيهما نصا (١) لقوله : ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبَّلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ الآية (٢) ، وحقيقة المس : التقاء البشرتين (٢) ، (و) يقرره كاملا (تقبيلها) لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء ، لا إن تحملت بمائه بلا خلوة لأنه لا استمتاع منه بها .

ولا يثبت بخلوة أحكام الوطء من إحصان وحلها لمطلقها ثلاثا لحديث «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك »(١) ونحو ذلك (٥).

وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر أو اختلف زوج وولي نحو المحورة الآخر أو اختلف زوج وولي نحو المحورة المحورة الآخر أو ولي نحيرها أو وارثها في قدر المحدرة المحدرة المحدرة أو مع ولي غيرها أو وارثها في قدر المحدرة بأن قال : تزوجتك على خمسين فقالت : بل على ثمانين ، أو في عينه بأن قال : على قال : على هذه الأمة ، أو في صفته بأن قال : على عبد زنجي ، فقالت : بل حبشي ، أو في جنسه بأن قال : على فضة ، فتقول : بل على ذهب ، أو في ما يستقر به الصداق بأن ادعت وطئها أو خلوة فأنكر ، فقول زوج

<sup>(</sup>١) المغني ١٥٧/١٠ - ١٥٨ ، وكتاب الفروع ٢٧٣/٥ ، والإقناع ٢٢١/٣ ، وكشاف القناع ٥/ ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢٣٧) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : لسان العرب ٢١٨/٦ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها - ، أخرجه البخاري ، باب من أجاز طلاق الثلاث ، كتاب الطلاق برقم (٥٢٦٠) صحيح البخاري ٣٧/٧ ، ومسلم ، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لطلقها حتى تنكح زوجا غيره . . ، كتاب النكاح برقم (١٤٣٣) صحيح مسلم ١٠٥٥/٢ -

<sup>(</sup>٥) كتحريم المصاهرة ، وحصول الرجعة والغسل ، والخروج به من العنة ، وفساد العبادات ، وتحريم الربيبة .

أو وارثه أو وليه بيمينه لأنه منكر والقول قوله بيمينه (١) لحديث: « البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر »(٢) ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه . وإذا اختلفا أو ورثتهما أو وليهما أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه في قبض صداق فقولها أو من يقوم مقامها لأن الأصل عدم القبض ، أو في تسمية مهر مثل بأن

<sup>(</sup>١) ينظر : المغنى ١/١٣٢ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٣٢/٢١ ، وكشاف القناع ١٥٤/٥ .

<sup>(</sup>٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه الترمذي ، باب ما جاء أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، كتاب الأحكام برقم ١٣٤١ ، الجامع الصحيح ٦٢٦/٣ ، والدارقطني ، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت ، كتاب في الأقضية والأحكام ، سنن الدراقطني ٢١٨/٤ ، والبيمقي ، باب أصل القسامة والبداية فيها ... ، كتاب القسامة ، السنن الكبرى ١٢٣/٨ ، وابن عبد البرفي التمهيد ٢٠٤/٢٣ ، والحديث قال عنه الترمذي : "في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ، ضعفه ابن المبارك وغيره" ا . ه . وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي ٣٩١/٣٥ وقال: "ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره" ١. هـ . وأورده الحافظ الزيلعي في نصب الراية ٢٩٠/٤ - ٢٩٠١ وأشار إلى أوجه ضعفه ، وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيـص الحبـير ٢٠٨، ٣٩/٤ ، وصححـه الألبـاني في الإرواء ٢٧٩/٨ بشــواهده ، ومــن شواهده: ١ - ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي رفي قضى باليمين على المدعى عليه . ينظر: صحيح البخباري ١٢٥/٣ برقم (٢٥١٤) وصحيح مسلم ١٣٣٦/٣ برقم (١٧١١) . وفي لفظ عند مسلم (( لو يعطي النباس بدعواهم لادعي نباس دمياء رجبال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه )) . ٢ - ما أخرجه مسلم وغيره من حديث علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى النبي الله فقال الحضرمي: يارسول الله! إن هذا غلبني على أرض لى ، فقال الكندي: هي أرضى وفي يدى ليس له فيها حق . فقال النبي الله للحضرمي (( ألك بينة ))؟ قال : لا ، قال : (( فلك يمينه )) . ينظر : صحيح مسلم ١٢٣/١ برقم (١٣٨) ، وسنن أبي داود ٢٢١/٣ برقم (٣٢٤٥) ، والجامع الصحيح للترمذي ٦٢٥/٣ برقم (١٣٤٠) . ويأتي هذا الحديث في شروط صحة الدعوى ص ٩٦١ .

قال: لم اسم لك مهرا، وقالت: بل سميت لي قدر مهر المثل فقولها أو وليها أو ورثتها بيمين لأنه الظاهر، وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فقولها قبل دخول وبعده فيما يوافق مهر مثلها سواء قال: لا تستحق علي شيئا أو وفيتها أو أبرأتني أو غير ذلك، وإن دفع إليها ألفا أو عرضا وقال: دفعته صداقا، وقالت: بل هبة فقوليه بيمينه، ولها ردما ليس من جنس صداقها وطلبه بصداقها، وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية.

وتلحق بالمهر زيادة بعد عقد ما دامت في حباله فيما يقرر المهر كاملا كموت ودخول وخلوة وفيما ينصفه كطلاق وخلع لقوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنكَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُ مُربِهِ مِن اَبَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ﴾ (١) ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكان حالة للزيادة كحالة العقد بخلاف البيع والإجارة فيثبت للزيادة حكم المسمى ولا يفتقر إلى شروط الببة ، وتملك الزيادة به من حينها لا من حين العقد لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه ، فما زاده زوج بعد عتق زوجة لها دون سيدها ، وكذا لو بيعت (١) أمة زيد في صداقها بعد بيع فالزيادة لمشتر دون بائع .

وهدية زوج ليست من المهر نصا (٢) ، فما أهداه قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها قاله الشيخ تقى الدين (١) ، فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجو عله .

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ابيعت.

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٢١٣/١ ، وكتاب الفروع ٥/٢٦٨ ، والمبدع ٢٦٨/٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٣٩٩ ، والإنصاف ٢٤٨/٢١ - ٢٤٩ .

وما قبض بسبب نكاح فكمهر فيما يقرره وينصفه ويسقطه ، وما كتب فيه المهر لها ولو طلقت عملا بالعادة ، وترد هدية في كل فرقة اختيارية / مسقطة للمهر كفسخ لعيب 1/٢٥٠١ ونحوه ، وفي فرقة قهرية كفسخ لفقد كفاءة ونحوه قبل الدخول لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب ، وتثبت الهدية مع أمر مقرر للمهر كوطء وخلوة أو مقرر لنصفه كطلاق ونحوه لأنه المفوت على نفسه ، ومن أخذ شيئا بسبب عقد كدلال ونحوه فإن فسخ بيع بإقالة ونحوها مما يقف على تراض كشرط الخيار لهما ثم يفسخا البيع لم يرده ، وإلا رده وقياسه نكاح فسخ لفقد كفاءة أو عيب فيرده آخذه لا إن فسخ لردة ورضاع ومخالعة فلا يرده .

رَفِع معِس (لاَرَجِنِج الاَلْخِشَرِيُ (أَسِلَسَ (لِلَهِمُ (اِلْفِرُوکِسِيت

## فــصل

(وينصفه) - أي المهر المسمى - (كل فرقة) جاءت (من قبلـــه) - أي الزوج - (قبــل دخول) كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها ، وكإسلامه إن لم تكن كتابية ، وردته أو جاءب من قبل أجنبي كرضاع بأن أرضعت أخته زوجته مثلاً لقوله تعالى : ﴿ وَإِن طَلَّقُـتُـمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ الآية (١) ثبتت في الطلاق والباقي فياسا عليه لأنه في معناه، ويتنصف الصداق أيضا بشراء زوج لزوجته ويشرائها لزوجها الرقيق، (و)كل فرقة جاءت (من قبلها) - أي الزوجة - (قبــله)(١) [ أي ا<sup>(٣)</sup> الدخول كإسلامها تحت كافر وردتها وإرضاعها من ينفسخ برضاعه نكاحها كما لو أرضعت زوجة له صغرى وارتضاعها وهي صغيرة من أمه أو أخته ونحوهما وفسخها لعيبه وفسخها لإعساره بمهر أو نفقة أو غيرهما أو بعتقها تحت عبد وفسخه لعيبها وفسخه لفقد صفة شرطها فيها فكل هذه (تسقطه) ، وكذا فسخها بشرط صحيح شرط عليه حالة العقد كأن تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها ونحوه فلم يف به فلا مهر لها ولا متعة لما تقدم ، وفرقة اللعان سقطت كل المهر لأن الفسخ من قبلها لأنه إنما يحصل عند تمام لعانها ، وكذا لوجعل لها الخيار بسؤالها فاختارت نفسها قبل الدخول فلا مهر لها نصا (٤) لأن الفرقة تمت بفعلها ، وإن كان جعل (٥) الخيار إليها بغير سؤالها لم يسقط الصداق باختيارها نفسها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : قبل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) كتاب الفروع ٢٧٣/٥ ، والإنصاف ٢٢٥/٢١ ، والإقناع ٣٢٠/٣ ، وكشاف القناع ١٥٠/٥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : جعله ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٧٦/٣ .

قبل الدخول بل يتنصف لأنها نائبة عنه ففعلها كفعله (١).

### تتـمــة: -

قال الشيخ تقي الدين: "لو طلقها على صفة من فعلها الذي لها منه بد كلخولها دار أجنبي وفعلته قبل الدخول فلا مهر لها". (٢) وقواه ابن رجب (٢).

## -: تسنبیسه

السذي بيسده عقدة النكاح في قولسه تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعَفُواْ السَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ (١) السزوج لا ولي الصغسيرة (٥) روي ذلسك ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾

<sup>(</sup>۱) ينظر : المغني ١٩٠/ ١٨٩٠ - ١٩٠ ، والشرح الكبير والإنصاف ٢٢٥/٢١ - ٢٢٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإختيارات ص ٤١١ ، والإنصاف ٢٢٠/٢١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإنصاف ٢٢٠/٢١ .

وابن رجب هو: عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن البغدادي ، الدمشقي ، شيخ الحنابلة في عصره ، أحد الحفاظ الكبار ، والزهاد الأخيار ، ولدسنة ٢٣٦ه ، لازم مجالس الحافظ شمس الدين ابن القيم إلى أن مات ، قرأ القرآن بالروايات ، وأكثر عن الشيوخ ، له مصنفات كثيرة منها : "كتاب الذيل على طبقات الحنابلة" ، و"القواعد الفقهية"، و"شرح الأربعين" ، وغيرها ، توفي في رجب سنة ٥٩٥ه .

ينظر : طبقات الحفاظ ص ٥٤٠ ، والمنهج الأحمد ١٦٨/ - ١٧١ ، والسح ، الوابلة ٢/٤٧٢ -٤٧٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر : تفسير القرآن العظيم ٢٧٣/١ ، وفتــح القديــر للشــوكاني ٢٥٤/١ ٢٩٠/٢ ، والمدونـة ١٦٠/٢ ، والموطـأ ص ٣٣٣ ، ومغـــني المحتــاج ٢٤٠/٣-٢٤١

عن على (۱) وابس عباس (۲) وجبيربن مطعم (۲) لحديث الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «ولي العقد الزوج »(۱) ؛ ولأن الذي المدة عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه / من قطعه وإمساكه وليس إلى السولي منه شيء ولقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَعْفُواۤ أُقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ۚ ﴾ (٥) والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى ، ولأن المهر مال للزوجة فليس للولي هبته ولا إسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها ، ولا يمنعه العدول عن خطاب الغائب كقوله

الروايتين والوجهين ١٢٤/٢ - ١٢٥ ، والمغني ١٦٠/١ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٠١/٢١ ، وشرح الزركشي ٣٢٠/٥ ، والمبدع ١٥٧/٧ .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأب هو الذي بيده عقدة النكاح . ينظر : الاختيارات ص ٤٠٨ . (١) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٨١/٤ ، والدارقطني في سننه ٢٧٨/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٧١/٧ ، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني : "رواته ثقات" . وصححه الألباني في الإرواء ٢٥٤/٦ .

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف؟ ٢٨١/ ، والدارقطني في سننه ٢٨٠/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥١/٧ ، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٢٨٠/٣ : "رواته ثقات" . ١ . هـ .

(٣) أخرجه الدارقطني في سننه ٢٧٩/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥١/٧ ، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني : "رواته تقات".

(٤) أخرجه الدارقطني ، باب المهر ، كتاب النكاح ، سنن الدارقطني ٢٧٩/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ، باب من قال : الذي بيده عقدة النكاح المزوج ... ، كتاب الصداق ٢٥١/٣ - الكبرى ، باب من قال : الخديث في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . وقال البيهقي : "هذا غير ٢٥٢ ، قال في التعليق المغني : الحديث في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . وقال البيهقي : "هذا غير محفوظ ، وابن لهيعة غير محتج به" ا . ه . والحديث ضعفه الألباني مرفوعا في الإرواء ٢٥٤/٦ .

(٥) سورة البقرة الآية (٢٣٧).

تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْقُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ﴾ (() فياذا طلق ورج قبل دخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له بالطلاق من نصف مهر عينا كان أو دينا وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه للآية السابقة ولقوله تعالى: قَإِن ﴿ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفِّسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا مَّرِيَّا ﴾ (() ومتسسس فَإِن ﴿ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفِّسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا مَرِيَّا ﴾ (() ومتسسس المورج عليها في الأولى ببدل نصف الصداق وفي الثانية ببدل جميعه لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق أو الردة وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا فأشبه ما لو أبرأ إنسانا من دين ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر ، ولو وهبته نصف المهر ثم تنصف بطلاق ونحوه أ فله المن عن زوج ثم تنصف بنحو طلاق أو سقط غيره ، ولو تبرع شخص بأداء مهر عن زوج ثم تنصف بنحو طلاق أو سقط بنحو ردة قبل دخول فالراجع من نصف الصداق أو كله للزوج ، ومثله أداء مم عن مشتر تبرعا ثم يفسخ البيع لعيب أو تقايل ونحوه فالراجع من ثمن لمشتر لما تقدم .

<sup>(</sup>١) سورة يونس من الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (٤).

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ليست في الأصل ، ولا يستقيم الكلام بدونها .

# (فصل ) في الوليمة

وما يتعلق بها ، وهي اسم لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة كما قال الأزهري: "I سمي I(1) طعام العرس وليمة لاجتماع الرجل والمرأة". انتهى (٢) ، قال ابن الأعرابي (٢): "يقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه "(٤).

وأصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه، ويقال للقيد: ولم ؛ لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى  $^{(0)}$ , وحذاق: اسم لطعام عند حذاق صبي ويوم حذاقه يوم ختمه القرآن قاله في "القاموس"  $^{(1)}$ ، وعذيرة وإعذار: اسم لطعام ختان  $^{(4)}$ ، وخرسة وخرس بضم المعجمة وسكون الراء -: اسم لطعام ولادة  $^{(A)}$ , ووكيرة: اسم لدعوة بناء  $^{(P)}$  قال

(١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل .

, [[/٥٢]

(۲) ينظر : كتاب الزاهر ص ۲۱۱ .

(٣) هو: الإمام الحافظ ، اللغوي ، أبو عبد الله ، محمد بن زياد بن الأعرابي ، الهاشمي ولاء ، ولـد
 بالكوفة سنة ١٥٠هـ ، له مصنفات في الأدب وتاريخ القبائل ، توفى سنة ٢٣١هـ .

ينظر : سير أعلام النبلاء ١٠//١٠ - ٦٨٨ ، ويغية الوعاة ١٠٥/١ - ١٠٠ .

- (٤) ينظر : كتاب الزاهر ص ٢١١ ، ولسان العرب ٦٤٣/١٢ .
- (٥) ينظر : كتاب الزاهر ص ٢١١ ، ومعجم مقاييس اللغة ١٤٠/٦ ، ولسان العرب ٢٢/٦٢ .
  - (٦) ينظر : القاموس ٢١٩/٣ ، ولسان العرب ٤٠/١٠ .
  - (٧) ينظر : كتاب الزاهر ص ٢١١ ، ولسان العرب ٥٥١/٤ ، والمطلع ص ٣٢٨ .
- (٨) الخرس والخراس : اسم لطعام الولادة ، وأما الخرسة بالهاء : فهي طعام النفساء نفسها ، أو التي
   تطعم النفساء نفسها .
  - ينظر : كتاب الزاهر ص٢١١ ، ولسان العرب ٦٣/٦ ، والقاموس ٢١٠/٢ ، والمطلع ص ٣٢٨ .
    - (٩) الوكيرة والوكرة والوكرة : طعام يعمل لفراغ البنيان .
    - ينظر : لسان العرب ٢٩٣/٥ ، والقاموس ١٥٦/٢ ، والمطلع ص ٣٢٨ .

النووي (۱): "أي مسكن متجدد"انتهى (۲) ، من الوكر وهو المأوى ، ونقيعة : اسم لطعام لقدوم غائب (۲) وعقيقة : اسم لذبح لمولود (۱) ، ومأدبة - بضم الدال - : اسم لكل دعوة لسبب وغيره (۵) ، ووضيمة : اسم لطعام مأتم - بالمثناة فوق - وأصله اجتماع الرجال والنساء (۱) ، وتحفة : اسم لطعام قادم (۷) ، فالتحفة من القادم / والنقيعة له ، وشندخية : اسم لطعام إملاك على زوجة ، ومشداخ اسم لطعام مأكول في ختمة القارئ (۸) ، ولم يخصوا الدعوة لإخاء وتسر باسم بل المأدبة تشملهما ، وقيل تطلق الوليمة على كل طعام لسرور حادث لكن استعمالها في طعام العرس

<sup>(</sup>۱) هو : الإمام ، العلامة ، محيي الدين ، أبو زكريا ، يحيى بن شرف النووي ، الشافعي ، ولدسنة ٢٣١هـ بنوى ، صاحب التصانيف النافعة في الفقه ، والحديث ، وأسماء الرجال ، واللغة ، وغير ذلك ، توفي سنة ٢٧٦هـ .

ينظر : تذكرة الحفاظ ١٤٧٠/٤ - ١٤٧٤ ، والطبقات الكبرى ٣٩٥/٨ - ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : روضة الطالبين ٣٣٢/٧ ، وتحريرألفاظ التنبيه ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : لسان العرب ٣٦٢/٨ ، والقاموس ٩٠/٣ ، والمطلع ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : لسان العرب ٢٥٧/١٠ ، والقاموس ٢٦٦/٣ ، والمطلع ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٥) المأدبة : الأشهر بضم الدال ، وأجاز بعضهم الفتح ، وهي الطعام الذي يصنعه الرجل ويدعو إليه الناس ، ويطلق على طعام العرس أيضا ، وآدب القوم إلى طعامه يؤدبهم إيدابا وأدب ، عمل مأد بة . ينظر : لسان العرب ٢٠٦/١ ، والقاموس ٣٢/١ ، والمطلع ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : لسان العرب ٦٤١/١٢ ، والقـاموس ١٨٧/٤ ، والمطلـع ص ٣٢٨ . قـال في حاشـية الـروض المربع ٤٠٤/٦ : "كلها جائزة غير مأتم فتكره " أ.هـ

<sup>(</sup>٧) ينظر: المطلع ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٨) ينظر : لسان العرب ٣١/٣ ، والقاموس ٢٦٣/١ .

أكثر ، وتسمى الدعوة العامة : الجفلى (١) - بفتح الفاء - والقصر ، والخاصة : النقرى (٢) - بالتحريك - قال الشاعر :

نحن في المشتاة ندعو الجفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر (٢) أي يخص قوما دون آخرين ، والآدب بالمد صاحب المأدبة .

(وتسن الوليمة) بتأكد (للعرس) لأنه عليه السلام فعلها وأمر بها فقال لعبد الرحمن بن عوف حين قال تزوجت: «أولم ولو بشاة »(٤) وقال أنس: «ما أولم رسول الله الله على امرأة من نسائه ما أولم على زينب جعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم لحما وخبزا حتى شبعوا » متفق عليه (٥) ، قال ابن الجوزي: "تستحب بعقد "(١) ، وقدمه

<sup>(</sup>١) الجفلى : دعاهم الجفلى ، والأجفلى : أي بجماعتهم وعامتهم ، وهو أن تدعو الناس إلى طعامكَ عامة .

ينظر: لسان العرب ١١٤/١١ ، والقاموس ٣٤٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) دعوتهم النقرى : أي دعــوة خاصــة ، وهــو أن يدعــو بعضــا دون معــض ، وهـــو أيضـــا الانتقار ينظر : لسان العرب ٢٣٠/٥ ، والقاموس ١٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) القائل : هو طرفة بن العبد ، والبيت في ديوانه ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أخرجه البخماري ، باب الصفرة للمتزوج ، كتاب النكاح برقم (٥١٥٣) صحيح البخاري ١٩/٧ ، ومسلم ، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد . . ، كتاب النكاح برقم (١٤٢٧) صحيح مسلم ١٠٤٢/٢ . .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ، باب قوله تعالى : ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ

لَكُمْ.. ﴾ كتاب التفسير برقم (٤٧٩٤) صحيح البخاري ٩٩/٦ ، ومسلم ، باب فضيلة إعتاقة أمته ثم ينزوجها ... ، كتاب النكاح برقم (١٤٢٨) صحيح مسلم ١٠٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المذهب الأحمد ص٩٠ ، والإنصاف ٣١٦/٢١ .

في "تجريد العناية"(۱) ، وقال الشيخ تقي الدين: "تستحب بالدخول "(۲) ، وفي "الإنصاف"(۳) قلت: "الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار في هذا ، وهذا وكمال السرور بعد الدخول لكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير"انتهى ، (ولو بشاة فسأقل) قال جمع : ويستحب أن لا تنقص عن شاة لحديث عبد الرحمن بن عوف ، وكانت وليمته على صفية حيسا كما في خبر أنس المتفق عليه (٤) ، والحيس : تمر يخلط بسمن وأقط وأقال الراجز :

التمر والسمن معاثم الأقط الحيس إلا أنه لم يختلط (١٦)

وإن نكيح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها للكل.

(وتجب الإجابة) على من عينه (إليها) - أي إلى وليمة العرس - أول مرة بـأن يدعوه

<sup>(</sup>١) ص ٢٧١ ، وينظر : الإنصاف ٣١٦/٢١ ، وكشاف القناع ١٦٥/٥ .

و "تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية" من تأليف الشميخ علمي بن محمد بن علمي البعلمي البعلمي الدمشقي ، ويعرف بابن اللحام ، شبخ الحنابلة في وقته ، المتوفى سنة ٨٠٣هـ . ينظر : الدر المنضد ص ٩١ ، وتنظر ترجمته في السحب الوابلة ٧٦٥/٢ ، والكتاب حققه : د . عبد الله العمار ، في رسالة ماجستر تقدم بها إلى كلية الشريعة بالرياض عام (١٤٠٣) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيارات ص ٤١٢.

<sup>.</sup> m17/11(m)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، باب الوليمة ولو بشاة ، كتاب النكاح برقم (٥١٦٩) صحيح البخاري ٢١/٧ ، ومسلم ، باب فضيلة إعتاقة أمنه ثم يتزوجها ، كتاب النكاح برقم (١٣٦٥) صحيح مسلم ١٠٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : صحيح مسلم ١٠٤٦/٢ ، ولسان العرب ٦١/٦ ، والقاموس ٢٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) أورد البيت ابن منظور في لسان العرب ٦١/٦ دون ذكر قائله .

في اليوم الأول لحديث أبي هريرة مرفوعا: «شر الطعام طعام الوليمة ، يمنعها من يأتيها ، ويدعسى الله ورسوله» رواة مسلم (۱) ، فإن كان المدعو مريضا أو بمرضا أو مشغولا بحفظ مال أو في شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحل أو كان أجيرا لم يأذنه مستأجره لم تلزمه الإجابة ولو كان الداعي له عبدا بإذن سيده أو مكاتبا لم تضر بكسبه (بشرطه) بأن يكون الداعي مسلما يحرم هجره ومكسبه طيب .

وتسن الإجابة لمن عينه داع للوليمة في ثاني مرة كأن دعي في اليوم الثاني ، (وتسنن) الإجابة (لكل دعوة مباحة) لحديث البراء (٢) مرفوعا : «أمر بإجابة الداعي » متفق عليه (٣) ، وأدنى أحوال الأمر الاستحباب ولما فيها من جبر قلب الداعي وتطييب خاطره ، ودعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل (٤) ، غير مأتم فتكره إجابة

[ ۲۵۱/ب

<sup>(</sup>۱) في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، كتاب النكاح برقم (١٤٣٢) صحيح مسلم ١٠٥٤/٦ - 1٠٥٥/ ، والبخاري ، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ، كتاب النكاح برقم (٥١٧٧) صحيح البخارى ٢٢/٧ .

<sup>(</sup>٢) البراء همو: ابسن عازب بن الحارث بن عدي بسن حارثة ، الأنصاري ، الأوسى ، أبو عمارة ، المدني ، له ولأبيه صحبة ، رده النبي الله يوم بدر لصغر سنه ، غزا مع النبي الله أربع عشرة غزوة ، وشهد مع على الجمل وصفين والنهروان ، توفى سنة ٧٢هـ .

ينظر : أسد الغابة ٢٠٥/١ - ٢٠٦ ، والإصابة ١١١/١ - ٤١٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ، كتاب النكاح برقم (٥١٧٥) صحيح البخاري ٢٢/٧ ، ومسلم ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ، وخاتم الذهب والحرير على الرجال . . ، كتاب اللباس والزينة برقم (٢٠٦٦) صحيح مسلم ١٦٣٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغنى ٢٠٨/١٠ ، وشرح منتهى الإرادات ٨٧/٣ .

دعائه ، (وتكره) الإجابة (لمن في ماله) شيء (حرام ك) كراهة (أكل منه ومعاملت وقبول هديته و) قبول (هبت ) كقبول صدقته قبل الحرام أو كثر ، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته / فإن لم يعينه بالدعوة بل دعى الجفلى كقوله : أيها الناس تعالوا إلى الطعام ، وكقول رسول رب الوليمة : أمرت أن أدعو كل من لقيت كرهت إجابته ، أو دعاه في المرة الثالثة بأن دعاه في اليوم الثالث لحديث : «الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة» رواه أبو داود وغيره (۱) ، أو دعاه ذمي كرهت إجابته لأن المطلوب إذلاله ، ولأن اختلاط طعامه بالحرام والنجس غير مأمون ، وكذا من لا يحرم هجره كمبتدع ومتجاهر بمعصيته .

(ويسن) لمن حضر طعاما دعي إليه (الأكل) منه ولو كان صائما تطوعا لما روي أنه عليه السلام كان في دعوة وكان معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال النبي « : «دعاكم أخوكم وتكلف لكم ، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت » (٢) ؛ ولما فيه من إدخال السرور على أخيه المسلم ، ولا يأكل إن كان صومه واجباً لأنه يحرم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود عن زهير بن عثمان ، باب في كم تستحب الوليمة ، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٤٥) سنن أبي داود ٣٤١/٣ - ٣٤٢ ، وأحمد برقم (١٩٨١٢) المسند ١٦٥/٥ ، والدارمي ، باب في الوليمة ، كتاب الأطعمة برقم (٢٠٦٥) سنن الدارمي ١٤٣/٢ ، والبيهقي ، باب أيام الوليمة ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٦٠/٧ ، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ٢٦٠/٥ ، وفي إرواء الغليل ٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي بلفظه عن أبي سعيد الخدري ، باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعا ، كتاب الصيام ، السنن الكبرى ٢٧٩/٤، والدارقطني بمعناه ، باب الشهادة على رؤية الهلال ، كتاب الصيام ، سنن الدارقطني ١٧٧/٢ وقال : مرسل . وحسن الحديث الألباني في الإرواء ١١/٧ - ١٢ من رواية البيهقي .

قطعه لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبتَطِلُواْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ (١) ، ولأبي هريرة مرفوعا: «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم » رواه أبو داود ، وفي رواية: « فليصل »(٢) يعني يدعو ، وروى أبو حفص بإسناده عن عثمان بن عفان أنه أجاب عبد المغيرة وهو صائم فقال: «إني صائم ولكن أحببت أن أجيب الداعي فأدعو بالبركة »(٢) ويسن الإخبار بصومه لذلك (١) ، ولفعل ابن عمر (٥) ؛ ليعلم عذره ، وإن أحب دعى وانصرف لقوله \$ : « إذا دعى أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء

<sup>(</sup>١) سورة محمد من الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، كتاب النكاح برقم (١٤٣١) صحيح مسلم ١٠٥٤/٢ ، وأبو داود ، باب في الصائم يدعى إلى وليمة ، كتاب الصيام برقم (٢٤٦٠) سنن أبي داود ٣٣١/٢ ، وأحمد برقم (٢٦٩١) المسند ٥٤٤/٢ ، والبيهقي ، باب يجيب المدعو صائما كان أو مفطرا . . ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٦٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مسندا فيما اطلعت عليه ، وذكره ابن قدامة في المغنى ١٩٧/١٠ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ، باب إجابة الداعي في العرس وغيرهما ، كتاب النكاح برقم (٥١٧٩) صحيح البخاري ٢٢/٧ ، ومسلم ، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، كتاب النكاح برقم (١٤٢٩) صحيح مسلم ٢٠٥٣/٢ . . .

ترك »(۱) قال في "الشرح"(۱): "حديث صحيح". فإن دعاه أكثر من واحد في وقت واحد أجاب الأسبق قولا، فإن لم يكن سبق فالأدين لأنه الأكرم عند الله، فالأقرب رحما فالأقرب جوارا، لحديث أبي داود مرفوعا: «إذا اجتمع داعيان أجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا »(۱)؛ ولأنه من باب البر فقدم من هذه المعاني، ثم إن استووا في ذلك أقرع فيقدم من خرجت له القرعة، وإن علم أن في الدعوة منكرا كخمر وزمر وآلة لهو، وأمكنه الإنكار حضر وأنكر لأدائه بذلك فرضين إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر، وإلا يمكنه الإنكار لم يجب ويحرم عليه الحضور لحديث ابن عمر: «سمعت رسول الله في يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد عند مائدة يدار عليها الخمر» رواه أحمد وغيره (٤)، ولأنه يكون قاصدا لرؤية المنكر أو سماعه بلا

<sup>(</sup>۱) من حديث جابر - رضي الله عنه - : أخرجه مسلم ، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، كتاب النكاح برقم (١٤٣٠) صحيح مسلم ١٠٥٤/٢ ، وأبو داود ، باب ما جاء في إجابة الدعوة ، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٤٠) سنن أبي داود ٣٤١/٣ ، وابن ماجة ، باب من دعي إلى طعام وهو صائم ، كتاب الصيام برقم (١٧٥١) سنن ابن ماجة ١٥٥٧/١ .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ٣٢٨/٢١.

<sup>(</sup>٣) وتمامه: (( وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق )) عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن رجل من أصحاب النبي على ، أخرجه أبو داود ، باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق ، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٥٦) سنن أبي داود ٣٤٤/٣ ، وأحمد برقم (٢٢٩٥٦) المسند ٢٧٥٦ ، والبيهقي ، باب اجتماع الداعيين ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٧٥/٧ ، والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٩٦/٣ ، والألباني في الإرواء ١١/٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - برقم (١٢٦) المسند ٢٥/١، والبيهقي، باب الرجل يدعى إلى وليمة وفيها المعصية . . ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٦٦/٧ .

حاجة ، ولو حضر بلا علم بالمنكر فشاهده أزاله وجوب اللخبر وجلس ، فإن لم يقدر على إزالته انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه ، وروى نافع قال : «كنت أسير مع عبد الله بن عمر فسمع زمارة راع فوضع / أصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول : يا نافع ! أتسمع ، حتى قلت : لا ، فأخرج أصبعيه من أذنيه ، ثم رجع إلى الطريق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله الصنع » رواه أبو داود (۱) ،

[1/404

ومن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه أبو داود ، باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض مايكره ، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٧٤) سنن أبي داود ٣٤٩/٣ ، والبيه هي في السنن الكبرى - الموضع السابق - .

ومن حديث جابر - رضي الله عنه - أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في دخول الحمام ، كتاب الأدب برقم (٢٨٠١) الجامع الصحيح ١٠٤/٥ ، وأحمد برقم (١٤٢٤١) المسند ٢٩٦/٤ ، والدارمي ، باب النهي عن القعود على مائدة يدار عليها الخمر ، كتاب الأشرية برقم (٢٠٩٢) سنن الدارمي ١٥٣/٢ ، والحاكم ، باب لاتجلسوا على مائدة يدار عليها الخمر ، كتاب الأدب ، المستدرك ٢٨٨/٢ . والحديث حسنه الترمذي ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي - من حديث جابر - ، وصححه الألباني في الإرواء ٢/٧ - ٧ من حديث عمر وجابر . وأما حديث ابن عمر فقال عنه أبو داود : " هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري ، وهو منكر " .

(۱) في باب كراهية الغناء والزمر ، كتاب الأدب برقم (٤٩٢٤) سنن أبي داود ٢٨١/٤ ، وأخرجه ابن ماجة ، من طرق مجاهد عن ابن عمر ، باب إعلان النكاح ، كتاب النكاح برقم ١٩٠١ ، سنن ابن ماجة ١٦٣/١ وفيه : (( فسمع صوت طبل )) وكلاهما صحيح . ينظر : صحيح سنن أبي داود ٩٣٠/٣ ، وصحيح سنن ابن ماجة ٢٢١/١ .

والخلال(1) ، وخرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة فقال الداعي : نحولها فأبي أن يرجع نقله حنبل (7) ، وإن علم بالمنكر ولم يره ولم يسمعه أبيح له الجلوس والأكل نصا (۳) لأنه لا يلزمه الإنكار إذن ، وله الانصراف فيخير ، وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور حيوان كره جلوسه ما دامت معلقة ، قال في "الإنصاف" (٤): " المذهب لا يحرم ". انتهى ؛ لأنه عليه السلام دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام فقال : «قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما استقسما بها » رواه أبو داود (٥) ، ولا يكره جلوسه إن كانت الصور مبسوطة على الأرض أو كانت على

<sup>(</sup>١) هو : الإمام ، الحافظ ، شيخ الحنابلة في عصره ، الفقيه ، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغــدادي الخــلال ، ولــد ســنة ٢٣٤هــ ، صنـف التصــانيف المشــهورة ، منــها : "الجــامع في الفقه" ، و"العلل" ، و"الطبقات" ، و"أخلاق أحمد" ، توفي سنة ٢١١هـ .

ينظر : طبقات الحنابلة ١٢/٢ - ١٥ ، والمطلع ص ٤٣٠ - ٤٣١ ، وسير أعلام النبلاء ٢٩٧/١٤ -٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب الفروع ٣٠٥/٥ ، والمبدع ١٨٤/٧ ، وكشاف القناع ١٧٠/٥ .

وحنبل هو: ابن إسحاق بن حنبل بن هلال ، الإمام ، الحافظ ، لحدث ، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه ، ولد قبل المائتين ، له تصانيف عديدة ، منها : كتاب "الفتن" ، وكتاب "المنحة" ، وله مسائل عن الإمام أحمد ، توفى سنة ٢٧٣هـ .

ينظر : طبقات الحنابلة ١٤٣/١ - ١٤٥ ، وسير أعلام النبلاء ٥١/١٣ - ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) المغني ٢٠٦/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٣٣/٢١ ، والمحرر ٤٠/٢ ، والمبدع ١٨٤/٧ .

<sup>. 270 - 278/71 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في باب دخول الكعبة ، كتاب المناسك برقم (٢٠٢٧) سنن أبي داود ٢١٤/٢ ، والحديث أخرجه البخاري ، باب من كبر في نواحي الكعبة ، كتاب الحج برقم (١٦٠١) صحيح البخاري ١٢٦/٢ ، وأحمد برقم (٣٤٤٥) المسند ١٠٣/١ ، وابن حبان ، باب

وسادة ، لحديث عائشة قالت : «قدم النبي الله من سفر وقد سترت له سهوة بنمط فيه تصاوير فلما رآه قال : أتسترين الجدر بستر فيه تصاوير ! فهتكه قالت : فجعلت منه منبذتين كأني أنظر إلى النبي الله متكئا على إحديهما » رواه ابن عبد البر (۱) والسهوة الصفة أو المخدع بين بيتين أو شبه الرف والطاق يوضع فيه الشيء أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة ، أو أربعة أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض ثم يوضع عليه شيء من الأمتعة قاله في "القاموس" (۱) ، والمنبذتان : تثنية منبذة كمكنسة وهي الوسادة (۱) ولأنها إذا كانت مبسوطة تداس وتمتهن فلم تكن معزوزة معظمة فلا تشبه الأصنام التي تعبد ، ومتى قطع من الصورة الرأس أو ما لا يبقى بعد ذهابه حياة فلا كراهة ، وكذا لو صورت ابتداء بلا رأس .

وكره ستر حيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير حيوان كشجر بلا ضرورة من حر أو برد ، وهو عذر في ترك الإجابة ، لفعل أبي أيوب (١) - رضي الله عنه -، ويحرم

ذكر ما يستحب للمرء أن لا يدخل بيتا فيه صورة ... ، كتاب الحظر والإباحة برقم (٥٨٦١) الإحسان الكر ما يستحب للمرء أن لا يدخل بيتا فيه صورة ... ، كتاب التاريخ ، المستدرك ٥٥٠/٢ .

<sup>(</sup>۱) في التمهيد ٥٣/١٦ ، وأخرجه البخاري ، باب ما وطيء من التصاوير ، كتاب اللباس برقم (۱) في التمهيد ٥٩٥١ - ٥٩٥٥) صحيخ البخاري ١٤٣/٧ - ١٤٤ ، ومسلم ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . ، كتاب اللباس والزينة برقم (٢١٠٧) صحيح مسلم ١٦٦٩/٣ .

<sup>. 727/2(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) ينظر : لسان العرب ٥١٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) ذكره البخاري في صحيحه تعليقا ٢٣/٧ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٧٢/٧ ، ونصه : دعا ابن عمر أبا أيوب ، فرأى في البيت سترا على الجدار ، فقال ابن عمر : (( غلبنا عليه النساء، فقال : من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك ، والله لا أطعم لكم طعاما فرجع )) وينحوه أورده

سترها بحرير وتعليقه وجلوس مع ستر الحيطان بالحرير لما فيه من الإقرار على المنكر. (وإباحته) - أي الأكل - من الوليمة (تتوقف على صريــــــ إذن) من رب الطعام (أو قرينة) تدل على إذن (مطلقا) كتقديم طعام ودعاء إليه ولو كان أكله من بيت قريبه أو

قرينة) تدل على إذن (مطلقا) كتقديم طعام ودعاء إليه ولو كان أكله من بيت قريبه أو صديقه لحديث ابن عمر مرفوعا: «من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا» رواه أبو داود (١) ؛ ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه ، قال في "الفروع"(٢) : "

وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره يجوز واختاره شيخنا وهو أظهر".
والدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام إذن في الأكل ، لحديث أبي هريرة : « إذا دعي /
أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن» رواه أحمد وأبو داود (٢٥) ، وقال ابن
مسعود : «إذا دعيت فقد أذن لك » رواه أحمد (١) ، ولا يملك الطعام من قدم إليه بنل
يملكه بالأكل على ملك صاحبه لأنه إنما أباحه الأكل فلا يملك التصرف فيه بغير

الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٤٥ - ٥٥ وقال : " رواه الطبراني في الكبير ورجال ه رجال الصحيح " . ا . هـ . .

(۱) باب ما جاء في إجابة الدعوة ، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٤١) سنن أبي داود ٣٤١/٣، والبيهقي، باب من لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل . . ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٦٥/٧ ، قال أبو داود : " أبان بن طارق – أحد رواته - مجهول " . ، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء ١٥/٧ . (٢) ٣٠٤/٥ .

(٢) ٣٠٤/٥. (٢) . (٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٠٥١٣) المسند ٣٤٩/٣ ، وأبو داود ، باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه ، كتاب الأدب برقم (٥١٩٠) سنن أبى داود ٣٤٨/٤ ، والحديث صححه الألباني في الإرواء

١٦/٧ - ١٧ . (٤) أخرجه البخاري ، برقم (١١٠٥) الأدب المفرد ص ٢٣٠ ، وصححه الألباني في الإرواء ١٧/٧ ، ولم

قرجه البخاري ، برقم (١١٠٥) الادب المفرد ص ١١٠ ، وصححه الانباني في الإرواء ١٧/٧ ، وتم أقف عليه في مسند الإمام أحمد . إذنه ، قال في "الفروع"(١): "ويحرم أخذ طعام ، فإن علم بقرينة رضى مالكه ففي الترغيب يكره ويتوجه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه".

(والصائم فرضا يدعو) لصاحب الوليمة إذا حضرها كما تقدم ولا يأكل ، (و) الصائم (نفلا يسن أكله) منها (مع جبر خاطر) أخيه المسلم بذلك كما تقدم (٢).

وتسن التسمية جهرا على أكل وشرب لحديث عائشة مرفوعا: « إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره » (٢) وقيس عليه الشرب.

ويسن حمد الله إذا فرغ من أكله أو شربه لحديث: «إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمده عليها» رواه مسلم (١) ، وعن معاذ بن أنس الجهنى (٥)

<sup>. 199/0(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، باب التسمية على الطعام ، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٦٧) سنن أبيي داود ٣٤٧/٣ ، والترمذي ، باب ما جاء في التسمية على الطعام ، كتاب الأطعمة برقم (١٨٥٨) الجامع الصحيح ٢٥٤/٤ ، وابن ماجة ، باب التسمية عند الطعام ، كتاب الأطعمة برقم (٣٢٦٤) سنن ابن ماجة ٢٥٤/٢ - ١٠٨٧ ، وأحمد برقم (٢٥٢٠٥) المسند ٢٩٧/٧ ، والدارمي ، باب في التسمية على الطعام ، كتاب الأطعمة برقم (٢٠٢٠) سنن الدارمي ٢٩٧/٢ ، والحديث قال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الألباني في الإرواء ٢٤/٧ .

<sup>(</sup>٤) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - في باب استحباب حمد الله تعمالي بعد الأكل والشرب ، كتاب الذكر والدعاء برقم (٢٧٣٤) صحيح مسلم ٢٠٩٥/٤ ، والترمذي ، باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه ، كتاب الأطعمة برقم (١٨١٦) الجامع الصحيح ٢٣٣/٤، وأحمد برقم (١٨١٦) المسند ٥٣٥/٣ .

<sup>(</sup>٥) معاذ بن أنس الجهني : الأنصاري ، صحابي سكن مصر والشام .

مرفوعا: «من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه ابن ماجة (۱) ، ويسن أكله مما يليه لحديث عمر بن أبي سلمة قال: «كنت يتيما في حجر رسول الله ، فكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي النبي ، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك » متفق عليه (۲) ، ولسلم عن ابن عمر مرفوعا: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله» ، ويكره أكله مما يلى غيره إن لم يكن أنواعا أو فاكهة .

ينظر : أسد الغابة ١٩٣/٥ ، والإصابة ١٠٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ، كتاب الأطعمة برقم (٥٣٧٦) صحيح البخاري ٥٩/٧ ، ومسلم ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، كتاب الأشربة برقم (٢٠٢٢) صحيح مسلم ١٥٩٩٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، كتاب الأشربة برقم (٢٠٢٠) صحيح مسلم ١٥٩٨/٣ ، وأبو داود ، باب الأكل باليمين ، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٧٦) سنن أبي داود ٣٤٩/٣ ، وأحمد برقم (٤٥٢٣) المسند ٧١/٢ .

<sup>(</sup>٤) كعب بن مالك : بن عمرو الأنصاري الخزرجي ، شاعر النبي ﷺ وصاحبه ، وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم ، شهد العقبة .

يلعقها»(١) ، ولم يصحح أحمد أكله ﷺ بكفه كلها (٢) .

ويسن تخليل ما علق بأسنانه من طعام قال في "المستوعب"(٢): "روي عن ابن عمر: «ترك الخلال يوهن الأسنان»". (٤) وذكره بعضهم مرفوعا، وروى: «تخللوا

ينظر : أسد الغابة ٤٨٧/٤ والإصابة ٥٦٦٥ .

- (۱) أخرجه بجزء منه البخاري ، باب لعق الأصابع ومصها ، كتاب الأطعمة برقم (٥٤٥٦) صحيح البخاري ٧١/٧ ، وأخرجه بمثله مسلم ، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها ، كتاب الأشربة برقم (٢٠٣٢) صحيح مسلم ١٦٠٥/٣ ، وأبو داود ، باب في المنديل ، كتاب الأطعمة برقم (٣٨٤٨) سنن أبي داود ٣٦٦/٣ ، وأحمد برقم (٢٦٦٢) المسند ٧/٣٥٧ ، والدارمي ، باب الأكل بئلاث أصابع ، كتاب الأطعمة برقم (٢٠٣٣) سنن الدارمي ٢١٣٧٢ ، والبيهقي ، باب الأكل بثلاث أصابع ولعقها ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٧٨/٧ .
- (٢) أخرجه ابن أبسي شيبة ، بـاب في الأكـل بكـم إصبـع هـو ، كتــاب العقيقــة ، الكتــاب المصنــف ١١١/٨ ، والحديث قال الألباني : "موضوع" . السلسلة الضعيفة ٣٤٧/٣ . وينظر : التكميل لما فات من تخريج إرواء الغليل ص ١٣٥ .
  - (٣) ٦٣٩/٣ . وينظر : الإنصاف ٣٧٤/٢١ ، وكساف القناع ١٧٨/٥ .

كتاب "المستوعب" من تأليف العلامة ، مجتهد المذهب ، محمد بن عبد الله بن الحسين بن إدريس السامري ، وهو كتاب مختصر الألفاظ ، كثير الفوائد والمعاني ، ذكر مؤلفه أنه جمعه من عدة كتب من كتب المذهب ، منها : "مختصر الخرقي" و "التنبيه" و "الإرشاد" و "الهداية" . ينظر : الذيل على طبقات الحنابلة ١٢١/٢ و ١٢٢ ، والمدخل لابن بدران ص ٤٢٩ . والمستوعب مطبوع في ثلاثة أجزاء ، تحقيق : د . عبدالملك بن دهيش .

(٤) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ، باب التخلل من الطعام ، كتاب العقيقة برقم (٤٦٥٣) الكتاب المصنف ١٤٦/٨ ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٠/٥ وقال : "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح" ، وصححه الألباني في الإرواء ٣٣/٧ .

من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام »(١) ، ويلقى ما أخرجه الخلال ولا يبتلعه للخبر (١) .

ويسن مسح الصحفة وأكل ما تناثر من الطعام ، ويسن غص بصره عن جليسه لئلا يستحي ، ويسن إيشاره على نفسه لقوله تعالى : ﴿ وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ الآية (٢) قال أحمد : " يأكل بالسرور مع الإخوان ، وبالإيثار مع الفقراء ، وبالمروءة مع أبناء الدنيا" (١) ، زاد في "الرعاية الكبرى" : والآداب ، ومع العلماء بالتعلم (٥).

وسن شربه ثلاثا مصا لقوله ؟ : «مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العب» (١) والكباد - بضم الكاف وبالباء الموحدة - قيل وجع الكبد، وعكسه / اللبن [ ٣٥٢/ ]

<sup>(</sup>١) أورده بنحوه الهيئمي في مجمع الزوائد ٢٩/٥ - ٣٠ ، وعزاه للطبراني وفي إسناده واصل بن السائب وهو ضعيف . والحديث ضعفه الألباني في الإرواء ٣٤/٧ .

<sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : (( من أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسائه فليبلع . . ))

الحديث أخرجه أبوداود ، باب الاستتار في الخلاء ، كتاب الطهارة برقم (۳۵) سنن أبي داود

۱۹/۱ ، وابن ماجة ، باب الارتياد للغائط والبول ، كتاب الطهارة برقم (۳۳۷) سنن ابن ماجة

۱۲۱۱ - ۱۲۲۱ ، والدارمي ، باب التستر عند الحاجة ، كتاب الطهارة برقم (٦٦٢) سنن

الدارمي ۱۷۷۱ ، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ۱۷۵/۵ ، وفي الإرواء ٣٦/٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر من الآية (٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر : كتاب الفروع ٣٠٠/٥ ، والإنصاف ٣٧٤/٢١ ، والإقناع ٢٣٥/٣٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإنصاف ٣٧٤/٢١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق بنحوه عن ابن أبي حسين مرسلا ، باب ثلمة القدح وعروته ، كتاب الجامع برقم (١٩٥٩) المصنف ٢٢١/٦ ، قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢٢١/٣ : "هو مرسل صحيح".

والعب : شرب الماء من غير مص . قاله في المطلع ص ١٨٢ .

فيعبه عبا لأنه طعام ، ويسن غسل يديه إذا أراد الأكل قبل طعام - وإن كان على وسوء - متقدما به رب الطعام إن كان وغسل يديه بعده متأخرا به ربه عن الضيف إن كان لحديث : «من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع» رواه ابن ماجة (۱) ، ولأبي بكر (۱) عن الحسن مرفوعا : «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم» (۱) يعني بالوضوء : غسل اليدين ، ويكره الغسل بطعام ، ولا بأس بنخالة وغسله في الإناء الذي أكل فيه نصا (۱) ، وكره تنفسه في الإناء ، ورد شيء من فيه إليه لأنه يقذره ، ولا يسمح يده بالخبز ولا يستبذله ، وكره نفخ الطعام ليبرده وكذا الشراب ، وفي "المستوعب" (۱) : "قلت عند عدم الحاجة" . انتهى ؛ لأنه لا بركة أكل الطعام حارا ، وفي "الإنصاف" (۱) : "قلت عند عدم الحاجة" . انتهى ؛ لأنه لا بركة فيه ، وكره أكله من أعلى الصحفة أو وسطها لحديث ابن عباس مرفوعا : «إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ، ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل

<sup>(</sup>١) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - في بــاب الوضــو، عنــد الطعــام ، كتــاب الأطعـــة برقــم (٣٢٦٠) ، سنن ابن ماجة ١٠٨٥/٢ ، والحديث قال الألباني في السلسة الضعيفة ٢٢٧/١ : "منكر" .

<sup>(</sup>٢) أبو بكر : أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال ، تلميذ الإمام أحمد وجامع مذهبه ، سبقت ترجمته ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وأخرج الطبراني في الأوسط ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا : (( الوضوء قبل الطعام ، وبعده مما ينفي الفقر ، وهو من سنن المرسلين )) وقال : "تفرد به أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل" . المعجم الأوسط ٨١/٨ ، وقال الهيثمي : "فيه نهشل بن سعيد وهو متروك " . مجمع الزوائد ٢٤/٥ ، وقال الألباني : "موضوع" . ضعيف الجامع ٥٥/٦ .

<sup>(</sup>٤) المغنى ٢١٨/١٠ ، والشرح الكبير والإنصاف ٣٥٨/٢١ ، ٣٧٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٩٠/٣ .

<sup>(</sup>٥) ١٣٩/٣ ، وينظر : الإنصاف ٣٦٦/٢١ ، وكشاف القناع ١٧٤/٥ .

<sup>.</sup> ٢٦٦/٢١(٦)

من أعلاها» وفي لفظ آخر: «كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها» رواهما ابن ماجة (۱) ، وكره لحاضر مائدة فعل ما يستقذره من غيره كتمخط وكذا الكلام بما يضحكهم أو يحزنهم قاله الشيخ عبد القادر (۲) ، وكره لرب طعام مدح طعامه وتقويمه لأنه يشبه المن به ، وكره عيب الطعام للخبر (۲) ، وكره قرانه في تمر مطلقا ، سواء كان

<sup>(</sup>۱) الأول: في باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد ، كتاب الأطعمة ، برقم (٣٢٧٧) سنن ابن ماجة الأول : في باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد ، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٧٦) سنن أبي داود ٣٤٨/٣ ، والترمذي ، باب ما جاء في كراهة الأكل من وسط الطعام ، كتاب الأطعمة برقم (١٨٠٥) الجماع الصحيح ٢٢٩/٤ ، وأحمد برقم (١٨٠٥) المسند الأطعمة برقم صححه الترمذي ، والألباني في الإرواء ٣٨/٧ - ٣٩.

والثاني: أخرجه ابن ماجة عن عبد الله بن بسر، باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد، كتاب الأطعمة برقم (٣٢٧٥) سئن ابن ماجة ١٠٩٠/٢، وأبو داود، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٧٣) سنن أبي داود ٣٤٨/٣ - ٣٤٩، وأحمد برقم (١٧٢٢٥) المسند ٢٠٦/٥، والبيهقي، باب الأكل متكثا، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٢٨٣/٧، والحديث صححه الألباني في الإرواء ٣٩/٧.

<sup>(</sup>٢) في كتابه الغنية ٢١/١ ، وينظر : الإنصاف ٣٦٦/٢١ ، وكشاف القناع ١٧٦/٥ .

والشيخ عبد القادر هو: ابن أبي صالح عبد الله بن جنكي الجيلي ، البغدادي ، أبو محمد ، إمام الحنابلة وشيخهم في عصره ، الزاهد ، ولدسنة ٤٧٠هـ بكيلان ، قدم بغداد وهو شاب ، برع في المذهب والخلاف والأصول وغير ذلك ، له كتاب : "الغنية لطالبي طريق الحق" ، و"فتوح الغيب" ، توفى سنة ٥٦١هـ .

ينظر : الذيل على طبقات الحنابلة ١/٠٩٠ ، والمنهج الأحمد ٢١٥/٣ - ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : (( ما عاب رسول الله طعاما قط ، إن اشتهاه أكله ، وإن كرهه تركه )) أخرجه البخاري ، في باب ما عاب النبي الله طعاما ، من كتاب الأطعمة برقم

ثم شريك لم يأذن أو لا ؛ لما فيه من الشره ، وكره أن يفجأ قوما حين وضع طعامهم تعمدا نصا ، فإن لم يتعمده أكل نصا (۱) ، وكره أكل بشماله بلا ضرورة لأنه تشبه بالشيطان وذكره النووي في الشرب إجماعا (۲) ، ويكره ترك التسمية ، وكره أكله كثيرا بحيث يؤذيه فإن لم يؤذه جاز ، وكره الشيخ تقي الدين أكله حتى يتخم وحرمه أيضا (۲) ، وحرم الإسراف وهو مجاوزة الحد ، وكره أكله قليلا بحيث يضره ، وكره شربه من فم السقاء واختناث الأسقية نصا (۱) أي قلبها إلى خارج ليشرب منه فإن كسره إلى داخل فقد قبعه (۵) ، وكره الشرب من ثلمة الإناء ، وإذا شرب ناوله الأيمن ، وكذا في غسل يده قاله في "الترغيب" (۱) ، وقال ابن أبئ

<sup>(</sup>٥٤٠٩) صحيح البخاري ٦٤/٧ ، ومسلم ، في باب لا يعيب الطعام ، من كتاب الأشربة برقم (٢٠٦٤) صحيح مسلم ١٦٣٢/٣ .

<sup>(</sup>١) المغني ١٠/٢١٧ ، والشرح الكبير والإنصاف ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، والإقناع ٣٣٣٪ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : روضة الطالبين ٧/٣٤٠ ، والإنصاف ٣٦٢/٢١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الاختيارات الفقهية ص ٤١٨ ، قال في الإنصاف٣٦٩/٢ : "قلت: وهو الصواب" . ١ . ه . وجاء في هامش المخطوط مانصه : لقلت : قوله ويحرم أيضا أراد بذلك ما نقله صاحب الفروع عن شيخه من كونه كره ذلك ثم حرمه كما هو صريح ما في شرح الإقناع . . شيخنا] .

<sup>(</sup>٤) ينظر : كتاب الفروع ٣٠٢/٥ ، والمبدع ١٩٠/٧ ، والإنصاف ٣٧١/٢١، وكشاف القناع ١٧٧/٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: لسان العرب ١٤٥/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر : كتاب الفروع ٣٠٣/٥ ، والإنصاف ٣٧١/٢١ - ٣٧٢ ، وشرح منتهى الإرادات ٩١/٣ .

ونحوه"(٢) ، قلت : كقهوة البن . وكره شرب في أثناء طعام بلا عادة لأنه مضر ، ولا يكره شربه قائما نصا (١) ، وعنه بلى ، وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما قال في "الفروع"(٥) : "ويتوجه كشرب قاله شيخنا" . انتهى ، وكره أحمد الخبز الكبار وقال : " [ ٣٥٣/ب ليس فيه بركة " (١) ، وذكر معمر (٧) أن أباأسامة (٨) / قدم لهم طعاما فكسر الخبز ، قال

المجـد (١٠) : "وكـذا في رش الماء ورد" (٢) ، قال الشيخ منصور : " قلت وكـذا البخـور

(۱) هو : أبو بكر بن أبي المجد بن ماجد بن أبي المجد بن بدر السعدي ، الدمشقي ، ثم المصري ، ولد سنة ٧٣٠هـ ، وله مصنفات منها : "مختصر ابن أبي المجد" في الفقه ، و اختصر "تهذيب الكمال" ، توفي في جمادي الأولى سنة ٨٠٤هـ .

ينظر : الضوء اللامع ٦٦/١١ ، والسحب الوابلة ٢٠٠/١ .

(۲) ينظر: الإنصاف ۳۷۲/۲۱، وشرح منتهى الإرادات ۹۱/۳.

(٣) شرح منتهى الإرادات ٩١/٣.

(٤) ينظر : كتاب الفروع ٣٠٢/٥ ، والمبدع ١٩٠/٧ ، والإنصاف ٣٧٠/٢١ ، والإقناع ٣٣٤/٣ .
 (٥) ٣٠٢/٥ .

(٦) ينظر : الإنصاف ٣٥٧/٢١ ، والإقناع ٣٣٢/٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٩١/٣ .

(٧) معمـر هـو : ابـن راشـد بـن أبـي عمـرو الأزدي ، الحدانـي ، البصـري ، أبـو عـروة ، ولـد ســنة ٩٥ هـ ، شهد جنازة الحسن البصرى ، توفي سنة ١٥٣ هـ .

ينظر : تهذيب الكمال ٣٠٣/٢٨ - ٣١٣ ، وسير أعلام النبلاء ٥/٧ - ١٨ ، وتهذيب التهذيب التهذيب ٢٤٣ - ٢٤٣ .

(٨) أبو أسامة هو : حماد بن أسامة بن زيد بن سليمان القرشي ، الكوفي ، الحافظ ، الثبت ، ولـد سنة ١٢٠هـ .

ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣٩٤/٦ - ٣٩٥ ، وتهذيب الكمال ٢١٧/٧ - ٢٢٤ ، وسير أعلام النبلاء ٢٧٧/٩ - ٢٧٩ . أحمد: "لئلا يعرفوا كم يأكلون" (١) ، ويجوز قطع اللحم بالسكين والنهي عنه لا يصح. وكره نثار (٢) والتقاطه في عرس وغيره ؛ لما فيه من النهبة والتزاحم وهو يورث الخصام والحقد ولحديث زيد بن خالد (٢): «أنه سمع النبي الله ينهى عن النهبة والخلسة» رواه أحمد (١) ، ومن حصل في حجره منه شيء أخذه له مطلقا سواء قصد تملكه بذلك أو لا ؛ لقصد مالكه تمليكه لمن حصل في حيزه وقد حازه من حصل في حجره .

وتباح المناهدة (٥) - وهو أن يخرج كل واحد من رفقة شيئا من النفقة - وإن لم يتساووا ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا ، فلمو أكل بعضهم أكثر من رفيقه ، أو تصدق منه فلا بأس ، ولم ينزل النياس يفعلونه نصا (٦) ، قال في

<sup>(</sup>١) ينظر : كتاب الفروع ٣٠١/٥ ، والمبدع ١٨٩/٧ ، وكشاف القناع ١٧٥/٥ .

<sup>(</sup>٢) نئر الشيء ينثره وينثره نثرا ونثارا : رمَّاه متفرقا ، قالـه في القاموس ١٣٨/٢ ، والنـثار شيء يطرح في أيام التزويج من دراهم وغيرها .

<sup>(</sup>٣) زيد بن خالد : الجهني ، صحابي شهد الحديبية مع رسول الله - ﷺ - ، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح ، توفي سنة ٧٨هـ .

ينظر : أسد الغابة ٢٨٤/٢ - ٢٨٥ ، والإصابة ٤٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد برقم ١٦٦٠٤ - ٩٤/٥ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ، باب انتهاب ما ينشر على القوم مما يفعك الناس في النكاح ، كتاب النكاح ١٤/٣ ، قال الألباني : "إسناده ضعيف ، لكن للحديث شواهد يصح بها". السلسلة الصحيحة ٢٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) النهد في اللغة : يدل على إشراف شيء وارتفاعه ، والنهود : نهوض على كل حال، والتناهد: إخراج كل واحد بن الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه ، والمخرج يقال له : النهد بالكسر . ينظر : معجم مقاييس اللغة ٣٦١/٥ ، ولسان العرب ٤٢٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المغنى ٢١١/١٠ ، والمبدع ١٩٠/٧ ، والإقناع ٣٣٥/٣ ، وكشاف القناع ١٧٨/٥ .

"الفروع"(۱): "وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور وتلقيم وتقديم يحتمل كلامهم وجهين قال: وجوازه أظهر". انتهى ، قال الشيخ منصور - رحمه الله تعالى -: "لكن الأدب والأولى الكف عنه لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح". انتهى (۲).

(وسن إعلان نكاح ، و) سن (ضرب بدف مبلح) وهو مالا حلق فيه ولا صنوج (٢٠) ، (فيه ) - أي النكاح - لحديث : «أعلنوا النكاح» (٤٠) وفي لفظ : « أظهروا النكاح» (٥) ، وكان يحب أن يضرب عليه بالدف (٢) وفي لفظ : «واضربوا عليه بالغربال» رواه

<sup>.</sup> T.T/0(1)

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح منتهى الإرادات ٩٢/٣ ، وكشاف القناع ١٧٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) الصنج : هو الذي يكون في الدفوف ونحوه ، وقيل : الصنج : ذو الأوتار الذي يلعب به ، واللاعب به يقال له : الصناج والصناجة . ينظر : لسان العرب ٣١١/٢ .

<sup>(</sup>٤) من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في إعلان النكاح ، كتاب النكاح برقم (١٠٨٩) الجامع الصحيح ٣٩٨/٣ - ٣٩٩ ، وابن ماجة ، باب إعلان النكاح ، كتاب النكاح برقم (١٨٩٥) سنن ابن ماجة ١١١/١ ، والبيهقي ، باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٩٠/٧ ، والحديث قال الترمذي : "حسن غريب" ، وضعفه الألباني في الإرواء ٧٠/٥ وقال : "أما الجملة الأولى من الحديث وهو قول (( أعلنوا النكاح )) فقد ورد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا بسند حسن " .

<sup>(</sup>٥) من حديث عائشة - رضي الله عنها - ، أخرجه سعيد بن منصور ، باب ما جاء في نكاح السر ، كتاب النكاح برقم (٦٣٥) سنن سعيد بن منصور ٢٠٣/١/٣ ، والبيهقي ، باب ما يستحب من إظهار النكاح ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٩٤/٧ وضعفه ، وكذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٦) لحديث محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله - على -: (( فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح )) أخرجه الترمذي ، باب ماجاء في إعلان النكاح ، كتاب النكاح برقم (١٠٨٨) الجامع الصحيح ٣٩٨/٣ ، والنسائي ، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب

ابن ماجة (۱) ، وظاهره سواء كان الضارب رجلا أو امرأة وهو ظاهر نصوصه وكلام الأصحاب (۲) ، وقال الموفق: "ضرب الدف مخصوص بالنساء"(۲) ، وقال أحمد: "لا بأس بالغزل في العرس لقول النبي اللائصار: «أتيناكم أتيناكم ، فحيونا نحييكم ، لولا الذهب الأحمر ، لما حلت بواديكم ، ولولا الحبة السوداء ، لما سرت عذاريكم »(۱) لا على ما يصنع الناس اليوم"(۱) ، ومن غير هذا الوجه: « لولا الحنطة الحمراء ما سرت عذاريكم »(۱) وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورياب وجنك ، (و) يسن ضرب بدف مباح (في ختان ونحوه) كقدوم غائب وإملاك وولادة قياسا على النكاح.

الدف ، كتاب النكاح برقم (٣٣٦٩) المجتبى ١٢٧/٦ ، وابن ماجة ، باب إعلان النكاح ، كتاب النكاح برقم (١٨٩٦) المسند ٤٢٩/٤ ، والحديث حسنه الترمذي ، وكذا الألباني في الإرواء ٥٠/٧ .

<sup>(</sup>۱) وهو جزء من حديث : (( أعلنوا النكاح ... )) سبق تخريجه قبل قليل ، ولكن هذه الزيادة بسند ضعيف . ينظر : فتح الباري ٢٢٦/٩ ، والإرواء ٥٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب الفروع ٣١١/٥ ، والمبدّع ١٨٨/٧ ، والإنصاف ٣٥٣/٢١ - ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغنى ٢/٧٧ - ٤٦٨ ، والشرح الكبير والإنصاف ٣٥٤/٢١ - ٣٥٥ .

<sup>(3)</sup> من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرجه الطبراني في الأوسط ٢٠٥/٦ برقم (٦١٩٨) ، أورده الهيئني في مجمع الزوائد ٢٨٩/٤ وقال : "رواه الطبراني في الأوسط وفيه رواد بن الجراح وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف". وينحوه عن ابن عباس أخرجه ابن ماجة ، باب الغناء والدف ، كتاب النكاح برقم (١٩٠٠) سنن ابن ماجة ١٦٢/١ - ٦١٣ ، والبيهقي من حديث جابر عن عائشة ، باب ما يستحب من إظهار النكاح ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٨٩/٧، وحسنه الألباني في الإرواء ٢٨٩/٧ عجموع طرقه .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المغنى ٤٦٧/٩ ، والشرح الكبير والإنصاف ٣٥٣/٢١ ، وكشاف القناع ١٨٣/٥ .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه ص ٣٦٦ .

## (فصل ) في عشرة النساء

- بكسر العين - أصلها الاجتماع ، ويقال لكل جماعة : عشرة ومعشر (١) ، وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام .

(ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وألا يمطله بما يلزمه) من حقه (ولا يتكره لبذله) أي ما يلزمه من حق الآخر لقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُ وهُنَّ بِاَلْمَعْرُ وفَ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ اللَّهِى عَلَيْهِنَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِنَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِنَّ بِاللَّهِ فيكم "(٥) وقال ابن عباس: ﴿ إني لأحب أن أتزين للمرأة فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم "(٥) وقال ابن عباس: ﴿ إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب/ أن تتزين لي لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِاللَّهُ عَرُوفٍ ﴾ (١) كما أحب/ أن تتزين لي لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِاللَّهُ عَرُوفٍ ﴾ (١) ويستحب لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه ، والرفق به ، واحتمال أذاه ، وفي الحديث: «استوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله،

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٣٢٦/٤ - ٣٢٧ ، ولسان العرب ٥٧٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (١٩).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل أبو زيد ، والمثبت من كتب التراجم ، وهو : عبدالرحمن بن زيـد بـن أسـلم القرشـي العدوي ، مولى عمر بن الخطاب ، أخو عبدالله وأسامة ، جمع تفسيرا في مجلـد ، وكتابا في الناسـخ والمنسوخ ، روى له الترمذي وابن ماجة ، توفي سنة ١٨٢هـ .

ينظر : تهذيب الكمال ١١٤/١٧ ، وسير أعلام النبلاء ٣٤٩/٨.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن جرير الطبري في جامع البيان ٤٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ، باب ما قالوا في قوله : } وللرجال عليهن درجة { كتاب الطلاق ، الكتاب المصنف ٢٧٣/٥ ، والبيهقي ، باب حق المرأة على الرجل ، كتاب القسم والنشوز ، السنن الكبرى ٢٩٥/٧ .

واستحللتم فروجهن بكلمة الله » رواه مسلم (١٠).

الله )) في باب حجة النبي ﷺ ، كتاب الحج برقم (١٢١٨) صحيح مسلم ٢/٨٨٩ .

<sup>(</sup>۱) في صحيحه من حديث أبي هريرة " رضي الله عنه - بجزئه الأول وهو قوله : (( استوصوا بالنساء خيرا )) ، في باب الوصية بالنساء ، كتاب الرضاع برقم (١٤٦٨) صحيح مسلم ٢٠٩٠/ ~ درا )، وكذا البخاري ، باب الوصاة بالنساء ، كتاب النكاح برقم (٥١٨٥) صحيح البخاري ٢٣/٧. كما أخرج مسلم الجزء الآخر منه وهو قوله : (( أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) في سننه من حديث قيس بن سعد ، باب في حق الزوج على المرأة ، كتاب النكاح برقم (٢١٤٠) سنن أبي داود ٢٤٤/٢ ، والترمذي بنحوه من حديث أبي هريرة ، باب ما جاء في حق الـزوج على المرأة ، كتاب الرضاع برقم (١١٥٩) الجامع الصحيح ٢٥/٣٤ ، وابن ماجة بنحـوه عن عائشة ومعاذ ، باب حق الـزوج على المرأة ، كتاب النكاح برقم (١٨٥٢ ، ١٨٥٣) سنن ابن ماجة ما ٥٩٥/١ ، وصححه الألباني في الإرواء ٥٤/٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (١٩) .

خيرا كثيرا»(١).

(ويجب بعقد تسليم) زوجة (حرة) - وتأتي الأمة - (يوطأ مثلها) ، ونص الإمام أحمد أن التي يجب تسليمها بنت نسع قال : " فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع "(٢) وذهب في ذلك إلى أن النبي هذا : «بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين »(٢) فيلزم تسليمها ولو كانت نضوة الخلقة - أي مهزولة الجسم - ويستمتع بمن يخشى عليها بما دون الفرج ، ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وعبالة (٤) ذكره ونحوهما كقروح بفرج كسائر عيوب النساء تحت الثياب ، وللثقة أن تنظرهما للحاجة وقت اجتماعهما لتشهد بما تشاهده .

فيجب تسليم من يوطأ مثلها (في بيت زوج إن طلبها) كما يجب تسليمه الصداق إن طلبته ، (ولم تكن شرطت دارها) ، فإن شرطتها فلها الفسخ إذا نقلها عنها ، للزوم الشرط وتقدم (٥) ، ويلزم الزوج تسلمها إن بذلته فتلزمه النفقة لتسلمها أو لا ، ولا يلزم زوجة أو وليها ابتداء تسليم محرمة بحج أو عمرة أو مريضة لا يمكن استمتاع بها وصغيرة وحائض ، ولو قال : لا أطأ لأن هذه الأعذار تمنع الاستمتاع بها ، ويرجى زوالها أشبه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٢١٤/٤ ، وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ٢/٢٪ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : مسائل الإمام أحمـد روايـة ابـن هـانئ ۲۱۱/۱ ، والشـرح الكبـير والإنصـاف ۳۸۰/۲۱ -۳۸۱ ، وكتاب الفروع ۳۱٦/۵ ، والمبدع ۱۹۲/۷ ، وكشاف القناع ۱۸٦/۵ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها - : أخرجه البخاري ، باب تزويج الأب ابنته من الإمام ، كتاب النكاح برقم (٥١٣٤) صحيح البخاري ١٦/٧ ، ومسلم باب تزويج الأب البكر الصغيرة ، كتاب النكاح برقم (١٤٢٢) صحيح مسلم ١٠٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) العبل : الضخم من كل شيء . ينظر : معجم مقاييس اللغة ٢١٤/٤ ، ولسان العرب ٢١/١١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر ص ٢٨٨ .

ما لو طلب تسليمها في نهار رمضان ، ولو بذلت نفسها وهي كذلك لزمه تسلم ما عدا الصغيرة ، ومتى امتنعت الزوجة من تسليم نفسها قبل مرض ثم حدث المرض فـلا نفقة لها ولو بذلت نفسها عقوبة لها ، ولو أنكر من ادعت زوجته أن وطءه يؤذيها فعليها البينة ؟ لأن الأصل عدم ذلك أشبه سائر الدعاوي .

(ومن استمهل) من الزوجين (أمهل اليومين والثلاثة) طلبا لليسر والسهولة ، ويرجع في ذلك للعرف لأنه لا تقدير فيه ، و (لا) يمهل من طلب المهلة منهما (لعمل جهاز) - بفتح [ ٢٥٤/ ١] الجيم وكسرها - / وفي "الغنية"(١) : "إن استمهلت هي أو أهلها استحب لـ إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين" . (٢)

(و) يجب بعقد (تسليم) زوجة (أمة ليلا فقط) نصا (٣) ، وللسيد استخدامها نهارا لأن السيد يملك من أمته منفعتين الاستخدام والاستمتاع فإذا عقد على أحدهما لم يلزمه تسليمها إلا في زمن استيفائها كما لـو آجرها للخدمة لم يلزمه تسليمها إلا زمنها وهو النهار ، فلو شرط تسليمها نهارا وجب ، لحديَّث : «المؤمنون عند شروطهم»(٤) أو بذله سيد وجب أيضًا ، لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلا ونهارا ، وإنما منع منه في الأمة نهارا لحق السيد فإذا بذله فقد ترك حقه فعاد إلى الأصل.

. £7/1(1)

<sup>&</sup>quot;الغنية لطالبي طريق الحق" كتاب من تأليف الشيخ عبدالقادر الجيلاني ، المتوفى سنة ١٦٥هـ ، في العبادات والآداب الشرعية ، وهو مطبوع في جزءيسن ، من مطبوعات مطبعة مصطفى اليابي ، القاهرة ، الطبعة الثانية ١٣٧٥ه. .

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب الفروع ٣١٧/٥ ، والمبدع ١٩٢/٧ ، والإنصاف ٣٨٤/٢١ .

<sup>(</sup>٣) المغنى ٢ / ٢٢٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٨٤/٢١ ، والمبدع ١٩٣/٧ ، وكشاف القناع ١٨٧/٥. (٤) سبق تخريجه ص ١٨١.

(ولزوج استمتاع بزوجة) من أي جهة شاء ولو من جهة العجيزة (١) في قبل لاختصاص التحريم بالدبر دون ما سواه (كل وقت) فلا يكره الوطء في يوم من الأيام ولا ليلة من الليالي ، وكذا الخياطة وسائر الصناعات (ما لم يضوها) استمتاعه بها ، (أو يشغلها عن فرض) ولو على تنور أو ظهر قتب (١) ونحوه كما رواه أحمد وغيره (١) ، وظاهره أنه لا

(١) العجز : مؤخر الشيء ، والجمع أعجاز ، وعجيزة المرأة : مؤخرها ، ولا يقال للرجل إلا على التشبيه ، والعجز لهما جميعا .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٢٣٣/٣ ، ولسان العرب ٣٧٠/٥ - ٣٧١ .

(۲) القتب : إكاف البعير ، وهو رحل صغير على قدر السنام ، وجمعه أقتاب ، وأقتب البعير إقتابا إذا شــد عليــه القتــب . ينظــر : معجــم مقــاييس اللغــة ٥٩/٥ ، ولســـان العــرب ٢٦٠/١ - ٦٦٠ .
 ٦٦١ ، والقاموس المحيط ١١٣/١ - ١١٤ .

(٣) أخرجه الإ مام أحمد برقم (١٥٨٥٣) المسند ٢٠٠/٤ عن طلق بن علي عن أبيه قال: قال رسول الله اخرجه الإ مام أحمد برقم (١٥٨٥) المسند ٢٠٠/٤ عن طلق بن على التنور)) ، والترمذي ، بنحوه عن طلق بن علي ، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة ، كتاب الرضاع برقم (١١٦٠)، الجامع الصحيح ٣/٥٦٤ ، والبيهقي ، باب ما جاء في بيان حقه عليها ، كتاب القسم والنشوز ، السنن الكبرى ٢٩٢/٧ ، والحديث حسنه الترمذي ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة المحرى ١٩٩/٧ ، وفي صحيح الجامع الصغير ١٤٢/١ .

وعن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعا : (( لا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله ، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه))

أخرجه ابن ماجة ، باب حق الزوج على المرأة ، كتاب النكاح برقم (١٨٥٣) سنن ابن ماجة مرجه ابن ماجة وأحمد برقم (١٨٩١٣) المسند ٥١٥/٥ ، والبيهقي من حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا في السنن الكبرى ٢٩٢/٧ .

يقدر بشيء سوى ذلك ، ولو زادا عليها وتنازعا (۱) ، ولزوج السفر بلا إذنها حيث شاء ولو عبدا مع سيده وبدونه بخلاف سفرها بلا إذنه لأنه لا ولاية لها عليه ، (و) له (السفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها) لأنه في وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ، فإن شرطت بلدها فلها شرطها لحديث : «إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج» (۱) ، فإن كانت أمة فليس له السفر بها بلا إذن سيدها لما فيه من تفويت منفعتها نهارا على سيدها ، ولا لسيد سفر بها بلا إذن الزوج لما فيه من تفويت استمتاع زوجها بها ليلا ، ويحرم وطء في حيض إجماعا (۱) ؛ لقوله تعالى ﴿ فَاعَتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي المَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ الآية (نفاس مثله وتقدم حكم استحاضة .

ويحرم وطء في دبر لحديث: «إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن» وحديث: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» رواهما ابن ماجة (٥)، وأما

<sup>(1)</sup> قال المرداوي في الإنصاف ٣٨٦/٢١ - ٣٨٧ : "قال أبو حفص والقاضي : إذا زاد الرجل على المرأة في الجماع صواح على شيء منه ، وروى ذلك بإسناده عن ابسن الزبير أنه جعل = في الجماع صواح على شيء منه ، وروى ذلك بإسناده عن الرجل أربعا بالليل وأربعا بالنهار ... ثم قال : ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك ، وأنه يطأ ما لم يشغلها عن الفرائض ، وما لم يضرها بذلك " . ا . ه .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۲۸۸ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : بدائــع الصنــائع ٤٤/١ ، وبدايــة المجتــهد ٥٦/١ ، ومغـــني المحتـــاج ١١٠/١ ، والمغــني (٣) ينظــر : بدائــع الصنــائع الكبير والإنصاف ٣٨٧/٢١ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) الأول : من حديث خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - مرفوعا ، أخرجه ابن ماجة ، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ، كتاب النكاح برقم (١٩٣٤) سنن ابن ماجة ٦١٩/١ ، وأحمد برقم

قوله تعالى: ﴿ فَأَتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى ٰ شِئْتُمْ ﴾ (() فعن جابر قال: «كان اليهود يقولون: إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من وراثها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى ٰ شِئْتُهُ ﴾ من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى »متفق عليه (٢) ، ويعزر عليه عالم بتحريمه ، وإن تطاوعا على الوطء في الدبر فرق بينهما ، وإن أكرهها عليه نهي عنه / فإن أبى فرق بينهما .

(٢١٣٤٧) المسند ٢٧٩/٦ ، والبيهةي ، باب إتيان النساء في أدبارهن ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ٢١٣٤٧ - ١٩٦٧ ، وفي الكبرى ١٩٦/٧ - ١٩٧٧ ، وفي الإرواء ٢٥/٧ .

والثاني: من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أخرجه ابن ماجة ، في الموضع السابق برقم (١٩٢٣) سنن ابس ماجة ، وأبو داود بنحوه ، باب في جامع النكاح ، = كتاب النكاح برقم (٢١٦٢) سنن أبي داود ٢٤٩/٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى الموضع السابق ١٩٨/٧ ، وأخرجه من حديث ابن عباس الترمذي ، باب ما جاء في كراهية إتبان النساء في أدبارهن ، كتاب الرضاع برقم (١١٦٥) الجامع الصحيح ٢٩٨/٣ ، وحديث أبي هريرة صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ٢٤٤/١ ، وحديث ابن عباس حسنه الترمذي ، وكذا الألباني في المشكاة ١٩٥٣/٢ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، باب نساؤكم حرث لكم ، كتاب التفسير برقم (٤٥٢٨) صحيح البخاري ٢٤/٦ ، ومسلم باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائمها من غير تعرض للدبر ، كتاب النكاح برقم (١٤٣٥) صحيح مسلم ١٠٥٩/٢ .

ويحرم عزل عن زوجة حرة بلا إذنها وأمة بلا إذن سيدها نصاً (١٠ ؛ لحديث ابن عمر : «نهى رسول الله ان يعزل عن الحرة إلا بإذنها » رواه أحمد وابن ماجة (٢) ، ولأن لها حقا في الولد وعليها ضرر في العزل ، وقيس عليه سيد الأمة إلا بدار حرب فيسن عزله مطلقا حرة كانت الزوجة أو أمة أو سرية له خشية استرقاق العدو ولدها وهذا إن جاز ابتداء النكاح وإلا وجب العزل كما تقدم،

وللزوجة تقبيل الزوج ولمسه بشهوة ولوكان نائمأ لا استدخال ذكره بملا إذنيه نائما كان أو لا .

(وَلَهُ) - أي الزوج - (إِجْبَارُهَا) - أي الزوجة - (على غُسْلِ حَيْضٍ) ونفاس (وجَنَابـــةٍ ونَجَاسَــةٍ) إن كانت مكلفة قال الشيخ منصور: "وظاهره ولـو ذميـة خلافاً للإقناع "(٢) ، واجتناب المحرمات وكذا إزالة وسخ ودرن ، ويستوي في ذلك المسلمة والذمية لاستوائهما في حصول النفرة عن ذلك حالها ، (و) له إجبارها بـ (أحذ مَا تَعَافُـهُ النَّفسُ مِنْ شَعْرٍ) عانة (وغيرِهِ) كظفر ، وفي منعها من أكل ما لـه رائحة كريهة كثوم وبصل وجهان: -

أحدهما : له المنع لأنه يمنع القبلة وكمال الاستمتاع بها .

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ١٦٨ ، والمغني ٢٣٠/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٩١/٢١ ، والمبدع ١٩٤/٧ - ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢١٢) المسند ٥٣/١ ، وابن ماجة ، باب العزل ، كتاب النكاح برقم (١٩٢٨) سنن ابن ماجة ٦٢٠/١ ، والبيهقي ، باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها ، كتاب الصداق ، السنن الكبرى ٢٣١/٧ ، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء ٧٠/٧ ، وجميعهم من حديث عمر وليس ابن عمر .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٩٦/٣، والإقناع ٣٤٠/٣.

والثاني: ليس له ذلك لأنه لا يمنع الوطء، وجزم بالأول في "المُنور"(١) وصحَّحه في "النَّظُم"(٢) و"تصحيح المحرر"(٦) وقدمه ابن رزيين (١) في شرحه وهو معنى ما في "الإقناع"(٥) ، ولا يملك إجبارها بعجن أو خبز أو طبخ ونحوها ككنس دار وملء ماء من بئر وطحن ، وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله (٢) ، وله منع زوجة ذمية

ينظر: طبقات الحنابلة ١٥/٢، ومقدمة الإنصاف ١٩/١، والمنهج الأحمد ٧٢/٥.

. 1. 7/7 (1)

والنظم اسمه : "عقد الفرائد وكنيز الفوائد" تأليف محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسي ، أبو عبد الله ، شمس الدين ، المتوفى سنة (١٩٩هـ) . والكتاب مطبوع في مجلدين ، طباعة دار الشبل ، الرياض .

ينظر : الذيل على طبقات الحنابلة ٣٤٢/٢ – ٣٤٣ ، والدّر المنضد ص ٤٠ .

(٣) للشيخ عز الدين ، أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن محمد الكناني ، العسقلاني ، (٨٠٠ - ٨٥٠).

ينظر: الضوء اللامع ٢٠٥/١ - ٢٠٧ ، وشذرات الذهب ٣٢١/٧ - ٣٢٢ ، والسحب الوابلة ٥٥/١ - ٣٢٢ .

(٤) عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز بن نصر بن عبيد الغَسّانيّ ، الدمشقي ، أبو الفرج ، سيف الدين ، الفقيه ، صاحب ابن الجوزي ولازمه ، له مصنفات عدة منها : كتاب "التهذيب في اختصار المعنى" ، و"اختصار المهداية" ، قتل بسيف التّتار سنة ٢٥٦هـ .

ينظر: ذيل الطبقات ٢٦٤/٢ ، والمنهج الأحمد ٢٨٠/٤ ، والمدخل ص ٤١٤ .

- (٥) تنظــر المســألة في : المغــني ٢٢٣/١٠ ، والشــرح الكبــير والإنصــاف ٣٩٧/٢١ ، ٣٩٩ ، والحــرر ٤١/٢ ، والإقناع ٢٤٠/٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٩٦/٣ .
  - (٦) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٤٢٠.

<sup>(</sup>١) "المُنتور في راجع المحسر" للشيخ تقي الدين ، أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدَمي المقسرئ، البغدادي ، أبو بكر ، صاحب الإمام أحمد ، (٢٣٧ - ٣٢٧هـ) .

دخول بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها من خمر أو نبيذ لاتفاق الأديان على تحريمه لا ما دونه لاعتقادها حلم ، ولا تكره ذمية على إفساد صومها أو صلاتها بوطء أو غيره لأنه يضربها ، ولا على إفساد سُبْتِهَا لبقاء تحريمه عليهم .

(وَيَلْزَمُهُ) - أي الزوج - (الوَطءُ) لزوجة مسلمة كانت أو ذمية حرة أو أمة بطلبها ( في كُلُّ أربعة أشهرٍ مرةً إِنْ قَدرَ) على الوطء نصاً (١) ؛ لأنه تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي فكذا في حق غيره ؛ لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها .

(و) يلزمه (مَبِيْتٍ) في المضجع (بطلب عِنْد) زوجة (حُرَّة ليلةً مِنْ كلِّ أربع) ليال إن لم يكن له عذر ، لقوله عليه السلام لعبد الله بن عمرو بن العاص : «يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : فلا تفعل ، صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا »متفق عليه (٢) ، فأخبر أن للمرأة على زوجها حقاً ، وروى الشعبى / : «أن كعب بن سُور (٢) كان جالسا عند

<sup>(</sup>۱) المغني ٢٤٠/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/٤٠١ ، والمبدع ١٩٨/٧ ، وكشاف القناع ١٩٣/٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، باب حق الجسم في الصوم ، كتاب الصوم برقم (١٩٧٥) صحيح البخاري ٣٥/٣ ، ومسلم ، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... ، كتاب الصوم برقم (١١٥٩) صحيح مسلم ٨١٣/٢ - ٨١٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل سوار ، والمثبت من كتب التراجم . وهو كعب بن سور بن بكر بن عبد الأزدي ، قيل : إنه أدرك النبي على ، وكان قاضياً للبصرة ، وليها لعمر وعثمان ، وكان من نبيلاء الرجيال وعلمائهم ، قتل يوم الجمل سنة ٣٦هـ .

ينظر : أسد الغابة ٤٧٩/٤ ، وسير أعلام النبلاء ٥٢٤/٣ ، والإصابة ٥/٤٨٠ .

عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائماً. فاستغفر لها وأثنى [ ۲۵۵/س] عليها ، واستحيت المرأة وقامت راجعة ، فقال كعب : يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها. فقال لكعب: اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم . قال : فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضى بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة . فقال عمر : ما رأيك الأول بأعجب إلى من الآخر اذهب فأنت قاض على البصرة »(١) وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت

> (و) يلزمه بطلب زوجة (أَمَةٍ) أن يبيت عندها ليلة (مِنْ كلِّ ســـبع) لأن أكثر ما يمكن جمعها مع ثلاث حرائر فلها السابعة ، وله أن ينفرد بنفسه في البقية إذا لم تستغرق زوجاته جميع الليالي ، فمن معه حرة فقط فله الانفراد في ثلاث ليال ، وحرتان له الانفراد ليلتين ، وثلاث حرائر له الانفراد في ليلة ، ومن تحته

إجماعاً ، ولأنه لو لم يكن حقا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته بـ كالزيادة

في النفقة.

أمة له الانفراد في ست ليال ، وحرة وأمة له الانفراد في أربع وهكذا ، لأنه قد وفي ما عليه من المبيت لكن قال أحمد: "لا يبيت وحده ما أحب ذلك إلا أن يضطر". (٢) (وَإِنْ سَسافَرَ) الزوج (فَسوْقَ نصف سسسنةٍ) في غير حبج أو غزو واجبين أو في غير طلب رزق يحتاج إليه (وطَلَبَتْ) زوجته (قُدُومَـهُ) لزمه القدوم ، فإن أبي القدوم

(١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٥٨٦ - ١٢٥٨٨) المصنف ١٤٨/٧ - ١٥٠ ، وأورده الحافظ في الإصابة

٥/٠٨٠ ، وصحّحه الألباني في الإرواء ٨٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المبدع ١٩٨/٧ ، والإنصاف ٤٠٤/٢١ ، وكشاف القناع ١٩٢/٥ .

(راسله حاكم) أن يقدم ، (فإن أبى) القدوم (بــلا ع ندر) بعد مراسلة الحاكم (فــرق) الحاكم (بينهما بطلب<sup>(۱)</sup> الزوجة) ذلك ولو قبل الدخول نصا<sup>(۲)</sup> ، قال في رواية ابن منصور <sup>(۲)</sup> في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدا أدخل بها غدا أدخل بها إلى شهر هـل يجبر على الدخول ؟ قال : "أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما"(<sup>1)</sup> ، فجعله كالمولى ، ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه .

(وإن) غاب الزوج غيبة ظاهرها السلامة كتاجر وأسير عند من ليست عادته القتل (ولم يعلم خبره) أي حياته ولا موته وتضررت زوجته بترك النكاح مع وجود النفقة عليها (فلا فسخ لذلك بحال) لأنه يمكن أن يكون له عذر .

وسن عند وطء قول: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، لقوله تعالى : ﴿ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُّ ﴾ (٥) قال عطاء: "هي التسمية عند الجماع "(١)، ولحديث

<sup>(</sup>١) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٢٤ : بطلبها .

<sup>(</sup>٢) المغني ٢٤١/١٠ ، والمحرر ٤١/٢ ، والشرح الكبير والإنصاف ٤٠٩/٢١ ، وكشاف القناع ١٩٢/٥ . (٣) هو : إسحاق بن منصور ، أبو يعقوب ، الكوسج ، المروزي ، دون عن الإمام أحمد المسائل في الفقه ، روى عنه : البخاري ، ومسلم ، وأبو عيسى الترمذي ، وكان عالما فقيها ، توفي سنة ٢٥١هـ .

ينظر : طبقات الحنابلة ١١٣/١ ، وسير أعلام النبلاء ٢٥٨/٢١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني ٢٤٠/١٠، والشرح الكبير ٢٩٩/١، والمبدع ١٩٩/٧، وكشاف القناع ١٩٢/٥ ، وقال ابن قدامة: "قال أبو بكر بن جعفر: لم يرو مسألة ابن منصور غيره، وفيها نظر، وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك، وهمو قول أكثر الفقهاء" ١. هم. المغنى ٢٤٠/١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة من الآية (٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٣٩٩/٢ ، وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٢٥٢/١ .

ابن عباس مرفوعاً: «لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا » متفق عليه (1) ، وكره الوطء متجردين لحديث: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيريّن وواه ابن ماجة (٢) ، والعَيْرُ - بفتح العين - الحمار أهلياً كان أو وحشياً (٢) ، وكُره إكثار كلام حالة الوطء ، لحديث / : «لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإنه يكون منه الخرس والفأفأة »(١) ، وكره نزعه قبل فراغها لحديث أنس مرفوعاً : «إذا جامع الرجل أهله فليقصدها ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضى مرفوعاً : «إذا جامع الرجل أهله فليقصدها ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ، كتاب الوضوء برقم (١٤١) صحيح البخاري ٣٤/١ ، ومسلم ، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ، كتاب النكاح برقم (١٤٣٤) صحيح مسلم ١٠٥٨/٢ .

<sup>(</sup>۲) من حديث عتبة بن عبد السلمي مرفوعاً ، في باب التستر عند الجماع ، كتاب النكاح برقم (١٩٢١) سنن ابن ماجة ١٩٨١ - ٦١٩ ، وعبد الرزاق ، من طريق أبي قلابة مرفوعاً ، في باب القول عند الجماع وكيف يصنع ، كتاب النكاح برقم (١٠٤٦) المصنف ١٩٤١ ، والبيهةي ، من طريق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود ، في باب الاستتار في حال الوطء ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٩٣٧ ، والحديث قال عنه البيهقي : تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي . وضعّف الحديث الألباني في الإرواء ٧١/٧ ، وفي ضعيف الجامع ١٩٣١ .

<sup>(</sup>٣) قال في القاموس ٩٨/٢ : "العَيْر : الحمار ، وغلب على الوحشي" ، وينظر : لسان العرب

<sup>(</sup>٤) عن قبيصة بن ذؤيب مرفوعاً ، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٠٠٠٥ ، وقال الألباني في الإرواء ٧١/٧ : "منكر" .

حاجتها »(١) ؛ ولأن فيه ضرراً عليها ومنعاً لها من شهوتها .

ويستحب ملاعبة المرأة عند الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع كما يناله ، وكره وطؤه بحيث يراه أو يسمعه غير طفل لا يعقل ، قال أحمد : "كانوا يكرهون الوَجْسَ" (٢) وهو : الصوت الخفي (٦) ، وكره لكل من الزوجين أن يتحدث بما جرى بينهما لحديث الحسن : «جلس رسول الله الله بين الرجال والنساء ، فأقبل على الرجال فقال : لعل أحدكم يحدث بما يصنع بأهله إذا خلا ، ثم أقبل على النساء فقال : لعل إحداكن تحدث النساء بما يصنع بها زوجها ، قال : فقالت امرأة : إنهم ليفعلون وإنا لنفعل ، فقال : لا تفعلوا ، فإنما مثل ذلكم كمثل شيطان لقي شيطانة فجامعها والناس ينظرون »(١) ، وله الجمع بين وطء نسائه بغسل واحد لحديث أنس

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق ، باب القول عند الجماع ، كتاب النكاح برقم (١٠٤٦٨) المصنف ١٩٤/٦ ، وأبو يعلسى في مسنده ٢٠٨/٧ - ٢٠٩ برقسم (٤٢٠١) ، وأورده الهيثمسي في مجمسع الزوائسد ٢٩٥/٤ وقال : "رواه أبو يعلى وفيه راو لم يسم ، وبقية رجاله ثقات" ١ . هـ . والحديث ضعّفه الألباني في الارواء ٧١/٧ - ٧٢ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : المغني ٢٣١/١٠ - ٢٣٢ ، والشرح الكبير ٤١٤/٢١ - ٤١٥ ، والمبدع ٢٠٢/٧ ، وكشاف القناع ١٩٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) تَوَجَّسَ الشيء : أَحَسَّ بــه فَتَسَــمَّعَ لــهُ ، وتَوَجَّسْتُ الشيء والصــوت إذا سمعتــه وأنــت خائف . ينظر : معجم مقاييس اللغة ٨٧/٦ ، ولسان العرب ٢٥٣/٦ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه بنحوه أبو داود من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً ، باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله ، كتاب النكاح برقم (٢١٧٤) سنن أبي داود ٢٥٣/٢ - ٢٥٤ ، وأحمد برقم (١٠٥٤) المسند ٣٦٣/٣ - ٣٦٤ ، وابن أبي شيبة ، باب في إخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها ، كتاب النكاح ، الكتاب المصنف ٣٩٠/٤ - ٣٩١ ، والبيهقي ، باب ما يكره من

قال: «سكبت لرسول الله همن نسائه غسلاً واحداً في ليلة واحدة »(1) ؛ ولأن حدث الجنابة لا يمنع الوطء بدليل إتمام الجماع، وكذا له أن يجمع بين وطء نسائه مع وطء إمائه بغسل واحد لما مر.

(وَحَرُمَ جَمعُ زَوْجَتَيْهِ) أو زوجاته أو زوجاته وإمائه (بِمَسْكُن واحد مسالم يَوْضَيَسا) أو يرضين الزوجات كلهن لأنه ضرر عليهن لما بينهن من الغيرة ، واجتماعهن يشير الخصومة فإن رضين جاز ، لأن الحق لا يعدوهن فلهن المسامحة به ، وكذا إن رضين بنومه بينهن في لحاف واحد ، وإن أسكن زوجتيه أو زوجاته في دار واحدة كل واحدة بيت منها جاز إذا كان مسكن مثلها ، ويجوز نوم الرجل مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها ، «كنوم النبي الله وميمونة في طول الوسادة ، وابن عباس في عرضها لما بات عندها »(٢).

(وَلَهُ) - أي الزوج - (مَنْعُهَا) - أي زوجته أو زوجاته - (من الخُرُوج) من منزله إلى ما لها منه بد ولو لزيارة والديها أو عيادتهما أو شهود جنازة أحدهما ، قال أحمد في امرأة

ذكر الرجل إصابة أهله ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى ١٩٣/٧ - ١٩٤ ، والحديث صحّحه الألباني في الإرواء ٧٣/٧ ، ولم أقف عليه من حديث الحسن .

<sup>(</sup>۱) أخرجه بنحوه البخاري ، باب من طاف على نسائه في غسل واحد ، كتاب النكاح برقم (٥٢١٥) صحيح البخاري ٣٠/٧ ، ومسلم ، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ... ، كتاب الحيض برقم (٣٠٩) صحيح مسلم ٢٤٩/١ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ، أخرجه البخاري ، باب ما جاء في الوتر ، كتاب الوتر برقم (٩٩٢) صحيح البخاري ٢٢/٢ ، ومسلم ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (٧٦٣) صحيح مسلم ٢٢/١ .

لها زوج وأم مريضة: "طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها"(۱). أو تضطر إلى الخروج كإتيان بنحو مأكل لعدم من يأتيها به ؛ لحديث أنس: أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله فلى في حضور جنازته فقال لها: «اتقي الله ولا تخالفي زوجك فأوحى الله إلى النبي فل أني قد غفرت لها بطاعتها زوجها» رواه ابن بطة (۲) في "أحكام النساء" (۲) وحيث خرجت بلا إذنه بلا ضرورة فلا نفقة لها ما دامت خارجة عن منزله إن لم تكن حاملا لنشوزها ، وسن إذنه لزوجته إذا مرض محرم لها لتعوده ، أو مات لتشهده لما فيه من صلة الرحم ، وعدم إذنه يحمل الزوجة على مخالفته ، وقد أمر تعالى بالمعاشرة بالمعروف وليس هذا منها ، وليس له منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها لما فيه من قطيعة الرحم ، لكن إن عرف بقرائين الحال حدوث ضرر بزيارتهما أو زيارة أحدهما فله المنع ، صوبه في "الإنصاف"(۱) ، وجزم به في "الإقناع"(۵) .

ولا يلزم الزوجة طاعتهما في فراق زوجها ولا عصيانه بل زوجها أحق ، ولا تصح

<sup>(</sup>١) ينظر : المغني ٢٢٤/١٠ ، والشرح الكبيروالإنصاف ٤٢١/٢١ ، وكشاف القناع ١٩٧/٥ .

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبريَ الحنبلي ، الإمام ، المحدث ، أبو عبد الله ، المعروف بابن بطة ، ولـد سنة ٢٠٣هـ ، لـه مصنفات مشهورة ، منها : "الإبانـة الكبرى" ، و"الإبانـة الصغرى" ، و"المناسك" ، توفى سنة ٣٨٧هـ .

ينظر : طبقات الحنابلة ١٤٤/٢ - ١٥٣ ، وسير أعلام النبلاء ٥٢٩/١٦ - ٥٣٣ .

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢ ٣١٣/ وقال : " رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو . ضعيف" ١ . هـ ، والحديث ضعّفه الألباني في الإرواء ٧٦/٧ .

<sup>. 277/71(2)</sup> 

<sup>.</sup> Y £ £ / T (0)

إجارتها نفسها لرضاع وخدمة بعد نكاح بلا إذن زوجها سواء آجرت نفسها أو أجرها وليها ، لتفويت حق الزوج مع سبقه كإجارة المؤجر ، فإن أذن زوج صحت الإجارة ولزمت لأن الحق لا يعدوهما ، وبصح إجارتها قبل عقد النكاح وتلزم الإجارة فليس للزوج منعها من رضاع ونحوه لملك المستأجر منافعها بعقد سابق على نكاح الزوج أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة ، ولزوجها الوطء مطلقاً سواء أضر الوطء بالمرتضع أولا ، لأنه يستحقه بعقد التزويج فلا يسقط بأمر مشكوك فيه ، وليس لزوج فسخ النكاح إن لم يعلم أنها مؤجرة .

# رَفْعُ حِس (الرَّحِئِ) (الْفِضَّ يُ (سِّلَتَرَ) (الِنْإِرُ) (الْفِزُوک كِسَ

## فَصْلٌ في القسم

(و) يجب (على) زوج (غير طِفْلِ التَّسُويَةُ بِينَ زوجاتٍ فِي القَسْسِمِ) لقوله تعالى : ﴿ وَعَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمَعْرُ وَفِ ﴿ وَزِيادة إحداهِ نِ فَي القَسَم مِيل ، ولا معروف مع الميل ، وقال تعالى : وَلَن ﴿ تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَآءِ .. ﴾ الآية (١) ؛ لأن العدل أن لا يقع ميل البتة وهو متعذر ، وعن أبي هريرة مرفوعاً : «من كان له إمرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » . وعن عائشة قالت : «كان رسول الله فما يقسم بيننا فيعدل ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» رواهما أبو داود (١) . و (لا) يجب عليه التسوية (في وَطْء وكِسْسَوة ونحوهما) كالقبلة

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (١٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (١٢٩) . .

<sup>(</sup>٣) الحديث الأول: أخرجه أبو داود، باب في القسم بين النساء، كتاب النكاح برقم (٢١٣٣) سنن أبي داود ٢٤٢/٢ ، والترمذي ، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ، كتاب النكاح برقم (١١٤١) الجامع الصحيح ٢٤٢/٣ ، والنسائي ، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ، كتاب عشرة النساء برقم (٣٩٤٢) المجتبى ٢٣/٧ ، وابن ماجة ، باب القسمة بين النساء ، كتاب النكاح برقم (١٩٦٩) سنن ابن ماجة ١٣٣١ ، وأحمد برقم (٣٦٣٨) المسند ٢٢/٣ ، والدارمي ، باب في العدل بين النساء ، كتاب النكاح برقم (٢٢٠٦) سنن الدارمي ١٩٣٢ ، والحاكم ، باب التشديد في العدل بين النساء ، كتاب النكاح برقم (٢٠٠٦) سنن الدارمي ١٩٣/٢ ، والحاكم ، باب التشديد في العدل بين النساء ، كتاب النكاح ، المستدرك ١٨٦/٢ وقال : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاد" ووافقه الذهبي ، وصحّحه الألباني في الإرواء ١٨٠/٧ .

والحديث الثاني : أخرجه أبو داود ، باب في القسم بين النكاح ، كتاب النكاح برقم (٢١٣٤) سنن أبي داود ٣٤٢/٢ ، والترمذي ، بـاب مـا جـاء في التسويـة بين الضرائر ، كتـاب النكـاح برقـم (١١٤٠)

والنفقة إذا قام بالواجب بل ذلك مستحب لأنه أبلغ في العدل بينهن ، وروي أنه عليه السلام كان يسوي بين زوجاته في القبلة ويقول : «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني في ما لا أملك » . ولا تجب التسوية بينهن في الجماع ، لأن طريقه الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية فيه ، كما لا تجب التسوية بينهن في الشهوات والنفقة والكسوة (إذا قَامَ بالواجب) ، وإن أمكنه فهو أولى ، ويسن لسيد تسوية بين إمائه في قسم لأنه [٢٥٧] أطيب/ لقلوبهن ولا قسم عليه لهن واجب لقوله تعالى : ﴿ فَإِن حِفّتُم أَلًا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَننكُم في (١) ولأنه لا حق للأمة في الاستمتاع ، ولهذا لا خيار لها بعنة السيد أو جبه ، ولا يضرب لها مدة الإيلاء بحلفه على ترك وطنها ، وعليه أن لا يعضلهن إذا طلبن النكاح إن لم يرد استمتاعا بهن فيزوجهن أو يبيعهن دفعاً لضررهن .

(وعِمَادُهُ) - أي القسم - (اللَّيْلُ) لأنه مأوى الإنسان إلى منزله وفيه يسكن إلى أهله وينام على فراشه ، والنهار للمعاش والاشتغال قال تعالى: ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلُ وَٱلنّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَّلِهِ ﴾ (٢) والنهار يتبع الليل فيدخل في القسم تبعاً لما روي: «أن سودة وهبت يومها لعائشة» متفق

الجامع الصحيح ٢٤٢٣ ، والنسائي ، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعيض ، كتاب عشرة النساء برقم (٣٩٤٣) المجتبى ٦٤/٧ ، وابن ماجة ، باب القسمة بين النساء ، كتاب النكاح برقم (١٩٧١) سنن ابن ماجة ١٦٣٣ ، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء ١٨١٧ - ٨١٠

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة القصص من الآية (٧٣).

ويكون القسم ليلة وليلة ؛ لأن في قسمه ليلتين فأكثر تأخير لحق من لها الليلة الثانية للتي قبلها إلا أن يرضين بأكثر من ليلة وليلة لأن الحق لا يعدوهن ، وإن كانت نساؤه بمحال متباعدة قسم بحسب ما يمكنه مع التساوي بينهن إلا برضاهن ، (وزَوْجَةٌ أَمَـةٌ) مع زوجة حرّة (على النّصف مِن حُرّة) ولو كانت الحرة كتابية فلها ليلة من ثلاث رواه الدارقطني عن علي (أ) واحتج به

<sup>(</sup>۱) من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه البخاري ، بـاب المرأة تـهب يومـها مـن زوجـها لضرتها ، كتاب النكاح برقم (٥٢١٢) صحيح البخاري ٣٠/٧ ، ومسلم ، باب جواز هبتـها نوبتـها لضرتها ، كتاب الرضاع برقم (١٤٦٣) صحيح مسلم ١٠٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، باب مرض النبي عَلَيْهُ ، كتاب المفازي برقم (٤٤٤ ، ٤٤٥١) صحيح البخاري المخاري 11/7 - 17 ، وفي باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له ، كتاب النكاح برقم (٣٠/٧ (٥٢١٧) ، ومسلم ، في فضل عائشة - رضي الله عنها - كتاب فضائل الصحابة برقم (٢٤٤٣) صحيح مسلم ١٨٩٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) أورده ابن كثير في البداية والنهاية ٢٤١/٥ ، وأشار إليه البخاري في صحيحه ١١/٦ - ١٢ ، وأحمد في المسند ٣١٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني ٢٨٥/٣ ، ورواه عبد الرزاق ، برقم (١٣٠٩٠) المصنف ٢٦٥/٧ ، وسعيد بن منصور برقم (٢٣٨) سنن سعيد بن منصور ٢٢٨/١/٣ - ٢٢٩ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٥٠/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٩٩/٧ - ٣٠٠ ، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٢٨٥/٣ : "في السند حجاج بن أرطاة بالعنعنة ، والمنهال بن عمرو فيه مقال" الدارقطني ٨٨٥/٣ : الله الأثر الألباني في الإرواء ٨٦/٧ .

أحمد (۱) ، ولأن الحرة يجب تسليمها ليلاً ونهاراً فحقها أكثر في الإيواء بخلاف النفقة والكسوة فتقدر بالحاجة ، وحاجة الأمة في ذلك كحاجة الحرة ، وبخلاف قسم الابتداء ، فإنه لزوال الاحتشام من كل واحد من الزوجين من الآخر وذلك لا يختلف بحرية ورق ، قال ابن المنذر : "أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء "(۲) .

(و) يقسم لد (مُبَعَّضَةً بالحِسَابِ) فللمنصفة ثلاث ليال ، وللحرة أربع ليال ، وإن عتقت أمة في نوبتها فلها قسم حرة ، أو عتقت في نوبة حرة سابقة على نوبة أمة فلها قسم حرة ؛ لأن النوية أدركتها وهي حرة فاستحقت قسم حرة ، وإن عتقت الأمة في نوبة حرة مسبوقة بأن بدأ بالأمة فوفاها ليلتها ثم انتقل للحرة فعتقت الأمة يستأنف القسم متساوياً بعد أن يقسم للحرة على حكم الرق في ضرتها ؛ لأن الأمة لما استوفت مدتها حال الرق لم تزد شيئاً وكان للحرة ضعف مدة الأمة ، بخلاف ما لو عتقت قبل مجيء نوبتها أو قبل تمامها .

نوبتها او قبل تمامها .
ومعنى وجوب التسوية / في حق من لم يبلغ أن وليه يطوف به عليهن ، ويطوف [٢٥٧/ب
بمجنون مأمون وليه للتعديل ، فإن لم يكن مأموناً فلا قسم عليه ، لأنه لا فائدة
فيه ، ويحرم تخصيص بعض زوجاته بإفاقة ، لأنه ميل على البعض الآخر ، فلو أفاق في
نوبة واحدة قضى يوم جنونه للأخرى تعديلاً بينهما ، فإن لم يعدل الولي في القسم
وأفاق المجنون قضى للمظلومة لثبوت الحق في ذمته كالمال .

<sup>(</sup>۱) ينظــر : المغــني ٢٤٦/١٠ ، والشــرح الكبــير ٢٢/٢١ ، وشــرح الزركشــي ٣٤٤/٥ ، والمبــدع ٢٠٦/٧ ، وكشاف القناع ٢٠١/٥ .

<sup>(</sup>٢) الإجماع ص ٩٧.

وللزوج أن يأتي زوجاته كل واحدة في مسكنها ، لأنه كان يقسم كذلك (١) ولأنه أسترلهن ، وله أن يدعوهن إلى محله لأن له نقلها حيث شاء بلائق لها ، وله أن يأتي بعضاً من زوجاته إلى مسكنها وأن يدعو بعضاً منهن إلى منزله لأن السكن له حيث لاق المسكن .

ويقسم مريض ومجبوب وخصي وعنين ونحوه ؛ لأن القسم للأنس وهو حاصل ممن لا يطأ ، وكان عليه السلام : «يدور على نسائه في مرضه ويقول : أين أنا غدا أين أنا غدا» رواء البخاري (٢) ، فإن شق عليه استأذن أن يكون عند إحداهن ، لفعله الله واو داود من حديث عائشة (٦) ، فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بقرعة أو اعتزلهن جميعاً إن أحب .

ويجب القسم لحائض ، ونفساء ، ومريضة ، ومعيبة ، كجذماء ، ورتقاء ، وكتابية ، ومحرِمة ، وزَمِنة ، ومميزة ، ومجنونة مأمونة ، ومن آلى منها ، أو ظاهر منها ، أو وطئت بشبهة زمن عدتها ؛ لأن القصد بالقسم الأنس لا الوطء ، أو سافر بها بقرعة فيقسم لها إذا قدم ؛ لأنه فعل ماله فعله فلا يسقط حقها في المستقبل .

وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة ؟ لأنه تفضيل لها ، والتسوية

<sup>(</sup>١) كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - المتفـق عليه : (( فبـض رسـول الله صلـى الله علـه وسـلـم في بيتي وفي يومي ... )) . وسبق تخريجه ص ٣٨٥. ويأتي جزء منه وفيه (( أين أنا غدا ... )) .

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ، باب مرض النبي عَظَمُ ووفاته ، كتاب المغازي برقم (٤٤٥٠) ١٢/٦ ، وهـو جـزء مـن حديث عائشة المتفق عليه الذي سبق تخريجه ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٣) في : باب في القسم بين النساء ، كتاب النكاح برقم (٢١٣٧) سنن أبي داود ٢٤٣/٢، والبخاري، باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له ، كتاب النكاح برقم (٥٢١٧) صحيح البخاري ٣٠/٧ ، وأحمد برقم (٢٥٣١٣) المسند ٣١٣/٧.

واجبة ، «وكان عليه السلام إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، فمن خرجت لها القرعة خرج بها معه» متفق عليه (١) ، وإذا سافر بها بقرعة إلى محل ثم بدى له غيره ولو أبعد منه فله أن يصحبها معه ، فإن رضين بالبداءة بإحداهن أو السفر بها جاز ، لأن الحق لا يخرج عنهن ، ويقضى لبقية زوجاته مع قرعة في سفر بإحداهن ، أو مــع رضــاهن بســفر بمعينة منهن ما تعقبه سفر ، أو إقامة في البلد الذي سافر إليه ، أو تخلل سفره من إقامة لتساكنهما إذاً ، لا زمن مسيره وحله وترحاله ، لأنه لا يسمى سكناً ، ويقضى من سافر بواحدة من زوجتيه أو زوجاته بدون قرعة أو رضاهن جميع غيبته حتى زمن سيره وحله وترحاله ، سواء طال السفر أو قصر ؛ لأنه خص بعضهن على وجه يلحقه فيه تهمة فلزمه القضاء كما لو كان حاضراً ، وإن سافر باثنتين بقرعة / آوى إلى كل ليلة في رحلها كخيمتها ونحوها ، فإن كانتا في رَحِله فلا قسم إلا في الفراش ، ومتى بدأ في القسم بواحدة من نسائه بقرعة أو لا لزمه مبيت ليلة آتية عند ثانية ليحصل التعديل بينهما في الأولى وتدارك الظلم في الثانية ، ويحرم على زوج أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة ، كأن تكون منزولاً بها فيريد أن يحضرها ، أو توصى إليه ، أو في نهارها إلا لحاجة كعيادة ، أو سؤال عن أمر يحتاج إليه ، أو دفع نفقة ، أو زيارة لبعد عهده بها ، فإن دخل إليها ولم يلبث لم يقبض ، لأنه لا فائدة في قضاء الزمن اليسير، وإن لبث أو جامع لزمه قضاء لبث وجماع ولا يلزمه قضاء قبلة ونحوها من حق الأخرى ، لحديث عائشة : «كان رسول الله الله الله الله علَيَّ في يوم غيري ، فينال مني

<sup>(</sup>۱) من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه البخاري ، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً ، كتاب النكاح برقم (٥٢١١) صحيح البخاري ٢٩/٧ - ٣٠ ، ومسلم ، باب في فضل عائشة ، كتاب فضائل الصحابة برقم (٢٤٤٥) صحيح مسلم ١٨٩٤/٤ .

كل شيء إلا الجماع »(١) ، وله قضاء أول ليل عن آخره ، وليل صيف عن ليل شتاء وعكسهما ، ومن انتقل من بلد إلى بلد وله زوجات لم يجز له أن يصحب إحداهن ويصحب البواقي غيره ؛ لأنه ميل إلا بقرعة ، فإن فعله بقرعة فأقامت معه في البلد الذي انتقل إليه قضى للباقيات مدة إقامته معها خاصة ؛ لأنه صار مقيماً ، ويدون قرعة قضى للباقيات كل المدة كالحاضر.

(وَإِنْ أَبَت) زوجة (المَبِيْتَ مَعَهُ) - أي مع زوجها - أو أغلقت الباب دونه ، أو قالت له : لا تبيت عندي ، (أو ) أبت (السَّفَر) معه ، (أو ْسَافَرَت في حَاجَتِ هَا) ولو بإذنه (سَقَطَ قَسْمُهَا ونَفَقَتُ هَا) لعصيانها في الأوليين ، ولعدم التمكين من الاستمتاع في الأخيرة ، بخلاف ما إذا لو سافرت معه لوجود التمكين ، ولا يسقط حقها من قسم ونفقة إن سافرت لحاجته ببعثه لها ، أو انتقالها إلى بلد آخر بإذنه ، لأن سبب تعذر الاستمتاع من جهته ، فيقضى لها ما أقامه عند الأخرى .

ولها هبة نوبتها من القسم بلا مال لزوج ليجعله لمن يشاء من ضراتها ، لأن الحق لا يخرج عن الواهبة والزوج ، ولها هبتها بلا مال لضرة معينة بإذن الزوج ولو أبت موهوب لها ، لثبوت حق الزوج في الاستمتاع بها كل وقت ، وإنما منعته المزاحمة في حق صاحبتها ، فإذا زالت المزاحمة بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها وإن كرهت كما

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه أبو داود ، باب في القسم بين النساء ، كتاب النكاح برقم (٢١٣٥ )، سنن أبي داود [ ٧ ٢٥٨ / ب ] . ٢٤٣٠ - ٢٤٣ ، والحاكم ، باب التشديد في العدل بين النساء ، كتاب النكاح ، المستذرك

١٨٦/٢ ، وقال : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وحسّنه الألباني في الإرواء ٨٧/٧ ، وهو عام في زوجاته جميعاً .

يومها ، ويوم سودة » متفق عليه (۱) ، فإن كان بمال لم يصح ؛ لأن حقها كون الزوج عندها ، وهو لا يقابل بمال ، فإن أخذت الواهبة عليه مالا وجب رده وقضى لها زمن هبتها ، وإن كان العوض غير مال كإرضاء زوجها عنها جاز لقصة عائشة وصفية (۲) ، وليس للزوج نقل زمن قسم الواهبة لِيَلِي ليلة الموهوب لها إلا برضى الباقيات ، فإن رضين جاز ، لأن الحق لا يعدوهن ، ومتى رجعت واهبة لليلتها ولو في بعض ليلة عاد حقها في المستقبل ؛ لأنها هبة لم تقبض ، ولها بذل قسم ونفقة وغيرهما لزوج ليمسكها لقصة سودة ، ويعود حقها برجوعها كالهبة قبل القبض ، وأما ما مضى فكالهبة المقبوضة .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳۸۵.

<sup>(</sup>٢) روى ابن ماجة من حديث عائشة - رضي الله عنها - : (( أن رسول الله على صفية بنت حيي في شيء . فقالت صفية : ياعائشة ! هل لك أن ترضي رسول الله عني ولك يومي ؟ قالت نعم . فأخذت خماراً لها مصبوعاً بزعفران فَرَشته بالماء ليفوح ريحه ، ثم قعدت إلى جنب رسول الله عنى ، فقال النبي على : ياعائشة ! إليك عني ليس يومك . فقالت : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . فأخبرته بالأمر ، فرضي عنها )) في باب المرأة تهب يومها لصاحبتها ، كتاب النكاح برقم (١٩٧٣) سنن ابن ماجة ١٩٣١ ، وقال الألباني : "رجاله ثقات رجال مسلم غيرسمية هذه ، وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر" ا . ه . الإرواء ١٨٥٧ ، وينظر : التقريب ص ٧٤٨ .

#### فصـــل

(وإن (١) تزوج بكرا) ومعه غيرها (أقام عندها سبعا) ولو أمة وضرائرها حرائر ثم دار للقسم ، (أو) تزوج (ثيبا) ومعه غيرها (أقام) عندها (ثلاثا ثـم دار) ، وتصير الجديدة آخرهن نوبة ، لحديث أبي قلابة (٢) عن أنس قال : «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم» . قال أبو قلابة : "لو شئت قلت : إن أنسا رفعه إلى النبي الله واله الشيخان (٦) ، وإن شاءت الثيب لا الزوج أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى السبع لكل ضرائرها ، لحديث أم سلمة : «أن النبي الله الم تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ، وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك ، فإن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» رواه أحمد ومسلم وغيرهما (٤) ، ولفظ الدارقطني : «أن النبي الله قال لها حين دخل بها : ليس ومسلم وغيرهما (١) ، ولفظ الدارقطني : «أن النبي الله قال لها حين دخل بها : ليس

<sup>(</sup>١) في الأصل: ومن ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) هو : عبد الله بن زيـد بن عمـرو ، ويقـال ابن عـامر الجرمـي ، البصـري ، تـابعي جليـل ، تـوفي سـنة ١٠٦هـ .

ينظر : الجرح والتعديل ٥٧/٥ ، وتهذيب الكمال ٤٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، باب إذا تزوج البكر على الثيب ، كتاب النكاح برقم (٥٢١٤) صحيح البخاري ٢٠/٧ ، ومسلم ، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ، كتاب الرضاع برقم (١٤٦١) صحيح مسلم ١٠٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٥٩٦٥) المسند ٢١٥/٧ ، ومسلم ، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ، كتاب الرضاع برقم (١٤٦٠) صحيح مسلم ١٠٨٣/٢ ، وأبو داود ، باب في المقام عند البكر ، كتاب النكاح برقم (٢١٢٢) سنن أبي داود ٢٤٠/٢ ، وابن

بك هوان على أهلك ، إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك ، وإن شئت سبعت لك ولنسائي . قالت : تقيم معي ثلاثا خالصة "(1) ، وإن طلق زوج ثنتين فأكثر واحدة وقت قسمها أثم ؛ لأنه وسيلة إلى إبطال حقها من القسم ، ولعله إذا لم يكن بسؤالها ، ويقضي لها متى نكحها وجوبا ، ولزوج ثنتين فأكثر نهار ليل قسم أن يخرج لعاشه وقضاء حقوق الناس لقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ ) ، وكذا له الخروج لصلاة جماعة ، ومتى ترك قسم بعض نسائه لعذر أو غيره قضاه لها .

ماجـة ، بـاب الإقامـة علـى البكــر والثيـب ، كتــاب النكــاح برقــم (١٩١٧) ســنن ابــن ماجــة راد ١٩١٧ ، والدارمي ، باب الإقامة عند الثيب والبكر ، كتاب النكاح برقم (٢٢١٠) سنن الدارمي . ١٩٤/٢ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني ، باب المهر ، كتاب النكاح ، سنن الدارقطني ٢٨٤/٣ ، ومسلم بنحوه ، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الـزوج عندها عقب الزفاف ، كتاب الرضاع برقم (١٤٦٠) صحيح مسلم ١٠٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ الآية (١١) .



#### فصل في النشوز

(والنشوز حوام) من النشز وهو ما ارتفع من الأرض ، فكأنها ارتفعت وتعالت غُما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف ، ويقال : نشزت - بالشين والزاي - ونشصت - بالشين والصاد المهملة - (١)

(وهو معصيتها) - أي الزوجة - (إيان) - أي الزوج - (فيما يجب عليها) طاعته الاستمتاع بها ، أو المراز المرز المرز المرز المرز المنعنه الاستمتاع بها ، أو أجابته متبرمة ، كأن تتشاغل إذا دعاها ، أو لا تجيبه إلا بكره (وعظ هسا) أي خوفها الله ، وذكر لها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة ، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة ، وما يسقط به من النفقة والكسوة ، وما يباح من ضربها وهجرها ، لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُ لَ سَعَظُوهُ لَ الله المحليث : «إذا باتت المرأة مهاجرة في الحديث : «إذا باتت المرأة مهاجرة

ينظر: لسان العرب ۹۷/۷، والقاموس ۱۹۹۲.

قال في المطلع ص ٣٢٩ : "النشوز : كراهة كال واحد من الزوجين صاحبه وسوء عشرته ، يقال : نشزت المرأة على زوجها فهي ناشز وناشزة ، ونشز عليها زوجها : إذا جفاها وأضربها" ١ . ه .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغني ٢٥٩/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤٦٨/٢١ ، وكشاف القناع ٢٠٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ظهر ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (٣٤) .

فراش زوجها لعنتها الملائكة إلى أن ترجع» متفق عليه (١) ، (فإن أصوب على النشوز بعد وعظها (هجرها في المضجع) أي ترك مضاجعتها (ما شاء) ما دامت كذلك، (و) هجرها (في الكلام ثلاثـا) - أي ثلاثة أيام - لا فوقها لقوله تعالى: ﴿ وَاَهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضَاجِعِ ﴾ الكلام ثلاثـا) - أي ثلاثة أيام - لا فوقها لقوله تعالى: ﴿ وَاَهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضَاجِعِ ﴾ (١) ، ولحديث أبي هريرة مرفوعا : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» (١) ، (فلن أصوت) مع هجرها في المضجع والكلام على ما هي عليه (ضوبها) ضربا (غـير شـديد) لحديث : «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم» (١) ، ولا يجلدها فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله

<sup>(</sup>۱) من حدیث أبي هریرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري ، بـاب إذا بـاتت المـرأة مـهاجرة فـراش زوجها ، كتاب النكاح برقم (۵۱۹۶) صحیح البخاري ۲۷/۷ ، ومسلم ، باب تحریم امتناعها من فراش زوجها ، كتاب النكاح برقم (۱۶۳٦) صحیح مسلم ۱۰۵۹/۲ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي ، كتاب البر والصلة برقم (٢٥٦٢) صحيح مسلم ١٩٨٤/٤ ، وأبو داود ، باب فيمن يهجر أخاه المسلم ، كتاب الأدب برقم (٤٩١٢) سنن أبي داود ٢٧٩/٤ ، وأحمد برقم (٨٨٤٨) المسند ٢٠٠/٣ .

ومن حديث أبي أبوب - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة ، كتاب الاستئذان برقم (٦٢٣٧) صحيح البخاري ٤٥/٨ ، ومسلم ، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر ، كتاب البر والصلة برقم (٢٥٦٠) صحيح مسلم ١٩٨٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) من حديث عبد الله بن زمعة مرفوعا : أخرجه البخاري ، باب ما يكره من ضرب النساء ، كتاب النكاح برقم (٥٢٠٤) صحيح البخاري ٢٩/٧ ، ومسلم ، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ، كتاب الجنة برقم (٢٨٥٥) صحيح مسلم ٢١٩١/٤ .

تعالى» متفق عليه (١) ، ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة ، وليس له ضربها إلا بعد هجرها في الفراش والكلام ؛ لأن القصد التأديب والزجر ، فيبدأ فيه بالأسهل ، وقال أحمد في الرجل يضرب امرأته : "لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لم ضربها للخبر (٢) وواه أبو داود (٦) . ويمنع من هذه الأشياء من علم بمنعه حقها حتى يؤديه ، وحتى يحسن عشرتها لظلمه بطلبه حقه مع منع حقها ، وينبغي للمرأة أن لا تغضب زوجها ، لحديث أحمد عن الحصين بين أبي حصين (١) : « أن عمة له أتست النبي الشفقال : أذات زوج أنت ؟ قالت : نعم . قال : انظري أين أنت منه فإما هو جنتك ونارك (١٥) ، قال في

<sup>(</sup>۱) من حديث أبي بردة الأنصاري مرفوعا : أخرجه البخاري ، باب كم التعزير والأدب ؟ ، كتاب المحاربين برقم (٦٨٤٨) صحيح البخاري ١٤٤/٨ - ١٤٥ ، ومسلم ، باب قدر أسواط التعزير ، كتاب الحدود برقم (١٧٠٨) صحيح مسلم ٢٣٣٢/٣ - ١٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغني ٢٦٢/١٠ ، وكتاب الفروع ٣٣٧/٥ ، والمبدع ٢١٥/٧ ، والإنصاف ٢٦٢/٢١ .

<sup>(</sup>٣) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مرفوعا ، باب في ضرب النساء ، كتاب النكاح برقم (٣) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مرفوعا ، باب في صرب الرأته )) وأخرجه بنحوه ابن ماجة ، باب ضرب النساء ، كتاب النكاح برقم (١٩٨٦) سنن ابن ماجة ١ /٦٣٩ ، وأحمد برقم (١٩٨٦) المسند ٢٥/١ ، والبيهقي ، باب لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته ، كتاب القسم والنشوز ، السنن الكبرى ٢٠٥/٧ ، والحاكم ، باب لا تنم إلا على وتر ، كتاب السبر والصلة ، المستدرك ١٧٥/٤ ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وضعفه الألباني في الإرواء ١٧٥/٧ - ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) الصواب : حصين بن محصن ، وهو : ابن النعمان الأنصاري ، الخطمي ، المدني ، قال ابن السكن : يقال : له صحبة ، غير أن روايته عن عمته ، وليست له رواية عن النبي - على - . ينظر : الجرح والتعديل ١٩٦/٣ ، وتهذيب الكمال ٥٣٨/٦ ، والإصابة ٧٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٨٥٢٤) المسند ٤٥١/٥ ، والبيهقي ، باب ما جاء في عظم حق النووج على على المرأة ، كتاب القسم والنشوز ، السنن الكبرى ٢٩١/٧ ، والحاكم ، باب حق النووج على

"الفروع"(١): "إسناده جيد". وينبغي للزوج مداراتها ، وحدث رجل لأحمد: ما قيل: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل ، فقال أحمد: "العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل"(٢).

(وله) - أي الزوج - (ضربه على تسوك فوائه نعالى) كواجب صلاة وصوم ، وينبغي تعليق السوط بالبيت للخبر ، رواه الخلال (٣) ، فإن لم تصل فقال أحمد : " أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ، ولا تغتسل من الجنابة ، ولا تتعلم القرآن (١) .

فإن ادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب رجل ثقة يشرف عليهما ويكشف حالهما ، كعدالة وإفلاس من خبرة بأطنة ليعلم الظالم منهما ويلزمهما الحق ، لأنه طريق الإنصاف / ، فإن تعذر إسكانهما قرب ثقة يشرف عليهما ، أو تعذر و ٢٥٩/ب الزامهما الحق وتشاقا بعث الحاكم إليهما حكمين ذكرين حرين مكلفين مسلمين عدلين

زوجته ، كتــاب النكــاح ، المســتدرك ١٨٩/٢ وقـــال : صحيـــح ولم يخرجـــاه ، ووافقـــه الذهبي ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٣٣/٢ .

<sup>. 72./0(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب الفروع ٢٣٩/٥ ، وكشاف القناع ٢١٠/٥ .

<sup>(</sup>٣) عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - الله - الله المرعاعلق في بيته سوطا يؤدب أهله )) أخرجه ابن عدي في الكامل ١٦٣٢/٤، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ١٨٣/٣، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله الله الله الله الله علي : (( علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه آدب لهم )) أخرجه الطبراني في الكبير ١٠٢٥/١، وعزاه للطبراني في الكبير قي الكبير ١٠٢٥/١، وعزاه للطبراني في الكبير وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغني ٢٦٢/١٠ ، والشرح الكبير والإنصاف ٢٧٤/٢ ، وكشاف القناع ٢١٠/٥ .

يعرفان حكم الجمع والتفريق ؛ لأنهما يتصرفان في ذلك ، فاعتبر علمهما به ، وإنما اعتبر فيهما هذه الشروط مع أنهما وكيلان لتعلقهما بنظر الحاكم ، فكأنهما نائبان عنه ، والأولى كونهما من أهلهما ، لأن الشخص يفضي إلى قرابته وأهله بلا احتشام ، فهو أقرب إلى الإصلاح ، فيخلو كل بصاحبه ، ويستعلم رأيه في الفراق والوصلة ، وما يكره من صاحبه فيوكلانهما برضاهما في فعل الأصلح من جمع أو تفريق بعوض أو دونه ، لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَآبْعَ ثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آ .. ﴾ الآية (١) .

ولا يصح إبراء غير وكيلها في خلع فقط ، فلا يصح الإبراء من وكيل الزوج مطلقاً ، ولا من وكيل الزوجة إلا في الخلع خاصة ، وإن شرطا ما لا ينافي نكاحاً كإسكانها بمحل كذا ، وأن لا يتزوج أو يتسرى عليها ونحوه لزم الشرط ، ولعلهم نزلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد لحاجة الإصلاح ، وإلا فمحله المعتبر من الشروط صلب العقد كما تقدم (٢) ، وإن شرطا ما ينافي نكاحاً لم يلزم ، كترك قسم ، أو ترك نفقة ، أو وطء ، أو سفر إلا بإذنها ونحوه ، ولمن رضي من الزوجين بشرط ما ينافي نكاحا العود لعدم لزومه ، ولا ينقطع نظر الحكمين بغيبة الزوجين أو أحدهما لأن الوكالة لا تنقطع بغيبة الموكل ، وينقطع نظرهما بجنون الزوجين أو أحدهما ونحوه مما يبطل الوكالة كحجر لسفه كسائر الوكلاء .

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٢) ص ٢٨٨.

## رَفْعُ عبر (لرَّعِلِ (النَجْرَي (سِلنِر) (لِنِرْر) (لِنِوْدِيرِينَ ( بِسابِ المخلع )

- بضم المعجمة وسكون اللام - (۱) ، وهو : فراق زوج زوجته بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة (۲) ، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها ، قال تعالى : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ (۱) . (ويباح) الخلع (لسوء عشوة) بين الزوجين بأن صار كل منهما كارها للآخر لا يحسن صحبته ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَمَا حَدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَمَا حُدُودَ اللهِ فَالاَ بَنْ الزوجين بأن صار كل منهما كارها للآخر لا يحسن صحبته ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيما وَتَمَا حَدُودَ اللهِ فَلا بَعْنَاحَ عَلَيْهِما فِيما عَلَيْهِما بن شماس (٥) إلى رسول الله حقه ، لحديث ابن عباس : «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس (١٥) إلى رسول الله هو فقال تا عليه من خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله ها : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . فقال رسول الله

1/77. j

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب ٧٦/٨ ، و القاموس ١٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المبدع ٢١٩/٧ ، والمطلع ص ٣٣١ ، والإنصاف ٥/٢٢ ، والروض المربع ٢٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (١٨٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٢٢٩) .

<sup>(</sup>٥) اسمها : جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ، كانت تحت حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة ، فقتل عنها يوم أحد ، فتزوجها ثابت بن قيس بن شماس ، فتركته ، وخلعت منه ، وقيل : إن التي اختلعت من ثابت بن قيس حسبة بنت سهل الأنصارية ، وقال بعض العلماء : جائز أن تكون كل واحدة منهما اختلعت منه .

ينظر : أسد الغابة ٥١/٧ ، وتهذيب الكمال ١٤٧/٣٥ - ١٤٨ ، والإصابة ٧٠/٨ - ٧١ .

(1) اقبل الحديقة / وطلقها تطليقة » رواه البخاري (۱) ، فأمره عليه السلام بذلك دليل إباحته ، وبه قال عمر (۲) وعثمان (۲) وعلي (٤) ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة (٥) . (و) يباح الخلع إذا كرهت الزوج (لكبر أو قلة دينن) أو ضعف ونحو ذلك وخافت إثما ، وتسن إجابتها إذا سألت الخلع على عوض حيث أبيح الخلع ، لأمره عليه السلام لثابت بن قيس بقوله : «اقبل المحديقة وطلقها تطليقة» إلا مع محبته لها فيسن صبرها عليه وعدم افتدائها منه دفعا لضرره ، ولا تفتقر صحة الخلع إلى حكم حاكم نصا (١) . (ويكره) الخلع (مع استقامة) حال الزوجين ، أما الكراهة فلحديث : «أيما امرأة سألت زوجها الطلحة من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة » رواه

<sup>(</sup>۱) في بــاب الخلــع وكيــف الطــلاق فيسه ، كتـــاب الطــلاق برقــم (٥٢٧٣) صحيـــح البخــاري (١٦٩٧ ، وابن ٤١/٧ ، والنسائي ، باب ما جاء في الخلع ، كتاب الطلاق برقم (٣٤٦٣) المجتبى ١٦٩/٦ ، وابن ماجة ، باب المختلعة تأخذ ما أعطاها ، كتاب الطلاق برقم (٢٠٥٦) سنن ابن ماجة ١٦٣/١ .

<sup>(</sup>٢) أورده البخاري معلقا في صحيحه ٤٠/٧ ، ووصله عبد الرزاق برقم (١١٨١٠) المصنف ٤٩٤/٦ - ٤٩٤ - 890 ، وسعيد برقم (٣٧٧/١/٣ ، ٣٧٩ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١١٦/٥ ، والبيهقي في السنن الكبري ٣١٥/٧ .

<sup>(</sup>٣) أورده البخاري معلقا في صحيحه ٤٠/٧ ، ووصله عبد الرزاق برقم (١١٨١١ - ١١٨١١) ، المصنف ٢/٦ أورده البخاري معلقا في صحيحه ٤٠/٧ ، وصله عبد الرزاق برقم (١٤٤٧ - ١٩٤١) ، سنن سلم عيد بلسن منصور ١٤٤٧ - ١٩٤١ ، والبيهقي في ٣٨٧/١/٣ ، ٣٧٧/١٣ - ١١٦ ، والبيهقي في الكتاب المصنف ١١٩٥٠ - ١١٦ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣١٥/٧ - ٣١٦ .

<sup>(</sup>٤) أخرجــــه ســــعيد برقــــم (١٤٢٩ ، ١٤٣٠ ، ١٤٥٠) ســــنن ســــعيد بـــــن منصـــــور ٣٨٠/١/٣ ، ٣٨٠ ، ٣٨٣ ، وأشار إليه ابن حزم في المحلى ٢٣٨/١٠ وضعفه .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الاستذكار ١٧٥/١٧ .

<sup>(</sup>٦) المغنى ٢٦٨/١٠ ، والشرح الكبير ٨/٢٢ ، والإقناع ٢٥٣/٣ ، وشرح منتهى الإرادات ١٠٧/٣ .

الخمسة إلا النسائي (١) ، ولأنه عبث ، وأما الصحة فلعموم قوله تعالى : ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنَهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْنًا مَّريْنَا ﴾ (٢).

ويحرم ولا يصح الخلع إن عضلها بأن ضربها أو ضيق عليها ، أو منع حقها من نفقة أو كسوة أو قسم ونحوه لتختلع منه ، لقوله تعالى : ﴿ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلا تَعْضُلُوهُنَ ۗ لِللَّهِ (٢٠) ؛ ولأنها مكرهة إذا على بذل العوض بغير حق فلم يستحق أخذه منها للنهي عنه ، وهو يقتضي الفساد ، ويقع الطلاق رجعيا إن أجابها بلفظ طلاق أو خلع مع نية الطلاق ، ولا تبين منه لفساد العوض .

ويباح عضل الزوج لها لتفتدي منه لزناها نصا (٤) لقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ (٥) والاستثناء من النهي إباحة ، ولأنه لا يأمن أن تلحق به ولدا

<sup>(</sup>۱) من حديث ثوبان - رضي الله عنه - مرفوعا : أخرجه أبو داود ، باب في الخلع ، كتاب الطلاق برقم (۲۲۲٦) سنن أبي داود ۲۲۸/۲ ، والترمذي ، باب ما جاء في المختلعات ، كتاب الطلاق برقم (۲۲۲۲) الجامع الصحيح ۴۹۳/۳ ، وابن ماجة ، باب كراهية الخلع للمرأة ، كتاب الطلاق برقم (۲۱۸۷) الجامع الصحيح ۲۱۲/۳ ، وأحمد برقم (۲۱۸۳٤) المسند ۲۸۲/۱ ، والحاكم ، باب كراهة سؤال الطلاق من الزوج من غير بأس ، كتاب الطلاق ، المستدرك ۲۰۰/۲ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وحسن الحديث الترمذي ، وصححه الألباني في الإرواء ۲۰۰/۷ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية (١٩).

<sup>(</sup>٤) المغنى ١٠/٣٧٣، والشرح الكبير والإنصاف ١٤/٢٢ ، والمبدع ٢٢١/٧ ، وكشاف القناع ١٣١٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الآية (١٩) .

من غيره، وإن أدبها لنشوزها أو تركها فرضا فخالعته لذلك صح الخلع وأبيح لـه عوضه؛ لأنه بحق.

ويصح الخلع ويلزم ممن يقع طلاقه، مسلما كان أو ذميا، حراكان أو عبدا، كبيرا أو صغيرا يعقله؛ لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه فلأن يملكه محصلا لعوض أولى. (وهو) - أي الخلع - (بلفظ خلع أو فسخ أو مفلداة) ولم ينو به طلاقا (فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق ، روي ذلك عن ابن عباس (۱) ، وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود أنه طلقة بائنة بكل حال (۲) ، لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق ، باب الفداء ، كتاب الطلاق برقم (۱۱۷۷۱ ، ۱۱۷۷۰ - ۱۱۷۷۱) المصنف ، ۲۸۵/۱ - ۲۸۵/۱ وسعيد برقسم (۱۶۵۳ - ۱۶۵۵) سنن سمعيد بسن منصور ۳۸٤/۱/۳ - ۳۸۵/۱ ، وابن أبي شميبة ، باب في الرجل يخلع امرأته ، كتاب الطلاق ، الكتاب المصنف ، ۳۸۵ ، وقال الحافظ ابن حجر : "إسناده صحيح" . ۱ . ه . التلخيص الحبير ۲۰۵/۳ .

<sup>(</sup>٢) ما روي عن عثمان - رضي الله عنه - : أخرجه الإمام مالك في رواية محمد بن الحسن برقم (٥٦٢) الموطأ ٢/٨٥٢ ، وعبد الرزاق برقم (١١٧٦ - ١١٧٦) المصنف ٤٨٤ - ٤٨٤ ، وسعيد برقم (١٤٤٦) سنن سعيد بن منصور ٣٨٢/١/٣ ، وابن حزم في المحلى ١٣٨/١ ، ومداره على جمهان مولى الأسلميين وهو ضعيف . ينظر : التلخيص الحبير ٢٠٥/٣ .

وما روي عن علي - رضي الله عنه - : أخرجه عبد الدرزاق برقدم (١١٧٥٥) المصنف ٢/٢٨٤ ، وسعيد برقم (١٤٥٠) سنن سعيد بن منصور ٣٨٣/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١١٨/٥ ، والأثر ضعيف . ينظر : المحلى لابن حزم ١٢٨/١٠ ، والتلخيص الحبير ٢٠٥/٣ وما روي عن ابن مسعود : أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٧٥٣) المصنف ٢٨١/٦ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١١٨/٥ ، وسعيد برقم (١٤٥١) سنن سعيد بن منصور ٣٨٣/١/٣ ، وابن حزم في المحلى ١٢٨/١ ، وهو ضعيف . ينظر : التلخيص الحبير ٢٠٤/٣ .

وقال: "ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ" (۱) ، واحتج ابن عباس بقوله تعالى: ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا عَباس بقوله تعالى: ﴿ فَالاَ حُنَانَ ﴾ ثم قال: ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا اَفْتَدَتْ بِهِ عَهُ ﴾ (۱) ثم قال: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ يَحِلُ لَهُ مِن ابَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا عَنْهُ أَهُ ﴾ (۱) فذكر تطليقتين ، والخلع وتطليقة بعدهما ، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ، ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته ، فكانت فسخا كسائر الفسوخ ، وأما كون فسخت صريحا فيه فلأنها حقيقة فيه ، وأما خلعت فلثبوت العرف ٢٦٠/ به ، وأما فاديت فلقوله تعالى : ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا / فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ . ﴾ .

(و) هو (بلفظ طلاق أو نيته) - أي الطلاق - (أو كنايته طلقة بائنة) ، وكنايات الخلع باريتك ، وأبرأتك ، وأبرأتك ، وأبنتك ، فمع سؤال الخلع وبذل عوضه يصح الخلع بصريح وكناية بلا نية ، لأن الصريح لا يحتاج إليها ، وقرينة الحال من السؤال والبذل تقوم مقام النية مع الكناية ، وإلا فلا بد من النية مع الكناية كطلاق ونحوه ، وتعتبر الصيغة من المتخالعين ، فلا خلع بمجرد بذل مال وقبوله بلا لفظ من زوج ؛ لأن الخلع أحد نوعي الفرقة فلم يصح بدون لفظ كالطلاق بعوض ، ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب كقبض أحد العوضين في البيع ، وحديث جميلة امرأة ثابت رواه البخاري وفيه : « اقبل

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢٢٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٢٣٠).

الحديقة وطلقها تطليقة » وفي رواية : «فأمره ففارقها »(۱) ومن لم يذكر الفرقة ، فقد اقتصر على بعض القصة ، وعليه يحمل كلام أحمد وغيره(۲) ، والصيغة من الزوج : خلعتك ، أو فسخت نكاحك على كذا ، ومنها : رضيت ، أو نحوه .

ويصح الخلع بكل لغة من أهلها كالطلاق ، ولا يصح معلقا على شرط كقوله لزوجته : إن بذلت لي كذا فقد خالعتك ، إلحاقا بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه ، وإن تخالعا هازلين فلغو ما لم يكن بلفظ طلاق أو نيته ، ويلغو شرط رجعة في خلع كقوله : خالعتك على كذا بشرط أن لي رجعتك في العدة ، أو ما شئت ، وشرط خيار في خلع كخلعتك على كذا بشرط أن لي الخيار ، أو على أن لي الخيار إلى كذا ، أو يطلق ، لأنه ينافي مقتضاه دون الخلع فلا يلغو لذلك كالبيع بشرط فاسد ، ويستحق الزوج العوض المسمى لصحة الخلع وتراضيهما على عوضه .

ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق لأنه قول ابن عباس وابن الزبير (٢) ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما ، ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد ، وحديث : « المختلعة يلحقها الطلاق مادامت في العدة »(١) لا يعرف له أصل ، ولا ذكره أصحاب السنن ، ومن خولع جزء منها كنصفها أو يدها لم يصح الخلع لأنه فسخ .

<sup>(1)</sup> أخرجها البخاري ، باب الخلع وكيف الطلاق فيه ، كتاب الطلاق برقم (٥٢٧٦) صحيح البخاري ٤١/٧ ، والحديث تقدم تخريجه ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغني ٢٧٧/١٠ ، والمبدع ٢٢٨/٧ ، وكشاف القناع ٢١٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) قول ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم - : أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٧٧) المصنف ٤٨٧/٦ ، وابن الكبرى ٣١٧/٧ ، وابن حزم في الحنى ١١٩/٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجــه بنحـــوه عبـــد الـــرزاق ، بـــاب الفـــداء ، كتـــاب الطـــلاق برقـــم (١١٧٨٢) المصنـــف ٤/٩٨٦ ، وقال : "ذكرناه للثوري فقال : سألنا عنه فلم نجد له أصلا " .

رَفْعُ معِب لاَسَرَعِيُ الْهُنَّ يُ لأَسِلَسُ لاَنْفِئُ الْهِوْدَى مِسَى فصدل

(ولا يصح) الخلع (إلا بعوض) ؛ لأنه فسخ ، ولا يملك الزوج فسخ النكاح بلا مقتضى بخلافه على عوض فيصير معاوضة فلا يجتمع له العوض والمعوض ، ولو قالت : بعني عبدك فلانا واخلعني بكذا ، ففعل صح وكان بيعا وخلعا بعوض واحد ؛ لأنهما عقدان يصح إفراد كل منهما بعوض فصح جمعهما كبيع ثوبين .

[[/۲٦١]

(ويكره) خلع زوجة (بأكثر مما أعطاها) ، روي عن عثمان (1) لقوله ﷺ في حديث / جميلة : «ولا تزدد » رواه ابن ماجة (٢) ، وعن عطاء عنه عليه السلام : «أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها » رواه أبو حفص بإسمناده (٢) ، ولا يحرم ذلك ، لقوله تعالى : ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتَ بِهِ ﴾ وقالت الربيع بنت

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه مسندا ، وذكره ابن قدامة في المغني ١٠ /٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا : في باب المختلعة تأخذ ما أعطاها ، كتاب الطلاق برقم (٢٠٥٦) سنن ابن ماجة ٢٦٣/١ ، لكن بلفظ : (ولايزداد) ، والبيهقي ، باب الوجه الذي تحل به القدية ، كتاب الخلع والطلاق ، السنن الكبرى ٣١٤/٧ ، وقال : "هذا غير محفوظ ، والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلا " ا . ه . والحديث صححه الألباني في الإرواء ١٠٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد ، باب ما جاء في الخلع ، كتاب النكاح برقم (١٤٢٨) سنن سعيد بن منصور الخرجه سعيد ، باب الوجه الذي تحل به الفدية ، كتاب الخلع والطلاق ، السنن الكبرى ٣١٤/٧ ، والحديث قال عنه ابن حزم : " مرسل سقط الاحتجاج به" ١ . هـ ، وقال البيهقي نقلا عن وكبع : "سألت ابن جريج عنه فلم يعرفه وأنكره" ١ . هـ .

معوذ (۱): «اختلعت من زوجي بما دون عقاص (۲) رأسني فأجاز ذلك علي »(۲).

(ويصح بذله) - أي عوض الخلع - (ممن يصح تبرعه) وهو المكلف غير المحجور عليه بخلاف المحجور عليه ؛ لأنه بذل ماله في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة أشبه التبرع ، وسواء كان بذله (من زوجة أو أجنبي) ولو بمن شهدا بطلاقها وردا لمانع كالمبذول في افتداء أسير ، فيصح قول رشيد لزوج امرأة : اخلعها على كذا علي ، أو اخلعها على كذا عليها وأنا ضامن ، فإن أجابه الزوج صح ولزمه عوض لالتزامه له ، ولا يلزمها العوض إن لم تأذن ، ويصح سؤالها زوجها الخلع على مال أجنبي بإذنه وبدونه إن ضمنته بأن قالت : اخلعني على عبد زيد وأنا ضامنته صح ؛ لأنها باذلة للبدل ومال الغير لاغ ، وإن لم تضمنه لم يصح الخلع لتصرفها في مال غيرها بغير إذنه ، كذل الأجنبي مالها بدون إذنها .

وإن قال أبو امرأة : طلق بنتي وأنت بريء من مهرها ففعل فالطلاق رجعي لخلوه من

<sup>(</sup>١) الربيع بنت معوذ : بن عفراء الأنصارية ، لها صحبة ، ومن المبايعات تحت الشجرة ، روى لهما . الجماعة .

ينظر: تهذيب الكمال ١٧٣/٣٥ - ١٧٤ ، والإصابة ١٣٨/٨ .

 <sup>(</sup>۲) العقص : أن تأخذ كل خصلة من شعر فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها ،
 وكل خصلة عقيصة ، والجمع عقاص ، ويقال : عقص شعره إذا ظفره وفتله ، ويقال : العقص
 أن يلوى الشعر على الرأس ويدخل أطرافه في أصوله .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٩٦/٤ - ٩٧ ، ولسان العرب ٥٥/٧ - ٥٦ ، والقاموس ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وإنما بلفظ (فأجاز ذلك عثمان) وهذا الأثر علقه البخاري مختصرا ، باب الخلع وكيف الطلاق فيه ، كتاب الطلاق ٧٠/٧ ، وأخرجه عبد الرزاق برقم ١١٨٥٠ ، المصنف ٢/٤٠٥ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣١٥/٧ ، والأثر صحح الحافظ ابن حجر إسناده. ينظر: فتح البارى ٣٩٧/٩ .

العوض ، ولم يبرأ بإبراء أبيها لأنه ليس له ، ولم يرجع على الأب بشيء لأنه أبرأه مما ليس له أشبه الأجنبي ، ولا تطلق إن قال الزوج : طلقتها إن برئت من مهرها ، لأنه لا يبرأ منه بذلك .

(ويصـــح) الخلع (بمجــهول)(۱) لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس تمليك شيء ، والإسقاط يدخله المسامحة ولهذا جاز بلا عوض بخلاف النكاح ، وأبيح لها افتداء نفسها لحاجتها إليه ، فوجب ما رضيت ببذله دون ما لم ترضه ، فلو خالعها على ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع فله ما بهما من ذلك ، فإن لم يكن بيدها شيء فله ثلاثة دراهم لأنها أقل الجمع فهي المتيقنة ، أو لم يكن ببيتها شيء فله ما يسمى متاعا كالوصية ، وإن كان بيدها دون الثلاثة فلا شيء له غيره .

(و) يصح الخلع بـ (معدوم) (٢) كعلى ما تحمل شجرتها أو ما تحمل أمتها ونحوها ، أو ما في بطنها كالوصية ، وله ما يحصل من ذلك ، لكن قياس ما سبق في الوصية له قيمة ولد الأمة لتحريم التفريق ، فإن لم يحصل منه شيء وجب فيه مطلق ما تناوله الاسم ، ويجب فيما إذا خالعها على شيء يجهل مطلقا كثوب ونحوه مطلق ما تناوله

الاسم ، وإن خالعها على هذا الثوب الهروي فبان مرويا (٢) أو معيبا / ، أو على هذا العبد السندى فبان هنديا أو زنجيا فليس له غيره لوقوع الخلع على عينه ، ويصح على العبد السندى فبان هنديا أو زنجيا فليس له غيره لوقوع الخلع على عينه ، ويصح على

<sup>(</sup>۱) ينظر : المغني ٢٨٢/١٠ - ٢٨٣ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٥٩/٢٢ ، وشـرح الزركشـي ٣٦٢/٥ ، وللبدع ٢٣٣/٧ ، وكشاف القتاع ٢٢٢/٥ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٦٢/٢٢ ، والمبدع ٢٣٥/٧ ، وكشاف القناع ٢٢٢/٥ .
 (٣) المهروي: نسبة إلى هراة ، كورة من كور العجم وهي المدينة والصقع ، أي الموضع ، فالمهراة اسم موضع بخراسان .

ينظر : المطلع ص ٣٢١ ، ولسان العرب ٣٦١/١٥ ، والقاموس المحيط ٤٠٣/٤ .

والمروي : بسكون الراء منسوب إلى مرو ، مدينة بفارس ، وقد يقال أيضا في النسبة إليه : مروي ومروزى وهو على غير قياس .

ينظر : المطلع ص ٣٢١ ، ولسان العرب ٢٧٦/١٥ ، والقاموس المحيط ٣٨٩/٤ .

هروي في الذمة ، وعليها أن تعطيه سليما ؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة . و (لا) يصح الخلع (بلا عوض ، ولا) بعوض (محررم) بعلمانه (أ كخمر أو خنزير ، فيقع الخلع رجعيا بنية طلاق ؛ لأن الخلع من كنايات الطلاق ، فإذا نواه به وقع ، وقد خلا عن العوض فكان رجعيا ، فإن لم ينو به طلاقا فلغو ، وإن لم يعلماه عرما كعلى عبد فبان حرا أو مستحقا ، أو على خل فبان خمرا أو مستحقا صح الخلع وله بدله ؛ لأن الخلع معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح ، وإن بان معيبا فله أرشه أو قيمته .

ويحرم الخلع (ولا) يصح (حيلة لإسقاط) يمين (طللاق) ؛ لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله ، ولا يسقط ما بين متخالعين من حقوق نكاح كمهر و نفقة أو قرض بسكوت عنها حال خلع ، فيتراجعان بما بينهما من الحقوق ؛ لأن ذلك لا يسقط بلفظ الطلاق فلا يسقط بالخلع كسائر الحقوق ، ولا يسقط ما بينهما من نفقة عدة حامل ولا بقية ما خولع ببعضه كسائر الفسوخ ، وكالفرقة بلفظ الطلاق .

(وإذا قال) لزوجته: (متى) أعطيتني ألفا فأنت طالق، (أو) قال لها: (إذا) أعطيتني (أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق) لزم التعليق من جهته، فليس له إبطاله، فأي وقت أعطته على صفة يمكنه القبض ألفا فأكثر وازنه بإحضاره للزوج وإذنها في قبضه، وإن لم يقبضه بيده ولو مع نقص في العدد اكتفاء بتمام الوزن (طلقت بـ) مجرد (عطيتـه) الألف (ولو تراخت) العطية لوجود الصفة وملكه، لأنه إعطاء شرعي يحنث به من حلف لا يعطى فلانا شيئا إذا فعله معه، فإن هرب الزوج قبل عطيتها أو

<sup>(</sup>۱) ينظر : المغني ٢٩٥/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤٧/٢٢ ، والمبدع ٢٣٠/٧ - ٢٣٠ . ٢٣١ ، وكشاف القناع ٢١٩/٥ - ٢٢٠ .

قالت: يضمنه كل زيد، أو أجعله قصاصاً مما لي عليك، أو أعطته به رهناً، أو أحالته به ، أو نقصت الألف وزناً ، أو أعطته سبيكة لم يقع لعدم وجود الصفة .

(وإنْ قَالت) لزوجها: (اخْلَعْني بسألف أوْ على ألف) أو ولك ألف ، أو قالت له : طلقني بألفٍ أو على ألفٍ أو لك ألف ، أو قالت له : إن خلعتني فلك ألف أو فأنت برئ من ألف ، أو قالت له : إن طلقتني فلك ألف ، أو أنت برئ من ألف (فَفُعَلُ) أي فقال لها: خلعتك أو طلقتك جواباً لقولها: اخلعني أو طلقني ولو لم ٧٠٠٠) عندكر الألف مع قوله : خلعتك أو طلقتك (بَانَتْ) منه (وَاسْـــتَحَقَّهَا) - أي الألـف ~ / إ

الجواب، أشبه ما لو قال: بعني عبدك بألفٍ فقال: بعتكه ولم يذكر الألف، ويكون من غالب نقد البلد إن ثم نقود إن أجابها على الفور ، ولها الرجوع قبل إجابته لأنه

إنشاء منها على سبيل المعاوضة فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب كالبيع.

؛ لأن قوله : خلعتك أو طلقتك جوابًا لما استدعته منه ، والسؤال كالمعاد في

277

### فَصْـلُ

ومن سئل الخلع على شيء فطلق لم يستحقه ؛ لأنها استدعت منه فسخاً فلم يجبها إليه وأوقع طلاقا لم تطلبه ولم تبذل فيه عوضاً ووقع طلاقه رجعياً ، لأنه لم يبذل فيه عوض .

ومن سئل الطلاق على عوض فخَلُع ولم ينو به الطلاق لم يصح خلعه الذي هـ و فسخ خلوه عن العوض ، لأنه مبذول في الطلاق لا فيه ، وإن قالت لزوجها : طلقني بألف إلى شهر أو بعد شهر لم يستحقه إلا بطلاقها بعده ، لأنه إذا طلقها قبله فقد اختار إيقاع الطلاق بلا عوض فيقع رجعياً ، أما في الأولى فَلأَنَّ إلى تكون بمعنى مِنُ الابتدائية ودل عليه أن الطلاق لا غاية لانتهائه وإنما الغاية لابتدائه ، وأما في الثانية فواضح ، وإن قالت : طلقني بألف إلى شهر أو بعد شهر ، فقال لها : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق استحق العوض ، ووقع الطلاق بائناً عند رأس الشهر .

ومن قالت لزوجها: طلقني واحدة بألف، أو على ألف، أو طلقني ولك ألف، فطلقها أكثر استحقه، لإيقاع ما استدعته وزيادة، لوجود الواحدة في ضمن الثنتين والثلاث.

ولو أجاب قولها: طلقني واحدة بألف ونحوه بقوله أنت طالق وطالق وطالق بانت منه بالأولى لوقوعها في مقابلة العوض، ولم يقع ما بعدها.

وإن قالت: طلقني ثلاثاً بألف فطلق أقل لم يستحق شيئاً ؛ لأنه لم يجبها إلى ما سألته، وإن لم يكن بقي من الشلاث إلا ما أوقعه ولو لم تعلم بذلك استحق الألف ؛ لأنها حصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم.

ولوقال لزوج امرأتاه: طلقنا بألف فطلق واحدة منهما بانت بقسطها من الألف ، فيقسط على مهر مثليهما ، ولو قالته إحداهما فقال: أنت طالق فرجعي ولا شيء له ، لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقهما ولم يحصل .

إذا خالعت الزوجة في مرض موتها المخوف فالخلع صحيح ؛ لأنه معاوضة فصح في المرض كالبيع ، ومتى اختلف المسمى في الخلع وإرثه منها فله الأقـل من المسمى ، أو إرثه منها ، لأنها / متهمة في قصد إيصال شيء من مالها إليه بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه وهو وارث لها ، فيطل الزائد ، كما لو أوصت له به أو أقرت ، وأما قدر الميراث فلا تهمة فيه ، فإنها لو لم تخالعه نورثه ، وإن صحت من مرضها فله جميع ما خالعها عليه كما لو خالعها في الصحة .

> وإن طلقها في مرض موته ثم وصى لها أو أقر لها بزائد عن إرثها لم تستحق الزائد إن لم تجز الورثة للتهمة ؟ لأنه لم يكن له سبيل إلى إيصال ذلك إليها وهي في حباله فطلقها ليوصله إليها فمنع منه كالوصية بها ، وإن خالعها في مرض موته المخوف وحاباها فمن رأس المال ؛ لأنه لو طلقها بلا عوض صح فمعه أولى .

> ومن وكل في خلع امرأته ولم يعين عوضاً فخالع الوكيل بأنقص من مهرها ضمن النقص وصح الخلع ، لانصراف الإذن إلى إزالة ملكه عن البضع بالعوض المقـدر شـرعاً وهو مهرها ، فإذا أزاله بأقل منه ضمن النقص ، كالوكيل المُطْلَق في البيع إذا باع بدون ثمن المثل ، وإن عين الـزوج لـه العـوض فنقـص منه لم يصـح الخلـع ، لأنه إنمـا أذن فيـه بشرط ما قدره من العوض فإذا لم يوجد المقدر لم يوجد الشرط فيشبه خلع الفضولي ، وإن زاد من وكلته الزوجة وأطلقت في خلعها على مهرها ، أو زاد من عينت له العوض عليه صح الخلع ولزمته الزيادة ، لأن الزوجة رضيت بدفع العوض

الذي يملك الخلع به عند الإطلاق ، أو بالقدر المأذون فيه مع التقدير ، والزيادة لازمة للوكيل لبذله لها في الخلع فلزمته كما لو لم يكن وكيلاً ، وإن وكل الزوجان واحدا صح أن يتولى طرفي الخلع ، وإن خالف وكيل ما أمر أن يخالع به جنساً أو حلولاً أو نقداً لبلد لم يصح الخلع ؛ لأن المُوكِّلُ لم يأذن فيه ، والوكيل لم يوجد السبب بالنسبة إليه .

#### فَصنْ لُّ

وإن قال لزوجته: خالعتك بألف مثلاً فأنكرته أو قالت: إنما خالعك غيري بانت منه بباقراره، وتحلف على نفي العوض لأنها منكرة والأصل براءتها، وإن قالت: خالعتني بألف لكن ضمنه غيري لزمها الألف؛ لأنها مقرة بالخلع مدعية على الغير ضمان العوض، فلزمها العوض لإقرارها، ولا تسمع دعواها على الغير. (ولَيْسَ لَهُ) هذا الضمير عائد على غير مذكور أي ليس لأب (خُلعُ زوجة ابنه الصّغير)

التصرف بما يمنحه فيه بما لها فيه الحط ، وليس في هذا حط بل فيه إسفاط حقها الواجب لها ، والأب وغيره من الأولياء في ذلك سواء .

وإن خالعت أمة زوجها ولو مكاتبة بلا إذن سيدها لم يصح ، لعدم أهليتها في التصرف في المال بلا إذن سيدها ، فإن كان بإذنه صح إذاً لعوض مبذول منه لا منها ، وتسلمه مكاتبة مأذونة مما بيدها ، فإن لم يكن بيدها شيء فهو في ذمة سيدها .

أو خالعت زوجها محجورة لسفه أو صغر أو جنون لم يصح الخلع ولو أذن فيه ولي ؛ لأنه لا إذن له في التبرع ، ويقع الخلع إذن بلفظ طلاق أو نيته رجعياً ، لخلوه عن العوض ، ولا يبطل إبراء من ادعت سفهاً حالة الخلع بلا بينة ، كمن باع شيئاً ثم ادعى

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۹۸ .

سفهاً ونحوه حالته .

(وإِنْ عَلَقَ) زوج (طَلاقَهَا على صِفَةٍ (''كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً مثلاً ، (ثُمَّ أَبَانَهَا) بخلع أو طلقة أو ثلاث (فَوْجِدَت) الصفة حال البينونة (أو لا ، ثُلث مثلاً ، (ثُمَّ أَبَانَهَا) بخلع أو طلقة أو ثلاث (فَوْجِدَت) الصفة حال البينونة (أو لا ، ثُلث فَكَحَهَا فَوْجِدَت) الصفة بأن دخلت الدار وهي في عصمته ، أو في عدة طلاق رجعي (طَلُق بين نصاً '' ؛ لأن عقد الصفة ووجودها وجدا في النكاح أشبه ما لو لم تتخلله بينونة ، كما لوبانت بما دون الثلاث عند مالك وأبسي حنيفة ، (وكَذَا) إن علق رب قن (عِتْق) به بصفة ثم باعه فوجدت الصفة ، أو لم توجد ثم ملكه فوجدت الصفة وهو في ملكه عتق لما تقدم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : بصفة ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغني ٣٢٠/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١١٩/٢٢ ، والمبدع ٢٤٧/٧ .

## رَبِع عِب (لرَجِي (النَّجَ الِ النَّجَ الِ النَّجَ الْ الطَّلاقِ ) (سَيِكُنَ النَّهِ الْ الْمِوْدِي رَبِّ ( كِتَابُ الطَّلاقِ )

وهـولغـة : التَّخْلِيَـة (۱) قـال ابـن الأنبـاري (۲) : "مـن قـول العـرب : أطْلَقْـت النَّاقة فطَلُقَت إذا كانت مشدوده فأزلت الشد عنها وخليتها ، فشبه ما يقـع بالمرأة بذلك لأنها كانت متصلـة الأسـباب بـالزوج (۲) ، وقـال الأزهـري : "طَلَقْـت المـرأة فطُلُقَت ، وأطْلَقْت النَّاقة من العِقَالِ فانْطَلَقَت ، هذا الكلام الجيد (۱) .

وشرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه بالطلاق الرجعي (٥).

وأجمعوا على مشروعيته للكتاب والسنة (٢) ، ولأنه قد يقع بين الزوجين من التنافر والتباغض ما يوجب المخاصمة الدائمة ، فلزوم النكاح إذنْ ضَررٌ في حقهما ، ومفسدة محضة بلا فائدة ، فوجب إزالتها بالترك ليتخلص كل من الضرر .

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٣/٤٢٠ ، ولسان العرب ٢٧٧/١ ، والقاموس ٢٥٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأنباري : هو : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ، الإمام ، الحافظ ، اللغوي ، النحوي ، أبو بكر ، ولد سنة ٢٧٢هـ ، صاحب التصانيف المشهورة في علوم القرآن واللغة ، من كتبه : "الزاهر في معاني كلمات الناس" ، وكتاب "المشكل" ، و"غريب الحديث" ، وكتاب "الكافي" في النحو ، توفي ببغداد سنة ٣٢٨هـ .

ينظر: طبقات الحنابلة ٢٩/٢ - ٧٣ ، وسير أعلام النبلاء ٢٧٤/١٥ - ٢٧٩، وتذكرة الحفاظ ٨٤٢/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الصحاح ١٥١٨/٤ ، وأساس البلاغة ص ٣٩٤ ، وتناج العروس ٤٢٥/٦ ، ولسنان العرب ٢٢٦/١٠ - ٢٢٧ ، والمحيط في اللغة ٣٢٥/٥ - ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : كتاب الزاهر ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المغني ٣٢٣/١٠ ، والمطلع ص ٣٣٣ ، وكشاف القناع ٢٣٢/٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظـر : المبسـوط ٣/٦ ، وحاشـية الدّسـوقي ٣٦١/٢ ، ومغـني المحتــاج ٢٧٩/٣ ، ونهايــة المحتـــاج ٤٢٣/٦ ، والمغني ٣٢٣/١٠ ، والمبدع ٢٤٩/٧ ، وكشاف القناع ٢٣٢/٥ .

(ويكوره) الطلاق (بالا حاجة) لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب اليها، ولحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق »()، (ويساح) الطلاق (أله الله الله الطلاق العرض بها. (ويسن) الطلاق (لتضررها) - أي الزوجة - (ب) استدامة (السوطء)، كحال الشقاق وما يحوج المرأة إلى المخالعة ليزيل ضررها، (و) يسن الطلاق أيضا له (تركها صلاة وعفة ونحوهما)، كتفريطها في حقوق الله تعالى إذا لم يمكنه إجبارها عليها، ولأن فيه نقصا لدينسه، ولا يسامن إفساد فراشه وإلحاق به ولذا من غيره إذا لم تكن عفيفة، وله عضلها إذن والتضييق عليها لتفتدي به لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِسُكَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ (١) والزوجة كهو، فيسن لها أن تختلع منه إن ترك حقا لله تعالى عصلاة وصوم.

ويحرم الطلاق في حيض أو طهر أصابها فيه ، ويجب على مول بعد التربص إن أبى ، الفيئة ويأتي (٢) فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة ، ولا يجب على ابن طاعة أبويه ولو كانا عدلين في طلاق زوجته ؛ لأنه ليس من البر ، ولا طاعتهما في منع من

<sup>(</sup>۱) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا : أخرجه أبو داود ، باب في كراهية الطلاق ، كتاب الطلاق برقم (۲۱۷۸) سنن أبي داود ۲۰۵/۲ ، وابن ماجة ، باب حدثنا سويد بن سعيد ، كتاب الطلاق برقم (۲۰۱۸) سنن ابن ماجة ۱/۱۰۰۱ ، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء /۷۰۰۰ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (١٩).

<sup>(</sup>٣) ص ٤٩٥ .

تزويج نصا <sup>(١)</sup> لما سبق .

(ولا يصحح) الطلاق (إلا مصن زوج) ، لحديث: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» (۱) ، (ولو) كان الزوج (مميزا يعقله) فيصح طلاقه كالبالغ لعموم الخبر ، ولحديث: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» (۱) ، وعن علي : «اكتموا الصبيان النكاح » (۱) فيفهم أن فائدته أن لا يطلقوا ، ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق أشبه طلاق البالغ ، ويعتبر لوقوع الطلاق إرادة لفظه لمعناه فلا يقع طلاق لفقيه يكرره لتعليم ، ولا حاك طلاقا ولو عن نفسه .

(ومن عذر بزوال عقله) بنحو جنون أو إغماء أو برسام أو نشاف (٥) ولو بضربه نفسه

<sup>(</sup>۱) ينظر : كتاب الفروع ٣٦٣/٥ ، والمبدع ٢٥٠/٧ ، والإنصاف ١٣٣/٢ - ١٣٣ ، وكشاف القناع ٢٣٣/٥ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۲۹۸ .

<sup>(</sup>٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في طلاق المعتوه ، كتاب الطلاق برقم (١١٩١) الجامع الصحيح ٤٩٦/٣ ، وقال : "هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان ، وعطاء بن عجلان ضعيف ، ذاهب الحديث " . وقال الحافظ ابن حجر : "متروك ، بل أطلق عليه ابن معين وغيره الكذب " . التقريب ص ١٩٠١ ، وضعف الحديث الألباني في الإرواء ١١٠/٧ ، وقال الترمذي : " العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - على عند أهل العلم من أصحاب النبي - على عالم الماق المعتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته" . ا . ه .

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٥٩/٧ موقوفا على على - رضي الله عنه - دون قوله : (( - والمغلوب على عقله )) وصححه الألباني في الإرواء ١١٠/٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ، باب ما قالوا في الصبي ، كتاب الطلاق ، الكتاب المصنف ٣٥/٥.

<sup>(</sup>٥) النشاف: اليبس والجفاف، يقال: نشفت الأرض نشوفا ونشفا: ذهبت نداوتها.

فطلق لم يقع طلاقه ، لحديث : «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» ، وحديث : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق »(۱) ولأن الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع ، وكذا لا يقع طلاق آكل بنج ونحوه لتداو أو غيره نصاً ، لأنه لا لذة فيه ، وفرق أحمد بينه وبين السكران فألحقه بالمجنون (۱) ، وكذا لا يقع طلاق مَن غضيب حتى أغمي عليه أو أغشي عليه لزوال عقله أشبه المجنون ، ويقع الطلاق بمن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق نصاً (۱) ؛ لأنه إذا ذكر أنه طلق لم يكن زائل العقل حينه ، قال الموفق : "وهذا والله أعلم في من جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه ، فأما من كان جنونه لنشافي أو كان مُبَرْسَماً فإن ذلك يسقط حكم / تصرفه مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية ، فلا يضر ذكره للطلاق إن شاء الله تعالى "انتهى" ، ويقع الطلاق بمن شرب طوعاً مسكراً أو نحوه مما يحرم استعماله بلا

ينظر : المطلع ص ٢٤٠ ، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٧٩ .

<sup>(</sup>۱) من حدیث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً: أخرجه أبو داود ، باب في المجنون یسرق أو یصیب حداً ، كتاب الحدود برقنم (۲۹۸۵) سنن أبي داود ۱۳۹۶ - ۱۲۰ ، وابن ماجة ، باب طلاق المعتوه والصغیر والنائم ، كتاب الطلاق برقم (۲۰۶۱) سنن ابن ماجة ۱۸۸۱ ، وأحمد برقم (۲۲۱۷۳) المسند ۱۲۵۷۷ - ۱۶۱ ، والدارمي ، باب رفع القلم عن ثلاثة ، كتاب النكاح برقم (۲۲۹۲) سنن الدارمي ۲۷۵۲ ، والحدیث صحّحه الألبانی فی الإرواء ۲/۲ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : المغني ٣٤٥/١٠ ، والمحرر ٥٠/٢ ، وشرح الزركشي ٣٨٢/٥ ، وكتباب الفروع ٣٦٧/٥ .

<sup>(</sup>٣) المغني ١٠/٦٦ ، وكتاب الفروع ٣٦٤/٥ ، والمبدع ٢٥٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) المغنى ١٠/٣٤٦ .

حاجة إليه ، كالحشيشة المسكرة ؛ لأن الشيخ تقى الدين ألحقها بالشراب المسكر حتى في الحد ، وفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهي (١) وتطلب(٢) ، ولو خلط في كلامه أو سقط تميزه بين الأعيان كأن صار لا يعرف ثوبه من ثوب غيره ، ويؤاخذ بسائر أقواله وبكل فعل يعتبرله العقل كإقرار وقلف وظهار وإيلاء وقتل وسرقة وزنا ونحو ذلك ؛ لأن الصحابة جعلوه كالصاحى في الحد بالقذف ، ولأنه فرط بإزالة عقله فيما يدخل فيه صرر على غيره فألزم حكم تفريطه عقوبة له ، ولا يقع الطلاق ممن أكره على شرب مسكر ونحوه لم يأثم بسكره بأن لم يتجاوز ما أكره عليه ، (أو أكـــوه) على الطلاق ظلما ، كضرب وخنق وعصر ساق ونحوه ، ولا يرفع ذلك عنه حتى يطلق ، (أو هدد) هو أو ولده (من قادر) على ماهدد به بسلطنة أو تغلب ، كلص وقاطع طريق ، بقتل أو قطع طرف أو ضرب كثير ، قال الموفق والشارح : " فإن كان يسيرا في حق [ من ](٢) لا يبالي به فليس بإكراه ، وإن كان في ذوي المروءات على وجه يكون إخراقا لصاحبه وغضا له وشهرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غير"انتهي(١٠) ، أو هدد بحبس أو أخذ مال يضره كثيرا وظن إيقاع ماهدد به (فطلق لذلك لم يقع) طلاقه ، لحديث عائشة مرفوعا: «لا طلاق ولا عتق في إغلاق » رواه أحمد وغيره (ه)، والإغلاق:

<sup>(</sup>١) في الأصل: تشتهيه.

<sup>(</sup>۲) ينظر : الفتاوى ١٩٨/٣٤ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من المغنى ١٠ /٣٥٣ .

<sup>(</sup>٤) المغنى ١٠/٣٥٣ ، والشرح الكبير ٢٢/١٥٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٥٨٢٨) المسند ٣٩٢/٧ ، وأبو داود ، باب في الطلاق على غلط ، كتاب الطلاق برقم (٢١٩٣) سنن أبسي داود ٢٥٨/٢ - ٢٥٩ ، وابسن ماجة ، باب طلاق المكره والناسي ، كتاب الطلاق برقم (٢٠٤٦) سنن ابسن ماجة ١٦٠/١ ، والدارقطني ، كتاب

الإكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره مضيق عليه في تصرفه كمن أغلق عليه باب ، ولأنه قول أحمل عليه بلاحق أشبه كلمة الكفر ، وتجب الإجابة مع التهديد بقتل أو قطع طرف من قادر يغلب على الظن إيقاعه به إن لم يطلق لئلا يلقي بيده إلى التهلكة المنهي عنه ، وروى سعيد وأبو عبيد : «أن رجلا على عهد عمر تدلى بحبل يشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت : لتطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل ، فذكرها الله تعالى والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا ، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له ، فقال له : ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا» (۱) وكمكره ظلما من سحر ليطلق ، قال ه : ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا» (۱) وكمكره ظلما من سحر ليطلق ، قاله (۱) الشيخ تقي الدين ، واقتصر عليه في الفروع (۱) قال في بالشتم الإنصاف (۱) : "قلت : بل هو من أعظم الإكراهات " ، إلا من شتم أو أهين بالشتم "الإنصاف" (۱) : "قلت : بل هو من أعظم الإكراهات " ، إلا من شتم أو أهين بالشتم

الطلاق ، سنن الدارقطني ٢٦/٤ ، والحاكم ، باب شلاث جدهن جد . . ، كتاب الطلاق ، المستدرك ١٩٨/٢ ، والبيهقي ، باب ما جاء في طلاق المكره ، كتاب الخلع والطلاق ، السنن الكبرى ٣٥٧/٧ ، والحديث قال الحاكم : "صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه" ، وخالفه الذهبي وقال : "محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم" ، وحسن الحديث الألباني في الإرواء ١١٣/٧ بكثرة طرقه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور ، باب ما جاء في طلاق المكره ، كتاب الطلاق برقم (١١٢٨) سنن سعيد بن منصور ٣١٣/١/٣ ، والبيهقي ، باب ما جاء في طلاق المكره ، كتاب الخلع والطلاق ، السنن الكبرى ٣٥٧/٧ ، والحديث قال الحافظ ابن حجر : "منقطع لأن قدامة لم يدرك عمر" . التلخيص الحبير ٢١٦/٣ ، وضعفه الألباني في الإرواء ١١٥/٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قال.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الاختيارات ص ٤٣٧ ، وكتاب الفروع ٥/٣٦٨.

<sup>. 107/77(2)</sup> 

ليطلق فليس كمكره بل يقع طلاقه ، لأن ضرره يسير ، ومن قصد إيقاع الطلاق وقد أكره عليه دون دفع الإكراه وقع طلاقه ، أو أكره على طلاق معينة فطلق غيرها ، أو أكره على طلقة فطلق أكثر وقع طلاقه ؛ لأنه غير مكره عليه ، ولا يقع طلاق إن أكره على طلاق مبهمة من نسائه فطلق معينة ، أو ترك التأويل بلا عذر لعموم الخبر ، وينبغى له إذا أكره على الطلاق وطلق أن يتأول خروجا من الخلاف .

وإكراه على عتق وعلى يمين بالله وعلى ظهار كإكراه على طلاق فلا يؤاخذ بشيء منها

في حال لا يؤاخذ فيها بالطلاق ، ولا يقال : لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب ، لأن أصحابنا قالوا : يجوز أن يقال : إننا مكرهون عليها والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا ، ثم العبادات تفعل للرغبة ذكره في "الانتصار"(۱) ، ويقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته / كالنكاح بولاية فاسق أو بشهادة فاسقين ، أو ٢٦٤١٥] نكاح الأخت في عدة أختها ونحو ذلك ؛ لأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية فجاز أن ينفذ في العقد الفاسد إذا لم يكن في نفوذه إسقاط لحق الغير ، كالعتق ينفذ في الكتابة الفاسدة بالأداء كما ينفذ في الصحيحة ، ويكون الطلاق في الفاسد باثنا فلا يستحق عوضا سئل عليه مالم يحكم بصحته فيكون كالصحيح المتفق عليه ، ولا يكون الطلاق في نكاح مختلف فيه بدعيا في حيض فيجوز فيه ، لأن الفاسد لا يجوز استدامته كابتدائه ولا يسمى طلاق بدعة ، ولا يصح خلع في نكاح فاسد لخلوه عن العوض ، لأنه إذا كان الطلاق بائنا بلا عوض فلا يستحق عوضا ببذله ؛ لأنه لا مقابل العوض ، ولا يقع طلاق في نكاح باطل إجماعا ، كمعتدة وخامسة .

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب الفروع ٣٦٩/٥ ، وكشاف القناع ٢٣٦/٥ . \* "الانتصار في مسائل الكبار" ، وهـ و الخطاب الخلاف الكبير ، للإمـام العلامـة محفـوظ بنن أحمـد بـن حسـن الكلوذانـي ، أبـ و الخطـاب البغدادي . ينظر: الذيل ١١٦/١ ، والمدخل لابن بدران ص ٤١٩ .

# رَفْعُ عِب (لرَجِمِ) (النَجَنَّ يَ (لَسِكَتَى (لِنَبِرَ) (اِنْدِرَ) (اِنْدِرَ) (اِنْدِرَ) (اِنْدِرَ)

(ومن صح طلاقه) من بالغ وبميز يعقله (صح توكيله فيه و) صح (توكله فيه ؛ لأن الطلاق من صح تصرفه في شيء تجوز فيه الوكالة بنفسه صح توكيله وتوكله فيه ، ولأن الطلاق أزالة ملك فصح التوكيل والتوكل فيه كالعتق ، ولوكيل لم يحد له حد أن يطلق متى شاء كالوكيل في البيع ، ولا يطلق وقت بدعة من حيض أو طهر وطئ فيه فإن فعل حرم ولم يقع صححه الناظم (1) ، وقيل : يحرم ويقع ، قدمه في "الرعايتين" و"الحاوي الصغير" (2) ذكره في "الإنصاف" (3) وجزم بوقوعه في "الإقناع" (4) ، وليس لوكيل أن يطلق أكثر من طلقة واحدة إلا أن يجعله الموكل له ، ولا يملك وكيل بإطلاق موكل تعليق طلاق على شرط لأنه لم يؤذن فيه صريحا ولا عرفا ، وإن وكل اثنين لم ينفرد أحدهما بالطلاق إلا بإذن صاحبه .

<sup>(</sup>١) ينظر : عقد الفرائد ١١٥/٢ .

والناظم هو : محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي ، الفقيه ، المحدث ، صاحب التصانيف ، ولد سنة ٦٠٣هـ بمردا ، ومن تصانيفه : القصيدة الطويلة الدالية - عقد الفرائد وكنز الدقائق - ، ومجمع البحرين - لم يتمه - توفي سنة ٦٩٩هـ .

ينظر : الذيل ٣٤٣/٢ ، والمدخل ص ٤١٨ .

 <sup>(</sup>٢) الحاوي الصغير في الفقه ، تأليف الشيخ أبي الطالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم، الغقيه، البصري ، الضرير ، نور الدين ، نزيل بغداد ، (٦٢٤ - ٦٨٤هـ) .

ينظر : الذيل على طبقات الحنابلة ٣١٣/٢ - ٣١٥ ، والمقصد الأرشد ١٠١/٢ .

<sup>(</sup>٣) ١٦٣/٢٢ ، وقال : "قلت : وهو ظاهر كلام المصنف" ـ

<sup>. 0/2(2)</sup> 

(ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها) متراخيا كر (و)كيل (غيرها) ، ويبطل برجوع زوج عنه وبما يدل عليه كوطئ ، ولا تملك زوجة به أكثر من واحدة إلا أن جعله لها فتملك ماجعله لها لأن الحق له في ذلك ، وإن قال لها : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة أو ثنتين وقعت لأنها مأذونة فيه وفي غيره ، وتملك الثلاث إذا قال : طلاقك بيدك ؟ لأنه مفرد مضاف فيعم ، وإن قال لزوجته : اختاري من ثلاث ما شئت لم يكن لها أن تختار أكثر من ثنتين لأن من للتبعيض .

## فصل في سنة الطلاق وبدعته

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه عند البخاري ، وينحوه أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٣/٥ - ٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٢٥/٧ ، وابن عبد البر في الاستذكار ٥٠/١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق من الآية (١) .

<sup>(</sup>٣) قول ابن مسعود - رضي الله عنه - : أخرجه النسائي ، برقم (٣٣٩٥) المجتبى ٢٠٢٦ ، وابن ماجة ، برقم (٢٠٢٠) سنن ابن ماجة ١٥١/١ ، وعبد الرزاق ، برقم (٢٠٢٠) المصنف ٢٠٣/٦ ، وسعيد ، كتاب الطلاق ، برقم (١٠٥٧) سنن سعيد بن منصور ٢٩٨/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١/٥ ، ٣ ، والدارقطني في سننه ١/٤ ، والبيهةي في السنن الكبرى ٣٢٥/٧ ، وابن حزم في الحلى ١٧٢/١٠ وقال : "هذا في غاية الصحة عن ابن مسعود" ، وصححه الألباني الإرواء ١٨٨/٧ .

وقــول ابــن عبــاس - رضــي الله عنــهما - : أخرجــه عبـــد الـــرزاق برقـــم (١٠٩٣٠) المصنــف ٣٠٣/٦ ، والدارقطني في سننه ٥/٤ ، ١٣ - ١٤ ، وصححه الألباني في الإرواء ١١٨/٧ .

فليطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء » رواه الجماعة إلا الترمذي (١) .

(وإن طلق) زوجة (مدخولا بها في حيض) أو نفاس (أو طهر جامع فيه) ولم يستبن حملها (ف) هو طلاق (بدعة محرم) ، أو علقه على أكلها ونحوه بما يعلم وقوعه حالة الحيض والطهر الذي أصابها فيه فهو طلاق بدعة محرم ، (ويقع) نصا (٢) ، لحديث ابن عمر ، قال نافع : «وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها كما أمره رسول الله - الله - "(٢) ، ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل ، (لكن تسن رجعتها) من طلاق البدعة للخبر ، وأقل أحوال الأمر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، سورة الطلق ، كتاب التفسير برقم (٢٩٠٨) صحيح البخاري ٢/١٦ ، ومسلم ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... ، كتاب الطلاق برقم = [ ٢٦٧/أ ] = (١٤٧١) صحيح مسلم ١٠٩٣/٢ ، وأبو داود ، باب في طلاق السنة ، كتاب الطلاق برقنم (٢١٧٩) سنن أبي داود ٢٠٥٥/٢ ، والترمذي ، باب ماجاء في طلاق السنة ، كتاب الطلاق واللعان برقم (١١٧٥ - ١١٧٦) الجامع الصحيح ٢٨٨٤ - ٤٧٩ ، والنسائي ، باب وقت الطلاق للعدة . . ، كتاب الطلاق برقم (٣٣٨٩) المجتبى ٢/١٣٧ - ١٣٨ ، وابن ماجة ، باب طلاق السنة ، كتاب الطلاق برقم (٢٠١٩) سنن ابن ماجة ١٨٥١ .

وبهذا تبين أن الحديث رواه الجماعة بدون استثناء .

 <sup>(</sup>۲) المغني ٣٢٧/١٠ ، والمعرر ٥١/٢ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٧٢/٢٢ ، وكتاب الفروع
 ٣٧٠/٥ ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه . ينظر : الاختيارات ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق ابن نمير عن عبيد الله ، قال : ((قلت لنافع : ما صنعت التطليقية ؟ قيال : واحدة اعتبد بها )) صحيح مسلم ١٠٩٤/٢ برقم (١٤٧١) وأخرجه الدارقطني ، عن نافع عن ابن عمر ((أن رسول الله على قال : هي واحدة )) سنن الدارقطني ١٠/٤ قال الألباني : "إسناده على شرط الشيخين " . الإرواء ١٢٦/٧ .

الاستحباب ، وليزول (۱) المعنى الذي حرم الطلاق لأجله ، فإن راجعها وجب إمساكها / حتى تطهر لحديث : « ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر» (۲) ، فإذا طهرت سن إمساكها حتى تحيض ثانية ثم تطهر ، ولو قال لها : إن قدم زيد أو قمت فأنت طالق ، فوجد حال حيض طلقت للبدعة ولا إثم ، وإن طلق ثلاثا بكلمة حرم نصا ووقعت (۲) ، ويروى ذلك عن عمر (۱) وعلى (٥) وابن مسعود (۱) وابن عباس (۷) وابن

(١) في الأصل : ليزيل .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابسن هانئ ٢٢٣/١ ، ورواية أبسي داود ص ١٦٩ ، والمغمني ٣٣٤/١٠ ، وكتاب ٣٣٤/١٠ ، وكتاب الفروع ٣٧١/٥ ، والمبدع ٢٦٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٣٤٠ ، ١١٣٤٥) المصنف ٣٩٣/٦ ، ٣٩٥ - ٣٩٦ ، وسعيد برقم (١٠٧٤ ، ١٠٧٧) سنن سعيد بن منصور ٣٠١/١/٣ ، ٣٠٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١١/٥ ، والبيهقي في السنن الكبري ٣٣٤/٧ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني ٢١/٤ ، وابن حـزم في المحلى ١٧٢/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٣٤/٧ -٣٣٥ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد برقم (١٠٦٣) سنن سعيد بن منصور ٢٩٩/١/٣ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٥٨/٣ . وابن حزم في المحلى ١٧٢/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٣٥/٧ .

<sup>(</sup>۷) أخرجه أبو داود برقم (۲۱۹۷) سنن أبي داود ۲۰۰/۲ ، وعبد الرزاق برقم (۲۱۳۵۱ ، ۱۱۳۵۲) المصنف ۳۹۶/۲ - ۳۹۶۸) سنن سعيد بن منصور ۳۹۰/۱/۳، والمبيقي في السنن الكبرى ۳۳۷/۷، وصححه الألباني في الإرواء ۱۲۲/۷ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ .

عمر (۱) ، وعن مالك بن الحارث (۲) قال : «جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا . فقال : إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان ، فلم يجعل له مخرجا» (۲) ووجه ذلك قوله تعالى : ﴿ يَا لَيْهُمَا النّبِي ّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُوهُنَ لِعِدّتِهِ . ﴿ وَمَن يَتّق الله يَحْدِثُ بَعَدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴾ (١) ثم قال بعد ذلك : ﴿ وَمَن يَتّق الله يَجْعَل لّهُ مِنْ أَمْرِه يُسُرًا ﴾ (١) ﴿ وَمَن يَتّق الله يَجْعَل لّهُ مِنْ أَمْرِه يُسُرًا ﴾ (١) ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولم يجعل الله له مخرجا ولا من أمره يسرا ، وروى النسائي بإسناده عن محمود بن لبيد (٧) قال : « أخبر رسول الله - ﷺ أن رجلا طلق ثلاث طلقات جميعا ، فغضب ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد السرزاق برقم (١١٣٤٤) المصنف ٢٩٥/٦ ، وابسن أبسي شميبة في الكتماب المصنف ١١/٥ ، والطحاوي في شرح معاني الآثمار ٥٧/٣ ، والدارقطمني في سمننه ٢٢/٤ ، والبيمقي في السنن الكبرى ٣٣٥/٧ - ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٢) مالك بن الحارث : السلمى ، الرقى ، الكوفي ، توفي سنة ٩٤هـ .

ينظر : الجرح والتعديل ٢٠٧/٨ ، وتهذيب الكمال ١٢٩/٢٧ - ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه ٢٦٠/٢ برقم (٢١٩٧) ، وسعيد برقم (١٠٦٥ - ١٠٦٥) سنن سعيد بن منصور ٣٠٠/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١١/٥ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٥٧/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٣٧/٧ ، وصححه الألباني في الإرواء ١٢١/٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق الآية (١).

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق من الآية (٢).

<sup>(</sup>٦) سورة الطلاق من الآية (٤).

<sup>(</sup>٧) محمسود بسن لبيسد هسو: ابسن رافسع بسن امسرئ القيسس بسن زيسد بسن عبسد الأشسهل الأنصاري، الأوسي، الأشهلي، ولد في زمن النبي - الله وأقام بالمدينة، وتوفي سنة ٩٦هـ. ينظر: أسد الغابة ١١٧/٥ - ١١٨، وتهذيب الكمال ٣٠٩/٢٧، والإصابة ٣٥/٦.

أظهركم ؟ حتى قام رجل فقال : يارسول الله ! ألا أقتله ؟  $^{(1)}$  وفي حديث ابن عمر قال : « قلت : يارسول الله ! أرأيت لو طلقتها ثلاثا ؟ ، قال : إذن عصيت وبانت منك امرأتك  $^{(7)}$  ولا فرق في ذلك بين ما قبل الدخول أو بعده ، روى ذلك عن ابن عباس  $^{(7)}$  ، وأبى هريرة  $^{(1)}$  ، وابن عمر  $^{(0)}$  ، وعبد الله بن عمر  $^{(1)}$  ، وعبد الله بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي ، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ ، كتاب الطلاق برقم (۳٤٠١) المجتبى الحرجه النسائي ، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ ، كتاب الطلاق برقم (۳٤٠١) المجتبى الأشج ، قال ابن القيم : "إسناده على شرط مسلم ، فإن ابن وهب قد رواه عن مخرمة بن بكير بن الأشج ، قال : سمعت محمود بن لبيد ، فذكره ، ومخرمة ثقة بلا شك ، وقد احتج مسلم في صحيحه بحديثه عن أبيه " ا . ه . زاد المعاد ٢٤١/٥ . قال شعيب الأرنوؤط : "أخرجه النسائي ورجاله ثقات" . هامش زاد المعاد ٢٢٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ، كتاب الطلاق ، سنن الدارقطني ٣١/٤ ، قال في التعليق المغني على سنن الدارقطني : "الحديث في إسناده عطاء الخراساني ، وهو مختلف فيه"ا . هر ، وأخرجه البيهقي ، باب الاختيار للزوج أن يطلق إلا واحدة ، كتاب الخلع والطلاق ، السنن الكبرى ٢٣٠/٧ ، وقال : "هذه الزيادات أتى بها عطاء الخراساني ليست في رواية غيره ، وقد تكلموا فيه ، ويشبه أن يكون قوله" . وضعف إسناده الألباني في الإرواء ١١٩/٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجـه أبـو داود برقـم (٢١٩٨) سـنن أبـي داود ٢٦١/٢ ، ومـالك برقـم (١٢٠٤) الموطـأ ص ٣٦٣ ، وسعيد برقم (١٠٧٥) سنن سعيد بن منصـور ٣٠٣/١/٣ ، وابـن أبـي شـيبة في الكتـاب المصنف ٢١/٥ - ٢٢ ، والطحاوي في شرح معانى الآثار ٥٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجـه مـالك برقـم (١٢٠٦) الموطـأ ص ٣٦٤ ، وسـعيد برقـم (١٠٧٥) سـنن سـعيد بـن منصــور ٣٠٣/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٣/٥ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٥٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار ٥٧/٣ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مالك برقم (١٢٠٥) الموطأ ص ٣٦٣ ، وسعيد برقم (١٠٧٥) سنن سعيد بـن منصــور ٣٠٣/١/٣ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٥٨/٣ .

مسعود (۱) ، وأنس (۲) ، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة من بعدهم (۲) ، وكذا لو طلق ثلاثا بكلمات في طهر لم يصبها فيه ، أو في أطهار قبل رجعة حرم ذلك نصا (٤) لما تقدم ، لا إن طلق اثنتين فلا يحرم لأنهما لا يمنعان من رجعة فلم يسد المخرج على نفسه ، لكنه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من غير فائدة تحصل له بها فكان مكروها كتضييع المال ، قاله في "الشرح"(٥) ، ولا بدعة في الثلاث بعد رجعة أو عقد ، كإن طلقها طلقة ثم راجعها أو عقد عليها ثم طلقها أخرى ثم راجعها أو عقد عليها ثم طلقها الثالثة .

(ولا سنة ولا بدعة) لا في زمن ولا عدد (ل) زوجة (مستبين حملها و) لا لزوجة (صغيرة أو آيسة) لأنها لا تعتد بالأقراء فلا تختلف عدتها ، (و) [لا آ<sup>(1)</sup> لزوجة (غسير مدخول بها) ، لأنها لا عدة لها فتنضر بتطويلها ، فلو قال الزوج لإحداهن : أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال ؛ لأن طلاقها لا يتصف بذلك فتلغو الصفة

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد برقم (١٠٧٦) سنن سعيد بن منصور ٣٠٣/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢١/٥ - ٢٢ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد برقم (١٠٧٣) سنن سعيد بن منصور ٣٠٢/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٤/٥ ، الطحاوي في شرح معاني الآثار ٥٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) تنظر المسألة في : المبسوط ٢/٦ - ٧ ، وشرح فتح القدير ٣٣٠/٣ ، والمدونة ٢٩/٢ ، ومنح الجليل ٢٠٦/٢ ، وروضة الطالبين ٩/٨ ، ونهاية المحتاج ٤٥٥/٦ ، والمغني ٣٣٤/١٠ ، وكتاب الفروع ٣٧١/٥ ، والمبدع ٢٦٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) المغنى ١٠/٣٣٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٧٩/٢٢ ، والمبدع ٢٦١/٧ .

<sup>. 19 • /</sup> ۲۲ (0)

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

ويبقى الطلاق بدون الصفة فيقع في الحال ، أو قال لإحداهن : أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال لما سبق ، ويدين في غير آيسة إذا قال : أردت إذا صارت من أهل السنة أو البدعة لادعائه محتملا ، ويقبل ذلك منه حكما لأنه فسر كلامه بما يحتمله وهو أعلم بنيته ، وإن قاله لزوجة - لها سنة وبدعة وهي المدخول بها غير الحامل ذات الحيض - فواحدة تقع في الحال ، لأنها لا تخلو من أحد الحالين فتقع المعلقة بها وتقع الأخرى في ضد حالها إذن ، لأنها معلقة على ضد تلك الحال ، أو قال لها : أنت طالق للسنة فقط ، في طهر لم يطأها فيه وقع في الحال لوصفه الطلقة بصفتها فوقعت في الحال ، أو قاله في حيض طلقت إذا طهرت لوجود الصفة ، وفي طهر وطئ فيه طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة لما سبق .

#### فصـــل

وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق، أو أجمله أو أقربه أو أعدله أو أكمله أو أفضله وغو ذلك، كالسنة (١) ، فإن كانت في طهر لم يصبها فيه وقع في الحال، وإلا وقع إذا صارت من أهل السنة / والحسن والكمال والفضل لأنه في ذلك الوقت مطابق للشرع موافق للسنة.

وأنت طالق أبشع الطلاق أوأقبحه أوأفحشه أوأردأه أوأنتنه ونحو ذلك كالبدع ، فإن كانت حائضا أو في طهر وطئ فيه وقع في الحال ، وإلا فإذا صارت في زمن البدعة ؛ لأن حسن الأفعال وقبحها إنما هو جهة الشرع ، فما حسنه فهو حسن وما قبحه فهو قبيح (٢) ، وإلا فالطلاق في نفسه في الزمانين واحد ، إلا أن ينوي أحسن أحوالك أو أقبحها : أن تكوني مطلقة فيقع في الحال .

وإن قال لزوجته: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة، أو طالق في الحال للسنة وهي حائض، أو في طهر لم يطأها فيه طلقت في الحال للبدعة في طهر لم يطأها فيه طلقت في الحال إلغاء لقوله للسنة والبدعة.

ويباح خلع وطلاق بسؤال الزوجة ذلك على عوض زمن بدعة ؛ لأن المنع منه لحق المرأة ، فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع .

<sup>(</sup>١) يعنى : يقع الطلاق كطلاق السنة .

<sup>(</sup>٢) ينظر في مسألة التحسين والتقبيح : الإحكام للآمدي ١ /٧٩ ، والمنخول للغزالي ص٨ ، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٢٠٢١ .



## فصل في صريح الطلاق وكنايته

فالصريح في الطلاق وغيره: مالا يحتمل غيره بحسب الوضع العرفي من كل شيء وضع له اللفظ، والكناية: ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح.

(ويقع) الطلاق عمن أتى (بصريح) غير حاك ونحوه (مطلقا) ولو كان هازلا أو لاعبا ، قال ابن المنذر: "أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء". (۱) فيقع باطنا وظاهرا ، لحديث أبي هريرة مرفوعا : «شلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة» راوه الخمسة إلا النسائي (۱) ، وكأن فتح تاء أنت لأنه واجهها بالإشارة فسقط حكم اللفظ ، أوكأن لم ينو الطلاق ؛ لأن إيجاد (۱) هذا اللفظ من العاقل دليل إرادته ، والنية لا تشترط للصريح لعدم احتمال غيره (۱) . وإن أراد أن يقول : طلبتك فسبق وإن أراد أن يقول : طاهرا ونحوه فسبق لسانه بطالق ، أو أراد أن يقول : طلبتك فسبق لسانه بطلقتك دين ولم يقبل حكما ، أو قال : طالقا وأراد من وثاق ، أو من زوج كان قبله ، أو من نكاح سبق هذا النكاح وادعى ذلك ، أو قال : أنت طالق وقال : أردت فعدت فتركت الشرط ، أو قال : أنت طالق إن قمت ، ثم قال : وأردت وقعدت فتركته ولم أرد طلاقا دين فيما بينه وبين الله ؛ لأنه أعلم بنيته ولم يقبل منه ذلك حكما ؛ لأنه خلاف الظاهر عرفا ، فتبعد إرادته كما لو أقر بعشرة ثم قال : أردت

<sup>(</sup>١) الإجماع ص ١٠١.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الإيجاد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : أو غيره .

زيوفا <sup>(۱)</sup> .

ومن قيل له: أطلقت امرأتك؟ أو قيل له: امرأتك طالق؟ فقال: نعم وأراد الكذب طلقت وإن لم ينو الطلاق؛ لأن نعم صريح في الجواب ، والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح ، إذ لو قيل له: ألزيد عليك ألف؟ فقال: نعم ، كان إقرارا . ولو قيل له: أخليتها ؟ ونحوه من الكنايات فقال: نعم فكناية إن نوى الطلاق وقع وإلا فلا ، أو قيل له: ألك امرأة ؟ فقال: لا وأراد الكذب لم تطلق ؛ لأنه كناية تفتقر إلى النية ولم توجد مع إرادة الكذب ، وكذا إن نوى ليس لي امرأة تعفني وتخدمني ونحوه ، وإني كمن لا امرأة له ولم ينو شيئا ، فإن نوى الطلاق وقع .

وإن قيل لعالم بالنحو: ألم تطلق امرأتك؟ فقال: نعم لم تطلق؛ لأنه إثبات لنفي الطلاق، / وتطلق امرأة غير النحوي لأنه لا يفرق بينهما في الجواب، وإن قال العالم [٢٦٦] بالنحو أو في غيره لقوله: ألم تطلق امرأتك؟: بلى طلقت لأنه نفي، ونفي النفي أثنات فكأنه قال: طلقتها.

ومن قامت عليه بينة فأقر بوقوع طلاق ثلاث لتقدم يمين منه توهم وقوع الطلاق عليه فيها ونحوه ثم استفتى فأفتي أنه لاشيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده في إقراره بوقوع الطلاق ويقبل قوله ، قال الشيخ تقي الدين : "بيمينه أن مستنده في إقراره بذلك إن كان ممن يجهله مثله" (٢).

<sup>(</sup>۱) الزيف : من وصف الدراهم ، يقال : زافت عليه دراهم أي صارت مردودة عليه لغش فيها ، ويقال : درهم زيف وزائف : إذا كان رديئا . ينظر : لسان العرب ١٤٢/٩ ، والمطلع ص

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيارات ص ٤٤٠.

وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها أو ألبسها ونحوه وقال: هذا طلاقك طلقت وكان صريحا نصا (١) فلو فسره بمحتمل كإن نوى أن هذا سبب طلاقك في زمن بعد هذا الوقت قبل حكما لعدم ما يمنع منه لاحتماله.

من كتب صريحا طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه ؛ لأن الكتابة صريحة فيه ، لأنها حروف يفهم منها المعنى ، فإذا أتى بالطلاق وفهم منها وقع كاللفظ ، ولقيام الكتابة مقام قول الكاتب ، ولو قال كاتب الطلاق : لم أرد إلا تجويد خطي ، أو غم أهلي قبل ؛ لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملا غير الطلاق أشبه مالو نوى باللفظ غير الإيقاع ، وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته لا يكون ناويا للطلاق .

ويقع الطلاق بإشارة مفهومة من أخرس لقيامها مقام نطقه ، فلو لم يفهمها إلا بعض الناس الاله الناس الاله و تأويله مع صريح إشارة مفهومة كتأويل غير أخرس مع نطق بصريح طلاق ، وعلم مما تقدم أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ وكناية أو إشارة وكتابة لأخرس بما يبين طلاق كناطق وأولى ، فأما القادر على الكلام فلا يصح طلاقه بإشارة ولو كانت مفهومة لقدرته على النطق .

وصريح الطلاق بلسان العجمي بهشتم (٢) - بكسر الموحدة والهاء وسكون الشين المعجمة وفتح التاء المثناة فوق - ؛ لأنها في لسأنهم موضوعة للطلاق يستعملونها فيه أشبه لفظ الطلاق بالعربية ، ولو لم تكن صريحة في لسانهم لم يكن فيه صريح في

<sup>(</sup>۱) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢٥/٢٢ ، وكتــاب الفــروع ٣٨١/٥ ، والمحــرر ٥٣/٢ ، والمبــدع ٢٧٢/٧ ، وكشاف القناع ٢٤٨/٥ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) ومعناه : خليتك . ينظر : المطلع ص ٣٣٥ .

الطلاق ، ولا يضر كونها بمعنى خليتك ، فإن طلقتك كذلك إلا أنه لما كان موضوعا ومستعملا فيه كان صريحا ، فمن قال (١) عارفا معناه وقع ما نواه من طلقة وأكثر فإن لم ينو شيئا فواحدة كصريحه بالعربية ، فإن زاد بسيار وقع ثلاثا .

وإن أتى به وبصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع عليه شيء كأنه لم يرد بلفظه معناه لعدم علمه .

(و) يقع ممن أتى (بكنايته مع النية) وكنايته <sup>(٢)</sup> نوعان : -

ظاهرة : وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة لأن معنى الطلاق فيها أظهر.

وخفية : وهي الألفاظ الموضوعة لطلقة واحدة مالم ينو أكثر .

فالظاهرة خمسة عشر: أنت خلية ، وبرية ، وبائن ، وبتة ، وبتلة ، وأنت حرة ، وأنت الحرج - بفتح الحاء / والراء - أي الإئم ، وحبلك على غاريك ، [٢٦٦/ب] وتزوجي من شئت ، وحللت للأزواج ، ولا سبيل لي عليك ، أو لا سلطان لي عليك ، وأعتقتك ، وغطى شعرك ، وتقنعى .

والخفية عشرون: اخرجي ، واذهبي ، وذوقي ، وتجرعي ، وخليتك ، وأنت مخلاة ، وأنت واحدة ، ولست لي بامرأة ، أو اعتدي ، واستبرئي ، واعتزلي ، والحقي بأهلك ، ولا حاجة لي فيك ، وما بقي شيء ، وأغناك الله ، وإن الله قد طلقك ، والله قد أراحك مني ، وجرى القلم ، ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما غير ما استثني من لفظ الصريح .

ولا يقع الطلاق بكناية ولو ظاهرة إلا مع النية لقصور رتبتها عن الصريح فوقف عملها

<sup>(</sup>١) أي : بهشتم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : كتابته ، والصحيح ما أثبت .

على النية تقوية لها لتلحقه فيا العمل آ<sup>(۱)</sup>، ولاحتمالها غير معنى الطلاق فلا تتعين له بدون نيته، وتكون مقارنة للفظ، فإن وجدت في ابتدائه وعزبت عنه في باقيه وقع الطلاق اكتفاء بها في أوله كسائر ما تعتبر له النية من صلاة وغيرها.

ولا يشترط لكناية نية طلاق حال خصومة أو غضب أو سؤال طلاقها اكتفاء بدلالة الحال ، فلو لم يرده أو أراد غيره إذن دين فيما بينه وبين الله ولم يقبل حكما لتأثير دلالة الحال في الحكم ، كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة والذم أخرى بالقرائن ، وكذا لو قال على خصومة : ليست أمي بزانية كان تعريضا بالقذف لمخاصمه ، وفي غير خصومة يكون تنزيها لأمه عن الزنا ، فتقوم دلالة الحال مقام القول فيه ، فلا يقبل منه ما يخالفه لأنه خلاف الظاهر ، ويقع بكناية ظاهرة ثلاث طلقات وإن نوى واحدة ؟ لأنه قول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة (٢) ، وكان أحمد يكره الفتيا في الكناية الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث من وقع بكناية خفية طلقة رجعية في مدخول بها ؟ لأن مقتضاه الترك كصريح وقوع ما نواه به .

وقوله : كلي واشربي ، واقعدي وقومي ، وقربي ، وبارك الله عليك ، وأنت مليخة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٣١/٣ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه مسندا عنهم - رضي الله عنهم - وروي هذا القول عن عمر وعلي وزيد بسن ثابت وعبد الله بن عمر . ينظر : الموطأ ص ٣٥٠ ، ومصنف عبد الرزاق ٣٥٦/٦ ، ٣٥٩ ، والسنن الكبرى للبيهقي ٣٤٣/٧ - ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ١٧١ ، وكتاب الفروع ٣٩٠/٥ ، والإنصاف ٢٥٩/٢٢ .

أو قبيحة ، ونحوه لغو لا يقع به طلاق وإن نواه ؛ لأنه لا يحتمل الطلاق.

(وصريحه) - أي الطلاق - (لفظ طلاق) أي المصدر فيقع بقوله: أنت الطلاق ونحوه (وما تصوف منه) - أي الطلاق - كطالق ومطلقة وطلقتك ، (غير أمسر) كاطلقي (و) غير (مضارع) كتطلقين (و) غير (مطلقة - بكسر اللام - ) اسم فاعل فلفظ الإطلاق وما تصرف منه نحو: أطلقتك ليس بصريح ، فيقع الطلاق من مصرح ولو كان هازلا أو لاعبا كما تقدم.

(وإن قال) لزوجته: (أنت علي حرام أو كظهر أمي) أو أختي ونحوه، (أو ما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى) به (طلاقه) ؛ لأنه صريح في تحريمها، وقوله: علي حرام، أو يلزمه مني الحرام، والحرام لازم لي لغو مع نية أو قرينة ظهار كأنت علي حرام، وإن قاله لمحرمة بحيض ونحوه ونوى أنها محرمة به فلغو، وإن قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق وقع ثلاثها نصا (۱)، وأعني به طلاقها وقع واحدة نصا (۱)، أما في الأولى فإن أل للاستغراق أو العهد، ولا معهود فيحمل على الاستغراق فيتناول الطلاق كله بخلاف الثانية فقد ذكره منكرا فيكون طلاقها واحدا، وكذا قوله: أنت على حرام أو الحل علي حرام / أعني به الطلاق أو أعني به الطلاق الا تصلح طلاقا ؛ لأنه لا تصلح طلاقا بخلاف أنت على كظهر أمي أعنى به الطلاق فلا يصير طلاقها ؛ لأنه لا تصلح

<sup>(</sup>۱) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٣٣٤/١ ، ورواية أبسي داود ص ١٧٠ ، والمغني (١) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٢٧١/٢١ ، وكتاب الفروع ٣٩٠/٥ - ٣٩٠/١ . وكتاب الفروع ٣٩٠/٥ - ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٢) المغني ٤٠٠/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٧١/٢٢ - ٢٧٣ ، وكتاب الفروع ٣٩٠/٥ -٣٩١ ، وكشاف القناع ٢٥٣/٥ .

الكناية به عنه ذكره في "الشرح"(١) و"المبدع"( $^{(1)}$ .

وإن قال: فراشي على حرام فإن نبوى امرأته فظهار، وإن نبوى فراشه فيمين نصا<sup>(٢)</sup>، فمتى جلس أو نام على فراشه فعليه كفارة يمين لحنثه، فإن لم ينو شيئا فالظاهر أنه يمين.

(وإن قال) لزوجته: أنت علي (كالميتة أو الدم وقع ما نواه) من طلاق؛ لأنه يصلح كناية فيه، فإذا اقترنت به النية انصرف إليه، فإن نوى عددا وقع وإلا فواحدة، ومن ظهار كأنت علي حرام، ومن يمين بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فتجب فيها الكفارة بالحنث، (ومع عدم نية) شيء من الثلاثة (أ) ف (ظهار)؛ لأن معناه أنت على حرام كالميتة والدم.

(وإن قال: حلفت بالطلاق) لا أفعل كذا أو لأفعلنه (وكذب) بأن لم يكن حلف بالطلاق (دين) فيما بينه وبين الله (ولزمه) الطلاق (حكمه) مؤاخذة له بإقراره، لأنه

<sup>. (1) 77/77(1)</sup> 

<sup>.</sup> YX1/Y(Y)

المبدع في شرح المقنع ، للقاضي برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مقلح ، المولود سنة (٨١٥ - ٨٨٤) ، لم يتعرض فيه لمذهب المخالفين إلا نادرا ، ومال فيه إلى التحقيق ، وضم كتاب الفروع سالكا مسلك المجتهدين في المذهب ، فهو من أنفع شروح المقنع ، وهو عمدة في المذهب ، أجاد فيه رحمه الله . ينظر : السحب الوبلة ٢٠/١ - ٦٣ ، والمدخل لابن بدران ص ٤٣٥ ، وهو كتاب مطبوع في عشرة أجزاء طباعة المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٢/١٣٦ ، وكتاب الفروع ٣٩١/٥ ، والمبدع ٢٧٣/٧ ، والإقناع

<sup>(</sup>٤) أي : الطلاق والظهار واليمين .

يتعلق به حق آدمي معين فلم يقبل رجوعه عنه كإقراره له بمال ثم يقول: كذبت، وإن قالت امرأته: حلفت بالثلاث أو طلقتني ثلاثا فقال: بل واحدة، أو قالت: علقت طلاقي بقدوم زيد فقال: بل عمرو فقوله لأنه منكر لما تقوله، وهو أعلم بحال نفسه.

# رَفَّحُ معب ((رَجَجُ إِلَى الْلَجَنَّرِيُّ (أَسِكْتَمَ (الْلَإِرُّ (الْإِدْوكَرِيْتَ

#### فص\_\_\_ل

وإن قال لامرأته: أمرك بيدك فكناية ظاهرة تملك بها ثلاثا وإن نوى أقل نصا (۱) روي عن عثمان (۱) وعلي (۳) وابن عمر (۱) وابن عباس (۵) ؛ لأنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها، لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث، أشبه مالو قال: طلقى نفسك ما شئت، وإن قال: اختاري نفسك فكناية خفية ليس لها أن

<sup>(</sup>۱) ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية صالح ۳٤٣/۱ ، ورواية ابىن هانئ ۲۲۹/۱ ، ورواية أبي داود ص ۱۷۱ - ۱۷۲ ، وروايـة عبـد الله ص ۳۵۷ ، والمغــني ۳۸٤/۱۰ ، وشــرح الزركشــي ۴۱۰/۵ -۲۱۱ ، وكتاب الفروع ۳۹۲/۵ ، والمبدع ۲۸۵/۷ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٩٠٢) المصنف ١١٨/٦ ، وسعيد برقم (١٦١٥ - ١٦١٦) سنن سعيد بن منصور ١٦١٥ - ٤١٩ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥٦/٥ ، وحسنه الألباني في الإرواء ١١٦٧٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٩١٠) المصنف ٢/٥١٩ ، وسعيد برقم (١٦٥٦) سنن سعيد بن منصور ٢ اخرجه عبد الرزاق برقم (١١٧/١٠ . والبيهقي في السنن الكبرى ٣٤٩/٧ ، وأعله ابن حزم بالانقطاع . المحلم ١١٧/١٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مالك برقم (١١٧٧) الموطأ ص ٣٥١ ، وعبد الرزاق برقم (١١٩٠٩ ، ١١٩١١) . المصنف ١١٩/١ ، وسعيد برقم (١٦٩١ - ١٦٢٠) سنن سعيد بن منصور ١١٩/١٧ - ٤١٩/١٧ . المصنف ٥٩/٥ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٤٨/٧ ، وأعله ابن حزم بالانقطاع . المحلم ١١٧/١٠ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٩١٨ - ١١٩٢٠) المصنف ٢/١٦٥ - ٥٢٢ ، وسعيد برقم (١٦٤٢) سنن سعيد بن منصور ٤٢٤/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥٦/٥ - ٥٧ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٤٩/٧ ، وقال ابن حزم في المحلم ١٢٠/١٠ : "هذا في غاية الصحة عن ابن عباس" ل. هـ .

تطلق بها ، ولا بقوله : طلقي نفسك أكثر من واحدة . قال أحمد : "هذا قول ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة" (١) قالوا : «إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها » رواه انبخاري عنهم بإسناده (٢) ، ولا يكون أحق بها إلا إذا كانت رجعية ، ويؤيده قوله تعالى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ (٣) ولأنها طلقة بلا عوض لم تكمل عدد الطلاق بعد الدخول أشبه مالو طلقها هو واحدة ، ولها أن تطلق

<sup>(</sup>۱) ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية صالح ۲۰۱۱ ، ورواية ابن هانئ ۲۲۸/۱ ، ورواية أبي داود ص ١٧٢ ، ورواية أبي والإنصاف ١٧٢ ، ورواية عبد الله ص ٣٦٦ ، والمغني ٢٨١/٢٢ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٨١/٢٢ ، والمبدع ٢٨٦/٧ .

 <sup>(</sup>٢) وقول ابن عمر - رضي الله عنهما - : لم أقف عليه ، وهو مروي عن أبيه أخرجه عبد الرزاق برقم
 (١١٩٧٥ ، ١١٩٧٥) المصنف ٩/٧ - ١٠ ، وابن أبى شيبة في الكتاب المصنف ٦٠/٥ .

وقول ابن مسعود - رضي الله عنه - : أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٩٧٣) المصنف ٨/٧ ، وسعيد برقم (١٦٤٩) سنن سعيد بن منصور ٤٢٦/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف، ٥٥/٥ -٥٦ ، والبيهق في السنن الكبرى ٣٤٥/٧ - ٣٤٦ .

وقول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - : أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٩٧٦) المصنف ٩/٧ ، وسعيد برقم (١١٩٧٦) سنن سعيد بن منصور ٤٢٠/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٩٠/٥ - ١٠٥٥ ، والبيهقى في السنن الكبرى ٣٤٦/٧ .

وقول عائشة - رضي الله عنها - : لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وإنما هو مفهوم من الخبر الذي روته حيث قالت : (( خيرنا رسول الله - على الله - على المخترناه فلم يكن ذلك طلاقا )) أخرجه البخاري ، باب من خير نساءه ، كتاب الطلاق برقم (٥٢٦٢) صحيح البخاري ٣٧/٧ ، ومسلم ، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية ، كتاب الطلاق برقم (١٤٧٧) صحيح مسلم ١١٠٣/٢ .

والأثر لم أقف عليه عند البخاري كما ذكر الشارح - رحمه الله - ولعله النجاد وليس البخاري ، وذكر ابن قدامة أن الذي رواه عنهم النجاد بأسانيده . المغني ٢٩٠/١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٢٢٨).

نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا فلا تتجاوزه ، أو يفسخ ما جعله لها أو يطأها لدلالته على رجوعه نصا (۱) ، أو ترد هي فتبطيل الوكالة كسائر الوكالات ، إلا لدلالته على رجوعه نصا فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع نصا (۲۲۷) ، روي عن عمر وعثمان (۳) وابن مسعود (۱) وجابر (۱) ، فإن قام أحدهما من المجلس أو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها كأن انتقلا من كلام إلى غيره أو تشاغلا بصلاة بطل اختيارها ، وكذا إن كان أحدهما قائما فركب أو مشى بخلاف ما لو قعد ، وإن كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل خيارها ، وإن أكلت يسيرا أو سبحت يسرا أو قالت : بسم الله أو أدع إلي شهودا أشهدهم على ذلك لم يبطل خيارها .

ولا يقع طلاق بقولها: اخترت بنية الطلاق حتى تقول: اخترت نفسي أو أبوي أو

<sup>(</sup>۱) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ٢ /٣٤٣ ، وروايسة أبسي داود ص ١٧٢ ، والمغسني ١٨١/١٠ - ٢٨٠ ، وشرح الزركشي ١١/٥ ، والمبدع . ٣٨١/ مسائل الإمام أحمد والشرح الكبير والإنصاف ٢٧٨/٢٢ - ٢٨٠ ، وشرح الزركشي ٤١١/٥ ، والمبدع

<sup>(</sup>۲) المغني ٣٨/١٠ ، والمقنع والشـرح الكبير والإنصاف ٢٨١/٢٢ – ٢٨٣ ، والمحـور ٥٥/٢ ، وكتـاب الفروع ٣٩٢/٥ ، وشرح الزركشي ٤١١/٥ – ٤١٤ : والمبدع ٢٨٦/٧ .

<sup>(</sup>٣) ما روي عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - : أخرجه عبد الوزاق برقم (١١٩٣٨) المصنف ٥٢٥/٦ ..

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٩٢٩) المصنف ٥٢٤/٦ ، وسعيد برقم (١٦٢٥) سنن سعيد بن منصور (٤٢٠/ ١٣٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٦٢/٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٩٣٥) المصنف ٥٢٥/٦ ، وسعيد برقم (١٦٢٦) سنن سعيد بن منصور ٢٢١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٦٢/٥

الأزواج ، فإن قالت : اخترت زوجي لم يقع شيء نصا (۱) ، ومتى اختلفا في نية فقول موقع الطلاق ؛ لأنها لا تعلم إلا من جهته ، وإن اختلافا في رجوع عن جعل طلاقها إليها ونحوه فالقول قول زوج ؛ لأنهما اختلفا فيما يختص به ولو كان اختلافهما بعد إيقاع طلاق ، ونص أحمد في رواية أبي الحارث (۲) : " أنه لا يقبل بعده إلا ببينة تشهد أنه كان رجع قبل "(۲) . قال المنقح : "وهو أظهر ، وجزم به الشيخ تقي الدين "(۱) ، وكذا دعوى عتق رقيق وكل في بيعه بعد أن باعه الوكيل ونحو ذلك .

وقوله لزوجته : وهبتك لأهلك أو نفسك ونحوه فمع قبول تقع طلقة رجعية وإلا فلغو .

ومن طلق في قلبه لم يقع طلاقه لما تقدم ، وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه في ظاهر نصه ، قال في رواية ابن هانئ : "إذا طلق في نفسه لا يلزمه ما لم يلفظ أو يحرك به لسانه". (٥) بخلاف قراءة في صلاة وذكر يجب فيها فلا يجزئه إن لم يسمع به نفسه ، قال في "الفروع"(١) : "ويتوجه كقراءة في صلاة". يعني أنه لا يقع طلاقه إذا حرك به لسانه إلا إذا تلفظ به بحيث يسمع نفسه إن لم يكن مانع.

<sup>(</sup>۱) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ٣٦٦ ، والمغني ٣٩١/١٠ ، والإنصاف ٢٩٣/٢٢ ، والإقناع ١٤/٤ . وكشاف القناع ٢٥٦/٥ ~ ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) هو : أحمد بن محمد ، أبو الحارث ، الصائغ ، الحنبلي ، ذكره أبو بكر الخلال فقــال : كان أبو عبد الله يأنس به ، وكان يقدمه ويكرمه ، وكان عنده بموضع جليل ، روى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة بضعة عشر جزءا ، وجود الرواية عنه .

ينظر : طبقات الحنابلة ٧٤/١ - ٧٥ ، والمنهج الأحمد ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) المغنى ١٠/٣٨٧، والمحرر ٥٦/٢ ، والإنصاف ١٦٣/٢٢ ~ ١٦٤، وكتاب الفروع ٣٩٤/٥، والمبدع ٢٨٩/٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر : التنقيح ص ٢٣٧ ، والاختيارات ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٥) مسائل الإمام أحمد روايــة ابــن هــانئ ٢٢٤/١ ، وروايــة عبـــد الله ص ٣٦٦ ، والمغــني ٢٥٥/١٠ ، وكتاب الفروع ٣٩٤/٥ ، والمبدع ٢٦٨/٧ ، والإنصاف ٣٠١/٢٢ .

<sup>. 49 8/0 (7)</sup> 

### فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

(ويملك حر) ثلاث تطليقات (و) يملك (مبعض ثلاث تطليقات) ؛ لأنه لا يمكن قسمته في حقه لاقتضاء الحال أن يكون له ثلاثة أرباع الطلاق وليس له ثلاثة أرباع فكمل في حقه ، ولأن الأصل إثبات الطلاق الثلاث في حق كل مطلق خولف في كامل الرق وبقي فيما عداه على الأصل ، ولو كان الحر والمبعض زوجي أمة .

(و) يملك (عبد) ولو طرأ رقه كذمي تزوج ثم لحق بدار حرب فاسترق قبل أن يطلق أو كان معه حرة (ثنتين) ولو مدبرا أو مكاتبا ، روي ذلك عن عمر (۱) وعثمان (۲) وزيد (۲) وابين عباس (۱) ؛ لأنه خالص حق الرجل فاعتبر به كعدد المنكوحات ، ولحديث الدارقطني عن عائشة مرفوعا : «طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا الدارما غيره ، وقرؤ الأمة حيضتان / ، وتتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام الشافعي في الأم ٢٣٢/٥ ، وعبد الرزاق برقم (١٢٨٧٢) المصنف ٢٢١/٧ ، وسعيد برقسم (١٢٨٧٠) سنن سعيد بن منصور ٣٤٤/١/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٥/٧ ، وصححه الألبائي في الإرواء ١٥٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك برقم (١٢١٥) الموطأ ص٣٦٦ ، والشافعي في الأم ٢٧٤/٥ ، وسعيد برقم (١٣٦٨) سنن سعيد بن منصور ٣٥٦/١/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٦٨/٧ - ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مالك برقم (١٢١٦) للوطأ ص٣٦٦ ، والشافعي في الأم ٢٧٤/٥ ، وسعيد برقم (١٣٢٨) سنن سعيد بن منصور ٣٥٦/١/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٦٨/٧ - ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٨٣/٥ ، البيهقي في السنن الكبرى ٣٧٠/٧ .

الحرة »(١) فلو علق عبد الطلقات الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه وقعت لملكه لها حين الوقوع .

وإن قال الزوج لزوجته: أنت الطلاق، أو أنت طلاق، أو يلزمني الطلاق، أو النوج لزوجته الناطلاق النوج لزوجته الطلاق على ولم يذكر المرأة أو على يمين بالطلاق فصريح لا يحتاج إلى نية، سواء كان منجزا كأنت الطلاق ونحوه، أو معلقا بشرط كأنت الطلاق إن دخلت الدار ونحوه، أو معلوفا به كأنت الطلاق لأقومن ونحوه الأنه مستعمل في عرفهم. قال الشاعر(٢):

فأنت الطلاق وأنت الطلاق الطلاق ثلاثا تماما

ولا ينافي ذلك كونه مجازا ؟ لأنه يتعذر حمله على الحقيقة ولا محمل له يظهر سوى هذا المحمل فتعين فيه ، ويقع به واحدة ؟ لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا ولا يعلمون أن أل فيه للاستغراق ، وينكر أحدهم أن يكون طلاقا ثلاثا ، ما لم ينو أكثر فيقع ما نواه ، فمن معه عدد من زوجات وقال : على الطلاق أو يلزمني ونحوه إن فعلت كذا وفعله وثم نية أو سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا لبعض نسائه عمل به وإلا وقع بكل واحدة طلقة .

وإن قال لزوجته : أنت طالق ونوى ثلاثا فثلاث كنية الثلاث بقوله : أنت طالق طلاقًا لأن المصدر بقع على القليل والكثير فقد نوى بلفظه ما يحتمله ، وإن أطلق فواحدة لأنها

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ، كتاب الطلاق ، سنن الدارقطني ٣٩/٤ ، والبيهقي ، باب ما جاء في عدد طلاق العبد ، كتاب الرجعة ، السنن الكبرى ٣٧٠/٧ ، وضعفه البيهقي ، وكذا الألباني في الإرواء ١٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن قتيبة أن قائله أعرابي في امرأته . ينظر : عيون الأخبار ١٢٧/٤ .

اليقين كما لو نوى واحدة .

وإن قال لها: أنت طالق واحدة ، أو طالق واحدة بائنة ، أو واحدة بتة ، أو واحدة تم أو واحدة تم تملكين بها نفسك ولا عوض فواحدة رجعية في مدخول بها ، ولو نوى أكثر من واحدة لوصفها بواحدة ، والأصل فيها أن تكون رجعية فلا تخرج بوصفها بذلك عن أصلها وإنما كانت بائنا بالعوض لضرورة الافتداء .

وإن قال : أنت طالق واحدة ثلاثا ، أو طالق ثلاثا واحدة ، أو طالق بائنا ، أو طالق البتة ، أو طالق بائنا ، أو طالق البتة ، أو طالق بلا رجعة فثلاث لتصريحه بالعدد ، أو وصفه الطلاق بما يقتضي الإبانة .

وإن قال: أنت طالق هكذا وأشار بشلاث أصابع فثلاث ، وإن أراد الإصبعين المقبوضتين فثنتان ، ويصدق في إرادتهما لاحتماله ؛ لأن العدد تارة يكون بقبض الأصابع وتارة يكون ببسطها ، والقبض يكون في أول العدد دون البسط ، وإن لم يقل هكذا بأن قال : أنت طالق وأشار ابثلاث أصابع من غير أن يقول : هكذا وقع واحدة / ما لم ينو أكثر .

١ ٢٦٨/ب ومن أوقع طلقة ثم قال : جعلتها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة ؛ لأنها
 لا تصير ثلاثا .

وإن قال لإحدى زوجتيه: أنت طالق واحدة بل هذه مشيرا للثانية ثلاثا طلقبت المخاطبة أولا واحدة والأخرى ثلاثا لإيقاعه بهما كذلك، وإن قال لإحداهما: هذه طالق، لا بل هذه طالق مشيرا إلى كل واحدة منهما طلقتا.

وإن قال لزوجته: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو منتهاه أو غايته أو أقصاه أو عدد الحصى أو القطر ونحوه فثلاث ولو نوى واحدة ؛ لأن هذا اللفظ يقتضي

عددا ، والطلاق له أقل وأكثر ، فأقله واحدة وأكثره ثلاث .

وإن قال : أنت طالق كألف ونحوه فلو نوى في صعوبتها كألف دين وقبل حكما لأن لفظه يحتمله .

وإن قال : أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو مل البيت أو مل الدنيا أو مثل الجبل أو عظمه ونحو ذلك فطلقة إن لم ينو أكثر ؟ لأن هذا الوصف لا يقتضي عددا ، وتكون رجعية في مدخول بها إن لم تكن مكملة لعدد الطلاق ، فإن نوى أكثر وقع ما نواه .

وإن قال: أنت طالق من طلقة إلى ثلاث فثنتان ؛ لأن ما بعد الغاية لا يدخل ، كقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾ (١) ، وإن قال : أنت طالق ما بين واحدة وثلاث فواحدة لأنها التي بينهما ، وجزء طلقة كهي لأن مبناه على السراية كالعتق فلا يتبعض ، فإذا قال لزوجته : أنت طالق نصف أو ثلث أو سدس طلقة فواحدة ، أو قال : أنت طالق نصف طلقتين أو ثلث أو سدس أو ثمن طلقتين فواحدة أيضا ، وأنت طالق نصفي طلقتين فتنتان ؛ لأن نصفي الشيء جميعه فهو كأنت طالق طلقتين ، أو أنت طالق ثلاثة أنصاف أو أربعة أثلاث أو خمسة أرباع طلقة فثنتان ، أو أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين فثلاث نصاف الثنتين واحدة وقد كرره ثلاثا أشبه أنت طالق ثلاثا ، وإن قال : أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة ونحوه فثلاث لدلالة اللفظ ، إذ كل جزء من طلقة غير التي منها الجزء الآخر وإلا لم يحتج إلى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (١٨٧).

<sup>(</sup>٢) المغني ٧٠/١٠ ، والمحرر ٥٨/٢ ، وشرح الزركشي ٤٤٣/٥ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٣٦/٢٢ ، والمبدع ٢٩٧/٧ .

تكرار لفظ طلقة ، فيقع من كل واحدة جزء فيكمل .

وإن قال لأربع زوجاته: أوقعت بينكن أو عليكن طلقة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحدة منهن طلقة ، لاقتضاء الله ظ قسمة ما أوقعه بينهن ، وإن قال للأربع: أوقعت / بينكن خمس طلقات أو ستا أو سبعا أو ثمانيا ، - وكذا إن لم يقل: أوقعت - وقع بكل واحدة منهن ثنتان لما تقدم ، وإن قال: تسعا فأكثر أو طلقة وطلقة وطلقة وقع بكل واحدة منهن ثلاث طلقات ؛ لأن العطف اقتضى قسم كل طلقة على حدتها ثم يكمل الكسر كقوله طلقتكن ثلاثا. قال في "الشرح"(۱): "ويستوي في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس المذهب ، لأن الواو لا تقتضى ترتيبا".

وإن قال لزوجته: نصفك ونحوه أو بعضك أو جرز منك طالق طلقت، أو قال: دمك أو حياتك أو يدك أو إصبعك طالق ولها يد أو إصبع طلقت، لإضافته الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح أشبه الجزء الشائع، وإن قال: شعرك أو ظفرك أو سنك أو منيك أو روحك أو حملك أو سمعك أو بصرك أو سوادك أو يراضك طالق لم تطلق، قال أبو بكر (٢٠): "لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح وبذلك أقول" انتهى (٣٠)، لأن الروح ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به أشبهت السمع والبصر، ولأنها تزول عن الجسد في حال سلامة الجسد، وهي حال النوم كما يزول الشعر، ولأن الشعر ونحوه أجزاء تنفصل منها حال السلامة أشبهت الريق والعرق، وعتق في ذلك كطلاق.

1/779]

<sup>.</sup> ٣٤٢/٢٢ (1)

<sup>(</sup>٢) هو الخلال ، وقد سبقت ترجمته ص ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغنى ١٠/٥١٣ ، وكتاب الفروع ٤٠٢/٥ ، والمبدع ٣٠١/٧ ، والإنصاف ٣٤٧/٢٢ .

### فصل فيما تخالف الزوجة المدخول بها غيرها

تطلق مدخول بها بوطء أو خلوة في عقد صحيح بقول زوجها لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثنتين ؛ لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله ، إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك ، وغير المدخول بها تبين بالأولى نوى بالثانية الإيقاع أو لا ، متصلا أو لا ، روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت (۱) وابن مسعود (۲).

فإن لم يتصل بأن قال للمدخول بها: أنت طالق وسكت ما يمكنه كلام فيه ثم أعاده لها طلقت ثانية ولو نوى التأكيد؛ لأنه تابع وشرطه الاتصال كسائر التوابع، وإن قال للدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وأكد الأولى بالثالثة لم يقبل للفصل بينهما بالثانية فتقع الثالثة، وإن أكد الأولى بهما قبل لعدم الفصل وتقع واحدة، أو قال: أردت تأكيد ثانية بثالثة قبل لما مر، وإن أطلق التأكيد فلم يعين تأكيد أولى ولا ثانية فواحدة لانصراف ما زاد عليها / عن الإيقاع بنية التأكيد.

وإن قال لها: أنت طالق وطالق وطالق فشلاث طلقات مدخولا بها كانت أو غيرها ؛ لأن الواو تقتضي الجمع بلا ترتيب ، ويقبل منه حكما إرادة تأكيد ثانية بثالثة

[۲۲۹/ب

<sup>(</sup>۱) ما روي عن علي وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - : أخرجه سعيد برقم (۱۰۸۰) سنن سعيد ابن منصور ۳۰٤/۱/۳ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ۲٤/٥ ، والبيهقي في السنن الكبرى منصور ۳۰۵/۷ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد برقم (١٠٨٥) سنن سعيد بن منصور ٣٠٥/١/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى . ٣٣٥/٧

لمطابقتها لها في لفظها ، ولا يقبل منه تأكيد أولى بثانية لعدم مطابقتها لها باقترانها بالعطف دونها ، وكذا الفاء فلو قال : أنت طالق فطالق فطالق فتطلق مدخول بها ثلاثا ، ويقبل منه حكما تأكيد ثانية بثالثة لا أولى بثانية ، وكذا ثم .

وإن غاير الحروف فقال: أنت طالق وطالق فطالق، أو أنت طالق ثم طالق فطالق لم يقبل منه إرادة تأكيد لعدم المطابقة في اللفظ.

ويقبل حكما تأكيد في قوله: أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة إذا أراد تأكيد الأولى بما بعدها أو الثانية بالثالثة لأنه أعاد اللفظ بمعناء، ولا يقبل منه إرادة التأكيد مع واو أو فاء أو ثم بأن قال: أنت مطلقة وأنت مسرحة وأنت مفارقة، أو أنت مطلقة فمسرحة فمفارقة أو مطلقة ثم مسرحة ثم مفارقة ؛ لأن حروف العطف تقتضى المغايرة.

وإن أتى بشرط عقب جملة اختص بها كقوله: أنت طالق أنت طالق إن دخلت الدار ، أو أتى باستثناء عقب فتطلق مدخول بها بالأولى في الحال والثانية إذا دخلت الدار ، أو أتى باستثناء عقب جملة اختص بها فأنت طالق أنت طالق إلا واحدة يقع اثنتان لاختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة فقد استثنى الكل ، أشبه أنت طالق طلقة إلا طلقة ، أو أتى بصفة عقب جملة نحو: أنت طالق أنت طالق صائمة اختص بها فتطلق الأولى في الحال والثانية إذا صامت بخلاف معطوف ومعطوف عليه إذا تعقبه بشرط أو استثناء أو صفة ، فيعودان للكل ، فقوله: أنت طالق ثم أنت طالق إن قدم زيد لا تطلق حتى يقدم فيقع طلقتان إن دخل بها وإلا فواحدة ، وكذا أنت طالق وطالق صائمة فتطلق بصيامها طلقتن .

وإن قال لها: أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة نصا (۱) ؛ لأنه صرح بنفي الأولى ثم أثبته بعد نفيه فالمثبت هو المنفي بعينه وهو الطلقة الأولى فلا يقع به أخرى ، وهو قريب من الاستدراك ، كأنه نسي أن الطلاق الموقع لا ينفى فاستدرك وأثبته لئلا يتوهم السامع أن الطلاق قد ارتفع بنفيه ، فهو إعادة للأول لا استئناف طلاق .

وإن قال لها: أنت طالق فطالق ، أو ثم طالق ، أو بل طالق ، أو بل أنت طالق ، أو طلقة بل طلقة فثنتان ؛ لأن حروف العطف / تقتضي ١/٢٧٠] المغايرة ، وبل من حروف العطف إذا كان بعدها مفرد كما هنا ؛ لأن اسم الفاعل من المفردات وإن تحمل الضمير ، وفي طلقة بل طلقتين الأولى داخلة فيهما .

أو قال : طالق طلقة قبل طلقة أو قبلها طلقة ولم يرد في النكاح قبل ذلك أو من زوج قبل ذلك فثنتان ، فإن أراد في النكاح ومن زوج قبله فواحدة ، ويقبل منه ذلك حكما إن كان وجد نكاح أو زوج قبله .

وإن قال: أنت طالق طلقة معها طلقة أو تحتها طلقة أو تحت طلقة أو طالق وطالق فائتنان مدخول بها كانت أو غيرها، لإيقاعه الطلاق بلفظ يقتضي وقوعه طلقتين فوقعتا معاكما نو قال: أنت طالق طلقتين.

وإن قال : أنت طالق طالق طالق فطلقة لعدم ما يقتضي المغايرة ما لم ينو أكثر فيقع ما نواه .

ومعلق في هذا كمنجز ، فلو قال : إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت فثلاث

<sup>(</sup>۱) المغني ٥٤١/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٥٤/٢٢ - ٣٥٥ ، والمبدع ٣٠٢/٧ ، وكشاف القناع ٢٦٨/٥ .

ولو غير مدخول [بها آ<sup>(1)</sup> ؛ لأن الواو لمطلق الجمع كما تقدم ، وإن قال : إن قمت افأنت آ<sup>(۲)</sup> طالق فطالق أو ثم طالق فقامت وقع بها طلقة إن لم يدخل بها ؛ لأنها تبين بالأولى فلا تلحقها الثانية ، وإن كانت مدخولا [بها آ<sup>(۱)</sup> فثنتان لوقوع الأولى رجعية وهي يلحقها طلاقه ، وإن قصد إفهاما وتأكيدا في مكرر متصل مع جزاء كقوله : إن قمت فأنت طالق إن قمت فأنت طالق يقصد إفهامها أو التأكيد فواحدة لصرفه عن الإيقاع كما سبق في المنجز .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .

### فصل الاستثناء في الطلاق

وهو لغة : من الثني وهو الرجوع [ يقال : ثنى آ<sup>(١)</sup> رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه فكأن المستثنى رجع في قوله إلى ما قبله (٢) .

واصطلاحا: إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها كغير وسوى وليس وعدا [ و آ<sup>(۲)</sup> خلا وحاشا من متكلم واحد (<sup>۱)</sup> ، فلا يصح أن يكون من متكلمين .

والاستثناء وإقع في الكتاب والسنة ولسان العرب (٥٠).

(ويصح استثناء النصف فأقل) ؛ لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح

ومن السنة قوله الله على الله وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر )) أخرجه البخاري من حديث رافع بن خديج ، باب قسمة الغنم ، كتاب الشركة برقم (٢٤٨٨) صحيح البخاري ١٢١/٣ ، ومسلم ، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ، كتاب الأضاحي برقم (١٩٦٨) صحيح مسلم ١٥٥٨/٣ .

ومن لسان العرب قال حسان بن ثابت - رضى الله عنه - :

لأنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع ينظر : أوضح المسالك ٢٦٨/٢ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٤٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب ١٢٤/١٤ - ١٢٥ ، والقاموس المحيط ٣٠٩/٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المطلع ص ٣٣٧ ، وكشاف القناع ٢٦٩/٥ .

<sup>(</sup>٥) من الكتاب : قولـه تعـانى : ﴿ ﴿ وَلَا تُحَـلِدِ لُوٓا أَهْـلَ ٱلْكِتَـٰلِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ سورة العنكبوت الآية (٤٦) .

كما لو أتى بما بعد المستثنى في المستثنى منه ، فيصح الاستثناء (من طلقات) كأنت طالق ثلاثا إن واحدة ، (و) من (مطلقات) كنسائه طوالق إلا فلانة ، (وشرط) بالبناء للمجهول في الاستثناء (تلفظ واتصال معتاد) لأن غير المتصل لفظ يقتضي رفع ما وقع بالأول ، ولا يمكن رفع الطلاق إذا وقع بخلاف المتصل ، إذ الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها ولولا ذلك لما صح التعليق ، ولو كان الاتصال حكما كانقطاعه عما قبله بتنفس أو سعال أو عطاس بخلاف انقطاعه بكلام معترض أو سكوت طويل.

(و)شرط الاستثناء أيضا (نيته قبل تمام مستثني منه) فإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة لم يعتد بالاستثناء إن لم ينوه قبل قوله ثلاثًا ، وكنذا شرط لاحق لآخر الكلام ، كأنت طالق إن قمت فيشترط اتصاله عادة ونية قبل تمام أنت طالق ، وكذا عطف مغاير نحو: أنت [ طالق آ(١) أو لا فلا يقع به الطلاق إن اتصل عادة ونواه قبل تمام معطوف عليه ، وكذا الاستثناء بالمشيئة ونية العدد حيث يؤثر ذلك ؛ لأنها صوارف للفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية كالاستثناء.

(ويصح استثناء (بقلب من) أزواج (مطلقات) فلو قال من له أربع نسوة : نسائي طوالق ، واستثنى واحدة منهن بقلبه لم تطلق ؛ لأنه اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له ، واستعمال العام في الخاص كثير ، فينصرف اللفظ بنيته إلى ما أراده فقط ، و(لا) يصح استثناء بقلب من (طلقات) ، فلو قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث ؛ لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية ما أثبت بنص اللفظ لأنه أقوى منها ، وإن نوى بالثلاث اثنتين فقد استعمل في غير ما يصلح له فوقع مقتضى اللفظ ولغت النية ، وإن قال

[ من الله أربع نسوة : نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه طلقن كلهن لما سبق .

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

### فصل في الطلاق في الماضي والمستقبل

إذا قال لامرأته: 1 أنت آ<sup>(۱)</sup> طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى بذلك وقوعه إذن وقع في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه، 1 وإلا آ<sup>(۱)</sup> ينو وقوعه لم يقع ؛ لأن الطلاق رفع للاستباحة ، ولا يمكن رفعها في الماضي كما لو قال لها: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم.

ولو مات أو أخرس أو جن قبل العلم بمراده لم يقع طلاقه ؛ لأن العصمة ثابتة بيقين فلا تزول مع الشك فيما أراده .

وإن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فلها النفقة إلى أن يبين وقوع الطلاق ؛ لأنها محبوسة لأجله فإن قدم قبل مضي الشهر أو معه لم يقع طلاقا لأنه لابد من مضي جزء يقع [فيه أ<sup>77</sup> الطلاق بعد مضي الشهر، وإن قدم بعد مضي شهر وجزء يتسع لوقوع الطلاق تبين وقوعه وتبين أن وطأه بعد التعليق محرم إن كان الطلاق بائنا ولها المهر بما نال من فرجها.

(و) إن قال لامرأته: (أنت طالق قبل موتي) فإنها حينئذ (تطلق في الحال)، وكذا قبل موتك أو موت زيد ؛ لأن ما قبل موته من حين ما عقد الصفة محل للطلاق ولا مقتضى للتأخير، (و) إن قال لها: أنت طالق (بعده) – أي بعد موتي - أ أومعه أنك ف (لا تطلق) لحصول البينونة بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق، [وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال أنه.

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وإن لا .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٢٩ .

#### فصـــــل

ويستعمل طلاق ونحوه استعمال القسم بالله تعالى ، ويجعل جواب القسم جوابه في غير المستحيل ، فمن قال لامرأته : أنت طالق لأقومن وقام لم تطلق وإلا طلقت ، وأنت طالق لا أكلت غدا الرغيف وأكله حنث وإلا فلا ، وأنت طالق ما أكلته لم يحنث إن كان صادقا ، وأنت طالق لولا أبوك لطلقتك وكان صادقًا لم تطلق وإلا طلقت ، وإن علقه بفعل مستحيل عادة وهو ما لا يتصور وجوده وإن وجد خارقا للعادة كقوله: أنت طالق إن صعدت السماء أو شاء المبت أو البهيمة، وأنت طالق إن طرت أولا طرت لم تطلق ، أو علقه بفعل مستحيل لذاته كقوله : أنت طالق إن رددت أمس ، أو إن جمعت بين الضدين ونحو ذلك لم تطلق كحلفه بالله عليه ؛ لأنه علقه بصفة لم توجد ، ولأن ما يقصد تبعيده يعلق بالمحــال ، كقولـه تعـالى : ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمَّ ٱلْحِيَاطِ ﴾ (١) ، وإن علقه على نفى المستحيل كقوله: أنت طالق لأصعدن السماء، أوإن لم أصعدها، أو أنت طالق لأطيرن ونحو ذلك وقع في الحال ؛ لأنه علقه على عدم فعل المستحيل ، وعدمه معلوم في الحال وما بعده ، ولأن الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث تحقق عدم الممتنع فوجب أن يتحقق الحنث ، وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله تعالى كطلاق (٢) فيما سبق تفصيله .

[ ٢٧١/أ (و) إذا قال لامرأته: أنت طالق ( غدا ، أو) أنت طالق (يوم السبت ونحـــوه) كأنت

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف من الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : كطلا .

طالق في رجب (تطلق بأوله) أي أول يوم السبت ، أو غد أو رجب أي بطلوع فجره ، لأنه جعله ظرفا للطلاق ، فكل جزء منه صالح للوقوع فيه ، فإذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع كأنت طالق إذا دخلت الدار حيث / تطلق بدخول أول جزء منها ، (فلو (١) قال : أردت الآخو) منها لم يدين و (لم يقبل) منه حكما ؛ لأن لفظه لا يحتمله ، (و) إن قال : (إذا مضت سنة فأنت طالق) ف (تطلق بمضي اثني (١) عشر سهور شهرا) لقوله تعالى : ﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ (١) أي شهور السنة ، وتعتبر الشهور بالأهلة تامة كانت أو ناقصة ، ويكمل شهر حلف في أثنائه بالعدد ثلاثين يوما ، لأن الشهر اسم لما بين المهلالين ، (وإن قال) : أنت طالق إذا مضت (السنة ف) تطلق (بانسلاخ) شهر (ذي الحجة) من السنة المطلق فيها لأنه عرفها بلام التعريف العهدية كقوله تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَحُمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (١) والسنة المعروفة آخرها ذو الحجة .

وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي ثلاّتَين يوما تطلق لما مر ، وإن قال : إذا مضى الشهر فأنت طالق فبانسلاخه تطلق لما سبق .

وإن قال : أنت طالق كل يوم طلقة وكان تلفظه بالتعليق نهارا وقع في الحال طلقة ووقعت الثانية في فجر اليوم الثاني إن كان دخل بها ، وكذا تقع الثالثة بفجر اليوم

<sup>(</sup>١) في الأصل: فاذا ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اثنا.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة من الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة من الآية (٣) .

الثالث لما تقدم ، وإن قال : أنت طالق في 1 كل ا (١) سنة طلقة تقع الأولى في الحال وتقع الثانية في أول المحرم الآتي بعد ذلك إن كانت في عصمته أو رجعية في العدة ليصادف الطلاق محلا للوقوع .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٥١/٣ .

# (فصل) في تعليق الطلاق بالشروط

جمع شرط وتقدم معناه (١) ، والمراد هنا الشرط اللغوي ، وهو ترتيب شيء غير حاصل في الحال من طلاق وغيره على شيء حاصل أو غير حاصل بحرف " إن " - بكسر الهمزة وسكون النون - وهي أم أدوات الشرط أو أحد أخواتها .

(ومن علق طلاقا ونحوه) كعتق وظهار ونذر (بشرط لم يقع) الطلاق (حتى يوجد) الشرط ؛ لأنه زوال ملك بني على التغليب والسراية أشبه العتق ، وليس له إبطال التعليق لأن إبطاله رفع له وما وقع لا يرتفع ، فإن مات أحدهما قبل وجود الشرط أو استحال وجوده كأن قال : أنت طالق إن قتلت زيدا فمات زيد سقطت اليمين ولا حنث لعدم وجود الصفة ، وإن قال : عجلت ما علقته أو أوقعته لم يتعجل لأنه حكم شرعي (1) فلم يملك تغييره ، (فلو لم يلفظ به) - أي الشرط - (وادعاه) دين لأنه أعلم بنيته ، و(لم يقبل) منه ذلك (حكم) لأنه خلاف الظاهر .

(ولا يصح) تعليق طلاق (إلا من زوج) يصح تنجيزه منه حين التعليق ، فمن قال : إن تزوجت امرأة فهي طالق لم يقع عليه إن تزوج ولو عين في قول أكثر أهل العلم (٣)

<sup>(</sup>۱) ص ۲۳۹.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الشرعي .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المدونة ١٩/٣ ، ومسائل الإمام أحمـد روايـة ابـن هـانئ ٣٣٥/١ ، وروايـة أبـي داود ص ١٦٩ ، ورواية عبد الله ص ٣٥٨ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصـاف ٤٣٩/٢٢ - ٤٤٠ ، والمحرر ٦٢/٢ ، وشرح الزركشي ١١٦/٧ ، والمبدع ٣٢٤/٧ ، والمحلى ٢٠٥/١٠ .

وروي عن ابن عباس (۱) ورواه الترمذي عن علي (۱) وجابر بن عبد الله (۱) لقوله تعالى: ﴿ إِذَا نَكَحَتُمُ اللَّهُ وَمَنَاتٍ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ (۱) وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك » رواه أحمد وغيره (٥) ، وعن المسور بن مخرمة (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٤٤٩) المصنف ٢/٦١٦ ، وسعيد برقم (١٠٢٨) سنن سعيد بن منصور (١٠٢٨) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٤٤٩) المصنف ٢٠٥/٢ ، والبيسهقي في السسنن الكسبرى ٣٢٠/٧ - ٢٩١/١/٣ ، والحديث قال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . ووافقه الذهبي ، وحسنه الألباني في الإرواء ١٦١/ ، ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) أورده الترمذي معلقا في الجامع الصحيح ٤٨٦/٣ ، ورواه عبد الرزاق مرفوعا برقم (١١٤٥٠) المصنف (٢) أورده الترمذي معلقا في الجامع الصغير ورجاله ثقات" . مجمع الزوائد ٣٣٤/٤ .

وأخرجه أيضا عبد السرزاق موقوف ابرقسم (١١٤٥١ ، ١١٤٥٣ ، ١١٤٥٣) المصنف ٢١٦٦ -. ١٢٥ . ٤١٧ ، وسعيد برقم (١٠٢٥ ، ١٠٣٠) سنن سعيد بن منصور ٢٩٠/١/٣ - ٢٩١ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٦/٥ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٢٠/٧ ، وصحح الألباني إسناد ابن أبي شيبة . الإرواء ١٥٢/٧ .

<sup>(</sup>٣) أورده المترمذي معلقاً في الجمامع الصحيح ٤٨٦/٣ ، ورواه مرفوعاً البيمهقي في السنن الكبرى (٣) أورده الميثمي : "رواه الطبراني في الأوسط . . والبزار ، ورجاله رجال الصحيح" . مجمع الزوائد ٣٣٤/٤

وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب من الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) المسور بن مخرمة هو : ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف القرشي ، الزهري ، أبو عبد الرحمن ، وأبو عثمان ، صحابي ولد بمكة بعد المهجرة بسنتين ، كان فقيها من أهل العلم والدين ، يعد من صغار الصحابة ، استشهد في حصار عبد الله بن الزبير سنة ٢٤هـ وصلى عليه ابن الزبير .

مرفوعا: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك» رواه ابن ماجة (١)، ولأنه لو نجز الطلاق إذن لم يقع فكذا تعليقه.

ويصح تعليق مع تقدم شرط كإن قمت فأنت طالق ، ومع تأخره (بصويح) كأنت طالق ان قمت (و)ب (كنايته) - أي الطلاق - كأنت مسرحة إن دخلت الدار (مسع قصد) الطلاق بالكناية ، (ويقطعه) - أي التعليق - (فصل) بين الشرط وجوابه (بتسميح) ونحوه كتهليل وتحميد وتكبير (و) به (سكوت) بمكنه كلام فيه ولو قل ، و(لا) يضر فصل بين الشرط وجوابه بد (كلام منتظم / كأنت طالق يا زانية إن قمت) وإن قمت المراب النية فأنت طالق لأنه متصل حكما .

(وأدوات الشرط) أي الألفاظ التي يعين بها معناه المستعملة غالبا في طلاق وعتاق - بفتح العين - ست ، (نحو إن) - بكسر الهمزة وسكون النون - (ومتى ، وإذا) ومن بفتح الميم - وأي - بفتح الهمزة وتشديد الياء - وكلما ، وهي وحدها للتكرار بخلاف متى ؛ لأن كلما تعم الأوقات ، فهي بمعنى كل وقّت ، فمعنى كلما قمت قمت : كل وقت تقوم فيه أقوم ، وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت ، وبمعنى إذا فلا تقتضي مالا يقتضيانه واستعمالها للتكرار في بعض الأحيان لا يمنع استعمالها في غيره ، كإذا وأي فإنهما يستعملان في الأمريس ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّدِينَ يَخُوضُونَ فِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ينظر : أسد الغابة ١٧٥/٥ ، وسير أعلام النبلاء ٣٩٠/٣ ، والإصابة ٣٣/٦ .

<sup>(</sup>۱) في باب لا طلاق قبل النكاح ، كتاب الطلاق برقم (٢٠٤٨) سنن ابن ماجة ٢٠٠١، وقال الحافظ ابن حجر : "إسناده حسن" ١. هـ . التلخيص الحبير ٢١١/٣ ، وصححه الألباني في الإرواء ١٥٢/٧ .

ءَايَاتِنَا فَأُعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ (۱) ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِعَايَاتِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾ (۱) ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِعَايَةٍ قَالُواْ لُولاً ٱجْتَبَيْتَهَا ﴾ (۱) ، وكذا أي وقت وأي زمان فإنهما يستعملان للتكرار ، وسائر الحروف يجازي بها ، إلا أنها لما كانت تستعمل للتكرار وغيره لا يحمل على التكرار إلا بدليل كذلك ، وكل الأدوات المذكورة ومهما وحيثما على التراخي إذا تجردت عن لم أو نية فور أو قرينة ، فأما إذا نوى الفورية أو كان هناك قرينة تدل عليها فإنه يقع في الحال ولو تجردت عن لم ، فإذا اتصلت بلم صارت على الفور إلا إن فقط فإنها للتراخي نفيا وإثباتا مع عدم نية فور أو قرينة .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام من الآية (٦٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام من الآية (٥٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف من الآية (٢٠٣) .

# فصل في تعليق الطلاق بالحيض والطهر والحمل والولادة

إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طائق يقع الطلاق في الحال بأول الحيض إن تبين كون الدم حيضا لوجود الصفة ، وإلا يكن حيضا كإن نقص عن أقله لم يقع لأن الصفة لم توجد وكذا لو رأت (١) دما قبل تمام تسع سنين أو وهي حامل أو آيسة ، ويقع الطلاق فيما إذا قال: إذا حضت فأنت طائق بانقطاعه ، ولا يعتد بحيضة علق الطلاق فيها بل يعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها (٢) بعد التعليق .

وإن قال: كلما حضت فأنت طالق طلقت إذا شرعت في الثانية ، وكذا تطلق الثالثة إذا شرعت فيها ويحسبان من عدتها ولا تحسب الحيضة الأولى من العدة ؛ لأن الطلاق وقع في أولها فالباقي منها بعض حيضة ، وبعض الحيضة لا يعتد به فلا بد من ثلاث حيضات بعد ذلك ، فتنقضي عدتها بآخر حيضة رابعة وطلاقه في ثانية وثالثة غير بدعي ؛ لأنه لا أثر له في تطويل العدة لأنها تحسب بخلافه في الأولى إذ لا تحسب منها كما تقدم ، وإن قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق ، فإذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه لنصفها ؛ لأنه علقه بالنصف ولا يعرف إلا بوجود الجميع ، ومتى ادعت من علق طلاقها بحيضها أن حيضا وأنكر زوجها فقولها بلا يمين ؛ لأنها أمينة على نفسها ، ولا يقبل قولها في ولادة إن لم يقر بالحمل ، فإن أقر به رجح قولها .

<sup>(</sup>١) في الأصل: أردت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وانتهائها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بحيضها بطلاقها.

وإذا قال لامرأته: إذا طهرت فأنت طالق وهي حائض فإذا انقطع الدم طلقت نصا (۱) لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَ ﴾ (۲) أي ينقطع دمهن، وإن لا تكن حائضا حين التعليق فإذا طهرت من حيضة مستقبلة طلقت ؛ لأن أدوات الشرط تقتضى فعلا مستقبلا ولا يفهم من الكلام إلا ذلك.

المراته: إن كنت حاملا / فأنت طالق فبانت حاملا زمن حلف وقع الطلاق من زمن الحلف لوجود الصفة وتبين أنها كانت حاملا بأن تلد دون ستة أشهر من حلفه ، ويعيش أو ندون أربع سنين ولم توطأ بعد حلفه ، وإلا يتبين كونها حاملا حين حلفه بأن تلد لأكثر من أربع سنين من حلفه لم تطلق لعدم وجود الصفة ، أو وطئ بعد حلفه وولدت لستة أشهر فأكثر من أول وطئه لم تطلق لإمكان أن يكون الحمل من الوطء بعد الحلف ، والأصل العصمة ، وإن قال لها : إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فبالعكس من التي قبلها ، ويحرم وطؤها (٢) قبل الاستبراء في الصورتين لاحتمال أن يكون الطلاق وقع ، وقبل زوال ريبة أو ظهور حمل في الصورة الثانية لاحتمال أن يحمل من الوطء بعد الحلف فيظهر أن الطلاق لم يقع وقد كان وقع فيكون ذريعة إلى إباحة المحرم ، وأما في الأولى فيحرم قبل زوال ريبة وبعد ظهور حمل إن كان الطلاق بائنا نصا (١٠) وإلا جاز ؛ لأن وطء الرجعية مباح وتحصل به الرجعة ، ويحصل استبراء بائنا نصا (١٠)

<sup>(</sup>۱) المغني ١٠/٤٥٤ - ٤٥٥ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤٧٥/٢٢ ، والمجرر ٦٩/٢ ، والمبدع ٣٣٦/٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وطئها .

<sup>(</sup>٤) المغنى ١٠/٧٥١-٤٥٨ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢/٢٨-٤٨٨ ، والمحرر ٢٠٠٧، والمبدع ٧٠٤٧.

بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها لأن (١) المقصود معرفة براءة رحمها ، قال أحمد : "فإن تأخر حيضها أريت النساء من أهل المعرفة ، فإن لم يوجد أو خفى عليهن انتظر عليها تسعة أشهر غالب مدة الحمل "(٢).

وإن قال لها: إن حملت أو إذا حملت فأنت طالق ونحوه لم يقع طلاق إلا بحمل متجدد ، ولا يطؤها إن كان وطئ في طهر حلفه قبل حيض لاحتمال أن تكون حملت ، ولا يطأ أكثر من مرة كل طهر لاحتمال أن تحمل منها إن كان الطلاق بائنا ، وإن قال لها : إن كنت حاملا يذكر فأنت طالق طلقة ، وبأنثى فثنتين فولدت ذكرين فأكثر فطلقة ؛ لأنه جعل الطلقة مع وصف حملها بالذكورة ، والطلقتين مع وصفه بالأنوثة ، ولم توجد الأنوثة فلم تطلق أكثر من طلقة ، وإن ولدت أنثى فأكثر مع ذكر فأكثر وقع ثلاث طلقات ثنتان بالأنثى وواحدة بالذكر لوجود شرط التعليقين . وإن قال لما: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة ، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما لم تطلق ، أو قال لها : إن كان ما في بطنك [ ذكرا آ<sup>(٣)</sup> فأنت طالق واحدة ، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين ، فولدتهما لم تطلق ؛ لأنه جعل الذكر والأنثى خبرا عن الحمل وما في البطن ، فيقتضى حصره في أحدهما ولم يتمحض ذكرا ولا أنثى ، فلم يقع المعلق لعدم وجود شرطه ، وما علق على ولادة يقع بإلقاء ما تصير به أمة أم ولد .

(١) في الأصل: إلا.

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغنى ١٠/٤٥٨ ، وشوح منتهى الإرادات ١٦١/٣ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .

#### فصل في تعليقه بالطلاق والحلف

إذا قال لامرأته: إن طلقتك فأنت طالق ثم أوقعه عليها بائنا لم يقع ما على من طلاق لأنه لم يصادف عصمة ، كما لم يقع طلاق معلق على خلع لوجوب تعقب الصفة الموصوف ، وإن أوقعه رجعيا وقع ثنتان طلقة بالمباشرة والأخرى بالصفة ؟ لأنه جعل تطليقها شرطا لطلاقها وقد وجد الشرط ، أو علقه بقيامها ثم بوقوع طلاقها بأن قال : إن قمت فأنت طالق ثم قال لها : إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت رجعية وقع ثنتان طلقة بقيامها وطلقة بوقوع طلاقه عليها ، وإن قال لها : إن طلقتك فأنت طالق ثم نجزه رجعيا وقع ثلاث فأنت طالق ثم قال لها : إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم نجزه رجعيا وقع ثلاث واحدة بالمنجز وثنتان بالتعليق والوقوع ، فلو قال : أردت بقولي : إذا طلقتك فأنت طالق إذا طلقتك طلقت بما أوقعت عليك ولم أرد عقد صفة دين لأنه محتمل ، ولم يقبل منه حكما لأنه خلاف الظاهر .

[ ٢٧٢/ب] وإن قال لمدخول بها: كلما طلقتك / فأنت طالق ثم قال لها: أنت طالق فثنتان طلقة بالمنجز وأخرى بالتعليق ، ولا تطلق أكثر لأن التعليق لم يوجد إلا مرة ، وإن قال لها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب بأن علقه على شيء فوجد فثلاث ؛ لأن الثانية وقعت عليها فتطلق بها الثالثة إن وقعت

الأولى والثانية رجعيتين ؛ لأن البائن لا يلحقها طلاق.

ومن كتب لامرأته: إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرأ عليها وقع الطلاق إن كانت أمية لا تقرأ ، لأن هذا هو الذي يراد بقراءتها ، وإلا تكن أمية فلا تطلق بقراءة غيرها عليها لأنها لم تقرأه ، والأصل استعمال اللفظ في حقيقته ما لم تتعذر ، ومن حلف لا يقرأ

كتاب فلان فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه حنث لانصراف يمينه إلى ما يعرفه الناس إلا أن ينوى حقيقة القراءة فلا يحنث إلا بها .

وإذا قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم علق طلاقها بما فيه حنث على فعل كإن لم أدخل فأنت طلاق، أو أنت طالق لأقومن طلقت في الحال، أو علقه بما فيه منع من فعل كإن قمت فأنت طالق طلقت في الحال، أو علقه بما فيه تصديق خبر كأنت طالق لقد قمت، أو إن هذا القول لصدق ونحوه طلقت في الحال، أو علقه بما فيه تكذيب خبر كأنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبا طلقت في الحال لوجود الحلف فيه تكذيب خبر كأنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبا طلقت في الحال لوجود الحلف بطلاقها تجوزا، لما فيه من المعنى المقصود بالحلف وهو الحث والمنع والتأكيد، وإن كان في الحقيقة تعليقا إلا أن اللفظ إذا تعذر حمله على الحقيقة حمل على مجازه لقرينة الاستحالة، لا إن علقه بمشيئتها أو مشيئة غيرها أو علقه بحيض أو طهر أو طلوع الشمس أو قلوم الحاج ونحوه، لأنه تعليق محض ليس في معنى الحلف.

وإن قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده لها مرة أخرى فطلقة لأنه حلف أوكلام، وإن أعاده مرتين فثنتان، وإن أعاده ثلاثا [فثلاث] (١) طلقات؛ لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق، وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد إفهامها في قوله: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فلا يقع، بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام بقصد إفهامها، لأنه لا يخرج بذلك عن كونه كلاما، قال في "الفروع"(٢): "وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٦٦/٣ .

<sup>. 227/0(7)</sup> 

كالأولى ذكره في "الفنون"(١). وتبين غير مدخول بها إذا أعاده بطلقة ، فلا يلحقها ما بعدها ، ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة الكلام في غير مدخول بها ؛ لأنها تبين بشروعه في كلامها فلا يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن ، بخلاف مسألة الحلف فتنعقد يمينه الثانية ؛ لأنها لا تبين إلا بعد انعقادها ، فإن تزوجها بعد ثم حلف بطلاقها طلقت لوجود الحنث باليمين المنعقدة في النكاح السابق .

ولو قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقنان وأعاده وقع بكل منهما طلقة لما سبق ، وإن لم يدخل بإحداهما فأعاده بعد أن وقع بكل منهما طلقة فلا طلاق لأن الحلف بطلاق البائن غير معتدبه.

<sup>(</sup>۱) كتاب "الفنون": من تأليف أبي الوفاء ، علي بن محمد بن عقيل البغدادي، الفقيه، الأصولي، الواعظُ المتكلم ، حامل لواء مذهب الإمام أحمد ، المتوفى سنة ١٥هـ ، وهذا الكتاب من أكبر تصانيفه ، فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ والتفسير والفقه والنحو والشعر والتاريخ ، وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له وخواطره ونتائج فكره ، قال ابن الجوزي : "هذا الكتاب مائتا مجلد". ينظر : كتاب الذيل ١٥٥/١ - ١٥٦ .

# فصل في تعليقه بالكلام والإذن ونحو ذلك

(و) إذا قال لامرأته: (إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحيي ونحيوه) كاسكتي اتصل ذلك بيمينه أو لا فإنها (تطلق)، وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال: الكاذب عليه لعنة الله حنث نصا (١) لأنه كلمها.

(وإن) قال لها : إن (بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت) له : (إن بدأتك به) أي بالكلام (فعبدي حو انحلت يمينه) لأنها كلمت أولا فلم يكن كلامه لها يعد ابتداء (وتبقى يمينها) ، فإن بدأته بكلام حنثت لوجود الصفة ، وإن بدأها بكلام انحلت يمينها لما سق .

وإن علق / طلاقها بكلامها لزيد فكلمته فلم يسمع لغفلة أو شغل ، أو كلمته وهو [ ٢٧٣ / مجنون أو سكران أو أصم يسمع لولا المانع ، أو كاتبته أو راسلته ولم ينو مشافهتها له بالكلام حنث ؛ لأن ذلك كلام ، لقوله تعالى : ﴿ \* وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلَّا وَيُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ (٢) ، ولأن ظاهر اليمين هجرانها لزيد ولا يحصل مع مواصلته بالكتاب والمراسلة ، وإن أرسلت إنسانا يسأل أهل العلم عن مسألة أو حديث فجاء الرسول فسئل المحلوف عليه لم يحنث ؛ لأنها لم تقصده بإرسال الرسول ، ولا يحنث إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما ؛ لأن التكليم فعل يتعدى إلى المكلم فلا يكون إلا في حال يمكنه الاستماع فيها .

 <sup>(</sup>۱) المغني ٢٠/١٠ ، والشرح الكبير ٥٣٤/٢٢ ، والإقناع ٤١/٤ ، وشرح منتهى الإرادات ١٦٨/٣ .
 (٢) سورة الشورى من الآية (٥١) .

(وإن) قال لامرأته: إن (خرجت بغير إذني ونحوه) كبغير علمي (فأنت طالق، ثم أذن لها) قال لامرأته: إن (خرجت بغير إذن) طلقت، (أو أذن لها) في الخروج (ولم تعلم) بإذنه فخرجت (طلقت) ؟ لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها ولا يحنث بخروجها إن أذن لها فيه كلما شاءت نصا (١) ما لم يجدد حلفا أو ينهاها.

وإن قال لها: إن خرجت إلى غير حمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت له ولغيرم طلقت ؛ لأنه يصدق عليها إن خرجت للحمام.

ومتى قال من حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه وخرجت: كنت أذنت في خروجها وأنكرت قبل منه ببينة لا بدونها لوقوع الطلاق ظاهرا ؛ لأن الأصل عدم الإذن.

<sup>(</sup>۱) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢/٨٤٥ - ٥٤٩ ، وكتياب الفيروع ٥/٨٤٤ ، والمبيدع ٢٥٩/٧ ، والمبتدع ٣٥٩/٧ .

### فصل في تعليقه بالمشيئة

(وإن علقه) - أي الطلاق - (علي مشيئتها) فقال: أنت طالق إن شئت، أو إذا شئت، أو متى شئت، أو أنى شئت، فإنها (تطلق بمشيئتها غير مكرهة) ولو كانت كارهة لوجود الصفة، أو كانت مشيئتها بعد تراخ أو بعد رجوع الزوج عن تعليقه بها ؛ لأن الطلاق إزالة ملك علق على المشيئة فكان على التراخي كالعتق، والتعليق لا يبطل برجوعه عنه للزومه، وإن قيد المشيئة بوقت كأنت طالق إن شئت اليوم أو الشهر تقيدت به فلا يقع بمشيئتها بعده، ولا يقع إن قالت: شئت إن شئت ولو اشاء، أو آ(۱)، شئت إن شئت إن طلعت الشمس ونحوه نصا (۱۳) ونقل ابن المنذر تعليقه على شرط، وكذا شئت إن طلعت الشمس ونحوه نصا (۱۳) ونقل ابن المنذر الإجماع عليه (۱۵)، لأنه لم يوجد منها مشيئة إنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس تعليقها بذلك مشيئة.

(أو) علقه (بمشيئة اثنين) كقوله: أنت طالق إن شاء زيد وعمر، أو أنت اطالق الهاف الفي الفي علقه (بمشيئة اثنين) ولوشاء أحدهما فورا والآخر

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٧٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ولو .

<sup>(</sup>٣) المغني ٤ / ٤٦٩ ، وكتاب الفروع ٤٥١/٥ ، والمبدع ٣٦١/٧ ، وكشاف القناع ٣٠٩/٥ ، وفال ابن قدامة في المغنى : "هو قول سائر أهل العلم" ١ . هـ .

<sup>(</sup>٤) الإجماع ص١٠٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : أو .

متراخيا وقع لوجود مشيئتهما ، وإن قال لها : أنت طالق إن شاء زيد فشاء ولو كان مميزا يعقل المشيئة حينها ، أو كان أخرس فشاء بإشارة مفهومة وقع الطلاق لصحته من مميز يعقله ومن الأخرس بالإشارة .

(وإن علقه على مشيئة الله تعالى) كقوله: أنت طالق إن شاء الله تعالى (تطلق في الحال ، وكذا عتى ، فإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله تعالى يعتق في الحال نصا(۱) ، وذكر قول قتادة «شاء الله الطلاق حين أذن فيه» (۱) ، ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات ، ولأنه إنشاء حكم في محل فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح ، ولأنه يقصد بإن شاء الله تأكيد الوقوع .

وإن قال لامرأته: أنت طالق إن قمت إن شاء الله، أو أنت طالق إن لم تقومي إن شاء الله، أو قال لأمته مثلا: إن قمت أو إن لم تقومي فأنت حرة إن شاء الله، فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع الطلاق والعتق بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله ؛ لأن الطلاق والعتق [ هنا ] (٢) يمين ، لأنه تعليق على ما يمكن فعله وتركه ، فشمله عموم حديث ابن عمر يرفعه: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» رواه الخمسة إلا أبا داود (١) ، وعن أبي هريرة مرفوعا: «من حلف فلا حنث عليه» رواه الخمسة إلا أبا داود (١) ،

<sup>(</sup>۱) المغني ۲۷۲/۱۰ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٥٦٢/٢٢ ، والمحرر ٧٢/٢ ، وكتاب الفروع ٤٥٢/٥ ، والمبدع ٣٦٣/٧ .

 <sup>(</sup>۲) أورده ابن حزم وقال: "صح هذا عن سعيد بن المسيب ، والحسن ، والشعبي ، والزهري ، وقتادة ،
 ومكحول ، وهو أحد قولي الأوزاعي ، ومالك ، والليث . ا.هـ المحلى ۲۱۷/۱۰.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شوح منتهى الإرادات ١٧١/٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين ، كتاب الأيمان والنذور برقم (١٥٣١) الجامع الصحيح ٩١/٤ ، وقال : "حديث حسن ، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن ابن عمر

بالله فقال: إن شاء الله لم يحنث > / رواه الترمذي وابن ماجة وقال: فله ثنياه (١) فإذا قال لها: أنت طالق لتدخل الدار إن شاء الله لم تطلق دخلت أو لم تدخل ؛ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه ، وإن لم تدخل علمنا أنه تعالى لم يشأ ؛ لأنه لو شاء لوجد ، فإن ما شاء الله كان ، وما (١) لم يشأ لم يكن ، وإلا ينو رد المشيئة إلى فعل بأن

موقوفا ، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفا ، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني" المهد . وكذا أخرجه أبو داود ، باب الاستثناء في اليمين ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٦١) ، سنن أبي داود ٢٢٥/٣ ، والنسائي ، باب الاستثناء ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٨٢٨) المجتبى ٢٥/٧ ، وابن ماجة ، باب الاستثناء في اليمين ، كتاب الكفارات برقم (٢١٠٦) سنن ابن ماجة ١٠٨٨ ، وأحمد برقم (٢٤٤١) المسند ٢٨/٢ ، والدارمي ، باب الاستثناء في اليمين ، كتاب النذور والأيمان برقم (٢٣٤١) سنن الدارمي ٢٤٢/٢ ، وابن حبان ، باب ذكر الخبر الميمين ، كتاب النذور والأيمان برقم (٢٣٤١) سنن الدارمي ٢٤٢/٢ ، وابن حبان ، باب ذكر الخبر المدخنياني ، كتاب الأيمان برقم (٤٣٤٠) الإحسان المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السخنياني ، كتاب الأيمان برقم (٤٣٤٠) الإحسان والنذور ، المستدرك ٢٠٣٤ ، وأخرجه البيهقي ، باب الاستثناء في اليمين ، كتاب الأيمان ، السنن الكبرى ٢٠/١٠ ، والحديث قال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الأيمان ، السنن الكبرى ٢٠/١٠ ، والحديث قال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في الإرواء ١٩٨٨ .

(۱) أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين ، كتاب النذور والأيمان برقم (١٥٣٢) الجامع الصحيح ٩٢/٤ ، وابن ماجة ، باب الاستثناء في اليمين ، كتاب الكفارات برقم (٢١٠٤) سنن ابن ماجة ١٠٨١ ، والنسائي ، باب الاستثناء ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٨٥٥) المجتبى ٣٠/٧ - ١٦ ، وأحمد برقم (٨٠٢٧) المسند ٢١٢٥ ، وابن حبان ، باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافع عن ابن عمر ، كتاب الأيمان برقم (٤٣٤١) الإحسان ١٨٣/١٠ - ١٨٣/١ ، وصححه الألباني في الإرواء ١٩٦٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ومن .

لم ينو شيئا أو ردها للطلاق أو العتق وقع كما لو لم يذكر الفعل.

(وإن حلف لا يدخل دارا ولا يخرج منها فأدخل) بعض جسده (أو أخـــرج بعــض [ ٢٧٣/ب] **جسده أو دخل طاق الباب)** - أي باب الدار - لم يحنث ، (أو) حلف أن (لا يلبــــس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيــه منه) أي من غزلها لم يحنث ؛ لأنه كله ليس من غزلها ، (أو) حلف أن (لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنــــث) ؛ لأنه لم يشربه كله ، أو حلف أن لا يبيع عبده أو أن لا يهبه فباع أو وهب بعضه أو باع بعضه ووهب باقيه لم يحنث ؛ لأنه لم يبعه كله ولا وهبه كله ، أو حلف لا يسجن فلان على شيء فقامت بينة على الحالف بسبب الحق من قرض أو نحوه دون أن يقولا وهو باق

عليه لم يحنث لإمكان صدقه بدفع الحق أو براءته منه ، ويحكم عليه بما شهدا عليه يه ؛ لأن الأصل بقاؤه. وإن حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب حنث لصرف يمينه إلى البعض لاستحالة شربه

جميعه ، وكذا من حلف لا يأكل الخبز أو اللحم ولا يشرب الماء واللبن ونحوه من كل ما علق على اسم جنس أو اسم جمع فيحنث بالبعض. وإن حلف لا يشرب من ماء الفرات فشرب من نهر يأخذ منه حنث ، أو حلف على

امرأة لا يلبس من غزلها فلبس ثوبا فيه منه حنث ؛ لأنه لبس من غزلها بخلاف ما لو قال: ثوبا من غزلها وتقدم، وإن قال لامرأته: إن لبست ثوبا أو لم يقل ثوب بل قال: إن لبست فأنت طالق ونوى ثوبا معينا قبل منه حكما ؛ لأن

لفظه يحتمله وصدقه ممكن سواء كان حلفه بطلاق أو بغيره . وإن حلف لا بات ببلد أو لا آكل ببلد فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث ؛ لأنه لم يبت أو يأكل فيه ، ويحنث إن أكل أو بات بمسجدها ؛ لأنه يعد منها ولـو كـان خارجها

قريبا منها عادة .

ولو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق وكانا فيه عتق العبد ولم تطلق المرأة ؛ لأن العبد عتق باللفظ الأول فلم يبق له بالسوق عبد.

وإن قال لامرأته: أنت طالق إذا رأيت الهلال أو عند رأسه وقع الطلاق إذا رؤي الهلال منها أو من غيرها وقد غربت الشمس، أو تمت العدة بتمام الشهر قبله ثلاثين يوما ؛ لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم بأول الشهر ، لحديث: «إذا رأيتم (١١/ ٢٧٤١) الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا »(١) و المراد رؤية البعض وحصول العلم فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع ، كقوله: إذا صليت فأنت طالق فإنه ينصرف إلى الصلاة الشرعية لا الدعاء ، ولا تطلق برؤية الهلال قبل الغروب ، وإن نوى إداركه بحاسة البصر خاصة أو من غيرها أو نوى حقيقة رؤيتها قبل منه حكما ؛ لأن لفظه يحتمله فلا تطلق حتى تراه في الثانية أو يرى في الأولى وهو هلال إلى ثالثة ثم يقمر ، فلو نوى حقيقة رؤيتها فلر إلى ثالثة ثم يقمر ، فلو نوى حقيقة رؤيتها فلم تره حتى أقمر لم يحنث .

ومن حلف عن شيء لا يفعله ثم فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث ، وإن فعله ناسيا لحلفه أو جاهلا أنه المحلوف عليه أو الحنث به كمن حلف لا يدخل دار زيد فدخل جاهلا أنها دار زيد ، أو حلف لا يبيع ثوب زيد فدفعه زيد لآخر

<sup>(</sup>١) في الأصل: إذا رأيتموا.

<sup>(</sup>٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أخرجه البخاري ، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ، كتاب الصوم برقم (١٩٠٠) صحيح البخاري ٢٣/٣ ، ومسلم ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال . . ، كتاب الصوم برقم (١٠٨٠) صحيح مسلم ٧٦٠/٢ .

ليدفعه للحالف فباعه غير عالم حنث في طلاق وعتق فقط ، أو عقد اليمين يظن صدق نفسه فبان بخلافه حنث في طلاق وعتق ؛ لأن كل منهما معلق بشرط وقد وجد ، ولأنه تعلق (۱) به حق آدمي كإتلاف دون اليمين المكفرة فلا يُمنث فيها نصا (7) ، لأنه محض حق لله تعالى فيدخل في عموم حديث : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان (7) ، وإن حلف

<sup>(</sup>١) في الأصل: تعليق.

<sup>(</sup>٢) المغنى ١٠/٤٦٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٥٨٢/٢٢ ، والمحرر ٨١/٢ ، والمبدع ٣٧٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، ولكن بلفظ : (( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعا ، أخرجه ابن ماجة ، باب طلاق المكره والناسي ، كتاب الطلاق برقم (٢٠٤٥) سنن ابن ماجة ١ /١٥٩ ، وينحوه ابن حبان ، باب ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة ، كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة برقم (٢٢١٩) الإحسان ٢٠٢/١٦ ، والدارقطني ، كتاب النذور ، سنن الدارقطني ١٧١/٤ ، والحاكم ، باب ثلاث جدهن جد . . ، كتاب الطلاق ، المستدرك ١٩٨/١ ، وأخرجه البيهقي ، باب ما جاء في طلاق المكره ، كتاب الخلع والطلاق ، السنن الكبرى ٢٥٦/٧ ، والحديث قال الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ا . ه . وقال البيهقي : "جود إسناده بشر بن بكر ، وهو من الثقات" . وصححه الألباني في إرواء الغليل ١٩٣١ .

وأخرجه ابن ماجة من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - مرفوعا بلفظ: (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) الموضع السابق برقم (٢٠٤٣). ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: (( إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها مالم يعمل به أو تتكلم به وما استكرهوا عليه )) الموضع السابق برقم (٢٠٤٤).

وأخرجه البيهقي من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ : (( وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) السنن الكبرى ٣٥٧/٧ .

على شيء ليفعله فتركه مكرها لم يحنث ؛ لأن الترك لا يضاف إليه ، أو يتركه ناسيا لم يحنث قطع به في "التنقيح"(١) و"المنتهى"(١) ، ومقتضى كلام جماعة يحنث في طلاق وعتق كما قبلها ، وقطع به في "الإقناع"(١) .

ومن يمتنع بيمين الحالف كزوجته وولده وغلامه ونحوهم وقصد بيمينه منعه كهو ، فمن حلف على نحو زوجته لا تدخل دار فدخلتها ناسية أو جاهلة ليمينه فعلى ما سبق يحنث في طلاق وعتق فقط ، وإن قصد أن لا يخالفه وفعله كرها لم يحنث ، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كأجنبي وذي سلطان حنث بالمخالفة مطلقا .

وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا ، أو لا يكلمه ، أو لا يسلم عليه ، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه ، فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم به أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم به أو قضاه حقه فخرج رديئا أو أحاله به ففارقه ظنا منه أنه قد بر حنث لفعله ما حلف عنه قاصدا له ، إلا في السلام إذا سلم عليه ، أو سلم على قوم هو فيهم ، أو كلمهم ولم يعلم به فلا حنث ؛ لأنه لم يقصده بسلامه أو كلامه ، وإن علم به فيهم ولم ينوه

قال الحافظ ابن حجر: "تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ: (( رفع عن أمتي)) ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه" ا . ه . التلخيص الحبير ١ / ٢٨٣ ، وقال الإمام السخاوي: "ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا". ١ . ه المقاصد الحسنة ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>۱) ص ۲٤۳ .

<sup>.</sup> TT 1/E (T)

<sup>.</sup> EV/E (T)

وتنظــر المســألة في : المحــرر ٨١/٢ ، والمبــدع ٣٧٠/٧ ، والإنصـــاف ٥٨٢/٢٢ ~ ٥٨٣ ، ٥٨٦ ، والاختيارات الفقهية ص ٤٦٥ .

بسلام أو كلام ولم يستثنه بقلبه [ حنث ] (١) لأنه سلم عليه عالما به أشبه ما لو سلم عليه منفر دا .

(و) إن حلف (ليفعلن شيئا) فإنه (لا يبو إلا بفعله) ؛ لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبر إلا به ، فمن حلف ليأكلن الرغيف لم يبر حتى يأكله (كله) ، أو حلف ليدخلن الدار لم يبر حتى يدخلها بجملته (ما لم يكن له نية) تخالف ظاهر قوله فلا يحنث إذا فعل المعض ، (وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا) أنه المحلوف عليه (حنث في طلاق وعتاق) فقط وتقدم .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٧٥/٣ .

## فصل في التأويل في الحلف

(وينفع) حالف (غير ظالم) بحلفه (تأول بيمينه) ، وهو أن يريد الحالف بلفظه ما يخالف طاهره ، وسواء في ذلك الحلف بالطلاق والعتاق واليمين المكفرة ، كالحلف بالله تعالى ، أو بالظهار ، أو النذر ، فإن كان الحالف ظالما كالذي يستحلفه الحاكم عن حق عنده لم ينفعه تأوله ، قال في "المبدع"(۱) : "بغير خلاف نعلمه" . وكانت يمينه منصرفة إلى ظاهر الذي عنى المستحلف ، لقول النبي عنى المستحلف ، لقول النبي الله على ما يصدقك به صاحبك »(۱) وفي لفظ : «اليمين على نية المستحلف » رواه مسلم (۱) .

<sup>. 440/4(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) من حديث أبي هويرة - رضي الله عنه - : أخرجه مسلم ، باب يمين الحالف على نية المستحلف ، كتاب الأيمان برقم (١٦٥٣) صحيح مسلم ١٢٧٤/٣ ، وأبو داود ، باب المعاريض في اليمين ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٥٥) سنن أبي داود ٢٢٤/٣ ، والمترمذي ، باب ماجاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه ، كتاب الأحكام برقم (١٣٥٤) الجامع الصحيح ٣٦٣٣ ، وأخرجه ابن ماجة ، باب من ورى في يمينه ، كتاب الأكفارات برقم (٢١٢١) سنن ابن ماجة ١٨٦٨ ، وأحمد برقم (٢١٢١) المسند ٢٥٥١ ، والدارمي ، باب الرجل يحلف على الشيء وهو يوري على يمينه ، كتاب النذور والأيمان برقم (٣٤٩) سنن الدارمي ٢٢٥١ ، والدارقطني في يوري على يمينه ، كتاب النذور والأيمان برقم (٣٤٩) سنن الدارمي ٢٥٥١ ، والدارقطني في المستدرك ١٥٧١ ، والحاكم ، باب يمينك على ما بصدقك به صاحبك ، كتاب الأيمان والنذور، المستدرك ١٥٧٠ ، والبيهقي ، باب البمين على نية المستحلف في المحكومات ، كتاب الأيمان ، السنن الكبرى ١٠/٥٠ .

<sup>(</sup>٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : أخرجه مسلم ، باب يمين الحالف على نيسة المستحلف ، كتاب الأيمان برقم (١٦٥٣) صحيح مسلم ١٢٧٤/٣ ، وابن ماجة ، باب من ورى في

وإن كان الحالف مظلوما كالذي يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه لظلمه أو ظلم غيره أو نال مسلما منه ضرر فهنا له تأويله ، لحديث سويد بن حنظلة (۱) قال : «خرجنا نريد رسول الله هو ومعنا وائبل بن حجر (۱) ، فأخذه عدو له ، فتحرج القوم أن [ ٢٧٤/ب ] يحلفوا ، فحلفت أنا أنه أخي فخلى بسبيله ، فأتينا رسول الله / ها فذكرنا له ذلك فقال : كنت [ أبرهم ] وأصدقهم ، المسلم أخو المسلم » رواه أبو داود (۱) ، وقال

بمينه ، كتاب الكفارات برقم (٢١٢٠) سنن ابن ماجة ٦٨٥/١ ، والبيهقي ، باب اليمين على نية المستحلف في المحكومات ، كتاب الأيمان ، السنن الكبرى ٦٥/١٠ .

- (١) سويد بن حنظلة ، صحابي ، روى عن النبي ﷺ ، وسكن البادية ، ما روى عنه إلا ابنته .
  - ينظر : أسد الغابة ٤٨٨/٢ ، والإصابة ١٨٦/٣ .
- (٢) وائل بن حجر: ابن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي ، كان أبوه مـن ملـوك حضرموت ، وفد على رسول الله على واستقطعه أرضا فأقطعه ، وكان رسـول الله على قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام ، نزل الكوفة ، شهدمع على رضي الله عنه صفين .
  - ينظر : أسد الغابة ٤٣٥/٥ ، والإصابة ٢٦٦/٦ .
    - (٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
- (٤) في باب المعاريض في اليمين ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٥٦) الجامع الصحيح ٢٢٤/٣ ، وابن ماجة ، باب من ورى في يمينه ، كتاب الكفارات برقم (٢١١٩) سنن ابن ماجة ا ١٨٥/ ، وأحمد برقم (١٦٢٨) المسند ١٦٢٥) المسند ٣٣/٥ ، والحاكم ، باب من قال أنا بريء من الإسلام فهو كما قال ، كتاب الأيمان والنذور ، المستدرك ٢٩٩/٤ ٣٠٠ ، والبيهقي ، باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين الله تعالى ، كتاب الأيمان ، السنن الكبرى ٢٥/١٠ ، والحديث قال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢١٣/١٦ ، ٢١٥ .

رسول الله ﷺ: «إن في المعارض مندوحة عن الكذب » رواه الترمذي (١) ، قال محمد ابن سيرين (٢) : "الكلام أوسع من أن يكذب ظريف بذلك "(٢) أي الكيس الفطن ، فإنه يفطن للتأويل فلا حاجة إلى الكذب .

وكذا إن لم يكن الحالف ظالما أو مظلوما ولو كان التأويل بلا حاجة إليه ؛ لأنه عليه السلام كان يمزح (١) ولا يقول إلا حقا ، ومزاحه أن يوهم السامع بكلامه غير ما عناه وهو التأويل ، قال عليه السلام لعجوز : «لا تدخل الجنة عجوز »(٥).

ويقبل منه حكما دعوى التأويل مع قرب الاحتمال ومع توسطه لعدم مخالفة

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه عند الترمذي ، وأخرجه البخاري موقوف على عمران بن حصين في الأدب المفرد صدي الله عند الترمذي ، وأجرجه البخاري موقوف على عمران بن البي طالب ، في باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب ، كتاب الشهادات ، السنن الكبرى ، ١٩٩/١ وأشار إلى ضعفه ، كما أخرجه موقوفا على عمر بن الخطاب ، وعمران بن الحصين ، وقال : "هذا هو الصحيح" - أي الموقوف - ، ورواه ابن عبد البر في التمهيد ٢٥٢/١٦ موقوفا على عمر وعمران بن الحصين - رضي الله عنهما - ، وعزا الحافظ ابن حجر أثر عمران بن حصين إلى الطبراني في الكبير ، وقال : "رجاله ثقات" . ا . ه . فتح الباري ، ٥٩٤/١٠ .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ص ۲۷۸.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان ٢٣٢/٤ ، وابـن عـدي في الكـامل ١٣٤٧/٤ ، وأبـو نعيـم في الحليـة ٢٦٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : يخرج .

<sup>(0)</sup> رواه الترمذي في مختصر الشمائل المحمدية ص ١٢٨ ، وأورده ابن كثير بنحوه في تفسير القرآن العظيم ٢٩٣/٤ ، والسيوطي في السدر المنشور ١٥٨/٦ ، وذكره ابس الأشير في جسامع الأصول ١٥/١٥ مرسلا ، وعزاه لرزين ، وأورده زين الدين العراقي في المغني في حمل الأسفار ٢٩٥/٢ ، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٢٩٩/٧ ، وضعفه الألباني في مختصر الشمائل المحمدية ص ١٢٨ .

الظاهر، ولا يقبل منه مع بعده، فمن أمثلة التأويل: أن ينوي باللباس الليل، وبالسقف والبناء الليل، وبالفراش والبساط الأرض، وبالأوتاد الجبال، وبالسقف والبناء السماء، ويالأخوة أخوة الإسلام، وينوي بقوله: ما ذكرت فلانا أي ما قطعت ذكره وما رأيته ما ضربت رئته، وينوي بنسائه طوالق أي نسائه الأقارب، كبناته وعماته وخالاته ونحوهن، وينوي بجواريي أحرار أي سفنه، وما كاتبت فلانا ولا عرفته ولا أعلمته ولا سألته حاجة ولا أكلت له دجاجة ولا فروجة ولا في بيتي فرش ولا حصير ولا بارية، ويعني بالمكاتبة مكاتبة الرقيق، وبقوله: ما عرفته أي ما جعلته عريفا، ويعني بإعلامه أي جعله أعلم الشفة أي مشقوقها، وينوي بالحاجة شجرة صغيرة، وبالدجاجة الكبة من الغزل، وبالفروجة الدراعة، وبالفرش صغار الإبل، وبالحصير الحبس، وبالبارية السكين التي يبرأ بها الأقلام.

وما أكلت من هذا شيء ولا أخذت منه ، ويعني بالمشار إليه الباقي بعد أكله وأخذه فلا حنث في ذلك كله حيث لم يكن ظالما ؛ لأن لفظه يحتمل ما نوى .

وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وهي عنده ، وحلف وقصد بما الذي فكأنه قال : الذي لفلان عندي وديعة ، أو نوى ماله عندي وديعة غير المطلوبة ، أو نوى ماله عندي وديعة في مكان كذا فلا حنث ؛ لأنه صادق ، وكذا لو استحلفه ظالم بطلاق وعتاق أن لا يفعل ما يجوز فعله ، أو أن يفعل ما لا يجوز فعله فحلف بالطلاق ثلاثا ونوى بقوله طالق من عمل تعمله كخياطة وغزل لا طلاق من عصمته ونوى بقوله ثلاثا ثلاثا ثلاثا أيام.

أو قال له ظالم: قل زوجتي طالق إن فعلت كذا ، أو كل زوجة لي طالق إن فعلت كذا ، ونوى زوجته العمياء أو اليهودية أو الحبشية ونحوه ، أو نوى بقوله: كل زوجة تزوجتها بالصين (۱) ونحوه ولا زوجة للحالف على الصفة المذكورة لم يحنث ، وكذا لو نوى إن كنت فعلت كذا بالصين أو نحوه من الأماكن التي لم يفعله فيها لم يحنث ، ومن حلف ما فلان هنا وعنى موضعا ليس فيه لم يحنث لأنه صادق ، ومن حلف على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث إلا إن نوى بالسرقة الخيانة .

ولو حلف ليعبدن الله تعالى عبادة ينفرد بها دون جميع النا سفي وقت تلبسه بها بر بالطواف وحده أسبوعا بعد أن يخلى له المطاف .

<sup>(</sup>١) الصين : بكسر الصاد ، وآخره نون ، بلاد في بحر المشرق مائلة إلى الجنوب ، وشماليها الترك .

ينظر : مراصد الأطلاع ٨٦١/٢ ، ومعجم البلدان ٤٤٠/٣ ، ومعجم ما استعجم ٨٤٩/٢ .

### فصل في الشك في الطلاق

وهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر(۱) ، وهو هنا مطلق التردد بين وجود المشكوك فيه من طلاق أو عدده أو شرطه و عدمه ، فيدخل فيه الظن والوهم . (ومن شك في طلاق أو) شك في (مساعلى عليه) الطلاق ولو كان المعلق عليه عدميا ، كإن لم يقم زيد يوم كذا فزوجتي طالق ، وشك في قيامه في ذلك اليوم بعد مضيه (لم يلزمه) طلاق ؛ لأن الأصل بقاء العصمة إلا أن يثبت المزيل ، كالمتطهر يشك في الحدث ، وسسن تسرك وطء قبل رجعة إن كان الطلاق رجعيا خروجا من الخلاف ، وتمام التورع قطع الشك بها حيث أمكنت ، لحديث : «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه »(۱) ، أو بعقد جديد / أمكن لتيقن الحل ، وإلا يمكن رجعة ولا عقد بأن كان المشكوك فيه متمما (۱) لعدد ما يملكه فقطع الشك بفرقة متيقنة بأن يقول : إن لم تكن طلقت فهي طالق لئلا تبقى معلقة ، ومتى لم يطلقها لم تحل لغيره . (أو) شك (في عدده) - أي الطلاق الواقع عليه - (رجع إلى اليقيسن) وهو الأقل لما سبق ؛ فمن قال لامرأته : أنت طالق بعدد ما طلق زيد زوجته وجهل فطلقة ؛ لأنها المتيقنة ، وإن قال لامرأته : إحداكما طالق ونوى معينة منهما طلقت المنوية ؛ لأنها المتيقنة ، وإن قال لامرأته : إحداكما طالق ونوى معينة منهما طلقت المنوية ؛ لأنها

1/4701

<sup>(</sup>١) ينظر: المحصول في علم الأصول ١٠١/١ ، والتعريفات ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ، باب فضل من استبرأ لدينه ، كتاب الإيمان برقم (٥٦) صحيح البخاري ١٦/١ ، ومسلم ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، كتاب المساقاة برقم (١٥٩) صحيح مسلم ١٢١٩/٣ - ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: متمم.

عينها بنيته أشبه ما لو عينها بلفظه ، وإلا ينوى معينة أخرجت المطلقة منهما بقرعة نصا<sup>(۱)</sup> ، روي عن على <sup>(۲)</sup> وابن عباس <sup>(۳)</sup> ، كمعينة منسية أشبه ما لو عينها

وكقوله: عن طائر إن كان غرابا فحفصة طالق، وإلا يكن غرابا فعمرة طالق، وذهب الطائر وجهل فيقرع بينهما، فتطلق من أخرجتها القرعة ؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فهما سبواء، والقرعة طريق شرعي لإخراج المجهول(ئ)، وإن ماتتا أو إحداهما وكان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها أو للحية ولم يرث الميتة، وإن كان لم ينو أحدهما أقرع، وإن مات قبل القرعة أقرع ورثته لقيامهم مقامه، ويحرم وطؤه إحداهما ودواعيه قبل القرعة إن كان الطلاق بائنا لوقوع الطلاق بأحدهما أن يصادفها، وتجب النفقة للزوجتين إلى القرعة ؛ لأنهما محبوستان لحقه في حكم الزوجية، ومتى ظهر بعد خروج القرعة لإحديهما أن المطلقة غير المخرجة بأن ذكرها بعد نسيانه ردت المخرجة لزوجها؛ لأنه لم يقع عليها طلاقه فيها بصريح ولا كتابة، والقرعة لا حكم لها مع الذكر، فإذا علم المطلقة رجع إلى قوله؛ لأنه لا يعلم إلا منه، ولأنه إنما منع منها بالاشتباه فإذا زال عنها ردت إليه ، كما لو علمت مذكاة بعد أن اشتبهت بميتة، ما لم تتزوج فلا ترد إليه عنها ردت إليه ، كما لو علمت مذكاة بعد أن اشتبهت بميتة ، ما لم تتزوج فلا ترد إليه

<sup>(</sup>۱) المغني ٥١٩/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤٢/٢٣ ، وشــرح الزركشي ٤٣٣/٥ ، وكتــاب الفروع ٤٥٨/٥ ، والمبدع ٣٨٢/٧ ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . ينظـر : الاختيــارات ص

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤٦/٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد برقم (١١٧٣) سنن سعيد بن منصور ٢/٣/٣٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٢٥/٥ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٦٤/٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الطرق الحكمية ص ٢١٦ .

لتعلق حق غيره بها فلا يقبل قول في إبطاله كسائر الحقوق ، أو ما لم يحكم بالفرعة ، أو يقرع الحاكم بينهن ؛ لأنها لا يملك الزوج رفعها كسائر الحكومات . (وإن قال) زوج (لمن) - أي امرأة - (ظنها زوجته) سماها أم لم يسمها : (أنت طالق طلقت زوجته) اعتبارا بالقصد دون الخطاب (لا عكسها) بأن قال لامرأته ظانا أنها أجنبية : أنت طالق ، أو قال : تنحي يا مطلقة لم تطلق امرأته ، قاله أبو بكر (۱) ، ونصره في "الشرح" (۱) لأنه لم يردها بذلك ، وصححه في "الاختيارات" ومشى عليه في "الإقناع" (۱) ، ويخرج على قول ابن حامد (۱) أنها تطلق ، قاله في "المبدع" (۱) ، وجزم به في "المنتهى "(۱) ، واعتمده صاحب

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني ٧١/٣٧٧، والشرح الكبير والإنصاف ٧٤/٢٣، والمبدع ٣٨٩/٧، وتصحيح الفروع ٤٦١/٥.

<sup>.</sup> VO - VE/TT (T)

<sup>(</sup>٣) ص ٤٥٩ .

كتاب "الاختيارات العلمية" في اختيارات شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ، تأليف العلامة علي ابن محمد بن علي البعلي الدمشقي ، المعسروف بـ (ابسن اللحام) المتوفى سنة ٨٠٣هـ ، رتبها وحررها ، وقال القاضى المرداوى : "لم يستوعبها" ا . ه .

ينظر : مقدمة الإنصاف ٢٠/١ ، والسحب الوابلة ٧٦٥/٢ - ٧٦٦ . وهي مطبوعة في مجلد .

<sup>. 70/2(2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) هو : الحسن بن حامد بن علي بن مروان ، أبو عبــد الله ، البغــدادي ، إمــام الحنابلــة في زمانــه، ومفتيهم، له مصنفات كثيرة، منها : "الجــامع" في المذهب ، ولــه "شرح الحرقي" ، و"شرح أصــول الدين"، انتشرت تصانيفه وتلامذته في البلاد، وانتفع به خلق كثير، توفي راجعا من مكة سنة ٤٠٣هــ ينظر: طبقات الحنابلة ١٧١/٢–١٧٧ ، والمطلع ص ٤٣٢–٤٣٣، والمنهج الأحمد ٣١٤/٢-٣١٩.

<sup>.</sup> TA9/Y (7)

<sup>.</sup> TTE/E (V)

"الغاية"(١) ، وكذا العتق في جميع ما تقدم .

(ومن أوقع بزوجته كلمة) وجهلها (وشك) فيها (هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمـــه شيء) ؛ لأن الأصل عدمها ولم يتيقن أحدهما .

وإن شك هل ظاهر من زوجته أو حلف بالله تعالى لا يطؤها لزمه بحنث أدنى كفارتيهما وهو كفارة اليمين بالله تعالى ؟ لأنه اليقين ، وما زاد مشكوك فيه ، والأحوط أعلاها .

<sup>(</sup>١) غاية المنتهى ١٧٧/٣ ~ ١٧٨ .

<sup>&</sup>quot;غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى" كتاب جليـل للشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي زين الدين ، المتوفى سنة ١٠٣٣هـ ، جمع فيه بين الإقناع والمنتهى ، وسلك فيه مسالك المجتهدين في الصحيح والاختيار والترجيح . ينظر : السحب الوابلة ١١٨/٣ ، والمدخل لابن بمدران ص ٤٤٣ ، وهو مطبوع .

## ( فصل ) في الرجعة

وهي بالفتح: فعل المرتجع مرة واحدة ، فلهذا اتفق الناس على فتحها (۱).
وشرعا: إعادة مطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد نكاح (۲)،
وأجمعوا عليها (۱) ، لقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَ أَحَقُ بِرَدِّهِنَ فِي ذَالِكَ ﴾ (١) ، وحديث ابن
عمر حين طلق امرأته فقال النبي ﷺ: «مره فليراجعها » رواه مسلم وغيره (٥) ، و
«طلق النبي ﷺ حفصة ثم راجعها »رواه أبو داود وغيره (١) ، وقال ابن المنذر: "أجمع

<sup>(</sup>١) ينظر : لسان العرب ١١٥/٨ ، والقاموس ٢٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المبدع ٣٩٠/٧ ، والمطلع ص٣٤٢ ، والمنتهى ٣٣٥/٤ ، وكشاف القناع ٣٤١/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط ١٩/٦، والبحر الرائق ٥٤/٤، والمهداية شرح بداية المبتدي ٢/٢، والمدونة ٢٢٤/٢، والمرونة ٣٣٤/٢، والتاج والإكليل ٩٩/٤، وحاشية العدوي ١٠٤/٢، والأم ٢٥٩/٥ – ٢٦٨، والمهذب ١٠٢/٢، وروضة الطالبين ٢١٤/٨، ومغني المحتاج ٣٣٥/٣، والمغني ١٠٢/١٠، وشرح الزركشي ٤٤٣/٥، والمبدع ٢٩٠/٧، والمحلمي ٢٥١/١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٢٢٨) . في الأصل } بعولهن { .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٢) من حديث عمر - رضي الله عنه - أخرجه أبو داود ، باب في المراجعة ، كتاب الطلاق برقم (٢٢٨٣) سنن أبي داود ٢٨٥/٢ ، وابن ماجة ، باب حدثنا سويد بن سعيد ، كتاب الطلاق برقم (٢٠١٦) سنن الدارمي سنن ابن ماجة ١ / ٦٥٠ ، والدارمي ، باب في الرجعة ، كتاب الطلاق برقم (٢٢٦٤) سنن الدارمي ٢١٤/٢ ، والحاكم ، كتاب الطلاق ، المستدرك ١٩٧/٢ ، والبيهقي ، باب إباحة الطلاق ، كتاب الخلع والطلاق ، السنن الكبرى ٣٣٢/٧ ، والحديث قال الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" . ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في الإرواء ١٥٧/٧ ، وللحديث شواهد عن أنس وعبد الله بن عمر وعاصم بن عمر - رضى الله عنهم - .

أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة"(۱) ، (وإذا طلق حر) ظاهره ولو مميزا يعقله ؛ لأن الرجعة إمساك وهو يملكه لا وليه (من) أي زوجة (دخل) بها (أو خلا بسها) في نكاح صحيح طلاقا (أقسل مسن ثلاث ، أو) طلق (عبد) من دخل أو خلا بها في نكاح صحيح طلقة (واحدة) بـ (لا عوض) من المرأة أو من غيرها (فيهما) - أي في طلاق الحر والعبد - (فله) - أي المطلق حراكان أو عبدا - رجعتها في عدتها ، وظاهره ولو بلا إذن سيد زوج ، (ولولي مجنون) طلق بلا عوض دون ما يملكه وهو عاقل ثم جن في عدة (رجعتها في عدتها مطلقا) رضيت أو كرهت لقيام ولي المجنون مقامه خشية الفوات بانقضاء عدتها / ، فإن (٢٧٥/ب) معلقاً ) ميكن دخل بها أو خلا بها فلا رجعة ، وكذا إذا كان النكاح فاسدا ، كبلا ولي أو شهود (٢٠ فيقع فيه الطلاق بائنا ولا رجعة .

وتحصل الرجعة بلفظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ونحوه .

(وسن لها) - أي الرجعة - (إشهاد) وليس هو من شرطها [ لأنها آ<sup>(۲)</sup> لا تفتقر إلى قبول كسائر حقوق الزوج (١) ، وكذا لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها

<sup>(</sup>١) ينظر : الإقناع لابن المنذر ٣٠٢/٤ ، والإجماع ص ١١٢ - ١١٣ ، والإشراف ٣٠٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : اشهود .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغني ١٠/٥٥٩ ، وشسرح الزركشــي ٥/٤٤٧ - ٤٤٨ ، والمبــدع ٣٩٢/٧ ، والإنصــاف ٨٢/٢٣ - ٨٣ .

إجماعا (١) ؛ لأن حكم الرجعية حكم الزوجات ، والرجعة إمساك لقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا بَلَغُن َ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُ نَ يِمَعْرُونِ إِنْ قَارِقُوهُنَ يِمَعْرُونِ ﴾ (٢) .

(وتحصل) الرجعة (بوطئها مطلقا) ولو لم ينو الرجعة بالوط؛ لأن الطلاق سبب زوال الملك ، ومعه خيار ، فتصرف المالك بالوط؛ في مدته يمنع عمله كوط؛ البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار ، ولا تحصل رجعتها بإنكار طلاقها لأنه مناف لوجوب حقه ، ولا تحصل بمباشرة دون فرج ولا بنظر لفرج ، وكذا خلوة لشهوة إلا على قول ، قال المنقح : "اختاره الأكثر" انتهى (٦) ، قياسا على إلحاقها بالوط؛ في تكميل المهر ووجوب العدة ، (والرجعية زوجة) يملك زوج منها ما يملكه ممن لم يطلقها ، فيصح أ أن آن تلاعن وأن تطلق ويلحقها ظهاره وإيلاؤه ، وير شأحدهما صاحبه إجماعا (٥) ، ويصح خلعها لأنها زوجة يصح طلاقها ونكاحها باق فلا تأمن رجعته فهي زوجة (في غيره قسم) صرح به الموفق وغيره (١) ، ولها أن تتشرف لمطلقها وتتزين كما تزين النساء

<sup>(</sup>۱) ينظر : المبسوط ۱۹/٦ ، وبدايـة المجتـهد ۸٥/۲ ، ومغـني المحتـاج ٣٣٦/٣ ، والمغـني ٥٥٨/١٠ ، وشرح الزركشي ٤٥٢/٥ ، والإجماع ص١١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق من الآية (٢) .

<sup>(</sup>٣) التنقيح ص ٢٤٥ .

وتنظر المسألة في : المغني ١٠/١٠ ، وشرح الزركشي ٤٤٩/٥ - ٤٥٠ ، والمقنع والشرج الكبير . والإنصاف ٩٠/٢٣ ، والمبدع ٣٩٤/٧ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ينظر : المبسوط ٢٠/٦ ، ٢٤ ، ومنح الجليل ٣٠٣/ - ٣٠٤ ، وروضة الطالبين ٢٢٢/٨ ، والمغني ٥٥٤/١٠ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المغنى ١٠/٥٥٤ ، وكتاب الفروع ٤٦٦/٥ ، والمبدع ٣٩٣/٧ .

لأزواجهن لإباحتها له كما قبل الطلاق ، وله السفر والخلوة بها .

(وتصح) رجعة (بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل) نصا (۱) ، وروي عن عمر (۲) وعلي (۳) وابس مسعود (۱) ؛ لأن أثر الحيض يمنع النزوج الوطء كما يمنعه الحيض ، فيحرم وطؤها قبل الغسل ، فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض ويوجب ما أوجبه الحيض كما قبل انقطاع الدم ، وتنقطع بقية الأحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم ، وتصح الرجعة قبل وضع ولد متأخر إن كانت حاملا بعدد ، وقبل خروج بقية ولد لبقاء العدة .

ولا يصح تعليق الرجعة بشرط كقوله: كلما طلقتك فقد راجعتك ولو عكس صح وطلقت كلما راجعها (٥) (وتعود بعد عدة) بأن اغتسلت من حيضة ثالثة إن كانت من ذوات الحيض وأتمت ثلاثة أشهر أو وضعت كل حملها (بعقد جديد) لأنها بانت منه فلا

<sup>(</sup>۱) المغني ٢٠/٥٦/ ، واَلمَقنع والشرح الكبير والإنصاف ٩٤/٢٣ - ٩٥ ، والمبدع ٣٩٥/٧ ، وكشاف القناع ٣٤٤/٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٨٥) المصنف ٣١٥/٦ ، وسعيد برقم (١٠٩٨ - ١٢١٨ ) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٨ - ١٢١٨ ) المصنف (١٢١٨ - ٣٣٢ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف (١٢١٨ - ١٩٣ ، وابيه قبي في السنن الكبرى ٤١٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٨٣) المصنف ٢١٥/٦ ، وسعيد برقم (١٢١٩، ١٢٢٣) سنن سعيد بن منصور ٣٣٢/١/٣، وابن أبي شبية في الكتاب المصنف ١٩٣/٥، والبيهقي في السنن الكبري ٤١٧/٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٨٨ ، ١٠٩٩٠) المصنف ٢١٥/٦ ، وسعيد برقم (١٢١٨ ، ١٢٢٣) سنن سعيد بن منصور ٢٣٢/١/٣ - ٣٣٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٩٢/٥ - ١٩٢/ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤١٧/٧ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : راجعتها .

تحل إلا بنكاح جديد إجماعا (۱) ، لفهوم قوله تعالى : ﴿ وَبُعُولَتُهُ وَ أَحَقُ بِرَدِّهِ وَ فَي إِلَا بِنكاح جديد إجماعا (۱) ، لفهوم قوله تعالى : ﴿ وَبُعُولَتُهُ وَ أَحَقُ بِرَدِّهِ وَ فِي فَا لِلْهُ ) ولو كا نعودها بعد وطء زوج آخر غير المطلق في قول أكابر الصحابة ، منهم عمر (۱) وعلي (۱) وأبي (معاذ (۱) وعمران بن حصين (۱) وأبو هريرة (۱) وزيد (۱) وعبد الله بن عمر (۱) ؛

(١) ينظر : الإجماع ص٩٩ .

- (٣) أخرجه الإمام مالك برقم (١٢٤٤) الموطأ ص ٣٧٥ ، والشافعي في الأم ٢٦٧/٥ ، وعبد الرزاق برقم (١١١٤٩) المصنف ٢٥١/٦ ، وسعيد برقم (١٥٢٥) سنن سعيد بن منصور ٣٩٨/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٠١/٥ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٦٥/٧ ، وفي معرفة السنن والآثار بوقم (١٤٨٥) ٨٧/١١ .
- (٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١١٥٤) المصنف ٣٥٢/٦ ، وسعيد بن منصور في سننه برقم (١٥٢٨) سنن سعيد بن منصور ٣٩٨/١/٣ ٣٩٩ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٠٢/٥ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٦٥/٧ ، وفي معرفة السنن والآثار برقم (١٤٨٦٠) ١٨/١١ .
- (٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١١٥٥) المصنف ٢٥٢/٦ ، وسعيد برقم (١٥٢٧) سنن سعيد بن منصور (٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١١٥٥) المصنف ١٠٢/٥ ، والبيمهقي في السنن الكبيرى (٣٩٨/١/٣ ، وفي معرفة السنن والآثار برقم (١٤٨٦٠) ٨٨/١١ .
- (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٠٢/٥ ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار برقم (١٤٨٦٧) ٨٩/١١ .
- (۷) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۱۱۵، ۱۱۱۵) المصنف ۳۵۳/۱، وسعيد برقم (۱۵۳۰) سنن سعيد بن منصور (۷) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۹۳۱، ۱۱۵۸) المصنف ۱۰۱/ ۱۰۲ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۳٦٥/۷.
  - (٨) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١١٥٣) المصنف ٣٥٢/٦ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٦٥/٧ .
- (٩) أخرجه سعيد برقم (١٥٢٧) سن سـعيد بـن منصـور ٣٩٨/١/٣ ، وابـن أبـي شـيبة في الكتـاب المصنف ١٠٢/٥ ، والبيهقـي في معرفة السنن والآثار ٨٩/١١ .

را) يسر ۱ الإبساع عن ۱ ۱

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢٢٨).

ولأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال فلا يغير حكم الطلاق كوطء الشبهة والسيد، ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث أشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني، وإن أشهد مطلق رجعيا على رجعتها في العدة ولم تعلم حتى اعتدت ونكحت من أصابها، ثم جاء وادعى رجعتها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة بذلك ردت إليه لثبوت أنها زوجته وأن نكاح الثاني فاسد، ولا يطؤها الأول حتى تعتد إن أصابها الثاني احتياطا للأنساب، وكذا إن صدقه الزوج والزوجة في أنه راجعها في عدتها حيث لا بينة له ؛ لأن تصديقهما أبلغ من إقامة البينة، وإن لم يثبت رجعته ببينة وأنكراه رد قوله لتعلق حق الزوج الثاني بها، والنكاح صحيح في حقهما، وإن صدقه الزوج الثاني بانت منه لاعترافه بفساد نكاحه، وعليه مهرها إن كان دخل بها، وإلا فنصفه ؛ لأنه لا يصدق عليها في إسقاط حقها عنه، ولا تسلم المرأة إلى المدعى ؛ لأن قول الثاني لا

قال في "الإقناع"(۱): "وإن صدقته المرأة لم يقبل (۱) على الزوج الثاني في فسخ نكاحه ولا يلزمها مهر الأول له لأنه استقر لها بالدخول"، لكن متى بانت من الثاني عادت للأول بلا عقد جديد، ولا يطأحتى تعتد للثاني إن دخل بها، وإن مات الأول قبل بينونتها / من الثاني فقال الموفق ومن تبعه: "ينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها وتصديقها [٢٧٦/أله، وإن مات الثاني لم ترثه هي

يقبل عليها بل في حق نفسه فقط والقول قولها بغيريمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٠٢/٥.

<sup>.</sup> ٦٨/٤ (٢)

<sup>(</sup>٣) في الأصل : لم تقبل .

لإنكارها صحة نكاحه (١) ، قال الزركشي : "ولا يمكن الأول من تزوج أختها ولا أربع سواها"(١).

(ومن ادعت انقضاء عدتها) بولادة أو غيرها (وأمكن) بأن مضى زمن يمكن انقضاؤها فيه (قبل عنه نقضاء عدتها) بولادة أو غيرها (وأمكن) بأن مضى زمن يمكن انقضاؤها فيه (قبل عنه نقبل للهُنَّ أَن يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ (٢) قيمل هو: الحيم والحمل (١) فلو لا قبول قولهن لم يحرجن بكتمانه ، ولأنه أمر تختص المرأة بمعرفته فقبل قولها فيه كالنية من الإنسان حيث اعتبرت .

وإن لم يمض ما يمكن انقضاء عدتها فيه رد قولها ، فإن مضى ما يمكن صدقها فيه ثم ادعته فإن بقيت على دعواها المردودة لم تقبل ، وإن ادعت انقضاءها في المدة كلها ، أو في ما يمكن منها قبلت ، و(لا) تقبل دعواها انقضاء عدتها (في شهر بحيض إلا ببينة نصا (٥) ، لقول شريح : «إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر ، وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقه وعدله أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث ، وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها ، وإلا فهي

<sup>(</sup>١) ينظر : المغنى ١٠/٥٧٥ - ٥٧٦ ، والشرح الكبير والإنصاف ١٠٥/٢٣ ، والمبدع ٣٩٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الزركشي ٤٥٧/٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٢٥٦/١ : "قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم ... وغير واحد" ١ . هـ . وينظر : أحكام القرآن للشافعي ٢٤٨/١ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢٤٨/١ ، وفتح القدير للشوكاني ٢٣٦/١ .

<sup>(</sup>٥) المغنى ١٠/١٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٠٥/٣ - ١٠٦ ، والمبدع ٣٩٩/٧ .

كاذبة. فقال له على: قالون - ومعناه بالرومية - أصبت وأحسنت »(١) ، وإنما لم تصدق في ذلك مع إمكانه لندرته بخلاف ما زاد على الشهر ، وأقل زمن تنقضي فيه عدة حرة بأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة لما سبق ؛ لأن الأقراء الحيض ، وأقله يوم وليلة ، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ، ويكون طلقها آخر الطهر واللحظة لتحقق انقطاع الدم ، وحيث اعتبر الغسل اعتبر له لحظة أيضا .

وأقل ما تنقضي فيه عدة أمة خمسة عشر يوما ولحظة ، وسواء في ذلك الفاسقة والمرضية والمسلمة والكافرة ، لأن (٢) ما يقبل فيه إخبار الإنسان عن نفسه لا يختلف باختلاف حاله .

ومن قالت ابتداء: انقضت عدتي في زمن يمكن فيه فقال زوجها: كنت راجعتك وأنكرته فقولها، أو تداعيا معا فقولها أيضا، ولو صدقه سيد أمة رجعية نصا<sup>(٢)</sup>، ومتى رجعت قبل رجوعها، كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف يه، وإن سبق الزوج فقال: ارتجعتك فقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك فقوله لسبق دعواه الرجعة إخبارها بانقضاء عدتها، والأصل بقاؤها، ودعواها ذلك بعد دعوى الزوج الرجعة تقصد به إبطال حقه فلا يقبل منها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد برقم (۱۳۱۰) سنن سعيد بن منصور ۳٥١/١/۳ ، والدارمي يرقم (٨٥٥) سنن الدارمي (١٥٥) اخرجه سعيد برقم (١٣١٠) سنن الكبرى ٤١٨/٧ - ٤١٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : قال ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) المغنى ٥١٩/١٠ - ٥٧٠ ، وكتاب الفروع ٥/٨/١ ، والمبدع ٤٠٣/٧ .

#### فصـــــل

(وإن طلق حز) زوجته (ثلاثا أو) طلق (عبد اثنتين) ولو عتق قبل انقضاء عدتها (لـمـم تحل له حتى يطأها زوج غيره في نكاح صحيح) ، قال ابن عباس : «كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى : إمرتان { إلى قوله نعالى : ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلاَ تَحَلُّ لَهُ مِن ابَعْدُ حَتَّى ٰ تَنكِحَ زَوَجًا غَبَرَهُ ۗ ('") رواه قوله نعالى : ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلاَ تَحَلُّ لَهُ مِن ابَعْدُ حَتَّى ٰ تَنكِح وَوَجًا غَبَرَهُ ۗ (") واه أبو داود والنسائي (") ، وعن عائشة قالت : «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي فقالت : كنت عند رفاعة القرظي فطلقيني ، فبت طلاقي ، فتزوجت بعده فقالت : كنت عند رفاعة القرظي فطلقيني ، فبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمين بين الزبير – بكسر الموحدة مين تحت – ، وإنما معه مثيل هدبية الثوب ، فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته »رواه الجماعة (") ، وعن ابن عمر قال : «سئل النبي فلا عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، فيتزوجها آخر ، فتغلق الباب ، وترخى الستر ، ثم يطلقها قبل أن المراته ثلاثا ، فيتزوجها آخر ، فتغلق الباب ، وترخى الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل للأول ؟ قال : لا ، حتى تذوق عسيلته » رواه أحمد والنسائي يدخل بها ، هل تحل للأول ؟ قال : لا ، حتى تذوق عسيلته » رواه أحمد والنسائي يدخل بها ، هل تحل للأول ؟ قال : لا ، حتى تذوق عسيلته » رواه أحمد والنسائي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٢٢٩ - ٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، كتاب الطلاق برقم (۲۱۹۵) سنن أبي داود ۲۰۹۲ ، والنسائي ، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، كتاب الطلاق برقم (۳۵۵۲) المجتبى ۲۱۲/۲ ، والبيهقي ، باب من جعل الثلاث واحدة ، كتاب الخلع والطلاق ، السنن الكبرى ۳۳۷/۷ ، وصححه الألباني في الإرواء ۱۲۱/۷ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٢٨٢ .

وقال : « [ لا ]<sup>(١)</sup> حتى يجامعها الآخر »<sup>(٢)</sup> ، وعن عائشة مرفوعا : «العسيلة : هي الجماع (٣) »في قبل لأن الوطء المعتبر لا يكون في غيره بنكاح صحيح ؛ لأن غير الصحيح لا يعتد به كنكاح المحلل والمتعة والشغار ، ونكاح السيد إن كانت أمة ؛ لأنه ليس بزوج (مع انتشار) ، لحديث العسيلة ؛ [ لأنها أنا لا تكون [ إلا أن مع انتشار ، ولو كان الزوج الواطئ مجبوبا (١) أو خصيا مع بقاء ذكره ، أو نائما / أو مغمى [ ۲۷٦/ب ] عليه وأدخلته في رحمها مع انتشار لوجـود (v) حقيقـة الـوطء من زوج أشبه حـال إفاقتـه ووجود خصيتيه ، أو كان الزوج الثاني ذميا وهي ذمية لحلها لـه فيحلـها لمطلقـها الأول ولو مسلم ، (ويكفي) في حلها (تغييب حشفة) أو قدرها من مجبوب الحشفة ؛ لأنه

(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

والحديث أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٣٨١٠) المسند ٩٢/٧ ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٤١/٤ ، وقال : "رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أبو عبد الملك المكي ، ولم أعرفه بغير هذا الحديث ، ويقية رجاله رجال الصحيح" ا . ه . وصحح الألباني معناه في الإرواء ١٦٣/٧ .

- (٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .
- (٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
  - (٦) في الأصل: مجنونا.
  - (Y) في الأصل : الوجود .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (٤٧٦٢) المسند ١٠١/٢ ، والنسائي ، باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به ، كتاب الطلاق برقم (٣٤١٥) المجتبى ١٤٩/٢ ، وابن أبي شيبة ، باب في الرجل يطلق امرأته ثلاثها فتزوج زوجها ، كتباب النكاح ، الكتباب المصنف ٢٧٤/٢ -٢٧٥ ، والبيهقي ، باب الطلقة ثلاثًا ، كتاب الرجعة ، السنن الكبرى ٣٧٥/٧ ، وضعف إسناده الألباني في الإرواء ١٦٣/٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: العسيلة الجماع هي.

جماع يوجب الغسل ويفسد الحج ، أشبه تغييب الذكر ، ويكفي في حلها وطء محرم لمرض الزوجة وتضررها بالوطء ، ولضيق وقت صلاة ، وفي مسجد ، وفي حال منع الزوجة نفسها في قبض مهرها ونحوه ؛ لأن الحرمة في هذه الصور لا لمعنى فيها لحق الله تعالى (ولو لم ينزل) لما تقدم أن العسيلة هي الجماع ، (أو يبلغ عشوا) لعموم: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ مُ ، أو ظنها أجنبية حين وطئه لوجود حقيقة الوطء من زوج في نكاح صحيح .

و(لا) يحلها وطاء محرم (في حيض ، أو نفاس ، أو إحسوام ، أو صوم فرض ، أو ردة) ، أو في دبر ، أو نكاح باطل أو فاسد ؛ لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى ، ولأن النكاح الفاسد لا أثر له في الشرع في الحل فلا يدخل في قوله: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو ﴾ ، ولا يكفي في حل المطلقة وطؤها بشبهة أو ملك يمين لما تقدم ، وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (١) للآية ، ويطأها للحديث ، ولو طلق عبد طلقة ثم عتى قبل ثانية ملك تتمة ثلاث ؛ لأنه في حال طلاق الثانية حر فاعتبر حاله إذن ، ككافر حر طلق زوجته ثنتين ثم رق فيملك الثالثة وله أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره ؛ لأن الطلقتين كانتا غير محميمنا بما طرأ بعدهما ، كما لو طلق العبد ثنتين ثم عتق فليس له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ، لوقوعهما محرمتين .

ومن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم حضر ، فذكرت له أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها ، وأمكن ذلك بأن مضى زمن يتسع له - وكذا لو غابت عنه ثم حضرت وذكرت

<sup>(</sup>١) في الأصل : غير .

ذلك - فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها ؛ لأنها مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به عن نفسها ، ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها فوجب الرجوع اليها فيه ، كإخبارها بانقضاء عدتها ، فإن لم يغلب على ظنه صدقها لم يحل له نكاحها ؛ لأن الأصل التحريم ولم يوجد ما ينقل عنه .

ولو تزوجت امرأة رجلا وفارقها وادعت إصابته وهو منكرها فقوله في تنصيف مهر إن لم يقر بخلوة ، وقولها في حلها لمطلقها ثلاثا ، ووجوب العدة عليها وكل ما يلزمها بالوطء ، وكذا لو أنكر أصل النكاح ، ولمطلقها ثلاثا نكاحها إن غلب على ظنه صدقها .

وإن أتت امرأة حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها ولاسيما إن كان الزوج لا يعرف ؛ لأن الإقرار المجهول لا يصح ، وأيضا الأصل صدقها ولا منازع ، والإقرار المعين إنما يثبت الحق إذا صدق مقر له .

### رَفْعُ حبر (لارَجِيُ (الْجُرَّرِيُ (أَسِلَتِرَ (الْإِرُووَكِرِسَ

## ( فصسل ) في الإيلاء وأحكام المولي

وهو أفعال من الألية (١) - بتشديد المثناه تحمت - قال ابن قتيبة (١): " ﴿ يُمُولُونَ مِنِ زِّسَآبِهِمْ ﴾ (٦): يحلفون ، يقال : آليت من امرأتي ، أولي إيلاء إذا حلف لا يجامعها" حكاه عنه أحمد (١).

(والإيلاء حرام) ؛ لأنه يمين على ترك واجب فهو كظهار ، وكان كل من الإيلاء والظهار طلاقا في الجاهلية .

(وهو) - أي الإيلاء - شرعا: (حلف زوج عاقل - يمكنه الوطء - بالله) تعالى (أو) به (صفة من صفاته) تعالى كالرحمن ورب العالمين (على تسرك وطء زوجته) لا أمته أو أجنبية (الممكن) وطؤها (في قبل أبدا أو مطلقا ، أو فسوق أربعة أشهر ، وسواء حلف في حال بها ، أو ينويها بأن يحلف أن لا يطأها وينوي فوق أربعة أشهر ، وسواء حلف في حال

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ١/١٢٧ ، ولسان العرب ٤٠/١٤ .

<sup>(</sup>٢) هو : عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، الدينوري ، أبو محمد ، صاحب التصانيف ، نزل بغداد وصنف وجمع ، وبعد صيته ، من كتبه : "غريب الحديث" ، و"غريب القرآن" ، و"عيون الأخبار" ، توفي سنة ٢٧٦هـ .

ينظر : سيرأعلام النبلاء ٢٩٦/١٣ ، ولسان الميزان ٣٥٧/٣ – ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح منتهى الإرادات ١٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحرر ٨٥/٢ ، وشرح الزركشي ٤٥٩/٥ ، والمطلع ص٣٤٣ .

الرضى أو غيره ، والزوجة مدخول بها أو لا نصا (١٠).

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ الآية (٢) وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن «يقسمون» مكان / }يؤلون (٢) قال ابن المرار عباس: «كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تعطيه ، حلف أن لا يقربها السنة والسنتين والشلاث ، فيدعها لا أيما ولا ذات بعل ، فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلين أربعة أشهر ، ونزلت الآية »(١) ، ويترتب حكم الإيلاء مع خصاء زوج ومع جب بعض ذكره إن بقي منه ما يمكن الجماع (٥) [به ] (١) ، ومع عارض بزوج أو زوجة يرجى زواله كحبس لا عكسه فلا يثبت حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق وجب ، ويبطله جب ذكره كله بعد إيلائه ؛ لأن ما لا يصح معه ابتداء الشيء امتنع مع حدوثه [ دوام ] (٧) ذلك الشيء ، [ ويبطله ] (٨) شلله (١)

<sup>(</sup>۱) مسائل الإمام أحمـد روايــة صــالح ۱۸۰/۲ ، وروايــة أبـــي داود ص ۱۷۵ ، وروايــة عبــد الله ص ٣٦٣ ، والمغني ٣٦٣ ، ٢٤ ، ٢٢ ، ٢٤ ، والمحرر ٨٧/٢ ، وكتاب الفروع ٤٧٣/٥ ، والمبدع ٤/٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس برقم (١١٦٤٣) المصنف ٢٥٤/٦ - ٤٥٥ .

وذكره القرطبي عن أبي في الجامع لأحكام القرآن ٦٨/٣.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه مسندا ، وأورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦٨/٣ ، وابن الجوزي في زاد المسير ٢٥٦/١ ، وأبو حيان في البحر المحيط ٤٤٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الاجماع.

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٩) أي الذكر .

بعد إيلائه ، ومرض لا يرجى برؤه لأنه لا يمكن معه الوطء .

ويصح الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه ويمكنه الوطء من مسلم ، وكافر ، وحر ، وقن ، ويالغ ، ومميز عقله ، وسكران ، وغضبان ، ومريض يرجى برؤه ، ومن لم يدخل بزوجته، ولا يصح من غير زوج ولا من مجنون ومغمي عليه ؛ لأنه لا قصد لهما.

(فمتى مضى) على مول (أربعة أشهر من) حين (يمينه ولم يجامع فيها) – أي الأربعة أشهر – (بلا عنر) للمرأة ، كصغر وجنون ونشوز وإحرام ونفاس ومرض وحبس وسفر ، ولا تضرب له المدة مع شيء من هذه الأعذار ؛ لأن المدة تضرب لامتناعه من وطئها ، والمنع هنا من قبلها ، بخلاف حيضها فيحسب من المدة ولا يقطعها لئلا يؤدي ذلك إلى إسقاط حكم الإيلاء إذ لا يخلو من الحيض شهر غالبا ، وإن حدث عذرها في أثناء المدة استؤنفت لزواله ولم يبن على ما مضى ؛ لأن ظاهر قوله تعالى : ﴿ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ يقتضي أنها متوالية ، فإذا انقطعت بحدوث عذرها وجب استئنافها كمدة الصوم في الكفارة ، ولا يستأنف المدة إن حدث عذره في أثنائها ؛ لأن المانع من جهته ، فيحسب عليه زمن عذره فيها كسفر ومرض وإحرام .

وإن كان عذر مما يعجز به عن الوطء أمره الحاكم أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتك، ثم متى قدر جامع أو طلق لزوال عجزه الذي أخر لأجله، ولا كفارة ولا حنث في الفيئة باللسان ؛ لأنه لم يفعل المحلوف عليه بل وعد به، فإن لم يكن له عذر (أمر به) (1) - أي بالجماع - أمره به حاكم (فإن أبي أمر بالطلاق، فيان امتنع) من

<sup>(</sup>١) يعنى إذا انقضت المدة.

الطلاق ومن الفيئة (طلق عليه حساكم) طلقة أو ثلاثا أو فسخ ؛ لأن الطلاق تدخله النيابة ، وقد تعين مستحقه فقام الحاكم فيه مقام الممتنع كأداء الدين ، قال في شرح المنتهى (۱) لمصنفه : "وإن رأى أن يطلق ثلاثا فهي ثلاث ؛ لأنه قائم مقام المولي فيقع ما يوقعه من ذلك كالوكيل المطلق" انتهى . وإن قال حاكم : فرقت بينكما ولم ينو طلاقا فهو فسخ لا ينقص به عدد الطلاق .

وإن ادعى مول طلبته زوجته بالفيئة بقاء المدة قبل قوله ؟ لأن الاختلاف فيه يرجع إلى الاختلاف في وقت حلفه ، وهو أعلم به لصدوره من جهته ، كما لو اختلفا في أصل الإيلاء ، أو ادعى وطأها بعد إيلائه وهي ثيب قبل ؟ لأنه أمر خفي تتعذر إقامة البينة عليه غالبا ، ولا يعلم إلا من جهته كقول (٢٠ المرأة في حيضها ، وإن ادعت زوجة مول - ادعى وطءها - بكارة فشهد بها امرأة ثقة قبلت كسائر عيوب النساء تحت الثياب ، وإلا يشهد ببكارتها قبل قولمه في وطئها ، وعليه اليمين في الصور الثلاث ؛ لأنه حق آدمي أشبه الدين ، ولعموم حديث : « ولكن اليمين على المدعى عليه » (٢٠ ، وتنحل يمين مول جامع اولو مع الأن تحريم الجماع ، كجماعه في حيض ، أو نفاس ، أو إحرام ، أو صيام فرض من أحدهما ؛ لأنه فعل ما حلف على حيض ، أو نفاس ، أو إحرام ، أو صيام فرض من أحدهما ؛ لأنه فعل ما حلف على تركه فانحلت يمينه به ، (ويجب بوطئه كفارة يمين) لحنثه ، (وتارك الصوطء ضرارا)

<sup>. 190/4(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في الأصل : كقبول ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : أخرجه البخاري ، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن وغوه ، كتاب الرهن في الحاضر برقم (٢٥١٤) صحيح البخاري ١٢٥/٣ ، ومسلم اللفظ له ، باب اليمين على المدعى عليه ، كتاب الأقضية برقم (١٧١١) صحيح مسلم ١٦٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٩٥/٣ .

بزوجته (بلا عذر) أو بلا حلف (كمول) في الحكم ، ومثله من ظاهر من امرأته ولم يكفر لظهاره ؛ لأنه ضرها بترك وطئها في مدة بقدر مدة المولي فلزمه حكمه كما ترك ذلك بحلفه .

# رَفْعُ معِس ((رَجِمِ إِنْ الْلِخِرَيِّ (أَسِلَتَمَ (الِنِمِّرُ (الِنْوِدُ كَرِيسَ

## ( فصل ) في الظهار

مشتق من الظهر ، وخص به من بين سائر الأعضاء ؛ لأنه موضع الركوب ، ولهذا سمي المركوب ظهرا / والمرأة مركوبة إذا غشيت (۱) ، فقوله لامرأته : أنت علي كظهر (٢٧٧/ب) أمي معناه : أنه شبه امرأته بظهر أمه في التحريم ، كأنه يشير أن ركوبها للوطء حرام . (والظهار محرم) إجماعا حكاه ابن المنذر (۱) لقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِن النَّكر والزور من أكبر الكبائر للخبر (۱) ، ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في التحريم ، لقوله تعالى : ﴿ مَّا هُن اللَّهِ مَا مُعَالِهُ وقوله : ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ أَلَّتِ يَ تُظُهرُونَ مِنْهُن أُمَّها لِيكُم في ولهديه أوس بـــن جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ أَلَّتِ يَ تُظُهرُونَ مِنْهُن أُمَّها لِيكُم في (٥) ، ولحديب ثاق وس بـــن

(١) ينظر : المطلع ص ٣٤٥ ، ولسان العرب ٤٠٠٤ ، والقاموس المحيط ٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإجماع ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة من الآية (٢).

<sup>(3)</sup> المتفق عليه من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله على : (( ألا أنبكم بأكبر الكبائر ثلاثا ! قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وجلس وكان متكنا فقال : ألا وشهادة الزور ، قال : فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت )) . أخرجه البخاري ، باب ما قيل في شهادة الزور ، كتاب الشهادات برقم (٢٦٥٤) صحيح البخاري 10٠/٣ ، ومسلم ، باب بيان الكبائر وأكبرها ، كتاب الإيمان برقم (٨٧) صحيح مسلم ١/١٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب من الآية (٤) ، وفي الأصللوما جعل الله ... ] .

الصامت (۱): «حين ظاهر زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة (۲) ، فجاءت إلى النبي التستكيه ، فأنزل الله أول سورة المجادلة» رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان (۲) . (وهو) - أي الظهار - (أن يشبه) الرجل (زوجته او) يشبه (بعضها) - أي بعض زوجته - كيدها وظهرها (بمن) - أي بامرأة - (تحرم عليه) ، كأمه وأخته من نسب أو رضاع وحماته وزوجة أبيه ، ولو كان تحريمها عليه إلى أمد ، كأخت زوجته وخالتها وعمتها ، (أو) يشبهها (ببعضها) - أي ببعض من تحرم عليه - (أو) يشبه زوجته (برجل مطلقا) (۱) كأبيه وزيد ، أو بعضو منه نحو قول الزوج لامرأته : أنت أو وجهك أو يدك

<sup>(</sup>١) في الأصل : أويس . والصحيح ما أثبت ، فهو : أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بـن فـهر الأنصاري الخزرجي ، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله على ، وهو أول من ظاهر من امرأته في الإسلام ، توفي بالمقدس سنة ٣٤هـ وكان عمره ٧٢سنة .

ينظر : أسد الغابة ١٧٢/١ ، والإصابة ٣٠٢/١ .

 <sup>(</sup>۲) خولة بنت مالهك ، وقيل بنت تعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف ، ويقال : خويلة بالتصغير ، زوجة أوس بن الصامت ، لها صحبة .

ينظر : أسد الغابة ٩١/٧ - ٩٣ ، وتهذيب الكمال ١٦٣/٣٥ ، والإصابة ١١٤/٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، باب في الظهار ، كتاب الطلاق برقم (٢٢١٤) سنن أبي داود ٢٦٦/٢ ، وابن ماجة ، باب الظهار ، كتاب الطلاق برقم (٢٠٦٣) سنن ابن ماجة ١٦٦/١ ، وأحمد برقم (٢٦٧٤) المسند ٢٦٧٧٤) المسند ٢٦٧٧٤ ، وابن حبان ، باب الظهار ، كتاب الطلاق برقم ٢٢٧٧٤ ، الإحسان ١٠٧/١٠ - ١٠٨ ، والحاكم ، باب تفسير سورة المجادلة ، كتاب التفسير ، المستدرك ٢٨١٨٤ ، والبيهقي ، باب من له الكفارة بالإطعام ، كتاب الظهار ، السنن الكبرى ٢٨٩/٧ ، والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصححه الأباني في الإرواء ١٧٣/٧ - ١٧٥ بشواهده .

<sup>(</sup>٤) ينظر في تعريف الظهار : المغنني ٥٧/١١ ، والمقنع والشرح الكبير ٢٢٨/٢٣ ، وكشاف القناع ٣٦٩/٥ ، والتعريفات ص ١٨٨ .

أو أذنك كظهر أو كبطن أو كرأس أو كعين أمي أو عمتي أو خالتي أو حماتي أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها ، أو كظهر أو كرأس أو عين أجنبية ، أو كظهر أو بطن أو رأس أو عين أبي أو أخي أو أجنبي أو زيد أو رجل ، ولا يُديّن إن قال : أردت في الكرامة ونحوها ؛ لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار لا تحتمل غيره .

وإن قال لها: أنت علي كظهر أمي طالق أو عكسه لزمه الطلاق والظهار لإتيانه بصريحهما، وجزم في "الشرح"(١) و"الإقناع"(٢) بأنه ليس ظهاراً في الثانية إلا أن ينويه.

وإن قال لها: أنت علي كأمي أو مثل أمي أو عندي أو مني أو معي كأمي أو مثل أمي وأطلق فلم ينو ظهاراً ولا غيره فهو ظهار؛ لأنه المتبادر من هذه الألفاظ، وإن نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل منه حكماً لاحتماله وهو أعلم بمراده، وإن قال لها: أنت أمي أو كأمي أو مثل أمي ولم يقل علي أو عندي أو مني أو معي فليس بظهار إلا مع نية أو قرينة؛ لأن احتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التي قبلها له، وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية في المحتمل الأقل ليتعين له، [ لأنّه التعيين له، المائية في مصير كناية فيه، والقرينة تقوم مقام النية.

وقوله لها: أنت علي حرام ظهار ولو نوى به طلاقاً أو يمينا نصاً ('') ؛ لأنه تحريم أوقعه على امرأته أشبه ما لو شبهها بظهر من تحرم عليه ، وحمله على الظهار أولى من

<sup>.</sup> Y E E / YT (1)

<sup>.</sup> AY/ E (Y)

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٩٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ٣٦٥ ، والمغني ٦١/١١ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٤٠/٢٣ ، وشرح الزركشي ٤٧٩/٥ ، والمبدع ٣٤/٨ .

الطلاق ؛ لأن الطلاق تبين به المرأة وهذا يحرمها مع بقاء الزوجية ، فحمله على أدنى التحريمين أولى ، لا إن (١) زاد : إن شاء الله ، أو سبق بها فقال : إن شاء الله أنت على حرام فلا يكون ظهارا ، كما لو قال : إن شاء الله وشاء زيد .

وقوله: أنا مظاهر، أو علي ظهار، أو يلزمني الظهار، أو على الحرام، أو يلزمني الحرام، أو أنا عليك حرام، أو كظهر رجل، أو كظهر أبي مع نية أو قرينة دالة عليه ظهار؛ لأن لفظه يحتمله وقد نواه به، ولأن تحريم نفسه عليها يقتضي تحريم كل منهما على الآخر، ولأن تشبيه نفسه بأبيه يلزم منه تحريمها عليه كما تحرم [على أبيه ]<sup>(٢)</sup>، وإلا ينو ظهارا ولا قرن ية فلغو، كقوله: أمي أو أختي امرأتي أو مثلها، وكقوله: أنت على كظهر البهيمة ووجهي من وجهك حرام فلغو نصا (٢).

(لا بس) تشبيه أو تحريم (شعر وسن وظفر وريق ونحوهسا) ، كلبن ودم وروح وسمع وبصر بأن قال : شعرك أو ظفرك ... الخ كظهر أمي أو علي حرام ، فهو لغو كما سبق في الطلاق .

(وإن قالته) المرأة (لزوجها) أي نظير ما يصير به مظاهرا لو قالـه أو علقـت بتزويجه نظير ما يصير به مظاهرا لو قاله (فليس بظـهار) لقولـه تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ [ مِنكُم ] (٤٠)

[ // // ]

<sup>(</sup>١) في الأصل لان .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ١٩٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) المغني ٥٩/١١ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٤٠/٢٣ ، وكتاب الفروع ٤٨٧/٥ ، وكشاف القناع ٣٧٠/٥ .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

مِّن نِّسَآبِهِم ﴾ (١) فخصهم بذلك ، ولأن / الظهار قول يوجب تحريما في النكاح اختص به الرجل كالطلاق ، ولأن الحل في المرأة حق للزوج فلا تملك إزالته كسائر حقوقه ، (وعليها كفارته) - أي الظهار - ؛ لأنها أحد الزوجين ، وقد أتى بالمنكر من القول والزور في تحريم الآخر عليه أشبهت الزوج ، وإنما تجب الكفارة عليها (بوطئه مطاوعة) ، وعليها التمكين لزوجها من الوطء قبل التكفير ؛ لأنه حق للزوج فلا تمنعه كسائر حقوقه ، ولأنه لم يثبت لها حكم الظهار وإنما وجبت الكفارة تغليظا وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير ، وروى الأثرم بإسناده عن النخعي ، عن عائشة بنت طلحة (٢) أنها قالت : «إن تزوجت مصعبا (٢) فهو علي كظهر أبي ، فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة »(١) وروى سعيد : «أنها استفتت أصحاب رسول الله الله المدينة فرأوا أن عليها الكفارة »(١) وروى سعيد : «أنها استفتت أصحاب رسول الله الله

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة من الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) عائشة بنت طلحة : بن عبيد الله القرشية التيمية ، أم عمران المدنية ، أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهم - ، امرأة جليلة حدث الناس عنها لفضائلها وأدبها ، روت عن خالتها عائشة - رضي الله عنها - ، وكانت عالمة بأخبار العرب وأشعارها ، توفيت بعد نيف ومائة . ينظر : تهذيب الكمال ٢٣٧/٣٥ ، وأعلام النساء ١٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) مصعب : بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي ، أمير العراقين ، أبو عيسى ، وأبو عبد الله ، كان حسن الوجه ، وشجاع القلب ، وسخي الكف ، تولى إمرة العراقين ، وقتل سنة ٧٧هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء ٤٠/٤ - ١٤٥ ، والبداية والنهاية ٣٠٢/٨ - ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٥٩٦ ، ١١٥٩٩) المصنف ٤٤٤/٦ ، والدارقطني في سننه ٣١٩/٣ . وصحح إسناده الشيخ صالح آل الشيخ في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص

وهم يومئذ كثير ، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه ، فتزوجته وأعتقت عبدا »(١) ويكره دعاء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم ، كأبي وأمي وأخي وأختي ، قال أحمد : " لا يعجبني "(٢).

#### فائدة:

إذا كفرت المرأة بالصيام وجامعها زوجها ليلا فهل يقطع ذلك تتابعها أم لا؟ أفتى شيخنا – أيده الله تعالى – الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز الأحسائي (٢) أنه لا يقطعه ، وقد سألته عن ذلك بما نصه : - ما قول سيدي أدام الله تعالى نفعه ولا فل جمعه – في امرأة ظاهرت من زوجها إذا قلنا : يلزمها الكفارة وليس لها منع زوجها من الوطء قبلها ، فهل إذا كفرت بالصيام وجامعها ليلا انقطع التتابع أم لا؟ وهل كان الوطء يقطع التتابع ؟ ومنعها (١) زوجها من الصيام لحقه تنتقل إلى الإطعام أم ليس له منعها من الصيام ؟ أوضحوا لنا الجواب أعظم الله لكم الشواب ، فأجاب أدام الله إفادته بما نصه ... بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله الذي فتح لمن أناخ ركاب التصريح في موج فضله أبواب المشكلات ، والهادي إلى منهج الحق أفضل الصلاة ، أما بعذ : فأقول في الجواب بعد السؤال الهداية إلى صوب الصواب : لا ينفطع التتابع بعذ : فأقول في الجواب بعد السؤال الهداية إلى صوب الصواب : لا ينفطع التتابع

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد برقم (١٨٤٨) سنن سعيد بن منصور ٤٢/٢/٣ ، وصحح إسناده في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغني ٦٦/١١ ، وكتاب الفروع ٤٩٥/٥ ، وشرح منتهى الإرادات ٦٩٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ٢٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ومنعه .

المحققين من المتأخرين ، وليس لها الانتقال إلى الإطعام بسبب منعه لها لوجوبه ، كالواجب بأصل الشرع ، كما ذكروا في الأيمان أنه ليس له منع عبده من الصوم والعبد والمرأة في ذلك سواء والله تعالى أعلم . أملاه الفقير إلى الله محمد بن فيروز سامحه الله تعالى انتهى .

### 

(ويصح) الظهار (ممن) - أي من كل زوج - (يصح طلاقه) مسلما كان أو كافرا ، حرا أو عبدا ، كبيرا أو صغيرا أو مميزا يعقله ؛ لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه وصح ممن يصح منه ، ويكفر كافر بعتق أو إطعام ؛ لأن الصوم لا يصح منه .

ويصح من كل زوجة مسلمة كانت أو ذمية حرة أو أمة وإن لم يكن وطئها ، لقوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآبِهِم .. ﴾ الآية (١) فخصهن بالظهار ، ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فاختص بها كالطلاق ، ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله ، ولا يصح ظهار من أمته أو أم ولده ، ويكفر سيد قال لأمته أو أم ولده : أنت علي كظهر أمي ، أو أنت علي حرام كيمين بحنث ، قال نافع : «حرم رسول الله على جاريته ، فأمره الله أن يكفر يمينه »(١)

وإن نجز الظهار لأجنبية بأن قال لها: أنت على كظهر أمي صح ظهارا، رواه أحمد عن عمر (٢) و كاليمين بالله تعالى ، والآية خرجت مخرج الغالب ، أو علقه بتزويجها بأن قال لها: إن تزوجتك فأنت على كظهر أمى ، أو قال: النساء على كظهر

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة من الآية (٢) .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه عن نافع ، ويهذا اللفظ عن الشعبي : أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١٥٦/٢٨ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في المسند ، وهو في مسائل الإمام أحمد رواية صالح ٤٤٢/١ ، ورواية عبد الله ص ٣٦٠ ، وأخرجه الإمام مالك ، برقم (١١٥٧) الموطأ ص ٣٥٥ ، وعبد الرزاق برقم (١١٥٥٠) المصنف ٣٥٥ - ٤٣٦ ، وسعيد برقم (١٠٢٣) سنن سعيد بن منصور ٢٩٠/١/٣ ، والبيهقي في المسنن الكبرى ٣٨٣/٧ وأعله بالانقطاع ، وكذا الألباني في الإرواء ١٧٦/٧ .

أمي ، أو كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ، ذكره في "الشرح"(`` . أو قال لأجنبية : أنت علي حرام ونوى أبدا صح ذلك ظهارا ؛ لأنه ظهار في الزوجة فكذا الأجنبية ، فإن تزوجها لم يطأها حتى / يكفر ، ولا يكون قولـه لأجنبية : أنت [٢٧٨/

على حرام ظهارا إن أطلق فلم ينو أبدا ، أو نوى أنها حرام عليه إذن لأنه صادق في، حرمتها عليه قبل عقد التزويج ويقبل منه حكما لأنه الظاهر.

ويصح الظهار منجزا كما تقدم ، ومعلقا كإن قمت فأنت على كظهر أمي ، فمن حلف بظهار أو بطلاق أو عتق أو حنث لزمه ما حلف به .

ويصح الظهار مطلقا كما تقدم ، ومؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان ، فإن وطئ فيه كفر ، وإلا زال حكم الظهار بمضيه ، لحديث سلمة بن صخر (٢) وفيه : « ظاهرت (٦) من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان ، وأخبر النبي الله أنه أصابها فيه ، فأمره بالكفارة ، ولم ينكر تقييده »(٤) بخلاف الطلاق فإنه يزيل الملك ، وهذا

<sup>. 109/78(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في الأصل: صخر بن سلمة ، والمثبت من كتب الحديث والتراجم .

وسلمة هو : ابن صخر بن سلمان بن الصمة الخزرجي ، البياضي ، له صحبة ، وهو أحد البكائين . ينظر : تهذيب الكمال ٢٨٨/١١ ، والإصابة ١٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ظاهرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبسو داود ، بساب في الظهار ، كتساب الطلق برقسم (٢٢١٣) سسنن أبسي داود ٢٦٥/٢ ، والترمذي ، باب ماجاء في المظاهر . . ، كتباب الطلاق برقم (١١٩٨) الجامع الصحيح ٥٠٢/٣ ، وابسن ماجة ، بساب الظهار ، كتباب الطلاق برقسم (٢٠٦٢) سسنن ابسن ماجسة ١٦٥/١ ، وأحمد برقم (٣١٨٨) المسند ٢٠٨/١ ، والدارمي ، باب في الظهار ، كتاب الطلاق برقسم (٢٧٢٣) سسنن الدارمسي ٢١٧/٢ ، والدارقطسني ، بساب المسهر ، سسنن الدارقطسني ٢١٨/٣ ، والحاكم ، باب الظهار ، كتاب الطلاق ، المستدرك ٢٠٣/٢ ، والبيهقي ، باب لا

يوقع تحريما يرفعه التكفير أشبه الإيلاء .

(ويحوم عليهما) - أي على مظاهر ومظاهر منها - (وطء ودواعيه قبل كفارته) - أي الظهار - لقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَّنَ ﴾ (() وقوله: ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاً ﴾ (() ولو كان تكفيره بإطعام ، لحديث عكرمة عن ابن عباس: «أن رجلا أتى رسول الله ﴿ قد ظاهر من امرأته ، فوقع عليها ، فقال: يا رسول الله ! إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر ، قال: ما حملك على ذلك رحمك الله ؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر ، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله » رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي (()) ، ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام ، بخلاف

يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكينا . . ، كتاب الظهار ، السنن الكبرى ٣٩٠/٧ ، والحديث قال الترمذي : "حسن غريب" . وقال الحاكم : "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ال. ه . وصححه الألباني في الإرواء ١٧٦/٧ بشواهده .

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة من الآية (٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة من الآية (٤) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، باب في الظهار ، كتاب الطلاق برقم (٢٢٢٠ ، ٢٢٢٥) سنن أبي داود ٢٦٨/٢ ، والترمذي ، باب ما جاء في الظهار ، كتاب الطلاق برقم (١١٩٩) الجامع الصحيح ٥٠٣/٣ ، والنسائي ، باب الظهار ، كتاب الطلاق برقم (٣٤٥٧) المجتبى ١٦٧/٦ ، وابسن ماجة ، باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر ، كتاب الطلاق برقم (٢٠٦٥) سنن ابن ماجة المراد والدارقطني ، باب المهر ، سنن الدارقطني ٣١٦/٣ - ٣١٧ ، والحاكم ، باب الظهار ، كتاب الطلاق ، المستدرك ٢٠٤/٢ ، والبيهقي ، باب لا يقربها حتى يكفر ، كتاب الظهار ، السنن الكبرى ٣٨٦/٧ ، والحديث قال عنه الترمذي : "حسن غريب صحيح" ، وقال الظهار ، السنن الكبرى ٣٨٦/٧ ، والحديث قال عنه الترمذي : "حسن غريب صحيح" ، وقال

كفارة يمين فله إخراجها قبل حنث وبعده .

وتستقر كفارة الظهار في ذمته بالعود وهو الوطء نصا (١) لا العزم ، ولو كان الوطء من مجنون بأن ظاهر ثم جن ، وكذا لو بانت منه ثم زنا بها لا من مكره لأنه معذور .

ويأثم مكلف بوطء ودواعيه قبل تكفير لما تقدم ، ثم إن وطئ قبل أن يكفر لا يطأ بعد حتى يكفر للخبر ، ولبقاء التحريم .

وتجزئه كفارة واحدة ولو كرر الوطء للخبر ، ولأنه وجد العود والظهار فدخلا في آ<sup>(1)</sup> عموم قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَهِ .. ﴾ الآيتين ، كمكرر ظهار من امرأة واحدة قبل تكفير ولو كرره بمجالس وأراد بتكراره استئنافا نصا<sup>(۱)</sup> ؛ لأن تكريره لا يؤثر في تحريم الزوجة لتحريمها بالقول الأول ، فلم تجب كفارة ثانية كاليمين بالله تعالى ، وكذا لو ظاهر من نسائه بكلمة ، كقوله : أنتن علي كظهر أمي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة ، رواه الأثرم عن عمر (1) وعلي (٥) ، ولأنه ظهار واحد ، وإن ظاهر

ابن حزم في المحلى ١٠/٥٥ : "هذا خبر صحيح من رواية الثقات ، لا يضره إرسال من أرسله" ١. هـ. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح ٤٣٣/٩ .

<sup>(</sup>۱) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هـانئ ٣٣٤/١ ، والمغني ٧٣/١١ ، والمحرر٢/٩٠ ، وشـرح الزركشـي ٤٨٥/٥ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٦٨/٢٣ ، والمبدع ٤٢/٨ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) المغنى ١١٤/١١ ، وشرح الزركشي ٥٠٩/٥ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٧٧/٢٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٥٦٦) المصنف ٢/٨٣١ ، وسعيد برقم (١٨٣١) سنن سعيد بن منصور ٤٣٨/ . والدارقطني في سننه ٣١٩/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٨٣/٧ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٥٦٠) المصنف ٢/٢٧٦ .

منهن بكلمات بأن قال لكل واحدة منهن : أنت على كظهر أمي فعليه لكل واحدة كفارة ؛ لأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالأخرى فلا تكفرها كفارة واحدة .

ويلزم إخرج كفارة ظهار بعزم على وطء نصا (۱) لقوله تعالى : ﴿ فَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّاً .. ﴾ الآيتين ، وحديث « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله » حيث أمر بالكفارة قبل التماس ، وإن اشترى زوجته التي ظاهر منها وهي أمة فظهاره بحاله وله عتقها عنه ، فإن عاد وتزوجها فلا كفارة ، وإن أعتقها عن غيره ثم تزوجها فعليه الكفارة بالعود .

وإن بانت زوجة ظاهر منها قبل الوطء ثم أعادها فظهاره بحاله نصا (٢٠).

وإن مات أحدهما بعد ظهار قبل الوطء سقطت كفارة الظهار ؛ لأنه لم يوجد الحنث ، ويرثها وترثه كما بعد التكفير .

<sup>(</sup>١) المقنع لابن البنا ٩٩١/٣ ، والمغنى ٧٣/١١ ، والمحرر ٩٠/٢ ، والمبدع ٤٢/٨ ، والإقناع ٨٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ٣٦٧ ، والمغني ٧٢/١١ ، والمحرر ٩٠/٢ ، وشرح الزركشي ٤٤/٨ ، وكتاب الفروع ٤٩٤/٥ ، والمبدع ٤٤/٨ .

## فصل في كفارة الظهار

(وهي) أي كفارته (عتق رقبة) مؤمنة ، (فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فيان لم يستطع فإطعام ستين مسيكينا) لقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظُهِرُ وَنَ مِن نِيسَآبِهِمْ ثُمُّ يَعُودُونَ .. ﴾ الآيتين (١) ، والمعتبر في كفارات من قدرة أو عجز قت وجوب كفارة ، كحد وقود فيعتبران بوقت الوجوب ، فمن قذف وهو عبد شم عتق لم يجلد إلا جلد ال عبد الاعبد الاعبد الاعبد الم تلزمه إلا كفارة (٢) عبد ؛ لأن الكفارة تجب على وجه الطهرة فكان الاعتبار فيها / بحال الوجوب ، كالحد بخلاف المتيمم فإنه لو تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه ، وهنا لو صام ثم قدر على الرقبة لم يبطل صومه ، ولو قتل قنا وهو رقيق ثم عتق لم يسقط عنه القود ، وإمكان الأداء في الكفارات مبني على اعتباره في زكاة ، ووقت وجوب في ظهار وقت العود وهو الوطء وقت المظاهرة ، فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم لأنه غير ما وجب عليه ، وتبقى الرقبة في ذمته

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظُهِرُ وَنَ مِن نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَاً وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدٌ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدٌ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مَن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ سورة المجادلة الآيدة (٣ - بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ سورة المجادلة الآيدة (٣ -

٤) ، في الأصل (والذين يظاهرون منكم . . ) والمثبت من المصحف .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الكفارة.

إلى يساره كسائر ما وجب عليه وعجز عن أدائه ، ولو أيسر معسر بعد وجوبها عليه مسرا لم يلزمه عتق اعتبارا بوقت الوجوب ، ويجزئه العتق لأنه الأصل في الكفارات. ولا يلزم عتق إلا لمالك رقبة أو لمن تمكنه بثمن مثلها أو بزيادة لا تجحف به ولو كثرت لعدم تكررها ، بخلاف ماء وضوء ، ويمكنه شراؤها نسيئة وله مال غائب يفي بثمنها أو له دين مؤجل يفي بثمنها لا ضرر عليه فيه ، لا بهبته للمنه ، ويشترط للزوم عتق أن تفضل الرقبة عما يحتاجه من أدنى مسكن صالح لمثله ، وخادم لكون مثله لا يخدم نفسه ، أو لعجزه عن خدمة نفسه ، وأن تفضل عن مركوب وعرض بذله يحتاج إلى استعماله كلباسه وفرشه وأوانيه وآلة حرفته ، وأن تفضل عن كتب علم يحتاج إليها ، وثياب تجمل ، وعن كفايته ومن يمونه دائما ، وعن رأس ماله لذلك (١) ، وعن وفاء دين لله أو لآدمي حال أو مؤجل ؛ لأن ما استغرقته حاجة الإنسان كالمعدوم في جواز الانتقال إلى بدله ، ومن له فـوق ما يصلح لمثله من خـادم ونحـوه ، وأمكـن بيعـه وشراء صالح لمثله وشراء رقبة بالفاضل لزمه العتق لقدرته عليه بلا ضرر ، فلو تعذر لكون الباقي لا يبلغ غن رقبة ، أو كان له سرية يمكن بيعها وشراء سرية ورقبة بثمنها لم يلزمه ذلك ؛ لأن غرضه قد يتعلق بنفس السرية فلا يقوم غيرها مقامها .

(ويكفر كافر) ذمي لوجوب الكفارة عليه إذا حنث (بمال) إما بالعتق إن قدر وإلا إطعام ؛ لأن الصوم لا يصح منه ، (و) يكفر (عبد بالصوم) فقط لعدم ملكه .

(وشرط في) إجزاء (رقبة) في (كفارة) مطلقا ، (و) في (نذر عتق مطلق (٢) إسلام) ولو كان المكفر كافرا ، لقوله تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْريرُ

<sup>(</sup>١) أي : كفايته وكفاية من يمونه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مطلقا.

رَقَبَيةِ مُؤْمِنَةِ ﴾ (١) وألحق بذلك باقي الكفارات حملا للمطلق على المقيد ، كما حمل قوله تعالى : ﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ (1) على قوله : ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدَلِ مِّنكُمْ ﴾ (٢) بجامع أن الاعتاق يتضمن تفريغ العتيق المسلم لعبادة ربه ، وتكميل أحكامه ، ومعونة المسلمين ، فناسب ذلك شرع إعتاقه في الكفارة تحصيلا لهذه المصالح ، (و) وشرط فيها (سلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا) ؛ لأن المقصود تمليك القن نفعه وتمكينه من التصرف لنفسه ، وهذا غير حاصل مع ما يضر بالعمل كعمى ؛ لأن الأعمى لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع ، وكشلل يد أو رجل ، أو قطع إحداهما ؛ لأن اليد آلة البطش ، والرجل آلة المشي فلا يتهيأ له كثير من العمل مع تلف إحداهما أو شلله ، أو قطع أصبع سبابة أو وسطى أو إبهام من يد أو رجل ، أو خنصر وينصر معا من يد واحدة لزوال نفع يده بذلك ، وقطع أنملة من إبهام أو قطع أنملتين من غيره كقطع الأصبع كله لذهاب منفعة الأصبع بذلك ، ويجزئ من قطعت بنصره من إحدى يديه وخنصره من الأخرى ، ويجزئ من جدع أنفه وإذنه أو يخنق أحيانا ؛ لأنه لا يضر بالعمل ، أو علق عتقه بصفة لم توجد ؛ لأن ذلك لا أثر له ، بخلاف من علق عتقه بصفة فنواه عند وجودها فلا يجزئ ؛ لأن سبب عتقه انعقد عند وجود الصفة فلا يملك صرفه إلى غيره ، وكذا لوقال : إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حرف لا يجزئه ، بخلاف ما لوقال : إن اشتريتك فأنت حر للكفارة ثم

<sup>. (</sup>١) سورة النساء من الآية (٩٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق من الآية (٢) .

اشتراه ، ويجزئ مدبر وصغير ولو غير مميز ، وولد زنا وأعرج يسيرا ، ومجبوب وخصى وأصم وأخرس تفهم إشارته ، وأعور وأبرص وأجذم ونحوه ، ومرهون ومؤجر وجان وأحمق وحامل ، وله استثناء حملها ؛ لأن ما فيهم من النقص لا يضر بالعمل ، وما فيهم من الوصف لا يؤثر في صحة عتقهم ، ويجزئ مكاتب لم يؤد شيئا من [ ٢٧٩/ب كتابته ، ولا يجزئ / من أدى منها شيئا لحصول العوض عن بعضه ، كما لو أعتق بعض رقبة ، أو اشتري بشرط عتق ، ولا يجزئ مريض ميؤس منه ، ولا مغصوب ، ولا زمن ومقعد ونحيف عاجز عن عمل ، ولا أخرس أصم ولو فهمت إشارته ، ولا مجنون مطبق ، ولا غائب لم تتبين حياته ، فإن أعتقه ثم تبين أنه حي فإنــه يجزئ قولا واحدا ، قاله في "الإنصاف"(١) ، ولا موصى بخدمته أبدا لنقصه ، ولا أم ولد لاستحقاق عتقها بسبب آخر ، ولا جنين ولو ولد بعد عتقه حيا ، ومن أعتق في كفارة جزءا من قن ثم أعتق ما بقي منه ولو طال ما بينهما أجزأ ؟ لأنه أعتق رقبة كاملة كإطعام المساكين ، أو أعتق نصف قنين ذكرين أو أنثيين أو مختلفين عن كفارته أجزأه ذلك ؛ لأن الأشقاص كالأشخاص ، ولا فرق بين كون الباقي منهما حرا أو ورقيقا لغيره لا ما سرى بعتق جزء ، كمن يملك نصف قن وهو موسر بقيمة باقيه ، فأعتق نصفه ، وسرى إلى نصيب شريكه ، فبلا يجزئه نصيب شريكه ، لأنه لم يعتبق بإعتاقه ؟ لأن السراية غير فعله وإنما هي من آثار فعله ، أشبه ما لو اشتري من يعتق عليه ناويا عتقه عن كفارته ، ومن أعتق عن كفارة أو نـذر غير مجزئ ظانا إجزاءه نفذ عتقه ؛ لأنه تصرف (٢<sup>)</sup> من أهله في محله وبقى ما وجب عليه بحاله لأنه لم يؤده .

<sup>.</sup> T.O - T.E/TT(1)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: صرف.

### فصل

فإن لم يجد رقبة صام حراكان أو مبعضا أو قنا شهرين متتابعين للآية والأخبار ، ويلزمه تبييت النية لصوم (۱) كل يوم كما تقدم في الصيام ، وتعيينها جهة الكفارة ، لحديث : « وإنما لكل امرئ ما نوى »(۱) ، ويلزمه تتابع صوم الشهرين بأن لا يفرق الصوم للآية ، وينقطع تتابع بوطء مظاهر منها ولوكان ناسيا لعموم : ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَكَ أَ ﴾ (۱) ، ولأن الوطء لا يعذر فيه بالنسيان ، أوكان لأية وطؤها مع عذر يبيح الفطر كمرض وسفر ، أوكان ليلا عامدا أو ناسيا لعموم الآية ، وكوطئها لمسها ومباشرتها دون الفرج على وجه يفطر به ، وإلا لم ينقطع التتابع ، ولا ينقطع التتابع بوطئه غيرها ليلا أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر ؛ لأن ذلك غير محرم عليه ، ولا همو محل لتتابع الصوم أشبه الأكل (۱) ، وينقطع تتابع بصوم غير رمضان ؛ لأنه فرقه بشيء يمكنه التحرز منه أشبه ما لو أفطر بلا عذر ، ويقع صومه عما نواه لأنه زمن لم يتعين للكفارة ، ولا ينقطع التتابع بصوم رمضان ، ولا بفطر فيه بسفر ونحوه ، ولا بفطر واجب كعيد وأيام تشريق وحيض ونفاس وجنون ومرض مخوف

<sup>(</sup>١) في الأصل : الصوم .

<sup>(</sup>٢) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ، باب كيف كان بدء الوحي برقم (١) صحيح البخاري ١٣/١ ، ومسلم ، باب بيان قدر تواب من غزا فغنم ومن لم يغنم ، كتاب الإمارة برقم (١٩٠٧) صحيح مسلم ١٥١٥/٣ - ١٥١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة من الآية (٤) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الكل.

لتعين رمضان للصوم الواجب فيه وتعين الفطر في تلك الأيام ، ولأن الحييض وما بعده لا يمكن التحرز منها ، وكذا لو أغمي عليه جميع اليوم ، ولا ينقطع تتابع بفطر حامل أو مرضع خوفا على نفسيهما أو لضرر ولدهما بالصوم ، وكفطر مكره على فطر ومخطئ كآكل يظن ليلا فبان نهارا و ناس ؛ لبقاء صوم المكره والناسي وعلار المخطئ ، ولحديث : «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(١) لا جاهل بوجوب التتابع فلا يعذر بذلك إذا أفطر ؛ لأنه يمكنه التحرز منه بسؤاله عنه .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ٤٧٠ .

### فصيل

فإن لم يستطع صوما لكبر أو مرض ولو رجي برؤه اعتبارا بوقت الوجوب أو يخاف زيادة المرض أو تطاوله بصومه أو لم يستطع صوما لشبق أو لضعف عن معيشة أطعم ستين مسكينا لقوله تعالى: ﴿ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِيناً ﴾ (1) «ولما أمر رسول الله ﷺ أوس بن الصامت بالصوم قالت امرأته: يا رسول الله! إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: فيطعم ستين مسكينا» (1) ولما أمر سلمة بن صخر بالصيام قال: «وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم » (1) فنقله إليه لما أخبره أنه به من الشبق والشهوة ما يمنعه من الصوم، وقيس عليهما من في معناهما .

ويشترط أن يكون المسكين مسلما حرا كالزكاة ولو أنثى ، ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء الإطعام نصا (١) ، وكذا أثناء عتق ، كما لو أعتق نصف عبد ثم وطئ ثم اشترى باقيه وأعتقه فلا يقطعه وطؤه مع أنه محرم ، ويجزئ دفعها إلى صغير من أهلها ولو لم يأكل الطعام لأنه حر مسلم محتاج أشبه الكبير ، ولدخوله في / عموم الآية ، وأكله للكفارة ليس بشرط ، ويصرف ما يعطى للصغير إلى ما يحتاج إليه مما تتم به كفايته ، ويقبضها له وليه كالزكاة ، ويجزئ دفعها إلى مكاتب وإلى من يعطى من الزكاة

لحاجة ، ويجزئ دفعها إلى من ظنه مسكينا فبان غنيا ؛ لأن الغني مما يخفي ، ولا يجزئ

<sup>(</sup>١) سورة الحجادلة الآية (٤) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٤) المغنى ١١/٩٨ ، والشرح الكبير والإنصاف ٣٤٠/٢٣ ، ٣٦١ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٠٤/٣ .

دفع كفارته إلى من تلزمه مؤنته لاستغنائه بما وجب له من النفقة ، ولأنها لله فلا يصرفها لنفعه ، ولا يجزئ ترديدها على مسكين واحد ستين يوما إلا أن لا يجد مسكينا غيره فتجزئه لتعذر غيره ، ولو قدم إلى ستين مسكينا ستين مدا مما يجزئ وقال : هذا بينكم فقبلوه ، فإن قال بالسوية أجزأه ذلك ، وإلا فلا يجزئه ما لم يعلم أن كلا أخذ قدر حقه فيجزئه ، لحصول العلم بالإطعام الواجب .

(ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة) ولو كان ذلك قوت بلده ؛ لأن الكفارة وقعت طهرة للمكفر عنه كما أن الفطرة تطهير للصائم فاستويا في الحكم ، (و) الذي (يجزئ من البر مد) بمده هي ، وتقدم معرفة قدره (لكل مسكين ، و) يجزئ (من غيره) أي البر وهو التمر والشعير والزبيب والأقط (مدان) نصف صاع ، وسن إخراج إدام مع مجزئ نصا (۱) ، وإخراج الحب أفضل عند الإمام أحمد من إخراج الدقيق والسويق (۱) ويجزئان بوزن الحب ، وإن أخرجهما بالكيل زاد على كيل الحب قدرا يكون بقدره وزنا ؛ لأن الحب إذا طحن توزع ، ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار أشبه الهريسة ، ولا يجزئ في الكفارة أن يغدي المساكين أو يعشيهم ؛ لأن المنقول عن الصحابة إعطاؤهم ، وقال عليه السلام لكعب في فدية الأذى : «أطعم ثلاثة آصع من الصحابة إعطاؤهم ، ولأنه مال وجب تمليكه للفقراء شرعا أشبه الزكاة ، بخلاف نذر

<sup>(</sup>١) كتاب الفروع ٥٠٥/٥ ، والمبدع ٨/٨٦ ، والتنقيح ص ٢٤٩ ، والروض المربع ٣١٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغني ٩٩/١١ ، والشرح الكبير ٣٥٢/٢٣ ، وكشاف القناع ٣٨٧/٥ .

<sup>(</sup>٣) من حدیث کعب بن عجرة - رضي الله عنه - : أخرجه مسلم ، باب جواز حلق الرأس للمحرم ، کتاب الحج برقم (١٢٠١) صحیح مسلم ٨٥٩/٢ ، وأبو داود ، باب في الفدية ، کتاب المناسك برقم (١٨٥٦) سنن أبي داود ١٧٢/٢ .

إطعامهم فيجزئ أن يغديهم أو يعشيهم لأنه وفي بنذره ، ولا تجزئه القيمة عن الواجب لظاهر قوله تعالى : ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ .

ولا يجزئ في كفارة عتق ولا صوم ولا إطعام إلا بنية ، لحديث : «وإنما لكـل امرئ ما نوي» وتقدم (١) ، ولا يكفي نية التقرب فقط ، فإن كانت كفارة واحدة لم يلزمه تعيين سبيها بنيته ، ويكفيه نية العتق والصوم والإطعام عن الكفارة لتعينها باتحاد سببها .

ويلزمه مع نسيان سببها كفارة واحدة ينوى بها التي هي عليه ، فإن عين سببا غيره غلطا وسببها من جنس يتداخل (٢) ، كمن عليه كفارة يمين في لبس فنواها عن يمين قيام ونسى يمين اللبس أجزأه ذلك عن الجميع لتداخلها ، وإن كانت أسبابها من جنس لا يتداخل ، كمن ظاهر من نسائه بكلمات لكل واحدة بكلمة فنوى الكفارة عن ظهاره من إحداهن أجزأه عن واحدة وإن لم يعينها ، فتحل له واحدة غير معينة ، قال في "الشرح"(٢) : "وقياس المذهب أن يقرع بينهن ، فتخرج المحللة منهن بالقرعة" وجزم به في "الإقناع"(١) ، أو كانت عليه كفارات من أجناس كظهار وقتل ووطء في صوم رمضان ويمين بالله تعالى فنوى إحداها أجزأ المخرج عن واحدة منها ، ولا يشترط لإجزائها تعيين سببها من ظهار أو غيره ؟ لأنها عبادة واحدة واجبة فلم يفتقر صحة أدائها إلى تعيين سيها كما لو كانت من جنس.

<sup>(</sup>۱) ص ۵۱۲ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يداخل.

<sup>.</sup> TTT/TT (T)

<sup>. 9 8 / 8 ( 2 )</sup> 

# ( فصل ) في اللعان

من اللعن وهو: الطرد والإبعاد (١٠ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، وقيل: إنه لا ينفك أحدهما عن أن يكون كاذبا فتحل اللعنة عليه.

وهو شرعا : شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة قائمة مقام حدة قذف إن كانت محصنة ، أو تعزير إن لم تكن كذلك في جانبه وقائمة مقام حبس في جانبها (٢) .

(ويجوز اللعان بين زوجين عاقلين لإسقاط الحسد) ، والأصل فيه قوله تعالى : ﴿ وَيَجُوزُ اللَّعَانَ بِينَ زُوجِينَ عَاقلينَ لِإسقاط الحسد) ، والأصل فيه قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهِ مَا نَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) ينظر : كتاب الزاهر ص ۲۲۰ ، ومعجم مقاييس اللغة ٢٥٢/٥ ، والمطلع ص ٣٤٧ ، ولسان العرب ٣٨٧/١٣ ، والتعريفات ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر في تعريف اللعان شرعا : المبدع ٧٣/٨ ، والتنقيح ص ٢٤٩ ، وكشاف القناع ٣٩٠/٥ ، والتعريفات ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ وَٱلْخَلْمِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَادِبِينَ ﴾ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَادِبِينَ ﴾ ويَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ

سهل بن سعد (۱) في عويمر العجلاني (۲) مع امرأته رواه الجماعة (۱) ، (فمن قدف زوجته) بالزنا (لفظا) ولو كان قذفها في طهر وطئ فيه بأن قال : زنيت في قبلك أو دبرك (وكذبته) لزمه ما يلزم بقذف أجنبية / من الحد إن كانت محصنة ، والتعزير إن الم آ(۱)

ينظر : أسد الغابة ٤٧٢/٢ ، والإصابة ١٦٧/٣ .

- (٢) عويمر : بن أبي أبيض العجلاني ، الأنصاري ، وهو المذي رمى زوجته بشريك بن سحماء فلاعن رسول الله على بينهما ، وذلك في شعبان سنة تسع من الهجرة لما قدم من تبوك . ينظر : أسد الغابة ٣١٧/٤ ، والإصابة ٢٠٠/٤ .
- (٣) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وفيه : (( أن عويمرا العجلاني قال : يا رسول الله ! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله على : قد أنزل فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فأت بها ، قال سهل : فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله على ... فكانت سنة المتلاعنين )) .

أخرجه البخاري ، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان ، كتاب الطلاق برقم (٥٣٠٨) صحيح البخاري (٢٦٧ ، ومسلم ، كتاب اللعان برقم (١٤٩٢) صحيح مسلم ١١٢٩/٢ ، وأبو داود ، باب اللعان ، كتاب الطلاق برقم (٢٢٤٥) سنن أبي داود ٢٧٣/٢ ، وأشار إليه الترمذي في جامعه ٥٠٧/٣ ، وأخرجه النسائي ، باب بله اللعان ، كتاب الطلاق برقم (٢٦٦٦) المجتبى ١٧٠/١ ، وابن ماجة ، باب اللعان ، كتاب الطلاق برقم (٢٠٦٦) سنن ابن ماجة / ١٧٠٢ ، ومالك ، باب ماجاء في اللعان ، كتاب الطلاق برقم (١٢٠١) الموطأ ص ٣٦٠ - ٢٦٧١ ، وأحمد برقم (٢٢٣٤) المسند ٢٦٠٠١ .

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>۱) سهل بن سعد : بن مالك الأنصاري ، الساعدي ، كان اسمه حزنـا فسماه رسـول الله - ، الساعدي ، كان اسمه حزنـا فسماه رسـول الله - ، الساعدي ، وكان عمر سهل حين وفاة النبي - ، الله السهلا ، شهد قضاء رسول الله - ، الله الحجاج ، توفي سنة ۸۸هـ وكان عمره ٩٦ سنة ، وقيـل خمس عشرة سنة ، وطال عمره حتى أدرك الحجاج ، توفي سنة ۸۸هـ وكان عمره ٩٦ سنة ، وقيـل غير ذلك .

تكن كذلك ، ويسقط عنه الحد بتصديقها إياه ، وبإقامة البينة عليها به ، كما لوكان الم تكن كذلك ، ويسقط عنه الحد بتصديقها إياه ، وبإقامة البينة عليها به ، كما لوكان الم تكلف أبينة (فله) إسقاط ما لزمه بقذفها به (لعانها) للآية والخبر ، ولو لاعن وحده (۱) ولم تلاعن هي . وصفته (بأن يقول) زوج أولا (أربعا : أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا)

يشير إليها مع حضورها ولا حاجة لأن تسمى أو تنسب إلا مع غيبتها ، (و) يزيد (في الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) ، ولا يشترط أن يقول فيما رماها به من الزنى ، (ثم تقول هي) - أي الزوجة - (أربعا : أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا ، و) تزيد (في الخامسة : وأن [ غضب ] (٢) الله عليها إن كان من الصادقين) ولا يشترط أن تقول : فيما رماني به من الزنا لظاهر الآية .

أتى به على خلاف القياس بعدد فكان واجبا كسائر المقدرات بالشرع ، أو بدأت الزوجة ، أو قدمت الغضب ، أو أبدلته باللعنة ، أو السخط لم يصح ، أو قدم (۱) اللعنة أو أبدلها بالغضب أو الإبعاد لم يصح (۱) ، أو أبدل أحدهما لفظ أشهد بأقسم وأحلف لم يصح لمخالفته النص ، أو أتى به قبل إلقائه عليه أو بلا حضور حاكم أو نائبه لم يصح ، أو لاعن بغير العربية من يحسنها .

فإن نقص لفظ من ذلك ولو أتيا بالأكثر وحكم به حاكم لم يصح ؛ لأن نص القرآن

<sup>(</sup>١) في الأصل : واحدة .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .

١) ما بين المعفوفين ساقط من

<sup>(</sup>٣) أي : الزوج .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : أو بدله بالغضب لم يصح والإبعاد .

مفهومة ، ويصح منهما لعان بكتابة وإشارة (۱) مفهومة لقيامها مقام النطق ، فلو نطق وأنكر اللعان أو قال : لم أرد قذفا ولعانا قبل فيما عليه من حد ونسب ، فيقام عليه الحد بطلبها ويلحقه النسب ، ولا يقبل قوله فيما له من عود زوجته فلا تحل له ؛ لأنها حرمت عليه بحكم الظاهر فلا يقبل إنكاره له ، وله أن يلاعن لإسقاط الحد ونفي النسب .

وسن تلاعنهما قياما ، لما في حديث ابن عباس في خبر : «أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت (7).

وسنَ بحضرة جماعة ؛ لأن ابن عباس وابن عمر وسهلا حضروه (" مع حداثة سنهم فدل على أنه حضر جمع كثير ؛ لأن الصبيان إنما يحضرون الجالس تبعا للرجال ، ولذلك قال سهل : « فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله \$ " " .

<sup>(</sup>١) في الأصل : وإشار .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ، باب قوله : }ويدرأ عنها العذاب . . {كتاب التفسير برقم (٤٧٤٧) صحيح البخاري ٢/٦٨ ، وأبو داود ، باب في اللسان ، كتاب الطلاق برقم (٢٢٥٤) سنن أبي داود ٢٧٦/٢ ، والترمذي ، باب ومن سورة النور ، كتاب التفسير برقم (٣١٧٩) الجامع الصحيح ٣٠٩/٥ ، وابن ماجة ، باب اللعان ، كتاب الطلاق برقم (٢٠٦٧) سنن ابن ماجة ١/٦٦٨ .

 <sup>(</sup>٣) حضور ابن عباس سبق تخريجه في قصة هلال بن أمية ، وحضور سهل سبق تخريجه في قصة عويمر
 العجلاني .

وأما ابن عمر ، فيدل على ذلك حديث سعيد بن جبير قال : قلت لابن عمر : رجل قذف امرأته ؟ فقال : (( فرق النبي على بين أخوي بني العجلان ... )) الحديث .

أخرجه البخاري ، باب صداق الملاعنة ، كتاب الطلاق برقم (٥٣١١) صحيح البخاري (٤٨/٧ ، ومسلم ، كتاب اللعان برقم (١٤٩٣) صحيح مسلم ١١٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في قصة عويمر العجلاني .

وسن أن لا ينقص الحاضرون عن أربعة رجال ؛ لأن الزوجة ربما أقرت فشهدوا عليها.

وسن أن يتلاعنا بوقت ومكان معظمين ، كبعد العصر يوم الجمعة ، وبين الركن والمقام ، وبيت المقدس عند الصخرة ، وعند منبر باقى المساجد .

وسن أن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لحديث ابن عباس رواه الجوزجاني (٢)، وكون الخامسة - هي الموجبة اللعنة أو الغضب - على من كذب منهما لالتزامه ذلك فيها، وكون عذاب الدنيا أهون ؛ لأنه ينقطع، وعذاب الآخرة

<sup>(&#</sup>x27;) قال في الإنصاف ١٣١/٣٠ : هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به ، واختار الشيخ تقي الدين أنها لا تغلظ عند الصخرة بل عند المنبر كسائر المساجد ، وقال هذا ليس له أصل في كلام أحمد ولا غيره من الأئمة .ا.هـ بتصرف . وينظر اقتضاء الصراط المستقيم ٤٣٥/١ .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : الجرجاني ، والمثبت من المغني ١٧٩/١١ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٠٨/٣ ، وسبقت ترجمته ص ١٩٦ .

ولفظه عند أبي داود : (( أن السبي الله أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول : إنها موجبة )) .

أخرجه أبو داود ، باب في اللعان ، كتاب الطلاق برقم (٢٢٥٥) سنن أبي داود ٢٧٦/٢ ، والنسائي ، باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة ، كتاب الطلاق برقم (٣٤٧٢) المجتبى ١٧٥/٦ ، والبيهقي ، باب كيف اللعان ، كتاب اللعان ، السنن الكبرى ١٤٥٧٧ ، وجميعهم عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس به . قال الألباني : "هذا إسناد صحيح" . الإرواء ١٨٦/٧ .

هذا عن وضع اليد على فم الرجل ، وأما المرأة فلم أقف عليه ، قال الحافظ ابن حجر : "وأما في المرأة فلم أره" . ا . هـ . التلخيص الحبير ٢٣٠/٣ ، وينظر : الإرواء ١٨٦/٧ .

دائم ، والسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منهما ويرتدع .

ويبعث حاكم إلى امرأة خفرة (١) من يلاعن بينهما لحصول الغرض بذلك ، ومن قذف زوجتين فأكثر ولو بكلمة أفرد كل واحدة بلعان ؛ لأن كل واحدة مقذوفة فلا يدرأ عنه حدها إلا لعانها ، كما لو لم يقذف غيرها .

<sup>(</sup>١) بفتح الخاء المعجمة وكسر الفاء : الشديدة الحياء ، وهي ضد البرزة .

ينظر : المطلع ص ٣٤٧ ، ولسان العرب ٢٥٣/٤ ، والقاموس المحيط ٢٢/٢.

#### فصــــل

وشروط اللعان ثلاثة : -

أحدها: كونه بين زوجين مكلفين ولي قنين أو فاسقين أو ذميين أو أحدهما كذلك ، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ (١) فلا لعان بقذف أمته ولا تعزير ، وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا ، واللعان إنما وجب لإسقاط الحد.

فيحد بقذف أجنبية بزنا ولو نكحها بعد ، أو قال لزوجته : زنيت قبل أن أنكحك فيحد بقذف ، ولا لعان / لإضافته إلى حال لم تكن فيه زوجة ، ويفارق قذف الزوجة لأنه محتاج إليه لأنها خانته ، وإن كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه ، وأما من تزوجها وهو يعلم زناها فهو مفرط في نكاح حامل من زنا فلا يشرع له طريق إلى نفيه ، كمن أنكر قذف زوجته مع بينة عليه بقذفها ، لأنه ينكر قذفها فكيف يحلف على إثباته ، أو كذب نفسه بعد قذفها ، ومن ملك زوجته الأمة فأتت بولد لا يمكن كونه ملك يمين ، كإن أتت به لدون ستة أشهر منذ ملكها وعاش فله نفيه بلعان ؛ لأنه مضاف لحال الزوجية ، وإن أمكن كونه من ملك يمين فلا ، ويعزر زوج بقذف زوجة صغيرة أو مجنونة ، ولا لعان لما تقدم .

الشرط الثاني : سبق قذف الزوجة بزنا ولو في دبر ؛ لأنه قذف يجبب بـه الحـد ، وسـواء

<sup>(</sup>١) سورة النور من الآية (٦) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فيجب، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٠٩/٣.

الأعمى والبصير لعموم الآية [ك] (١) زنبت أويا زانبة أو رأيتك تزنين أو زنا فرجك ، وإن قال : ليس ولدك منى ، أو قال معه : ولم تزن ، أو لا أقدفك ، أو قال لها: وطئت بشبهة ، أو مكرهة ، أو نائمة ، أو مع إغماء ، أو جنون ، لحقه الولد ولا لعان ، لأنه لم يقذفها بما يوجب (٢) الحد ، وإن قال لها : وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة فله اللعان ونفي الولد ، اختاره الموفق وغيره (٢) ، ومن أقر بأحد توأمين لحقه الآخر ؛ لأنه لا يجوز أن يكون بعض الحمل الواحد منه وبعضه من غيره ، ويلاعن لنفي الحد ؛ لأنه لا يلزم من كون الولدا منه آنك انتفاء زناها كما لا يلزم من الزنا نفى الولد ، ولذلك لو أقرت بالزنا أو قامت به بينة لم ينتف عنه الولد بذلك . الشرط الثالث: أن تكذبه الزوجة في قذفها ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، فإن صدقته ولو مرة (٥) ، أو عفت عن الطلب بحد القذف ، أو سكتت فلم تقر ولم تنكر ، أو ثبت زناها بشهادة أربعة سواه ، أو قذف مجنونة بزنا قبل جنونها ، أو قذف محصنة فجنت قبل لعان ، أو خرساء أو ناطقة فخرست ولم تفهم إشارتها ، أو قذف صماء لحقه النسب إن كأن بينهما ولد نصا (١) ، ولا لعان لما سبق من أنه شرع لدرء الحد عن القاذف .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٠٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : بما وجب .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغني ١٦/١١ ، والإنصاف ٢٣/٤١٠ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : وإلا مرة .

<sup>(</sup>٦) المغني ١٢٧/١١ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٨١/٢٣ ، والمحرر ٩٩/٢ - ١٠٠ ، وكتاب الفروع ٥١٤/٥ ، والمبدع ٨٨/٨ .

وإن مات أحدهما قبل تتمة اللعان توارثا وثبت (1) النسب ؟ لأن اللعان لم يوجد فلا يثبت حكمه ، وإن لاعن الزوج ونكلت زوجة حبست حتى تقر أربعا أو تلاعن [ولا أ<sup>(7)</sup> ترجم بمجرد النكول ؟ لأنها لو أقرت بلسانها لم ترجم إذا رجعت فكيف إذا أنت اللعان .

(فإذا تم) تلاعنهما (سقط الحد) عنه وعنها إن كانت محصنة ، أو التعزير إن لم تكن محصنة (وثبتت الفرقة) بين المتلاعنين ولو بلا فعل حاكم (المؤبدة) لقول عمر : « المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا » رواه سعيد (۲) ، ولأن اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يتوقف على حكم حاكم كالرضاع ، ولو كذب الملاعن نفسه لورود الأخبار عن عمر وعلي وابن مسعود : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» (١) ، أو كانت أمة واشتراها بعد اللعان فلا تحل له ؛ لأنه تحريم مؤبد .

(وينتفي الولد ذكره صريحا في الملاعن (بنفيسه) له ويعتبر لنفي الولد ذكره صريحا في

<sup>(</sup>١) في الأصل : والثبت .

 <sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢١٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد برقم (١٥٦١) سنن سعيد بن منصور ٤٠٥/١/٣ - ٤٠٦ ، وعبد السرزاق برقم (١٢٤٣٣) المصنف ١١٢/٧ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٣٥١/٤ ، والبيمهقي في السنن الكبرى ٤١٠/٧ ، وصححه الألباني في الإرواء ١٨٨/٧ .

<sup>(</sup>٤) قول عمر - رضي الله عنه - : سبق تخريجه .

وقول علي وابن مسعود - رضي الله عنهما -.: أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٤٣٢ ، ١٢٤٣٦) المصنف ١١٢/٧ - ١١٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٥١/٤ ، والدارقطني في سننه ٢٧٦/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤١٠/٧ ، قال في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٢٧٦/٣ : "رواته ثقات".

اللعان ، كقوله : أشهد بالله لقد زنيت وما هذا ولدي ويتم اللعان ، وتعكس هي وتقول : أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده ويتم اللعان ؛ لأنها أحد الزوجين فكان ذكر الولد منها شرطا في اللعان ، وإن نفى حملا أو استلحقه أو لاعن عليه مع ذكره لم يصح نفيه ؛ لأنه لا تثبت له أحكام إلا في الإرث والوصية ، ويلاعن قاذف حامل أولا لدرء حد ، وثانيا بعد وضع لنفى الولد ، لأنه لم ينتف باللعان الأول .

وشرط لنفي ولد بلعان أن لا يتقدمه إقرار به ، أو إقرار بتوأم ، أو إقرار بما يدل عليه ، كما لو نفاه وسكت عن توأمه ، أو هنئ به فسكت ، أو أمن على دعاء ، أو أخر نفيه مع إمكانه بلا عذر ، أو أخره رجاء موته ؛ لأنه خيار لدفع ضرر فكان على الفور كخيار الشفعة ، وإن كان جائعا [ أو آ أن ظمآنا فأخره حتى أكل أو شرب أو نام لنعاس ، أو لبس ثيابه أو إسراج دابته أو صلى إن حضرت الصلاة أو أحرز ماله إن لم يكن محرزا ونحوه فله نفيه ، وإن قال : لم أعلم بالولد / وأمكن صدقه قبل ، أو قال : لا أعلم أن لى نفيه ، أو لم أعلم أنه (٢) على الفور وأمكن صدقه قبل ؛ لأن

[۲۸۱]پ

ومتى كذب نفسه بعد نفيه [حد ] لزوجة محصنة وعزر لغيرها كذمية أو رقيقة ، سواء كان لاعن أو لا ، وانجر نسب الولد الذي أقس به من جهة الأم إلى جهة الأب المكذب نفسه بعد نفيه ، وعليه ما أنفقت عليه الأم قبل استلحاقه .

الأصل عدم ذلك.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : أن .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .

ولا يلحق الملاعن نسب ولد نفاه ومات باستلحاق ورثته بعده نصا (١) ، لأنهم يحملون على غيرهم نسبا قد نفاه عنه فلم يقبل منهم ، والتوأمان المنفيان بلعان أخوان لأم فقط لانتفاء النسب من جهة الأب .

<sup>(</sup>١) المحرر ٢/٠٠/ ، وكتاب الفروع ٥١٦/٥ - ٥١٧ ، والإنصاف ٤٦٤/٢٣ ، والإقناع ١٠٥/٤ . `

### فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه

(ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة) أي ستة أشهر (منذ أمكن اجتماعه بها) ولو مع غيبته فوق أربع سنين ، قال في "الفروع"(۱) و"المبدع"(۱) : "ولعل المراد ويخفى سيره وإلا فالخلاف على ما يأتي". ولا ينقطع الإمكان عن الاجتماع بحيض لاحتماله دم فساد ، (أو) أتت به (لدون أربع سنين منذ أبانها) زوجها (ولو) كان الزوج (ابن عشو) سنين فيهما (لحقه نسبه) لحديث : «الولد للفراش »(۱) ولإمكان كونه منه ، وقدروه بعشر سنين (لحديث الخديث : «واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع»(۱) ؛ ولأن العشر يمكن فيها البلوغ فألحق به الولد كالبالغ المتيقن ، وقد روي

<sup>. 011/0(1)</sup> 

<sup>. 9</sup>A/A(Y)

<sup>(</sup>٣) من حديث عائشة - رضي الله عنها - : أخرجه البخاري ، باب للعاهر الحجر ، كتاب المحاربين برقم (٣) من حديث عائشة - رضي الله عنها - : أخرجه البخاري ١٣٨/٨ ، ومسلم ، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات ، كتاب الرضاع برقم (١٤٥٧) صحيح مسلم ١٠٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه أبو داود ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، كتاب الصلاة برقم (٤٩٥) سنن أبي داود ١٣٣/١ ، وأحمد برقم (٦٦٥٠) المسند ٢٧٦/٢ ، والدارقطني ، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها ، كتاب الصلاة ، سنن الدارقطني ٢٣٠/١ ، والحاكم ، باب أمر الصبيان بالصلاة ، كتاب الصلاة ، المستدرك ١٩٧/١ ، والبيهقي ، باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة ، كتاب الصلاة ، السنن الكبرى ٨٤/٣ ، والحديث حسنه الألباني الإرواء ٢٦٦/١ .

أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر سنة (۱) ، وأمره عليه السلام بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على إمكان الوطء وهو سبب الولادة ، (و) مع هذا (لا يحكم ببلوغه مع شك فيه) لاستدعاء الحكم ببلوغه يقينا لترتب الأحكام عليه من التكاليف ووجوب الغرامات فلا يحكم به مع الشك ، وإلحاق الولد به احتياطا حفظا للنسب ، ولا يكمل به مهر إن لم يثبت الدخول والخلوة ؛ لأن الأصل براءته منه ، ولا تثبت به عدة ولا رجعة لعدم ثبوت موجبهما .

وإن لم يمكن كون الولد منه كإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش لم يلحقه للعلم بأنها كانت حاملا به قبل التزوج ، فإن مات أو ولدته ميتا لحقه الإمكانه .

أو أتت به لأربع سنين منذ أبانها لم يلحقه للعلم بأنها حملت به بعد بينونتها إذ لا يمكن بقاؤها حاملا به بعد البينونة إلى تلك المدة .

أو أقرت بائن بانقضاء عدتها بالقروء ، ثم ولدت لفوق نصف سنة من عدتها التي أقرت بانقضائها لم يلحقه لإتيانها به بعد الحكم بانقضاء عدتها في وقت يمكن أن لا يكون منه ، فلم نلحقه به ، كما لو انقضت عدتها بوضع الحمل ، والإمكان إنما يعتبر مع بقاء الزوجية أو العدة لا بعدهما ؛ لأن الفراش سبب ، ومع وجود السبب يكتفى بالإمكان ، فإذا انتفى السبب وآثاره انتفى الحكم بالإمكان ، فإذا ولدت لدون نصف سنة من آخر أقرائها وعاش لحق بزوج لتبين أنها لم تحمل به بعد انقضاء عدتها به ، بل أنها كانت حاملا به زمن رؤية [ الدم ](1) ، فلزم أن لا يكون الدم حيضا فلا تنقضي عدتها ، أو فارقها حاملا فوضعت ثم ولدت آخر بعد نصف سنة لم يلحقه

<sup>(</sup>١) ينظر: الإصابة ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢١٣/٣ .

الثاني ؛ لأنه لا يمكن كونه حملا واحدا ، فعلم أنها علقت بالثاني بعد الزوجية وانقضاء العدة ، أو علم أن الزوج لم يجتمع بها زمن زوجية بأن تزوجها بمحضر حاكم أو غيره ثم أبانها بالمجلس ، أو مات بالمجلس لم يلحقه للعلم بأنه ليس منه ، أو كان بينهما وقت عقد مسافة لا يقطعها في المدة التي ولدت فيها ، كمغربي تزوج بمشرقية فولدت بعد ستة أشهر لم يلحقه ؛ لأنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد ، أو كان

الزوج لم يكمل له عشر سنين ، أو قطع ذكره مع أنثيبه لم يلحقه نسبه لاستحالة

ويلحق النسب زوجا عنينا ومن قطع ذكره دون أنثييه لإمكان إنزاله ، وكذا يلحق من قطع أتثياه فقط عند الأكثر ، وقيل : لا يلحقه نسب مع قطع أنثييه ، قال المنقح : "وهو الصحيح"(١) ؛ لأنه لا يخلق من مائه ولد عادة ولا وجد ذلك ، أشبه ما لو

وإن ولدت مطلقة رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها زوجها وقبل انقضاء عدتها لحق نسبه ، أو ولدت لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها ولو بالأقراء لحق نسبه ؛ لأن الأحكام أشه ما قبل الطلاق ، ومن أخدت عوت 1 ٢٨٢ أ ٢

سببه ، أو ولذك أو على من أربع سبن منه المصلك عديه ولوب ولو على سببه . و الرجعية في حكم الزوجات / في أكثر الأحكام أشبه ما قبل الطلاق ، ومن أخبرت بموت [ ١٢٨٢] ورجها فاعتدت للوفاة ثم تزوجت ثم ولدت لحق بثان ما ولدت لنصف سنة فأكثر منذ تزوجته نصا (٢) ؛ لأنها فراشه ، وأما ما ولدته لدون نصف سنة وعاش فيلحق بالأول ؛ لأنه ليس من الثاني يقينا ، وكذا لو مات زوجها عندها أو فسخ نكاح غائب .

الإيلاج والإنزال منه .

قطع ذكره مع أنثييه .

<sup>(</sup>١) التنقيح ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحرر ١٠١/٢ ، وغاية المنتهى ١٩٨/٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٢١٤/٣ .

### 

ومن أقر أو ثبت أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأكثر لحقه نسب ما وللحه ؛ لأنها صارت فراشا له بوطئه ، ولحديث عائشة الآتي (۱) ، ولو قال : عزلت أو لم أنزل لقول عمر : «ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم يعزلون ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا بعد أو أنزلوا » رواه الشافعي في مسنده (۱) ولأنها ولدت على فراشه ما يمكن كونه منه لاحتمال أن يكون أنزل ولم يحس به ، أو أصاب بعض الماء فم الرحم وعزل باقيه ، لا إن (۱) ادعى استبراء بعد وطء بحيضة لتيقن براءة رحمها بالاستبراء ، فتبين أنه من غيره ، ويحلف على الاستبراء إذا ادعاه ، فإن ولدت لدون نصف سنة من الاستبراء تبينا أن لا استبراء ، ويلحقه .

وإن أقر السيد بالوطء لأمته مرة ، ثم ولدت ولو بعد أربع سنين من وطئه لحقه نسب ما ولدته ، لصيرورتها فراشا بوطئه كالزوجة .

(ومن أعتق أو باع من) أي أمة له (أقر بوطئها) في الفرج أو دونه ، أو ثبت أنه وطئها في الفرج أو دونه (فولدت لدون نصف سنة) منذ أعتقها أو باعها (لحقه) أي المعتق والبائع ما ولدته ؛ لأن أقل الحمل مدة نصف سنة ، فما ولدته لدونها وعاش علم أنها كانت حاملا به قبل العتق أو البيع حين كانت فراشا له ، (والبيع باطل) ؛ لأنها أم ولد والعتق

<sup>(</sup>١) في قصة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة .

<sup>(</sup>۲) ۳۰/۲ – ۳۱ ، ومالك برقـم (۱٤٥٤) الموطأ ص ٤٨٨ ، وعبـد الـرزاق برقـم (١٢٥٢٢) المصنـف ١٣٢/٧ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤١٣/٧ ، وصححه الألباني في الإرواء ١٩٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : لان .

صحيح ، ولو كان استبراؤها قبل البيع لتبين أن ما رأته من الدم دم فساد ؛ لأن الحامل لا تحيض ، وكذا إن لم يستبرئها قبل بيعها وادعى مشتر أنه من بائع فيلحقه لوجود سبب [ الولادة وهو آ() الوطء ، ولم يوجد ما يعارضه ولا ما يمنعه ، فتعين إحالة الحكم عليه سواء ادعاه () البائع أو لم يدعه ، وإن ادعاه مشتر لنفسه وقد بيعت قبل استبراء وولدته لفوق ستة أشهر ودون أربع سنين من بيع ، والمشتري مقر بوطئها أري القافة ") ، أو ادعى كل من البائع والمشتري في الصورة المذكورة أن الولد للآخر والمشتري مقر بوطئها أري القافة أيضا ؛ لأن نظرها طريق شرعي إلى معرفة النسب عند الاحتمال كما تقدم في اللقيط .

وإن استبرئت قبل بيع ثم ولدت لفوق نصف سنة من بيع لم يلحق بائعا ، أو لم تستبرأ وولدت لفوق نصف سنة من بيع ولم يقر مشتر له بالولد لم يلحق بائعا ؛ لأنـه ولـد أمـة

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢١٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ادعى.

<sup>(</sup>٣) جمع قائف ، وهو الذي يعرف الآثار ، يقال : قفت أثره إذا اتبعته ، مثل : قفوت أثره ، فالقائف المدني يتتبع الآثمار ويعرفها ويعرف شبه الرجمل بأخيمه وأبيمه . ينظم : لسمان العمرب ٢٩٣/٩ ، والتعريفات ص ٢١٩ .

وقال ابن قدامة: "القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ، بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف ، وقيل : أكثر ما يكون في بني مدلج رهط مجزز المدلجي الذي رأى أسامة وأباه زيدا قد غطها رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، وكان إياس بن معاوية المزني قائفا ، وكذلك قيل في شريح ، ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ، حرا ، لأن قوله حكم ، والحكم تعتبر له هذه الشروط" ا. ه . المغني ٢١٨٨ ، وقد عد العلامة ابن القيم القافة من الطرق التي يحكم بها وساق الأدلة على ذلك ، وأن القياس وأصول الشريعة تشهد لها . ينظر : الطرق الحكمية ص ٢١٦ .

المستري فلا تقبل دعوى غيره بدون إقراره ، وإن ادعاه بائع وصدقه مستر في هذه الصورة وهي ما إذا لم تستبرأ وأتت به لفوق ستة أشهر ، أو فيما إذا باع أمته ولم يقر البائع بوطء وأتت به لدون نصف سنة وادعى البائع أنه ولده وصدقه مستر لحقه الولد وبطل البيع ؛ لأن الحق فيه لا يعدوهما ، فمهما تصادقاً عليه لزمهما ، وإن لم يصدقه المشتري فالولد عبد له في الصورتين ، ولا يثبت نسبه من بائع ؛ لأنه ضرر على المشترى ، إذ لو أعتقه كان أبوه أحق بميراثه من مولاه .

وإن ولدت امرأة من مجنون لا ملك له عليها ولا شبهة ملك لم يلحقه نسب ما ولدته منه ؛ لأنه لم يستند إلى ملك ولا شبهة ملك ولا اعتقاد إباحة ، وإن كان قد أكرهها فعليه مهر مثلها كالمكلف.

ويلحق الولد واطنا بشبهة ، فمن وطنت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى ولدت لستة أشهر فأكثر من وطء لحق واطئا وانتفى عن الزوج [ بلا ](١) لعان .

ومن قال عن ولد بيد سريته أو زوجته أو مطلقته: ما هذا ولدي ولا ولدته بل التقطتيه، أو استعرتيه ونحوه، فإن شهدت امرأة مرضية بولادتها له لحقه نسب الولد

للفراش ، وإلا فلا يقبل قولها / عليه ؛ لأن الأصل عدم ولادتمها له ، وهمي مما يمكن إقامة البينة عليه .

ولا أثر لشبه ولد ولو لأحد مدعييه مع وجود فراش ، لحديث عائشة : «اختصم سعد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليست في الأصلي.

وتبعية نسب لأب إجماعا ، لقوله تعالى : ﴿ ٱدْعُوهُمْ لَّا بَآبِهِمْ ﴾ (1) ما لم ينتف كابن

<sup>(</sup>۱) هو : عبد الله بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي ، العامري ، أخو سودة بنت زمعة زوجة النبي عبد هذا يوم عن سادات الصحابة ، وكان زمعة مات قبل فتح مكة ، وأسلم ابنه عبد هذا يوم فنح مكة .

ينظر : أسد الغابة ٥١٥/٣ - ٥١٦ ، والإصابة ٣٢٢/٤ ـ

<sup>(</sup>٢) عتبة بن أبي وقاص: بن أهيب بن زهرة القرشي ، الزهري ، أخو سعد ، قال الحافظ ابن حجر: "لم أر من ذكره في الصحابة إلا ابن منده وقد الشتد إنكار أبي نعيم على ابن منده في ذلك ، وقال هو الذي كسر رباعية النبي في وما علمت له إسلاما ، وفي الجملة ليس في شيء من الآثار ما يدل على إسلامه بل فيها مايصرح بموته على الكفر فلا معنى لإيراده في الصحابة" . ١ . ه . ينظر: أسد الغابة ٣/٧١٥ - ٥٧١ ، والإصابة ٥/١٩٧ - ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) من حديث عائشة - رضي الله عنها - : أخرجه البخاري ، باب شراء المملوك من الحربي وهبته ، كتاب البيوع برقم (٢٢١٨) صحيح البخاري ٧١/٣ ، ومسلم ، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات ، كتاب الرضاع برقم (١٤٥٧) صحيح مسلم ١٠٨٠/٢ ، وأبو داود ، باب الولد للفراش ، كتاب الطلاق برقم (٢٢٧٣) سنن أبي داود ٢٨٢/٢ ، والنسائي باب إلحاق الولد بالفراش . . ، كتاب الطلاق برقم (٣٤٨٤) المجتبى ١٨٠/٦ ، وابن ماجة ، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر ، كتاب النكاح برقم (٢٠٠٤) سنن ابن ماجة ١/١٤٦١ ، وأحمد برقم (٢٥٦٦)

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب من الآية (٥) .

ملاعنة وإلا ولد الزنا ، فولد القرشي قرشي ولو ولد من غير قرشية ، وولد قرشية ليس قرشيا .

وتبعية ملك أو حرية لأم ، فولد حرة حر وإن كان من رقيق ، وولد أمة ولو من حر آ قن آ<sup>(۱)</sup> لمالك أمة ، إلا مع شرط زوج أمة حرية أولادها فهم أحرار ، لحديث : «المسلمون على شروطهم » ، وإلا مع غرور بأن تزوج بامرأة شرطها أو ظنها حرة فتبين أمة فولدها حر ولو كان أبوه رقيقا ويفديه .

وتبعية دين ولد لخيرهما ، فولد مسلم من كتابية مسلم ، وولد كتابي من مجوسية كتابي ، لكن لا تحل ذبيحته ولا لمسلم نكاحه لو كان أنثى ، وتبعية نجاسة وحرمة أكل لأخبثهما ، فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس تبعا للحمار دون أطيبهما وهو الفرس ، وما تولد بين هر وشاة محرم الأكل تغليبا لجانب الحظر.

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢١٦/٣ .

## رَفْعُ معبر الأَرْجِيُ اللِّخِرَّرِيُّ السِّكِيْرِ النِّهِمُ الْاِفْرِهِ وَكَرِسَ ( بساب العدد )

- بكسر العين - واحدها عدة ، وهي مأخوذة من العدد (١) ؛ لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض والأشهر .

وشرعا: التربص المحدود شرعا (٢).

وأجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة (٣) .

والقصد منها استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب ، والعدة إما لمعنى محض كالحامل ، أو تعبد محض كالمتوفى عنها زوجها قبل الدخول ، أو لهما والمعنى أغلب ، كالموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله ، أو لهما والتعبد أغلب ، كعدة الوفاة في المدخول بها الممكن حملها إذا. مضت عدة أقرائها في أثناء الشهور .

و (لا عدة (أ) في فرقة) زوج (حي قبل وطء) ، أ (و) قبل (خلوة) ولا لقبلة أو لمس لقوله تعالى : ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٢٩/٤ ، والقاموس المحيط ٣١٢/١ - ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الروض المربع ٣١٥/٢ ، وكشاف القناع ٤١١/٥ .

وقال في المبدع ١٠٨/٨ : "اسم لمدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها ، وذلك يحصل بوضع حمل ، أو مضى أقراء ، أو أشهر" ١ . ه .

<sup>(</sup>٣) الإجماع ص ١٠٨ - ١٠٩ ، والإفصاح ١٧٣/٢ .

وينظر : المبسوط ١١/٦ ، ٣٠ ، وعقد الجواهر الثمينة ٢٥٧/٢ ، والأم ٢٢٤/٥ ، وروضة الطالبين ٣٦٥/٨ ، والمغني ١٩٣/١١ ، وشرح الزركشي ٥٣٤/٥ ، والمبدع ١٠٧/٨ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: والعدة ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٣٥.

لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ (١) ، ولأن الأصل في العدة وجوبها لبراءة الرحم وهي منتفية هنا .

(وشرط) في وجوب عدة ا(لوطء كونها) أي الموطؤة (ينوطأ مثلها ، وكونه) أي الواطئ (يلحق به الولك) ، فإن وطئت بنت دون تسع سنين ، أو وطئ دون عشر فلا عدة للذلك الوطء لتيقن براءة الرحم من الحمل .

(و) شرط في وجوب عدة (لخلسوة مطاوعته ) ، فإن خلا بها مكرهة فلا عدة ؛ لأن الخلوة إنما أقيمت مقام الوطء لأنها مظنته ، ولا تكون كذلك إلا مع التمكين ، وشرط أيضا في خلوة كونها يوطأ مثلها ، وكونه يلحق به ولد كما في الوطء وأولى ، (و) شرط الخلوة (علمه) أي الزوج (بها) فلو خلا بها أعمى ولم يعلم أوتركت بمخدع من البيت بحيث لا يراها البصير ولم يعلم بها الزوج فلا عدة لعدم التمكين الموجب للعدة ، وحيث وجدت شروط الخلوة وجبت العدة لقضاء الخلوة آثار وصوم الخلفاء بذلك كما تقدم في الصداق (على مروط الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها .

(وتلزم) العدة (لوفاة مطلقا)كبيرا كان النزوج أو صغيرا يمكنه وطء أو لا ، خلا بها أو لا ، كبيرة كانت أو صغيرة ، لعموم قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ

الماكرا أَزْوَاجَا يَتَرَبُّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ (١) ، ولا فرق في عدة وجبت بدون

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب من الآية (٤٩) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها .

<sup>(</sup>٣) ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٢٣٤) .

وط عبين نكاح صحيح وفاسد / أي مختلف فيه ، كنكاح بلا ولي نصا (۱) ؛ لأنه ينفذ عكم الحاكم أشبه الصحيح فتجب عدة الوفاة من نكاح فاسد ، ولا عدة في نكاح باطل مجمع على بطلانه ، كمعتدة وخامسة إلا بسوط ؛ لأن وجود صورتها كعدمها ، فإن وطئ لزمه العدة كالزانية .

### (والمعتدات ست) : -

إحداهن: (الحامل، وعدتها مطلقا) من موت أو غيره، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافره (إلى وضع كل حمل) واحدا كان أو أكثر، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأُوْلَنتُ اللَّهُمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ (٢)، وبقاء بعض حمل يوجب بقاء العدة ؛ لأنها لم تضع حملها بل بعضه، وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الآية.

ولا تنقضي عدة حامل إلا بوضع ما (تصير به أمة أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا ، (وشوط لحوقه) أي الحمل (للزوج) ، فإن لم يلحقه لصغره بأن يكون دون عشر ، أو لكون ه خصيا مجبوبا ، أو لولادتها لدون نصف سنة منذ نكحها ونحوه ، كالذي ولدته بعد أربع سنين منذ أبانها ، ويعيش من ولدته لدون نصف سنة منذ نكحها لم تنقض (٣) عدتها من زوجها لانتفائه عنه يقينا .

(وأقل مدته) أي الحمل التي يعيش فيها (ستة أشهر) لقوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَلْلُهُ

<sup>(</sup>۱) المغني ۲۱۱/۱۱ ، والمحرر ۱۰۳/۲ ، وكتباب الفسروع ٥٣٦/٥ - ٥٣٧ ، والمبدع ١١٥/٨ - ١١٥/١ . ١١٦ ، والإنصاف ٩/٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق من الآية (٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لم تنقضى.

تَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ (() مع قوله : ﴿ ﴿ وَٱلُوالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ (٢) والفصال : انقضاء مدة الرضاع (٣) ، لأنه يفصل بذلك عن أمه ، وإذا سقط حولان من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر هي مدة الحمل ، وروى الأثرم عن أبى الأسود (٤) : «أنه رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر ، فهم عمر برجمها ، فقال له علي : ليس لك ذلك ، قال الله تعالى : ﴿ ﴿ وَٱلُوالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَلاَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ وقال : ﴿ وَحَمَلُهُ وَفِصَلُهُ وَلَاتُ مِنْ اللهُ وَلَالَ اللهُ عَلَى الذلك الحد » (٥) ، وذكر ابن قتيبة في "المعارف" (١) : فخلى عمر سبيلها، فولدت مرة أخرى لذلك الحد » (٥) ، وذكر ابن قتيبة في "المعارف" (١) :

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف من الآية (١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر : جامع البيان للطبري ٥٠٥/٢ ، وزاد المسير لابن الجوزي ٢٧٣/١ ، وفتح القدير للشوكاني ٢٣٨/٤ ، والتوقيف على مهمات التعاريف ٥٥٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) هو : ظالم بن عمرو بن سفيان ، أبو الأسود ، الديلي ، أو الدؤلي ، البصري ، أول من تكلم في النحو من البصرة ، ولي قضاء البصرة ، وقاتل مع علي يوم الجمل ، لم تثبت له الصحبة ، فهو تابعي مشهور ، توفي في طاعون الجارف سنة ٦٩هـ .

ينظر: أسد الغابة ١٠٣/٣ ، وتهذيب الكمال ٣٧/٣٣ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٤٤٤) المصنف ٣٥٠/٧ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٤٢/٧ .

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في المعارف ، وذكره الإمام السيوطي في تارخ الخلفاء ص ٢٠١ .

و"المعارف" كتاب من تأليف عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، المتوفى سنة ٢٤٦هـ ، وكتابه هذا في تراجم المشاهير من الأنبياء والرسل ، وأشهر أنساب العرب ، ونسب النبي - ومولده ومبعثه وأحواله وشمائله ومغازيه ، وأخبار خلفائه الراشدين ، وأشهر القادة ، وغير ذلك ، والكتاب مطبوع .

أن عبد الملك بن مروان (١) ولد لستة أشهر . فأما دون ذلك فلم يوجد.

(وغالبها) - أي مدة الحمل - (تسعة) أشهر ؛ لأن غالب النساء يلدن لذلك .

(وأكثرها) - أي مدة الحمل - (أربع سنين) ؛ لأن ما لا تقدير فيه شرعا يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد من تحمل أربع سنين ، قال أحمد: "نساء بني عجلان (٢) يحملن أربع سنين ، وامرأة محمد بن عجلان (٢) حملت ثلاث بطون كل بطن أربع سنين ، وبقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي (٥) في بطن أمه أربع

<sup>(</sup>۱) عبــد الملــك بــن مــروان : بــن الحكــم بــن أبــي العــاص بــن أميــة القرشــي ، الأمـــوي ، أبــو الوليد ، المدني ، أمير المؤمنين ، ولد سنة ٢٦هــ ، وبويع بالخلافة بعد أبيه مروان بن الحكـم بعـهد منه ، دامت خلافته ثلاث عشرة سنة وخمسة أشهر ، توفي سنة ٨٦هـ .

ينظر : تهذيب الكمال ٢٤٦/٨ - ٤١٤ ، وسير أعلام النبلاء ٢٤٦/ - ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) بنو عجلان : بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج ، بطن من الخزرج ، من الأزد ، من القحطانية .

ينظر : الأنساب ٢٤٤/٩ ، ونهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص٦٧ ، ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة ٧٥٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن عجلان القرشي ، أبو عبد الله ، المدني ، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، ولد في خلافة عبد الملك بن مروان ، وهـو ثقة ، فقيه ، عابد ، له حلقة كبيرة في مسجد النبي - على المدينة .

ينظر: الجرح والتعديل ٤٩/٨ ، وتهذيب الكمال ١٠١/٢٦ - ١٠٨ ، وسير أعلام النبلاء ٢١٧/٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في سننه ٣٢٢/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى٤٤٣/٧ ، وينظر : المعارف لابن قتيبة ص٥٢٧ ، والمغنى ٢٣٣/١١ .

<sup>(</sup>٥) محمد بن عبد الله بن الحسن : بن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي ، الهاشمي ، أبو عبد الله ، المدني ، خرج على أبي جعفر المنصور بالمدينة ، فبعث إليه عيسى بن موسى فقتله سنة . 80 هـ ، وهو ابن ٥٣ سنة .

سنين"(۱) ، وأقل مدة يبين فيها خلق ولد أحد وثمانون يوما لحديث ابن مسعود مرفوعا: «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضعة مثل ذلك » الخبر متفق عليه (۲) ، ولا شك أن العدة لاتنقضي بما دون المضغة فوجب أن يكون بعد الثمانين ، فأما بعد أربعة أشهر فليس فيه إشكال ، وذكر المجد (۲) في شرحه (۱): "أن غالب ما يتبين فيه خلقه ثلاثة أشهر". (٥)

(الثانية) من المعتدات : (المتوفى عنه) زوجها (بالا حمل) منه ، وتقدم حكم

ينظر : الجرح والتعديـل ٢٩٥/٧ ، وتهذيب الكمـال ٤٦٥/٢٥ - ٤٧١ ، وسـير أعـــلام النبــلاء ٢١٠/٦ .

(١) ينظر : المغني ٢٣٣/١١ ، والمبدع ١١١/٨ .

(۲) أخرجه البخاري ، باب ذكر الملائكة ، كتاب بدء الخلق برقم (۳۲۰۸) صحيح البخاري ٨٨/٤ ، ومسلم ، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه ... ، كتاب القدر برقم (٢٦٤٣) صحيح مسلم ٢٠٣١/٤ .

(٣) المجد : عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي ابن تيمية ، الحراني ، مجد الدين ، أبو البركات ، الإمام ، العلامة ، فقيه عصره ، شيخ الحنابلة ، ولد سنة الدين ، أبو البركات ، الإمام ، العلامة ، قيه عصره ، شيخ الحنابلة ، ولد سنة ١٩٥٠ /ب ماحب التصانيف الكثيرة منها : "أطراف أحاديث التفسير" ، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ، و"المحرر" ، ومسودة "منتهى الغاية في شرح الهداية" ، تبوفي بحران بوم الفطر سنة

ينظر : سيرأعلام النبلاء ٢٩١/٢٣ - ٢٩٣ ، والذيل ٢٤٩/٢ - ٢٥٤ ، والمنهج الأحمد ٢٦٥/٤ -٢٦٩ .

(٤) واسم الشرح "منتهى الغاية في شرح الهداية" ، قال الحافظ ابن رجب : " بيض منه أربع مجلدات كبار إلى أوائل الحج والمباقى لم يبيضه" . ١ . هـ . الذيل ٢٥٣/٢ .

(٥) ينظر : كشاف القناع ٥/٤١٤ .

YOFA.

الحامل ، وإن كان الحمل من غير الزوج المتوفى كإن وطئت بشبهة فحملت ثم مات زوجها اعتدت بوضعه للشبهة ، واعتدت للوفاة بعد وضع الحمل ؛ لأنهما حقان لآدميين فلا يتداخلان كالدينين ، (فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام) للآية (۱) ، والنهار تبع لليل ، ولأن المطلقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبها ونفيه باللعان ، ولا كذلك الميت فلا يؤمن (۱) أن تأتي بولد فيلحق الميت نسبه وليس له من ينفيه ، فاحتيط بإيجاب العدة عليها والمبيت بمنزلها حفظا لها ، وسواء وجد فيها الحيض أو لا ، (و) عدة / (أهة) توفي عنها زوجها به (نصفها) شهران وخمس ليال بخمسة أيام لإجماع الصحابة على تنصف عدة الأمة في الطلاق (۱) ، فكذا في عدة الموت ، وكالحد ، (و) عدة (هبعضة بالحساب) ، فمن نصفها حر ونصفها رقيق عدتها ثلاثة أشهر و ثمانية أيام بلياليها ، ومن ثلثها حر فشهران وسبعة وعشرون يوما .

وإن ارتد الزوج بعد الدخول فمات أو قتل قبل انقضاء عدتها سقط ما مضى من عدتها وإن ارتد الزوج بعد الدخول فمات أو قتل قبل انقضاء عدة القبل النكاح بإسلامه ، أو وابتدأت (1) عدة القبل النكاح بإسلامه ، أو

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزَّ وَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ سورة البقرة الآية (٢٣٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يامن.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإجماع ص ١١٠ ، والإشراف ٤/ ٢٩٠ ، والإستذكار ١٩٢/١٨ ، والمغــني ٢٠٨/١١ -٢١٠ ، وشرح الزركشي ٥٤٤/٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : وابتذء .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣١٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الإنصاف ٣٠/٢٤ - ٣١ ، والإقناع ١١٠/٤ ، وشرح منتهى الإرادات ٣١٩/٣ .

مات زوج كافرة أسلمت بعد دخوله بها في عدتها قبل إسلامه سقط ما مضى من عدتها وابتدأت عدة وفاة من موته نصا (١) لما تقدم ، أو مات زوج مطلقة رجعية قبل انقضاء عدتها سقطت عدة طلاق وابتدأت عدة وفاة من موته ؛ لأنها زوجة يلحقها طلاقه وإيلاؤه (٢) ، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل من عدة الطلاق ؛ لأنها أجنبية منه في النظر إليها ، والتوارث ، ولحوقها طلاقه .

(وتعتد من أبانها في مرض موته) المخوف فرارا (") (الأطول من عدة وفاة وفاة ووطلاق (أ) ؛ لأنها وارثة) ، فتجب عليها عدة وفاة كالرجعية ومطلقة فيلزمها عدة الطلاق ، ويندرج أقلهما في الأكثر ، مالم تكن أمة أو ذمية والزوج مسلم ، أو جاءت البينونة منها بأن سألته الطلاق فتعتد لطلاق لا غير ؛ لانقطاع أثر النكاح بعدم إرثيها منه .

ومن طلق معينة من نسائه ونسيها ، أو طلق مبهمة ثم مات قبل قرعة اعتد نساؤه سوى حامل الأطول من عدة طلاق ووفاة ؛ لأن كلا منهن يحتمل أن تكون زوجة أو مطلقة فاحتيط للعدة ، وعدة الحامل وضع الحمل مطلقا كما تقدم .

وإن ارتابت متوفى عنها زمن تربصها أو بعده بأمارات الحمل كحركة أو انتفاخ بطن أو

<sup>(</sup>١) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) حكاه ابن المنذر إجماعا . الإجماع ص ١٠٩ .

وينظر : المغني ٢٢٥/١١ ، والمحرر ١٠٤/٢ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٠/٢٤ .

<sup>(</sup>٣) من الإرث .

<sup>(</sup>٤) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٣٦ : وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت وإلا عدة طلاق .

رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول (۱) الريبة للشك في انقضاء عدتها أو تغليبا لجانب الحظر ، وزوال الريبة انقطاع الحركة وزوال الانتفاخ ، أو عبود الحييض ، أو مضي زمن لا يمكن أن تكون فيه حاملا ، وإن ظهرت الريبة بعد نكاحها دخل الزوج أو لا لم يفسد النكاح ؛ لأنه شك طرآ على يقين النكاح فلا يزيله ، ولم يحل لزوجها وطؤها (۱) حتى تزول الريبة للشك في صحة النكاح لاحتمال أن تكون حاملا ، ومتى وللدت لدون نصف سنة من عقد عليها وعاش تبينا فساد النكاح ، وإن ولدته لأكثر من ذلك لحق بالزوج الثاني والنكاح صحيح .

(الثالثة) من المعتدات: (ذات الحيض المفارقة في الحياة) بعد دخول أو خلوة ولو بطلقة ثالثة إجماعا، قاله في "الفروع"(٢)، (فتعتد حرة ومبعضة) مسلمة كانت أو كافرة (بشلاث حيضات) لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَلْتُ يَتَرَبَّصُ كَانَتَ أُو كَافِرة (بثلاث حيضات) لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَلْتُ يَتَرَبَّصُ كَانَتَ أَو كَافِرة (بثلاث حيضات) لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَلْتُ يَتَرَبَّصُ نَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في الأصل : يزول .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وطئها .

<sup>. 089/0 (</sup>T)

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد السرزاق برقسم (١٠٩٨٥ ، ١٠٩٨٠) المصنف ٢١٥/٦ ، ٣١٩ ، وسعيد برقسم (١١٠٠ ، ٣١٩ ) سنن سعيد بن منصور ٢٣٢/١/٣ - ٣٣٣ وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف (١٢١٨ - ١٩٣٠ ، وابن حزم في المحلى ٢٥٨/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤١٧/٧ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٨٣) ١٠٩٨٤) المصنف ٢١٥/٦ ، وسعيد برقم (١٢١٩ ، ١٢٢٣) سنن سعيد بن منصور ٢٣٢/١/٣ - ٣٣٣ وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٩٣/٥ ، وابن حزم في المحلى ٢٥٨/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤١٧/٧ .

عباس (۱) لأنه المعهود في لسان الشرع كحديث: «تدع الصلاة أيام أقرائها » رواه أبو الدود (۲) ، وحديث: «إذا أتى قرؤك فلا تصلي ، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء » رواه النسائي (۲) ، ولم يعهد في لسانه استعمال القرء بمعنى

وله شاهد من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده مرفوعا: أخرجه أبو داود ، باب من قال : تغتسل من طهر إلى طهر ، كتاب الطهارة برقم (٢٩٧) سن أبي داود ١٢١) من المامذي ، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ، كتاب الطهارة برقم (١٢٦) الجامع الصحيح ٢٠٠١ ، وابن ماجة ، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم ، كتاب الطهارة وسننها برقم (٦٢٥) سنن ابن ماجة ٢٠٤١ ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢٠٤١ .

(٣) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش في باب ذكر الأقراء ، كتاب الحيض والاستحاضة برقم (٣٥٨) المجتبى ١٨٣/١ - ١٨٤ ، وأبو داود ، باب في المرأة تستحاض . . ، كتاب الطهارة برقم (٢٨٠) سنن أبي داود ٢٧٢/١ ، وابن ماجة ، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم ، كتاب الطهارة وسننها برقم (٢٢٠) سنن ابن ماجة ٢٠٣/١ ، وأحمد برقم (٢٢٠) المسند (٢٠٨١) المسند (٧٠/٢) المسند /٧٠٠٠ ، والبيهقي ، باب المعتادة لا تميز بين الدمين ، كتاب الحيض ، السنن الكبرى ٢٣٣/١) المسند /٢٣٨١ ، وجميعهم من طريق المنذر بن المغيرة عن = عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت النبي من الحديث . قال النسائي : "قد روى هذا الحديث هشام بن عروة ولم يذكر فيه ماذكر المنذر" . وقال الألباني : "وعلة هذا الإسناد إنما هو المنذر هذا فإنه مجهول وقد أعل بغير ذلك" . الارواء ٢٠٠٧ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٢/٣٩٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤١٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) من حديث عائشة - رضي الله عنها - : أخرجه أبو داود ، باب في المرأة تستحاض . . ، كتاب الطهارة برقم (٢٨١) سنن أبي داود ٧٣/١ ، وبنحوه مسلم ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ، كتاب الحيض برقم (٣٣٤) صحيح مسلم ٢٦٤/١ ، والنسائي ، باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر ، كتاب الحيض والاستحاضة برقم (٣٥٢) المجتبى ١٨٢/١ .

الطهر، وإن كان في اللغة القرء مشتركا بين الحيض والطهر (١١).

(و) تعتد (أمة بحيضتين) لحديث: «قرء الأمة حيضتان »(١) ولأنه قول [عمر](١) وابنه (١) وعلي (٥) ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة / فكان إجماعا وهو مخصص [٢٨٤]] لعموم الآية، وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصفها كحدها إلا أن الحيض لا يتبعض.

ولا تعتد بحيضة طلقت فيها بل تعتد بعدها بثلاث حيص كوامل أو حيضتين إن كانت أمة ، قال في "الشرح"(٢): "ولا تعلم فيه خلافا بين أهل العلم". ولا تحل لغير مطلقها

\_\_\_\_

وللحديث شاهد آخر من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - : أخرجه أبو داود في الموضع السابق برقم (۲۷۸) سنن أبي داود ۷۲/۱ ، قال الألباني : "إسناده صحيح" . الإرزاء ۲۰۰/۷ .

(١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٧٩/٥ ، ولسان العرب ١٣٠/١ ، والقاموس المحيط ٢٤/١ .

وينظر في هذه المسألة - المراد بالقرء - : تفسير القرآن العظيم لابن كشير ٢٥٦/١ ، وفتح القدير للشوكاني ٢٥٥/١ ، والمبسوط ١٣/٦ ، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣٨٥/٢ ، والمدونة ٢٦٦/٢ ، والتمهيد ٨٦/١٥ ، وبداية المجتهد ٨٩/٢، وروضة الطالبين ٨٦٦٦٨ ، ومغنني المحتاج ٣٨٥/٣ ، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ١٨٤ - ١٨٥ ، ورواية عبد الله ص ٣٧٨ ، والمغنى ١٩٩/١١ ، وشرح المزركشي ٥٣٥/٥ .

- (٢) سبق تخريجه ص ٤٤٠ .
- (٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٢٠/٣ .

قول عمر - رضي الله عنه - : أخرجه عبد السرزاق برقسم (١٣٨٧ - ١٢٨٧٢) المصنف ٢٢١/٧، وسعيد برقم (١٢٧٧) سنن سعيد بن منصور ٣٤٤/١/٣، والبيهقي في السنن الكبري ٤٢٥/٧-٤٢٦.

- (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٦٧/٥ ، والطحاوي في شرح معاني الآثـار ١٦٦/٣ ، وابـن حزم في المحلم ٢٥٨/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبري ٤٢٦/٧ .
  - (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٦٦/٥ ، والبيهقي في السنن الكبري ٤٢٥/٧ .
    - (٦) الشرح الكبير ٢٤/٢٤ .

إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة حتى تغتسل فيا قول  $I^{(1)}$  أكابر الصحابة ، منهم أبو بكر  $I^{(2)}$  وعمر  $I^{(3)}$  وعثمان  $I^{(3)}$  وعلى  $I^{(4)}$  وابن مسعود  $I^{(4)}$  وأبو  $I^{(4)}$  موسى  $I^{(4)}$  وعبادة بن الصامت  $I^{(4)}$ 

(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

- (٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٨٥ ، ١٠٩٨٨) المصنف ٣١٥/٦ ، ٣١٩ ، وسعيد برقم (٣١٢١) سنن سعيد بن منصور ٣٣٢/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٩٣/٥ ، وابن حزم فَي المخلى ٢٥٩/١، والبيهقي في السنن الكبرى ٤١٧/٧ .
- (٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٨٧) المصنف ٢١٥/٦ ، ٣١٦ ، وسعيد برقم (١٢٢٣) سنن سعيد بن منصور ٣٣٢/١/٣ ، وابن حزم في المحلى، ٢٥٩/١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤١٧/٧ .
- (٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٨٣) المصنف ٣١٥/٦ ، وسعيد برقم (١٢٢٣) سنن سعيد بن منصور (٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٨٣) المصنف ١٩٣/٥ ، وابن حزم في المحلى ٢٥٩/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٧٧٧ ؟
- (٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٨٧ ، ١٠٩٨٨) المصنف ٢١٥٦ ٣١٩ ، وسعيد برقم (١٢٢٣) سنن سعيد بن منصور ٣٣٢/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٩٣/٥ ، وابن حزم في المحلي ٢٥٩/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤١٧/٧ .
  - (٧) في الأصل : وأبي .
- (٨) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٩٤ ، ١٠٩٩٦) المصنف ٢١٧٦ ٣١٨ ، وسعيد برقم (١٢٢٣) سنن سعيد بن منصور ٣٣٢/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٩٣/٥ ، وابن حزم في الحلي ١٩٣/٥ ٢٥٨ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤١٧/٧
- (٩) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٠٠٠) المصنف ٢١٨/٦ ، وسعيد برقم (١٢٢٣) سنن سعيد بن منصور (٩) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٠٠٠) المصنف ٢٥٨/١٠ ، وابن حرم في المحلم ٢٥٨/١٠ ٢٥٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤١٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد برقم (١٢٢٣) سن سعيد بن منصور ٢٣٢/١/٣، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٩٣٠.

وأبو الدرداء (۱) ، ولأن وطء الزوجة قبل الاغتسال حرام لوجود أثر الحيض ، فلما منع الزوج الوطء كما منعه الحيض وجب أن يمنع ما منعه الحيض وهو النكاح ، وتنقطع بقية الأحكام من التوارث ، ووقوع الطلاق ، وصحة اللعان ، وانقطاع النفقة ، ونحوها بانقطاع دم الحيضة الأخيرة ؛ لأن هذه الأحكام لا أثر فيها للاغتسال بخلف النكاح ، لأن المقصود منه الوطء ، ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد وضع ، فلا تحسب بحيضة بل لا بد من حيضها بعد ذلك ثلاث حيض كاملة للآية .

(الرابعة) من المعتدات: (المفارقة في الحياة ولم تحض) بعد (للصغر أو الإيساس) (٢٠ من الحيض ، (فتعتد حرة بثلاثة أشهر) لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّتِنِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن السّابِكُمْ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَائَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ (٢٠ أي كذلك ، من وقت الفرقة ، فإن فارقها نصف الليل أوالنهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر أهل العلم (٤٠ ، (و) تعتد (أمسة) لم تحض (بشهرين) نصا (٥٠ ، واحتج بقول عمر : «عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين» رواه

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۱۰۰۲) المصنف ۳۱۹/۱ ، وسعيد برقم (۱۲۲۳) سنن سعيد بن منصور (۱) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۱۰۰۳) المصنف ۱۹۳/۵ ، وابـن أبـي شـيبة في الكتـاب المصنف ۱۹۳/۵ ، وابـن حــزم في المحلــى ۱۷۷/۷ - ۲۵۸ ، والبيهقى في السنن الكبرى ٤١٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٣٦ : لصغر أو إياس .

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق من الآية (٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المبسوط ١٢/٦ ، ومنح الجليـل ٣٧٤/٢ ، وروضة الطالبين ٣٧٠/٨ ، والمغني ٢٠٧/١١ -٢٠٨ ، وشرح الزركشي ٥٤٥/٥ ، والمبدع ١٢١/٨ .

<sup>(</sup>٥) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ٣٨٠ ، وكتباب الروايتين والوجهين ٢١٦/٢ ، والمغني دال مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ٥٤٦/٥ ، والمبدع ١٢١/٨ .

الأثرم(١) ، وليكون البدل كالمبدل ، ولأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة .

(و) تعتد (مبعضة) لم تحض كذلك (بالحساب) ، فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية ، فمن ثلثها حر تعتد بشهرين وعشرة أيام وهكذا .

(وعدة بالغ لم تر حيضا) (٢) ولا نفاسا كآيسة ، لدخولها في عموم قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّــَّــِى لَمْ يَحضَّنْ ﴾ .

(و) عدة (مستحاضة مبتدأة أو ناسية) لوقت حيضها (كآيسة) (٢) ، لأنهما لا يعلمان وقت حيضهما ، ومن علمت أن لها حيضة في كل أربعين يوما مثلا ، واستحيضت ونسيت وقت حيضها فعدتها ثلاثة أمثال ذلك ، ومن لها عادة من المستحاضات عملت بها ، أو لها تمييز [ عملت ] (١) به إن صلح حيضا لما تقدم في بابه (٥) .

وإن حاضت صغيرة مفارقة في الحياة في أثناء عدتها استأنفتها بالقرء ؟ لأن الأشهر بدل عن الأقراء لعدمها ، فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل ، كالمتيمم يجد الماء بعد أن تيمم لعدمه ، ومن يئست في أثناء عدة أقراء بأن بلغت سن الإياس فيها وقد حاضت بعض أقرائها أو لم تحض ابتدأت عدة آيسة بالشهور ، لأنها إذن آيسة ولا يعتد بما حاضته

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤٢٥/٧ ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٢٠١/٧ .

<sup>(</sup>٢) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٣٣٧ : وعدة بالغة لم تحض.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وعدة مستحاضة ناسية لوقت حيضها أو استحاضة مبتدأة ... والمتن المثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٣٧، والشارح هنا قدم هذا الجزء من المتن وهو قوله: (وعدة بالغ لم تحض . . الخ) بينما في كتاب أخصر المختصرات المطبوع أتى بها بعد الخامسة من المعتدات .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٢١/٣ .

<sup>(</sup>٥) أي باب الحيض.

قبل ، وإن عتقت معتدة في عدتها أتمت عدة أمة ، لأن الحرية لم توجد في الزوجية ، إلا الرجعية ، فتتم عدة حرة لأنها في حكم الزوجات.

(الخامسة) من المعتدات : (من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غـــالب مدته) تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها (ثم تعتد) بعد ذلك (كآيسة) ، على ما مر تفصيله آنفا في الحرة والمبعضة ، قال الشافعي : "هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منهم منكر علمناه "(١) . ولأن الغرض بالعدة معرفة براءة رحمها وهي تحصل بذلك واكتفى به ، وإنما وجبت العدة بعد التسعة أشهر ؛ لأن عدة الشهور لا تجب إلا بعد العلم ببراءة الرحم من الحمل إما بالصغر أو الإياس، وهنا لما احتمل انقطاع الحيض للحمل أو الإياس اعتبرت البراءة من الحمل بمضى مدته ، فتعين كون الانقطاع للإياس ، فوجبت عدته عند تعينه ، ولم يعتبر ما مضى كما لا يعتبر ما مضى من الحيض قبل الإياس ؛ لأن الإياس طرأ عليه / ، ولا تنقضي العدة لعود الحيض بعد المدة لانقضاء عدتها كالصغيرة تعتد ثلاثة أشهر ثم تحيض.

(وإن علمت) معتدة انقطع حيضها (ما رفعه) من مرض أو رضاع ونحوه (فلا تسؤال) في عدة (حتى يعود) حيضها (فتعتد به) وإن طال الزمن لعدم إياسها من الحيض ، فتناولها عموم قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْ ۖ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ (٢) وكما لـ و كانت ممن بين حيضها مدة طويلة (أو) حتى (تصير آيسة) أي تبلغ سن(٢) الإياس (فتعتد

(۲۸٤/ب

<sup>(</sup>١) لم أقف على قوله هذا في الأم ، ولا فيما اطلعت عليه من كتب الشافعية ، وذكره ابن قدامة في المغنى . 418/11

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: من.

عِدَّتَ هَا) [ أي آ الآيسة نصاً () لقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّـٰئِى يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ ﴾ الآية () .

ويقبل قول زوج اختلف مع مطلقته في وقت طلاق أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا حيث لا بينة لها ؛ لأنه يقبل قوله في أصل الطلاق وعدده ، فكذا في وقته ، لأن ذلك يرجع إلى الاختلاف في بقاء العدة وهو الأصل .

(السّادسة) من المعتدات: (امْرَأَةُ المَفْقُ و ) أي الذي انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته ف (تَتَوبَّصُ ولو) كانت (أمّة أربعُ سنين) منذ فقد (إِنْ انْقَطَعَ خَبرُهُ لَغَيْبةٍ ظَاهِرُهَ الْهَلاكُ) ، كالمفقود من بين أهله أو في مفازة أو بين الصفين حال حرب ونحوه ، وساوت الأمة هنا الحرة ؛ لأن تربص المدة المذكورة ليعلم حاله من حياة وموت ، وذلك لا يختلف بحال زوجته ، (و) تتربص تمام (تِسْعِينَ) سنة (مُنْذُ وُلِدَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا) أي غيبته (السَّلامَة ثُمَّ تَعْتَدُ) في الحالين (للوفَاق الحرة أربعة أشهر وعشراً والأمة نصف ذلك .

ولا تفتقر امرأة المفقود في ذلك التربص إلى حكم حاكم بضرب المدة ، وعدة الوفاة فلا تتوقف على ذلك ، كقيام البينة بموته وكمدة الإيلاء ، ولا تفتقر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها لوفاة ؛ لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته .

وينفذ حكم حاكم بالفرقة ظاهراً فقط بحيث إن حكمه بالفرقة لا يمنع وقوع طلاق

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٢١/٣ .

 <sup>(</sup>۲) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ٩٦/٣ ، ورواية عبد الله ص ٣٦٨ ، والمغني ٢١٤/١١ ٢١٦ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٦/٢٤ ، وشرح الزركشي ٥٤٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق من الآية (٤) .

المفقود ، لأنه حَكُم بالفرقة بناء على أن الظاهر هلاكه فإذا علمت حياته تبين أن لا فرقة كما لو شهدت بها بينة كاذبة ، فيقع طلاقه لمصادفته محله ، وتنقطع النفقة عن امرأة المفقود بتفريق الحاكم أوبتزويجها إن لم يحكم بالفرقة لإسقاطها (۱) نفقتها بخروجها (۲) عن حكم نكاحه ، فإن قدم واختارها ردت إليه وعادت نفقتها من الرد ، قال ابن عمر وابن عباس : «ينفق عليها في العدة بعد الأربع سنين من مال زوجها جميعه أربعة أشهر وعشرا »(۳) ، فإن لم يفرق الحاكم ولم تتزوج واختارت المقام حتى يتبن أمره فلها النفقة مادام حياً من ماله ، وإن ضرب لها الحاكم مدة التربص فلها النفقة فيها لا في العدة . ومن تزوجت قبل ما ذكر من التربص والاعتداد بعده لم يصح نكاحها ، ولو بان أنه كان طلق وانقضت عدتها قبل أن تتزوج ، أو بَانَ أنه كان ميتاً ل وأن آ(۱) عدة الوفاة انقضت حين التزوجها في مدة منعها الشرع النكاح فيها أشبهت المعتدة والمرتابة قبل زوال ربيتها .

ومن تزوجت بعد التربص والعدة ثم قدم زوجها قبل وطء الثاني دفع إليه ما أعطاها من مهر وردت إلى قادم ؛ لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد فترد إليه لبقاء نكاحه ، ويخير المفقود إن وطئ الزوج الثاني قبل قدومه بين أخذها بالعقد الأول لبقائه ولو لم يطلق الثاني ويطأها الأول بعد عدة الثاني ، وبين تركها معه بلا

<sup>(</sup>١) في الأصل : لاسقاط ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : بزوجها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عنهما - رضي الله عنهما - : سعيد برقم (١٧٥٦) سنن سعيد بن منصور ٤٥١/١/٣ ، وابن حرره المحلى ١٣٥/١٠ ، وقال : "هذا صحيح عن ابن عباس وابن عمر"ا . هـ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٢٢/٣ .

تجديد عقد لصحة عقده ظاهراً ، قال المنقّع: "قلت الأصح بعقد "انتهى" . لما روي عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان ا و الات قالا: «إن جاءها زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذي ساق هو » رواه الجوزجاني (المواثر ما ورويا معناه عن علي (٥) ، قال أحمد: " روي عن عمر من ثمانية وجوه ، وقضى به ابن الزبير في مولاة لهم (١) ، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة "(٧) ، وإنما وجب تجديد (١) العقد للثاني

<sup>(</sup>١) التنقيح ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) زائدة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الجرجاني ، والصحيح ما أثبت . وينظر: المغني ٢٥٣/١١ ، وشرح منتهى الإراداتُ ٢٢٣/٣ ، وقد سبقتُ ترجمته ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) قول عمر - رضي الله عنه - : أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٣١٧ ، ١٢٣٢٠) المصنف ١٨٥٨. - ٨٦ ، وسعيد برقم (١٧٥٤ ، ١٧٥٥) سنن سعيد بن منصور ١٢٣١٧ - ٤٥٠ ، وابن أبي شيبة في الكتباب المصنف ٢٣٨/٤ ، وابسن حرم في المحلم ١٣٦/١٠ ، والبيسهقي في السمن الكبرى

قول عثمان - رضي الله عنه - : أخرجه عبد السرزاق برقسم (١٢٣١٧ ، ١٢٣٢٥) المصنفي ولى عثمان - رضي الله عنه - : أخرجه عبد السرزاق برقسم (٨٥/٧ ، ٨٥/٧ وابين أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٣٨/٤ ، وابين حسرم في المحلس ١٢٦/١٠ (٢٣٥ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٤٧/٣ - ٤٤٧ ، وصحّحه ابن حزم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٣٢٥) المصنف ٨٨/٧ - ٨٩ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٤٠/٤ ، البيهقي في السنن الكبرى ٤٤٦/٧ ، وقال ابن حزم في المحلم ١٣٧/١٠ : "هذا صحيتُح عن عليُّ " . ا . ه . .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : المغني ٢١/٨١ - ٢٥١ ، والشرح الكبير ٢٢/٢٤ ، والمبدع ١٢٨/٨ ، وكشاف القبناع

<sup>(</sup>٨) في الأصل: جديد.

لتبين بطلان عقده بمجئ الأول ، ويحمل قول الصحابة على ذلك لقيام الدليل ، فإن زوجة إنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد الترك ، وفي "الرعاية" : إن قلنا : يحتاج الثاني عقداً جديداً طلقها الأول (١) ، قال الشيخ منصور : "قلت : فعليه لا بد من العدة بعد طلاقه وهو ظاهر" . (١) ويأخذ النزوج الأول قندر الذي أعطاها من الثاني إذا تركها ، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه الزوج الأول ، لأنها غرته ، ولئلا يلزمه مهران بوطء واحد .

وإن لم يقدم الأول حتى مات الثاني ورثته لصحة نكاحه في الظاهر ، بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوجها .

وإن ماتت بعد قدوم الأول ووطء الثاني فإن اختارها الأول ورثها ، وإن لم يخترها ورثها الثاني بناء على أنه لا يحتاج إلى تجديد عقد إذن .

ومن ظهر موته باستفاضة أو بينة تشهد بموته كذباً ثم قدم فكمفقود فترد إليه إن لم يطأ الثاني ويخير إن كان وطئ على ما تقدم ، وتضمن البينة التي شهدت بموته ما تلف من ماله لتلفه بسبب شهادتها (3) ، وتضمن مهر الثاني الذي أخذه منه الأول لتسببها في غرمه ذلك .

ومتى فرق بـين زوجـين لموجـب يقتضيـه كـأخوة رضـاع وتعـذر نفقـة مـن جهـة<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح منتهي الإرادات ٢٢٣/٣ ، وكشاف القناع ٤٢٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات ٢٢٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لاسقاط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: شهادها ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٢٣/٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تعذر ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٢٣/٣ .

زوج ، وعنة ، ثم بان انتفاؤه فكمفقود قدم بعد تزوج امرأته ، (وإنْ طَلَقَ غَلِبً) عن زوج ، وعنة ، ثم بان انتفاؤه فكمفقود قدم بعد تزوج امرأته ، (وإنْ طَلَقَ غَلِبً) عن زوجته (أوْ مَاتَ) عنها (فَانْتِلَاهُ الْعِدَّة مِنَ الْفُرْقَةِ) أي وقت الطلاق والموت لدخولها في عموم ما سبق ، وإن لم تُحِدُ فيما إذا مات عنها ؛ لأن الإحداد ليس شرطاً لانقضاء العدة سواء ثبت ذلك ببينة أو أخبرها من تثق به .

(وعِدَّةُ مَنْ وُطِئَتْ بشُبْهَةٍ أَوْ زِناً) حرة كانت أو أمة (كـــ) عدة (مُطَلَقَ قِ) لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالوطء في النكاح إ (لا أمة غَيرَ مُزَوَّجةٍ فَتُسْتَبْراً) إذا وطئت بشبهة أو زنا (بحيْضَةٍ) ؛ لأن استبراءها من الوطء المباح يحصل بذلك فكذا غيره ، ولا يحرم على زوج حرة وطئت بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطء في فرج ، لأن تحريمها لعارض يختص بالفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحيض ، ولا ينفسخ نكاحها بزنا نصاً (۱) ، وإن أمسكها زوجها فلم يطلقها لزنا لم يطأها حتى تنقضي عدتها كغيرها من المعتدات .

<sup>(</sup>١) المغني ٥٦٥/٩ ، وكتاب الفروع ٥٥١/٥ ، والمبدع ٧٠/٧ ، وكشاف القناع ٨٣/٥ .

قال في المبدع ٧٠/٧ : "استحب أحمد مفارقتها إذا زنت وقال : لا أرى أن يمسك مثل هذه" . ١ . ه. .

## فَصْـلُّ

(وإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدُةٌ بِشِبْهَةٍ أَوْ زِنا أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ) فرق بينهما و(أَتَمَّتْ عِدَة الأَوْلِ) ، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسدٍ ، أو وظء بشبهةٍ أو زنا مالم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول ، (ولا يُحْتَسَب عُنْهَ) أي عدة الأول (مَقَامُهَا عِنْدَ ثَان) بعد وطئه لانقطاعها بوطئه ، وللأول رجعتها إن كانت رجعية في تتمة عدته لعدم انقطاع حقه من رجعتها ، (ثُمَّ اعْتَدَّت) بعد تتمة عدة الأول (لس) وطء (ثان) لخبر مالك عن عليً : «أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر»(۱) ، ولأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك .

وإن ولدت من أحدهما بعينه أو ألحقته به قافة وأمكن أن يكون عن ألحقته به بأن تأتي ( به ا<sup>(٢)</sup> لنصف سنة فأكثر من وطئ الثاني أو لأربع سنين فأقل من بينونة الأول لحقه وانقضت عدتها به عن ألحق به ، لأنه حمل وضعته فانقضت عدة أبيه دون غيره ثم

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في الموطأ عن على ، وإنما عن عمر برقم ١١٣٧ ، ص٣٣٩.

وعن علي : أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ٥٧/٢ ، وعبد الرزاق برقم (١٠٥٣٢) المصنف ٢٠٨/٦ ، وسعيد برقم (٦٩٥) سنن سعيد بن منصور ٢٢٠/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٠٠/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٤١/٧ ، وقال الألباني : "رجاله ثقات لكن عطاء بن السائك - أحد الرواة - كان اختلط ". الإرواء ٢٠٣/٧ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .

اعتدت للآخر ، وإن ألحقته القافة بهما ألحق وانقضت علتها به منهما لثبوت نسبه منهما ، وإن أشكل الولد على القافة اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء لتخرج من العدتين بيقين .

1 مركر ومن وطئت زوجته بشبهة أو زنا ثم طلقها اعتدت لطلاق / إن كان دخل بها لأنها عدة مستحقة بالزوجية فقدمت على غيرها لقوتها ؛ ثم تتم العدة للشبهة أو الزنا لأنها عدة مستحقة عليها فلا تبطل بتقديم الأخرى عليها ، ويحرم وطء زوج زوجة موطؤة بشبهة أو زنا ولو مع حمل منه قبل عدة واطئ (۱) لما تقدم ، فإذا ولدت اعتدت للشبهة ، ثم للزوج وطؤها .

ومن تزوجت في عدتها فنكاحها باطل ، ويفرق بينهما ، وتسقط نفقة رجعية وسكناها<sup>(۲)</sup> عن الأول لنشوزها ولم تنقطع عدتها بالعقد حتى يطأ الثاني لأنه عقد باطل لا تصير به المرأة فراشاً ، فإن وطئها انقطعت <sup>(۲)</sup> ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول لسبق حقه واستأنفت العدة كاملة للثاني ؛ لأنهما عدتان من رجلين فلا يتداخلان ، وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين لعموم قوله تعالى : ﴿ وَأُحِلُّ لَكُم مَا وَرَآءَ ذَا لِكُمْ هَا وَ بِهما ، وجميع ذلك لا يقتضي التحريم كما لو نكحها بلا ولي وطئها ، ولأنها لا تحرم على الزاني على التأبيد فهذا أولى ، وما روي عن عمر في وطئها ، ولأنها لا تحرم على الزاني على التأبيد فهذا أولى ، وما روي عن عمر في المواهدة و المواهدة و المؤلفة و

<sup>(</sup>١) في الأصل : اوطى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وسكنا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: انقضت.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (٢٤).

تحريمها على التأبيد (١) خالفه فيه علي ، وروي عن عمر أنه رجع إلى قول علي ، فإن علي التأبيد (١) خالفه فيه علي ، وروي عن عمر أنه رجع إلى قول علي . (دوا الخطاب»(٢) فقال عمر : « ردوا الجهالات إلى السنة »(٢) ، ورجع إلى قول على .

وتتعدد (٤) عدة بتعدد واطئ بشبهة لحديث عمر (٥) ، ولأنهما حقان مقصودان لآدميين

<sup>(</sup>۱) روى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : (( أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا )) أخرجه الإمام مالك برقم (١١٣٧) الموطأ ص٣٣٩ ، والشافعي في المسند ٢٢٠٥ ، وعبد الرزاق برقم (١٠٥٣ - ١٠٥١) المصنف ٢١٠/٦ ، وسعيد برقم (١٩٥٥ - ١٩٦) سنن سعيد بن منصور ٢١٩/١/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٤١/٧ ، قال الألباني : "هذا إسناد صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر " . الإرواء ٢٠٣/٧ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه عن علي - رضي الله عنه - بهذا اللفظ ، وبمعناه أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٥٣٢ - ١٠٥٣٣) المصنف ٢٢٠/١/٣ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٢٠/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٤١/٧ - ٤٤٢ ، وقال الألباني عن إسناد البيهقي : "رجاله ثقات" . الإرواء ٢٠٤/٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : الشبه ، والمثبت من كتب الحديث ، وقد أخرجه سعيد برقم (١٣٢٦) سنن سعيد ابن منصور ٣٥٥/١/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٤١/٧ - ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : وتعتد .

<sup>(0)</sup> ولفظه : (( أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الأخر ثم لم ينكحها أبدا )) وهو أثر سبق تخريجه ص ٥٥٠ .

فلا يتداخلا كالدينين ، فإن تعدد الوطء من واحد فعدة واحدة (۱) ولا تتعدد العدة بتعدد واطئ بزنا خلافاً لما في "الإقناع"(۱) ، وإن طلقت رجعية فلم تنقض عدتها حتى طلقت أخرى بَنت على ما مضى من عدتها ، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت عدة الطلاق الثاني ، وإن أبانها ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بها بنت على [ ما ](۱) مضى من طلاقها ؛ لأن الطلاق الثاني في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة لعموم قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ طَلَقتُ مُوهُنَّ مِن قَبُلُ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ الآية (۱) بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل ذلك ؛ لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول ، فالطلاق في عدتها طلاق من نكاح واحد فكان استئناف العدة في ذلك أظهر لأنها مدخول بها ، ولولا الدخول لما كانت رجعية ، وفي البائن [ بعد ] (۱) النكاح طلاق عن نكاح متجدد لم يتصل به دخول ولذلك يتنصف به المهر .

وإن انقضت عدة البائن قبل طلاقه ثانياً وقد نكحها ولم يدخل بها فلا عدة للطلاق الثاني ، لأنه من نكاح لا دخول (١) فيه ولا خلوة ، ولم يبق من عدة الطلاق الأولى شيء تبنئ عليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : واحد .

<sup>. 117/8(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب من الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : لا خول .

## فصـــل

(ويحرم إحداد على غير زوج فوق ثـــلاث) ليال بأيامها (١١ الحديث ا ٢٠٠ : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا » متفق عليه (٢٠) .

(ويجب) الإحداد (على زوجة ميت) بنكاح صحيح للخبر، وأما الفاسد فليست زوجة فيه شرعا، ولأنها كانت تحل له ويحل لها فتحزن عليه ولو كانت ذمية أو أمة أو غير مكلفة زمن عدته لعموم الأحاديث، ولتساويهن في اجتناب المحرمات وحقوق النكاح، ولا يجب على بائن بطلقة أو ثلاث أو فسخ، (ويباح) الإحداد (لبائن) ولا يسن لها، قاله في "الرعاية"(1).

(وهو) أي الإحداد: (ترك) اله (زينة و) ترك (طيب) ولو بها سقم لتحريك الطيب للشهوة ودعائه إلى نكاحها ولو الطيب في دهن ، كدهن ورد ونحوه ، (و) ترك (كل ملا يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها) للأخبار الصحيحة ، وترك لبس حلي ولو

 <sup>(</sup>۱) قال الإمام البعلي في المطلع ص ٣٤٨ : " الإحداد : مصدر أحدت المرأة على زوجها إذا تركت الزينة
 لموته ، فهي محد ، ويقال أيضا : حدت تحد بكسر الحاء وضمها" . ا . هـ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) من حديث زينب بنت أبي سلمة : أخرجه البخاري ، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، كتاب الطلاق برقم (٥٣٣٤) صحيح البخاري ٥١/٧ ، ومسلم ، باب وجوب الإحداد ... ، كتاب الطلاق برقم (١٤٨٦) صحيح مسلم ١١٢٣/٢ - ١١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المبدع ١٤٠/٨ ، والإنصاف ١٢٨/٢٤ ، وكشاف القناع ٤٢٨/٥ - ٤٢٩ .

خاتما لقوله عليه السلام: «ولا الحلي»(۱) ، ولأن الحلي يزيد حسنها ويدعو إلى خاتما لقوله عليه السلام: «ولا الحلي»(۱) نكاحها ، وترك لبس ملون من ثياب لزينة كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين ، / وما صبغ قبل نسج كالمصبوغ بعده ، وترك تحسين بحناء أو إسفيداج (۱) ، وترك تكحل بكحل أسود بلا حاجة إليه ، ولها اكتحال بنحو توتيا (۱) ، وترك تحمير وجه ونحوه لحديث أم عطية (۱) : «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهرا وعشرا ، ولا نكتحل ولا نتطيب ، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثسوب عصب» رواه

<sup>(</sup>۱) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - مرفوعا : أخرجه أبو داود ، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها ، كتاب الطلاق برقم (٢٣٠٤) سنن أبي داود ٢٩٢/٢ ، وأحمد برقم (٢٦٠٤١) المسند ٢٨/٧ - ٤٢٩ ، وابن حبان ، باب ذكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي أو تختضب ، كتاب الطلاق برقم (٤٣٠٦) الإحسان ١٤٤/١ ، والبيهقي ، باب كيف الإحداد ، كتاب العدد ، السنن الكبرى ٤٤٠/٧ ، وجميعهم من طريق إبراهيم بن طهمان ، عن بديل عن الحسن بن المسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة مرفوعا ، قال ابن حزم : "في هذا الخبر ذكر الحلي ولايصح ، لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف ولو صح لقلنا به" . المحلى ١٢٧٧٠ ، وقال الحافظ ابن حجر : "إبراهيم ثقة من رجال الصحيحين ، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد ابن حرزم له" . التنخيص الحبير ٢٣٨/٣ ، وقال الألباني : "هذا إسناد صحيح على شرط مسلم" . الإرواء

 <sup>(</sup>٢) قال في المطلع ص ٣٤٩ : "الإسفيداج : معروف يعمل من الرصاص ذكره الأطباء في كتبهم ولم أز
 أحدا من أهل اللغة ذكره" ١ . هـ .

<sup>(</sup>٣) التوتياء : حجر يكتحل به . ينظر : لسان العرب ١٨/٢ ، والقاموس المحيط ١٤٤/١ .

ينظر : أسد الغابة ٣٦٧/٧ - ٣٦٨ ، وسير أعلام النبلاء ٣١٨/٢ ، والإصابة ٤٣٧/٨ - ٤٣٨ .

الشيخان (1) ، وفي رواية قالت : «قال رسول الله - \$ - : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا زوج ، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه (1) ، والعصب : ثياب يمانية فيها بياض وسواد يصبغ غزلها ثم ينسج ، قاله القاضي (1) ، وصحح في "الشرح" (1) : أنه نبت يصبغ به .

ولا تمنع من صبر يطلى به بدنها ، لأنه لا طيب فيه إلا في الوجه ف لا تطلي به وجهها ، لحديث أم سلمة قالت : «دخل علي رسول الله - على - حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال : ماذا يا أم سلمة ؟ فقلت : إنما هو صبر ليس فيه طيب ، قال : إنه يشب الوجه ، لا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ، ولا تمشطي بالطيب ، ولا بالحناء ، فإنه خضاب» (٥) ، ولا تمنع من لبس أبيض ولو حسنا من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض ، كتاب الحيض برقم (٣١٣) صحيح البخاري ٥٨/١ ، ومسلم ، باب وجوب الإحداد ... ، كتاب الطلاق برقم (٩٣٨) صحيح مسلم . ١٢٧/٢ - ١١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) من حديث أم عطية - رضي الله عنها - مرفوعا : أخرجه البخاري ، باب تلبس الحادة ثياب العصب ، كتاب الطلاق برقم (٥٣٤٣ - ٥٣٤٣) صحيح البخاري ٥٢/٧ ، ومسلم ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... ، كتاب الطلاق برقم (٩٣٨) صحيح مسلم ١١٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغني ٢٨٩/١١ ، والإنصاف ١٤١/٢٤ ، وكشاف القناع ٥٢٨/٥ .

<sup>. 184/18(8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها ، كتاب الطلاق برقم (٢٣٠٥) سنن أبي داود ٢٩٢/٢ - ٢٩٣ ، والنسائي ، باب الرخصة في الحادة أن تمتشط بالسدر ، كتاب الطلاق برقم (٣٥٣٧) المجتبى ٢٠٤/٦ ، وضعفه ابن حزم في المحلى ٢٧٧/١ ، وفي سنده أم حكيم قال ابن

إبريسم ؛ لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره كالمرأة الحسناء الخلقة لا يلزمها تغيير نفسها في عدة الوفاة وتشويها ، ولا تمنع [من الما ملون (٢) ملون (١) ملون وسخ ، ككحلي ، وكأخضر غير صاف لأنه في معنى ثوب العصب ، ولا تمنع من نقاب ؛ لأنه ليس منصوصا عليه ولا هو في معنى المنصوص عليه ، والمحرمة منعت منه لمنعها من تغطية وجهها ، ولا تمنع من أخذ ظفر ونحوه ، ولا من تنظف وغسل وامتشاط ودخول حمام لأنه لا يراد للزينة ولا طيب فيه .

(ويحرم بلا حاجة تحولها) أي المعتدة لوفاة (من مسكن وجبت) العدة (فيـــــــــــــــــــــــ) ، وهو الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولو مؤجرا أو معارا ، روي عن عمر (٢) وعثمان (١) وابن عمر (٥) وابن

حزم : "مجهولة وأمها أشد إيغالا في الجهالة" . ١ . ه . وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن النسائي ص ١٢٦ - ١٢٧ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٢٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : لملون .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٠٧٢) المصنف ٣٣/٧ ، وسعيد برقم (١٣٤٣ - ١٣٤٤) سنن سعيد بن منصور ٣٥٨/١/٣ - ٣٥٩ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٨٢/٥ ، والطحاوي في شرح معانى الآثار ٧٩/٣ ، وابن حزم في الحكى ٢٨٦/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٣٥/٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٠٦٧ ، ١٢٠٧٤) المصنف ٣٣/٧ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٨٢/٥ ، وابن حزم في المحلم ٢٨٦/١٠ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبـد الـرزاق برقـم (١٢٠٦١ - ١٢٠٦٢) المصنف ٣١/٧ ، والطحـاوي في شـرح معـاني الآثـار ٨٠/٣ ، وابن حزم في المحـلى ٢٨٦/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٣٦/٧ .

مسعود (۱) وأم سلمة (۲) ، لحديث فريعة (۲) وفيه : «امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ، فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا» رواه الخمسة وصححه الترمذي (۱) ، فإن كان خروجها لحاجة لم يحرم ، كخروجها لحوف على

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۲۰٦۸) المصنف ۳۲/۷ ، وسعيد بن منصور في سننه برقم ١٣٤٧ - ١٥٠ أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٠٦ ) المصنف ١٨٢/٥ - ١٨٣ ، وابين حرم في المحلي المحلم المح

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٠٧٠) المصنف ٣٣/٧ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٨٠/٣ ، وابن حزم في المحلى ٢٨٧/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٣٦/٧ .

<sup>(</sup>٣) فريعة بنــت مــالك بــن ســنان الخدريــة الأنصاريــة ، أخــت أبــي ســعيد الخـــدري ، ويقـــال لها : الفارعة ، صحابية شهدت بيعة الرضوان ، روت عن النبي ﷺ ثمانية أحاديث .

ينظر : أسد الغابة ٢٣٥/٧ ، وتهذيب الكمال ٢٦٦/٣٥ - ٢٦٩ ، والإصابة ٢٨٠/٨ ، وأعـلام النساء ١٦٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، باب في المتوفى عنها تنتقل ، كتاب الطلاق برقم (٢٣٠٠) سنن أبي داود ٢٩١/٢ ، والترمذي ، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها ، كتاب الطلاق برقم (١٢٠٤) الجامع الصحيح ٥٠٨/٣ - ٥٠٩ ، والنسائي ، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ، كتاب الطلاق برقم (٣٥٢٩) المجتبى ١٩٩٦ ، وابن ماجة ، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها ، كتاب الطلاق برقم (٢٠٣١) سنن ابن ماجة ١/١٥٥ - ٦٥٥ ، ومالك ، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ، كتاب الطلاق برقم (١٢٥٤) الموطأ ص ٣٧٩ ، وأحمد برقم (٢٠٤٧) المسند ١٩٤٧) المسند ١٩٤٧ ، والدارمي ، باب خروج المتوفى عنها زوجها ، كتاب الطلاق برقم (٢٢٨٧) سنن الدارمي ٢٢١/٢ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ، باب المتوفى عنها زوجها ، كتاب الطلاق برقم (٢٢٨٧) سنن الدارمي ١٩٧١ ، وابن حبان ، باب ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها ، كتاب الطلاق برقم (٢٩٢٤) الإحسان ١١٨/١٠ ، والحاكم ، باب عدة المتوفى عنها زوجها ، كتاب الطلاق ، المستدرك ٢٠٨٢) ، والحديث قال الترمذي : "حسن صحيح". و صححه الحاكم ووافقه الطلاق ، المستدرك ٢٨٨٢ ، والحديث قال الترمذي : "حسن صحيح". و صححه الحاكم ووافقه الطلاق ، المستدرك ٢٨٨٢ ، والحديث قال الترمذي : "حسن صحيح". و صححه الحاكم ووافقه الطلاق ، المستدرك ٢٨٨٢ ، والحديث قال الترمذي : "حسن صحيح". و صححه الحاكم ووافقه الطلاق ، المستدرك ٢٠٨٢ ، والحديث قال الترمذي : "حسن صحيح". و صححه الحاكم ووافقه المستدرك ٢٠٨٢ ، والحديث قال الترمذي : "حسن صحيح".

نفسها أو مالها ، وتحويل مالك المسكن لها ، ولطلبه فوق أجرته المعتادة ، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها ؛ لأن الواجب السكن لا تحصيل المسكن ، فإذا تعذرت السكنى سقطت فيجوز تحولها إلى حيث شاءت لسقوط الواجب للعذر ، ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره فاستوى في ذلك القريب والبعيد .

ولا تخرج معتدة لوفاة ليلا ؛ لأن الليل مظنة الفساد ، (ولها الخروج لحاجتها نهارا) ، ولو كان لها من يقوم بمصالحها ، فلا تخرج لغير حاجتها كعيادة وزيارة ونحوهما .

ومن سافرت زوجته بإذنه أو معه لنقلة إلى بلد آخر فمات قبل مفارقة البنيان رجعت واعتدت بمنزله ؛ لأنها في حكم المقيمة ، أوسافرت لغير النقلة ولو لحج ولم تحرم ومات قبل مسافة قصر رجعت واعتدت بمنزله ، لما روى سعيد بن منصور بإسناده عن (۱) سعيد بن المسيب قال : «توفي أزواج نساء وهن حاجات أو معتمرات ، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن »(۱) ، ولأنها أمكنها أن تعتد في منزلتها

الذهبي ، أطال الكلام عليه العلامة ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ١٨٠ ورجح صحته ، وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق الإحسان .

<sup>(</sup>١) في الأصل : وعن .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك ، برقم (١٢٥٥) الموطأ ص٣٧٩ ، وسعيد بن منصور في سننه برقم ١٣٤٣ - اخرجه الإمام مالك ، برقم (١٢٠٧١) المصنف ٣٣/٧ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٨٣/٥ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٨٣/٥ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢٩٩٧ ، وابن حزم في المحلى ٢٨٦/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٣٥/٧ ، وأرده ابن القيم في زاد المعاد ١٨٤/٥ ، وقال محققه - شعيب الأرناؤوط - السنن الكبرى ٤٣٥/٧ ، وقال الألباني في الإرواء ٢٠٨/٧ عن إسناد مالك وعنه البيهقي : "هذا إسناد رجاله ثقات على الحلاف في سماع سعيد من عمر .

قبل أن تبعد فلزمها كما لولم تفارق البنيان .

وإن مات زوجها بعد مفارقة البنيان إن كان سفرها لنقلة ، أو بعد مسافة قصر إن كان لغيرها تخير بين الرجوع فتعتد في منزلها وبين المضي لقصدها ؛ لأن كلا من البلدين سواء إليها ، لأنها كانت ساكنة بالأول ثم خرج عن كونه منزلا لها بإذنه في الانتقال كما لو حولها قبله ، والثاني لم يصر منزلها ؛ لأنها لم تسكنه ، وحيث مضت أقامت لقضاء خاجتها ، فإن كان لنزهة أو زيارة ، فإن كان قدر مدة إقامتها وإلا أقامت ثلاثا ، فإذا مضت وقضت حاجتها ، فإن كان خوف ونحوه أتمت العدة بمكانها ، وكذا إن كانت لا تصل إلى منزلها إلا بعد انقضائها ، وإلا لزمها العود لتتمها به .

/YA7]

وتعتد بائن بطلقة أو أكثر أو فسخ بمكان مأمون/ من البلد الذي بانت فيه حيث شاءت منه نصا (۱) ، لحديث فاطمة بنت قيس قالت : «طلقني زوجي ثلاثا ، فأذن لي رسول الله - الله - الله عند في أهلي » رواه مسلم (۱) ، ولا تبيت إلا به ، ولا تسافر قبل انقضاء عدتها لما في البيتوتة بغير منزلها وسفرها إلى غير بلدها من التبرج والتعرض للريبة ، وإن أراد مبينها إسكانها بمنزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه من رؤية ما لا يحل له رؤيته أو خوف عليها ونحوه لزمها ذلك ؛ لأن الحق له فيه ، وضرره عليه ، فكان على اختياره وإن لم تلزمه نفقة ، كمعتدة لوطء شبهة أو من نكاح فاسد

<sup>(</sup>۱) المغـني ۳۰۲/۱۱ ، وشــرح الزركشــي ٥٨١/٥ ، والمقنــع والشــرح الكبــير والإنصــاف ١٦٥/٢٤ -١٦٦ ، والمحرر ١٠٨/٢ ، والمبدع ١٤٧/٨ ، وغاية المنتهى ٢١٠/٣ .

<sup>(</sup>۲) في باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، كتاب الطلاق برقم (١٤٨٠) صحيح مسلم ١١١٨/٢ ، وأبو داود بنجوه ، باب في نفقة لها ، كتاب الطلقة ثلاثا ، كتاب الطلاق برقم (٢٢٨٨) سنن أبي داود ٢٨٧/٢ ، والترمذي ، باب ما جاء في المطلقة ثلاثا ، كتاب الطلاق واللعان برقم (١١٨٠) الجامع الصحيح ٤٨٤/٣ ، وأحمد برقم (٢٦٧٩٩) المسند ٥٦٦/٧ .

أو مستبرأة لعتق فتجب السكنى عليهن بما يختاره الواطئ والسيد تحصينا لفراشه بلا محذور ، ولا يلزم الواطئ ولا السيد إسكانها حيث لا حمل .

ورجعية في لزوم منزل مطلق كمتوفى عنها زوجها نصا (۱) ، لقول تعالى : ﴿ لَا تَخْرِجُوهُ نَ مِن بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُ نَ ﴾ (۱) ، وسواء أذن لها المطلق في الخمروج أو لا ؟ لأنه من حقوق العدة ، وهي حق لله تعالى فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها كما لا يملك إسقاطها ، ومن امتنع من لزمته سكنى زوجته أو مبانته أجبره الحاكم بطلب من وجبت لها كسائر الحقوق عليه .

وإن غاب اكترى عنه حاكم من ماله لقيامه مقامه في أداء ما وجب عليه ، أو اقترض عليه إن لم يجد له مالا ، أو فرض أجرته لتؤخذ منه إذا حضر ، وإن اكترت المسكن من وجبت لها السكنى بإذن من وجبت عليه ، أو بإذن حاكم إن عجزت عن استئذانه ، أو بدونهما ولو مع قدرة على استئذان حاكم رجعت بمثل ما اكترت به ، لقيامها عنه بواجب كسائر من أدى عن غيره دينا واجبا بنية رجوع ، ولو سكنت في ملكها بنية رجوع عليه بأجرته فلها أجرته لوجوب إسكانها عليه فلزمته أجرته ، ولو سكنت ملكها أو اكترت مسكنا مع حضوره وسكوته فلا طلب لها عليه بشيء ؛ لأنه ليس بغائب ولا متنع ولا آذن ، كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في هذه الحال .

 <sup>(</sup>١) المحرر ١٠٨/٢ ، وكتاب الفروع ٥٦٠/٥ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٣٠/٣ .
 (٢) سورة الطلاق من الآية (١) .

رَفَعُ مجس ((رَحِمَلِي (الْجَشَّيُّ (أَسِلَتِي (الْإِيْ (الْإِدِون كِرِس

## فصل في استبراء الإماء

من البراءة - أي التمييز والانقطاع - يقال: برئ اللحم من العظم إذا قطع عنه وفصل (١).

وهو شرعا: قصد علم براءة رحم ملك يمين من قن ومكاتبة ومدبرة وأم ولد ومعلق عتقها بصفة ، من حمل غالبا (٢) ، بوضع حمل أو حيضة أو شهر أو بعشرة أشهر ، - وسيأتي تفصيل ذلك - ، عند حدوث ملك بشراء أو هبة ونحوهما ، وعند زواله بعتق أو زوال استمتاعه بأن أراد تزويجها .

والأصل فيه حديث رويفع بن ثابت (٢) مرفوعا : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسمقي ماء ه ولد غيره» رواه أحمد وغيره (١٤) ، ولأبي سعيد في سبي أوطاس (٥)

<sup>(</sup>١) ينظر : لسان العرب ٣٣/١ ، والقاموس المحيط ٨/١ ، والمطلع ص٣٤٩ ، والزاهر ص٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المطلع ص٣٤٩ ، والروض المربع ٣٢٠/٢ ، وكشاف القناع ٤٣٥/٥.

 <sup>(</sup>٣) رويفع بن ثابت : بن السكن بن عدي بن حارثة ، من بني مالك بن النجار ، نزل مصـر وولاه معاوية
 على طرابلس ، فغزا إفريقية ، توفي سنة ٥٦هـ .

ينظر : أسدالغابة ٢٣٩/٢ - ٢٤٠ ، والإصابة ٤١٦/٢ - ٤١٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٦٥٤١ ، ١٦٥٤٤) المسند ٨٠/٥ ، وأبو داود ، باب في وطء السبايا ، كتاب النكاح برقم (٢١٥٨) سنن أبي داود ٢٤٨/٢ ، والترمذي ، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، كتاب النكاح برقم (١٦٣١) الجامع الصحيح ٤٣٧/٣ ، وابن حبان ، باب ذكر الزجر عن انتفاع المرء بالغنائم ... ، كتاب السير برقم (٤٨٥٠) الإحسان ١٨٦/١١ ، والبيهقي ، باب استبراء من ملك الأمة ، كتاب العدد ، السنن الكبرى ١٨٦/١١ ، والجيشة عسنه الترمذي ، وكذا الألباني في الإرواء ٢١٣/٧ .

<sup>(</sup>٥) أوطاس : واد في الطائف ، وقيل : واد في ديار هوازن كانت فيه وقعة حنين .

مرفوعا: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض» رواه أحمد وأبو داود (١٠).

ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع فقط بالاستقراء (٢): -

أحدها: ما ذكره بقوله: (وهن هلك) من ذكر ولو طفلا (أهة) بارث أو شراء ونحوه (يوطأ هئلها) بكرا كانت أو ثيبا ولو مسبية ، أو لم تحض لصغر أو إياس (هن أي شخص كان) ملكها منه ولو طفلا (حرم عليه وطء) ها (ومقدماته) من نحو قبلة (قبل استبراء) لما تقدم ، وكالعدة قال أحمد: "بلغني أن العذارء تحمل "فقال له بعض أهل المجلس: نعم قد كان في جيراننا. (٣) ومقدمات الوطء مثله ، ولأنها لا يؤمن كونها حاملا (١) من بائعها فهي أم ولده فلا يصح بيعها ، فيكون مستمتعا بأم ولد غيره ، فإن

ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٨٤/٩ ، وفتح الباري ٤٣/٨ ، ومعجم البلدان ٢٨١/١ ، ومعجم ما استعجم ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد برقم (۲۱۲۰) المسند ۲۹۸۳ ، وأبو داود ، بـاب في وطء السبايا ، كتاب النكاح برقم (۲۱۵۷) سنن أبي داود ۲۶۸/۲ ، والدارمي ، باب في استبراء الأمة ، كتاب الطلاق برقم (۲۲۹۵) سنن الدارمي ۲۲۶/۲ ، والدارقطني ، كتاب السير ، سنن الدارقطني ۱۱۲/٤ ، والدارقطني ، كتاب السير ، سنن الدارقطني ۱۱۲/٤ ، والبيهقي ، والحاكم ، باب إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ، كتاب النكاح ، المستدرك ۱۹۵/۲ ، والبيهقي ، باب استبراء من ملك الأمة ، كتاب العدد ، السنن الكبرى ۲۹۷۷ ، والحديث قال الحاكم : "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في الإرواء ۲۰۰/۱ ، ۲۱٤/۷ بشواهده .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : بالاستبراء .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغني ٢٧٥/١١ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٣١/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : حامل .

عتقت قبل الاستبراء لم يجز أن ينكحها ولم يصح نكاحها منه إن تزوجها حتى يستبرئها ؛ لأنه (١) كان يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها قبل العتق فحرم عليه تزوجها بعده كغيره ولو لم يكن بائعها يطأ.

ومن أخذ من مكاتبه أمة حاضت عنده أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره ولو قبل تفرقهما عن المجلس حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل قبض. ولا يجب استبراء إن عادت إليه مكاتبته أو رحمها المحرم بعجز أو فك أمته من رهن أو

أخذ من عبده التاجر أمة / وقد حضن قبل ذلك لعدم تجدد الملك ، أو أسلمت مجوسية [[/۲۸٧] حاضت عند سيد مسلم ، أو أسلمت مرتدة حاضت كما تقدم ، أو ملك صغيرة لا يوطئ مثلها ؟ لأن براءة رحمها محسوسة ، ولا يجب استبراء بملك أنثى من أنثى أو ذكر ؛ لأنه لا فائدة فيه ، قلت : ولعله إن كان البائع الذكر استبرأها وإلا فلا بد من الاستبراء إن أرادت تزويجها والله أعلم.

> وسن استبراء لمن ملك زوجته بإرث أو شراء ونحوهما ليعلم وقت حملها إن كانت حاملا ، ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر منذ ملكها فأم ولد وإلا فلا .

> [ و الله يجزئ استبراء من ملكت بشراء أو غيره قبل قبض ، ولشتر زمن خيار لوجود الاستبراء ، وهي في ملكه كما بعد القبض أو انقضاء الخيار .

> ويد وكيل كيد موكل لقيامه مقامه ، ومن ملك معتدة من غيره أو متزوجة فطلقها زوجها بعد دخول ، أو مات زوجها اكتفى بالعدة لحصول العلم بالبراءة بها ، فلا فائدة في الاستبراء .

> > (١) في الأصل : لأنها .

(٢) ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٣٢/٣ .

وله وطء معتدة منه بغير طلاق ثلاث فيها (۱) ؛ لأنه لا يلزمه استبراؤها من مائه . وإن طلقت من ملكت مزوجة (۲) قبل دخول وجب استبراؤها نصا (۲) ، وقال : هذه

حيلة وضعها أهل الرأي لا بد من استبرائها لأنه تجدد له الملك فيها ولم يحصل استبراؤها في ملكه ، فلم تحل له بغير استبراء كما لـو لم تكن مزوجة ، ولأنه ذريعة إلى إسقاط

الاستبراء بأن يزوجها البائع إذا أراد بيعها ثم إذا أتم البيع طلقها زوجها قبل دخوله .

الموضع الثاني: إذا وطئ أمته التي يوطأ مثلها ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها ؛ لأن الزوج لايلزمه استبراء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، ولأن عمر: «أنكر على عبد الرحمن بن عوف بيع جارية كان يطأها قبل استبرائها» (ئ) ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لحفظ مائه فكذا البائع ، وللشك في صحة البيع قبل الاستبراء لاحتمال أن تكون أم ولد ، ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، فلو خالف فزوجها أو باعها قبل استبرائها صح البيع لأن الأصل عدم الحمل - دون النكاح فلا يصح كتزوج المعتدة ، وإن لم يطأ سيد أبيح البيع والنكاح قبل الاستبراء لعدم وجوبه إذن .

الموضع الثالث: إذا أعتق أم ولده أو سريته ، أو مات عنها لزمها استبراءً ! [ نفسها اً (٥٠ ؛ لأنها فراش لسيدها وقد فارقها بالعتق أو الموت ، فلم يجز أن تنتقل إلى !

<sup>(</sup>١) أي : في عدته .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : زوجنه .

<sup>(</sup>٣) المحرر ١٠٩/٢ ، والمغني ٢٧٩/١١ ، والشرح الكبير والإنصاف ١٨٨/٢٤ - ١٨٩ ، وكتـأب الفـروع ٥٦٣/٥ - ٥٦٤ ، والمبدع ١٥٤/٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٢٨/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٦٣/١٠ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٣٣/٣ .

فراش غيره بلا استبراء ، ولا يلزمها استبراء إن استبرأها قبل عتقها لحصول العلم ببراءة الرحم ، أو أراد تزوجها بعد عتقها فلا استبراء لأنها لم تنتقل إلى فراش غيره .

ويحصل استبراء (حامل بوضع) ماتنقضي به العدة للآية والخبر والمعنى (۱) ، (و) استبراء (من تحيض بحيضة) تامة ، لحديث : « لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة »(۲) .

(و) استبراء (آيسة وصغيرة) وبالغة لم تحض (بشهر) لإقامته مقام حيضة ، ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيض ، وإن حاضت في الشهر فاستبراؤها بحيضة كالصغيرة إذا حاضت في عدتها ، فإن حاضت بعده فقد حصل الاستبراء به .

وأما استبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فبعشرة أشهر تسعة للحمل وشهر للاستبراء لما تقدم في العدة ، وإن علمت ما رفع حيضها من مرض أو رضاع أو غيره فكحرة ، فلا تزال في استبراء حتى يعود الحيض فتستبرأ بحيضة أو تصير آيسة فتستبرأ بشهر.

وإن ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه كأبيه وابنه صدقت قال الشيخ منصور: "ولعله ما لم تكن مكنته قبل "("). أو ادعت أمة مشتراة أن لها زوجا صدقت فيه لأنه لا يعرف إلا من جهتها.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٥٦٦ .

<sup>(</sup>٣) شرح منتهى الإرادات ٢٣٥/٣.

## رَفِّحُ عبر الرَّحِلُ (النَّجَلُ الْنَجَلُ الْنَجَلُ الْنَجَلُ عَلَى الرضاع (سُلِتَهُ النِّهُ الْمِنْوَوَكِسِ (فصسل ) في الرضاع

[ ٢٨٧ /ب ] - بفتح الراء وقد تكسر - وهو لغة / : مص لبن من ثدي وشربه (١) .

وشرعا: مص لبن في الحولين ثاب عن حمل من ثدي امرأة أو شربه خَوَه (٢) ، كأكله بعد تجبينه وسعوط به ووجور (٢) .

(ويحرم من الرضاع ما يحرم مسن النسب)، لقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ ٱلَّاتِينَ أَرْضَعَنَكُمْ وَأُخُوَ تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ ﴾ (3)، وحديث عائشة مرفوعا: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» رواه الجماعة، ولفظ ابن ماجة: «من النسب» (6)، وأجمعوا

<sup>(</sup>۱) ينظــر : معجــم مقـــاييس اللغــة ٤٠٠/٢ ، والمطلــع ص ٣٥٠ ، ولســـان العـــرب ١٢٥/٨ -١٢٦ ، والقاموس المحيط ٢٩/٣ - ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : التعريفات ص ١٤٨ ، والمبدع ١٦٠/٨ ، والإقناع ١٢٤/٤ ، والتنقيح ص ٢٥٤ ، وغايــة المنتهى ٢١٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) قال في المغني ٣١٣/١١ : " السعوط : أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره . والوجـور : أن يصـب في حلقه صبا من غير الثدي" ا . هـ . وينظر : لسان العرب ٢٧٩/٥ ، ٣١٤/٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ، باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة مايحرم من النسب ، كتاب النكاح برقم (٥٠٩٩) صحيح البخاري ٩/٧ ، ومسلم ، باب ما يحرم من الرضاع ... ، كتاب الرضاع برقم (١٤٤٤) صحيح مسلم ١٠٦٨/٢ ، وأبو داود ، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، كتاب النكاح برقم (٢٠٥٥) سنن أبي داود ٢٢١/٢ ، والترمذي ، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، كتاب الرضاع برقم (١١٤٧) الجامع الصحيح ٤٥٣/٣ ، والنسائي ، باب ما يحرم من الرضاع ، كتاب الرضاع برقم (٣٣٠٣) المجتبى ١٩٩٦ ، وابن ماجة ، باب يحرم من باب ما يحرم من الرضاع ، كتاب النكاح برقم (٣٣٠٣) المجتبى ١٩٩٦ ، وابن ماجة ، باب يحرم من

على أن الرضاع محرم في الجملة (١).

(على رضيع) متعلق بيحرم أي يحرم على رضيع من الرضاع في الحولين ذكرا كان أو أنثى ما يحرم عليه من النسب ، فإذا حملت امرأة من رجل ثبت نسب ولدها منه بأن تكون زوجته أو أمته أو موطوءته بشبهة فثاب لها منه لبن فأرضعت به ولو مكرهة طفلا رضاعا محرما بأن يكون خمس رضعات في الحولين - ويأتي - صار الطفل ولدا لهما في تحريم النكاح للآية والخبر ، وفي إباحة النظر والخلوة ، وفي ثبوت المحرمية ، وصار أولاد الطفل من البنين والبنات وإن سفلوا أولاد ولدهما ، وصارا أبويه ، وآباؤهما أجداده وجداته ، وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته ، وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته ، وجميع أولاد المرضعة الذين ارتضع معهم الطفل والحادثين بعده وقبله من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها إخوة المرتضع وأخواته ، وأولاد أولادهما أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت ومن غيرها إخوة المرتضع وأخواته ، وأولاد أولادهما أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت

(و) كذا يحرم على (فوعه) أي الرضيع (وإن نسزل) درجة أو درجات ، فتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وإن سفلوا ، فيصيرون أولاد أولادهما ؛ لأن الرضاع كالنسب ، والتحريم في النسب يشمل ولد الولد وإن سفل ، فكذا الرضاع يشمل الولد

الرضاع ما يحرم من النسب ، كتاب النكاح برقم (١٩٣٧) سنن ابن ماجة ٦٢٣/١ ، وأحمد برقم (٢٣٦٥) المسند ٦٧/٧ .

<sup>(</sup>۱) الإجماع ص ٩٦ ، والإفصاح ص ١٧٨ . وينظر : المبسوط ١٣٢/٥ ، والمدونة ٤٠٥/٢ ، وبداية المجتهد ٣٥/٢ ، ونهاية المحتاج ١٧٢/٧ ، وروضة الطالبين ٣/٩ ، والمغني ٣٠٩/١١ ، وشرح الزركشي ٥٨٤/٥ ، والمبدع ١٦٠/٨ .

وإن نزل (فقط) فلا تنتشر الحرمة إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته ؛ لأنها لا تنتشر في النسب فكذا في الرضاع ، ولا تنتشر أيضا إلى من هو أعلى من المرتضع من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ؛ لأن الحرمة إذا لم تنتشر إلى من هو في الدرجة فلأن لا تنتشر إلى من هو أعلى منه بطريق الأولى ، فتحل مرضعة لأبي مرتضع ولأخيه وعمه وخاله من النسب ، ويحل لأبيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع ، وتحل أم مرتضع وأخته وعمته وخالته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع ، وتحل أحمد : "لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب" . (1)

وإن أرضعت امرأة بلبن ولدها من الزنا ، أو المنفي بلعان طفلا رضاعا محرما صار ولدا لها ؛ لأنه رضع من لبنها حقيقة ، وحرم على الزاني والملاعن بتحريم المصاهرة ؛ لأنه ولد موطوءته ، والوطء الحرام كالحلال في تحريم الربيب ، ولا تثبت حرمة الرضاع في حقهما ؛ لأن من شرط ثبوت حرمة الرضاع بين المرتضع والرجل الذي ثاب اللبن بوطئه 1 أن آ(۲) ينسب الحمل إلى الواطئ ، فأما ولد الزنا ونحوه فلا .

وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم كلبن البكر التي لم تحمل لم تنتشر الحرمة نصا<sup>(٢)</sup> ؛ لأنه نادر لم تجر العادة به ، أشبه لبن الرجل والبهيمة ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة ، فلو ارتضع طفلان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين ، أو من لبن رجل أو من لبن

<sup>(</sup>١) ينظر : المغني ٣١٩/١١ ، والمبدع ١٦٢/٨ ، وكشاف القناع ٤٤٤/٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اي ، والمثبت من كشاف القناع ٤٤٤/٥.

<sup>(</sup>٣) المغنني ٣٢٤/١١ ، والمحسرر ١١٢/٢ ، والمقنع والشسرح الكبير والإنصاف ٢٢٣/٢٤ ، والمبدع ١٦٤/٨ .

خنثی مشکل لم تنتشر الحرمة .

(ولا) تثبت (حرمة) الرضاع (إلا) بشرطين: (بخمس رضعات) فأكثر ، لحديث عائشة قالت: «أنزل في القرآن عشر/ رضعات معلومات يحرمن ، فنسخ من ذلك خمس رضعات ، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله - الله والأمر على ذلك » رواه مسلم (۱) ، والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة ، وهذا الخبر يخصص عموم حديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، ومتى امتص طفل ثديا ثم قطعه ولو قهرا أو لتنفس أو لانتقال من ثدي إلى ثدي آخر أومن مرضعة إلى مرضعة أخرى فذلك رضعة تحسب من الخمس ، ثم إن عاد ولو قريبا فرضعتان ؛ لأن المصة الأولى زال حكمها بترك الارتضاع ، فإذا عاد فامتص فهي غير الأولى .

ويحرم ما جبن من لبن ثاب عن حمل ثم أطعم للطفل ؛ لأنه واصل من حلق يحصل به إنشاز العظم وإنبات اللحم فحصل به التحريم كما لو شربه ، أو خلط بغيره وصفاته باقية فيحرم كالخالص ؛ لأن الحكم للأغلب .

ولا تحرم حقنة بلبن امرأة ولو خمس مرات ؛ لأنها بيست برضاع ولا يحصل بها تغذ.

<sup>(</sup>۱) بنحوه في باب التحريم بخمس رضعات ، كتاب الرضاع برقم (١٤٥٢) صحيح مسلم ١٠٧٥/٢ ، وأبو داود ، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات ، كتاب النكاح برقم (٢٠٦٢) سنن أبي داود ٢٢٣/٢ - ٢٢٤ ، والترمذي ، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ، كتاب الرضاع برقم ١١٥٠ ، الجامع الصحيح ٤٥٥/٣ - ٤٥٦ ، والنسائي ، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة ، كتاب النكاح برقم (٣٣٠٧) المجتبى ٢/١٠٠ ، وابن ماجة ، باب لا تحرم المصة ولا المصتان ، كتاب النكاح برقم (١٩٤٢) سنن ابن ماجة ١/١٢٥ .

ومن أرضع خمس أمهات أولاده ، أو أربع زوجاته وأم ولده ، أو ثلاث زوجاته وإماء وغو ذلك بلبن زوجة له (۱) صغرى لم يتم لها عامان أرضعتها كل واحدة منهن رضعة حرمت على زوجها أبدا لثبوت الأبوة ؛ لأن الخمس رضعات من لبنه أشبه ما لو أرضعتها واحدة منهن الخمس ، ولا تحرم عليه أمهات أولاده وزوجاته لعدم ثبوت الأمومة إذا لم ترضعها واحدة منهن خمس رضعات ، فلم تكن أما لزوجته .

ومن أرضعت بلبنها من زوج طفلا ثلاث رضعات ثم انقطع لبنها ثم أرضعته بلبن زوج آخر رضعتين في العامين ثبتت الأمومة لإرضاعها (٢) له خمس رضعات، لا الأبوة فلا تثبت لواحد منهما ؛ لأنه لم يكمل عدد الرضعات من لبنه ، ولا يحل مرتضع لو كان أنثى لواحد من الزوجين لأنها ربيبة قد دخل بأمها .

الشرط الثاني: أن تكون خمس الرضعات (في الحولين) فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت الحرمة لقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَلدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَوْلَلدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ ﴾ (٢) ، فجعل تمام الرضاعة حولين فدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما ، ولحديث عائشة مرفوعا: «فإنما الرضاعة من المجاعة» متفق عليه (٤) ، قال في "شرح المحرر"(١): "بعني في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن". وعن أم

<sup>(</sup>١) أي صاحب اللبن .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لا ضعها.

<sup>(</sup>٣) سورةُ البقرة من الآية (٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض . . ، كتاب الشهادة برقم (٢٦٤٧) صحيح البخاري ١٤٩/٣ ، ومسلم ، باب إنما الرضاعة من المجاعة ، كتاب الرضاع برقم (١٤٥٥) صحيح مسلم ١٠٧٨/٢ .

سلمة مرفوعا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وقال: "حسن صحيح". (٢)

(وتثبت) حرمة رضاع (بسعوط) في أنف (و) به (وجور) في فم ، لحديث ابن مسعود مرفوعا: «إلا ما أنشز العظم ، وأنبت اللحم» رواه أبو داود (٢٠) ، ولوصول اللبن بذلك إلى جوفه كوصوله بالارتضاع ، وحصول إنشاز العظم وإنبات اللحم كما يحصل بالرضاع بالفم ، (و) به (لبن) ميتة بأن حلب من ميتة ؛ لأنه كلبن حية ، وبلبن (موطوءة بشبهة) ؛ لأن ولدها ملحق بالواطئ ، (و) بلبن (مشوب) أي مخلوط بغيره وصفاته باقية فيحرم كالخالص ؛ لأن الحكم للأغلب ، ولبقاء اسمه ومعناه ، فإن غلبه

<sup>(</sup>۱) "شرح المحرر" للفقيه عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي ، صفي الدين ، المتوفى سنة ٧٣٩هـ ، في سنة مجلدات ، يذكر المسألة من الكتاب ثم يشرع في شرحها ببيان. مقاصدها مع ذكر الدليل والتعليق والتحقيق .

ينظر : الذيل ٢/٨٧٤ - ٤٣١ ، والمدخل ص ٤٣٣ ، والدر المنضد ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين ، كتاب الرضاع برقم (٢) أخرجه الترمذي ، باب ما جاء أن الرضاع برقم (١١٥٢) الجامع الصحيح ٤٥٨/٣ ، وابن حبان ، باب ذكر الخبر السدال علي أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان ، كتاب الرضاغ برقم ٤٢٢٤ ، الإحسان ٢٧/١٠ - ٣٨ ، قال الألباني : "إسناده صحيح على شرطهما" . الإرواء ٢٢١/٧ .

وله شاهد عند ابن ماجة عن عبد الله بن الزبير ، باب لا رضاع بعد الفصال ، كتاب النكاح برقم الاجتماع ، سنن ابن ماجة ٦٢٦/١ ، وسنده قوي . ينظر : الإرواء ٢٢٢/٧ .

<sup>(</sup>٣) باب في رضاعة الكبير ، كتاب النكاح برقم (٢٠٦٠) سنن أبي داود ٢٢٢/٢ ، وأحمد برقم (٤١٠٣) المسند ٧١٣/١ ، والبيهقي ، باب ما جاء في تحديد ذلك بحولين ، كتاب الرضاع ، السنن الكبرى ٤٢٤/٧ ، والحديث إسناده ضعيف . ينظر : التلخيص الحبير ٤/٤ ، والإرواء ٢٢٣/٧ .

ما خلطه لم يثبت به تحريم ؛ لأنه لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم .

(وكل امرأة تحرم عليه بنتها [كأمه] (١) وجدته) وأخته وبنته ، (وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه) ؛ لأنها تصير ابنتها من الرضاع ، فإن كانت المرضعة أمه فالمرتضعة أخته أخته ، وإن كانت المرضعة جدته فالمرتضعة عمته أو خالته ، وإن كانت المرضعة أخته فالمرتضعة بنت أخته ، (وكل رجل تحرم عليه بنته كأبيه وأخيه) وابنه (إذا أرضعت فالمرتضعة بنت أخته ، لأنها إن كانت المرضعة امرأة أبيه / فالمرتضعة أخته ، وإن كانت امرأة أخيه فالمرتضعة بنت أخيه وينفسخ في المسألتين النكاح إن كانت الطفلة زوجة ، وإن تزوج بنت عمه أو عمته أو خاله أو خالته فأرضعت جدتهما أحدهما رضاعا محرما انفسخ النكاح وحرمتها عليه أبدا .

وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها لجيء الفرقة من قبلها ، كما لو ارتدت وإن كانت طفلة بأن كانت تدب فترتضع من امرأة نائمة أو مغمى عليها ؛ لأنه لا فعل للزوج في الفسخ ، فلا مهر عليه ، ولا يسقط المهر بعد الدخول والخلوة ، وإن أفسده غير الزوجة لزم الزوج قبل دخول نصف المهر ؛ لأنه لا فعل لها في الفسخ ، أشبه مالو طلقها ، أو بعده كله (۱) لتقرره ، ويرجع زوج بما لزم من مهر أو نصفه على المفسد لنكاحه ؛ لأنه أغرمه المال الذي بذله في نظير البضع بإتلافه عليه ومنعه منه ، ولها الأخذ من المفسد لنكاحها ما وجب لها نصا(۱) ؛ لأن قرار الضمان

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) أي : بعد الدخول يلزم الزوج المهر كاملا .

<sup>(</sup>٣) المغني ٣٣٢/١١ ، والمقنع والشرح الكبير ٢٥٣/٢٤ - ٢٥٤ ، والمحسرر ١١٣/٢ ، وكتــاب الفــروع ٥٧٤/٥ ، والمبدع ١٧٤/٨ ، وغاية المنتهى ٢٢١/٣ .

عليه .

(ومن) تزوج فـ ( قال : إن زوجته أخته من الرضاع بطل <sup>(١)</sup> نكاحه) لإقراره بما يوجب ذلك فلزمه ، كما لو أقر أنه أبانها وبطل فيما بينه وبين الله تعالى [ إن كان صادقا آ(٢) ؛ لأن كذبه لا يحرمها ، والمحرم حقيقة الرضاع لا القول ، (ولا مهر) لها (قبل دخول إن صدقته) على إقراره وهي حرة ؛ لاتفاقهما على بطلان النكاح من أصله ، أشبه ما لو ثبت ذلك ببينة ، (ويجب) لها (نصفه - أي المهر - (إن كذبته) ؛ لأن قوله لا يقبل عليها ، (و) يجب (كله) - أي المهر - (بعد دخول مطلقا) ولو صدقته بما نال من فرجها ما لم تطاوعه على الوطء عالمة بالتحريم فلا مهر لها ؛ لأنها إذن زانية مطاوعة ، (وإن قالت هي ذلك) - أي هو أخى من الرضاع -(وكذبها فهي زوجته حكما) حيث لا بينة لها ، فلا يقبل قولها في فسخ النكاح ؛ لأنه حق عليها ، ثم إن أقرت قبل الدخول فلا مهر لها لإقرارها بأنها لا تستحقه ، وبعد الدخول فإن أقرت بأنها كانت عالمة [ بأنها آ(٢) أخته وتحريمها عليه وطاوعته في الوطء فكذلك لإقرارها بأنها زانية مطاوعة ، وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر ؛ لأنه وطء بشبهة على زعمها ، وهي زوجته ظاهرا ، فأما فيما بينها وبين الله تعالى فإن علمت ما أقرت به لم تحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها ، وعليها أن تفر منه وتفتدي بما أمكنها ؛ لأن وطأه لها زنا ، فعليها التخلص منه ما أمكنها كمن طلقها ثلاثا وأنكر . (ومن شك في) وجود (رضاع أو) شك في (عدده) أي الرضاع (بني على اليقين) ؟ لأن

<sup>(</sup>١) لوقال : انفسخ ، لكان أولى كماهي عبارة المنتهى ، ولأن الإبطال يعود على مامضى .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٤٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٤٢/٣ .

الأصل بقاء الحل ، وكذا لوشك في وقوعه في العامين ، (ويثبست) الرضاع (بإخبار هوضعة موضعة مرضية) متبرعة كانت بالرضاع أو بأجرة ، لحديث عقبة بن الحارث (۱) قال : «تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب (۱) ، فجاءت امرأة سوداء (۱) فقالت : قد أرضعتكما ، فأتينا النبي - الله من فلك له ، فقال : فكيف وقد زعمت ذلك متفق عليه (۱) ، وفي لفظ للنسائي : «فأتيته من قبل وجهه ، فقلت : إنها كاذبة فقال : كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ، خل سبيلها »(۱) وقال الشعبي : "كانت

<sup>(</sup>۱) عقبة بن الحارث : بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي ، النوفلي ، أبو سروعة المكي ، أسلم يوم فتح مكة ، مات في خلافة ابن الزبير .

ينظر : أسد الغابة ٤٠/٤ ، وتهذيب الكمال ١٩٢/٢٠ - ١٩٤ ، والإصابة ٤٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : بنت إيهاب ، والمثبت من كتب الحديث والتراجم .

واسمها : غنية بنت أبي إهاب ، أم يحيى زوجة عقبة بن الحارث بن عامر النوفلي . ينظر : أسد الغابة ٧/٢١ ، والإصابة ٤١٠/٨ .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر: "لم أقف على اسمها" ١. ه. فتح الباري ١٨٥/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله ، كتاب العلم برقم (٨٨) صحيح البخاري ٢٤/١ ، وأبو داود ، باب الشهادة في الرضاع ، كتاب الأقضية برقم (٣٦٠٣) سنن أبي داود ٣٠٦/٣ - ٣٠٠ ، وأحمد برقم (١٥٧٢) المسند ٥٧٥/٤ ، والدارمي ، باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع ، كتاب النكاح برقم (٢٢٥٥) سنن الدارمي ٢٠٩/٢ ، والبيهقي ، باب شهادة النساء في الرضاع ، السنن الكبرى ٢٤٣/٧ .

والحديث من أفراد البخاري ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢٣١/١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسبائي ، بهاب الشهادة في الرضاع ، كتهاب النكاح برقهم (٣٣٣٠) المجتبي ١٠٩/٦ ، والبخاري ، باب شهادة المرضعة ، كتهاب النكاح برقم (٥١٠٤) صحيح البخاري ١٠٩/٠ ، والترمذي ، باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ، كتاب الرضاع برقم (١١٥١) الجامع الصحيح ٤٥٧/٣ ، وأحمد برقم (١٥٧١٥) المسند ٤٥٧/٥ ، والبيهقي ، باب شهادة النساء

القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع "(١) ، وكالولادة .

(ويثبت) الرضاع (بشهادة)[ عدل آ<sup>(۲)</sup> مطلقا من رجل أو امرأة ، ولأنه إذا ثبت بشهادة امرأة واحدة فالرجل من باب أولى .

وإن ادعت أمة أخوة سيدها بعد وطئه مطاوعة لم يقبل قولها ، وقبل الوطء يقبل قولها في تحريم الوطء كدعواها أنها مزوجة قبل أن يملكها ، ولا يقبل قولها في ثبوت عتق لدعواها زوال ملكه كما لو قالت : أعتقني .

وكره استرضاع / فاجرة ومشركة وحمقاء وسيئة خلق ؛ لأن الرضاع يغير [ ٢٨٩ ]. الطباع ، وكدا بهيمة وعمياء وزنجية .

في الرضاع ، كتاب الرضاع ، السنن الكبرى ٤٦٣/٧ ، وجميعهم بلفظ : (( دعها عنك )) بدلا من : (( خل سبيلها )) .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٩٧٧) المصنف ٤٨٤/٧ ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ١٩٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص٢٣٩ .

رَفَعُ بعبر (الرَّحِيْ) (الْنَجِّنَ يُّ (سِلنَمُ (النِّمْ) (الْفِرُوفُ مِسِّ رَفَّحُ عبر (لرَّحِمُ الْهِجَنِّ الْهُجَنِّ يُّ (سُیکنٹر) (الْبِرُرُ (الِفِرُوکِرِیس



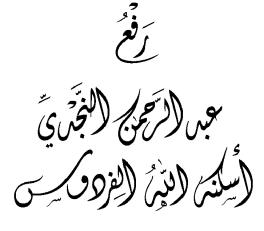

رَفْعُ بعب (لرَّحِلِ الْلَخِدَيِّ السِينَ (النِّرْ) (الِفِرُونِ بِسِ

الفوليز المنتخبان في شِنْدَ مَا خَصَرَاتُ مَا لَيْ مَصَرَاتُ في شِنْدَ مَعَ اخْصَرَاتُ مَا لَخُتَصَرَاتُ ع

# بِسْ لِللهِ ٱلرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحِيمِ

رَفْعُ معِيں ((رَجِمُ إِلَّهِ الْلَجَنَّرِيُّ (أَسِلُسَمُ (الْفِرْمُ (الْفِرْدُ كُسِس

> جَمَيْعِ الْبِحَقُّوقِ مَجِفُوطَة لِلِنَّا مِثْرَ الطّبَعَة الأولِيْتِ ١٤٦٤هـ -٢٠٠٦مه

ISBN 9953 - 4 - 0144 - 6

حقوق الطبع محفوظة ﴿٣٠٠٣م، لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر.

خاية في كلمة چسسية الرسوالية

### للطباعة والنشر والتوزيع

وَطِّ المَصَيِّط بَهُ شَاع حَدِي أَي شَيِّ لَا بِ نَاء المَسْكُنُ

هَاتَفَّ: ۳۱۹،۳۹ ـ ۱۱۵۱۲ فاکش: ۱۲۸۱۸ (۲۱۱۹) صَنِّ: ۲۲۲۰۱۱

بَيْرُون - لبِينَات

## Resalah Publishers

Tel: 319039 - 815112 Fax: (9611) 818615 P.O.Box: 117460 Beirut - Lebanon

#### Email:

resalah@resalah.com

Web Location: Http://www.resalah.com عبى الربي المؤرق المؤر

سَأَلِيفَ حَمْلَتُ بِهُ حَبِرُ لِاللَّهِ بِهِ مِنْ الْمِنْ الْحِيْدِةِ عِنْ الْمُسْلِحِيْدِةِ مِنْ الْمُسْلِحِيْدِةِ اللَّهِ مِنْ الْمُسْلِحِيْدِةِ اللَّهِ مِنْ الْمُسْلِحِيْدِةِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُسْلِحِيْدِةِ اللَّهِ مِنْ الْمُسْلِحِيْدِةِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلَقِيْدِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعِلَّ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعِلَّ عِلْمُعِلِيْكِيْدِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِيْلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعِلْ

الجئزة الرابع

مؤسسة الرسالة ناشرون الله المجالية المراب

رَفْعُ بعِيں (الرَّحِيْ (الْفَجَنِّ يُّ رُسِيلَتُمَ (النَّمِرُ (الْفِرُون كِرِسَ رُسِيلَتُمَ (النَّمِرُ (الْفِرُون كِرِسَ

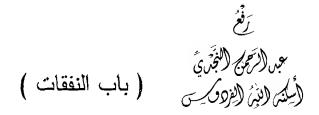

جمع نفقة وهي لغة : الدراهم ونحوها ، مأخوذة من النافقاء موضع يجعله اليربوع في مؤخر الجحر رقيقا يعده للخروج إذا أتى من باب الجحر دفعه وخرج منه ، ومنه سمي النفاق للخروج من الإيمان أو خروج الإيمان من القلب . (١)

وشرعا: كفاية من يمونه أكلا وشربا وكسوة ومسكنا وتؤابعها (٢) ، والقصد هنا بيان ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك ، وقد بدأ بالأول فقال: -

(ويجب على زوج نفقة زوجته) لقوله تعالى: ﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ .. ﴾ الآية (٢) وهي في سياق أحكام الزوجات ، فأوجب النفقة على الموسع وعلى من قدر عليه رزقه - أي ضيق - بقدر ما يجد ولحديث جابر مرفوعا: «اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكتاب الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » رواه مسلم وأبو داود (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر : المطلع ص ٣٥٢ ، ولسان العرب ٢٥٨/١٠ - ٣٥٩ ، والقاموس المحيط ٢٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) التعريفات ص٣٠٠ ، والمغني ٣٤٨/١١ ، والإقناع ١٣٦/٤ ، وغاية المنتهى ٢٢٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق من الآية (٧).

<sup>(</sup>٤) هو جزء من حدیث طویل أخرجه مسلم ، باب حجة النبي - الله - ، کتاب الحج برقم (١٢١٨) صحیح مسلم ١٨٦/٢ - ٨٩٦ ، وأبو داود ، باب صفة حجة النبي - الله - ، کتاب المناسك برقم (١٩٠٥) سنن أبي داود ١٨٢/٢ - ١٨٦ ، وابن ماجة ، باب حجة النبي - الله - ، كتاب المناسك برقم (٢٠٧٤) سنن ابسن ماجة ٢/٢٢ - ١٠٢٧ ، والدارمي ، باب في سنة

وأجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كانا بالغين ولم تكن ناشزا ذكره ابن المندر وغيره (١) ، ولأن الزوجة محبوسة لحق النزوج فيمنعها ذلك عن التصرف والكسب ، وتجب نفقتها عليه ولو كانت معتدة من وطئ بشبهة غير مطاوعة ؛ لأن للزوج أن يستمتع منها بما دون الفرج ، فإن طاوعت عالمة فلا نفقة لها ؛ لأنها في معنى الناشز .

(من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى (٢) بالمعروف) ، ويعتبر ذلك حاكم إن تنازعا في قدره أو صفته بحالهما يسارا وإعسارا لهما أو لأحدهما ؛ لأن النفقة والكسوة للزوجة فكان النظر يقتضي أن يعتبر ذلك بحالها كالمهر ، لكن قال تعالى : ﴿ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهُ مَن النه المناه المناء المناه المناء المناه ا

الحاج ، كتاب المناسك برقم (١٨٥٠) سنن الدارمي ٢٧/٢ - ٧١ ، وجميعهم بدون لفظ : (( عون عندكم )) وبهذا اللفظ : أخرجه الترمذي عن عمرو بن الأحوص ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ، كتاب الرضاع برقم (١١٦٣) الجامع الصحيح ٢٧/٣ ، وقال : "حسن صحيح" ، وأخرجه ابن ماجة ، باب حق المرأة على الزوج ، كتاب النكاح برقم (١٨٥١) سنن ابن ماجة ١٩٤١ ، وأحمد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه برقم (٢٠١٧١) المسند ٢٩٢٦ .

<sup>(</sup>١) الإشراف ١٣٨/٤.

وينظر: المبسوط ١٠٥/٢١، والهداية شرح بداية المبتدي ٤٦/٢، والذخيرة ٤٦٥/٤، ويداية المجتهد ٥٤/٢، والأم ٥٤/٢، والأم ٥٤/٢، والمغني المحتاج ٤٢٦/٣، والإفصاح ١٨١/٢، والمغني ٢٤٨/١١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ومسكن ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٤٠ .

اجتهاد الحاكم ، (فيفرض) الحاكم (لموسرة مع موسر عند) الـ (تنازع) كفايتها (مــن أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين) بمحلهما ، ويفرض لها لحما وما يحتاج إليه في طبخه ، وتنتقل زوجة متبرمة من أدم إلى غيره ، ولا بد من ماعون الدار لدعاء الحاجة إليه ، ويكتفى بماعون خزف وخشب ، والعدل ما يليق بهما ، (و) يفرض حاكم لموسرة من الكسوة (ما يلبس مثلها) من حرير وخز وجيد كتان وجيد قطن على ما جرت به عادة مثلها من الموسرات بذلك البلد ، (و) ما (ينام عليه) مثلها عادة من فراش ولحاف ومخدة وإزار في محل جرت العادة بالنوم فيه ، وما يجلس عليه بساط ورفيع الحصر .

(و) يفرض حاكم (لفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه) وما تستصبح به ولحم ، وذكر جماعة لا يقطعها اللحم فوق أربعين وقدم في "الرعاية" كل شهر مرة (د) ، (و) يفرض لها (ما يلبس مثلها وينام) عليه (ويجلس عليه).

(و) يفرض (لمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها) (١) ، أي فقيرة مع موسر (م ١ بين ذلك) لأنه اللائق بحالهما ؛ لأن في إيجاب الأعلى لموسرة تحت فقير إضرارا عليه بتكليفه ما لا يسعه حاله ، وإيجاب الأدنى ضرر عليها فالتوسط أولى ، وإيجاب الأعلى لفقيرة تحت موسر زيادة على ما يقتضيه حالها ، وقد أمر بالإنفاق من سعته فالتوسط أولى ، والواجب على زوج دفع قوت من خبز وأدم ونحوه لزوجة وخادمها وكل من وجبت نفقته ، (لا) دفع (القيمة) كالدراهم عن نفقة أو كسوة ، ولا يلزمها

<sup>(</sup>۱) ينظـر : المبـدع ١٨٨/٨ ، والإنصـاف ٢٩٨/٢٤ ، والإقنـاع ١٣٧/٤ ، وشــرح منتـ هي الإرادات ٢٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وعكسه ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص٢٤٠ .

قبوله ؛ لأنه ضرر عليها لحاجتها إلى من يشتريه لها وقد لا يحصل ، أو فيه مشقة بخروجها له وتكليف من يمن عليها به ، ولا دفع حب ولا يلزمها قبوله لما فيه من تكليفها طحنه وعجنه وخبزه ، ولقول ابن عباس في قوله (۱) تعالى : ﴿ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ (۲) قال : « الخبز والزيت » (۳) وعن ابن عمر : «الخبز والسمن والخبز والزيت / والتمر وأفضل ما تطعموهن الخبز واللحم » (٤).

ويكون الدفع أول نهار كل يوم لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز تأخيره عنه ، فإن طلبت مكان الخبز حبا أو دقيقا أو دراهم لم يلزمه ذلك (إلا برضاهم) لأن الحق لا يعدوهما ، ولكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل ، ولا يجبر من أبى ذلك منهما لعدم وجوبه ، ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهما ، ولا يعتاض عن الواجب الماضي بربوي ، كإن عوضها عن الخبز حنطة أو دقيقا فلا يصح ولو تراضيا عليه لأنه ربا .

(وعليه) - أي الزوج - لزوجته (مؤنة نظافتها) من سدر ودهن وثمن ماء وثمن مشط وأجرة قيمة - بتشديد الياء التحتية - التي تغسل شعرها وتسرحه وتظفره ، و(لا) يلزمه (دواء و) لا (أجرة طبيب) إن مرضت ؛ لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة

<sup>(</sup>١) في الأصل : لقوله .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة من الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٢٢/٧ ، وذكره الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم . ٨٥/٢

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٧/١٠٪ ، وذكره الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٨٥/٢ .

بل لعارض فلا يلزمه ، (و) كذا لا يلزمه (غن طيب) وحناء وخضاب أو ما يحمر به وجه أو يسود به شعر لأنه ليس بضروري ، وإن أراد منها تزينا به أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها استعماله ، ولا يلزمه لزوجته خف ولا ملحفة للخروج لأنه ليس من حاجتها الضرورية المعتادة ، وعليها ترك زينة وحناء نهى الزوج عنهما ذكره الشيخ تقي الدين (۱).

وعليه لمن بلا خادم ويخدم مثلها ليسار أو كبر أو صغر أو مرض خادم واحد ، لقوله تعالى : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (٢) ومن المعروف إقامة الخادم لها إذن ، ولأن ذلك من حاجتها كالنفقة ولا يلزمه أكثر من واحد ؛ لأن المستحق عليه خدمتها في نفسها وذلك حاصل بالواحد ، ويجوز كون الخادم امرأة كتابية ؛ لأنه يجوز نظره إليها ، ونفقة الخادم وكسوته على الزوج كنفقة فقيرة مع فقير ولو أن الخادم لها ، ولا يجب لخادم دهن ولا سدر ولا مشط ونحوه ؛ لأنه يراد للزينة وللتنظيف ولا يراد ذلك من الخادم ، ونفقة خادم مكرئ ومعار على مكر ومعير ؛ لأن المكري ليس له إلا الأجرة والمعير لا تسقط منه النفقة بإعارته ، وإن قالت زوجة : أنا أخدم نفسي وآخذ ما يجب لخادمي ، أو قال الزوج : أنا أخدمك بنفسي وأبى الآخر [لم يجبر ] الممتنع منهما أما الزوج فلأن في إخدامها غيرها توفيرا لها على حقوقه وترفها لها ورفعا لقدرها وذلك يفوت بخدمهتا نفسها ، وأما الزوجة فلأن غرضها من الخدمة قد لا يحصل به لأنها تحتشمه وفيه غضاضة عليها .

<sup>(</sup>١) الاختيارات ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (١٩).

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٤٥/٣ .

ويلزمه لزوجته مؤنسة لحاجة كمخوف مكانها وعدو تخاف على نفسها منه ؛ لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها ، وتعيين المؤنسة إلى الزوج ، ويكتفى بتأنيسه هولها .

ولا يلزمه أجرة من يوضيء امرأة مريضة ؛ لأنه ليس من حوائجها المعتادة بخلاف رقيقه المريض فيلزمه أجرة من يوضئه إن لم يمكنه الوضوء بنفسه ؛ لأن النفقة عليه لتملكه إياه بخلاف الزوجة فهي للاستمتاع بها ولا دخل للوضوء فيه.

١٨٩ / س ] (١) سورة البقرة من الآية (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق من الآية (٦) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، كتاب الطلاق برقم (١٤٨٠) صحيح مسلم

المراد ، وأبو داود ، باب في نفقة المبتوتة ، كتاب الطلاق برقم (٢٢٩٠) سنن أبسي داود ٢٨٧/ ، والنسائي ، باب تسزوج المسولي العربية ، كتساب النكساح برقم (٣٢٢٢) المجتبسي ٢٨٧/ ، وأحمد برقم (٢٦٧٩) الممبتد ٥٦٤/٧ .

تستحقه ، كأخذ دين ادعاه ثم ظهر كذبه ، وكذا إن ادعته رجعية فأنفق / عليها أكثر [ ٧٩٠ / من مدة عدتها ثم تبين عدمه رجع بالزائد ، ومن ترك الإنفاق على مبانته يظنها حائلا(١) ، فبانت حاملا لزمه نفقة ما مضى لتبين استحقاقها للنفقة (٢) فيه فترجع بها عليه كالدين .

والنفقة على الحامل للحمل نفسه ؛ لأنها من أجله فتجب لناشز حامل ، وتجب لحامل من وطئ شبهة أو نكاح فاسد للحوق نسبه فيهما ، ولحامل في ملك يمين ولو أعتقها ؛ لأن النفقة للحمل وهو ولده .

وتجب نفقة حامل من مال حمل موسر لأن الموسر لا تجب نفقته على غيره ، ولا تجب نفقة حمل على زوج رقيق لولده ، فإن كان حرا فنفقته على وارثه بشرطه ، وإن كان رقيقا فعلى مالكه .

وتسقط نفقة حمل بمضي الزمان كسائر الأقارب ، قال المنقح : " مالم تستدن حامل على أبيه بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع " . انتهى (٢) .

و(لا) تجب نفقة (لمتوفى عنها) زوجها أو لأم ولد ولو مات سيدها ، ولا سكنى ولا كسوة لها ولو كانت حاملا لانتقال التركة للورثة ، ولا سبب للوجوب عليهم .

(ومن) امتنعت من تسليم نفسها أو (حبست) عنه حبسها ولي أو غيره بعد دخول ولو لقبض صداقها الحال ، (أو نشزت) سقطت نفقتها .

(أو صامت نفلا ، أو) صامت (لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع ، أو حجت نفلا

<sup>(</sup>١) في الأصل: حاملا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : للنفة .

<sup>(</sup>٣) التنقيح ص ٢٥٦ .

بلا إذنه) سقطت نفقتها لمنعها نفسها لا من جهته ، (أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت) نفقتها لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء إربها إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا منها. وتتشطر نفقة لناشز ليلا أو نهارا ، أوناشز بعض أحدهما فتعطى نصف نفقتها أيضا لا (١) يقدر الأزمنة (٢) ، وبمجرد إسلام زوجة مرتدة مدخول بها تلزمه نفقتها .

(ولها) - أي الزوجة - (الكسوة) والغطاء والوطاء ونحوهما (كل عام مرة في أولـــه) -أى العام - ؛ لأنه أول وقت الحاجة إلى ذلك فيعطيها السنة ؛ لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئًا فشيئًا ، بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى ، وتملك زوجة ذلك بقبض فلا بدل على زوج لما سرقا من آ<sup>(٣)</sup> ذلك أو بلى ، وتملك التصرف فيه على وجه لا يضـر بها ولا ينهك بدنها من بيع وهبة ونحو ذلك كسائر مالها ، فإن ضر ذلك ببدنها أو نقص في استمتاعه بها منعت منه لتفويت حق زوجها به .

وإن أكلت زوجة معه عادة أو كساها بلا إذن منها وكان ذلك بقدر الواجب عليه سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالمعروف ، ومتى انقضى العام والكسوة التي قبضتها له باقية فعليه للعام الجديد اعتبارا بمضى الزمان دون حقيقة الحاجة ، كما أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها ، بخلاف ماعون ونحوه إذا انقضى العام وهو باق فلا يلزمه بدله اعتبارا بحقيقة الحاجة لا المتاع ، وألحق به ابن نصر الله غطاء ووطاء وقواه في "تصحيح الفروع"(٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: إلا.

<sup>(</sup>٢) قال في شرح منتهى الإرادات ١٥٠/٣ : "لعسر التقدير بالأزمنة " .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقو فين ساقط من الأصل.

<sup>.</sup> OAT/O(E)

وإن قبضت الكسوة ثم مات الزوج قبل مضي العام ، أو ماتت ، أو بانت منه قبل مضيه رجع بقسط ما بقي من العام لتبين عدم استحقاقها له ، وكذا بقية نفقة تعجلتها . (ومتى لم ينفق) على زوجته ، أو غاب عنها مدة ولم ينفق عليها فيها فإنها (تبقيل في فعسل في فعسل ، وتلزمه للزمن الماضي لاستقرارها في ذمته ولو لم يفرضها حاكم ؛ لأن عمر : «كتب لأمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى »(۱) ، ولأنه حق يجب مع الإيسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمن كأجرة العقار بخلاف نفقة الأقارب فإنها صلة ا يعتبر فيها يسار المنفق وإعسار من تجب له ا(۲).

[ وذمية ] (٢) في نفقة وكسوة ومسكن كمسلمة لعموم النصوص ، (وإن أنفقت من هاله) - أي مال زوجها - (في غيبته فبان ميتا رجع عليها و ارث) ببقية ما أنفقت من ماله بعد موته لارتفاع وجوب النفقة عليها بموته ، فلم تستحق ما قبضته ، / (ومسن تسلم) من زوج (من يلزمه تسلمها) وهي التي يوطأ مثلها أي بنت تسع فأكثر ، (أو

<sup>144.1</sup> 

و"تصحيح الفروع" من تأليف شيخ المذهب ، العلامة ، علي بن سليمان المرداوي ، المتوفى سنة (٨٨٥هـ) واسم الكتاب : (الدر المنتقى والجوهر المجموع في معرفة الراجح من الخلاف المطلق في الفروع) . وهــو مطبوع بهامش كتاب الفروع لابن مفلح .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام الشافعي في الأم ١١٥/٥ ، وعبد الرزاق برقم (١٣٣٤ - ١٢٣٤) المصنف ٩٣/٧ - ٩٣/٥ . وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢١٤/٥ ، وابن حزم في المحلم ١٩/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٦٩/٧ ، وصححه ابن القيم في زاد المعاد ٥٠٨/٥ ، والألباني في الإرواء ٢٢٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٤٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٤٧/٣.

بذلته هي) أي بتسليم نفسها للزوج تسليما تاما ، (أو وليها وجبت نفقتها) وكسوتها وتوابعهما (ولو مع صغره) - أي الزوج - (ومرضه وعنته وجبه) أي قطع ذكره بحيث لا يمكنه وطء أو مع تعذر وطئها لحيض أو نفاس أو رتق أو قرن ، أو لكونها نضوة أو مريضة ، أو حدث شيء من ذلك عنده لزمه نفقتها وكسوتها لعموم قوله عليه السلام في حديث جابر : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف »(۱) ، ويجبر ولي مع صغر زوج على بذل ما وجب عليه من مال الصبي لنيابته عنه في أداء واجباته ، كأروش جناياته وديونه .

لكن لو امتنعت زوجة من بذل نفسها وهي صحيحة ثم مرضت ، فبذلته فلا نفقة لها ما دامت مريضة عقوبة لها بمنعها نفسها في حال يمكنه الاستمتاع بها فيها وبذلها في ضدها . ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حاكم شيئا ؛ لأنه لا يمكن زوجها تسلمها إذن حتى يراسله بأن يكتب إلى حاكم البلد الذي هو به ، فيعلمه ويستدعيه ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله ، فإن سار إليها أو وكل من حملها إليه وجبت النفقة إذن بالوصول ، وإلا فرض عليه الحاكم نفقتها من الوقت الذي كان يمكن وصوله إليها فيه ، وإن غاب زوجها بعد تمكينها إياه ووجوب النفقة عليه لم تسقط بغيبته .

(ولها) - أي الزوجة - (منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال) لا بعد دخول ، سواء كان الصداق مسمى أو مفوضة ، حكاه ابن المنذر إجماعا (٢) ، ولأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء ، فإذا تعذر عليها استيفاء المهر لم يمكنها استرجاع بدله بخلاف المبيع ، (ولها) - أي الزوجة - (النفقة) زمن منع نفسها لقبض حال مهر ؛ لأن الحبس

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٥٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الإجماع ص ٩١ .

من قبله نصا (۱) ، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون ، ولو قبضت حال مهرها وسلمت نفسها ثم بان معيبا فلها منع نفسها حتى تقبض بدله ، ولو أبى كل من الزوجين تسليم ما عليه أجبر زوج أولا ثم زوجة ، وإن بادر أحدهما به أجبر الآخر .

وإن دخل بها الزوج ، أو خلا بها مطاوعة لم تملك منع نفسها منه بعد ذلك ، فإن وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع .

وإن أعسر زوج بمهر حال ولو بعد دخول فلزوجة حرة مكلفة الفسخ لتعذر الوصول إلى العوض ، كما لو أفلس مشتر بثمن مالم تكن عالمة بعسرته حين العقد لرضاها بذلك .

ومن سلم أمته ليلا ونهارا فهي كحرة لعموم النص ، وإن سلمها ليلا فقط فنفقة نهار على سيد ؛ لأنها مملوكته والزوج غير متمكن منها إذن ، ونفقة ليل كعشاء ووطاء وغطاء ودهن مصباح ووسادة على زوج ؛ لأنه من حاجة الليل دون النهار ، ولا يصح تسليمها نهارا فقط ؛ لأنه ليس محلا للتفرغ للاستمتاع ، ولهذا كان عماد قسم الزوجات الليل .

(وإن أعسر) زوج (بنفقة معسر) فلم يجد القوت (أو) أعسر به (بعضها) أي ببعض نفقة المعسر ، أو أعسر بكسوة المعسر أو ببعضها ، [ أو آ<sup>(۲)</sup> بمسكنه ، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم خيرت الزوجة بين فسخ للحوق الضرر الغالب بذلك بها ، إذ البدن لا

<sup>(</sup>۱) ينظر : الإرشاد ص ٣٢٤ ، والمغنى ٢٠٠/١١ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٤٩/٢٤ ، والمجلور ٢٠٢/٨ ، وغاية المنتهى ٢٠٢/٨ ، والمجلور ٢٠٢/٨ ، وغاية المنتهى ٢٢٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

يقوم بدون كفايته ، وسواء كانت حرة بالغة رشيدة أو صغيرة أو سفيهة أو رقيقة دون سيدها أو وليها ، فلا خيرة له ولو كانت مجنونة ، لاختصاص الضرر بها ، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة (١) القوله تعالى الاله ( فَإِمْسَاكُ الله بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ الإِحْسَانُ الله والإمساك مع ترك النفقة ليس إمساكا بالمعروف ، ولحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : «يفرق بينهما » رواه الدارقطني ( ن ، وقال ابن المنذر : " ثبت اعلى آ ن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى "(١ ) ولأن جواز الفسخ بذلك أولى من العنة لقلة الضرر ؛ لأنه فقد شهوة يقوم البدن بدونها ، فتملك الزوجة الفسخ فورا ومتراخيا ؛ لأنه خيار لدفع ضرر يشبه خيار العيب في البيع ، فتخير بين الفسخ وبين مقام معه مع منع نفسها وبدونه ، ولا يمنعها تكسبا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأبو هريرة. ،

أما قول عمر - رضي الله عنه - فقد سبق تخريجه ص ٥٨٦ وفيه أنه(كتب الى أمراء الأجناد .... ) .

وأما قبول أبي هريرة - رضي الله عنه - فأخرجه البخاري ، برقم ٥٣٥٥ ، صحيح البخاري ٥٤/١ ، وأحمد برقم ٩٤/١٠ ، والبيهقي في المحلى ٩٤/١٠ ، والبيهقي في المحلى ٤٧١/٧ . المسنن الكبرى ٤٧١/٧ .

وأما قول علي - رضي الله عنه - فلم أقف عليه ، وذكره ابن قدامة في المغني ٣٦١/١١ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) في باب المهر ، كتاب النكاح ٢٩٧/٣ ، وعنه البيهقي في السنن الكبرى ، باب الرجل لا يجد نفقة الربي المراته ، كتاب النفقات ٤٧٠/٧ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٢٢٩/٧ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها .

<sup>(</sup>٦) الإشراف ١٤٣/٤ . الأثر سبق تخريجه ص ٥٨٦ .

[1/44]

ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ ؛ لأنه إضرار بها ، وسواء كانت غنية أو فقيرة ؛ لأنه إنما يمل كحبسها إذا كفاها المؤنة وأغناها عما لا بدلها منه ، ولها / الفسخ بعد رضاها بالمقام معه لتجدد وجوب النفقة كل يوم ، فيتجدد لها ملك الفسخ كذلك . ولا يصح إسقاطها نفقتها فيما لم يجب لها كإسقاط الشفيع الشفعة قبل البيع ، وكذا لو قالت : رضيت عسرته أو تزوجته عالمة به فلها الفسخ لما يتجدد لها من وجوب النفقة كل يوم .

وتبقى نفقة معسر وكسوته ومسكنه لزوجته إن أقامت (١) معه ولم تمنع نفسها منه دينا في ذمته لوجوبها على سبيل العوض كالأجرة ، ويسقط ما زاد عن نفقة معسر .

ومن قدر يكتسب ما ينفق على زوجته أجبر عليه كالمفلس لقضاء دينه وأولى ، ومن تعذر عليه كسب أو بيع في بعض زمنه أياما يسيرة فلا فسخ ، أو مرض أياما يسيرة فعجز عن الكسب فلا فسخ ؛ لأنه يمكنه الاقتراض إلى زوال (٢) العارض .

(إلا) إن أعسر (بما في ذمته) من نفقة ماضية ، أو أعسر بنفقة موسر أو متوسط ، أو أعسر بأدم أو بنفقة الخادم فلا فسخ لإمكان الصبر عن ذلك ويبقى دينا في ذمته لوجوبه عليه كالصداق.

وإن منع زوج موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما عن زوجته وقدرت على أخذ ذلك من ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذنه ، لقوله عليه السلام لهند

<sup>(</sup>١) في الأصل : اقا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إلى زال.

بنت عتبة (۱) حين قالت: له إن أبا سفيان (۲) رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف »(۱) فرخص لها عليه السلام في أخذ تمام الكفاية بغير علمه ؛ لأنه موضع حاجة إذ لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بها ، وتتجدد بتجدد الزمن شيئا فشيئا ، فتشق المرافعة [بها آأ) إلى الحاكم ، فيأمره بدفعه لها ، فإن امتنع أجبره حاكم ، فإن أبى حبسه ودفعها منه يوما بيوم ؛ لقيام الحاكم مقامه عند امتناعه مما وجب عليه كسائر الديون ، فإن لم يجد إلا عرضا أو عقارا باعه وأنفق منه ، فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من جهته كالمعس .

(أو غاب) موسر عن زوجته (وتعذرت) نفقته عليها بأن لم يترك لها نفقة ولم تقدر له على مال ولم يمكنها تحصيل نفقتها (باستدانة أو نحوهـــا)(٥) أي اقتراض أو نحوه عليه

<sup>(</sup>۱) هند بنت عتبة : بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، القرشية ، زوجة أبي سفيان ، ووالدة معاوية بن أبي سفيان ، أسلمت بعد زوجها في فتح مكة ، وحسن إسلامها ، توفيت في أول خلافة عمر في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين . ينظر : أسد الغابة ١٧/٧ - ٢٩٣ ، والإصابة ٣٤٦/٨ - ٣٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) اسمه : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي ، الأموي ، والد معاوية
 الخليفة ، أسلم عام الفتح ، وشهد حنينا والطائف وفقئت عينه بها ، توفي بالمدينة سنة ٣١هـ .

ينظر : أسد الغابة ١٠/٣ - ١١ ، والإصابة ٣٣٢/٣ - ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ، كتاب النفقات برقم (٥٣٦٤) صحيح البخاري ٥٧/٧ ، ومسلم ، باب قضية هند ، كتاب الأقضية برقم (١٧١٤) صحيح مسلم ١٣٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : أو غيرها ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٤١ .

(فلها الفسخ) لتعذر الإنفاق عليها من ماله كحال الإعسار بل أولى ، ولأن في الصبر ضررا أمكن إزالته بالفسخ ، ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا (بحاكم) ، فيفسخ الحاكم بطلبها ، أو تفسخ هي بأمره للاختلاف فيه .

(وترجع) زوجة (بما استدانته) على زوجها الغائب الموسر (لها أو لولدها الصغير مطلقك بإذن الحاكم وبدونه ، وإن دفع لها زوجها نفقة حرام لم يلزمها قبولها .

ربع عبس (لارَجَى (النِجَرَيُ (سِيلتِر) (لينِرُدُ وكريس

## فصل في نفقة الأقارب والمماليك

والمراد بالأقارب: من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب (١) فيدخل فيهم العتيق . والمواد بالأقارب الماليك من الآدميين والبهائم .

وأجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين (٣) لقوله تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ وَلَّهُ وَرَزْقُهُنَ وَكِ سَوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ (١) وقوله : ﴿ \* وَقَضَى وَبُكُ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا اللهِ وَاللهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (٥) ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما ، وحديث هند : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » متفق عليه (١) ، وعن عائشة مرفوعا : «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه » رواه أبو داود (٧) ، ولأن ولد

<sup>(</sup>۱) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٩٣/٢٤ ، وكتاب الفروع ٥٩٥/٥ ، وتصحيح الفروع ٥٩٥/٥ ، والمبدع ٢١٤/٨ ، والإقناع ١٤٨/٤ ، وغاية المنتهى ٢٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٥٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظس : المبسوط ٢٢٢/٥ ، والهداية شرح بداية المبتدي ٤٦/٢ ، وعقد الجواهر الثمينة ٢١٥/٢ ، ومنح الجليل ٤٤٧/٢ ، والإشراف ١٣٨٤ ، وروضة الطالبين ٨٣/٩ ، والمغني ٣١٥/١ ، وشرح الزركشي ٩/٦ ، والمبدع ٢١٣/٨ .

<sup>(</sup>٤) سنورة البقرة من الآية (٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٦) سېق تخريجه ص ٥٩١ .

<sup>(</sup>٧) في : باب في الرجل بأكل من مال ولده ، كتاب البيوع برقم (٣٥٢٨) سنن أبي داود ٢٨٨/٣ - ٢٨٩ ، والترمذي ، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده ، كتاب الأحكام برقم (١٣٥٨) الجامع الصحيح ٦٩٩/٣ ، والنسائي ، باب الحث على الكسب ، كتاب البيوع برقم (٤٤٤٩)

الإنسان بعضه ، وهو بعض والده ، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه فكذلك على بعضه و أهله .

(وتجب) النفقة (عليه) - أي المنفق - [ إذا لم يكن معه آ<sup>(۱)</sup> من يشركه في الإنفاق ، أو إكمالها إن وجد المنفق عليه بعضها (بمعسروف) أي بحسب ما يليق بهم من حلال لا حرام ، وإنما تجب بثلاثة شروط : -

الأول: كون منفق من عمودي نسبه ، أو وارثا له ، وإليه الإشارة بقوله: (لكل مسن أبويه وإن علوا ، وولده وإن سفل) حتى ذوي الأرحام منهم ، (ولو حجبه معسر) كجد مع أب معسر ، وكابن مع ابن ابن موسر ، فتجب النفقة في المثالين على الموسر ولا أثر لكونه محجوبا ، وكذا جد مع ابن بنته لأن بينهما قرابة قوية توجب العتق / ورد الشهادة فأشبه القريب .

(و) تجب النفقة (لكل من يوثه) قريبه الغني (بفرض) كأخ لأم ، (أو تعصيب) كابن عم [٢٩١/ ] لغير أم ، (لا بوخم) كخال بمن (سوى عمودي نسبه) ، سواء ورثه الأخر كأخ للغني أو لا كعمة وعتيق ، فإن العمة لا ترث ابن أخيها بفرض ولا تعصيب ، وهو يرثها

المجتبى ٢٤١/٧ ، وابن ماجة ، باب ما للرجل من مال ولده ، كتاب التجارات برقم (٢٢٩٠) سنن البن ماجة ٢٨١٧ - ٢٦٩ ، وأحمد برقم (٢٣٥١٧) المسند = ٤٩/٧ ، والدارمي ، باب في الكسب وعمل الرجل بيده ، كتاب البيوع برقم (٢٥٣٧) سنن الدارمي ٢٢١/٣ ، والحاكم ، باب ولد الرجل من كسبه . . ، كتاب البيوع ، المستدرك ٢٦٢٤ ، والحديث قال عنه الترمذي : "حسن صحيح" ، وقال الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٥/٦ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٥٤/٣ .

بالتعصيب ، وكذا العتيق لا يرث مولاه وهويرثه ، فتجب النفقة على الوارث بالمعروف لقوله تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ﴾ فأوجب على الأب نفقة الرضاع ، ثم أوجب على الوارث مثل ما أوجب على الأب ، ولحديث : « من أبر ؟ قال : أمك ، وأباك ، وأختك، وأخاك » وفي لفظ : « ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا» رواه أبو داود (۱) ، فألزمه البر والصلة ، والنفقة من الصلة وقد جعلها حقا واجبا .

والشرط الثاني: حاجة منفق عليه ، وذكره بقوله: (مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب) ؛ لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة ، والغني يملكه ، والقادر على الكسب مستغن عنها ، ولا يعتبر نقص المنفق عليه في خلقة كزمن ، أو حكم كصغر وجنون ، فتجب النفقة لصحيح مكلف لا حرفة له لأنه فقير.

الشرط الثالث: أن يفضل ما ينفقه عليهم عن حاجته ، وإليه أشار بقوله: (إذا كلفت فاضلة عن قوت نفسه) أي المنفق ، (و) قوت (زوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة) وكسوة ومسكن لهم من حاصل بيده ، أو استحصل من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار

<sup>(</sup>۱) من حديث كليب بن منفعة عن جده : أخرجه أبو داود ، باب في بر الوالدين ، كتاب الأدب برقم (۱) من حديث كليب بن منفعة عن جده : أخرجه أبو داود ، باب وجوب صلة الرحم برقم (٤٧) الأدب المفرد ص٢٢) سنن أبي داود ٣٣٦/٤ ، والبيسهقي ، باب الاختيار في صدقة التطوع ، كتاب الزكاة ، السنن الكبرى ١٧٩/٤ ، وضعف إسناده الألباني في الإرواء ٢٣٠/٧ .

وله شاهد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : أخرجه أبو داود ، باب في بر الوالدين ، كتاب الأدب برقم (٥١٣٩) سنن أبي داود ٣٣٦/٤ ، والترمذي ، باب ما جاء في بر الوالدين ، كتاب البر والصلة برقم (١٩٥٢) الجامع الصحيح ٢٧٣/٤ ، وأحمد برقم (١٩٥٢) المسند ١٢٣/٥ ، وحسنه الترمذي ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٩٦٧/٣ .

أو ربع وقف ونحوه ، فإن لم يفضل عنده عما (۱) ذكر شيء فلا شيء عليه ، لحديث جابر مرفوعا : «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ، فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته »(۲) وفي لفظ : « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » حديث صحيح (۲) ؛ ولأن وجوب النفقة على سبيل المواساة وهي لا تجب مع الحاجة .

و(لا) تجب النفقة على قريب (من رأس مال) تجارة لنقص الربح بنقص رأس ماله ، وربما أفنته النفقة فيحصل له الضرر وهو ممنوع شرعا ، (و) لا تجب النفقة من (ثمن ملك) [ و ] (3) لا من ثمن (آلة صنعة) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : عن من .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم ، باب الابتداء في النفقة ... ، كتاب الزكاة برقم (۹۹۷) صحيح مسلم ٢٩٢/٢ ، وأبو داود ، باب في بيع المدبر ، كتاب العتق برقم (٣٩٥٧) سنن أبني داود ٢٧/٤ - داود ، باب بيع المدبر ، كتاب البيوع برقم (٤٦٥٣) المجتبى ٣٠٤/٧ ، وأحمد برقم (٢٤٤٥) المجتبى ٢٠٤/١ ، وابن خزيمة ، باب صدقة المقل . . ، كتاب الزكاة برقم (٢٤٤٥) صحيح ابن خزيمة ٤/١٠٠ ، وابن حبان ، باب ذكر الأمر لمن أراد الصدقة . . ، كتاب الزكاة برقم صحيح ابن خزيمة ٤/١٠٠ ، وابن حبان ، باب ذكر الأمر لمن أراد الصدقة . . ، كتاب الزكاة برقم (٢٣٤٢) الإحسان ١٣١٨ - ١٣٢ ، والبيهقي ، باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه ، كتاب المدبر ، السنن الكبرى ١٣٠٩/١٠ .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث مركب من حديثين ، أحدهما : حديث جابر بلفظ : (( ابدأ بنفسك )) وقـد سـبق تخريجـه ص ٥٩٥ .

والثاني: حديث أبي هريرة وهو قوله: (( وابدأ بمن تعول )) وهذا أخرجه البخاري ، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، كتاب الزكاة برقم (١٤٢٦) صحيح البخاري ٩٦/٢ ، وأبو داود ، باب الرجل يخرج من ماله ، كتاب الزكاة برقم (١٦٧٦) سنن أبي داود ١٢٩/٢ ، والترمذي ، باب ما جاء في النهي عن المسألة ، كتاب الزكاة برقم (٦٨٠) الجامع الصحيح ٦٤/٣ ، والنسائي ، باب أي الصدقة أفضل ، كتاب الزكاة برقم (٢٥٤٤) المجتبي ٥٩/٥ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٤٢.

ومن قدر یکتسب بحیث یفضل من کسبه ما ینفقه علی قریبه أجبر علیه ؛ لأن (۱) ترکه مع قدرته علیه تضییع لمن یعول و هو منهی عنه .

ولا تجبر امرأة على نكاح إذا رغب فيها بمهر لتنفقه على قريبها الفقير ؛ لأن الرغبة في النكاح قد تكون لغير المال بخلاف التكسب .

وزوجة من تجب له النفقة كهو ؛ لأن ذلك من حاجة الفقير اليومية لدعاء الضرورة إليه ، فإذا احتاج ولم يقدر عليه ربما دعته نفسه إلى الزنا ، ولذلك وجب إعفافه .

(وتسقط) النفقة (بمضي زمن) [ مالم يفرضها حلكم آ<sup>(۲)</sup> ؛ لأنها تأكدت بفرضه كنفقة الزوجة ، (أو) مالم (تستدن بإذنه) أي الحاكم .

(وإن امتنع من وجبت عليه) نفقة من زوج أو قريب بأن تطلب منه فيمتنع (رجع عليه منفق بنية الرجوع) ؛ لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه وتقدم .

(وهي على كل) من الورثة (بقدر إرثه) ممن وجبت له النفقة ، فمن له - من المحتاجين للنفقة ولو كان حملا - وارث دون أب فنطقته عليهم على قدر إرثهم منه ؛ لأنه تعالى رتب النفقة على الإرث لقوله : ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ﴾ (٢) ، فمن له جد وأخ لغير أم النفقة بينهما سواء لأنهما يرثانه كذلك تعصيبا ، أو له أم أم وأم أب فالنفقة عليه بينهما سواء ؛ لأنهما يرثانه كذلك فرضا وردا ، ومن له أم وجد أو أخ وأخت النفقة بينهما أثلاثا كإرثهما له ، ومن له أم وبنت النفقة عليهما أرباعا ربعها على الأم وباقيها على البنت ؛ لأنهما يرثانه كذلك ، وهكذا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: لا.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٢٣٣).

فلا تلزم النفقة أبا أم مع أم موسرة ، ولا ابن بنت معها ؛ لأنه محجوب بها ، ولا تلزم أخا مع ابن ولو معسرا ؛ لأنه محجوب به .

ومن له ورثة بعضهم موسر / وبعضهم معسر كأخوين أحدهما موسر والآخر معسر [ ٢٩٢] تلزم نفقته موسرا منهما مع فقر الآخر بقدر إرثه فقط ؛ لأنه إنما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدر فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه إذا لم يكن من عمو دى النسب.

(وإن كان أب) غنيا (انفرد بها) أي نفقة ولده ، لقوله تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَبُ وَلَوْدِ لَهُ وَرِقُونًا اللهُ وَاللهُ عَنَا لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ (١) وقوله : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ (١) ، وتلزم نفقة جدا موسرا لابن ابنه الفقير ولو كان معه أخ مع فقر أب لعدم اشتراط الإرث في عمودي النسب لقوة قرابتهم ، وتلزم جدة موسرة مع فقر أم لما تقدم .

ومن لم يكف ما فضل عن كفايته جميع من تجب نفقته عليه لو أيسر بجميعها بدأ بزوجته ؛ لأن نفقتها معاوضة فقدمت على ما وجب مواساة ، ولذلك تجب مع يسارهما وإعسارهما بخلاف نفقة القريب ، فنفقة رقيقه لوجوبها مع الإيسار والإعسار كنفقة الزوجة ، فنفقة أقرب فأقرب ، لحديث طارق الحاربي (٢٠): « ابدأ بمن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق من الآية (٦).

<sup>(</sup>٣) طارق بن عبد الله المحاربي ، من محارب خصفة ، صحابي نزل الكوفة .

ينظر: أسد الغابة ٧١/٣ ، والإصابة ٤١٤/٣ - ٤١٥ .

تعول ، أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، ثم أدناك فأدناك »(١) أي الأدنى فالأدنى ، ولأن النفقة صلة وبر ، ومن قرب أولى بالبر ممن بعد ، ثم مع الاستواء في الدرجة يبدأ بالعصبة ، كأخوين لأم أحدهما ابن عم ، ثم التساوي ، فيقدم ولد على أب لوجوب نفقته بالنص ، ويقدم أب على أم لانفراده (١) بالولاية واستحقاقه الأخذ من مال ولده ، وقد أضافه عليه السلام بقوله : «أنت ومالك لأبيك »(١) ، وتقدم أم

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي ، باب أيتهما اليد العليا ، كتاب الزكاة برقم (٢٥٣٢) المجتبى ٦١/٥ ، وابن حبان ، باب ذكر البيان بأن على المرء إذا أراد الصدقة بأنه يبدأ بالأدنى فالأدنى منه . . ، كتاب الزكاة برقم (٣٣٤١) الإحسان ١٣٠/٨ - ١٣١ ، والدارقطني ، كتاب البيوع ، سنن الدارقطني الزكاة برقم (٣٣٤١) الإحسان ١١٠/٨ - ١٣١ ، والدارقطني ، كتاب التاريخ ، المستدرك ٢١٢/٢ ، والحديث قال عنه الحاكم ، باب يد المعطي ، كتاب التاريخ ، المستدرك ٢١٢/٢ ، والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وقال أبو الطيب في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٤٤/٣ : "رواته كلهم ثقات" ، وحسنه الألباني في الإرواء ٢٣٣/٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : لانفراد .

<sup>(</sup>٣) من حديث جابر ~ رضي الله عنه - مرفوعا : أخرجه ابن ماجة ، باب ما للرجل من مال ولده ، كتاب التجارات برقم (٢٢٩١) سنن ابن ماجة ٢٦٩/٢ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ، باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا ، كتاب القضاء والشهادات ١٥٨/٤ ، كلاهما من طريق عيسى بن يونس عن يوسف بن اسحاق السبيعي عن محمد بن المنكدر عن جابر به . قال الألباني : "هذا سند صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري " . الإرواء ٣٢٣/٣ .

ومن حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا : أخرجه ابن حبان ، باب ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب ، كتاب البر والإحسان برقم (٤١٠) الإحسان 1٤٢/٢ ، وصححه شعيب الأرنؤوط .

ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : أخرجه أبو داود ، باب في الرجل يأكل من مال ولده ، كتاب البيوع برقم (٣٥٣٠) سنن أبي داود ٢٨٩/٣ ، وابن ماجة ، في الموضع السابق

على ولد ابن ؛ لأنها تدلى إليه بلا واسطة ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية ، ويقدم ولد ابن على جد كما يقدم الولد على الأب ، ويقدم جد على أخ ؛ لأن له مزية الولادة والأبوة ، ويقدم أبو أب على أبي أم لامتيازه بالتعصيب ، وأبو أم مع أبي أبي أب مستويان لتميز أبي الأم بالقرب والآخر بالتعصيب فتساويا .

ولمستحق النفقة الأخذ من مال منفق بلا إذنه مع امتناعه كما يجوز ذلك للزوجة .

ولا نفقة مع اختلاف دين بقرابة ولـو مـن عمـودي نسـب ؛ لأنـهما لا يتوارثـان إلا بالولاء ، فتجب للعتيق على معتقه بشرطه وإن باينه في دينه ، لأنه يرثه فدخل في عموم قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ﴾ (١) ، فإن مات مولاه فالنفقة على وارثه من عصبة مولاه .

برقم (٢٢٩٢) سنن ابن ماجة ٧٦٩/٢ ، وأحمد برقم (٦٦٤٠) المسند ٣٧٤/٢ ، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ٣٢٥/٣ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢٣٣).

ويجب إعفاف من تجب له النفقة من عمودي نسبه وغيرهم لأنه مما تدعو حاجته إليه ويتضرر بفقده ، فيجب إعفاف من تجب نفقته ممن تقدم ، ويقدم الأقرب فالأقرب كالنفقة ، بزوجة حرة أو سرية تعفه ، ولا يملك من أعف بسرية استرجاعها مع غنى الفقير كالزكاة ، ولا أن يزوجه أمة ، وإن عين أحدهما امرأة والآخر غيرها يقدم تعيين قريب منفق على تعيين زوج إذا استوى المهر لأنه المطلوب بنفقتها وتوابعها ، وليس له تعيين عجوز قبيحة المنظر أو معيبة ، ويصدق أنه تائق للنكاح بلا يمين ، لأنه مقتضى الظاهر.

ويكتفى في الإعفاف بواحدة ، فإن ماتت أعف ثانيا ؛ لأنه لا صنيع لـه في ذلك لا إن إطلق بلا عندر، أو أعتنق السرية ولم يجعل عتقها صداقها، فليس له أن يعفه ثانيا ؛ لأنه المفوت على نفسه .

ويلزم إعفاف أم كأب قال القاضي: "ولوسلم فالأب آكد "(١). ولأنه لا يتصور الإعفاف لها إلا بالتزويج ، ونفقتها على الـزوج ، قال في "الفروع"(٢): "ويتوجه تلزمه نفقته إن تعذر تزويج بدونها" . وبنت ونحوها كأم .

ويلزم من وجبت عليه نفقة خادم للجميع لحاجة إليه كالزوجة ؛ لأنه من تمام الكفاية . وعلى من تلزمه نفقة صغير نفقة مرضعة حولين كاملين ، ولا يفطم قبلهما إلا برضا و ٢٩٢١ أبويه أو برضا سيده إن كان رقيقا ، ولأبيه منع أمه من خدمته ؛ لأنه يفوت حق

<sup>(</sup>١) ينظر : كتاب الفروع ٥/٠٠٠ ، والمبدع ٢٢١/٨ ، والإنصاف ٢٢١/٢٤ .

<sup>.</sup> T . . / O (Y)

الاستمتاع بها في بعض الأحيان ، ولا يمنعها من إرضاعه ولو أنها / في حباله ، والأم أحق بإرضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع متبرعة أو مع زوج ثان وبرضا ، لعموم قوله تعالى : ﴿ وَ الْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَلدَهُنَ ﴾ (١) ، فإن طلبت الأم أكثر من أجرة مثلها ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعة فله أخذه منها ، لقوله تعالى : ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَك ﴾ (١) ، وإن منع الأم زوجها غير أبي الطفل من رضاعه سقط حقها لتعذر وصولها إليه ، ويلزم حرة إرضاع ولدها مع خوف تلفه بأن لم يقبل ثدي غيرها حفظا له عن الهلاك كما لو لم يوجد غيرها ، ولها أجرة مثلها ، فإن لم يخف تلفه لم تجبر ، ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول إلا لضرورة بأن لا يوجد من يرضعه غيرها ، أو لا يقبل ثدي غيرها ، أو بشرطها ذلك في العقد فلها شرطها كما تقدم .

(وتجب) النفقة (عليه) أي السيد (لرقيقه) والكسوة والمسكن بالمعروف (ولو) كان رقيقه (آبقا) أو مريضا ، أ(و) انقطع كسبه ، أو كان أمة (ناشزا) ، أو كان ابن أمته من حر ؛ لأنه تابع لأمه حيث لا شرط ولا غرور ، من غالب قوت البلد ، ولمبعض بقدر رقه من ذلك والباقي عليه لاستقلاله بجزئه الحر ، وللسيد أن يجعل نفقة رقيقه في كسبه ، وأن ينفق (٢) عليه من ماله ويأخذ كسبه أو يستخدمه وينفق عليه من ماله ؛ لأن الكل له .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق من الآية (٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : واينفق .

- (و) يجب أن (لا يُكلِّفهُ) أي الرقيق (مُشِ قًا كُث يراً) لحديث أبي ذرِّ (() مرفوعاً: «إخوانكم خَولُكُم (() ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، [ فإن كلفتموهم ا (ا) فأعينوهم عليه (ا) .
- (و) يجب أن (يُويْحَهُ وَقْتَ قَائِلَةٍ و) وقت (نَوْمٍ ول الداء (صَلاة فَرْضٍ لأنه العادة ، ولأن تركه إضرار بهم ، ولا يجوز تكليف أمة رَعيا ؛ لأن السفر مظنة الطمع فيها لبعد من يدفع عنها ، وسُنَّ لسيد مداواتهم إذا مرضوا ، وإطعامهم من طعامه وإلباسهم من لباسه ، لحديث أبى ذر ، وأن يسوي بين عبيده في الكسوة وبين إمائه إن

<sup>(</sup>١) أبو ذرَّ الغِفَاري : صحابي مشهورٌ بكنيته ، اختلف في اسمه واسم أبيه ، والمشهور أنه جُنْدَبُ بن جُنادة بن سكن الغفاري ، من السابقين إلى الإسلام ، توفي بالرِّبْذَة في عهد الخليفة عثمان بن عفان سنة

ينظر : أسد الغابة ٩٩/٦ - ١٠١ ، والإصابة ١٠٥/٧ - ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) الخَوَلُ: حشم الرجل وأتباعه ، واحدهم خائل ، ويقع على العبد والأمة ، وهو مأخوذ من التخويل - أي النمليك - ، وقيل : من الرعاية . وخولكم : يعني خدمكم ، تستخدمونهم وتستعبدونهم .

ينظر: غريب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ١٠١/١ ، ١٠١/٤ ، ٣٦٢ ، والغريبين في القرآن والحديث ، لأبي عبيد أحمد الهروي ٢٠٥/٢ ، وغريب الحديث ، لابن الجوزي ٣١٣/١ ، والنهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير ٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من كتب الحديث .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، بناب المعاصي من أمر الجاهليَّة . . ، كتاب الإيمان برقم (٣٠) صحيح البخاري ١٢/١ ، ومسلم ، باب إطعام المملوك مما يأكل . . ، كتاب الأيمان برقم (١٦٦١) صحيح مسلم ١٢٨٢ - ١٢٨٢ . .

كُنَّ للخدمة أو للاستمتاع ، وإن اختلفن فلا بأس بتفضيل من هي للاستمتاع (۱) في الكسوة لأنه الأعرف ، ومن ولي الطعام من رقيقه فيأكل معه أو يطعمه ، لحديث أبي هريرة مرفوعاً : «إذا أتى أحدكم خادمُه بطعامه قد كفاه علاجه و دخانه ، فليجلسه معه ، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين» متفق عليه (۱) ، ولأن نفس المباشر تتوق إلى ما لا تتوق نفس غيره عليه .

وللزوج والأب والسّيد تأديب زوجته وولده ولو كان مكلفا ورقيق إذا أذنبوا بضرب غير مُبرّح ، وسن مرة أو مرتين ، ولا يجوز ببلا ذنب ولا أن يضربوا ضرباً مُبرّحاً للحديث : « لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى » رواه الجماعة إلا النسائي (٢) ، ولسيد رقيق أن يُقيِّدُهُ إن خاف عليه إباقاً نصّاً (١٠) ، ولا يشتم أبويه الكافرين ، قال أحمد : " لا يعود لسانه الخنا والرّدى و لا يدخل الجنة سيءُ الملكة . (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل : للاستمتاع من هي ، فيه تقديمٌ وتأخيرٌ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه بنحوه البخاري ، باب إذا أتاه خادمه بطعامه ، كتاب العتق برقم (۲۵۵۷) صحيح البخاري ١٣١/٣ ، ومسلم ، باب إطعام المملوك مما يأكل . . ، كتاب الأيمان برقم (١٦٦٣) صحيح مسلم ١٢٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) من حديث أبي بردة مرفوعاً: أخرجه البخاري ، باب كم التعزير والأدب ، كتاب المحاريين برقم (٣) من حديث أبي بردة مرفوعاً: أخرجه البخاري ، باب قدر أسواط التعزير ، كتاب الحدود برقم (١٧٤٨) صحيح مسلم ١٣٣٢/٣ - ١٣٣٣ ، وأبو داود ، باب في التعزير ، كتاب الحدود برقم (١٧٠٨) سنن أبي داود ١٦٧/٤ ، والترمذي ، باب ما جاء في التعزير ، كتاب الحدود برقم (١٤٦٣) الجامع الصحيح ١٦٧/٤ ، وابن ماجة ، باب التعزير ، كتاب الحدود برقم (١٠٤٨) سنن ماجة ٢٦٠٨ ، وأحمد برقم (١٥٤٠٥) المسند ١٥٠٦٤ .

<sup>(</sup>٤) كتاب الفروع ٦٠٦/٥ ، والمبدع ٢٢٧/٨ ، والإنصاف ٤٤٦/٢٤ ، وغاية المنتهى ٢٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) كتاب الفروع ٢٠٧/٥ ، والإنصاف ٤٤٦/٢٤ ، والإقناع ١٥٤/٤ ، غاية المنتهى ٢٣٦/٣ .

وهو الذي يسئ إلى مماليكه.

والمعنى المشار إليه بأنه لايدخل الجنة سيء الملكة ورد من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - مرفوعا : أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم ، كتاب البر والصلة برقم (١٩٤٦) الجامع الصحيح ٢٩٥/٤ ، وابن ماجة ، باب الإحسان إلى المماليك ، كتاب الأدب برقم (٢٦١) سنن ابن ماجة ٢١١٧/٢ ، وأحمد برقم (١٤) المسند ٢/٩ ، والحديث قال عنه الترمذي : " غريب " ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته ٢/٩٨ - ٩٠ .

<sup>(</sup>١) أبو طيبة : الحجام المعروف ، قيل اسمه : دينار ، وقيل : نافع ، وقيل : ميسرة ، مولى بـنـي حارثـة من الأنصار ، ثم مولى محيصة بن مسعود .

ينظر : أسد الغابة ١٨٣/٦ ، والإصابة ١٩٥/٧ – ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) من حديث أنس - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ، باب ذكر الحجام ، كتاب البيوع برقم (٢) من حديث أنس - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ٥٥/٣ ، ومسلم ، باب حل أجرة الحجامة ، كتاب المساقاة برقم (١٥٧٧) صحيح مسلم ١٢٠٤/٣ .

والملاحظ هنا أن الشارح - رحمه الله - أورد الحديث بصيغة التمريض مع أنه متفق عليه ! ! (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبري ٩/٨ ، وأبو نعيم في الحلية ٩/١ .

كسب، ولا يتسرى عبد مطلقا، قال في "التنقيح"(۱):" ولا يتسرى ولو أذن له سيده ؛ لأنه لا يملك إلا على قول مرجوح بإذن سيده / قال: وهو أظهر، ونص عليه في رواية الجماعة، واختاره كثير من المحققين". انتهى. وقال في "الإنصاف"(۲):" وهي الصحيحة من المذهب، وهي طريقة الخرقي، وأبي بكر وغيرهم". وعلى رواية التسري بإذن سيده لا يملك سيد رجوعا في أمة أذن في التسري بها [ بعد آ<sup>(۲)</sup> تسر نضا<sup>(۱)</sup> ؛ لأن العبد يملك به البضع فلا يملك سيده فسخه قياسا على النكاح، ولمبعض وطء أمة ملكها بجزئه الحر بلا إذن أحد لأنها خالص ملكه، ويجب على سيد امتنع مما يجب لرقيقه (٥) عليه من نفقة وكسوة وإعفاف إزالة ملكه عنه بطلبه ببيع أو هبة أو عتق، كفرقة زوجة امتنع مما لها عليه إزالة للضرر (١)، وفي الخبر: «عبدك عتق، كفرقة زوجة امتنع مما لها عليه إزالة للضرر (١)، وفي الخبر: «عبدك يقول: أطعمني وإلا فبعني، وامرأتك تقول: أطعمني أو طلقني »(٧).

1494]

<sup>(</sup>١) ص ٢٥٩ .

<sup>. £ £</sup> A - £ £ Y / Y £ (Y)

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغني ٤٧٧/٩ ، وشرح الزركشي ١٣٤/٥ ، والمبدع ٢٢٨/٨ ، والإنصاف ٢٤٠/٢٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : لرقيق .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: لضرورة.

<sup>(</sup>٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا قال : قال رسول الله - على - : (( أفضل الصدقة ما ترك غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني واستعملني ... )) أخرجه البخاري ، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال ، كتاب النفقات برقم (٥٣٥٥) صحيح البخاري ٧٤٥ ، وأحمد برقم (٢٠٤٠) المسند ٣٣٤/٣ ، وابن حبان ، باب ذكر البيان بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة ، كتاب الزكاة برقم (٣٣٦٣) الإحسان ١٤٩/٨ ، والدارقطني ، باب المهر ، كتاب المهر ، كتاب المهر ، كتاب

النكاح ، سنن الدارقطني ٢٩٧/٣ ، والبيهقي ، باب الرجل لا ينفق نفقة امرأته ، كتاب النفقات ، السنن الكبرى ٤٧١/٧ ، لكن قوله (تقول المرأة : إما أن تطعمني ... ألخ ) من كلام أبي هريرة أدرجه في الحديث ، يدل لذلك ما في رواية البخاري آخر الحديث (قالوا : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله - والم الله عنها على الله عنها على الله عنها بعد قوله (وابدأ بمن تعول) ، قال : سئل أبو هريرة من تعول ؟ قال : امرأتك تقول أطعمني ... ألخ ) .

رَفع معب (لاَرَّحِلُ (الْغَجَّنِيَّ (لَسِلُنَمُ (لِغَمُ (لِغُرُودِکِسِتِ

## فَصنْ لُ

(وعَلَيْ فِي أَي مالك البهائم (عَلَفُ بَهائِمِ فَ الله البهائم (عَلَفُ بَهائِمِ فَي أَو إِقَامَةُ مِن يرعاها ، (و) عليه (سَقْيُهَا) ، لحديث ابن عمر : «عُذّبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً ، فلا هي أرسلتها تأكل من خَشَاش الأرض » متفق عليه (١) .

(وإِنْ عَجَزَ) عن نفقتها (أُجْبِرَ على بَيْعٍ أَوْ إِجَــــارَةٍ أَوْ ذَبْـــحِ مَأْكُـــوْلِ) إزالةً لضررها وظلمها ، ولأنها تتلف بتركها بلا نفقة ، وإضاعة المال منهي عنها (٢) .

فإن أبى فعل حاكم الأصلح من الثلاثة ، أو اقترض عليه ما ينفق على بهيمته لقيامه مقامه في أداء ما وجب عليه عند امتناعه ، كقضاء دينه .

ويجوز انتفاع بالبهائم لغير ما خلقت له ، كبقر لحمل وركوب ، وإبلٍ وحُمْرٍ لحرث ونحوه ؛ لأن مقضتى الملك جواز الانتفاع بها فيما يمكن وهذا منه ، كالذي خلقت له ، وبه جرت عادة بعض الناس ، ولهذا يجوز أكل الخيل واستعمال اللولـؤ في الأدوية وإن لم يكن المقصود منهما ذلك .

(وَحَرُمَ تَحْمِيْلُهَا) أي البهيمة (مُشِقّاً) ؛ لأنه تعذيب لها ، (و) حرم (لَعْنُـــهَا) لحديث

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، باب حديث الغار ، كتاب أحاديث الأنبياء برقم (٣٤٨٢) صحيح البخاري 181/2 ، ومسلم ، باب تحريم قتل الهرة ، كتاب السلام برقم (٢٢٤٢) صحيح مسلم 171٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - مرفوعاً : أخرجه البخاري ، باب ماينهى عن إضاعة المال ، كتاب الاستقراض برقم (٢٤٠٨) صحيح البخاري ١٠٥/٣ ، ومسلم ، باب النهي عن كثرة المسائل . . ، كتاب الأقضية برقم (٥٩٣) صحيح مسلم ١٣٤١/٣ .

عمر أنه عليه السَّلام كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال: «خذوا ما عليها، ودعوها مكانها ملعونة، فكأنِّي أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحدٌ وحديث أبي بَرْزَة (١): «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة » رواهما أحمد ومسلم (٢).

- (و) حرم (حَلْبُهَا مَا يَضُرُّ بوَلَدِهَا) لأن لبنه مخلوق له أشبه ولد الأمة ، وحرم ذبح حيوان غير مأكول لإراحته من مرض ونحوه ؛ لأنه إتلاف مال وقد نُهي [عنه] (٢٠).
- (و) حرم (ضَرْبُ وجهٍ وَوَسْمٍ فيهِ) أي الوجه لأنه عليه السَّلام : «لعن من وَسَمَ أو

<sup>(</sup>۱) هـو : نضلـة بـن عبيـد الأســلمي ، أبــو بــرزة ، مشــهورٌ بكنيتــه ، مختلــف في اسمــه واســم أبيه ، صحابي ، أسلم قديماً وشهد فتح خيبر ومكة وحنيناً ، نزل البصرة ثم ســار إلى خراســان فـنزل مَرْوَ ثم عاد إلى البصرة ، توفي بالبصرة سنة ٠ آهـ ، وقيل : سنة ٢٤هـ .

ينظر : أسد الغابة ٣١/٦ - ٣٢ ، والإصابة ٣٤١/٦ – ٣٤٢ .

<sup>(</sup>۲) الحديث الأول: أخرجه الإمام أحمد برقم (١٩٣٥٨) المسند ٥٩٣/٥ ، ومسلم ، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ، كتاب البر والصلة والآداب برقم (٢٥٩٥) صحيح مسلم ٢٠٠٤/٤ ، وأبو داود ، بساب النهي عن لعن البهيمة ، كتاب الجسهاد برقم (٢٥٦١) سنن أبي داود ٢٦/٣ ، والدارمي ، باب النهي عن لعن الدواب ، كتاب الاستئذان برقم (٢٦٧٧) سنن الدارمي ٢٦٧٪ ، والبيهقي ، باب النهي عسن لعسن البهيمة ، كتاب الحسج ، السنن الكبرى ٢٧٤٪ ، وجميعهم عن عمران وليس عن عمر .

والحديث الثاني : أخرجه الإمام أحمد برقم (١٩٢٦٧) المسند ٥٧٧/٥ ، ومسلم ، باب النهي عن لعن الله وغيرها ، كتاب السبر والصلة والآداب برقم (٢٥٩٦) صحيح مسلم عن البهيمة ، كتاب الحج ، السنن الكبرى ٢٥٤/٥ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

ضرب الوجه» (١) و[ نهى الالله عنه (٣) ذكره في "الفروع" (١) . وهو في الآدمي أشد ، قال ابن عقيل : " لا يجوز الوسم إلا لمداواة " ، وقال أيضا : " يحرم لقصد المثلة " . (٥) (ويجوز) الوسم (في غيره) أي الوجه (لغرض صحيح) كالمداواة .

ويكره خصاء في غنم وغيرها إلا خوف غضاضة (١) نصا (٧) وحرمه ابن عقيل

<sup>(</sup>۱) من حدیث جابر - رضي الله عنه - مرفوعا : أخرجه مسلم ، باب النهي عن ضرب الحیوان في وجهه ووسمه فیه ، كتاب اللباس والزینة برقم (۲۱۱۷) صحیح مسلم ۱۹۷۳ ، وأبو داود ، باب النهي عن الوسم في الوجه ... ، كتاب الجهاد برقم (۲۵۲۶) سنن أبي داود ۲۲/۳ - ۲۷ ، من طرق عن أبي الزبير عن جابر أن النبي - على - مر عليه حمار قد وسم في وجهه ، فقال : (( لعن الله الذي وسمه )) هذا لفظ مسلم ، ولفظ أبي داود : عن جابر أن النبي مر عليه بحمار قد وسم في وجهه أو ضربها في وجهها )) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٦٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه ، كتاب اللباس والزينة برقم (٣) أخرجه مسلم ١٦٧٣/٣ ، والترمذي ، باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه ، كتاب الجهاد برقم (١٧١٠) الجامع الصحيح ١٨٣/٤ ، وأحمد برقم (١٤٠١٥) المسند ٢٦٢/٤ ، والبيهقي ، باب النهي عن الضرب في الوجه ، كتاب الحج ، السنن الكبرى ٢٥٥/٥ ، من طرق عن ابن جريج عن أبي الزير عن جابر قال : (نهى رسول الله - عن الضرب في الوجه ، وعن الوسم في الوجه ) هذا لفظ مسلم وينحوه الباقين .

<sup>. 7.9/0(8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) ينظر : كتاب الفروع ٦١٠/٥ .

<sup>(</sup>٦) الغضاضة والغضغضة : النقصان ، يقال : غضغضت السقاء أي : نقصته ، وغض من فلان غضا وغضاضة : إذا تنقصه .

ينظر: معجم مقاييس اللغة ٣٨٣/٤ ، ولسان العرب ١٩٧/٧.

<sup>(</sup>٧) كتاب الفروع ٦١٠/٥ ، وغاية المنتهى ٢٣٨/٣ ، وكشاف القناع ٤٩٤/٥ .

والقاضي (١) كالآدمي ، ذكره ابن حزم إجماعاً (٢).

ويكره جَزُّ مَعْرَفَةٍ (<sup>17</sup> وناصية وذنب وتعليق جَرَسٍ أَوْ وَتَرٍ للخبر (<sup>11</sup>) ، ويكره إطعامه فوق طاقته وإكراهه على الأكل [على آ<sup>(٥)</sup> ما اتخذه الناس عادةً لأجل التَّسمين ، ويكره نُزوُ (<sup>1)</sup> حمار على فرس .

وتستحب نفقة المالك على ماله [ غير آ<sup>(٧)</sup> الحيوان وفي "الفروع" (<sup>(٨)</sup> : "ويتوجه وجوبه لئلاً يضيع". انتهى ـ

ينظر: معجم مقييمس اللغمة ٢٨١/٤ ، ولسان العسرب ٢٤١/٩ ، والقماموس المحيط العجم مقييمس اللغمة ٥٩٥/٢ ، والمعجم الوسيط ١٧٣/٣ .

(٤) عن عبد الله بن أبي بكرٍ عن عباد بن تميم ، أن أبا بشيرٍ الأنصاري - رضي الله - عنه أخبره أنّه كان مع النبي - على الله - في بعض أسفاره ، قال عبد الله : حسبتُ أنه قال : والناس في مبيتهم ، فأرسل رسول الله - على الله - رسولاً : (( أن لا يَنْقَبَنُ في رقبة بعيرٍ قلادةً من وَتَرٍ أو قلادةً إلا قطعت )) .

أخرجه البخاري ، باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل ، كتاب الجمهاد برقم (٣٠٠٥) صحيح البخاري ٤٧/٤ ، ومسلم ، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير ، كتاب اللّباس والزينة برقم (٢١١٥) صحيح مسلم ١٦٧٢/٣ .

- (٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٦٣/٣ .
  - (٦) النَّزْوُ: الوثوب ، ونَزَا يَنْزُو: وَتَبَ ، ونُزَاءُ الذَّكر على أنثاه .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٥/٤١٨ ، ولسان العرب ٣٢٠/١٥ .

- (٧) في الأصل: على .
  - . 71Y/o(A)

<sup>(</sup>١) ينظر : كتاب الفروع ٦١٠/٥ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٦٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) مراتب الإجماع ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) المُعْرَفَةُ : موضع العرف من الطير والخيل ، جمع مَعَارف ، وعُرفُ الديك والفرس والدابسة وغيرها : منبت الشعر والريش من العنق .

## ( فَصْلٌ ) في الحَضَانَةِ

مُشتقَّةٌ من الْحِضْنِ وهو : الْجَنْبُ ، لضم المربي والكافل الطفل ونحوه إلى حضنه (١).

(وَتَجِبُ الْحَصَانَةُ لِخَفْظِ صَغيرٍ ومَجْسُونِ ومَعتُوهِ) - وهو مختل العقل - عما يضرهم ، وتربيتهم بعمل مصالحهم من غسل بدنهم وثيابهم ودهنهم وتكحيلهم ونحو ذلك ، ومستحقها رجل عصبة كأب وجَدٌ وأخ وعم لغير أم ، أو امرأة وارثة (٢) كأم وجَدَّةٍ ، أو أخبت ، أو قريبة مُدلية بسوارث كخَالَة وبنت أخت (٣) ، أو مدلية بعصبة كعَمَّة وبنت أخ وبنت عم لغير أم ، وذو رحم كأبي أم وأخ لأم ، ثم حاكم ؛ لأنه يلي أمور المسلمين وينوب عنهم في الأمور العامة ، وحضانة الطفل ونحوه إذا لم يكن له قريب تجب على جميع /المسلمين .

<sup>(</sup>١) الحِضْنُ : ما دون الإبط إلى الصدر والعضدان وما بينهما ، والجمع أحْضَانٌ ، والاحْتِضَانُ : هـو احتمـالك الشـيء وجعلـه في حضنـك كمـا تحتضـن المـرأة ولدهـا فتحتملـه في أحـد شقيها ، والحِضْنُ : الجنبُ ، والحاضنةُ : التي تربّي الطفل ، سميت بذلك لأنها تضمه إلى حضنها .

ينظر : المطلع ص ٣٥٥ ، ولسان العرب ١٢٢/١٣ ، والقاموس المحيط ٢١٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : واثه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وبنت وبنت أخت ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٦٣/٢.

(والأَحَقُّ بِهَا) أي حضانة الطفل (أمٌّ) له ، لحديث ابن عمرو ((): «أن امرأةً قالت: يارسول الله! إنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءً ، وثديبي له سقاءً ، وحجري له حواء ، وأنَّ أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال رسول الله - وجري له حواء ، وأنَّ أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال رسول الله - والله الله عنه الله عنه ما لم تَنْكِحِيْ (رواه أبو داود وغيره (()) ، ولأنها أشفق والأب لا يلي حضانته بنفسه وإنما يدفعه لامرأته أو غيرها من النساء ، وأمه أولي بمن يدفعه إليها ولو بأجرة مثلها ، كرضاع حيث كانت أهلاً ، (أُسمٌ) إن لم تكن أمٌّ أو لم تكن أهلاً للحضانة ف (أمَّهَاتُهَا القُرْبَي فالقربَي فالقربي في القربي في القربي في عليه الله الله الله الله الله في معنى أشبهن الأمّ ، (أمَّ مُ أمَّها أمَّها أمَّها أمَّها أمَّها أمَّها كذلك) لإدلائهن بعصبة وريبة ، (أمَّ جَلَدُ لأبولانه في معنى الأب الأقرب فالقربي لإدلائهن بعصبة قريبة ، (أمَّ جَلَدُ لأبولانه في النسب وقوة قرابتها ، (أسمً الخت للأمَّ لإدلائها لله ألمَّ أمْ خالةً لأمِّ للإدلاء المناد ، (أمَّ مُ خالةً لأم نم خالةً لأمُ نم خالةً لأم نم خالةً لأبولاد لادلاء

<sup>(</sup>١) في الأصل: ابن عمر، والمثبت من كتب الحديث.

<sup>(</sup>۲) من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً: أخرجه أبو داود ، باب من أحق بالولد ، كتاب الطلاق برقم (٢٢٧٦) سنن أبي داود ٢٨٣/٢ ، وأحمد برقم (٦٦٦٨) المسند ٢٨٧/٣ - ٣٧٩ ، وعبد الرزاق ، باب أي الأبوين أحق بالولد ، كتاب الطلاق برقم (١٢٥٩٧) المصنف ١٥٣/٧ ، والدارقطني ، باب المهر ، كتاب النكاح ، سنن الدارقطني المحدث ٢٠٤/٣ ، والحاكم ، باب حضانة الولد للمرأة المطلقة ما لم تنكح ، كتاب الطلاق ، المستدرك ٢٠٤/٢ ، والبيهقي ، باب الأم تستزوج فيسقط حقها من حضانة الولد . . ، كتاب النفقات ، السنن الكبرى ٤/٨ - ٥ ، والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وواقه الذهبي ، وحسنه الألباني في الإرواء ٢٤٤/٧ .

الخالات بالأم، (ثم عمسة) كذلك لإدلائهن بالأب وهو مؤخر في الحضانة عن الأم، ثم خالة أم كذلك، ثم خالة أب، ثم عمته، (ثم بنت أخ) لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، (و) بنت (أخت) كذلك، (ثم بنت عسم) لأبوين، ثم لأم ثم لأب، (و) بنت (عمة) كذلك، (ثم بنت عم أب) (() كذلك، (و) بنت (عمته) أي لأب (على ها فصل) سابقا، فيقدم من لأبوين ثم لأم ثم لأب، (ثسم) الحضانة (لباقي العصبة)، أي عصبة المحضون (الأقرب فللأقرب)؛ لأن لهم ولاية وتعصيبا بالقرابة فثبتت لهم الحضانة كالأب، (وشوط كونه) أي الحاضن (محوما لأنشسي) محضونة بلغت سبع سنين؛ لأنها محل الشهوة، ويسلمها غير محرم كابن عم تعذر غيره إلى ثقة يختارها أو يسلمها إلى محرمه؛ لأنه أولى من أجنبي وحاكم، وكذا أم تزوجت وليس لولدها غيرها فتسلم ولدها إلى ثقة تحتاره أو محرمها كما تقدم.

(ثُمُّ) الحضانة (للنوي رَحِمٍ) ذكراً وأنشى غير من تقدم ؛ لأن لهم رحماً وقرابة يرثون بها عند عدم من تقدم أشبهوا البعيد من العصبات ، وأولاهم بحضانة أبو أمٌ فأمَّهاته فأخٌ لأمٌ فخال (٢) ، (ثُمَّ) بعد من ذكر الحضانة للله (لحَمَانة مع امتناع ولاية على من لا أب له ولا وَصِيَّ والحضانة ولاية ، وتنتقل حضانة مع امتناع مستحقها أو عدم أهليته إلى مَنُ بعده .

(ولا تُشُستُ) الحضانة (لَسنْ فِيسه رِقٌ) وإن قَسلَ ؛ لأنها ولاية كولاية النكاح ، (ولا) تثبت (لكَافِر عَلى مُسلمٍ) ؛ لأن ضرره عظيمٌ ؛ لأنه يفتنه عن دينه

<sup>(</sup>١) في الأصل : لأب ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : فخالة ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٦٤/٣ .

ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه ، وفي ذلك كله ضرر ، (ولا) تثبت (لفاسق) ظاهر الفسق ؛ لأنه لا وثوق به في أداء واجب الحضانة ، ولاحظ للمحضون في حضانته ، لأنه ربما نشأ على أحواله ولا سيما إن كان من أهل البدع ، (ولا) تثبت (لمزوجة بأجنبي من محضون من زمن (١) عقد) لقوله البدع ، «أنت أحق به ما لم تنكحي» ؛ ولأن الزوج يملك منافعها بمجرد العقد ، ويستحق منعها من الحضانة أشبه ما لو دخل بها ، فإن تزوجت بقريب محضونها ولو غير محرم له لم تسقط حضانتها ، ولو رضي زوج بحضانة ولدها من غيره لم تستحق الحضانة بذلك ، بخلاف رضاع كما تقدم ، وبمجرد زوال مانع ولو بطلاق رجعي ولم تنقض عدتها ، وبمجرد رجوع ممتنع من حضانة يعود الحق له في الحضانة لقيام سببها مع زوال المانع .

(وإن (٢) أراد أحد أبويه) أي المحضون (نقله إلى بلد آمن وطريقه) أي البلد (مسافة قصر فأكثر ليسكنه) وكان الطريق أيضا آمنا (فأب أحق) ؛ لأنه الذي يقوم عادة بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه ، فإذا لم يكن ببلد أبيه ضاع ، ومتى اجتمع الأبوان عادت (٦) الحضانة للأم ، (أو) أراد أحد أبويه نقله (إلى) بلد (قريب) دون المسافة من بلد الآخر (للسكنى فأم) فتبقى على حضانتها ؛ لأنها أتم شفقة كما لو لم يسافر أحدهما ، (و) إن أراد أحد أبويه سفرا (لحاجة) ويعود (مع بعبد)

<sup>[</sup> ٢٩٤/ (١) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٤٣ : من حين .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ومتى ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عادة .

البلد / الذي أراده (أو لا) أي مع عدم بعده (١) (فمقيم) من أبويه أحق بحضانته إزالة لضرر السفر ، وهذا كله إن لم يقصد المسافر به مضارة الآخر وإلا فأم أحق كما ذكره في "الهدى" (٢) وقواه غيره (٣) .

(١) في الأصل: بعده عدم، فيه تقديم وتأخير.

. £77/0(Y)

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في هذه المسألة : "المصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة ، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ رُوعي ، ولا تأثير لإقامة ولا نقلة ، هذا كله ما لم يُرِدْ أحدهما بالنقلة مضارّة الآخر وانتزاع الولد منه فإن أراد ذلك لم يُجب اليه ، والله الموفق " . ا . ه . زاد المعاد ٤٦٣/٥ .

والهدي كتاب اسمه : "زاد المعاد في هدي خير العباد" للعلامة ، الإمام ، شمس الدين ، أبي عبد الله ، محمد بن أبي بكر الدمشقي ، المعروف بابن قيم الجوزيّة ، وهو كتابٌ مشهورٌ مطبوعٌ في خمسة مجلدات من مطبوعات مؤسسة الرسالة بتحقيق : شعيب وعبد القادر الأرنؤوط .

(٣) كتاب الفروع ٦١٩/٥ ، والإنصاف ٤٨٢/٢٤ ، وغاية المنتهى ٢٤١ - ٢٤١ .

رَفَعُ معبس (الرَّحِيجُ (النَّجَسُ يُّ (أَسِلِنَسَ (النِّرُمُ (الِنِزُو وكريسَ

(وإذا بلغ صبي) محضون (سبع سنين عساقلا) أي تمت له سبع سنين (خسير بين أبويه) ، لحديث أبي هريرة : «أن النبي - على - خير غلاما ما بين أبيه وأمه» رواه سعيد والشافعي (۱) ، ولأبي هريرة أيضا : «جاءت امرأة إلى النبي على فقالت : يارسول الله ! إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبي عنبة (۲) وقد نفعني فقال رسول الله على الله عنبة أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما

(۱) أخرجه سعيد ، باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به ، كتاب الطلاق برقم (٢٢٧٥) سنن سعيد بن منصور ١٤٠/٢/٣ ، والشافعي في الأم ، باب أي الوالدين أحق بالولد ، كتاب النفقات ٩٩/٥ ، والترمذي ، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا ، كتاب الأحكام برقم (١٣٥٧) الجامع الصحيح ١٣٨٨ - ١٣٩ ، وابن ماجة ، باب تخيير الصبي بين أبويه ، كتاب الأحكام برقم (١٣٥١) (١٣٥١) سنن ابن ماجة ، باب تخيير الصبي بين أبويه ، كتاب الأحكام برقم (١٣٥١) المسند (١٣٥١) سنن ابن ماجة ، باب الأبوين إذا افترقا ... ، كتاب النفقات ٣/٨ ، من طرق عن سفيان بن عبينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة به . والحديث قال عنه السترمذي : "حسن صحيح" ، وقال الألباني في الإرواء ٢٤٩/٧ - ٢٥٠ : "هذا إسناد صحيح . . رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير أبي ميمونة ، وهو ثقة كما في التقريب للحافظ ابن حجر" . وينظر : التقريب ص٧٧٧ .

(٢) في الأصل: عينية . والمثبت من كتب الحديث .

شئت ، فأخذ بيد أمه فانطلقت به % رواه أبو داود (۱) وعن عمر : % أنَّه خَيْرَ غلاماً بين أبيه وأمه % رواه سعيد (۲) وعن عمارة الجرمي (۱) : % خَيْرَني عليٌّ بين أمِّي وأبي وكنت ابن سبع أو ثمان % وروي نحوه عن أبي هريرة (۱) ، ولأن

(۱) في باب من أحق بالولد ، كتاب الطلاق برقم (٢٢٧٧) سنن أبي داود ٢٨٣/٢ ، والنسائي ، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ، كتاب الطلاق برقم (٣٤٩٦) المجتبى ١٨٥/٦ - ١٨٥/١ ، والدارمي ، باب في تخيير الصبي بين أبويه ، كتاب الطلاق برقم (٣٢٩٣) سنن الدارمي ٢٢٣/٢ - ٢٢٣ ، والحاكم ، باب الخصمان يقعدان بين يدي الحاكم ، كتاب الأحكام ، المستدرك ٤/٧٩ ، والبيهقي ، باب الأبوين إذا افترقا . . ، كتاب النفقات ، السنن الكبرى ٣/٨ ، من طرق عن ابن جريج ، أخبرني زياد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة به . والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصحّحه الألباني في الإرواء عنه الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصحّحه الألباني في الإرواء

(٢) في سننه برقم (٢٢٧٧) ١٤١/٢/٣ ، عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب خير ... ألخ وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٢٣٦/٥ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٨ ، وقال الألباني في الإرواء ٢٥١/٧ : "هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات ".

(٣) في الأصل : الحربي ، والمثبت من كتب الحديث والتراجم .

وعمارة : بن ربيعة ، وقيل : بن رويبة الجرمي ، ذكره ابن حبان في الثقات .

ينظر : تهذيب التهذيب ٤١٦/٧ ، والثقات ٢٤١/٥ ، والجحرح والتعديل ٣٦٥/٦ .

(٤) أخرجه الإمام الشافعي في الأم ٩٩/٥ ، وعبد الرزاق برقم (١٢٦٠٩) المصنف ١٥٦/٧ - ١٥١ ، وسعيد برقم (٢٢٧٩) سنن سعيد بن منصور ١٤١/٢/٣ ، وابن أبي شيبة الكتاب المصنف ٢٣٩/٥ - ٢٤٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٨ ، من طرق عن يونس بن عبد الله بن ربيعة عن عمارة بن ربيعة الجرمي به . بدون زيادة قوله (وكنت ابن سبع أو ثمان

التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق واختياره دليل ذلك .

فإن اختار أباه كان عنده ليلاً ونهاراً ليحضنه ويعلمه ويؤدبه ، ولا يمنع زيارة أمه لما فيه من الإغراء على العقوق وقطيعة الرحم ، فيزورها على العادة كيوم في الأسبوع ، ولا تمنع هي تمريضه ، لصيرورته بالمرض كالصغير في الحاجة إلى من يخدمه ويقوم بأمره ، والنساء أعرف بذلك .

وإن اختار الأمَّ كان عندها ليلاً ؛ لأنه وقت السكن وانحياز الرجال إلى المساكن ، وكان ا عند الاً أبيه نهاراً ؛ لأنه وقت التصرف في الحوائج وعمل الصنائع ليؤدبه ويعلمه لئلا يضيع .

وإن اختار أحد أبويه ثم عاد فاختار الآخر نقل إليه ، ثم إن عاد واختار الأول رد إليه ، وهكذا أبداً كلما اختار أحدهما نُقِلَ إليه ؛ لأنه اختيار شهوة لحظ نفسه فاتبع ما يشتهيه كالمأكول.

وإن كان يختار أحدهما ليمكنه من الفساد ويكره الآخر للأدب لم يعمل

سنين) ، وهذه الزيادة أخرجها الشافعي في الأم ٩٩/٥ عن إبراهيم عن يونس عن عمارة ، وعنه البيهقي في السنن الكبرى ٤/٨ . قال الألباني عن هذا الأثر : "رجاله ثقات غير عمارة بن ربيعة الجرمي ، وأورده ابن أبي حاتم . . ولم يذكر فيه جرحاً ولاتعديلا فهو مجهول . . وأما الزيادة التي تفرد بها عن إبراهيم فهي واهية جداً لأن إبراهيم هذا هو ابن يحيى الأسلمي وهو متروك متهم" . الإرواء ٢٥٢/٧ .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه وقد سبق تخريجه مرفوعاً ص ٦١٥ وفيه : (( جاءت امرأة إلى النبي ظلُّما . . )) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .

بمقتضى شهوته ، قال ابن عقيل : " ويقرع بين الأبوين إن لم يختر منهما واحداً أو اختارهما جميعاً لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر فلا مرجح غير القرعة ". (١)

(ولا يُقَرُّ مَحْضُونٌ) ذكراً كان أو أنثى (بيد من لا يصونُهُ و) لا (يُصْلِحُهُ) ؛ لأن وجود من لا يصونه ويصلحه كعدمه فتنتقل عنه إلى من يليه .

وإن بلغ الذكر رشيداً كان حيث شاء لاستقلاله بنفسه ، وزوال الولاية عنه وقدرته على إصلاح أموره ، ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه ؛ لأنه أبلغُ في يرِّهما وصلتهما .

وإن استوى اثنان فأكثر في الحضانة أقرع بينهما أو بينهم لأنه لا مرجح غيرها ما لم يبلغ محضوناً سبعاً ولو أنثى فيخير بينهما أو بينهم ؛ لأنه لا يمكن الجمع ولا مزية للبعض ، (وتكُونُ بنتُ سَبع) سنين تامة (عِنْدَ أَب) إلى زفاف وجوباً ؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها ، وليؤمن عليها من دخول النساء ؛ لأنها معرضة للآفات ، لا يؤمن عليها الخديعة لِغِرَّتِهَا (٢) ولقاربتها إذن الصلاحية للتزويج ، وقد تزوج النبي - عائشة بنت سبع (٣) ، وإنما تخطب من أبيها لأنه وليها وأعلم بالكفؤ ، ولم

<sup>(</sup>١) ينظر : الإنصاف ٤٨٨/٢٤ ، وغاية المنتهى ٣٤١/٣ .

وينظر في المسألة : المغني ٤١٦/١١ ، والمحرر ١٢٠/٢ ، والمبدع ٢٣٨/٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لغيرتها.

<sup>(</sup>٣) عن عائشة - رضي الله عنها - : أخرجه مسلم ، باب تزويج الأب البكر الصغيرة ، كتاب النكاح برقم برقم (١٤٢٢) صحيح مسلم ١٠٣٩/٢ ، وأبو داود ، باب في تزويج الصغار ، كتاب النكاح برقم (٢١٢١) سنن أبي داود ٢٣٩/٢ ، والنسائي ، باب إنكاح الرجل ابنته الصغيرة ، كتاب النكاح برقم (٣٢٥٦) المجتبى ٨٢/٦ .

يرد الشرع بتخييرها ، ولا يصح قياسها على الغلام ؛ لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج البنت ، (أَوْ) تكون عند (من يَقومُ مَقَامَةُ) أي الأب (إلى زِفَافِ) - بكسر أوله - .

ويمنعها أبوها أو من يقوم مقامه من الانفراد بنفسها خشية عليها ، ولا تمنع أمَّ من زيارتها إن لم يخف منها مفسدة ، ولا تمنع من تمريضها ولا زيارة أمِّها إن مرضت ؛ لأنه من الصلة والبر.

والمعتوه ولو أنثى يكون عند أمه مطلقا صغيراً كان أو كبيرا لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره ، والنساء أعرف بذلك ، وأمه أشفق عليه من غيرها ، فإن عدمت أمه فأمهاتها القربى فالقربى على ما تقدم ، ولا حضانة ولا رضاع لأم جذماء أو برصاء على ما تقدم في الرضاع .

رِي عبى (الرَّحِيجُ (النَّجَّرِيُّ (سِلَتُهُ (النِّهُ (النِّرُ (النِّرُ (النِّرُ (النِّرِ الْعِنَايَاتِ )

جمع حِنَايَةٍ وهي لغةً: التَّعدِّي على نفسِ أو مالِ (١١).

وشرعاً: التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً (٢) وتسمى الجناية على المال غصباً وسرقةً / وخيانةً (٢) وإتلافاً ونهباً.

وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق (٤) ، لقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا هُ الآية (٥) وحديث ابن مسعود مرفوعاً : ﴿لا يُحَلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ياحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة > متفق عليه (١).

فمن قتل مؤمناً متعمداً فسق وأمره إلى الله تعالى ، وتوبته مقبولة عند أكثر أهـل

<sup>(</sup>١) ينظر : لسان العرب ١٥٤/١٤ ، والتعريفات ص ١١١ ، والقاموس المحيط ٣١٣/٤ - ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) المغني ٤٤٣/١١ ، والمبدع ٢٤٠/٨ ، والإقناع ١٦٢/٤ ، وغاية المنتهى ٣٤٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وجناية ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٦٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المبسوط ٢٦/٨٥ ، وكشف الحقيائق ٢٦٥/٢ ، ومنسح الجليسل ٣٤٢/٤ ، والذخيرة ٢٤١/١٢ ، وروضة الطالبين ١٢٢/٩ ، ونهاية المحتياج ٢٤٥/٧ ، والمغني ٢٤٣/١١ ، والكيافي ٣/٤٢ ، والكيافي ٣/٤٢ ، والمبدع ٣٤٠/٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الآية (٩٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ، باب قوله تعالى : }أن النفس بالنفس والعين بالعين {كتاب الديات برقم (٦٨٧٨) صحيح البخاري ٥/٩ ، ومسلم ، باب ما يباح به دم المسلم ، كتاب القسامة برقم (١٦٧٦) صحيح مسلم ١٣٠٢/٣ .

العلم (۱) ، لقول ه تعالى : ﴿ إِنَّ آللهُ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (١) ، والآية محمولة على من قتله مستحلا ولم يتب ، أو أن هذا جزاؤه إن جازاه الله وله العفو إن شاء ، والأخبار لا يدخلها النسخ بل التخصيص والتأويل .

و (القَتْلُ) - أي فعل ما تزهق به النفس أي تفارق الروح [ البدن الاثم - ثلاثة أصناف : -

أحدها: (عَمْدٌ) يختص القَورُد به فلا يثبت في غيره، والقَودُ: قتل القاتل بمن قتله (٤)، مأخوذ من قود الدابة ؟ لأنه يقاد إلى القتل بمن قتله.

(و) الصنف الثاني : (شِبْهُ عَمْدٍ) ويقال : خَطَّأُ العمدِ ، وعَمْدُ الخطأ .

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وتوية القاتل للنفس عمداً مقبولةٌ عند الجمهور ، وقال ابن عباس : لا تقبل ، وعن الإمام أحمد روايتان " . ١ . هـ . الاختيارات الفقهيَّة ص ٤٩٦ . =

<sup>=</sup> وينظر في المسألة : تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ٥٠٨/١ - ٥٠٩ ، وفتح القدير للشوكاني ١٩٩/١ ، وفتح القدير للشوكاني ١٩٩/١ ، وفتح الباري ٤٩٥/١ - ٤٩٦ ، ومنسح الجليسل ٣٤٢/٤ ، والذخسيرة ٢٢/١٢ ، وروضة الطالبين ١٢٢/٩ ، ومغني المحتاج ٢/٤ ، وكتاب الروايتين والوجهين ٢٧٢/١٢ - ٢٤٧ ، ومجموع الفتاوى ١٧١/٣ - ١٧٢ ، والمغني ١٤٤٠ - ٢٤٠ ، والمبدع ٨٠٠٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٦٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المطلع ص ٣٥٧ ، ولسان العرب ٣٧٢/٣ .

(و) الصنف الثالث : (خطأ) ، وهذا تقسيم أكثر أهل العلم (١) ، وروي عن عمر (٢) وعلى (٢) .

ويدل لثبوت شبه العمد حديث ابن عمرو مرفوعا: ﴿ أَلَا إِنْ دِيةَ الْخَطَّأُ شُبِهُ (١)

= وينظر في المسألة : المبسوط ٢٦/٣٦ ، وبدائع الصنائع ٢٣٣/٧ ، وعقد الجواهر الثمينة ٢٢٣/٣ - ٢٢٤ ، والذخيرة ٢٢٩/١٢ - ٢٨٠ ، وروضية الطيالبين ١٢٣/٩ ، ونهايية المحتياج ٢٢٤ ، والذخيرة ٢٢/١٢ ، وتعالي ٢٤٧/٧ ، وشرح الزركشي ٢٦/٦ ، وكتاب الفروع ٢٢٢/٥ ، والمحرر ١٢٢/٢ .

قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي ٢٦/٦ : "وبعض المتأخرين كأبي الخطاب ومن تبعه زاد قسما رابعا وهو : ما أجري مجرى الخطأ كالقاتل بالسبب وكالنائم ينقلب على إنسان ونحو ذلك ... " . ا . ه . وينظر : الهداية ٧٤/٢ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٨/٢٥ ، والمبدع ٢٤٠/٨ .

- (٢) أخرجه أبو داود برقم (٤٥٥٠) سنن أبي داود ١٨٦/٤ ، وعبد الرزاق برقم (١٧٢١٧) المصنف ٢٨٣/٩ ، وابن أبي شيبة برقم (٦٨٠٨) الكتاب المصنف ١٣٦/٩ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٨٩/٣ ، وأعله ابن حزم بالانقطاع . المحلى ٣٨٣/١٠ ٣٨٤ ، .
- (٣) أخرجه أبو داود برقم (٤٥٥١) سنن أبي داود ١٨٦/٤ ، وعبد الرزاق برقم (١٧١٩٨) المصنف ٢٧٨/٩ ، وابن أبي شببة برقم (٧٧٣٨) الكتاب المصنف ٣٤٦/٩ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٨٩/٣ ، وصححه ابن حزم في المحلى ٣٨٣/١٠ ٣٨٤ .
  - (٤) في الأصل: تشبه.

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة في المغني ١١/٤٤٥ : "أكثر أهل العلم يرون القتل منقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة ، روي ذلك عن عمر وعلي ، وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة وحماد وأهل العراق والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ، وأنكر مالك شبه العمد ، وقال : ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا ، وجعله من قسم العمد ، وحكي عنه مثل قول الجماعة . وهو الصواب ... "١.ه. =

العمد: ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها> رواه أبو داود (١) .

(فالعَمْدُ يختصُّ القَوَدُ به ، وهو: أَنْ يَقْصِدَ) الجاني (مَنْ يَعْلَمُهُ آدميّاً مَعْصُوماً فَيَقْتُلَهُ بما) أي بشيء (يَغْلُبُ على الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ) (٢) محدداً كان أو غيره ، فلا قصاص إن لم يقصد القتل ، أو قصده بما لا يقتل غالباً .

وللعمد الدني يختص القود به تسع صور بالاستقراء ، ذكر إحداها بقوله : (كجَرْحِهِ بما لَهُ نُفُودٌ) أي دخولٌ (في البَدن) من حديد كسكّين وسيف وحربة ، أو من غيره كشوكة وخشب وقصب وعظم ، وكذا نحاس وذهب وفضة ونحوه ، فإذا جرحه فمات به فعمد ولو كان جرحه صغيراً ، كَشَرْطَة (٢) حجام فمات به ولو طالت به علته ولا علة به غيره ، أو كان في غير مقتل كطرف فالمحدد لا يعتبر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ، باب في الخطأ شبه العمد ، كتاب الديات برقم (٤٥٤٧) سنن أبسي داود ١٨٥/٤ ، والنسائي ، باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ، كتاب القسامة برقم (٤٧٩٣) المجتبى ١٨٥/٤ ، وابن ماجة ، باب دية شبه العمد مغلظة ، كتاب الديات برقم (٢٦٢٧) سنن ابن ماجة ٨٧٧/٧ ، وابن حبان ، باب ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي يشبه العمد ، كتاب الديات برقم ٢٠١١ ، الإحسان ٣٦٤/١٣ ، والبيهقي ، باب شبه العمد . . ، كتاب الجنايات ، السنن الكبرى ٤٤/٨ ، والحديث صحّح إسناده الألباني في الإرواء ٢٥٦/٧ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : المقنع والشرح الكبير ١٠/٢٥ ، والمحرر ١٢٢/٢ ، وكتباب الفروع ٦٢٢/٥ ، وغاية المنتهى ٢٤٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: كشرط.

فيه غلبة الظن في حصول القتل به ، بدليل [ ما ] (() لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات ، وربطا للحكم بكونه محددا لتعذر ضبطه بغلبة الظن ، ولا يعتبر ظهور الحكم في آحاد صور المظنة بل يكفى احتمال الحكمة ، ومن قطع أو بط سلعة (٢) خطرة من مكلف بلا إذنه فمات فعليه القود لتعديه بجرحه بلا إذنه .

(و) الثانية: (ضربه بحجر كبير) أو بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط لا بمثقل كبير كهو (٣) نصا (١٤) ، وهو الخشبة التي يقوم عليها بيت الشعر ، لأنه عن المرأة التي ضربت جارتها بعمود الفسطاط فقتلتها وجنينها ، «فقضى في الجنين بغرة (٥) ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها» (١) ، والعاقلة لا تحمل العمد فدل على أن

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قال في المطلع ص ٣٥٦ : "السلعة : - بكسر السين - غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحريجت" ١ . ه .

<sup>(</sup>٣) أي : كعمود الفسطاط .

<sup>(</sup>٤) المغـــني ٢٤//١١ ، والمقنــع والشـــرح الكبـــير والإنصـــاف ١٤/٢٥ - ١٥ ، وكتـــاب الفـــروع ٦٢٢/٥ ، والمبدع ٢٤٢/٨ - ٢٤٣ ، وغاية المنتهى ٢٤٤/٣ .

<sup>(0)</sup> قال ابن فارس: "الغرة: سنة الإنسان، وهي وجهه، ثم يعبر عن الجسم كله به، من ذلك: (في الجنين غرة أو أمة) أي عليه في ديته نسمة: عبد أو أمة" ا. هد. معجم مقاييس اللغة ٤ / ٣٨٠ - ٣٨١ ، وقال في المطلع ص٣٦٤: "الغرة: العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس ... الخ" ا. هد.

<sup>(</sup>٦) بنحوه أخرجه البخاري ، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد . . ، كتاب الديات برقم (٦٩٠٩) صحيح صحيح البخاري ١١/٩ ، ومسلم ، باب دية الجنين . . ، كتاب القسامة برقم (١٦٨١) صحيح مسلم ١٣٠٩/٣ - ١٢١٠ ، من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - .

القتل به ليس بعمد ، وضربه بما يغلب على الظن موته به من كُوْذَيْنِ : وهو ما يدق به الثياب ، وسَنْدَانِ حداد (۱) ونحو ذلك ولو كان ضربه بذلك (۲) في غير مقتل فيموت فيُقاد به لأنه يقتل غالباً فيتناوله عموم قوله تعالى : ﴿ وَمَن قُتلِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ مِ سُلُطَنَا ﴾ (۱) ، ولحديث أنس : ﴿أن يهودياً قتل جارية على أوْضاح (۱) لها يحَجَو ، فقتله رسول الله الله الله عليه (۱) ، ولأن المثقل الكبير يقتل غالبا أشبه المحدد ، وأما حديث : ﴿ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل ا عمد السوط والعصا والحجر مائة من الإبل (۱) فالمراد الحجر الصغير جمعا بين

<sup>(</sup>١) الْكُوْذَيْنُ : لفظ مولد ، وهنو الخشبة الثقيلة التي يدق بنها الدقاق الثياب ، وأما السَّنْدَان : فالظاهر أنه مولد ، وهو الآلة التي يعمل عليها الحداد صناعته . قاله الإمام البعلي في المطلع ص ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: في ذلك.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء من الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٤) الأوضاح: الحُلي من الفضة، جمع وَضَح، سمي بذلك من الوَضَح الذي هو البياض لبياضها. ينظر: غريب الحديث، لأبي عبيد الهروي ١٨٨/٣، والفائق في غريب الحديث، للزمخشري ٦٦/٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ١٩٦/٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ، باب إذا قتل بحجرٍ أو بعصا ، كتاب الديات برقم (٦٨٧٧) صحيح البخاري ٥/٩ ، ومسلم ، باب ثبوت القصاص في القنل بالحجر . . ، كتاب القسامة برقم (١٦٧٢) صحيح مسلم ١٢٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زائد .

<sup>(</sup>٧) الحديث سبق تخريجه ص ٦٢١ .

الأخيار، ولأنه قرنه بالعصا والسوط فدل على أنه أراد ما يشبههما.

أو يضربه في مقتل بمثقل دون [ما تقدم آ١١) ، أو يضربه في حال ضعف قُوَّةٍ من مُرضِ أو صِغَرِ أو كِبُرِ أو حَرُّ أو بَرْدٍ بحجر صغير فيموت ، أو يُعِيْدُ الضرب بما لا يقتل غالبا حتى يموت ، أو يُلْقِي عليه حائطاً أو سقفاً ونحوهما مما يقتل غالباً ، أو يُلقيه من شاهق فيموت ففيه كلبه القود ؛ لأنبه يقتل غالباً ، وإن قال : لم أقصد قتله بذلك لم يصدق لأنه خلاف الظاهر.

الصُّورة / الثالثة: أن يلقيه بزُبْيَةِ أسد - بضم الزاي - أي حفرته، أو زُبْيَة [٥٩٥/أ ذئب أو غيره (٢) فيقتله ، أو يلقيه مكتوفاً بفضاء بحضرة ذلك ، أو يلقيه في مضيق بحضرة حيَّة ، أو ينهشه كلباً أو حيَّة ، أو يُلسعه عقرباً من القواتل غالباً ، فيموت فيقتل به ؛ لأنه بما يقتل غالباً .

> الصورة الرابعة: أن يلقيه في ماء يغرقه ، أو نار ، ولا يمكنه التخلص منهما ، [لكثرتهما] (٢) أو عجزه عنه لمرضه ونحوه ، أو لكونه مربوطا أو ألقاه في حفرة لا بقدر على ضعود منها فيموت فيقتل به لما تقدم.

> الصورة الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه أو أنفه، أو يعصر خصيته زمنا يموت في مثله غالبا فيموت ، فيقتل به لما سبق .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٦٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : أو غير .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٦٩/٣ .

الصورة السادسة : أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعاً أو عطشاً لزمن يموت فيه من ذلك غالباً ، فيُقاد (١) به بشرط تعذر الطلب (٢).

الصورة السابعة : أن يسقيه سُمَّا يقتل غالباً لا يعلم به شاربه ، أو يخلطه بطعام ويطعمه لمن لا يعلم فيموت ، فيُقَادُ به كما لو قتله بِمُحَدَّدٍ .

الصورة الثامنة: أن يقتله بسحر يقتل غالباً فيقتل به لأنه يقتل غالباً ، وقال ابن البناء (٢٠): "يقتل حدّاً ، وتجب دية المقتول في تركته" ، وصحّحه في "الإنصاف" (٤) وجزم به في "الإقناع" (٥).

الصورة التاسعة: أن يشهد رجلان على شخص بقتل عمد أو ردَّة حيث امتنعت توبته، أو يشهد أربعة بزنا محصن فيقتل بشهادتهم، ثم ترجع البينة وتقول: عمدنا قتله، أو يقول الحاكم: علمت كذبهما أو كذبهم وعمدت

<sup>(</sup>١) في الأصل: فيقا.

<sup>(</sup>٢) يعني طلب الطعام والشراب .

 <sup>(</sup>٣) هو: أبو علي ، الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء ، الفقيه ، المحدث ، من كبار فقهاء
 الحنابلة ، ولد سنة ٣٩٦هـ ، صنّف في الفقه والأصول والحديث ، وكان له حلقة في الفتوى وحلقة
 في الوعظ ، توفى سنة ٤٧١هـ .

ينظر : طبقات الحنابلة ٢٤٣/ ~ ٢٤٤ ، وسير أعـلام النبـلاء ٣٨٠/ ٣٨٠ – ٣٨٢ ، والذيـل ٣٢/١ – ٣٧ .

<sup>.</sup> T./YO(E)

<sup>. 177/2(0)</sup> 

قتله ، فيقاد بذلك كله وشبهه بشرطه ، لما روى القاسم بن عبد الرحمن (۱): «أن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على رجل أنه سرق فقطعه ، شم رجعا عن شهادتهما ، فقال : لو أعلم أنكما تعمد تما لقطعت أيديكما ، وغَرَّمَهُما دية يده (٢).

ولا قود على بينة ولا على حاكم مع مباشرة ولي عالم بالحال لمباشرته القتل عدواناً ، وغيره متسبب ، والمباشرة تبطل حكم التَّسبب ويختص بالقصاص إذا لم يباشر الولي القتل ابل وكَلُ الالله مباشر عالم لمباشرته القتل عمدا ظلما بلا إكراه ، فإن لم يعلم ذلك فولي أقر بعلمه بكذب الشهود وفساد الحكم بالقتل ، فإن جهل الولي ذلك فبينة وحاكم عُلِم كذبهما لتسبب الجميع في القتل ظلماً حيث علموا ذلك ، ومتى لزمت حاكم وبينة دية كإن عفا الولي إلى الدية فهي على عددهم لاستوائهم في السبب .

(وشِبْهُ العَمْدِ) المسمى بخطأ العمد وعمد الخطأ : (أَنْ يَقْصِدَ جَنَايَةً لا تَقْتُلُ غَالباً

<sup>(</sup>١) القاسم بن عبد الرحمن : الشامي ، أبو عبد الرحمن ، الدمشقي ، مولى آل سفيان بن حرب الأموي ، توفي سنة ١١٢هـ .

ينظر : تهذيب الكمال ٣٨٣/٢٣ - ٣٩١ ، وسير أعلام النبلاء ١٩٤/٥ - ١٩٥ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۸٤٦٠) المصنف ۱۸۸۱، وابن أبي شيبة برقم (۱۳۲۱) الكتــاب المصنف ۱۸۸۹ – ٤٠٨، والدارقطني في سننه ۱۸۲/۳، والبيهقي في السنن الكبرى ۱۸۸۸.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٧٠/٣ .

ولم يجرحه بها) (۱) أي الجناية ، (كضرب) شخص (بسوط أو عصا) أو حجر صغير إلا أن يصغر كثيرا كقلم وإصبع ، في غير مقتل ، أو يمسه بالكبير بلا ضرب فلا قصاص ، أو لكز غيره بيده في غير مقتل ، أو ألقاه في ماء قليل ، أو سحره بما لا يقتل غالبا فمات ، أو صاح بعاقل اغتفله ، أو بصغير أو معتوه على نحو سطح فسقط فمات ، أو ذهب عقله ونحوه ففيه الكفارة في مال جان لقوله تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رُقَبَةٍ مُومِّنَةٍ ﴾ (٢) ، والخطأ موجود في هذه الصور لأنه لم يقصد قتله بفعله ذلك ، وفيه الدية على عاقلته لقوله تعالى : ﴿ وَدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ مَ وحديث أبي هريرة : ﴿ اقتتلت امرأتان من هذيل (٢) ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فقضى النبي - ﴿ أن دية جنينها عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ﴾ متفق النبي - ﴿ أن دية جنينها عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ﴾ متفق

<sup>(</sup>۱) المغني ۲۱/۱۱ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٦/٢٥ ، والمحرر ١٢٤/٢ ، وشرح الزركشي ٥٧/٦ . وكتاب الفروع ٦٣٤/٥ ، وغاية المنتهى ٢٤٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (٩٢).

<sup>(</sup>٣) هذيل : قبيلة انحدرت من مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، كانت دبارهم بالسروات ، وسراتهم متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف ، وكانت لهم أماكن ومياه في أسفلها من جهات نجد وتهامة بين مكة والمدينة ، وهم بطنان : سعد بن هذيل ، ولحيان بن هذيل ، وقد تفرقوا على الممالك الإسلامية .

ينظر: نهاية الأرب للقلقشندي ص٤٣٥ ، ومعجم قبائل العرب ١٢١٣/٢.

عليه (١) ، فإن صاح بمكلّف لم يَغْتَفِلُه فلا شيء عليه مات أو ذهب عقله . (والْحَطَأُ) ضربان : -

ضرب منهما في القصد وهو نوعان: -

أحدهما: أن يرمي ما يظنه صيداً فيقتل إنساناً ، أو يرمي من يظنه مباح الدم كمرتد فيبين ما ظنه صيدا آدميًا معصوماً ، أو يبين من ظنه مباح الدم معصوماً ، أو يفعل ما له فعله كقطع لحم فيقتل إنساناً ، ففي ماله الكفارة ، وعلى عاقلته الدية لما سبق .

النوع الثاني: أن يقتل بدار حرب من يظنه حربيّاً فيبين مسلماً، أو يقتل بصف كفار من يظنه حربيّاً فيبين مسلماً. قال الشيخ تقي الدين: "إن كان مقدوراً عليه كأسير ومن لا يمكنه الخروج من صفهم، فإن وقف باختياره / لم يضمن ٢٩٥١/ب بحال "انتهى (٢٠). أو يرمي كفارا تَتَرَّسُوا بمسلم ويجب رميهم حيث خيف على المسلمين إن لم يرمهم (٣) فيقصدهم بالرمي دون المسلم فيقتله ففيه الكفارة فقط، لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُورٍ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِن مُ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنةً ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد . . ، كتاب الديات برقم (١٩١٠) صحيح البخاري ١١/٩ ، ومسلم ، باب دية الجنين . . ، كتاب القسامة برقم (١٦٨١) صحيح مسلم ١٣٠٩ - ١٣١٠ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في كتبه المطبوعة ، وينظر : الإنصاف ٤١/٢٥ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٧٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ترمهم.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (٩٢) .

ولم يذكر الدية ، وترك ذكرها في هذا النوع مع ذكرها فيما قبله وبعده ظاهر في عدم وجوبها فيه .

الضرب الثاني من ضربي الخطأ: خطأ في الفعل وهو (أن يفعل مـــ) أي شيء (له فعله كرمي صيد ونحوه) كهدف (فيصيب آدميا) معصوما لم يقصده، أو ينقلب وهو نائم أو مغمى عليه على إنسان فيموت فعليه الكفارة في ماله، وعلى عاقلته الدية كسائر أنواع الخطأ.

(وعمد صبي و) عمد (مجنون) للقتل (خطأ) أي كخطأ المكلف ؛ لأنه لا قصد لهما بخلاف السكران اختيارا .

ومن قتل بسبب كحفر بئر ونصب سكين أو حجر ونحوه تعديا إن قصد جناية فشبه عمد ؛ لأنه بالنظر إلى القصد كالعمد ، وبالنظر إلى عدم المباشرة خطأ ، وإلا يقصد جناية فهو خطأ لعدم قصد الجناية ، وإمساك الحية محرم وجناية ؛ لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة ، فلو قتلت محسكها من مدعي المشيخة ، ونحوه فهو قاتل نفسه ، قلت : فعلى هذا لا يصلي عليه الإمام الأعظم ولا القاضي ؛ لأن النبي -

<sup>(</sup>١) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض.

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٢٠٤/٣ ، ولسان العرب ٤٨/٧ .

<sup>(</sup>۲) من حدیث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - : في باب ترك الصلاة على المقاتل نفسه ، كتاب الجنائز برقسم (۹۷۸) صحیح مسلم ۲۷۲/۲ ، وأبو داود ، باب الإمام يصلي على من = = قتل نفسه ، كتاب الجنائز برقم (۳۱۸۵) سنن أبى داود ۲۰۲/۳ ، وابن ماجة ، باب في الصلاة

ومن أريد قتله قوداً ببينة بالقتل لا بإقراره فقال شخص: أنا القاتل لا هذا فلا قود على واحدٍ منهما ، وعلى مُقِرِّ الدية لقول علي : « أحيا نفساً »(١) ولزوم الدية له لصحة بذلها منه ، ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى .

(وَيُقْتَلُ عَدَدٌ) أي ما فوق الواحد (بو احِدٍ) قتلوه إن صح فعل كل للقتل به بأن كان فعل كل منهم لو انفرد لوجب به القصاص لإجماع الصحابة ، فروى سعيد ابن المسيب عن عمر أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً وقال : « لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً »(٢) ، وعن علي : « أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلاً»(١)

على أهل القبلة ، كتاب الجنائز برقم (١٥٢٦) سنن ابن ماجة ١٨٨/١ ، وأحمد برقم (٢٠٣٤٨) المسند ٩٧/٦ .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه مسنداً ، وقال المرداوي : "ذكره الشيرازي في المنتخب" . الإنصاف ١٣٧/٢٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك برقم (١٦٢٣) الموطأ ص٥٨٠ ، والشافيعي في المسند ١٠١/٢ ، وعبد الرزاق برقسم (١٠١٧) المصنف (٢٧٤٣) المصنف (٢٧٤٣) المصنف (٢٧٤٣) المصنف (٢٧٤٣) المصنف (٢٧٤٣) المصنف (٣٤٧/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٤٨ - ٤١ ، من طرق عن ٤٢/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٤٨ - ٤١ ، من طرق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به . قال الألباني : "رجاله رجال الشيخين لكن سعيد بن المسيب في سماعه من عمر خلاف " . الإرواء ٢٥٩/٧ .

ومن طريق آخر عن نافع عن ابن عمر أن عمر - رضي الله عنه - (قتل سبعة من أهل صنعاء برجل) أخرجه ابن أبني شيبة برقم (٧٧٤٥) الكتاب المصنف ٣٤٧/٩ ، والبيهقي في المحرجه ابن أبني شيبة برقم (٢٧٤٥) الكتاب المصنف ١٨٤٨ ، قال الحافظ ابن حجر : "هذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد". فتح البارى ٢٢٧/١٢ .

وعن ابن عباس: «أنه قتل جماعة قتلوا واحداً» (٢) ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعاً (٢) ، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت على الجماعة كحد القذف ، ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٧٤٦) الكتاب المصنف ٣٤٨/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١١/٨ ، من طرق عن أبي اسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب قال : (خرج رجال في سفر فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله ، فقال شريح : شهودكم أنهم قتلوا = عاحبكم وإلا حلفوا بالله ماقتلوه ، فأتى بهم إلى علي وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا فأمر بهم فقتلوا) قال الألباني : "رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن وهب وهو الثوري الهمداني وهو مجهول الحال" . الإرواء ٢٦١/٧ ، وقال الحافظ ابن حجر : "مقبول " . التقريب ص٢٤٢ .

 <sup>(</sup>۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وإنما روي بلفظ : (لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به) أخرجه عبد الرزاق
برقم (۱۸۰۸۲) المصنف ٤٧٩/٩ ، عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس
به . قال الألباني : "هذا إسناد واو جداً ، إبراهيم هذا متروك " . الإرواء ٢٦٢/٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائسع الصنائع ٢٣٨/٧ - ٢٣٩ ، والبحر الرائسق ٣٢٧/٨ ، والاستذكار ٢٣٤/٢٥ - ٢٣٥ ، والاستذكار ٢٣٤/٢٥ - ٢٣٥ ، والإشراف ٢٣٥ ، ويدايسة المجتمد ١٩٩/٢ ، والإشراف ١٠٣/٢ ، والإقناع لابن المنذر ١٥٦/١ - ٣٥٣ ، وروضة الطالبين ١٥٩/٩ ، والإرشاد ص ٤٥٠/١ ، والإفصاح ١٩١/٢ ، والإفصاح ١٩١/٢ ، والمغنى ٤٩٠/١١ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٧٣/٣ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ولا .

بحجر صغير حتى مات ولم يكونوا اتفقوا على ذلك فلا قصاص ؛ لأنه لم (١) يحصل ما يوجبه من واحد منهم ، (ومَعَ عَفُوٍ) عن قودٍ ، (تَجِبُ دِيَةٌ واحِدة) ؛ لأن القتل واحد فلا يلزمهم أكثر من ديته كما [ لو ] (١) قتلوه خطأ .

وإن جرح واحد شخصاً جُرْحاً ، وجرحه [آخر آ<sup>(۲)</sup> مائة ومات ، أو أوضَحَه أحدهما ، وشَجَّهُ الآخر أو أمَّه ، أو جرحه أحدهما وأجَافَهُ (٤) الآخر فهما سواء في القصاص أو الدية ، لصلاحية فعل كل منهما للقتل لو انفرد ، وإن فعل واحد مالا تبقى معه حياة عادة كقطع حُشْوَتِهِ أو مَرِيْئِهِ أو وَدَجَيْه ثم ذبحه آخر فالقاتل هو الأول لفعله ما لا تبقى معه حياة شيئاً من الزَّمان ، ويعزر الثاني كما لوجنى على ميت .

وإن رماه الأول من شاهق فتلقاه الثاني يمُحَدَّدٍ فقده فهو القاتل ؛ لأنه فوت حياته قبل أن يصير إلى حالة ييأس فيها من حياته ، أشبه ما لو ألقى عليه صخرةً فأطار آخر رأسه قبل وقوعها عليه .

(وَهَنْ أَكْرَهَ مُكلَّفاً على على قَتْلِ) شخص (مُعَيَّنِ فَعل فعلى كل منهما القود ، (أَوْ) أكرهه (على أَنْ يُكْرِهَ عليه) - أي على قتل شخص مُعَيَّنٍ - (فَفَعَلَ) - القود ، (أَوْ) أكرهه (على أَنْ يُكْرِهَ عليه) - أي على قتل شخص مُعَيَّنٍ - (فعلى كُلِّ) من الثلاثة (القَوَدُ أَوْ الدِّيـةُ) ، أما الآمر فلتسببه إلى أي أكره من قتله - (فعلى كُلِّ) من الثلاثة (القَوَدُ أَوْ الدِّيـةُ) ، أما الآمر فلتسببه إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: لا.

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٧٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٧٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) الموضحة والجائفة يأتي بيانهما في فصل الشجاج - إن شاء الله - ص ٧٠٦ ، ٧٠٨ .

القتل بما يفضي إليه غالباً كما لو أنهشه حيَّةً أو أسداً أو رماه بسهم ، وأما القاتل فلأنه غير مسلوب الاختيار ؛ لأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره ولا خلاف في أنه يأثم ولو كان مسلوب الاختيار لم بأثم كالمجنون .

وإن أكُرهَ على قتل غير معين كأحد هذين فليس إكراهاً فيقتل القاتل وحده .

وإن قال قادر على ما هدد به : أُقْتُلُ نَفسك وإلاَّ قَتَلْتُكَ فهو إكراه / على القتـل فيُقتُتلُ به إن قتل نفسه كما لو أكْرهَ عليه غيره .

(وَإِنْ أَمْوَهُ بِهِ) أي القتل (غَيْرَ مُكَلَّفٍ) لصغير أو مجنون فقتل لزم القصاص الآمر لما تقدم ، (أوْ) أمر به (مَنْ) - أي شخصاً مكلفا - (يَعجْهَلُ تَحْرِيْمَهُ) كمن نشأ بغير دار الإسلام فقتل لزم الآمر القصاص أجنبيا كان المأمور أو عبداً للآمر ؛ لأن المأمور غير العالم بحظر القتل له شبهة تمنع القصاص كما لو اعتقده صيدا ، ولأن حكمة القصاص الردع والزجر ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة ، وإذا لم يجب عليه القصاص وجب على الآمر.

(أو) أمر به (سُلْطَانٌ ظُلْماً مَنْ جَهِلَ ظُلْمَهُ فِيْهِ) أي في القتل (لَسنِمَ) القصاصُ (الآمِرَ) لعذر المأمور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية ، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق ، وإن علم المأمور المكلف تحريمه لزمه القصاص لأنه غير معذور في فعله ، لحديث : «لا طاعة لِمَخلُوق في معصية الخَالقِ»(١) وحديث : «مَنْ أَمرَكم

<sup>(</sup>١) من حديث على " رضي الله عنه - مرفوعاً: أخرجه الإمام أحمد برقم (١٠٩٨) المسند ٢١٣/١ ، بهذا اللفظ ، وينحوه البخاري ، باب ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ، كتاب

من الوُلاة [ بمعصية الله آ<sup>(۱)</sup> فلا تطيعوه » (<sup>۲)</sup> وسواء كان الآمر السّلطان أو غيره .

ومن دفع لغير مكلف آلة قَتْل كسيف وسكين ولم يأمر بقتل فقتل لم يلزم الدافع شيءٌ لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره.

ومن قال لغيره: اقتلني ففعل فَهَدَرٌ ، أو قال له: إجْرَحْنِي ففعل فَهَدَرٌ ، نوقال له : إجْرَحْنِي ففعل فَهَدَرٌ نصّاً (٢) نصّاً (٣) لإذنه في الجناية عليه فسقط [حقه] (١) منها كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ، قلت : والظاهر أن عليه الكفارة ؛ لأنه فعل ما لا يحل للآمر فعله ، فسقط عنه القود لإذن المقتول في ذلك ، وبقي حق الله تعالى في ذلك وهو الكفارة والتوبة ونم أقف في ذلك على نص والله أعلم .

الأخبار برقم (٧٢٥٧) صحيح البخاري ٧٢/٩ ، ومسلم ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، كتاب الإمارة برقم (١٨٤٠) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقتك من الأصل ، والمثبت من كتب الحديث .

<sup>(</sup>٢) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً : أخرجه ابن ماجة ، باب لا طاعة في معصية الله ، كتاب الجهاد برقم (٢٨٦٣) سنن ابن ماجة ٢/٥٥٧ - ٩٥٦ ، وأحمد برقم (١١٢٤٥) المسند ٤٢١/١٠ ، وابن حبان ، باب طاعة الأئمة كتاب السير برقم (٤٥٥٨) الإحسان ٤٢١/١٠ - ٤٢٢ ، والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ٢٢/٢١ .

<sup>(</sup>٣) المحرر ١٢٥/٢ ، وكتاب الفروع ٦٣٣/٥ ، والمبدع ٢٥٨/٨ ، والإنصاف ٦١/٢٥ ، ٦٢ ، والتنقيح ص٢٦٢ ، وغاية المنتهى ٢٥٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٧٥/٣ .

عبر (لرَّحِمْ اللَّخِيْنَ يُ لأسكنش العنبئ الإفراد وكريس

فَصــــــنُ

ومن أمسك إنساناً لآخر يعلم أنه يقتله حتى قتله ، أو حتى قطع طرفه فمات ، أو فتح فمه حتى سقاه آخر سما فمات قُتِلَ قَاتِلٌ لقتله عمداً من يكافئه بغير حق ، وحُبِسَ ممسك حتى يموت ، لحديث الدارقطني عن ابن عمر مرفوعاً : ﴿إِذَا أمسك الرجل وقتله الآخر يُقتَلُ الذي قَتَلَ ، ويُحبس الذي أمسك ٧٠٠، ولأنه حبسه إلى الموت فيحبس الآخر إليه ولا يمنـع من الطعـام والشـراب ، فـإن قتـل الوَلِيُّ

(١) أخرجه الدارقطني ، كتاب الحدود والديات ، سنن الدارقطني ١٣٩/٣ ، والبيمقي ، باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله ، كتاب الجنايات ، السنن الكبرى ٥٠/٨ ، وقال : "هذا غير محفوظ ". وعقب عليه ابن التركماني في الجوهر النقى فقال: "صحّح ابن القطان رفعه وقال إسماعيل - راويه - من الثقات فلا يعد رفعه مرة وإرساله أخرى اضطراباً إذ يجوز للحافظ أن يرسل الحديث عند المذاكرة فإذا أراد التحميل أسنده" . ١ . هـ . وأورده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام برقم ١٢٠٢ ص ٢٠٦ ، وقال : "صحّحه ابن القطان ورجاله ثقاتً إلاَّ أن البيهقي رجح المرسل"ا . ه. .

والمرسل رواه عبد الرزاق ، باب الذي يمسك الرجل على الرجل فيقتله ، كتباب العقول برقم (١٧٨٩٢) المصنف ٩/٤٢٧ ، وابن أبي شيبة ، باب الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر ، كتاب الديات برقم (٧٨٤٥) المصنف ٩ /٣٧٢ ، والدارقطني في الموضع السابق ، والبيهقي في الموضع السابق ، من طرق عن إسماعيل بن أمية قال : قضى رسول الله - على الله على رجل أمسك رجلا وقتله الآخر فقال: (يقتل القاتل ويحبس الممسك). قال البيهقي: "هذا هو الصواب". - يعنى المرسل - ، وأورده ابن حزم في المحلمي ٥١٣/١٠ - ٥١٤ وقال : "هذا مرسل من أحسن المراسيل" ١ . هـ .

الممسك فقال القاضي: "عليه القصاص" وناقش فيه المجد، وصحّح سقوطه لشبهة الخلاف (١).

ومن قطع طرف هارب من قتل فحبس حتى أدركه قاتله فقتله أقيد منه في النفس الطرف الذي قطعه ، سواء حبسه ليقتله الآخر أو لا ، وهو فيما يجب عليه في النفس كممسك إنسانا لآخر حتى قتله ؛ لأنه حبسه للقتل فكأنه أمسكه حتى قتله ، وإن لم يقصد حبسه فعليه القطع فقط ، كمن أمسك إنسانا لآخر لا يعلم أنه يقتله بخلاف الجارح فلا يعتبر فيه قصد الموت لموته من سراية الجرح وأثره فاعتبر فيه قصد الجرح الذي هو السبب دون قصد الأثر ، وأما مسألة الإمساك فالموت فيها بأمرٍ غير السراية ، والفعل ممكن له ، فاعتبر قصده لذلك الفعل كما لو أمسكه .

وإن اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض لو انفرد كحُرِّ وقِينَّ اشتركا في قتل قن ، وكأب وأجنبي اشتركا في قتل ولده ، وكخاطئ وعامد ومكلف وغير مكلف ، فالقود على القن شريك الحر ، ومثله ذمي اشترك مع مسلم في قتل ذمي ؛ لأن القصاص سقط عن الحر والمسلم لعدم مكافأة المقتول له ، وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعل شريكه فلم يسقط القصاص عنه ، والقود أيضاً على شريك أب في قتل ولده لمشاركته في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد ، وإنما امتنع في حق الأب لمعنى يختص بالمحل (٢) لا لقصور في السبب الموجب فلا يمنع عمله في

<sup>(</sup>۱) ينظر : كتاب الروايتين ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ ، والإنصاف ٦٤/٢٥ ، وغاية المنتهى ٢٥٠/٣ ، وكشاف القناع ٥١٩/٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: المحل.

المحل الذي لا مانع فيه .

ومثل الأب الأم والجد والجدة وإن علوا.

وعلى حر شريك قن في قتل قن ا نصف ديته ، وفي قتل قن ا (١) نصف قيمة القن المقتول لمشاركته في إتلافه فلزمه بقسطه ، وعلى شريك غير قن وأب في قتل حر نصف ديته ، وفي قتل القن المقتول القن المال .

ومن جُرِحَ عمداً فداوى جرحه بسم فمات فلا قود على جارحه لقتله نفسه ، أشبه ما لو جرح فذبح نفسه ، لكن إن أوجب الجرح قصاصا [استوفي وإلا] أخذ الوارث أرشه إن شاء لأن [الحق آ<sup>(1)</sup> له فيه دون غيره . /

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٧٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٧٧/٣ .

## رَفَعُ عَبِرِ الْرَجَى اللَّخِرَيِّ ( فَصَلَّ ) في شَرُوْطِ وُجُوْبِ القِصاصِ الْسِكَى النِيُ الْنِرُونِ لِيَ

﴿وَلَلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٌ ) بِالاستقراء : -

أحدها: (تكليف قاتل) بأن يكون بالغا عاقلا قاصدا؛ لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير مكلف كصغير ومجنون ومعتوه؛ لأنهم ليس لهم قصد صحيح كقاتل خطأ، وإن قال جان: كنت حين الجناية صغيرا، وقال ولي الجناية: بل مكلفا وأقاما بينتين تعارضتا، وإن لم يحصل بينة فالقول قول الصغير حيث أمكن.

(و) الثاني من الشروط: (عصمة مقتول) ولو كان مستحقا دمه (۱) بقتل لغير قاتله؛ لأنه لا سبب فيه يبيح دمه لغير مستحقه ، فالقاتل لحربي لا قود ولا دية عليه ، أو القاتل لمرتد – قبل توبته إن قبلت ظاهرا – لا قود ولا دية عليه بخلاف القاتل له بعد توبته المقبولة ؛ لأنه معصوم ، والقاتل لزان محصن ولو قبل ثبوته عند حاكم إذا ثبت أنه زنى محصنا بعد قتله لوجود الصفة التي أباحت دمه ، قبل الثبوت وبعده على السواء ، وإنما يظهر ذلك للحاكم بالبينة فلا قود ولا دية عليه ولو أن القاتل مثله في عدم العصمة بأن يقتل حربي حربيا أو مرتد مرتدا أو زان محصن زانيا (۱) محصنا ، ويعزر قاتل غير معصوم لافتياته على ولي الأمر .

<sup>(</sup>١) في الأصل : د .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : زان .

(و) الشرط الثالث: (مُكَافَأَتُهُ) أي المقتول (لقَاتِل) حال جنايةٍ لأنه وقت انعقاد السبب، والمكافأة بأنا لان آ() لا يفضله قاتله (بدِيْن) أرو) به (حُرِيَّةٍ) أو بملك.

فيقتل مسلم حر وعبد بمثله في الإسلام والحرية والرق ولو مجدع الأطراف معدم الحواس والقاتل صحيح سوي الخلق وعكسه ، وكذا لو تفاوتا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض ونحوها .

ويقتل ذمي حر وعبد بمثله ومستأمن من حرّ أو عبد بمثله للمساواة ، ويقتل كتابي بمجوسي ، ويقتل ذمي بمستأمن وعكسهما ، ويقتل كافر غير حربي جنى ثم أسلم بمسلم للمكافأة .

ويقتل قن بحر وبقن ولو كان القن المقتول أقل قيمة منه لعموم قوله تعالى : ﴿ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ ﴾ (٢) ولا أثر لكون أحدهما مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد والآخر ليس كذلك ، للتساوى في النفس والرق .

ويقتل من بعضه حر بمثله وبأقل حرية منه .

ويقتل مكلف بغير مكلف للتساوي في النفس والحرية والرق ، ويقتل ذكر بأنثى وبخنثى ، ولا يعطى للذكر نصف دية إذا قُتِلَ بالأنثى وعكسها للمساواة في النفس والحرية والرق.

ولا يقتل مسلم ولو ارتدَّ بعد القتل بكافر كتابي أو غيره ذمي أو معاهد ، روي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يسقيم الكلام بدونها .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (١٧٨).

عن عمر (۱) وعثمان (۲) وعلي (۳) وزيد بن ثابت (۱) ومعاوية (۵) لحديث : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، لا يقتل مؤمن بكافر » رواه أحمد وأبو داود (۱) ، وفي لفظ : « لا يقتل مسلم بكافر » رواه البخاري (۷) ، وعن

- (٣) أخرجه ابسن أبسي شديبة برقم (٧٥٢٧) الكتساب المصنىف ٢٩٥/٩ ، وابسن حرزم في المحلسى ٣٤/١٠ ، وصحّحه ابن حزم .
  - (٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٥٠٩ ١٨٥١٠) المصنف ١٠٠/١٠ .
- (٥) أخرجه عبد السوزاق برقم (١٨٤٩٢ ١٨٤٩٣) المصنف ٩٦/١٠ ، والبيه هي في السنن الكبرى ٣٣/٨ ، وأعله بالانقطاع .
- (٦) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٩٣١) المسند ٢٢٦/١ ، وأبو داود ، باب أيقاد المسلم بكافر ، كتاب الديات برقم (٢٧٥١) سنن أبي داود ١٨٠/٤ ١٨١ ، وابن ماجة ، باب لايقتل مسلم بكافر ، كتاب الديات برقم (٢٦٥٩) ، وباب المسلمون تتكافأ دماؤهم ، كتاب الديات برقم (٢٦٥٩) ، وباب المسلمون تتكافأ دماؤهم ، كتاب الديات برقم (٢٦٨٥) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله المناف عن عرف الألباني في الإرواء ٢٦٥/٧ .
- (۷) أخرجه البخاري ، باب لا يقتل المسلم بالكافر ، كتاب الديات برقم (٦٩١٥) صحيح البخاري ١٢/٩ ، والنسائي ، باب سقوط القود من المسلم للكافر ، كتاب القسامة برقم (٤٧٤٤) المجتبى ٢٣/٨ ٢٤ ، وابن ماجة ، باب لا يقتل مسلم بكافر ، كتاب الديات برقم (٢٦٥٨) سنن ابن

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۸٤٨٠ ، ۱۸٤٨٠) المصنف ۱۸۰۱ ، وابن أبي شيبة برقم (۱۵) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۸٤٨٠ ، وابن حزم في المحلى ۲۹۲/۱ ، والبيهقي في السنن الكبرى (۷٥٢٤) الكتاب المصنف ۲۹٤/۹ ، وابن حزم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٤٩٢) المصنف ٩٦/١٠ ، وابن أبي شيبة برقم (٧٥٢٥) الكتـاب المصنف (٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (٣٣/٨) المصنف (٣٤٩/١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٣/٨ ، والأثر قال عنه ابن حزم : "هذا في غاية الصحة عن عثمان" ١ . هـ .

على: «من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر» رواه أحمد (١) ، ولأن القصاص يقتضي المساواة ، ولا مساواة بين الكافر والمسلم والعمومات مخصصة بهذه الأحاديث ، وحديث أنه عليه السَّلام: « أقاد مسلما بذمى »(١) ليس له إسناد قاله

\_\_\_\_\_

ماجة ٢٨٧/٢ ، وأحمد برقم (٦٠٠) المسند ١٢٨/١ ، والدارمي ، باب لا يقتل مسلم بكافر ، كتاب الديات برقم (٢٣٥٦) سنن الدارمي ٢٤٩/٢ - ٢٥٠ ، من طرق عن الشعبي عن أبي جحيفة قال : (قلت لعلي قل عندكم كتاب ؟ قال : لا ، إلا كتاب الله ، أوفهم أعطيه مسلم ، أومافي هذه الصحيفة ، قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولايقتل مسلم بكافر) .

- (١) لم أقف عليه في المسند موقوفاً ، وأخرجه ابن أبي شيبة ، باب من قال : لا يقتل مسلم بكافرٍ ، كتاب الحدود والديات الديات برقم (٧٥٢٧) مصنف ابن أبسي شيبة ٢٩٥/٩ ، والدارقط ني ، كتـاب الحـدود والديـات وغيره ، سنن الدارقطني ١٣٤/٣ ، وضعَّف إسناده الألباني في الإرواء ٢٦٧/٧ .
- (۲) هذا الحديث روي مسندا ومرسلاً ، فالمسند أخرجه الداوقطني في سننه ۱۳٤/۳ ۱۳۵ في كتاب الديات وغيره عن عمار بن مطر ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر أن رسول الله على (قتل مسلماً بمعاهد ، وقال : أنا أكرم من وفي بذمته) ، وبهذا الإسناد أخرجه البيهقي ، باب المؤمن يقتل الكافر عمداً ، كتاب الجنايات ، السنن الكبرى ۲۰/۸ ، قال الدارقطني : "لم يسنده غير إبراهيم بن لأبي يحيى ، وهو متروك الحديث ، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل ، وابن البيلماني ضعيف لاتقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بمايرسله" . وضعف الحديث البيهقي .

وأما المرسل فأخرجه عبد الرزاق ، باب قود المسلم بالذمي ، كتاب العقول برقم (١٨٥١٤) المصنف ١٠١/١ ، وابن أبي شيبة ، باب من قال : إذا قتل الذمي المسلم قتل به ، كتاب الديات برقم (٧٥١٠) الكتاب المصنف ٢٩٠/٩ ، والطّحاوي ، باب المؤمن يقتل الكافر عمداً ، كتاب الجنايات ، شرح معاني الآثار ١٩٥/٣ ، والدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن

أحمد (۱) ، ولا يقتل حر بقن لقول علي : « من السنة أن لا يقتل حر بعبد » رواه الدارقطني (۱) ، ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة فلا يقتل به حر ، والعمومات مخصصة بذلك ، وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم حر وعبد فقتل لنقضه العهد فعليه دية الحر إن كان القتيل حراً ، وقيمة القن إن كان القتيل قنا كما لو مات حتف أنفه إذ لا مسقط لموجوب جنايته .

وإن قتل ذمي أو مرتد ذميا ، أو جرح ذمي أو مرتد ذميا ، أو قتل أو جرح قناً ثم أسلم الذمي القاتل أو الجارح ، أو عتق القن القاتل أو الجارح ولو قبل موت مجروح قتل به نصاً (٦) ، لحصول الجناية بالجرح في حال تساويهما ، كما لو جن قاتل أو جارح بعد الجناية .

ولو جرح مسلم ذمیا ، أو جرح حرقنا فأسلم مجروح أو عتق قن ثم مات فلا قـود علـی جـارح اعتبـارا بحـال الجنایـة ، وعلیـه دیـة / حـر مسـلم اعتبـارا بحـال [۲۹۷]

الدارقطني ١٣٥/٣ ، والبيسهقي ، باب بيان ضعف الخبر الدني روي في قتمل المؤمن بالكافر ... ، كتاب الجنايات ، السنن الكبرى ٣٠/٨ من طرق عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه بلفظ : (( أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة ، فرفع ذلك إلى رسول الله - على فقال : أنا أحق من وفي بذمته ، ثم أمر به فقتل )) وضعفه المدارقطني والبيهقي .

<sup>(</sup>١) ينظر : المغنى ١١/٤٦٧ ، وشرح الزركشي ٦٥/٦ .

<sup>(</sup>٢) في سننه ١٣٤/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ، ٣٤/٨ ، وضعَّفه الألباني في الإرواء ٢٦٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) المغني ٢١٧/١١ ، والمحرر ١٢٥/٢ ، والمبدع ٢٧٠/٨ ، وغاية المنتبهي ٢٥٣/٣ ، وكشاف القناع ٥/٥/٥ .

الزهوق ؛ لأنه وقت استقرار الجناية فيعتبر الأرش به بدليل [ما] (1) لو قطع يدي إنسان ورجليه فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة "، ويستحق دية من أسلم بعد الجرح وارثه المسلم لموته مسلما، ويستحق دية من عتق بعد جرح سيده إن كان قدر قيمته فأقل كاستحقاقه لقيمته لو لم يعتق لأنها بدله ، فلو جاوزت ديته قيمته رقيقا فالزائد لورثته لحصوله بحريته ، ولا حق للسيد في ما حصل بها إلا أن السيد يرثه بالولاء إن لم يكن مستغرقا من نسب ونكاح .

ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرا أو رقيقا أو قاتل أبيه فبان تغير حاله بأن أسلم الكافر أو أعتق القن أو تبين خلاف ظنه بأن تبين أنه غير قاتل أبيه فعليه القود لقتله من يكافئه عمدا محضا بغير حق أشبه ما لو علم حاله .

(و) الشرط الرابع: (عدم الولادة) بأن يكون المقتول ليس بولد القاتل وإن سفل ، ولا بولد بنته وإن سفلت ، فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة لقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ﴾ (٢) وهو عام في كل قتيل ، فخص منه صورتان بالنص ويقي ما عداهما ، ولا يقتل أحدهما وإن علا بالنسب بالولد ، أو ولد البنت وإن سفلا ، لحديث عمر وابن عباس مرفوعا: « لا يقتل والد بولده » رواه ابن ماجة (٢) ،

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (١٧٨).

<sup>(</sup>٣) حديث عمر أخرجه ابن ماجة ، باب لا يقتل الوالد بولده ، كتاب الديات برقم (٢٦٦٢) سنن ابن ماجة ٢٨٨/ من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله - على الله عنول : (( لايقتل الوالد بالولد )) وبهذا الإسناد

وروى النسائي حديث عمر (۱) ، وقال ابن عبد البر (۲) " هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق ، مستفيض عندهم ، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد ، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلُّفاً " . ولأنه سبب إيجاده فلا ينبغي أن يسلط (۱) بسببه على إعدامه ، ولو أن الولد أوالبنت حُرُّ مسلم والقاتل له من آبائه وأمهاته وإن علوا كافر أو قن لانتفاء القصاص لشرف الأبوة وهو موجود في

أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ، كتاب الديات برقم (١٤٠٠) الجامع الصحيح ١٢/٤ ، وأحمد برقم (٣٤٨) المسند ١٠/١ ، والدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ١٤١/٣ ، والبيهقي ، باب الرجل يقتل ابنه ، كتاب الجنايات ، السنن الكبرى ٣٨/٨ - ٣٩ ، والحديث صحّح إسناده البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٤٠/١ ، وقال الألباني : "هذا إسناد رجاله ثقات غير أن الحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعنة ، لكنه لم ينفردبه" . الإرواء ٢٦٩/٧ .

وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجة ، باب لا يقتل الوالد بولده ، كتاب الديات برقم (٢٦٦١) سنن ابن ماجة ٨٨٨/٢ ، والترمذي ، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ، كتاب الديات برقم (١٤٠١) الجامع الصحيح ١٢/٤ ، والدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ١٤١/٣ ، والحاكم ، باب لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده ، كتاب الحدود ، المستدرك ٢٦٩/٣ ، والبيهقي ، باب الرجل يقتل ابنه ، كتاب الجنايات ، السنن الكبرى ٣٩/٨ ، والحديث قال عنه الترمذي : "لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه" ا . ه ، وقال البيهقي : "إسماعيل بن مسلم المكي هذا ضعيف" . وصحّح الحديث الألباني في الإرواء ٢٧٢/٧ بمجموع طرقه .

- (١) لم أقف عليه عند النسائي ، وقد رواه ابن ماجة والترمذي وغيرهما كما تقدم آنفاً .
  - (٢) في التمهيد ٢٣/٢٣ .
  - (٣) في الأصل : يسقط ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٨٠/٣ .

<sup>(</sup>۱) ص ۳۲۰ .

<sup>. \$ 20/ 70 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ٣٩٥/٥ وقال : لـه إدراك ، ولم يترجم لـه ، ولم أعثر على ترجمته .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مالك برقم (١٦٢٠) الموطأ ص٧٥٥ عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب (أن رجلا من بني مدلج بقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه ، فنزي في جرحه فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ، فقال له عمر : اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير ... ) ويهذا الإسناد أخرجه الإمام الشافعي في المسند ٢/٨٠١ ، وأحمد برقم (٣٤٩) المسند ١/٨٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٨/٨ ، وقال : "هذا منقطع". ثم ساق من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، به بنحوه . قال الألباني : " وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات ... " . الإرواء ٢٦٩/٢ . كما أخرجه ابن ماجة برقم (٢٦٤٦) سنن ابن ماجة ٢٨٤/٢ ، من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب : (أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه ، فأخذ منه عمر مائة من الإبل . . ) قال الألباني في الإرواء ٢٧٤/٧ : "وهذا شاذ من وجهين : الأول : أنه أدخل بين عمرو بن شعيب وعمر أبا قتادة وجعله من مسنده . والآخر : أنه قال : أبو قتادة ، وإنما هو قتادة كما في رواية مالك وغيره" .

قتل شخص زوجته فورثها ولدها منه سقط القصاص ؛ لأنه إذا لم يجب للولد على والده بجنايته عليه فلأن لا يجب بالجناية على غيره أولى ، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، أو كان للمقتول وارث سواه أو لا ؛ لأنه إذا لم يثبت بعضه سقط كله لأنه لا يتبعض.

أو قتل أخا زوجته فورثته ، ثم ماتت فورثها القاتل بالزوجية ، أو ورثها ولده سقط القصاص لما تقدم ، وكذا لو قتلت أخا زوجها فورثه زوجها ثم مات فورثته هي أو ولدها ، ومن قتل أباه وورثه أخواه ، أو قتل أخاه فورثه أخواه ، ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القود عن القاتل الأول ؛ لأنه ورث بعض دم نفسه .

ومن قتل من لا يعرف بإسلام ولا حرية أو ملفوفا لا يعلم موته ولا حياته وادعى قاتل كفره أو رقه وأنكر وليه فالقود ، ويحلف الولي لأنه محكوم بإسلامه بالدار ، ولأن الأصل الحرية والرق طارئ .

أو ادعى قاتل ملفوف موته وأنكر وليه فالقود (١١) ؛ لأن الأصل الحياة .

أو قتل شخصا في داره وادعى أنه دخل لقتله ، أو أخذ ماله فقتله دفاعا عن تفسه فالقود حيث لا بينة ؛ لأن الأصل عدم [ ذلك ](٢) ويؤيده ما روي عن على أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال : « إن لم يأت بأربعة شهداء

<sup>(</sup>١) في الأصل : فالقو .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٨١/٣ .

أو تجارح اثنان وادعى كل الدفع عن نفسه فالقود على كل منهما للآخر بشرطه ، أو الدية إن لم يجب قود ، أو عفا مستحقه ، ويصدق منكر منهما بيمينه ؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه الآخر ، ومتى صدق الولي فلا قود ولا دية لما تقدم عن عمر ، ولاعتراف الخصم بما يهدر دم القتيل .

وإن اجتمع قوم بمحل فقتل بعض بعضا وجرح بعض بعضا وجهل الحال فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى منهم يسقط منها أرش الجراح نص

<sup>(</sup>١) أخرجه الإسام الشافعي في المسند ٨٠/٢ ، وعبد الرزاق برقم (١٧٩١٥) المصنف ٢٣٣/٥ - ٤٣٤ ، وابن أبي شيبة برقم (٧٩٢٨) الكتاب المصنف ٤٠٣/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٣٧/٨ ، قال الألباني : "رجاله ثقات لكن سعيد بن المسيب مختلف في سماعه من علي" . الإرواء ٢٧٤/٧

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه ، وأورده ابن قدامة في المغنى ٤٦٢/١١ ، وينظر : إرواء الغليل ٢٧٤/٧ - ٢٧٥ .

عليه (۱) و ايته بإسناده إلى الشعبي قال : أشهد على [علي ً] (۲) أنه قضى به (۲) .

<sup>(</sup>۱) الإرشاد ص٤٦٥ ، وكتـاب الفسروع ٦٤٣/٥ ، والمبسدع ٢٧٧/٨ ، والإنصـاف ١٣٧/٢٥ ، وغايـة المنتهى ٢٥٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مسنداً . وينظر : المبدع ٢٧٧/٨ ، والإنصاف ١٣٧/٢٥ ، وكشاف القناع ٥٣٢/٥ .

رَفَعُ مور(لارَجُرِجُ الْانِجَرَّرِيُّ لأَسِكْشَ الإنِمُ الْانِودُوكِسَ

## فصل في استيفاء القصاص في النفس وما دونها

وهو فعل مجنى عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه (١).

(والاستيفائه) أي القصاص (ثلاثة) شروط: -

أحدها: (تكليف مستحق له) لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء ولا تدخله النيابة لما يأتي، ومع صغر مستحق أو جنونه يحبس جان لبلوغ صغير أو إفاقة مجنون يستحقه ؛ لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم (٢) في قصاص حتى بلغ ابن القتيل (٣)، وكان في عصر الصحابة ولم ينكر، ويلذ الحسن والحسين، وسعيد بن العاص (١) لابن القتيل سبع ديات فلم يقبلها (٥)، ولأن

<sup>(</sup>١) ينظر : المبدع ٢٧٨/٨ ، والتنقيح ص ٢٦٣ ، والروض المربع ٣٣٣/٢ ، وغاية المنتهى ٢٥٧/٣ .

 <sup>(</sup>۲) هدبة بن خشرم : بن كرز ، أبو عمير ، من بني عامر بن ثعلبة ، من قضاعـة ، شاعر فصيـح
 مرتجل ، كان راوية ، من بادية الحجاز ، قتل قصاصا لقتله زيادة بن زيد الرقاشي سنة ٥٠هـ .

ينظر : الأغاني ٧٣/٧ ، ١٦٩/٢١ ، والأعلام ١٩/٩ - ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ذكره المبرد بنحوه في الكامل ٨٤/٤ - ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) سعيد بن العاص : بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي ، الأموي ، أبو عثمان ، ولمد عام الهجرة ، كان من فصحاء قريش ، توفي النبي - وهو ابن تسع سنين ، ولي الكوفة ، وغزا طبرستان ففتحها ، وولي المدينة لمعاوية بن أبي سفيان ، توفي بالعقيق سنة ٥٣هـ .

ينظر : أسد الغابة ٣٩١/٢ – ٣٩٣ ، والإصابة ٩٠/٣ – ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكامل للمبرد ٨٤/٤.

ا في ا(1) تخليته تضييعا للحق إذ لا يؤمن هربه ، وأما المعسر بالدين فلا يحبس ؛ لأن الدين لا يجب مع الإعسار بخلاف القصاص فإنه واجب وإنما تأخر لقصور المستوفي ، وأيضا المعسر إذا حبس تعذر عليه الكسب لقضاء دينه فحبسه يضر بالجانبين وهنا الحق هو نفسه فيفوت بالتخلية .

ولا يملك استيفاء القصاص لصغير ومجنون أب كوصي وحاكم إذ لا يحصل باستيفائهم التشفي للمستحق له فتفوت حكمة القصاص ، فإن احتاجا لنفقة فلولي مجنون لا صغير العفو إلى الدية ؛ لأن الجنون لا حدله ينتهي إليه عادة بخلاف الصغر ، وإن قتل الصغير أو المجنون قاتل مورثهما أو قطعوا قاطعه قهرا سقط حقهما لاستيفائهما ما وجب لهما ، كما لو كان بيده مال لهما فأخذاه منه قهرا فأتلفاه .

(و) الشرط الثاني: (اتفاقهم) أي المشتركين في القصاص (عليه) أي على استيفائه ، فليس لبعضهم استيفاؤه بدون إذن الباقين ؛ لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بلا إذنه ، ولا ولاية عليه أشبه الدين .

(و) الشرط الثالث: (أن يؤمن في استيفائه) أي القود (تعديه) أي الاستيفاء (إلى غير جان) لقوله تعالى: ﴿ فَلاَ يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ ﴾ (١) ، فلو لزم القود حاملا لم تقتل حتى تضع حملها أيضا ؛ لأن قتلها

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء من الآية (٣٣).

إسراف لتعديه إلى حملها ، وحتى تسقيه اللبأ (۱) ؛ لأن تركه يضر الولد وفي الغالب لا يعيش إلا به ، ولابن ماجة عن معاذ بن جبل ، وأبي عبيدة بن الجراح ، وعبادة بن الصامت ، وشداد بن أوس (۲) مرفوعا : «إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها ، وحتى تكفل ولدها »(۲) ولقوله وللخامدية (۱) : «ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ، ثم قال لها : ارجعي حتى ترضعيه »(۱) ثم إن وجد من

<sup>(</sup>١) اللبأ : بـوزن العنب : هـو مـا يحلب مـن اللـبن عنــد الـولادة ، يقــال : لبـأت الشــاة ولدها ، وألبأته : أرضعته اللبأ .

ينظر : المطلع ص٣٦٠ ، ولسان العرب ١٥٠/١ ، والقاموس المحيط ٢٧/١ .

<sup>(</sup>٢) شداد بن أوس: بن ثابت بن المنذر الخزرجي، الأنصاري، ابــن أخــي حســان بــن ثــابت، أبــو يعلى، أو أبو عبد الرحمن، نزل ببيت المقدس وسكن حمص، وتوفي ببيت المقدس سنة ٥٨هـ.

<sup>=</sup> ينظر: أسد الغابة ٧٠١/٢ ٥٠٨ ، والإصابة ٢٥٨/٣ - ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة ، باب الحامل لا يجب عليها القود ، كتاب الديات برقم (٢٦٩٤) سنن ابن ماجة ٨٩٨/٢ - ٨٩٨ ، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء ٢٨١/٧ ، ولكن يشهد لـ محديث بريدة الآتم .

<sup>(</sup>٤) قيل إسمها : سبيعة القرشية ، وقيل غير ذلك ، ولم أقف على ترجمتها .

ينظر : أسد الغابة ٥/٧ ، ١٣٨ ، ٤٤٠ ، والإصابة ٣/٨ ، ١٧٣ ، والأسماء المبهمة صه ٣٦٠ ، وإيضاح الإشكال ص١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) من حديث بريدة - رضي الله عنه - : أخرجه مسلم بطوله ، باب من اعترف على نفسه بالزنى ، كتاب الحاود برقم (١٦٩٥) صحيح مسلم ١٣٢١/٣ - ١٣٢٣ ، وأبو داود ، باب المرأة الستي أمر النبي على برجمها من جهينة ، كتاب الحدود برقم (٤٤٤٦) سنن أبسي داود ١٥٢/٤ ، وأحمد برقم (٢٢٤٤٠) المسند ٢٧٧١ ، والدارمي ، باب الحامل إذا اعترفت

يرضعه بعد سقيها له اللبأ أعطي لمن يرضعه وأقيد منها لقيام غيرها مقامها في إرضاعه وتربيته فلا علنه ، وإلا يوجد من يرضعه فلا يقاد منها حتى تفطمه لحولين كما تقدم ، وتقاد حامل في طرف بمجرد وضع ، ومتى ادعت الحمل وأمكن قبل قولها لأنه لا يعلم إلا من جهتها خصوصا في ابتداء الحمل ، ولا يؤمن الخطر بتكذيبها وحبست لقود كما تقدم حتى يتبين أمرها في الحمل وعدمه ، ومن اقتص من حامل فألقت جنينها ضمنه بالغرة إن ألقته ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ، وبديته إن وضعته حيا لوقت يعيش لمثله وبقي زمنا يسيرا ثم مات ، ولا تحبس لحد بل تترك حتى يتبين أمرها .

(ويحبس) جان (لقدوم) وارث (غائب وبلسوغ) وارث صغير (و) لد (إفاقة) وارث معنون ؛ لأنهم شركاء في القصاص فلا ينفرد به بعضهم كما لا ينفرد بالدية بخلاف قتل في محاربة لتحتمه لحق الله تعالى ، وبخلاف حد قذف فيقام إذا طلبه بعض الورثة حيث يورث لوجوبه لكل واحد من الورثة إذا طلبه كاملا .

ومن لا وارث له يستوفي الإمام القصاص فيه بحكم الولاية لا بحكم الإرث ، وإنما / قتل الحسن ابن ملجم (١) كفرا ؛ لأن من اعتقد حل ما حرم الله [٨٩٨]

بالزنا ، كتاب الحدود برقم (۲۳۲٤) سنن الدارسي ۲۳٤/۲ - ۲۳۵ ، والبيهقي ، بـاب الحبلـى لا ترجم حتى تضع ويكفل ولدها ، كتاب الحدود ، السنن الكبرى ۲۲۹/۸ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة ، باب الرجل يقتل وله ولد صغار ، كتاب الديات برقم (٧٨٢٧) الكتاب المصنف ٣٦٨/٩ ، والبيهقي ، باب من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار ، كتاب الجنايات ، السنن الكبرى ٥٨/٨ .

كافر ، وقيل : لسعيه في االأرض آ<sup>(۱)</sup> بالفساد ، ولذلك لم ينتظر به قدوم من غاب من الورثة .

ومتى انفرد بالقصاص من منع منه عزر فقط لافتياته بالانفراد ولا قصاص عليه ؟ لأنه شريك في الاستحقاق ، ومنع من استيفاء حقه لعدم التجزؤ ، فإذا استوفى وقع نصيبه قصاصا وبقيت الجناية على بعض النفس فيتعذر فيه القصاص ، ولشريك مقتص من تركة جان حقه من الدية ، ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه ، فلو قتلت (٢) امرأة رجلا وله ابنان فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر فلمن لم يأذن نصف دية أبيه في تركة المرأة القاتلة ، ويرجع ورثتها على من اقتص منها بنصف ديتها .

وإن عفا بعض مستحقي القصاص ولو كان زوجا أو زوجة ، أو شهد بعضهم

وابن ملجم هو: عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري ، ثم الكندي ، حليف بني حنيفة ، كان رجلا من الخوارج ، أدرك الجاهلية ، وهاجر في خلافة عمر ، وشهد فتح مصر وسكنها ، كما شهد مع علي موقعة صفين ، ثم خرج عليه ، واتفق هو مع البرك وعمرو بن بكر على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص في ليلة واحدة ، هي ليلة (١٧/٩/١٥هـ) وتعهد البرك بقتل معاوية ، وعمرو بن بكر بقتل عمرو بن العاص ، وابن ملجم بقتل علي ، فأخطأ الاثنان صاحبيهما ، وأصاب الثالث ، فقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، وحبس ابن ملجم فقطعت يداه ورجلاه ثم قتل بالكوفة سنة ٤٠ه.

ينظر : البداية والنهاية ٣٠٩/٧ ، ولسان الميزان ٤٤٠ - ٤٤٠ ، والأعلام ١١٤/٤ - ١١٥ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قلت.

ولو مع فسقه بعفو شريكه سقط القود ؛ لأنه لا يتبعض كما تقدم ، وأحد الزوجين من جملة الورثة ، ودخل في قوله في : «فأهله بين خيرتين» (١) بدليل قوله : «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ، وما علمت من أهلي إلا خيرا ، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا ، وما كان يدخل على أهلي إلا معي ، يريد عائشة ، وقال له أسامة بن زيد : أهلك ولا نعلم إلا خيرا» وعن زيد بن وهب (٢) : أن عمر أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل : قد عفوت عن حقي ، فقال عمر : «الله أكبر عتق

<sup>(</sup>۱) بهذا اللفظ أخرجه أبو داود ، باب ولي العمد يرضى بالدية ، كتاب الديات ، برقم (٤٥٤٠) سنن أبي داود ١٧٢/٤ ، والمترمذي ، باب ماجاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ، كتاب الديات ، برقم (٢٦٦١٩) الجامع الصحيح ١٤/٤ ، وأحمد برقم (٢٦٦١٩) المسند ٥٣١/٧ ، والدارقطني ، كتاب الحدود والديات ، سنن الدارقطني ٣٩٦/٣ . من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي مرفوعا ، وفيه : (( فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين ، إما أذ يقتلوا ، أو يأخذوا العقل )) . والحديث قال عنه الترمذي : "حسن صحيح ". وفال الألباني : هو على شرط الشيخين . الإرواء ٢٧٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) هـو جـزء مـن حديث عائشة - رضي الله عنـها - في قصة الإفـك : أخرجـه البخـاري ، بـاب تعذيــل النســاء بعضـهن بعضـا ، كتـاب الشـهادات برقــم (٢٦٦١) صحيــح البخـاري 101/٣ - ١٥٣ ، ومسلم ، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف ، كتاب التوبة ، برقـم (٢٧٧٠) صحيح مسلم ٢١٢٩/٤ - ٢١٣٢ .

 <sup>(</sup>٣) زيد بن وهب : الجهني ، أبو سليمان ، الكوفي ، مخضرم ، رحل إلى النبي - في المنه عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق ، من كبار التابعين ، توفي سنة ٨٣هـ . =

<sup>=</sup> ينظر : أسد الغابة ٣٠١/٦ - ٣٠٢ ، وتهذيب الكمال ١١١/١٠ - ١١٥ ، وسير أعلام النبلاء ١٩٦/٤ .

القتيل» رواه أبو داود (١) ، وأما سقوطه بشهادة بعضهم ولو مع فسقه فلإقراره بسقوط نصيبه ، وإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقى كالعتق .

ولمن لم يعف من الورثة حقه من الدية على جان سواء عفى شريكه مجانا أو إلى الدية ؛ لأنها بدل عما فاته من القصاص كما لو ورث القاتل بعض دمه .

ثم [ إن ] (٢) قتله عاف قتل ولو ادعى نسيانه أو جواز القتل بعد العفو ، سواء عفى مجانا أو إلى مال لقوله تعالى : ﴿ فَمَنِ آعْتَدَكَ بَعْدَ ذَا لِكَ فَلَهُ عَذَابً أَلِيمٌ ﴾ (٢) قال ابن عباس وغيره : ﴿ أي بعد أخذه الدية ﴾ (٢) ، ولأنه قتل معصوما مكافئا .

وكذا شريك (٥) علم بالعفو وبسقوط القود به ثم قتله فيقتل به ، سواء حكم بالعفو أو لا ، لقتله معصوما عالما أنه لا حق له فيه ، والاختلاف لا يسقط القصاص ، إذ لو قتل مسلما بكافر قتلناه به مع الاختلاف في قتله ، ويستحق كل

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه في سنن أبي داود ، ورواه عبد الرزاق برقم (١٨١٨) عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب به . المصنف ١٣/١٠ ، وعنه ابن حزم في المحلى ٢٠/١٠ ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٥٩/٨ من طريق يعلى بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب . قال الألباني في الإرواء ٢٧٩/٧ : "وإسناد عبد الرزاق صحيح ، وكذا رواية البيهقي".

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (١٧٨).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان ١١٢/٢ ، وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٢٠٠٠١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: شريكا.

وارث للمقتول من القود بقدر إرثه من المال حتى الزوجين وذي الرحم ؛ لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث فوجب له بقدر ميراثه من المال .

ومن لا وارث له فالإمام وليه في القود أو الديسة ؛ لأنه ولي من لا ولي له ، له أن يقتص أو يعفو إلى مال فيفعل ما يراه الأصلح ؛ لأنه وكيل المسلمين ، ولا يعفو مجانا ولا على أقل من الدية ؛ لأنها حق ثابت للمسلمين فلا يجوز له تركها ولاشيء منها ؛ لأنه لا حظ للمسلمين فيه .

(ويجب استيفاؤه) أي القود (بحضوة سلطان أو نائبه) لافتقاره إلى اجتهاد ، ويحرم الحيف فيه ولا يؤمن مع قصد المقتص التشفي بالقصاص ، وللإمام أو نائبه تعزير مخالف اقتص بغير حضوره لافتياته بفعل ما منع منه ، ويقع فعله الموقع لأنه استوفى حقه .

(و) يجب استيفاؤه (بآلة ماضية)،أي غير كالة لحديث: « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة »(١) والاستيفاء بالكالة تعذيب للمقتول.

ويخير ولي بين أن يباشر الاستيفاء ولو في طرف وبين أن يوكل من يستوفيه منه

<sup>(</sup>۱) من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - : أخرجه مسلم ، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل . . ، كتاب الصيد والذبائح برقم (١٩٥٥) صحيح مسلم ١٥٤٨/٣ ، وأبو داود ، باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة ، كتاب الأضاحي برقم (٢٨١٥) سنن أبي داود ١٠٠/٣ . والمترمذي ، باب ما جاء في النهي عن المثلة ، كتاب الديات برقم (١٤٠٩) الجامع الصحيح ١٦/٤ ، والنسائي ، باب الأمر بإحداد الشفرة ، كتاب الضحايا برقم (٢٤٠٥) المجتبى ١٢٧/٧ ، وابن ماجة ، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، كتاب الذبائح برقم (٢١٧٠) سنن ابن ماجة ٢٨٥٠٠ ، وأحمد برقم (١٦٦٦٤) المسند ١٠٣/٥ .

كسائر حقوقه ، ومن له وليان فأكثر وأراد كل مباشرة الاستيفاء بنفسه قدم أحدهما بقرعة ووكله من بقي .

(و) يجب استيفاء قود (في النفس بضرب العنق بسيف) لحديث: «لا قود إلا بالسيف »رواه ابن ماجة (۱) ، ولأن القصد من القود إتلاف جملته وقد أمكن بضرب عنقه فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه كقتله بسيف كال ، وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن استوفى وداواه أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع إليه / دية فعله الذي فعله به وقتله ، وإلا تركه فلا يتعرض له ، قال في "الفروع" (۱): " وهذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية ذكره أحمد". ومن قتل أو قطع عددا في وقت أو أكثر فرضي أولياء كل بقتله ، أو رضي المقطوعون بقطعه اكتفى به لجميعهم لتعذر توزيع الجاني على الجنايات ، وإن طلب ولي كل قتله على الكمال وجنايته في وقت واحد أقرع بينهم ، فيقاد لمن خرجت له القرعة ، وإلا تكن جنايته

<sup>(</sup>١) روي من حديث أبي بكرة ، ومن حديث النعمان بن بشير .

فأما حديث أبي بكرة فيرويه المبارك بن فضالة عن الحسن عنه مرفوعا : أخرجه ابن ماجة ، باب لا قود إلا بالسيف ، كتاب الديات برقم (٢٦٦٨) سنن ابن ماجة ٨٨٩/٢ ، والدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ١٠٦/٣ ، والبيهقي ، باب ما روي من أن لا قود إلا بحديدة ، كتاب الجنايات ، السنن الكبرى ٦٣/٨ ، وقال : "مبارك بن فضالة لا يحتج به".

وأما حديث النعمان فيرويه جابر الجعفي عن أبي عازب عنه: أخرجه ابن ماجة ، باب لا قود إلا بالسيف ، كتاب الديات برقم (٢٦٦٧) سنن ابن ماجة ٨٨٩/٢ ، والطحاوي ، ، باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل ، كتاب الجنايات ، شرح معاني الآثار ١٨٤/٣ ، والبيهقي ، باب ما روي من أن لا قود إلا بحديدة ، كتاب الجنايات ، السنن الكبرى ٨٦/٨ ، وقال : "هذا الحديث لم يثبت له إسناد" . وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٩/٤ : "إسناده ضعيف" . وقال الألباني في الإرواء ٢٨٥/٧ : "هذا إسناد واه جدا أبو عازب لا يعرف ، ... وجابر الجعفي متهم بالكذب" .

<sup>. 770/0(</sup>Y)

/Y9A]

في وقت واحد أقيد للأول لسبق استحقاقه ، ولمن بقي الديسة كما لو مات قبل أن يقاد منه ، وكما لو بادر غير ولي الأول أو غير المقطوع الأول واقتص فيقع موقعه ، ولمن بقي الديسة ، وإن رضي ولي الأول بالديسة أعطيها لأن الخيرة إليه ، وقتل الجاني أو قطع لثان وهلم جرا .

(وبجب بعمد) عدوان (القود أو الدية فيخيو ولي) جناية بينهما لحديث أبي هريرة مرفوعا: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودي، وإما أن يقاد» رواه الجماعة إلا الترمذي (۱)، وعن أبي شريح الخزاعي (۲) مرفوعا: «من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل ، أو يعفو ، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه رواه أحمد وغيره (۱)، والخبل - بخاء معجمة وباء موحدة - : الجراح، (والعفو مجانه) أي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، كتاب الديات برقم (١٨٨٠) صحيح البخاري ٥/٩ - ٦ ، ومسلم ، باب تحريم مكة ، كتاب الحج برقم (١٣٥٥) صحيح مسلم ٩٨٨/٢ - ٩٨٩ ، وأبو داود ، باب ولي العمد يرضى بالدية ، كتاب الديات برقم (٤٥٠٥) سنن أبي داود ١٧٢/٤ ، والنسائي ، باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية . . ، كتاب القسامة برقم (٤٧٨٥ - ٤٧٨٥) المجتبى ٨٨٣ ، وابن ماجة ، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار . . ، كتاب الديات برقم (٢٦٢٤) سنن ابن ماجة ٢٨٧٨ ، وأحمد برقم (٧٢٠١) المسند ٢٦٢٤ .

 <sup>(</sup>۲) أبو شريح الخزاعي: ثم الكعبي ، اختلف في اسمه ، قيل : خويلد بن عمرو ، وقبل : عمرو بن خويلد ، وقيل : هانئ ، وقيل : غير ذلك ، والأول أشهر ، أسلم قبل فتح مكة ، وكان يحمل أحد ألوية بني كعب بن خزاعة يوم الفتح ، توفي بالمدينة سنة ٦٨هـ .

ينظر : أسد الغابة ١٦٤/٦ - ١٦٥ ، والإصابة ١٧٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٥٩٤٠) المسند ٦١٤/٤ ، وأبو داود ، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ، كتاب الديات برقم (٤٤٩٦) سنن أبي داود ١٦٩/٤ ، وابن ماجة ، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار . . ، كتاب الديات برقم (٢٦٢٣) سنن ابن ماجة ٨٧٦/٢ ، والدارمي ، باب الدية في

من غير أخذ شيء (أفضل) [ لقوله تعالى آ<sup>(۱)</sup> : ﴿ وَأَن تَعَفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَكُ ۗ ﴾ (<sup>۲)</sup> ولحديث أبي هريرة مرفوعا : «ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله تعالى بها عزا» رواه أحمد ومسلم (<sup>۲)</sup> ، ويصح عفوه بلفظ الصدقة وكل ما أدى معناه الأنه إسقاط .

(ومتى اختار) الولي (الدية) أو الصلح على أكثر منها تعينت ، فلو قتله ولي الجناية بعد اختياره الدية قتل به لسقوط حقه من القصاص بعفوه عنه .

(أو عفا مطلقا) فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدية ، أو عفا عن القود فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص دون الدية ؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود ، إذ المقصود منه التشفي فانصرف العفو المطلق

قتل العمد ، كتاب الديات برقم (٢٣٥١) سنن الدارمي ٢٤٧/٢ ، والدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ٩٦/٣ ، والبيهقي ، باب الخيار في القصاص . . ، كتاب الجنايات ٥٢/٨ ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته ١٦٨/٥ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢٣٧) . وقول عند الى : ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى مُ فَاتَبَاعُ اللهُ عَرُ وَفِ مَنْ الآية (١٧٨) ، وقول عند الى : ﴿ فَمَن بِاللهُ مَا لَا يَهُ وَاللهُ تَعَالَى : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُ وَ كَفَّارَةٌ لَكُو ﴾ سورة المائدة من الآية (٤٥) ، فهما نص في المسألة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد - واللفظ له - برقم (٧١٦٥) المسند ٢/٧٦٤ ، ومسلم ، باب استحباب العفو والتواضع ، كتاب البر والصلة والآداب برقم (٢٥٨٨) صحيح مسلم ٢٠٠١/٤ ، والترمذي ، باب ما جاء في التواضع ، كتاب البر والصلة برقم (٢٠٢٩) الجامع الصحيح ٣٣٠/٤ ، والدارمي ، باب في فضل الصدقة ، كتاب الزكاة برقم (١٦٧٦) سنن الدارمي ٤٨٦/١ .

إليه ؛ لأنه في مقابلة الانتقام (١) ، وهو إنما يكون بالقتل لا بالمال ، فتبقى الدية على أصلها ؛ لأنها ثبتت في كل موضع امتنع فيه القتل .

(أو هلك جان) عمدا (تعينت الدية) في ماله لتعذر استيفاء القود .

ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفى عنه المجني عليه ، ثم سرت الجناية إلى عضو آخر كبقية اليد ، أو سرت إلى النفس والعفو على مال أو على غير مال فلا قصاص ، وله تمام دية ما سرت إليه ولو مع موت جان فيلقى أرش ما عفي عنه من دية ما سرت إليه ويجب الباقي ؛ لأن حق المجني عليه فيما سرت إليه الجناية لا فيما عفه .

(ومن وكل) في استيفاء قود (ثم عفا) موكل عن قود وكل فيه (ولم يعلم وكيل) بعفوه (حتى اقتص فلا شيء عليهما) ، أما الوكيل فلأنه لا تفريط منه لحصول العفو على وجه لا يمكن الوكيل استدراكه ، أشبه ما لو عفا بعد ما رماه ، وأما الموكل فلأنه محسن بالعفو ، وقال تعالى ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ (٢) فإن علم الوكيل فعليه القصاص .

وإن عفا مجروح عمدا أو خطأ عن قود نفسه أو ديتها صح عفوه لإسقاطه حقه بعد انعقاد سببه ، ولأن الجناية عليه فصح عفوه عنها كسائر حقوقه ، وكعفو وارثه عن ذلك ، فلو قال : عفوت عن هذا الجرح وعن هذه الضربة فلا شيء في سرايتها

<sup>(</sup>١) في الأصل: الانقام.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة من الآية (٩١).

ولو لم يقل وما يحدث منها إذ السراية تبع للجناية ، فحيث لم يجب بها شيء لم يجب بسرايتها بالأولى ، كما لو قال : عفوت عن الجناية فلا شيء في سرايتها ، ولو قال : أردت بالجناية الجراحة دون سرايتها ؛ لأن لفظ الجناية بدخل فيه الجراحة وسرايتها لأنها جناية واحدة بخلاف عفوه على مال وعن القود فقط ، فلا يبرأ جان من السراية لعدم ما يقتضى براءته منها .

ويصح قول مجروح: أبرأتك من دمي أو قتلي ، أو وهبتك ذلك معلقا بموته إلى إلى الموصية ، فإن مات من الجراحة برئ منه ، ولو عوفي/ بقي حقه من قصاص أو دية ؛ لأن لفظه لم يتضمن الجراح ولم يتعرض له وإنما اقتضى موجب القتل ، فبقي موجب الجرح بحاله ، بخلاف : عفوت عنك ونحوه لتضمنه الجناية وسرايتها .

ولا يصح عفوت عن قود شجة لا قود فيها كالمنقلة والمأمومة (١) لأنه عفو عما لا يجب ولا انعقد سبب وجوبه ، أشبه الإبراء من الدين قبل وجوبه ، فلوليه مع سرايتها القود أو الدية كما لو لم يعف .

(وإن وجب لقن قود أو) وجب له (تعزير قذف) وغوه (فطلبه) أي القود أو التعزير [ وإسقاطه ] (۱) (له) أي القن لاختصاصه (۱) به دون سيده ؛ لأنه لا يستحقه ما دام القن حيا ، وليس له إسقاط المال ، (وإن مات) القن (فلسيده) طلبه وإسقاطه كالوارث ؛ لأنه أحق به نمن ليس له فيه ملك .

<sup>(</sup>١) المنقلة والمأمومة : يأتي بيانهما في فصل الشجاج - إن شاء الله - ص ٧٠٧ ، ٧٠٨ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : لاختصابه .

رَفَحُ عبرالاَرَّعِيُّ الْلِخِدَّيُ الْسِكْثِرُ الْإِرْدُوكِ مِنْ فصــل في المجراح فيما دون النفس

(والقود فيما دون النفس) من الأطراف والجراح (كالقود فيسها) ؟ لأن (١٠ من أقيد به في النفس إنما أقيد به لحصول المساواة المعتبرة للقود فوجب أن يقاد به فيما دونها ، فلو قطع مسلم يد مسلم قطعت يده لأنه يقاد به في النفس .

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصِ ۗ ﴾ (٢) ، ولحديث أنس بن النضر وفيه: ﴿ كتاب الله القصاص ﴾ رواه البخاري وغيره (٢) ، ولأن حرمة النفس أقوى من حرمة الطرف [ فهو ] (١) أولى لكن بالشروط المتقدمة.

ومن لا يؤخذ بغيره في نفس فلا يؤخذ به فيما دونها كالأبوين مع ولدهما والحر مع العبد والمسلم مع الكافر ، فلا يقتص له في طرف ولا في جراح لعدم المكافأة ، وكذا قاطع حربي أو مرتد أو زان محصن ، فلا قطع عليه ولو أنه

<sup>(</sup>١) في الأصل : لامن .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، باب : ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَمَى.. ﴾ ، كتاب التفسير برقم (٤٤٩٩ - ٤٥٠٠) صحيح البخاري ٢٠/٦ ، ومسلم ، باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهما ، كتاب القسامة برقم (١٦٧٥) صحيح مسلم ١٣٠٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل.

مثله ، ويقطع حر مسلم أو ذمي أو عبد بمثله وذكر بأنثى وخنثى وعكسه ، ويقطع ناقص بكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم .

(وهو) أي القصاص فيما دون النفس (نوعان: أحدهما في الطرف، فيؤخد كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها) كيد ورجل وذكر وإصبع وكف ومرفق ويمين ويسار وعليا وسفلى من شفة وسن وجفن (بمثله) متعلق بيؤخذ، وإنما يجب ذلك (بس) شروط أربعة: -

أحدها: العمد المحض ، فلا قصاص في الخطأ إجماعا ؛ لأنه لا يوجب القصاص في النفس ، وهي الأصل فما دونها أولى ، ولا في شبه العمد ، والآية مخصوصة بالخطأ ، فكذا شبه العمد قياسا على النفس .

الـ (شرط) الثاني: (هماثلة) أي مساواة في الاسم، كالعين بالعين، والأنف بيالأنف، والأذن بيالأذن، والسين بالسين للآيية، ولأن القصاص (۱) يقتضي المساواة، والاختلاف في الاسم دليل الاختلاف في المعنى، والمساواة في الموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا عكسه، ولا جراحة في الوجه بجراحة في الرأس ونحوه اعتبارا بالمماثلة.

(و) الشرط الثالث: (أمن من حيف) بأن يكون القطع من مفصل ، كالكوع والمرفق والكعب ، أو ينتهى إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه ، فلا قصاص عضجائفة ولا في كسر (٢) عظم غيرسن ونحوم ، ولا إن قطع قصبة أنف أو قطع

<sup>(</sup>١) في الأصل: القصاء

<sup>(</sup>٢) في الأصل : كبر .

بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك لأنه لا يمكن الاستيفاء منها بلا حيف ، بل ربما أخذ أكثر من الفائت أو يسري إلى عضو آخر أو إلى النفس فيمنع منه .

وإن قطع يده من الكوع فتآكلت إلى نصف الذراع فلا قود اعتبارا باستقراره.

ومن أوضح إنسانا أو شجه دون موضحة أو لطمه فذهب ضوء عينيه أو ذهب شمه أو سمعه فعل به كما فعل ، فإن ذهب بذلك ما أذهبه الجاني فقد استوفى الحق ، وإلا فعل ما يذهبه من غير جناية على حدقة أو أنف أو أذن ، فإن لم يمكن إلا بذلك سقط القود إلى الدية .

ومن قطعت يده من مرفق فأراد القطع من كوع يد جان منع لإمكان الاستيفاء من محل الجناية ، فلا يقتص من غيره لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع .

(و) الشرط الرابع: (استواء في صحة وكمال) ، فلا تؤخذ يد أو رجل كاملة أصابع أو كاملة أظفار بناقصتها ، رضي الجاني بذلك أو لا ، لزيادة المأخوذة على المفوتة ، فلا يكون مقاصة ، بل تؤخذ سليمة الأظفار بنظيرتها مع كونها ذات أظفار معيية كما يؤخذ / الصحيح بالمريض ، ولا تؤخذ عين صحيحة بقائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها ، قاله الأزهري (النقص منفعتها ، فلا تؤخذ [ بها آلا كاملة المنفعة ، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس ، ولا يؤخذ عضو صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر ، أو كان العضو بعضه شلل كأنملة يد ، ولا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصى

[۲۹۹/ب

<sup>(</sup>۱) كتاب الزاهر ص ۲٤۲ .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٩٤/٣ .

وذكر عنين ؛ لأنه لا منفعة فيهما ؛ لأن ذكر العنين لا يوجد (١) منه وطء ولا إنزال ، والخصي لا يولد له ولا يكاد يقدر على الوطء ، فهما كذكر الأشل.

ويؤخذ مارن الأنف الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء ؟ لأنه لعلة في الدماغ ؟ والأنف صحيح ، وتؤخذ أذن صحيح سميع بأذن أصم شلاء ؟ لأن القصد الجمال .

ويؤخذ معيب من ذلك كله بمثله إن أمن تلف من قطع بأن قال أهل الخبرة: أنه إذا قطع لم تفسد العروق ولم يدخل الهواء إلى البدن فيفسده، وإلا سقط القصاص؛ لأنه لا يجوز أخذ نفس بطرف، وأما مع الأمن فله القصاص؛ لأن الشم والسمع ليسا بنفس العضو؛ لأن مقطوع الأنف والأذن يشم ويسمع وإنما هي زينة وجمال لئلا يبقى موضع الأذن نقبا مفتوحا، فيقبح منظره ولا يبقى له ما يرد الماء والهوام عن الصماخ (٢)، ولئلا يبقى موضع الأنف مفتوحا فيدخل الهواء إلى الدماغ فيفسد به، فجعل له غطاء لذلك.

ويصدق ولي الجناية إن اختلف مع جان في شلل العضو بأن قال جان : قطعته أشل ، وقال مجني عليه : صحيحا فقول مجني عليه لأنه الظاهر .

ومن أذهب بعض لسان أو بعض مارن أو شفة أو حشفة أو أذن أو سن

<sup>(</sup>١) في الأصل: لا يوخذ.

 <sup>(</sup>٢) الصماخ من الأذن : الحرق الباطن الذي يفضي إلى الرأس ، ويقال : إن الصماخ هو الأذن نفسها .
 ينظر : لسان العرب ٣٤/٣ ، والقاموس المحيط ٢٦٤/١ .

أقيد منه مع أمن قلع سنه بقدر الدي أذهبه بنسبة الأجزاء من ذلك العضو ، كنصف وثلث وريع ونحو ذلك ، لقوله تعالى : ﴿ وَٱلْجُرُوحَ وَلَكَ العضو ، كنصف وثلث وريع ونحو ذلك ، لقوله تعالى : ﴿ وَٱلْجُرُوحَ وَلَكَ العضو ، ولا يدخل قَصَاص ﴾ (١) ولأن جميع ذلك يؤخذ بجميعه فأخذ بعضه ببعض ما الجني عليه .

ولا قود ولا دية لما رجي عوده ، فما ذهب بجناية في مدة تقولها أهل الخبرة من عين كسن أو منفعة كعدو ونحوه كمنفعة الوطء لأنه معرض للعود فلا يجب به شيء ، وتسقط المطالبة به فوجب تأخيره ، فإن عاد فلا شيء للمجني عليه ، كما لو قطع شعرا فعاد ، وإن لم يعد في المدة وجب ضمانه كغيره مما لا يرجى عوده ، فلو مات مجني عليه فيها تعينت دية الذاهب بالجناية لليأس من عوده بالموت ، كما لو انقضت المدة ولم يعد .

ومتى عاد ما ذهب بحاله فلا أرش على جان ، وإن عاد ناقصا في قدر بأن عاد بفعله السن قصيرا ، أو عاد ناقصا في صفة بأن عاد السن أخضر ونحوه فعلى جان حكومة (٢٠) ، لحدوث النقص به بفعله فضمنه .

ثم إن كان المجني عليه أخذ دية ما أذهبه قبل أن يعود ثم عاد ردها إلى من أخذها من، • أو كان المجني عليه اقتص من جان نظير ما أذهبه منه ثم عاد فلجان الدية لتبين أنه استوفى ذلك بلاحق ، ولا قصاص للشبهة ، ويرد الدية إن عاد لما تقدم في

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٢) يأتى معناها في ص ٧١٢ إن شاء الله .

المجني عليه .

ومن قلع سنه أو ظفره أو قطع طرفه كمارن وأذن ونحوهما مما يمكن عوده فرده فالتحم فله أرش نقصه حكومة ؛ لأنها أرش كل نقص بجناية لا مقدر فيها ، وإن قلعه قالع بعد ذلك فعليه ديته ولا قصاص فيه ؛ لأنه لا يقاد به الصحيح بأصل الخلقة لنقصه بالقلع الأول ، ومن جعل مكان سن قلعت بجناية عظما أو سنا أخرى ولو من آدمي فتبتت لم تسقط دية السن المقلوعة كما لو [ لم آ<sup>(۱)</sup> يجعل مكانها شيء ، وعلى مبين ما ثبت من ذلك حكومة ؛ لأنه ينقص بإبانتها ولا يجب به ديتها لأنها ليست من أصل الخلقة .

النوع (الثاني): مما يوجب القصاص (في الجروح) أي فيما دون النفس (بشوط)
زائد على ما سبق ، وهو (انتهاؤها إلى عظم كموضحة) في رأس أو وجه (وجــرح
عضـــد وســاعد (٢) ونحوهمــا) كفخذ وسـاق وقـدم ، لقولـه تعـالى :
﴿ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصَ ﴾ ، ولإمكان الاستيفاء بـلا حيف ولا زيادة لانتهائـه إلى
عظم ، / فأشبه الموضحة المتفق على (٢) جواز القصاص فيها ، ولا قصاص في غير
عظم ، / فأشبه الموضحة المتفق على (٢) جواز القصاص فيها ، ولا قصاص في غير

ولمجروح جرحا أعظم من الموضحة كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن يقتص (١)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٤٦ : وساق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عليه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يقتضي.

موضحة ؛ لأنه يقتص بعض حقه ومن محل جنايته ، فإنه إنما يضع السكين في موضع وضع الجاني لوصول سكين الجاني إلى العظم بخلاف قاطع الساعد فإنه لم يضع سكينه في الكوع ، ويأخذ إذا اقتص موضحة ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي أعظم منها لتعذر القصاص فيه ، فينتقل إلى البدل كما لو قطع إصبعيه ولم يمكن القصاص إلا في أحدهما ، فيأخذ إذا اقتص في الهاشمة من الجاني موضحة خمسا من الإبل ، ويأخذ في منقلة إذا اقتص منه موضحة عشرا من الإبل .

ومن خالف بمن جني عليه واقتص مع خوف تلف جان من منكب ، أو من نحو يد شلاء ، أو من قطع نصف ساقه ، أو اقتص نحو يد شلاء ، أو من قطع نصف ساعده ونحوه ، كمن قطع نصف ساقه ، أو اقتص من مأمومة ، أو جائفة مثل ذلك ، بأن لم يزد على ما فعل به ولم يسر جرحه وقع الموقع ولم يلزمه شيء ؟ لأنه لم يأخذ زيادة على حقه .

ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة لحم لأن حده العظم ، والناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته ، فلو روعيت الكثافة لتعذر الاستيفاء ، وصفة الاعتبار المذكور أن يعمد إلى موضع الشجة من رأس المشجوج ، فيعلم طولها وعرضها بخشبة أو خيط ، فيضعها على رأس الشاج ، ويعلم طرفيه بسواد أو غيره ، ويأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة ، فيضعها في أول الشجة يجرها (۱) إلى آخرها ، فيأخذ مثل الشجة طولا وعرضا ، فمن أوضح بعض رأس والبعض الذي أوضحه كرأس الشاج أو أكبر أوضحه في رأسه كله ، ولا أرش لزائد لئلا يجتمع في جرح واحد قصاص ودية ، ومن أوضح رأسه كله ورأسه أكبر من رأس المشجوج أوضحه قدر شجته من

<sup>(</sup>١) في الأصل : نحوها ، والمثبت من كشاف القناع ٥٥٩/٥ .

[ أي ](١) جانب شاء من رأس الشاج ، ولو كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما لم يعدل عن جانبها إلى غيره لئلا تفوت المماثلة في الموضع .

وإن اشترك عدد في قطع طرف عمدا ، أو في جرح موجب لقود ولو موضحة ولم تتميز (١) أفعالهم ، كإن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا [ عليها آ) جميعا حتى بانت فعلى كل منهم القود ، لما روي عن علي : أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده ، ثم جاء آخر فقالا : هذا هو السارق ، وأخطأنا في الأول ، فرد شهادتهما على الثاني ، وغرمهما دية الأول ، وقال : « لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما »(١) ، ولأنه أحد نوعي القصاص فأخذ فيه الجماعة بالواحد (٥) كالنفس ، ومع تفرق أفعالهم أوقطع كل واحد منهم من جانب لاقود على أحد منهم ؟ لأن كلا لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعها .

(وتضمن سواية جناية) ولو بعد [أن] (١) اندمل جرح واقتص من جان ثم انتقض الجرح فسرى لحصول التلف بفعل الجاني، أشبه ما لو باشره و فتضمن بقود ودية في نفس ودونهما، فلو هشمه في رأسه فسرى إلى ذهاب عينه ثم مات اقتص

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يتميز.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) الأثر سبق تخريجه ص ٦٢٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: كالواحد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .

منه في النفس وأخذ منه دية بصره ، ولو قطع إصبع فتآكلت اليد أو سقطت من مفصل فالقود فيما سقط ، وفيما يشل الأرش لعدم إمكان القصاص في الشلل ، وإن سرت إلى النفس فالقود والدية كاملة .

و(لا) تضمن سراية (قود) لقول عمر وعلى: « من مات من حد أو قصاص لا دية له ، الحق قتله » رواه سعيد بمعناه (۱) ، ولأنه قطع / بحق ، فكما أنه غير مضمون فكذا سرايته كقطع السارق ، لكن لو قطعه بلا إذنه ، أو إذن الإمام ، أو نائبه مع حر ، أو برد ، أو حال لا يؤمن فيها الخوف من السراية ، أو قطعه بآلة كالة ، أو مسمومة فمات لزم المقتص الدية منقوصا منها دية العضو الذي وجب له فيه القصاص ، فإن وجب في يد فعليه نصف الدية ، أو في جفن فعليه ثلاثة أرباعها وهكذا .

(ولا يقتص عن (٢) طوف و) لا من (جرح ولا [ يطلب ] (٣) لهما ديـة
 قبل السبرء) لحديث جابر: « أن رجلا جرح رجلا ، وأراد أن يستقيد ، فنهى

<sup>(</sup>۱) لم أجده في سنن سعيد المطبوعة ، وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٠٠٦) المصنف ٢٧/١٩ ، وابن أبي شيبة برقم (٢٧١٦ ، ٧٧٢٠) الكتاب المصنف ٢٤١١ ، وابن حزم في المحلى ٢٢/١١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٨٨٨٦ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٢٩٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : على ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٤٦.

النبي - على الدارقطني الجارح حتى يبرأ المجروح » رواه الدارقطني (۱) ، فإن القتص مجروح قبل برء جرحه فسرايتهما بعد هدر ، أما الجاني فلما تقدم ، وأما المجني عليه فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن رجلا طعن بقرن في ركبته ، فجاء إلى النبي - على الله وقال : أقدني ، فقال : حتى تبرأ ، ثم جاء إليه فقال : أقدني ، فقال : عرجت ، فقال : قد نهيتك فعصيتني ، فأبعدك الله وبطل عرجك ، ثم نهى رسول الله - الله وبطل عرج حتى يبرأ صاحبه » رواه أحمد (۱) ، ولأنه باقتصاصه قبل الاندمال يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه » رواه أحمد (۱) ، ولأنه باقتصاصه قبل الاندمال

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١٨٤/٣ من طريق الشعبي عن جابر عن النبي شك بلفظ: (( لايستقاد من الجرح حتى يبرأ )) قال ابن التركماني في الجوهر النقي ١٧/٨: "سنده جيد"، ثم قال: "هذا أمر قد روي من عدة طرق يشد بعضها بعضا". وقال الألباني عن إسناد الطحاوي: "هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات". = الإرواء ٢٩٩/٧. وللحديث شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو الحديث الآتي.

(٢) برقم (١٩٩٤) المسند ٢٦/٢٤ - ٤٣٧ ، من طريق محمد بن استحاق عن عمرو بن شعيب به ، سنن به ، والدارقطني في كتاب الحدود والديات ، من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب به ، سنن الدارقطني ٨٨/٣ ، وعنه البيهقي في باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع ، كتاب

<sup>(</sup>۱) في كتاب الحدود والديات ، سنن الدارقطني ۸۸/۳ ، من طريق يعقوب بن حميد عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الأموي ، عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء ، عن أبي الزبير عن جابر به ، وبهذا الإسناد رواه البيهقي في باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع ، كتاب الجنايات ، السنن الكبرى ۱۷/۸ وقال : "تفرد به عنهم هذا الأموي وعنه يعقوب بن حميد . . ثم قال - بعد أن أورده بإسناد آخر - : ثم رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير ومن وجهين آخرين عن جابر ولم يصح شيء من ذلك" .

رضي بترك ما يزيد عليه بالسراية فبطل حقه منه .

الجنايات ، السنن الكبرى ٦٨/٨ ، قال الألباني : "رجاله ثقات ، غير أن ابـن اسـحاق وابـن جريـج مدلسـان ، ولم يصرحا بالتحديث . لكن للحديث شواهد يتقوى بها" . الإرواء ٢٩٨/٧ .

## رَفْعُ عِب لَارَعِيُ الْلَجَرَيُّ ( فصل ) في الديات لأَسِكْنَ الْلَهِ الْمُؤْدُوكِينَ

جمع [ دية  $^{(1)}$  وهي مصدر وديت القتيل ، أي أديت ديته  $^{(1)}$ .

وشرعا : المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية (T).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٩٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : لسان العرب ٣٨٣/١٥ ، والقاموس المحيط ٣٩٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المطلع ص ٣٦٣ ، والتعريفات ص ١٤١ ، والتنقيح ص ٢٦٦ ، والإقناع ١٩٩/٤ ، وغاية المنتهى ٢٦٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) الإقناع لابن المنذر ١/٣٥٨ ، والإجماع ص ١٤٧ ،

وينظر : المبسوط ١٢٤/٢٧ ، وبدائع الصنائع ٢٥٢/٧ ، والمدونة ٣٠٦/٦ ، وبداية المجتهد ٢٠٩/٢ ، وروضة الطالبين ٢٥٥/٩ ، ونهاية المحتاج ٣١٥/٧ ، والهداية ٢٨٤/١ ، والمغني ٢٥/١٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الآية (٩٢) .

<sup>(</sup>٦) عمرو بن حزم : بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف بن مالك بن النجار الأنصاري ، الخزرجي ، ثم البخاري ، أول مشاهده الخندق ، روى عن النبي - على النبي - كتابا كتب له فيه الفرائـض والزكـاة والديات وغير ذلك ، توفي بالمدينة سنة ٥١هـ .

ينظر : أسد الغابة ٢١٤/٤ - ٢١٥ ، والإصابة ٥١١/ - ٥١٢ .

«وفي النفس مائة من الإبل »(١) قال ابن عبد البر: "وهو كتاب مشهور عند أهل السير، وهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد". (٢) فمن أتلف إنسانا مسلما، أو ذميا، أو معاهدا، بمباشرة أو سبب، أو أتلف جزءا منه فالدية، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَقُ فَدِيلَةٌ مُّسَلَّمةً إِلَى الله المحالية المحالية

(۱) أخرجــه الإمــام مــالك ، بــاب ذكـر العقــول ، كتــاب العقــول برقــم (١٦٠١) الموطأ ص٥٦٥ ، والنسائي ، باب ذكر حديث عمـرو بين حزم في العقـول ... ، كتـاب القسامة برقـم (٤٨٥٤) المجتبــى ٨٠٨٨ ، والشــافعي في المســند ١٠٨٧ ، والدارمــي ، بــاب كــم الديــة مـن الإبـل ، كتاب الديـات برقـم (٢٣٦٥) سـنن الدارمـي ٢٥٣٧ ، وابــن حبـان ، بـاب = ذكر كتبة المصطفى - هم حتابه إلى أهـل اليمـن ، كتاب التاريخ برقـم (٢٥٥٩) الإحسان عالم ١٠٥٠ ، والدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سـنن الدارقطني ٢٠٩٠ - ١٠١ ، والحـاكم ، بــاب زكـــاة الذهـــب ، كتــاب الزكــاة ، المســتدرك ١٥٥٩ - ٢٠٩٧ ، والحديث قال عنه الحرد والديات ، السنن الكبرى ٨٧٧٨ ، والحديث قال عنه الحام - بعد ذكر رواياته - : "هذا حديث كبير ، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة . . " . ا . ه . المستدرك ١٧٩٧ ، وذكر الحديث الكتاب المذكور الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤٧١/ ١ - ١٨ ، وقال : "قد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأنمة لا من حيث الإسناد ، بل من حيث الشهرة " . وذكر منهم : الشافعي وابن عبد البر والمعقيلي والحاكم ، والحديث صححه الألباني في الإرواء ٢٠٣٧ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٢٠ بشواهده .

<sup>(</sup>۲) التمهيد ۱۷ / ۲۳۸ - ۳۳۹ ، والاستذكار ۲/۸۸ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية (٩٢).

غير دية العمد وهو دية الخطأ وشبه العمد (علي عاقلته) ، لحديث أبي هريرة : « اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فقضي رسول الله - الله الله على عاقلتها الله منفق عليه (۱) ، ولا خلاف فيه في الخطأ ، حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم . (۲) ولا يقتص منه قبل برئه .

فمن ألقى على آدمي حية ، أو ألقاه عليها فقتلته ، أو طلبه بسيف ونحوه مجردا فتلف في هربه ولو كان غير ضرير فعليه الدية ، سواء سقط من شاهق ، أو انحسف به سقف ، أو خر في بئر ، أو غرق في ماء ، أو لقيه سبع فافترسه ، أو احترق بنار صغيرا كان المطلوب أو كبيرا ، و عاقلا أو مجنونا ، لتلفه بسبب عدوانه ، أو روعه بأن شهر السيف ونحوه في وجهه فمات خوفا ، أو دلاه من شاهق فمات ، أو ذهب عقله خوفا ، أو حفر بئرا محرما حفره ، كفئ طريق ضيق ، أو وضع حجرا ، أو قشر بطيخ ، أو صب ماء / بفنائه ، أو بطريق ، أو بال بها ، أو بالت بها دابته ويده قشر بطيخ ، أو صب ماء / بفنائه ، أو بطريق ، أو بال بها ، أو بالت بها دابته ويده به من ماشية أو تكسر من أعضاء ونحوه ، فإن لم تكن يده عليها إذ ذاك فلا ضمان ، أو رمى من منزله حجرا أو غيره أو حمل بيده رمحا جعله بين يديه أو خلفه – لا إن جعله قائما في الهواء وهو يمشي لأنه لا عدوان منه إذن – أو وقع على خلفه – لا إن جعله قائما في الهواء وهو يمشي لأنه لا عدوان منه إذن – أو وقع على

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه ص ٦٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإشراف ١٩٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٩٩/٣ .

نائم بفناء جدار فأتلف إنساناً ، أو تلف به فمات مع قصد تعد ، كإلقاء الحية عليه وإلقائه عليها والترويع والتَّدْلِيَةُ من شَاهِقٍ شبه عَمْدٍ وما بدون قصد خطأ ، وفي كلِّ منهما الدية على العاقلة والكفارة في مال جان .

ومن سَلَّمَ على غيره فمات ، أو أمسك يده فمات ، أو أجلسه أو أقامه فمات ، أو تلف واقع على نائم بلا سبب من أحد فَهَدَرٌ لعدم الجناية .

وإن حفر بئراً ووضع آخر حجراً ونحوه ككيس دراهم فَعَثَر به إنسانٌ (۱) فوقع في البئر فمات ضمن واضع الحجر ونحوه دون الحافر ؛ لأن الحجر أو نحوه كدافع إذا تعديا آ(۱) ؛ لأن الحَافِر لم يقصد بذلك القتل لمعين عادةً ، وإلاَّ يتعديا جميعاً فالضمان على متعد منهما ، فإن تعديّى الحافر وحده بأن كان وضع الحجر لمصلحة ، كوضعه في محل وحل لتمر عليه الناس فعلى الحافر الضمان ، وعكسه بعكسه .

ومن حفر بئراً قصيرةً فعمقها آخر تعديا فضمان تالف بسقوطه فيها بينهما لحصول السبب منهما ، وإن وضع ثالث فيها سكيناً أو نحوها فوقع فيها شخص على السكين فمات فعلى عَوَاقِلِ الثلاثة الدية نصّاً (٢) ؛ لأنهم تسببوا في قتله .

وإن حفرها بملكه وسترها ليقع فيها أحدٌ ، فمن دخلها بإذنه وتلف بها فعلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: انسانا.

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) الإرشاد ص٤٦٤ ، والمغني ٨٨/١٢ - ٨٩ ، وكتاب الفروع ٢/١ - ٥ ، وغايــة المنتــهى ٢٦٩/٣ ، وكشاف القناع ٧/٦ .

حافرها القود لتعمده قتله عدواناً ، كما لو قدم له طعاماً مسموماً فأكله ، وإن دخل بغير إذنه فلا ضمان ، كما لو سقط ببئرٍ مكشوفةٍ بحيث يراها الداخل البصير ؛ لأنه هو الذي أهلك نفسه ، أشبه ما لو قدم إليه سكيناً فقتل نفسه بها ، فإن كان أعمى أو في ظلمة بحيث لا يبصرها ضمنه ، ويقبل قول حافر البئر بملكه في عدم إذنه لداخل في الدخول لأنه الأصل ، ولا يقبل قوله في كشفها إذا ادعى وَلِيُّهُ أنها كانت مغطاة ؛ لأن الظاهر مع ولي الداخل إذ المتبادر أنها لو كانت مكشوفة بحيث يراها لم يسقط بها ، وإن تلف أجير مكلف بحفرها بها فَهدرٌ لأنه لا فعل للمستأجر في قتله بمباشرة ولا سبب ، أو دعى من يحفر له بسداره حفيرة أو من يحفر له بمعدن ليستخرجه له فمات بهدم ذلك عليه بلا فعل أحد فَهدرٌ نصًا (١) لما تقدم .

<sup>(</sup>۱) الإرشـاد ص٤٦٣ ، والمغــني ٩٣/١٢ ، والمحــرر ١٣٨/٢ ، وكتـــاب الفـــروع ٤/٦ ، والمبـــدع ٣٣٠/٨ ، والتنقيح ص ٢٦٦ ، وغاية المنتهى ٢٦٩/٣ .

و(لا) يضمن الحر المكلف من قيده أو غَلَّه أو الصغير إن حبسه (إِنْ مَاتَ بَمَرضٍ أَوْ) مات (فَجْأَة) نصًا (١٠٤ ؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد (٥) ، ولا جناية إذن ، وأما القِنُّ فيضمنه غاصبه تَلِفَ أو أَتْلَفَ وتقدم .

وإن تجاذب حران مكلفان حبلاً أو نحوه فانقطع فسقطا فماتنا فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر لتسبب كل منهما في قتل [ الآخر آ<sup>(١)</sup> . /

وإن اصطَّدما ولو كانا ضريرين ، أو كان أحدهما ضريراً فماتا كمتجاذبين على

(١) الغُلُّ - بالضم - : واحد الأغلال ، يقال : في رقبته غُلُّ من حديد .

ينظر: لسان العرب ٥٠٤/١١ ، والقاموس المحيط ٣٦/٤ .

(٢) الصحاح ١٥٠٦/٤.

(٣) في الأصل : التعديه ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٠١/٣ .

(٤) الكــافي ٦٤/٤ ، والمحــرر ١٣٦/٢ ، وكتــاب الفــروع ٥/٦ ، والمبــدع ٣٣١/٨ ، والتنقيـــح ص ٢٦٦ ، وغاية المنتهى ٢٦٩/٣ .

(٥) هذه قاعدة فقهية ذكرها الإمام السيوطى في كتابه الأشباه والنظائر ص ١٢٤.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٠١/٣.

عاقلة كل منهما ادية الآخر ، روي عن علي (٢) ، وإن اصطدمت امرأتان حاملان فكالرجلين ، فإن أسقطت كل منهما جنينها فعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ، ونصف ضمان جنين صاحبتها الاشتراكهما في قتله ، وعلى كل منهما عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها ، واثنتان لمشاركتهما في الجنين ، وإن أسقطت إحداهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه ، وعلى كل منهما عتق رقبتين .

وإن اصطدم الحران المكلفان عمداً - وذلك يقتل غالباً - فهو عمدٌ يلزم كلاً منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان إن كانا متكافئين ، وإلا يكن يقتل غالبا فشبه عمد فيه الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما ، وإن كانا راكبين أو أحدهما فما تلف من دابتيهما فقيمته على الآخر ، أو نَقَصَ فعلى كل منهما نقص دابة الآخر ، وإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاَّحِق ؛ لأنه الصادم ، وإن غلبت الدابة راكبها لم يضمن .

وإن كان أحدهما واقفاً أو قاعداً فضمان مالهما على سائر نصاً (٢٠) ؛ لأنه الصادم المتلف ، وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٠١/٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ، بـاب المقتنـلان والـذي يقـع علـى الآخـر أو يضربـه ، كتـاب العقـول برقـم ١٨٣٢٨ ، المصنف ٥٤/١٠ .

<sup>(</sup>٣) الإرشاد ص٤٦٥ ، والمغني ٥٤٦/١٢ ، والكافي ١٥/٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٣٢/٥ ، والمجلوب ٣٣٢/٥ ، والمتنقيح ص٢٦/٢ ، والمجلوب ٢٦٧/٢ ، والمتنقيح ص٢٦٧ .

وإن اصطدم قِتَّانِ ماشيان فهما هَدرٌ لوجوب قيمة كل منهما في رقبة الآخر ، وقد تلف المحل الذي تعلقت به فذهبا هدراً ، وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جناياته .

وإن كانا حرّاً وقِنّاً فماتا فقيمة قن في تركة حر ، وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة إن اتسعت لها .

ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحدٍ منهما فاصطدما فماتا فديتهما وما تلف لهما من ماله لتعديه بذلك ، فإن أركبهما ولي لمصلحة كتمرين على ركوب ما يصلح لركوبهما وكانا يثبتان بأنفسهما ، أو ركبا من عند أنفسهما فهما كبالغين مخطئين ، على عاقلة كل منهما دية الآخر ، وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر .

وإن اصطدم كبير وصغير فمات الصغير فقط ضمنه الكبير ، وإن مات الكبير فقط ضمنه مركب الصغير إن تعدى بإركابه ، وإن أركبه وليه لمصلحة ، أو ركب من عند نفسه فكبالغ مخطئ على ما سبق .

ومن أرسل صغيراً لحاجة ولا ولاية له عليه فأتلف نفساً أو مالاً فجنايته خطأ من مرسله فيضمنها ، وإن جُني عليه ضمنه مرسله نقله في "الفروع"(١) عن "الإرشاد"(١) وغيره (١) ، قال ابن حمدان : " إن تعذر تضمين الجاني" . (١) على

<sup>. 0/7(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ص ٤٦٣ .

الصغير ، فإن لم يتعذر تضمينه فعليه الضمان ؛ لأنه مباشر ، والمرسل المتسبب ، وإن كان المرسل قنا وأرسله بلا إذن سيده فكغصب فيضمن جناياته ، والجناية عليه على ما تقدم تفصيله في الغصب .

ومن ألقى حجراً أو عِـذلاً مملؤا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها لحصول التلف بسبب فعله كما لو خرقها .

ومن وقع في بئر أو حُفْرَةٍ ثم وقع ثان ثم ثالث ثم رابع بعضهم على بعض فما توا كلهم أو مات بعضهم به تَدَافُع ولا تَجَادُب فدم الرابع هَدَر لوت بسقوطه بسقوطه ، ولم يسقط عليه أحد ، ودية (٢) الثالث على عاقلة الرابع لموته بسقوطه عليه ، ودية الثاني على عاقلة الثالث والرابع لموته بسقوطهما / عليه ، ودية الأول على عاقلة الثلاثة لموته بسقوطهم عليه .

وإن جَـذَبُ الأول الثاني ، وجـذب الثـاني الثـالث ، وجـذب الثـالث الرابع ، فدية الرابع على عاقلة الثالث لمباشرته جذبه وحده ، ودية الثالث على

<sup>&</sup>quot;الإرشاد إلى سبيل الرشاد" في المذهب ، لمحمد بن أحمد بن أبى موسى الهاشمي ، أبى على ، القاضي ، المتوفى سنة ٤٢٨ه ، وهو كتاب سهل العبارة ، صغير الحجم ، يذكر الأقوال والروايات عن الإمام أحمد ، ويرجح فيما بينها ، ويختار أحيانا ، وهو مطبوع في مجلد بتحقيق الدكتور عبد الله التركى ، مؤسسة الرسالة .

<sup>(</sup>١) ينظر : التنقيح ص ٢٦٧ ، وكشاف القناع ١١/٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : غاية المنتهى ٢٧١/٣ ، وكشاف القناع ١١/٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : والدية .

عاقلة الثاني ؛ لأنه أتلفه بجذبه له ، ودية الثاني على عاقلة الأول والثالث نصفين لموته بجذب الأول وستقوط الثالث عليه ، ودية الأول على عاقلة الثاني والثالث نصفين لموته بسقوطهما عليه ، وإن هلك الأول بوقعة الثالث عليه فضمان نصفه على عاقلة الثاني لمشاركته بجذبه للثالث ، والباقي من ديته هدر في مقابلة لا فعل آ<sup>(1)</sup> نفسه لمشاركته في قتلها ، ولو لم يسقط بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم لعمت البئر أو ماء يُغْرِقُ الْوَاقِعَ فَيَقُتُلُهُ لا بسقوط أحد منهم على غيره ، وكذا لو جهل الحال ولم يتجاذبوا ، أو قتلهم أسد فيما وقعوا فيه فدماؤهم جميعا مُهدَّرَة ؛ لأنه ليس لواحد منهم فعل في تلف الآخر .

ومن نام على سَقْف ف فسقط به على قوم لزمه المكث لئلا يهلك بانتقاله أحدا ويضمن ما تلف من نفس ومال بدوام مكثه أو بانتقاله لتلفه بسببه ، ولا يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ليس من فعله بخلاف مكثه وانتقاله .

ومن اضْطُرَّ إلى طعام غَير مُضْطُرٌ أو شرابه فطلبه فمنعه حتى مات ضمنه ربُّ (٢) الطعام أو الشراب نصَّا (٦) ، لقضاء عمر به (١) ، ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممن هو في يده ، فإن لم يطلبه المضطر منه لم يضمنه ؛ لأنه لم يمنعه ولم

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهي الإرادات ٣٠٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ب.

<sup>(</sup>٣) المهدايــة ٨٧/٢ ، والمغــني ١٠٢/١٢ ، والمقنــع والشــرح الكبــير والإنصــاف ٣٥٢/٢٥ ، والمحــرر (٣) المهدايــة ١٣٧/٢ ، وشرح الزركشي ١٩٠/٦ ، وكتاب الفروع ١٢/١ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه مسنداً ، وأورده ابن قدامة في المغنى ١٠٢/١٢ .

يوجد منه فعل يكون سببا لهلاكه ، وكذا إن منعه ربُّ الطعام والشراب وهو مضطر أو خائف ذلك لأنه لا يلزمه بذله إذن .

أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه فتلف أو تلفت دابته بسبب الآخذ ضمن الآخذ التالف لتسببه في هلاكه ، أو أخذ منه ما يدفع به صائلاً عليه من سنبع ونحوه فأهلكه الصائل ضمنه الآخذ لصيرورته سببا لهلاكه . قال في "المغني"(۱) : "وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا" . وقال القاضي : " تكون على عاقلته لأنه لا يوجب القصاص فهو شبه العمد" . (۲)

ولا يضمن من أمكنه إنجاءُ نفسٍ من هلكةٍ فلم يفعل ؛ لأنه لم يهلكه ولم يفعل شيئا يكون سببا في هلاكه ، كما لو [ لم آ<sup>(٢)</sup> يعلم به .

ومن أفزع أو ضَرَبَ شخصاً ولو صغيراً فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يُدُم فعليه ثلث ديته ، لما روي : «أن عثمان قضى به فيمن ضرب إنساناً حتى أحدث الله أحمد : " لا أعرف شيئاً يدفعه" . (٥) والقياس لا ضمان وهو قول

<sup>. 1 •</sup> ۲ / 17 (1)

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغني ١٠٢/١٢ ، وكتاب الفروع ١٢/٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٠٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٠٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق برقم ١٨٢٤٤ ، المصنف ٢٤/١٠ ، وابن أبي شيبة برقم ٧٧٠٦ ، الكتاب المصنف ٣٣٨/٩ .

<sup>(</sup>٥) المغني ١٠٣/١٢ ، والمبدع ٣٤٠/٨ ، وكشاف القناع ١٥/٦ .

الأكثر ، وروي أيضاً عن أحمد لكن المذهب الأول ؛ لأن قول الصَّحابي بما يخالف القياس توقيف نصًا (١) ، خصوصاً وهذا القضاء في مَظِنَّةِ الشُّهْرَةِ ولم ينقل خلافه فهو إجماع .

ويضمن أيضاً من أفزع إنساناً أو ضَرَبَه جنايتَه على نَفْسِهِ أو غيرِه بسبب إفْزَاعِهِ أو ضربه وتحمله العاقلة / بشرطه .

(و [ إِنْ ] ( '' ادَّبَ) زوجٌ (امرأته بنُشُونِ) ، أو أدب ولده ، (أَوْ) أدب (مُعَلِّمَ صَنِيَّهُ ، أَوْ) أدب (سُلطَانٌ رَعِيَّتَهُ بلا إِسْرَاف) أي زيادة على الضرب المعتاد فيه لا في عدد ولا شدة فتلف المؤدب بذلك (فَلا ضَمَّانُ) على المؤدب (بتَلف مِنْ ذَلك) نصّاً ( '' ، لفعله ما له فعله شرعا بلا تعد ، أشبه سراية القود والحد .

وإن أسرف أو زاد على ما يحصل [به آ<sup>(1)</sup> المقصود ، أو ضرب من لا عقل له من صبي لم يُميِّز ، أو مجنونٍ أو معتومٍ فتلف ضمن ؛ لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له لأنه لا فائدة في تأديبه .

(وَمَنْ أَمَرَ مُكلَّفاً) سواء كان الآمِرُ مُكلَّفاً أَو غير مكلف (أَنْ يَنْزِلَ بِسِتُواً) أي في بئر (أَوْ) أن (يَصْعَدَ شَجَرَةً) أي على شجرة (فَهَلَكَ بهِ) أي بنزول في البئر أو بصعود

<sup>(</sup>١) ينظر : العدة ١١٩٣/٤ ، ١١٩٦ ، والمسودة ص٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) الهدايــة ٨٥/٢ ، والمغــني ٥٢٨/١٢ ، والمقنــع والشــرح الكبــير والإنصــاف ٣٥٩/٢٥ ، والمحــرر ١٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، من شرح منتهى الإرادات ٣٠٥/٣ .

على الشجرة (لَمْ يَضْمَن) الآمر ؛ لأنه لم يجن عليه ولم يتعد ، أشبه ما لو أذن له ولم يأمره كاستئجاره لذلك أقبضه أجرة أولا .

(ولو مَاتَتْ حَاملٌ (١) أَوْ) مات (حَمْلُهَا مِنْ رِيْحِ طَعَامٍ ونحوه) ككبريت وعظم (ضَمِنَ رَبُّهُ) أي الطعام ونحوه ديتها مع حملها (إِنْ عَلِمَ ذَلك) أي أنها تموت أو يموت حملها من ريح ذلك (عَادةً) أي بحسب المعتاد وأَنَّ الحاملَ هُناك لتسببه فيه ، وإلا فلا إثم ولا ضمان .

وإن سلَم بالغ عاقل نفسه أو سلم ولده إلى سايح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه حيث لم يفرط لفعله ما أذن فيه .

ومن وضع على سطحه جَرَّةً أو نحوها ولو متطرفة فسقطت بريح أو طير أو هرة على آدمي أو غيره فتلف لم يضمنه واضع لسقوطه بغير فعله وزمن وضعه كان في ملكه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: حاملاً.

## رَفَعُ عِن (اَرَحِنِجُ (الْنَجْنَ يَ (فَصْسِلٌ) في مَقَادِيْرِ دِيَاتِ النَّفْسِ (سِلْمَ (الْمِرُورَكِي

(وديَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ مَائَةُ بَعِيْرِ ، أَوْ أَلْفُ مِثْقَالِ ذَهِباً ، أو اثنَا عَشَرَ أَلْفَ درهَمم إسلامي (فِضَّةً ، أَوْ مائتَا (١) بَقَرةً ، أَوْ أَلْفَا شَاقٍ) ، قال القاضي : "لا يختلفُ المذهبُ أَنَّ أصول الدَّية الإبلُ والدَّهبُ والوَرقُ والبَقَرُ والغَنَمُ" . (٢) لما روى عطاء (٣) عن جابر قال : «فرض رسول الله ﷺ في الدية على أهل الإبل مائةً ، وعلى 1 أهل النا البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة » رواه أبو داود (٥) ، وعن عكرمة (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: مائتان.

 <sup>(</sup>۲) الروايت بن والوجه بهين ۲۷۲/۲ ، والهدايسة ۹۳/۲ ، وللغسني ۱/۱۲ ، والمبسدع ۳٤٥/۸ ،
 والإنصاف ۳۲۷/۲۵ ، وكشاف القناع ۱۸/۱ .

 <sup>(</sup>٣) عطاء : بن أبي رباح القرشي ، الفهري ، عامل عمر بن الخطاب على مكة ، كان ثقة فقيهاً
 عالماً ، كثير الحديث ، وإماماً من أئمة التابعين ، توفي سنة ١١٥هـ .

ينظر : تهذيب الكمال ١٩/٢٠ - ٨٦ ، وسير أعلام النبلاء ٧٨/٥ - ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من كتب الحديث .

<sup>(0)</sup> من طريق محمد بن السحاق ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله به ، في باب اللية كم هي ، كتاب الليات برقم (٤٥٤٤) سنن أبي داود ١٨٤/٤ ، وعنه البيهقي في باب أعواز الإبل ، كتاب الليات ، السنن الكبرى ٧٨/٨ ، وقال : "كذا رواه محمد بن السحاق بن يسار ، ورواية من رواه عن عمر - رضي الله عنه - أكثر وأشهر". وقال الألباني في الإرواء ٣٠٣/٧ : " ابن السحاق مدلس وقد عنعنه ، لكن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".

عن ابن عباس: «أن رجلا قُتل فجعل النبي الله ديته اثني عشر ألف درهم» (٢) ، وفي كتاب عمرو بن حزم: « وعلى أهل الذهب ألف دينار »(٢) وهذه الخمسة المذكورة أصول الدية لما سبق ، لأن غيرها من الحلل لا تنضبط (فيُخَيَّرُ مَسنْ عَليهِ دِيةٌ بينها) أي أحد هذه الخمسة ، ويلزم ولي الجناية قبول، ، سواء كان من أهل

(۱) عكرمة : أبو عبد الله ، البربري ، القرشي ، المدني ، مولى ابن عباس ، كان لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس حين جاء والياً على البصرة لعلي بن أبي طالب ، كان عالماً بالتفسير ، توفي سنة ١٠٥هـ .

ينظر : تهذيب الكمال ٢٦٤/٢٠ - ٢٩٢ ، وسير أعلام النبلاء ١٢/٥ - ٣٦ .

- (۲) أخرجه أبو داود ، باب الدية كم هي ، كتاب الديات برقم (٢٥٤٦) سنن أبي داود ١٨٥/٤ ، والترمذي ، باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم ، كتاب الديات برقم (١٣٨٨) الجامع الصحيح ٢٠٤ ٧ ، والنسائي ، باب ذكر الدية من الورق ، كتاب القسامة برقم (٤٨٠٣) المجتبى ٨/٤٤ ، وابن ماجة ، باب دية الخطأ ، كتاب الديات برقم (٢٦٣٢) سنن ابن ماجة ٢٨٩٨ ، والدارمي ، باب كم الدية من الورق والذهب ، كتاب الديات برقم (٢٣٦٢) سنن الدارقطني الدارمي ٢٥٢/٢ ، والدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني الدارمي ١٣٠٤/٢ ، والبيهقي ، باب تقدير البدل ... ، كتاب الديات ، السنن الكبرى ٨/٨٧ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٧٨/٨ .
- (٣) جزء من حديث تقدم تخريجه والحكم عليه ص ٦٦٨ ، وهذا الجزء أخرجه النسائي ، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول ، كتاب القسامة برقم (٤٨٥٣) المجتبى ٥٨/٨ ، والدارمي ، باب كم الدية ، كتاب الديات برقم (٢٣٦٤) سنن الدارمي ٢٥٣/٢ ، وابن حبان ، باب ذكر كتبة النبي النبي كم الديق ، كتاب التاريخ برقم (٢٥٥٩) الإحسان ١٠٠/١٤ ، والحاكم ، باب زكاة الذهب ، كتاب الزكاة ، المستدرك ٢٩٧/٢ ، والبيهقي ، باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار ، السنن الكبرى ٧٩/٨ .

ذلك النوع أو لا ؛ لإجزاء كل منهما ، فالخِيرة الى من وجبت عليه كخصال الكفارة .

(ويَجِبُ في عَمْدٍ وشِبههِ من إبلٍ رُبْسِعٌ) أي خمس وعشرون (بِنْتُ مَخَاصِ ، وربعٌ بنتُ لَبُون ، وربعٌ حِقَّةٌ ورُبعٌ جَسنَاعَةٌ) رواه سيعيد عين البن مسعود (١) ورواه الزهري عن السائب بن مليد عن البن مسعود (١) ورواه الزهري عن السائب بن يزيد (١) مرفوعاً (١) ، ولأن اللية حق يتعلق بجنس الحيوان فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية .

<sup>(</sup>۱) وبنحوه أخرجه أبو داود ، باب في الخطأ شبه العمل ، كتاب الليات برقم (200۲) سنن أبي داود ۱۸٦/۶ : وعبد السرزاق ، باب شبه العمد ، كتاب العقدول برقسم (١٧٢٢٢) المصنف ٢٨٤/٩ - ٢٨٥ ، وابن أبي شيبة ، باب دية العمد كم هي ، كتاب الديات = = برقم (٦٠٠٦) الكتاب المصنف ٢/٥٥١ ، والبيهقي ، باب صفة الستين التي مع الأربعين ، كتاب الديات ، السنن الكبرى ٢٩/٨ ، والحديث ذكره الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٤٥٧ -

<sup>(</sup>٢) السائب بن يزيد : بن سعيد بن ثمامة ، ويقال : عائذ بن الأسود الكندي ، أو الأزدي ، صحابي جليلٌ ، ولد في السنة الثانية من الهجرة ، استعمله عمر على سوق المدينة ، توفي سنة ٨٢هـ ، وقيل : بعد التسعين ، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة .

بنظ: أسد الغاية ٢٢١/٢ - ٣٢٢ ، الإصابة ٢٢/٢ - ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ولفظه : (( كانت الدية على عهد رسول الله - الله على الله على عهد رسول الله - الله على الله على عهد رسول الله على عهد رسول الله على وعشرين بنت محاص )) . أورده الميثمي بطوله في باب الديات في الأعضاء وغيرها ، كتاب الديات ، مجمع الزوائد ٢٩٧/٦ ، وقال : " رواه الطبراني وفيه أبو معشر نجيح ، وصالح بن أبي الأخضر وكلاهما ضعيف" ا . ه .

[1/4.4]

وتغلظ دية عمد وشبهه / في طرف كما تغلظ في نفس لاتفاقمهما في السبب الموجب ، ولا تغلظ دية في غير إبل لعدم وروده .

(و) تجب الدية (في خَطإٍ أَخْمَاساً ثَمَاساً ثَمَانُونَ مِنَ المَذْكُورَةِ) من كلِّ عشرون (وعِشْوُونَ المِنُ مَخَاصٍ قال في "الشرح"(١): " لا يختلف فيه المذهب". وهو قول ابن مسعود (٢).

(و) تؤخذ دية (مِنْ بَقَو) أنصافاً ، (نصْف مُستَّات ، ونصْف ّ أَثْبِعَة ، و) تؤخذ دية (مِنْ غَنَمٍ) أنصافاً أيضاً ، (نصْف تَنَايَا ، ونصْف الجُذع نَم ) ؛ لأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة فكذا البقر والغنم .

(وتُعْتَبُوُ السَّلاَمَةُ) من عيب في الأنواع ؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة ، و(لا) تعتبر (القِيْمَةُ) ، فلا يعتبر أن تبلغ قيمة الإبل والبقر والغنم دية نقد لعموم حديث : « في النفس المؤمنة مائة من الإبل »(٢) وهو مطلق فلا يجوز تقييده إلا بدليل ، ولأنها كانت تؤخذ على عهده في وقيمتها ثمانية الاف ، وقول عمر : « أن الإبل قد غلت فقوم ها على أهل الورق باثني عشر

<sup>.</sup> TYA/TO(1)

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٦٨٠٠) الكتاب المصنف ١٣٣/٩ ، ١٣٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٧٤/٨ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ، وقوله : (( المؤمنة )) زيادة عند البيهقي أخرجها عن عمرو بن حزم ، باب دية أهل الذمة ، كتاب الديات ، السنن الكبرى ١٠٠/٨ ، وصحّحه الألباني في الإرواء ٣٠٥/٧ .

ألف الله على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك.

(وديّة أُنْفَى) حُرَّة (نِصْفُ دِيَةِ) الـ (رجُل مِن أَهْلِ دِيتِها) (٢٠ حكاه ابن المنذر وابن عبد البراجماعاً (٢٠) ، وفي كتاب عمرو بن حزم : « دية المرأة على النصف من دية الرجل » (٤٠) ، وهو مخصّص للخبر السابق ، (وجراحُها) أي الأنثى وقطعها (تُساوي جراحَهُ) أي الرجل وقطعه (فِيما دُونَ ثُلُثِ دِيتِهِ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها الرواه النسائي (٥) ، وقال ربيعة (١) : « قلت لسعيد بن المسيب : كم في إصبع

<sup>(</sup>١) أخرجه أبيو داود برقيم (٤٥٤٢) سنن أبي داود ١٨٤/٤ ، وعنيه البيسهقي في السنن الكبرى . ٨٠ ، ٧٧/٨ ، ٥٠ ، وحسنه الألباني في الإرواء ٣٠٥/٧ - ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: دينها، والثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإجماع ص ١٤٧ ، والإشراف ١٣٩/٢ ، والتمهيد ٢٥٨/١٧ ، والاستذكار ٦٣/٢٥ .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢٤/٤ : "هذه الجملة ليستُ في حديث عمرو بن حزم الطويل ، وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل " ا . ه . وهو كما قال فقد أخرجها البيهقي من طريق عبادة بن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - به ، باب ما جاء في دية المرأة ، كتاب الديات ، السنن الكبرى ٩٥/٨ وقال : " وروي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف" ثم قال : "وروي عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن النبي - السنن الكبرى ٩٦/٨ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٣٠٦/٧ .

<sup>(</sup>٥) في باب عقل المرأة ، كتاب القسامة برقم (٤٨٠٥) المجتبى ٤٤/٨ - ٤٥ ، والدارقطني ، كتاب الحمدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ٩١/٣ . وضعّف إسناده الألباني في الإرواء ٣٠٨/٧ - ٣٠٩ .

المرأة ؟ قال : عشر ، قلت : ففي إصبعين ؟ قال : عشرون ، قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ قال : عشرون ، قلت : لما أصابع ؟ قال : عشرون ، قلت : لما عظمت مصيبتها قبل عقلها ، قال : هكذا السنة يابن أخي » رواه سعيد في سننه (٢) ، ولأنهما يستويان في الجنين فكذا باقي ما دون الثلث ، وأما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لقوله في الحديث : «حتى يبلغ الثلث» وحتى للغاية ، فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها .

ودية خُنثى مُشكل نصف دية كلا من آ<sup>(٣)</sup> الذكر والأنثى ، أي ثلاثة أرباع دية ذكر لاحتماله الذكورة والأنوثة احتمالاً واحداً ، وقد أيس من انكشاف حاله فوجب التوسط بينهما ، والعمل بكل من الاحتمالين ، وكذا جراحه إذا بلغ ثلث الدية فأكثر.

(ودِيَةُ كِتَابِيِّ) أي يهودي أو نصراني ومن تدين بالتوراة والإنجيل (حُرِّ) ذمي أو

<sup>(</sup>١) ربيعة : بـن أبـي عبـد الرحمـن ، القرشـي ، التَّيمـي ، أبـو عثمـان ، ويقـال : أبـو عبـد الرحمن ، المدنـي ، المعروف بربيعـة الرأي ، كان ثقة كثير الحديث ، من أثمة الاجتهاد ، توفي بالمدينة سنة ١٣٦هـ .

ينظر : تهذيب الكمال ١٢٣/٩ - ١٣٠ ، وسير أعلام النبلاء ١٩٨٦ - ٩٦ .

<sup>(</sup>۲) وأخرجه الإمام مالك برقم (١٦١٣) الموطأ ص ٥٧٤ ، وعبد السرزاق برقم (١٧٧٤٩) المصنف ٢ ، وأخرجه الإمام مالك برقم (٢٥٥٤) الكتاب المصنف ٣٠٢/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٩٦/٨ ، وصحّحه الألباني في الإرواء ٣٠٩/٧ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

معاهد أو مستأمن (نِصْفُ دِيَةِ مُسْلِمٍ) حر ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: « دية المعاهد نصفُ دية المسلم »(١) وفي لفظ: « أن النبي - على المسلمين والله عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين واه أحمد (٢) ، قال الخطّابي (٣): " ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ، ولا بأس بإسناده " . (١) ، وكذا جراحه نصف جراح المسلمين .

(و) دية (مَجُوْسِيِّ) حر ذمي أو معاهد أو مستأمن (و) دية حر (وَثَنِيٍّ) أي عابد وثـن ، وديـة غيرهمـا مـن المشـركين مسـتأمن أو معـاهد بدارنـا أو غيرها / (ثَمَانُمائــةِ دِرهـم) وهـو قـول عمـر ، وعثمـان ، وابن مسـعود في [٣٠٣/٠]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبسو داود ، بساب في ديسة الذمسي ، كتساب الديسات برقسم (٤٥٨٣) سنن أبسي داود ١٩٤/٤ ، والترمذي ، باب ما جاء في دية الكفار ، كتاب الديات برقم (١٤١٢) الجامع الصحيح ١٩٤/٤ ، والنسائي ، باب كم دية الكافر ، كتاب القسامة برقم (٤٨٠٦) المجتبى ٤٥/٨ ، وابن ماجة ، باب دية الكافر ، كتاب الديات برقم (٢٦٤٤) سنن ابن ماجة ٢٨٨٨ ، وأحمد برقم (٢٦٥٦) المسند ٢٧٦/٢ ، والحديث حسنه الترمذي ، وكذا الألباني في الإرواء ٢٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) في المسند برقم (٦٦٧٧ ، ٢٠٥٢) ٢٠٠٨ ، ٤٤٨ ، والحديث السابق بنحوه .

<sup>(</sup>٣) الخطابي : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البُستي ، الخطابي ، أبو سليمان ، الإمام ، الفقيه والمحدث ، اللغوي ، له مصنفات كثيرة منها : "معالم السنن" ، و"غريب الحديث" ، و"شرح الأسماء الحسنى" ، توفي بُسْتوسنة ٣٨٨ه.

ينظر : سير أعلام النبلاء ٢٣/١٧ ، وطبقات الشافعية الكبرى ٢٨٢/٣ - ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٤) معالم السنن ٢٧/٤ - ٣٨ .

المجوسي (۱) ، وألحق به باقي المشركين لأنهم دونه ، وأما قوله عليه السلام : «سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب »(۱) فالمراد في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم ، ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم ، وجراحه وأطرافه اب لنسبة إلى ديته نصاً (۱) ، كما أن جراح المسلم بالحساب من ديته ، ودية أنثى ممن تقدم ذكره من الكفار كنصف دية ذكرهم ، قال في "الشرح" (۱): " لا نعلم فيه خلافا".

وتغلظ دية خطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام ثلث دية نصًّا (٥) وهو

<sup>(</sup>۱) قول عمر - رضي الله عنه - : أخرجه الإمسام الشافعي في المسند ۱۰۷/۲ ، وعبـد الـرزاق برقسم (۱۸٤۸۹) المصنف، ۹۰/۱۰ . وابن أبي شيبة برقم (۷۰۰۶) الكتاب المصنف ۲۸۸/۹ ، والدارقطني في سننه ۱۳۰/۳ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۱۰۱/۸ .

وقول عثمان - رضى الله عنه - : أخرجه الشافعي في المسند ١٠٦/٢ .

وقول ابن مسعود - رضي الله عنه - : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠١/٨ .

<sup>(</sup>٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - مرفوعاً: أخرجه الإمام مالك ، باب جزية أهل الكتاب والمجوس ، كتاب الزكاة برقم (٦١٧) الموطأ ص ١٧١ ، والشافعي في المسند ١٣٠/٢ ، وعبد الرزاق ، باب أخذ الجزية من المجوس ، كتاب أهل الكتاب برقم (١٠٠٢٥) المصنف ٦٨/٦ - ٦٩ ، والبيهقي ، باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم ، كتاب الجزية ، السنن الكبرى ١٨٩/٩ - ١٩٠ ، والجديث ضعّفه الألباني في الإرواء ٥٨٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) المغني ٥٢/١٢ - ٥٤ ، وكتاب الفروع ١٨/٦ ، والمبدع ٣٥٢/٨ ، والإنصاف ٣٩٩/٢٥ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٠٨/٣ .

<sup>.</sup> T9X - T9V/Y0 (E)

<sup>(</sup>٥) الإرشــاد ص٤٤٧ ، والهدايــة ٩٣/٢ ، والمغــني ٢٦/١٢ ، والكـــافي ٧٦/٧ ، والمقنــع والشـــرح الكبير والإنصاف ٤٤٣/٢٥ ، والمحرر ١٤٥/٢ ، والمبدع ٣٦٢/٨ ، وغاية المنتهى ٢٧٦/٣ .

من المفردات ، لما روى أبو نجيح (١) : ﴿ أن امرأة وطئت في الطواف ، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظاً للحرم ﴾ (٢) ، وعن ابن عباس : ﴿ في رجل قتل في الشهر الحرام ، وفي البلد الحرام ديته اثنا عشر ألف درهم ، وللشهر الحرام أربعة آلاف ، وللبلد الحرام أربعة آلاف ﴾ (٦) ، وهذا في مظنّة الشهرة ولم ينكر ، ومع اجتماع حالات التغليظ كلها يجب ديتان ، قال في "الشرح" (٤): " وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من [ ذلك ] (٥) " . وهو ظاهر الآية والأخبار ، وعلم منه أنه لا تغليظ في القتل عمداً ولا في قطع طرف ، وإن قتل مسلم كافراً ذمياً أو معاهداً عمداً أضعفت ديته على المسلم لإزالة القود ، قضى به عثمان ، رواه عنه أحمد (١) ، فظاهره

<sup>(</sup>۱) أبو نجيح : يسار الثقفي ، المكي . روى عن النبي - ﷺ - مرسلاً ، توفي سنة ١٠٩هـ . ينظر : الجرح والتعديل ٣٠٦/٩ ، وتهذيب الكمال ٢٩٨/٣٢ - ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٧٢٨٢) المصنف ٢٩٨/٩ ، وابن أبي شيبة برقم (٧٦٥٩) الكتــاب المصنف ٣٢٦/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٧١/٨ ، وصحّحه الألباني في الإواء ٣١٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٧٦٥٧) الكتاب المصنف ٣٢٥/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٧١/٨ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٣١١/٧ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من الشرح الكبير .

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في المسند ، وقد رواه عبد الرزاق برقم (١٨٤٩٢) المصنف ٩٦/١٠ ، وابن حزم في المحلى ٣٤٩/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٣/٨ ، والأثر قال عنه ابن حزم : "هذا في غاية الصحة عن عثمان" . ١ . هـ ، وصححه الألباني في الإرواء ٣١٢/٧ .

الإضعاف في جراحه ، وفي "الوجيز"(۱): "يضعف" . ولم يتعرض له في "الإنصاف"(۲) . "

(ودية رقيدة) ذكرا أو أنثى أو خنثى صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا (قيْمَتُهُ) عمداً كان القتل أو خطأ من حر أو غيره ، وسواء ضمن بالبد أو الجناية ولو كانت قيمته فوق دية حر لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس ، وضمان الحرليس بضمان مال ، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته التي يزيد بها قيمته لو كان رقيقا وإنما يضمن بما قدره الشرع ، وضمان الرقيق ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها .

(وجرحُهُ) أي الرقيق (إِنْ كَانَ مُقَدَّراً مِنَ الْحُرِّ فَـــهو مقــدَّر منــه مَنْسُــوباً إلى قِيمتِهِ) ، ففي لسانه قيمته كاملة ، وفي يده نصفها ، وفي موضحة نصف عشر قيمته سواء نقص بجنايته أقل من ذلك أو أكثر منه ، (وإِلاً) يكن فيه مقدر من الحر كالعُصْعُصِ (٢٠)

<sup>(</sup>۱) "الوجيز" من تأليف الشيخ الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السَّريِّ الدُّجَيْنِيُ البغدادي ، الإمام الفقيه ، (٦٦٤ - ٧٣٢ه) ، ولما صنف كتابه هذا عرضه على شيخه الرزيراتي ، فمما كتب له عليه : ألفيته كتاباً وجيزاً جامعاً لمسائل كثيرة وفوائد غزيرة قلَّ أن يجتمع مثلها في أمثاله ، أو يتهيأ لمصنف أن ينسخ على منواله .

ينظر : الذيل ٤١٧/٢ - ٤١٨ ، والمدخل ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٢) ٤٥١/٢٥ ، وينظر : شرح منتهى الإرادات ٣٠٩/٣ .

 <sup>(</sup>٣) العُصْعُصُ : بضم العينين من عَجْب الذنب ، وهو : العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز .
 ينظر : المطلع ص ٣٦٨ ، ولسان العرب ٥٤/٧ ، والقاموس المحيط ٣٠٨/٢ .

وخَرْزَةِ الصُّلْب (1) (ف) على جان (مَا نَقَصَهُ) بجنايته (بعد بُرْء) ؛ لأن الأرش جبر لما فات بالجناية وقد انجبر بذلك فلا يزاد عليه كغيره من الحيوانات ، فلو جنى على رأسه أو وجهه دون موضحة ضمن بما نقص ولو أنه أكثر من أرش موضحة كسائر الأموال إذا نقصها ، ودية من نصفه حر نصف دية حر ونصف قيمته وكذا جراحه .

(ودية جنيسن) ولو أنشى (حُسرٌ) مسلم ، والجنين : الولد في البطن من الإجنان وهو الستر لأنه أجنه بطن أمه أي ستره (١) ، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنّهُ فِي بُطُونِ أُمّهَ لَي بُطُونِ أُمّهَ لَي بُطُونِ أُمّهَ لَي بُطُونِ أُمّه بَعنا ، ولو كان ظهوره بعد موت أمه بجنايته ولو خفيا إن ظهر أو ظهر بعضه ميتا ، ولو كان ظهوره بعد موت أمه بجنايته عمدا أو خطأ فسقط في الحال أو بقيت متألمة حتى سقط - فإن لم يسقط كأن قتل حاملا ولم يسقط جنينها فلا شيء فيه - ولو كان إسقاطها بفعلها بشرب دواء أو كانت أمة والجنين حر لغرور أو شرط أو اعتاقه وحده / - فتقدر أمه حرة - (غُسرٌة) خبر : دية جنين ، وتتعدد بتعدده وهي عبد أو أمة ، وأصلها الخيار سمي بها العبد والأمة لأنهما من أنفس الأموال .

11/4.8]

ووجه وجوب الغرة في الجنين حديث أبي هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله - الله عنه ا

<sup>(</sup>١) أي فقاره . ينظر : المطلع ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المطلع ص ١٣٨ ، والقاموس المحيط ٢١٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النجم من الآية (٣٢).

عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معه» متفق عليه (١٠ ـ

(مَوْرُوثَةٌ عنهُ) أي الجنين ، كأنه سقط حياً ثم مات لأنها بدله ، ولأنها دية آدمي حر فوجب أن تورث عنه كسائر الديات فلا حق فيها لقاتل ؛ لأنه لا يرث المقتول ولا لكامل رق ؛ لأنه مانع للإرث .

(قِيْمَتُهَا عُشْرُ دِيةِ أُمِّهِ) صفة لغرة أي خمس من الإبل روي ذلك عن عمر وزيد (٢) ؛ لأنه أقل ما قدره الشرع في الجناية وهو أرش الموضحة .

ولا يقبل فيها معيب ولا من له دون سبع سنين ؛ لأنه لا يحصل به المقصود من الحدمة ، فإن أعوزت الغرة فقيمتها من الدية .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۲۷ .

 <sup>(</sup>۲) ما روي عـن عمـر - رضـي الله عنـه - أخرجـه ابـن أبـي شـيبة برقـم (۷۳۳۵) ، الكتـاب المصنـف
 ۲٥٤/۹ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١١٦/٨ ، وأعله بالانقطاع .

ما روي عن زيد - رضى الله عنه - لم أقف عليه .

(و) في جنبن (قِــنِّ) ولُو أنثى (عُشــرُ قِيْمَتِــها) أي أمه كما لو جنى عليها موضحة .

ولا يجب مع غرة ضمان نقص أم ، وفي جنين محكوم بكفره كجنين ذمية من ذمي لاحق به غرة قيمتها عشر دية أمه قياساً على جنين الحرة المسلمة .

وإن سقط الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعداً ولو لم يستهل ثم مات بسبب جناية ففيه دية كاملة ، كما لو كانت الجناية عليه بعد و لادته حيا .

وإن اختلف الجاني ووارث الجنين في خروجه حيا ولا بينة فقول جان بيمينه ؛ لأنه منكر لما زاد عن الغرة ، والأصل براءته منه ، وإن أقاما بينتين بذلك قدمت بينة الأم ، وإن ثبتت حياته وقالت لوقت يعيش لمثله وأنكر جانٍ فقولها .

وإن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها فألقت جنينها فأنكر الضرب فقوله بيمينه ؛ لأن الأصل عدمه ، وإن أقر بالضّرب أو قامت به بينة وأنكر أن تكون أسقطت فقوله بيمينه أنه لا يعلم أنها أسقطت لا على البُتّ ؛ لأنه على فعل الغير.

وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى إسقاطها من غير الضرب فإن كانت أسقطت عقب الضرب فقولها بيمينها إحالة للحكم على ما يصلح أن يكون سببا له ، / وكذا لو أسقطت بعده بأيام وكانت متألمة إلى الإسقاط وإلا فقوله بيمينه .

وفي جنين دابةٍ ما نقص أمه نصاً (١) كقطع بعض أجزائها ، قال في "القواعد" (٢): "وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام".

<sup>(</sup>١) ينظر : المغنى ٨١/١٢ ، وشرح منتهى الإرادات ٣١٢/٣ .

<sup>(</sup>۲) ص ۱۹٦ .

و"القواعد الفقهية" من تصنيف العلامة ، الحافظ ، شيخ الحنابلة في وقته ، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ، الدمشقي ، المتوفى (سنة ٧٩٥هـ) ، أجاد فيه وأفاد ، دون فيه مائة وستين قاعدة وألحق بها فوائد وهي فرائد مسائل مشتهرة ، فيها اختلاف في المذهب ينبي على الاختلاف فيه فوائد متعددة ، وهي مطبوعة في مجلد .

رَفِّحُ معبر ((رَّحِجُ) (النَّجَرَّيَّ (أَسِكْنِرُ) (لِفِرْدُ وَكِرِتَ

(وإن جنسى رقيسق) عبد أو أمة ولو مدبرا أو أم ولد أو معلقا عتقه بصفة (خطأ أو عمدا) لا قود فيه كجائفة ، أو عمدا فيه قود (واختير المسال) أي اختاره ولي الجناية تعلق برقبته ، (أو أتلف مالا بغير إذن سسيده) تعديا لم تلغ جنايته ولا إتلافه ؛ لأنها جناية آدمي فوجب اعتبارها كجناية الحر وكالصغير والمجنون وأولى ، ولا يمكن تعلقها بذمة الرقيق لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير نهاية ، ولا بذمة السيد لأنه لم يجن فتعين تعلقها برقبة الرقيق لأن ذلك موجب جناية كالقصاص ، وإذا تعلق برقبته (خير) سيده (بين فدائه بأرش الجناية) إن كان أقل من قيمته (أو تسليمه لوليها) أي ولي الجناية ، فيملكه أو يبيعه ويدفع نمنه لولي الجناية ، فيملكه أو يبيعه ويدفع نمنه لولي الجناية ، فإن كان أرش الجناية أكثر من قيمته لم يكن على السيد أكثر من قيمته إلا أن يكون السيد أمره بالجناية أو أذن له فيها ، فيلزمه الأرش كله كما لو استدان بإذن سيده .

رَفْحُ مجر (لرَّحِج) (النَجَّريُّ (أَسِلَتَ (لَانِمُ (لِأَفِرُوك كِسَ

## (فصل) في دية الأعضاء ومنافعها

(ومن أتلف ما في الإنسان منه) شيء (واحد كلف) ولو مع عوجه بأن قطع مارنه (ففيه دية نفسه) نصا (۱) ، فإن كان من ذكر حر مسلم ففيه ديته ، وإن كان من حرة مسلمة ففيه ديتها ، وإن كان من خنثى مشكل ففيه ديته على ما تقدم ، وكذكر ولو لصغير نصا (۱) ، أو لشيخ فان ففيه دية نفسه ، وكلسان ينطق به كبير أو يحركه صغير ببكاء ففيه دية نفسه لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: «وفي الذكر الدية وفي الأنف إذا أو عب جدعا الدية ، وفي اللسان الدية » رواه أحمد والنسائى ولفظه له (۱) ، ولأن في إتلافه إذهاب منفعة الجنس .

(۱) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ٤١٦ ، والمغني ١١٩/١٢ - ١٢٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٩١/٢٥ ، والمحرر ١٣٨/٢ ، والمبدع ٣٦٨/٨ ، وغاية المنتهى ٢٨٠/٣ .

قال ابن قدامة في المغني ١١٩/١٢ : "بغير خلاف بينهم حكاه ابن عبـد الـبر وابـن المنـذر عمـن يحفـظ عنـه من أهل العلم" ١. هـ . وينظر : التمهيد ٣٦٢/١٧ ، والإشراف ١٥٧/٢ ، والإجماع ص ١٤٨ .

 <sup>(</sup>۲) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ٤٢٢ ، والمغني ١٤٦/١٢ ، وشرح الزركشي
 ٣٦٨/٦ ، والمحرر ١٣٨/٢ ، وكتاب الفروع ٢٤/٦ ، والمبدع ٣٦٨/٨ ، وغاية المنتهى ٢٨٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في المسند ، قال الألباني في الإرواء ٣١٤/٧ : "وعزو الحديث لأحمد وهم فإنه لم يذكر في مسنده لعمرو بن حزم ولا حديثا واحدا " .

وقد أخرجه النسائي بهذا اللفظ من حديث عمروبن حزم ، في باب ذكر حديث عمروبن حزم ، كتاب القسامة برقم (٤٨٥٣) المجتبى ٥٨/٨ ، والدارمي ، باب كم الدية من الإبل ، كتاب الديات برقم (٢٣٦٦) سنن الدارميي ٢٥٣/٢ - ٢٥٤ ، وابن حبان ، باب

(أو) أتلف ما في الإنسان منه (اثنان أو أكثر فكذلك) ففيه الدية كاملة ، (وفي أحسد فلسلم المنافية منسمها) كالعينين ولو مع حول أو عمش (۱۱) ، وسواء الصغيرتان والكبيرتان لعموم حديث عمرو بن حزم ، ومع بياض بالعينين أو بأحدهما ينقص البصر تنقص الدية بقدره ، وكالأذنين ، قضى به عمر وعلي (۱۱) ، وكالشفتين إذا استوعبتا وفي البعض بقسطه من ديتها بقدر الآخر ، وكاللحيين وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان ؛ لأن فيهما نفعا وجمالا وليس في البدن مثلهما ، وكثندوتي رجل - بالثاء المثلثة - وهما له بمنزلة ثديي المرأة ، فإن ضممت / الأول همزته ، وإن فتحته لم تهمز فالواحدة مع الهمزة فعللة ومع الفتح فعلوة (۱۲) ، وكأنثيه ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها ، وكثديي أنثى 1/۳۰۵ وإسكتيها بكسر الهمزة وفتحها وهما شفراها أي حافتا فرجها ففيهما الدية ؟ لأن

ذكر كتبة المصطفى على التاريخ برقم (٦٥٥٩) الإحسان ٥٠٧/١٤ ، والحاكم ، باب زكاة الذهب ، كتاب الزكاة ، المستدرك ٣٩٧/١ ، والبيهقي ، مفرقا في : باب دية الأنف ، وباب دية اللكر والأنثيين ، كتاب الديات ، السنن الكبرى ٨٧/٨ - ٩٨ ، ٩٧ . وحديث عمرو بن حزم تقدم الكلام عليه ، وهذا جزء منه .

<sup>(</sup>١) العمش في العين : ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ١٤٣/٤ ، ولسان العرب ٣٢٠/٦ ، ومختار الصحاح ص ٤٥٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٧٣٨٩ ، ١٧٣٩٥) المصنف ٣٢٣٩ - ٣٢٤ ، وابن أبي شيبة ، برقم (٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٧٣٩٠ ، ١٥٣١ - ١٥٤ ، وابن حزم في المحلمي ١٨٩٠) الكتاب المصنف ١٥٣/٩ - ١٥٤ ، وابن حزم في المحلمي ٨٥/٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٢٧٣/١ ، ولسان العرب ١١٠/١٤ ، ومختار الصحاح ص ٨٣.

فيهما نفعا وجمالا ، وإن جنى عليهما فأشلهما فالدية كما لو أشل الشفتين ، وسواء الرتقاء وغيرها ، وكاليدين والرجلين لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس ، وقدم أعرج ويد أعسم (١) ويد مرتعش كصحيح للتساوي في البطش .

وفي الأليتين الدية كاملة وإن لم يصل القطع إلى العظم، وفي منخريه ثلثا الدية ، وفي حاجز ثلثها لاشتمال المارن على ثلاثة أشياء منخرين وحاجز فوجب توزيع الدية على عددها كالأصابع ، وإن قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز ففي ذلك نصف الدية ، وإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة .

وفي الأجفان الأربعة الدية ، وفي أحدها ربعها ؛ لأنها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل لأنها تكن العين وتحفظها من الحر والبرد ، ولولاها لقبح منظر العين ، وأجفان عين الأعمى كغيرها لأن ذهاب البصر عيب في غير الأجفان .

وفي أصابع اليدين أو الرجلين الدية ، وفي إصبع يد أو رجل عشرها لحديث الترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعا : « دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع »(٢) ، وفي البخاري عنه مرفوعا قال : «هذه وهذه

<sup>(</sup>١) العسم : يبس في المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٤/١٥٪ ، ولسان العرب ٤٠١/١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في دية الأصابع ، كتاب الديات برقم (١٣٩١) الجامع الصحيح ٨/٤ ، وأبو داود ، باب ديات الأعضاء ، كتاب الديات برقم (٤٥٦١) سنن أبي داود ١٨٨/٤ ، وابن حبان ، باب ذكر الأخبار عما يجب على المرء من الدية في قطع أصابع أخيه المسلم ، كتاب الديات برقم (٦٠١٢) الإحسان ٣٦٦/١٣ ، والبيهقي ، باب الأصابع كلها

سواء ٧(١) يعني الخنصر والإبهام.

وفي الأنملة ولو مع ظفر إن كانت من إبهام يد أو رجل نصف عشر الدية ؛ لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام ، وفي الأنملة من غير الإبهام ثلث عشر الدية ؛ لأن فيه ثلاثة مفاصل فتوزع ديته عليها .

(وفي الظفو) إن لم يعد أو عاد أسود (بعـــيران) أي خمـس ديـة إصبع نصا<sup>(۱)</sup> ، روي عن ابن عباس ذكره ابن المنذر (۱) ولم يعرف له مخالف من الصحابة .

.

سواء ، كتاب الديات ، السنن الكبرى ٩٢/٨ ، والحديث قال عنه الترمذي : "حسن صحيح غريب" ، وصححه الألباني في الإرواء ٣١٦/٧ - ٣١٧ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، باب دية الأصابع ، كتاب الديات برقم (٦٨٩٥) صحيح البخاري ٨/٩ ، وأبو داود ، باب ديات الأعضاء ، كتاب الديات برقسم (٤٥٥٨) سان أبسي داود ١٨٨/٤ ، والترمذي ، باب ماجاء في دية الأصابع ، كتاب الديات برقم (١٣٩٢) الجامع الصحيح ٨/٤ ، والنسائي ، باب ما جاء في دية الأصابع ، كتاب الديات برقم (٢٦٥٢) المجتبى ٨/٥ ، وابن ماجة ، باب دية الأصابع ، كتاب الديات برقم (٢٦٥٢) سنن ابن ماجة ٨/٥ ، وأحمد برقم (٢٠٠٠) المسند ٢٥٥١ ، والدارمي ، باب في دية الأصابع ، كتاب الديات برقم (٢٣٥٠) سنن الديات برقم (٢٣٥٠)

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص٤١٦ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤٧٩/٢٥ ، والمحرر ١٣٩/٢ ، والمجرد ١٣٩/٢ ، وكتاب الفروع ٢٥١/٦ ، والمبدع ٣٧١/٨ ، وغاية المنتهى ٢٨١/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الإشراف ، برقم (١٣٩٧) ١٧٠/٢ ، ورواه عبد الرزاق برقم (١٧٧٤٤) المصنف ٣٩٣/٩ ، وابن أبي شيبة برقم (٧١٧٣) الكتاب المصنف ٢٢٠/٩ .

وفي سن أو ناب أو ضرس قلع بسنخه (۱) أو الظاهر منه فقط ولو كان من صغير ولم يعد أو عاد أسود واستمر أو عاد أبيض ثم أسود بلا علة خمس من الإبل ، روي عن عمر وابن عباس (۲) ، وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا : «في السن خمس من الإبل» رواه النسائي (۳) ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : «في الأسنان خمس» رواه أبو داود (۱) ، وهو عام فيدخل فيه الناب

<sup>(</sup>١) السنخ : الأصل من كل شيء ، والجمع أسناخ وسنوخ ، وسنخ كل شيء : أصله ، وأسناخ الثنايا والأسنان : أصولها .

ينظر : لسان العرب ٢٦/٣ ، والقاموس المحيط ٢٦٢/١ .

<sup>(</sup>٢) ما روي عن عمر - رضي الله عنه - : أخرجه عبد الرزاق برقم (١٧٤٩٧ ، ١٧٥١٢) المصنف . ٣٤٨ ، ٣٤٥/٩

وما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما - : أخرجه الإمام مالك برقم (١٦١٥) الموطأ ص ٥٧٥ ، والشافعي في المسند ١١١/٢ ، وعبد الرزاق برقم (١٧٤٩٥) المصنف ٣٤٥/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٩٠/٨ .

<sup>(</sup>٣) في باب ذكر حديث عمروبن حزم في العقول . . ، كتاب القسامة برقم (٤٨٥٧) المجتبى مراب العقول ، كتاب العقول برقم (١٦٠١) الموطأ ص مراب ، ومالك ، باب ذكر العقول ، كتاب العقول برقم (١٦٠١) الموطأ ص الدارمي ، باب دية الأسمنان ، كتاب الديات برقم (٢٣٧٥) سنن الدارمي ٢٥٦/٢ ، والحاكم ، كتاب الزكاة ، المستدرك ٢٩٧١ ، والدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ٣١٠/٣ ، والبيهقي ، باب كيف فرض الصدقة ، كتاب الزكاة ، السنن الكبرى ٤٠/٤ ، وفي باب جماع أبواب الديات فيما دون النفس ، كتاب الديات المراب ، وصححه الألباني في الإرواء ٣٢٠/٧ بشواهده .

<sup>(</sup>٤) في : باب ديات الأعضاء ، كتاب الديات برقم (٤٥٦٣) سنن أبي داود ١٨٩/٤ ، والنسائي ، باب عقل الأسنان ، كتاب القسامة برقم (٤٨٤١) المسند

والضرس ، ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا : «الأصابع سواء ، / والأسنان ٢٠٠٥/ب سواء ، والثنية سواء ، هذه وهذه سواء» رواه أبو داود (١١ ، ففي جميع الأسنان مائة وستون بعيرا لأنها اثنان وثلاثون ، أربع ثنايا وأربع رياعيات وأربعة أنياب وعشرون ضرسا في كل جانب خمسة عشرة من فوق وخمسة من تحت .

وفي سنخ وحده حكومة ، وفي سن أو ظفر عاد قصيرا أو متغيرا أو أبيض ثم أسود لعلة حكومة ؟ لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه وتأتى (٢).

وتجب دية يد ورجل بقطع من كوع ومن كعب لفوات نفعهما المقصود منهما بالقطع من ذلك ، كأن قطعت اليد من القطع من ذلك ، كأن قطعت اليد من المنكب أو الرجل من الساق نصا (٢٠) ؛ لأن اليد اسم للجميع إلى المنكب لقوله

٣٧٩/٢ ، والدارمي ، باب دية الأسان ، كتاب الديات برقسم (٢٣٧٤) سان الدارمي ، الدارقط نبي الدارقط الداره و الداره و الدارقط نبي ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سان الدارقط نبي ، الدارة و البيهقي ، باب دية الأسنان ، كتاب الديات ، السنن الكبرى ٨٩/٨ ، والحديث حسن إسناده الألباني في الإرواء ٣٢٠/٧ .

<sup>(</sup>۱) في باب ديات الأعضاء ، كتاب الديات برقم (٤٥٥٩) سنن أبي داود ٤ /١٨٨ ، وابن ماجة ، باب دية الأسنان ، كتاب الديات برقم (٢٦٥٠) سنن ابن ماجة ٨٨٥/٢ ، والبيهقي ، باب الأسنان كلها سواء ، كتاب الديات ، السنن الكبرى ٨٠/٨ ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٣٠٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) ص ٧١٢.

<sup>(</sup>٣) المهداية ٨٠/٢ ، والمغني ١٣/١٣ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤٨٦/٢٥ - ٤٨٧ ، وشرح منتهى الإرادات ٣١٦/٣ .

تعالى: [ ﴿ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ والرجل إلى الساق لقوله تعالى آ() ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ ﴾ () ، ولما نزلت آية التيمم مسحت الصحابة إلى المناكب () ، وأما قطعهما بالسرقة من الكوع والكعب فلحصول المقصود به ولذلك وجبت ديتهما بقطعهما منه ، وكذلك الذكر يجب بقطعه من أصله كما يجب بقطع الحشفة ، وإن قطع يده من الكوع ثم قطعها من المرفق وجب في المقطوع ثانيا حكومة .

وفي مارن أنف وحشفة ذكر وحلمة ثدي دية كاملة ؛ لأنه الذي يحصل به الحمال في الأنف ، وحشفة الذكر وحلمة الثدي بمنزلة الأصابع من اليدين .

وفي تسويد سن وظفر وأذن بحيث لا يزول التسويد دية ذلك العضو كاملة لإذهابه جماله .

وفي إذهاب نفع عضو ديته كاملة كما لو قطعه لصيرورته كالمعدوم .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣١٦/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة من الآية (٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٨٤٠٩) المسند ١٩٥٥ عن عمار بن ياسر بلفظ: ((كنا مع رسول الله - الخرجه الإمام أحمد برقم (١٨٤٠٩) المسند ١٩٠٥ عن عمار بن ياسر بلفظ: ((كنا مع رسول الله على على على على عقد لعائشة ، فنزلت عليهم الرخصة في المسح بالصعدات ، فدخل عليها أبو بكر فقال: إنك المباركة ، لقد نزل علينا فيك رخصة ، فضربنا بأيدينا إلى وجوهنا ، وضربنا بأيدينا ضربة إلى المناكب والآباط)) وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ١١٢/٥ ، والبيهقي ، باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه ، كتاب الطهارة ، السنن الكبرى ٢٠٨١ .

وفي قطع نصف ذكر بالطول نصف ديته ، وقيل : بل دية كاملة واختاره في "الإقناع"(١) وغيره (٢).

وفي عضو ذهب نفعه وبقيت صورته حكومة .

. YYY/ E(1)

(٢) ينظر : المغني ١٤٧/١٢ ، وصوبه في الإنصاف ٥٠٦/٢٥ .

رَفْعُ معبى (لاَرَّحِلِيُ (النَجْنَ يُ (سَيِلَيْر) (لِنَهِرُ (الِفِود وكريسَ

(وتجب) الدية (كاملة في كل حاسة) أي القوة الحاسة يقال: حس وأحس أي علم وأيقن وبالألف أفصح وبها جاء القرآن (۱) ، قال الجوهري: "الحواس المشاعر الخمس السمع والبصر والشم والنوق واللمس" (۲) ، لحديث: «وفي السمع الدية» (۲) ، ولأن عمر: «قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي» ذكره أحمد (١) ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، ولأن كلا منها يختص بنفع أشبه السمع.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : ﴿ ﴿ فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَـَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ من الآية (٥٢) سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الصحاح ٩١٧/٣.

<sup>(</sup>٣) عن معاذ - رضي الله عنه - : أخرجه البيهقي مرفوعا ، باب السمع ، كتاب الديات ، السنن الكبرى ٨٥/٨ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٣٢١/٧ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في المسند ، وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٨١٨٣) المصنف ١١/١ - ١٢ ، وابن أبي شيبة برقم (٦٩٤٣) الكتاب المصنف ١٦٧/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٨٦/٨ ، ٩٨ ، وحسنه الألباني في الإرواء ٣٢٢/٧ .

بحسابه من الدية ، (و) في (عقل) قال بعضهم بالإجماع (۱) لما في كتاب عمرو بن حزم (۲) ، وروي عن عمر وزيد (۲) ، ولأنه أكبر المعاني قدرا وأعظمها نفعا إذ به يتميز الإنسان عن البهائم وبه يهتدي للمصالح ويدخل في التكليف ، وهو شرط للولايات وصحة التصرفات والعبادات .

وتجب كاملة / في حدب - بفتح الحاء والدال المهملتين مصدر حدب بكسر 1/٣٠٦١ الدال أي صار أحدب - لذهاب الجمال ؛ لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال ، وبه شرف الآدمي على سائر الحيوانات .

وتجب كاملة في صعر بفتح المهملتين بأن يضرب فيصير وجهه في جانب نصا (١) ، وأصل الصعر داء يأخذ البعير في عنقه فيلتوي منه عنقه (٥) ، قال تعالى :

<sup>(</sup>۱) ينظر : المبسوط ٦٩/٢٦ ، والمدونة ٢١١/٦ ، والإجماع ص ١٤٨ ، والإشراف ١٥٠/٢ ، والأم ٨٧/٦ ، والإفصاح ٢٠٩/٢ ، والمغنى ١٥١/١٢ .

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا في كتاب عمرو بن حزم كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢٩/٤ ، وإنما هـو من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - مرفوعا : (( وفي العقل الدية مائة من الإبل )) أخرجه البيهقي ، بـاب السـمع ، كتـاب الديـات ، السـنن الكـبرى ٨٦/٨ ، ، وضعفـه الحـافظ ابـن حجر ، وقال الألباني في الإرواء ٣٢٢/٧ - ٣٢٣ : "في سنده ابن أنعم وهو ضعيف".

<sup>(</sup>٣) ما روي عن عمر - رضي الله عنه - سبق تخريجه ص ٦٩٨ .

وما روي عن زيد بـن ثـابت - رضـي الله عنـه - : أخرجـه عبــد الــرزاق برقــم (١٧٣٢١) المصنـف. ٣٠٧/٩ ، وابن حزم في المحلى ٤٣٤/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٨٦/٨ .

<sup>(</sup>٤) الهداية ٨٩/٢ ، والمغني ١٥٣/١٢ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٥١٩/٢٥ - ٥٢١ ، والمحرر ١٤٠/٢ ، وشرح الزركشي ١٥٧/٦ ، والمبدع ٣٨١/٨ .

<sup>(</sup>٥) قاله ابن قدامة في المغنى ١٥٣/١٢ ، وينظر : لسان العرب ٤٥٦/٤ .

﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدُّكَ لِلنَّاسِ ﴾ (١) أي لا تعرض عنهم بوجهك تكبرا (٢) .

وتجب كاملة في صيرورة المجني عليه لا يستمسك غائطا أو بولا لأن كلا منهما منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها أشبه السمع والبصر ، فإن فاتت المنفعتان ولو بجناية واحدة فديتان .

(و) تجب كاملة في (منفعة أكل) لأنه نفع مقصود أشبه الشم ، (و) تجب كاملة في منفعة (نكاح) في منفعة (مشي) لأنه نفع مقصود أشبه الكلام ، (و) تجب كاملة في منفعة (نكاح) كإن كسر صلبه فذهب نكاحه ، روي عن علي (٢٠) ؛ لأنه نفع مقصود أشبه المشي .

وتجب كاملة في ذهاب منفعة صوت ومنفعة بطش.

وتجب في إذهاب بعض يعلم بقدره ، وإلا يعلم فحكومة ، ويقبل قول مجني عليه في نقص سمعه وبصره بيمينه لأنه لا يعلم إلا من جهته ، وإن ادعى نقص إحدى عينيه عصبت التي يدعلي نقص ضوئها وأطلقت الأخرى ، ونصب له شخص ويتباعد عنه حتى تنتهي رؤيته فيعلم الموضع ، ثم تشد الصحيحة وتطلق الأخرى ، وينصب له شخص ثم ينهب حتى تنتهي رؤيته فيعلم ، ثم يدار الشخص إلى جانب آخر ويصنع كذلك ثم يعلم عند المسافتين ويذرعان ويقابل بينهما ، فإن استوتا فقد صدق وله من الدية بقدر ما بين الصحيحة والعليلة من الرؤية ، وإن

<sup>(</sup>١) سورة لقمان من الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٣٠/٣ ، وفتح القدير للشوكاني٤٢٣٩/ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٧٢٢٠) الكتاب المصنف ٢٣١/٩ ، وأورده ابن المنذر في الإشراف ١٧٣/٢ .

اختلفت المسافتان فقد كذب ، روى ابن المنذر نحوه عن عمر (١).

وإن اختلف جان ومجني عليه في ذهاب بصر أري أهل الخبرة بذلك ، لأنهم أدرى به وامتحن بتقريب شيء إلى عينه وقت غفلته ، فإن حركها فهو يبصر لأن طبع الآدمي الحذر على عينيه ، وإن بقيتا بحالهما دل على أنه لا يبصر .

وإن اختلفا في ذهاب سمع أو شم أو ذوق صيح به وقت غفلته (٢) إن اختلفا في ذهاب سمعه ، وأتبع بمنتن إن اختلفا في ذهاب شمه ، وأطعم الشيء المر إن اختلفا في ذهاب ذوقه ، فإن فزع من الصياح أو عبس للمنتن أو المر سقطت دغواه لتبين كذبه وإلا صدق بيمينه ؛ لأن الظاهر صحة دعواه .

(ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله) بأن لم تكن صغيرة ولا نحيفة (فخرق) بوطئه (ما بين مخوج بول ومني ، أو) خرق / (ما بين السبيلين ف) هو (هدر) لحصوله من فعل مأذون فيه كأرش بكارتها ، وكما لو أذنت في قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها ، (وإلا) تكن الزوجة يوطأ مثلها لمثله فوقع ذلك (ف) عليه أرش (جائفة إن استمسك بول) ثلث الدية لقضاء عمر في الإفضاء بثلث الدية "، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، (وإلا) يستمسك بول (فب) عليه

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه عن عمر - رضي الله عنه - ، وأخرج نحوه عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب - رضي الله - برقم (١٧٤١٥ - ١٧٤١٥) المصنف ٣٢٨/٩ ، وابن أبي شيبة برقم (٦٩٦٠) الكتاب المصنف ١٧١/٩ . والبيهقي في السنن الكبرى ٨٧/٨ .

<sup>(</sup>٢) أي المجني عليه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٧٦٧٠) المصنف ٣٧٧/٩ - ٣٧٨ ، وابن أبي شيبة برقم (٧٩٤٥) الكتاب المصنف ٤١١/٩ ، وابن حزم في المحلمي ٤٥٥/١٠ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٣٣١/٧ .

(الديسة) كاملة لإبطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه البول وعليه المهر المسمى في النكاح ؛ لأنه تقرر بالدخول مع أرش الجناية المذكور ، ويجب أرش بكارة حكومة مع فتق بغير وطء لعدوانه بذلك الفعل ، وإن التحم ما أرشه مقدر كجائفة وموضحة وما فوقها ولو على غير شين لم يسقط أرشه لعموم النصوص .

(وفي كل) واحد (مـن) الشعور الأربعة وهي : (شـعر) الـ (رأس و) شعر (حاجبين و) شعر (أهداب العينين و) شعر (لحية الدية) ، روي عن علي وزيد بن ثابت : « في الشعر الدية »(١) ، ولأنه أذهب الجمال على الكمال كأذني الأصم وأنف الأخشم بخلاف اليد الشلاء فليس جمالها كاملا .

(و) في (حاجب نصفها) أي الدية لأن فيه منه شيئين ، (و) في (هدب ربعها) لأن فيه منها أربعة ، (و) في (شارب حكومة) نصا (٢) ، وفي بعض كل من الشعور

<sup>(</sup>١) عن علي - رضي الله عنه - : أخرجه عبد الرزاق برقم (١٧٣٧٤) المصنف ٣١٩/٩ ، وابن أبي شيبة برقم (٢٩٢٦) ، الكتاب المصنف ١٦٢/٩ - ١٦٣ ، وابن حزم في المحلى ٤٣٣/١٠ .

وما روي عن زيد - رضي الله عنه - أخرجه ابن أبي شيبة برقم (١٩٢٧) الكتاب المصنف ١٦٣/٩ ، وابن حزم في المحلى ١٩٨/٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٩٨/٨ . قال ابن حزم عن أثر علي وزيد - رضي الله عنهما - : "جاء ههنا عن علي بن أبي طالب = وزيد بن ثابت مالا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف" . وقال البيهقي عن أثر زيد : "هذا منقطع ، والحجاج بن أرطأة - أحد رواته - لا يحتج به " . وقال ابن المنذر كما في السنن الكبرى للبيهقي ٨/٨٩ : "في الشعر يجنى عليه فلاينبت روينا عن علي وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - أنهما قالا فيه اللبة ، قال : ولاينبت عن على وزيد ماروي عنهما" . ا . ه .

<sup>(</sup>۲) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ٤١٥ ، وكتاب الفروع ٣٢/٦ ، والمبدع ٣٨٩/٨ ، والإنصاف ٥٤٨/٢٥ ، وغاية المنتهى ٢٨٥/٣ .

الأربعة بقسطه من الدية بقدر المساحة كالأذنين ، وسواء كانت هذه الشعور كثيفة أو خفيفة جميلة أو قبيحة من صغير أو كبير كسائر ما فيه دية من الأعضاء .

(وها عاد) من شعر (سقط ما فيه) من ديمة أو بعضها أو حكومة كما تقدم في سن ونحوها إذا عادت ، وإن عادت بعد أخذ ما فيه رده .

وإن قلع جفنا بهدبه فدية الجفن فقط لتبعية الشعر له في الزوال كالأصابع مع الكف ، وإن قلع لحيين بأسنانهما فعليه دية الكل فلا تدخل دية الأسنان في دية اللحيين لأن الأسنان ليست متصلة باللحيين بل مغروزة فيها وكل من اللحيين والأسنان ينفرد باسمه عن الآخر ، واللحيان يوجدان قبل الأسنان ويبقيان بعد قلعها ، وإن قطع كفا بأصابعه لم يجب غير دية يد لدخول الكل في مسمى / اليد كقطع ذكر بحشفة .

1/4.1

وفي كف بلا أصابع ، وفي ذراع بلا كف ، وفي عضد بلا ذراع في كل واحد ثلث ديته أي الكف شبهه أحمد بعين قائمة (١) ، وكذا تفصيل رجل ، ومقتضي تشبيه الإمام بالعين القائمة أن في ذلك حكومة ، ومشى عليه في "الإقناع"(١) ، وقال في حاشية "التنقيح"(١) : أنه المذهب وعليه جمهور الأصحاب .

<sup>(</sup>١) كتاب الفروع ٣٢/٦ ، والمبدع ٣٩١/٨ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٢١/٣ .

<sup>.</sup> YYO/E (Y)

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح منتهى الإرادات ٣٢١/٣ .

<sup>&</sup>quot;حاشية التنقيح" للشيخ موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي ، صاحب الإقساع ، المتوفى سنة ٩٦٨ هـ ، تعقب فيها صاحب التنقيح في مواضع كثيرة .

(وفي عين الأعور دية كاملة) قضى به عمر وابنه وعلي وعثمان (۱) ، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة ، ولأنه أذهب البصر كله فوجب عليه جميع ديته كما لو أذهبه من العينين لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بعيني الصحيح لرؤيته الأشياء

ينظر: السحب الوابلة ١١٣٤/٣ - ١١٣٥.

(۱) أثر عمر - رضي الله عنه - يرويه قتادة عن أبي مجلز: أن رجلا سأل عمر عن الأعور تفقاً عينه ، فقال عبد الله بن صفوان: قضى عمر بالدية . أخرجه عبد الرزاق برقم (١٧٤٣١) المصنف ٣٣١/٩ ، وابن أبي شيبة برقم (٧٠٦٠) الكتاب المصنف ١٩٦/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٩٤/٨ ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٣١٥/٧ .

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - يرويه ابنه سالم عنه ، قال : (إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٧٠٦٣) الكتاب المصنف ١٩٧/٩ ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٣١٦/٧ .

وعن علي - رضي الله عنه - يرويه عطاء بن أبي رباح: أن عليا - رضي الله عنه - قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩٤/٨ وأعله بالإرسال . وله طريق أخرى عن علي - رضي الله عنه - يرويه قتادة عن خلاس بن عمرو عنه في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدا قال : (إن شاء أخذ الدية كاملة ، وإن شاء فقاً عينا ، وأخذ نصف الدية) أخرجه عبد الرزاق برقم (٢٠٦٢) المصنف ٩٤/٨ ، وابن أبي شيبة برقم (٢٠٦٢) الكتاب المصنف ١٩٧/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٩٤/٨ ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٣١٦/٧ . =

وعن عثمان - رضي الله عنه - يرويه أبو عياض : (أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الديـة كاملـة) أخرجـه ابـن أبـي شـيبة برقـم (٢٠٦١) الكتـاب المصنـف = ١٩٦/٩ - ١٩٧ ، من طريق قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض . قال الألباني في الإرواء ٣١٦/٧ : "هذا إسناد ضعيف من أجل أبي عياض ، فإنه مجهول ، ومثله عبد ربه وهو ابن أبي يزيد" .

البعيدة وإدراكه الأشياء اللطيفة.

(وإن قلعها) أي عين الأعور (صحيح) العينين (أقيد) أي قلعت عينه (بشوطه) السابق لما تقدم ، (وعليه) أي الصحيح (أيضك معه أي القود من نظيرتها (نصف الدية) ؛ لأنه أذهب بصر الأعور كله ، ولا يمكن إذهاب بصره كله لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة ، وقد استوفى نصف البصر تبعا لعينه بالقود وبقي النصف الذي لا يمكن القصاص فيه فوجبت ديته .

(وإن قلع) الأعور (ما يماثل صحيحت ) أي عينه الصحيحة (مسن) شخص (صحيح) العينين (عمدا ف) على الأعور (دية كاملة) ولا قود عليه في قول عمر وعثمان (۱) ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ؛ لأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر ، وهو إنما أذهب بعض بصر الصحيح ، فلما امتنع القصاص وجبت الدية لئلا تذهب الجناية مجانا ، وكانت كاملة ؛ لأنها بدل القصاص الساقط عنه رفقا به ، ولو اقتص منه ذهب ما لو ذهب بالجناية لوجبت فيه دية كاملة ، وإن قلع الأعور ما يماثل عينه الصحيحة خطأ فنصف الدية كما لو قلعها صحيح ، وكذا لو قلع ما لا يماثل صحيحته ، وإن قلع الأعور عيني صحيح عمدا فالقود أو الدية فقط لأنه أخذ جميع بصره ببصره .

(و) يد (الأقطع) ورجله (كغيره) إن قطعت يده الأخرى أو رجله ولو عمدا

<sup>(</sup>١) أخرجه عنهما عبد الرزاق برقم (١٧٤٤٠) المصنف ٣٣٣/٩ ، وابن حزم في المحلمي ١٠/١١٤ .

وعـن عثمـان أخرجـه عبـد الـرزاق برقـم (١٧٤٣٨) المصنـف ٣٣٣/٩ ، وابـن حـزم في المحلـى . ٤٢٠/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٩٤/٨ .

ففيها نصف ديته ذكرا كان أو أنثى ، مسلما كان أو كافرا ، حرا أو رقيقا ، كبقية الأعضاء ؛ لأن أحد هذين العضوين لا يقوم مقامهما بخلاف عين الأعور ، ولو قطع الأقطع يد صحيح أو رجله أقيد بشرطه السابق لوجود الموجب وانتفاء المانع .



## فصل في الشجاج وكسر العظام

والشجة: جرح الرأس والوجه ، سميت بذلك لقطعها الجلد ، وفي غيرهما يسمى جرحا لا شجة ، وهي باعتبار أسمائها المنقولة عن العرب عشر (١) مرتبة ، خمس منها فيها حكومة ، وخمس فيها مقدر . فالخمس التي فيها مقدر / : -

١ - أولها : ما ذكره بقوله : (وفي الموضحة) وهي التي توضح العظم أي تبرزه ولو بقدر رأس إبرة فلا يشترط وضوحه للناظر ، والوضح البياض ، سميت بذلك لأنها أبدت بياض العظم ، وفيها نصف عشر الدية (خمس من الإبل) لما في حديث عمرو بن حزم : «وفي الموضحة خمس من الإبل» ، وسواء كانت في الرأس أو الوجه

<sup>(</sup>١) ينظر : المطلع ص٣٦٦ ، ولسان العرب ٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>۲) جزء من حدیث سبق تخریجه ص ۲٦٨ ، وهذا الجزء أخرجه النسائي ، باب ذکر حدیث عمرو بن حرر في العقبول . . ، کتاب القسامة برقم (٤٨٥٣) المجتبى ٥٨/٨ ، ومالك ، باب ذکر العقبول ، کتاب الدیسات برقسم (١٦٠١) الموطساً ص٥٦٦ ، والشسافعي في الأم ١٧/٦ ، والدارمي ، باب في الموضحة ، کتاب الدیسات برقم (٢٣٧٣) سنن الدارمي ٢٥٦/٢ ، وابن حبان ، باب ذکر کتبة المصطفى - وابن حبان ، کتاب التاریخ برقم (٢٥٥٩) الإحسان ٥٠٨/١٤ ، والحاکم ، باب زکاة الذهب ، کتاب الزکاة ، المستلرك ٢٩٧٨ ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٥٥٧ بشواهده .

لعموم الأحاديث ، وروي عن أبي بكر وعمر (۱) ، وهي إن عمت رأسا أو لم تعمه ونزلت إلى وجه موضحتان لأنه وضحة في عضويين ، فلكل حكم نفسه ، وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشر من الإبل ؛ لأنهما موضحتان ، فإن ذهب الحاجز بفعل جان أو سراية صارا واحدة ، كما لو أوضح الكل بلا حاجز ، وإن اندملتا ثم أزال الحاجز بينهما فعليه خمس عشرة بعيرا لاستقرار أرش الأولتين عليه باندمالهما ثم لزمه أرش الثالثة .

٢ - ثم يلي الموضحة الهاشمة ، وقد ذكرها بقوله : (و) في (الهاشمة) أي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره (عشر) من الإبل ، روي عن قبيصة بن ذؤيب (٢) عن زيد بن ثابت (٣) ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، وقول الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ، فإن هشمه هاشمتين بينهما حاجز ففيهما عشرون بعيرا ، فإن زال الحاجز فعلى ما تقدم تفصيله ، والهاشمة الصغيرة كالكبيرة .

٣ - ثم تليها المنقلة ، وقد ذكرها بقوله : (و) في (المنقلة) : وهي التي توضح وتهشم

<sup>(</sup>۱) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة برقم (٦٨٧٤) الكتاب المصنف ١٥٠/٩ ، بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : (أن أبابكر وعمر - رضي الله عنهما - قالا : الموضحة في الوجه والرأس سواء) ، وعنه البيهقي في السنن الكبرى ٨٢/٨.

<sup>(</sup>٢) قبيصة بن ذؤيب : بن حلحلة بن عمرو بن كليب ، الخزاعي ، أبو سعيد المدني ، ولـد عـام الفتح ، وسكن الشام ، كان على الختم والبريد للخليفة عبد الملـك ، وكـان ثقـة مأمونا كثير الحديث ، توفى سنة ٨٦هـ .

ينظر : أسد الغابة ٣٨٢/٤ ، وتهذيب الكمال ٤٧٦/٢٣ ، وسير أعلام النبلاء ٢٨٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٧٣٤٨) المصنف ٣١٤/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٨٢/٨ .

وتنقل العظم (خمسة عشر) بعيرا حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم (١) ، وفي كتاب عمرو بن حزم : «وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل »(١) ، فإن كانتا منقلتين فعلى ما سبق .

٤ - ثم يليها المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ ، وتسمى الآمة ، قال ابن عبد البر :
 " أهل العراق يقولون لها : الآمة ، وأهل الحجاز المأمومة ". (٢) ، وتسمى أيضا : أم الدماغ لوصولها إلى الجلدة التي تحوط الدماغ ، وقد ذكرها بقوله : (و) في (المأمومة ثلث الدية) لما في كتاب عمرو بن حزم مرفوعا : «وفي المأمومة ثلث الدية» (١٤) ، وعن ابن

<sup>(</sup>١) ينظر: الإجماع ص ١٤٧، والإشراف ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديثه الطويل وقد مضى تخريج بعض أجزائه ، وهذا الجزء أخرجه النسائي ، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول . . ، كتاب القسامة برقم (٤٨٥٣) المجتبى ٥٨/٨ ، وابن حبان ، باب ذكر كتبة المصطفى كتابه إلى أهل اليمن . . ، كتاب التاريخ برقم (٢٥٥٩) الإحسان عمران ، باب ذكر كتبة المصطفى كتابه إلى أهل اليمن . . ، كتاب التاريخ برقم (٢٥٥٩) الإحسان عمراء ما الحساب وكالم ، باب جماع أبواب الديات . . ، كتاب الديات ، السنن الكبرى ١٩٩٧/٨ ، وصححه الألباني في الإرواء ٣٢٦/٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: التمهيد ٣٦٥/١٧ ، والاستذكار ١٢٥/٢٥ .

<sup>(</sup>٤) جزء من حديثه الطويل وقد مضى تخريج بعض أجزائه ، وهذا الجزء أخرجه النسائي ، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول . . ، كتاب القسامة برقم (٤٨٥٣) المجتبى ٥٨/٨ ، ومالك ، باب ذكر العقول ، كتاب العقول برقم (١٦٠١) الموطأ ص٥٦٦ ، والدارمي ، باب كم الدية من الإبل ، كتاب الديات برقم (٢٣٦٦) سنن الدارمي ٢٥٤/٢ ، وابن حبان ، باب ذكر كتبة المصطفى - كتابه إلى أهل اليمن ، كتاب التاريخ برقم (٦٥٥٩) الإحسان ٢٥٤/١ ، والحاكم ، باب زكاة الذهب ، كتاب الزكاة ، المستدرك برقم (٦٥٥٩) الإحسان ٢٥٨/١٤ ، والحاكم ، باب زكاة الذهب ، كتاب الزكاة ، المستدرك

عمر مثله (۱) (کالجائفة) وهي: ما يصل إلى باطن جوف من جرح كداخل بطن وظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين وداخل دبر ، لما في كتاب عمرو بن حزم: «وفي الجائفة ثلث الدية »(۱) ، وإن جرح جانبا فخرج من جانب آخر فجائفتان نصا (۱) ، لما روى سعيد بن المسيب: «أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه ، فقضى

٣٩٧/١ ، والبيهقي ، باب المأمومة ، كتاب الديات ، السنن الكبرى ٨٢/٨ ، وصححه الألباني في الإرواء ٣٢٧/٧ .

- (۱) لم أقف عليه عن ابن عمر ، وإنما عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : أخرجه أبو داود ، باب ديات الأعضاء ، كتاب الديات برقم (٤٥٦٤) سنن أبي داود ١٨٩/٤ ، وأحمد برقم (٢٩٩٤) = المسند ٢٣٦/٢ ٤٣٧ ، والبيهقي ، باب المأمومة ، كتاب الديات ، السنن الكبرى ٩٨/٨ ، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ٣٢٧/٧ .
- (۲) جزء من حديثه الطويل ، وقد مضى تخريج بعض أجزائه ، وهذا الجزء أخرجه النسائي ، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول . . ، كتاب القسامة برقم (٤٨٥٣) الجبيم ٥٨/٨ ، ومالك ، باب ذكر العقول ، كتاب العقول برقم (١٦٠١) الموطأ ص ٥٦٦ ، والدارمي ، باب كم الدية من الإبل ، كتاب الديات برقم (٢٣٦٦) سنن الدارمي ٢٥٤/٢ ، وابن حبان ، باب كتبة المصطفى الإبل ، كتاب التاريخ برقم (٢٥٥٦) الإحسان ٥٠٨/١٤ ، والحاكم ، باب زكاة الذهب ، كتاب الزك

= المستدرك ٣٩٧/١ ، والبيهقي ، باب الجائفة ، كتاب الديات ، السنن الكبرى مدرك ٨٥/٨ ، وصححه الألباني في الإرواء ٣٢٩/٧ لشواهده .

(٣) المغني ١٦٨/١٢ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٦/٢٦ ، والمحرر ١٤٣/٢ ، وشرح الزركشي ١٧٤/٦ ، وكتاب الفروع ٣٦/٦ ، والمبدع ١٠/٩ ، وغاية المنتهى ٢٨٨/٣ . أبو بكر بثلثي الدية الخرجه سعيد في سننه (١) ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة فهو كالإجماع .

0 - (و) كـ (الدامغـــة) أي: الستي تخرق جلدة الدماغ ففيها ثلث الدية أيضا لما في كتاب عمرو بن حزم في المأمومة ، والدامغة أولى ، وصاحبها لا يسلم غالبا .

٦ - (وفي الحارصة): - بالحاء والصاد المهملتين - التي تحرص الجلد أي تشقه ولا تدميه ، حكومة .

٧ - (و) في (البازلة): الدامعة - بالعين المهملة - / التي تدمي الجلد يقال: بزل [٣٠٨] الشيء إذا سال (٢)، وسميت دامعة لقلة سيلان الدم منها تشبيها له بخروج الدمع من العين ، حكومة.

٨ - (و) في (الباضعة) : التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد ، ومنه - البضع حكومة .

9 - (و) في (المتلاحمة): أي الغائصة في اللحم ، مشتقة من اللحم لغوصها فيه حكومة .

<sup>(</sup>۱) وأخرجه عبد الرزاق برقم (۱۷٦٢٣ ، ۱۷٦٢٨) المصنف ۳٦٩/٩ - ٣٧٠ ، وابن أبي شيبة برقم (١٧٦٨) الكتاب المصنف ٢١١/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٨٥/٨ ، وأعله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣٥/٤ بالانقطاع لأن سعيد بن المسيب لم يدرك أبا بكر ، وكذا الألباني في الإرواء ٣٣٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٣٠١/٢ ، والمطلع ص٣٦٧ ، ولسان العرب ٥٢/١١ .

• ١ - (و) في (السمحاق): التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق، سميت الجراحة الواصلة إليها بها ففي كل من هذه الخمس (حكومة) لأنه لا توقيف فيها من الشرع ولا قياس يقتضيه، وعن مكحول (١) قال: «قضى النبي في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها ». (٢)

<sup>(</sup>۱) مكحــول : الشـــامي ، أبــوعبـــد الله ، الدمشــقي ، الفقيـــه ، تـــابعي ثقـــة ، روى عــــن النبي - ﷺ - مرسلا ، سكن دمشق بجوار سوق الأحد ، توفي سنة ۱۱۳هـ .

ينظر: تهذيب الكمال ٤٦٤/٢٨ - ٤٧٤ ، وسير أعلام النبلاء ١٥٥/٥ - ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ، باب في الموضحة كم هي ، كتاب الديات برقم ٦٨٢٩ ، الكتاب المصنف الحرجه ابن أبي شيبة ، باب في الموضحة كم هي ، كتاب الديات برقم ١٤١/٩ . من طريق محمد بن استحاق عن مكحول (( أن رسول الله - على الله - قضى في الموضحة بخمس من الإبل . . )) وقال الألباني في الإرواء ٣٢٤/٧ : "وهذا مع إرساله فيه عنعنة ابن اسحاق وهو مدلس" .

وله شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق سفيان بن حسين عن شيبة بن مساور عن عمر بن عبد العزيز (( أن رسول الله - على - قضى في الموضحة بخمس من الإبل ، ولم يقض فيما سوى ذلك )) برقم (٦٨٢٨) الكتاب المصنف ١٤١/٩ ، قال الألباني في الإرواء ٣٢٤/٧ : "وهذا مرسل أيضا صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الصحيحين غير شيبة بن مساور ، وثقة ابن معين وابن حبان".

رَفَّعُ مجس (لاَرَّحِيُّ اللِّخِشَّرِيُّ (أُسِلَتِسَ العَبْرُ) (الِفِرُووكِرِيْسَ

## فصل

وفي كسر ضلع جبر لم تتغير صفته بعير ، وكذا ترقوة جبرت كما كانت ففيها بعير نصا (۱) ، وفي الترقوتان بعيران لما روى سعيد بسنده عن زيد بن أسلم (۲) عن عمر بن الخطاب : «في الضلع جمل ، وفي الترقوة جمل» (۱) ، والترقوة : العظم المستدير حول العنق من ثغرة النحر إلى الكتف لكل إنسان ترقوتان (۱) ، وإلا يجبر الضلع والترقوة مستقيمين ففي كل منهما حكومة ، وفي كسر كل عظم من زند وعضد وفخذ وساق وذراع بعيران نصا (۱) ، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص : «كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر ، فكتب إليه عمر أن

<sup>(</sup>۱) كتــاب الروايتــين والوجــهين ۲۸۱/۲ ، والمغــني ۱۷۲/۱۲ ، والمحــرر ۱۶۳/۲ ، وكتـــاب الفــروع . ۳۷/٦ ، والمبدع ۱۲/۹ ، والتنقيح ص ۲۷۱ ، وغاية المنتهى ۲۸۹/۳ .

 <sup>(</sup>۲) زيد بن أسلم : القرشي ، العدوي ، أبو أسامة ، المدني الفقيه ، لـه تفسير رواه عنه ابنـه عبـد
 الرحمن ، توفي سنة ١٣٦هـ .

ينظر : تهذيب الكمال ١٢/١٠ ، وسير أعلام النبلاء ٣١٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) وأخرجه الإمام مالك برقم (١٦١٤) الموطأ ص ٥٧٥ ، وابن حزم في المحلى ٤٥٢/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٩٩/٨ ، عن زيد بن أسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب : (أن عمر بس الخطاب قضى في الضرس بجمل ، وفي الترقوة بجمل ، وفي الضلع بجمل) قال ابن حزم : "هذا إسناد في غاية الصحة عن عمر بن الخطاب" . ا . هـ ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٣٢٧/٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المطلع ص ٣٦٧ - ٣٦٨ ، ولسان العرب ٣٢/١٠ .

<sup>(</sup>٥) كتــاب الروايتــين والوجــهين ٢٨١/٢ ، والمغــني ١٧٤/١٢ ، والمقنــع والشــرح الكبــير والإنصـــاف ٣٩/٢٦ ، وشرح الزركشي ١٧٨/٦ ، وغاية المنتهى ٢٨٩/٣ .

فيه بعيرين ، وإذا كسر الزندان ففيهما أربع من الإبل \\(\circ\right)\) ومثله لا يقال من قبل الرأي ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، وألحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة ؛ لأنها مثله .

وفيما عدا ما ذكر من جرح ومن كسر عظم ككسر خرزة صلب وكسر عصعص وكسر عظم عانة حكومة ؟ لأنه لا مقدر فيها .

والحكومة: أن يقوم مجني عليه كأنه رقيق لا جناية به ، ثم يقوم وهي به قد برئت ، فما نقص من القيمة بالجناية فله على جان كنسبة نقص القيمة من الدية (٢) ، فيجب فيمن قوم لو كان رقيقا صحيحا بعشرين ، ومجنيا عليه بخمسة عشر ربع ديته لنقصه بالجناية ربع قيمته لو كان رقيقا وهكذا .

ولا يبلغ بحكومة محل له مقدر شرعا مقدره ، فلا يبلغ بها أرش موضحة في شجة دونها كالسمحاق ، ولا دية إصبع أو دية أنملة فيما دونهما ، ولا يقوم مجني عليه حتى يبرأ ليستقر الأرش ، فلو لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان دم لئلا تذهب الجناية على معصوم هدرا ، فإن لم تنقصه الجناية أيضا أو زادته حسنا كقطع سلعة أو ثؤلول فلا شيء فيها لأنه لا نقص فيها .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه من طريق عمرو بن شعيب ، وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ٧٨٢٩ ، الكتاب المصنف ٣٦٨/٩ ، من طريق حجاج عن ابن أبي مليكة عن نافع بن الحارث ، قال : (كتبت إلى = عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه ، فكتب إلي عمر : أن فيه حقتين بكرتين) . وضعفه الألباني في الإرواء ٣٢٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المهداية ٩٢/٢ ، والمغني ١٧٨/١٢ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤٢/٢٦ ، والمحسرر ١٤٤/٢ ، وغاية المنتهى ٢٨٩/٣ .



## (فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية

/ والعاقلة: من غرم (1) ثلث دية فأكثر بسبب جناية غيره (1) ، سموا بذلك ٢٠٠٨/ لأنهم يعقلون ، يقال: عقلت فلانا إذا أعطيته ديته ، وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته ، وأصله من عقل الإبل ، وهي الحبال التي تثنى بها أيديها ، ذكره الأزهري (1) ، وقيل: من العقل أي المنع ؛ لأنهم يمنعون عن القاتل ، أو لأنها تعقل لسان ولى المقتول (1).

(وعاقلة جان) ذكرا وأنشى (ذكور عصبته نسبا وولاء) حتى عمودي نسبه ، وحتى من بعد كابن ابن عم جد جان ، لحديث أبى هريرة قال : «قضى رسول الله - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنتيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها» متفق عليه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن رسول الله - فضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها» رواه

<sup>(</sup>١) في الأصل: تغرم، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٢٧/٣.

<sup>(</sup>٢) المبدع ١٦/٩ ، والتنقيح ص ٢٧١ ، وغاية المنتهى ٢٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) كتاب الزاهر ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) المغنى ٣٩/١٢ ، والمبدع ١٥/٩ - ١٦ ، والإنصاف ٢٦/٥١ .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص ٦٢٧ .

الخمسة إلا الترمذي (۱) ، ولأن العصبة يشدون آزر قريبهم وينصرونه فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل ، ولأن الأب والابن أحق بنصرته من غيرهما فوجب أن يحملا عنه كالإخوة وبني الأعمام ، وأما حديث : «لا يجني عليك ولا تجني عليه »(۲) أي إثم جنايتك لا يتخطاك إليه وإثم جنايته لا يتخطاه إليك كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكُ ﴾ (۲) .

وإذا ثبت العقل في عصبة النسب فكذا عصبة الولاء لعموم الخبر، وأما الأخ

(۱) أخرجه أبو داود ، باب ديات الأعضاء ، كتاب الديات برقم (٤٥٦٤) سنن أبي داود ١٨٩/٤ ، والنسائي واللفظ له ، باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ، كتاب القسامة برقم (٤٨٠١) المجتبى ٤٣/٨٤ ، وابن ماجة ، باب عقل المرأة على عصبتها . . ، كتاب الديات برقم (٢٦٤٧) المجتبى ١٨٩٤ ، والبيهقي ، = (٢٦٤٧) سنن ابن ماجة ٢٨٨٨ ، وأحمد برقم (٢٠٥٧) المسند ٢٨٤٧ ، والبيهقي ، = باب ميراث الدم والعقل ، كتاب الجنايات ، السنن الكبرى ٥٨/٨ ، وحسن إسناده الألباني في الارواء ٢٣٢٧ .

(۲) من حدیث أبي رمثة: أخرجه أبو داود ، باب لا یؤخذ أحد بجریرة أخیه أو أبیه ، کتاب الدیات برقم (۲) من حدیث أبي داود ۱۹۸۶ ، والنسائي ، باب هل یؤخذ أحد بجریرة غیره ، کتاب القسامة برق الله برق الله الله برق الله الله برق (۲۳۸۸ - ۲۳۸۸ ) وأحم الله برق الله برق

(٣) سورة الإسراء من الآية (١٥).

للأم وذوو الأرحام والنساء فليسوا من العاقلة بلا خلاف ؛ لأنهم ليسوا من أهل النصرة ، لكن لو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه .

ويعقل عاصب هرم غني وأعمى وغائب كضدهم (١).

(ولا عقل على فقير) أي من لا يملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه كحج وكفارة ظهار ولو كان معتملا ؛ لأنه ليس من أهل المواساة كالزكاة ، ولأنها وجبت على العاقلة تخفيفا على الجاني فلا تثقل على من لا جناية منه ، (و) لا على (غـــير مكلف) كصغير ومجنون ؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة والمعاضدة ، ولا على امرأة ولو معتقة أو خنثى مشكل لما تقدم ، ولا على قن ؛ لأنه لا مال له .

(و) لا على (مخالف دين جان) لفوات النصرة ، ولا تعاقل بـين ذمي وحربي لانقطاع التناصر بينهما ، ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم كما يتوارثون .

وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت المال لا تحمله عاقلتهما لأنه يكش فيجحف بالعاقلة ، ولأن الإمام والحاكم نائبان عن الله فيكون أرش خطئهما / في ١٣٠٩ مال الله تعالى كخطأ وكيل فإنه لا ضمان عليه فيما تلف منه بلا تعد ولا تفريط بل يضيع على موكله .

(ولا تحمل) العاقلة (عمدا) وجب به قود أو لا (ولا صلحا) عن إنكار (ولا

<sup>(</sup>١) أي : شاب صحيح وبصير وحاضر لاستوائهم في التعصيب وكونهم من أهل المواساة .

ينظر: شرح منتهى الإرادات ٣٢٨/٣.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن المنذر: "أجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لايعقلان من العاقلة شيئا"، وقال "وأجمعوا
 على أن الفقير لايلزمه من ذلك شيء" ١. هـ الإجماع ص ١٥٢.

اعترافا) بأن يقر جان على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث دية فأكثر وتنكر العاقلة ، ولا تحمل قيمة دابة أو قن أو قيمة طرفه ، ولا تحمل (١) قيمة جنايته لحديث ابن عباس مرفوعا: «لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا »(٢) ، وروي عن ابن عباس موقوفا (٣) ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، ولأن القاتل عمدا غير معذور فلا يستحق المواساة ولا التخفيف ، ولأن الصلح يثبت بفعله واختياره فلا تحمله العاقلة كالاعتراف لأنه متهم في مواطأة المقر لهم بالقتل ليأخذ الدية من عاقلته فيقاسمهم إياها ، ولأن العبد يضمن ضمان المال أشبه سائر الأموال .

(ولا) تحمل (ما دون ثلث الديمة) كثلاث أصابع وأرش موضحة لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة ، ولأن أصل الضمان على الجاني لأنه المتلف خولف في ثلث الديمة فأكثر لإجحافه بالجاني لكثرته ، فبقي ما عداه على الأصل ، إلا غرة جنين مات مع أمه أو بعدها بجناية واحدة فتحمل الغرة تبعا لدية

<sup>(</sup>١) في الأصل : وتحمل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٢٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه مرفوعا ، وأورده صاحب المهداية كما في نصب الراية ٣٧٩/٤ مرفوعا بـدون ذكـ الراوى ، وقال الزيلعي : "غريب مرفوعا".

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ، السنن الكبرى ١٠٤/٨ ، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ٣٣٦/٧ وأورده ابسن المنذر في الإشراف ١٩٩/٢ ، وابن عبد البر في الاستذكار ١٨٥/٢٥ .

الأم نصا<sup>(۱)</sup> لاتحاد الجناية.

وتحمل العاقلة شبه عمد لحديث أبى هريرة: « اقتتلت امرأتان من هذيل » وتقدم (٢) ، ولأنه نوع قتل لا يوجب القصاص أشبه الخطأ ، ويكون ما وجب في شبه عمد مؤجلا في ثلاث سنين كواجب بخطأ لما روي عن عمر وعلي: « أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين »(٣) ، ولا مخالف لهما في عصرهما ، ولأنها تحمله مواساة فاقتضت الحكمة تخفيفه عليها ، ويجتهد حاكم في تحميل كل من العاقلة لأنه لا نص فيه فرجع فيه إلى اجتهاده كتقدير النفقة فيحمل

<sup>(</sup>۱) الإرشياد ص ٤٤٨ ، والمغيني ٦٨/١٢ ، والمقنيع والشيرح الكبير والإنصياف ٢١/٢٦ ، ٧٧ - ٨٠ ، والحيرر ١٤٩/٢ ، وشيرح الزركشي ١٣٠/٦ ، وكتياب الفيروع ٢١/٦ ، والمبيدع ٢٢/٩ ، وغاية المنتهى ٢٩١/٣ .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٣) قضاء عمر - رضي الله عنه - : أخرجه عبد الرزاق برقم (١٧٨٥٨) المصنف ٢٠٠/٥ ، وابن أبي شيبة برقم (٧٤٨٨) الكتاب المصنف ٢٨٤/٩ - ٢٨٥ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠٩/٨ ، كلهم من طريق أشعث بن سوار عن الشعبي عن عمر ، وأعله بالانقطاع الحافظ ابن حجر في التلخيص ألحبير ٢٢/٤ . وراه عبد الرزاق أيضا من طريق ابن جريج عن أبي وائل (أن عمر بن الخطاب جعل اللاية الكاملة في ثلاث سنين) المصنف ٢٠/٩ برقم (١٧٨٥٧) ، وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وسكت عنه .

وقضاء على - رضي الله عنه - : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١١٠/٨ ، من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب (أن علي بن أبي طالب قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين)= = قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣٣٧/٤ : "منقطع ، وفيه ابن لهيعة" . وينظر إرواء الغليل ٣٣٧/٧ - ٣٣٨ .

كلا منهم ما يسهل عليه نصا (١) ؛ لأن ذلك مواساة للجاني وتخفيف عنه فلا يشق على غيره .

ويبدأ في تحميل عاقلة بالأقرب فالأقرب كالإرث ، فيقسم على الأباء والأبناء ثم الإخوة ثم بني الإخوة ثم الأعمام ثم بنيهم ، وهكذا أبدا حتى تنقرض عصبة النسب ثم المولى المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب كالميراث ، لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب ، وإن اتسعت أموال الأقربين للدية لم يتجاوزهم وإلا انتقل إلى من يليهم .

وما أوجب ثلث دية فقط أخذ في رأس الحول ؛ لأن العاقلة لا تحمل حالا ، وما أوجب ثلثيها فأقل أخذ في رأس الحول ثلث والتتمة في رأس آخر .

<sup>(</sup>۱) المغني ۲۵/۱۲ ، والمقنع والشوح الكبير والإنصاف ۸۱/۲٦ ، والمحــرر ۱٤٩/۲ ، وكتــاب الفــروع ۲۲/۲ ، والمبدع ۲۳/۹ ، وغاية المنتهى ۲۹۱/۳ .



مسن الكفر بفتر الكساف أي السستر لأنها / تسستر الذنب ٢٠٠٩) وتغطيه (١).

وأجمعوا على وجوبها في الجملة (٢) لقوله تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّنَا فَطَّنَا وَلَمَا خَطَّنَا فَا فَيَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ الآية (٢) .

(ومن قتسل نفسا محرمة) ولو نفسه أو نفس قنه لعموم الآية ، أو كان مستأمنا ؛ لأنه آدمي قتل ظلما لقوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ الْآية (غير عمد) بأن قتلها خطأ أو شبه عمد ، (أو شارك فيه) أي القتل (فعليه الكفارة) للآية ، وألحق بالخطأ شبه العمد ؛ لأنه في معناه بخلاف العمد المحض ، ولو كان القاتل كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا لأنها حق مالي يتعلق بالفعل أشبهت الدية ، وأيضا هي عبادة مالية أشبهت الزكاة ، وسواء قتل بمباشرة أو سبب كحفر بئر تعديا ولو كان القتل بها بعد موت المتسبب لعموم قوله تعالى : ﴿ وَمَن

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ١٩١/٥ ، ولسان العرب ١٤٤/٥ .

<sup>(</sup>٢) الإشراف ٢١٠/٢ ، والإقناع لابن المنذر ٢٦٩/١ ، والإفصاح ٢٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية (٩٢).

قَتَلَ ﴾ (١) ، أو كان المقتول جنينا بأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات لأنه نفس محرمة ، ولا كفارة بإلقاء مضغة لم تتصور ، غير أسير حربي يمكنه أن يأتي به الإمام فيحرم عليه قتله ولا كفارة فيه ، وغير نساء أهل حرب وذراريهم ، وغير من لم تبلغه الدعوة فيحرم قتلهم ولا كفارة لمفهوم قوله : ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مِيّنَاقُ ﴾ الآية ، لأنه لا أمان لهم ولا إيمان والمنع من قتلهم للافتيات على الإمام وانتفاع المسلمين بهم أو لعدم الدعوة ، ولأنهم غير مضمونين بقصاص ولا دية أشبهوا مباح الدم .

ولا كفارة على من قتل نفسا مباحة كباغ ومرتد ومن تحتم قتله للمحاربة وكالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه لأنه مأذون فيه شرعا .

(وهي) أي الكفارة (ككفارة ظهار) عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، (إلا أنها لا إطعام فيها) وتقدم (٢) ، (ويكفر عبد بالصوم) ؛ لأنه لا مال له يعتق منه ، ويكفر من مال غير مكلف وليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ومن قتل نفسا.

<sup>(</sup>۲) ص ۵۰۸ .

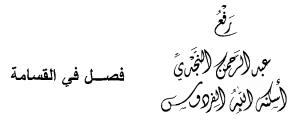

(والقسامة) - بفتح القاف - وهي: اسم مصدر، من أقسم إقساما وقسامة (۱) ، قال الأزهري: "هم القوم يقسمون في دعواهم على رجل أنه قتل صاحبهم، سموا قسامة باسم المصدر، كعدل ورضا. (۲)

وشرعا: (أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم) (٢) الانحو مرتد، قال ابن قتيبة (١٤) : " أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأقرها النبي - على - (٥) . ولا تكون القسامة في دعوى قطع طرف ولا في جرح ؛ لأنها

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٨٦/٥ ، ولسان العرب ١٢ / ٤٨١ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الزاهر ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) المغنى ١٨/١٢ ، والمحرر ١٥٠/٢ ، والمبدع ٣١/٩ ، وغاية المنتهي ٢٩٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) في كتابه المعارف ص ٢٤٠.

<sup>(0)</sup> عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، عن أناس من أصحاب رسول الله الله عنهم - : (( أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله عنهم على ما كانت في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر )) أخرجه مسلم ، باب القسامة ، كتاب القسامة والحاربين والقصاص والديات برقم (١٦٧٠) صحيح مسلم ١٢٩٥٣ ، وأبو داود ، باب في ترك القود والقسامة ، كتاب الديات برقم (٢٥٢٦) سنن أبي داود ١٧٩/ ، والنسائي ، باب القسامة ، كتاب القسامة برقم (٤٧٠٨) المجتبى ٥/٨ ، وأحمد برقم (٢٣١٥) المسند ١٢٩/٦ ، والبيهقي ، باب أصل القسامة . . ، كتاب القسامة ، السنن الكبرى

ثبتت على خلاف الأصل في النفس لحرمتها فاختصت بها كالكفارة .

وشروط صحتها عشرة : -

أحدها: اللوث (۱) وهو: العداوة الظاهرة وجد معها أثر قتل كدم أو لا لحصول القتل بما لا أثر له كغم الوجه والخنق؛ ولأنه - (1 لم الا) يسأل الأنصار هل بقتيلهم أثر أو لا (۲) .

ولو كانت العدواة مع سيد مقتول ؛ لأن السيد / هو المستحق لدمه ، وأم الولد ١١/٣١٠ والمدر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة في ذلك كالقن .

(١) اللـوث في اللغـة : الالتـواء والاسـترخاء ولي الشـيء علـى الشـيء ، ولـوث ثيابـه بـالطين : أي لطخها ، ولوث الماء : أي كدره ، واللوث : الجراحات ، والمطالبات بالأحقاد .

ينظر : الصحاح ٢٩١/١ ، ومعجم مقاييس اللغة ٢١٩/٥ ، ولسان العرب ١٨٥/٢ ، والقاموس المحيط ١٨٥/٢ - ١٧٤ - ١

(٢) ما بين المعقوفين ليست في الأصل .

(٣) عن بشير بن يسار : أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله - وهي يومئذ صلح وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما ، فقتل عبد الله بن سهل ، فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه ، ثم أقبل إلى المدينة ، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله - الله - شأن عبد الله وحيث قتل ، فزعم بشير وهو يحد حدث عمر نأدرك مرن أصحاب رسول الله - انه قرال المه المهدنا ولاحضرنا ، فزعم أنه ( تحد ففون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم )) قالوا يارسول الله ! ماشهدنا ولاحضرنا ، فزعم بشير أن قال : (( فتبرئكم يهود بخمسين )) فقالوا يارسول الله ! كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فزعم بشير أن رسول الله - القسامة ، كتاب الديات برقم ( ١٩٨٨) صحيح البخاري ، باب القسامة ، كتاب الديات برقم والديات برقم و والديات و وال

والعداوة الظاهرة نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر (۱) ، وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر ، وما بين البغاة وأهل العدل ، وما بين الشرطة واللصوص.

ولا يشترط مع اللوث أن لا يكون بموضع القتل غير العدو نصا (٢) ؛ لأنه عليه السلام لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود أو لا ؟ مع أن الظاهر وجود غيرهم .

فإن لم يكن عداوة ظاهرة ولكن غلب على الظن صدق المدعي كتفرقة جماعة عن قتيل ، أو وجد قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم ، أو في زحام ، أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان والفساق ونحو ذلك فليس بلوث ، لقوله عليه السلام : « لو يعطى الناس بدعواهم ... » الحديث (٢) ، ومتى فقد اللوث وليست الدعوى بقتل عمد حلف مدعى عليه يمينا واحدة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : « البينة على من ادعى ، واليمين على من

<sup>(</sup>١) خيبر : موضع مشهور ، غزاه النبي - ﷺ - على ثمانية برد من المدينة جهة الشام ، كان يطلق هذا الاسم على الولاية ، فتحه النبي - ﷺ - سنة ٧هـ ، وقيل : سنة ٨هـ .

ينظر : مراصد الاطلاع ٤٩٣/١ ، ومعجم البلدان ٤٠٩/٢ - ٤١١ .

<sup>(</sup>٢) المغني ١٩٣/١٢ ، والمبدع ٣٣/٩ ، والإنصاف ١٢٤/٢٦ ، والإقناع ٢٤٠/٤ ، وكشاف القناع ٧٠/٤

<sup>(</sup>٣) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : أخرجه البخاري ، باب : }إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ... { كتاب التفسير برقم (٤٥٥١) صحيح البخاري ٢٩/٦ ، ومسلم ، باب اليمين على المدعى عليه ، كتاب الأقضية برقم (١٧١١) صحيح مسلم ١٣٣٦/٣ .

أنكر ، إلا في القسامة » رواه الدارقطني (١) ، ولا يمين في دعوى قتل عمد مع فقد لوث لأنه ليس بمال.

الشرط الثاني: تكليف مدعى عليه القتل لتصح الدعوى لأنها لا تصح على صغير ولا مجنون.

الشرط الثالث: إمكان القتل منه ، وإلا يمكن منه قتل لنحو زمانة لم تصح عليه دعواه كبقية الدعاوي التي يكذبها الحس.

الشرط الرابع: وصف القتل في الدعوى كأن يقول: جرحه بسيف أو سكين ونحوه في محل كذا من بدنه أو خنقه، فلو استحلفه حاكم قبل وصف مدع القتل لم يعتد به لعدم صحة الدعوى.

الشرط الخامس: طلب جميع الورثة فلا يكفي طلب بعضهم لعدم انفراده بالحق.

الشرط السادس: اتفاقهم على الدعوى فلا يكفي عدم تكذيب بعضهم إذ الساكت لا ينسب إليه حكم. (٢)

الشرط السابع: اتفاق الورثة على القتل فإن أنكر بعضهم فلا قسامة.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳۳۹.

<sup>(</sup>٢) لا ينسب للساكت قول ، هذه قاعدة فقهية ذكرها الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر ص ١٤٢ .

الشرط الثامن : اتفاقهم على عين قاتل نصا (١) فلو قال بعض الورثة : قتله زيد ، وقال بعضهم : قتله بكر فلا قسامة .

الشرط التاسع: كون فيهم ذكور مكلفون (٢) لحديث: «يقسم خمسون رجلا منكم وتستحقون دم صاحبكم »(٦) ، ولأن القسامة يثبت بها قتل العمد فلا تسمع من النساء كالشهادة ، والدية إنما تثبت ضمنا لا قصدا ، ولا يقدح غيبة بعض الورثة ولا عدم تكليفه ولا نكوله عن اليمين ؛ لأن القسامة حق له ولغيره فقيام المانع بصاحبه لا يمنع حلفه واستحقاقه لنصيبه كالمال المشترك.

فلذكر حاضر مكلف أن يحلف / بقسطه من الأيمان ويستحق نصيبه من الدية كما لو كان الكل حاضرين مكلفين ، ولمن قدم من الخائبين أو كلف من الورثة أن يحلف بقسط نصيبه من الأيمان ويأخذ نصيبه من الدية لبنائه على أيمان صاحبه كما لو كان حاضرا مكلفا ابتداء . ،

الشرط العاشر : كرون الدعري على واحد معين

[ ۳۱۰]/

<sup>(</sup>۱) الهداية ۹۷/۲ ، والمغني ۲۱۸/۱۲ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۱۶۶/۲ - ۱۶۷ ، والمحرر ١٥٤/٢ ، وشرح الزركشي ۲۰۵/۲ ، وكتاب الفروع ۶۷/۱ ، والمبدع ۳۸/۹ ، وغايـة المنتهى ۲۹۶/۳ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : مكافؤن ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) من حديث سهل بن أبي حثمة : أخرجه البخاري ، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره ... ، كتاب الجزية برقم (٣١٧٣) صحيح البخاري ٨٠/٤ ، ومسلم ، باب القسامة ، كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات برقم (١٦٦٩) صحيح مسلم ١٢٩١/٣ .

لقوله - على رجل منهم فيدفع إليكم يرجل منهم فيدفع إليكم يرجل منهم فيدفع إليكم يرمَّتِهِ \(\) ولأنها بينة ضعيفة خُولف بها الأصل في قتل الواحد فاقتصر عليه.

فلو قال الورثة: قتله هذا مع آخر أو قتله أحدهما فلا قسامة لما تقدم من اشتراط اتحاد المدعى غليه.

ولا يشترط كون القسامة بقتل عمد لأنها حجة شرعية فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد ، ويقاد فيها إذا تمت الشروط العشرة وشروط القود لقوله عليه السلام : « يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برُمَّتِهِ » وفي لفظ لسلم : « ويسلم إليكم »(٢) ، والرُّمَّة : الحبل الذي يربط به من عليه القود (٢) ، ولثبوت العمد بالقسامة كالبينة فيثبت أثره ، وروى الأثرم بسنده عن عامر الأحول (١) : « أن النبي - عليه القسامة في الطائف »(١) .

<sup>(</sup>۱) من حديث سهل بن أبي حثمة ; أخرجه مسلم ، باب القسامة ، كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات برقم (١٦٦٩) صحيح مسلم ١٢٩٢/٣ ، وأبو داود ، باب القتل بالقسامة ، كتاب الديات برقم (٤٥٢٠) سنن أبي داود ١٧٧/٤ ، والبيهقي ، بلب أصل القسامة والبداية فيها ، كتاب القسامة ، السنن الكبرى ١١٩/٨ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه عند مسلم ، وهو في المعنى كالذي قبله ، وينحوه أخرجه أحمد بلفظ : (( ثم تسلمه)) برقم (١٥٦٦٤) المسند ٥٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) ويقال لكل من دفع شيئاً بجملته : أعطاه برُمَّته .

ينظر : لسان العرب ٢٥٢/١٢ ، والقاموس المحيط ١٢٢/٤ .

 <sup>(</sup>٤) عامر : بن عبد الله الأحول ، البصري ، وتَقه أبو حاتم ، لم أقف على سنة وفاته .
 ينظر : الجرح والتعديل ٣٢٦/٦ ، وتهذيب الكمال ١٥/١٤ ، وتهذيب التهذيب ٧٧/٥ .

(وإذا تَمَّتُ شُرُوطُهَا) المذكورة (بُسِنِيَ بَأَيُسانِ ذُكُورِ عَصَبَةِ هِ) أي القتيل (الوَارِثِينَ) بدل من العصبة ، أي بذكور الوارثين له فيقدمون بها على أيمان المدعى عليه فلا يمكن مدعى عليه من حلف مع وجود ذكر من ورثة القتيل ، ومع وجود شرط القسامة لقيام أيمانهم مقام بينتهم هنا خاصة للخبر ، (فيَحْلِفُونَ حَمْسِيْنَ يميناً كُلَلَ واحد (بقَدْر إرْثِهِ في من القتيل لأنه حق ثبت تبعا للميراث أشبه المال ، (ويُحْبَرُ كُسُو) كابن وزوج فيحلف الابن ثمانية وثلاثين ويحلف الزوج ثلاثة عشر يميناً ؛ لأن للزوج الربع وهو من الخمسين اثنا عشر ونصف فيكمل فيصير ثلاثة عشر ، وللابن الباقي وهو سبعة وثلاثون ونصف فيكمل فيصير كما ذكر ، وقس على ذلك .

ويعتبر لأيمان قسامة حضور مدع ومدعى عليه وقت حلف كبينة عليه ، ويجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين عن مكان القتل قاله القاضي (٢) ، ولا ينبغي أن يحلفوا إلا بعد الاستيثاق وغلبة الظن ، وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة .

ولا يعتبر فيها مولاة الأيمان ولا كونها في مجلس واحد .

وإن جاوز ذكور / الورثة خمسين رجلا حلف منهم خمسون كل واحد يمينا

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، باب ما جاء في القتل بالقسامة ، كتاب القسامة ، السنن الكبرى ١٢٧/٨ وأعله بالإنقطاع .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغنى ٢٢١/١٢ ، والشرح الكبير ١١٣/٢٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٣٥/٣ .

لقوله عليه السلام: «يقسم خمسون منكم. . » الحديث ، وسيد في ذلك كوارث ، فإن كان رجلا واحدا أو معه نساء حلفها ، وإن كان اثنين فأكثر حلف كمل منهم بقدر ملكه فيه .

ومتى حلف الذكور من الورثة فالحق الواجب بالقتل حتى في قتل عمد لجميع الورثة ذكورا ونساء ؟ لأنه حق ثبت للميت فصار لورثته كالدين .

(فإن نكلوا) أي ذكور الورثة عن أيمان القسامة (أو كان الكل نساء) أو خناثا (حلفها) أي الخمسين بمينا (مدعى عليه وبرئ) لقوله عليه السلام: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم » أي يبرأون منكم وفي لفظ: «فيحلفون خمسين يمينا ويبرأون من دمه» إن رضي الورثة بأيمان مدعى عليه ، لأنه عليه السلام لم يحلف اليهود حين قال الأنصار: «كيف نأخذ بأيمان قوم كفار».

ومتى نكل مدعى عليه عن شيء من الخمسين يمينا لزمته الدية ، وليس للمدعى إن ردها المدعى عليه أن يحلف لنكوله عنها أو لا .

وإن نكل الورثة عن أيمان القسامة ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فدى الإمام القتيل من بيت المال وخلى المدعى عليه ؛ لأنه عليه السلام ودى الأنصاري من عنده لما لم ترض الأنصار بيمين اليهود ، ولأنه لم يبق سبيل إلى الثبوت ولم يوجد ما يوجب السقوط فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع المعصوم هدرا ، كميت في

زحمة ، كجمعة وطواف فيفدى من بيت المال نصا (۱) ، واحتج بما روي عن عمر وعلي (۱) ، ومنه ما روى سعيد في سننه عن إبراهيم (۱) قال : « قتل رجل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر فقال : بينتكم على من قتله فقال علي : يا أمير المؤمنين لا يعطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتله ، وإلا فأعط ديته من بيت المال »(۱) .

<sup>(</sup>۱) المغني ١٩٤/١٢ ، وكتـاب الفـروع ٥١/٦ ، والمبـدع ٣٣/٩ ، والإقنـاع ٢٤٤/٤ ، وغايـة المنتـهى ٢٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنسهما : عبد الرزاق برقهم (١٨٣١٧) المصنه ٥١/١٥ ، وعنه ابن حزم في المحلى ٤٦٨/١٠ .

وعن علي أخرجه عبد الرزاق أيضا برقم (١٨٣١٦) المصنف ٥١/١٠ ، وابن أبي شيبة برقم (٢٩٠٦) الكتاب المصنف ٣٩٤/٩ - ٣٩٥ ، وابن حزم في المحلمي ٤٦٨/١٠ .

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم النخعي ، سبقت ترجمته في ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٧٩٠٦) الكتاب المصنف ٣٩٥/٩ ، وعنه ابن حزم في المحلمي ٤٦٨/١٠ .

## رَفَّحُ عِيرِ (الرَّحِلِي (الْخِتَّرِيُّ (السِكْسَ (الْفِرُ (الْفِرُورِکِ ) (السِكْسَ (الْفِرُ (الْفِرُورِکِ )

وهي جمع حد ، وهو لغة : المنع (1) ، وحدود الله محارمه لقوله تعالى : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَ اللهِ فَلاَ تَقْتَدُوهَ أَيضا : ما حده وقدره كالمواريث وتزويج الأربع لقوله تعالى : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ﴾ (1) وما حده الشرع لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان .

وعرفا: عقوبية مقدرة شرعا في معصية من زنا وقذف وشرب وقطع طريق وسرقة لتمنع تلك العقوبة من الوقوع في مثلها. (١٠)

و(لا تجب) الحدود (إلا على مكلف) لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» رواه أبو داود والترمذي وحسنه (٥) ، والحد أولى بالسقوط من العبادة لعدم التكليف لأنه يدرء بالشبهة ، ومن يخنق إذا أقر أنه زنا / في إفاقته أخذ بإقراره وحد ، وإن أقر في إفاقته أنه زنا ولم يضفه إلى حال أو شهدت عليه بينة أنه زنا ولم تضفه إلى حال إلى حلى نائم ولا نائمة .

(ملتزم) أحكامنا من مسلم وذمي ، بخلاف حربي ومستأمن (عالم بـــالتحريم)

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٣/٢ ، ولسان العرب ١٤٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (١٨٧).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر : التعريفات ص١١٧ ، وغاية المنتهى ٢٩٦/٣ ، والروض المربع ٣٤٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص ٤١٦ .

لقول عمر وعثمان وعلي: «لاحد إلا على من علمه »(۱) ، فلاحد على من جهله كمن جهل تحريم الزنى أو عين المرأة كأن زفت إليه غير امرأته فوطئها ظانا أنها امرأته ونحوه لحديث: « ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم (7).

(وعلى إمام أو نائبه إقامتها) أي الحدود مطلق اسواء كان الحد لله تعالى كحد زنا أو لآدمي كحد قذف ؛ لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه ، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يقيم الحدود في حياته ، وكذا خلفاؤه من بعده ، ويقوم

<sup>(</sup>۱) قول عمر وعثمان - رضي الله عنهما - أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٦٤٥ - ١٣٦٤٥ ، ١٣٦٤٥) المصنف ٤٠٤/٧ ، وضعفه الألباني في الإرواء المصنف ٤٠٤/٧ - ٤٠٥ ، والبيهقي في السنن الكبيرى ٢٣٨/٨ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٢٣٢/٧ من رواية البيهقي . وعن عمر أخرجه أيضا عبد الرزاق برقم (١٣٦٤٦) المصنف ٤٠٢/٧ . وقول على - رضى الله عنه - أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٦٤٨) المصنف ٤٠٥/٧ .

<sup>(</sup>٢) رواه الحارثي في "مسند أبي حنيفة " من حديث مقسم عن ابن عباس مرفوعا بهذا اللفظ ، كما في المقاصد الحسنة ص ٣٠ ، قال الألباني في الإرواء ٣٤٥/٧ : "وهو ضعيف " . وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤٧/٢٣ بإسناده عن أبي عمران الجوني عن عمر بن عبد العزيز ، فذكر قصة طويلة ، جاء فيها : أن شيخا وجدوه سيكران فأقام عمر عليه الحدث أنين ثم قال : إذا رأيتم مثل هذا في هيبته وعلمه وفهمه وأدبه فاحملوه على الشبهة ، فإن رسول الله وقهمه وأدبه فاحملوه على الشبهة ، فإن رسول الله قل : (( ادرؤا الحدود بالشبهة )) . ورواه أبو سعد السمعاني في "الذيل" من عذا الوجه كما في المقاصد الحسنة ص ٣٠ ، وقال : "قال شيخنا : وفي سنده من لايعرف" . وضعفه الألباني في الإرواء ٣٤٣/٧ .

نائب الإمام مقامه لقوله عليه السلام: «واغديا أنيس (۱) إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها (1) ، وأمر برجم ماعز (۱) ولم يحضره (۱) ، وقال في سارق أتي به: «(اذهبوا به فاقطعوه (1)).

\_\_\_\_\_

(١) أنيس : بن الضحاك الأسلمي ، صحابي ورد خبره في قصة العسيف ، قال الحافظ ابن حجر : "جزم ابن حبان وابن عبد البر بأنه هو الذي قال له الرسول على : (( اغد يا أنيس على امرأة هذا ... ))

" . وتعقبه بأن الظاهر أنه غيره إلا أنه لم يعينه .

ينظر : أسد الغابة ١٥٧/١ ، والإصابة ٢٨٥/١ ، ٢٨٧ .

- (۲) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما : أخرجه البخاري ، باب الاعتراف بالزنى ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة برقم (٦٨٢٧ ٦٨٢٨) صحيح البخاري ١٣٩/٨ ١٢٩٠ ، ومسلم ، باب من اعترف على نفسه بالزنى ، كتاب الحدود برقم ١٦٩٧ ١٦٩٨ .
- (٣) ماعز : بن مالك الأسلمي ، كتب له رسول الله الله الله على نفسه بالزنى فرجم وتاب الله عليه ، قيل : اسمه غريب وماعز لقبه .
  - ينظر : أسد الغابة ٨/٥ ، والإصابة ٥٢١/٥ .
- (٤) يدل عليه حديث أبي هربرة رضي الله عنه قال: (( أتى رجل من أسلم رسول الله قلل وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله! إن الآخر قد نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال: يا رسول الله! إن الآخر قد زنى ، فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله ، فقال له ذلك ، فأعرض فتنحى له الرابعة ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: هل بك جنون؟ قال: لا ، فقال النبي قل : اذهبوا به فارجموه ، وكان قد أحصن )) . أخرجه البخاري ، باب الطلاق في الإغلاق ... ، كتاب الطلاق برقم (٥٢٧١) صحيح البخاري ٢٠/٧ ، ومسلم ، باب من اعترف على نفسه بالزنى ، كتاب الحدود برقم (١٦٩١) صحيح مسلم ١٣١٨/٣ .

وتحرم شفاعة في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام ، ويحرم قبولها بعد أن تبلغه لقوله عليه السلام : «فهلا قبل أن تأتيني به (7) ، ولأن الشفاعة فيه طلب فعل محرم على من طلب منه .

(۱) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : أخرجه الطحاوي ، باب الإقرار بالسوقة التي توجب القطع ، كتاب الحدود ، شرح معاني الآثار ١٦٨/٣ ، والمراقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ١٠٢/٣ ، والحاكم ، باب النهي عن الشفاعة في الحد ، كتاب الحدود ، المستدرك ٣٨١/٤ ، والبيهقي ، باب جماع أبواب قطع البد ، كتاب السرقة ، السنن الكبرى ٢٧١/٨ ، والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وقال الألباني في الإرواء ٨٣/٨ - ٨٤ : "هو كما قال " ، وصححه ابن القطان كما في التعليق المغني على سنن الدارقطني ١٠٢/٣ .

(٢) من حديث صفوان بن أمية - رضي الله عنه - : أخرجه أبو داود ، باب من سرق من حرز ، كتاب الحدود برقم (٢٩٤٤) سنن أبي داود ١٣٨٤ ، والنسائي ، باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام ... ، كتاب قطع السارق برقم (٤٨٧٨ - ٤٨٧٩ ، ٤٨٨١ ، ٤٨٨١ ، ٤٨٨٤ - ٤٨٨٤) المجتبى ١٨٨٨ - ٦٩ ، وابن ماجة ، باب من سرق من الحرز ، كتاب الحدود برقم (٢٥٩٥) سنن ابن ماجة ٢/٥٨١ ، وأحمد برقم (٢٧٠٩ ، ٢٧٠٩٢ ، ٢٧٠٩٢) المسند ١٢٠٧٧ ، والدارمي ، باب السارق يوهب من السرقة بعد ما سرق ، كتاب الحدود برقم (٢٢٩٩) سنن الدارمي ٢٢٢٢ ، والدارقطني ، كتاب الحدود ، سنن الدارقطني ٣٨٠٢ ، والحاكم ، باب النهي عن الشفاعة في الحد ، كتاب الحدود ، المستذرك ٤/٣٨١ ، والبيهقي ، باب ما يكون حرزا وم

<sup>=</sup> لا يكون ، كتاب السرقة ، السنن الكبرى ٢٦٥/٨ ، من عدة طرق ، قال الألباني في الإرواء ٣٤٥/٧ : "وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد من بعض طرقه ، وهو صحيح قطعا بمجموعها ، وقد صححه جماعة " .

ولسيد حر مكلف عالم بالحد وشروطه ولو كان فاسقا أو امرأة إقامة الحد بجلد أو تعزير على رقيق كله السه الله عليه أو تعزير على رقيق كله السه الله عليه وسلم -: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم »(٢) ، ولأن السيد يملك تأديب رقيقه وضربه على الذنب وهذا من جنسه ، ولكون سبب ولايته الملك استوى العدل والذكر فيه وضدهما ، ولو كان الرقيق مكاتبا أو مرهونا أو مستأجرا فلسيده جلده في الحد بشرطه لعموم الخبر ، ولتمام ملكه عليه .

ولا يقيمه سيد على أمة مزوجة لقول ابن عمر: «إذا كانت الأمة مزوجة رفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيد نصف ما على المحصن» (ث)، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولأن منفعتها مملوكة لغيره ملكا غير مقيد بوقت أشبهت المشتركة، وما ثبت مما يوجب الحد على رقيق بعلم السيد برؤية أو غيرها أو إقرار كالثابت ببينة ؛ لأنه يجري مجرى التأديب، بخلاف الحاكم فإنه متهم، وللسيد سماع البينة على رقيقه إذا علم شروطها، وليس له قتل

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) من حديث على - رضي الله عنه - مرفوعا: أخرجه أبو داود ، باب في إقامة الحد على المريض ، كتاب المحدود برقم (٤٤٧٣) سنن أبي داود ١٦١/٤ ، وأحمد برقم (١١٤١) المسند ١٨٨١ ، والطحاوي ، باب حد البكر في الزنى ، كتاب الحدود ، شرح معاني الآثار ١٣٦/٣ ، والدارقطني ، كتاب الحدود ، سنن الدارقطني ، كتاب الحدود ، باب حد الرجل أمته إذا زنت ، كتاب الحدود ، السنن الكبرى ٢٤٥/٨ ، والحديث حسن الألباني إسناده في الإرواء محرورات .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق بنحوه برقم (١٣٦١٠) المصنف ٣٩٥/٧ ، وأورده ابن عبد البرفي الاستذكار ١٠٨/٢٤ .

في ردة ، ولا قطع في سرقة ؛ لأن الأصل / تفويض إقامة الحد إلى الإمام ، وإنما فوض الجلد إلى السيد خاصة لأنه تأديب ، والحديث جاء في جارية زنت ، فالظاهر

الإمام الحد عليه فتنقص قيمته وذلك منتف فيهما.

ويجب إقامة الحدولوكان من يقيمه شريكا أو عونا لمن يقيمه عليه في تلك المعصية لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في هذه الحالة ، ولا يجمع بين معصيتين .

أنه إنما أراد ذلك الحد وشبهه ، ولأن في الجلد سترا على رقيقه لئلا يفتضح بإقامة

<sup>(</sup>۱) حكيم بن حزام : بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ، الأسدي ، ابن أخي خديجة أم المؤمنين - رضي الله عنها - ، أسلم عام الفتح ، وشهد خنينا ونال من مغانمها مائة بعير ، كان من العلماء بأنساب قريش وأخبارها ، توفي سنة ٥٠هـ .

ينظر : أسد الغابة ٢/٥٧ - ٤٦ ، والإصابة ٩٧/٢ - ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، باب في إقامة الحد في المسجد ، كتاب الحدود برقم (٤٤٩٠) سنن أبيي داود \$177/ ، وأحمد برقم (١٥١٥٢) المسند ٤٥٦٤ ، والدارقط يني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ٨٥/٣ ، والحاكم ، باب النهي للأمير عن ابتغاء الريبة في الناس ، كتاب الحدود ، المستدرك ٤٨/٣ ، والبيهةي ، باب لا تقام الحدود في المساجد ، كتاب الأشربة والحد فيها ، السنن الكبرى ٨٨/٣ ، والحديث سكت عنه الحاكم ، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤٧٧/ - ٧٨ : " لا بأس بإسناده" ا . هـ ، وحسنه الألباني في الإرواء ٣٦١/٧ - ٣٦٣ لطرقه الأخرى وشواهده .

ويحرم أن يقيمه إمام أو نائبه بعلمه بلا بينة لقوله تعالى: ﴿ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةُ مِنْكُمُ ﴿ وَلَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَلْبِكَ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةُ مِنْكُمُ مُ السَّهُ مَا أَرْبَعَةُ مِنْكُمُ وَلَانَهُ لا يجوز له التكلم به فالعمل أولى ، حتى لو رماه بما علمه منه لكان قاذفا يحد للقذف .

(ويضرب) الد (رجيل) الحد (قائم) ليعطى كل عضو حظه من الضرب (بسيوط) ، قال في "الرعاية" (٢) من عنده : "حجم السوط بين القضيب والعصا" . وهو معنى ما في شرح المهذب للحنفية ، وفي المختار لهم : بسوط لا ثمرة له (٤) . قال في "المبدع" (٥) : " فيتعين أن لا يكون من الجلد " . (لا خلق) نصا بفتح السلام ؛ لأنه لا يؤلم (ولا جديد له الشام ؛ لأنه لا يؤلم (ولا جديد له أسلم (٧) مرسلا أن رجلا اعترف عند بين اليابس والرطب . وروى مالك عن زيد بن أسلم (٧) مرسلا أن رجلا اعترف عند

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النور من الآية (١٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإنصاف ١٨٦/٢٦ - ١٨٧ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المختار مع شرحه الإختيار ٨٥/٤ ، والمهداية شرح بداية المبتدي ٩٧/٢ ، وحاشية ابن عـابدين

<sup>.</sup> ٤٧/٩ (٥)

<sup>(</sup>٦) ينظر : الإنصاف ١٨٧/٢٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٧) زيد بن أسلم : القرشي ، العدوي ، المدني ، أبو أسامة ، الفقيه ، الإمام ، القدوة ، كان له حلقـة بمسجد رسول الله - ﷺ - ، توفي سنة ١٣٦هـ .

ينظر: تهذيب الكمال ١٢/١٠ - ١٨ ، وسير أعلام النبلاء ٣١٦/٥ - ٣١٧ .

النبي - النبي - الله مكسور فقال: «فوق هذا »، فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال: «بين هاذين »(۱)، وروي عن أبي هريرة مسندا (۱)، وعن علي: «ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين »(۱)، أي لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع.

بلا مد ولا ربط ولا تجريد لقول ابن مسعود: «ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد »(١٤) ، ولم ينقل عن أحد من أصحابه عليه السلام فعل ذلك ، (ويكون

(٢) لم أقف عليه ، وروي نحوه عن كريب مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٣٢٢/٥ ، والاستذكار ٨٦/٢٤ ، وابن حزم في المحلى ١٧١/١١ ، وضعفه بالإرسال .

الإرواء ٣٦٣/٧ .

- (٣) أورده الرافعي وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٧٨/٤ : "لم أره عنه هكذا" . ١ . هـ ، وقال الألباني في الإرواء ٣٦٤/٧ : "لم أقف عليه ، والمصنف تبع الرافعي في ذكره" .
- (٤) بنحوه أخرجه عبد السرزاق برقم (١٣٥٢٢) المصنف ٣٧٣/٧ ، والبيسهقي في السنن الكبرى ١٣٥٢٨ ، عن سفيان الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن مسعود قال : ( لا ١٣٦٢/٨ ، عن سفيان الأوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن مسعود قال : ( لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد ) قال الألباني في الإرواء ٣٦٤/٧ : "هذا إسناد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مالك ، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا ، كتاب الحدود برقم (١٥٦٢) الموطأ ص ٥٤٩ ، والشافعي ، باب السوط الذي يضرب به ، كتاب الحدود ، الأم ١٥٧٦ ، وابن أبي شيبة ، باب في السسوط من يأمر به أن يدق ، كتاب الحدود برقم ١٨٧٣ ، الكتاب المصنف ما ١٥١/١ ، والبيهقي ، باب جماع أبواب صفة السوط ... ، كتاب الأشربة والحد فيها ، السنن الكبرى ٨٣٤٨ ، والحديث قال عنه الإمام الشافعي : "منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه ، وقد رأيـــت مــن أهــل العلــم عندنا مـن يعرفــه ويقــول بــه فنحــن = نقول به " . ا . ه ، وقال ابن عبد البر في الاستذكار ١٨٥/٢٤ : "لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه " . ا . ه ، وضعف الحديث الألباني في

عليه قميص وقميصان) وينزع عنه فرو وجبة محشوة ؟ لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب ، ولا يبالغ في ضرب بحيث يشق الجلد ؟ لأن القصد أدبه لا إهلاكه ، (ولا يبدي ضارب إبطه) في رفع يد للضرب نصا ، (ويسن تفريقه) أي الضرب (على الأعضلة) ليأخذ منه كل عضو حظه ، وتوالي الضرب على عضو واحدد يرودي إلى قتل قتل واحد ما وها قاربه ، وهو ما قاربه ، ويضرب من جالس ظهره وما قاربه ، (ويجب) في الجلد (اتقاء وجه و) اتقاء (ورج و) اتقاء (فرج و) اتقاء (مقتل) كفؤاد وخصيتين لئلا يؤدي ضربه في شيء من هذه المواضع إلى قتله أو ذهاب منفعته ، والقصد أدبه فقط .

(وامرأة كرجل لكنن تضرب جالسة) لقول علي : «تضرب المرأة جالسة ، والرجل قائما »(٢) ، (وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها) لئلا تنكشف لأن المرأة عورة وفعل ذلك أسترلها .

ضعيف ، فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود ، فإن جويبرا متروك ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٥٣) المصنف ٣٧٥/٧ ، عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن على - رضي الله عنه - به ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٢٧/٨ ، من طريق سعيد بن منصور عن هشيم أخبرني بعض أصحابنا عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن عليا - رضي الله عنه - كان يقول ، فذكره . قال الألباني في الإرواء ٣٦٥/٧ : "هذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين الجزار وعلي ، فإنه لم يسمع منه إلا بضعة أحاديث ، وليس هذا منها ، ولجهالة بعض أصحاب هشيم " .

ويعتبر لإقامة حد نية بأن ينويه لله ولما وضع الله ذلك الأجله كالزجر الأن ، لحديث : «إنما الأعمال بالنيات »(أ) ، لكن إن نوى الإمام وأمر عبدا أعجميا لا معرفة له بالنية أجزأت نية الإمام والعبد كالآلة ذكره في "الفصول"(أ) ، ولا تعتبر موالاة الضرب في الجلد لزيادة العقوبة ولسقوطه بالشبهة .

وأشد الجلد في الحدود جلد زنا فقذف فشرب فتعزير.

(ولا يحفر لمرجوم) ولو كان أنثى ولو ثبت الزنى عليها ببينة ؛ لأنه عليه السلام لم يحفر للجهنية (١٠) ، واليهوديين (١٠) .

"الفصول": من تأليف أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي ، حامل لواء المذهب في عصره ، المتوفي سنة ١٣٥ه ، ويسمى كتابه هذا (كفاية المفتي) في عشر مجلدات منه نسخة في شستربتي برقم (٥٣٦٩) ومنه الجزء الثالث في دار الكتب المصرية تحت رقم (أصول الفقه - ١٣) ومنتخب منه في الظاهرية (٣٧٥٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من كشاف القناع ٦ / ١ ٨ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٥١٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : كتاب الفروع ٥٦/٦ ، والإنصاف ١٨٩/٢٦ .

ينظر : الذيل ١٤٢/٢ ، ١٥٦ ، والدر المنضد ص ٢٤ - ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - : ((أن امرأة من جهينة أتت نبي الله - الله - الله - الله عنه - الله عنه - : ((أن امرأة من جهينة أتت نبي الله - الله - الله من الزنى .... فأمر بها النبي - الله - فشكت عليها الثياب ثم أمر بها فرجمت )). أخرجه مسلم مسلم ، باب من اعترف على نفسه بالزنى ، كتاب الحدود برقم (١٦٩٦) صحيح مسلم ١٣٢٤/٣ ، وأبو داود ، باب المرأة التي أمر النبي الله برجمها من جهينة ، كتاب الحدود برقم (١٤٤٠) سنن أبي داود ١٥١/٤ ، والترمذي ، باب تربص الرجم بالحبلي حتى تضع ، كتاب الحدود برقم (١٤٣٥) الجامع الصحيح ٢٣/٤ ، والنسائي ، باب الصلاة على المرجوم ، كتاب

(ومن مات وعليه حد سقط) بموته.

وإن رأى الإمام أو نائبه الضرب في حد شرب مسكر بجريد أو نعال وأيد فله ذلك ، لحديث أبي داود عن أبي هريرة أن النبي - الله - أتبي برجل قد شرب فقال : «اضربوه ، قال أبو هريرة : فمنا الضارب بنعله ، والضارب بثوبه ، والضارب بيده »(٢).

ولا يؤخر استيفاء حد لمرض ولو رجي زواله ؛ لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون (٢) في مرضه ولم يؤخر (١) وانتشر ذلك ولم ينكر ؛ ولأن الأصل في الأمر

الجنائز برقم (١٩٥٧) المجتبى ٦٣/٤ ، وأحمد برقم (١٩٣٦٠) المسند ٥٩٣/٥ ، والدرمي ، باب الحامل إذا اعترفت بالزناء ، كتاب الحدود برقم (٢٣٢٥) سنن الدارمي ٢٣٥/٢ .

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : (( أن اليهود جاءوا إلى النبي - الله - برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد )) . أخرجه البخاري ، باب ما ذكر النبي و وحيض على اتفاق أهل العلم . . ، كتباب الاعتصام برقم (٧٣٣٢) صحيح البخاري مصلم ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ، كتاب الحدود برقم (١٦٩٩) صحيح مسلم ١٣٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، باب الحد في الخمر ، كتاب الحدود برقم (٤٤٧٧) سنن أبي داود ١٦٢/٤ - ١٦٣ ، والبخاري ، باب الضرب بالجريد والنعال ، كتاب الحدود برقم (٦٧٧٧) صحيح البخاري ١٣٢/٨ ، وأحمد برقم (٧٩٢٦) المسند ٥٨٠/٢ ، والبيهقي ، باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا . . ، كتاب الأشربة ، السنن الكبرى ٣١٢/٨ .

<sup>(</sup>٣) قدامة بن مظعون : بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي ، القرشي ، أبو عمرو ، لـه صحبة ، من السابقين البدريين ، هاجر الهجرتين ، وهو خال عبد الله بن عمر ، جلده عمـر في الشراب ، وكان واليه على البحرين فعزله ، توفي بالمدينة سنة ٣٦هـ .

أنه للفور فلا يؤخر المأمور به بلا حجة ، ولا يؤخره لحر أو برد أو ضعف لما تقدم .

فإن كان الحد جلدا وخيف على المحدود من السوط لم يتعين ، فيقام عليه الحد بطرف ثوب وعثكول (٢) نخل وهو : الضغث - بالضاد والغين المعجمتين والثاء المثلثة - فإذا أخذ ضغثا به مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة أجزأ ، لحديث أبي داود والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف (٣) عن بعض أصحاب رسول الله - الله الكن قال ابن المنذر : في إسناده مقال . (١) ، ولأن ضربه التام يودي إلى

ينظـر : الإســتيعاب ١٢٧٧/٣ - ١٢٧٩ ، وأســد الغابــة ٣٩٤/٤ - ٣٩٦ ، والإصابــة ٣٢٢/٥ -٣٢٥ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۷۰۷٦) المصنف ۲٤٠/۹ - ۲٤٣ ، وابن أبي شيبة برقم (۸٦٨٤) الكتــاب المصنف ۳۹/۱۰ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۳۱۵/۸ - ۳۱٦ .

<sup>(</sup>٢) قـال في المطلـع ص ٣٧٠ : "العثكـول ؛ بــوزن عصفــور ، والعثقــال : بــوزن مفتــاح ، كلاهمــا الشمراخ ، وهو في النخل بمنزلة العنقود في الكرم" ١ . هـ .

<sup>(</sup>٣) أبو أمامة بن سهل : بن حنيف بن واهب الأنصاري ، مشهور بكنيته ، ولد قبل وفاة النبي - ﷺ - بعامين ، وأتي به النبي فحنكه وسماه أبو أمامة ، باسم جده لأمه أبي أمامة أسعد بن زرارة ، توفي سنة ١٠٠هـ .

ينظر : أسد الغابة ٧/٨١ - ٨٨ ، وتهذيب الكمال ٥٢٥/٢ - ٥٢٧ ، والإصابة ٧/٥٣ - ٣٢٧ .

<sup>(3)</sup> ولفظه : عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : (( أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله - ﷺ - من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم ، فدخلت عليه جارية لبعضهم ، فهش لها فوقع عليها ، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال : استفتوا لي رسول الله - ﷺ - فإني قد وقعت على جارية دخلت على ، فذكروا = ذلك لرسول الله - ﷺ - وقالوا : ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به ، لو حملناه

إتلافه ، وتركه بالكلية غير جائز فتعين ما ذكر .

ويؤخر الحد لسكر حتى يصحو الشارب نصا (٢) ، فلو خالف وأقام الحد عليه في سكره سقط الحد إن أحس بألم الضرب وإلا فلا .

ويؤخر قطع في سرقة ونحوها خوف تلف محدود بقطعه لما مرأن القصد / زجره لا إهلاكه.

11/4141

ويحرم بعد إقامة حد حبس محدود وإيذاؤه بكلام كالتعيير لنسخه بمشروعية الحد كنسخ حبس المرأة ، ومن مات بجلد في تعزير أو في حد بقطع أو جلد ولم يلزم تأخيره فهدر ؛ لأنه مات في فعل مأذون فيه شرعا .

فإن لزم تأخير الحد بأن كانت حاملا أو كان مريضا ووجب عليه القطع فاستوفاه إذن فتلف المحدود ضمنه لعدوانه.

إليك لتفسيخت عظاميه ، منا هيو إلا جليد على عظيم ، فيأمر رسول الله - الله على يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة )). أخرجه أبو داود ، باب في إقامية الحد على المريض ، كتاب الحدود برقم (٤٤٧٢) سنن أبي داود ١٦١/٤ ، والنسائي ، باب توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى ، كتاب آداب القضاة برقم (١٤١٥) المجتبى ٢٤٢/٨ - ٢٤٣ ، وابين ماجة ، باب الكبير والمريض يجب عليه الحد ، كتاب الحدود برقم (٢٥٧٤) سنن ابن ماجة ٢٨٥٨ ، وأحمد برقم (٢٥٤٨) المسند ٢٦٢٦) المسند ٢٩٢٦ ، والبيهقي ، باب الضريس في خلقته لا من مسرض يصيب الحد ، كتاب الحدود ، السنن الكبرى ٢٩٢٨ ، والحديث أورده الألباني في صحيح سنن أبي داود مدير صحيح سنن ابن ماجة ٢٨٥٨ ، وفي صحيح سنن النسائي ١٠٩٩٨ .

(١) الإشراف ٢٩/٢ .

(۲) الإرشاد ص٤٧٦ ، والمغني ٥٠٥/١٢ ، وكتاب الفروع ٥٧/٦ ، والمبدع ٤٩/٩ ، والإنصاف ١٩٥/٢٦ .
 (۲) الإرشاد ص١٩٥/٢٦ ، وغاية المنتهى ٢٩٨/٣ .

ومن زاد في عدد جلد ولو جلدة أو في السوط الذي ضرب به أو اعتمد في ضربه أو ضربه بسوط لا يحتمله فتلف ضمنه بديته كاملة لحصول التلف بعدوانه .

ويجب في إقامة حد زنا حضور إمام أو نائبه وحضور طائفة من المؤمنين ولو واحدا مع من يقيم الحد لقوله تعالى: ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَآيِفَةٌ مِّنَ المؤمنينَ ﴾ (١) ، وسن حضور من شهد بزنا ويداءتهم برجم ، وإن ثبت بإقرار سن بداءة إمام أو نائبه ، لما روى سعيد عن علي : 《الرجم رجمان ، فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ، وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الناس » (١) ، ولأن فعل ذلك أبعد من التهمة في الكذب عليه ، والسنة أن يدور الناس حول المرجوم إن ثبت ببينة لا بإقرار ولاحتمال أن يهرب فيترك .

ومتى رجع مقر بزنا عن إقراره ، أو رجع مقر بسرقة ، أو بشرب خمر عن إقراره قبل أن يقام عليه الحد ولو بعد الشهادة على إقراره لم يقم عليه ، وإن رجع في أثناء الحد أو هرب ترك ؛ لأن ماعزا هرب فذكر ذلك للنبي - لله فقال : « هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه »(٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة النور من الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) بنحوه أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٣٥٠ ، ١٣٣٥٠) المصنف ٣٢٦/ - ٣٢٧ ، وابن أبي شيبة برقسم (٨٨٦٧ ، ٨٨٦٧) الكتاب المصنف ١٩٠/١ - ٩١ ، والبياه في السنن الكبرى ٨٨٦٧ ، وصححه الألباني في الإرواء ٧/٨ .

<sup>(</sup>٣) من حديث نعيم بن هزال : أخرجه أبو داود ، باب رجم ماعز بن مالك ، كتاب الحدود برقم (٣) من حديث نعيم بن هزال : أخرجه أبو داود ١٤٥/٢ ، وأحمد برقم (٢١٣٨٣ ، ٢١٣٨٥) المسند ٢٨٤/٦ -

فإن تمم حد على راجع فلا قود للشبهة ، ويضمن راجع لا هارب بالدية لزوال إقراره برجوعه عنه ، بخلاف الهارب ، ومثله من طلب أن يرد للحاكم لأن ذلك ليس صريحا في رجوعه .

وإن ثبت زنا أو سرقة أو شرب ببينة على الفعل فهرب لم يـ ترك ؛ لأنـ ه لا أثر لرجوعه ولا هربه إذن .

ومن أتى حدا ستر نفسه استحبابا ، ولم يجب ولم يسن أن يقر به عند حاكم لحديث : «إن الله ستير ويحب من عباده الستير »(١) ، والحد كفارة لذلك الذنب الذي أوجبه للخبر.

٢٨٥ ، وابن أبي شيبة ، باب في الزاني كم مرة يرد ، كتاب الحدود برقم (٨٨١٦) الكتاب المصنف ٢٨٥ ، والبيهقي ، باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود ، كتاب الحدود ، السنن الكبرى ٢١٩/٨ ، والحديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٥٨/٤ ، وكذا الألباني في الإرواء ٣٥٨/٧ .

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، و أخرجه أبو داود ، باب النهي عن التعري ، كتاب الحمام برقم (٢٠٤) المحتبى سنن أبي داود ٤٠/٤ ، والنسائي ، باب الاستتار عند الاغتسال ، كتاب الغسل برقم (٢٠٠١ المجتبى ١٢٠٠/١ ، والبيهقي ، باب الستر في الغسل عند الناس ، كتاب الطهارة ، السنن الكبرى ١٩٨/١ ، كلهم من طريق زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي عن عطاء عن عن يعلى بن أمية أن رسول الله - على وأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (( إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر )). قال الألباني في الإرواء ٢٦٧/٧ : "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم ، وفي العزرمي هذا كلام لايضر ، وزهير ثقة ثبت" . وصححه في صحيح سنن أبي داود ٢٥٨/٧ ، وصحيح سنن النسائي

وإذا اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد بأن زنى أو سرق أو شرب مرارا تداخلت ، فلا يحد سوى مرة حكاه ابن المنذر إجماع كل من يحفظ عنه من أهل العلم (۱) ؛ لأن الغرض الزجر عن إتيان مشل ذلك في المستقبل وهو حاصل بحد واحد ، وكالكفارة من جنس .

وإن اجتمعت حدود / لله تعالى من أجناس كإن زنى وسرق وشرب وفيها قتل أبن كان محصنا استوفى القتل وحده ، لقول ابن مسعود: «إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك »رواه سعيد (٢) ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، وكالمحارب إذا قتل وأخذ المال ، ولأن الغرض الزجر ومع القتل لا حاجة له .

وإلا يكن فيها قتل وهي من أجناس وجب أن يبدأ بالأخف فالأخف ، فيحد أولا لشرب ، ثم لزنا ، ثم يقطع .

وتستوفى حقوق آدمي كلها فيها قتل أو لا كسائر حقوقه ، ولأن مادون القتل حق لآدمي فلا يسقط بالقتل كالديون ، بخلاف حق الله فإنه مبني على المسامحة ، ويبدأ بغير قتل بالأخف فالأخف وجوبا ، فمن قلف ، وقطع

(١) الإجماع ص١٤٠ .

وينظر : المبسوط ۱۷۷/۹ ، والمهداية شرح بداية المبتدي ۱۳۰/۲ - ۱۳۱ ، وبدائسع الصنائع الصنائع مراه ، والموطأ ص ۵۵۱ ، والذخيرة ۸٤/۱۲ ، وروضة الطالبين ۱۵۱/۱۰ ، ومغني المحتاج ١٥٩/١ ، والإرشاد ص ٤٧٦ ، والمهداية ١٠٦/٢ ، والمغنى ١٧٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبـــد الــرزاق برقــم (١٨٢٢٠ - ١٨٢٢١) المصنـف ١٩/١٠ - ٢٠ ، وابــن أبــي شــيبة برقــم (٨١٧٥) الكتاب المصنف ٤٧٩/٩ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٣٦٨/٧ .

عضوا ، وقتل مكافئا ، حد أولا لقذف ، ثم قطع ، ثم قتل .

وكذا لو اجتمعت حقوق آدمي مع حدود الله تعالى فتستوفى كلها ويبدأ بحق آدمي ، فلو زنى وشرب مسكرا وقذف وقطع يدا قطعت يده ؛ لأنه محض حق آدمي لسقوطه بإسقاطه ، ثم حد لقذف للاختلاف في كونه حقا لآدمي ، ثم لشرب ، ثم لزنا .

ولا يستوفى حد حتى يبرأ ما قبله لئلا يؤدي توالي الحدود عليه إلى تلفه .

رَفَعُ معبد (لاَرَّحِلِجُ (النَجَّدِيَّ (أَسِلَتُهُ (لِنَهِمُ (الِفِوْدِيُ \_\_\_\_

ومن قتل أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه ، أو لجأ حربي أو مرتد إليه حرم أن يؤاخذ حتى بدون قتل فيه ، لقوله تعالى : ﴿ وَمَن دَخَلَهُ رَكَان ءَامِنَا ﴾ (١) ، وهو خبر أريد به الأمر ، أي : أمنوه (٢) ، ولأنه عليه السلام : ﴿ حرم سفك الدم بمكة ﴾ (٦) ، وقوله عليه السلام : ﴿ فقولوا : إن الله أذن لرسوله ، ولم يأذن لكم ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم ﴾ رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر (٥) ، وحديث أبي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران من الآية (٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر : جامع البيان للطبري ١١/٤ ، وتفسير القـرآن العظيـم لابـن كثـير ٣٦٣/١ ، وفتـح القديـر للشوكاني ٣٦٣/١ .

<sup>(</sup>٣) من حديث أبي شريح العدوي - رضي الله - قال: قال رسول الله - قل - : (( إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة ، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فلل فيها فقولوا له : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم . . )) . أخرجه البخاري ، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ، كتاب العلم برقم (١٠٤) صحيح البخاري ١٧٧١ ، ومسلم ، باب تحريم مكة وصيدها . . ، كتاب الحج برقم (١٣٤٥) صحيح مسلم ٢٧/٢ ،

<sup>(</sup>٤) جزء من الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ، وهو جزء من حديث عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - أخرجه أحمد برقم (٦٦٤٣) المسند ٣٧٤/٢ ، من

شريح (١) ، وقال ابن عمر : ﴿ لُو وَجَـدَتْ قَاتَلَ عَمَرُ فِي الْحُرَمُ مَا هَجَتُهُ ﴾ رواه أحمد (٢) .

لكن لا يبايع ولا يشارى ولا يكلم زاد في "الروضة": "ولا يؤاكل ولا يشارب". (٢) حتى يخرج منه فيقام عليه ، لئلا يتمكن من الإقامة دائما فيضيع الحق عليه .

ومن فعله فيه أخذ به فيه لقول ابن عباس: «من أحدث حدثًا في الحرم أقيم

طريق حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وأرده الهيثمسي في مجمع الزوائـد ٦ /١٧٧ وقال : "رواه الطبراني ، ورجاله ثقات" . ١ . هـ .

وأخرجه ابن حبان ، من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - باب ذكر نفي القصاص في القتل . . الخ ، كتاب الجنايات برقم (٥٩٩٦) الإحسان ٣٤١/١٣ ، وفيه : (( إن أعتى الناس على الله ثلاثة : من قتل في حرم الله ، أو قتل غير قاتله .... )) ، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط - محقق الإحسان - : "إساناده حسن ... والخسر بطول مسن حديث ابسن عمسر لم = أجده عند غير المؤلف . . وأخرجه مطولا مع قليل من الاختصار : أحمد من طريقين عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فجعله من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهذا سند حسن " .

- (١) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٥٩٤) المسند ٦١٤/٤ بإسناده عنه ، بطوله ، وفيه : (( وإن أعتى الناس على الله عزوجل ثلاثة : رجل قتل فيها ، ورجل قتل غير قاتله ... )) .
- (٢) لم أقـف عليـه في المسـند ، وينحـوه أخرجـه ابـن أبـي شـيبة برقـم (٨٩٦٦) الكتــاب المصنف ١١٧/١ ، وابن جرير في جامع البيان ١٣/٤ .
  - (٣) ينظر : المبدع ٥٧/٩ ، والإنصاف ٢٢٥/٢٦ .

عليه ما أحدث من شيء » رواه الأثرم (۱) ، ومن قوتل في الحرم دفع عن نفسه فقط ، لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى ٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَا فَانِ قَاتَلُوكُمْ فَاقَتْلُوهُمْ ﴿ وَلَا أَهْلِ الحرم محتاجون إلى الزجر عن ارتكاب فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقَتْلُوهُمْ ﴾ (۲) ، ولأن أهل الحرم محتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، ولهتك الجاني ونحوه في الحرم حرمته ، فلا ينتهر لتحريسم دمه وصيانته كالجاني في دار الملك لا الحرم حرمته ، فلا ينتهر لتحريسم دمه وصيانته كالجاني في دار الملك لا المحرم / لحرمة الملك .

ونسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم ، ولا تعصم الأشهر الحرم شيئا من الحدود والجنايات ، فلو أتى بشيء من ذلك ثم دخل شهر حرام أقيم عليه ما وجب قبله لعموم الأدلة .

<sup>(</sup>۱) وبنحوه أخرجه عبد الرزاق برقم ۱۷۳۰، المصنف ۳۰۶/۹ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۹/ ۲۱۶ ، من طريق معمر بن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : (من قتل أو سرق في الحل شم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ... وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (١٩١).

## رَفْعُ عبر لارَّعِجُ لَالْجَرَّيَّ فصــل في حد الزنى لأَسِلَتِهُ لاَئِمُ لَائِمُ لَائِمُ صَرِّحَهِ

بالقصر في لغة الحجاز والمد عند تميم. (١)

وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبس (٢). وهو من أكبر الكبائر، وهو ومن أكبر الكبائر، وأجمعوا على تحريمه (٦) لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلرِّنَى ۚ إِنَّهُ كَانَ فَلَحِشَةً وَسَبِيلاً ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ السبع الموبقات ﴾ (٥)، وكان حد

والسبع المويقات الواردة في هذا الحديث هي: الإشراك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . فلم يذكر معها الزنى ، فكان الأولى الاستدلال بحديث عبد الله بن مسعود مرفوعا قال : (( قلت يارسول الله : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك ، قلت ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ، قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك )) . أخرجه البخاري ، باب إثم الزناة ، كتاب الحدود برقم (٦٨١١) صحيح البخاري

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٣٦/٣ ، والمطلع ص ٣٧٠ ، ولسان العرب ٣٥٩/١٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المبدع ٢٠/٩ ، والتنقيح ص ٢٧٥ ، والإقناع ٢٥٠/٤ ، وغاية المنتهي ٣٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإجماع ص ١٤١ ، والإشراف ٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : أخرجه البخاري ، باب رمي المحصنات ، كتاب الحدود برقم (٦٨٥٧) صحيح البخاري ١٤٦/٨ ، ومسلم ، باب بيان الكبائر وأكبرها ، كتاب الإيمان برقم (٨٩) صحيح مسلم ٩٢/١ .

الزنى في صدر الإسلام الحبس للنساء ، والأذى بالكلام للرجال ، لقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ﴾ الآيتين (١) ثم نسخ بحديث عبادة بن الصامت مرفوعا :

﴿ خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » رواه مسلم (٢) ، وأجاز أصحابنا نسخ الكتاب بالسنة (٦) ، ومن منع ذلك قال : ليس هذا نسخا إنما هو تفسير للقرآن وتبيين

١٣٧/٨ ، ومسلم ، باب كون الشرك أقبح الذنوب ، كتاب الإيمان ، برقم (٨٦) صحيح مسلم ١٣٧/٨ . و ٩٠/١ .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمُّ فَإِن شَهدُواْ فَأَمْسِكُوهُ نَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّلُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينُنِهَا مِنكُمْ فَكَاذُوهُمَّ فَإِن تَابِا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ سورة النساء .

<sup>(</sup>۲) في : باب حد الزنى ، كتاب الحدود برقم (١٦٩٠) صحيح مسلم ١٣١٦/٣ ، وأبو داود ، باب في الرجم ، كتاب المحدود برقم (٤٤١٥) سنن أبي داود ١٤٤/٤ ، والترمذي ، باب ما جاء في الرجم على الثيب ، كتاب المحدود برقم (١٤٣٤) الجامع الصحيح ٣٢/٤ ، وابين ماجة ، باب حد الزنى ، كتاب الحدود برقم (٢٥٥٠) سنن ابن ماجة ٢/٨٥٨ - ٨٥٣ ، وأحمد برقم (٢٢١٥٨) المسند ٢٢١٦٤ ، والدارمي ، باب في تفسير قوله تعالى : }أو يجعل الله لهن سبيلا { كتاب الحدود برقم (٢٣١٧) سنن الدارمي ٢٣٦٧٢ ، وجميعهم بلفظ : (( ونفي سنة )) عدا ابن ماجة فرواه بلفظ : (( وتغريب سنة )) .

<sup>(</sup>٣) ينظــر : العـــدة ٨٠١/٣ ، والتمـــهيد في أصـــول الفقـــه ٣٦٩/٢ ، وشـــرح مختصـــر الروضـــة ٣٢٠/٢ ، وشرح الكوكب المنير ٥٦٢/٣ .

له (۱) ، ويمكن أن يقال: نسخه حصل بالقرآن ، فإن الجلد في كتاب الله تعالى ، والرجم كان فيه فنسخ رسمه وبقي حكمه ، قاله في "المغني" (۲) و"الشرح" (۲) .

(فيرجم زان) مكلف (محصن) وجوبا بحجارة متوسطة كالكف ، فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة ، ولا أن يطول عليه بحصاة خفيفة ، ويتقى الوجه (حتى يموت) لحديث عمر قال : «إن الله تعالى بعث محمدا - الله وعيتها ، رجم رسول الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأتها وعقلتها ووعيتها ، رجم رسول الله - الله - ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى ، فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف ، وقد قرأتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم » متفق عليه (3) ، ولا يجلد محصن قبل الرجم قال

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح مختصر الروضة ٣٢٤/٢ .

<sup>.</sup> T. A/17 (Y)

<sup>.</sup> YTY/Y7 (T)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، بابِ رجم الحبلي من الزني إذا أحصنت ، كتاب الحدود برقم (٦٨٣٠) صحيح البخاري ١٤٠/٨ – ١٤١ ، ومسلم ، باب رجم الثيب في الزني ، كتاب الحدود برقم (١٦٩١) صحيح مسلم ١٣١٧/٣ . بدون قوله : (وقد قرأتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا ... )) وأخرجه من حديث عمر ابن ماجة ، باب الرجم ، كتاب الحدود برقم (٢٥٥٣) سنن ابن ماجمة ٢ /٨٥٢ - ٨٥٤/ ، والبيهقي ، باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ... ، كتاب الحدود ، السنن الكبري ٢١٣/٨ ، وأخرجه من حديث أبي بن كعب أحمد برقم (٢٠٧٠) المسند

(وغيره) أي المحصن بأن زنا حر مكلف غير محصن فإنه (يجلد مائة) بلا خلاف للخبر ، (ويغرب) إلى ما يراه الإمام لا هو (عاما) ولو أنثى ، مسلما كان أو كافرا ، لعموم الخبر ؛ ولأنه حد ترتب على الزاني فوجب على الكافر كالقود ، وروى الترمذي عن ابن عمر : «أن النبي - الله - ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، / وأن عمر ضرب وغرب ».

ويكون تغريب أنثى مع محرم باذل نفسه معها وجوبا لعموم نهيها عن السفر بلا محرم ، وعليها أجرته لصرف نفعه في أداء ما وجب عليها ، فإن تعذرت أجرته

100/1 ، ومن حديث زيد بن ثابت برقم (٢١٠٨٦) المسند ٢٣٤/٦ ، والدارمي ، باب في حد المحصنين بالزناء ، كتاب الحدود برقم ٢٣٢٣ ، سنن الدارمي ٢٣٤/٢ ، والحاكم ، باب من كفر بالقرآن ، كتاب الحدود ، المستدرك ٣٦٠/٤ وقال : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي .

- (١) في الأصل : أبي .
- (۲) ينظر : المغني ۳۱۳/۱۲ ، وشرح الزركشي ٦/٣٧٦ .
- (٣) أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في النقى ، كتاب الحدود برقم (١٤٣٨) الجمامع الصحبح ٣٥/٤ من والحاكم ، باب لا تقام الحدود في المساجد ، كتاب الحدود ، المستدرك ٣٥/٤ ، والبيهقي ، باب ما جاء في نفي البكر ، كتاب الحدود ، السنن الكبرى ٢٢٣/٨ ، والحديث قال عنه الترمذي : "غريب" ، وقال الحاكم : "صحيح على شرط = الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وأورده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص ٢١٤ وقال : "رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه" ا . ه .

منها لعدم أو امتناع فمن بيت المال ؛ لأنه من المصالح ، فإن أبى السفر معها ، أو تعذر بأن لم يكن لها محرم فتغرب وحدها إلى مسافة قصر للحاجة كسفر الهجرة وكالحج إذا مات المحرم في الطريق ، ويغرب غريب زنى إلى غير وطنه لأن عوده إلى وطنه ليس تغريبا .

(و) يجلد (رقيق) زنى (خمسين) جلدة لقوله تعالى : ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى اَلْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (١) ، والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة فينصرف التنصيف إليه دون غيره والرجم لا يتأتى تنصيفه ، (ولا يغسوب) رقيق زنى ؛ لأنه عقوبة لسيده دونه ، إذ العبد لا ضرر عليه في تغريبه ؛ لأنه غريب في موضعه ، ويترفه فيه بترك الخدمة ، ويتضرر سيده بذلك ، ولا يعير زان بعد الحد ، لقوله عليه السلام : «فليجلدها ولا يثرب »(١) يقال : ثربه أي : لامه وعيره بذنبه (١).

(و) يجلد ويغرب (مبعض) زني (بحسابه) [فيهما آن) ، فالمنصف يجلد خمس

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : أخرجه البخاري ، باب بيع المدبر ، كتاب البيوع برقم (٢٣٤) صحيح البخاري ٧٣/٣ ، ومسلم ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ، كتاب الحدود برقم (١٧٠٣) صحيح مسلم ١٣٢٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : لسان العرب ٢٣٥/١ ، والقاموس المحيط ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٥٠ .

وسبعون جلدة ويغرب نصف عام نصا (١) ، ويحسب زمن التغريب عليه من نصيبه الحر ، والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالرقيق في الحد لأنه رقيق كله .

وإن زنى محصن ببكر وعكسه فلكل حده ، لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد: « في رجلين اختصما إلى سول الله - الله - الله عسيفا (٢) عند الآخر فزنا بامرأته ، فجلد ابنه مائة وغربه عاما ، وأمر أنيسا الأسلمي يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها » متفق عليه (٣) ، وزان بذات محرم كزان بغيرها على ما سبق تفصيله لعموم الأخبار .

ولوطي فاعل ومفعول به كزان ، فمن كان منهما محصنا رجم وغير المحصن يجلد مائة ويغرب عاما ، والرقيق يجلد خمسين والمبعض بحسابه لحديث : « إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان »(١) ، ومن أتى البهيمة ولو سمكة عزر ، روي عن

<sup>(</sup>۱) الهداية ۹۹/۲ ، والمغني ۳۳۹/۱۲ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۲۲/۹۲۲ - ۲۷۰ ، والمحرر ۱۵۲/۲ ، وكتاب الفروع ۷۰/۲ ، والمبدع ۹۲/۳ .

<sup>(</sup>٢) العسيف : الأجير . ينظر : معجم مقاييس اللغة ٣١١/٤ ، ولسان العرب ٢٤٦/٩ .

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث سبق تخريجه ص ٧٢٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ، باب ما جاء في حد اللوطي ، كتاب الحدود ، السنن الكبرى ٢٣٣/٨ ، من طريق أبي بدر : حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى قال : قال رسول الله - على الله و فذكره . قال البيهقي : "محمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه ، وهو منكر بهذا الإسناد" . ١ . هـ ، وأورد الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٥٥/٥ وعزاه للبيهقي وقال : " فيه محمد بن عبد الرحمن القشيري كذبه أبو حاتم " . وضعف الحديث الألباني في الإرواء مدين المراد . ١٦/٨

ابن عباس (۱) ، لأنه لا نص فيه يصح ، ولا يصح قياسه على فرج الآدمي ؛ لأنه لا حرمة له ، والنفوس تعافه ، وقتلت البهيمة المأتبة مأكولة كانت أو لا ، لئلا يغتر بها ، لحديث ابن عباس مرفوعا : «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (۲) ، وضعفه الطحاوي (۳) ، وصح عن ابن

<sup>(</sup>١) هو الأثر الآتي ونصه : (من أتي البهيمة فلاحد عليه) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٤١٦) المسند ٤٤٣/١ ، وأبو داود ، باب فيمن أتى بهيمة ، كتاب الحدود برقم (٤٤٦٤) سنن أبى داود ١٥٩/٤ ، والترمذي ، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة ، كتاب الحدود برقم (١٤٥٥) الجامع الصحيح ٤٦/٤ ، والدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ١٢٦/٣ – ١٢٧ ، والحاكم ، باب من وجدتموه يأتي اليهيمة فاقتلوه ، كتاب الحدود ، المستدرك ٣٥٥/٤ ، والبيهقي ، باب من أتى بهيمة ، كتاب الحدود ، السنن الكبرى ٢٣٣/٨ ، من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به . قال الترمذي : "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي على ، وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس أنه قال: (( من أتى بهيمة فلا حد عليه )) .... وهذا أصح من الحديث الأول" .١٠هـ ، وقال أبو داود - بعــــد أن رواه مـــن طريــق جماعـــة آخريــن عــن عــاصم به - : "حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو" . سنن أبي داود ١٥٩/٤ ، وتعقبه البيهقي فقال: "وقد رويناه من غير وجه عن عكرمة ، ولاأرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات ". السنن الكبرى ٢٣٤/٨ ، وقال الحاكم عن حديث عمرو بن أبي عمرو: "صحيح الإسمناد ولم يخرجماه" . ووافقه الذهمبي ، وصححمه الألبماني في الإرواء ١٣/٨ - ١٥ لطرقمه وشواهده .

<sup>(</sup>٣) شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٣٩ - ٤٠٠٠ .

عباس: «(من أتى البهيمة فلا حد عليه »(۱) لكن لا تقتل إلا بالشهادة على فعله بها إن لم تكن ملكه ؛ لأنه لا يقبل إقراره على ملك غيره ، / ويحرم أكلها ؛ لأنها بها إن لم تكن ملكه ؛ لأنه لا يقبل إقراره على ملك غيره ، أدبه الآتي لها بقيمتها الآتي لها بقيمتها الآتي لها بقيمتها لإتلافها بسببه كما لو جرحها فماتت .

(والمحصن: من وطئ زوجته) لا سريته (بنكاح صحيح) لا باطل ولا فاسد ولو كتابية (في قبلها ولسو مسرة) ، أو في حيض ، أو صوم ، أو إحرام ونحوه وهما حران مكلفان ولو مستأمنين أو ذميين ، فلا إحصان مع صغر أحدهما أو جنونه أو رقه ، فلا إحصان لواحد منهما مع فقد شيء مما ذكر من القيود السابقة ، ويثبت إحصانه بقوله : وطئتها أو جامعتها أو دخلت بها ، ولا يثبت إحصانه بولده منها مع إنكاره وطئها ؛ لأن الولد يلحق بإمكان الوطء ، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء ، وكذا لوكان لامرأة ولد من زوجها فأنكرت أن يكون وطئها لم يثبت إحصانها لذلك .

وإذا جلد زان على أنه بكر فبان محصنا رجم ، لحديث جابر : «أن رجلا زنى بامرأة فأمر به رسول الله - على - فجلد به الحد ، ثم أخبر أنه محصن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود برقم (٢٤٥٥) سنن أبي داود ١٥٩/٤ ، والترمذي برقم (١٤٥٥) الجامع الصحيح ٤٦/٤ - ٤٧ ، وعبد الرزاق برقم (١٣٤٩٧) المصنف ٣٦٦/٧ ، وابن أبي شيبة برقم (٨٥٥٢) الكتاب المصنف ٥/١٥ ، والحاكم في المستدرك ٣٥٦/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٣٤/٨ ، من طرق عن عاصم عن أبني رزين عن ابن عباس به . والأثر صححه الترمذي ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤٤٠/٩ - ٤٤٢ ، وسكت عنه الحاكم .

فرجم » رواه أبو داود (١) ، ولتبين أنه لم يحد الحد الواجب .

ويكف ن المحدود بالرجم ويغس ل ويصل علي علي الرجم ويغس ل ويصل علي علي الله كان مسلما ، قال أحمد (٢) : سئل على على على شراحة (٣) وكان رجماها فقال : «اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم ، وصلى علي عليها »(١) وللترمذي عن عمران بن حصين في الجهنية : « فأمر بها النبي - الله - فرجمت ، وصلى عليها » وقال : "حسن صحيح ". (٥)

<sup>(</sup>۱) في باب رجم ماعز بن مالك ، كتاب الحدود برقم (٤٤٣٨) سنن أبي داود ١٥١/٤ ، والنسائي ، باب في يحصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد ، كتاب الرجم برقم (٢٢١١) السنن الكبرى ٢٩٣/٤ ، والدارقطني ، كتاب الحدود ، سنن الدارقطني ٣١٩/٣ ، والبيهقي ، باب من جلد في الزنى ثم علم بإحصانه ، كتاب الحدود ، السنن الكبرى ٢١٧/٨ ، من طريق عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعا . والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص الحدود عن أبي الزبير عن جابر من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه : أبو داود برقم (٤٤٣٩) سنن أبي داود ١٥١/٥ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١٧/٨ ، وحكى العظيم آبادي في التعليق المغني ١٦٩/٣ عن النسائي قوله : "لا نعلم أحدا رفعه غير ابن وهب ، ووقفه هو الصواب" .

<sup>(</sup>٢) المغني ٣٢١/١٢ ، وشرح الزركشي ٢/٥٧٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) شراحة : الهمدانية ، مولاة سعيد بن قيس . ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ، ولم أقف على ترجمتها . ينظر : فتح الباري ١١٩/١١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجــه عبـــد الـــرزاق برقــم (١٣٣٥٣) المصنــف ٣٢٧/٧ - ٣٢٨ ، والبيــهقي في الســنن الكـــبرى ٢٢٠/٨ ، وقال الألباني في الإرواء ٧/٨ : "إسناده جيد" .

<sup>(</sup>٥) الجامع الصحيح ٣٣/٤ برقم (١٤٣٥) باب تربص الرجم بالحبلي حتى تضع ، كتاب الحدود ، وأخرجه مسلم ، باب من اعترف على نفسه ، كتاب الحدود برقم (١٦٩٦) صحيح مسلم

(وشروطه) أي حد الزني (ثلاثة) : -

أحدها: (تغييب حشفة أصلية) ولو من خصي أو تغييب قدرها لعدمها (في فوج أصلي لآدمي ولو دبرا) لذكر أو أنثى ، لحديث ابن مسعود: «أن رجلا جاء إلى النبي - فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها ، فافعل بي ما شئت ، فقرأ عليه النبي - فقال: ﴿ وَأَقِم الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ النَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدَهِبْنَ السَّيِّاتِ ﴾ (١) رواه طرَفَى النَّهارِ وَزُلُفًا مِّنَ النَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدَهِبْنَ السَّيِّاتِ ﴾ (١) رواه النسائي (١) ، فلا حد بتغييب بعض الحشفة ، ولا بتغييب ذكر خنثي مشكل ، ولا بتغييب في فرجه ، ولا بالقبلة والمباشرة دون الفرج ، ولا بإتيان المرأة المرأة ، ويعزر في ذلك كله ، وأما الرجل المذكور في حديث ابن مسعود فقد جاء تائبا كما يدل عليه في ذلك كله ، وأما الرجل المذكور في حديث ابن مسعود فقد جاء تائبا كما يدل عليه

١٣٢٤/٣ ، وأبو داود ، باب المرأة التي أمر النبي - الله - برجمها من جهينة ، كتاب الحدود برقم (١٣٢٤) سنن أبي داود ١٥١/٤ - ١٥٢ ، والنسائي ، باب الصلاة على المرجوم ، كتاب الجنائز برقم (١٩٥٧) المجتبى ١٣٢٤ ، وأحمد برقم (١٩٣٠) المسند ٥٩٣/٥ ، والدارمي ، باب الحامل إذا اعترفت بالزنا ، كتاب الحدود برقم (٢٣٢٥) سنن الدارمي ٢٣٥/٢ .

<sup>(</sup>١) سورة هود من الآية (١١٤).

<sup>(</sup>۲) في باب من اعترف بما لا تجب فيه الحدود . . ، كتاب الرجم ، برقم (٧٣١٧ - ٧٣٢٤) السنن الكبرى ٣١٦/٤ - ٣١٦ ، والبخاري ، باب قوله تعالى : } وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل . . { كتـــــاب التفســـير برقــــم (٢٦٨٧) صحيــــح البخــــاري = = ٢/٦٢ - ٦٣ ، ومسلم ، باب قوله تعالى : }إن الحسنات يذهبن السيئات { كتاب التوبة برقم (٢٧٦٣) صحيح مسلم ٢١١٥/٤ .

ظاهر حاله ، على أن للإمام ترك التعزير إذا رآه كما في "المغنى"(١) و"الشرح"(٢).

(و) الشرط الثاني: (انتفاء الشبهة) لحديث: «(ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم »(<sup>77)</sup> فلو وطئ زوجته أو سريته في حيض أو نفاس أو دبرها فلاحد عليه ؛ لأنه وطء صادف ملكا، أو وطئ أمته المحرمة برضاع / أوغيره كموطؤة ابنه أو أم زوجته أو أمته المزوجة أو المعتدة أو المرتدة أو المجوسية أو أمة له فيها شرك أو لولده أو لمكاتبه أو لبيت المال، أو وطئ في نكاح مختلف فيه، أو في ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه كنكاح متعة أو بلا ولي أو في شراء فاسد بعد قبضه، أو وطئ امرأة وجدها على فراشه أو بمنزله ظنها امرأته أو أمته، أو ظن أن له فيها شركا، أو جهل تحريم الزني لقرب إسلامه أو لنشوئه ببادية فلاحد، لحديث عائشة مرفوعا: «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمسام أن يخطيعا في العفيدة وخسير مسن أن يخطيعا في العقوبة »(1).

<sup>. 077 - 077/17(1)</sup> 

<sup>.</sup> ٤٦٤ - ٤٦١/٢٦ (٢)

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٧٢٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في درء الحدود ، كتاب الحدود برقم (١٤٢٤) الجامع الصحيح ٢٥/٤ ، والدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ٣٨٤/٨ ، والحاكم ، باب إن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، كتاب الحدود ، المستدرك ٣٨٤/٤ ، والبيهقي ، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات ، كتاب الحدود ، السنن الكبرى ٢٣٨/٨ ، من طرق عن = يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عنها به . قال الترمذي : "حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة

وإن وطئ مكلف امرأة في نكاح باطل إجماعا مع علمه ببطلانه كنكاح مزوجة أو معتدة من غير زنا ، أو خامسة أو ذات محرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة حد لا بإكراه على شيء من ذلك .

(و) الشرط الثالث: (ثبوته) أي الزنى وله صورتان، ذكر الأولى منهما بقوله: (بشهادة أربعة رجال عدول) يشهدون عليه (في مجلس واحد) ولو جاءوا متفرقين (بزنسا واحسل) متعلق بشهادة (مسع وصفه) أي الزنسى، لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَّمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾ الآية (۱) ، وقوله: ﴿ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمُ أَنَّ الْمُحون النظر إليهما حال الجماع لإقامة الشهادة عليهما ، واعتبر كونهم رجالا ؛ لأن الأربعة اسم لعدد الذكور ، ولأن في شهادة النساء شبهة لتطرق الاحتمال إليهن ، وعدولا كسائر الشهادات ، وكونها في مجلس : «لأن عمر حد الثلاثة

عن النبي - الله عن رياد الدمشقي ضعيف في الحديث" ا. ه. ، والحديث قال الحاكم: " صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ، وتعقبه الذهبي بقوله : "قلت : قال النسائي يزيد بن زياد شامي متروك". ا. ه. ، ثم أخرج الترمذي من طريق وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه ، وكذا ابن أبي شيبة في المصنف ١٩٩٨٥ - ٥٧٠ برقم (٨٥٥١) ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٣٨/٨ . قال الألباني في الإرواء ٢٥/٨ : "هو ضعيف مرفوعا وموقوفا ، فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كما في التقريب" . وينظر : التقريب س ٢٠١٠ .

<sup>(</sup>١) سورة النور من الآية (٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (١٥).

الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا لما تخلف الرابع \\(^{(1)}) ، ولولا اعتبار اتحاد المجلس لم يحدهم لاحتمال أن يكملوا برابع في مجلس آخر ، ومعنى وصفهم للزنا أن يقولوا: رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة (٢) والرشاء في البئر (٢٠) ، ويكفى أنهم رأوا ذكره في فرجها والتشبيه تأكيد .

فإن شهدوا في مجلسين فأكثر بأن شهد البعض ولم يشهد الباقي حتى قام الحاكم من مجلسه حد الجميع للقذف لما تقدم عن عمر ، ولا ينافيه كون المجلس لم يذكر في الآية ؛ لأن العدالة أيضا ووصف الزني لم يذكرا فيها مع اعتبارهما لدليل آخر .

أو شهد بعضهم بالزنا وامتنع بعض أو لم يكملها بعضهم حد من شهد منهم للقلف ، لقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلَّدَةً ﴾ ، وجلد عمر أبا بكرة (٤) وصاحبيه حين لم يكمل الرابع شهادته بمحضر من الصحابة ولم ينكر.

(٣) الرشاء: الحبل الممدود الذي يتوصل به إلى الماء.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٥٦٦) المصنف ٣٨٤/٧ - ٣٨٥ ، وابن أبي شيبة برقم (٨٤١٣) الكتاب المسنف ٥٣٥/٩ ، من طرق عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به . = = قال الألباني في الإرواء ٢٩/٨ : "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين" . ومن طرق أخرى أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٤٨/٣ - ٤٤٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٣٥/٨ .

<sup>(</sup>٢) المرود : الميل الذي يكتحل به ، والمكحلة : الوعاء .

ينظر: لسان العرب ١٩١/٣ ، ٥٨٤/١١ .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٢/٣٩٧ ، ولسان العرب ٣٢٢/١٤ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٧٥٤.

1/417]

أو كان الشهود أو بعضهم / لا تقبل شهادتهم فيه لعمى أو فسق أو لكون أحدهم زوجا حدوا للقذف ، لعدم كمال شهادتهم كما لو لم يكمل العدد ، وكما لو بان مشهود عليه مجبوبا أو بانت مشهود عليها رتقاء للقطع بكذبهم .

وإن شهدوا عليها بالزنا فتبين أنها عندراء لم تحدهي لثبوت بكارتها ، ووجودها يمنع من الزنى ظاهرا ، ولا يحد الرجل للشبهة ولا الشهود ؛ لأن الشهادة كملت مع احتمال صدقهم ، فإنه يحتمل أن يكون وطئها ثم عادت عذرتها .

أو كان الشهود الأربعة مستوري الحال ، أو مات أحدهم قبل وصف فلا يحدون لمفهوم قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآ ﴾ وقد جيء هنا بالأربعة ولا تحدهي ولا الرجل .

وإن شهد أربعة بزنا فرجعوا كلهم أو رجع بعضهم قبل حد ولو بعد حكم لم يحد مشهود عليه للشبهة ، وإن رجع بعضهم بعد حد حد راجع عن شهادته فقط ؛ لأن إقامة الحد كحكم فلا ينقض برجوع الشهود أو بعضهم ، لكن يحد الراجع لإقراره بالقذف إن طالب به مقذوف قبل موته وإلا فلا .

وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها دون الشهود عليه حد الأربعة للقذف وللزنا ؟ لأنهم شهدوا بزنا لم يثبت فهم قذفة وثبت عليهم الزنى بشهادة الآخرين

وإذا كملت الشهادة بحد ثم مات الشهود أو غابوا لم يمنع ذلك إقامة الحد كسائر الحقوق ، واحتمال رجوعهم ليس شبهة يدرأ بها الحد لبعده .

وإن حملت من لا لها زوج ولا سيد لم تحد بذلك الحمل بمجرده لكن تسأل

وذكر الصورة الثانية بقوله: (أو) بر (إقريب الصورة الثانية بقوله: (أو) بر (إقريب العرف عند المكلف بالزنا (أربع مرات) لحديث ماعزبن مالك: «اعترف عند النبي - ها - الأولى والثانية والثالثة ورده، فقيل له: إنك إن اعترف عنده الرابعة رجمك، فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا: / لا نعلم إلا المرب فرجم »(٢) حتى ولو كان الاعتراف أربعا في مجالس لأن

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٦٦٦) المصنف ٧٠٤١ ، وابن أبي شيبة برقم (٨٥٤٩) الكتاب المصنف ١٠/٥ أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٦٦) المصنف الألبساني في الإرواء ٥٦٨/٩ - ٢٣٦ ، وصححه الألبساني في الإرواء ٢٤٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) قول على - رضى الله عنه - : أخرجه عبله الرزاق برقم (١٣٧٢٧) المصنف ٤٢٥/٧ . =

<sup>=</sup> وقول ابن عباس - رضي الله عنهما - لم أقف عليه مسندا ، وذكره ابن قدامة في المغني . ٢٧٨/١٢ .

<sup>(</sup>٣) بهذا اللفظ من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - مرفوعا : أخرجه الإمام أحمد برقم (٤٢) المسند ١٦/١ ، وابن أبي شيبة ، باب في الزنى كم مرة يرد ؟ كتاب الحدود برقم (٨٨١٨) الكتاب المصنف ٧٢/١٠ ، وأورده المهيثمي في مجمع الزوائد ٢٦٦٦ وقال : "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفي أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف".

ماعزا أقر أربع مرات عندهع ليه السلام في مجلس واحد ، والغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس ، رواه مسلم والدارقطني (١) من حديث

وله شواهد من حديث جابر بن سمرة ، وعبد الله بن عباس ، وبريدة بن الخصيف - رضي الله عنهم - لكن ليس في شيء منها : (إنك إن اعترفت عنده الرابعة رجمك) . فأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم ، باب من اعترف على نفسه في الزنى ، كتاب الحدود برقم (١٦٩٢) صحيح مسلم ١٣١٩ - ١٣٢٠ ، وأحمد برقم (٢٠٣٤) المسند ٢٧٩ . وحديث ابن عباس أخرجه أيضا مسلم ، في الموضع السابق ، برقم (١٦٩٣) ، وأبو داود ، باب رجم ماعز ، كتاب الحدود برقم (٢٤٢٥ - ٢٤٤٤) سنن أبي داود ٤/٧٤ ، وأحمد بالأرقام (٢٠٠٣ ، ٢٨٦٩ ، ٢٠٠٠) المسند ٢٠٢١) ، وأحمد بريدة أخرجه أيضا مسلم في الموضع السابق ، برقم (١٦٩٥ ) ، وأحمد برقم (١٦٩٥ ) المسند ٢٧١٧ ) المسند ٢٧١٧ )

(۱) أخرجه مسلم ، باب من اعترف على نفسه بالزني ، كتاب المحدود برقم (١٦٩٥) صحيح مسلم 
٣/١٣٢١ - ١٣٣١ ، وأبو داود ، باب المرأة التي أمر النبي - الله - برجمها من جهينة ، كتاب المحدود برقم (٢٢٤٤٠) سنن أبي داود ١٥٢/٤ ، وأحمد برقم (٢٢٤٣٠) المسند 
٢/٢٧٤ - ٤٧٧ ، والدارمي ، باب الحامل إذا اعترفت بالزنا ، كتاب الحدود برقم = 
(٢٣٢٤) سنن الدارمي ٢٣٤/٢ - ٢٣٥ ، والبيهقي ، باب الحبلي لا ترجم حتى 
تضع . . ، كتاب الحدود ، السنن الكبرى ٢٢٩/٨ .

وأما الدارقطني فأخرجه عن جابر - رضي الله عنه - في كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني : " في هذه القصة الدارقطني : " في هذه القصة اختلاف كثير لعل سببه كثرة الرواة ... " . ا . ه - يعنى قصة الجهنية والغامدية - .

بري*د*ة <sup>(۱).</sup>

<sup>(</sup>۱) هو الصحابي الجليل : بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي ، أسلم حين مس به النبي - هاجرا بالغميم ، ولم يشهد بدرا وأحدا وشهد ما بعدهما ، سكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة من ثم إلى مرو ، توفي بمرو سنة ٦٣هـ .

ينظر : أسد الغابة ٢٠٩/١ ، والإصابة ٤١٨/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو غمزت ؟ كتـاب الحـاربين برقـم (٢) أخرجه البخاري ، باب هل يقول الإمام للمقر : باب رجم ماعز بـن مالك ، كتـاب الحـدود برقـم (٦٨٢٤) صحيح البخاري ١٤٦/٥ - ١٤٧ ، ومسلم بنحوه ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، كتاب الحدود برقم (١٦٩٣) صحيح مسلم ١٣٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ١٩٦/٣ - ١٩٧ ، وأبو داود ، باب رجم ماعز بن مالك ، كتاب الحدود برقم (٤٤٢٨) سنن أبي داود ١٤٨/٤ ، والبيهقي ، باب من قال : لا يقام عليمه الحمد حتى يعسترف أربع مرات ، كتاب الحمدود ، السنن الكبرى ٢٢٧/٨ ، = من طرق ، عن أبي الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : فذكره . قال الألباني : "هذا إسناد ضعيف ، رجاله كلهم تقات رجال مسلم غير عبد

فلا تكفى فيه الكناية.

ولا يعتبر أن يصرح بمن زنى بها فلو أقر أنه زنى بفلانة فكذبته فعليه الحد دونها ، لحديث أبي داود عن سهل بن سعد مرفوعا (١).

(بالا رجوع) متعلق بإقراره ، أي بأن لا يرجع مقر بزنا حتى يتم الحد ، فإن رجع عن إقراره ، أو هرب ترك وتقدم (٢) ، ولو شهد أربعة على إقراره به أربعا أفانكر ا (٢) ، أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه لرجوعه ، ولا حد على من شهد عليه لكمالهم في النصاب .

الرحمن بن الصامت وهو مجهول". الإرواء ٢٤/٨ ، وأورده في ضعيف سنن أبي داود ص ٤٤٠ -

<sup>(</sup>۱) ولفظه : (( أن رجلا أتى النبي - ﷺ - فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له ، فبعث رسول الله - ﷺ - إلى المرأة فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكون زنت ، فجلده الحد وتركها )) . أخرجه أبو داود ، باب رجم ماعز بن مالك ، كتاب الحدود برقم (٤٤٣٧) وفي باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة برقم (٢٢٣٦٨) سنن أبي داود ١٥٠/٤ ، وأحمد برقم (٢٢٣٦٨) المسند ٢٥٠/٥ ، والبيهقي ، باب الرجل يقر بالزنا دون المرأة ، كتاب الحدود ، السنن الكبرى ٢٢٨/٨ ، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٨٤٥/٣ .

<sup>(</sup>۲) ص ۷۳۹.

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٤٨/٣ .

## رَفَعُ عبر لارَحِجُ اللَّخَرَيُّ فصسل في حد القذف لَسِلْيَ اللَّهِ ُ لِالْمِرُوکِ ِسَ

وهو لغة : الرمي بقوة (١) ثم غلب على الرمي بزنى أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة .

وهو محرم إجماعا (٢) لقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ .. ﴾ الآيسة (٣) ، وقوله : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ مُ الْعَنْفِ اللّهِ عَلَىهِ (٥) . ٱلْغَلْفِلَاتِ .. ﴾ الآية (٤) وحديث : ﴿ اجتنبوا السبع الموبقات ﴾ متفق عليه (٥) .

(والقاذف) وهو مكلف مختار ولو أخرس وقد قذف بإشارة (محصنا) ولو مجبوبا أو كانت مقذوفة ذات محرم من قاذف ، أو كانت رتقاء لعموم الآية والأخبار .

(يجلمه) قاذف (حسر تمانين) جلدة لقوله تعالى : ﴿ فَالَجَّلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ ، (و) يجلد قاذف (رقيق نصفها) أربعين جلدة ، (و) يجلد قاذف (مبعض

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٦١/٥ - ٦٢ ، ولسان العرب ٢٧٦/٩ .

<sup>(</sup>٢) حكاه ابن المنذر في الإشراف ٦١/٣ - ٦٢ ، وابن قدامة في المغني ٣٨٣/١٢ .

وينظ وينظ و المبسوط ١٠٩/٩ ، والهدايسة شرح بدايسة المبتسدي ١١٢/٢ ، ويدايسة المجتسهد ٢/٢٤ ، والذخيرة ١٠٥/٢ ، وروضة الطالبين ١٠٦/١٠ ، ومغني المحتاج ١٥٥/٤ ، والإرشاد ص٧٣٣ ، ولمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٤٧/٢٦ – ٣٤٨ ، وكشاف القناع ١٠٤/٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور من الآية (٤).

<sup>(</sup>٤) سورة النور من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص ٧٤٥ .

بحسابه) ، فمن نصفه حر ونصفه رقيق يجلد قاذفه ستين ؛ لأنه حد يتبعض .

ولا يجب حد قذف على أبوين وإن علوا لولد وإن سفل كما لا يجب قود.

والحق في حد القذف للآدمي كالقود فلا يقام بلا طلبه ، لكن لا يستوفيه مقذوف بنفسه ، ويسقط بعفوه / ولو بعد طلبه به كما لو عفي قبله .

وكذا يسقط بإقامة البينة بما قذفه به وبتصديق مقذوف له فيه ، وبلعانه إن كان زوجا.

ومن قذف غير محصن ولو قنه عزر ردعا له عن أعراض المعصومين وكفا له عن إيذائهم .

(والمحصن هنا) أي في باب القذف (الحسر المسلم العساقل العفيسف) عن الزني ظاهرا ولو كان تائبا منه ؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وملاعنة وولدها وولد زنا كغيرهم نصا (١) ، فيحد بقذف كل منهم إن كان محصنا .

(وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ) وهو ابن عشر فأكثر وبنت تسع فأكثر للحوق العارلهما ، و(لا) يشترط (بلوغه) أي المقذوف ، ولا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه إذ لا أثر لطلبه قبل بلوغه لعدم اعتبار كلامه ولا طلب لوليه عنه ؟ لأن الغرض منه التشفى فلا يقوم غيره مقامه فيه كالقود ، وكذا لوجن مقذوف أو أغمى عليه قبل طلبه فلا يستوفي حتى يفيق ويطالب به ، وإن جن أو أغمى عليه بعده أقامه الإمام أو نائبه على القاذف لوجود شرطه وانتفاء مانعه .

ومن قال لمحصنة : زنيت وأنت صغيرة ، فإن فسره بدون تسع سنين

<sup>(</sup>١) المقنع لابن البناء ١١٢٥/٣ ، والمغنى ٢٠١/١٢ - ٤٠٢ ، وشرح الزركشي ٣١٧/٦ ، وكتاب الفروع ٨٥/٦ ، والتنقيح ص ٢٧٦ ، وغاية المنتهي ٣٠٦/٣ .

عزر ، أو قاله لذكر صغير فسره بدون عشر سنين عزر ، وإلا يفسره بدون ذلك حد لأنه لا يشترط بلوغ مقذوف .

رَفْعُ عَبِّ (لاَرَّعِلِجُ (الْغَبِّرَيَّ (سِيلِيَ (لِنَهِرُمُ (الْفِرْدُوکِرِينَ (سِيلِيَ (لِنَهِرُمُ (الْفِرْدُوکِرِينَ

**0** 

وللقذف صريح وكناية ، فصريحه : يـا منيوكـة إن لم يفسـره بفعـل زوج أو سيد ، ويا منيوك يا زان يا عاهر ، أو قد زنيت أو زنى فرجك ، أو يا لوطى .

وقوله لشخص: لست لأبيك، ولست بولد فلان قذف لأمه إلا أن يكون المقول له ذلك منفيا بلعان لم يستلحقه ملاعن بعد نفيه ولم يفسره قائل ذلك بزنا أمه فلا يكون قذفا لها.

وقوله: ما أنت ابن فلانة ليس بقذف مطلقا إذ الولد من أمه بكل حال .

وقوله لولده: لست بولدي كناية في قذف أمه نصا (۱) ؛ لأن الوالد إذا أنكر شيئا من أحوال ولده يقول له ذلك كثيرا ، يريد بذلك أنه لا يشبهه لا أنه ليس مخلوقا من مائه ، فلا يكون قذفا لأمه مع الاحتمال إلا مع إرادته أنه ليس منه بخلاف الأجنبى .

وقوله: أنت أزنى الناس أو أزنى من فلانة أو فلان صريح في المخاطب فقط ، لاستعمال أفعل في المنفرد بالفعل كقوله تعالى: ﴿ أَفَ مَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ فَا لَكُو لَهُ مَا لَكُو لَهُ مَا اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) المقنع والشَّرح الكبِير والإنصاف ٣٧٩/٣٦ ، والمحرر ٩٥/٢ ، وكتاب الفُروع ٦٨٨٦ ، والمجرع ٩٥/٢ . والمبدع ٩١/٩ ، وغاية المنتهى ٣٠٩/٣ ، وكشاف القناع ١١٠/٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس من الآية (٣٥).

أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ﴾ (١) ، وقولهم العسل أحلى من الخل.

وكنايته والتعريض به: زنت يداك أو زنت رجلاك ، لحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما البطش ، والرجلان تزنيان وزناهما المشي ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه »(۲) ، ويا خنيث يا نظيف يا عفيف ، ولامرأة : يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة ، ولامرأة شخص : قد فضحته وغطيت رأسه أو نكست رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه .

وقوله لعربي: يا نبطي يا فارسي يا رومي، وقوله لأحدهم: يا عربي، وقوله لمن يخاطبه (٢): يا حلال ابن حلال ما يعرفك الناس بالزنى، أو ما أنا بزان أو ما أمي بزانية، أو يسمع من يقذف شخصا فيقول له: صدقت، أو صدقت فيما قلت، أو أخبرني فلان أنك زنيت، أو أشهدني فلان أنك زنيت ويكذبه فلان، قال أحمد في رواية حنبل: لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف أو الشتيمة. (١)

فإن فسره بمحتمل غير القذف كقوله: أردت بالنبطى نبطى اللسان ونحوه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام من الآية (٨١).

<sup>(</sup>۲) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه .- مرفوعا : أخرجه البخاري ، بـاب زنـا الجـوارح دون الفرج ، كتاب الاستئذان برقم (٦٢٤٣) صحيح البخاري ٤٦/٨ ، ومسلم ، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره ، كتاب القدر برقم (٢٦٥٧) صحيح مسلم ٢٠٤٧ - ٢٠٤٧ .

<sup>(</sup>٣) في شرح منتهى الإرادات ٣٥٥/٣ : يخاصمه .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغنى ٣٩٢/١٢ ، والشرح الكبير والإنصاف ٣٨٨/٢٦ - ٣٩٢ .

وبالرومي رومي الخلقة ، وبقول أفسدت فراشه : أي أحرقت أو أتلفته ، وبقولي : علقت عليه أولادا من غيره التقطت أولادا ونسبتهم إليه ، وبمخنث أي فيه طباع التأنيث أي التشبه بالنساء ، وبقحبة أنها تتصنع للفجور ونحوه قبل منه وعزر لارتكابه معصية لاحد فيها ولا كفارة .

(و) كما (يعزر بنحو) قوله: (يا كافر ، يا ملعون ، يا أعور ، يا أعرج) يا فاسق ، يا فاجر ، يا حمار ، يا تيس ، يا رافضي ، يا خبيث البطن أو يا خبيث الفرج ، يا عدو الله ، يا كذاب ، يا خائن ، يا شارب الخمر ، يا مخنث ، يا قواد ونحوها يا ديوث (٢) ، قال إبراهيم الحربي (٢) : الديو ث الذي يدخل الرجال على امرأته . (١) والقواد عند العامة : السمسار في الزنى .

وإن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنى منهم عزر لأنه لا عار عليهم

<sup>(</sup>١) القرنان : الذي يشارك في امرأته كأنه يقرن به غيره ، وهو نعت سوء في الرجل الذي لا غيرة له .

ينظر : لسان العرب ٣٣٨/١٣ ، والقاموس المحيط ٢٥٩/٤ .

<sup>(</sup>٢)الديوث : الذي لا يغار على أهله ديوث ، يقال : ديثته إذا أذللته ، من قولهم : طريق مديث : أي مذلل .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٣١٧/٢ ، ولسان العرب ٢/١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) هو : إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير الحربي ، أبو إسحاق ، الحنبلي ، العلامة ، شيخ الإسلام ، ولد سنة ١٩٨ه ، كان إماما في العلم ، زاها ، فقيها ، حافظا للحديث ، صنف كتبا كثيرة منها : "غريب الحديث" و"دلائل النبوة" و"المناسك" ، توفي سنة ٢٨٥ه .

ينظر: طبقــات الحنابلــة ١/٨٦ – ٩٣ ، وســير أعــلام النبــلاء ٣٥٦/١٥٣ – ٣٧٢ ، والمنـــهج الأحمد ٣٠٢/١ - ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) المغنى ٣٩٣/١٢ ، والشرح الكبير والإنصاف ٣٩١/٢٦ ، ٣٩٤ .

بذلك للقطع بكذب القاذف.

## رَفْعُ بعِس (لاَرَجِي (الْجَشَّيَ (سِيلَتَمَ) (لاَئِمَ) (اِلْفِرُونُ كِسِسَ

## فصل في التعزير

وهو لغة : المنع ، ومنه التعزير بمعنى النصرة (١) ، كقوله تعالى : ﴿ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُعَرِّرُوهُ ﴾ (٢) لمنع الناصر المعادي والمعاند لمن ينصره .

واصطلاحا: التأديب لأنه يمنع مما لا يجوز فعله (٣).

(ویجسب التعزیسر) علی کل مکلف ، نص علیه في سب صحابي (ئ) ، و کحد ، و کحق آدمي طلبه (في کسل معصیة لا حد فيها ولا کفارة) ، کمباشرة دون فرج ، وإتیان امرأة امرأة ، وسرقة لا قطع فیها لفقد حرز ونقص نصاب ، و کجنایة لا قود فیها کصفع وو کز ، / و کقذف بغیر زنا کقوله : یا فاسق ، یا شاهد زور ، و خو ذلك ، و کلعنه ولیس لمن لعن ردها علی من لعنه ، و کدعاء علیه وشتمه بغیر فریة ، و کقوله : الله أکبر علیك ، و خصمك الله ، و کذا ترك الواجبات ، و لا یحتاج في إقامة تعزیر إلی مطالبة ؛ لأنه مشروع للتأدیب ، فیعزر من سب صحابی ولو کان له وارث ولم یطالب به ، و في سقوطه للتأدیب ، فیعزر من سب صحابی ولو کان له وارث ولم یطالب به ، و في سقوطه

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٣١١/٤ ، ولسان العرب ٥٦١/٤ - ٥٦٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح من الآية (٩).

<sup>(</sup>٣) مان ابن قدامة : "التعزيس : هـو العقوبة المشروعة على جناية لا حـد فيها" . ١ . هـ . المغنني ٥٢/١٢ ، وينظس : الهداية ١٠٢/٢ ، والمبدع ١٠٨/٩ ، والتنقيع ص ٢٧٨ ، والإقناع ٢٦٨/٤ ، وغاية المنتهي ٣١٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) كتباب الفروع ١٠٤/٦ ، والمبدع ١٠٨/٩ ، والإنصباف ٤٤٨/٢٦ ، والإقنباع ٢٦٩/٤ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٦٠/٣ .

بعفو مجنى عليه خلاف.

(ومرجعه) أي التعزير (إلى اجتهاد الإمهام) ولا يزاد فيه على عشرة نصا (۱) ، لحديث أبي بردة (۲) مرفوعا : «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله » متفق عليه (۲) وللحاكم نقصه عن العشرة ؛ لأنه عليه السلام قدر أكثره ولم يقدر أقله فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم بحسب حال الشخص .

ويشهر لمصلحة نقله عبد الله في شاهد زور (١).

ويكون التعزير أيضا بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية وإقامته من المجلس حسب ما يراه الحاكم ، ويصلبه حيا ، ولا يمنع من أكل ووضوء ويصلي بالإيماء ولا يعيد .

ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف وجرح ؛ لأنه مثلة ، ويأخذ مال أو إتلافه ؛ لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به .

<sup>(</sup>۱) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ ، وكتاب الروايتين والوجهين ۳٤٤/۲ ، والمقنع لابن البناء ۱۱۲۷/۳ ، والمغنى ٥٢٤/١٢ ، والمحرر ١٦٤/٢ ، والمبدع ١١٢/٩ .

<sup>(</sup>٢) أبو بردة : هانئ بن نيار بـن عمـرو البلـوي ، حليـف الأنصــار ، صحــابي اشــتهر بكنيتــه ، وهــو خال البراء بن عازب ، شهد بدرا وما بعدها ، توفي سنة ٤٠هـ .

ينظر: أسد الغابة ٥/ ٣٨٢ ، والإصابة ٣١/٧ - ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، باب كم التعزير والأدب ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة برقم (٦٨٤٨) صحيح البخاري ١٤٤/٨ - ١٤٥ ، ومسلم ، باب قدر أسواط التعزير ، كتاب الحدود برقم (١٧٠٨) صحيح مسلم ١٣٣٢/٣ - ١٣٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : كتاب الفروع ١٠٨/٦ ، والإنصاف ٢٦/٢٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٦١/٣ .

ولا يحرم تعزير بتسويد وجه ولا بأن ينادى عليه بذنبه ، ويطاف به مع ضربه ، قال أحمد في شاهد الزور (۱): فيه عن عمر : «يضرب ظهره ، ويحلق رأسه ، ويسخم (۲) وجهه ، ويطاف به ويطال حبسه »(۳).

ومن قال لذمي : يا حاج أو لعنه بغير موجب أدب.

ومن عرف بأذى الناس حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب ، ونفقته من بيت المال ليدفع ضرره ، وقال المنقح : لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان يقتل بعينه غالبا ، وأما ما أتلفه فيغرمه انتهى . (3) وفي "شرح منازل السائرين" لابسن القيم (6): إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية ، وإن عمد ذلك وقدر على رده وعلم أنه يقتل به ساغ للوالي أن يقتله بمثل ما قتل به فيعينه إن شاء كما هو أعان المقتول ، وأما قتله بالسيف قصاصا فلا ؛ لأن هذا

<sup>(</sup>١) ينظر : كتاب الفروع ١٠٨/٦ - ١٠٩ ، والإنصاف ٤٦١/٢٦ .

<sup>(</sup>٢) السخم: السواد ، يقال: شعر سخامي: أسود ، والسخام: سواد القدر.

ينظر : معجم مقاييس اللغة ١٤٥/٣ - ١٤٦ ، ولسان العرب ٢٨٣/١٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٥٣٩٣) المصنف ٣٢٧/٨ ، وابن أبي شيبة برقم (٨٧٦٢) الكتاب المصنف (٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٤٣/١) الكبرى ١٤٣/١٠ وضعفه .

<sup>(</sup>٤) التنقيح ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب اسمه: "مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" مجلدان وهو شرح "منازل السائرين" لشيخ الإسلام الأنصاري ، قال ابن رجب عن هذا الشرح: "كتاب جليل القدر" ، من تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه محمد بن أبي بكر بن أبوب ، شمس الدين ، أبو عبد الله بن قيم الجوزية ، (١٩٦ - ٧٥١هـ) . ينظر: كتاب الذيل ٢/٤٤٧ - ٤٥٢ . والكتاب مطبوع في مجلد .

ليس مما يقتل غالبا ولا هو مماثل للجناية ، وفرق بينه وبين الساحر من وجهين قال : وسألت شيخنا عن القتل بالحال هل يوجب القصاص ؟ فقال : للولي أن يقتله بالحال كما قتل به .

ويعزر بعشرين سوطا بشرب مسكر في نهار رمضان مع الحد ، لما روى أحمد : «أن عليا أتي بالنجاشي (۱) قد / شرب خمرا في رمضان ، فجلده تمانين ٢٣١٨ / الحد ، وعشرين سوطا لفطره في رمضان » (۱) ومن وطئ أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له فيجلد مائة إن علم التحريم ، لحديث أبي داود عن حبيب بن سالم (٦) : «أن رجلا يقال له : عبد الرحمن بن حبيب وقع على جارية

<sup>(</sup>١) النجاشي : قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية بن خديج الحارثي ، أبو الحارث ، الشاعر ، أمه من الحبشة ، له إدراك ، كان في عسكر علي ، عمر طويلا ، استقر في الكوفة ، وهجا أهلها ، وهدده عمر بقطع لسانه ، وتوفي بلحج باليمن سنة ٤٠هـ .

ينظر : الإصابة ٦/٧٨٦ - ٣٨٧ ، وتاريخ دمشق ٤٧٣/٤ - ٤٧٧ ، والشعر والشعراء ١/٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في المسند ، وينظر : مسائل الإمام أحمد برواية صالح ٣٢٥/٢ - ٣٢٦ ، وأخرجه عبد السرزاق برقم (١٣٥٥٦) المصنف ٣٨٢/٧ ، وابن أبي شيبة برقم (٨٦٧٣) الكتاب المصنف ٣٦/١٠ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٥٣/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٢١/٨ ، وحسنه الألباني في الإرواء ٥٧/٨ .

<sup>(</sup>٣) حبيب بن سالم : الأنصاري ، مـولى النعمـان بـن بشـير وكاتبـه ، قـال أبـو حـاتم : ثقـة ، وقـال البخاري : فيه نظر ، وقال ابن حجر : لا بأس به .

ينظر : الجرح والتعديل ١٠٢/٣ ، وتهذيب الكمال ٣٧٤/٥ ، والتقريب ص ١٥١ .

امرأته ، فرفع إلى النعمان بن بشير (۱) وهو أمير على الكوفة فقال : لأقضين فيك بقضية رسول الله - الله على ال كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة ، فوجدوها أحلتها فجلده مائة هو (۱) ، وإن ولدت منه لم يلحقه نسبه لانتفاء الملك والشبهة ، ولا يسقط حد بإباحة في غير هذا الموضع ، ومن وطئ أمة له فيها شرك عزر بمائة سوط إلا سوطا نصا (۱) ، لينتقص عن حد الزنا ، وللحاكم نقص التعزير فيما سبق بحسب اجتهاده .

ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجة حرم وعزر عليه ؛ لأنه معصية ، وإن فعله خوفا من الزنا أو اللواط فلا شيء عليه ، ولا يباح إلا إذا لم يقدر

<sup>(</sup>۱) النعمان بن بشير: بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الله، له ولأبيه صحبة، ولمد بعد الهجرة بأربعة عشر شهرا، استعمله معاوية على حمص، ثم على الكوفة، وكذلك ابنه يزيد ولما استخلف معاوية يزيد دعا النعمان إلى بيعة ابن الزبير، ثم دعا إلى نفسه فواقعه مروان بن الحكم وقتله سنة ٦٤هـ، وقيل: ٥٠هـ.

ينظر : أسد الغابة ٣٢٦/٥ - ٣٢٩ ، والإصابة ٣٤٦/٦ - ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود برقم (٤٤٥٨) سنن أبي داود ١٥٧/٤ ، والترمذي برقم (١٤٥١ - ١٤٥١) الجامع الصحيح ٤٤/٤ ، والنسائي برقم (٣٣٦١) المجتبى ١٢٤/٦ ، وابن ماجة برقم (٢٥٥١) سنن ابن ماجة ٢٨٥٣/ ، وأحمد برقم (١٧٩٥٧ - ١٧٩٥) المسند ١٢٥/٥ - ٣٤٦ ، والدارمي برقم (٢٣٢٩) سنن الدارمي ٢٣٧/٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٣٩/٨ ، من طرق عن قتادة عن خالد بن عرفظة عن حبيب بن سالم (أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته ....) الخ ، والحديث قال عنه الترمذي : "في إسناده اضطراب" ا . ه ، وضعفه البيهقي .

<sup>(</sup>٣) كتاب الروايتين والوجهين ٣٤٤/٢ ، والمغني ٥٢٤/١٢ ، والشرح الكبير والإنصاف ٢٥٥/٢٦ - ٥٥٥ - ٤٥٧ ، والحبير والإبسادع ١١٢/٩ ، وشير ٢١٢/٩ ، والمبيدع ٢١٢/٩ ، وغاية المنتهى ٣١٦/٣ .

على نكاح ولو لأمة ، وقياسه المرأة فلا يباح لها إلا إذا لم يرغب أحد في نكاحها .

## رَفَّعُ حبر (الرَّمِيُ (النَّجَرُ يَّ (سِكَتَ (النِّمُ (اِفْرُور کِرِسَ

وهو اسم فاعل من السكر ، وهو اختلاط العقل . (١)

(وكل شراب مسكر) خمر (يحرم) شرب قليل وكثيره لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيطَانِ قَاجَتَنِبُوهُ ﴾ (٢) ، وحديث ابن مسعود مرفوعا: ﴿ إِن الله قد حرم الخمر ، فمن أدركته هذه الآية وعنده شيء فلا يشرب ولا يبع ، فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها » رواه مسلم مختصرا (٢) ، وأجمع المسلمون على تحريم الخمر (١) ، لكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه .

(مطلقا) أي سواء كان من العنب أو الشعير أو غيرهما ، لحديث : «كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام » رواه أحمد وأبو داود (٥٠) ، وعن عائشة

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٨٩/٣ ، ولسان العرب ٣٧٢/٤ ، والقاموس المحيط ٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة من الآية (٩٠) .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ، وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، باب تحريم بيع الخمر ، كتاب المساقاة برقم (١٥٧٨) صحيح مسلم ١٢٠٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط ٢/٢٤، وحاشية ابن عابدين ٢/٨٤، ويداية المجتهد ٢/١١، وعقد الجواهر الثمينــــة ٢/٧١، وروضـــة الطـــالبين ٢/٨٨، ونهايـــة المحتـــاج ١١/٨، والإفصـــاح ٢٦٧/٢، والمغنى ٢٦٧/٢، وشرح الزركشي ٣٧٢/٦، والمبدع ٢٠٠/٩.

<sup>(</sup>٥) من حديث ابن عمر " رضي الله عنهما - مرفوعا : أخرجه الإمام أحمد برقم (٤٨١٥) المسند ١٠٩/٢ ، وأبو داود ، باب النهي عن المسكر ، كتاب الأشربة برقم (٣٦٧٩) سنن أبي داود

مرفوعا: «كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الفرق فمل الكف منه حرام » رواه أبو داود والترمذي وقال: "حسن صحيح" (۱) ، والفرق - بالتحريك - : مكيال يسع ستة عشر رطلا (۲) ، وعن ابن عمر مرفوعا: «ما أسكر كثيره فقليله حرام » رواه أحمد وغيره (۲) ، وعن عمر: « نزل تحريم

٣٢٧/٣ ، ومسلم ، باب بيان أن كل مسكر خمر ... ، كتاب الأشربة برقم (٢٠٠٣) صحيح مسلم ١٥٨٧/٣ - ١٥٨٨ ، والترمذي ، باب ما جاء في شارب الخمر ، كتاب الأشربة برقم (١٨٦١) الجسامع الصحيح ٢٥٦/٤ ، والنسائي ، باب إنبات اسم الخمر لكل مسكر = من الأشربة ، كتاب الأشربة برقم (٥٥٨٥) المجتبى ٢٩٧/٨ ، وابن ماجة ، باب كل مسكر حرام ، كتاب الأشربة برقم (٣٣٩٠) سنن ابن ماجة ١١٢٤/٢ .

- (۱) أخرجه أبو داود ، باب النهي عن المسكر ، كتاب الأشربة برقم (٣٦٨٧) سنن أبي داود ٣٢٩/٣ ، والترمذي ، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام ، كتاب الأشربة برقم (١٨٦٦) الجامع الصحيح ٢٥٩/٤ ، وأحمد برقم (٢٤٤٧١) المسند ١٨٨/٧ ، وابن حبان ، باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسكر هو الشربة الأخيرة . . ، كتاب الأشربة برقم (٥٣٨٣) الإحسان ٢٠٣/١٢ ، والدارقطني ، كتاب الأشربة وغيرها ، سنن الدارقطني ٢٥٥/٤ ، والبيهقي ، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ، كتاب الأشربة والحد فيها ، السنن الكبرى ٢٩٦/٨ ، والحديث قال الترمذي : "حسن" . وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق الإحسان .
  - (٢) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٤٩٥/٤ ، والقاموس المحيط ٢٧٤/٣ .
- (٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (٥٦١٦) المسند ٢١٩/٢ ، والبيعهقي ، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ، كتاب الأشربة والحد فيها ، السنن الكبرى ٢٩٦/٨ ، من طريق أبي معشر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه به مرفوعا ، ورواه البيهقي أيضا من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر به . وأبو معشر هذا ضعيف . ينظر : إرواء الغليل ٤٢/٨ . وللحديث شواهد كثيرة صححه بها الألباني في الإرواء .

الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والبر والشعير ، والخمر ما خامر العقل » متفق علمه (١).

ولو شربه لعطش لم يجز ؛ لأنه لا يحصل به ري بخلاف ماء نجس فيجوز شربه لعطش عند عدم غيره ، ولا يجوز استعماله لدواء (إلا لـ [دفع](٢) لقمة غـــص عالى ولم يجد غيره (مع خوف تلــف) فيجوز لأنه مضطر ، (ويقدم عليه) أي [٣١٩] الخمر في دفع لقمة غص بها (بـول) لوجوب (٣) الحد باستعمال المسكر / دون البول ، ويقدم عليهما ماء نجس ؛ لأن أصله مطعوم بخلاف البول .

(فإذا شربه) أي المسكر أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه أو استعط (أو احتقن به) أو أكل عجينا لت به (مسلم مكلف) لا صغير ولا مجنون (عالما أن كشيره يسكر) - ويصدق إن قال: لم أعلم - (مختارا) - فإن أكره عليه لم يحد - ، وصبره على الأذى أفضل من شربها مكرها نصا (، ، وكذلك كل ما جاز لمكره ، وإن أكره بالقتل تعين عليه الفعل ولم يجز له التخلف ؛ لأنه إلقاء بنفسه إلى التهلكة ، أو وجد مسلم سكران أو تقيأ الخمر (حد) ؛ لأنه لم يسكر ، أو تقيأها إلا وقد شربها (حو) وجد منه شيء مما تقدم (أله انين) جلدة ، لما روى الجوزجاني

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري برقم (۵۵۸۱) صحيح البخاري ۹۱/۷ ، ومسلم برقم (۳۰۳۲) صحيح مسلم ٢٣٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : لوجود .

<sup>(</sup>٤) كتاب الفروع ٩٩/٦ ، والمبدع ١٠٢/٩ ، والإنصاف ٢٢٧/٢٦ ، وغاية المنتهى ٣١٣/٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٥٨/٣ .

والدارقطني وغيرهما أن عمر: «استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام »(۱)، وعن علي أنه قال في المشورة: «إنه إذا سكر همدنى، وإذا همدنى، وإذا همدنى، وإذا همدنى افسترى، فحمد دوه حمد المفتري »(۲)، (و) حد (قن نصفها) أي أربعين جلدة، ذكرا كان أو أنثى ولو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد، ولو ادعى شاريه جهل وجوب الحد حيث علم التحريم.

ويعزر من وجد منه رائحة الخمر ولا يحد لاحتمال أنه تمضمض بها أو ظنها ماء فلما صارت في فيه مجها ونحوه .

ويعزر من حضر شربها لحديث ابن عمر مرفوعا: «لعن الله الخمر ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها والمحمولة إليه » رواه أبو داود (٢) ، ولا تقبل دعوى الجهل بالتحريم بمن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم برقم (۱۷۰٦) صحيح مسلم ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ ، وأبو داود برقم (٤٤٧٩) سنن أبي داود ٤٤٧٩ ، وأحمد برقم (١٤٤٣) الجامع الصحيح ٢٨/٤ ، وأحمد برقم داود ١٦٣٤ ، والسترمذي برقم (١٤٤٣) الجامع الصحيح ١٦/٤ ، والدارمي برقم (٢٣١١) المسند ١٦٧٤ ، والدارمي برقم (٢٣١١) سنن الدارمي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٥٣/٣ - ١٥٤ ، والدارقطني في سننه ١٥٧/٣ ، والحاكم في المستدرك ٣٢٥/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٢٠/٨ ، والأثر قال عنه الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) في باب العنب يعصر للخمر ، كتاب الأشربة برقم (٣٦٧٤) سنن أبي داود ٣٢٦/٣ ، وابن ماجة ماجة ، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ، كتاب الأشربة برقم (٣٣٨٠) سنن ابن ماجة

نشأ بين المسلين ؛ لأنه لا يكاد يخفى ، بخلاف من نشأ ببادية بعيدة وحديث عهد بالإسلام فيقبل منه ذلك لاحتمال صدقه .

(ويثبت) شرب مسكر (بإقراره) به (مرة كقذف) ؛ لأن كلا منهما لا يتضمن إتلافا ، بخلاف زنا وسرقة ، (أو) به (شهادة عدلين) على الشرب أو الإقرار به ولو لم يقولا : شرب مختارا عالما بتحريمه لأنه الأصل ، ويقبل رجوع مقر به فلا يحد وتقدم (۱).

(وحرم عصير) عنب (ونحوه إذا غلا) كغليان القدر بأن قذف بزبده نصا (٢) ، وظاهره ولو لم يسكر ؛ لأن علة التحريم الشدة الحادثة فيه وهي توجد بوجود الغليان ، وعن أبي هريرة قال : «علمت أن رسول الله - كان يصوم ، فتحينت فطره بنيذ صنعته في دباء ، ثم أتيته به فإذا هو ينش (٢) فقال : اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر » رواه أبو

١١٢١/٢ - ١١٢١ ، وأحمد برقم (٤٧٧٦) المسند ١٠٣/٢ ، والبيهةي ، ياب ما جاء في تحريم الخمر ، كتاب الأشربة والحد فيه ، السنن الكبرى ٢٨٧/٨ ، والحديث صححه الألباني في الإرواء ٥٠/٨ ، وفي صحيح سنن أبي داود ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>۱) ص ۷۳۹ .

<sup>(</sup>۲) المغني ٥١٢/١٢ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤٣٥/٢ - ٤٣٦ ، والمحرر٢/٦٣ ، وشرح الزركشي ٣٩٤/٦ ، والإقناع ٢٦٨/٤ ، وغاية المنتهى ٣١٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) قال في لسان العرب ٣٥٢/٦ : " نش الماء ينش ونشا ونشيشا ونشش : صوت عند الغليان أو الصب ، وقيل : النشيش أول أخذ العصير في الغليان ، والخمر ينش إذا أخذت في الغليان".

داود والنسائي (١).

(أو) / أي وحرم عصير (أتى عليه ثلاثه أيهام) بلياليهن وإن لم يغل [٣١٩/ب] نصا (٢) ، لحديث: «اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل »(٢) ، وعن ابن عمر في العصير: «اشربه مها لم يهأخذه شهطانه ، قيل : وفي كهم يهأخذه شيطانه ؟ قال : ثلاثا » حكاه أحمد وغيره (١) ، ولحصول الشدة في الثلاث غالبا وهي خفية تحتاج لضابط والثلاث تصلح لذلك فوجب اعتبارها بها .

وإن طبخ عصير قبل تحريم حل إن ذهب بطبخه ثلثاه فأكثر نصا (٥)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ، باب في النبيلة إذا غلى ، كتاب الأشرية برقهم (٣٧١٦) سنن أبسي داود ٣٣٦/٣ ، والنسائي ، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره ، كتاب الأشرية برقم (٥٦١٠) المجتبى ٣٣٦/٨ ، وابن ماجة ، باب نبيلة الجسر ، كتاب الأشرية برقهم (٣٤٠٩) سنن ابسن ماجمة ١١٢٨/٢ ، والبيهقي ، باب ما جاء في الكسر بالماء ، كتاب الأشرية والحد منها ، السنن الكبرى ٣٠٣/٨ ، والحديث حسنه الألباني في الإرواء ٥٢/٨ .

<sup>(</sup>۲) الهداية ۱۰۸/۲ ، والمغني ۵۱۲/۱۲ ، والمقنع والشـرح الكبير والإنصـاف ٤٣٦-٤٣٦ ، والمحـرر ۱٦٣/۲ ، وشرح الزركشي ٣٩٤/٦ ، والإقناع ٢٦٨/٤ ، وغاية المنتهى ٣١٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف على إسناده مرفوعا ، وذكره الشارح هنا تبعا للبهوتي في شرح منتهى الإرادات ٣٥٩/٣ ، كما ذكره بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني ١١/١١ ، وعزاه للشالنجي ، وأخرج النسائي في المجتبى ٣٣٢/٨ برقم (٥٧٣٤) من طريق حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال : (اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي) . صححه الألباني في الإرواء ٥٠/٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٩٩٠) المصنف ٢١٧/٩ ، وابن أبي شيبة برقم (٣٩١٥) الكتــاب المصنف ٤٩٦/٧ ، وإسناده صحبح . ينظر : التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٥) المغــني ٥١٤/١٢ ، والمحــرر ١٦٣/٢ ، وكتــاب الفــروع ١٠٢/٦ ، والمبـــدع ١٠٦/٩ ، والإنصـــاف ٤٣٦/٢٦ ، والإقناع ٢٦٨/٤ ، وغاية المنتهى ٣١٣/٣ .

وذكره أبو بكر إجماع المسلمين (۱) ؛ لأن أبا موسى (۱۷ يشرب من الطلاء (۲) ما ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه » رواه النسائي (۲) وله مثله عن عمر (۱۵ وأبي الدرداء (۵) ولذهاب أكثر رطوبته فلا يكاد يغلي فلا يحصل فيه الشدة بل يصير كالرب (۱).

ويكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب أو بسر مع تمر أو رطب ، لحديث جابر مرفوعا: «نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا » رواه الجماعة إلا الترمذي (٧).

<sup>(</sup>١) الإجماع ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر: "الطلاء: بكسر المهملة والمدهو الدبس شبه بطلاء الإبل وهو الابل وهو القطران الذي يدهن به ، فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر" ا . ه . فتح الباري ٦٤/١٠ .

<sup>(</sup>٣) برقم ٥٧٢١ ، المجتبى ٣٣٠/٨ ، من طريق قيس بن أبي حازم عنه به . وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٥٢/٨ ، وأورده في صحيح سنن النسائي ١١٥٤/٣ ، .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي برقم (٥٧١٧) المجتبى ٣٢٩/٨ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٠١/٨ ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٥٠/٨ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي برقم (٥٧٢٠) المجتبى ٣٢٩/٨ - ٣٣٠ ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٥٣/٨ .

<sup>(</sup>٦) الرب : الطلاء الخائر ، وقيل ؛ دبس كل ثمرة ، والجمع الربوب والرباب ، وارتب العنب : إذا طبخ حتى يكون ريا يؤتدم به . قاله في لسان العرب ٤٠٥/١ ، وينظر : معجم مقاييس اللغة ٢٨١/٣ - ٣٨٢ ، والقاموس المحيط ٧١/١ .

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري ، باب من رأى أن لا يخلط البسر والنمر ... ، كتاب الأشربة برقم (٥٦٠١) صحيح البخاري ٩٤/٧ ، ومسلم ، باب كراهة انتياذ التمر والزبيب مخلوطين ، كتاب الأشربة برقم (٣٠٠٣) صحيح مسلم ١٥٧٤/٣ ، وأبو داود ، باب في الخليطين ، كتاب الأشربة برقم (٣٧٠٣)

ولا يكره انتباذ في دباء - بضم الدال وتشديد الباء - أي القرع ، ولا في حنتم أي جرار خضر ، ولا في نقير أي ما حفر من خشب كقصعة وقدح ، ولا في مزفت أي ملطخ بالزفت (١) لحديث بريدة مرفوعا : «كنت تهيتكم عن الشرب إلا في ظروف الأدم (٢) ، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا » رواه أحمد ومسلم (٣).

سنن أبي داود ٣٣٣/٣ ، والترمذي ، باب ما جاء في خليط البسر والتمر ، كتاب الأشربة برقم (١٨٧٦) الجياب الم الصحياح ٢٦٤ – ٢٦٤ ، والنسائي ، باب خليط البسر والتمر ، كتاب الأشربة برقم (٥٥٥١) المجتبى ٢٩٠/٨ ، وابن ماجة ، باب النهي عن الخليطين ، كتاب الأشربة برقم (٣٣٩٥) سنن ابن ماجة ١١٢٥/٢ ، وأحمد برقم (١٤٥٠١) المسند ٤/٨٣٨ .

- (١) ينظر في معنى الحنتم والنقير والمزفت : المطلع ص ٣٧٤ .
- (٢) ظـروف الأدم : الظـروف : جمـع ظـرف ، وهــو الوعــاء . ينظــر : معجــم مقــاييس اللغــة ٤٧٤/٣ ، ولسان العرب ٢٢٩/٩ .
- والأدم : اسم للجمع ، أو جمع أديم ، والأديم : الجلد . ينظر : لسان العـرب ٩/١٢ ، والقـاموس المحبط ٧٣/٤ .
- (٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٢٤٤٩) المسند ٢٧٩١٦ ٤٨٠ ، ومسلم ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير . . ، كتاب الأشربة برقم (٩٧٧) صحيح مسلم ١٥٨٤/٣ ١٥٨٥ ، وأبو داود ، باب في الأوعية ، كتاب الأشربة برقم (٣٦٩٨) سنن أبي داود ٣٣٢/٣ ، والنسائي ، باب الإذن في شيء منها ، كتاب الأشربة برقم (٥٦٥١) المجتبى ٢١٠/٨ ٣١٠/٣ .

ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر ولو كان المشروب لبنا .

رَفَعَ مَجْهِ (الرَّحِمْ) (النُجَرِّيُ اللَّهُ ثَرِيَّ وأَسِلْنَهُ النِّهُ الْمِلْمُ والنِّرِيِّ (النِّمْ) (النِّرُ الْمِلْمُ وَالْمَارِيِّ السَّلِيَّةِ السَّلِقَةِ

أجمعوا عليه (١) لقوله تعالى : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيهُمَا ﴾ (٢) وحديث عائشة مرفوعا : ﴿ تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ﴾ (٢) ، إلى غيره من الأخبار.

## (ويقطع السارق بثمانية شروط): -

أحدها: (السوقة) لأنه تعالى أوجب القطع على السارق فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا، (وهي): أي السرقة (أخذ مال معصوم خفية) من مالكه أو نائبه، مأخوذة من استراق السمع ومسارقة النظر إذا استخفى بذلك (3)، فيقطع الطرار وهو: من بط جيبا أو كما أو غيرهما (1) وأخذ منه

<sup>(</sup>١) حكاه ابن المنذر في الإجماع ص ١٣٩ ، وابن هبيرة في الإفصاح ٢٥٠/٢ .

وينظر : المبسوط ١٣٣/٩ ، وفتح القدير ١٢١/٥ ، والموطأ ص٥٥٥ ، والذخيرة ١٤٠/١٢ ، والأم ١٥٨/٦ ، وروضة الطالبين ١١٠/١٠ ، والإرشاد ص٤٧٩ ، والهدايــة ١٠٣/٢ ، والمغــني ١٥٥/١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة من الآية (٣٨) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، باب قول الله تعالى : }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما { كتاب الحدود برقم (٦٧٨٩) صحيح البخاري ١٣٤/٨ ، ومسلم ، باب حد السرقة ونصابها ، كتاب الحدود برقم (٦٦٨٤) صحيح مسلم ١٣١٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : معجم مقاييس اللغة ١٥٤/٣ ، ولسان العرب ١٥٥/١٠ ، والقاموس المحيط ٢٤٤/٣ .

نصابا ، وكذا يقطع جاحد عارية قيمتها نصاب لحديث ابن عمر : « كانت مخزومية (٢) تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي - الله - بقطع يدها » رواه أحمد وغيره (٢) ، وعن عائشة مثله ، رواه أحمد ومسلم (١) .

ولا يقطع جاحد وديعة ولا منتهب لحديث جابر: «ليس على المنتهب قطع » رواه أبو داود (٥) ولا مختلس (١) ولا غاصب ولا خائن لحديث: «ليس

- (١) ينظر : المطلع ص٣٧٥ ، ولسان العرب ٤٩٩/٤ .
- (٢) اسمها: فاطمة بنت أبي الأسد ، وقيل: بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومية ، نسبة إلى مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي ، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل ، قتل أبوها كافرا يوم بدر قتله حمزة بن عبد المطلب ، .

ينظر : أسد الغابة ٢١٨/٧ ، والإصابة ٢٦٩/٨ - ٢٧٠ .

- (٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (٦٣٤٧) المسند ٣٢٤/٢ ، وأبو داود ، باب في القطع في العاريسة إذا جعدت ، كتاب الحدود برقم (٤٣٩٥) سنن أبي داود ١٣٩/٤ ، والنسائي ، باب ما يكون حرزا وما لا يكون ، كتاب قطع السارق برقم (٤٨٨٧) المجتبى ٧٠/٨ ، والبيهةي ، باب لا قطع على المختلس ... ، كتاب السرقة ، السنن الكبرى ٢٨١/٨ ، والحديث صحح إسناده الألباني في الإرواء 17/٨ ، وأورده في صحيح سنن أبي داود ٨٣١/٣ .
- (٤) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٤٧٦٩) المسند ٢٣٣/٧ ، ومسلم ، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهى عن الشفاعة في الحدود ، كتاب الحدود برقم (١٦٨٨) صحيح مسلم ١٣١٦/٣ .
- (0) في بــاب القطع في الخلسة والخيانة ، كتــاب الحــدود برقـــم (٢٩١١ ٤٣٩٣) ســنن أبــي داود (١٤٤٨) هي بــاب القطع في الخائن والمختلس والمنتهب ، كتـاب الحدود برقــم (١٤٤٨) الجامع الصحيح ٤٢/٤ ، والنسائي ، باب ما لا قطع فيه ، كتـاب قطع الســارق برقــم (٤٩٧٢) المجتبى ٨٨/٨ ٨٨ ، وابن ماجة ، باب الخائن والمنتهب والمختلس ، كتاب الحدود برقــم (٢٥٩١)

على الخائن والمختلس قطع » رواه أبو داود والترمذي (٢) ، وإذا لم يقطع الخائن والمختلس فالغاصب أولى/.

(و) الشرط الثاني: (كون سيارق مكلفا) ؛ لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم ، (مختارا) لأن المكره معذور ، (عالما بمسروق و) به (تحريمه) أي المسروق عليه فلا قطع على سارق منديل بطرفه نصاب مشدود لم يعلمه ، ولا بسرقة جوهر يظن قيمته دون نصاب فبانت أكثر ؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس .

(و) الشرط الثالث: (كون مسروق مالا) ؛ لأن غير المال ليس له حرمة المال ولا يساويه فلا يلحق به ، والأخبار مقيدة للآية ، (محترما) ؛ لأن غير المحترم كمال الحربي تجوز سرقته .

ولو كان المسروق من غلة وقف وليس السارق من مستحقيه ؛ لأنه مال محترم لغيره .

سنن ابن ماجة ٢٨٤/٢ ، وأحمد برقم (١٤٦٥٢) المسند ٣٦٥/٤ ، والدارمي ، باب ما لا يقطع من السراق ، كتاب الحدود برقم (٢٣١٠) سنن الدارمي ٢٢٩/٢ ، وابن حبان ، باب ذكر نفي القطع عن المنتهب . . ، كتاب الحدود برقم (٤٤٥٦ - ٢٤٥٤) الإحسان ٢١٠/٢٠ - ٢١١ ، والحديث قال عنه الترمذي : "حسن صحيح" ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٢٨٨ - ٣٢ ، وأورده في صحيح سنن أبي داود ٣٨٠/٣ .

(۱) الاختـــلاس : أخـــذ الشـــيء في نزهـــة ومخاتلـــة ، تقـــول : خلســـه يخلســـه خلســـا فـــهو خالس ، واختلس : استلب .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٢٠٨/٢ ، ولسان العرب ٦٥/٦ .

(٢) جزء من الحديث السابق .

ولا يقطع إن سرق من سارق أو غاصب ما سرقه أو غصبه ؛ لأنه لم يسرقه من مالكه ولا نائبه .

وما أصله الإباحة كملح وكلاً ونحوهما كغيره فيقطع سارقه إذا بلغت قيمته نصابا للعمومات سوى ماء فلا يقطع بسرقته ؛ لأنه لا يتمول عادة ، وسوى سرجين (١) نجس لأنه ليس بمال .

ويقطع بسرقة كتب علم ؛ لأنها مال حقيقة ، ويقطع بسرقة قـن نـائم أو أعجمي ولو كانا كبيرين وبسرقة قن صغير أو مجنون مطلقا ، لما روي عن عائشة أن النبي - على - : « أتي برجل يسرق الصبيان ، ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى ، فأمر رسول الله بيده فقطعت »(٢).

ولا يقطع بسرقة مكاتب ولا أم ولد ولا حر ولو صغيرا ؛ لأنه ليس بمال ، ولا بسرقة مصحف ؛ لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى ولا يحل أخذ العوض

<sup>(</sup>١) السرجين : بالكسر الزبل معرب ، وهو ما تدمل به الأرض .

ينظر : المطلع ص ٢٢٩ ، ولسان العرب ١٣ /٢٠٨ ، والقاموس المحيط ٢٣٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ٢٠٢/٣ ، والبيهقي ، باب ما جاء فيمن يسرق عبدا صغيرا من حرز ، كتاب السرقة ، السنن الكبرى ٢٦٨/٨ ، من = طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، حدثني هشام بن عروة عن عروة عنها به . قال البيهقي : "هذا غير محفوظ عن هشام إلا من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى عنه" ، وقال الدارقطني : "تفرد به عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام ، وهو كثير الخطأ على هشام وهو ضعيف" ، والحديث قال الألباني : "موضوع " . الإرواء ٨/٧٨ .

عنه (۱) ، ولا بسرقة ما على مصحف أو صغير من حلي ونحوه ككيس مصحف وثوب صبي ولو بلغت قيمته نصابا ، لأنه تابع لما لا يقطع بسرقته ، ولا بسرقة كتب بدع وتصاوير كسائر الكتب المحرمة ؛ لأنها واجبة الإتلاف ، ولا بسرقة آلة لهو ونحو ذلك ؛ لأنه معصية كالخمر ، ولا بآنية فيها خمر أو ماء لاتصالها بما لا قطع فيه .

(و) الشرط الرابع: (كونه) أي المسروق (نصابا وهو) أي نصاب السرقة (ثلاثمة دراهم فضة) خالصة أو تخلص من فضة مغشوشة (أو ربع مثقال ذهبا) ويكفي الوزن من الفضة الخالصة أو التبر (٢) الخالص وليو لم يضربا فيلا يقطع بسرقة ما دون ذلك ، لحديث: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا » رواه أحمد ومسلم وغيرهما (٦) ، وحديث عائشة مرفوعا: «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هيو أدنى من ذلك ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما » رواه أحمد (١) وهذان يخصصان / عموم الآية ، وأما حديث

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الصداق عند قوله ﷺ : (زوجتكها بما معك من القرآن) ص ٣٢١

<sup>(</sup>٢) التبر: بكسر التاء المثناة فوق: الذهب غير المضروب. المطلع ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه الإمام أحمد برقه (٢٥٥٨٥) المسند ٢٥٥/٧ ، ومسلم ، باب حد السرقة ونصابها ، كتاب الحدود برقم (١٦٨٤) صحبح مسلم ١٣١٢/٣ - ١٣١٢ ، والنسائي ، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ، كتاب قطع السارق برقم (٤٩٢٨ ، ٢٩٢٨ ) المجتبى ٨٩٧٨ - ٨٠ ، وابن ماجة ، باب حد السارق ، كتاب الحدود برقم (٢٥٨٥) سنن ابن ماجة ٢٨٢٨ .

<sup>(</sup>٤) برقم (٢٣٩٩٤) المسند ١١٨/٧ ، والبيهقي ، باب ما يجب فيه القطع ، كتاب السرقة ، السنن الكبرى ٢٥٥/٨ ، من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني قال : قدمت

[ ٣٢٠] أبي هريرة مرفوعا: «لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده» متفق عليه (١) فيحمل على حبل يساوي ذلك ، وكذا البيضة يحمل أن يراد بها بيضة السلاح وهي تساوي ذلك جمعا بين الأخبار، ويكمل أحدهما بالآخر، فلو سرق درهما ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع ؛ لأنه سرق نصابا.

(أو ما) تبلغ (قيمته أحدهم) أي نصابي الذهب والفضة من غيرهما كثوب ونحوه يساوي ذلك ، لحديث ابن عمر : « أن النبي - الله - قطع يد

المدينة ، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة ، قال : (أتيت بسارق فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق ، قال : فأتتني وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول . . ) الحديث قال الألباني في الإرواء ١٦/٨ : "محمد بن راشد هذا هو المكحولي فيه ضعف من قبل حفظه" ، وأخرج الدارقطني في سننه ١٨٩٧ في كتاب الحدود من طريق خالد بن مخلد نا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور عن يزيد بن عبد الله بن عبد المهادي عن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة به مرفوعا نحوه . فزاد في السند عروة . قال الألباني في الإرواء ١١/٨ : "ويذلك اتصل السند وصح " . وللحديث شاهد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا وفيه (أن رسول الله - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم) رواه الجماعة ، يأتي بعده .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، باب قول الله تعالى : }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما { كتاب الحدود برقم (١٧٩٩) صحيح البخاري ١٣٥/٨ ، ومسلم ، باب حد السرقة ونصابها ، كتاب الحدود برقم (١٦٨٧) صحيح مسلم ١٣١٤/٣ ، وكلاهما بتقديم البيضة على الحبل .

سارق سرق برنسا من صفة النساء (۱) قيمته ثلاثة دراهم » رواه أحمد وغيره (۲) ، وعن ابن عمر أيضا : «أن النبي - الله - قطع في مجن (۲) قيمته ثلاثة دراهم » رواه الجماعة (۱) ، وفي رواية : «لا تقطع يد السارق في ما دون ثمن

(١) صفة النساء : الفقيرات المؤمنات اللواتي لم يكن لهن منزل يسكنه بالمدينة عند الهجرة الشريفة ، وجاء في الحديث ذكر أهل الصفة : وهم فقراء المهاجرين .

ينظر: لسان العرب ١٩٥/٩ ، والقاموس المحيط ١٦٣/٣ .

- (٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (٦٢٨١) المسند ٣١٤/٢ ، وأبو داود ، باب ما يقطع فيه السارق ، كتاب الحدود برقم (٤٣٨٦) سنن أبي داود ١٣٦/٤ ، والنسائي ، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ، كتاب قطع السارق برقم (٤٩٠٩) المجتبى ٧٧/٨ ، والبيهقي ، باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن . . ، كتاب السرقة ، السنن الكبرى ٢٥٦/٨ ، وهو عندهم بلفظ : (( ترسا)) ، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٨٢٩/٣ ، وفي الإرواء ٨٨٨٨ .
  - (٣) المجن : الترس ، من مجن الشيء يمجن مجونا إذا صلب وغلظ . ينظر : لسان العرب ٤٠٠/١٣ ، والقاموس المحيط ٢٧٠/٤ .
- (3) أخرجه البخاري ، باب قول الله تعالى : }والسارق والسارقة فاقطعوا أيليهما { كتاب الحدود برقم (٦٧٩٥) صحيح البخاري ١٣٥/٨ ، ومسلم ، باب حد السرقة ونصابها ، كتاب الحدود برقم (١٦٨٦) صحيح مسلم ١٣١٣/٣ ، وأبو داود ، باب ما يقطع فيه السارق ، كتاب الحدود برقم (٤٣٨٥) سنن أبي داود ١٣٦/٤ ، والترمذي ، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق ، كتاب الحدود برقم (٢٤٤١) الجامع الصحيح ٤/٠٤ ، والنسائي ، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ، كتاب قطع السارق برقم (٤٩٠٨) المجتبى ٨٦٢٨ ، وأجمد برقم (٤٤٨٩) المسند حد السارق ، كتاب الحدود برقم (٤٥٨٤) سنن ابن ماجة ٢/٢٢٨ ، وأحمد برقم (٤٤٨٩) المسند

المجن قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار » رواه النسائي (١) وهذا يدل على أن كلا من النقدين أصل ، والمجن الترس .

وتعتبر القيمة حال إخراجه من الحرز اعتبارا بوقت السرقة ؛ لأنه وقت الوجوب لوجود السبب فيه لا ما حدث بعد ، فلو نقصت قيمة مسروق بعد إخراجه قطع لوجود النقص بعد السرقة ، كما لو نقصت قيمته باستعماله .

ولا يقطع إن أتلفه في حرزه بأكل أو غيره أو نقصه بذبح أو غيره فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه فلا يقطع لما تقدم.

وإن ملكه سارق ببيع أو هبة أو نحوهما بعد إخراجه من حرزه لم يسقط القطع بعد رفعه للحاكم ، وليسس للمسروق منه العفو عن السارق نصا (٢) ، لحديث صفوان بن أمية (٣) : ﴿ أنه نام على ردائه في المسجد ، فأخذ من

<sup>(</sup>۱) في باب القدر الذي إذا سُرقه السارق قطعت يده ، كتاب قطع السارق برقم (٤٩٣٥) المجتبى المارة في باب القدر الذي إذا سُرقه البخاري ، باب قول الله تعالى : } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (الله تعالى : كتاب الحدود برقم (٦٧٩٣ - ٦٧٩٣) صحيح البخاري ١٣٤/٨ - ١٣٥ ، ومسلم ، باب حد السارق ونصابها ، كتاب الحدود برقم (١٦٨٥) صحيح مسلم ١٣١٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) المغني ٤٥٢/١٢ ، وشرح الزركشي ٣٤٧/٦ ، وكتاب الفروع ١٢٧/٦ ، والمبدع ١٢١/٩

<sup>(</sup>٣) صفوان بن أمية : بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي ، قتل أبوه أمية بن خلف يوم بدر كافرا ، وأسلم هو أثناء غزوة حنين ، وأعطاه النبي - الله من الغنائم فأكثر حتى قال صفوان : أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي فأسلم ، نزل بالمدينة على العباس ثم أذن له النبي - الله الرجوع إلى مكة ، فأقام بها حتى مات بها مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنهما .

ينظر : أسد الغابة ٢٣/٣ - ٢٥ ، والإصابة ٣٤٩/٣ - ٣٥١ .

تحت رأسه ، فجاء بسارقه إلى النبي - ﷺ - فأمر بقطعه ، قال صفوان : يا رسول الله الله عليه عليه صدقة ، فقال رسول الله - ﷺ - : فهلا قبل أن تأتيني به » رواه ابن ماجة والجوزجاني (۱) .

وإن سرق فرد خف قيمة كل منهما منفردا درهمان وقيمتهما معا عشرة لم يقطع ؛ لأنه لم يسرق نصابا ، وعليه - إن تعذر رد الفرد - ثمانية دراهم قيمة الفرق المتلف درهمان ونقص التفرقة ستة دراهم ، وكذا جزء من كتاب واحد أ ونظائره كا(٢) مصراعي بأب .

ويضمن متعدما في وثيقة من نحو دين أتلفها إن تعذر استيفاؤه بدون إحضارها ، وإن كانت عنده أمانة وتلفت بلا تعد / ولا تفريط لم يضمن .

وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا كلهم لوجود سبب القطع منهم ، كالقتل حتى من لم يخرج منهم نصابا كاملا لاشتراكهم في هتك الحرز وإخراج النصاب ، ولو لم يقطع بعضهم لشبهة أو غيرها قطع الباقي .

ويقطع سارق نصاب لجماعة لوجود السرقة والنصاب كما لوكان رب المال واحدا.

وإن هتك اثنان حرزا ودخلاه وأخرج أحدهما المال دون الآخر قطعا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة ، في باب من سرق من الحرز ، كتباب الحدود برقم (٢٥٩٥) سنن ابن ماجة ٨٦٥/٢ . وقد سبق تخريجه ص ٧٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٦٦/٣ .

نصا (١) ؛ لأن المخرج آخرجه بقوة صاحبه ومعونته أو دخل أحدهما ففربه من النقب وأدخل الآخريده فأخرجه ، أو وضعه وسط النقب فأخذه الخارج منهما قطعا لما سبق .

وإن رماه إلى الخارج أو ناوله إياه فأخذه أو لا قطع الداخل منهما وحده ؛ لأنه المخرج للنصاب فاختص القطع به .

وإن هتكه أحدهما وحده ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ؛ لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز.

ومن هتك الحرز وأمر غير مكلف بإخراج النصاب فأخرجه قطع الآمر ؛ لأن غير المكلف لا حكم لفعله .

ولو علم إنسان قردا أو نحوه السرقة فسرق قليلا أو كثيرا فعلى معلمه الغرم دون القطع ؛ لأنه لم يهتك الحرز.

(و) الشرط الخامس: (إخواجه) أي النصاب (هن حوز مثله) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلا من مزينة سأل رسول الله - هي - عن الثمار فقال: ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما كان من الجران (٢) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن » رواه أبو داود وابن

<sup>(</sup>۱) المهدايــة ۱۰۳/۲ ، والمغــني ۲۹/۱۲ ، والمقنــع والشــرح الكبــير ۵۰۶/۲۲ ، وشــرح الزركشــي ۲۵/۲۳ ، وكتاب الفروع ۱۲۸/۲ ، والمبدع ۱۲۳/۹ ، وغاية المنتهى ۳۲۱/۳ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن فارس في مادة (جسرن): " الجيسم والسراء والنسون أصل واحسد يدل على اللين والسهولة، يقال: للبيدر جرين، لأنه مكان قد أصلح وملس". ١. هـ معجسم مقاييس اللغة

ماجة (١١) ، وهو مخصص للآية فلو سرق من غير حرز فلا قطع .

(وحرز كل مال ما حفظ به) ذلك المال (عسادة) لأن معنى المحرز: الحفظ، ومنه احترز من كذا (٢)، ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته ؛ لأنه لما ثبت بالشرع اعتباره من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى العرف ؛ لأنه طريق إلى معرفته رجع إليه كما رجع إلى معرفة القبض والفرقة في البيع.

فحرز جوهر ونقد وقماش في الأبنية الحصينة المسكونة من البلد بدار ودكان

١/٤٤٧ ، وينظر : لسان العرب ٨٧/١٣ . وقال ابن الأثير في النهاية ٢٦٣/١ : "هو موضع تجفيف التمر ، وهو له كالبيدر للحنطة" .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ، باب ما لا قطع فيه ، كتاب الحدود برقم (٤٣٩) سنن أبي داود ١٣٧/٤ ، وابن ماجة ، باب من سرق من الحرز ، كتاب الحدود برقم (٢٥٩٦) سنن ابن ماجة ٢٨٨٨ - ٨٦٨ ، والترمذي ، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ، كتاب البيوع برقم (١٢٨٩) الجامع الصحيح ٥٨٤/٣ ، والنسائي ، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ، كتاب قطع السارق برقم (١٢٨٩ - ٤٩٥٨) المجتبى ٨٥٨٨ - ٨٦ ، وأحمد برقم (١٨٩٧) المسند ٢٠٠١ - ١٢٤ ، والدارقطني ، كتاب في الأقضية والأحكام ، سنن الدارقطني ٤٢٣٦ ، والحاكم ، باب حكم حريسة الجبل ، كتاب الحدود ، المستدرك ٢٨١٤ ، والبيهةي ، باب ما جاء في تضعيف الغرامة ، كتاب السرقة ، السنن الكبرى ٨٥٨٨ ، والحديث حسنه الترمذي ، وقال الخاكم : "هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر " ، ووافقه الذهبي ، وحسنه الألباني في الإرواء ٨٩٨٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٢/٣٨ ، والمطلع ص ٣٧٥ ، ولسان العرب ٥/٣٣٣ .

وراء غلق وثيق من قفل خشب أو حديد ، فإن كانت الأبواب مفتحة ولا حافظ فيها فليست حرزا ، وإن كان فيها خزائن مغلقة فالخزائن حرز لما فيها .

وصندوق بسوق و شم حارس حرز ، وحرز خشب و حطب الحظائر (۱) ، وحرز ماشية من إبل وبقر وغنم الصير جمع صيرة أي حظيرة الحفائر (۲) ، وحرز ماشية في مرعى / براع يراها غالبا فما غاب عن مشاهدته خرج عن الحرز ، وحرز سفن في شط بربطها به على العادة ، وحرز إبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم ، فإن لم تكن معقولة فبحافظ يقظان ، وحرز بيوت بصحراء وبيوت في بساتين بملاحظ يراها إن كانت مفتوحة ، وإن كانت مغلقة فبنائم فيها ، وكذا خيمة وبيت شعر ، وحرز ثياب في حمام وأعدال وغزل بسوق أو في خان (۱) بحافظ يراها ، كقعوده على متاع وتوسده ، فإن فرط حافظه فنام أو اشتغل فلا قطع على سارق ؛ لأنه لم يسرق من حرز وضمن حافظ معد للحفظ وإن لم يستحفظ لتفريطه ، وأما من ليس معدا للحفظ كجالس بمسجد وضع عنده متاعه فلا ضمان عليه ما لم يستحفظ ويقبل صريحا ويفرط .

وحرز كفن مشروع بقبر على ميت ، فمن نبش قبرا وأخذ منه كفنا أو بعضه

<sup>(</sup>١) قال في المطلع ص ٣٧٥ : " الحظائر واحدتها : حظيرة وهي : ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه ، وأصل الحظر في اللغة : المنع " ا . هـ .

وينظر : معجم مقاييس اللغة ٢٠٢٢ - ٨١ ، ولسان العرب ٢٠٢٤ - ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المطلع ص ٣٧٦ ، ولسان العرب ٤٧٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) الخان : الحانوت أو صاحب الحانوت فارسي معرب ، وقيل : الخان الذي للتجار .

ينظر: لسان العرب ١٤٦/١٣.

يساوي نصابا قطع لعموم الآية ، وقول عائشة : «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا» ، وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا (۱) ، فإن كان الكفن غير مشروع كأن كفن الرجل في أكثر من شلات لفائف والمرأة في أكثر من خمسة فسرق الزائد عن المشروع ، أو ترك الميت في تابوت فأخذ التابوت ، أو ترك معه طيب مجموع ، أو نحو ذهب أو فضة فأخذ فلا قطع ؛ لأنه سفه وإضاعة مال فلا يكون محرزا بالقبر ، وكذا إن أكل الميت ونحوه وبقي الكفن فلا قطع على سارقه كما لو زال نائم بنحو مسجد عن ردائه ثم سرق ، والكفن ملك للميت والخصم فيه الورثة لقيامهم مقامه ، فإن عدموا فنائب الإمام لأنه ولى من لا ولى له .

وحرز باب تركيبه بموضعه مفتوحا كان أو مغلقا لأنه العادة ، وحرز حلقته بتركيبها فيه ، وتأزير (٢) وجدار وسقف كباب ، ونوم على رداء ونعل برجل حرز ، فيقطع سارقه إذا بلغ نصابا ، وكذا لو سرق باب الكعبة .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٤٠٩/١٢ ، وفي إسناده سويد بن عبدالعزيز وهوضعيف . ينظر : التقريب ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١٠٤/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٧٠/٨ ، وضعفه الألباني في الارواء ٧٤/٨ - ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) قال في المطلع ص ٣٧٦ : "التأزير : مصدر أزره بتشديد الزاي إذا جعل له إزارا ، ثم أطلق على ما يجعل إزارا من تسمية المفعول بالمصدر ، فتأزير المسجد : ما يجعل على أسفل حائطه من لباد أو دخوف ونحو ذلك . . " .

ولا يقطع بسرقة ستارة الكعبة الخارجة نصا (۱) ، ولو كانت مخيطة عليها ، ولا بسرقة قناديل مسجد وحصره ونحوهما مما هو لنفع المسلمين ، كقفص يضعون نعالهم فيه وخابية (۲) يشربون منها إن كان السارق مسلما ؛ لأن له فيه حقا كسرقته من بيت المال ، فإن كان ذميا قطع . /

1/2771

(و) الشرط السادس: (انتفاء الشبهة) فلا قطع بسرقة من مال عمودي نسبه ولا من مال له فيه شرك أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه ، ولا بسرقة من غنيمة لأحد عن ذكر فيها حق قبل القسمة ، ولا بسرقة مسلم من بيت المال لقول عمر وابن مسعود: «من سرق من بيت المال فلا قطع ، ما من أحد إلا وله في هذا المال حق »(۲).

<sup>(</sup>۱) إمسائل الإمام أحمد رواية ابن همانئ ۱۹۷۲ ، والمغني ٤٣٢/١٦ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٣٠/٦ ، والمجسور ١٥٨/٢ ، وغايسة المنتسهى ٥٢٩/٢٦ ، والمجسور ٣٢٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) الخابية : جمع خواب ، وهو الحب أي الزير الذي يعمل فيه الماء .

ينظر : الصحاح ٢٣٢٥/٦ ، والمطلع ص ٢٤٢ ، ولسان العرب ٣٣٩/٤.

<sup>(</sup>٣) قول عمر - رضي الله عنه - : أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٨٧٤) المصنف ٢١٢/١ ، عن ابن جريج ، قال أخبرني محرز بن القاسم عن غير واحد من الثقات (أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه ، فأجمع ابن مسعود لقطعه ، فكتب إلى عمر بن الخطاب ، فكتب عمر : لا تقطعه ، فإن له فيه حقا) ، وأخرجه ابن أبي شيبة برقم (٨٦١٢) الكتاب المصنف ٢٠/١ ، وكذا ابن حزم في المحلى ٢٠/١ ، من طرق عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : (إن رجلا سرق من بيت المال ، فكتب فيه سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب ، فكتب عمر إليه : ليس عليه قطع ، له فيه نصيب) . قال الألباني في الإرواء ٨٧٦/١ : "هذا إسناد منقطع ضعيف".

ولا قطع بسرقة سيد من مكاتبه وعكسه كقنه إذ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، وروى ابن ماجة عن ابن عباس : «أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فرفع إلى النبي - الله - فلم يقطعه ، وقال : مال الله سرق بعضه بعضا »(۱).

ولا قطع بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر ولو أحرز عنه ، رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد (٢) ، ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب وينبسط في ماله أشبه الولد مع الوالد ، وكما لو منعها نفقتها .

ولا قطع بسرقة مسروق منه أو مغصوب منه مال سارق أو غاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة ؛ لأن لكل منهما شبهة في هتك الحرز إذن لأخذ عين ماله ، فإذا هتكه صار كأن المسروق من ذلك الحرز أخذ من غير حرز ، وإن

وقول ابن مسعود - رضي الله عنه - فلم أقف على غير ما أشير إليه في رواية عبد الرزاق .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجمة ، باب العبد يسرق ، كتاب الحدود برقم (۲۵۹۰) سنن ابن ماجمة ٢٨٤/٢ ، والبيهقي ، باب من سرق من بيت المال ، كتاب السرقة ، السنن الكبرى ٢٨٢/٨ ، من طريق جبارة بن المغلس ، ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به . وضعف إسناده البيهقي ، وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢٩/٤ ، قال الألباني في الإرواء ٧٨/٨ : "علته جبارة وحجاج فإنهما ضعيفان كما في التقريب" . وينظر : التقريب ص١٣٧ ، ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه مسندا عن عمر - رضي الله عنه - ، وروى عبد الرزاق في المصنف ٢٢١/١٠ برقم (٢) لم أقف عليه مسندا عن عمر - رضي الله عنه - ، وروى عبد الرزاق في المرأة في سرقة متاعها قطع ، قال ابن جريج : وقال عبد الكريم ليس على المرأة في سرقة متاعه قطع .

سرقه من حرز آخر أو من مال من له عليه دين قطع ؛ لأنه لا شبهة له في المال ولا الحرز لا إن سرق من مال مدينه بقدر دينه لعجزه عن استخلاصه بحاكم لإباحة بعض العلماء له الأخذ إذن ، فإن سرق أكثر من دينه وبلغ الزائد نصابا قطع .

ومن سرق عينا وادعى ملكها أو ملك بعضها لم يقطع ، وسماه الشافعي : السارق الظريف (۱) ؛ لأن ما ادعاه محتمل فهو شبهة في درء الحد ، أو ادعى الإذن في دخول الحرز لم يقطع لما تقدم ، ويأخذها مسروق منه بيمينه أنها ملكه وحده حيث لا بينة .

(و) الشرط السابع: (ثبوتها) أي السرقة / (بشهادة عدليه ن) لقوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ (٢) والأصل عمومه لكن خولف فيما فيه دليل خاص للدليل فبقي فيما عداه على عمومه ، (يصفائها) أي السرقة في شهادتهما ، وإلا لم يقطع ؛ لأنه حد فيدرء بالشبهة كالزنا ، ولا تسمع شهادتهما قبل الدعوى من مالك مسروق أو من يقوم مقامه .

(أو) به (إقرار) السارق (موتين) ؛ لأنه يتضمن إتلافا فاعتبر تكرار الإقرار فيه كالزنا ، واحتج أحمد في رواية مهنا بما حكاه عن القاسم بن عبد الرحمن (٢) عن

<sup>(</sup>١) أي الفقيه . ينظر : مغنى المحتاج ١٦١/٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) القاسم بسن عبد الرحمن : بسن عبد الله بسن مسعود الهذلي ، المسعودي ، أبو عبد الرحمن ، الكوفي ، ولد في صدر خلافة معاوية ، قاضي الكوفة ، ثقة ، عبابد ، توفي سنة ١١٦هـ . =

على: « لا تقطع بد السارق حتى يشهد على نفسه مرتبن »(۱) ، (مـع وصف)ها ، أي السرقة ، فيصفها السارق في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب القطع عليه مع فقد بعض شروطه ، (ولا يوجع عن إقـراره)(۲) حتى يقطع ، فإن رجع ترك ، ولا بأس بتلقينه الإنكار لحديث أبي أمية المخزومي (۲): «أن النبي - الله - أتي بلص قد اعترف فقال : ما إخالك سرقت ، قال : بلى ، فأمر به فقطع » رواه أبو داود (١٠).

<sup>=</sup> ينظر: تهذيب الكمال ٣٧٩/٢٣ - ٣٨٣ ، وسير أعلام النبلاء ١٩٥/٥ - ١٩٦ ، وتقريب التهذيب ص٤٥٠ .

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه بهذا للفظ ، وينحوه أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۸۷۸۳ - ۱۸۷۸۲) المصنف (۱) لم أقف عليه بهذا للفظ ، وينحوه أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۹۲۸ ، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۹۲۸ ، وابن أبي شيبة برقم (۱۲۳۸) الكتاب المصنف ۱۹۲۸ ، والبيهقي في السنن الكبرى (۲۷۰۸ ، من طرق عن الأعمش عن القسم بن عبد الرحمن عن أبيه ، قال : (جاء رجل إلى علي فقال : إني سرقت فرده ، فقال : إني سرقت ، فقال : شهدت على نفسك مرتين فقطعه) قال الألباني في الإرواء ۷۸/۸ : "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٥٢ : ودوام عليه .

<sup>(</sup>٣) أبو أمية المخزومي : ويقال : الأنصاري ، معدود في أهل المدينة .

ينظر : أسدالغابة ٢١/٦ ، وتهذيب الكمال ٥٦/٣٣ - ٥٨ ، والإصابة ٧٠/٧ .

<sup>(</sup>٤) في : باب في التلقين في الحد ، كتاب الحدود برقم (٤٣٨٠) سن أبي داود ١٣٤/٤ - ١٣٥٥ ، وابن ١٣٥٥ ، والنسائي ، باب تلقين السارق ، كتاب قطع السارق برقم (٤٨٧٧) المجتبى ٢٧/٨ ، وابن ماجة ، باب تلقين السارق ، كتاب الحدود برقم (٢٥٩٧) سنن ابن ماجة ٢٨٦٦/٣ ، وأحمد برقم (٢٠٠٢) المسند ٢٧٩٧ ، والدارمي ، باب المعترف بالسرقة ، كتاب الحدود برقم (٢٣٠٣) سنن الدارمي ٢٢٨/٢ ، والبينهقي ، باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه ، كتاب

(و) الشرط الثامن: (مطالبة مسروق منه أو) مطالبة (وكيله أو) مطالبة (وليه) إن كان محجورا عليه لحظه؛ لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل إباحة مالكه إياه أو إذنه له في دخول حرزه ونحوه مما يسقط القطع، فإذا طالب رب المال به زال هذا الاحتمال وانتفت الشبهة.

السرقة ، السنن الكبرى ٢٧٦/٨ ، من طريق أبسي المنطر مسولى أبسي ذر عن أبي أمية المخزومي به . قال الألباني في الإرواء ٧٩/٨ : "هذا إسناد ضعيف من أجل أبي المنذر هذا فإنه لايعرف" . وأورد الحديث في ضعيف سنن النسائي ص ٢٠٦ .

رَفْحُ يَجِسُ (لرَجَمِجُ (الْغَثَّنِيَّ (أَسِلَسَ (لَنْمِرُ (لِفِرَوَ کَرِسَ (أَسِلَسَ (لَنْمِرُ (لِفِرُو وَکَرِسَ

(فإذا وجب) القطع (قطعت يسده اليمنسي) لقراءة ابن مسعود: }فاقطعوا أيمانهما (() وهو إما قراءة أو تفسير سمعه من النبي - الله أذ لا يظن بمثله أن يثبت في القرآن شيئا برأيه ، ولأنه قول أبي بكر وعمر () ، ولا مخالف لهما من الصحابة ، ولأن السرقة جناية اليمني غالبا فتقطع (من مفصل كفه) لقول أبي بكر وعمر : «تقطع يمني السارق من الكوع » ولأن اليد تطلق عليها إلى الكوع ، وإلى المرفق ، وإلى المنكب ، وإرادة ما سوى الأول مشكوك فيه فلا قطع مع الشك ، (وحسمت) وجوبا لقوله عليه السلام في سارق : «اقطعوه واحسموه»

<sup>(</sup>١) أخرجـه ابــن جريــر الطــبري في جــامع البيــان ٢٢٨/٦ ، وذكــره ابــن كثــير في تفســير القــرآن العظيـــم ٥٢/٢ ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٧٠/٨ ، وضعفه الألباني في الإرواء ٨١/٨ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه مسندا عنهما .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مسندا عن أبي بكر - رضي الله عنه - ، وعن عمر - رضي الله عنه - أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٨٦٤٧ ، ٨٦٥٠) الكتاب المصنف ٢٩/١٠ - ٣٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ابن أبي شيبة برقم (٨٦٤٠ ، من طرق عن عمرو بن دينار عن عكرمة (أن عمر بن الخطاب قطع اليد من المفصل) وهذا لفظ ابن أبي شيبة ، ولفظ البيهقي (كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقطع السارق من المفصل) وأعلهما الألباني في الإرواء ٨٣/٨ بالانقطاع ، وقال الحافظ ابن حجر : "حديث أبي بكر وعمر أنهما قالا : إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع ، لم أجده عنهما" . ١ . ه التلخيص الحبير ٤٧١٤ .

(۱) ، وحسمها بغمسها في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق فينقطع الدم إذ لو ترك بلا حسم لنزف الدم فأدى إلى موته ، وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام لتتعظ السراق به .

(فإن عاد) من قطعت يمناه إلى السرقة (قطعت رجله اليسرى مسن مفصل كعبسه) وترك عقبه أما قطع الرجل فلحديث أبي هريرة مرفوعا في السارق : «إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله »(۲) ولأنه قول أبى بكر (۲) وعمر (٤) ولا مخالف لهما من الصحابة ، / وأما كونها اليسرى فقياسا

<sup>(</sup>۱) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : أخرجه الطحاوي ، باب الإقرار بالسرقة التي توجب القطع ، كتاب الحدود ، شرح معاني الآثار ١٦٨/٣ ، والدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ١٠٢/٣ ، والحاكم ، كتاب الحدود ، المستدرك ٤ ٣٨١/٣ ، والبيهقي ، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى . . كتاب السرقة ، السنن الكبرى ٨٣/٨ - ٢٧٦ ، والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ، ووافقه الذهبي ، وينظر : الإرواء ٨٣/٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ، كتاب الحدود والديات ، سنن الدارقطني ١٨١/٣ ، من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - على - قال : "إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله . . ) وفي إسناده الواقدي وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص ٤٩٨ ، والحديث صححه الألباني في الإرواء ٨٦/٨ لطرقه الأخرى وشواهده .

<sup>(</sup>٣) أخرجــه عبـــد الـــرزاق برقـــم (١٨٧٧٤) المصنــف ١٨٨/١ ، والدارقطــني في ســـننه ١٨٤/٣ -١٨٥ ، وابن التركماني في الجوهر النقي ٢٧٤/٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجـه ابــن أبــي شـــيبة برقــم (٨٣١٢) الكتــاب المصنــف ٥١٠/٩ ، وابــن التركمــاني في الجوهــر النقى ٢٧٤/٨ .

على المحارية ، ولأنه أرفق به لأن المشي على الرجل اليمنى أسهل وأمكن له من اليسرى ، وأما كونه من مفصل كعبه وترك عقبه فلما روي عن علي : «أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليها »(١) (وحسمت) لما تقدم في يده ، وينبغي في قطعه أن يقطع بأسهل ما يمكن بأن يجلس ويضبط لئلا يتحرك فيجني على نفسه ، وتشد يده بحبل وتجر حتى يتيقن المفصل ثم توضع السكين وتجر بقوة ليقطع في مرة .

(فإن عاد) فسرق بعد قطع يده ورجله حبس حتى يتوب ، ويحرم أن يقطع لما روي عن أبي سعيد المقبري (٢) عن أبيه عن جده قال : «حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اقطعه يا أمير المؤمنين ، قال : أقتله إذا وما عليه القتل بأي شيء يأكل الطعام ؟ بأي شيء يتوضأ للصلوات ؟ بأي شيء يغتسل من جنابته ؟ بأي شيء يقوم لحاجته ؟ فرده إلى السجن أياما ، ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا : مثل قولهم الأول ، وقال لهم مثل ما قال أول ، مرة ، فجلده جلدا شديدا ، ثم أرسله » رواه

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في سننه ٢١٢/٣ ، وينحوه عبد السرزاق برقم (١٨٧٥٩) المصنف ١٨٥/١٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو سعيد المقبري : كيسان المدني ، مولى أم شريك من بني ليث ، ثم من بني جندع ، كان منزله عند المقابر فقيل له : المقبري ، توفي في خلافة عبد الملك سنة ١٠٠ه.

ينظر : الجوح والتعديل ١٦٦/٧ ، وتهذيب الكمال ٢٤٠/٢٤ - ٢٤٢ ، وتقريب التهذيب ص

سعيد (١) ، ولأن في قطع يده الأخرى تفويتا لمنفعة جنس اليد وذهاب عضوين من شق ، وحكمة حبسه كفه عن السرقة وتعزيره .

فلو سرق شخص ويمينه ذاهبة أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما ؟ لأن منفعة الجنس لا تتعطل بذلك وليسا من شق واحد ، وإن كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع منه شيء لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق بذلك القطع لو فعل ، ولو كان الذاهب يديه أو يسراهما لم تقطع رجله اليسرى لذهاب عضوين من شق ، ولو كان الذاهب رجليه أو يمناهما قطعت يمنى يديه لأنها الآلة ومحل النص ولا يذهب بقطعها منفعة جنسها ، ولو ذهبت بعد سرقته يمنى يديه أو يسرى يديه أو مع رجليه أو أحدهما سقط القطع ، أما في الأولى فلتلف محل القطع كما لو مات من عليه قود ، وأما سقوطه في الثانية فلذهاب منفعة الجنس بقطع يمناه ، وأما في الأخيرتين فكذلك وأولى .

والشلاء من يد أو رجل ولو أمن التلف بقطعها كمعدومة ، وما ذهب معظم نفعها من يد أو رجل كأن ذهب منها ثلاث أصابع كمعدومة لا ما ذهب منها خنصر وبنصر فقط ، أو ذهب إصبع سواهما .

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه في سنن سعيد المطبوع ، وروي بنحوه من طرق أخرى ، فأخرج الدارقطني في سننه ١٨٠/٣ والبيهقي في السنن الكبرى ٢٧٥/٨ من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة (أن عليا - رضي الله عنه - أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به فقطع رجله ، ثم أتي به فقال : أفطع يده ؟ بأي شيء يتمسح ؟ وبأي شيء يأكل ؟ ثم قال : أقطع رجله ؟ على أي شيء يمشي ؟ إني يده ؟ بأي شيء يتمسح ؟ وبأي شيء في السجن) قال الألباني في الإرواء ٨/٠٨ : "رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن سلمة كان تغير حفظه" . وله شواهد عند عبد الرزاق برقم (١٨٧٦٤) المصنف ١٨٥٠٩ .

وإن وجب قطع يمناه فقطع قاطع يسراه بلا إذنه عمدا فعليه القود ، وإلا يتعمد فعليه دية البدل ؛ لأنه خطأ / ولا تقطع يمنى السارق بعد قطع يسراه لئلا يفضي إلى [٣٢٣/ تعطيل منفعة الجنس .

ويجتمع على سارق القطع والضمان ؛ لأنهما حقان لمستحقين فجا واجتماعهما كالدية والكفارة في قتل الخطأ فيرد ما سرقه لمالكه إن كان باقيا ؛ لأنه عين ماله ، وإن تلف فعليه مثل مثلي وقيمة غيره كمغصوب ويعيد ما خرب من حرز لتعديه .

وعليه ثمن زيت حسم حفظا لنفسه إذ لا يؤمن عليها التلف بدونه.

(ومن سوق ثموا) أو طلعا أو جمارا (أو ماشية) في المرعى (من غير حرز غوم قيمته موتسين) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله - الله عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (۱) فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن تؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع » رواه أحمد وغيره (۲) ، قال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه (۲) ، واحتج أحمد أيضا أن عمر: «غرم حاطب بن أبي بلتعة (۱) حين يدفعه (۲) ، واحتج أحمد أيضا أن عمر: «غرم حاطب بن أبي بلتعة (۱) حين

<sup>(</sup>١) الخبنة : ما تحمله في حضنك .

<sup>(</sup>١) الحبنه: ما محمله في حصنك.

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٢٤٣/٢ ، ولسان العرب ١٣٦/١٣ ، والقاموس المحيط ٢١٨/٤ . (٢) الحديث سبق تخريجه ص ٧٨٥ .

<sup>(</sup>٣) المغنى ٤٣٨/١٢ ، والمبدع ١٣٢/٩ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٧٠/٣ .

نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها » رواه الأثرم (٢) ، ولا تضعف قيمتها في غير ما ذكر ، (ولا قطع) عليه لحديث رافع بن خديج (٦) مرفوعا : « لا قطع في ثمر ولا كثر (١) » رواه أحمد وغيره (١) ، فإن كانت الشجرة بدار محرزه قطع

ينظر : أسد الغاية ٢/١٦١ - ٤٣٣ ، والإصابة ٤/٢ - ٥ .

- (٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٩٧٧ ١٨٩٧٧) المصنف ٢٣٨/١ ٢٣٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٧٨/٨ ، ٢٧٩ ، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بنحوه . وأعله في الجوهر النقي بالانقطاع ، فإن يحيى بن عبد الرحمن لم يلق عمر ولا سمع منه .
- (٣) رافع بن خديج : بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري ، الأوسي ، الحارثي ، أبو عبد الله ، أو أبو خديج ، استصغره النبي الله عنهم يوم بدر ، وأجازه يوم أحد فشهدها وما بعدها ، توفي بالمدينة سنة ٧٤هـ وصلى عليه ابن عمر رضي الله عنهم .

ينظر : أسد الغابة ١٩٠/٢ - ١٩١ ، والإصابة ٣٦٢/٣ - ٣٦٤ .

(٤) الكثر والكثر : جمار النخل ، وهو شحمه الذي في وسط النخلة ، ويقال : الكثر طلع النخل ، وقد أكثر النخل أي : طلع .

ينظر : لسان العرب ١٣٣/٥ - ١٣٤ ، والقاموس المحيط ١٢٥/٢ .

وأضعفت عليه قيمته مرتين لما تقدم.

(۱) أخرجه الإمام أحمد برقم (۱۹۸۹ ، ۱۹۸۰) المسند ۱۳۱۸ ، ۱۳۱ ، وأبو داود ، باب ما لا قطع فيه ، كتاب الحدود برقم (۲۳۸۸) ستن أبي داود ۱۳۲۶ - ۱۳۷ ، والنسائي ، باب ما لا قطع فيه ، كتاب قطع السارق برقم (۲۹۱۱) الجبری ۱۹۷۸ ، ومالك ، = باب مالا قطع فيه ، كتاب الحدود برقم (۱۹۸۱) الموطأ ص ۵۹۹ ، والشافعي في المسند ۲۸۶۸ ، والدارمي ، باب ما لا قطع فيه من الثمار ، كتاب الحدود برقم (۲۳۰۶) سنن الدارمي ۲۲۸۸۲ ، والبيهقي ، باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز ... ، كتاب السرقة ، السنن الكبرى ۲۲۸۸۲ ، من طرق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع به . قال الألباني في الإرواء ۲۲۸۷ : "هذا إسناد رجاله ثقات ، لكنه منقطع بين ابن حبان ورافع " . وقد جاء الحديث موصلا من طريقين آخرين . ينظر : الجامع الصحيح ۲۲/۶ - ۳۲ برقم (۱۶۲۹ ) ، والمسنن الكبرى للبيهقى ۲۲۸۸ برقم (۲۹۶ ) ، وسنن ابن ماجة ۲۸۱۸ برقم (۲۹۶۲) ، والسنن الكبرى للبيهقى ۲۲۸۸ .

(٢) ينظر : كتاب الفروع ١٣٩/٦ ، والمبدع ١٣٢/٩ ، والإنصاف ٥٣٤/٢٦ .

## ے جو (الرَّحِيُّ الْنَجْرَيُّ (فصل ) في حد قطاع الطريق (سُلِيَّ الْنِهُ (الْنَجْرَيُّ ) (فصل ) في حد قطاع الطريق (الْمِلْيُ الْنِهُ (الْنِهُ وَكُرِي

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَّوَا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ .. ﴾ الآية ('') ، قال ابن عباس وأكثر المفسرين : ﴿ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وهم (١): المكلفون الملتزمون من المسلمين وأهل الذمة ، - وينتقض به عهدهم - ولو كان المكلف أنثى - الذين يعرضون (١) للناس بسلاح ولو عصا أو حجرا في صحراء أو بنيان أو بحر لعموم الآية ، فيغصبون مالا محترما مجاهرة (١).

(وقطاع الطريق) على أربعة (أنواع): -

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٢١٣/٦ ، والشافعي في المسند ٨٦/٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٨٣/٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة من الآية (٣٤).

<sup>(</sup>٤) أي قطاع الطريق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يتعرضون، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٧٥/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر : المقنع والشرح الكبر ٧/٢٧ ، وكتاب الفروع ١٤٠/٦ ، والتنقيح ص ٢٨١ ، والإقناع ٢٨٧/٤ ، وغاية المنتهى ٣٢٧/٣ .

أشار للأول بقوله: (فمن منهم قتل مكافئا أو غيره) أي غير مكافئ كما لو قتل من لا يقاد به لو قتله في غير المحاربة (كولك) ، وكقن يقتله حر ، وكذمي يقتله مسلم (وأخذ المال قتل) لوجوبه لحق الله تعالى كالقطع في السرقة ، / (ثم صلب) قاتل ( مكافئ) يقاد به لو قتله في غير المحاربة لقوله تعالى : ﴿ أَن يُقَالِّوا الله الله وَتله في غير المحاربة لقوله تعالى : ﴿ أَن يُقَالِّوا الله الله ويكفن ويصلى عليه ويدفن ولا يقطع مع ذلك ؛ لأنه لم يذكر معهما في حديث ابن عباس الذي رواه عنه الشافعي بإسناده : ﴿إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من المال قتلوا ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض ﴾ (ا وروي نحوه مرفوعا (۱) ، ولأن القتل والقطع عقوبتان تتضمن إحداهما الأخرى ؛ لأن إتلاف

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ۸٦/۲ ، وعنه البيهقي في السنن الكبرى ٢٨٣/٨ ، من طريق إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس به . قال الألباني في الإرواء ٩٢/٨ : "هذا إسناد واه جدا ، صالح مولى التوأمة ضعيف ، وإبراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك". وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٥٤٤) المصنف ١١٩/١، والدارقطني في سننه ١٣٨/٣ ، من طريق إبراهيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه . قال في التعليق المغني ١٣٩/٣ : "وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، وهو ضعيف".

البدن يتضمن إتلاف اليد والرجل فاكتفي بقتله كما لو قطع يد إنسان ورجله ثم قتله في الحال .

ولو مات محارب أو قتل قبل قتله للمحاربة لم يصلب لعدم الفائدة فيه وهي اشتهار أمره في القتل في المحاربة ؛ لأنه لم يقتل فيها .

ولا يتحتم قود فيما دون نفس على محارب ، فلو قطع يدا أو رجلا ونحوهما فلولي الجناية القود والعفو ؛ لأن القود إنما يتحتم إذا قتل ؛ لأنه حد المحاربة بخلاف الطرف فإنه يستوفى قصاصا لاحدا .

وردء محارب أي مساعده ومعينه إن احتاج إليه وطليع يكشف له حال القافلة ليأتوا إليها كمباشر كاشتراك الجيش في الغنيمة إذا دخلوا دار الحرب وياشر بعضهم القتال ووقف الباقون للحراسة ممن يدهمهم من ورائهم ، وكذا العين الذي يرسله ليعرف أحوال العدو وظاهره حتى في المال .

ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم ، وإن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم كما لو فعل ذلك كل منهم .

والصورة الثانية: أشار إليها بقوله: (ومن قتل) من محارب (فقط) لقصد المال (قتل حتما ولا صلب) عليه لما تقدم عن ابن عباس، ولأن جنايتهم بالقتل وأخذ المال تزيد على جنايتهم بالقتل وحده فوجب اختلاف العقوبتين.

الصورة الثالثة: ما أشار إليها بقوله: (ومن أخد المال فقط) فلم يقتل وأخذ نصابا لا شبهة له فيه (قطعت يده) أي يد كل من المحاربين (اليمنى شم رجله اليسرى في مقام واحد) حتما، ولا ينتظر بقطع أحدهما اندمال الآخر ؛ لأنه تعالى أمر بقطعهما بلا تعرض لتأخير والأمر للفور، (وحسمتا) لحديث: «اقطعوه

واحسموه >>(١) ، (وخلي) سبيله لاستيفاء ما لزمه .

فلو كانت يده (٢٠) اليسرى مفقودة قطعت رجله اليسرى فقط ، أو كانت يمينه / مقطوعة أو مستحقة في قود قطعت رجله اليسرى فقط لئلا تذهب منفعة جنس [٣٢٤]ب] اليد ، وإن عدم يمنى يديه لم تقطع يمنى رجليه بل يسراهما فقط كما تقدم .

> وإن حارب ثانية بعد قطع يمني يديه ويسرى رجليه لم يقطع منه شيء لما تقدم في السارق (٢) ، وقياسه أن يحبس حتى يتوب ، وتتعين دية لقود لزم بعـ د محاريـة لتقديمها بسبقها ، وكذا لو مات قبل قتله للمحارية .

> الصورة الرابعة : ما أشار إليها بقوله : (وإن أخاف السبيل فقط) فلم يقتل أحدا ولا أخذ مالا (نفي وشود) ولنو قنا لقوله تعالى : ﴿ أَوْ يُنفَوْا مِ ـ ـ ـ ـ ٱلْأَرْضُ ﴾ (٤) فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته ، وتنفى الجماعة متفرقة كل إلى جهة لئلا يجتمعوا على المحاربة ثانيا .

> > (وشوط) لوجوب حد المحارب ثلاثة شروط: -

أحدها : (ثبوت ذلك) أي قطع الطريق (ببينة أو إقرار موتين) كالسرقة .

(و) الثاني: (حسوز) بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة ، فلو وجده مطروحا أو أخذه من سارقه أو غاصبه أو منفردا عن قافلة لم يكن محاربا .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٧٩٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: رجله.

<sup>(</sup>٣) ص ٩٤-٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة من الآية (٣٣).

(و) الثالث: (نصاب) يقطع به السارق.

(ومن تاب منهم) أي الحاربين (قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى) من صلب وقطع ونفي وتحتم قتل لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِم مُّ فَاعَلَمُواْ أَنَ الله عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَكَذَا خَارِجِي وَبِاغَ وَمِرتَد وَمحارِب عَلَيْهِم مُّ فَاعَلَمُواْ أَنَ الله عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَكَذَا خَارِجِي وَبِاغَ وَمِرتَد وَمحارِب تاب قبل قدرة عليه ، وأما من تاب منهم بعد قدرة عليه فلا يسقط عنه شيء مما وجب عليه ؛ لفهوم قوله تعالى : ﴿ مِن قَبّلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِم مَ ﴾ ، (وأخذ بحق آدمي) طلبه من قصاص في نفس أو دونها وغرامة مال ودية ما لا قصاص فيه وحد قذف ، وكذا يؤخذ غير حربي من ذمي ومعاهد ومستأمن أسلم بحق الله تعالى إن وجب عليه حال كفره كنذر وكفارة لا حد زنا ونحوه ، وحق آدمي طلبه كما قبل الإسلام .

(ومن وجب عليه حق (١) الله) تعالى من حد سرقة أو زنا أو شرب (فتاب) منه (قبل ثبوته) عند حاكم (سقط) عنه بمجرد توبته قبل إصلاح عمله لقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ مَا أُوهُمَا فَإِلَى تَابِنَا وَأَصْلَحَنَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ وَقُولُه بعد ذكر حد السارق : ﴿ فَمَن تَابَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمًا ﴾ (١) وقوله بعد ذكر حد السارق : ﴿ فَمَن تَابَ مِنَ اللّهُ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمً ﴿ ) ، وقوله بعد فَلُورٌ رَّحِيمً ﴿ ) ، وقوله بعد فَلُورٌ رَّحِيمً ﴿ ) ، وقوله بعد فَلُورٌ رَّحِيمًا ﴿ ) ، وقوله بعد فَلُورُ رَّحِيمًا ﴿ ) ، وقوله بعد فَلُهُ مَنْ يَلُونُ مُنْ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُ اللّهُ فَلَا مُنْ يَلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ فَلَا مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللله

<sup>(</sup>١) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٥٣ : حد .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية (١٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية (٣٩).

عليه السلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له »(۱) ، ولإعراضه عليه السلام عن المقر بالزناحتى أقر أربعا ، فإن ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة لحديث: «تعافؤا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب » رواه أبو داود والنسائي (۱).

<sup>(</sup>۱) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - : أخرجه ابن ماجة ، باب ذكر التوبة ، كتاب الزهد برقم (٢٠٥١) سنن ابن ماجة ١٤١٩/٢ - ١٤٢٠ ، والطبراني في الكبير ١٥٨٥/١٠ برقم (١٠٢٨) والبيهقي ، باب شهادة القاذف ، كتاب الشهادات ، السنن الكبرى ١٥٤/١٠ ، من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعا . وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة ص١٥٢ وقال : "رواه ابن ماجة والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب .... ورجاله ثقات ، بل حسنه شيخنا يعني لشواهده ، وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه" . وكذا أورده البيثمي في مجمع الزوائد ٢٠٠/١٠ وقال : "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه" ا . هـ ، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ٢١٨/٢ ، وفي صحيح الجامع الصغير ٥٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) من حديث عبد الله بن عصروبن العاص - رضي الله عنهما - مرفوعا : أخرجه أبو داود ، بباب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ، كتاب الحدود برقم (٢٣٧٦) سنن أبي داود ١٣٣/٤ ، والنسائي ، باب ما يكون حرزا وما لا يكون ، كتاب قطع السارق برقم (٤٨٨٦) المجتبى ٨٠٧٧ ، والدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ٣١٣/٣ ، والحاكم ، باب تعافوا الحدود بينكم ، كتاب الحدود ، المستدرك ٢٨٣/٣ ، والبيهقي ، باب ما جاء في الستر على أهل الحدود ، كتاب الأشربة وغيرها ، السنن الكبرى ٢٣١/٨ ، كلهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - على الحدود ... )) الحديث قال عنه الحاكم : "صحيح الإساد ولم يخرجاه" ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢٨٢/٨ - ٨٢٨ ، وصحيح سنن النسائي

(ومن أريد) أخذ (ماله) ولو قل (أو) أريدت (نفسه) أي قصدت لتقتل أو يفعل الماحشة (أو) أريدت (حرمته) كأمه وأخته أو زوجته ونحوهن لزنا أو قتل فله دفع المريد بالأسهل ، لئلا يؤدي إلى تلفه وأذاه وتسلط الناس بعضهم على بعض ، فيفضي إلى الهرج والمرج ، ولحديث أبي هريرة قال : «جاء رجل إلى النبي - فقال : يا رسول الله ! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله ، قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار » رواه قتلني ؟ قال : هو في النار » رواه أحمد ومسلم (۱).

(و) إن (لم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح) قتله (ولا ضمان) عليه لظاهر الخبر ، ولا يضمن بهيمة صالت عليه ولم تندفع بدون قتل فقتلها دفاعا عن نفسه أو حرمته أو ماله كصغير ومجنون صائل بجامع الصول ، ولا يضمن من دخل منزله متلصصا إن لم يندفع بدون قتل .

ويجب الدفع عن حرمته إذا أريدت نصا (٢) ، فمن رأى مع امرأته أو ابنته ونحوهما رجلا يزني بها أو مع ولده ونحوه رجلا يلوط به وجب عليه قتله إن لم يندفع بدونه ؛ لأنه يؤدي به حق الله تعالى من الكف عن الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن أهله فلا يسعه إضاعة الحقين .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد برقم (٨٥٠٧) المسند ٤٥/٣ ، ومسلم ، باب الدليل على أن من قصـد مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه ... ، كتاب الإيمان برقم (١٤٠) صحيح مسلم ١٢٤/١ .

<sup>(</sup>٢) الكــافي ٢٤٤/٤ ، والمحــر ١٦٢/٢ ، والمبــدع ١٥٦/٩ ، والإنصــاف ٣٩/٢٧ ، وغايـــة المنتــهى ٣٣٠/٣ ، وكشاف القناع ١٥٥/٦ .

وكذا يجب في غير فتنة الدفع عن نفسه وعن نفس غيره ، ويجب الدفع عن حرمة غيره ، وكذا عن ماله مع ظن سلامة الدافع والمدفوع وإلا حرم .

ومن عض يد شخص فانتزعها من فمه ولو بعنف فسقطت ثناياه فهدر لحديث عمران بن حصين: «أن رجلا عض رجلا فنزع يده من فمه ، فوقعت ثناياه ، فاختصموا إلى النبي - الله - فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل ، لا دية لك » رواه الجماعة إلا أبا داود (۱) ولإتلافها لضرورة دفع شرصاحبها كالصائل.

ومن نظر في بيت غيره من خصاص (٢) باب مغلق ونحوه ولو لم يتعمد لكن ظنه رب البيت متعمدا فخذف عينه ونحوها فتلفت فهدر ، وكذا لو طعنه بعود لا إن رماه بحجر كبير / أو رشقه بسهم أو طعنه بحديدة ، لحديث أبي هريرة مرفوعا : «من ٢٠٠١، ، ، . اطلع في بيت ففقؤا عينه فلا دية ولا قصاص » رواه أحمد والنسائي (٢) ، وفي

<sup>(</sup>٢) في الأصل : خصائص ، قال في المطلع ص ٣٧٧ : "خصاص الباب : الفرج التي فيه ، واحدتها خصاصة " ا . ه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (٨٧٧١) المسند ٨٨/٣ ، والنسائي ، باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان ، كتاب القسامة برقم (٤٨٦٠) المجتبي ٦١/٨ ، وابن حبان ، باب ذكر البيان بأن قوله

رواية: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه » رواه أحمد ومسلم (۱) ، ولأنه في معنى الصائل بخلاف مستمع وضع أذنه في خصاص (۲) الباب فليس له قصد إذنه قبل إنذاره اقتصارا على مورد النص ، ولأن النظر أبلغ من السمع ، فإن أنذره فأبى فله طعنه كدفع الصائل.

الإحسان عليك جناح أراد به نفي القصاص والدية ، كتاب الجنابات برقم (١٠٠٤) الإحسان والديات وغيره ، سنن الدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ١٩٩/٣ ، والبيهقي ، باب التعدي والاطلاع ، كتاب الأشربة والحد فيها ، السنن الكبرى ١٩٩/٨ ، كلهم من طريق معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به . وإسناده صحيح على شرط مسلم كما في الإرواء ١٩٤/٧ . وأخرجه البخاري في صحيحه ١٩٩/٧ برقم (١٨٨٨) ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد برقم (۲۵٦۱) المسند ۵۲۳/۲ ، ومسلم ، باب تحريم النظر في بيت غيره ، كتاب الآداب برقم (۲۱۵۸) صحيح مسلم ۱٦٩٩/۳ ، أبو داود ، باب في الاستئذان ، كتاب الأدب برقم (۵۱۷۲) سنن أبي داود ۳۶۳/۶ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۳۳۸/۸ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: خصايص.

رَفَعُ حِس (لرَّحِمْ) (للْجَسَّيَ

لأسكنت الانبئ لإيزووكيري

## فصــل

(والبغاة) أي أهل الجور والظلم والعدول عن الحق وهم : (ذوو شوكة يخوجون على الإمام) ولو غير عدل (بتأويل سائغ)(١) ولو لم يكن فيهم مطاع ، سموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين .

والأصل في قتالهم قوله تعالى: ﴿ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى ٰ تَفِيٓ ءَ إِلَى أَمْرِ

الله ﴿ (٢) وحديث: ﴿ (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق
عصاكم ، ويفرق جماعتكم ، فاقتلوه ﴾ رواه أحمد ومسلم (٢) ، وعن ابن عباس
مرفوعا: ﴿ (من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه ، فإنه من فارق الجماعة
شبرا فميتنه جاهلية ﴾ متفق عليه (١) ، وقاتل علي أهل النهروان (١) فلم ينكره

<sup>(</sup>۱) ينظر : المقنع والشرح الكبسير ٥٨/٢٧ ، والكبافي ١٤٧/٤ ، والمحسرر ١٦٦/٢ ، وغايــة المنتــهى ٣٣١/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات من الآية (٩).

<sup>(</sup>٣) بهذا اللفظ أخرجه مسلم ، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ، كتاب الإمارة برقم (١٨٥٢) مصحيح مسلم ١٤٨٠/٣ ، ونحوه أخرجه الإمام أحمد برقم (١٧٨٣١) المسند ١٤٨٠/٣ ، وأبو داود ، باب في قتال الخوارج ، كتاب السنة برقم (٤٧٦٢) سنن أبي داود ١٤٢/٤ ، والنسائي ، باب قتل من فارق الجماعة . . ، كتاب تحريم الدم برقم (٤٠٢٠ - ٤٠٢٠) المجتبى ١٤٢/٤ ، من طرق عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح الأشجعي مرفوعا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، باب قول النبي - هم - : (( سترون بعدي أمورا تنكرونها )) كتاب الفتن برقم (٧٠٥٤) صحيح البخاري ٤٠/٩ ، ومسلم ، باب وجوب ملازمة الجماعة عند ظهور الفتن ، كتاب الإمارة برقم (١٨٤٩) صحيح مسلم ١٤٧٧/٣ .

أحد ، ومتى اختل شرط من ذلك فهم قطاع طريق .

ونصب الإمام فرض كفاية لحاجة الناس إلى ذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(فيلزمه) أي الإمام (مواسلتهم) أي البغاة لأنها طريق إلى الصلح ورجوعهم إلى الحق ، وروي أن عليا راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل (٢) ولما اعتزلته الحرورية (٢) بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام ، فرجع منهم أربعة

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (۱۹۷٦) الكتاب المصنف ۱۵/۳۱ – ۳۱۹ ، من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل في حديث طويل ، وفيه : مقاتلة علي للخوارج بالنهروان ، وبهذا الإسناد أورده الهيثم بطول به في مجم الزوائد بالا ٢٣٧٠ – ٢٣٨ ، وقسال : "رواه = أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح" . ومسن طرق أخرجه الدارقطني في سننه ١٣٢/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٨٢/٨ - ١٨٣ .

النهروان : في العراق ، كورة واسعة أسفل بغداد ، وكان بها وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع الخوارج .

ينظر: معجم البلدان ٣٢٤/٥ - ٣٢٧ ، ومراصد الأطلاع ١٤٠٧/٣ ، ومعجم ما استعجم الستعجم ١٤٠٧/٣ .

(٢) موضع قوب الكوفة . ينظر : معجم البلدان ١٦٣/١ ، ومراصد الأطلاع ٣٤٦/١ – ٣٤٧ .

(٣) الحرورية : نسبة إلى حروراء ، قرية بظاهر الكوفة ، وقيل : موضع على ميلين منها ، اجتمع فيها الخيوارج الذين خالفوا عليا فنسبوا إليها ، وقيل في اشتقاقها ـ أي الحروراء : من الريح الحرور ، وهي الحارة ، وهي بالليل كالسموم بالنهار .

ينظر: معجم البلدان ٢٤٥/٢ ، ومراصد الأطلاع ٣٩٤/١ .

آلاف (۱) ، (و) يلزمه (إزالة ما يدعونه من شبهة) ليرجعوا إلى الحق ، (و) إزالة ما يدعونه من (مظلمَـة) ؛ لأنه وسيلة للصلح المأمور به لقوله تعالى : ﴿ فَأُصَلِحُواْ بَيْنَهُما ﴾ ، فإن نقموا مما لا يحل فعله أزاله ، وإن نقموا ما يحل فعله لالتباس الأمر فيه عليهم فاعتقدوا مخالفته للحق بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه ، لبعث علي ابن عباس للخوارج لما تظاهروا بالعبادة والخشوع وحمل المصاحف في أعناقهم يسألهم عن سبب خروجهم ، وبين لهم الحجة التي تمسكوا بها في قصة مشهورة (۱) .

(فإن فاؤوا) أي رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم (وإلا) يفيئوا (قاتلهم هم قادر) لقوله تعالى : ﴿ فَقَـٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَـفِيٓ ءَ إِلَى ٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ (٣) ، ويجب على رعيته معونته لقوله تعالى : ﴿ أَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْر

1/477]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٥٨) المستد ١٢٩/١ - ١٤٠ ، والحماكم في المستدرك ٢٥٢/٢ - ١٨٠ ، من طريق عبد الله بن عثمان بن المحرى ١٧٩/٨ - ١٨٠ ، من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن شداد بن الهاد في حديث طويل ، وفيه : (أن علبا لما أن كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليمه ثمانيمة آلاف من قسراء الناس ، فسنزلوا أرضا من جانب الحكمين خرج عليمه ثمانيمة آلاف من قسراء الناس ، فين إليه طالب - رضي الله علي عنه الكوفة يقال لها حروراء ، وإنهم أنكروا عليه .... . فبعث إليهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عبد الله بسن عبداس - رضي الله عنهم أربعة آلاف كلهم تائب ... ) الأثر ، قال عنه الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) هي التي سبق ذكرها آنفا .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات من الآية (٩) .

مِنكُمْ ﴿ (١) / وحديث أبي ذر مرفوعا : ﴿ من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ﴾ رواه أحمد وأبو دواد (٢) ، وربقة الإسلام - بفتح الراء وكسرها (٣) - استعارة لما يلزم العنق من حدود الإسلام وأحكامه .

فإن استنظروه مدة ورجى فيئتهم أنظرهم وجوبا حفظا لدماء المسلمين ، وإن خاف مكدة فلا .

ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه المقاتل وغيره والمال كمنجنيق ونار ، ويحرم استعانة عليهم بكافر ؛ لأنه تسليط له على دماء المسلمين إلا لضرورة ، كعجز أهل الحق عنهم ، وكفعلهم بنا إن لم نفعله بهم ، فيجوز رميهم بما يعم إتلافه إذا فعلوه بنا لو لم نفعله ، ويحرم أخذ مالهم ؛ لأنه مال معصوم ، ويحرم أخذ ذريتهم وقتلهم لأنهم معصومون لا قتال منهم ولا بغي ، ويحرم قتل مدبرهم وجريحهم ولو من نحو

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢١٠٥١) المسند ٢٢٩/٦ ، وأبو داود ، باب في قتل الخوارج ، كتاب السنة برقم (٤٧٥٨) سنن أبي داود ٢٤١/٤ ، والحاكم ، باب من فارق الجماعة قيد شبر . . ، كتاب العلم ، المستدرك ١١٧/١ ، والبيهقي ، باب السنوغيب في لووم الجماعة . . ، كتاب قتال أهل البغي ، السنن الكبرى ١٥٧/٨ ، من طرق عن خالد بن وهبان عن أبي ذربه . قال الحاكم : "خالد بن وهبان لم يجرح في رواياته ، وهو تابعي معروف إلا أن الشيخين لم يخرجاه ، وقد روي هذا المنت عن ابن عمر بإسناد صحيح على شرطهما" ، ثم ساقه عنه بإسناده ، ووافقه الذهبي ، وصحح الحديث الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٢٠٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : لسان العرب ١١٢/١٠ ، والقاموس المحيط ٢٣٤/٣ .

خوارج إن لم نقل بكفرهم ، وروى سعيد عن مروان (۱) قال : «صرخ صارخ لعلي يوم الجمل : لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح (۲) ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى السلاح فهو آمن  $(1)^{(1)}$  وعن عمار (۱) نحوه (۱) ، وكالصائل ، ولأنه قتل من لم يقاتل قال في "المستوعب" (۱) : "

(۱) مروان : بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي ، الأموي ، أبو عبد المجرة الملك ، الفقيه ، من خلفاء بسني أميسة ، دامت خلافته نصف سنة ، ولسد بعد المجرة بسنتين ، وقيل : بأربع ، وتوفي سنة ٦٥هـ .

ينظر : أسد الغابة ١٤٤/٥ - ١٤٦ ، والإصابة ٢٠٣/٦ - ٢٠٤ .

- (٢) الذفيف السريع ، ومنه : يقال : ذففت على الجريح إذا أسرعت قتله .
- ينظر : معجم مقاييس اللغة ٣٤٤/٢ ، وينظر : لسان العرب ١١٠/٩ .
- (٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٣٨٩/٢/٣ ٣٩٠ ، برقم (٢٩٤٧) من طريق عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن مروان به . وصحح إسناده في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص ١٨٦ . ومن طرق أخرى أخرجه عبد السرزاق برقم (١٨٥٩) المصنف ١/١٢١ ١٢٤ ، وابن أبي شيبة برقم (١٥١٢) الكتاب المصنف ٢٢٤/١٢ ، وابن حزم في المحلى ١٠١/١١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٨١/٨ .
  - (٤) في الأصل: عمارة، والمثبت من كتب الحديث والتراجم. =-
- = وعمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي ، أبو اليقظان ، حليف بني مخزوم ، كان من السابقين الأولين هو وأبوه ، وممن عذب في الله ، شهد المشاهد كلها ، ثم شهد اليمامة واستعمله عمر على الكوفة ، قتلته الفئة الباغية على الخليفة على بن أبي طالب بصفين سنة ٣٧ه.
  - ينظر: أسد الغابة ١٢٩/٤ ١٣٥ ، والإصابة ٤٧٣/٤ ٤٧٤ .
- (٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٥٩١) المصنف ١٢٤/١ ، والحاكم في المستدرك ١٥٥/٢ ، وابن حزم في المحلم ١٠١/١١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٨١/٨ ، والأثر صححه الحاكم ووافقه الذهبي .

المدبر من انكسرت شوكته لا المتحرف إلى موضع ". ويحرم قتل من ترك الفتال ، ولا قود في قتل من يحرم قتله منهم للشبهة ويضمن بالدية لأنه معصوم .

ويكره لعدل قصد رحمه الباغي كأخيه وعمه بقتل لقوله تعالى: ﴿ وَإِن جَلَهُمُ فَلاَ تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبْهُمَا فِي اللَّهُ عَلَيْ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِمِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي اللَّذُنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (٢) وقال الشافعي: "كف النبي - ﷺ - أبا حذيفة بن عتبة (٢) على الشافعي قتل أبيه". (١)

وتباح الاستعانة على البغاة بسلاح أنفسهم وخيلهم وعبيدهم وصبيانهم لضرورة فقط ، ومن أسر منهم ولو صبيا أو أنثى حبس حتى لا شوكة ولا حرب دفعا لضررهم عن أهل العدل .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في النسخة المطبوعة من المستوعب ، ونقله عنه صاحب الإنصاف ٧٦/٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان من الآية (١٥).

<sup>(</sup>٣) أبو حذيفة بن عتبة : بن ربيعة بن عبد شمس بن مناف القرشي ، العبشمي ، اختلف في اسمه ، قيل : مهشم ، وقيل : هشم ، وقيل : هاشم ، وقيل : غير ذلك ، كان من السابقين اليمامة وهو إلى الإسلام ، هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين ، وشهد المشاهد كلها ، استشهد يوم اليمامة وهو ابن ست وخمسين سنة .

ينظر: أسد الغابة ٧٠/٦ ، والإصابة ٧٤/٧ .

 <sup>(</sup>٤) الأم ٣٦٥/٨ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٢٣/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى
 ١٨٦/٨ ، وسكت عنه الحاكم والبيهقي .

وإذا انقضت الحرب فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه ، ولا يضمن بغاة ما أتلفوه حال حرب على أهل عدل كما لا يضمن أهل عدل ما أتلفوه لبغاة حال حرب ؛ لأن عليا لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال (۱) ، قال الزهري : "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله - الله - متوافرون ، فأجمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه (۱) ، ذكره أحمد في رواية الأثرم محتجا به". (۱) ، ويضمنان ما أتلفاه في غير حرب .

وما أخذ البغاة حال امتناعهم من خراج وزكاة وجزية اعتد به لدافعه لهم ، / فلا يؤخذ منه ثانيا إذا ظفر به أهل العدل ؛ لأن عليا لما ٢٣٢٦/ ظفر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جباه البغاة (٤) وكان ابن عمر وسلمة بن الأكوع يأتيهم ساعي نجدة الحروري (٥) فيدفعون إليه

<sup>(</sup>۱)أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۸۵۸٦) المصنف ۱۲۱/۱ - ۱۲۲ ، وسعید برقم (۲۹٤۹) سنن سعید بن منصور ۳۹۰/۲/۳ - ۳۹۱ ، والبیهقی فی السنن الکبری ۱۷۵/۸ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٥٨٤) المصنف ١٢٠/ - ١٢١ ، وسعيد براقم (٢٩٥٣) سنن سعيد بن منصور ٣٩٢/٢/٣ ، وابن أبي شيبة برقم (٨٠١٢) الكتاب المصنف ٩٤٣٠٧ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١١٥/٨ ، كلهم من طريق معمر عن الزهري . وضعفه الألبماني في الإرواء ١١٦/٨ لأن الزهري لم يدرك الفتنة المشار إليها ، وهي وقعة صفين ، فهو منقطع .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الميدع ١٦٤/٩ ، وكشاف القناع ١٦٥/٦ ،

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه مسندا.

<sup>(</sup>٥) نجدة : بن عامر أو ابن عمير الحروري ، اليمامي ، من رؤوس الخوارج ، خرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية ، وقدم مكة ، قتل بعد موت ابن عباس سنة ٧٠هـ .

ينظر : لسان الميزان ١٤٨/٦ ، وميزان الاعتدال ٢٤٥/٤ .

زكاتهم (1) ، ولأن في ترك الاحتساب بذلك ضررا عظيما على الرعايا ، ويقبل بلا يمين بمن عليه زكاة دعوى دفع زكاة إليهم كدعوى دفعها إلى الفقراء ، ولأنها حق لله تعالى فلا يستحلف عليها كالضلوات ، ولا يقبل دعوى دفع خراج أو جزية إليهم إلا ببينة ؛ لأن كلا منهما عوض ، والأصل عدم الدفع ، وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل ؛ لأن التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه ، أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع ، فيقضى بشهادة عدولهم ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا ، ويجوز قبول كتابه وإمضائه إن كان أهلا للقضاء ، وأما الخوارج وأهل البدع إذا خرجوا عن الإمام فلا تقبل لهم شهادة ولا ينفذ لقضائهم حكم لفسقهم .

وإن استعانوا بـأهل ذمـة أو أهـل عـهد انتقـض عـهدهم وكانوا كلـهم أهـل حرب لقتالهم لنا كما لو انفردوا به .

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه ، وقد أخرج أبو عبيد في الأنموال ص ٦٨٧ قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب في رجل زكت الحرورية ماله هل عليه حرج ؟ فقال : (كان ابن عمر يرى أن ذلك يقضي عنه ) قال أبو عبيد : "ليس يثبت عنه ، إنما كان ابن شهاب يرسله عنه ، وضعفه الألباني في الإرواء ١١٧/٨ بعبد الله بن صالح .

رَفْعُ عبى (لاَرَّعِ فِي الْلِخَدِّي (سِيلَنَى الْلِزْرُ الْلِؤْدُون کِسِ

وإن أظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة وسب الصحابة ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم لما روي: أن عليا كان يخطب فقال رجل من باب المسجد: لا حكم إلا لله تعريضا بالرد عليه في ما كان من تحكيمه فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال (۱) وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل، وإن صرحوا بسب إمام أو سب عدل عزروا كغيرهم.

ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة قدمه في "الفروع"(٢)، قال الشيخ تقي الدين: "نصوصه صريحة على عدم كفر الخوارج والقدرية (٢) والمرجئة (١) وغريرهم، وإنما

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (۱۹۷۷٦) الكتاب المصنف ۳۱۲/۱۵ - ۳۱۳ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۱۸٤/۸ .

<sup>. \\\\\\(\(\)</sup> 

<sup>(</sup>٣) القدرية : من خالفوا في القدر وأشهرهم فرقتان : -

القدرية الغلاة : وهي التي تنفي قدر الله وتقول : إن فعل العبد - حسنة كان أو سيئة - فهو منه لا
 من الله .

٢ - الجبرية : وهي التي تقول بأن الإنسان مجبر على أفعاله وأنه لا خيار ولا قدرة له أصلا ، وهذا قول
 جهم بن صفوان وطائفة من الأزارقة .

كفر الجهمية (٢) لا أعيانهم (٣) قال: وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا حتى المرجئة والشيعة المفضلة لعلي ، وعن الإمام أحمد أيضا: أن الذين كفروا أهل الحق والصحابة واستحلوا دماء المسلمين بتأويل أو غيره كفار (١) قال

ينظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ، لابن حزم ٣٣/٣ ، وشرح العقيدة الطحاوية ٢١٦/٢ .

(١) المرجئة : اسم فاعل من الإرجاء ، وهو على معنيين : -

١ - التأخير ، وذلك لأن المرجئة كانوا يؤخرون العمل عن النية ، أو يؤخرون حكم صاحب
 الكبيرة إلى يوم القيامة . =

= ٢ - إعطاء الرجاء ، لأنهم كانوا يعطون الرجاء للمؤمن العاصي في ثواب الله فيقولون : لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة . وهذه الفرقة تزعم أن الإيمان بالله هو المعرفة به سبحانه وتعالى وبرسله وبجميع ما جاء من عند الله فقط ، وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والعمل بالجوارح لايدخل في مسمى الإيمان .

ينظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلمين لأبسي الحسن الأشعري ٢١٣/١ ، والفصل في الململ والأهواء والنحل ٢٢٧/٣ ، والفرق بين الفرق ، لعبد القادر البغدادي ص ١٩ .

(٢) الجهمية : هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي ، من عقائدهم : أن الكفر بالله هـو الجـهل به ، وأن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده ، وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه ، وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون غيره من الجوارح .

ينظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢٢٧/٣ ، ومقالات الإسلاميين ٢١٤/١ .

- (٣) ينظر : كتاب الفروع ١٦٦/٦ ، والإنصاف ١٠٣/٢٧ ١٠٤ .
- (٤) ينظر : مجموع الفتاوى ٢٦٨/٢٨ ٥٠١ ، والمغني ٢٣٩/١٢ ، والكافي ١٤٦/٤ ١٤٧ ، وكتاب الفروع ١٦١/٦ ، وشرح الزركشي ٢١٨/٦ ، والمبدع ١٦٠/٩ ، وغاية المنتهى ٣٣٤/٣ .

المتقح: وهو أظهر. انتهى (١) ، وقال في "الإنصاف" (٢): وهو الصواب والذي ندين الله به انتهى.

وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان تضمن كل منهما ما أتلفت على الأخرى .

(١) التنقيح ص ٢٨٣ .

. 1 • 1/17 (1)

## رَفَحُ عَبِ (الرَّحِمُ لِ (اللَّخَ رَيَّ (شِكْنَ (لاَيْرُ) (الِفَرَى (الْفَرَى (الْفَرَى (الْفَرَى الْفَرَدِي (الْفُصِيلَ ) / في حكم العرقد

[ ١/٣٢٧] وهو لغة : الراجع (١) ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَذْبَارِكُمْ ﴾ (١) .

(والموتد) شرعا: (مــن كفر) بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك (طوعا ولو) كان (ممــيزا) أو هازلا (بعـد إسـلامه) ولو كان إسلامه كرها بحق ، كما لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على الإسلام فأسلم ثم ارتد.

وأجمع واعلى وجوب قتل المرتد إن لم يتب (3) ، لحديث ابن عباس مرفوعا: «من بدل دينه فاقتلوه» رواه الجماعة إلا مسلما (٥) ، وروي عن أبي بكر وعمر (١) وعثمان (٢)

<sup>(</sup>۱) ينظــر : معجــم مقـــاييس اللغـــة ٣٨٦/٢ ، والمطلــع ص ٣٧٨ ، ولســــان العـــرب ١٧٢/٣ - ' ١٧٣ ، والقاموس المحيط ٢٩٤/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة من الآية (٢١) ، وفي الأصل : على أعقابكم ، والمثبت من المصحف .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المطلع ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ، باب حكم المرتد والمرتدة ، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم برقم (٥) أخرجه البخاري ، باب ١٣/٩ ، وأبو داود ، باب الحكم فيمن ارتد ، كتاب الحدود برقم (١٤٥٨) سنن أبي داود ١٢٦/٤ ، والترمذي ، باب ما جاء في المرتد ، كتاب الحدود برقم (١٤٥٨) الجامع الصحيح ٤٨/٤ ، والنسائي ، باب الحكم في المرتد ، كتاب تحريم الدم برقم (٤٠٥٩ -

وعلي (٣) ومعاذ بن جبل (١) وخالد بن الوليد (٥) وغيرهم ، وسواء الرجل والمرأة لعموم الخبر ، وروى الدارقطني : «أن امرأة يقال لها : أم مروان ارتدت عن الإسلام ، فبلغ أمرها إلى النبي - الله - ، فأمر أن تستتاب ، فإن تابت ، وإلا قتلت »(١) وحديث النهي عن قتل المرأة الكافرة (٧) [ فالمراد به الأصلية ](١) ؛ لأنه

٤٠٦٥) المجتبى ١٠٤/٧ - ١٠٥ ، وابـن ماجـة ، بـاب المرتـد عـن دينـه ، كتـاب الحـدود برقـم ٢٥٣٥ ، سنن ابن ماجة ٨٤٨/٢ ، وأحمد برقم ١٨٧٤ ، المسند ٢٥٨/١ .

<sup>(</sup>۱) ماروي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - : أخرجه البخاري برقم (٦٩٢٤) صحيح البخاري ١٤/٩ ، ومسلم ، برقم (٢٠) صحيح مسلم ٥١/١ - ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٦٩٢) المصنف ١٦٤/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبري ٢٠٦/٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٦٩١) المصنف ١٦٤/١٠ ، وابن أبي شيبة برقم (٩٠٣٥) الكتاب المصنف ١٦٤/١٠ . والبيهقي في السنن الكبرى ٢٠٧/٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (٦٩٢٣) صحيح البخاري ١٣/٩ - ١٤ ، ومسلم برقم (١٨٢٤) صحيح مسلم ١٤٥٦/٣ - ١٤٥٧ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبري ٢٠٣/٨ .

<sup>(</sup>٦) من حديث جابر - رضي الله عنه - : أخرجه الدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ١١٨/٣ - ١١٩ ، والبيهقي ، باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه . . ، كتاب المرتد ، السنن الكبرى ٢٠٣/٨ ، والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٤٩/٤ ، وكذا الألباني في الإرواء ١٢٦/٨ .

<sup>(</sup>٧) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( وجدت امرأة مقتولة في بعض مغبازي رسول الله عن ابن عمر - رضي الله عنه قتل النساء والصبيان )) أخرجه البخاري ، باب قتل النساء في الحرب ، كتاب الجهاد والسير برقم (٣٠١٥) صحيح البخاري ٤٩/٤ ، ومسلم ، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ، كتاب الجهاد والسير برقم (١٧٤٤) صحيح مسلم ١٣٦٤/٣ .

قاله حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية ، ويخالف الكفر الأصلي الطارئ إذ المرأة لا تجبر على ترك الكفر الأصلى بضرب ولا حبس بخلاف المرتدة .

(فمتى ادعى النبوة) أو صدق من ادعاها كفر ؛ لأنه مكذب لله تعالى في قوله : ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ اللّهِ وَخَاتَم النَّبِيِّنِ أَ ﴾ (٢) ، ولحديث ث : ﴿ لا نبي بعدي ﴾ (٦) ، وفي الخبر : ﴿ لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا ، كلهم يزعم أنه رسول الله ﴾ (١) ، (أو سب الله) تعالى ، (أو) سب (رسوله) كفر ؛ لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به ، (أو جحده) أي جحد ربوبيته أو وحدانيته ، (أو) جحد (صفة من صفاته) ذاتية له كالعلم والحياة كفر ، (أو) جحد (كتابا) لله تعالى ، (أو رسولا) لله عليه ، أو ثبت بتواتر الآحاد كخالد بن سنان (٥) ، (أو) جحد (ملك) لله معاعليه ، أو ثبت بتواتر الآحاد كخالد بن سنان (٥) ، (أو) جحد (ملك) لله

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب من الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : أخرجه البخاري ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، كتاب أحاديث الأنبياء برقم (٣٤٥٥) صحيح البخاري ١٣٥/٤ ، ومسلم ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ، كتاب الإمارة برقم (١٥٧) صحيح مسلم ١٤٧١/٣ .

<sup>(</sup>٤) من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري، باب علامات النبوة في الإسلام، كتاب المناقب برقم (٤) من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري ١٥٩/٤، ومسلم، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم (١٥٧) صحيح مسلم ٢٢٤٠ - ٢٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) أخرج الحاكم في المستدرك ٥٩٩/٢ - كتاب التاريخ ، باب ذكر خالد بن سنان - من طريق أبيي يونس عن عكرمة عن ابن عباس في حديث طويل ، وفيه : فقال أبو يونس : قال سماك بن حرب : سأل

تعالى ، (أو) جحد وجوب (إحدى العبادات النحمس) المشار إليها بقوله: « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا» (١) ، ومثلها الطهارة فيكفر من جحد وجوبها وضوءا كان أو غسلا أو تيمما .

(أو) جحد (حكما ظاهرا) بين المسلمين ، بخلاف فرض السدس لبنت الابن مع بنت الصلب (مجمعا عليه) إجماعا قطعيا لا سكوتيا ؛ لأن فيه شبهة ، كجحد تحريم زنا أو لحم خنزير ، وكجحد (٢) حل خبز ونحوه كلحم مذكاة بهيمة الأنعام والدجاج ، أو شنك في ذلك ، ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين أو كان يجهل مثله وعرف وأصر (كفر) لمعاندته للإسلام / وامتناعه من قبول الأحكام .

عنه النبي - الله و الله عنه الله و الله الله و الل

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٢١٥/٢ - ٢١٦ : خالد بن سنان : العبسي ، كــان رجــلا صالحا له أحوال وكرامات قبل مبعث النبي - ﷺ - .

(۱) من حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما - : أخرجه البخاري ، باب دعاؤكم إيمانكم ، كتاب الإيمان برقم (۸) صحیح البخاري ۱ / ۸ ، ومسلم ، باب بیان أركان الإسلام ودعائمه العظام ، كتاب الإيمان برقم (۱٦) صحیح مسلم 20/۱ .

(٢) في الأصل : وكتحريم ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٨٦/٣ .

أو سجد لكوكب أو صنم كفر ؟ لأنه مشرك بالله تعالى ، أو أتى بقول أو فعل صريح بالاستهزاء بالدين كفر لقوله تعالى : ﴿ .. قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَاياتِهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ كُنتُمْ تَسْتَهْزَءُونَ ﴾ لا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَ .. ﴿ .. اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

أو استهزأ بالقرآن ، أو ادعى اختلافه ، أو اختلاقه ، أو القدرة على مثله ، أو استهزأ بالقرآن ، أو ادعى اختلافه ، أو اختلاقه ، أو القدرة على مثله ، أو أسقط حرمته كفر لقوله تعالى : ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُ وَنَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ أَسَلَهُ لَوَجَدُواْ فِيهِ آخْتِلَا فَيَا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ لَا اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ آخْتِلَا فَيَا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ لَا اللَّهُ لَوَجَدُواْ فِيهِ آخْتِلَا فَيَا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوَجَدُواْ فِيهِ آخْتِلَا فَيَا كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

وكذا من اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع ، أو سخر بوعد أو وعيد أو لم يكفر من دان بغير الإسلام ، أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر .

ولا يكفر من حكى كفرا سمعه ولم يعتقده ، ومن تزيا بزي كفر حرم ولم يكفر ، وإن ترك مكلف عبادة من العبادات الخمس تهاونا مع إقراره بوجوبها لم يكفر سواء عزم على أنه لا يفعلها أبدا أو على تأخيرها إلى زمن يغلب على ظنه أنه لا يعيش إليه ، لحديث معاذ مرفوعا : «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار . قال معاذ : يا رسول الله ! ألا أخبر بها الناس فيستبشروا ؟ قال : إذا يتكلوا ، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما » متفق

<sup>(</sup>١) سورة التوبة من الآيتين (٦٥ - ٦٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية (٨٢).

عليه (۱) ، وعن عبادة بن الصامت مرفوعا : «خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا بأن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » رواه الخمسة إلا السترمذي (۲) ، ولو كفر بذلك لم يدخل في مشيئة الغفران ؛ لأن الكفر لا يغفر إلا بالصلاة .

أو شرط أو ركن لها مجمع عليه إذا دعاه الإمام أو نائبه إلى شيء من ذلك وامتنع حتى تضايق وقت التي بعد الصلاة (٢) فيكفر لما تقدم توضيحه في كتاب الصلاة ، ويستتاب كمرتد ثلاثة أيام وجوبا ، فإن تاب بفعلها خلي سبيله ، وإن أصر قتل كفرا بشرطه ، ويقتل في غير الصلاة وشروطها وأركانها المجمع عليها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا ، كتاب العلم برقم (۱) أخرجه البخاري ۳۱/۱ ، ومسلم ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ، كتاب الإيمان برقم (۳۲) صحيح مسلم 71/۱ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، باب فيمن لم يوتر ، كتاب الصلاة برقم (١٤٢٠) سنن أبي داود ٢/٢ ، والنسائي ، باب المحافظة على الصلوات الخمس ، كتاب الصلاة برقم (٢٦١) المجتبى ١٢٠٠١ ، وابن ماجة ، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (١٤٠١) سنن ابن ماجة ١٩٤١ ، وأحمد برقم (٢٢١٨٥) المسند ٢٢٠١٥ ، ومالك ، باب الأمر بالوتر ، كتاب صلاة الليل برقم (٢٧٠) الموطأ ص٧٧ ، والدارمي ، باب في الوتر ، كتاب الصلاة برقم (١٥٧٧) سنن الدارمي ١٤٤١ - ٢٤٤١ ، وابن حبان ، باب ذكر البيان بأن الحق الذي في هذا الخبر قصد به الإيجاب ، كتاب الصلاة برقم (١٧٣٧) الإحسان ١٢٧٥ ، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير موقع صحيح سنن أبي داود ٢٦٦/١ .

<sup>(</sup>٣) أي : التي دعي إليها .

كالزكاة والصوم والحج حدا لما تقدم.

فمن ارتد مكلفا مختارا ولو أنثى دعي إلى الإسلام (فيسستتاب ثلائسة أيام) وجوبا ، لحديث أم مروان وتقدم (۱) ، وينبغي أن يضيق عليه مدة الاستتابة ويحبس ، (فيان) تاب لم يعزر ولو بعد مدة الاستتابة ؛ لأن فيه تنفيرا له عن الإسلام ، وإن أصر و(لم يتب قتل) بالسيف ولا يحرق بالنار ، لحديث : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء »(۱) ، وحديث : «من بدل دينه فاقتلوه ، ولا تعذبوا / بعذاب الله يعنى النار » رواه البخارى (۱) ، ولا يقتل رسول كفار ولو

## **1/**٣٢٨1

(۱) ص ۸۱۷ .

<sup>(</sup>۲) من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - : أخرجه مسلم ، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل ... كتاب الصيد والذبائح برقم (١٩٥٥) صحيح مسلم ١٥٤٨/٣ ، وأبو داود ، باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة ، كتاب الأضاحي برقم (٢٨١٥) سنن أبي داود ٣/٠٠١ ، والترمذي ، باب ما جاء في النهي عن المثلة ، كتاب الديات برقم (١٤٠٩) الجامع الصحيح ١٦/٤ ، والنسائي ، باب الأمر بإحداد الشفرة ، كتاب الضحايا برقم (٤٤٠٥) المجتبى ٢٢٧٧ ، وابن ماجة ، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، كتاب الذبائح برقم (٣١٧٠) سنن ابن ماجة ، كتاب الأضاحي برقم (١٩٧٠) المسند ١١٢/٥ ، والدارمي ، باب في حسن الذبيحة ، كتاب الأضاحي برقم (١٩٧٠) سنن الدارمي ، الذبائع برقم (١٩٧٠)

<sup>(</sup>٣) بنحوه ، في باب حكم المرتد والمرتدة ، كتاب استتابة المرتدين برقم (٦٩٢٢) صحيح البخاري ١٣/٩ ، وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود ، باب الحكم فيمن ارتد ، كتاب الحدود برقم (١٤٥١) سنن أبي داود ١٢٦/٤ ، والترمذي ، باب ما جاء في للرتد ، كتاب الحدود برقم (١٤٥٨) الجامع الصحيح ٤٨/٤ ، والنسائي ، باب الحكم في المرتد ، كتاب تحريم الدم برقم (٤٠٦٠) المجتبى ١٠٤/٧ ، وأحمد برقم (١٨٧٤) المسند ٢٥٨/١ .

مرتدا بدليل رسولي مسيلمة (١).

ولا يقتل المرتد إلا الإمام أو نائبه كرجم الزاني المحصن ، فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء وعزر لافتياته على ولي الأمر ، ولا ضمان بقتل مرتد ولو قبل استتابته ؛ لأنه مهدر الدم ، وردته أباحت دمه في الجملة ، ولا يلزم من تحريم القتل الضمان .

ومن أطلق الشارع كفره كدعواه لغير أبيه ، ومن أتى عرافا - وهو اللذي يحدس ويتخرس - فصدقه فهو تشديد وتأكيد . نقل حنبل : كفر دون كفر لا يخرج به عن الإسلام ، وقيل : كفر نعمة ، وقيل : قارب الكفر (٢) .

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود قال : (( جاء ابن النواحة وابن أثال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول الله - على - فقال لهما رسول الله - على - : تشهدان أنبي رسول الله ؟ فقالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله ، فقال لهما رسول الله - على - : آمنت بالله ورسوله ، ولو كنت قاتلا رسولا = الله ، فقال رسولا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ١ /٢٣٨ ، وبنحوه عن سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه عند أبي داود ، باب في الرسل ، كتاب الجهاد برقم (٢٧٦١) سنن أبي داود ٢٨٨٠ - وأحمد برقم (١٥٥٥٩) المسند ٤ /٥٤٠ .

ومسيلمة : بن حبيب ، الحنفي ، الكذاب ، أبو ثمامة ، من بنى حنيفة ، أسلم في العام التاسع للهجرة ، ثم عاد إلى اليمامة فارتد عن الإسلام ، وقتل في حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق ، على يد جيش خالد بن الوليد سنة ١١ه.

ينظر : تاريخ الطبري ١٩٩/٢ ، والسيرة النبوية لا بن هشام ٢٧٠/٥ ، ومعجم البلدان ٣٩٤/٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب الفروع ١٨١/٦ ، والمبدع ١٩٢/٩ ، والإقناع ٢٩٧/٤ ، وغاية المنتهى ٣٤٠/٣ ، وغاية المنتهى ٣٤٠/٣ ، وكشاف القناع ١٦٩/٦ ، قال في تصحيح الفروع ١٨١/٦ : "والصواب رواية حنبل ، وأنه إنما أتى به تشديدا وتأكيدا ، وقد بوب على ذلك البخاري في صحيحه بابا ونص أن بعض الكفر دون بعض ، ونص عليهما أئمة الحديث" ١ . ه .

ويصح إسلام مميز يعقل الإسلام ؛ لأن عليا أسلم وهو ابن تماني سنين ، أخرجه البخاري (١) ، قال رضى الله عنه :

سبقتكموا إلى الإسلام طرا صبيا ما بلغت أوان حلمي (٢)

ولأن الإسلام عبادة محضة فصحت من الصبي كالصلاة والصوم ، وتصح ردة المميز كإسلامه ، ولا يقتل هو ولا سكران ارتدا حتى يستتابا بعد بلوغ وصحو ثلاثة أيام ، وإن مات قبل بلوغ أو في سكر مات كافرا .

(ولا تقبل ظاهرا) توبة (ممن سب الله) تعالى صريحا لعظم ذنبه جدا ، فيدل على فساد عقيدته ، (أو) سب (رسولا) (٢) له ، أو ملكا له صريحا أو تنقصه أو أحدا من رسله أو ملائكته لما تقدم ، (أو تكررت ردته) فلا تقبل توبته في الدنيا ، لقوله تعلى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ الْإِنَّ الله لِيعْفِرَ لَهُمْ ﴾ (١) وقول ه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ الْرُدَادُواْ كُفِّراً لَّن تُكُن الله لِيغْفِرَ لَهُمْ ﴾ (١) وقول ه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ الْرُدَادُواْ كُفِّرًا لَن تُعَلِيم الله على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام .

<sup>(</sup>١) معلقاً في التاريخ الكبير ٢٥٩/٦ ، وأخرجه موصولا الطبراني برقم (١٦٢) المعجم الكبير ١٥/١ معلقاً في التاريخ الكبير ٩٥/١ وقال : "رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح" . ١ . ه .

<sup>(</sup>٢) أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٩/٨.

<sup>(</sup>٣) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٥٤ : رسوله .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (١٣٧).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران من الآية (٩٠).

(ولا) تقبل في أحكام الدنيا توبة (من منافق) أي زنديق وهو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ ﴾ (١) والزنديق لا يعلم تبين رجوعه وتوبته ؛ لأنه لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه ، فإنه كان ينفي الكفر عن نفسه قبل ذلك ، وقلبه لا يطلع عليه .

(و) لا تقبل توبة (سلحر) مكفر بسحره كالذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ، لحديث جندب بن عبد الله (۲) مرفوعا : « حد الساحر ضربة بالسيف» رواه الدارقطني (۲) ، فسماه حدا ، والحد بعد ثبوته لا يسقط بالتوبة ، ولأنه لا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (١٦٠).

<sup>(</sup>٢) جندب بن عبد الله : بن سفيان ، البجلي ، ثم العلقي ، أبو عبد الله ، وقد ينسب إلى جده فيقال : جندب بن سفيان ، سكن الكوفة ثم البصرة ، قدمها مع مصعب بن الزبير ، له صحبة ، توفى سنة ٧٠ه.

ينظر : أسد الغابة ٢/٠٦١ - ٣٦١ ، والإصابة ٢/١٣١ - ٦١٤ ، وسير أعـلام النبـلاء ١٧٤/٣ -١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ١١٤/٣ ، والترمذي ، باب ما جاء في حد الساحر ، كتاب الحدود برقم ١٤٦٠ ، الجامع الصحيح ٤٩/٤ ، والحاكم ، باب حد الساحر ضربة بالسيف ، كتاب الحدود ، المستدرك ٢٠٠٤ ، والبيهقي ، باب تكفير الساحر وقتله ... ، كتاب القسامة ، السنن الكبرى ١٣٦/٨ ، من طرق عن اسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن جندب به . والحديث قال عنه الترمذي : "لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، واسماعيل بن جندب يضعف في الحديث ... والصحيح عن جندب موقوف" . ا . هـ ، وكذا ضعفه البيهقي ، وقال الحاكم : "صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب

طريق لنا في علم إخلاصه في توبته ؛ لأنه يضمر السحر ولا يجهر به ، وقوله : في أحكام الدنيا علم منه أنه من مات منهم مخلصا قبلت توبته في الآخرة لعموم حديث : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له »(١).

\_\_\_\_\_

(١) سبق تخريجه ص ٨٠٣.

رَفْعُ معبر الاَرَّعِيْجُ الْهُخَرِّي فصـــــــل السِكنرَ الاَئِرُ الْمِلْوَادِ وَكِرِسَ

وتوبة مرتد وكل كافر إتيانه / بالشهادتين أي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله [٣٦٨] وأشهد أن محمدا رسول الله ، لحديث ابن مسعود: «أن النبي - الله - دخل الكنيسة ، فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة ، فقرأ حتى إذا أتى على صفة النبي - الكنيسة ، فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال النبي - الله - الوا أخاكم »(() ، ولحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله »(() ، وإذا ثبت بها إسلام الكافر الأصلى فكذا المرتد ، ولا يلزم من جعل الإسلام السما للخمسة في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد برقم (۳۹٤۱) المسند ۱۸۲۱ - ۱۸۷۷ ، والطبراني برقم (۱۰۲۹۵) المعجم الكبير المراه من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه ابن مسعود عن أبيه ابن مسعود عن أبيه ابن مسعود علاء بن السائب وقد المبيثمي في مجمع الزوائد ١٣١/٨ ، وقال : "رواه أحمد والطبراني وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط". قال الألباني في الإرواء ٢٣١/٨ : "وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان : الأولى : الانقطاع ، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ، والأخرى : اختلاط عطاء بن السائب ، وبه أعله الهيئمي".

<sup>(</sup>٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : أخرجه البخاري ، باب : } فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم { كتاب الإيمان برقم (٢٥) صحيح البخاري ١١/١ ، ومسلم ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ... ، كتاب الإيمان برقم (٢٢) صحيح مسلم ٥٣/١ .

حديث: «أخبرني عن الإسلام »(١) أن لا يكون مسلما إلا بفعل الجميع لجواز أن يعرف الشارع حقيقة ويجعل بعض أجزائها بمنزلتها في الحكم، ففرق بين النظر في الشيء من حيث بيان حقيقته والنظر فيه من حيث معرفة ما يجزئ منه مع إقرار جاحد لفرض أو لتحليل حلال أو لتحريم حرام أو لنبي أو لكتاب أو رسالة محمد - الله غير العرب بما جحده من ذلك ؛ لأن كفره بجحده من حيث التكذيب فلا بد من إتيانه بما يدل على رجوعه عنه .

أو قوله: أنا مسلم فهو توبة أيضا للمرتد ولكل كافر وإن لم يأت بالشهادتين ؟ لأنه إذا اخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبرا بها ، قال في "المغني"(٢): "ويحتمل أن هذا في الكافر الأصلي أو من جحد الوحدانية ، أما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحو هذا فلا يصير مسلما بذلك ؛ لأنه ربما (٦) اعتقد أن الإسلام ما هو عليه ، فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون ومنهم من هو كافر".

ولا يغني قوله: محمد رسول الله عن شهادة أن لا إله إلا الله ولـومـن مقـر بالتوحيد ؛ لأن الشهادة بأن محمـدا رسول الله لا تتضمن الشهادة بالتوحيد كعكسه

<sup>(</sup>۱) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ، باب سؤال جبريل النبي - النبي - المجان والإسلام والإحسان ، كتاب الإيمان برقم (٥٠) صحيح البخاري النبي - المجان ، عن الإيمان والإسلام والإحسان . . ، كتاب الإيمان برقم (٩) صحيح مسلم ٢٩/١ .

<sup>. 79 - / 17 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ولأنه ربما أنه ، والمثبت من المغنى ١٢/ ٢٩٠ .

فلا يكفي لا إله إلا الله ، وأما قوله - ﷺ - : «قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله »(١) فالظاهر أنها كناية عن الشهادتين جمعا بين الأخبار .

ومن شهد عليه بردة ولو بجحد تحليل حلال أو تحريم حرام فأتى بالشهادتين ولم ينكر ما شهد به عليه لم يكشف عن شيء لعدم الحاجة - مع ثبوت إسلامه - إلى الكشف عن صحة ردته ، فلا يعتبر إقراره بما شهد به عليه من الردة لصحة الشهادتين من مسلم ومرتد ، بخلاف توبته من بدعة فيعتبر إقراره بها ؛ لأن أهل البدع لا يعتقدون ما هم عليه بدعة .

ويكفي جحده لردة أقر بها ولم يشهد بها عليه كرجوعه عن إقراره بحد ، وإن شهد على مسلم أنه كفر فادعى الإكراه قبل منه مع قرينة فقط .

/ وإن شهد عليه بكلمة كفر فادعاه قبل مطلقا ، وإن أكره ذمي على إقرار و ١٣٧٨ بإسلام لم يصبح إقراره ، وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما ؛ لأن الخط كاللفظ ، وإن قال : أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما بذلك وإن لم عنلفظ بالشهادتين لما تقدم ، ولا يبطل إحصان مرتد ولا عبادة فعلها قبل ردته ولا صحبته عليه السلام إذا تاب ، لمفهوم قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَلَهِ كَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) عن المسيب بن حزن : أخرجه البخاري ، باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله ، كتاب الجنائز برقم (١٣٦٠) صحيح البخاري ٨٣/٢ ، ومسلم ، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع ... ، كتاب الإيمان برقم (٢٤) صحيح مسلم ٥٤/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢١٧).



ومن ارتد لم يزل ملكه عن ماله بمجرد ردته ويملك بتمليك ، ويمنع التصرف في ماله وتقضى منه ديونه وأروش جناياته ، ولو جناها بدار حرب أو في فئة مرتدة ممتنعة ؛ لأن المرتد تحت حكمنا بخلاف البغاة ، وينفق منه عليه وعلى من تلزمه نفقته ، فإن أسلم فماله له وإلا صار فيئا من حين موته مرتدا ؛ لأنه لا وارث له من مسلم ولا غيره .

وإن لحق بدار حرب فهو وما معه من ماله كحربي ، وأما ما بدارنا من ماله فهو فيء من حين موته ، ويؤخذ مرتد بحد أتاه في ردته وإن أسلم نصا (١) لا بقضاء ما ترك فيها من عبادة لقوله تعالى : ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغَ فَرْ لَهُم مَّا قَدَ سَلَفَ ﴾ (٢) ولم يأمر الصديق المرتدين بقضاء ما فاتهم .

<sup>(</sup>۱) المهداية ۱۱۰/۲ - ۱۱۱ ، والمغني ۲۹۷/۱۲ ، والمحرر ۱۲۸/۲ ، وكتاب الفروع ۱۷۵/۳ ، والمبدع ۱۸۵/۹ ، وشرح منتهى الإرادات ۳۹٤/۳ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال من الآية (٣٨) .

## رُتِع عِبر ((رَجُلُ (الْخَرَّيُّ فصل في السحر وما يتعلق به (سِكنر (لَائِرُ (الِنْوور) \_\_\_\_

وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به فاعله أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن مسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له (۱) ، وله حقيقة ، فمنه ما يقتل ، ومنه ما يمرض ، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه من وطئها ، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه ، لحديث عائشة : «أن النبي " الله - سحر حتى أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله »(۱) وروي من أخبار السحرة ما لم يمكن التواطؤ على الكذب فيه ، ولا يلزم منه إبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام ؛ لأنه لا يبلغ ما يأتون به .

ويحرم تعلم السحر وتعليمه (٣) .

وساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ، أو يدعني أن الكواكب تخاطبه كافر ، لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾ أي ما كان ساحرا كفر بسحره ، وقوله : ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا نَحَنُ فِتْنَ فُلاَ تَكُفُرُ ﴾

<sup>(</sup>۱) المغني ٢٩٩/١٣ ، والكافي ١٦٤/٤ ، والمبدع ١٨٨/٩ ، والإقناع ٣٠٧/٤ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٩٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخراري ، براب السحر ، كتراب الطرب برقهم (٥٧٦٦) صحير البخراري ١١٩/٧ . مسلم ١٧١٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) قال في الشرح الكبير ١٨٤/٢٧ : "بغير خلاف نعلمه".

(١) أي لا تعلمه فتكفر بذلك.

ولا يكفر ولا يقتل من يسحر بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر ، ويعزر بذلك بليغا لينكف هو ومثله ، ولا يكفر من يعزم على الجن / ويزعم أنه يجمعها أو ٣٢٩/ب بليغا لينكف هو ومثله ، ولا يكفر من يعزم على الجن / ويزعم أنه يجمعها أو تطيعه ، ولا يكفر كاهن وهو الذي له رئي (٢) من الجن يأتيه بالأخبار ، ولا عراف أي من يحدس ويتخرس ، ولا منجم أي ناظر في النجوم ويستدل بها على الحوادث ، فإن أوهم قوما بطريقته أنه يعلم الغيب فاللإمام قتله لسعيه بالفساد .

ولا يقتل ساحر كتابي إلا أن يقتل بسحره غالبا فيقتل قصاصا ؛ لأن لبيد بن الأعصم (٢٠ سحر - النبي ﷺ - فلم يقتله ، ولأن كفره أعظم من سحره .

ومشعبذ وقائل بزجر طير وضارب بحصى أو شعير أو قداح والناظر في أكتاف الألواح إن لم يعتقد إباحته ولم يعتقد أنه يعلم به الأمور المغيبة عزر لفعله معصية ، وإلا بأن اعتقد إباحته ، وأنه يعلم به الأمور المغيبة كفر فيستتاب فإن تاب وإلا قتل .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ردء ، والمثبت من المغنى ٧٠ ٣٠ ، وغاية المنتهى ٣٤٤/٣ . =

ت وفي لسان العرب ٢٩٧/ ١٤ : الرئبي والرئسي : الجنسي بـراه الإنسـان ، ولـه رئسي مـن الجنن ورئسي إذا كان يحبه ويؤالفه ، والرئبي : جنبي يتعرض للرجل يريه كهانة وطبا .

 <sup>(</sup>٣) لبيد بن الأعصم: رجل يهودي كان حليف بني رزيق ، بطن من الأنصار من الخزرج ، سحر النبي على جعل ثلاثة دنانير ، وكان ذلك في المحرم سنة سبع من الهجرة ، أي عقب عودة النبي من الحديبية .

ينظر : فتح الباري ٢٢٦/١٠ .

ويحرم طلسم (۱) ورقية بغير العربي إن لم يعرف صحة معناه ؛ لأنه قد يكون سبا وكفرا ، وكذا يحرمان باسم كوكب وما وضع على نجم من صورة أو غيرها .

ويجوز حل السحر بالقرآن والذكر والأقسام والكلام الذي لا بأس به ، ويجوز حله أيضا بسحر ضرورة وتوقف أحمد عنه (٢).

(وتجب التوبة من كل ذنب) لقوله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا ۚ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ اللّهُ عَلَى مَا مَضَى مِن ذَبِه ، (وعزم) بأن للله على الذنب الذي تاب منه ، (وندم) بقلبه على ما مضى من ذنبه ، (وعزم) على (أن لا يعود) إلى ذلك الذنب الذي تاب منه ، (مع رد مظلمة) كمغصوب ونحوه ، فإن عجز نوى رده متى ما قدر عليه أو يستحل رب المظلمة أو يستمهله إن كان معسرا ، والتوبة من البدعة الرجوع عنها واعتقاد ضد ما كان يعتقد من خالفة أهل السنة ، ولا تصح التوبة معلقة بشرط و (لا) يشترط لصحتها (استحلال) من مقذوف أو مغتاب (من نحو غيبة وقذف) وإعلامه ، قال أحمد : إذا قذف ثم تاب لا ينبغي أن يقيول له قد قذفت كا قد الله الله ؛ لأن

<sup>(</sup>١) الطلسم: ضرب من السحر. ينظر: المحيط في اللغة ٢٦/٨.

<sup>(</sup>٢) المغني ٣٠٤/١٢ ، وكتاب الفروع ٦/١٧٨ ، والمبدع ١٩٠/٩ ، والإنصاف ١٩٢/٢٧ ، والإقناع ٣٠٨/٤ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور من الآية (٣١).

فيه إيذاءه صريحا (١) . وإذا استحله يأتي بلفظ مبهم لصحة البراءة من المجهول والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) ينظر : كتاب الفروع ٦/٧٦ ، والمبدع ٩٩/٩ - ١٠٠ ، والإنصاف ٤١١/٢٦ ، والإقناع ٢٦٥/٤ - ٢٦٦ .

## رَفَعُ عِين (الرَّحِمُ الْمُنَّمَّيُّ ( فصــــل ) في الأطعمة (أَسِلْنَمُ الْنَبِمُ لَالْفِرُوكُ لِينَ

واحدها طعام ، وهو ما يؤكل ويشرب ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ وَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾ (١) .

(وكــل طعــام طـــــاهر) لا نجـس ولا متنجـس و(لا مضـــــرة فيـــــه) كسموم (حلال) خبركل ، (وأصله الحل) لقوله تعـالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمَيعًا ﴾ (٢) وقولـــــــــه : ﴿ كُلُواْ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَلاَ طَيِّبًا ﴾ (٣) وقوله : ﴿ أُحِلَّ لكُمُ / ٱلطَّيِّبَاتُ ﴾ (٤).

(وحرم نجس كدم وميتة) لقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ (٥) ، (و) حرم (مضر كسم) لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهَلُكَةُ ﴾ (١) ، والسم مما يقتل غالبا ولذا عد مطعمه لغيره قاتلا ، وفي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (١٦٨) .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة من الآية (٤).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة من الآية (٣) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة من الآية (١٩٥) .

الواضح (۱): المشهور أن السم نجس ، وفيه احتمال لأكله عليه السلام من الذراع المسمومة (۲).

ونحو السقمونيا (٢) والزعفران يحرم استعماله على وجه يضر ويجوز على وجه لا يضر لقلة أو إضافة ما يصلحه.

وحرم من حيوان بر حمر أهلية لحديث جابر: ﴿ أَنْ النَّبِي - عَلَى اللَّهِ عَلَى يَوْمُ

(١) لم أقف عليه فيه . وينظر : الإنصاف ١٩٦/٢٧ .

وكتاب "الواضح في شرح الخرقي" تأليف الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم ، أبو طالب ، الفقيه ، البصري ، الضرير ، نور الدين ، نزيل بغداد ، (٦٢٤ - ٦٨٤هـ) ، وقد طبع الكتاب في خمسة مجلدات بتحقيق الدكتور/عبد الملك بن دهيش . عام (١٤٢١هـ) .

(۲) أورد الهيثمي في مجمع الزوائد ١٥٣/٦ عن عروة قال: ( لما فتح الله عزوجل خيبر على رسول الله - 

ه وقتل من قتل منهم أهدت زينب بنت الحارث اليهودية شاة مصلية - أي مشوية - وسمته فيها وأكثرت في الكتف والذراع حيث أخبرت أنهما أحب أعضاء الشاة إلى رسول الله - ه ولما دخل رسول الله ومعه بشر بن البراء قدمت إلى رسول الله فتناول الكتف والذراع ....) قال الهيثمي: "رواه الطبراني مرسلا، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وحديثه حسن). وأكل النبي - ه من الشاة المسمومة أصله في الصحيحين من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أخرجه البخاري، باب قبول الهدية من المشركين، كتاب الهبة برقم (٢٦١٧) صحيح مسلم صحيح البخاري ١٤٣/٣ ، ومسلم، باب السم، كتاب السلام برقم (٢١٩٠) صحيح مسلم على أكله ه من الذراع.

(٣) السَّقَمُوْنَيَا : أصلها يونانية أوسريانية ، وهي نبات يستخرج منه دواءٌ مسهل للبطن ومزيل للدود . ينظر : تاج العروس ٣٣٦/٨ ، والقاموس المحيط ١٢٨/٤ ، والمعجم الوسيط ٤٣٧/١ .

- خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل 🌕 🗥 .
- (و) حرم (مِنْ حَيَوان بَرِّ مَا يَفْتُوسُ بِنَابِهِ) أي ينهش (كأسدٍ ونَمِو وفَهْدٍ وتُعْلَب وابنِ آوى) لحديث أبي ثعلبة الخُشرَنِيُ (٢): ﴿ ﴿ نهى رسول الله ﴿ عَنْ أَكُل كُل ذَي اللهِ عَنْ السَّبَاع ﴾ متفق عليه (٣) ، وكذا ذئب وكلب وقِرْدٌ وخنزير ودُبُّ ونِمْسٌ (٤) وابسن عِسرُسٍ (٥) وسِسنَّوْرٌ (١) مطلقاً ، وسِسنْجَابُ (٢) وسَسمُّور (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، باب لحوم الخيل ، كتاب الصيد والذبائح برقم (٥٥٢٠) صحيح البخاري ٨٢/٧ - ٨٢/٨ ، ومسلم ، باب في أكل لحوم الخيل ، كتاب الصيد والذبائح برقم (١٩٤١) صحيح مسلم ١٥٤١/٣ .

<sup>(</sup>٢) أبو تُعلبة الخُشَنِيُ : صحابي مشهورٌ ، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً ، فقيل : اسمه جرهم ، وقيل : جرهم ، وقيل : جرثم ، وقيل : جرثم ، وقيل : غير ذلك ، وهو منسوب إلى بني خُشيْن وائل بن النمر بن وَيْرَة ، أسلم قبل أبي هريرة حين كان النبي - على النبي - على النبي عند الله عند الله عند الله عند فقي من قومه فأسلموا ونزلوا عليه ، سكن الشام ، وتوفي ساجداً سنة ٧٥ه .

ينظر : أسد الغابة ٦/٤٦ - ٤٥ ، والإصابة ٥٠/٧ - ٥١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، باب أكل كل ذي ناب من السباع ، كتاب الصيد والذبائح برقم (٥٥٣٠) صحيح البخاري ٨٣/٧ ، ومسلم ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السّباع . . ، كتاب الصيد والذبائح برقم (١٩٣٢) صحيح مسلم ١٥٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) النُّمْسُ: جنس حيوان من الثديّات اللواحم، وهو يقتل الثعبان.

ينظر : لسان العرب ٢٤٣/٦ ، والقاموس المحيط ٢٥٦/٢ ، والمعجم الوسيط ٢٥٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن عِرْسٍ : دُوَيبة كالفأرة تفتك باللجاج ، لها ناب ، ويجمع على بنات عِرْسٍ .

وفنك (١) - بفتح الفاء والنون - ؟ لأنها من السباع ذات الناب فتدخل في عموم النهى .

(لا ضبع عمر (١) وأبي عمر (١) وأبي

ينظر: الصحاح ٩٤٨/٣، وتاج العروس ٢٤٦/١٦، ولسان العرب ١٣٧/٦، والمعجم الوسيط ٥٩٢/٢.

(١) السنور : المهر ، وهو حيوان أليف ، يأكل الفأر ، وجمعه سنانير .

ينظر : لسان العرب ٣٨١/٤ ، والقاموس المحيط ٥٢/٢ ، والمعجم الوسيط ١٥٥٤ .

(٢) السنجاب : حيوان على حد اليربوع ، أكبر من الفأرة ، لـه ذنب طويل ، وشعره في غايـة
 النعومة ، تتخذ من جلده الفراء ، وأحسن جلوده الأملس الأزرق .

ينظر : تاج العروس ٤٢/٣ ، والمعجم الوسيط ٤٥٣/١ .

(٣) السمور : حيوان من الثديات يشبه النمس ، ومن آكلات اللحوم ، معروف ببلاد الروس ، ومنها الأسود اللامع ، والأشقر ، يتخذ من جلدها الفراء الثمينة .

ينظر : تاج العروس ٨١/١٢ ، والمعجم الوسيط ٤٤٨/١ .

(٤) الفنك : ضرب من الثعالب ، يلبس جلده فروا ، من أطيب أنواع الفراء وأشرفها وأعدلها ، صالح لجميع الأمزجة المعتدلة .

ينظر : لسان العرب ٢٠/١٠ ، والقاموس المحيط ٣١٦/٣ ، والمعجم الوسيط ٧٠٣/٢ .

(٥) الضبع ، والضبع : جنس من السباع ، أكبر من الكلب وأقوى ، وهمي كبيرة الرأس قوية الفكين ، مؤنثة ، وقد تطلق على الذكر والأنثى ، جمع : أضبع .

ينظر : لسان العرب ٢١٧/٨ ، والمعجم الوسيط ٥٣٣/١ - ٥٣٤ .

هريرة (٢) ، قال عروة بن الزبير: "ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأسا "(٢) لحديث جابر: « أمرنا النبي - الله عنه الضبع ، قلت: هي صيد ؟ قال: نعم » (١) احتج به أحمد (٥).

## (و) حرم (من طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر) وباز وباشق وشاهين

(١) ما روي عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر - رضي الله عنهم - : أخرجه عبد الرزاق برقم (٨٦٨٣) المصنف ٨٦٢/ ، كلاهما من طريق ابن

جريج ، قال : أخبرني نافع قال : (قبل لابن عمر : إن سعدا يأكل الضباع ، فلم ينكر ذلك) .

(٢) أخرجه ابن أبني شيبة برقم (٣٤٣) الكتباب المصنف ٦٢/٨ ، والبينهقي في السنن الكبرى (٢) أخرجه ابن أبن أبن عن عمه عبد الله بن زيد ، قال : (سألت أبا هريرة عن الضبع ؟ قال : نعجة من الغنم ) . قال البيهقي : "نصر بن أوس الطائي كوفي ثقة " .

- (٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (٨٦٨٦) المصنف ٥١٤/٤ ، وابن أبي شيبة برقم(٤٣٤٧) الكتاب المصنف ٦٣/٨ .
- (3) أخرجه أبو داود ، باب في أكل الضبع ، كتاب الأطعمة برقم (٢٨٠١) الجامع الصحيح ٢٥٥/٣ ، والترمذي ، باب ما جاء في أكل الضبع ، كتاب الأطعمة برقم (١٧٩١) الجامع الصحيح ٢٢٢/٢ ، والنسائي ، باب الضبع ، كتاب الصيد والذبائح برقم (٢٣٢٣) المجتبى ٢٠٠/٧ ، وابن ماجة ، باب الضبع ، كتاب الصيد برقم (٣٢٣٦) سنن ابن ماجة ٢١٠٧٨ ، وأحمد برقم (١٣٧٥١) المسند ٢٢٣٤٢ ، والدارقطني ، باب المواقيت ، كتاب الحج ، سنن الدارقطني ٢٢٢٥١ ، والحاكم ، باب حلية لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له ، كتاب المناسك ، المستدرك ٢٤٦/١ ، والحديث قال عنه الترمذي : "حسن صحيح" ، وقال الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في الإرواء الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في الإرواء
  - (٥) المغني ٣٤٢/١٣ ، والشرح الكبير ٢٢٢/٢٧ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٩٦/٣ .

وحدأة وبومة لحديث ابن عباس : «نهى رسول الله - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير » رواه أبو داود (١١) .

(و) حرم (ما يأكل الجيف كنسر ورخم) ، ولقلق (٢) ، وعقعق طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسبواد نبوع من الغربان (٢) ، وغيراب البين

<sup>(</sup>۱) في باب النهي عن أكل السباع ، كتاب الأطعمة برقم (٣٨٠٣) سنن أبي داود ٣٥٥/٣ ، ومسلم ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . . ، كتاب الصيد والذبائح برقم (٣٥٤٤) صحيح مسلم ١٥٣٤/٣ ، والنسائي ، باب إباحة أكل لحوم الدجاج ، كتاب الصيد والذبائح برقم (٤٣٤٨) المجتبى ٢٠٦/٧ ، وابن ماجة ، باب أكل كل ذي ناب من السباع ، كتاب الصيد برقم (٣١٣١) المبند الصيد برقم (٣١٣١) سنن ابين ماجة ٢١٠٧٧ ، وأحمد برقم (١٩٨١) المسند ١٠٥٧٥ ، والدارمي ، باب ما لا يؤكل من السباع ، كتاب الأضاحي برقم (١٩٨١) سنن الدارمي ١١٦٧/١ ، وابن حبان ، باب ذكر الزجر عن أكل كل ذي مخلب وناب من الطير والسباع ، كتاب الأطعمة برقم (٥٢٨٠) الإحسان ١٠/٥٨ ، والحاكم ، كتاب البيوع ، المستدرك ٢٠/١ .

 <sup>(</sup>۲) اللقلاق: طائر من الطيور القواطع ، كبير طويل الساقين والعنق والمنقار ، أحمر الساقين والرجلين
 والمنقار ، في صوته حركة واضطراب ، أو صياح وجلبة .

ينظر: معجم مقاييس اللغة ٢٠٧/٥ ، ولسان العرب ٣٣٢/١٠ ، والقاموس الحيط ٢٨١/٣ ، والمعجم الوسيط ٨٣٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) العقعق : طويل الذنب والمنقار ، وصوته : العقعقة .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٨/٤ ، ولسان العرب ١٠/٢٦٠ ، والقاموس المحيط ٢٦٦/٣ ، والمعجم الوسيط ٢٦٦/٢ .

والأبقع (۱) قال عروة : «ومن يأكل الغراب ! وقد سماه رسول الله - الله الله عليه السلام أباح قتل الغراب بالحرم والله ما هو من الطيبات »(۱) ولأنه عليه السلام أباح قتل الغراب بالحرم (۲) ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم .

(و) حرم كل (ما تستخبثه العرب ذوو اليسار) وهم أهل الحجاز من أهل الأمصار ؛ لأنهم هم أولو النهى وعليهم نزل الكتاب وخوطبوا به وبالسنة فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم ، بخلاف الجفاة من أهل البوادي ؛ لأنهم للمجاعة يأكلون كلما وجدوه .

(كوطـــواط) ويسمى خفاشا وخشافا ، قال أحمد : "ومن يأكل الخفاش ! "(ذكر القنفذ الخفاش ! "(ذكر القنفذ

<sup>(</sup>۱) الغرراب : جنر سلط مراب الجوائد م ، يطل ق على أنروع كثر برة منها : الأسود ، والأبقع ، والزاغ . والعرب يتشاءمون به إذا نعق قبل الرحيل ، فيقولجون : غراب البين . ويضرب به المثل في السواد ، والبكور ، والحذر ، والبعد .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٢٨١/١ ، ولسان العرب ٦٣/١٣ ، والمعجم الوسيط ٢٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - الله - قال : (( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الفأرة ، والعقرب ، والحديا ، والغراب ، والكلب العقور )) أخرجه البخاري ، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ، كتاب بدء الخلق برقم (٣٣١٤) صحيح البخاري ١٠٢/٤ ، ومسلم ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ، كتاب الحج برقم (١١٩٨) صحيح مسلم ٢/٨٥٨ .

<sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ٢٦٩ ، والمغني ٣٢٣/١٣ .

لرسول الله - ﷺ - فقال : هـو خبيثـة مـن الخبـائث »رواه أبــو داود (۲۰) ، ومثله النيص .

/ وحرم فأر لأنه عليه السلام أمر بقتله في الحرم (') ، ولا يجوز قتل صيد (۳۳۰ مأكول في الحرم ، وكذا زنبور (۵) ونحل وذباب وفراش لأنها مستخبثة غير

وينظر : كتاب الفروع ٢٩٦/٦ ، والمبدع ١٩٨/٩ ، والإنصاف ٢٠٩/٢٧ .

(١) القنفذ: دويبة معروفة من الثديات ذات شوك حاد، يلتف فيصير.

ينظر : المطلع ص ٣٨١ ، والمعجم الوسيط ٧٦٣/٢ .

(٢) النيص : هو القنفذ الضخم .

ينظر : لسان العرب ١٠٣/٧ ، والقاموس المحيط ٣٢١/٢ ، والمعجم الوسيط ٢٧١٢ .

(٣) في : باب في أكل حشرات الأرص ، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٩٩) سنن أبي داود ٣٥٤/٣ ، وأحمد برقم (٨٧٣١) المسند ٨٠/٣ - ٨١ ، والبيهقي ، باب ما روي في القنفذ وحشرات الأرض ، كتاب الضحايــــا ، الســـنن الكـــبرى ٢٢٦/٣ ، مـــن طريـــق عيســـى بــن = نميلة عن أبيه قال : (كنت عند ابن عمر ، فسئل عن أكل القنفذ ، فتلا } قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما {الآية ، قال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي - هذا أو فهو خييثة من الخبائث )) فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله - هذا فهو كما قال) . والحديث قال البيهقي : "لم يرو إلا بهذا الإسناد ، وهو إسناد فيه ضعف" . ١ . هـ ، وضعفه الألباني في الإرواء ١٤٤/٨ لأن عيسى بن نميلة وأبوه مجهولان ، والشيخ الذي سمع من أبي هريرة لم يسم فهو مجهول أيضا .

- (٤) سبق تخريجه ص ۸۳۷ .
- (٥) الزنبور: حشرة أليمة اللسع، وضرب من الذباب.

ينظر : لسان العرب ٣٣١/٤ ، والقاموس المحيط ٤١/٢ ، والمعجم الوسيط ٤٠٢/١ .

مستطابة ، وهدهد وصرد ، لحديث ابن عباس : «نهى رسول الله - الله عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحل والهدهد والصرد » رواه أحمد وغيره (۱) ، والصرد - بضم الصاد وفتح الراء - طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير (۱) ، وهو أول طائر صام لله تعالى ، وكذا خطاف (۱) وحية وحشرات .

(و) حرم (ما تولد من مأكول وغيره كبغل) متولد بين خيل وحمر أهلية ، وكحمار متولد بين حمار أهلي ووحشي ، وكسمع بكسر السين المهملة وإسكان الميم ولد ضبع من ذئب .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد برقم (٣٠٥٧) المسند ٥٤٦/١ ، وأبو داود ، باب في قتل الذر ، كتاب الأدب برقم (٣٢٧٥) سنن أبي داود ٣٦٧/٤ ، وابن ماجة ، باب ما ينهى عن قتله ، كتاب الصيد برقم (٣٢٢٤) سنن ابن ماجة ٢١٠٤/١ ، والدارمي ، باب النهي عن قتل الضفادع والنحلة ، كتاب الأضاحي برقم (١٩٩٩) سنن الدارمي ١٢١/٢ ، وابن حبان ، باب ذكر الإباحة للمرء قتل ذي الأضاحي برقم (١٩٩٩) سنن الدارمي ١٢١/٢ ، وابن حبان ، باب ذكر الإباحة للمرء قتل ذي الطفيتين والأبستر من الحيات ، كتاب الحظر والإباحة برقم (١٤٦٥) الإحسان الطفيتين والأبستر من الحيات ، كتاب الحظر والإباحة برقم (١٤٦٥) الإحسان ١٤٦/١٢ ، والبيهقي ، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب ، كتاب الضحايا ، السنن الكبرى ١٤٦/١٢ ، من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - به . والحديث قال البيهقي : "أقوى ماورد في هذا الباب" . وقال الألباني في الإرواء عنها إسناد صحيح على شرط الشيخين " .

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ١/٥١٢ .

<sup>(</sup>٣) الخطاف : طائر من القواطع عريض المنقار ، دقيق الجناح طويله ، منتفش الذيل ، يخطف غيره بمخلبه ، ويقال لمخاليب السباع خطاطيفها : وهي براتنها ، ويسمى هذا الطائر أيضا : الخفاش ، جمع خفافيش ، وهي التي تطير في الليل .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ١٩٧/٢ ، والمطلمع ص ٣٨ ، ولسان العرب ٧٧/٩ ، والمعجم الوسيط ٢٤٥/١ .

وما تجهله العرب من الحيوان ، ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز ، فإن أشبه محرما أو حلالا ألحق به ، ولو أشبه مباحا ومحرما (۱) غلب التحريم احتياطا ، لحديث : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »(۲) وقال أحمد : كل شيء اشتبه عليك فدعه . (۳) وإن لم يشبه شيئا بالحجاز فمباح لعموم قوله تعالى : ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِي إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ الآية (٤) ، وقال أبو الدرداء

<sup>(</sup>١) في الأصل : ولو اشتبه مباح ومحرم ، وما أثبت يقتضيه السياق ، وهو مافي شرح منتهى الإرادات ٣٩٧/٣ .

<sup>(</sup>۲) عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - مرفوعا : أخرجه الترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع برقم (۲۰۱۸) الجامع الصحيح ۲۰۲۵ - ۷۷۷ ، والنسائي ، باب الحث على تبرك الشبهات ، كتاب الأشرية برقم (۷۱۱) المجتبى ۲۲۷۸ - ۳۲۸ ، وأحمد برقم (۱۷۲۹) المسنل ۱۸۳۱ - ۳۲۸ ، والدارمي ، باب دع ما يرتبك إلى ما لا يريبك ، كتاب البيوع برقم (۲۵۳۲) سنن الدارمي ۲۹۹۱ - ۳۲۰ ، وابن حبان ، باب ذكر الزجر عما يريب المرء من أسباب هذه الدنيا الفانية الزائلة ، كتاب الرقائق برقم (۷۲۲) الإحسان ۲۹۸۱ ، والحاكم ، باب الصدق طمأنينة ... ، كتاب الأحكام ، المستدرك ۹۹/۶ ، والبيهقي ، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا . . ، كتاب البيوع ، السنن الكبرى ۳۳۰/۵ ، من طريق شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الم الن علي به مرفوعا . والحديث قال عنه الترمذي : "حسن صحيح" ، وسكت عنه الحاكم وقال الذهبى : "إسناده قوي" ، وصححه الألباني في الإرواء ۲۶۱ .

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمسام أحمسد روايسة عبسد الله ص ٢٧١ ، وكتساب الفسروع ٢٩٨/٦ ، والمبسدع ١٩٨/٩ ، والمبسدع .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام من الآية (١٤٥) .

وابن عباس: ﴿ (ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه ﴾ (١).

وما تولد من مأكول طاهر كذباب باقلاء ودود خل وجبن ونبق يجوز أكله تبعا لا منفردا ، وقال أحمد في الباقلاء المدودة : تجنبه أحب إلي وإن لم يتقذره فأرجو . وقال عن تفتيش التمر المدود : لا بأس به (٢) .

وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فكأمه ، فإن كانت الأم مغصوبة لم تحل هي ولا شيء من أولادها لغاصب ، وإن كان المغصوب الفحل والأم ملك للغاصب لم يحرم عليه شيء من أولادها .

ويباح ما عدا المتقدم تحريمه لعموم نصوص الإباحة.

(ويباح حيوان بحر كلسه) لقوله تعالى : ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَنَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ (٢) ، وقوله عليه السلام لما سئل عن ماء البحر : « هو

<sup>(</sup>۱) قول أبي الدرداء - رضي الله عنه - لم أقف عليه موقوفا ، وأخرجه عنه مرفوعا الدارقطني ، باب الحث على إخراج الصدقة . . ، كتاب الزكاة ، سنن الدارقطني ١٣٧/٢ ، والحاكم ، في كتاب التفسير ، المستدرك ٣٧٥/٢ والبيهقي ، باب مالم يذكر تحريمه ، كتاب الضحايا ، السنن الكبرى ١٢/١٠ ، قال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي .

وأما قول ابن عباس - رضي الله عنهما - : أخرجه أبو داود برقسم (٣٨٠٠) سنن أبسي داود ٣٥٠/٣ ، وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٧٢٢/٢ .

<sup>(</sup>۲) مســـائل الإمـــام أحمــــدروايـــة عبـــدالله ص ۲۷۲ ، والمغـــني ۳٤٣/۱۳ ، وكتـــاب الفــــروع ۲۹۷/۲ - ۲۹۸ ، والمبدع ۱۹۸/۹ ، والإنصاف ۲۱۰/۲۷ ، وشرح منتهى الإرادات ۳۹۸/۳ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة من الآية (٩٦) .

الطهور ماؤه الحل ميتته >> رواه مالك وغيره (١).

(سوى ضفدع) فيحرم نصا (٢) ، واحتج بالنهي عن قتله (٢) ، والاستخباثها

- (۲) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ۲۷۱ ، والمغني ۳۲۰/۱۳ ، والمحرر ۱۸۹/۲ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۲۲۱/۲۷ ۲۲۷ ، وكتاب الفروع ۳۰۰/۳ ، والمبدع ۲۰۱/۹ ، وغاية المنتهى ۳٤٨/۳ .

<sup>(</sup>۱) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : أخرجه الإمام مالك ، باب الطهور للوضوء ، كتاب الطهارة برقم الطهارة برقم (۲۲) الموطأ ص ۱۹ ، وأبو داود ، باب الوضوء بماء البحر ، كتاب الطهارة برقم (۸۳) سنن أبي داود ۲۱/۱ ، والترمذي ، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ، كتاب الطهارة برقم (۲۳۲) (۲۹) الجامع الصحيح ۱۰۱/۱ ، والنسائي ، باب الوضوء بماء البحر ، كتاب المياه برقم (۳۸۲) المجتبى ۱۷۲/۱ ، ابن ماجة ، باب الوضوء بماء البحر ، كتاب الطهارة برقم (۳۸۲) سنن ابن ماجة المجتبى ۱۷۲/۱ ، والشافعي في مسنده ۲/۲۱ ، وأحمد برقم (۷۱۹۲) المسند ۲/۱۷۱ ، والحديث قال عنه الوضوء من ماء البحر ، كتاب الطهارة برقم (۷۲۹) سنن الدارمي ۱/۱۲ ، والحديث قال عنه الترمذي : "حسن صحيح" ، وصححه الألباني في الإرواء ۲/۱۱ ، وفي صحيح الجامع ۲/۱۹ .

فتدخل في عموم قوله تعالى : ﴿ وَيُحَرِّمُ عُلَيْهِمُ ٱلْخَبِّيْتُ ﴾ (١) (و) سوى نصا (٢) ، لأن له نابا يفترس به .

ويؤكل القرش كخنزير الماء وكلبه وإنسانه لعموم الآية والأخبار ، وروى البخاري أن الحسن بن على - رضى الله عنهما - ركب سرجا عليه جلد من جلود كلاب الماء (٢٠) . (و) سوى (حية) لأنها من المستخبثات .

وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ويحرم لبنها وبيضها لحديث ابن عمر: ﴿ نَهِي النَّبِي - ﷺ - عن أكل الجلالة وألبانها ﴾ رواه أحمد وأبو داود <sup>(١)</sup> ، وفي رواية لأبي داود/ : ﴿ نهى عن ركوب جلالـة الإبـل ﴾ (١) ، وعـن [٣٣١] ]

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف من الآية (١٥٧).

<sup>(</sup>٢) المغــــني ٣٤٦/١٣ ، والمحــــرر ١٨٩/٢ ، والمقنــــع والشــــرح الكبــــير والإنصــــاف ٢٢٦/٢٧ - ٢٢٨ ، وكتاب الفروع ٢٠٠/٦ ، والمبدع ٢٠٢/٩ ، وغاية المنتهى ٣٤٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) ذكره البخاري في صحيحه ٧٨/٧ ، معلقا مجزوما بغير إسناد فقال : (ركب الحسن - عليه السلام -على سرج من جلود كلاب الماء) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٦١٦/٩ : "قيل إنه ابن على ، وقيل : البصري ، ويؤيد الأول أنه وقع في رواية : (وركب الحسن عليه السلام) - كما هنا - . ولم يذكر الحافظ من وصل هذا الأثر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها ، كتاب الأطعمة بوقم (٣٧٨٥) سنن أبي داود ٣٥١/٣ ، والترمذي ، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها ، كتاب الأطعمة برقم (١٨٢٤) الجامع الصحيح ٢٣٨/٤ ، وابن ماجة ، باب النهى عن لحوم الجلالة ، كتباب الذبائح برقم (٣١٨٩) سينن ابين ماجية ١٠٦٤/٢ ، والحياكم ، بياب نسهى رسيول الله الله عين ليبن الحلالة . . ، كتاب البيوع ، المستدرك ٣٤/٢ ، والبيهقي ، باب ما جاء في أكل الجلالة

ابن عباس: «نهى النبي - ه - عن شرب لبن الجلالة » رواه أحمد وغيره (٢) ، وبيضها كلبنها ، - فإن لم يكن أكثر علفها النجاسة لم تحرم ولا لبنها ولا بيضها - حتى تحبس ثلاثا من الليالي بأيامها وتطعم الطاهر فقط ؛ لأن ابن

وألبانها ، كتاب الضحايا ، السنن الكبرى ٣٣٢/٩ ، كلهم من طريق محمد بن اسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر به . والحديث قال عنه الترمذي : "حسن غريب" ، وسكت عنه الحاكم والذهبي ، وقال الألباني في الإرواء ١٤٩/٨ : "رجاله ثقات إلا أن ابن استحاق مدلس وقد عنعنه ، وقد خولف في إسناده ... ولعل تحسين الترمذي إياه من أجل طرقه وشواهده" . وأخرجه الإمام أحمد بنحوه عن ابن عمرو برقم (٢٩٩٩) المسند ٢٩٩١ ، ولم أقف عليه عن ابن عمر في المسند .

- (۱) أخرجه أبو داود ، باب النهي عن الجلالة وألبانها ، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٨٧) سنن أبسي داود ٣٥١/٣ ، والحساكم ، بساب نسهي رسول الله الله عسن لسبن الجلالة . . ، = كتاب البيوع ، المستدرك ٣٤/٣ ٣٥ ، والبيهقي ، باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها ، كتاب الضحايا ، السنن الكبرى ٣٣٣/٩ ، من طريق عمرو بن أبسي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر به . والحديث حسن إسناده الألباني في الإرواء ١٥٠/٨ ، وأورده في صحيح سنن أبي داود ٧٢١/٢ .
- (٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٦٦٦) المسند (٢٨٢١ ، وأبو داود ، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها ، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٨٦) سنن أبي داود ٣٥١/٣ ، والترمذي ، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها ، كتاب الأطعمة برقم (١٨٢٥) الجامع الصحيح ٢٣٨/٤ ، والنسائي ، باب النهي عن لبن الجلالة ، كتاب الضحايا برقم (١٤٤٤) المجتبى ٢٤٠/٧ ، والحاكم ، باب نهي رسول الله الله عن لبن الجلالة ... ، كتاب البيوع ، المستدرك ٣٤/٢ ، والبيهقي ، باب ما جاء في أكل المجلالة وألبانها ، كتاب الضحايا ، السنن الكبرى ٣٣٣/٩ ، والحديث قال عنه الترمذي : "حسن الجلالة وألبانها ، كتاب الضحايا ، السنن الكبرى ٣٣٣/٩ ، والحديث قال عنه الترمذي : "حسن صحيح" ، وقال الحاكم : "صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في الإرواء ١٥١/٨ .

عمر: كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا (١) ، ويباح أن يعلف النجاسة ما لا يذبح أو يحلب قريبا نصا (٢).

وما سقي من غمر وزرع أو سمد بنجس محرم نصا (٢) عليه ابن عباس قال : «كنا نكري أراضي رسول الله - الله و الشارط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس »(١) ولولا تأثير ذلك لما اشترط عليهم تركه ، ولأنه تتربى أجزاؤه بالنجاسة كالجلالة . وقوله : أن لا يدملوها قال في "القاموس" (٥) : " دمل الأرض دملا ودملانا أصلحها أو سرجنها فتدملت صلحت به" . انتهى . حتى يسقى بعده بطاهر وتستهلك عين النجاسة فيطهر ويحل كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات .

ويكره أكل تراب وفحم وطين لا يتداوى به لضرره نصا على الأرمني للدواء (١) وأكل غدة وأذن قلب نصا (١) ، قال في

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق برقم (٨٧١٧) المصنف ٥٢٢/٤ ، وابن أبي شيبة برقم(٤٦٦٠) الكتاب المصنف ١٤٧/٨ ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ١٥١/٨ .

<sup>(</sup>۲) المحرر ۱۸۹/۲ ، وكتاب الفروع ۳۰۱/۳ ، والإنصاف ۲۳٤/۲۷ ، والإقناع ۳۱۱/۶ ، وغاية المنتهى ۳۶۸/۳ . ۳۶۹ – ۳۶۸/۳

<sup>(</sup>٣) المغني ٣٣٠/١٣ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٣٤/٢٧ ، والمحرر ١٩٠/٢ ، وكتاب الفروع ٣٠١/٦ ، والمبدع ٢٠٤/٩ ، وغاية المنتهي ٣٤٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٣٩/٦ ، عن طريق الحجاج بن حسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس . قال الألباني في الإرواء ١٥٢/٨ : "هذا إسناد رجاله ثقات غير حسان والد الحجاج" .

<sup>.</sup> ٣٧٧/٣ (٥)

<sup>(</sup>٦) المغني ٣٥٠/١٣ ، وكتاب الفروع ٣٠٢/٦ ، والمبدع ٢٠٥/٩ ، والإنصاف ٢٣٥/٢٧ ، والتنقيح ص ٢٨٥ ، وكشاف القناع ١٩٤/٦ .

روايـة عبـد الله (۲): كـره النـبي الله أكـل الغـدة (۲)، ونقـل أبو طالب (۱): نهى النبى - الله عن أذن القلب (۵).

ويكره أكل بصل وثوم وكراث وفجل ما لم ينضج بطبخ ، قال أحمد : لا

والطين الأرمنية : نسبة إلى " إرمينية " وهي كورة بناحية الروم ، والنسبة إليها أرمني ، بفتح الهمزة والميم .

ينظر: لسان العرب ١٨٧/١٣ ، والقاموس المحيط ٢٢٩/٤.

- - (٢) مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله ص ٢٧٢ .
- (٣) أخرجه عبد الرزاق ، باب ما يكره من الشاة ، كتاب المناسك برقم (٨٧٧١) المصنف ٥٣٥/٤ ، والبيهقي ، باب ما يكره من الشاة ، كتاب الضحايا ، السنن الكبرى ٧/١٠ ، من طرق عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال : (( كان رسول الله على يكره من الشاة سبعا : الدم ، والحيا ، والأنثيين ، والغدة ، والذكر ، والمثانة ، والمرارة ... )) والحديث أعله البيهقي بالإنقطاع لأن مجاهدا لم يدرك النبي على . وأورده من طريق آخر الهيثمي في مجمع الزوائد ٥٣٦/٥ ، وضعفه .
- (٤) أبو طالب : عصمة بن أبي عصمة ، العكبري ، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة ، هـي أول ماسمع بعد موت أبي عبد الله ، وكان رجلا صالحا ، توفي سنة ٢٤٤هـ .
  - ينظر: طبقات الحنابلة ٢٤٦/١ ، والمنهج الأحمد ٢٠٠١ ٢٠١.
  - (٥) رواه ابن عدي في الكامل ١٥٣١/٤ ، وقال الألباني في الإرواء ١٥٢/٨ : " منكر" .

يعجبني . وصرح بأنه كرهه بمكان الصلاة في وقت الصلاة (١١) .

ويكره أكل حب ديس بحمر أهلية نصا ، وقال : لا ينبغي أن يدوسه بها ، وقال حرب : كرهه كراهية شديدة ، ونقل أبو طالب : لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل (٢) .

ويكره مداومة أكل لحم لأنه يورث قسوة ، ولا يكره لحم نيء (٦) ومنتن نصا (١).

و يحرم ترياق (٥٠ فيه من لحوم الحيات أو الخمر وتداو بألبان حمر ، وكل محرم غير بول إبل .

<sup>(</sup>۱) المغني ۳۰۱/۱۳ ، وكتاب الفروع ۳۰۲/٦ ، والمبدع ۲۰۵/۹ ، والإنصاف ۲۳٦/۲۷ ، والتنقيح ص ۲۸۵ ، وغاية المنتهى ۳٤٩/۳ ، وشرح منتهى الإرادات ۳۹۹/۳ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الفـروع ٣٠٢/٦ ، والمبـدع ٢٠٥/٩ ، والتنقيـح ص ٢٨٥ ، والإنصـاف ٢٣٦/٢٧ ، وغايـة المنتهى ٣٤٩/٣ ، وكشاف القناع ١٩٥/٦ .

<sup>(</sup>٣) نيء : مصدر ناء الشيء واللحم ينيء نيئا : لم ينضج ، ولحم نيء - بالكسر - مثل نيع : لم تمسسه نار ، هذا هو الأصل ، وقد يترك الهمز ويقلب ياء فيقال : ني مشددا ، والني - بفتح النون - : الشحم دون اللحم .

ينظر : لسان العرب ١٧٨/١ - ١٧٩ ، والقاموس المحيط ٣١/١ .

<sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ٢٧٣ ، وكتاب الفروع ٣٠٢/٦ ، والمبدع مدار والمبدع والمب

<sup>(</sup>٥) الترياق : دواء مركب يتعالج به من السم وغيره . قاله الزركشي ٦٩٣/٦ ، وينظر : المعجم الوسيط ٨٥/١

وسئل أحمد عن الجبن فقال: يؤكل من كل أحد. فقيل له عن الجبن الذي تصنعه المجوس فقال: ما أدري (١). وقيل: إن أصح حديث فيه حديث عمر أنه سئل عن الجبن وقيل له: يعمل فيه أنفحة الميتة فقال: «سموا الله سبحانه وتعالى وكلوا»(٢).

(ومن اضطر) بأن خاف التلف إن لم يأكل حضرا كان أو سفرا نقل حنبل: إذا علم أن النفس تكاد تتلف، وفي "المنتخب" (أ): أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة بحيث ينقطع فيهلك (أكل وجوبا) نصا (أ) لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهَلُكَةِ ﴾ (٥)، قال مسروق (١): ومن اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل

<sup>(</sup>١) المغنى ٣٥٢/١٣ ، والمبدع ٢٠٩/٩ ، وكشاف القناع ٢٠١/٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (٨٧٨٢) المصنف ٤/٥٣٨ ، وابن أبي شيبة برقم(٤٤٧٤) الكتاب المصنف ١٠٠/٨ .

<sup>(</sup>٣) " المنتخب " تأليف أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي ، أبو بكر ، تقي الدين ، البغدادي . ينظر : طبقات الحنابلة ١٥/٢ ، والإنصاف ١٩/١ .

<sup>(</sup>٤) المغني ٣٣١/١٣ ، والشرح الكبير والإنصاف ٢٣٧/٢٧ - ٢٣٨ ، وكتاب الفروع ٣٠٣/٦ ، والمبدع ٢٠٥/٩ ، وغاية المنتهى ٣٤٩/٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٤٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة من الآية (١٩٥).

<sup>(</sup>٦) مسروق : بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني ، الوادعي ، أبو عائشة ، يقال : إنه سرق وهو طفل صغير ثم وجد فسمي مسروقا ، اشتهر بالعلم والفتوى والصلاح حتى روي أنه كان يصلي حتى تورمت قدماه ، توفي سنة ٦٢هـ .

ينظر: تهذيب الكمال ٤٥١/٢٧ - ٤٥٧ ، وسير أعلام النبلاء ٢٣/٤ - ٦٩ .

النار. (۱) و (من محرم غير سم) ونحوه مما يضر (ما يسد رمقه) فقط أي بقية روحه أو الـ ٣٣١/ قوتـــــه لقولــــه تعــــالى : ﴿ فَمَنِ اَضَّطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَ لَا إِثْمَ عَلَيْهٌ ﴾ (٢) وقولــه : ﴿ فَمَنِ اَضَّطُرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِ ثُمْ فَإِنَّ اللهَ غَفُورُ عَلَيْهٌ ﴾ (٢) وقولــه : ﴿ فَمَنِ اَضَّطُرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِ ثُمْ فَإِنَّ اللهَ غَفُورُ وَتَحِيمُ ﴾ (٣) وليس له الشبع لأن الله حرم الميتة واستثنى ما اضطر إليه ، فإذا اندفعت الضرورة لم تحل كحالة الابتداء ، وله التزود منه إن خاف الحاجة .

ويجب على مضطر تقديم السؤال على أكله المحرم نصا ، وقال لسائل : قم قائما ليكن لك عذر عند الله (1) ، وإن وجد مضطر ميتة وطعاما يجهل مالكه قدم الميتة ؟ لأن تحريمها في غير حال الضرورة لحق الله ، أو وجد مضطر محرم ميتة وصيدا حيا أو بيض صيد سليما قدم الميتة ، ويقدم على صيد حي طعاما يجهل مالكه إن لم يجد ميتة بشرط ضمانه .

ومن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر أو الخائف أحق به وليس له إيثار غيره به لئلا يلقى بيده إلى التهلكة ، وإلا يكن مضطرا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته

<sup>(</sup>١) أخرجــه عبـــد الــــرزاق برقـــم (١٩٥٣٦) المصنــف ٤١٣/١٠ ، والبيـــهقي في الســـنن الكـــبرى ٣٥٧/٩ . وأورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١٩٥/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (١٧٣).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة من الآية (٣).

<sup>(</sup>٤) كتاب الفروع ٣٠٣/٦ ، والمبدع ٢٠٦/٩ ، والإنصاف ٢٤٢/٢٧ ، وكشاف القناع ١٩٦/٦ .

نصا (۱) ولو في ذمة معسر لوجود الضرورة ، فإن أبى رب الطعام بذله بقيمته أخذه بالأسهل فالأسهل ، ثم قهرا ويعطيه عوضه يوم أخذه ، فإن منعه فله قتاله عليه ، فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام بخلاف عكسه ، وإن منعه إلا بما فوق القيمة فاشتراه منه بذلك كراهة أن يجري بينهما دم أو عجز عن قتاله لم يلزمه إلا القيمة .

ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد ودلو وحبل لاستسقاء ماء وجب على رب الماء بذله مجانا ؛ لأنه تعالى ذم على منعه بقوله : ﴿ وَيَمَّنعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿ وَاللهُ وَمَا لا يجب بذله لا يذم على منعه ، وما وجب فعله لا يقف على بذل العوض بخلاف الأعيان فلربها منعها بدون عوض ولا يذم على ذلك ، ومحل وجوب بذل نحو ماعون مع عدم حاجة ربه إليه وإلا فهو أحق به من غيره لتميزه بالملك .

ومن لم يجد من مضطر إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن ومرتد فله قتله وأكله ؛ لأنه لا حرمة له أشبه السباع وكذا إن وجده ميتا ، ولا يجوز لمضطر أكل معصوم ميت ولو لله يجدد غيره كالحي لاشتراكهما في الحرمة ،

<sup>(</sup>۱) المغني ٣٣٩/١٣ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٤٧/٢٧ - ٢٥٠ ، والمحرر ١٩٠/٢ ، وكتاب الفروع ٣٠٥/٦ - ٢٠٨ ، وغاية المنتهى الفروع ٣٠٥/٦ - ٢٠٨ ، وغاية المنتهى ٣٥٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الماعون الآية (٧) .

لحديث : «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي »(١) ، ولا يجوز له أكل عضو من أعضاء نفسه لأنه إتلاف موجود لتحصيل موهوم .

ومن مر بشمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله أكل ولو بلا حاجة مجانا ، لما روى ابن أبني زينب التميمي قال : سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة (٢) وأبني برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم (٢) ، وهو قول عمر (١) / وابن عباس (١) .

<sup>(</sup>۱) عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا: أخرجه أبو داود ، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان ، كتاب الجنائز برقم (٣٢٠٧) سنن أبي داود ٢١٢/٣ - ٢١٣ ، وابن ماجة ، باب في النهي عن كسر عظام الميت ، كتاب الجنائز برقم (١٦١٦) سنن ابن ماجة ١٦/١٥ ، وأحمد برقم عن كسر عظام الميت ، كتاب الجنائز برقم (١٦١٦) سنن الدارقط ني (٢٤٢١٨) المسند ١٥٢/٧ ، والدارقط ني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقط ني ١٨٨/٣ ، والبيهقي ، باب من كره أن يحفر له قبر غيره ، كتاب الجنائز ، السنن الكبرى عمد ١٨٨/٥ ، والحديث صححه الألباني في الإرواء ٢١٣/٣ - ٢١٤ ، وفي صحيح الجامع الصغير ١٦٣/٢ - ٢١٣ ، وفي صحيح الجامع الصغير

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن سمرة : بن حبيب بن عبد شمس العبشمي ، أبو سعيد ، أسلم يوم الفتح ، وشهد غزوة تبوك ، ثم شهد فتوح العراق ، وهو الذي فتح سجستان في خلافة عثمان ، ثم نزل البصرة ، وتوفي بها سنة ٥٠ه .

ينظر : أسد الغابة ٤٥٤/٣ - ٤٥٦ ، والإصابة ٢٦٢/٤ - ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٣٠/٧ ، وابن أبي شيبة برقم (٣٥٤) الكتاب المصنف ٨٥/٦ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٣٥٠) الكتاب المصنف ٦/٣٨ - ٨٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٥٩/٩ وصححه ، وكذا الألباني في الإرواء ١٥٨/٨ .

فإن كان البستان محوطا لم يجز الدخول إليه لقول ابن عباس : «إن كان المستان محوطا لم يجز الدخول إليه لقول ابن عباس : «إن كان المسلمة عليها حائط فهو حرز فلا تأكل »(١) ، وكذا إن كان ثم حارس لدلالة ذلك على شح صاحبه وعدم المسامحة .

ولا يجوز صعود شجره ولا ضربه ورميه بشيء نصا (٢) ولو كان البستان غير محوط ولا حارس ، لحديث : «وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك » رواه المترمذي وقال : "حسن صحيح" (٤) ، ولأن الضرب والرمي يفسد الثمرة ، ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٣٦٤) الكتاب المصنف ٢٨٨٦ ، عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن ابن عباس قال : (إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه ، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا تحمل) .

<sup>(</sup>٢) هو الذي سبق تخريجه آنفا .

<sup>(</sup>٣) المغني ٣٣٤/١٣ ، والشرح الكبير والإنصاف ٢٥٦/٢٧ ، ٢٥٨ ، وكتاب الفروع ٣٠٦/٦ ، والمبدع ٢٠٠/٩ ، والمبدع

<sup>(</sup>٤) من حديث رافع بن عمرو - رضي الله عنه - : أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للماربها ، كتاب البيوع برقم (١٢٨٨) الجامع الصحيح ٥٨٤/٣ ، والحاكم ، باب تأديب النبي - الله النبي - الله البيه البيه البيه المضطر من مال الغير ، كتاب معرفة الصحابة ، المستدرك ٢/١٠ ، من طرق عن صالح بن أبي يحل للمضطر من مال الغير ، كتاب الضحايا ، السنن الكبرى ٢/١٠ ، من طرق عن صالح بن أبي جبير عسن أبيسه عسن رافع بسن عمسرو بسه مرفوع الله جبير عسن أبيسه عسن زافسع بسن عمسرو بسه مرفوع الله الترمذي : "حسن غريب" . ولم يصححه كما ذكر الشارح - رحمه الله - ، وسكت عنه الحاكم والذهبي ، وضعفه الألباني في الإرواء ١٥٨/٨ لأن أبا جبير مجهول ونحوه ولده صالح .

يحمل من الثمرة مطلقا كغيره لقول عمر : ﴿ وَلا تَتَخَذَ خَبِنَةً ﴾ (١).

وكذا زرع قائم لجريان العادة بأكل الفريك ، وكذا شرب لبن ماشية ، لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا : «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، وإن لم يجد أحدا فليحلب ويشرب ولا يحمل » رواه الترمذي وقال : "حسن صحيح". (٢)

(ويلزم مسلما ضيافة مسلم) لا ذمي (مسافر) لا مقيم (في قرية لا مصر يومسا وليلة قدر كفايته) مع أدم ، لحديث أبي شريح الخزاعي مرفوعا : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف جائزته ، قالوا : وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : يومه وليلته ، والضيافة ثلاثة أيام ، وما زاد على ذلك فهو صدقة لا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤممه ، قيل يا رسول الله كيف يؤممه ؟ قال : يقيم عنده وليس

ومن طريق آخر أخرجه أبو داود ، باب من قال : إنه يأكل مما يسقط ، كتاب الجهاد برقم (٢٦٢٢) سنن أبي داود ٣٩/٣ ، وابن ماجة ، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل فيصيب منه ؟ كتاب التجارات برقم (٢٢٩٩) سنن ابن ماجة ٢٧١/٢ ، وأحمد برقم (١٩٨٣٠) المسند ٢/٧ - ٨ ، والحاكم في المستدرك ٤٤٤/٤ ، وضعف إسناده الألباني في الإرواء ١٥٩/٨ .

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه ص ۷۹٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب ، كتاب البيوع برقم (١٢٩٦) الجامع الصحيح ٥٩٠/٣ ، وأبو داود ، باب بعث العيون ، كتاب الجهاد برقم (٢٦١٩) سنن أبي داود ٣٩/٣ ، والبيهقي ، باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته ، كتاب الضحايا ، السنن الكبرى ٣٩/٣ ، والحديث قال عنه الترمذي : "حسن غريب". وصححه الألباني في الإرواء ١٦٠/٨ .

عنده ما يقريه »(۱) ، وعن عقبة بن عامرقال: « قلت للنبي - هي - : إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى ؟ قال : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم » متفق عليه (۱) ، ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ ، واختص ذلك بالمسلم وبالمسافر لقول عقبة : «إنك تبعثنا فننزل بقوم » والقوم إنما ينصرف للجماعات دون أهل الأمصار ، ولأن أهل القرى مظنة الحاجة إلى الضيافة والإيواء لبعد البيع والشراء بخلاف المصر ففيه السوق والمساجد .

(وتسن) الضيافة (ثلاثة أيام) بلياليها والمراد يومان مع الأول وما زاد عليها فهو صدقة لحديث أبي شريح ، وليس للضيفان قسم طعام قدم لهم ؛ لأنه إباحة لا تمليك وللضيف الشرب من ماء رب البيت والاتكاء على وسادة وقضاء الحاجة بلا إذنه لفظا .

ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فهو مبتدع مذموم ، قال تعالى : ﴿ كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ ﴾ (٢) ، فإن كان لسبب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، كتاب الأدب برقم (٢٠١٩) صحيح مسلم صحيح البخاري ١٠/٨ ، ومسلم ، باب الضيافة ونحوها ، كتاب اللقطة برقم (٤٨) صحيح مسلم / ١٣٥٢ - ١٣٥٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ، كتاب الأدب برقم (٦١٣٧) صحيح البخاري ٢٧/٨ ، ومسلم ، باب الضيافة ونحوها ، كتاب اللقطة برقم (١٧٢٧) صحيح مسلم . ١٣٥٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (١٧٢).

شرعي كطيب فيه شبهة أو عليه فيه كلفة / فلا بدع ، وما نقـل عن أحمد أنـه امتنع [ ٣٣٢ / ب من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي - ﷺ - فكذب عليه (١) .

<sup>(</sup>١) المبدع ٢١٣/٩ ، والإنصاف ٢٧٣/٢٧ ، والإقناع ٣١٦/٤.

# رَفُعُ عِب (لاَرَعِمُ الْهُجَلِي الْهُجَلِي عَلَى اللَّهُ الْهُرُوكِي اللَّهُ الْهُرُوكِي اللَّهُ اللللْمُلِلَّالِي اللللْمُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللْمُلِمُ الللللِّلْمُ اللللْمُلِمُ الللللِّلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللللِمُ الللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللِم

وهي تمامُ الشيءِ ، ومنه الدَّكاةُ في السُّنِّ أي تمامه ، سمي الذبح ذكاة لأنه إتمام [٣٣٢/ب] الزهوق (١).

وأصله قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ ﴾ (١) أي أدركتموه وفيه حياة فأتممتموه (١) ، ثم استعمل في الذبح سواء كان بعد جرح سابق أو ابتداءً ذكره الزَّجّاج (١) ، يقال : ذكّى الشاة ونحوها تذكية أي ذبحها .

و (لا يُبَاحُ حَيُوانٌ يَعِيْشُ في الْبَرِّ) مباح أكله (غير جَــرَادِ) إلا بذبحه أو نحره بقطع

(۱) ينظـــر : معجـــم مقـــاييس اللغـــة ٣٥٧/٢ ، والقـــاموس المحيــط ٣٣٠/٤ ، ولســـان العـــرب ٢٨٧/١٤ - ٢٨٨ .

(٢) سورة المائدة من الآية (٣) .

(٣) ينظر : جمامع البيمان لابسن جريس الطبري ٧٢/٦ ، وتفسير القرآن العظيم لابسن كثمير ١١/٢ ، وفتح القديرللشوكاني ٩/٢ - ١٠ .

(٤) ينظر : لسان العرب ١٠/٢ ، وفتح القدير للشوكاني ٢٨٨/١٤ .

والزجاج هو: ابراهيم بن محمد بن السري ، أبو إسحاق ، البغدادي ، الإمام ، النحوي ، لزم المبرد ، له مصنفات كثيرة منها: "النوادر" و"العروض" و"الاشتقاق" ، توفي الزجاج سنة ١٢٦٨ - ٩٣ ، والأنساب ٢٧٣/٦ - ٢٧٤ . ينظر : سير أعلام النبلاء ٢٠٤/١٤ ، تاريخ بغداد ٢٩٨٦ - ٩٣ ، والأنساب ٢٧٣٧ - ٢٧٤ .

حُلْقُومٍ ومَريءٍ أو عَقْرِ مُمتنع لأنه تعالى حرم الميتة وما لم يذك فهو ميتة ، فذبح نحو كلب وسبع لا يسمى ذكاة .

ويباح جراد (ونحوه) بدونها ، وسمك وما لا يعيش إلا في الماء ، لحديث ابن عمر مرفوعاً : «أحِلً لنا ميتنان ودمان ، فأما الميتنان : فالحوت والجراد ، وأما الدمان : فالكبد والطّحال » رواه أحمد وغيره (١) ، وسواء مات الجراد بسبب ككبسه وتغريقه أولا ، ولا بين الطافي من السمك وغيره ، ولا فرق بين ما صاده مجوسي من سمك أو جراد أو صاده غيره .

ولا يباح ما يعيش في الماء والبر كسلحفاة وكلب ماء إلا بالذكاة ، قال أحمد : كلب الماء تذبحه ولا أرى بأسا بالسلحفاة إذا ذبح (٢) إلحاقا لذلك بحيوان البر لكونه يعيش فيه احتياطا ، ويحرم بلع سمك حيا ذكره ابن حزم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد برقم (٥٦٩) المسند ٢٣٠/٢ ، وابن ماجة ، باب الكبد والطحال ، كتاب الأطعمة برقم (٣٣١٤) سنن ابن ابن ماجة ٢١٠٢/٢ ، والشافعي ، كتاب = الطيد والذبائح ، المسند ١١٠٢/٢ ، والدارقطني ، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ، سنن الدارقطني ٢٧١/٢ - ٢٧٢ ، والبيهقي ، باب ما جاء في الكبد والطحال ، كتاب الضحايا ، السنن الكبرى ٢٧١/٠ ، والحديث صححه الألباني في الإرواء ١٦٤/٨ ، وفي صحيح الجامع الصغير ١٩٤١ .

 <sup>(</sup>۲) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ۲۷۱ ، والمغني ۳٤٤/۱۳ ، والمبدع ۲۱٤/۹ ، والإنصاف
 ۲۷۹/۲۷ ، وكشاف القناع ۲۰٤/٦ .

إجماعا (١) ، وكره شيه حيا ؛ لأنه تعذيب له ولا حاجة إليه لأنه يموت بسرعة لا شي جراد حيا ؛ لأنه لا يموت في الحال .

(وشروطه)(٢) أي الذبح (أربعة): -

أحدها: (كون ذابح) أو ناحر أو عاقر (عاقلا) ليصح منه قصد التذكية ، فلا يباح ما ذكاه مجنون أو طفل لم يميز ؟ لأنهما لا قصد لهما ، وكونه (هميزا) فتحل ذبيحته كالبالغ ولو متعديا كغاصب أو مكرها أو قنا أو جنبا أو أنثى ، لحديث كعب بن مالك عن أبيه: «أنهم كان لهم غنم ترعى بسلع<sup>(٣)</sup> ، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتا ، فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسال رسول الله موتا ، فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسال رسول الله والنه وأنه سئل النبي - من ذلك أو أرسل إليه فأمر بأكلها » رواه أحمد والبخاري<sup>(١)</sup> ، ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنب ؟ لأنه عليه السلام لم

<sup>(</sup>۱) المحلى ۳۹۸/۷ .

<sup>(</sup>٢) في أخصَر المختصرات المطبوع ص ٢٥٥ : وشروطها .

<sup>(</sup>٣) سلع : جبل معروف بالمدينة .

ينظر : فتح الباري ٦٣١/٩ ، والقاموس المحيط ٣٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد برقم (٥٤٤٠ - ٥٤٤١) المسند ١٩٣/٢ ، والبخاري ، باب ذبيحة المسرأة والأمة ، كتاب الذبائح والصيد برقم (٥٠٠٥ - ٥٥٠٥) صحيح البخاري ٨٠/٧ ، وابن ماجة ، باب ذبيحة المرأة ، كتاب الذبائح برقم (٣١٨٢) سنن ابن ماجة ٢١٦٢/٢ ، ومالك ، باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة ، كتاب الذبائح برقم (١٠٥٧) الموطأ ص

يستفصل عنها ، وفيه أيضاً إباخة الذبح بالحجر وما خيف عليه الموت وحل ما يذبحه غير المالك بغير إذنه ، (ولو) كان الذابح (كِتَابِيّـلُ لقوله تعالى : ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ / الْكِتَلْبَ حِلُّ لَّكُمْ ﴾ (١) ، قال البخاري : قال ابن عباس : ﴿ طعامهم الْكَتَلْبَ حِلُّ لَّكُمْ ابن مسعود (٢) ، أو كان من نصارى بني تَعْلَب (١) ، ولا تحل ذبيحة مَنْ أَحَدُ أبويه غير كتابي ، ولا ذبيحة وثني ، ولا مجوسي ، ولا زنديق ، ولا مرتد ، لفهوم قوله تعالى : ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَلْبَ ﴾ ، ولا تحل ذبيحة مرتد ، لفهوم قوله تعالى : ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَلْبَ ﴾ ، ولا تحل ذبيحة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية (٥).

<sup>(</sup>٢) أورده البخاري تعليقاً في صحيحه ٨١/٧ ، ووصله البيهقي في السنن الكبرى ٢٨٢/٩ . وصحّحه الألباني في الإرواء ١٦٤/٨ - ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق برقـم (١٠١٧٦) المصنـف ١١٧/٦ - ١١٨ ، وابـن أبـي شـيبة برقـم (١٢٧٣٩) الكتاب المصنف ٢٥٣/١٢ .

<sup>(</sup>٤) نصارى تغلب : منسوبون إلى أبي قبيلتهم : تَغْلِبَ بن وائل بن قاسط بن هِنْب بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ، وكانت بلادهم بالجزيرة الفراتية - موضع باليمامة فيه نخل لبني تغلب - ويتفرع منهم بنو شعبة بالطائف ، وبنو حمدان ملوك الموصل .

ينظـــر : معجـــم البلــــدان ١٣٩/٢ ، ونهايـــة الأرب ص ١٨٦ ، ومعجـــم قبــــائل العــــرب ١٢٠/١ - ١٢١ .

سكران ؛ لأنه لا قصد له .

(و) الشرط الثاني: (الآلةُ: وهي كل مُحَدَّد) حتى حجر وقصب وخشب وذهب وفضة وعظم (غير سِنِّ وظُفُرٍ) نصاً (۱) ، لحديث: «ما أنهر الدَّم فَكُلْ ، ليس السِّنّ والظفر » متفق عليه (۱) ، ولو كان المحدد مغصوبا لعموم الخبر.

(و) الشرط الثالث: (قَطْعُ حُلْقُومٍ) أي مجرى النفس (ومَـــوِيْء) بالمد أي مجرى الطّعام سواء كان القطع فوق الغَلْصَمَةِ (أ) أو دونها ، ولا يعتبر قطع شيء غيرهما ولا إبانتهما ، ولا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور كما لو لم يرفعها ، فإن تراخى ووصل الحيوان إلى حركة المذبوح فأتمها لم يحل ، (وسُنَّ قَطْعُ الوَدْجَيْـنِ) وهما عرقان محيطان بالحلقوم .

والسنة نحر إبلٍ بطَعْنٍ في لَبَّتِهَا - وهي الوَهْدَةُ بين أصل الصدر والعنق - وذبح

(۱) المغني ٣٠١/١٣ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٩٦/٢٧ - ٢٩٧ ، والمحرر ١٩١/٢ ، وكتاب الفروع ٣١١/٦ ، والمبدع ٢١٧/٩ ، والإقناع ٣١٧/٤ .

(٢) من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد ، كتاب الذبائح والصيد برقم (٥٥٠٣) صحيح البخاري ٨٠/٧ ، ومسلم ، باب

والمرود والمحايد ، عنب المابع والحديد برهم (١٥٥٨ معنيك المجادري ١٥٥٨ معنيك المجادري المابع والمحديد بكل ما أنهر الدم ... ، كتاب الأضاحي برقم (١٩٦٨) صحيح مسلم ١٥٥٨/٣ .

(٣) الغُلُّمَ مَ ــــــةُ : رأس الحلق ـــــوم ، وهـــــو الموضع النـــــاتئ في الحلــــق ، والجمـــــع

الغُلاَصِم ، وقيل : الغُلْصَمَةُ : اللحم الذي بين الرأس والعنق . ينظر : لسان العرب ٤٤١/١٢ ، والقاموس المحيط ١٥٧/٤ .

: كسال العرب ١١ /٤٤١ ، والقاموس الخيط ٢

غيرها ، قال تعالى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۞ ﴾ (١) وقال : ﴿ إِنَّ ٱللهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذَبُحُواْ بَقَرَةً ﴾ (٢) ، وثبت أن النبي - ﴿ الله - الله وخر بَدَنَة ﴾ (٢) ورضح يكبشين ذبحهما بيده ﴾ متفق عليه (١) ، ومن عكس فذبح الإبل ونحر غيرها أجزأ ، قالت أسماء : ﴿ خرنا فرساً على عهد رسول الله - ﴿ فَاكلنا وَحَن بِللدينة ﴾ (١) ، وعن عائشة : ﴿ خر رسول الله في حجة الوداع بقرة واحدة ﴾ (١).

(١) سورة الكوثر الآية (٢) .

(٢) سورة البقرة من الآية (٦٧).

(٣) من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه ١٤٣/٢ برقم (١٧١٤).

(٤) من حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعاً : أخرجه البخاري ، باب نحر البدن قائمةً ، كتاب الحج برقم (١٧١٤) صحيح البخاري ١٤٣/٢ ، ومسلم ، باب استحباب الأضحية . . كتاب الأضاحي برقم (١٩٦٦) صحيح مسلم ١٥٥٦/٣ .

(٥) أخرجه البخاري ، باب النحر والذبح ، كتاب الذبائح والصيد برقم (٥٥١١) صحيح البخاري ٨١/٧ ، ومسلم ، باب في أكل لحوم الخيل ، كتاب الصيد والذبائح برقم (١٩٤٢) صحيح مسلم ١٥٤١/٣ .

(٦) أخرجه أبو داود ، باب في هدي البقر ، كتاب المناسك برقم (١٧٥٠) سنن أبي داود ١٤٥/٢ ، وابن ماجة ماجة ، باب عن كم تجزئ البدنية والبقرة ، كتاب الأضاحي برقم (٣١٣٥) سنن ابن ماجة ١٤٥/٢ ، والبيهقي ، باب القارن يهريق دماً ، كتاب الحج ، السنن الكبرى ٣٥٣/٤ ، والحديث صحّحه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٢٩٢١ ، وصحيح سنن ابن ماجة ٢٠١/٢ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد السرزاق برقم (٨٤٧٧) المصنف ٣٦٥/٤ ، وابسن أبسي شسيبة ، الكتساب المصنف ٣٨٥/٥ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤٦/٩ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق برقم (۸٤٧٣ - ٨٤٧٥) المصنف ٤٦٤/٤ ، وابن أبي شيبة ، الكتاب المصنف
 ٣٨٦/٥ ، وابن حزم في المحلى ٤٤٧/٧ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤٧/٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجــه عبـــد الـــرزاق برقــم (٨٤٧٨) المصنــف ٤٦٥/٤ ، وابــن أبــي شــيبة ، الكتـــاب المصنــف ٣٨٥/٥ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤٦/٩ ، وابن حزم في المحلى ٤٤٧/٧ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه مسنداً ، وذكره ابن حزم في المحلى ٤٤٧/٧ .

<sup>(</sup>٥) الأَوَاسِلِ : جمع آبِدةٍ : أي غريبةٍ ، يقال : جاء فلانٌ باَبدةٍ ، أي بكلمةٍ أو فعلةٍ منفِّرةٍ ، وتأبَّدتُ : توحُشَتُ ، والمراد أن لها توحُشاً .

ينظر : فتح الباري ٦٢٧/٩ ، ولسان العرب ٦٨/٣ .

عليه ، والمتردى إذا لم يقدر على تذكيته يشبه الوحشي ا (٢) بالعجز عن تذكيته .

(فَإِنْ أَعَانَهُ) أي الجارح (٢٠ على قتله (غيره ككون رأسِه) أي الواقع في نحو بئر (في الماء ونحوه) مما يقتله لو انفرد (لَمْ يَحْل) لحصول قتله بمبيح وحاظر فغلب الحظر ، كما لو الشترك مسلم ومجوسى في ذبحه .

وما ذبح من قفاه ولو عمداً إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل لبقاء الحياة مع الجرح / في القفا وإن كان غائراً ما لم يقطع الحلقوم والمريء ، كَأْكِيْلَةِ [٣٣٣/ب] السبع إذا أدركت وفيها حياة مستقرة فذبحت حلت وإن كانت لا تعيش مع ذلك غالباً ، وإلا تأتي الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة لم يحل ، وتعتبر الحياة المستقرة بالحركة القوية ، فإن شك هل فيها حياة مستقرة قبل قطع حلقوم ومريء ، فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع حل ، وإن كانت الآلة كالله وأبطأ قطعه وطال تعذيبه لم يبح .

ولو بان رأسه حَلُّ مُطْلَقاً سواء كان من جهة وجهه أو قفاه أو غيرهما ، لقول

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخساري ، باب إذا ندَّ بعسرٌ لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله ... ، كتباب الذبيائح والصيد برقم (٥٥٤٤) صحيح البخاري ٨٥/٧ ، ومسلم ، باب جواز الذبيح بمل ما أنهر الدم . . ، كتاب الأضاحي برقم (١٩٦٨) صحيح مسلم ١٥٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٠٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الجرح.

علي في من ضرب وجه ثور بالسيف: «تلك ذكاة »(۱)، وأفتى بأكلها عمران بن حصين (۲) ولا مخالف لهما ، ولأنه اجتمع قطع مالا تبقى معه الحياة مع الذبح . وحيوان مُلتُو عنقه كمَعْجُوز عنه .

وما أصابه سبب الموت من حيوان مأكول من مُنْخَنِقَةٍ ومَوْقُودَةٍ ومُتَرَدِّيةٍ ونَطِيْحَةٍ ومَا أَصابه سبب الموت من حيوان مأكول من مُنْخَنِقَةٍ ومَوْقُودَةٍ ومُتَرَدِّيةٍ ونَطِيْحَةٍ وأكيْلَةِ سبع ومريضة ، وما صيد بشبكة أو شَركة أو أحبولة أو فخ ولو وصل إلى حد لا يعيش معه فذكاه وحياته تمكن زيادتها على حركة مذبوح على علم تحركه بنحويد ، لقوله تعالى : ﴿ إِلّا مَا ذَكَيْتُهُ ﴾ (٣) مع أن ما تقدم ذكره أسباب للموت ، والاحتياط أن لا يؤكل ما ذبح من ذلك إلا مع تحركه ولو بيد أو رجل أو طرف عين أو تحرك ذنب وضرب الأرض به .

وما قطع حلقومه أو أُبِيْنَتْ حشوته مما لا يبقى معه حياة فوجود حياته كعدمها فلا يحل بذكاةٍ .

(و) الشرط الرابع: (قَوْلُ بِسْمِ اللهِ عِنْدَ تَحْوِيْدِ يَدِهِ) بذبح لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ ٱسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ ﴾ (١) ، والفِسْقُ

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه عبد الرزاق برقم (٨٤٧٩) المصنف ٢٥٥/٤ ، وابن أبي شيبة ، الكتاب المصنف ٣٨٦/٥

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه مسنداً ، وذكره ابن قدامة في المغني ١٣ /٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة من الآية (٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام من الآية (١٢١).

كالتسمية على الطهارة ، واختص بلفظ الله ؛ لأن إطلاق التسمية ينصر ف إليه ، ويجزئ أن يسمى بغير عربية ولـو أحسنها ؛ لأن المقصود ذكر الله تعالى ، وقياسه الوضوء والغسل والتيمم بخلاف التكبير والسلام فإن المقصود لفظه ، ويجزئ أن يشير أخرس بالتسمية برأسه أو طُرَفه إلى السَّماء لقيامها مقام

الحرام (١) ، وذكر جماعة : وعند الذبح قريباً منه . ولو فصل بكلام

(وتَسْ قُطُ) التَّسْمِيةُ (سَ هُواً لا جَ هُلاً) ، لحديث راشدبن سعد(٢) مرفوعاً: « نبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد » أخرجه سعيد (٢) ، ولحديث :

نُطْق النَّاطِق.

(٢) في الأصل: شداد بن سعد، والمثبت من كتب الحديث والتراجم. وراشد هو: بن سعد المُقْرَائِيُّ ، الحِمصى ، روى له البخاري تعليقاً كما روى له في الأدب المفرد ، وروى له الباقون سوى مسلم ، توفي سنة ١١٣هـ .

[1/278]

(١) ينظر : جامع البيان للطبري ٢٠/٨ ، وتفسير القرآن العظيم ١٦١/٢ ، واللباب في علوم الكتاب ١٩٥/٧ .

ينظر : الجرح والتعديل ٤٨٤/٣ ، وتهذيب الكمال ٨/٩ ، وسير أعلام النبلاء ٤٩٠/٤ . (٣) أخرجه ابن حزم في المحلى ٤١٣/٧ ، من طريق سعيد بن منصور ، قال أخبرنا عيسى بن يونس ، قال

أخبرنا الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد به مرفوعاً . قال ابن حزم: "فهذا مرسل ، والأحوص بن حكيم ليس بشيء ، وراشد بن سعد ضعيف" . وللحديث شواهد عن أبي هريرة ، والصلت ، وابن عباس - رضي الله عنهم - من طرق

مختلفة أخرجها أبو داود في المراسيل برقـم ٣٧٨ ، والدارقطني في سننه ٢٩٥/٤ - ٢٩٦ ، والبيهقي

"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان "(") والآية محمولة على العمد جمعاً بين الأخبار ، ومتى لم يعلم هل سمى الذابح أو لا ؟ فالذَّبِيْحَةُ حَلاَلٌ ، لحديث عائشة : «أنسهم قسالوا : يسارسول الله ! إنَّ قَوْمساً حديث و عسهد بشركٍ يأتوننا بلحم لا ندري أذكرُوا اسمَ الله عليه أو لم يذكروا ؟ / قال : سَمُّوا أنتم وكلوا » رواه البخاري (٢٦ ، ويضمن أجير ترك التسمية على الذبيحة إن حرمت (٣) بأن تركها عمداً .

ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله غيره حرم عليه لأنه شركٌ ولم تحل الذبيحةُ رُوي

في السنن الكبرى ٢٣٩/٩ - ٢٤٠ ، ولكنها لاتخلوا من مقال . وينظر : المحلى ١٦٩/٧ ، والتلخيص الحبير ١٣٧/٤ ، وفتح الباري ٥٣٩/٩ ، وإرواء الغليل ١٦٩/٨ – ١٧٠ . (١) سبق تخريجه ص ٤٦٩ .

(۲) أخرجه البخاري ، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم ، كتاب الذبائح والصيد برقم (٥٠٠٧) صحبح البخاري ، ١٠٠٨ ، وأبو داود ، باب ما جاء في أكل اللحم لا يُدرى أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ كتاب الضحايا برقم (٢٨٢٩) سنن أبي داود ١٠٤/٣ ، وابن ماجة ، باب التسمية عند الذبح ، كتاب الذبائح برقم (٣١٧٤) سنن ابن ماجة ٢١٠٥٠ - ١٠٦٠ ، والدارمي ، = باب اللحم يوجد فلا يدرى أذكر اسم الله أم لا ؟ ، كتاب الأضاحي برقم (١٩٧٦) سنن الدارمي ٢١٤/٠ .

(٣) في الأصل: ان حر.

#### عن على ٌ . (١)

(وذَكَاةُ جَنِيْنٍ) مباح (خَوَجَ) من بطن أمه المذكاة (ميتاً ونحسوه) كتحرك كحركة مذبوح أشعر أولا (بذكاة أُمِّهِ) رُوي عن علي (٢) وابن عُمَر (٦) ، لحديث جابر مرفوعاً : ﴿ ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ ﴾ (١) أشبه أعضاءها ، واستحب

(۱) أخرج ابن حزم في المحلى ٢١١/٧ من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، عن قيس ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان عن علي - رضي الله عنه - قال : (إذا سمعت النصراني يقول : بسم المسيح فلا تأكل ، وإذا لم تسمع فكل) .

(٢) أخرجه ابن حزم في المحلى ٤١٩/٧ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٣٦/٩ ، من طريق الحارث الأعور عنه ، أنه قال : (إذا أشعر جنين الناقة فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه) . وفي إسناده الحارث ، وهو ضعيف جداً . ينظر : التلخيص الحبير ١٥٧/٤ ، والتعليق المغنى ٢٧٤/٤ .

(٣) أخرجه الإمام مالك برقم (١٠٦١) الموطأ ص٣٠٧ ، وعبد الرزاق برقم (٨٦٤٢) ٥٠١/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٣٥/٩ ، وصحّحه البيهقي ، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٥٧/٤ .

(٤) أخرجه أبو داود باب ما جاء في ذكاة الجنين ، كتاب الأضاحي برقم (٢٨٢٨) سنن أبي داود ١٠٣/٣ - ١٠٤ ، والدارمي ، باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه ، كتاب الأضاحي برقم (١٩٧٩) سنن الدارمي ١١٥/٢ ، والدارقطني ١١٥/٢ ، والحاكم ، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه ، كتاب الأطعمة ، المستدرك ١١٤/٤ ، والبيهقي ، باب ذكاة ما في بطن الجنين ذكاة أمه ، كتاب الأطعمة ، المستدرك ١١٤/٤ ، والبيهقي ، باب ذكاة ما في بطن الذبيحة ، كتاب الضحايا ، السنن الكبرى ٣٣٥/٩ ، والحديث قال الحاكم : "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي ، وصحّحه الألباني في الإرواء ١٧٢/٨ .

أحمد ذبحه ليخرج دمه ولم يبح مع حياةٍ مُستقرَّةٍ إلاَّ بذبحه نَصَّاً (١) ؛ لأنه نفس أُخرى مستقل بحياته .

وقوله في الحديث : «ذَكَاةُ أُمِّهِ » فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والنصب قال ابن مالك (٢) : على معنى ذكاة الجنين في ذكاة أمه (٢) ، فيكون موافقاً لرواية الرفع المشهورة .

(و كُوهَتْ) الذكاة (بآلةٍ كَالَّةٍ) ، لحديث شداد بن أوس مرفوعاً: ﴿ إِن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا الْقِتْلَة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا اللَّبْحَة ، وليُحِدَّ أحدكم شَفْرَتَه ، وليُرِحْ ذبيحته » رواه أحمد وغيره (1) ، ولأن الذَّبح بالكالَّة تعذبت للحيوان .

<sup>(</sup>۱) المغني ۳۱۰/۱۳ ، والشرح الكبير والإنصاف ۳۲۹/۲۷ ، والمحرر ۱۹۲/۲ ، وكتماب الفروع ۲۱۰/۳ ، والمبدع ۲۲۰/۹ ، وكشاف القناع ۲۱۰/۳ .

<sup>(</sup>٢) ابن مالك : محمد بن عبد الله بن مالك ، أبو عبد الله ، الطائي ، جمال الدين ، النحوي ، صاحب النصانيف ، ولد سنة • ٦٠هـ في جيان بالأندلس ، ونزل دمشق ، وكان إماماً في اللغة والنحو وفي حفظ الشواهد وضبطها وفي القراءات وعللها ، له تصانيف كثيرة منها : " الألفية " و" تسهيل الفوائد " و" شواهد التوضيح " ، توفي بدمشق سنة ٢٧٢هـ .

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ٦٧/٨ - ٦٨ ، وشذرات الذهب ٣٩٩/٥ ، وبغية الوعاة الوعاة ١٣٠٠ - ١٣٧ ، والأعلام ٢٣٣/٦ .

<sup>(</sup>٣) بنزع الخافض .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في حكم المرتد ص ٦٥٢ .

(و) كُرِهَ (حَدُّهَ الْحَدُّ الشُّفَارُ وَأَنْ تُحَدُّ الشُّفَارُ وَأَنْ تُحَدَّ الشُّفَارُ وَأَنْ تُحَدَّ السُّفَارُ وَأَنْ تُحَدَّ السُّفَارُ وَأَنْ تُحَدَّ السُّفَارُ وَأَنْ تُحَدَّ السُّفَارُ وَأَنْ تُحَدِّ البهائم » رواه أحمد وابن ماجة (۱).

(۱) أخرجه الإمام أحمد برقم (۵۸۳۰) المسند ۲٤٩/۲ ، والبيهقي ، باب الذكاة بالحديد ... ، كتاب الضحايا ٢٨٠/٩ ، من طريق ابن لهيعة ، عن عقيل عن ابن شهاب = عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عبد الله بن عمر به . قال البيهقي : "كذا رواه ابن لهيعة موصولاً جيداً" ا . ه . وأخرجه ابن ماجة ، في باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، كتاب الذبائح برقم (٣١٧٢) سنن ابن ماجة ٢٥٩/١ ، من طريق ابن لهيعة قال حدثني قرة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر به . قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على سنن

(٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً : أخرجه الدارقطني ، باب الصيد والذبائح ، سنن الدارقطني ٢٨٣/٤ ، وفي إسناده سعيد بن سلام العطار ، وهو ضعيف . ينظر : التعليق المغني ٢٨٣/٤ ، وأشار إلى الحديث البيهقي في السنن الكبرى ٢٧٨/٩ ، وضعّفه .

ابن ماجة : "في الزوائد : مدار الإسناد على ابن لهيعة وهو ضعيف ، وشيخه قُرّة أيضاً ضعيف" .

(٣) في الأصل : المذكور .

أكبر ، وكان ابن عمر يقوله (١) ، ولا خلاف أن قول بسم الله يجزئه ، ولا تُسَنُّ الصَّلاة على النبي - عند الذبح ؛ لأنه لم يرد ولا يليق بالمقام كزيادة الرحمن الرحيم .

وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقيناً كذي الظفر ، أي ليس بمفرج الأصابع من إبل ونعام وبط ، أو ذبح ما يحرم عليه ظنّاً فكان كما ظنّ أو لا ، كحال الرُّئةِ (٢) ، أو ذبح لعيده ، أو لِتَقَرُّب لشيءٍ يُعظّمُه لم يحرم علينا إذا ذكر اسم الله فقط نصّاً (٢) ؛ لأنه من جملة طعامهم فدخل في عموم الآية .

وإن ذبح الكتابي ما يحل له لم تحرم علينا الشحوم الحرمة عليهم ، ويحرم بولُ حيوانٍ طاهرٍ مأكول وكرو رُثِهِ ؛ لأنه رجيعٌ مُستخبثٌ ، ويجوز التداوي ببول إبل

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه مسنداً من قول ابن عمر - رضي الله عنهما - ، وكان الأولى أن يستدل الشارح هنا بحديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعاً (أن النبي الله عنه مسلم برقم (١٩٦٦) ففيه النص على التسمية . وقد سبق تخريجه ص ٨٥٦ .

<sup>(</sup>٢) وهو أن اليهود إذا وَجَدوا رئة المذبوح لاصقةً بالأضلاع امتنعوا من أكله زاعمين التحريم ، ويسمونها. اللازقة ، وإن وجدوها غير لاصقةٍ بالأضلاع أكلوها .

ينظر : شرح منتهى الإرادات ٤٠٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٣٨/٢٧ ، والمحرر ١٩٢/٢ ، وكتاب الفروع ٣١٩/٦ ، والمبدع المبدع وهو رواية ٢٢٩/٩ ، والإقناع ٢٢٠/٤ ، وغاية المنتهى ٣٥٦/٣ ، واختار شيخ الإسلام التحريم وهو رواية عن الإمام أحمد . ينظر : الاختيارات الفقهية ص ٥٥٧ .

للخبر (')، وإسماعيل هو الذبيح عليه السَّلام (').

<sup>&#</sup>x27; عن أنس رضي الله عنه (أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها . . .) الحديث أخرجه البخاري ، باب استعمال إبل الصدقة ، كتاب الزكاة برقم (١٤٠٥) ، ومسلم ، باب حكم المحاربين والمرتدين ، كتاب القسامة ، برقم (٣١٦٢) .

' ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٨/٤-٢٠ عند تفسير قوله تعالى (وفديناه بذبح عظيم ) الآية (ربح) من سورة الصافات ، وينظر : فتح القدير للشوكاني ٤٠٤-٤٠٤ .

### رَفْعُ معبر (لرَّحِيُ (النِّجَرَّيِّ (أَسِكْنَرُ (لِنَهِرُ (الِفِرْدُ كِسِي

## فَصْلٌ في الصَّبْدِ

مصدر صاد يَصِيْدُ (١).

وشرعاً: اقْتِنَاصُ حيوانٍ حَلاَلٍ متوحش طبعاً غير مقدور عليه ولا مملوكٍ. (٢) (والصَّيْسَدُ مُبَاحٌ) لقاصده، ويكره الصيد لهواً لأنه عبث، وهو أفضل مأكول ؛ لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه، والزراعة أفضل مكتسب ؛ لأنه أقرب إلى التوكل لخبر: «لا يغرس مُسلمٌ غُرْساً، ولا يَزْرَعُ زُرْعاً، فيأكل منه إنسانٌ ولا دَابَّةٌ ولا شيءٌ [ إلا يا الله على الله على التجارة، وأفضل التجارة في بَرٌّ وعِطْرٍ وعلى زرعٍ وغرسٍ ومَاشيةٍ، وأبغضها في رقيقٍ التجارة، وأفضل التجارة في بَرٌّ وعِطْرٍ وعلى زرعٍ وغرسٍ ومَاشيةٍ، وأبغضها في رقيقٍ

<sup>(</sup>١) صاد الصَّيْدُ يصيده ويَصَاده صيداً إذا أخذه وتصيَّدَهُ واصطاده وصاده ، والصَّيْدُ اللَصِيْدُ أو ما كان ممتنعاً ولا مالك له .

ينظر : لسان العرب ٢٦٠/٣ ، والقاموس المحيط ٣٠٩/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المبدع ٢٣١/٩ ، والتنقيح ص ٢٨٧ ، والإقناع ٣٢١/٤ ، وغاية المنتهى ٣٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: إن.

<sup>(</sup>٤) من حديث جابر - رضي الله عنه - : أخرجه مسلم ، باب فضل الغرس والزرع ، كتاب المساقاة برقـــم (١٥٥٢) صحيـــح مســلم ١١٨٨/٣ ، وأحمـــد برقـــم (١٥٥٢) المســند ٢٨٣٤ ، والدارمي ، باب في فضل الغرس ، كتاب البيوع برقم (٢٦١٠) سنن الدارمي ٢٨٣/٣ - ٣٤٨ ، والبيهقي ، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ، كتاب المزارعة ، السنن الكبرى ١٣٨/٦ .

وصرُف لتمكن الشبهة فيهما ، وأفضل الصنّاعة خياطة ونصّ أحمد : أن كل ما نصح فيه فهو حسن . (۱) وقال الْمَرُّوذِيُّ (۲) : حشني أبو عبد الله على لزوم الصنعة للخبر (۳) . قال أحمد : لم أرَ مثل الغنى عن الناس ، وقال في قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون : هولاء مبتدعة . (١) ، وأدنى الصناعة حياكة وحِجَامة ونحوهما ، كقُمامة وزُبالة وزُبالة وربيح ، وفي الحديث : «كسب الحجام

(۱) ينظر: كتاب الفروع ٥٧٧/٦ ، والمبدع ٢٣١/٩ ، والإنصاف ٣٤٧/٢٧ ، والإقداع ٢٢٢/٤ ، والإقداع ٣٢٢/٤ .

(٢) المُرُّوْذِيُّ : أحمد بن الحجاج بن عبد العزيز ، أبو بكر ، هو المقدَّم من أصحاب الإمام أحمد لورَعه وفضله ، وقسد روى عنه مسائل كثيرةً ، وكان الإمام أحمد يأنس به وينبسط له ، وهو = الذي تولَّى إغماضه لمَّا مات وغسَّله ، توفي سنة ٢٧٥ه ، ودُفن عند قبر الإمام أحمد - رحمهم الله جميعاً - .

ينظر : طبقــات الحنابلــة ٥٦/١ - ٦٣ ، والمقصــد الأرشــد ١٥٦/١ - ١٥٨ ، وتذكــرة الحفــاظ ١٣١/٢ - ٦٣٣ .

(٣) ينظر: كتاب الفروع ٢٥٧/١٦ ، والإنصاف ٣٤٧/٢٧ ، وشرح منتهى الإرادات ٤١١/٣ . والخبر المسراد به : ما رواه المقدام بن معدي كرب عن رسول الله - الله - الله الله الله عن الله الله الله الله عن أكل الله الكل أحد طعاماً قط عيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإنّ نبيّ الله داود عليه السّلام كان يأكل من عمل يده ، وإنّ نبيّ الله داود عليه السّلام كان يأكل من عمل يده )) أخرجه البخاري ، باب كسب الرجل وعمله بيده ، كتاب البيوع برقم (٢٠٧٢) صحيح البخاري ٣/٠٥ ، وابن ماجة بنحوه ، باب الحث على المكاسب ، كتاب التجارات برقم (٢١٣٨) المسند ١١٦/٥ - ١١٠ .

(٤) ينظر : الإقناع ٣٢١/٤ - ٣٢٢ ، وشرح منتهى الإرادات ٤١١/٣ .

ومن أدرك صيداً مجروحاً مُتحرِّكاً فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح الا بها ؛ لأنه مقدور عليه وفي حكم الحي ، وحتى لو خشي موته ولم يجد ما يذكيه به ، وإن امتنع يعَدُوهِ فلم يتمكن من ذبحه حتى مات تعباً فهو حلال بشنروطه الآتية ؛ لأنه غير مقدور على تذكيته .

(وشُروطُهُ) أي شروط إباحة الصَّيْد (أَربعةٌ) : –

[٣٣٤/ب] أحدها: / (كُونُ صَائِدٍ مِنْ أَهْلِ) الـ (ذَكَاة) أي تحل ذبيحته لقوله عليه

<sup>(</sup>۱) من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - مرفوعاً: أخرجه مسلم ، بساب تحريم ثمن الكلب . . ، كتاب المساقاة برقم (١٥٦٨) صحيح مسلم ١١٩٩/٣ ، وأبو داود ، باب في كسب الحجام ، كتاب الإجارة برقم (٢٤٢١) سنن أبي داود ٢٦٦/٣ ، والترمذي ، باب ما جاء في ثمن الكلب ، كتاب البيوع برقم (١٢٧٥) الجامع الصحيح ٥٧٤/٣ ، والنسائي ، باب النهي عن ثمن الكلب ، كتاب الصيد واللبائح برقم (٤٢٩٤) المجتبى ١٩٠/٧ ، وأحمد برقم (١٦٨٠) المسند الكلب ، والدارمي ، باب في النهي عن كسب الحجام ، كتاب البيوع برقم (٢٦٢١) سنن الدارمي . ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ٦/٧٧٦ ، وينظر : الإقناع ٣٢٢/٤ ، وشرح منتهى الإرادات ٤١١/٣ .

السلام: «فَإِنَّ أَخْذَ الكلبِ ذكاة » متفق عليه (١) ، والصائد بمنزلة المذكبي ولو كان أعمى .

(و) الشَّرْطُ الثَّاني : (الآلةُ ، وهي) نوعان ، أحدهما : مُحَدَّدٌ فهو ك (آلة ذكلة) فيما تقدم تفصيله ، وشُرِطَ جرح الصيد به لحديث : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل »(۲) ، فإن قتل الصيد بثقله كشبكة وفخ وعصاً وبندقة ولو مع شدخ أو قطع حلقوم أو مريء ولم يجرحه لم يبح أكله لحديث عدي بن حاتم (۳) قال : «قلت : يا رسول الله ! إني امرؤ أرمي بالْمِعْرَاضِ الصيد فأصيب ، فقال : إذا رَمَيْتَ بالمعراض فَخَزَقَ فَكُلُهُ ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل » متفق عليه (۱) والمعراض خشبةٌ مُحدودة

(۱) من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ، بناب التسمية على الصيد . . ، كتاب الذبائح والصيد برقم (٥٤٧٥) صحّيح البخاري ٧٤/٧ ، ومسلم ، باب الصيد بالكلاب المعلمة ، كتاب الصيد والذبائح برقم (١٩٢٩) صحيح مسلم ١٥٣٠/٣ .

(٢) سبق تخريجه ص ٨٥٥ .

(٣) عدي بن حاتم : بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي ، ابن الجواد المشهور ، أبو طريف ، صحابي أسلم سنة ٩ه ، وثبت على إسلامه في حروب الردة ، وشهد فتح العراق ، ثم سكن الكوفة وشهد وقعة صفين مع علي - رضي الله عنهما - ، توفي سنة ٧٢ه منة .

ينظر : أسد الغابة ٨/٤ - ١٠ ، والإصابة ٣٨٨/٣ - ٣٩٠ .

(٤) أخرجه البخاري بنحوه ، باب ما أصاب المعراض بعرضه ، كتاب الذبائح والصيد برقم (٥٤٧٧) صحيح البخاري ٧٥/٧ ، ومسلم ، باب الصيد بالكلاب المعلَّمة ، كتاب الصيد والذبائح برقم (١٩٢٩) صحيح مسلم ١٥٢٩/٣ .

الطرف وربما جعل في رأسه حديدة .

ولم يُحَل ما قُتِلَ بمحدد فيه سُمٌ مع احتمال إعانته على قتله تغليباً للتحريم ، وما رمي من صَيْدٍ فوقع في ماءٍ أو تردى من عُلُو الوطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم بحل لحديث عدي بن حاتم قال : ﴿ سألت رسول الله - الله عن الصَّيْدِ فَقَالَ : إذا رميت سهمك فَاذْكُرِ اسْمَ الله ، فإن وجدته قد قَتَلَ فَكُلُ إلا أن تجده وَقَعَ في ماء ، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك » متفق عليه (۱) ، والتردي والوطء عليه كالماء في ذلك ، فإن كان لا يقتل مثل ذلك بأن كان رأس الحيوان خارج الماء أو كان من طيره حل إذ لا شك أن الماء لم يقتله .

وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط فمات حل ؛ لأن موته بالرمي ووقوعه بالأرض لا بد منه ، فلو حرم به لأدى إلى أن لا يحل صيد أبداً ، أو رمى صيداً ثم غاب ولو لَيْلاً ثم وجد ولو بعد يومه الذي رماه فيه ميتاً حل ، لحديث عدي بن حاتم قال : « سألت رسول الله - على - أرضنا أرض صد ، فيرمي أحدنا الصيد ، فيغيب عنه ليلة أو ليلتين ، فيجد فيه سهمه ، فقال : إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره ، وعلمت أن سهمك قتله فكُله » رواه أحمد والنسائي (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ، كتاب الذبائح والصيد برقم (٥٤٨٤) صحيح البخاري ٧٦/٧ ، ومسلم واللفظ له ، باب الصيد بالكلاب المعلمة ، كتاب الصيد والذبائح . . ، برقم (١٩٢٩) صحيح مسلم ١٥٣١/٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٨٨٧٩) المسند ٥٠٨/٥ ، والنسائي ، باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه ، كتاب الصيد واللبائح برقم (٤٣٠٠) المجتبى ١٩٣/٧ ، والترمذي ، باب ما جاء في الرجل

ويَحْرُمُ عَضَوٌ آبَانَهُ صَائد بمحدد مما به حياة مُسْتَقِرَّةٌ ، لحديث : « مَا أَيْنُ مَن حَي فَهُو مَيِّتٌ » (١) ، لا إن مات الصيد المبان منه في الحال كما لو لم يبق فيه حياة مستقرة ، أو كان من حوت ونحوه مما تحل ميته ، وإن بقي المقطوع مُعَلَّقاً بجلده حل بحله لأنه لم يبن .

والنوع الثاني من آلة الصيد ما أشار إليه بقوله: (أَوْ جَارِحٌ مُعَلَّمٌ) مما يصيد بنابه كالفهود والكلاب، أو بمخلبه من الطير لقوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُ مُ مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ ﴾

يرمي الصيد فيغيب عنه ، كتاب الصيد برقسم (١٤٦٨) الجسامع = الصحيح ٥٥/٤ ، والبيهقي ، باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولاً ، كتاب الصيد والذبائح ، السنن الكبرى ٢٤٢/٩ ، والحديث قال عنه البترمذي : "حسن" صحيح" ، وصحّحه الألباني كما في صحيح سنن النسائي ٩٠٠/٣ .

<sup>(</sup>۱) من حديث أبي واقد الليثي: أخرجه أبو داود ، باب في صيد قطع منه قطعة ، كتاب الصيد برقم (٢٨٥٨) سنن أبي داود ١١١٣ ، والترمذي ، باب ما قُطع من الحي فهو ميت ، كتاب الأطعمة برقم (٢٨٥٨) الجامع الصحيح ٢١٢٤ ، وأحمد برقم (٢١٣٩ - ٢١٣٩٧) المسند ٢٨٦٨ - ٢٨٧ ، والدارمي ، باب في الصيد يبين منه العضو ، كتاب الصيد برقم (٢٠١٨) سنن الدارمي ٢٨٨١ ، والحاكم ، باب ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ، كتاب اللارمي ١٢٨١ ، والحاكم ، باب ما قُطع من الجي فهو ميتة ، كتاب الصيد والذبائح ، المستدرك ٢٣٩٤ ، والبيهقي ، باب ما قُطع من الحي فهو ميتة ، كتاب الصيد والذبائح ، السنن الكبرى ٢٥٥٩ ، والحديث قال عنه الترمذي : "حسن غريب" ، وقال الحاكم : "صحيح على شرط البخاري ولم يخرّجاه" ووافقه الذهبي ، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير ١٥١٥٥ .

الآية (1) ، قال ابن عباس : «هي الكلابُ المعلمةُ ، وكُلُّ طَيْرٍ تعلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها »(٢) . والجَارِحُ لغة : الكاسب (٦) قبال تعبالى : ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُ مَ بِالنَّهَارِ ﴾ (١) أي : كسبتم (٥) ، ويقبال : فسلان جراحية أهله أي كاسبهم ، ومُكلِّبيْنَ من التَّكْلِيْبِ (وهُو) الإغراءُ (٢) غير كلبٍ أسود بهيمٍ وهو ما لا بياض فيه نَصًا (٧) فيحرم صيده لأنه عليه الصلاة والسَّلام : «أمر بقتله وقال : إنه بياض فيه نَصًا (٧) فيحرم صيده لأنه عليه الصلاة والسَّلام : «أمر بقتله وقال : إنه

(١) سورة المائدة من الآية (٤).

(٢) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٩٠/٦ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٣٥/٩ ، وضعّف إسناده الألباني في الإرواء ١٨٢/٨ .

(٣) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٢٥١/١ ، ولسان العرب ٤٢٢/٢ - ٤٢٣ ، والقاموس المحيط ٢١٧/١ - ٢١٧ .

(٤) سورة الأنعام من الآية (٦٠).

(٥) ينظر : جامع البيان لابن جرير الطبوي ٢١٥/٦ ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٣١/٢ ، وفتح القدير للشوكاني ١٢٤/٢ .

(٦) ينظر : اللباب في علوم الكتاب ٢٠٥/٧ ، ومعالم التنزيل ١٦/٣ ، ومجمع البيان في تفسير القرآن ٢٧٧٦ .

(۷) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ۲۰۰/۲ ، والمهداية ۱۱۲/۲ ، والمغني ۲۱۷/۱۳ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۳۸۲/۲۷ - ۳۸۷ ، والمحسر ۱۹٤/۲ ، وشرح الزركشي ۲۱۲/۲ ، والمبدع ۹/۲۲۲ .

شيطان » رواه مسلم (۱) ، وكذا يحرم اقتناؤه وتعليمه لما ذكر ، ويجب قتل كلب عَقُور لدفع شَرِّهِ عن الناس لا إن عقرت كلبةً مَنْ قَرُبَ من ولدها أو خرقت ثوبه فلا يباح قتلها بذلك ؛ لأن عقرها ليس عادة لها .

ثم تعليم ما يصيد بنابه بثلاثة الشروط آ<sup>(۱)</sup> أشياء نب (أَنْ يَسْتَوْسِكَ لِذَا أُرْسِلَ ، ويَسنْوَجُو إذا زُجِر) قال في "المغني" <sup>(۱)</sup> : إلا في وقت رؤية الصيد . ومعناه في "الوجيز" <sup>(۱)</sup> (وإذا أَمْسك) صيداً (لم يَأْكُل) منه لحديث : «فإن أكل فلا تأكُل ، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه » <sup>(۵)</sup> ، ولأن عادة المعلم أن ينتظر صاحبه ليطعمه ولا يعتبر تكرر ذلك بل يحصل بمرة لأنه تعلم صنعة أشبه سائر الصنائع ، فلو أكل بعد أن صاد صيداً ولم يأكل منه لم يخرج بذلك عن كونه

<sup>(</sup>۱) من حدیث جابر - رضي الله عنه - مرفوعاً : أخرجه مسلم ، باب الأمر بقتل الكلاب ... ، كتاب المساقاة برقم (۱۵۷۲) صحیح مسلم ۱۲۰۰/۳ ، ووكذا أبو داود ، باب في اتخاذ الكلب للصید وغیره ، كتاب الصید برقم (۲۸٤٦) سنن أبي داود ۱۰۸/۳ ، وأحمد برقم (۱٤١٦٥) المسند ۲۸٦/۶ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها .

<sup>. 177/17(7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإنصاف ٣٨٩/٢٧ ، وشرح منتهى الإرادات ٤١٥/٣ .

<sup>(</sup>٥) من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ، باب صيد المعراض ، كتاب الذبائح والصيد برقم (٥٤٧٦) صحيح البخاري ٧٤/٧ ، ومسلم واللفظ له ، باب الصيد بالكلاب المعلمة ، كتاب الصيد والذبائح برقم (١٩٢٩) صحيح مسلم ١٥٢٩/٣ .

معلماً ، ولم يحرم ما تقدم من صيده ؛ لأنه صاده حال كونه معلماً ، ولم يبح ما أكل منه للخبر ، ولقوله تعالى : ﴿ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) وهذا إنما أمسكه على نفسه ، ثم إن صاد بعد حل ما لم يأكل منه ولو شرب الصائد دمه لم يحرم نصاً (١) ؛ لأنه لم يأكل منه ، ويجب غسل ما أصابه فم كلب لتنجسه كما لو أصاب ثوبه

وتعليم ما يصيد بمخلبه كبّاز وصَقْرٍ وعُقَابٍ بـأمرين: أن يسترسـل إذا أرسل ، ويرجع إذا دعي لا بترك الأكل ، لقول ابن عباس: «إذا أكل الكلب فلا تأكل ، وإن أكل الصَّقْرُ فكُلُ » رواه الخلال (") ، ويعتبر لحل صيد ذي نابٍ أو مخلبٍ / وحده للصيد ؛ لأنه آلة القتل كالمحدد ، فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح.

(و) الشرط الثالث : (إِرْسَالها) بأن يرمي السهم أو ينصب نحو المنجل أو يرسل الجارح (قَاصِداً) للصيد ؛ لأن قتل الصيد (١٠ أمر يعتبر له الدين فاعتبر له القصد كطهارة

(٢) المغني ٢٦٤/١٣ ، والشرح الكبير والإنصاف ٣٩٥/٢٧ ، وكتاب الفروع ٣٢٨/٦ ، والمبدع ٢٤٤/٩ .

(٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (٨٥١٤) المصنف ٤٧٣/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى معلقاً ٢٣٨/٩ ، قال ابن حزم في المحلم ٤٧٣/٧ : "صح عن ابن عباس : كل ما عُلّم فأكل ما قتل جائز " . ١ . ه ، وينظر : الإرواء ١٨٣/٨ .

(٤) في الأصل: لأن القصد، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤١٦/٣.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية (٤).

الحدث لحديث: « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكُلُ » متفق عليه (١) ، ولأن إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح ولهذا اعتبرت التسمية معه .

(فَلُو اسْتَوْسَل جَارِحٌ بِنَفْسِهِ فَقَتَلَ صَيْداً لَم يَحِلٌ) ولو زجره ربه ما لم يزد في طلبه بزجره فيحل حيث سمى عند زجره .

ومن رمى هدفاً فقتل صيداً أو رمى رائد صيداً ولم يره فقتل صيداً لم يحل ؟ لأنه لم يقصد صيداً على الحقيقة ، وإن رمى صيداً فأصاب غيره أو رمى صيداً واحداً فأصاب عدداً حل الكل ، وكذا جارح أرسل .

وتحل طَرِيْدَةٌ وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعاً حتى يؤتى عليه وهو حي ، روى أحمد بإسناده عن الحسن: أنه كان لا يرى بالطَّرِيْدَةِ بأساً ، كان المسلمون يفعلون ذلك في مَغَازيْهِم ، وما زال النَّاسُ يفعلونه في مغازيهم (٢) ، قال أحمد: وليس هو عندي إلا الصيد يقع بينهم لا يقدرون على ذكاته فيأخذونه قطعاً . (٣) ، ومن أثبت صيداً ملكه ؛ لأنه أزال امتناعه بإثباته كما لو قتله ، فإن تحامل ومشى غير ممتنع فأخذه غيره لم يملكه ، وإن لم يثبته فدخل محل غيره فأخذه رب المحل ملكه ، أو وَتُنبَ حوتٌ فوقع يحجرُ شخص ولو يسفيننة ملكه بذلك لسبقه إلى مباح ، أو دخل ظبي داره فأغلق بابها ولو جهله أو لم يقصد تملكه ملكه ، أو فَرَّخَ في برجه طائر غير مملوك ملكه صاحب

<sup>(</sup>١) جزءٌ من حديث سبق تخريجه ص ٨٦٧ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه ، وذكره بإسناده ابن قدامة في المغنى ٢٨١/١٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغنى ٢٨١/١٣ ، وكتاب الفروع ٣٣٥/٦ ، والمبدع ٢٤١/٩ ، وغاية المنتهى ٣٦٢/٣ .

البرج لحيازته له ، وإن وقعت سمكة بسفينة لا بحجر أحد فلِرَبِّ السُّفينة لأنها ملكه ويده عليها.

ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسةٍ كعذرةٍ ومَيْتَةٍ ودَم ؛ لأنه يأكلها فيصير كالجلالة ، ويكره صيد الطَّير بالشُّبَاش ، وهو طائر كالبُوْمَةِ تخاط عيناه أو تربط لأن فيـه تعذيباً للحيوان ، ولا يكره الصبد ليلا أو بما يُسكره .

ومن وَجَدَ فيما صاده علامة مُلْكٍ كَقِلاً دَةٍ بِرَقَبَةٍ وكَحَلَقَةٍ بأذنه وكقَصِّ جناح طائر فهو لُقَطَةٌ يُعَرِّفُهُ وَإِحِدُهُ.

(و) الشرط الرابع: (التَّسْمِيَةُ) أي قول بسم الله (عِنْدُ رَمْسي) نحو سهم (أو) عند (إرْسَال) جَارِحَةٍ كما تعتبر في ذكاة ، وتجزئ بغير العربية ولو ممن يحسنها ، صحّحه في "الإنصاف" (١) ، (ولا تَسْقُطُ) التسمية في الصيد (بحال) بخلاف الذكاة فتسقط سهواً كما تقدم.

ولا يضر تقدم يسير عرفاً للتسمية على الإرسال أو الرمى ، وكذا لا يضر تأخيرٌ يُسيرٌ للتسمية في جارح إذا زجره فانزجر إقامة ذلك مقام ابتداء إرساله .

ولو سمى على صيدٍ فأصاب غيره حل لا إن سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره ، أو سمى على شاة وذبح غيرها بتلك التسمية لم تحل ، سواء أرسل الأولى أو ذبحها ؛ لأنه لم يقصد الثانية بتلك التسمية ، (وسُنَّ تَكْبيْرٌ معها) أي التسمية كما يسن مع الذكاة .

(ومَنْ أَعْتَقَ صَيْداً) أو أرسله ولم يقل: أعتقته ، (أَوْ أَرْسَلَ بَعِيْراً أو غَــيْرَهُ) من بهيمة الأنعام (لم يَزُلْ مُلْكُهُ عنه) ذكره ابن حزم إجماعاً (١) وكَانْفِلاَتِهِ منه ، قال ابن عقيل: ولا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول ؛ لأنه فعل الجاهلية . انتهى (٢) ، فلا يملكه آخذه بإعراضه عنه ، بخلاف نحو كسرة أعرض عنها فإنه يملكها آخذها ؛ لأنه مما لا تتبعه الهمة وعادة الناس الإعراض عن مثلها.

(١) المحلى ٧/٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب الفروع ٣٣٦/٦ ، والإنصاف ٤١٥/٢٧ ، وشرح منتهى الإرادات ٣١٨/٣ .

رَفَعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ (الْهُجُنِّى يُّ (لِسِلْنَمُ (لِنِيْرُ (الِفِرُونِ مِنْ ) (لِسِلِنَمُ (لِنِيْرُ (الِفِرُونِ مِنْ

#### رَفَعُ عِب (لرَّحِمِ الْهُجِّنِيَّ وَسِلَتُهُ لِالْفِرُهُ (الْفِرَةُ وَلَيْرِهُ وَكِيرَ بَسَابُ الأَيْمَانِ

واحدها يَمينٌ وهي : القَسَمُ - بفتح القاف والسين المهملة - والإيلاءُ والْحَلِفُ بأيمان مخصوصة تأتي ، وأصل اليمين اليد المعروفة سمي بها الحلف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمُعَاقَدَة . (1)

فاليمين : تُوكيـدُ حُكْمٍ بذكـرِ مُعَظَّمٍ على وجـه مخصـوص وهـي وجوابـها كشرطٍ وجزاءٍ (١) .

و هي مشروعة في الجملة إجماعاً (٢) لقوله تعالى : ﴿ وَلَاكِن يُوَاخِدُكُم بِمَا عَقَّدَتُّمُ اللَّا يَمَانُ ﴾ (١) وحديث : ﴿إذا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ثم رأيت غيرها خيراً منها فَأْتِ الذي هُوَ خيرٌ وكَفَّرْ عن يمينك » متفق عليه (٥) .

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٦/٨٥١ - ١٥٩ ، والقاموس المحيط ٢٧٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المطلع ص ٣٨٧ ، والتنقيح ص ٢٨٩ ، والإقناع ٣٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظس: المبسوط ١٢٦/٨، وبدائسع الصنائع ٢/٣، وبدابسة المجتسهد ٢٧٠١، والذخسيرة ٢/٤ ، والذخسيرة ٦/٤ ، والمغسني المحتساج ٢٠٠/٤ ، والمغسني المحتساج ٢٢٠/٤ ، والمغسني المحتساج ٢٢٠/٤ ، والمغسني ٢٣٥/١٣ ، وشرح الزركشي ٦٤/٧ ، والمبدع ٢٥١/٩ ، وكشاف القناع ٢٧٨/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة من الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٥) من حديث عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - مرفوعاً : أخرجه البخاري ، باب الكفارة قبل الحنث وبعده ، كتاب الكفارات برقم (٦٧٢٢) صحيح البخاري ١٢٤/٨ ، ومسلم ، باب ندب من حلف يميناً ... ، كتاب الأيمان برقم (١٦٥٢) صحيح مسلم ١٢٧٣/٣ - ١٢٧٤ .

و (تَحرُمُ) اليمين (بغيير) ذات (اللهِ ، أوْ) بغير (صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ) تعالى ، 
(أوْ) بغير (القورآن) لحديث ابن عمر : «أن النبي - هله - سمع عمر يحلف بأبيه فقال : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » متفق عليه () ، وعن ابن عمر مرفوعاً : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » رواه الترمذي وحسنه () ، وهو على التغليظ ، ولا كفارة في الحلف بغير الله ولو حنث ؛ لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى وصفاته صيانة لأسمائه تعالى ، / وغيره لا يساويه في ذلك ، واليمين الموجبة للكفارة بشرط الحنث هي التي باسم الله تعالى الذي لا يسمى به غيره كقوله : والله أو والرحمن ، لقوله تعالى : ﴿ قُلِ آدْعُواْ اللهَ أَوِ الرحمن ، لقوله تعالى : ﴿ قُلِ آدْعُواْ اللهَ أَوِ

(۱) أخرجه البخاري ، باب لا تحلفوا بآبائكم ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٦٦٤٦) صحيح البخاري المرجه البخاري ، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ، كتاب الأيمان برقم (١٦٤٦) صحيح مسلم ١٢٦٧/٣ .

(۲) أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ، كتاب النذور والأيمان برقم (١٥٣٥) الجامع الصحيح ٩٣/٤ - ٩٤ ، وأبو داود ، باب في كراهية الحلف بالآباء ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٥١) المسند ٢٧٨/٢ ، والحاكم ، باب تسبيح ديك رجله في الأرض وعنق تحت العرش ، كتاب الأيمان والنذور ، المستدرك ديك رجلاه في الأرض وعنق تحت العرش ، كتاب الأيمان والنذور ، المستدرك ٢٩٧/٢ ، والبيهقي ، باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل ، كتاب الأيمان ، السنن الكبرى 19/١٠ ، والحديث حسنه الترمذي ، وقال الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وأعله البيهقي بالانقطاع ، وصحّحه الألباني في الإرواء ١٨٩/٨ لطرقه الأخرى .

آدّعُواْ ٱلرَّحْمَلِيَّ ﴾ الآية (١) ، فجعل لفظة الله ولفظة الرحمن سواء في الدعاء ، فيكونان سواء في الحلف ، والقديم الأزلي ، والأول الذي ليس قبله شيء ، والآخر ليس الذي بعده شيء ، وخالق الخلق ، ورازق الخلق ، ورب العالمين ، والعالم بكل شيء ، ومالك يوم الدين ، ورب السماوات والأراضين ، واسم الله الذي لم يسم به غيره ، ولم ينو الحالف الغير كالرحيم قال الله تعالى : ﴿ حَرِيصُ عَلَيْكُم بِاللَّمُوْمِنِينَ رَءُوفُ رُحِيمٌ ﴾ (١) ، والعظيم ، والقادر ، والرب ، والمولى ، والرازق ، والخالق ، والسيد رحيد الأسماء المشتركة ، أو بصفة له تعالى كوجه الله تعالى نَصَا (١) قال وميثاقه ، وحقه وأمانته ، وإرادته وقدرته وعلمه ، ولو نوى مراده ومقدوره أو معلومه سبحانه وتعالى ، لأنه بالإضافة إليه صار ايميناً ا (٥) بذكر اسم الله تعالى معه ، وإن لم يضفها لم تكن يميناً إلا أن ينوي بها صفته تعالى ، وأمّا ا ما آ له لا يُعَدُّ من أسمائه تعالى على علي .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء من الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة من الآية (١٢٨).

<sup>(</sup>٣) كتاب الفروع ٦/٣٣٧ ، والمبدع ٢٥٤/٩ ، والإنصاف ٢٢٩/٢٧ ، وغاية المنتهى ٣٦٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن من الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.

كالشيء، والموجيود، واليذي لا ينصيرف إطلاقيه إليه تعسالي ويحتمله ، كالحي ، والواحد ، والكريم ، فإن نوي به الله تعالى فهو يمين لنيته بلفظه ما يحتمله كالرحيم والقادر ، وإلا ينو به الله تعالى فلا يكون يميناً .

وقول الحالف: وأيْمُ الله يمينُ كقوله: وأيْمن الله، وهمزته همزة وصل عند البصريين ، وهو بضم الميم والنون ، قال أبو عبيد : "وهو مُشْتَقٌ من اليُمْن (١) يعنى البركة ". (٢)

أو قوله: لَعَمْرُ الله يمينٌ ومعناه الحلف ببقائه وحياته ، والعَمْرُ - بفتح العين وضمها - الحياة ، والمستعمل في القُسُم المفتوح خاصة واللام للابتداء وهـو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف وُجوباً أي قسمي . (٦)

وأَقْسَـمْتُ بِالله أو أُقْسِمُ بِالله ، وشَهدْتُ (١) أو أشْهَدُ ، وحَلَفْتُ أو أَحْلِهُ ، وعَزَمْتُ أَو أَعْرَرُمُ ، وآلَيْتُ أَو أَوْلِي ، وقَسَما وحَلِفًا ، وأليَّةً وشهادةً ، وعزيمةً بالله يمين نواه بذلك أو أطلق قال الله تعالى : ﴿ فَيُقْسِمَان

(١) في الأصل: اليمين.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الصحاح ٢٢٢٠/٦ ، تاج العروس ٣٧١/٩ ، ولسان العرب ٤٥٨/١٣ ، والمحيط في اللغة . 817/1.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المطلع ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) يعنى بالله ، وكذا مابعدها .

بِاللّهِ ﴾ (() ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ ﴾ (() ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ ﴾ (() ، وفَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ ﴾ (الله ما يؤكده كان ولأنه لو قال: بالله لأفعلن بلا قسم ونحوه صاريميناً ، فإذا ضم إليه ما يؤكده كان أولى ، وإنْ نَوَى بذلك خبراً فيما يحتمله كقوله: نويت بأقْسَمْتُ بالله ونحوه الخبرعن يمين سبق قُبِلَ منه لاحتماله.

والحلف بكلام الله تعالى والمصحف والقرآن أو سورة منه أو آية يمنين ؛ لأنه صفة من صفيات الله تعالى ، والمصحف يتضمن القرآن الدي هو صفيه تعالى (،) ، ولذلك أطلق عليه القرآن في الحديث : «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو »(ه) ، وقالت عائشة : «ما بين دُفَّتَى المصحف كلام الله »(١).

(١) سورة المائدة من الآية (١٠٦) .

(٢) سورة الأنعام من الآية (١٠٩) .

(٣) سورة النور من الآية (٦) .

(٤) قبال ابن قدامة في المغني ٢٦١/١٣ : "وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه ، وكبان قتادة يحلف بالمصحف ، ولم يكره ذلك إمامنا ؛ لأن الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه ، وهو القرآن فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين" . ١ . ه .

(0) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما " مرفوعاً: أخرجه البخاري ، باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ، كتاب الجهاد برقم (٢٩٩١) صحيح البخاري ٤٥/٤ ، ومسلم ، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ... ، كتاب الإمارة برقم (١٨٦٩) صحيح مسلم ١٤٩٠/٣ - ١٤٩١ .

(٦) لم أقف عليه مسنداً.

وفي اليمين بشيء من ذلك فيه (١) كفارة واحدة ، لأنه يمين واحدة ، وكذا الحلف بالتوراة ونحوها من كتب الله .

(١) في الأصل : في .

عِين (لرَّحِينِ) (النَّجَنِي السيكتر النيرك الفزوفريس

وحروف القسم ثلاثةً : -

باء : وهي الأصل ، ويليها مُظهر ، كبالله ، ومضمر كالله أقْسِمُ به .

والثاني : واوٌ ، وَيَليها مظهر فقط ، كوالله والنجم ، وهي أكثر استعمالاً .

والثالث: تاء ، وأصلها الواو ، ويليها اسم الله تعالى خاصةً نحو : ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَامَكُم ﴾ (١) وشَدَّ تالرَّحْمن وتَربِّ الكعبة ونحوها فلا يقاس عليه ، وإن ادَّعَى من أتى بأحد الحروف الثلاثة في موضعه المستعمل فيه أنه لم يرد القسم لم يقبل منه ؛ لأنه خلاف الظاهر.

وقوله : بالله لأفعلن يمين ، ولو قال : أردت أني أفعله بمعونة الله ولم أرد القسم لم 1 يقبل الاله ، وقوله : أسألك بالله لتفعلن إن نوى به اليمين انعقدت ، وإن نوى السؤال دون اليمين لم تنعقد.

ويصح قسم بغير حروف كقوله: آلله لأفعلن جراً للاسم الكريم [ونصباً ] (") ؛ لأن كلا منهما لغة صحيحة كقوله عليه السلام لرُكَانَـة (١) لما طلق

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء من الآية (٥٧) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شوح منتهى الإرادات ٢٢١/٣ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٢١/٣ .

امرأته: ﴿آلله ما أردت إلا طلقةً واحدةً ؟ ﴾(٢) ، وقال ابن مسعود: لما أخبر النبي - ﷺ - بقتل أبي جمهل وقال له: ﴿آللهِ إِنَّكُ قَتَلْتُهُ ؟ قال: آلله إِنِّيُ قَتَلْتُهُ ﴾(٢) ، فإن نصب المقسم به مع واو القسم أو رفعه معها أو بدونها فذلك -

(١) رُكَانَةُ : بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي ، الهاشمي ، كان من مسلمة الفتح ، وهو الذي صارع النبي - الله - فصرعه مرتبن أو ثلاثاً ، وذلك قبل إسلامه ، روّى عن النبي - الله - بضعة أحاديث ، توفي بالمدينة في خلافة معاوية ، وقيل : في خلافة عثمان ، وقيل : عاش إلى سنة ٤١هه .

ينظر : أسد الغابة ٢٣٦/٢ ، والإصابة ٤١٣/٢ - ٤١٤ .

(۲) أخرجـه أبـو١٠ اود ، بـاب في البتـة ، كتـاب الطـلاق برقـم (۲۲۰۸) سـنن أبـي داود ٢٦٣/٢ ، والترمذي ، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة ، كتاب الطلاق واللعان = برقم (۱۱۷۷) الجامع الصحيح ٤٨٠/٣ ، وابن ماجة ، باب طلاق البتة ، كتاب الطلاق برقم (۲۲۷۲) (۲۰۵۱) سنن ابن ماجة ١٦١١٦ ، والدارمي ، باب في الطلاق البتة ، كتاب الطلاق برقم (۲۲۲۲) سنن الدارمي ٢٦٦/٢ - ٢١٧ ، والدارقطني ، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ، سنن الدارقطني ٤٨٤٤ ، والحاكم ، باب الطلاق بما نوى به الطالق ، كتاب الطلاق ، المستدرك الدارقطني ٢١٩٠١ - ٢٠٠ ، والبيهقي ، باب ما جاء في كنايات الطلاق ... ، كتاب الخلع والطلاق ، السنن الكبرى ٢١٩٧٧ - ٢٠ ، والجديث قال عنه الترمذي : "هذا حديث لا نعرفه إلاً من هذا الوجه ، وسألت عمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال : فيه اضطراب" . ا . هـ ، وضعفه الألباني في الرواء ١٣٩٧٧ - ١٤١ .

(٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (٤٢٣٤) المسند ٢١/٢ ، والبيهقي ، باب الرخصة في استعمال السلاح في حال الضرورة ، كتاب السير ، السنن الكبرى ٦٢/٩ ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائــد ٧٩/٦

بالجواب إرادة اليمين إلا أن لا ينويها من يحسن العربية فلا يميناً ؛ لأن القسم به لا يكون مرفوعاً وإنما هو مبتدأ أو عطف على شيء متقدم ، ولا يكون منصوباً مع الواو إذ لا تكون إلا عاطفة ، فعدوله عن الجر ظاهر في إرادة غير اليمين ، فإن نوى به اليمين فيمين ؛ لأنه لا حِن ، واللحن لا يقاوم النية كلحنه في القرآن لا يخرجه عن كونه قرآناً . ويجاب قسم في إيجاب بإن بكسر الهمزة خفيفة كقوله تعالى : / ﴿ إِن كُلُّ [٢٣٦١] نَفْسِ لَمّا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴿ فَي الله التوكيد كقوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةً فَي الله التوكيد كقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فَى أَحْسَنِ تَقُومِهِ ﴿ ) ، ونُونَيْ توكيد كقوله تعالى : ﴿ لَيُسْجَنَنُ وَلَيكُونَا مِن الصَّغِرِينَ ﴾ (١) ويقد كقوله : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَلَهَا ﴿ لَيُسْجَنَنُ وَلَيكُونَا مِن الصَّغِرِينَ ﴾ (١) ويقد كقوله : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَلَهَا ﴿ ) بعد ﴿ وَالشَّمْسِ الصَّغِرِينَ ﴾ (١) ويقد كقوله : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَلَهَا ﴿ ) بعد ﴿ وَالشَّمْسِ

يمينٌ ؛ لأن من لا يعرف العربية لا يفرق بين الجر وغيره ، والظاهر منه مع اقترانه

وعزاه لأحمد والبزار ، وقال : "وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح"

- (١) سورة الطارق الآية (٤) .
- (٢) سورة الدخان من الآية (٣).
  - (٣) سورة التين الآية (٤).
- (٤) سورة يوسف من الآية (٣٢).
  - (٥) سورة الشمس الآية (٩).

وَضُحَلَهَا ﴿ وَ اللَّهُ عَند الكوفِين كقول ه : ﴿ وَ أَلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَال

<sup>(</sup>١) سورة الشمس الآية (١).

<sup>(</sup>٢) سورة ق من الآيتين (١ ، ٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللباب في علوم الكتاب ٨/١٨ ، ومعاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ٤١/٥ ، ومعاني القرآن ، للفراء ٧٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة النجم الآية (٢) .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة من الآية (١٠٧).

<sup>(</sup>٦) الأعشى: ميمون بن قيس بن جندل ، من قبيلة بكر بن وائل ، أبو بصير ، لقب بالأعشى لضعف في بصره أدى إلى الظلام في عينيه في نهاية حياته ، من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية ، كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس ، غزير الشعر ، أدرك الإسلام ولم يسلم ، ولد في قرية منفوحة باليمامة قرب مدينة الرياض ، وتوفي بها سنة سبع من الهجرة ، وفيها داره ويها قبره ، وله ديوان مطبوع .

ينظر: جمهرة أشعار العرب لأبي زيد ٢٠١/ - ٢٠٢ ، وتاريخ آداب اللغة العربية لزيدان ص ينظر: حمهرة أشعار العربي العربي لأحمد زيات ص ٥٥ ، وموسوعة الشعر العربي ١٥/٢ .

فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا منحفاً حتى تلاقي محمدا (١) وتحذف لا لفظاً من جواب قسم إذا كان الفعل مضارعاً نحو : والله أفعل ، ومنه قوله تعالى : ﴿ تَاللَّهُ تَفْتَوُا تَدَكُرُ يُوسُفَ ﴾ (٢) .

ويكره حلف بالأمانة لحديث: «من حلف بالأمانة فليس منا » رواه أبو داود (۲) ، كما يكره الحلف بعتق وطلاق لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون » رواه النسائي (٤).

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى الكبير ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف من الآية (٨٥).

<sup>(</sup>٣) من حديث بريدة - رضي الله عنه - مرفوعاً في : باب في كراهية الحلف بالأمانة ، كتاب الأيمان والنفذور برقم (٣٢٥٣) سنن أبي داود ٢٢٣/٣ ، وأحمد برقم (٣٢٥٧) المسند ٢٨٣٦ ، والحاكم ، كتاب الأيمان والنذور ، المستدرك ٢٩٨/٤ ، والبيهقي ، باب من حلف بغير الله ثم حنث . . ، كتاب الأيمان ، السنن الكبرى ٢٠/١٠ ، والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح الأباني في صحيح سنن أبي داود ٢٢٨/٣ .

<sup>(3)</sup> في باب الحلف بالأمهات ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٧٦٩) المجتبى ٥/٧ ، وأبو داود ، باب في كراهية الحلف بالآباء ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٤٨) سنن أبي داود ٢٢٢/٣ ، وابن حبان ، باب ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بغير الله . . ، كتاب الأيمان برقم (٤٣٥٧) الإحسان ١٩٩/١٠ ، والبيهقي ، باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل ، كتاب الأيمان ، السنن الكبرى ٢٩/١٠ ، والحديث صحّحه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير ١٩٧/١ ، وصحيح سنن أبي داود ٣٢٧/٣ ، وقال شعيب الأرنؤوط : "إسناده صحيح على شرطهما" . كما في هامش الإحسان ١٩٩/١٠ .

(فَمَنْ حَلَفَ) على فعل شيء أو تركه (وحَنِثَ) بأن لم يبر في حلفه (وَجَبَتْ عَليهِ الكَفَّارَةُ ، ولوجُوبها) أي كفارة اليمين (أربعةُ شروط) : -

أحدها: (قَصْدُ عَقْدِ الْيَمِيْنِ) لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَا عَقَّدَتُمُ اللهِ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَا عَقَّدَتُمُ اللهُ وَلِلهُ اللهِ وَالله وَلِهُ اللهِ وَالله اللهِ وَاللهُ وَالله اللهِ وَلِهُ وَالله اللهِ وَالله اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ لَهُ وَلِهُ وَلِلْمُؤْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِمُؤْمِولُهُ

(و) الشرط الثاني: (كونُها) أي اليمين (على مُسْتَقْبَلٍ) محن يتأتى يرُّهُ وحِنْتُهُ ، (فَلا تَنْعَقِدُ) اليمين بحلف (على ماضِ كاذباً عالماً به) أي بكذبه (وهي) اليمين

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٢) في باب لغو اليمين ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٥٤) سنن أبي داود ٢٢٣/٣ ، والبيهقي ، باب لغو اليمين ، كتاب الأيمان ١٩/١٠ ، والحديث صحّحه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٢٨/٢ .

وأخرجـه موقوفاً على عائشـة - رضـي الله عنـها - البخــاري برقــم (٦٦٦٣) صحيــح البخــاري المحـــاري المحـــاري مــــالك برقـــم (١٠٣٢) الموطـــأ ص ٢٩٦ ، والشافعـــي في الأم ١٦/٧ ، والبيـــهقي ٤٨/١٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٢٦٩/٤ - ٢٧٦ ، ولسان العرب ١٦٥/٧ ، ١٧٣ .

(الْغَمُوْسُ) ، سميت به لغمس الحالف بها في الإثم [ ثم ] (() في النار ، (ولا) على ماض (ظَانًا صِدْق نَفْسِهِ فَيَبِيْنُ بِخِلاَفِهِ) أي خلاف ظنه فلا كفارة حكاه ابن عبد البرإجماعاً (() لقوله تعالى : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغُو فِي آَيْمَانِكُمْ ﴾ ، وهذا مِنْهُ ، لأنه يكثر فلو وجبت فيه كفارة لشَقَّ وحصل الضرر وهو منتف شرعاً .

(ولا) تنعقد يمين علق الحنث فيها (على فعل مُسْتَحِيْل) لذاته كشرب ماء الكُوْز كقوله: والله لا شربت ماء الكُوْز والحال أنه لا ماء فيه، وكذا لا جمعت بين الضدين أو رددت أمس أو على فعل مستحيل لغيره كقتل الميت وإحيائه كنحو: والله لأقتلن فلاناً الميت ولأحْيِنَه ونحوه، أو لا طِرْتُ أو لا صعدت السماء.

وتنعقد بحلف على عدم المستحيل لذاته أو إعادته ، كقوله : والله لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه ، ولأرددن أمس ولأقتلن فلاناء الميت ، وتجب الكفارة عليه بذلك في الحال لاستحالة البرفي المستحيل ، وكذا كل مقالة مُكفرةٍ كالظهار ، وقوله : هو يهودي أو برئ من الإسلام كيمين بالله في ما سبق تفصيله .

(و) الشرط الثالث : (كسونُ حَسالفٍ مُخْتَساراً) لليمين فلا تنعقد من مُكْرَهِ لحديث : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . (٢)

(و) الشرط الرابع: (حِنْثُهُ بفعل مَا حَلَفَ على تركهِ أو تركِ مــا حلــف علــي

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقطة من الأصل .

<sup>(</sup>٢) التمهيد ٢٤٧/٢١ - ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٤٦٩ .

فعلِهِ) ، فإن لم يحنث فلا كفارة ؛ لأنه لم يهتك حرمة القسم ، ولو كان فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على قعل على قعله محرمين كمن حلف على ترك الخمر فشربها أو صلاة فرض فتركها فيكفر لوجود الحنث .

(غَيرَ مُكُوهِ) ، فمن حلف لا يدخل داراً فحمل مكرهاً فدخلها لم يحنث ؛ لأن فعل المكره لا ينسب إليه للخبر (أوْ) غير (جَاهِلٍ أَوْ نَـلسٍ) كما لو دخل في المثال ناسياً ليمينه أو جاهلاً أنها المحلوف عليها فلا كفارة لأنه غير آثم ، وكذا إن فعله مجنوناً .

ومن استثنى فيما يكفر بقوله: إن شاء الله ، أو إن أراد الله ، أو إلا أن يشاء الله ، وقصد ذلك واتصل استثناؤه بيمينه لفظاً بأن لم يفصل بينهما بسكوت ولا غيره ، أو اتصل حكماً كقطع بتنفس أو سُعالٍ ونحوه لم يحنث فعل أو ترك ، لحديث أبي بكر مرفوعاً: «من حلف فقال: إن شاء الله الم يحنث » رواه الخمسة إلا أبا داود (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين ، كتاب النذور والأيمان برقم (١٥٣١) الجامع الصحيح ٩٢/٤ ، والنسائي ، باب الاستثناء ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٨٥٥) المجتبى ٢٠/٧ - ٣١ ، وابسن ماجة ، باب الاستثناء في اليمين ، كتاب الكفارات = برقم (٢١٠٤) ، سنن ابين ماجة ٢٠/٨٢ ، وأحمد برقم (٨٠٢٧) المسند ٢١٠٤٥ ، وابين حبان ، كتاب الأيمان برقم (٤٣٤١) الإحسان ١٨٣/١٠ – ١٨٤ . والحديث صحّح السناده شعيب الأرنؤوط ، كما في هامش الإحسان ١٨٤/١٠ ، وصحّحه الألباني في الإرواء ١٩٦٨ ، وفي صحيح الجامع الصغير ٢٨٤/٥ . ولم أقف عليه عن أبي بكر - رضي الله

ويعتبر نطق غير مظلوم خائف بأن يلفظ بالاستثناء نصًّا ، وأما المظلوم الخائف فتكفيه نيته ؛ لأن يمينه غير منعقدة ، أو لأنه بمنزلة المتأول (١) ، ويعتبر قصد استثناء قبل تمام مستثنى منه أو بعده قبل فراغه من كلامه ، ومن شك فيه فكمن لم يستثن ؟ لأن

وإن حلف لَيَفْعلَنَّ شيئاً وعَيَّنَ وَقْتاً لفعله تعين ، فإن فعله فيه بر وإلا حنث ، وإلا يُعَيِّنُ وقتاً لم يحنث حتى يُيَّأْسَ من فعله بتلف محلوف عليه أو موت حالف أو نحوهما «يـا رسـول الله ! ألم تخبرنـا أنـا سـنأتي البيـت ونـطوف لقبول عمب: به ؟ قال : بلي ، أفأخبرتك أنك آتيه العام ؟ قال : لا ، قال : فإنك آتيه وتطوف په». <sup>(۲)</sup>/

[ ٣٣٦/ب ] (ويُسَنُّ حنثٌ ويُكْرَهُ بِرٌّ إِذَا كانت) الحلف (على فِعْل مَكــوهِ) كـأكل بصـل وثـوم نِيْءٍ ، (أو) على (تُوكِ مَندوب) كصلاة الضحى (وعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ) ، أي يكره حنث ويسن بر إذا كانت على فعل مندوبٍ أو ترك مكروهٍ ، (ويجسبُ) الحنث (إنْ كانت) اليمين (على فِعل ِمُحَــرَّمٍ) كشرب خمر ، (أَوْ) على (تــرك واجــبِ) كنفقة على

(١) ينظس : المغنى ١٣/ ٤٨٦ ، وكتاب الفروع ٣٤٦/٦ ، وشرح الزركشسي ١١٣/٧ ، والمبدع ٢٧٠/٩ ، والإنصاف ٤٩٢/٢٧ ، وغاية المنتهى ٣٧٢/٣ .

. 771

الأصل عدمه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب . . كتاب الشروط برقم (٢٧٣٢)

صحيـــح البخــــاري ١٦٩/٣ - ١٧٣ ، وأحمــــد برقـــم (١٨٤٤٩) المســند ٥/٢٣٠ -٤٣٤ ، والبيهقي ، بناب المهادنة على نظر المسلمين ، كتاب الجزية ، السنن الكبرى ٢١٨/٩ -

زوجة ، أو يحلف كاذباً عالماً بكذبه ، وعُلِمَ منه أن اليمين تعتريه الأحكام الخمسة (وعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ) ، أي يجب البرإذا كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم ويحرم الحنث .

ويجب الحلف لإنجاء معصومٍ من هلكةٍ ولو نفسه كتوجه أيمان القسامة وهو مُحِقٌ ، ويندب لمصلحة كإزاله حقدٍ وإصلاحٍ بين متخاصمين ، ويباح على فعل مباحٍ أو تركه ، ويكره على فعل مكروه أو ترك مندوبٍ ، ويحرم الحلف على فعل محرمٍ أو ترك واجبٍ .

ولا يلزم محلوفاً عليه إبرار قسم كما لا يلزم إجابة سؤال بالله ، ويسن إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى لحديث ابن عباس مرفوعاً قال : «وأخبركم بشر الناس ؟ قلنا : نعم يا رسول الله ! قال : الذي يسأل بالله ولا يعطي به » رواه أحمد والترمذي وقال : "حسن غريب". (١)

(وإِنْ حَرَّمَ) شخص (أَمَتَ له ، أَوْ) حَرَّمَ (حسلالاً غَيرَ زوجَتِ له) من طعام أو لباس أو غيره كقوله: ما أحل الله عَلَيَّ حرامٌ ولا زوجة له، أو كَسْبِيْ أو كسب فلان

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد برقم (۲۱۱۷) المسند ۲۹۲/۱ ، والترمذي ، باب ما جاء أي الناس خير" ، كتاب فضائل الجهاد برقم (۱۲۵۲) الجامع الصحيح ۱۵۲/۶ ، والنسائي ، باب من يسأل بالله عز وجل ولا يُعطى به ، كتاب الزكاة برقم (۲۵۲۹) المجتبى ۸۳/۵ – ۸۶ ، والدارمي ، باب أفضل الناس ... ، كتاب الجهاد برقم (۲۳۹۵) سنن الدارمي ۲۲۵/۲ ، والحديث قال عنه الترمذي : "حسن غريب" ، وصحّحه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير ۲۲۸/۳ ، وفي صحيح سنن النسائي ۲۲۸/۳ ، وفي صحيح سنن النسائي ۲۲۸/۳ .

عليّ حرام ، أو طعامي عليّ كالميتة والدم أو لحم الخنزير ، أو علقه بشرط كإن أكلته فهو عليّ حرام (لم يَحْوُمُ) لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِي لِمَ نُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلّ ٱللّهُ لَكُ ﴾ إلى قوله : ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُمْ تَحَلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ (١) واليمين على الشيء لا تحرمه ، ولأنه لو حرم بذلك لقدمت الكفارة عليه كالظهار ، وأما تحريم زوجته فظهار

(وعليهِ كَفَّارَةُ يمينِ إِنْ فَعَلَهُ) (٢) نَصَّا (٤) للآية ، وسبب نزولها أنه عليه السَّلام قال : «لن أعود إلى شرب العسل » متفق عليه (٥) ، وعن ابن عباس وابن عمر أن النبي - الله - : «جعل تحريم الحلال يميناً »(١) ، فإن ترك ما حرمه على

(١) سورة التحريم من الآيتيل (١ ، ٢).
 (٢) ص ٤٩٧.

(٣) يعنى : تحريم غير الزوجة .

وتقدم حكمه (٢).

(٤) المقنــع والشــرح الكبــير والإنصــاف ٥٠٣/٢٧ - ٥٠٤ ، والمحـــرر ١٩٨/٢ ، وكتـــاب الفـــروع ٣٤٨/٦ ، والمبدع ٢٧٣/٩ ، وغاية المنتهى ٣٧٢/٣ .

(٥) من حديث عائشة - رضي الله عنها - : أخرجه البخاري ، باب سورة التحريم ، كتاب التفسير برقم (٤٩١٢) صحيح البخاري ١٢٩/٦ - ١٣٠ ، ومسلم ، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ، كتاب الطلاق برقم (١٤٧٤) صحيح مسلم ١١٠٠/٢ .

(٦) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ١٥٥/٢٨ - ١٥٨ ، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٣٨٧/٤ . وله شاهد من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٨٧/٧ ، من طريق مسلمة بن علقمة ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر ، عن مسروق عنها

نفسه فلا شيء عليه.

ومن قال: هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصَّليب أو بريء من الله أو من الإسلام أو من القرآن أو من النبي - الله أو من النبي على أو من النبي على أو من النبي على أو من النبي على الإسلام أو من القرآن أو من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال الضحاك (۱) مرفوعاً: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال كان من قال وعن بريدة مرفوعاً: «من قال وهو بريء من الإسلام ، فإن كان كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالماً » رواه أحمد وابن ماجة

قالت: (آلى رسول الله - هله - من نسائه وحرّم، فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة). قال الألباني: "هذا إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة، ففيه ضعف". الإرواء ٢٠٠/٨.

<sup>(</sup>١) في الأصل : سالم ابن الضحاك ، والمثبت من كتب الحديث ، والتراجم .

وثابت بن الضحاك : بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي ، صحابي شهد بيعة الرضوان ، وشهد بمدراً والحديبية ، اختلف في سنة وفاته ، قيل : سنة ٤٥هم ، وقيل : ٤٦هم .

ينظر : أسد الغابة ٢٧١/١ - ٢٧٢ ، والإصابة ٥٠٧/١ - ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، باب ما جاء في قاتل النفس ، كتاب الجنائز برقم (١٣٦٣) صحيح البخاري ٨٤/٢ ، ومسلم ، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ... ، كتاب الإيمان برقم (١١٠) صحيح مسلم ١٠٥/١ .

(۱) ، وعليه كفهارة يمين حيث خالف لحديث زيد ابن ثابت أن النبي - الله عن الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئ مهن الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء فقال : «عليه كفارة يمين » رواه أبو بكر (۲) ، لأنه قول يوجب هتك الحرمة فكان يميناً كالحلف بالله تعالى .

وإن قال: عصيت الله، وأنا أعصى الله في كل ما أمرنى، أو محموت المصحف، أو أدخله الله النار، أو قطع الله يديه ورجليه ليفعلن كذا، أو لا يفعل كذا فلغو؛ لأن هذه الأشياء لا توجب هتك حرمة فلم تكن يميناً.

ويلزم بحلف بأيمان المسلمين ظهار وطلاق وعتاق ونذر ويمين بالله تعالى مع النية

<sup>(</sup>۴) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٠٥١) المسند ٢٨٨١ ، وابن ماجة ، باب من حلف بملة غير الإسلام ، كتاب الكفارات برقم (٢١٠) سنن ابن ماجة ١٩٧١ ، وأبو داود ، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٥٨) سنن أبي داود ٣٢٤٢ - ٢٢٥ ، والنسائي ، باب الحلف بالبراءة من الإسلام ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٧٧٢) المجتبى ١٦٧ ، والحاكم ، باب من قال : أنا بريئ من الإسلام فهو كما قال ، كتاب الأيمان والنذور ، المستدرك ١٩٨٤ ، والبيهقي ، باب من حلف بغير الله تم حنث أو حلف بالبراءة ... ، كتاب الأيمان ، السنن الكبرى ١٠١٠ ، والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصحّحه الألباني في الإرواء ٢٠١٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ، باب من حلف بغير الله ثم حنث أو حلف بالبراءة ... ، كتاب الأيمان ، السنن الكبرى ٣٠/١٠ وقال : "لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره ، تفرد به سليمان بن أبي داود الحراني وهو منكر الحديث ضعّفه الأئمة وتركوه" ا . ه .

كما لو حلف بكلِّ على انفراده .

ومن قال: علي تذرّ أو علي بين فقط، أو: إن فعلت كذا ففعله فعليه كفارة يمين، أو قال: على عهد الله أو ميثاقه إن فعلت كذا وفعله فعليه كفارة يمين، لحديث عقبية بسين عسامر مَرفوعساً: «كفسارة النسندر إذا لم يسسم كفارة [يمين آ<sup>(۱)</sup> » (<sup>۲)</sup> ، ومن أخبر عن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها.

(وَتَجِبُ) كفارة يمين ونذر أى إخراجها (فَوْراً لَحِنْتُ) نَصَّاً (٢) ؛ لأنه الأصل في الأمر وإخراجها قبله وبعده سواء ، وتجمع تخييراً ثم ترتيباً لقوله تعانى : ﴿ فَكَفَّرَتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ .. ﴾ الآية (٤) .

(١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من كتب الحديث .

(۲) أخرجه مسلم ، باب في كفارة النذر ، كتاب النذر برقم (١٦٤٥) صحيح مسلم ١٢٦٥/٣ ، وأبو داود ، باب من نذر نذراً لم يسمه ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٣٢٣) سنن أبي داود ٢٤١/٣ - داود ، باب من نذر نذراً لم يسمه ، كتاب الأيمان والنذور إذا لم يسم ، كتاب النذور والأيمان برقم (١٥٢٨) الجامع الصحيح ٤٩٨ - ٩٠ ، والنسائي ، باب كفارة النذر ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٨٣٢) المجتبى ٢٦/٧ ، وأحمد برقم (١٦٨٥٠) المسند ١٣٨٥٥ .

(٣) المغني ٤٣٦/١٣ ، والكافي ٣٧٣/٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤٨٣/٢٧ ، وشرح الزركشي ٨٨/٧ ، والمبدع ٢٧٨/٩ ، وغاية المنتهي ٣٧٤/٣ .

(٤) قال الله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ آللَهُ بِٱللَّغَوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَنَ وَ اللهِ تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللهُ بِٱللَّغَوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُ كُمُ اللهُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

(ويُخَيُّو) حانث (فيها) أي في الكفارة يمين (بين إطعام عَشرة مَسَلكِين) من جنس واحد أو أكثر ما يجزئ من برأ و غيره ، فيجوز أن يطعم بعضهم بُراً وبعضهم تَمراً مثلاً ، (أو كِسُوتُهم كسوة تَصِحُ بِهَا صَللة فسرض) للرجل ثوب يجزئ في صلاته الفرض فيه وللمرأة قميص وخمار كذلك ، (أو عتق رقبة مؤمنة على سليمة مما يضر بالعمل ضرراً بيناً وتقدم تفصيله في كفارة الظهار (۱) ، وتجزئ الكسوة من كتان وقطن وصوف ووبر وشعر ، ويجزئ الجديد واللبيس ما لم تذهب قوته لعموم الآية .

(فَمنْ عَجَزَ) بمن وجبت عليه كفارة يمين عن هذه الثلاثة ف (كـــ) عجزه عن (فِطْرَة) وتقدم موضحاً ، (صَامَ ثَلاثة أَيَّامٍ) للآية (مُتَتابِعَةٍ) لقراءة ابن مسعود : إفصيام ثلاثة أيام متتابعات ((٢) ، وكصوم المظاهر بجامع أنه صوم في كفارة ولا ينتقل إليه إلا

[1/22/]

فَمَن لَّهُ بَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَنتَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَآحَفَظُوٓا أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ سورة المائدة الآية (٨٩) .

(۱) ص ۱۹۰ .

(٢) أخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان ٣٠/٧ ، بإسناده عن مجاهد ، قال : في قراءة عبد الله (فصيام ثلاثة أيام متنابعات) . وفي إسناده قزعة بن سويد ، وهو ضعيف . ينظر : إرواء الغليل ٢٠٣٨ . وله طرق أخرى عن مجاهد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجها عبد الرزاق برقم (٢٠٣٨ - ١٦١٠٤) المصنف ١٦٠١٤ - ١٦١٠٨ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٠/١٠ ، قال البيهقي : "وكل ذلك مراسيل عن عبد الله بن مسعود" . وقال الألباني في الإرواء ٢٠٣/٨ -

بعد العجز عن أحد الثلاثة ؛ إن لم يكن عذر في ترك / التتابع من نحو مرض .

و يجزئ في الكفارة أن يطعم بعضاً ويكسو بعضاً ، ولا يجزئ تكميل عتق بإطعام أو كسوة ، ولا تكميل إطعام أو كسوة بصوم كبقية الكفارات .

ومن ماله غائب يستدين إن قدر ويكفر ، وإلا صام ؛ لأنه لم يجد .

ولا تجزئ كفارة أخرجت قبل حلف إجماعاً (١) ؛ لأنه تقديم للحكم على سببه كتقديم الزكاة على ملك النصاب .

ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال وحنث في الكل قبل تكفير فكفارة واحدة نُصاً (٢) ؛ لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت مُحَالّها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة .

وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله تعالى فكفارتان .

ومن حلف يميناً واحدة على أجناس مختلفة كقوله : والله لا ذهبت إلى فـلان ولا

٢٠٤ : "ويالجملة فالحديث أو القراءة ثابت بمجموع هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة : ابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي ".

(۱) ينظر : جــامع البيــان للطــبري ٢٣٧/٢ - ٢٣٨ ، والمبـــوط ١٤٧/٨ ، وبدائــع الصنــائع الصنــائع ١٩/٣ ، والذخــيرة ٦٦/٤ - ٦٧ ، وعقـــد الجواهـــر الثمينــة ٢١٠/١ ، وفتـــح البـــاري ١٩/٣ ، والمذخــيرة ٢٢٦/٤ ، والمغنى ٢٢٦/١ ، ومغنى المحتاج ٢٢٦/٤ ، والمغنى ٢٢٩/٩ ، والمبدع ٢٧٩/٩ .

(٢) المغني ٤٧٤/١٣ ، والكافي ٣٨٨/٤ ، والمحرر ١٩٨/٢ ، وشرح الزركشـي٩٧/٧ - ٩٨ ، والمبـدع ٢٧٩/٩ - ٢٨٠ ، والإنصاف ٥٣٣/٢٧ ، وغاية المنتهى ٣٧٥/٣ . كلمته ولا أخذت منه فكفارة واحدة سواء حنث في الجميع أو في واحد منها .

وليس لِقِن أن يكفر بغير صوم ؟ لأنه لا مال له يكفر منه ولا لسيده منعه منه ولا من صوم نذر لوجوبه لحق الله تعالى كصوم رمضان وقضائه ، ويكفر كافر ولو مرتدا بغير صوم لأنه لا يصح من الكافر ، ويتصور عتقه للمسلم بقوله لمسلم : أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فيفعل ، أو يكون دخل في ملكه بنحو إرث .

## رَفَحُ عبر (ارَّحِمْ الْهُزَّرِيُّ الْهُزَّرِيُّ (أَسِلَنَ الْهُزُرُ (الْهُرُونِ فَرَاحِيْ فَصَدْ لَ الْمُ

(ومَبنى يَمينِ على العُرْف) ، والاسم العرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كالرَّاوية حقيقة في : الجمل يستسقى عليه وعرفاً : للمزادة ، وكالظُّعيْنة الناقة يظعن عليها (١) ، وعرفاً المرأة في الهرودج (١) ، وكالدَّابة حقيقة مادبُ ودرج وعُرفاً : الخيل والبغال والجمير ، وكالغَائِط حقيقة : المكان المطمئن من الأرض (١) وعرفاً : الخيارج المستقذر ، وكالعَابرة حقيقة : فناء الدار (١) وعرفاً : الغائط ، ونحو ذلك ، وإنما يرجع إلى الاسم العرفي عند عدم النية والسبب والتعيين ، ويقدم عند الإطلاق إذا اختلفت الأسماء شرعي فعرفي فلغوي ، فإن اختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء وأرض ورجل وإنسان ونحوها انصرف اليمين إلى مسماه بلا خلاف .

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٤٦٥/٣ ، ولسان العرب ٢٧١/١٣ ، والقاموس المحيط ٢٤٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) الهَوْدَجُ : من الهَدْج ، وهو المشي والحركة رويـداً في الضعف ، ومنه : الهَدَجَان : وهـو مِشـية الشيخ ، والهَوْدَجُ : اسم لمراكب النساء مقبَّب وغير مقبَّب ، سمي بذلك ؛ لأنه يضطرب على ظهر الناقة ويتحرك عليها .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٤٤/٦ ، ولسان العرب ٣٨٧/٢ ، ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٤٠٣/٤ ، ولسان العرب ٣٦٤/٧ - ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٤/ ، ٢٥٧ ، ولسان العرب ٤/٥٥٤ .

(ويُورْجَعُ فيها) أي اليمين (إلى نيَّةِ حَالف) فهي مبناها ابتداء (ليس) بيمينه (ظالماً نصاً (ا) مظلوماً كان أو لا ، وأما الظالم الذي يستحلفه حاكم لحق عليه فيمينه على ما يصدقه صاحبه (إنْ احْتَمَلَهَا) أي النية (لَفظُهُ فُ) أي الحالف (كَنيَّتِ بِ ببناء وسَقْفِ السَّمَاء) ، وكنيته بالفراش وبالبساط الأرض ، وباللباس الليل ، وبالأخوة أخوة الإسلام ، وما ذكرت فلاناً أي قطعت ذكره ، وما رَأَيْتُهُ أي قطعت رئته ، وكنيتِ بنسائي طوالق أقاربه النساء ، وكنيته بجواري أحرار سفنه ، وما كاتبت فلاناً مكاتبة الرقيق ، وبما عَرَفْتُهُ جعلته عريفاً ، وبما أعْلَمْتُهُ أي : جعلته أعلما أي شقت شفته ، وبما سألته حاجة أي شجرة صغيرة ، وبما أكلت له دجاجة : الكبَّةِ من الغزل ، وبالفرش صغار الإبل ، والحَصْرُ الْحَبْسُ والبَارِيةُ السَّكِيْنُ يبرأ بها ونحوه .

ويقبل حكماً دعوى إرادة ما ذكره مع قرب احتمال من ظاهر لفظه ومع توسطه ، فيقدم ما نواه على عموم لفظه ؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله ويسوغ لغة التعبير به عنه فانصرفت يمينه إليه ، والعام قد يراد به الخاص كقوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ ﴾ (٢) فالناس الأول أريد به نعيم بن مسعود

<sup>(</sup>۱) المغني ٥٤٣/١٣ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٥/٢٨ ، وكتاب الفروع ٣٥٣/٦ ، وشرح الزركشي ١٥٥/٧ ، والمبدع ٢٨١/٩ ، وغاية المنتهى ٣٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران من الآية (١٧٣).

بِأُمْرِ رَبِّهَا ﴾ (٢) ولم تدمر السماء ولا الأرض ولا مساكنهم ، والخاص قد يراد به العام كقول من الله العام كقول الله و الله عنه الله و الله و

الأشجعي (١) ، والناس الثاني أبو سفيان وأصحابه (٢) ، وكقوله : ﴿ تُدَمِّرُ كُلُّ شَيَّءٍ

وحيث احتمله اللفظ صرف اليمين إليه بالنية لحديث: «وإنما لكل امريٍّ ما نوى »(٧)، ولأن كلام الشارع يحمل على ما دل دليل على إرادته به فكذا كلام

(۱) نعيم بن مسعود الأشجعي : بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن خلاوة بن سبيع بن بكر بن أشجع ، يكنى أبا سلمة ، صحابي مشهور أسلم ليالي الخندق ، وهو الذي أوقع الخلف بين قريظة وغطفان في وقعة الخندق فخالف بعضهم بعضاً وانصرفوا عن رسول الله - على - ، قُتل في أول خلافة على قبل قدومه البصرة في وقعة الجمل .

ينظر: أسد الغابة ٣٤٨/٥ ، والإصابة ٣٦٣/٦.

(۲) ينظر: جامع البيان للطبري ١٧٨/٤ ، ونظم الدرر للبقاعي ١٢٩/٥ ، والتفسير الكبير للرازي ٩٩/٩ ، والبحر المحيط لأبي حيان ٤٣٦/٣ ، وزاد المسير ٥٠٤/١ - ٥٠٥ ، وفتح الباري ٢٢٩/٨ .

- (٣) سورة الأحقاف من الآية (٢٥).
  - (٤) سورة فاطر من الآية (١٣).
  - (٥) سورة النساء من الآية (٤٩).
  - (٦) سورة النساء من الآية (٥٣) .
    - (٧) سبق تخريجه ص ٥١٢ .

غيره ، وأما ما لا يحتمله اللفظ أصلاً كما لو حلف لا يأكل خبزاً وقال : أردت أن لا أدخل بيتاً فلا أثر له ، ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة كمن سئل عن شخص فقال : ما هو هنا يشير إلى نحو كفه .

فإن لم ينو حالف شيئاً فإلى سبب يمين وما هيجها فمن حلف لأقضين زيداً حقه غداً فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوز الغد أو اقتضاه السبب ؛ لأن مبنى الأيمان على النية ثم السبب ، فحيث نوى القضاء قبل خروج الغد أو دل السبب عليه تعلقت

اليمين به ، ومن حلف عن شيء لا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا إن باعه بأقل ، ولا يبيعه بها حنث ببيعه بها ويأقل منها ؛ لأنها العرف في هذا ، وإن حلف لا يدخل داراً

وقال: أردت اليوم قُبِلُ منه حكماً ؛ لأنه محتمل ولا يعلم إلا منه. والعبرة في اليمين بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فمن حلف لا يدخل بلداً ما

إلا رفعته إليه فعزل ، أو حلف على زوجته فطلقها ، أو حلف على رقيقه أن لا يفعل كذا إلا بإذنه فأعتقه ، أو باعه أو وهبه لم يحنث بذلك بعد ولو لم يرد ما دام كذلك ، إلا إذا وجد محلوف على تركه أو ترك محلوف على فعله حال وجود صفة عادت .

دام الظلم فيها فزال ودخل بعد لم يحنث / أو حلف لوال من ولاة الأمور لا أرى منكراً [ ٣٣٧/ب]

ومن حلف ليتزوجن بر بعقد نكاح صحيح ، وإن حلف لا يكلم زيداً لشربه الخمر فكلمه وقد تركه لم يحنث .

## رَفْعُ عبر (انَّحِلُ (الْغَثَّرِيُّ (أَسِكْنَرُ (الْغِرُرُ (الْفِرْرُ (الْفَرِرُ ) (سِكْنَرُ (الْفِرْرُ (الْفِرْدُوکِرِتِ

فإن عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين ؛ لأنه أبلغ من دلالة الاسم على مسماه لنفيه الإبهام بالكلية ، فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو هي فضاء أو مسجد أو حمام ، أو حلف لا لبست هذا القميص فلبسه وهو رداء أو وهو عمامة حنث .

أو حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شيخاً ، أو حلف لا كلمت امرأة فلان هذه أو عبده أو صديقه هذا فزال ذلك ثم كلمهم حنث.

أو حلف لا أكلت هذا الرطب فصار تمراً ودبساً أو خلا ، أو حلف لا أكلت هذا اللبن فصار جبناً أو أقطاً ثم أكله ولا نية ولا سبب يخص الحالة الأولى حنث .

فإن عدم ما تقدم من النية والسبب والتعيين رجع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم ؛ لأنه مقتضاه ولا صارف عنه .

ويقدم عند الإطلاق إذا اختلفت الأسماء شرعي فعرفي فلغوي كما تقدم (١)، ثم الاسم الشرعي ما له موضوع شرعاً وموضوع لغة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، فاليمين المطلقة على فعل شيء من ذلك أو على تركه تنصرف إلى الموضوع الشرعي ؛ لأنه المتبادر للفهم عند الإطلاق، ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث

<sup>(</sup>۱) ص ۸۹۰ .

لا صارف ، ويتناول الصحيح منه بخلاف الفاسد ؛ لأنه ممنوع منه شرعاً ، فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو يشتري - والشَّرِكَةُ (١) والتَّوْلِيَةُ (٢) والسَّلَمُ (١) والصَّلْحُ على مال (١) شراء - فعقد عقداً فاسداً (١) لم يحنث ؛ لأن الاسم لا يتناول الفاسد ، إلا إن حلف لا يحج فحج حجّاً فاسداً فيحنث وكذا العمرة ، بخلاف سائر العمادات .

ولوقيد يمينه بممتنع الصحة كمن حلف لا يبيع الخمر ونحو ذلك حنث بصورة ذلك لتعذر الصحيح ، ومن حلف لا يحج أو لا يعتمر حنث بإحرام به أو بها ، ولا يصوم حنث بشروع صحيح بالصوم لأنه يسمى صائماً بالشروع فيه ولو نفلاً بنيته من النهار حيث لم يأت بمنافي ، ومن حلف لا يصلي حنث بالتكبير للإحرام ولو على جنازة لدخولها في عموم الصلاة بخلاف الطواف ، وإن حلف أن لا يبيع فلاناً أو لا يؤجره أو لا يزوجه لم يحنث حتى يقبل .

(۱) هي : بيع بعضه بقسطه من الثمن ، مثاله : إذا اشترى شيئاً فقال له رجل : أشركني في نصفه بنصف الثمن فقال له : أشركتك صح وصار مشتركاً بينهما . ينظر : المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤٣٤/١١

(٢) هي : البيع برأس المال . ينظر : المقنع والشرح الكبير ٢١/٤٣٤ .

(٣) هو : عقــدٌ علــى موصــوف في الذمــة مؤجــل بثمــن مقبــوض في مجلــس العقــد . ينظــر : المطلــع ص ٢٤٥ ، والتنقيح ص ١٣٨ .

(٤) هو : معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين . المطلع ص ٢٥٠ ، والتنقيح ص ١٤٧ .

(٥) من نكاح أو بيع أو شراءٍ .

ومن حلف أن لا يهب زيداً شيئاً فأهدى إليه ، أو باعه وحاباه ، أو وقف عليه ، أو تصدق عليه صدقة تطوع حنث ؛ لأن ذلك كله من أنواع الهبة ، ولا يحنث إن كانت الصدقة واجبة كالزكاة ، أو كانت من نَذر أو كفارةٍ أو ضَيَّفَهُ القدر الواجب فلا حنث ؛ لأن ذلك من حق الله تعالى فلا يسمى هبةً ، أو أبرأه من دين له عليه فلم يحنث لأن الهبة تمليك وليس له إلا دين في ذمته ، أو أعاره أو أوصى لـ ه فلا حنث ، أو حلف أن لا يتصدق عليه فوهبه فلا حنث ؛ لأن الصَّدَقةَ نَوعٌ خَاصٌ من الهبة ، ولا يحنث حالف على نوع بفعل نوع آخر ، ولذلك لم يلزم من تحريم الصدقة على النبي -

🕮 - تحريم الهبة والهدية ، أو حلف لا يتصدق فأطعم عياله ؛ لأنه لا يسمى صدقة عرفاً ، وإطلاق الصدقة عليه في الخبر باعتبار ترتب الثواب عليه كالصدقة ، وإن نذر أن يهب فلاناً شيئاً بر بالإيجاب سواء قبل الموهوب له أو لا .

والاسم العرفي: ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كما تقدم تمثيله ، فمن حلف لا يأكل عيشاً حنث بأكل خبزٍ ؛ لأنه المعروف فيه ، والعيش لغة : الحياة .

ومن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها لانصراف اللفظ إليه عرفاً ، ومن حلف لا يتسرَّى حنث بوطء أمته مطلقاً ؛ لأن التَّسرِّي مأخوذٌ من السِّرِّ وهو الوطء ، قال

تعالى : ﴿ وَلَكِكِن [ لا ] (١) تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ (٢) وقال الشاعر (٣) :

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. (٢) سورة البقرة من الآية (٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) هو امرؤ القيس ، والبيت في ديوانه ص ٢٨ .

أَلاَ زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْقَوْمِ آنَّنِيْ كَبرْتُ وأَنْ لاَ يُحْسِنُ السِّرَّ أَمْثَالِيْ ولا يعتبر الإنزال كسائر أحكام الوطء.

ومن حلف لا يطأ ولا يضع قدمه في دار حنث بدخولها راكباً وماشياً ومنتعلاً وحافياً ؛ لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من دخولها .

ومن حلف لا يركب حنث بركوب سفينة لقوله تعالى: ﴿ فَ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ (1) أو لا يدخل بيتاً حنث بدخول مسجد لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ للنَّاسِ ﴾ (1) ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ (1) وبدخول حمام لحديث: ﴿ رَبئس للنَّاسِ ﴾ (1) ﴿ وَفِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ أَن تُرُفَعَ ﴾ (1) وبدخول حمام لحديث: ﴿ وَجَعَلَ اللَّيْتِ الحمام ﴾ (1) ، وبدخول بيت شعر وبيت أدّم وخيمة لقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ

وأخرج الطبراني في الكبير ٢٥/١١ برقم (٢٠٩٢٦) من طريق يحيى بن عثمان التيمي عن ابن طاووس عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : (قال رسول الله - لله - شر = البيت الحمام يعلو فيه الأصوات ويكشف فيه العورات ...) الحديث . وفي سنده يحيى بن عثمان التيمى وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص ٥٩٤ .

<sup>(</sup>١) سورة هود من الآية (٤١).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران من الآية (٩٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النور من الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٤) من حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً : أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٣٣٩/١ ، وقال : "هذا حديث لا يصح" ١. هـ .

لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَام بُيُوتَا .. ﴾ الآية (١) لا بدخول صُفة دار ودِهْلِيْزِهَا (٢) ' لأنه لا يسمى بيتاً .

وإن حلف لا يضرب فلاناً فخنقه أو نتف شعره أو عضه حنث لوجود المقصود/ [ ١/٣٣٨] بالضرب وهو التألم . وإن حلف لا يَشُمُّ الريحان فَشَمَّ ورداً ويَاسَمِيناً (٢) أو بَنَفْسَجاً (١) ولو يابسا حنث.

وأخرج الحاكم في المستدرك ٢٨٨/٤ بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً (( اتقوا بيتـاً يقال له الحمام)) قالوا يارسول الله ! إنه يذهب الدرن وينفع المريض ، قال (( فمن دخله فليستتر)) . قال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي .

(١) سورة النحل من الآية (٨٠).

(٢) الدِّهْلِيْزُ : الدُّلِّيْجُ ، وهو ما بين الباب والدار ، فارسي معرب ، والجمع دَهَالِيْز .

ينظر: لسان العرب ٣٤٩/٥ ، والقاموس المحيط ١٧٦/٢ .

(٣) اليَاسُميْنُ : فارسى معرّب ، وهو المشموم المعروف ، نوع من الزهـور وفيه الأبيض والأصفر ، نافع للصداع البُلْغُمي والزكام.

ينظر : لسان العرب ٦٤٦/١٢ ، والمطلع ص ٣٩١ ، والقاموس المحيط ١٩٣/٤ . (٤) البَنَفْسَجُ : فارسى معرّب ، شجر طيب الريح ، طبعه الرطوبة ، زهره أحمر ، وهو نافع للسعال

ينظـر : المعـرُب ص٢٠٤ - ٢٠٥ ، والنظـم المستعذب ٢٠٤/٢ ، والقــاموس المحيــط ١٧٩/١ -

١٨٠ ، وتاج العروس ١٠/٢ .

والصداع .

والاسم اللغوي: ما يغلب مجازه على حقيقته ، فمن حلف أن لا يأكل لحماً حنث بأكل لحم سمك وأكل لحم محرم كغير مأكول لدخوله في مسمى اللحم ، ولا يحنث بمرق لحم ؛ لأنه ليس بلحم ، ولا بأكل مخ وكبد وكلية وشحم وكرش ومصران وطحال وقلب ودماغ وأكارع ولحم رأس ولسان ؛ لأن مطلق اللحم لا يتناول شيئاً من ذلك ، وهذا مع الإطلاق ، فإن كان نية أو سبب فكما تقدم .

وإن حَلَفَ لا يأكل لبناً فأكله ولو من صيد أو آدمية حنث ؛ لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرفاً ، ولا يحنث إن أكل زبداً أو سمناً أو كَشْكاً (١) أو أقطاً ونحوه مما يعمل من اللبن ويختص بالاسم ؛ لأنه لا يدخل في مسمى اللّبن .

ومن حلف لا يأكل رأساً ولا بيضاً حنث بأكل رأس طير وسمك وجراد وبيض ذلك لدخوله في مسمى الرأس والبيض .

وإن حلف لا يأكل من هذه البقرة فلا يعم ولداً ولا لبناً ؛ لأنهما ليسا من أجزائها ، وإن حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل بطيخ ؛ لأنه ينضج ويحلو ويتفكه به ، وسواء الأصفر وغيره .

وإن حلف لا يأكل رطباً أو بسراً فأكل مذنبا حنث ؛ لأن فيه رطباً وبسراً لا إن أكل تمراً ، أو حلف لا يأكل رطباً أو بسراً فأكل الآخر [ لم يحنث ] (٢) لأنه لم يأت

<sup>(</sup>١) الكُشْكُ هو: الذي يُعمل من القمح واللبن.

ينظر : لسان العرب ١٠/ ٤٨١ ، والقاموس المحيط ٣١٧/٣ ، والمطلع ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ليست في الأصل .

بالمحلوف عليه ، أو لا يأكل تمراً فأكل رطباً أو بسراً أو دبساً أو تَاطِفاً (١) لم يحنث ؛ لأنه لم يأكل تمراً.

وإن حلف [ لا آ<sup>(۱)</sup> يأكل أدماً حنث بأكل بيض وشوي وجبن وملح وتمر ، لحديث يوسف بين عبد الله بدن سلام (۱) قسال : « رأيست رسول الله - الله على كسرة وقال : هذا أدم » رواه أبو داود (۱) ، وعنه عليه

(١) النَّاطف : نوعٌ من الحلوى ، ويسمَّى أيضاً : القُبَّيطُ .

ينظر : لسان العرب ٣٣٦/٩ ، والمطلع ص ٣٤١ .

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣٩٣/٣ .

(٣) يوسف بن عبد الله بن سلام : بن الحارث الإسرائيلي ، وُلد في حياة النبي - ﷺ - ، فسمًّاه يوسف وأجلسه في حجره ، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز .

ينظر : أسد الغاية ٥/٩٧٥ ، وسير أعلام النبلاء ٥٠٩/٣ - ٥١٠ ، والإصابة ٥٤٣ - ٥٤٤ .

(3) في باب الرجل يحلف أن لا يتأدم ، كتاب الأيمان والنسذور برقم (٣٢٥٩) سنن أبي داود ٢٢٥/٣ ، وكذا أبو يعلى في مسنده ٤٨١/١٣ ~ ٤٨٤ برقم (٧٤٩٤) كلاهما من طريق يحيى بن العلاء المديني وهو الذي يقال له الرازي ، عن محمد بن يحيى الأسلمي ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه ، قال : (رأيت رسول الله - الله حسرة من خبز شعير ، ثم أخذ تمرة فوضعها عليها ، ثم قال : هذه إدام هذه) . وفي إسناده يحيى بن العلاء الرازي متهم بالوضع . ينظر : ميزان الاعتدال ٣٩٧/٤ ، وأورد الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٠/٥ وقال : "رواه أبو يعلى ، وفيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف " . ا . ه .

السلام: «سيد الإدام اللَّحم »(۱) ، وقال: «سيد إدامكم اللحم » رواه ابن ماجة (۲) ، وكذا زيتون ولبن وخل وعسل وزيت وسمن لحديث: «ائتدموا بالزيت ، وادهنوا به ، فإنه من شجرةٍ مباركةٍ » رواه ابن ماجة (۲) ، وعنه عليه السلام: «نعم الإدام الخل »(۱) ، والباقى في معناه.

(۱) من حديث بريدة - رضي الله عنه - : أخرجه البيهقي ، باب في المطاعم والمشارب ، برقم (٥٩٠٤) شعب الإيمان ٥٢/٥ ، والطبراني في الأوسط ٢٣٢/٨ ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٥٥/٥ وقال : "رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن عتبة القطان لم أعرفه ويقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لايضر" . ا . ه .

(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وإنما بلفظ : (( سيد إدامكم الملح )) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - مرفوعاً : أخرجه ابن ماجة ، باب الملح ، كتاب الأطعمة برقم (٣٣١٥) سنن ابن ماجة الله عنه - مرفوعاً : أخرجه ابن ماجة ، باب الملح ، كتاب الأطعمة برقم (٣٣١٥) سنن ابن ماجة الله عنه - مرفوعاً : أخرجه ابن ماجة ، باب الملح ، كتاب الأطعمة برقم (٣٣١٥) سنن ابن ماجة . "مـتروك "مـتروك " . ينظر : تقريب التهذيب ص ٤٤٠ .

(٣) من حديث عمر - رضي الله عنه - مرفوعاً: أخرجه ابن ماجة ، باب الزيت ، كتاب الأطعمة برقم (٣) من حديث عمر - رضي الله عنه - مرفوعاً: أخرجه ابن ماجة ، باب الزيت ، كتاب الأطعمة برقم (٣١٩) الجامع الصحيح ٢٥١/٤ ، والحاكم ، كتاب الأطعمة ، المستدرك = كتاب الأطعمة برقم (١٨٥١) الجامع الصحيح ٢٥١/٤ ، والحاكم ، كتاب الأطعمة ، المستدرك ١٢٢/٤ ، والحديث قال عنه الترمذي : " لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر ، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث " ا . هـ ، وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصحّحه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير ١٦٧/٤ .

(٤) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - : أخرجه مسلم ، ياب فضيلة الخل والتأدم به ، كتاب الأشرية برقم (٢٠٥٢) صحيح مسلم ١٦٢١ - ١٦٢٢ ، وأبو داود ، بـاب في الخـل ، كتـاب الأطعمة برقم (٣٨٢٠) سنن أبي داود ٣٥٩/٣ - ٣٦٠ ، والترمذي ، باب ما جاء في الخل ، كتـاب

وإن حلف لا آكل قوتاً حنث بأكل خبز وتمر وزبيب وتين يـابس ولحـم ولـبن وكـل ما تبقى معه البنية ؛ لأنَّ كُلاً من هذا يُقتات في بعض البلاد .

وإن حلف لا يأكل طعاماً حنث باستعمال كل ما يُؤكّلُ ويشرب من قوت وأدم وحلوى أو فاكهة وجامد ومائع.

ومن أكل ما حلف لا يأكله مُستَهلكاً في غيره كسمن حلف لا يأكله فأكله في خبيْص (۱) ، أو حلف لا يأكل بيضاً فأكل ناطفاً ، أو لا يأكل شعيراً فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث ؛ لأن ما أكله لا يسمى سمناً ولا بيضاً ، والحنطة فيها شعير لا تسمى شعيراً إلا إذا ظهر طعم شيء من محلوف عليه كظهور طعم السمن في الخبيص والبيض في الناطف والشعير في الحنطة فيحنث .

ومن حلف لا يلبس شيئاً فلبس ثوباً أو درعاً أوجَوْشَهَناً (٢) أو قَلَنْسُوَةً (١) أو عمامةً

الأطعمة برقم (١٨٣٩) الجامع الصحيح ٢٤٥/٤ ، وابن ماجة ، باب الائتدام بالخل ، كتاب الأطعمة برقم (٣٣١٧) سنن ابن ماجة ١١٠٢/٢ .

<sup>(</sup>۱) الخَبيْصُ : من الخَبْصِ ، وهو الخَلْطُ ، يقال : خَبَصَ الشيء أي خَلَطُه ، والخبيصُ : فعيلَ بمعنى مفعول ، وهو الحلوى المخبوصة من التَّمر والسَّمن ، وخبَّص الحلوى يَخْبصها خَبْصاً وخبَّصَها : خلطها وعملها .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٢٤١/٢ ، ولسان العرب ٢١/٧ ، والقاموس المحيط ٣٠٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) الجُوْشَنُ : الدِّرْعُ من الحديد ، يُلبس في الصَّدر والحُيْزُوم - أي وسط الصدر .

ينظر: المطلع ص ٣٩٠، ولسان العرب ١٣/ ٨٨، والقاموس المحيط ٢٠٩/٤.

أو خُفًّا أو نعلا حنث ؛ لأنه ملبوس حقيقةً وعُرفاً كالثياب ، ومن حلف لا يلبس ثوباً حنث كيف لبسه وإن تعمم به .

وإن حلف لا كلمت زيداً فكاتبه أو راسله حنث لقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيَا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ (٢) وحديث: ﴿ ما بين دفتي المصحف كلام الله ﴾ (٢) ما لم ينو مشافهته بالكلام فلا يحنث بالمكاتبة ولا المراسلة لعدم المشافهة فيهما إلا إذا ارْتُجَّ عليه في صلاة ففتح عليه فلا يحنث لأنه كلام الله.

وإن حلف ليشربن هذا الماء أو ليضربن غلامه وأمكنه فعل محلوف عليه بأن مضى بعد يمينه ما يتسع لفعله فتلف المحلوف عليه بأن أريق الماء أو مات الغلام قبل الشرب أو الضرب حنث حال تلفه ؛ لأنه لم يفعل ما حلف على فعله في وقته بلا إكراء ولا نسيان لليأس من فعله بتلفه .

وإن حلف لَيَقْضِينَّهُ حقه غداً فأبرأه رب الحق اليوم لم يحنث ؛ لأنه منعه بإبرائه من قضائه أشبه المكره أو أخذ رب الحق منه عوضاً لحصول الإيفاء به ، أو منع الحالف

<sup>(</sup>١) القُلْنُسُوَّةُ : جمع قُلاَنس ، وهي من ملابس الرؤوس معروف .

المطلع ص ٢٢ ، ولسان العرب ١٨١/٦ ، والقاموس المحيط ٢٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى من الآية (٥١) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٨٧٦ .

منه كرهاً على عدم القضاء فلا حنث ، أو مات رب الحق فقضاه لورثته لم يحنث لقيام وارثه مقامه.

## رَفَّعُ حِس لارَّعِيُ لالغِضَّيَ لأسِكنسُ لاننِمُ لالفِرْدوکريس

## فَصْلٌ في النَّذْر

وهو لغةً : الإيجاب <sup>(١)</sup> يقال : نذر دم فلان أي وجب قتله .

وشرعاً: إلزام مكلف مختار نفسه بعبادة لله تعالى (٢) ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: « لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله » رواه أحمد (٦) ، ولو كافراً نصاً (٤) لحديث عمر: «إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة ، فقال له النبي - الله عن بنذرك »(٥) ، ولأن نذر العبادة ليس عبادة ، ويلزم بكل قول

<sup>(</sup>١) ينظر : لسان العرب ٢٠٠/٥ ، والقاموس المحيط ١٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) المقنع والإنصاف ١٦٨/٢٨ ، وشـرح الزركشـي ١٩٤/٧ ، والمبـدع ٣٢٤/٩ ، وغايـة المنتــهى ٣٩٢/٣

<sup>(</sup>٣) في المسند ٣٨٣/٢ برقم (٦٦٩٣) ، وأبو داود ، باب اليمين في قطيعة الرحم ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٧٣) سنن أبي داود ٢٢٨/٣ ، والبيهقي ، باب من جعل شيئاً من مالمه صدقة أو في سبيل الله . . ، كتاب الأيمان ، السنن الكبرى ١٧/١٠ ، وحسن الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦٩/٢٨ ، والمحرر ١٩٩/٢ ، وكتاب الفروع ٣٩٥/٦ ، والمبدع ٣٢٥/٩ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ، باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهليَّة ثم أسلم ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٦٦٩٧) صحيح البخاري ١٢٠/٨ ، ومسلم ، باب نــذر الكــافر ومــا يفعلـــه فيــه إذا أسلم ، كتاب الأيمان برقم (١٦٥٦) صحيح مسلم ١٢٧٧/٣ .

يدل عليه فلا يختص به لله عليُّ ونحوه ولا ينعقد بغير القول كالنكاح والطلاق.

وابتداء (النَّذْرُ مَكْرُوهٌ) لحديث : ﴿ النَّذَرُ لَا يأتي بخير وإنما يستخرج [به أَ ٥٠] من البخيل > (١١)،

(١) الإشراف ٤٧٨/١ ، وصحيح مسلم بشرح النووي ٩٦/١١ ، والإفصاح ٣٣٩/٢.

أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه  $\mathbb{W}^{(1)}$ .

وينظر : المبسوط ١٣٥/٨ ، وبدائع الصنائع ٨١/٥ ، وبداية المجتهد ٤٢٢/١ ، والذخيرة ٤١٧ - ٧١٤ ، والأم ٤١٠ - ٤١١ ، والمغني ٧٧ ، والأم ٤١٠ - ٤١١ ، والمغني المحتاج ٣٥٤/٤ ، والإرشاد ص٤١٠ - ٤١١ ، والمغني ٢٢١/١٣ ، وكشاف القناع ٢٧٣/٦ .

- (٢) سورة الإنسان من الآية (٧).
- (٣) سورة الحج من الآية (٢٩) .
- (٤) أخرجه البخاري ، باب النذر في الطاعة ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٦٦٩٦) صحيح البخاري ١١٩/٨ ١٢٠ ، وأبو داود ، باب ما جاء في النذر في المعصية ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٨٩) سنن أبي داود ٣٢٣٣ ، والترمذي ، باب من نذر أن يطيع الله فليُطعه ، كتاب الأيمان والنذور برقم (١٥٢٦) الجامع الصحيح ٨٨/٤ ، والنسائي ، باب النذر في الطاعة ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٨٠٦) المجتبى ١٧/٧ ، وابن ماجة ، باب النذر في المعصية ، كتاب الكفارات برقم (٢١٢٦) سنن ابن ماجة ١٧/٧ ، وأحمد برقم (٢٥٣٤٩) المسند ٢٠٠٧ .
  - (٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من كتب الحديث .

وقال ابن حامد (٢) وغيره: لا يَرُدُّ قَضَاءً ولا يَمْلِكُ به شيئًا مُحْدُثًا (٣). قال تعالى: ﴿ وَرَبُّكُ يَخْدُتُو مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ ﴾ (١) ، وحرمه طائفة من

أحدها: النّذر (المُطْلَقِ ك) قوله: (اللهِ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا)، أو إن فَعَلْتُ كَذَا فَ النّذر (المُطْلَقِ ك) اللهِ عَلَيَّ نَذْره كَذَا فَ الله علي نَذر (ولا نِيَّ سَنَةً) له بشيء وفعل ما على عليه نذره

(۱) من حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن أخرجه البخاري ، باب الوفاء بالنذر ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٦٦٩٢) صحیح البخاري ١١٩/٨ ، ومسلم ، باب النهي عن النذر ... ، كتاب النذر برقم (١٦٣٩) صحیح مسلم ١٢٦١/٣ .

(٢) هو : الحسن بن حامد بن علي بن مروان ، البغدادي ، أبو عبد الله ، إمام الحنابلة ومفتيهم في زمانه ، له مصنفات في العلوم المختلفة ، منها : "الجامع في المذهب" نحواً من أربعمائة جزء ، و "شرح الخرقي" و "شرح أصول الدين" ، توفي راجعاً من مكة سنة ٤٠٣هـ .

ينظر : طبقات الحنابلة ١٧١/٢ - ١٧٧ ، وسير أعلام النبلاء ٢٠٣/١٧ - ٢٠٤ ، والمقصد الأرشد ٣١٩/١ - ٣٢٠ ، والمنهج الأحمد ٣١٤/٢ - ٣١٩ .

(٣) ينظر : كتاب الفروع ٣٩٥/٦ ، والمبدع ٣٢٥/٩ ، والإنصاف ٢٦٩/٢٨ .

(٤) سورة القصص من الآية (٦٨) .

(٥) ينظر : فتح الباري ٥٧٧/١١ - ٥٧٨ .

(ف) عليه (كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ إِنْ فَعَلَه) ، لحديث عقبة بن عامرٍ مَرفوعاً : «كفارة النذر

إذا لم يسم كفّارة يمين » رواه ابن ماجة والترمذي (() وقال: "حسن صحيح غريب". النوع (الثاني: نَذْرُ لِجَاجِ وغَضَبِ وهُو تَعْلِيْقُهُ) أي النذر (بشرط يَقْصِدُ المَنْعَ من) فعل (ك ولقاني: نَذْرُ لِجَاجِ وغَضَبِ وهُو تَعْلِيْقُهُ) أي النذر (بشرط يَقْصِدُ المَنْعَ من) فعل فعل (ك ولق الله على فعله فعل فعله ولا يقوله ولا يَقْدُ ولا يَعْلِي ولا يُعْلِي ولا يَعْلِي ولا يُعْلِي ولا يَعْلِي ولا يَع

النوع (الثالث: نذر) فِعْلِ (مُباحِ كے) قوله: (لله عَلَيَّ أَنْ ٱلْبَسَ ثـوبي) وأر كَبَ دابتي (فَيُخَيَّر أيضاً) بين فعل وكفارة يمين كما لو حلف عليه.

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه ص ٨٨٧ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي ، باب كفارة النذر ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٨٤٢ - ٣٨٤٣) المجتبى ٢٨/٧ ، وأحمد برقم (١٩٣٨٧) المسند ٥٩٨/٥ ، والبيهقي ، باب من جعل فيه كفارة يمن ، كتاب الأيمان ، السنن الكبرى ، ٢٠/١ ، من طرق عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين به . وهذا إسناد ضعيف جداً ، محمد بن الزبير الحنظلي متروك ، قاله الحافظ ابن حجر في التقريب ص ٤٧٨ . وقال النسائي : "محمد بن الزبير الحَنْظُلي ضعيف لا يقوم بمثله حجة ، وقد اختلف عليه في هذا الحديث . . وقيل إن الزبير لم يسمع من عمران بن حصين " . ا . ه ، وبهذا أعلّه البيهقي .

النوع (الرابع: نذر) فعل (مَكْرُوه كـــ) نذر (طَــلاق ('' ونحــوه) كأكل ثوم وبصل ، (فالتَّكْفِيرُ أولى) كما لو حلف عليه.

ويقضي من نذر صوماً محرماً غيريوم حيضٍ ، فمن نذر صوم يوم عيد وأيام تشريق قضاها وكفَّر ؛ لأن المنع لمعنى في غيرها وهو كونه في ضيافة الله تعالى ، كنذر مريض صوم يوم يُخَافُ عليه فيه فينعقد نذره ويحرم صومه ، وكذا نذر صلاةٍ في ثوب

<sup>(</sup>١) في الأصل: صلاة ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٩٠٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٥٨١٣) المصنف ٤٣٣/٨ - ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٥٨٣٢) المصنف ٤٤٠/٨.

<sup>(</sup>٥) وما روي عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب - رضي الله عنهما - : أخرجه عبد الرزاق برقم (٥) وما روي المصنف ٤٣٦/٨ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٧١/١٠ - ٧٢ .

مُحرَّم ، بخلاف نذر (١) صوم يـوم حيـض فـلا ينعقـد ؛ لأنـه منـافٍ للصـوم لمعنَّى فيه ، ومن نذر ذبح معصوم حتى نفسه فعليه كفارة يمين فقط لحديث معصية وكفارته كفارة يمين > (٢).

النوع (السادس: نذر تبرّر كصكاة وصِيَام واعْتِكَافِ وصدقة بما لا يضره ولا عياله ولا غريمه ، وحج وعمرة وزيارة أخ في الله وعيادة مريض وشهود حنازة (بِقُصْـــلّـِ التَّقَوُّب مُطْلقاً) أي غير مُعلق بشرط ، (أَوْ مُعلقاً بشوط) وجود نعمة يرجوها أو دفع حلف بقصد التقـرب كقولـه : والله لأن شـفا الله مريضـي أو سـلم مـالي فـ لله علـيَّ

(٢) من حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً : أخرجه أبو داود ، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٩٠) سنن أبي داود ٣٢٣/٣ ، والترمذي ، باب ما جاء عن رسول الله - ﷺ - أن لا نذر في معصية ، كتاب النذور والأيمان برقم (١٥٢٤) الجامع الصحيح ٨٧/٤ ، والنسائي ، باب كفارة النذر ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٨٣٣ ، ٣٨٣٩) ، المجتبى ٢٦/٧ - ٢٧ ، وابن ماجة ، باب النذر في المعصية ، كتاب الكفارات برقهم (٢١٢٥) سهنن ابسن ماجه ١/٦٨٦ ، وأحمه برقهم (٢٥٥٦٧) المسلد ٣٥٢/٧ ، ١٣٠ ، والبيهقي ، باب من جعل فيه كفارة يمين ، كتاب الأيمان ، السنن الكبرى ٦٩/١٠ ، والحديث صحّحه الألباني في الإرواء ٢١٤/٨ .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : ونذر .

كذا ، فوجد شرطه (فيلزمُهُ الوفاءُ بهِ) نصاً (۱) ، وكذا إن طلعت الشمس وقدم الحاج ف لله عَلَيَّ كذا ذكره في "المستوعِب" (۲) ، لعموم حديث : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري (۲) ، وذم الله تعالى الذين ينذرون ولا يوفون فقال : ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ اللهُ لَيِنَ عَالَى الذين ينذرون ولا يوفون فقال : ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ اللهُ لَيِنَ عَالَى الذين ينذرون ولا يوفون فقال : ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ اللهُ لَيِنَ عَالَى الذين ينذرون ولا يوفون فقال : ﴿ يِمَا أَخْلَفُواْ اللهُ مَا وَعَدُوهُ ﴾ (١) ، ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط ، لحديث ابن عباس قال : «بينما النبي - الله عنه فقيل : أبو إسرائيل (٥) نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ، ولا يتكلم ، ويصوم (١) ، فقال النبي - الله عنه فليجلس ، وليستظل ، وليتكلم ، وليتم صومه » رواه البخارى

(۱) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ۲۱۷/۲ ، ۳۱۸ ، ورواية أبي داود ص ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ورواية ابن هانئ ۷۰/۲۷ ، ۷۷ ، والمغني ۲۲۲/۱۳ ، والكافي ۲۲۲/۶ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۱۹۵/۲۸ ، وشرح الزركشي ۱۹۵/۷ ، والمبدع ۳۳۲/۹ .

- . 791/1 (1)
- (٣) جزء من حديث سبق تخريجه ص ٩٠٣ .
  - (٤) سورة التوبة الآيات (٧٥ ٧٧).
- (٥) أبو إسرائيل : الأنصاري ، أو القرشي العمري ، له صحبة ، يعد في أهل المدينة ، لم أقف على سنة وفاته .
  - ينظر : أسد الغابة ١١/٦ ، والإصابة ١٠/٧ ١١ .
    - (٦) في الأصل : ولا يصوم .

(۱) ، ويكفر للمتروك كفارة واحدة ولو خصالاً كثيرةً لأنه مَنذورٌ وَاحدٌ ، ويجوز فعل ما نذره من الطاعة قبل وجود ما علق عليه لوجود سببه وهو النذر كإخراج كفارة يمين قبل الحنث.

(ومَنْ نَذَرَ الصَّدَقَة) بمن تسن له الصَّدَقة (بكُلِّ مَالِهِ) / بقصد القربة (أجزأه تُلُشُه)

الله المَّدَقة (بكُلِّ مَالِهِ) / بقصد القربة (أجزأه تُلُشُه)

يوم نذره يتصدق به ولا كفارة نصَّا (٢٠) لقوله عليه السلام لأبي لبابة بن المنذر (٣٠): ﴿يَجزئ عند عنك ثلث حين قال: إن توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنْخَلِعَ من مالي

(۱) في باب النذر فيما لا يملك وفي معصية ، كتاب الأيمان والنذور برقم (۲۷۰۶) صحيح البخاري المداري ما المداري ما المداري وأبو داود ، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ، كتاب الأيمان والنذور برقم (۳۳۰۰) سنن أبي داود ۲۳۰/۳ ، وابن ماجة ، باب من خلط في نذره طاعة بعصية ، كتاب الكفارات برقم (۲۱۳۱) سنن ابن ماجة ۱/۱۹۰ ، والبيهقي ، باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى ، كتاب النذور ، السنن الكبرى ۱۰/۷۰ .

(۲) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ۲۰۰۱ ، ورواية أبسي داود ص ۲۲۳ ، ورواية ابس هانئ ٧٦/٢ ، والمغني ٢٢٧ ، والمغني ٢٢٧ ، والمعاني ٤٣٢/٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٩٠٨ ، ١٩٠ ، وشرح الزركشي ٢٠٥/٧ - ٢٠٠ ، والمبدع ٢٣٠/٩ - ٣٣١ .

(٣) في الأصل : أبى لبابة بن عبد المنذر ، والمثبت من كتب الحديث والتراجم .

وأبو لبابة بن المنذر : الأنصاري مختلف في اسمه ، قيل : رفاعة ، وقيل : بشير ، وقيل : غير ذلك ، توفي في خلافة على - رضي الله عنهم - أجمعين .

ينظر: أسد الغابة ٢٦٥/٦ ، والإصابة ٢٨٩/٧ - ٢٩٠ .

صدقة لله عزَّ وجَلَّ ولرسوله » رواه أحمد (١) ، ولو نذر الصدقة ببعض مسمى من ماله كنصفه لزمه ما سماه ؛ لأنه التزام ما لا يمنع منه شيء كسائر النذور .

(أو) نذر (صَوْمَ شهرٍ ونحوه) وأطلق فلم يعينه (لَزمَهُ التَّتَابُعُ) ؛ لأن إطلاق الشهر يقتضيه سواء صام شهراً هلاليًا أو ثلاثين يوماً بالعدة ، فإن قطعه بلا عذر استأنفه لئلا يفوت التتابع ، وإن قطعه لعذر خُيِّر بين الاستئناف بلا كفارة وبين البناء على ما مضى

ويتم ثلاثين يوماً ويكفر كما لو حلف عليه ؛ لأنه لم يأتِ بالمنذور على وجهه .

وكذا لو نذر صوم سنة فيلزمه التتابع ، ويصوم اثني عشر شهراً سوى رمضان وسوى أيام النهي ، لانصراف نذره إلى صوم سنة كاملة بالنذر ، ولو شرط التتابع فيقضي عوض رمضان وأيام النهي ، وإن نذر صوم سنة من الآن أو من وقت كذا فكنذر صوم سنة معينة فلا يدخل في نذره رمضان وأيام النهي فلا يقضيها ، ولا كفارة ؛ لأن تعيين أولها تعيين لها قال تعالى : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ آللَةٍ ٱتْنَا عَشَرَ

(۱) في المسند ١٥٦/٤ برقم (١٥٦٥) ، وكذا أخرجه أبو داود بنحوه ، باب فيمن نذر أن يتصدّق بماله ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٣١٩ - ٣٣٢٠) سنن أبي داود ٢٤٠/٣ - ٢٤١ ، ومالك ، باب جامع الأيمان ، كتاب النذور والأيمان برقم (١٠٣٩) الموطأ ص ٢٩٩ ، والدارمي ، باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرّجل ، كتاب الزكاة برقم (١٦٥٨) سنن الدارمي ١٩٧١ ، وابن حبان ، باب ذكر الإخبار عمّا يجب على المرء من الاقتصار عن ثلث ماله ... ، كتاب الزكاة برقم (٣٣٧١) الإحسان ١٦٤/١ - ١٦٥ ، والبيهقي ، باب ما يستدل به على أن قوله - الله عمرة ما كان عن ظهر غنى ... ، كتاب الزكاة ، السنن الكبرى على أن قوله - الله عرفة ما كان عن ظهر غنى ... ، كتاب الزكاة ، السنن الكبرى عمرة الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ١٣٩/٣ .

شَهَّرًا ﴾ (١) فإذا عين أولها تعين أن يكون آخرها انتهاء الثاني عشر.

وإن ننذر صوم شهر معين كالمحرم فلم يصمه لعنذر أو غيره فعليه القضاء متتابعاً ؛ لأنه أوجبه على نفسه كذلك ، وعليه كفارة يمين لفوات المحل ، وإن صام قبله لم يجزئه كصوم شعبان عن رمضان ، وإن أفطر يوماً فأكثر لغير عذر استأنف شهراً من يوم فطره لوجوب التتابع وكفر لفوات المحل ، وإن أفطر يوماً فأكثر لعذر بنى على ما مضى وقضى ما أفطره متتابعاً متصلاً بتمامه وكفر لما تقدم ، وإن جُنَّ الشهر الذي نذر صومه كله لم يقضه ، ولا كفارة لعدم تكليفه فيه كرمضان .

و(لا) يلزمه نتابع (إِنْ نَسنَر) أن يصوم (أيَّامساً معسدودةً) ولو ثلاثين نصاً (١) 'لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى : ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَيتَامِ أَخَرُ ﴾ (١) إلا بشُرط أو نية .

ومن نذر صوماً فعجز عنه لِكِبَرٍ أو مَرضٍ لا يرجى بُرؤه أطعم لكل يوم مسكيناً وكفَّر كفَّ ارة يمينٍ حَمْ لا للمنذور على المشروع ، وسبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر ، وسبب الإطعام العجز عن واجب بالصوم ، فاختلف السببان واجتمعا فلا يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه ، أو نذره حال عجزه فكذلك ، وعلم منه انعقاد

<sup>(</sup>١) سورة التوبة من الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٢) كتاب الروايتين والوجهين ٦٣/٣ ، والكافي ٤٢٥/٤ ، والمغني ٦٥٢/١٣ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٩٦/٣ ، والمحرر ٢٠٠/٢ ، والمبدع ٣٣٩/٩ ، وغاية المنتهى ٣٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (١٨٤).

نذره إذنْ لحديث: «من نذر نذرا لم يُطِقْهُ فكفارته كفارة يمين »(١) ، ولأن العجز إنما هو من فعل المنذور فلا فرق بين كونه حال عقد النذر ويستمر أو يطرأ عليه .

وإن نذر صلاةً ونحوها فعجز فعليه الكفارة فقط ؛ لأنه لم يف بنذره ، وإن عجز لعارضٍ يُرجى زواله انتظر ولا كفارة إن لم يعين وقتاً ، فإن استمر عجزه حتى صار غير مَرْجُوِّ الزوال فكما تقدم .

وإن نذر حجاً لزمه مع قدرته عليه كبقية العبادات ، فإن لم يطقه ولا شيئاً منه حُجَّ عنه كمن عجز عن حجة الإسلام ، وإلا بأن أطاق بعض ما نذره أتّى به وكفر للباقي ، ومع عجزه عن زادٍ وراحلةٍ حال نذره لا يلزمه كحجة [ الإسلام الالم الالم وجدهما لزمه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ، باب من نذر نذراً لا يطيقه ، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٣٢٢) سنن أبي داود ٢٤١/٣ ، والدارقطني ، باب النذور ، سنن الدارقطني ١٥٩/٤ ، والبيسهقي ، باب من قال : علي نذر ولم يسمّ شيئاً ، كتاب الأيمان ، السنن الكبرى ٤٥/١٠ ، من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير بن عبد الله الأشج عن كريب عن ابن عباس مرفوعاً به . قال أبو داود : "روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند فوقفوه على ابن عباس" . والحديث حسّن إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٧٦/٤ وقال في وقال : "فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه ، وقال أبو داود روي موقوفاً يعني وهو أصح" . وقال في التقريب ص٢٨٣ عن طلحة هذا : "صدوق يهم" .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٥٤/٣ .

وإن نذر صوماً وأطلق أو صوم بعض يوم لزمه يوم تام بنيته من [ الليل ]('' ' لأنه أقل الصوم .

وإن نذر صلاةً وأطلق فعليه ركعتان قائماً لقادر على قيام ؛ لأن الركعة لا تجزئ في فرضٍ ، ولمن نذر صلاة جالساً أن يصليها قائماً لإتيانه بأفضل مما نذره .

وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو إلى موضع من مكة أو إلى حرمها وأطلق فلم يقل: في حج ولا عمرة ولا غيره، أو قال: غير حاج ولا معتمر لزمه المشي في حج أو عمرة حملاً له على المعهود الشرعي وإلغاء لإرادته غيره، من مكانه أي دويرة أهله كما في حج الفرض، ولا يلزمه إحرام قبل ميقاته ما لم ينو مكاناً بعينه للمشي منه والإحرام فيلزمه، أو ينوي بنذره المشي إلى بيت الله الحرام إتيانه لا حقيقة المشي، فيلزمه الإتيان ويُخيَّرُ بين المشي والركوب لحصوله بكل منهما، وإن ركب من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لعجز أو غيره، أو مشى من نذر الركوب فعليه كفارة يمين لحديث: «كفارة النذر كفارة عمن »(1).

وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة المنورة أو إلى المسجد الأقصى لزمه ذلك ولزمته الصلاة فيه ركعتين ، إذ القصد بالنذر القربة وإنما يحصل ذلك بالصلاة فتضمن ذلك نذرها ، كنذر المشي إلى بيت الله الحرام حيث وجب به أحد النُسكَيْن .

ومن نذر الصلاة في المسجد الحرام لم يجزئه في غيره ؛ لأنه أفضل المساجد ، وإن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٥٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٨٨٧ .

نذرها في مسجد المدينة أجزأته فيه وفي المسجد الحرام ؛ لأنه أفضل منه ، وإن نذرها في الأقصى أجزأته في الثلاثة وتقدم ما يعلم منه دليل ذلك ، فإنْ عَيَّنَ بنذره مسجداً غير ﴿لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلى الثلاثة لم يتعين ، فيخير بين فعله وبين التكفير لحديث : ثلاثة مساحد >>(١). وإن نذر عتق رقبةٍ فعليه عتق ما يجزئ عن الواجب في نحو ظهار حملاً للنذر على المعهود شرعاً / إلاَّ أن يعينها فيُجزئه ما عينه ، لكن لو مات المنذور المعين أو أتلفه نــاذر [ ۳۳۹/ب ] قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق نَصّاً (٢) لفوات محله ، وعلى متلف لمنذور غير ناذر قيمته له لبقاء ملكه عليه ، ولا يلزمه صرفها في العتق ، ومن قال : إن ملكت عبد زيد

ومن نذر طوافاً أو سعياً فأقلَّه أسبُوعٌ حملاً على المعهود شرعاً ، وإن نذر طوافاً أو سعياً على أربع فعليه طوافان أو سعيان أحدهما عن يديه والأخرى عن رجليه ، وهذا قول ابن عباس في الطواف رواه سعيد (٢) لقوله عليه المسلام لكبشة بنت

ف لله عَلَىٌّ أن أعتقه بقصد القربة ألزم بعتقه إذا ملكه ؛ لأنه نذر تبرر ، وإن كان في لجاج

(١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً : أخرجه البخاري ، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، كتاب أبواب التطوع برقم (١١٨٩) صحيح البخاري ٥٤/٢ ، ومسلم ، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، كتاب الحج برقم (١٣٩٧) صحيح مسلم ١٠١٤/٢ .

> ٢١٥/٧ ، والمبدع ٣٤٤/٩ ، وكشاف القناع ٢٨٤/٦ . (٣) ورواه أيضاً عبد الرزاق برقم (١٥٨٩٥) المصنف ٤٥٧/٨ .

وغضب خُيِّرَ بينه وبين كفارة يمين.

(٢) المغيني ٦٤١/١٣ ، والشيرح الكبير والإنصياف ٢٤٣/٢٨ ، ٢٤٤ ، وشيرح الزركشيي

معدي كرب (١) حيث قالت : «يا رسول الله ! آليت أن أطوف بالبيت حبواً ، فقال لها رسول الله - فقال عن يديك ، وسُبْعاً عن رجْلَيْكِ سُبْعَيْن ، سُبْعاً عن يديك ، وسُبْعاً عن رجليك » رواه الدارقطني (٢) ، ولأن الطواف على أربع مثله وقيس عليه السعى .

ومن نذر طاعةً على وجه منهي عنه كالصلاة عرياناً أو الحج حافياً حاسراً أو الصلاة في ثوبٍ نجسٍ أو حريرٍ وَفَى بها على الوجه المشروع كما لو أطلق ، وتلغى تلك الصفة ويكفر ؛ لأنه لم ينذره على وجهه كما لو كان أصل النذر غير مشروع.

(وسُنَ الوفاء به نصاً (و) يـ (حـرم الوفاء به نصاً (۱) ، (و) يـ (حـرم الا اسـتثناء) لقوله تعالى ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْتَ ءِ إِنِّى فَاعِلُّ ذَا لِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ الله تعالى (١) . ﴾ (١) أي لا تقولن ذلك إلا معلقاً بإن شاء الله تعالى (١) .

<sup>(</sup>۱) كبشة بنت معدي كرب : الكنديَّة ، أمُّ معاوية بن حُدَّيْج الصحابي المعروف ، وهي عمَّة الأشعث بن َّ قيسٍ ، ذكر قصَّتها الدارقطني في سننه ، رَوَتْ عن ابنها معاوية بن حُديج ، لم أقف على سنة وفاتها .

ينظر : أسد الغابة ٢٤٩/٧ ، والإصابة ٢٩٥/٨ .

<sup>(</sup>٢) في باب المواقيت ، كتاب الحج ، سنن الدارقطني ٢٧٣/٢ ، وضعّفه الحافظ ابن حجر في الإصابة ٢٩٥/٨ .

<sup>(</sup>٣) كتاب الفروع ٤١٥/٦ ، والمبدع ٣٤٥/٩ ، والإنصاف ٢٥١/٢٨ ، وغاية المنتهى ٣٩٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآيتان (٢٣ - ٢٤).

## رَفْعُ عِب (لرَّحِلُ (الْنَجَلُ الْنَجْلُ الْنَجْلُ يَّ (سَلِنَهُ الْنِدِرُ الْنِوْدِ وَكِرِينَ ( كِسْتَابُ الْقَضِيَاءِ )

لغة : إحكام الشيء والفراغ منه ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ﴿ فَقَضَلَهُنَّ سَبْعُ سَمَوْاتٍ فِي يَوْمَيّنِ ﴾ (٢) ، وبمعنى أوجب ، ومنه قوله تعالى : ﴿ \* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوٓا إِلّاۤ إِيّاهُ ﴾ (٢) ، وبمعنى إمضاء الحكم ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَقَضَيّنَا إِلَىٰ بَعْبُدُوٓا إِلّآ إِيّاهُ ﴾ (٢) ، وبمعنى إمضاء الحكم ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَقَضَيّنَا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكَتِلْبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ (١) أي أمضينا وأنهينا ، وسمي الحاكم قاضياً ؛ لأنه يمضي الأحكام ويحكمها ، أو لإيجابه الحكم على من يجب عليه (٥) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : جامع البيان للطبري ٢٢٨/١٥ ، وتفسير القرآن العظيم لابـن كثـير ٧٧/٣ ، ٧٨ ، وفتــح القدير للشوكاني ٢٧٨/٣ .

 <sup>(</sup>۲) سورة فصلتْ من الآية (۱۲) ، وينظر : جامع البيان للطبري ۹۹/۲٤ ، وفتح القديسر للشـوكاني
 ۵۰۸/٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء من الآية (٢٣) ، وينظر : تفسير القرآن العظيم ٣٤/٣ ، وفتح القدير للشوكاني ٢١٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء من الآية (٤) ، وينظر : جامع البيان للطبري ٢٠/١٥ ، وفتح القدير ٢٠٩/٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : كتاب الزاهر ص٢٧٦ ، ومعجم مقاييس اللغة ٩٩/٥ ، ولسان العرب ١٨٦/١٥ ، ١٨٦/١٥ ، والمطلع ص ٣٩٣ .

واصطلاحاً: تَبيِّ ينُ الحك الشرعي والإلسزام به وفصل الحكومات (۱) ، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ يَلدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ الحكومات (۱) ، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ يَلدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَا حَكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ (۲) وقول ه : ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى لا يُحكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ (۲) ، وقوله - ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى فَاصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر » متفق عليه (۱) ، والفتيا تبيين الحكم الشرعي للسائل ، وعنه كان السلف الصالح يهابون الفتيا كثيراً ويشددون فيها ويتدافعونها حتى ترجع إلى الأول لما فيها من المخاطرة ، وأنكر أحمد وغيره من الأعيان على من يهجم على الجواب وقال : لا ينبغي أن يجيب على كل ما يستفتى فيه ، وقال : إذا هاب

<sup>(</sup>۱) ينظر: التنقيح ص٢٩٧، والإقناع ٣٦٣/٤، وغايمة المنتمهي ٤٠٧/٣، والمروض المربع . ٢٦٥/٢، وشرح منتهي الإرادات ٤٥٩/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة ص من الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية (٦٥).

<sup>(</sup>٤) من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - مرفوعاً: أخرجه البخاري ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم (٧٣٥٢) صحيح البخاري ٩/٧٨ ، ومسلم ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، كتاب الأقضية برقم (١٧١٦) صحيح مسلم ١٣٤٢/٣ ، وكلاهما بلفظ : (( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر )).

الرجل شيئاً لا ينبغي أن يحمل على أن يقوله (١).

وينبغي للمستفتي حفظ الأدب مع المفتي ويجلّه ويعظمه ولا يفعل ما جرت عادة العوام به كإيمائه بيده على وجهه ، ولا يقول له : ما مذهب إمامك في كذا ، أو ما تحفظ في كذا ، أو أفتاني فلانٌ غيرك بكذا ، ولا يسأله عند هَمّ أو ضجرٍ أو قيام ونحوه ، ولا يطالبه بالحجة ، ولا يلزم المفتي جواب ما لم يقع ، روى أحمد عن ابن عمر : «لا تسألوا عمّا لم يكن فإن عمر نهى عن ذلك »(٢) ، وله أيضاً عن ابن عباس قال عن العجابة : «ما كانوا يسالون إلاً عمّا ينفعهم »(ث) ، واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله ينفعهم »(ث) ، واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى : ﴿ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُولُكُمْ ﴾ (١) ، وكان عليه

(۱) كتاب الفروع ٢٨/٦٦ - ٤٢٩ ، والإنصاف ٣١٣/٢٨ ، والإقناع ٣٧٠/٤ ، وغاية المنتهى (١) هور منتهى الإرادات ٤٥٧/٣ .

(۲) لم أقف عليه في المسند ، وأخرجه الدارمي في المقدمة برقم (۱۲۱) سنن الدارمي ۲۲/۱ ، وأرده أبو
 خيثمة في كتاب العلم ص٣٤ ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢٦٦/١٣ .

(٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٤٥٤/١١ ، وقال الهيثمي : " فيه عطاء بن السائب وهو ثقـة لكنـه اختلط ، وبقية رجاله ثقات " . ١ . هـ . مجمع الزوائد ١٥٨/١ .

(٤) سورة المائدة من الآية (١٠١) ، وينظر : أحكام القرآن ، للشافعي ١/١٤ .

السَّلام: «ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال »(١) وفي لفظ: ﴿إن الله كره لكم ذنك » متفق عليه (٢).

ولا يلزم جواب ما لم يحتمله سائل قال البخاري: قال علي: «حدّثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله »<sup>(۲)</sup>، وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: «مما أنت بمحدد ثر قوماً حَديثاً لا تبلغه عُقُولهم إلاً كان فتنة لبعضهم »<sup>(3)</sup> ولا يلزم جواب ما لا نفع فيه لقول ابن عباس لعكرمة: «من سألك لبعضهم »<sup>(3)</sup> ولا يقته »<sup>(6)</sup>، وسأل مُهنّا أحمد عن مسألة / فغضب وقال: خذ ويحك فيما تنتفع به وإياك وهذه المسائل المحدثة وخذ فيما فيه حديث (1).

(۱) من حدیث المغیرة بن شعبة - رضي الله عنه - مرفوعاً : أخرجه البخاري ، باب ما یکره من قیل وقال ، کتاب الرقاق برقم (۱۶۷۳) صحیح البخاري ۸٤/۸ ، ومسلم ، باب النهي عن كثرة المسائل من غیر حاجة ... ، كتاب الأقضية برقم (۵۹۳) صحیح مسلم ۱۳٤۱/۳ .

(٢) أخرجه البخاري ، باب قول الله تعالى : } لا يسألون الناس إلحافاً { كتاب الزكاة برقم (١٤٧٧) صحيح البخاري ١٠٥/٢، ومسلم ، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ... ، كتاب الأقضية برقم (٥٩٣) صحيح مسلم ١٣٤١/٣ .

- (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٢١/١ برقم (١٢٧).
  - (٤) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١١/١.
- (٥) لم أقف عليه مسنداً ، وأورده ابن القيم في أعلام الموقعين ١٨٧/٢ ، وابن مفلح في الآداب الشرعية ٧٢/٢ .
  - (٦) ينظر : كتاب الفروع ٢٩/٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٤٥٧/٢ .

ويحرم تساهل مفت في الإفتاء لئلا يقول على الله ما لا علم له به ، ويحرم تقليد معروف به ، ويقلد المجتهد العدل ولو ميتا لبقاء قوله في الإجماع ، وكالحاكم والشاهد لا يبطل حكمه ولا شهادته بموته ، قال الشافعي : "المذاهب لا تموت بموت بموت أريابها"(۱) . ويفتي مجتهد فاسق نفسه فقط ؛ لأنه ليس بأمين على ما يقول ، وفي "أعلام الموقعين"(۲) : الصواب جواز استفتاء الفاسق إلا أن يكون معلناً بفسقه داعيا إلى بدعته .

ويجوز أن يقلد عامي من ظنه عالما ولو عبدا أو أنشى أو أخرس بإشارةٍ مفهومةٍ ، وكذا من رآه منتصبا للإفتاء أو التدريس معظماً ؛ لأنه دليل علمه لا إن جهل عدالته فلا يجوز أن يقلده لاحتمال فسقه ، ولمفت رد الفتيا إن خاف غائلتها أو كان بالبلد عالم قائم مقامه لفعل السلف ولعدم تعين الإفتاء وإلا لم يجز له رد الفتيا لتعينها ، كما لا يجوز قول حاكم لمن ارتفع إليه في حكومة : إمْض إلى غيري ولو كان في البلد من يقوم مقامه ؛ لأن تدافع الحكومات يؤدي إلى ضياع الحقوق .

<sup>(</sup>١) ينظر : فتاوى ومسائل ابن الصلاح ٨٧/١ ، والمجموع شرح المهذب ٩٥/١ .

<sup>.</sup> YY · / E (Y)

<sup>&</sup>quot;أعلام الموقعين عن رب العالمين" الكتاب من تـأليف الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن القيم المتوفى سنة ٧٥١هـ، اشتمل على موضوعات عدة منها: المفتون في القرون الأولى، وآداب المفتي، وما لا يسع جهله، وفوائد تتعلق بالفتوى، وفتاوى إمام المفتين نبينا محمد الله في مواضيع عدة، ويقع الكتاب في أربعة أجزاء، وقد راجع نصوصه وعلق عليها بعض التعليقات طه عبد الرؤوف، نشر دار الجيل سنة ١٩٧٣م.

ويحرم على مفت إطلاق الفتيا في اسم مشترك ، قال ابن عقيل : إجماعاً (١) ، فمن سئل : أيأكل أو يشرب برمضان بعد الفجر ؟ لا بد أن يقول : الفجر الأول أو الفجر الثاني ، ومثله ما امتحن به أبو يوسف فيمن دفع ثوباً إلى قصره وجعده هل له أجرة إن عاد وسلمه لربه ؟ فقال : إن كان قصره قبل جحود فله الأجرة ، وإن كان بعد جحوده فلا أجرة له ؛ لأنه قصره لنفسه (١) ، ومثله من سئل عن بيع رطل تمر برطل تمر هل يصح ؟ وجوابه : إن تساويا كيلاً يصح وإلا فلا ، لكن لا يلزم التنبيه على احتمال بعيد .

ويكره أن يكون السؤال بخط المفتي لإملائه وتهذيبه ، وللمفتي تخيير من استفتاه بين قوله وبين مخالفه ، ولا يجوز لمن انتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين لإمامه أو وجهين لأحد أصحابه فيفتي أو يحكم بحسب اختياره منهما ، بل عليه أن ينظر أيهما أقرب من الأدلة أو قواعد مذهبه فيعمل به ، ومن لا يجد إلا مفتيا لزمه الأخل بقول هول من الدو حكم به عليه عليه حاكم ، قال ابسن الصّلاح (۳) : "ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحته"(۱) .

<sup>(</sup>١) ينظر : كتاب الفروع ٣٥/٦٦ ، والإنصاف ٣١٩/٢٨ ، والإقناع ٣٧٥/٤ ، وشــرح منتهى الإرادات ٤٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : البحر الرائق ٧/٨ ، وأعلام الموقعين ١٨٨/٤ ، وكشاف القناع ٣٠٤/٦ ، ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن الصلاح: الإمام، الحافظ، تقي الدين، أبو عمرو، عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي، الموصلي، الشافعي، المحدث، الفقيه، ولدسنة

ويجوز تقليد مفضول من المجتهدين مع وجود أفضل منه لعموم قوله تعسالى: ﴿ فَسْتَلُوّا أُهْلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) وقوله عليه السَّلام: ﴿ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم المنافية وفيهم الأفضل من غيره، وكان المفضول [ من الصحابة ] (٤) والسلف يفتي بوجود الأفضل بلا

٥٧٧هـ ، تفقّه عليه خلىق كثير ، لمه مصنفات كثيرة منها : "علوم الحليث" و"أدب المفــتي" و"الفتاوى" ، توفي سنة ٦٤٣هـ .

ينظر : سير أعلام النبلاء ١٤٠/٢٣ - ١٤٤ ، وطبقات الشافعية الكبرى ٣٢٦/٨ - ٣٣٦ ، وطبقات الحفاظ ص ٥٠٣ .

<sup>(</sup>١) ينظر : فتاوى ومسائل ابن الصلاح ١/٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل من الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٩٢٥/٢ ، من طريق سلام بن سليمان ، حدثنا الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر - رضي الله عنه - به مرفوعاً . قال ابن عبد البر : "وهذا إسناد لا تقوم به حجة ، لأن الحارث بن غصين مجهول" . وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب ص ٢٥٠ - ٢٥١ برقم (٧٨٣) ، وابن عدي في الكامل ٧٨٥/٢ - ٧٨٦ ، كلاهما من طريق أبي شهاب عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - على النجوم يهتدى بها فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم )) . قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٩٠٤ : "وحمزة ضعيف جداً " . وأورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم ١٩٢٤/٢ معلقاً عن أبي شهاب به . وقال : "هذا إسناد لايصح ولايرويه عن نافع من يحتج به" .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٥٨/٣ .

نكيرٍ ، خصوصا والعامي يقصر عن الترجيح ، ولا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة لأمره تعالى بالتدبر والتفكر والنظر وقد ذم الله تعالى التقليد بقوله :

والتوحيد والرساله لامره تعالى بالتدبر والتعكر والنطر وقد دم الله تعالى التقليد بقوله: 
﴿ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ .. ﴾ الآية (١) وهي فيما يطلب للعلم فلا يلزم
[في ا(٢) الفروع .
وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس (٣) ، (وهو) أي القضاء

واجمع المسلمون على نصب الفضاء للفضل بين الناس ، روه وي اي الفضاء (فَرْضُ كِفايةٍ) ؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه (كالإمامةِ) والجهادِ ، وفيه فضل عظيم لمن قوي عليه وأدى الحق فيه ، والواجب اتخاذها دِيْناً وقُرْبةً فإنها من أفضل القُرب ، وإنما فسد حال بعضهم بطلب الرياسة والمال بها ، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه

ما يعجز عنه .

(ف) يجب أن (يَنْصِب الإمامُ بكل إقليم) بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة (أ) (قاضياً) ؛ لأنه لا يمكن الإمام تولي الخصومات والنظر فيها في جميع

(١) سورة الزخرف من الآية (٢٢) .

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شوح منتهى الإرادات ٤٥٨/٣ .

[ ٣٤٠/ب ] (٣) ينظـر : المبسـوط ٥٩/١٦ - ٦٠ ، ويدائــع الصنـــائع ٢/٧ ، وعقـــد الجواهــر الثمينــة ٩٥/٣ - ٩٠ ، وحاشية الدسوقي ١٣١/٤ ، وروضة الطالبين ٩٢/١١ ، ومغني

المحتاج ٣٧٢/٤ ، والمغني ٥/١٤ ، والمبدع ٣/١٠ ، وكشاف القناع ٢٨٦/٦ .
(٤) الإقليم : واحد أقاليم الأرض السبعة ، وأقاليم الأرض : أقسامها ، ويزعم أهل الحساب أن الدنيا سبعة أقاليم .

ينظر : لسان العرب ٤٩١/١٢ ، والقاموس المحيط ١٦٧/٤ .

البلاد ، ولئلا تضيع الحقوق بتوقف فصل الخصومات على السفر للإمام لما فيه من المشقة وكلفة النفقة ، وقد / بعث النبي - الله وأصحابه القضاة للأمصار ، فبعث النبي - النبي علياً إلى اليمن (۱) ، وبعث معاذاً قاضياً أيضاً (۱) ، وولى عُمر شُريكاً قضاء الكوفة (۱) ، وولًى كعب بن سور قضاء البصرة (١) ، وكتب إلى أبي عبيدة ومعاذٍ يأمرهما بتولية القضاة في الشام (٥) ، (و) على الإمام أن (يختار) لذلك - أي نصب القضاة - (أفضل مَنْ يجد علماً وورعاً) ؛ لأن الإمام ينظر للمسلمين فوجب عليه تحري الأصلح ، (ويأمره) - أي الإمام إذا ولاه - (بالتَقُوى) ؛ لأنها رأس الأمر ومِلاً كووصية الله تعالى لعباده ، (و) يأمره به (تَحَرِّي العَلل ) أي إعطاء الحق لمستحقه بلا

<sup>(</sup>۱) من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع ، كتاب المغازي برقم (١٧٤٧) صحيح البخاري ما ١٥٨/٢ ، وأبو داود ، باب في الإقران ، كتاب المناسك برقم (١٧٩٧) سنن أبي داود ١٥٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) من حديث أبي بردة - رضي الله عنه - مرفوعاً : أخرجه البخاري ، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ، كتاب المغازي برقم (٤٣٤) صحيح البخاري ١٣٢/٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٩/٦ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠ /٨٧ من طريق الشعبي . وأعله الألباني بالانقطاع ، لأن الشعبي لم يدرك عمر - رضي الله عنه - . ينظر : الإرواء ٨٧ . ٢٣٥ . ٢٣٣

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٥/٧ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٨٧/١٠ من طريق الشعبي . قال الألباني في الإرواء ٢٣٤/٨ : "رجاله ثقات ، لكنه منقطع بين الشعبي وعمر".

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه مسنداً . وينظر : إرواء الغليل ٢٣٤/٨ .

ميلٍ ؛ لأنه المقصود من القضاء ، أو يأمره أن يستخلف في كل صُفَعٍ - بضم الصاد المهملة وسكون القاف - أي ناحية من عمله (') أفضل من يجد لهم علماً وورعاً ، لحديث : «من ولي من أمور المسلمين شيئاً ، فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » رواه الحاكم في صحيحه (٢).

ويجب على من يصلح للقضاء إذا طلب له ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه ؟ لأن القضاء فرض كفاية ، ولا قدرة لغيره على القيام إذن فتعين عليه كغسل الميت ، ولئلا تضيع حقوق الناس إن لم يشغله عما (٢) هو أهم منه ، لحديث : «لا ضرر ولا ضرار »(١) ، فإن لم يطلب له أو وجد موثوق به غيره لم يلزمه الدخول

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٣/٩٩٪ ، ولسان العرب ٢٠٣/٨ ، والقاموس المحيط ٥٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وأخرج الحاكم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - على الله عنهما رجلاً من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين )) وقال : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . المستدرك لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين )) وقال : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . المستدرك عبد عنه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين )) وقال : "صحيح الإسناد ولم يخرجه ألله وخان رسوله وخان المؤمنين ) وقال : "صحيح الإسناد ولم يخرجه أله منه وخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١١٨/١٠ ، وفي إسناده ابن لهيعة ، وهو ضعيف . كما تقدم ذلك مراراً .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : هما .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه ابن عباس ، وعبادة بن الصامت ، وأبو سعيد الخدري ، وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - . فأما حديث ابن عباس : فأخرجه ابن ماجة ، باب من بنى في حقه ما يضر بحياره ، كتاب الأحكام برقم (٢٣٤١) سنن ابن ماجة ٧٨٤/٢ ، وأحمد برقم (٢٨٦٢) المسند ١٥١٥/١ .

فيه ، ومع وجود غيره ممن يصلح للقضاء الأفضل أن لا يجيب طلباً للسلامة ، ودفعاً للخطر ، واتباعاً للسلف في الامتناع منه والتوقي له ، لما روى ابن مسعود مرفوعاً : « ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حُبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاء حتى يقف على جهنم ، ثم يرفع رأسه إلى الله ، فإن قال له : أُلقِهِ أَلْقَاهُ في مَهْوَاةٍ (١) أربعين خريفاً » رواه

أحمد وابن ماجة (٢) ، وكره له طلبه مع وجود صالح له لحديث أنسس

وأما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه ابن ماجة أيضا في الموضع السابق برقم (٢٣٤٠) ، والإمام أحمد في المسند ٢/٦٤٦ - ٤٤٧ برقم (٢٢٢٧) .

وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه الدارقطني في سننه ٢٢٨/٤ ، والحاكم في المستدرك ٢٧٥٠ - ٥٨ ، وقال : "صحيح الإسناد على شرط مسلم" . ووافقه الذهبي . والحديث صحّحه الألباني في الإرواء ٤٠٨/٣ - ٤١٣ بجموع طرقه .

(١) في الأصل: "في هوى فهوى" والمئبت من كتب الحليث.

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وبمعناه أخرجه الإمام أحمد برقم (٤٠٨٦) المسند ٢١٠/١ ، وابن ماجة ، باب التغليظ في الحيف والرشوة ، كتاب الأحكام برقم (٢٣١١) سنن ابن ماجة ، باب التغليظ في الحيف والرشوة ، كتاب الأحكام برقم (٢٣١١) سنن الدارقط ني ٢٠٥/٢ ، والدارقط ني ، كتاب في الأقضية والأحكام ، سنن الدارقط وقضى ٢٠٥/٢ ، والبيهقي ، باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق ، كتاب آداب القاضي ، السنن الكبرى ١٨٩/١ ، كلهم من طريق مجالد بن سعيد ، عن عامر ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله - الله - الله والقيامة وملك آخذ بقفاه ، ثم يرفع رأسه إلى السماء ، فإن قال ألقه ألقاه يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ، ثم يرفع رأسه إلى السماء ، فإن قال ألقه ألقاه

مرفوعاً: ﴿ من سأل القضاء وُكِلَ إلى نفسه ، ومن جبر عليه نزل ملك يسدده ›› رواه الخمسة إلا النسائي (١) ، وفي الصحيحين عن أبي موسى مرفوعاً: ﴿إنا والله لا

في مهواة أربعين خريفاً )). والحديث في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني ، أبو عمر الكوفي ، ليس بالقوي وقد تغيّر في آخر عمره كما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب ص ٥٢٠ ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٢٩٩/٨ - ٣٠٠ : "في إسناده مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه جماعة ". ١ . ه. ، وضعف الحديث الألباني كما في ضعيف الجامع الصغير وزياداته ١١٤/٥ .

(۱) أخرجه أبو داود ، باب في طلب القضاء والتسرع إليه ، كتاب الأقضية برقم (٣٥٧٨) سنن أبي داود ٣٠٠/٣ ، والترمذي ، باب ما جاء عن رسول الله - على القاضي ، كتاب الأحكام برقم (٣٢٢٣) الجامع الصحيح ٣١٣٣ - ٦١٤ ، وابن ماجة ، باب ذكر القضاة ، كتاب الأحكام برقم (٢٣٠٩) الجامع الصحيح ٢٧٤/٧ ، وأحمد برقم (١١٧٧٤) المسند ٣٠٦/٣ ، والحاكم ، باب الأمارة أمانة . . ، كتاب الأحكام ، المستدرك ٩٢/٤ ، والبيهقي ، باب كراهية طلب الإمارة والقضاء . . ، كتاب آداب القاضي ، السنن الكبرى ١٠٠/١ ، من طريق اسرائيل بسن يونس ، عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن بلال بن أبي موسى عنه به مرفوعاً . والحديث قال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي .

وأخرجه الترمذي - في الموضع السابق - برقم (١٣٢٤) ، والبيهقي - في الموضع السابق - من طريق أبي عوانة ، عن عبد الأعلى ، عن بلل ، عن خيثمة ، عن النبي - الله عليه ملكاً قال : (( من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء ، وكل إلى نفسه ، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكاً يسلده )). قال السترمذي : "هذا حديث حسن غريب وهو أصح من حديث = إسرائيل عن عبد الأعلى" . ا . ه ، وذكر البيهقي كلام الترمذي وسكت عنه ، بينما تعقبه ابن القطان كما في الجوهر النقي ١٠١/١٠ بأن خيثمة بن أبي خيثمة قال فيه ابن معين : ليس بشيء ، فظهر أن حديث إسرائيل أصح .

نولي هذا العمل أحداً سأله ، ولا أحداً حريصاً عليه »(١) ، ويحرم على من بذل له [ مال ] (٢) فيه أخذه وهو من أكل المال بالباطل ، ويحرم طلب القضاء وفيه مباشر صالح

و يحرم الدخول فيه على من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه ، وتحرم الشفاعة له والإعانة على التولية ؛ لأنه إعانة على معصية .

ويصح تعليق ولاية قضاء أو إمارة بشرط نحو قول الإمام: إن مات فلان القاضي أو الأمير ففلان عوضه لحديث: « أميركم زيد فإن قُتل فجعفر، فإن قُتل فعبد الله بن رواحة »(٢).

وشرط لصحة ولاية القضاء كونها من إمامٍ أو نائبه فيه ؛ لأنها من المصالح العامة كعقد الذمة ، ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يُفتَاتُ عليه في [ ذلك آ<sup>(٤)</sup> ، وأنْ يعرف أنَّ المولَّى صالح للقضاء ؛ لأن الجهل بصلاحيته كالعلم بعدمها ، فإن لم يعرف

(۱) أخرجه البخاري ، باب ما يكره من الحرص على الإمارة ، كتاب الأحكام برقم (٧١٤٩) صحيح البخاري ٥٣/٩ ، ومسلم - واللفظ له - باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها ، كتاب الإمارة برقم (١٧٣٣) صحيح مسلم ١٤٥٦/٣ .

(٢) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢٦٠/٣ .

(٣) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أخرجه البخاري ، باب غزوة مؤتة من أرض الشام ، كتاب المغازي برقم (٤٢٦١) المسند الشام ، كتاب المغازي برقم (٤٢٦١) المسند ٣٣٦/١ ، من حديث عبد الله بن جعفر .

(٤) ما بين المعقوفين ليست في الأصل .

سأل عنه أهل المعرفة به .

وتعيين (۱) ما يوليه الحكم فيه من عمل وبلد ، ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها إن كان غائباً كالوكالة ، فيكتب له الإمام عهداً بما ولاه ؛ لأنه عليه السلام : «كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن »(۱) وكتب عمر إلى أهل الكوفة : «أما بعد . . فإنى قد بعثت عماراً أميراً ، وعبد الله قاضياً ، فاسمعوا وأطبعوا »(۱).

وإشهاد (أ) عدلين عليها فيكتب العهد ويقرأ على العدلين ويقول المولّي: اشهدًا على أني قد وليت فلاناً قضاء كذا ، وتقدمت إليه بما اشتمل عليه هذا العهد ليمضي إلى ولايته فيقيما له الشهادة هناك ، واستفاضة الولاية إذا كانت بلد الإمام خمسة فما دون آكد من الشهادة ، ولهذا يثبت بها النسب والموت فلا حاجة معها إلى الشهادة ، ولا يشترط عدالة المولّى بكسر اللام لئلاً يفضى إلى تعذر التولية .

وألف التولي ة الصريح ة سيعة : وَلَيْتُ كُ

(۱) يعني ويشترط .

(۲) أخرجه النسائي ، باب ذكر حديث عمرو بن حزم ، كتاب القسامة برقم (٤٨٥٣) المجتبى ٥٧/٨ - ٥٨ ، والحاكم ، كتاب الزكاة ، المستدرك ٣٩٥/١ ، والبيهقي ، باب قتل الرجل بالمرأة ، كتاب الجنايات ، السنن الكبرى ٢٨/٨ . قال الحاكم : "هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري ... " .

(٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠١٢٨) المصنف ١٠٠/٦ ، وبرقم (١٩٢٧٦) ٣٣٣/١٠ ، والبيهةي في السنن الكبرى ١٣٦/٩ ، وأخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك ٣٨٨/٤ . وقال : "صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه" . ١ . هـ ووافقه الذهبي .

(٤) يعني ويشترط.

الحكسم ، وقلَّدُتُسك ، وفوَّنْست ، ورَدَدْت ، وجَعَلْست إليك الحكم ، ورَدَدْت ، وجَعَلْست إليك الحكم ، واسْتَنْتُك في الحكم ، فإذا وجد أحد هذه الألفاظ السَّبعة وقبل مولى حاضر بالمجلس أو غائب بعد بلوغ الولاية / له ، أو شرع الغائب في العمل انعقدت لدلالة شروعه في العمل على القبول كالوكالة .

والكناية من ألفاظ التولية نحو: اعتمد عليك ، أو عَوَّلْتُ عليك ، أو عَوَّلْتُ عليك ، أو وكلت ، أو اسْتَنَدْتُ إليك ، ولا تنعقد الولاية [بها] (١) إلا بقرينة نحو: فاحكم ، أو اقض فيه ، أو فتَوَلَّ ما عولت عليك فيه ؛ لأن هذه الألفاظ تحمل الولاية وغيرها كالأخذ برأيه ونحوه فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينةٍ تنفي (١) الاحتمال .

(١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٦١/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: النفي.

### رَفْعُ عَبِى (لاَرَّعِنِ) (النَّجَى يُ (سِّكُنِيُ (لِنِّمْ) (الِنِودوكِرِس فَصسْلُ

(و تُفِيْدُ و الآية حُكْمٍ عَامَّة) أي لم تقيد بحال دون أخرى (فَصْلَ الحَكُومَةِ ، وأخسنة الحقّ) بمن هو عليه ، (و دَفْعَهُ إلى ربّهِ ، والتّظرَ في مال يَتِيْمٍ ، و) مال (مجنونٍ ، و) مال (سفيهٍ) لا ولي لهم غيره ، (و) مال (غائبٍ ، والحجر لسفه ولفلس ، (و) النظر في (و قَفِ عملهِ ، ليُحرّى على شَوْطِهِ وغسير ذلك ) من النظر في مصالح طرق عمله وأفنيته ، وتنفيذ الوصايا ، وتزويج من لا ولي لها ، وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبدل بمن ثبت جرحه ، وإقامة حد ، وإقامة جمعة ، وإقامة عيد ما لم يُخصا بامام ، وجباية خراج وزكاة ما لم يُخصا بعامل يجبيها ، ولا تفيد ولايته الاحتساب على الباعة وإلمشترين وإلزامهم بالشرع ؛ لأن العادة لم تجر بتولية القضاة ذلك .

وللقاضي طلب رَزْقٍ من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه ، لما روي عن عمر أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقاً (١) ، ورزق شريحاً في كلِّ شهرٍ مائة درهم (٢) حتى مع عدم حاجة لحاجة الناس إلى القضاء ، ولو لم يجز الفرض لهم لتعطل

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣٥٩/٢ ، وضعَّفه الألباني في الإرواء ٢٣٠/٨ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وذكر البخاري في صحيحه تعليقاً ٥٦/٩ "وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجراً ". وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ٢٩٧/٨ برقم (١٥٢٨٢) عن الحسن بن عمارة عن الحكم : (أن عمر بن الخطاب رزق شريحاً ، وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء) . قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٩٤/٤ : "حديث أن عمر كان يرزق شريحاً في كل شهر مائة درهم ، لم أره هكذا ، وروى عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن بن عمارة عن الحكم

القضاء وضاعت الحقوق ، ولأن أبا بكر لما ولي الخلافة فرضوا له رزقاً كل يوم درهمين (۱) فإن لم يجعل للقاضي شيء وليس له ما يكفيه ويكفى عياله وقال للخصمين : لا أقضي بينكما إلا يجُعْلٍ جاز له أخذ الجعل لا الأجرة ، قال عمر : « لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجراً »(۱) ، ولأنه قربة يختص به فاعله أن يكون من أهل القربة أشبه الصلاة ، وعلم منه أنه إن كان له ما يكفيه فليس له أخذ

\_\_\_\_

أن عمر رزق شريحاً ... وهذا ضعيف منقطع ، وفي البخاري تعليقاً : كان شريح يأخذ على القضاء أجراً . . " .

(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وأخرج البخاري في صحيحه ٥٠/٣ برقم (٢٠٧١) ، والبيهةي في السنن الكبرى ، ١٠٧/١ بإسنادهما عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : (لما ولي أبو بكر قال قد علم قومي أن حرفتي لم تكن لتعجز عن مؤنة أهلي ، وقد شغلت بأمر المسلمين ، وسأحترف للمسلمين في مالهم ، وسيأكل آل أبي بكر من هذا المال) . وأخرج ابن سعد في الطبقات ١٣١/٣ من طريق عمرو بن ميمون عن أبيه قال : (لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين ، فقال : زيدوني فإن لي عبالاً ، وقد شغلتموني عن التجارة ، قال : فنزادوه خمسمائة) . قال الألباني في الإرواء عبالاً ، وقال الجافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٩٤٤ : "حديث أن أبا بكر كان يأخذ خلافة أبي بكر" . وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٩٤٤ : "حديث أن أبا بكر كان يأخذ من بيت المال كل يوم درهمين لم أره هكذا ، وروى ابن سعد بسند صحيح إلى ميمون الجزري والد عمرو قال .... " فذكره .

(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢٩٧/٨ برقم (١٥٢٨١) ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥٠٥/٦ برقم (١٥٢٨) عن طريق سفيان الثوري ، عن أبي حصين ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عمر به ، واللفظ لابن أبي شيبة ، ولفظ عبد الرزاق : (أن عمر كره أن يؤخذ على القضاء رزق) .

الجعل أيضاً ، لا مَنْ تَعَيَّنَ أن يفتي وله كفاية فليس له أخذ الجعل على إفتاء ، وإن لم يتعين بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه أو لم تكن له كفاية جاز .

(ويجوزُ) للإمام (أَنْ يُولِّيَهُ) أي القاضي (عُمُومَ النَّظَرِ في عمومِ الْعَمَلِ) بأن يوليه سائر الأحكام بسائر البلاد ، (و) يَجُوزُ أن يوليه (خَاصًا في أَحَدِهُا أَوْ) خاصاً (فيهما) ، فيوليه عموم النظر أو يوليه خَاصًا كعقود الأنكحة مثلاً ، أو بمحلة خاصة ينفذ حكمه في مقيم بها وفي طارئ إليها من غير أهلها ، ولا يسمع قاض بينة في غير عمله وهو محل حكمه .

وللإمام أن يولي قاضياً من غير مذهبه ، وله أن يولي قاضيين فأكثر ببلدٍ واحدٍ ولو اتحد عملهما ، وإن تنازع خصمان وطلب كل منهما الحكم عند أحدهما قدم مُدع ، فإن استويا كمدعيين اختلفا في ثمن مبيع باقٍ فأقرب الحاكمين ؛ لأنه لا حاجة إلى كلفة المضى للأبعد .

وإن زالت ولاية المولِّي بكسر اللام بموت أو غيره أو عَزَلَ المُولِّي بكسر اللام الْمُولَى بفتحها مع صلاحية لم تبطل ولايته ؛ لأنه نائب المسلمين للإمام إذ تولية الإمام لمصلحة المسلمين فلسم يبطل بزواله ولم يملك إبطاله كعقده النكاح على موليته ، ولأن الخلفاء ولوا حُكاماً في زمانهم فلسم ينعزلوا بموتهم ، ولما في عزله بموت الإمام وغيره من الضرر على المسلمين بتعطيل الأحكام وتوقفها إلى أن يولي الثاني .

ولو كان المستنيب قاضياً فعزل نوابه أو زالت ولايته بموت أو غيره انعزلوا ؛ لأنهم نوابه كالوكلاء ، بخلاف من ولاه الإمام قاضياً فإنه يتعلق به قضايا الناس وأحكامهم

عنده وعند نوابه في البلدان ، فيشق ذلك على المسلمين .

وك ذا وال ومحتسب وأمر جهاد ووكيل يست المال ، ومن نصب لجباية مال / كخراج وصرفه إذا ولاهم الإمام فلا ينعزلون بعزله ولا بموته ؛ لأنها عقود لمصلحة المسلمين . [ ٢٤١ ] ومن عزل نفسه من إمام وقاض ونحوهما انعزل ؛ لأنه وكيل ، ولا ينعزل قاض بعزل قبل علمه لتعلق قضايا الناس وأحكامهم به فيشق بخلاف الوكيل فإنه يتصرف في أمر خاص.

رَفُعُ معِس (الرَّحِئِ) (الْبَخِّرِيُ (أَسِلَتِرَ) (الِنِرِّرُ) (الِخِرُون كِرِسَ

#### فَصْلٌ في شُروط القاضيي

وهي عشرة كما ذكرها المصنف قال: (وشُرِطَ كُونُ قاضٍ بَالغَا، عاقلاً) أي مكلفاً؛ لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون وليا على غيره.

الثالث: كونه (ذكر واً) لحديث: «ما أفلح قومٌ وكَوهُ أمرهم المراة » «أن والله والمرهم المراة المراهم المراة المراهم المراة المراة المراهم والمراه المراة قضاء.

الرابع : كونه (حُرّاً) كله ؛ لأن غيره منقوص بالرق مشغول بحقوق سيده .

الخامس والسادس : كونه (مسلماً ، عدلاً) ولو تائباً من قذف نصّاً (٢) ، فلا يجوز

<sup>(</sup>۱) من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ، باب كتاب النبي الله كسرى وقيصر ، كتاب الفتن برقم (٤٤٢٥) صحيح البخاري ٢/٨ ، والترمذي ، كتاب الفتن برقم (٢٢٦٢) الجامع الصحيح ٤٥٧/٤ ، والنسائي ، باب النهي عن استعمال النساء في الحكم ، كتاب آداب القضاة برقم (٥٣٨٨) المجتبى ٢٢٧/٨ ، وأحمد برقم (١٩٩٤) المسند ٢٧٧٦ - ٣٨ ، وابن حبان ، باب ذكر الإخبار عن نفي الفلاح عن أقوام تكون أمورهم منوطة بالنساء ، كتاب السير برقم (٢٥١٦) الإحسان ٢٧٥/١ ، والحاكم ، باب لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، كتاب معرفة الصحابة ، المستدرك ٣٧٥/١ ، والبيهقي ، باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقاً ... ، كتاب آداب القاضي ، السنن الكبرى ١١٧/١ - ١١٨ وجميعهم بلفظ : (( لن يفلح . . )) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : كتــاب الفــروع ٢٦/٦، ، والمبـــدع ١٩/١٠ ، والإنصـــاف ٣٠٠/٢٨ ، وغايـــة المنتـــهى ٤١٢/٣ ، وكشاف القناع ٢٩٥/٦ .

تولية من فيه نقص يمنع قبول شهادته لقوله تعالى: ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ إِنبَامٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ (١) ، ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله .

السابع: كونه (سميعاً) ؛ لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين.

الثامن : كونه (بصيراً) ؛ لأن الأعمى لا يميز المدعي من المدعى عليه ، ولا اللهِرِّ من المُقرِّ له .

. التاسع : كونه (مُتَكَلِّماً) ؛ لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ، ولا يفهم جميع الناس إشارته .

العاشر: كونه (مُجْتَهِهِ اللهُ ذكره ابن حزمٍ إجماعاً (٢) لقوله تعالى: ﴿ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىلكُ ٱللهُ ﴾ (٢) (ولو) كان اجتهاده (في مَذْهَبِ إِمَامِهِ) لضرورة بأن لم يوجد مطلق ، واختار في "الإفصاح"(٤) و"الرِّعَاية": أو

(١) سورة الحجرات من الآية (٦) .

(٢) ينظر : مراتب الإجماع ص ٨٥ .

(٣) سورة النساء من الآية (١٠٥).

, 788 - 787/7 (8)

"الإفصاح عن معاني الصحاح" ، تأليف الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي المتوفى سنة ٥٦٠هـ ، صنَّفه في عدة مجلدات وهو شرح صَحِيْحَيْ البخاري ومسلم ، ولما بلغ فيه إلى حديث : (( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )) شرح الحديث وتكلم على معنى الفقه وآل به الكلام إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة ، وقد أفرد من الكتاب

مقلداً. (۱) وفي "الإنصاف" (۲): قلت: وعليه العمل من مدة طويلة وإلا لتعطلت أحكام الناس". انتهى. وفي "الإفصاح" (۲): "الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأنَّ الحق لا يخرج عنهم". وفي خطبة "المغني" (١٤): "النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة ، فإن اختلافهم رحمة ، واتفاقهم حجة قاطعة". فيراعي المجتهد في مذهب إمام ألفاظ إمامه ومتأخرها ، ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه ؛ لأنه مقلد ، ولا يخرج عن الظاهر منه ، ويحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعاً ، وبقول أو وجه من [غير الأمن في الترجيح إجماعاً ، وبعب أن يعمل بموجب اعتقاده في ما له أو عليه إجماعاً ذكره في "الفروع" (۱) وقال الشيخ تقي الدين: "هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان ، ويجب في "الفروع" (۱) وقال الشيخ تقي الدين: "هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان ، ويجب

قطعة منه ، وهذا الكتاب صنفه في ولاية الوزارة واعتنى به وجمع أئمة المذاهب وأوفدهم من البلدان البه لأجله . ينظر : الذيل ٢٥١/١ - ٢٥٢ ، وسير أعلام النبلاء ٢٠/٢٠ . وكتاب الإفصاح مطبوع في مجلدين طبع ونشر المؤسسة السعيدية بالرياض .

<sup>(</sup>١) ينظر : كتاب الفروع ٢٠/١٦ ، والمبدع ٢٠/١٠ ، والإنصاف ٣٠٢/١٨ ، والإقناع ٣٩٨/٤.

<sup>.</sup> ٣•٢/٢٨ (Y)

<sup>.</sup> TET/T (T)

<sup>.</sup> ٤/١(٤)

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من كتاب الفروع ٦ /٢٣٣ .

تولية الأمثل فالأمثل وإن على هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شراً وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد". انتهى (٢).

ولا يشترط كون القاضي كاتباً ؛ لأنه الكالم المها والهدا أو يقظاً أو الحكام و اليس الاله من ضرورة الحكم الكتابة ، ولا كونه ورعا أو زاهدا أو يقظاً أو مثبتا للقياس أو حسن الخلق ؛ لأن ذلك ليس من ضرورة الحكم ، والأولى كونه كذلك ؛ لأنه أكمل كالأسن إذا ساوى الشاب في جميع الصفات ، وما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواماً ، لا فقدهما (١) ليس من مقدمات الاجتهاد ، والحكم يستند إلى حال السمع والبصر ، وقد ثبت الحكم عنده في حال يسمع فيها كلام الخصمين ويميز أحدهما عن الآخر ، بخلاف غيرهما من الفسق والجنون والردة وغيرها ، ويتعين عزله مع مرض يمنعه القضاء لدعاء الحاجة إلى إقامة غيره ، ويصح أن يولى عبد إمارة سرية وقسم صدقة ، وفي إمامة صلاة غير جمعة وعيد .

<sup>(</sup>۱) ٢/٣/٦ ، وقاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله . ينظر : الاختيارات ص ٥٧٠ ، والإنصاف ٣٩٩/٣ ، والإقناع ٣٦٩/٢ ، وغاية المنتهى ٣٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) الاختيارات ص ٥٧١ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) يعني السمع والبصر .

# رَفْعُ عبر (لرَّحِيُ (اللَّجَنِّ يَّ (لِسِكْتِر) (لِنَبِّرُ) (اِفِرُووكِرِسِ

#### فَصنْ لُّ

(وإنْ حَكَم) بتشديد الكاف (اثنان) فأكثر (بينهما رجلاً يَصْلُحُ للقَضَاء) بأن اتصف عات تقدم من شروط القاضي ، وقال الشيخ تقي الدين : "العشر صفات التي ذكرها في "المحرر" في القاضي لا تشترط فيمن يحكم الخصمان بينهما" . انتهى (() . (نَفُذَ حُكْمُ له / في كُلٌ مَنْ وَلاه أوام أو نَائِبُ له) لحديث أبي اشريح ا(() (نَفُذَ حُكُمُ له / في التقف أنه فيه حُكْم مَنْ وَلاه أوام أواكب أو نَائِبُ له لله المحلم ؟ قال : إن الله هو أحكم الحاكمين فلم تكنى أبا الحكم ؟ قال : إن قومي إذا الختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ، فرضي علي الفريقان ، قال : فما أحسن هذا فمن أكبر ولدك ؟ قال : شريح ، قال : فأنت أبو شريح » رواه النسائي (() وتحاكم مرفوعاً : « مَنْ حَكُمَ بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون »(() وتحاكم مرفوعاً : « مَنْ حَكَمَ بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون »(() وتحاكم

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهيَّة ص ٥٧٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: جريج، والمثبت من كتب الحديث.

<sup>(</sup>٣) في باب إذا حكّموا رجلاً فقضى بينهم ، كتاب آداب القضاة برقم (٥٣٨٧) المجتبى ٢٢٧ - ٢٢٧ ، والبخاري في الأدب المفرد ، باب كنية أبي الحكم برقم (٤٩٥٥) ص ١٧٥ ، وأبو داود ، باب في تغيير الاسم القبيح ، كتاب الأدب برقم (٤٩٥٥) سنن أبي داود ٢٨٩/٤ ، وابن حبان ، باب ذكر إيجاب الجنة للمرء بطيب الكلام ... ، كتاب البر والإحسان برقم (٤٠٥) الإحسان ٢٥٧/٢ ، والجياكم ، كتاب الإيمان ، المستدرك ٢/١٤ ، والبيهقي ، باب ما جاء في التحكيم ، كتاب آداب القضاة ، السنن الكبرى ١٤٥/١ ، والحديث صحّمه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٩٣٦/٣ ، وفي الإرواء ٢٢٧/٨ .

عمر وأبي إلى زيد (") ، وعثمان وطلحة إلى جُبير بن مطعم (") ولم يكن أحد منهم قاضياً ، لكن لكل منهما الرجوع قبل شروعه في الحكم ؛ لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين كرجوع الموكل قبل تصرف وكيله [قبل آ") فيما وكل فيه ، وله أن يشهد على نفسه بحكمه ، ويلزم الحاكم قبوله وكتابته ككتاب من ولاه الإمام ، وينبغي أن يشهد عليهما بالرضا قبل أن يحكم بينهما لئلا يجحد المحكوم عليه منهما أنه حكمه فلا يقبل

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ٣٨٤/٢ ، عن عبد الله بن جراد ، وتعقّبه ابن عبد المهادي الحنبلي في تنقيح أحاديث التعليق ٥٣٢/٣ يقوله : "هذا حديث لا يصح الاحتجاج به لأنه من نسخة باطلة موضوعة" . ١ . ه . وينظر : التلخيص الحبير ١٨٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حزم في المحلى ٣٨١/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٤٤/١ - ١٤٥ ، من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي قال : (كان بين عمر وأبي - رضي الله عنهما - خصومة = في حائط ، فقال عمر : بيني وبينك زيد بن ثابت ) . قال الألباني في الإرواء ٢٣٨/٨ : "هذا مرسل ، الشعبي لم يدرك الحادثة " .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٦٨/٥ ، بإسناده عن ابن أبي مليكة . قال الشيخ صالح آل الشيخ في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص٢٠٦ : " إسناده ليِّن وتحسينه قريب".

وجُبَيْرُ بْنُ مُطعم : بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي ، أبو محمد ، أو أبو عدي ، أسلم بين الحديبية والفتح ، توفي سنة ٥٧هـ وقيل غير ذلك .

ينظر : أسد الغابة ٣٢٣/١ - ٣٢٤ ، والإصابة ٥٧٠/١ - ٥٧١ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها .

قوله عليه إلا ببينة ذكره في "المستَوْعِب"(١).

. ٣ • 1/٣ (1)

## رَفْعُ معِس (لرَجِمُجُ (الْفِجَسَّ يُ (لَسِلَتُمُ (لِنَهِمُ (لِفِوْدَ کَرِسَ

## فَصْـلٌ في آدابِ القاضبي

وهي أخلاقه التي ينبغي أن يتخلق بها ، (وسُنَّ كُوْنَهُ) أي القاضي (قويّاً بلا عُنْفٍ) لئلا يطمع فيه الظالم ، (لَيِّناً بلا ضَعْفٍ) لئلا يهابه المحق ، (حَلِيمـــاً) لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم ، (مُتَأَنِّياً) من التأني وهو ضد العجلة لئلا تُؤدِّي عجلته إلى ما لا ينبغي ، (فَطِناً) لئلا يخدع من بعض الخصوم لِفِرَّةٍ ، قال في "الشرح"(١) : "عالما بلغات أهل ولايته".

(عَفِيْفاً) أي كافاً نفسه عن الحرام لئلا يطمع في ميله بإطماعه ، بصيراً بأحكام الحكام قبله لقول علي : « لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضياً حتى تكمل فيه خمس خصال : عفيف ، حليم ، عالم بما كان قبله ، يستشير ذوي الألباب ، لا يخاف في الله لومة لائم »(٢) ، وليسهل عليه الحكم ويتضح له طريقه .

<sup>.</sup> TT9/TA(1)

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه مسنداً عن على - رضي الله عنه - .

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ١٠/١٠ من طريق محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن يحيى بن سعيد قال : سأل عمر بن عبد العزيز عن قاضي الكوفة ، وقال : القاضي لا ينبغي أن يكون قاضياً حتى يكون فيه خمس خصال فذكرها ، إلا أنه قال في الأخيرة (لا يبالي بملامة الناس) . وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ٢٩٨/٨ برقم (١٥٢٨٧) ، وكذا البيهقي في السنن الكبرى ٢٩٨/١ من طريق سفيان بن عبينة عن عمرو بن عامر ، عن عمر بن عبد العزيز نحوه ، وزاد : (فإن أخطأته واحدة كانت فيه وصمة ، وإن أخطأته اثنتان كانت فيه وصمتان) .

ويسن سؤاله إن ولي في غير بلده عن علمائه ليشاورهم في الحوادث ويستعين بهم على قضائه ، وعن عدوله لاستناد أحكامه إليهم وثبوت الحقوق عنده بهم ، ويسن إعلامهم يوم دخوله ليتلقوه ؛ لأنه أوقع له في النفوس وأعظم لحشمته من غير أن يأمرهم بتلقيه ؛ لأنه أنسب بمقامه ، وسن دخوله [ بلدا ] (۱) وُلِّي الحكم فيه يوم اثنين أو خميس أو سبت ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام دخل في الهجرة المدينة يوم الاثنين خميس أو سبت ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام دخل في الهجرة المدينة يوم الاثنين أن وكذا من غزوة تبوك وقال : «بورك لأمتي في سبتها وخميسها »(۱) ، وينبغي

(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٦٨/٣ .

(٢) أخرجه البخاري ، باب هجرة النبي - ﷺ - وأصحابه إلى المدينة ، كتاب المناقب برقم (٣٩٠٦) صحيح البخاري ٥٢/٥ .

(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وعن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً : (( اللهم بارك لأمتي في بكورها واجعله يوم الخميس )) أخرجه الطبراني في الأوسط ١٧/٥ وفيه اسماعيل بن قيس وهو مجهول . قاله الحافظ ابن حجر في التقريب ص١٠٥ .

وعن صخر الفامدي مرفوعاً: (( اللهم بارك لأمتي في بكورها )) . أخرجه أبو داود ، باب فيا الابتكار ، كتاب الجهاد برقم (٢٠٠٦) سنن أبي داود ٣٥/٣ ، والسترمذي ، باب ماجاء في التبكير ، كتاب البيوع برقم (١٢١٢) الجامع الصحيح ٥١٧/٣ ، وابن ماجة ، باب مايرجي من البركة في البكور ، كتاب التجارات برقم (٢٢٣٦) ، سنن ابن عاجة ٢٧٥٢/٢ ، وأحمد برقم (١٢١٢) المسند ٢٢٢٤ ، والبيهقي ، باب الابتكار في السفر ، كتاب السير ، السنن الكبرى 10٠١٥ - ١٥٢ ، والحديث حسنه الترمذي ، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير 10١/٩ ، قال الحافظ ابن حجر : "وروي أيضاً : (( اللهم بارك لأمتى في بكورها يـوم

أن يدخلها ضحوة تفاؤلاً لاستقبال الشهر لابساً أجمل ثيابه ؛ لأنه تعالى يحب الجمال وقال : ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (١) لأنها مجامع الناس وهنا يجتمع ما لا يجتمع في المساجد فهو أولى بالزينة (٢) ، وكذا أصحابه ؛ لأنه أعظم له ولهم في النفوس ، ولا يتطير وإن تفاءل فحسن ؛ (لأنه عليه السلام كان يحب الفأل الحسن ، وينهى عن الطيرة » (١) فيأتي الجامع فيصلي فيه ركعتين تحيته ، ويجلس مستقبلاً القبلة ؛ لأن خير المجالس ما استقبل القبلة ، ويأمر بعهده فيقرأ على الناس ليعلموا توليته ، ويأمر بحن يناديهم بيوم جلوسه للحكم ، ويُقِل من الكلام إلا لحاجة ؛ لأنه أهيب له ، ثم يمضي إلى منزله .

ويبعث ثقة فيتسلم ديوان الحكم وهو الدفتر المعد لكتب الوثائق والسجلات

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف من الآية (٣١).

<sup>(</sup>٢) هذا فيه نظر ! ! ولاشك أن أخذ الزينة في مثل هذه المجامع مماينبغي الإهتمام به .

<sup>(</sup>٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: أخرجه البخاري ، باب الطيرة ، كتاب الطب برقم (٥٧٥٤) صحيح البخاري ١١٦/٧ ، ومسلم ، باب الطيرة والفائل . ، = = كتاب السلام برقم (٢٢٢٣) صحيح مسلم ١٧٤٥/٤ ، وأحمد واللفظ له برقم (١٩٢٨) المسند ٢٣٦/٢ .

والودائع ممن كان قاضياً قبله ؛ لأنه الأساس الذي يبني (١) عليه ، وهو في يد الحاكم بحكم الولاية وقد صارت إليه ، ويأمر كاتباً ثقةً يثبت ما تسلمه بمحضر عَدْلَيْنِ ، ثم [٣٤٢]

يخرج يوم الوعد بأعدل أحواله غير غضبان ولا جائع ولا حاقن ولا مهموم بما يشغله عن الفهم فيُسلِّم على من يمر به ولو صبياً ، ثم يسلم على من بمجلسه لحديث : «إن من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه \\( الله على الله الله الله ونحوه يختص به ليتميز عن جلسائه ؛ لأنه أهيب له لأنه مقام عظيم يجب فيه إظهار الحرمة تعظيماً للشرع ، ويدعو الله بالتوفيق للحق والعصمة من زلل القول والعمل ؛ لأنه مقام خطس ، وكان من دعاء عمر - رضي الله

عنه - ﴿ اللَّهِم أَرني الحق حقاً ووفقني لاتباعه وأرني الباطل باطلاً ووفقني لاجتنابه >>(٢٥) وليكن مجلسه فسيحاً كجامع فيجوز القضاء فيه بـلا كراهـة ، روى عـن عمر وعثمان وعلى ﴿ أَنهم كانوا يقضون في المسجد ﴾ (١٠) قال مالك : " القضاء في

(١) في الأصل: يبين.

(٢) من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - مرفوعاً: أخرجه البخاري ، باب حق المسلم على المسلم أن يسلُّم عليه إذا لقيه برقم (١٠٢١) الأدب المفرد ص ٢١٣ ، ومسلم ، باب من حق المسلم للمسلم ردًّ السَّلام ، كتاب السُّلام برقم (٢١٦٢) صحيح مسلم ١٧٠٥/٤ .

(٣) لم أقف عليه مسنداً ، وقال العراقي في المغنى عن حمل الأسفار ٢٤٢/١ : "لم أقف لأول على

(٤) ماروي عن عمر وعلى - رضى الله عنهما - : أخرجه البخارى في صحيحه تعليقاً ٥٧/٩ : وأورده الماوردي في أدب القاضي ٢٠٦/١ - ٢٠٧ ، ووكيع في أخبار القضاة ١١٠/١ .

المسجد من أمر الناس / القديم"(۱) ، وكان عليه السلام « يجلس في المسجد »(۲) مع حاجة الناس إليه في الفتيا والحكم وغيرهما من حوائج الناس ، وكدار واسعة وسط البلد [ إن آ (۲) أمكن يستوي أهل البلد في المضي إليه ، ولا يتخذ حاجباً ولا بَوَّاباً بلا عُذر لحديث عمرو بن مُرَّة (۱) مرفوعاً : «ما من إنام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والحلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته » رواه أحمد والترمذي (۵) ، ولأنهما ربما منعا ذا الحاجة لغرض النفس أو غرض الحطام ، ويَعْرِضُ

قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية ٧٢/٤ : "قوله : أن الخلفاء الراشدين كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات ؛ قلت : غريب " . ا . ه .

(١) المدونة ٥/١٤٤ .

(٢) أخرجه البخاري ، باب الحلق والجلوس في المسجد ، كتاب الصلاة ، برقم (٤٧٤) صحيح البخاري . ٨٥/١

(٣) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٦٩/٣ .

(٤) عمرو بن مُرَّة : بن عيسى بن مالك بن المُحَرَّث الجهني ، ويقال : الأسْلبي أو الأزْدِي ، والأول أكثر ، صحابي يكنى أبا مريم ، شهد مع النبي - الشاهد ، وكان شيخاً كبيراً ، سكن الشام ، وتوفي في خلافة معاوية ، وقيل : في خلافة عبد الملك بن مروان . ينظر : أسد الغابة الشام ، والإصابة ٤ / ٥٦٧ - ٥٦٧ .

(٥) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٧٥٧٢) المسند ٢٧٤/٥ ، والترمذي ، باب ما جاء في الرعية ، كتاب الأحكام برقم (١٣٣٢) الجامع الصحيح ٦١٩/٣ ، من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن المحكم قال : حدثتني أبدو الحسن أن عمرو بن مدرة قال لمعاوية : يا معاوية

الْقَصَصَ ، ويجب تقديم سابق ولا يقدم سابقاً في أكثر من حكومةٍ لئلا يستوعب المجلس ويقرع بينهم إن حضروا دفعةً واحدةً وتشاحوا .

(و) يجب (عَلَيهِ) أي القاضي (العدلُ بين مُتَحَاكِمَينِ) ترافعا إليه (في لَفْظِهـهِ) أي كلامه (ولَحْظِهِ) أي ملاحظت (ومجلسه ودخول عليه ) إلا إذا سلم أحدهم عليه فيرد عليه السَّلاَم، ولا ينتظر سلام الثاني لوجوب الرد فوراً، وإلا المسلم إذا ترافع إليه مع الكهافر فيقهدم المسلم دخهولاً ويرفع جلوسها لحرمه الإسهام (۱)، قهال

إني سمعت رسول الله على - يقول: ما من والر ... )) الحليث. قال الترمذي: "حديث عمرو بن مرّة حديث غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ... ". وصحّحه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير ١٥٨/٥. =

= وأخرج أبو داود في سننه ١٣٥/٣ باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية . . ، كتاب الخراج والإمارة والخمارة والفيء برقم (٢٩٤٨) ، وكذا الحاكم في المستدرك ٩٣/٤ - ٩٤ ، باب إن الله مع القاضي ما لم يجُر ، كتاب الأحكام ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠١/١٠ ، باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس ... ، كتاب آداب القاضي ، من طريق يزيد بن أبي مريم ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن أبي مريم ، قال : سمعت رسول الله - وقل - يقول : (( من ولي من أمر المسلمين شيئاً فاحتجب دون خلتهم وفقرهم وفاقتهم ، احتجب الله عزوجل يوم القيامة دون خلته وفاقته وحاجته وفقره )) . والحديث قال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه وإسناده شامي صحيح" ا . ه . ووافقه الذهبي ، وصحّحه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٢٩٢٨ .

(١) قلت : وفي التسوية بينهما في مجلس القضاء إظهار لعدالة الإسلام والطمأنينة للخصم وفيه دعوة إلى هذا الدين بتحقيق مبدأ المساواة ، والله أعلم . تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُننَ ﴿ وَدليله وَدِيله وَجُوبِ العدل بِين الخصمين حديث عُمَرَ بِن شَبَّةَ (٢) في كتاب القضاء عن أمِّ سلمة مرفوعاً: ﴿ مِن ابتلي بالقضاء بِين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده ، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين مالا يرفعه على الآخر »(٢) وفي

(١) سورة السجدة الآية (١٨).

(٢) في الأصل : عمْرو بن أبي شيبة ، والمثبت من كتب الحديث والتراجم .

وهو : عُمر بن شَبَّةُ بن عُبيدة بن زيد بن رائطة النَّميري ، البصري ، النحوي ، أبو زيد ، نزيل بغداد ، وُلد سنة ١٧٣هـ ، وكان ثقة ، عالماً بالسير ، وصاحب أدب وشعر ، له = = مصنفات كثيرة ، منها : "تاريخ البصرة " و" أخبار المدينة " و" النسب " و" التاريخ " ، وفي آخر عمره نزل بـ "سُرَّ مَنْ رَأَى " وتوفي بها سنة ٢٦٢هـ ، وقد جاوز التسدين .

ينظر : تهذيب الكمال ٣٨٦/٢١ - ٣٩٠ ، وسير أعلام النبلاء ٣٦٩/١٢ - ٣٧٢ .

(٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٨٤/٢٣ - ٢٨٥ ، برقم (٦٢٢ - ٦٢٣) ، والدارقطيني ، كتاب في المدخل الأقضية والأحكام ، سنن الدارقطني ٢٠٥/٤ ، والبيهقي ، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه ... ، كتاب آداب القاضي ، السنن الكبرى ١٣٥/١٠ ، كلهم من طريق عباد بن كثير ، عن أبي عبد الله عن عطاء بن يسار عنها به . قال البيهقي : "هذا إسناد ضعيف" . وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ١٩٧/٤ بعد أن عزاه للطبراني في الكبير وأبي يعلى : "وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف" . وأورد الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٩٣٤ ، وقال : "في إسناده عباد بن كثير وهو ضعيف" ا . ه .

رواية «فَلْيُسو بينهم في النظر والمجلس والإشارة »(۱) ولأنه إذا ميز أحدهما حُصِرَ الآخر وانْكَسر وربما لم تقم له حجة فيؤدي ذلك إلى الظلم ، ولا يكره قيامه للخصمين ، فإن قام لأحدهما وجب أن يقوم للآخر ، ويحرم أن يُسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه ؛ لأنه إعانة له على خصمه وكسر لقلبه ، وروي عن علي أنه نزل به رجل فقال : «ألك خصم ؟ قال : نعم ، قال : تحوّل عنا فإني سمعت رسول الله ويقول : لا تضيفوا أحد الخصمين إلا وخصمه معه »(۱) أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزم ذكره في الدعوى كشرط عقد وسبب إرث ونحوه فله أن يسأل عنه ضرورة تحريراً للدعوى ، ولا ضرر على صاحبه في ذلك ، وأكثر الخصوم لا يعلمه في علمه لا يعلمه في علمه الله علمه الله علمه الله علمه الله علمه في فالله ، وأكثر الخصوم لا يعلمه في ماحبه في ذلك ، وأكثر الخصوم لا يعلمه

(۱) أخرجه الطبراني في الكبير ٣٨٦/٢٣ ، برقم (٩٢٣) ، من طريق واثلة بن الحسين ، حدثنا كثير بن عبيد ، حدثنا بقية بن الوليد ، عن إسماعيل بن عباش ، حدثني أبو بكر التيمي ، عن عطاء بن يسار عنها قالت : قال رسول الله - على - . . الحديث . قال الألباني في الإرواء ٢٤١/٨ : "وهذا إسناد رجاله ثقات ، لكن له علتان : الأولى إسماعيل بن عباش ضعيف في روايته عن غير الشاميين ، وهذا منها . . ، والأخرى بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه" .

وليتضح للقاضي وجه الحكم ، وللقاضي أن يَزِنَ عن أحد الخصمين ؛ لأن فيه نفعاً لخصمه ، وله أن يشفع له عند خصمه ليضع عنه بعض دينه أو ينظره فيه ويكون ذلك بعد الحكم ، قال تعالى : ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ (١) وعن كعب بن مالك : ﴿ أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَدٍ (٢) ديناً كان عليه ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي - ﴿ وهو في بيته ، فخرج إليهما حتى كشف سِجْفَ حجرته ، فنادى يا كعب ، فقلت : لبيك يا رسول الله ! فقال : ضع من دينك وأومأ إليه أي الشَّطْرَ ، قال : قد فعلت يا رسول الله قال : قم فاقضه » رواه الجماعة إلا الترمذي (٢) ، وله أن يؤدب خصماً افتات عليه كقوله : ارتشيت علي ، أو حكمت علي بغير حق ونحوه بضرب لا يزيد على عشر وحبس ، وأن يعفو عنه ، وله أن ينتهره علي بغير حق ونحوه بضرب لا يزيد على عشر وحبس ، وأن يعفو عنه ، وله أن ينتهره

(١) سورة النساء من الآية (٨٥).

(٢) ابن أبي حَدْرَدٍ : عبد الله بن أبي حَدْرَدٍ واسم ابن أبي حدرد : سلامة أو عبيد بن عمير بن أبي سلامة الأسلمي ، أبو محمد ، له ولأبيه صحبة ، توفي سنة ٧١هـ ، وعمره ٨١ سنةً .

ينظر : أسد الغابة ٢١٠/٣ - ٢١١ ، والإصابة ٤٨/٤ - ٥٠ .

(٣) أخرجه البخاري ، باب الصلح بالدين والعين ، كتاب الصلح برقم (٢٧١٠) صحيح البخاري ٢٨٤/٣ ، ومسلم ، باب استحباب الوضع من الدين ، كتاب المساقاة برقم (١٥٥٨) صحيح مسلم ١٦٤/٣ ، وأبو داود ، باب في الصلح ، كتاب الأقضية برقم (٣٥٩٥) سنن أبي داود ٣٠٤/٣ ، والنسائي ، باب حكم الحاكم في داره ، كتاب آداب القضاة برقم (٣٤٠٥) المجتبى ٢٣٩/٨ ، وابن ماجة ، باب الحبس في الدين والملازمة ، كتاب الصدقات ، برقم (٢٤٢٩) سنن ابن ماجة ٢٨١٨/٢ .

إذا التوى عن الحق لئلا يطمع فيه .

ويسن للقاضي أن يحضر مجلسه فقهاء المذهب ومشاورتهم فيما يشكل إن أمكن وسؤالهم إذا حدث حادثة ليذكروا جوابهم وأدلتهم فيها فإنه أسرع لاجتهاده وأقرب لصوابه ، قال تعالى: ﴿ وَشَاوِرَهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ ﴾ (١) قال الحسن: "إنه كان رسول الله - الله - العني عن مشاورتهم وإنما أراد أن يستن بذلك الحكام بعده". (١) فإن اتضح له الحكم له حكم احكم الحكم له عنه ولا اعتراض ؛ لأنه افتيات عليه ، وإلا يتضح له الحكم أخّرة حتى يتضح ، فلو حكم ولم يجتهد لم يصح حكمه ولو أصاب الحق إن كان من أهل الاجتهاد ، ويحرم تقليد غيره ولو كان غيره أعلم منه كالجتهدين في القبلة ، نقل أبو الحارث : "لا تُقلّدُ أمرك (١) أحداً وعليك بالأثر (١) ، وقال أحمد للفضل بن زياد (١) : "ولا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران من الآية (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠٩/١٠ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٧١/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : أمركم ، والمثبت من كتاب الفروع ٢ /٤٤٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : كتاب الفروع ٢/٥٤٦ ، والإنصاف ٣٤٨/٢٨ ، وغاية المنتهي ٤١٧/٣ ، وكشاف القناع ٣١٦/٦ .

 <sup>(</sup>٦) الفضل بن زياد : أبو العباس ، القطان البغدادي ، الحنبلي ، من المتقدمين عند أبي عبد الله ، وكان أبو عبد الله يعرف قدره ويكرمه ، له مسائل كثيرة عن الإمام أحمد .

تُقَلِّدُ دِيْنَكَ الرِّجَالَ فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا". (١)

(وحَرُمَ) على قاض (القضاء وهو غضبان كثيراً) لخبر أبي / بكرة مرفوعاً : ﴿لا [٣٤٣] يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان ﴾ متفق عليه (١) ، بخلاف غضب يسير لا يمنع فهم

يقضين حاكم بين اتنين وهو عصبان ١٧ متفق عليه ، بحلاف عصب يسير لا يمنع فيهم الحكم. الحكم. (أَوْ) أي وحرم أن يقضي وهو (حَاقِنٌ أو في شِدَّة جُوْعٍ أو) في شدة (عَطَشٍ أوْ هَمُّ

أو مَلَلٍ أو كَسَلٍ أو تُعَاسٍ أو بَوْدٍ مُؤلِسمٍ أوْ حُسرٌ مُزْعِسجٍ) ؛ لأن ذلك كله في معنى الغضب ؛ لأنه يشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالباً ، فإن خالف وقضى وهو غضبان ونحوه فأصاب الحق نفذ حكمه وإلا لم ينفذ ، وكان للنبى - على القضاءُ مع ذلك ؛ لأنّه عليه السّلام لا يجوز عليه غلط يقر عليه لا قولاً

للببي والله القطاء مع دلك ؛ أوله عليه السارم أو يبور عليه علك يمر عليه أو دور ولا فعلاً في حكم بخلاف غيره من الأمة .

(و) حرم على قاض (قبول رشوق) بتثليث الراء لحديث إبن عمر

ينظر : طبقـات الحنابلـة ٢٥١/ - ٢٥٣ ، والمقصــد الأرشــد ٣١٢/٢ - ٣١٣ ، وتــاريخ بغــداد

٣٦٣/١٢ . (١) ينظر : كتاب الفروع ٢/٥٦٦ ، والمبدع ٣٧/١٠ ، والإنصاف ٣٤٨/٢٨ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٧١/٣ .

(٢) أخرجه البخاري ، باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان ، كتاب الأحكام برقم (٧١٥٨) صحيح البخاري ٥٤/٩ ، ومسلم ، باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان ، كتاب الأقضية برقم

(۱۷۱۷) صحیح مسلم ۱۳٤۲/۳ - ۱۳۶۳ .

قال : «لعن النبي - الرَّاشِيَ والْمُرْتَشِيَ »(١) وقال الترمذي : "حديث حسن صحيح". ورواه أبو هريرة وزاد : «في الحكم »(٢) رواه أبو بكر في

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه عن ابن عمر ، وإنما عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم - ، أخرجه المترمذي ، باب ما جاء في الراشي والمرتشي ، كتاب الأحكام برقم (۱۳۳۷) الجامع الصحيح ٢٢٣/٣ ، وأبو داود ، باب في كراهية الرشوة ، كتاب الأقضية برقم (٣٥٨٠) سنن أبي داود ٢٢٠/٣ ، وابن ماجة ، باب التغليظ في الحيف والرشوة ، كتاب الأحكام برقم ٣١٦٣ ، سنن ابن ماجة ٢٧٥/٧ ، وأحمد برقم (٢٩٦٦ ، ١٩٤٥) المسند ٢٣٩٧ ، ١٨٤٨ ، وابن حبان ، باب ذكن لعن المصطفى المرتشي في أسباب المسلمين . . ، كتاب القضاء برقم (٧٧٠٥) الإحسان العن المصطفى المرتشي في أسباب المسلمين . . ، كتاب القضاء برقام (٧٠٧١) الإحسان ١٢/٨٢ ، والحاكم ، باب لعن رسول الله الراشي والمرتشي ، كتاب الأحكام ، المستدرك المستدرك الكبرى ١٠٨١٠ ، والجديث صحّحه الترمذي ، وقال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . ه . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم ، كتاب الأحكام برقم (١٣٣٦) الجامع الصحيح ١٢٢/٣ ، وأحمد برقم (٨٧٩٤) المسند ٩١/٣ ، وابن حبان ، باب الرشوة ، كتاب القضاء برقسم (٢٠٠٥) الإحسان ٢١/٧١ ، والحاكم ، باب لعن رسول الله الراشي والمرتشي ، كتاب الأحكام ، المستدرك ٢٠٧١ ، من طرق عن أبي عوانة ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه مويرة مرفوعاً به . والحديث قال عنه الترمذي : "حسن صحيح" ، وأما الحاكم فأتى به شاهداً للحديث الأول ، وقال شعيب الأرنؤوط : "إسناده حسن" . وقال الألباني في الإرواء ٢٤٤/٨ : "فإن عمر بن أبي سلمة فيه ضعف من قبل حفظه ، قال الحافظ في التقريب : "صدوق يخطئ" ، ولذلك فنصحيح الترمذي لحديثه يعد من تساهله ... والحاكم مع تساهله إنما أخرجه شاهداً " . وينظر : التقريب ص ١٤٤ .

"زاد المسافر"(١) وزاد «والرائش »(١) وهو السفير بينهما ؛ لأنه إنما يرتشي ليحكم بغير الحق أو يوقف الحكم وهو من أعظم الظُّلم.

(و) كذا يحرم عليه قبول (هَلِيَّــــةٍ) لحديث أبي حميد السَّاعِدِيِّ (٢) مرفوعاً: ﴿هَذَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ ﴾ رواه أحمد (١) ، ولأن القصد بها غالباً استمالة الحاكم ليعتني [ به ](١) في الحكم فتشبه الرشوة (من غير [ من كان ](١) يُهَادِيْهِ قبل ولايتــه

(١) من مصنفات العلامة عبد العزيز بن جعفر بن أحمد ، أبو بكر ، المعروف بغلام الخلال .

ينظر : طبقات الحنابلة ١٢٠/٢ ، وسيرأعلام النبلاء ١٤٤/١٦ .

(٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢١٨٩٣) المسند ٣٧٦/٦ ، والحاكم في المستدرك ١٠٣/٤ ، والطبراني في الكبير ٩٣/٢ – ٩٤ ، من طريق ليث ، عن أبي الخطاب ، عن أبي زرعة ، عن ثوبان قال : (لعن رسول الله - على الراشي والمرتشي والرائس . . ) . والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٩٨/٤ وقال : "رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار وفيه أبو الخطاب وهو مجهول" . ه .

(٣) أبو حميد الساعدي : صحابي مشهور بكنيته ، اختلف في اسمه ققيل : عبد الرحمن بن سعد ، وقيل : غير سعد ، وقيل : المنذر بن سعد بن المنذر ، وقيل : غير ذلك ، شهد أحداً وما بعدها ، وتوفى في آخر خلافة معاوية .

ينظر: أسد الغابة ٦ / ٧٨ - ٧٩ ، والإصابة ٨٠/٧ - ٨١ .

(٤) أخرجه الإمام أحمد برقم (٣٠٩٠) المسند ٢٠١٥ ، والبيهقي ، باب لا يقبل منه هدية ، كتاب آداب القاضي ، السنن الكبرى ١٠/١٥ ، وعزاه الهيثمي للطبراني في الكبير ولأحمد وهو من طريق إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وهي ضعيفة . مجمع الزائد ١٥١/٤ ، والحديث صحّحه الألباني في الإرواء ٢٤٦/٨ بشواهده .

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٧١/٣ .

ولا حُكُومةً لَهُ) فيباح له قبولها لانتفاء التهمة إذن ، كما يباح لِمُفْتٍ أخذها ، وردها من الحاكم أولى ، فإن خالف القاضي فأخذ الرشوة والهدية حيث حرمت ردتا لمعطم ؛ لأن أخذها بغير حق كالمأخوذ بعقد فاسد.

ويكره بيع القاضي وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به ، وليس له ولا لوال أن يَتَّجِرَ لحديث أبي الأسود المالكي (٢) عن أبيه عن جده مرفوعاً : «ما عدل وال اتَّجَرَ في رَعِيَّتِ فِ أبداً »(٢) ، وإذا احتاج إلى التجارة ولم يكن له ما يكفيه لم تكره له ؛ لأن أبا بكر قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه (١) ، ولوجوب القيام بعياله فلا يتركه لوَهْم مَضَرَّةٍ .

ويسن له عيادة المرضى وشهادة الجنائز وتوديع غاز وحاج ما لم يشغله ذلك عن الحكم ؛ لأنه من القُرَبِ وفيه أجر عظيم ، وهو في الولائم كغيره ؛ لأنه عليه السلام

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) أبو الأسود المالكي: أو القرشي ، يروي عن أبيه عن جده. هذا ما وقفت عليه في ترجمته . ينظر: الإصابة ١٢/٧ - ١٣ ، ولسان الميزان ١٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٢٧٢/٢ ، برقم (١٣٢٢) ، وإسناده ضعيف ، علته كما قال الألباني أبو الأسود هذا . إروا الغليل ٢٥٠/٨ ، وأورده الذهبي في الميزان ٤٩١/٤ وساق له هذا الحديث وقال : قال أبو أحمد الحاكم ليس حديثه بالقائم" .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٩٢٧ .

كان يحضرها (١) وأمر بحضورها (٢) وقال: (ومن لم يجب فقد عَصَى الله ورسوله) (٢) ، ولا يجيب قوماً ويدع قوماً بلا عُذر ، ومتى كثرت وازدحمت تركها كلها ، فإن كانَ في بعضها عُذر كمنكر ونحوه أجاب من لا عذر له في تركها ، ويوصي وجوباً الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ، ويجتهد أن يكونوا شيوخاً أو كُهولاً من أهل الدين والعفة والصيّانة ليكونوا أقل شرّاً ، فإن الشّباب شعبة من الجنون ، والحاكم تأتيه النساء ، وفي اجتماع الشباب بهنّ مفسدة .

ويباح لقاض وفي "المبدع"(٤): " والأشهر أنه يُسَنُّ أن يتخذ كاتباً" ؛ لأنه الله

<sup>(</sup>٢) عن نافع قال : سمعت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يقول : سمعت رسول الله - الله عنهما - يقول : سمعت رسول الله - الله بيقول : (( أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها )) . أخرجه البخاري ، باب إجابة الداعي في العرس وغيرها ، كتاب النكاح برقم (٥١٧٩) صحيح البخاري ٢٢/٧ ، ومسلم ، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، كتاب النكاح برقم (١٤٢٩) صحيح مسلم ١٠٥٣/٢ .

 <sup>(</sup>٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً : أخرجه مسلم ، باب الأمر بإجابة الداعي إلى
 دعوة ، كتاب النكاح برقم (١٤٣٢) صحيح مسلم ١٠٥٥/٢ .

<sup>.</sup> ٤٣/١٠ (٤)

استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان (١) وغيرهما ، ولكثرة اشتغال الحاكم ونظره في أمر الناس فلا يمكنه تولي الكتابة بنفسه وشرط كون الكاتب مُسْلِماً لقوله تعالى : ﴿ يَآ أَيُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ

(۱) استكتابه - النيسة - النيسة - رضي الله عند - الورده البخري في صحيحه ١٦٢٩ - ٦٣ معلقاً ، ولفظه : (وقال خارجة بن زيد بن ثابت ، عن زيد بن ثابت أن النبي - الله النبي - المره أن يتعلم كتاب اليهود ، حتى كتبت للنبي - الله عنه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه) . ومن طريق خارجة بن زيد عن أبيه به ، رواه مسنداً أبو داود ، باب رواية حديث أهيل الكتاب ، كتاب العلم برقيم (٣٦٤٥) سنن أبي داود ٣١٨/٣ ، والترمذي ، باب ما جاء في تعليم السريانية ، كتاب الاستئذان برقم (٢٧١٥) الجامع الصحيح ٥/١٤ ، وأحمد برقم (٢١١٠) المسند ٢٨٨٦ ، والحاكم ، باب جواز تعلم كتابة اليهود ، كتاب الإيمان ، المستدرك ٢٥/١ ، والبيهقي ، باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتباً ذمياً ... ، كتاب آداب القاضي ، السنن الكبرى ١٢٧/١ ، والحديث قال عنه الترمذي : "حسن صحيح" ، وقال الحاكم : "حديث صحيح" ، ووافقه الذهبي .

واستكتابه - الله الكبرى ١٦٦/١، من طريق محمد بن حميد ، حدثنا سلمة بن ابن اسحاق عن القاضي ، السنن الكبرى ١٢٦/١، من طريق محمد بن حميد ، حدثنا سلمة بن ابن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير به . وضعف إسناده الألباني في الإرواء ٢٥٤/٨ من أجل عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس ، ومحمد بن حميد هو الرازي وهو ضعيف" . وأخرج أحمد في مسنده ١/١٨٥ برقم (٢٦٤٦) من طريق أبي عوانة قال : أخبرنا أبو حمزة ، قال سمعت ابن عباس يقول : كنت غلاماً أسعى مع الصبيان ، قال فالتفت فإذا نبي الله - الله على عاوية - وكان كاتبه - قال : فسعيت فقلت : أجب نبي الله - الله - الله على حاجة )) .

خَبَالاً ﴾ (١) وقال عمر: ﴿لا تُؤَمَّنُوهُمْ وقد خَوَّنَهُمْ اللهُ ، ولا تُقرِّبُوهُمْ وقد أَبْعَدَهُمُ الله ، ولا تُعزَّوْهُمْ وقد أَذَلَهُمُ الله ﴾ (٢) ، عدلاً ؛ لأنه موضع أمانة ، ويسن كونه حافظاً عالماً ؛ لأن فيه إعانة على أمره ، وكونه حرّاً خُرُوجاً من الخلاف ، وكونه جيد الخط ؛ لأنه أكمل ، وكونه عارفاً ، قاله في "الكافي"(٢) لئلا يفسد ما يكتبه بجهله ، ويجلس بحيث يشاهد القاضي ما يكتبه ؛ لأنه أمكن لإملائه عليه وأبعد للتُهْمَةِ ، ويجعل القاضي القِمَطُرَ - بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء أعجمي مُعَرَّبٌ - وهو ما يجمع فيه القضايا (٤) مختوماً بين يديه ليحفظ عن التغيير ، ويُسنَ حكمه بحضرة شهودٍ ليستوفي بهم الحقوق ، وتثبت بهم الحجج والمحاضر (٥) ، ويحرم عليه

تعيين قوم بقبول الشهادة بحيث لا يقبل غيرهم لوجوب قبول شهادة من تثبت عدالته . / [٣٤٣-]

ولا يصح (ولا يَنْفُذُ حُكْمُهُ) أي القاضي (على عَدُونه) كالشهادة عليه بل يُفْتِي

(١) سورة آل عمران من الآية (١١٨) .

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٢٦/١٠ ، بلفظ : (( لا تُكرموهم إذْ أهانهم الله ، ولا تُدْنوهم إذْ
 أقصاهم الله ، ولا تَأتمنوهم إذْ خوَّنهم الله )) وصحّح إسناده الألباني في الإرواء ٢٥٥/٨ .

. {{{}^{2}}}

(٤) والقِمَطْر : من الفعل الرباعي : تقول : فلان يمشي قِمَطْراً أي : مجتمعاً ، وكل شيء جمعته فقد قَمْطُرْتَهُ ، والقِمَطْرُ والْقِمْطَرةُ : ما تُصان فيه الكتب .

ينظر : المطلع ص ٣٩٨ ، ولسان العرب ١١٧/٥ ، والقاموس المحيط ١٢١/٢ .

(٥) في الأصل : والمحاضرة .

عليه ؛ لأنه لا إلزام في الفتيا بخلاف القضاء ، (ولا) يَصِحُّ ولا ينفذ حكم (لنفسه ولا لِمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ) كزوجته وعمودي نسبه كالشهادة ولو كانت الخصومة بين ولديه أو بين والده وولده لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر ، فإن عرضت للقاضي ولِمَنْ تُرَدُّ شهادته له حكومة تحاكم إلى بعض خلفائه أو بعض رعيته ، فإن عُمرَ حاكم أبيًّا إلى زيد بن ثابت (۱) وحاكم رجلاً عراقيًا إلى شريح وحاكم عليُّ رجلاً يهوديًا إلى شريح وحاكم عليُّ رجلاً يهوديًا إلى شريح وحاكم عليُّ رجلاً يهوديًا إلى حكمه له كحكمه لغيرهم بشهادتهم وكحكمه عليهم.

ويُسنُ للقاضي أن يبدأ بالنظر بأمر المحبوسين ؛ لأن الحبس عذابٌ وربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه ، فينفذ ثقة إلى الحبس فيكتب أسماءهم وأسماء من حبسهم وفيم ، ذلك كله في رقعة مُنْفردةٍ لِتَكلاً يتكرر النَّظر في حال الأول لو كتبوا في رقعة واحدة ، ويخرج واحدة من الرقاع بالاتفاق كالقرعة ثم ينادي بالبلد أن القاضي ينظر في حال المحبوسين في كذا ، فمن له خصم محبوس فليحضر ، فإذا جلس لموعدهم نظر ابتداءً في رقاع المحبوسين ، فيخرج رقعة منها ويقال : هذه رقعة فلان فمن خصمه ، فمن حضر له خصم نظر بينهما ، فإن كان حبس لتعدل البينة فإعادته إلى

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۹۴۱.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، ١٣٦/١٠ ، وأبو نعيم في الحلية ١٣٩/٤ ، وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير ١٩٣/٤ ، وبيَّن أوجه ضعفه ، وضعّفه الألباني في الإرواء ٢٤٢/٨ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٩٣٢ .

الحبس مبنية على حبسه في ذلك ، والأصح حبسه إن كان في غير حَدٌ ، فيعاد للحبس ، ويقبل قول خصمه في أن القاضي حبسه بعد تكميل البينة وتعديلها ؛ لأن الظاهر أنه إنما حبسه لحق ترتب عليه ، وإن ذكر مَحبوسٌ آنَّهُ حبس بقيمة كلبٍ أو . فَمْر ذمي وصدقه (۱) خلي سبيله ؛ لأنه لا دين عليه (۲) وإن كذبه (۲) وقال : بل بحق واجب غير هذا فقول غريم ؛ لأنه الظاهر ، وإن بَانَ حبسه في تهمةٍ أو تعزيرٍ كافتياتٍ على القاضي قبله [خلاه آ(۱) أو أبقاه في الحبس بقدر ما يرى .

فإطلاق القاضي وإذنه ولو في قضاء دين أو في نفقة ليَرْجِعَ ، ووضع ميزاب ويناء ووضع خشب على جدار جار وأمر ، بإراقة نبيذ وقرعة حكم يرفع الخلاف إن كان ، وذكر الشيخ تقي الدين أنه لو أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكمه بصحته بلا نزاع ، وكذا نوع من فعله كتزويج يتيمة بالولاية العامة وشراء عين غائبة مُوصُوفة بما يكفي في سَلَم لقضاء دين نحو غائب وممتنع حكم يرفع الخلاف .

وحكمه بشيء - كبيع عبد أعتقه من أحاط الدين بماله - حكم بلازمه وهو بطلان العتق في المثال ؟ لأنه لصحة البيع فلا يحكم غيره بخلافه ؟ لأنه نقض لحكمه .

<sup>(</sup>١) يعني غريمه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لاين عليه.

<sup>(</sup>٣) أي غريمه .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٧٣/٣ .

و إقراره غيره على فعل مختلف فيه ، وثبوت شيء عنده ليس حكماً به ، بخلاف إثبات صفة العدالة وأهلية وصيَّة فهو حُكمٌ .

وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ قاله ابن نصر الله ، وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنَّه حكم (١).

والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعاً ، فمن ادَّعَى أنه ابتاع من المدعى عليه عيناً ، واعترف له بذلك لم يجز للحاكم الحكم بصحة البيع بمجرد ذلك حتى يدعى المدعى أنه باعه العين المذكورة وهو مالك لها ، ويقيم البينة بذلك .

والحكم بالْمُوْجَبِ - بفتح الجيم - حكم بموجب الدعوى الثابتة ببينة أو غيرها كالإقرار والنكول ، فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به من نحو بيع وإجارة الحكم فيها بالموجب حكم بالصحة ؛ لأنها من موجبه كسائر آثاره قال الوليُّ العراقي (٢٠) : فيكون الحكم فيها بالموجب حينئذ أقوى مطلقاً لسعته وتناوله الصحة وآثارها . والدعوى غير المشتملة على ذلك كإن ادعى أنه باعه العين فقط الحكم فيها

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبدع ۱۰/ ٤٩ ، والتنقيح ص ٢٩٩ ، وغاية المنتهى ٢٠٠/٣ ، وشرح منتهى الإرادات

<sup>[</sup> ٣٤٤] (٢) هـو : الإمـام الحـافظ ، أحمـد بـن زيـن الديـن عبـد الرحيـم بـن الحسـين بـن عبـد الرحمـن العراقي ، الكردي ، المصري ، أبو زرعـة ، قاضي الديار المصرية ، ولـد سـنة ٧٦٧هـ ، درَّس في أماكن عدة ، وولى القضاء ، وصنف التصانيف ، توفي مسلولاً سنة ٨٢٦هـ .

ينظر: الضوء اللامع ٢١/١ - ٣٤٤ ، وإنباء الغمر ٢١/٨ ، والبدر الطالع ٧٢/١ ، والأعلام ١٤٨١ .

بالموجب ليس حكماً بالصِّحَّةِ إذ مُوْجب الدعوى حينذ حصول صورة بيع بينهما ، ولم تشمل الدعوى على ما يقتضي صحته حيث لم يذكر أن العين كانت / للبائع ولم تقم به بينة وصحة العقد تتوقف على ذلك ، بخلاف ما سبق ، لا يقال : هو أيضاً في الأولى لم يدع الصِّحة فكيف يحكم له بها ؛ لأن دعواها وإن لم تكن صريحة فهي واقعة ضمناً ؛ لأنها مقصود المشتري ، والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم بموجبه ، إذ معناه إلزام المقر بما أقر به وهو أثر إقراره ولا يحكم بالصَّحَّة ، نقله الولي العراقي عن شيخه البُلْقِيْنِيُ (۱) وقال : لا يظهر لهذا معنى فليتأمل . (۱) وقد رجع الشيخ إلى ما ذكر أولاً من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة .

ومن لم يعرف خصمه أو أنكره المحبوس بأن قال : حبست ظلماً ولا حق علي ولا خصم لي نودي بذلك في البلد (") ، فإن لم يعرف خصمه بعد ذلك حلفه حاكم وأطلقه ، ومع غيبة خصمه يبعث إليه ليحضر ، ومع تأخره بسلا عندر يخلي

<sup>(</sup>۱) هـ و : القاضي ، جلال الدين ، أبو الفضل ، عبد الرحمن بن عمر بن نصير بن صالح الكناني ، البلقيني ، المصري ، الشافعي ، ولد سنة ٢٦٣هـ ، ونشأ ذكياً ، فحفظ عدة محفوظات ، وكان آية في سرعة الفهم ، وجودة الحفظ ، ودخل دمشق مع والده ، أجازه ابن أميلة وابن كثير ، انتهت إليه رئاسة الفتوى بعد وفاة والده ، ولي القضاء ، ومات قاضياً بعلة الصرع سنة ٨٢٤هـ بالقاهرة ، من تصانيفه : "التفسير" و"الفقه" و"مجالس الوعظ" .

ينظر: الضوء اللامع ١٠٦/٤ ، شذرات الذهب ١٦٦/٧ ، الأعلام ٣٢٠/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح منتهى الإرادات ٤٧٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) قال في المقنع ٣٧٤/٢٨ : " ثلاثاً " ١ . هـ .

سبيله ، والأولى بكفيل .

ثم إذا تم أمر المحبوسين نظر في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر ؛ لأن هذه أموال يتعلق بها حفظها وصرفها في وجوهها فلا يجوز إهمالها ، ولا نظر له مع الولي أو الناظر الخاص لكن له الاعتراض إن فعل ما لا يسوغ ، فلو نفذ القاضي الأول وصية موصى إليه أمضاها الثاني ؛ لأن الظاهر أن الأول لم ينفذها إلا بعد معرفة أهليته .

ويحرم أن ينقض من حكم قاض صالح للقضاء شيئاً لئلا يؤدي إلى نقض الحكم بمثله غير ما خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة متواترة أو آحاد كالحكم بقتل مسلم بكافر ، وكالحكم بجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه بفلس أسوة الغرماء فينقض ؛ لأنه لم يصادف شرطه ، إذ شرط الاجتهاد عدم النص ، لخبر معاذ بن جبل (۱) ، ولأنه مفرط بترك الكتاب والسنة ، أو خالف إجماعاً قطعيًا فينقض ؛ لأن المجمع عليه

ليس محلا للاجتهاد بخلاف الإجماع السكوتي ، أو خالف ما يعتقده بأن حكم بما لا يعتقد صحته فيلزم نقضه لاعتقاد بطلانه ، فإن اعتقده صحيحاً وقت الحكم ثم تغير اجتهاده ولا نص ولا إجماع لم ينقض لقضاء عمر في المشركة حيث أسقط الإخوة من الأبوين ثم شرك بينهم وبين الإخوة للأم بعد ، وقال : تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي ('') ، وقضى في إرث الجد بقضايا مختلفة ('') ، ولئلا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بمثله ، وإن تغير اجتهاده قبل الحكم عمل بالأخير لاعتقاده بطلان ما قبله ، ولا ينقض حكم بتزويج المرأة نفسها ولو مع حضور وليها لاختلاف الأئمة في صحته ، وحديث : « لا نكاح إلا بولي وشاهِدكي عدل " كتقدم ما فيه ('') ، ولا ينقض حكم لمخالفة قياس ؛ لأن من أحكام الشريعة ما ثبت على خلاف القياس ، ولا لعدم علمه الخلاف في المسألة المحكوم ('') فيها ؛ لأن علمه ذلك لا أثر له في صحة الحكم حيث وافق الشرع ، ولا إن حكم بينة خارج وجهل علمه ذلك لا أثر له في صحة الحكم حيث وافق الشرع ، ولا إن حكم بينة خارج وجهل

قال عنه الترمذي : "لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصلِّ ا . هـ ، وأورده الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١٨٢/٤ - ١٨٣مع بيان أوجه ضعفه .

(۱) سبق تخریجه ص ۱۱۱.

(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٦٦/١/٣ - ٦٦ برقم (٥٩) ، وكذا البيهقي في السنن الكبرى ٢٤٩/٦ ، والدارمي في سننه ٤٥٢/٢ برقم (٢٩١٤) .

> . (۳) سبق تخریجه ص ۲۵۱ .

> > (٤) في الأصل: المملوك.

علمه ببينة تقابلها ، أو حكم [ ببيِّنة ](١) داخل وجهل علمه بسبب بينة تقابلها حيث وقع الحكم على وفق الشرع (٢).

وما قلنا: أنه ينقض فالناقض له حاكمه إن كان موجوداً ، فيثبت عنده السبب المقتضى للنقض وينقضه وجوباً ، ولا يعتبر لصحة نقضه طلب رب الحق نقضه ؛ لأنه حق لله تعالى ، وينقضه إن بَانَ بمن شهد عنده ما لا يرى معه قبول الشهادة ككون الشاهد من عمودي نسب مشهود ، وكذا كل ما صادف وما حكم به مختلف فيه [-

صِفَةٌ اللهُ إِنَّ لِمَا الأُولَى - أي (١) أن لا يرى القاضي الحكم معه كبيع عبد تبين أنه منذور عتقه نذر تَبَرُّر ولم يعلم قاضِ عند حكم فينقضه إذا ثبت عنده .

وتنقيض أحكام من لا يصلح للحكم لفقيد بعيض الشروط وإن وافقيت الصواب ؛ لأن حكمه غير صحيح فوجوده كعدمه ، وهذا في غير قضاة الضرورة ، / [ ٣٤٤ ] ولا ينقض من أحكامهم مأ وافق الصواب كما اختاره الشَّيْخُ تقى الدِّين (٥٠) ؛ لأنها ولاية شرعية وإلا تعطلت الأحكام.

(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهي الإرادات ٤٧٩/٣ .

(٢) قىال الزركشي: "واعلىم أن بينة المدعى عليه تسمى بينة الداخل، وبينة المدَّعي تسمى بينة الخارج ، لأنه جاء من خارج ينازع الداخل . . " ا . ه ، شرح الزركشي ٢٠٢٧ .

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٧٩/٣ .

(٤) في الأصل: أن.

(٥) الاختيارات ص ٥٨٠ .

(ومن استعثاه) أي القاضي (على خصم في البلو) الذي به القاضي (بمله) أي شيء (تتبعه اللهمية لَزِهه) أي القاضي (إحضلوه) أي الخصم ولو لم يحرر المستعدي الدعوى نصاً (() أو لم يعلم أن بينهما معاملة لئلا تضيع الحقوق ويقر الظلم ، وقد يثبت حق الأدنى على الأرفع منه لنحو غصب أو شراء ولا يوفيه ثمنه أو إيداع أو إعارة ولا يرد إليه ، فإن لم يعد عليه ذهب حقه وهو أعظم ضرراً من حُضُور مجلس الحكم فإنه لا نقص فيه ، وقد حضر عمر وآبي عند زيد بن ثابت ، وللمستعدى عليه أن يوكل إن كره الحضور ، ومن طلبه خصمه أو حاكم حيث لزمه إحضاره بطلبه منه لمجلس الحكم لزمه الحضور ، ومن طلبه خصمه أو حاكم حيث لزمه إحضاره بطلبه منه لمجلس الحكم انتهار أو ضرب ، ويعتبر تحرير الدعوى فيما إذا استعدى على حاكم معزول ومن في معناه من ذوي المناصب كالخليقة والعالم الكبير والشيخ المتبوع صيانة له عن الابتذال ، ثم يراسله القاضي ، فإن خرج من العهدة وإلا أحضره .

(إلا غَيْرَ بَرْزُة) وهي المخدرة التي لا تبرز لقضاء حوائجها إذا استعدي عليها (فَتُوكِّلُ كمريضٍ ونحُوه) بمن له عذر (وإنْ وَجَب) ست عليها (يَمِيْنٌ أَرْسَل) الحاكم (مَنْ) أي أمينا معه شاهدان (يُحلِّفُها) بحضرتهما .

ومن ادَّعى على غائب بموضع من عمل القاضي لا حاكم به بعث القاضي إلى ثقةٍ يتوسط بينهما قطعاً للنِّزاع ، فإن تعذر حرر دعواه ثم أحضره ولو بَعُد مكانه إذا كان

<sup>(</sup>۱) المغني ۳۹/۱٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۳۸۹/۲۸ – ۳۹۱ ، والمحرر ۲۰۰/۲ ، والمبدع ٥١/١٠ ، والمبدع

بعمله .

ومن قال لحاكم : حكمت علي بشهادة فاسقين عمداً فأنكر القاضي لم يحلف لله لا يتطرق المدعى عليهم على إبطال ما عليهم من الحقوق بذلك وفيه ضرر عظيم ، واليمين إنما تجب للتهمة ، والقاضى ليس من أهلها .

وإن قال قاضٍ معزول عدل لا يُتّهم : كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا وبيّنه وهو ممن يسوغ الحكم له قُبل نَصّاً (١) ولو لم يذكر مستنده في حكمه من نحو بينة أو إقرار ، ولو أن العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود ؛ لأن عزله لا يمنع قبول قوله ، قال القاضي مجد الدين (٢) ما لم يشتمل قوله على إبطال حكم حاكم آخر فلا يقبل إذن ، فلو حكم حنفي برجوع واقف على نفسه وأخبر حنبلي أنه حكم بصحة فلك الوقف قبل حكم الحنفي برجوعه لم يقبل ، نقله المحب ابن نصر الله في "حواشي الفروع"(٢).

وإذا أخبر حاكمٌ حاكماً بحكمٍ أو ثبوتٍ ولـ و في غـير عملـهما قبـل وعمـل بــه

(۱) المغني ۸٥/۱٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٩٥/٢٨ - ٣٩٦ ، والمحرر ٢١١/٢ ، وشرح الزركشي ٢٨٤/٧و ٢٨٥ ، والمبدع ٥٢/١٠ ، وغاية المنتهي ٤٢٤/٣ .

(٢) هـــو : أبـــو البركـــات ، ســـالم بـــن ســـالم بـــن أحمـــد بـــن ســـالم بـــن عبـــد الملك ، المقدسي ، الفقيه ، الحنبلي ، ولـد سـنة ٧٤٨هــ ، ولي القضاء أكثر من ثلاثين سنة بتواضع وعفّة ، توفي سنة ٨٢٠هـ .

ينظر : المنهج الأحمد ٢٠٥/٥ - ٢٠٦ ، وإنباء الغمر ٢٨/٨ ، والسحب الوابلة ٢٠١/٢ - ٤٠٣ . (٣) وقال : "هذا تقييد حسن ينبغي اعتماده" . ١ . هـ . ينظر : الإنصاف ٣٩٨/٢٨ . الْمُخْبَرُ - بفتح الباء - إذا بلغ عمله كما لو أخبره بعد عزله وأوْلَى ، ويجوز للمُخْبَرِ - بفتح الباء - أن يعمل بأخبار الآخر مع حضوره وهما بعملهما إذا أخبره بالثبوت عنده بلا حكم ؛ لأنه كنقل الشهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة ، بخلاف ما لو حكم وأخبر به أوكانا أو أحدهما بغير عملهما ، وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف بعد عزله بأمرٍ صدر منه حال ولايته فيقبل منه حيث يقبل في ولايته ، قال في "الانتصار" : كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به . (۱)

<sup>(</sup>١) ينظر: الإنصاف ٣٩٩/٢٨، وكشاف القناع ٢٩٩/٦.

رَفْعُ معبں (الرَّحِلِ) (النَجْنَّرِيَّ (سِلنَمَ) (انْإِنُ (الِفِرُوکِسِس

## فَصْلً في طَرِيْق الحُكْم وصيفَتِهِ

وطريقُ كل شيء ما يتوصل به إليه (١).

والحُكُمُ لغةً : المنع (٢).

واصطلاحاً: فصل الخصومات، أو الإلزام بحكمٍ شرعي لعقد رفع إليه فحكم بـه بلا خصومة (٣)، وسُمِّيَ القاضي حاكماً لأنه يَمنعُ الظالم من ظلمه.

وإذا حضره خصمان استحب أن يجلسهما بين يديه لحديث أبي داود «أن النبي - وإذا حضره خصمان استحب أن يجلسهما بين يدي الحاكم »(1) / وقال على حين خاصم [١/٣٤٥] اليهودي في درعه إلى شريع: « لولا أن خصمي يهودي لجلست معه

(١) المطلع ص ٣٩٩.

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٩١/٢ ، لسان العرب ١٤١/١٢ ، والقاموس المحيط ٩٨/٤ .

- (٣) ينظر : التنقيح ص ٣٠١ ، وغايـة المنتـهى ٤٢٥/٣ ، وكشـاف القنـاع ٣٣٠/٦ ، والـروض المربـع ٣٦٨/٢ .
- (٤) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مرفوعاً: أخرجه أبو داود ، باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي ، كتاب الأقضية برقم (٣٥٨٨) سنن أبي داود ٣٠٢/٣ ، والبيهقي ، باب إنصاف الخصمين . . ، كتاب آداب القاضي ، السنن الكبرى ١٣٥/١ ، وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود ص ٣٥٤ .

 <sup>(</sup>٢) حَكَمْتُ وَاحْكُمْتُ وحَكِّمْتُ بمعنى : مَنَقْتُ ورددتُ ، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس : حاكمٌ لأنه
 يمنع الظالم من الظلم .

فإذا جلسا فله أن يسكت حتى يبدأ (٢) وله أن يقول: أيكما المدعي ؟ لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما ، ومن سبق بالدَّعُوى قدمه على خصمه لترجحه بالسبق ، فإذا قال خصمه : أنا المدعي لم يلتفت القاضي إليه وقال له : أجب دعواه ، ثم إن ادعيا معا قدم من قرع فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر ، ولا تسمع دعوى مقلوبة نحو أدَّعِيْ على هذا أنه يدعي عليَّ ديناراً مثلاً ، فاستحلفني له أنه لا حق له علي ، سميت مقلوبة ؛ لأن المدعي فيها يطلب أن يعطى المدعى عليه والمدعي في غيرها يطلب أن يأخذ من المدعى عليه والمدعي في غيرها يطلب أن يأخذ من المدعى عليه فانقلب فيها القصد المعتاد ، ولا تسمع دعوى حسبة بحق الله تعالى كعبادة من صلاة أو زكاة أو حج ونحوها وحُدُّ وكفارة ونذر وجزاء صيد قتله محرماً أو في الحرم ، وتسمع بلا دعوى بينة بذلك وبعتق ولو أنكر معتوق العتى لحق الله تعالى ، وكذا تسمع بطلاق وبوقف ووصية على غير معين ، وبوكالة وإسناد وصية من غير حضور خصم (٣) ولو كان بالبلد ، ولا تسمع معين ، وبوكالة وإسناد وصية من غير حضور خصم (٣) ولو كان بالبلد ، ولا تسمع كينه إلا بعد دعواه وبعد شهادة الشاهد إن كان حيث يقضى بالشاهد واليمين ، وأجاز بعض أصحابنا سماع الدعوى والبينة لخفظ كان حيث يقضى بالشاهد واليمين ، وأجاز بعض أصحابنا سماع الدعوى والبينة خفظ كان حيث يقضى بالشاهد واليمين ، وأجاز بعض أصحابنا سماع الدعوى والبينة خفظ كان حيث يقضى بالشاهد واليمين ، وأجاز بعض أصحابنا سماع الدعوى والبينة خفظ كان حيث يقضى بالشاهد واليمين ، وأجاز بعض أصحابنا سماع الدعوى والبينة خفظ كان حيث يقضى بالشاهد واليمين ، وأجاز بعض أصحابنا سماع الدعوى والبينة خفظ كان حيث يقضى بالشاهد واليمين ، وأجاز بعض أصحابية أحدواه وبعد شهادة الشاهد واليمين ، وأجاز بعض أصحابية ألم كان حيث يقضى بالشاهد واليمين ، وأجاز بعض أصد ألم كان حيث يقضى بالشاهد واليمين ، وأجاز بعض أحدواه وبعد شهادة الشاهد واليمين ، وأبول كان بالبلد ، وأبول كان حيث يقضى بالشاهد واليمين ، وأبول كان بالبلد ، وأبول كان بالبلد كور المؤلف كان بالبلد ، وأبول كان بالبلد كور المؤلف كان بالبلد كور المؤلف كان بالبلد كور المؤلف كان بالبلد كور المؤلف كو

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۹٤٦ .

<sup>(</sup>٢) أي أحد الخصمين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : خصمٌ حضور ، فيه تقديم وتأخير .

وقف وغيره بالثّبات بلا خصم (۱) وأجازه الحنفية (۲) وبعض الشافعية (۳) وبعض أصحابنا بخصم مُستخُر (٤) أي ينصب لينازع صورة ، قال الشيخ تقي الدين : "وعلى أصلنا وأصل مالك إما أن تثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة وقاله بعض أصحابنا ، وإما أن يسمعها ويحكم بلا خصم وذكره بعض المالكية وبعض الشافعية ، وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع لأنا نسمعها على غائب ومتنع وميت ، فسماعها مع عدم خصم أولى ، فإن المشتري مثلاً قبض المبيع وسلم الثمن فلا يدعي ولا يدعى عليه ، وإنما الغرض الحكم لخوف خصم مستقبل وحاجة الناس خصوصاً فيما فيه شبهة أو خلاف لرفعه" . (٥) قال المنقّح : "وعمل الناس عليه" أي على ما قاله الشيخ تقي الدين فيما يقع من عقود البيوع والإجارات والأنكحة وغيرها ، حيث يرفع للحاكم وتشهد به البينة فيحكم به بلا خصم ، قال الشيخ منصور : "قلت : ولا ينقض الحكم لذلك وإن كان الأصح خلافه ، لما تقدم

<sup>(</sup>١) كتاب الفروع ٥٢٤/٦ ، والإنصاف ٢٨/٢٨ - ٤٢١ ، وشرح منتهى الإرادات ٤٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) المبسوط ٣٩/١٧ ، وحاشية ابن عابدين ٤١٤/٤ ، وبدائع الصنائع ٢٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ٤٠٦/٤ - ٤٠٧ ، وروضة الطالبين ١٧٥/١١ ، ونهاية المحتاج ٢٦٨/٨ - ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: مصخر.

<sup>(</sup>٥) ينظر : مجموع الفتاوى ٣٥٦/٣٥ .

<sup>(</sup>٦) التنقيح ص ٣٠٢ .

أنه لا ينقض إلا ما خالف نص كتاب ا أو آ(١) سنة أو إجماعا". (٢)

وتصح الدعوى بالقليل ولو لم تتبعه الْهِمَّةُ بخلاف الاستعداء للمشقة .

ويشترط لصحة الدعوى شروط: -

أحدها: ما أشار إليه بقوله: (وشُرِطَ كَوْنُ مُلدَّعِ ومُنْكِرٍ جَهَائِزَيْ الله الله بقوله: التَّصَرُّف) ؛ لأن قول غيره غير معتبر لكن تصح على سفيه فيما يؤآخذ به حال سفهه وبعد فك حجره كطلاقه وقذفه ونحوه ؛ لأن إقراره به معتبر لعدم التهمة ، ويحلف إذا أنكر فيما يحلف الرشيد في مثله .

(و) الشرط الثاني: (تحريرُ الدَّعْوَى) لترتب الحكم عليها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إنما أقضي على نحو ما أسْمَعُ »(٢)، ولا يمكن الحكم عليها مع عدم تحريرها، فلو كانت الدعوى بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين، فإن كان أثماناً ذكر جنسه ونوعه وقدره وحرر التركة، وفي "المغني"(١): "أو أن المدعى عليه وصل إليه من تركة مورثه ما يفي بدينه ويقبل قول وارثٍ في عدم التركة، ويكفيه أن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٤٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - مرفوعاً: أخرجه البخاري ، باب موعظة الإمام للخصوم ، كتاب الأحكام برقم (٧١٦٩) صحيح البخاري ٥٧/٩ ، ومسلم ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ، كتاب الأقضية برقم (١٧١٣) صحيح مسلم ١٣٣٧/٣ .

<sup>. 79 - 71/18 (8)</sup> 

يحلف أنه ما وصل إليه من تركة مورثه شيء ، ولا يلزمه أن يحلف أنه لم يخلف شيئاً ؛ لأنه قد يخلف شيئاً لم يصل إليه فلا يلزمه الإيفاء".

(و) الشرط الثالث: (عِلْمُ مُدَّعَى به) ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت (إلاً فيما نُصَحِّحُهُ) معاشر الحنابلة (مَجْهُولاً كوصِيَّةٍ) بمجهول بأن ادعى أنه وصى له بدابة أو بشيء ونحو ذلك ، وكإقرار بمجهول بأن ادَّعى أنه أقر له بمجهول فتصح وإذا ثبت طُول بمدع على علي البيان ، وكخل أو طلق على علي أحد دوابها ويتنازعان . /

والشرط الرابع: كون الدّعوى (١) مصرحاً بها، فلا يكفي: لي عنده كذا حتى يقولي: وأنا مطالبه.

والشرط الخامس: أن تكون الدعوى متعلقة بالحال، فلا تصح بدين مؤجل لإثباته ؛ لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله، وتصح الدعوى بتدبير وكتابة واستيلاد لصحة الحكم بها وإن تأخر أثرها.

الشرط السادس: أن تكون الدعوى منفكةً عمَّا يكذبها، فلا تصح بأنه قتل أو سرق من عشرين سنةً وسنَّه دونها ونحوه، ولا يشترط ذكر سبب الاستحقاق لعين أو دين لكثرة سببه وقد يخفى على المدعي، ويعتبر تعيين مدعى به إن حضر بالمجلس لنفي اللبس بالتعيين، ويعتبر إحضار عين مدعى بها إن كانت بالبلد لتعين بمجلس الحكم نفياً للبس، ولو ثبت أن العين المدعى بها بيده ببينة أو نكول حبس حتى يحضرها لتقع

(١) في الأصل : المدعى .

الدعوى على عينها أو حتى يدعى تلفاً فيصدق للضرورة ؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته وتكفى القيمة ، وإن كانت العين المدعى بها غائبةً عن البلد ، أو كانت تالفةً ، أو كانت في الذمة ولو غير مثلية كالبيع في الذمة بصفة ، وكواجب الكسوة وصفها مدع كسُّلُم ، والأولى ذكر قيمتها أيضاً ، ويكفى في الدعوى ذكر نقد البلد إن اتحد وذكر قيمة جوهر ونحوه مما لا يصح فيه السَّلُمُ لعدم انضباط صفاته ، وإن ادعى عقاراً غائباً عن البلد ذكر موضعه وحدوده وتكفي شهرة عقار عندهما وعند حاكم عن تحديده ، ولو قال مدع : أطالبه بثوب غصبه قيمته 1 عشرة ا(١) فيرده إن كان باقياً وإلا فقيمته ، أو أطالبه بثوب قيمته عشرة أخذه منى ليبيعه بعشرين فيعطنيها إن كان باعـه أو الثوب إن كان باقياً أو قيمته إن تلف صح ذلك اصطلاحا مع ترديد (٢) الدعوى للحاجة ، (فَإِنْ ادْعَى عَقْداً) ولو غير نكاح كبيع وإجارة (ذَكَرَ شُــوُوْطَهُ) للاختلاف في الشروط ، وقد لا يكون صحيحاً عند القاضي فلا يتأتَّى الحكم بصحته مع جهله ، إلا إن ادعى زوج استدامة الزوجية فلا يشترط ذكر شروط النكاح ؛ لأنه لم يدع عقداً وإنما يدعى خروجها عن طاعته ، ويجزئ عن تعيين المرأة المدعى نكاحها إن غابت ذكر اسمها ونسبها ، وإن ادّعته المرأة وادّعت معه نفقة ومهراً ونحوهما سمعت دعواها ؟ لأنها تدَّعي حقاً لها تضيفه إلى سبب أشبه سائر الدعاوي ، وإلا تدعى سوى النكاح فلا تسمع دعواها ؛ لأنه حق للزوج فلا تسمع دعواها بحق لغيرها ، ومتى

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: توتديد.

جحد الزوج الزوجية ونوى به الطلاق لم تطلق بمجرد (() ذلك ؛ لأن إنكاره النكاح ليس بطلاق ولو نواه ؛ لأن الجحود هنا لعقد النكاح لا لكونها امرأته ، ومن ادعى قتل مورثه ذكر وكونه عمداً أو شبهه أو خطأ ويصفه ، وأن القاتل انفرد بقتله أو شارك فيه ، (أو) ادعى (إرثاً ذكر سَبَبه ) وُجوباً لاحتلاف أسباب الإرث ، (أو) ادعى (مُحَلى بأحَدِ النَّقْدَيْنِ قَوَّمَهُ بس) النقد (الآخر) ، فإن ادعى محلى بذهب قَوَّمَهُ بفضة ، وإن ادعى محلى بفضة قومه بذهب لئلا يفضي تقويمه بجنسه إلى الربا ، (أو) ادعى محلى ادعى محلى بفضة قومه بذهب لئلا يفضي تقويمه بجنسه إلى الربا ، (أو) ادعى محلى

(بِهِمَا) ، أو مَصُوعًا منهما مُباحًا تزيد قيمته عن وزنه (فَبِأَيَّهِمَا) أي النقدين (شَاء) يقوم للحاجة أي انحصار الثمنية فيهما ، وإذا ثبت أعطي عروضا .

(وَإِذَا حَرَّرَهَا) أي الدعوى فللحاكم سؤال خصم عنها وإن لم يسأل المدعني

الحاكم سؤاله ، (فَإِنْ أَقَرُ الْحَصْمُ) بالدعوى (حُكِمَ عليهِ بسؤالِ مُسدَعٍ) ؛ لأن الحق له فلا يستوفيه الحاكم إلا بمسألته ، فيقول الحاكم للمدعى عليه : أخرج من حقه ، أو

[۱/۳٤٦] قضيت عليك له ، أو ألزمتك / بحقه ، أو حكمت عليك بالخروج منه ونحوه .
وإن أنكر مدعى عليه الدعوى بأن قال مدعى عليه لمدع قرضاً أو ثمناً : ما
أقرضني ، أو ما باعني ، أو ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئاً منه ، أو قال : لا حق له
على صح الجواب لنفيه عين ما ادعى به ؛ لأن قوله : "لاحق له " نكرة

<sup>(</sup>١) في الأصل: بمجر.

في سياق النفي ، فتعم (1) كل حق ما لم يعترف له بسبب الحق ، فلا يكون قوله : ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه وما بعده جواباً ، فلو ادعت امرأة مهرها على معترف بزوجيتها فقال : لا تستحق علي شيئاً لم يصح الجواب ولزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه ، وكذا لو ادعت عليه نفقة أو كسوة ، ولهذا لو أقرّت مريضة في مرض الملوت أن لا مهر لها على زوجها لم يقبل منها إلا ببينة أنها أخذته نَصّاً ، نقله مهنا (1) ، أو أنها أسقطته عنه في الصحة ، ولو قال مدع : لي عليك مائة فقال : ليس لك مائة اعتبر قوله ولا شيئاً منها ؛ لأن نفي المائة لا ينفي ما دونها كيمين ، فلا يكفي الحلف على نفي المائة ، فإن نكل عن اليمين عمّا دون المائة حكم عليه بمائة إلا جزء ، ومن أجاب مدع استحقاق مبيع بقوله هو ملكي اشتربته من زيد مثلا وهو ملكه لم يمنع ذلك رجوعه على بائعه بثمن المبيع المستحق إذا أثبته ربه ، قال في "تصحيح لم يمنع ذلك رجوعه على بائعه بثمن المبيع المستحق إذا أثبته ربه ، قال في "تصحيح الفروع" (2) : "وهو الصواب لا سيما إن كان المشتري جاهلاً أو الإضافة إلى ملكه في الفروع "(2) : "وهو الصواب لا سيما إن كان المشتري جاهلاً أو الإضافة إلى ملكه في

ولو قال مدعى عليه لمدع ديناراً: لا تستحق عليٌّ حبة صحٌّ الجواب ويعم حبات

الظاهر ، والوجه الثاني : ليس له الرجوع لاعترافه له بالملك وهو بعيد" انتهى .

١) نظ في ألة : "النكية في اقبالنفي تعبير" : أصول السيخيير ١٦٠/١ ، مثب حين من الموزة

(۱) ينظر في مسألة: "النكرة في سياق النفي تعم": أصول السرخسي ١٦٠/١، وشرح مختصر الروضة ص ٢٧٠، والمغني في أصول الفقه ص ١٦٠، اللمع في أصول الفقه ص ٢٩، وإفاضة الأنوار على أصول المنارص ٩٩.

(٢) كتباب الفروع ٦/٧٦ ، والمبدع ٥٨/١٠ ، والإنصباف ٤١٤/٢٨ ، وشرح منتهى الإرادات ٤٨٥/٣ .

. £7A/7 (Y)

الدينار ؛ لأنها نكرة في سياق النفى ، ويعم ما دون الحبة من باب الفَحْوَى (١) .

ولمدع أنكر خصمه أن يقول: لي بينة، وللحاكم إن لم يقل المدعي ذلك أن يقول لـه: ألـك بينـة؟ لمـا روي: ﴿أَنْ رَجِلَـين (٢) اختصمـا إلى رسـول

الله - الله عضرمي وكندي ، فقال الحضرمي : يا رسول الله ! إن هذا غلبني على أرضي ، فقال الكندي : هي أرضي وفي يدي ، فليس له فيها حق ، فقال النبي - المحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فلك يمينه »(١) وهو حديث حسن صحيح قاله في "شرح المنتهى" لمصنفه (١).

<sup>(</sup>١) الفَحْــوَى : ما يظــهر للفــهم مــن معنـــى الكـــلام ولَحْنِــه ، أو مــا يُعــرف مــن مذهـــب الكلام ، وجمعه : الأَفْحَاءُ .

ينظر : معجم مقاييسُّ اللغة ٤٨٠/٤ ، ولسان العرب ١٤٩/١٥ ، والقاموس الحيط ٣٧٣/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: رجلان.

<sup>(</sup>٣) من حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - : أخرجه مسلم بنحوه ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ، كتاب الإيمان برقم (١٣٩) صحيح مسلم ١٢٣/١ ، وأبو داود ، باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه ، كتاب الأقضية برقم (٣٦٢٣) سنن أبي داود ٣١٢/٣ ، والترمذي ، باب ما جاء في أنَّ البينة على المُدَّعي واليمين على المُدَّعى عليه ، كتاب الأحكام ، برقم (١٣٤٠) الجامع الصحيح ٣١٥/٣ ، وأحمد برقم (١٨٣٨٤) المسند ٥/٤١٤ ، والدارقطني ، باب كتاب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري ، كتاب الأقضية ، سنن الدارقطني ، بال كتاب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري ، كتاب بين الأقضية ، سنن الدارقطني ، السنن الكبرى ١٢٧/٠ ، والبيهقي ، باب ما يقول إذا جلس الخصمان بين يديه ، كتاب آداب القاضى ، السنن الكبرى ١٣٧/١٠ .

<sup>. £ \ \ \ \ \ \ ( £ )</sup> 

فإن قال مدع سأله الحاكم: ألك بينة ؟ فقال: نعم قال له: إن شئت أحضرها، فإذا أحضرها لم يسألها الحاكم عمّا عندها حتى يسأله المدعي ذلك ؟ لأن الحق له فلا يتصرف فيه بلا إذنه، ولم يلقنها الحاكم الشهادة بل إذا سأله المدعي سؤاله البينة قال: من كان عنده شهادة فليذكرها إن شاء، ولا يقول لهما: اشْهكا ؛ لأنه أمر / ، وكان شريح يقول للشاهدين: "ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا، ولا يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما اليوم أقضي، وبكما أتقي يوم القيامة "(١٠٠٠ فإذا شهدت عنده البينة سمعها، وحرم عليه ترديدها، ويكره له طلب زلتها وانتهارها لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان، ولا يكره قوله لمدعى عليه: ألك فيها دافع أو مطعن؟ بل يستحب قوله: قد شهدا عليك، فإن كان لك قادح فبينه لي، وقيده في المأذهب "(١٠ و"المُستّوعب "(١٠ با إذا ارتاب منها، فإن لم يأت بقادح واتضح للحاكم الحكم وكان الحق لمعين وسأله الحكم لزمه فوراً، ويحرم الحكم ولا يصح مع علم الحاكم بضده أو مع لبس قبل البيان، ويأمر بالصلح لقوله تعالى: ﴿ لِتَحْكُمُ بَيْنَ

(١) ينظر : أخبارالقضاة ٢/٢٥٢ - ٢٥٥ ، ٢٩١ ، ٢٩٦ والمغني ٢٥٢/١٤ ، ٧٠ .

(٢) " المُذْهَبُ في الْمَدْهَب " لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبي الفرج المعروف بابن الجوزي المتوفي سنة ١٩٥٧ه ، وهو مجلد .

ينظر : سير أعلام النبلاء ٣٦٨/٢١ ، والذيل على طبقات الحنابلة ١٨/١ .

. TT • - T19/T (T)

آلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ آللَّهُ ﴾ (١) ، ومع علمه ضده أو مع لبس لم يره شيئاً يحكم به ، ويحرم الاعتراض على القاضي لتركه تسمية الشهود ، قال في "الفروع"(١) : "وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق ، ويتوجه مثله حكمت بكذا ولو لم يذكر مستنده". من بينة أو إقرار أو نكول فيحرم الاعتراض عليه لذلك .

وله الحكم ببينة وبإقرار في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيره نصاً ، نقله حرب (٢) ؛ لأن مستند قضاء القاضي هو الحجج الشرعية ، وهي البينة أو الإقرار ، فجاز له الحكم بهما إذا سمعها في مجلسه وإن لم يسمعه أحد ، لحديث أم سلمة مرفوعاً : ﴿ إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي ، ولعل أن يكون بعضكم ألْحَنَ بحجته من بعضٍ فأقضي على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار » رواه الجماعة (١) فجعل مستند قضائه ما يسمعه

<sup>(</sup>١) سورة الساء من الآية (١٠٥).

 $<sup>. \{</sup>Y \cdot / \exists (Y)$ 

<sup>(</sup>٣) قال في المقنع ٤٢٣/٢٨ : " ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمع معه شاهد الله الحكم به نصَّ عليه" . ١ . هـ .

وينظر : المغني ٣٣/١٤ ، والشرح الكبير والإنصاف ٢٨/٢٨ ، وشرح الزركشي ٢٥٨/٧ ، والمبدع

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، باب موعظة الإمام للخصوم ، كتاب الأحكام برقم (٧١٦٩) صحيح البخاري ٥٧/٩ ، ومسلم ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ، كتاب الأقضية برقم (١٧١٣) صحيح مسلم ١٣٣٧/٣ ، وأبو داود ، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ، كتاب الأقضية برقم (٣٥٨٣)

لا غيره ، ولأنه إذا جاز الحكم بشهادة غيره فبسماعه أولى ، ولئلا يؤدي إلى ضياع الحقوق ، ولا يحكم قاضٍ بعلمه في غير هذه المسألة ولو في غير حد للخبر (۱) ، ولقول الصديق : «لسو رأيست حدا علسى رجسل لم آخده حتى تقوم البينة »(۱) ، ولأن تجويز القضاء بعلم القاضي يؤدي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي مع الإحالة على علمه لكن يجوز الاعتماد على سماعه بالاستفاضة ؛ لأنها من أظهر البيان ، ولا يتطرق [ إلى آ<sup>(۱)</sup> الحاكم تهمة إذا استند إليها ، فحكمه بها حكم بحجة لا بجسر د علمه الدي لا يشاركه فيه غيره ، ذكره في "الطُّرُق الحكمية"(۱) ،

سنن أبي داود ٣٠١/٣، والترمذي ، باب ما جاء في التشديد على من يُقضى له بشيء ليس له أن يأخذه ، كتاب الأحكام برقم (١٣٣٩) الجامع الصحيح ٢٢٤/٣، والنسائي ، باب الحكم بالظاهر ، كتاب آداب القضاة برقم (١٠٤٥) المجتبى ٢٣٣/٨ ، وابعن ماجمة ، باب قضية الحاكم ... ، كتاب الأحكام برقم (٢٣١٧) سنن ابن ماجة ٢٧٧٧ ، وأحمد ، برقم (٢٥٩٥٢) المسند ٢٧٧٧ ،

- (١) الذي سبق وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً . رواه الجماعة .
- (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٤٤/١٠ ، وأعلَّه بالانقطاع ، وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٩٧/٤ ، وضعُّفه بالانقطاع .
  - (٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٨٧/٣ .
    - (٤) ص ٢٠٢

المزكين أو جرحهم ، فلو لم يعمل بعلمه في ذلك لاحتاج كل من المزكين إلى مزكين ثم [ألاء] يحتاجون أيضاً إلى مزكين / وهكذا .

ومن جاء من المدعين ببينة فاسقة استشهدها الحاكم لئلا يفضحها وقال لمدع : زدني شهوداً ولم يقبلها لقول عالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِن جَآءَكُمْ

ويعمل بعلمه في عدالة بينة وجرحها بغير خلاف لئلا يتسلسل الاحتيساج إلى معرفة

فَاسِقٌ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ (١) . (وَإِنْ أَنْكَسِ) مدعًى عليه (و) الحال أن (لا بَيِّنَسةَ) بأن قال المدعي : ما لي بينة (فقولُسهُ) أي المنكر (بيمينه) ، فيعلم المدعى حاكم بذلك ، لحديث وائل بن

" الطرق الحكمية في السياسة الشرعيَّة " للإمام المحقق أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن القيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١هـ ، وهو كتابٌ مشهورٌ ومطبوعٌ في مجلد بتحقيق الشبخ محمد حامد الفقي ، دار الكتب العلميَّة .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات من الآية (٦) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٩٦٠.

عدم قدرته على حقه - ويكره له إحلاف ه إذن لئلا يضطر إلى اليمين الكاذبة - أحلف على صفة جوابه نصًا (٢) ، لا على صفة الدعوى ؛ لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك الجواب فيحلف عليه ، وإذا حلف خلى سبيله ، وتحرم دعواه عليه ثانياً ، وتحليف أيضا كبرى - .

ولا يعتد بيمين إلا بأمر حاكم بسؤال مدع طوعاً ، فإن حلف بلا أمر حاكم ، أو حلفه حاكم بلا سؤال مدع أو بسؤاله كرهاً لم تسقط عنه اليمين .

ولا يصل اليمين منكر باستثناء لأنه يزيل حكمها ، وتحرم تورية وتـأويل في حلف بأن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره إلا لمظلوم فيجوز له التورية والتأويل لدفع الظلم .

ويحرم حلف معسر خاف حبساً أنه لا حق له علي ولو نوى الساعة ، ويحرم حلف من عليه دين مؤجل أراد غريمه منعه من سفر فأنكر وحلف لا حق له علي ولو نوى الساعة نصاً (1) ، ولا يحلف مدعى عليه في شيء مختلف فيه لا يعتقده نصاً ، وحمله الموفق على الورع ، ونقل عن أحمد : لا يعجبني نحو إن باع شافعي لحماً متروك التسمية عمداً لحنبلي بثمن في الذمة وطالبه به وأنكر مجيباً لا حق لك

<sup>(</sup>١) أي المُدعى .

<sup>(</sup>٢) أي المنكو .

<sup>(</sup>٣) المغني ٢٣٢/١٤ ، وكتاب الفروع ٢٥/٥٦ ، والمبدع ٦٣/١٠ ، والإنصاف ٤٢٩/٢٨ ، وكشاف القناع ٣٣٧/٦ .

<sup>(</sup>٤) كتاب الفروع ٦/٧٦٦ ، والإنصاف ٤٣٢/٢٨ ، وغاية المنتهى ٤٣٣/٣ - ٤٣٤ .

على ، وتوقف أحمد في اليمين فيمن عامل بحيلة ربوية إذا أنكر الآخذ الزيادة . (١) .

ومن توجهت عليه اليمين فلم يحلف وامتنع قال له حاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول نصّاً (١) ، ويسن تكراره ثلاثاً قطعاً لحجته ، (فَإِنْ نَكَلَ) عن اليمين فلم يحلف (حُكِمَ عَلَيْهِ) أي حكم عليه قاض (بـــ) شرط (سؤال مُـــ عَلَيْهِ) الحكم عليه (في

مال وما يُقْصَدُ بهِ) المال كالبيع وأجله وخياره ورهن وإجارة وشركة ونحو ذلك . (ويُسْتَحْلَفُ في كُلِّ حَقِّ آدميًّ) من مال وما قصد به المال مما يثبت بشهادة رجل وامرأتين (سِوَى نِكَاحٍ ورَجْعَةٍ ونَسَبٍ ونحوها) كطلاق وقذف وقصاص مما ليس بمال

ولا يقصد به المال فلا يستحلف فيه ، و(لا) يستحلف (في حَقِّ الله) تعالى (كحـــــدٌ) زنًا وشربِ (وعبادةٍ) من صلاة أو زكاة أو حج ونحوها .

(واليَمِيْنُ الْمَشْرُوْعَةُ) في قطع النزاع هي اليمين (بالله) تعالى (وَحْدَهُ) الذي لا يسمى به غيره نحو: والله ، والرحمن ، وخالق الخلق ، ورازق العالمين ، ونحو ذلك ، (أو بصف من صفاته تعالى ، كوجه الله ، وعظمته ، وكبريائه ، وعزته ، ونحو ذلك ، (ويُحْكُمُ بالبينسة بعد

\_\_\_\_\_

(۲) المغنني ۲۳۳/۱۶ ، والكنافي ۵۱٤/۶ ، والمقنع والشوح الكبيير والإنتساف ۲۲/۲۸ ، والمحرر ٢٠٨/۲ . وكتاب الفروع ٤٧٦/٦ ، والمبدع ٢٠/١٠ .

(٣) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٦٣ : أو بصفته .

<sup>(</sup>١) ينظر : غاية المنتهى ٤٣٤/٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٤٩٢/٣ .

التّحليف) ؛ لأنها لا تبطل بالاستحلاف كما لو غابت عن البلد ، وإن كان لمدع شاهد واحد بالمال وأقامه عرفه القاضي أن له أن يحلف مع شاهده ويستحق ، فإن قال : لا أحلف وأرضى بيمينه استحلف له وانقطع النزاع ، فإن عاد المدعي وقال : أحلف مع شاهدي لم يسمع منه ، نقله في "الشرح"(۱) ، وإن وجد مدع مع شاهده آخر فشهد عند [۱۳۶۷] القاضي بحقه كملت بينته وقضى له بها ، وإن قال مدع : لي بينة وأريد يمينه فإن كانت حاضرة بالمجلس / فليس له إلا أحدهما ، لحديث : «شاهداك أو يمينه »(۱) ، وأو (۱) للتخيير فلا يجمع بينهما ، ولإمكان فصل الخصومة بالبينة فلا يشرع غيرها مع إرادة

مدع إقامتها وحضورها ، وإلا تكن البينة حاضرة بالمجلس فله تحليفه ثم إقامة البينة لقول عمر : «البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة »(١) ويلزم من صدق البينة فجور اليمين المتقدمة فتكون أولى . وإن سأل مدع ملازمة مدعى عليه حتى يقيم البينة أجيب في المجلس حيث أمكن إحضارها فيه ؛ لأنه من ضرورة إقامتها ، ولا ضرر فيه على المدعى عليه ، بخلاف ما إذا بعدت أو لم يمكن إحضارها فإن إلزامه الإقامة إلى حضورها يحتاج إلى حبس أو ما يقوم مقامه ولا سبيل إليه ، فإن لم تحضر البينة في المجلس صرفه ولا ملازمة لغريمه

. {{0/۲٨(1)

(٢) جزء من حديث سبق تخريجه ص ٩٦٠.

(٣) في الأصل : والواو .

(٤) أخرجه البيهقي معلقاً في السنن الكبرى ١٠/١٠ . وضعَّفه الألباني في الإرواء ٢٦٣/٨ .

نصاً (۱) ؛ لأنه لم يثبت له حق يحبس به ولا يقيم به كفيلاً ، ولئلا يتمكن كل ظالم من حبس من شاء من الناس بلا حق .

وإن سكت مدعى عليه أو قال: لا أقر ولا أنكر، أو قال: لا أعلم قدر حقه ولا بينة قال الحاكم: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلاً وقضيت عليك بالنكول، ويسن تكراره ثلاثاً، فإن أجاب وإلا قضى عليه.

ولو قال مدعى عليه في جواب من ادعى ألفاً: إن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبتك وإلا فلا حق علي فجوابه صحيح ، أو قال : إن ادعيت هذا الألف بثمن كذا بعتنيه ولم أقبضه فنعم ، وإلا فلا حق لك علي فجواب صحيح ، لا إن قال : لي مخرج مما ادعاه فليس جواباً صحيحاً ؛ لأن الجواب إما إقرار أو إنكار وليس هذا واحداً منهما .

وإن قال مدعى عليه: لي حساب أريد أن أنظر فيه وسأل الإنظار أنظر ثلاثة أيام، ويلازمه المدعي فيها لإمكان ما يدعيه وتكليفه الإقرار في الحال إلزام له بما لا يتحققه ؛ لأنه يجوز أن يكون له حق لا يعلم قدره أو يخاف أن يحلف كاذباً، وأن لا يكون عليه حق فيقر بما لا يلزمه فوجب إنظاره بما لا ضرر على المدعي في إنظاره إليه وهو ثلاثة أيام جمعاً بين الحقين ، أو قال مدعى عليه بعد ثبوت الدعوى عليه ببينة : قضيته أو أبرأني من المدعى به ولي بينة به وسأله الإنظار لزمه

\_\_\_\_\_[ [ 1/TEA ]

<sup>(</sup>۱) المغني ۲۲۱/۱۶ ، والشرح الكبـير والإنصــاف ٤٤٢/٢٨ ، وكتــاب الفــروع ٤٨٢/٦ ، والمبــدع ٢٧/١٠ ، وكشاف القناع ٣٣٩/٦ .

إنظاره ثلاثة أيام فقط ؛ لأن إلزامه في الحال تضييق عليه ، وإنظاره أكثر من ذلك تأخير للحق عن مستحقه بلا ضرورة ، فجمع بين الحقين ، وللمدعى ملازمته زمن الإنظار لئلا يهرب ، ولا ينظر إن قال : لي بينة تدفع دعواه ؛ لأنه لم يبين سببه (١) ، فإن عجز عن البينة حلف المدعى على نفى ما ادعاه / واستحق ما ادعى به ، فإن نكل عن اليمين حكم عليه بنكوله وصدق المدعى عليه ؛ لأن المدعى إذن منكر وجبت عليـه يمـين فنكـل عنها فحكم عليه بالنكول كما لو كان مدعى عليه ابتداءً ، هذا إن لم يكن المدعى عليه أنكر سبب الحق ، فأما إن كان أنكره ثم ثبت فادعى قضاءً أو إبراءً سابقاً إنكاره ما ادعاه من ذلك فلو ادعى عليه ألفاً من قرض أو ثمن مبيع فقال: ما اقترضت منه وما اشتريت منه فثبت أنه اقترض أو اشترى (٢) منه ببينة أو إقرار فقال : قضيته قبل هذا الوقت أو أبرأني لم يقبل ذلك منه وإن أقام ابه بينة نصاً (٢) ؟ لأن إنكار الحق يقتضى نفي القضاء أو الإبراء منه ؛ لأنهما لا يكونان إلا عن حق سابق فيكون مكذبا لنفسه ، وإن ادعى قضاء أو إبراء بعد إنكاره قبل منه ببينة ؛ لأن قضاءه بعد إنكاره كالإقرار به ، فيكون قاضياً لما هو مقرٌّ به ، فتسمع دعواه به كغير المنكر ، وإبراء المدعي بعد إنكاره إقرار بعـدم اسـتحقاقه فـلا تنـافي ، وإن قـال مدعـي عليـه بعـين جوابـاً

(١) أي الدفع .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: شرا.

<sup>(</sup>٣) المحرر ٢٠٩/٢ - ٢١٠ ، وكتاب الفروع ٤٨٤/٦ ، والمبدع ٧٠/١٠ ، والإنصاف ٤٥١/٢٨ ، وغاية المنتهى ٢/٣٤ .

لمدعيها: كانت بيدك أو لك أمس لزمه إثبات سبب زوال يده، وإن عجز عن إثباته حلف مدع على بقائه، وإن العين لم تخرج عنه بوجه وأخذها، وإن قال مدع: لا أعلم لي بينة ثم أتى بها سمعت ؛ لأنه يجوز أن تكون له بينة لا يعلمها ثم علمها، ونفي العلم لا ينفيها (۱) فلا تكذيب لنفسه، أو قال عدلان: نحن نشهد لك فقال: هذه بينتي سمعت لما سبق، ولا تسمع إن قال: ما لي بينة ثم أتى بها نصاً (۱)؛ لأنه مكذب لها، أو قال: كذب شهودي، أو قال: كل بينة أقيمها فهي زُورٌ وباطِلَةٌ أو لا حق لي فيها فلا تسمع بينته بعد ولا تبطل دعواه بذلك؛ لأنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدعى فله تحليف خصمه لاحتمال أنه محق ولم يشهد عليه، ولا ترد البينة بذكر السبب إذا سكت عنه المدعي في دعواه لعدم المنافاة إذن، بل بذكر سبب ذكر المدعى غيره، كإن طالبه بألف قرضا فأنكره فشهدت بألف من ثمن مبيع أو أجرة أو غصب للتنافي.

ومتى شهدت بينة بغير مدعى به كإن ادعى دينارا فشهدت بدراهم فهو مكذب لها

<sup>(</sup>١) في الأصل: لا ينفاها.

 <sup>(</sup>۲) المهداية ۱۲۸/۲ ، والمغني ۲۷۱/۱۶ - ۲۷۲ ، والكافي ۲۳/۶ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف
 ۲۰۹/۲ ، والمحرر ۲۰۹/۲ .

قال الزركشي: "وقيل: يقبل سواء أحلفه الحاكم أو لم يحلفه؛ لاحتمال أن تكون البينة سمعت ذلك من غير أن يعلم فأشبه ما لو قال: لا أعلم لي بينة، أو لاحتمال أن يكون قال ذلك عن نسيان والله أعلم". ١. هـ. شرح الزركشي ٣٩٤/٧.

وإنما ادعيت بأحدهما لأدعي بالآخر وقتا آخر ثم ادعاه ثم شهدوا به قبلت". (٦)
ومن ادعى شيئاً أنه له الآن لم تسمع بينته إن شهدت أنه كان له أمس أو أنه كان في
يده أمس لعدم التطابق حتى تَبِن سبب يد الثاني نحو غاصبة أو مستعيرة ، بخلاف ما لو

نصاً (١) ، فلا تسمع ، وفي "المستوعب" (٢) و"الرُّعاية" إن قال : " أستحقه وما شهدوا به

شهدت / البينة أنه كان ملكه بالأمس اشتراه مان رب [۳٤٨] البد فإنه يقبل.

وقال الشيخ تقي الدين: "إن قال: ولا أعلم له مزيلاً قُيلَ وقال: لا يعتبر في أداء الشهادة قوله، وأن الدين باق في ذمة الغريم بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحق إجماعاً "(؛). ومن ادُّعِي عليه بشيء فأقر بغيره لزمه ما أقر به إذا صدقه المقر له، لحديث: «لا عذر لمن أقر »(٥) والدّعوى بحالها

(١) كتــاب الفــروع ٢/٢٨٦ ، والمبــدع ٦٧/١٠ ، والإنصــاف ٤٤١/٢٨ ، والإقنــاع ٣٩٤/٤ ، وغايــة

المنتهى ٣/٤٣٤ . (٢) ٤٢٤/٣ (٢) .

(٣) ينظر : كتاب الفروع ٢/٢٨ ، والإنصاف ٤٤١/٢٨ ، وشرح منتهى الإرادات ٤٩٣/٣ .
 (٤) الاختيارات ص ٦١٩ .

(٥) أورده الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٤٦٨ ونقل عن شيخه بأنه حديث لا أصل له وليس معناه على إطلاقه صحيحا .

نصا (١) ، فله إقامة البينة بها أو تحليفه .

( وشرط في بينة عدالة ظهرا ، و) كذا (في غير عقد نكاح باطنا أيضا لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدّلِ مِّنكُمْ ﴾ (٢) وقوله : ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِن الشُّهَدَآءِ ﴾ (٣) وقوله : ﴿ وَالفاسق لا مِن الشُّهَدَآءِ ﴾ (١) وقوله : ﴿ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ (١) والفاسق لا يؤمن كذبه ، وأما في عقد النكاح فتكفي العدالة له ظاهرا فلا يبطل لو بانا فاسقين وتقدم (٥) ، واختار الخرقي وأبو بكر وصاحب "الروضة" تقبل شهادة كل مسلم لم يظهر منه ريبة (٢) ولقبوله عليه الصلاة والسلام شهادة الأعرابي برؤية الهلال (٧) ، وقول

(۱) كتـــاب الفــــروع ٢/٢٦ ، والمبــــدع ٢٠/١٠ ، والإنصـــاف ٤٤١/٢٨ - ٤٤٢ ، والإقنـــاع ٢٩٤/٤ . وشرح منتهى الإرادات ٤٩٤/٣ .

- (٢) سورة الطلاق من الآية (٢) .
- (٣) سورة البقرة من الآية (٢٨٢).
- (٤) سورة الحجرات من الآية (٦).
  - (٥) ص ٢٥٢.

(٦) ينظر : كتاب الروايتين والوجهين ٧٩/٣ ، والمغني ٢١/١٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٠٧/٢ - ٤٧٨ ، والمحسرر ٢٠٧/٢ ، وكتاب الفروع ٢٠٢/٢ ، وشرح الزركشي

(٧) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : (( جاء أعرابي إلى النبي - الله الله عنهما - قال : إني رأيت الهـ الله الله ؟ قال : نعم ، قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا )) أخرجه أبو داود ، واللفظ

عمر: «المسلمون عدول »(۱) ، ولأن ظاهر المسلم العدالة لأنها أمر خفي سببها الخوف من الله تعالى ودليله الإسلام ، فإذا وجد اكتفي به ما لم يقم دليل على خلافه ، فإن جهل إسلامه رجع إلى قوله والعمل على الرواية

له ، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ، كتاب الصوم برقم (٢٣٤٠) سنن أبي داود ٢٠٢/٢ ، والترمذي ، باب ما جاء في الصوم بالشهادة ، كتاب الصوم برقم (٢٩١) الجامع الصحيح ٧٤/٣ ، والنسائي ، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان . . ، كتاب الصيام برقم (٢١١٢ - ٢١١٣) المجتبى ١٣١٤ - ١٣٢٢ ، وابن ماجة ، باب ما جاء في الشهادة على رؤية هلال رمضان ، كتاب الصيام برقم (١٦٥٢) سنن ابن ماجة الدارمي ، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان ، كتاب الصوم برقم (١٦٩٢) سنن ابن ماجد الدارمي ٢/٩ ، وابن حبان ، باب ذكر إجازة الشاهد الواحد إذا كان عدلا على رؤية هلال رمضان ، كتاب الصوم برقم (٢٤٤٦) الإحسان ١٢٩/٨ - ٢٢٠ ، والدارقطني ، كتاب الصيام ، سنن الدارقطني ، كتاب الصوم برقم (٢٤٤٦) الإحسان ١٢٩/٨ - ٢٢٠ ، والدارقطني ، كتاب الصيام ، سنن الدارقطني ٢/٨٢ ، والجاكم ، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان ، كتاب الصيام ، السنن الكبرى ٢٤١٤ ، والبيهقي ، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان ، كتاب عنه المنت الكبرى ٢١١٤ ، من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس به . والحديث قال عن النبي - المنت المن الكبرى ١١٠٤ ، ه ، ورجح النسائي إرساله ، وقال الحاكم : "قد احتج البخاري عن النبي - المنت عكرمة واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب . وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه " ووافقه الذهبى .

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في سننه ٢٠٧/٤ ، وابن حزم في المحلى ٣٩٣/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى (١) أخرجه الدارقطني في سننه ٢٠٧/٤ ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٥٨/٨ .

الأولى ، وقولهم : ظاهر المسلم العدالة ممنوع بل الظاهر عكسه ؛ لأن العادة إظهار الطاعة وإسرار المعصية ، وقول عمر معارض بما روي عنه أنه أتي بشاهدين فقال لهما : «لست أعرفكما ولا يضر كما أني لم أعرفكما »(۱) والأعرابي الذي قبل النبي - الله معادته صحابي والصحابة عدول .

(و) شرط (في مغرف معرف خبرة مزك باطنة بصحبة أو معاملة من (جرح وتعديل ، و) شرط (معرفة حاكم خبرت ) أي المزكي (الباطنية) كالمعرفة المتقدمة ، ويكفي في تزكية الشاهد عدلان يقول كل منهما : أشهد أنه عدل ولو لم يقل : أرضاه لي وعلي ؛ لأنه إذا كان عدلا لزم قبوله على مزكيه وغيره ، ولا يكفي قوله : لا أعلم إلا خيرا ، (وتقدم بينية جرح) على بينة تعديل ؛ لأن الحارح يخبر بأمر باطن خفي عملى العدل ، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر ، ولأن الحارح مثبت للجرح ، والمعدل ناف له والمثبت مقدم على النافي ، وإذا عصى في بلده فانتقل منه فجرحه اثنان في بلده وعدله اثنان في البلد الذي انتقل إليه قدمت التزكية ، ويكفي فيها الظن بخلاف الجرح ، قاله في "المبدع" ، وتعديل خصم وحده لشاهد عليه تعديل له ؛ لأن البحث عن عدالته لحقه ، ولأن إقراره بعدالته إقرار بما يوجب الحكم عليه لخصمه فيؤخذ بإقراره وكذا / تصديقه للشاهد تعديل له ، ولا

<sup>(</sup>١) بنحوه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/١٠ ، وصححه الألباني في الإرواء ٢٦٠/٨ .

<sup>.</sup> X7/1·(Y)

فقط ، ومن ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها مرة أخرى مع طول المدة بين الشهادتين ؛ لأن الأحوال تتغير مع طول الزمن ، (فمتى جهل حاكم حال بينسة) فلم يعلم قوة ضبطها ودينها (طلب التزكية) أي طلب من يزكيها (مطلقا) من غير تقييد بحال دون حال ، (ولا يقبل فيها) أي التزكية (و) لا (في الجرح ونحوهما إلا رجللن) ، فلا يقبل في ذلك شهادة النساء ؛ لأنها شهادة فيما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا أشبه الشهادة في القصاص ، فإذا ارتاب الحاكم من عدلين لزمه البحث عما شهدا به بسؤال كل واحد منهما منفردا عن كيفية نحمله ومتى وأين ، ويسأله هل تحمل الشهادة وحده أو مع صاحبه ، فإن اتفقا وعظهما وخوفهما ، لحديث أبي حنيفة قال : «كنت عند محارب بن دثار (() وهو قاضي الكوفة ، فجاء رجل فادعى على رجل حقا فأنكره ، وأحضر المدعي شاهدين شهدا له ، فقال المشهود عليه : والذي تقوم به السماء والأرض لقد كذبا علي ، وكان محارب بن دثار متكئا فاستوى جالسا وقال : سمعت ابن عمر يقول : سمعت النبي - الله - يقول : إن الطبر لتخفق بأجنحتها ، وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة ، وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى بتو أ مقعده من النار ، فإن صدقتما فاثبتا ، وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما قدماه حتى بتو أ مقعده من النار ، فإن صدقتما فاثبتا ، وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما قدماه حتى بتو أ مقعده من النار ، فإن صدقتما فاثبتا ، وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما قدماه حتى بتو أ مقعده من النار ، فإن صدقتما فاثبتا ، وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما قدماه حتى بتو أ مقعده من النار ، فإن صدقتما فاثبتا ، وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما قدماه حتى بتو أ مقعده من النار ، فإن صدقتما فاثبتا ، وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما قدماه حتى بتو أ مقعده من النار ، فإن صدقتما فاثبتا ، وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما

<sup>(</sup>۱) محارب بن دثار : بن كردوس بن قرواش ، السدوسي ، الكنوفي ، الفقيه ، قاضي الكوفة ، وليها لخالد بن عبد الله القسرى ، كنيته : أبو دثار ، توفى سنة ١١٦هـ .

ينظر : تهذيب الكمال ٢٧/٥٥٧ - ٢٥٨ ، وسيرأعلام النبلاء ٥/٧١٧ - ٢١٩ .

وانصرفا ، فغطيا رؤوسهما وانصرفا »(۱) ، فإن ثبتا بعد وعظهما حكم بشهادتهما بسؤال مدع وإلا يثبتا لم يقبلهما ، وإن أقام بينة بدعواه وسأل حبس خصمه في غير حد حتى تزكى بينته أجيب ثلاثة أيام ويقال له : إن جئت بالمزكين فيها وإلا أطلقناه ، أو أقام بينة وسأل كفيلا به في غير حد ، أو جعل مدعى به بيد عدل حتى تزكى بينته ، أو أقام شاهدا بمال وسأل حبسه حتى يقيم الآخر أجيب ثلاثة أيام لتمكنه من البحث فيها فلا حاجة لأكثر منها بل في حبسه أكثر منها ضرر كثير ، وإن جرح البينة خصم أو أراد جرحها كلف بينة وينتظر ثلاثة أيام لقول عمر في كتابه لأبي موسى الأشعري : « واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهى إليه فإن أحضر بينته أخذت له حقه وإلا استحللت القضية عليه فإنه أنفى للشك وأجلى للفهم (۱) » (۱) ويلازمه المدعى في الثلاثة

(۱) أورده أبو نعيم في حلية الأولياء ٢٦٤/٧ ، والخطيب في تارخ بغداد ٦٣/١١ ، وابن عدي في الكامل ١٢/٧٦ . والعقيلي في الضعفاء ١٢٣/٤ ، والمتقي في كنز العمال ١٣/٧ .

وقوله (( وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار )) الحديث أخرجه ابن ماجة ، باب شهادة الزور ، كتاب الأحكام ، برقم (٢٣٧٣) سنن ابن ماجة ٢٩٤/٢ ، والحاكم ، باب ظهور شهادة الزور ، كتاب الأحكام ، المستدرك ٩٨/٤ ، والبيهقي ، باب وعظ القاضي الشهود ، كتاب آداب القاضي ، السنن الكبرى ١٢٢/١٠ ، من طريق محمد بن الفرات التميمي ، عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر مرفوعا . والحديث قال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . ووافقه الذهبي ، وقال البيهقي : "محمد بن الفرات الكوفي ضعيف" . وضعف الحديث الألباني كما في ضعيف الجامع الصغير ٢٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: للفم.

أيام لئلا يهرب فيضيع حقه وظاهره أنه لا يحبس فيها فإن أتى بها وإلا حكم عليه .

ولا يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية ، ويعرض جارح بزنا أو لواط ، فإن صرح ولم تكمل بينة حد .

وإن جهل حاكم لسان خصم ترجم له من يعرفه قال أبو جمرة (٢٠٠ كنت أترجم بين الناس وبين ابن عباس (٢٣ وأمر النبي - ﷺ - / زيد بن ثابت فتعلم كتاب اليهود [٢١٩]ب] قال : «حتى كنت أكتب للنبي - ﷺ - كتبه وأقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه » رواه أحمد والبخاري (١٠) ، ولا يقبل في ترجمة وجرح وتعديل في زنا أو للواط إلا أربعة رجال عدول كشهود الأصل ، ويعتبر فيمن رتبه الحاكم يسأل سرا عن الشهود لتزكية

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحموه الدارقطيني في سينه ٢٠٦/ - ٢٠٠ ، والبيهقي في معرفه السين والآثمار ١٤٢ - ٢٤٢ . وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٢٤١/ - ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : أبو حمزة ، والمثبت من كتب الحديث والتراجم .

وأبو جمرة : نصر بن عمران بن عصام الضبعي ، البصري ، أحد الأئمة الثقات ، تـوفي بسرخس سنة ١٢٨هـ .

ينظر : تهذيب الكمال ٣٦٢/٢٩ – ٣٦٥ ، وسير أعلام النبلاء ٢٤٣/٥ - ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، باب تحريض النبي - الله و ولم عبد قيس على أن يحفظ وا الإيمان والعلم ... ، كتاب العلم برقم ٨٧ ، صحيح البخاري ٢٤/١ ، ومسلم ، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله و وشرائع الدين ... ، كتاب الإيمان برقم ١٧ ، صحيح مسلم ٤٧/١ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٩٤٤.

أو جرح شروط الشهادة الآتية ، وتجب المشافهة فيمن يعدل أو يجرح ونحوه ، فلا تكفى كتابته أنه عدل أو ضده ونحوه كالشهادة ، وإذا رتب الحاكم 1 من يسأل آ(١) عن الشهود كتب أسماءهم وصنائعهم ومعايشهم وموضع مساكنهم وصلاتهم ليسأل عنهم أهل سوقهم ومسجدهم وجيرانهم ، وكتب حلاهم كأسود أو أبيض أو أنزع أو أغم أشهل أو أكحل أقنى الأنف أو أفطس رقيق الشفتين أو غليظهما طويل أو قصير أو ربعة للتمييز ، ويكتب المشهود له أو عليه وقدر الحق فيكتب لكل ممن يرسله رقعة بذلك ، وينبغي أن يكونوا غير معروفين لئلا يستمالوا بنحو هدية ، وأن لا يكونوا من أهل الأهواء والعصبية ، وأن يكونوا أصحاب عفة من ذوى العقول الوافرة براء من الشحنة والبغضة ، فإذا رجعوا فأخبر اثنان بالعدالة قبل الشهادة ، وإن أخبرا بالجرح ردهما ، وإن أخبر أحدهما بالجرح والآخر بالعدالة بعث آخرين ، فإن عادا وأخبرا بالتعديل تمت بينته وسقط الجرح ؛ لأن بينته لم تتم ، وإن أخبرا بالجرح ثبت وسقط التعديل ، ومن نصب للحكم بجرح أو تعديل أو لسماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده ؛ لأنه حاكم أشبه غيره من الحكام ، ومن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده أخبره وجوبا بالواقع وإلا لم يجب عليه ؛ لأنه لم يتعين عليه .

(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٩٠/٣ .

رَفْعُ معِس (لرَّحِیُ (الْنِجَنِّ يُّ (سِیکنس (لِنیِّرُ) (اِنِوْد کریس (سِیکنس (لِنیِّرُ) (اِنوْد کریس

ومن ادعي عليه عينا بيده فأقر بها لحاضر مكلف جعل المقر له الخصم فيها لاعتراف صاحب اليد بنيابة بده عن يد المقر له وإقرار الإنسان بما في يده لغيره صحيح سواء قال: أنا مستأجر منه أو مستعير أو لا وحلف مدعى عليه أنها ليست لمدع فإن نكل أخذ منه للمدعي بدلها ثم إن صدقه المقر له فهو كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث على ما يأتي في باب الدعاوي والبينات ، وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي وجهل لمن هي سلمت لمدع ، أو قال ذلك المقر له وجهل لمن هي سلمت لمدع بلا يمين ، لأنه يدعيها ولا منازع له فيها ، فإن كان مدعيها اثنين اقترعا عليها ، فمن خرجت له القرعة أخذها وحلف لصاحبه .

وإن عاد المقر بالعين فادعاها لنفسه أو لثالث أو عاد المقر له أو لا إلى دعواه العين ولو قبل أن يدعيها المقر لنفسه لم يقبل ؛ لأنه مكذب / لهذه الدعوى الإقرار الأول [١٣٠٠] بقوله : هذه لفلان أو بقوله : ليست لي ولا أعلم لمن هي ؛ لأن ذلك نفي لها عن نفسه وعن غيره فسلا يستمع منسه خلافه ، وإن أقسر بسها لغائب عن البلد أو غير مكلف وللمدعي بينة فهي له لترجح جانبه بالبينة بلا يمين ، لخبر : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر »(۱) ، وإلا يكن للمدعي بينة فأقام المدعى عليه بينة أنها لمن سماه لم يحلف اكتفاء بالبينة وسمعت لزوال التهمة

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٣٣٩.

ولا يقضى بها لأن البينة للغائب ولم يدعها هو ولا وكيله ، قدمه الموفق (۱) ، وجزم به الزركشي (۲) ، وإلا يقم بينة أن العين لمن سماه استحلف أنه لا يلزمه تسليم العين لمدعيها وأقرت بيده لاندفاع دعوى المدعي باليمين ، فإن نكل غرم بدلها لمدع لما سبق ، وإن أقر بها لمجهول قال له حاكم : عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك ، فإن عاد وادعاها لنفسه لم يقبل منه ذلك .

(ومن ادعى على غائب) عن البلد (مسافة قصر أو) ادعى على (مستتر في البلد) أو بدون مسافة قصر (أو) على (ميت أو غير مكلف وله بينة) ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل فيه (سمعت وحكم بها) بشرطه ، لحديث هند قالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي ، قال : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » متفق عليه (۳) ، فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا ، وأما حديث علي : «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر ، فإنك لا تدري بما تقضى » "نه فهو فيما إذا كانا حاضرين والحاضر

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى ٣١٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الزركشي ٤١٠/٧ - ٤١١.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٥٩١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، باب كيف القضاء ، كتاب الأقضية برقم (٣٥٨٢) ، سنن أبي داود ٣٠١/٣ ، والترمذي واللفظ له ، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما ، كتاب الأحكام برقم (١٣٣١) الجامع الصحيح ١١٨/٣ ، وأحمد برقم (١٩٢) المسند ١٤٥/١ ، والحاكم ، باب استماع بيان الخصمين واجب على القاضي ، كتاب

في حكم المقيم ، وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ، ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ، وروى حرب بإسناده عن أبي موسى قال : «كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله - على - فأنفذ الموعد فوفى أحدهما ولم يوف الآخر قضى للذي وفى »(١) ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع

يفارق الغائب فلا تسمع عليه البينة إلا بحضرته ، فإن كانت الغيبة دون مسافة قصر فهي

الحقوق ، وكذا الميت والصغير والمجنون لأن كـلا منهم لا يعبر عـن نفسـه فـهو في حكـم الغائب .

(في غير حق الله تعالى) فلا تسمع بينة ولا يحكم بها على غائب ونحوه في حق الله تعلى فيقضى في سرقة ثبتت على غائب بغرم مال مسروق فقط دون قطع ، لحديث : 

«ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم »(۲) ولا يجب على محكوم له / على غائب ونحوه يمين على بقاء حقه في ذمته ، لحديث : 

«البينة على المدعي واليمين على

الأحكام ، المستدرك ٩٣/٤ ، والبيهقي ، كتاب آداب القاضي ، السن الكبرى الأحكام ، المستدرك ٩٣/٤ ، ووافقه ما ١٨٦/١ ، والحديث حسنه الترمذي ، وقال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . ووافقه الذهبي ، وحسن الحديث الألباني في الإرواء ٢٢٦/٨ - ٢٢٨ بمجموع طرقه .

(١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢٦٦/٨ ، وأرده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٩٧/٤ - ١٩٨ وقال : "رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه خالد بن نافع الأشعري ، قال أبو حاتم ليس بالقوي وضعفه الأئمة "

(۲) سبق تخریجه ص ۷۲۹.

المدعى عليه »(۱) فحصر اليمين في جانب المدعى عليه ، ولأنها بينة عادلة فلا تجب معها اليمين كما لو كانت على حاضر إلا على رواية ، قال المنقح : " والعمل عليها في هذه الأزمنة" انتهى (۲) . ولفساد أحوال غالب الناس لاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت به البينة أو ملكه العين التي شهدت له بها البينة ، ثم إذا كلف غير مكلف أو رشد بعد الحكم عليه ، أو حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كان لزوال المانع ، والحكم بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه بما يسقط الحق ، وإن حضر قبل الحكم وقف على حضوره ، ولا تجب إعادة البينة بل يخبره الحاكم بالحال ويمكنه الحرح ، فإن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل ؛ لأن ما بعد أداء الشهادة لا يبطلها ، وإذا أطلق احتمل الأمرين فلا يبطل الحكم لحواز حدوث الجرح بعده ، وإن جرحها بأمر قبل الحكم قبل تجريحه وتبين بطلان الحكم لفوات شرط .

(ولا تسمع) دعوى (على غيرهم) أي الغائب أو المستتر والميت وغير المكلف وهو الحاضر المكلف أو الغائب دون مسافة (حتى يحضر) لمجلس الحكم لحديث علي السابق (٦) ، ولأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبله بخلاف الغائب البعيد ، (أو) حتى (يمتنع) الحاضر بالبلد والغائب دون المسافة عن الحضور فتسمع كما تقدم ، ثم إن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٢) التنقيح ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) وهو قوله - ﷺ - : ( إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول ... ) سبق تخريجه ص ٩٧٦ .

وجد الحاكم له مالا وفاه دينه منه ، وإلا قال للمدعي : إن عرفت له مالا وثبت عندي وفيتك منه دينك ، والحكم للغائب لا يصح إلا تبعا كمن ادعى موت أبيه عنه وعن أخ له غائب أو غير رشيد وله عند شخص عين أو دين فثبت المدعى به على الشخص بإقراره أو بينة أو نكول أخذ المدعى نصيبه وأخذ الحاكم نصيب الآخر وجعله بيد أمين .

## فصــــــــل

ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه الحاكم قبل قبل قبل الحاكم وحده إن كان عدلا، وإن لم يشهد عليه رجلان بالحكم وليس حكما بالعلم بل إمضاء للحكم السابق كقوله ابتداء: حكمت بكذا فيقبل منه ، وإن لم يذكر الحكم فشهد به عدلان قبلهما وأمضاه لقدرته على إمضائه ما لم يتيقن صواب نفسه ؛ لأنهما إذا شهدا عنده بحكم غيره قبلهما ، وإن تيقن صواب نفسه لم يقبلهما ولم يمضه ؛ لأن الشهادة إنما تفيد غلبة الظن ، واليقين أقوى بخلاف من نسي شهادته فشهدا عنده بها فلا يشهد بذلك ؛ لأن الشاهد لا يقدر على إمضاء شهادته وإنما يمضيها الحاكم ففارق الحاكم بذلك ، وإن لم يشهد بحكمه أحد ووجده مكتوبا ولو في قمطرة تحت ختمه أو شهادته بخطه وتيقنه ولم يذكره لم يعمل به نصا (۱) لاحتمال أنه زور عليه ، وقد وجد ذلك كثيرا كوجدان خط أبيه بحكم فليس له إنفاذه أو بشهادة فليس له أن يشهد به على شهادة أبيه كشهادة غيره إذا وجدها / بخطه ولو تيقنه إلا على قول مرجوح ، قال المنقح: " وهو أظهر وعليه العمل". (۲) قال الموفق: " وهذا الذي رأيته عن أحمد في وهو أظهر وعليه العمل". (۲) قال الموفق: " وهذا الذي رأيته عن أحمد في

<sup>(</sup>۱) المغني ٤٧/١٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٥٣٥/٢٨ ، ٥٣٦ ، والمحرر ٢١١/٢ ، وكتاب الفروع ٩٨٨/٦ ، والمبدع ٩٥/١٠ ، وغاية المنتهى ٤٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) التنقيح ص ٣٠٦.

الشهادة"(١) ؛ لأنه إذا كان في قمطرة تحت ختمه لم يحتمل إلا أن يكون صحيحا .

وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا ولو عقدا أو فسخا لحديث: « إنما أنا بشر مثلكم ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار » متفق عليه (۱) ، وقول علي « (زوجاك شاهداك » (۱) إن صح فإنما أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه ولم يجبها إلى التزويج ؛ لأن فيه طعنا على الشهود ، واللعان يحصل به الفرقة ولا يصدق الزوج ، ولهذا لو قامت به البينة لم ينفسخ النكاح ، فمتى علمها حاكم كاذبة لم ينفذ حكمه بها حتى ولو في عقد وفسخ ، فمن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة لم تحل له باطنا ، فإن وطئ مع العلم فكزنا فيجب عليه الحد بذلك وعليها الامتناع منه ما أمكنها ، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها ، ويصح نكاحها غيره ؛ لأن نكاحه كعدمه ، وقال الموفق : " لا يصح لإفضائه إلى وطئها من اثنين أحدهما غيره ؛ كم الظاهر والآخر بحكم الباطن " . (١)

<sup>(</sup>١) المغنى ١٤/٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٩٦٢ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مسندا ، وأورده ابـن قدامـة في المغـني ٢٨/١٤ ، والبـهوتي في شـرح منتـهى الإرادات ٥٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) المغنى ١٤/ ٣٨ .

وإن حكم حاكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور فهي زوجته باطنا ، ويكره له اجتماعه بها ظاهرا ؛ لأنه طعن على الحاكم ولا يصح نكاحها ممن يعلم بالحال من الشاهدين أو غيرهما لبقائها في عصمة الأول ، ومن حكم لجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده عمل باطنا بالحكم له أو لغيره كما يعمل به ظاهرا لرفعه الخلاف ، وإن باع حنبلي لحما متروك التسمية عمدا فحكم بصحته شافعي نفذ حكمه ، فيدخل الحكم بالطهارة أو النجاسة تبعا لا استقلالا ، وإن رد حاكم شهادة واحد برؤية هلال رمضان لم يؤثر ذلك في الحكم بعدالته ويلزم الصوم من علم ذلك ، (ولو رفع إليه) أي الحاكم (حكم) مختلف فيه كنكاح امرأة نفسها (لا يلزمه نقضه) - صفة لحكم - بأن لم يخالف نص كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعا قطعيا (لينفذه) - متعلق برفع - (لزمه) أي الحاكم

كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعا قطعيا (لينفذه) - متعلق برفع - (لزمه) أي الحاكم (تنفيذه) وإن لم يره صحيحا عنده ؛ لأنه حكم بما ساغ الاجتهاد فيه لا يجوز نقضه فوجب تنفيذه لذلك ، وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه وتزويجه يتيمة وحكم على غائب أو بالثبوت بطريق الشهادة على الحق أو نحوه ، وظاهر هذا أن الحكم بشيء حكم بصحة الحكم به وفي "شرح المحرر"(۱). "لأن الحكم المختلف فيه صار

الحكم بشيء حكم بصحة الحكم به وفي "شرح المحرر" "أن الحكم المختلف فيه صار محكوما به فلزم / تنفيذه كغيره "انتهى . [ ٣٠١/ب ] وإن رفع خصمان إلى حاكم عقدا فاسدا عنده فقط كنكاح بلا ولى وأقرا بأن

حاكما نافذ الحكم كحنفى حكم بصحته فله إلزامهما ذلك العقد ؛ لأنه حق أقرا به

<sup>(</sup>۱) ينظر : المحرر ۲۱۰/۲ ، وتصحيح الفروع ۶۹۳/٦ ، والإنصاف ٥٥١/٢٨ - ٥٥٠ ، وشرح منتهى الارادات ٥٠١/٣ .

وله رده والحكم بمذهبه ؛ لأن الحكم به لا يثبت بقولهما بلا بينة فلا يلزمه لعدم ثبوته عنده ، ومن قلد مجتهدا في صحة نكاح لم يفارق زوجته بتغير اجتهاده كحكم بخلاف مجتهد نكح ثم رأى بطلانه فيلزمه فراق زوجته لاعتقاد تحريم وطئها .

رَفْعُ عبں (لرَّحِلُ (النَّجَنَّ يَّ (لَسِلْنَمُ (النِّمُ (اِنْوُهُ کَرِیسَ

## فصـــــل

ومن غصبه إنسان مالا جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب من مال غاصب جهرا ولو قهرا لا أخذ قدر دينه من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم لجحد أو غيره كسكان بواد يتعذر إحضار الخصوم منها نصا (۱) لجديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » رواه الترمذي وحسنه (۲) ، وأخذه من ماله بلا إذنه قدر

<sup>(</sup>۱) المغني ٣٣٩/١٤ - ٣٤٠ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٥٣٨/٢٨ ، والمحرر ٢١١/٢ ، وشرح الزركشي ٢١١/٢ ، والمبدع ٩٧/١٠ ، والإقناع ٤٠٥/٤ ، قال في المحرر ٢١١/٢ : "ويتخرج جوازه بناء على تنفيذ الوصي الوصية مما في يده إذا كتم الورثة بعض التركة ، فعلى هذا يأخذ من جنس حقه بقدره إن أمكن وإلا فمن غيره بالقيمة متحريا للعدل في ذلك" ا . ه . ومسألة الظفر ومذاهب العلماء فيها تنظر في فتح الباري ٥٠٩/٩ .

<sup>(</sup>۲) من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : أخرجه الترمذي ، كتاب البيوع برقم (١٢٦٤) الجامع الصحيح ٥٦٤/٣ ، وأبو داود ، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ، كتاب البيوع برقم (٣٥٣٥) سنن أبي داود ٢٩٠/٣ ، والدارمي ، باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة ، كتاب البيوع برقم روقم (٣٥٣٥) سنن الدارمي ٣٤٣/٣ ، والدراقطني ، كتاب البيوع ، سنن الدارقطني ٢٥٩٣ ، والحياكم ، باب أد الأمانة إلى من ائتمنك . . ، كتاب البيوع ، المستدرك ٢٥/٢ ، والبيهقي ، باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه ، كتاب الدعوى والبينات ، السنن الكبرى ٢٢/٢ ، كلهم عن طريق شريك وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة به مرفوعا . والحديث قال عنه الترمذي : "حسن غريب" . وقال البيهقي : "حديث أبي حصين تفرد به عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع وقيس ضعيف وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع وقيس ضعيف وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث ، وإنما ذكره مسلم بن الحجاج في الشواهد" . وقال الحاكم : "حديث شريك عن أبي

حقه خيانة له إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه بحاكم فيأخذه ، وتقدم بدليله في كتاب الأطعمة (١).

ولو كان لكل واحد من اثنين على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما دين صاحبه فليس للآخر أن يجحد دين الجاحد لدينه ؟ لأنه كبيع دين بدين ولا يجوز ولو تراضيا ، فإن كان من جنسه تقاصا .

حصين صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في الإرواء ٣٨١/٥ لشواهده .

<sup>(</sup>۱) ص ۸۵۱.

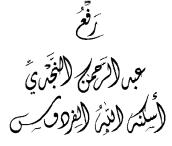

## فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

وأجمعوا على جواز المكاتبة لقوله تعالى حكاية عن بلقيس ('' : ﴿ إِنِّي أُلَّقِي وَأَجْمَعُوا عَلَى جواز المكاتبة لقوله تعالى حكاية عن بلقيس ('' : ﴿ إِنِّي أُلَّقِي إِلَى كَتَبُ إِلَى كَتَبُ إِلَى كَتَبُ إِلَى النَّجَاشي وغيره وكاتب ولاته وعماله وسعاته .

(ويقبل كتاب قاض إلى قاض) آخر بالإجماع (في كل حق آدمي) كبيع وقرض وغصب وإجارة وصلح ووصية بمال وهبة وجناية توجب مالا (٢) ؛ لأنه في معنى الشهادة على الشهادة حتى ما لا يقبل فيه إلا رجلان كقود وطلاق ونحوهما ، ولا يقبل في حد لله تعالى كحد زنا وشرب مسكر ؛ لأنها مبنية على الستر والدرء بالشبهة ، ولهذا لا تقبل بالشهادة على الشهادة ؛ لأنه في معناها ، ولهذا ذكر الأصحاب أن كتاب القاضي إلى القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة على الشهادة أن لأنها شهادة القاضي على شهادة من

<sup>(</sup>۱) هي : بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان ، ملكة سبأ ، عاشت في زمن نبي الله سليمان ابن داود - عليهما السلام - ، وقيل : كانت بأرض يقال لها : مأرب على ثلاثة أميال من صنعاء ، لما أسلم معها أصحاب الشورى .

ينظر : تاريخ الأمم والملوك للطبري ١٥/٢٨٩ ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣٤٨/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل من الآيتين (٢٩ - ٣٠).

<sup>(</sup>٣) الإجماع ص ٧٥ ، والإفصاح ٣٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر : كتاب الفروع ٢/٨٩٦ ، والمبدع ١٠٤/١٠ ، والإنصاف ١١/٢٩ ، وغاية المنتهى ٤٤١/٣ .

شهد عنده ، وذكروا فيما إذا تغيرت حال القاضي الكاتب / أنه أصل لمن شهد عليه ، ومن شهد عليه فرع له فلا يسوغ نقض حكم مكتوب إليه بإنكار القاضي الكاتب كتابه ، ولا يقدح إنكاره في عدالة البينة كإنكار شهود الأصل بعد الحكم بل يمنع إنكاره الحكم قبل حكم المكتوب إليه كما يمنعه رجوع شهود الأصل قبل الحكم ، فدل أن القاضي الكاتب فرع لمن شهد عنده ، وأصل لمن شهد عليه ، ودل ذلك أيضا أنه يجوز أن يكون شهود فرع أصلا لفرع آخر لدعاء الحاجة إليه .

(و) يقبل كتاب القاضي (فيما حكم به) الكاتب (لينفذه) المكتوب إليه وإن كانا ببلد واحد ؛ لأن الحكم يجب إمضاؤه بكل حال .

و(لا) يقبل (فيما ثبت عنده) أي الكاتب (ليحكم به) المكتوب إليه (إلا في مسلفة قصو) فأكثر ؛ لأنه نقل شهادة كالشهادة على الشهادة ، ولا يقبل إذا سمع الكاتب البينة وجعل تعديلها إلى المكتوب إليه إلا في مسافة قصر فأكثر فيجوز ، وتقدم أن الثبوت ليس بحكم بل خبر بالثبوت كشهادة الفرع ؛ لأن الحكم أمر ونهي يتضمن الزاما ، قال الشيخ تقي الدين : " ويجوز نقله إلى مسافة قصر فأكثر ولو كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به ؛ لأن الذي ثبت عنده ذلك الشيء مخبر بثبوت ذلك عنده "

وللقاضي أن يكتب إلى قاض معين وأن يكتب إلى من يصل إليه الكتاب من قضاة المسلمين وحكامهم بلا تعيين ، ويلزم من وصل إليه قبوله ؛ لأنه كتاب حاكم من ولايته وصل إلى حاكم فلزم قبوله كما لو كان إليه بعينه .

ويشترط لقبول كتاب القاضي والعمل به أن يقرأ على عدلين ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم منه دون ما لا يتعلق به نصا (١١) ، ثم يقول بعد القراءة عليهما : هذا كتابي إلى فلان بن فلان أو إلى من يصل إليه من القضاة ويدفعه إليهما ، فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه وقالا: نشهد أنه كتاب القاضي فلان إليك كتبه بعلمه وأشهدنا عليه والاحتياط ختمه بعد أن يقرأ عليهما صونا لما فيه ، ولا يشترط الختم ولا يشترط

قولهما وقرئ علينا وأشهدنا عليه اعتمادا على الظاهر ، ولا فول كناتب اشهدا على ، وإن أشهدهما عليه مدروجا مختوما لم يصح ؛ لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر كإثبات العقود.

وكتاب القاضي في غير عمله أو بعد عزله كخبره بغير عمله أو بعد عزلمه ، ويقبل كتابه في عبد أو حيوان بالصفة اكتفاء بها ؟ لأنه ينبت في الذمة بعقد السلم كالدين كمشهود عليه بالصفة فيقبل كتباب القياضي فيه ؛ لأنه يبعد مجيء إنسيان بصفته فيقول: أنا المشهود عليه ولا تكفي الصفة في المشهود له بأن يقولا: نشهد / لشخص صفته كذا وكذا بكذا لاشتراط تقدم دعواه ، فإن لم يثبت مشاركته للعبد أو الحيوان [٢٥٢/ب] المشهود فيه بالصفة في صفته بأن زال اللبس لعدم ما يشاركه في صفته أخذه مدعيه

(١) المغني ٧٩/١٤ - ٨٠ ، والمقنع والشمرح الكبمير والإنصماف ١٥/٢٩ - ١٦ ، والمحمرر ٢١٢/٢ ، وكتسباب الفسيروع ٢٩٩/١ ، وشسيرح الزركشسي ٢٨٠/٧ - ٢٨١ ، والمسلوع

يكفيل مختوما عنقه بأن يجعل في عنقه نحو خيط ويختم عليه بنحو شمع فيأتى به القاضي

١٠٦/١٠ ، وغاية المنتهى ١٠٦/١٠ .

الكاتب لتشهد البينة على عينه لزوال الإشكال ويقضى له به ، ويكتب له كتابا آخر إلى القاضى الذي سلمه له بكفيل ليبرأ كفيله من الطلب به بعد ، وإن لم يثبت ما ادعاه بأن قال الشهود: إنه ليس المشهود به فهو في يده كمغصوب لوضع يده عليه بغير حق، ولا يحكم القاضي على مشهود عليه بالصفة حتى يسمى وينسب ولا حاجة إلى ذكر الجد إن عرف باسمه واسم أبيه ، أو تشهد البينة على عينه ليزول اللبس ، وإذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته فقال: ما أنا بالمذكور في الكتاب قبل قوله بيمينه ؛ لأنه منكر ، فإن نكل قضى عليه بالنكول ، وإن أقر بالاسم والنسب أو ثبت ببينة فقال المحكوم عليه : غيري لم يقبل إلا ببينة تشهد أن بالبلد شخصا آخر كذلك ، ولو كان المساوى له في الاسم والنسب ميتا يقع به إشكال فيتوقف الحكم (١) حتى يعلم الخصم منهما فيحضر القاضي المساوي لـه إن أمكن ويسأله ، فإن اعترف بالحق لزمه وتخلص الأول ، وإن أنكر وقف الحكم ويكتب للقاضي الكاتب يعلمه بما حصل من اللبس حتى يرسل الشاهدين فيشهدا عنده على أحدهما بعينه فيلزمه الحق ، وإن كان الميت لا يقع به التباس فلا أثر له ، وإن مات القاضى الكاتب أو عزل لم يمنع ذلك قبول كتابه والعمل به كموت بينة الأصل فيحكم بشهود الفرع ، وإن فسق القاضي الكاتب قدح فيما ثبت عنده ليحكم به المكتوب إليه فلا يحكم به ؛ لأن الكاتب أصل وبقاء عدالة الأصل شرط في الحكم بشاهدي الفرع دون ما حكم به الكاتب وكتب به ، فلا يقدح فسقه فيه ، فللمكتوب إليه أن يحكم

(١) في الأصل: الخصم.

به ؛ لأن حكمه لا ينقض بفسقه .

رَفَّحُ معِي (ل*اَرَّحِلِي* (الْجَنِّي (أُسِلَتُمَ (لِنَهِمُ (الْفِرُوفُ *لِ*سَ

## فصـــــل

وإذا حكم عليه المكتوب إليه بما ثبت عليه عند الكاتب من الحق فسأله أن يشهد عليه بما جرى عنده من حكمه عليه لئلا يحكم عليه القاضي الكاتب ثانيا أجابه إلى ذلك دفعا لضرره ، أو يسأل من ثبتت براءته عند الحاكم ، كمن أنكر وحلفه الحاكم ، أو من ثبت حقه عنده أن يشهد له بما جرى من براءة أو ثبوت مجرد أو متصل بحكم أو بحكم وتنفيذ ، أو سأله الحكم بما ثبت له عنده أجابه ، وإن سأله مع الإشهاد كتابته وأتاه بورقة أو كان من بيت المال ورق معد لذلك لزمه إجابته / إليه ؛ لأنه وثيقة له ككتابة ساع يأخذ زكاة لئلا يطلبه بها ساع آخر .

ولا يلزم من له الحق دفع وثيقة به إذا استوفاه بل الإشهاد باستيفائه ؛ لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه ، وكذا بائع عقار لا يلزمه تسليم كتاب ابتياعه إلى المشتري منه بعد الإشهاد على نفسه بالبيع ؛ لأن ذلك حجة له عند الدرك ، ذكره في "المستوعب"(۱).

وما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا ، والسجل لغة : الكتاب (٢) والآن ا(١)

<sup>.</sup> TT1 - TT+/T(1)

<sup>(</sup>٢) السجل - بكسر السين والجيم - : الكتاب الكبير ، وأسجل له كتابا يسجل إسجالا : إذا كتب له ، والجمع سجلات .

ينظر : المطلع ص ٤٠١ ، ولسان العرب ٣٢٦/١١ .

الدفتر تنزل فيه الوقائع والوثائق، وغير ما تضمن الحكم ببينة يسمى محضرا - بفتح الميم والضاد المعجمة - سمي بذلك لما فيه من حضور الخصمين والشهود (٢)، والمحضر شرح ثبوت الحق عند الحاكم بثبوته، والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها الحاكم إلى صاحب الحق تكون وثيقة بيده، والأخرى عنده ليرجع إليها عند ضياع ما بيد الخصم أو الاختلاف فيها لأنه أحوط.

وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم ، حضر القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الإمام على مدينة كذا ، وإن كان القاضي نائبا كتب خليفة القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الإمام على كذا في مجلس حكمه وقضائه ، بموضع كذا ، مدع ذكر أنه فلان بن فلان ، ومن كان معروفا أنه فلان بن فلان ، ومن كان معروفا منهما لم يحتج إلى قوله ، وذكر ولا يعتبر ذكر الجد بلا حاجة ، والأولى ذكر حليتهما إن جهلهما دفعا للإنكار ، فادعى عليه كذا ، فأقر له أو فأنكر ، فقال للمدعى : ألك بينة ؟ قال : نعم ، فأحضرها وسأله سماعها ففعل ، أو فأنكر المدعى عليه ، ولا بينة وسأل تحليفه فحلفه ، وإن نكل المدعى عليه عن اليمين وعن الجواب ذكره ، وأنه حكم بنكوله وسأله خصمه كتابة محضر فأجابه إلى ذلك ، وجرى ذلك في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا ، ويعلم القاضي في الإقرار والإنكار والإحلاف على رأس المحضر

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٥٠٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المطلع ص ٤٠١ .

جرى الأمر على ذلك ، وفي شهادة البينة شهدا عندي بذلك ؛ لأن الشهادة تتضمن كل ما هو من مقدماتها من الدعوى والجواب وغيره ، وقد يقال : عادة بلده أولى لسهولة فهم معناها ، وإن ثبت الحق بإقرار مدعى عليه لم يحتج أن يقال في مجلس حكمه لصحة الإقرار بكل موضع ، وإن كتب وأنه شهد على إقراره شاهدان كان آكد .

وأما السجل فهو لإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به ، وصفته أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما شهد عليه القاضي فلان بن فلان كما تقدم أول المحضر من الشهود وأشهدهم أنه ثبت عنده بشهادة / فلان وفلان ، وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين ، ويذكرهما إن كانا معروفين ، وإلا قال : مدع ومدعى عليه جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر معرفة فلان بن فلان ، ويذكر المشهود عليه وإقراره طوعا في صحة منه وجواز أمر بجميع ما سمي به ووصف به في كتاب نسخته كذا ، وينسخ الكتاب المثبت أو المحضر جميعه حرفا بحرف ، فإذا فرغ من نسخه قال : وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك ، وسأل الإشهاد به الخصم المدعي ، وينسبه ولم يدفعه خصمه بحجة ، وجعل القاضي كل ذي حجة على حجته ، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه والحكم به وإمضائه من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ على أغلاه ، وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين نسخة تكون بديوان الحكم ونسخة أعلاه ، وهذا كله اصطلاح نسخ ، ولو لم يذكر في السجل بمحضر من الخصمين نائه نسخة أخرى ، وهذا كله اصطلاح نسخ ، ولو لم يذكر في السجل بمحضر من الخصمين نائه نصة أخرى ، وهذا كله اصطلاح نسخ ، ولو لم يذكر في السجل بمحضر من الخصمين نائه نصة أخرى ، وهذا كله اصطلاح نسخ ، ولو لم يذكر في السجل بمحضر من الخصمين نائه نصة أخرى ، وهذا كله اصطلاح نسخ ، ولو لم يذكر في السجل بمحضر من الخصمين نائه

جاز لجواز القضاء على الغائب بشرطه ، ويضم القاضي والشاهد ما اجتمع عنده من محضر وسجل ، ويكتب عليه محضر كذا من وقت كذا لسهولة الكشف عند الاحتياج إليه .



## ( فصل ) في القسمة

بكسر القاف اسم مصدر من قسمت الشيء جعلته أقساما ، والقسم بكسر القاف النصيب المقسوم (١١) .

وعرفا: تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها (٢).

وأجمع واعلي ها (٢) لقول تع الى : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ ﴾ (١) ، وحديث : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ ﴾ (١) وحديث : ﴿ إنما الشفعة فيما لم يقسم ﴾ (٥) و ﴿قسم - النبي الله - خيبر على ثمانية عشر سهما ﴾ (٢) ، ولحاجة الناس إليها ، وذكرت في القضاء لأن منها ما يقع بإجبار

<sup>(</sup>١) ينظر : لسان العرب ٤٧٨/١٢ ، والقاموس المحيط ١٦٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : التعريفات ص ٢٢٣ ، والمطلع ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٣) الإجماع ص ١٥٨ ، والإفصاح ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (٨) .

<sup>(</sup>٥) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مرفوعا : أخرجه البخاري ، باب الشفعة ما لم يقسم ... ، كتاب السلم برقم (٢٢٥٧) صحيح البخاري ٧٦/٣ - ٧٧ ، ومسلم ، باب الشفعة ، كتاب المساقاة برقم (١٦٠٨) صحيح مسلم ١٢٢٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) هو جزء من حديث ورد في غزوة الحديبية وغزوة خيبر ، أخرجه أبو داود ، باب فيمن أسهم له سهما ، كتاب الجهاد برقم (٢٧٣٦) سنن أبي داود ٧٦/٣ ، وأحمد برقم (١٥٠٤٤) المسند ٤٣٣/٤ ، والحاكم ، باب أعطي الفارس سهمين ... ، كتاب قسم الفيء ، المستدرك ١٣١/٢ ، كلهم من طريق مجمع بن يعقوب ، قال سمعت أبي يقول عن عمه عبد الرحمن بن

الحاكم عليه ويقاسم بنفسه .

(والقسمة نوعان): أحدهما: (قسمة تواض) بأن يتفق عليها الشركاء (وهي) أي قسمة التراضي (فيما لا ينقسم إلا بضور)، وتحرم القسمة في مشترك لا ينقسم إلا بضور على الشركاء أو أحدهم، لحديث: «لا ضور ولا ضوار» رواه أحمد وغيره (١) إلا برضا كل الشركاء (أو) أي وفيما لا ينقسم إلا بـ (رد عـوض) منهم أو من أحدهم ؛ لأنها معاوضة بغير الرضا (كحمام ودور صغار) بحيث يتعطل الانتفاع بها أو يقل ، وكشجر مفرد وأرض ببعضها بئر أو بناء ونحوه ، ولا تتعدل بأجزاء ولا بقيمة (وشوط لها رضا

كل الشركاء) ؛ لأن فيها إما ضررا أو رد عوض ، وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه (وحكمها) / أي هذه القسمة (كبيع) ، فيجوز فيها ما يجوز فيه لمالك النصيب خاصة إن لم يكن محجورا عليه ، ووليه إن كان كذلك لما فيه من الرد ، وبه يصير بيعا لبذل صاحبه إياه عوضا عما حصل له من حق شريكه ، وهذا هو البيع فلا يفعلها الولي إلا إن رآها مصلحة وإلا فلا كبيع عقار موليه .

ومن دعا شريكه فيها) أي قسمة التراضي (وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى

يزيد ، عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري قال : شهدنا الحديبية .... وفيه (فقسمت خيبر على أهلْ

يزيد ، عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري قال : شهدنا الحديبية .... وفيه (فقسمت خيبر على أهل الحديبية ، فقسمها رسول الله حظ الله على ثمانية عشر سهما) . قال الحاكم : "هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۱) سېق تخریجه ص ۹۲۰ .

بيع أو إجارة أجبر) شريكه على البيع معه أو الإجارة (فإن أبي) أي امتنع شريكه من بيع معه أو إجارة (بيع أو أوجو عليهما) أي باعه أو أجره حاكم ، (وقسم ثمن أو أجروة) بينهما على قدر حصتيهما نصا (۱) ، والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بها سواء انتفع به أو لا ؛ لأن نقص قيمته ضرر وهو منتف شرعا ، ومن بينهما عبيد أو ثياب أو بهائم ونحوها فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة وأبي شريكه أجبر الممتنع إن تساوت القيم ، لحديث عمران بن حصين : «أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد ، وأن النبي - من - جزأهم ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة »(۱) ، وهذه قسمة أرض مزروعة فطلب أحدهما قسمها دون زرع وأبي الآخر أجبر وقسمت أرض مزروعة فطلب أحدهما قسمها دون زرع وأبي الآخر أجبر وقسمت كخالية ، وإن طلب القسم على الأرض مع الزرع أو الزرع وحده والزرع قصيل (۱) لم شبئت ، فإن تراضيا على قسم الأرض مع الزرع أو الزرع وحده والزرع قصيل (۱) لم شمتد حبه جاز أو قطن جاز ؛ لأن الحق لا يعدوهما ولا محذور لجواز التفاضل إذن

<sup>(</sup>۱) ينظر : الإفصاح ٣٥٠/٢ ، وكتاب الفروع ٥٠٥/٦ ، والمبدع ١٢١/١٠ ، والإنصاف كالإنصاف كالإنصاف كالإنصاف كالإنصاف كالإنتهى ٣٤٦/٣ ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . الاختيارات ص ٥٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في كتاب العتق ص ١٩٢.

 <sup>(</sup>٣) القصل : القطع ، يقال : قصله إذا قطعه والقصيل : ما اقتصل - أي قطع - من الـزرع أخضـر
 والجمع قصلان ، والقصلة : الطائفة المقتصلة منه .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٩٣/٥ ، ولسان العرب ١١/٥٥٧ - ٥٥٨ ، والقاموس المحيط ٣٧/٤ .

والمراد بالقطن إذا لم يصل إلى حال يكون فيها موزونا وإلا فكالحب المشتد، وإن كان الزرع بذرا أو سنبلا مشتد الحب فلا يجوز لهما ذلك ؛ لأنه بيع حب بحب مع الجهل بالتساوي فهو كالعلم بالتفاضل ، وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ماء فالنفقة على ذلك لحاجة بقدر حقهما والماء بينهما على قدر ما شرطاه عند الاستخراج لحديث : «المسلمون على شروطهم »(١) لأنه تملك مباح فكان على ما شرطاه كما لـو اشتركا في اصطياد واحتشاش ، وإن كان الملك والنفقة بينهما نصفين لم يصح التفاضل في الماء ولهما قسمته بمهايأة بزمن (٢) أو بنصب خشبة أو حجر مستو في مصطدم الناء فيه ثقبان بقدر حقيهما ، ولكل من الشريكين سقى أرض لا نصيب لها من الماء بنصيبه

(و) النوع (الثاني) من نوعى القسمة : (قسمة إجبار ، وهي : ما لا ضور فيها) على أحد الشركاء (ولا رد عوض) من واحد على غيره ، سميت بذلك لإجبار الممتنع إذا كملت شروطه ، (كمكيل) من جنس واحد ، كحبوب ومائع وتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق ونحوه مما يكال من الثمار ، وكذا أشنان ونحوه ، (و) كـ (مــوزون مــن جنس واحد) كذهب وفضة ونحاس ورصاص ونحوه ، (و) كه (دور كبار) ودكاكين وأرض وبساتين واسعة ولو لم تتساو أجزاؤها إذا أمكن قسمها بالتعديل (فيجـــبر شريك) أي يجبره الحاكم (أو) يجبر (وليه) إن كان محجورا عليه (عليها) أي قسمة

[ ٢٥٤/ ] منه ؛ لأنه ملكه فيفعل به ما شاء . /

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۸۲ .

<sup>(</sup>٢) كيوم ويوم مثلا .

الإجبار.

- ويشترط لإجبار الحاكم على القسمة ثلاثة شروط: -
  - ١ ثبوت ملك الشركاء.
  - ٢ وثبوت أن لا ضرر فيها.

٣ - وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم بلا شيء يجعل معها وإلا فلا إجبار لما
 تقدم .

(ويقسم حاكم على غائب) منهما (بطلب شريك) للغائب (أو وليه) أي ولي شريك الغائب إن كان محجورا عليه ، ومن دعى شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط لم يجبر ؛ لأن الشجر المغروس تابع لأرضه غير مستقل بنفسه ، ولهذا لا تثبت فيه شفعة إذا بيع بدون الأرض ، وإلى قسم أرضه أجبر ودخل الشجر تبعا ، ومن بينهما أرض في بعضها نخل وفي بعضها شجر غيره أو بعضها يشرب سيحا (۱) وبعضها بعلا (۲) وطلب أحدهما قسمة كل عين على حدة وطلب الآخر قسمتها أعيانا بالقيمة قدم

<sup>(</sup>١) السيح : الماء الجاري على وجه الأرض ، وجمعه سيوح ، أصله من ساح يسيح سيحا وسيحانا : إذا جرى على وجه الأرض .

ينظر : معجـم مقاييس اللغة ١٢٠/٣ ، والمحيط ١٦٧/٣ ، ولسان العرب ٤٩٢/٢ ، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١١٢ ، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٥٢ .

 <sup>(</sup>٢) البعل : الأرض المرتفعة التي لا يصيبها مطر إلا مرة واحدة في السنة ، وقيل : لا يصيبها سيح ولا
 سيل ، والبعل من الشجر : ما يشرب الماء بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٢٦٤/١ ، ولسان العرب ٥٧/١١ ، والقاموس المحيط ٣٣٥/٣ .

من طلب قسمة كل عين على حدة إن أمكن تسوية في جيده ورديئه ، وإلا قسمت أعيانا بالقيمة إن أمكن التعديل بالقيمة ، وإلا يمكن التعديل بها فأبي أحدهما لم يجبر لعدم إمكان تعديل السهام الذي هو شرطها .

(وهنه) أي قسمة الإجبار (إفسواز) حق الشريك من حق الآخر وليست بيعا لمخالفتها له في الأحكام والأسباب كسائر العقود ، ولو كانت بيعا لم تصح بغير رضى الشريك ، ولوجبت فيها الشفعة ، ولما لزمت القرعة ، فيصح قسم لحم هدي وأضاح ولو لم يصح بيع شيء منها ، ولا يصح قسم رطب من شيء ربوي بيابسه ، ويصح قسم ثمر يخرص خرصا وقسم ما يكال من ريوي وغيره وزنا وعكسه وإن لم يقبض بالمجلس.

ويصح قسم مرهون وموقوف ولو على جهة واحدة في اختيار صاحب "الفروع"(١) بلا رد عوض من أحد الجانبين ؟ لأن العوض إنما يرده من يكون نصيبه أرجع في مقابلة الزائد ، فهو اعتياض عن بعض الوقف كبيعه ، ولا يحنث بالقسمة من حلف ألا يبيع ؛ لأن هذه القسمة ليست بيعا ، ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت لتبين فساد / الإفراز ، ولا شفعة في نوعيها ؛ لأنها لو ثبتت لأحدهما على الآخر لثبت للآخر عليــه [ ٥٥٠/ ] فيتنافيان وينفسخان بعيب ظهر في نصيب أحدهما ، ويصح أن يتقاسما بأنفسهما ، وأن ينصبا قاسما بأنفسهما ، وأن يسألا حاكما نصبه ؛ لأن الحاكم أعلم بما يصلح

للقسمة ، فإذا سألوه إياه وجبت عليه أجابتهم لقطع النزاع بين المشتركين .

. b. A/7(1)

(وشرط كون قاسم) نصبه حاكم (مسلما عدلا) ليقبل قوله في القسمة (عارف بالقسمة) ليحصل منه المقصود ؛ لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسهام مقبولا ، كحاكم يجهل ما يحكم به لا حريته فتصح قسمته ولو عبدا (ما لم يرضوا بغيره) أي غير المسلم العدل العارف بالقسمة ، فإن تراضوا بغيره جاز كقسمهم بأنفسهم ، (ويكفي) قاسم (واحد) حيث لم يكن في القسمة تقويم لأنه كالحاكم ، (و) لا يكفي (مع تقويم) إلا (اثنان) ؛ لأنها شهادة بالقيمة فاعتبر النصاب كباقي الشهادات . وتباح أجرة قاسم ؛ لأنها عوض عن عمل لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ، وتسمى أجرة القاسم القسامة - بضم القاف - ذكره الخطابي ، وهي على الشركاء بقدر أملاكهم نصا (۱) ، ولو شرط خلافه فالشرط لاغ ، ولا ينفرد بعضهم باستئجار قاسم .

(وتعدل السهام) أي سهام القسمة يعدلها قاسم (بالأجزاء) أي أجزاء المقسوم (إن تساوت وإلا) فه (بالقيمة) إن اختلفت كالمكيلات والموزونات والأرض التي ليس بعضها أجود من بعض ولا بناء بها ولا شجر سواء استوت الأنصباء أو اختلفت ، (أو) تعدل السهام بـ (الـود إن اقتضتـه) أي الرد بأن لم يمكن تعديل السهام بالأجزاء ولا بالقيمة ، فتعدل بالرد بأن يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهم على من يأخذ الجيد والأكثر ، (ثم يقوع) بين الشركاء لإزالة الإيهام ، فمن خرج له سهم صار له ، وكيف

<sup>(</sup>۱) المغني ١١٥/١٤ ، والمحرر ٢١٧/٢ ، وكتاب الفروع ٥١٣/٦ ، والإنصاف ٨٥/٢٩ - ٨٦ ، وغاية المنتهى ٤٤٩/٣ .

أقرع جاز ، قال في رواية أبي داود: "إن شاء رقاعا وإن شاء خواتيم". (() يطرح ذلك في حجر من لم يحضر ، ويكون لكل واحد خاتم معين ثم يقال: أخرج خاتما على هذا السهم فمن خرج خاتمه فهو له ، وعلى هذا لو أقرع بالحصى وغيره جاز ، والأحوط كتابة اسم كل شريك برقعة تدرج في بنادق من طين أو شمع متساوية قدرا وحجما ووزنا ، ويقال لمن لم يحضر ذلك: أخرج بندقة على هذا السهم ، فمن خرج اسمه عليه فهو له ، ثم كذلك الثاني والثالث وغيره إن كان ، وإن اختلفت سهامهم كنصف وثلث وسدس جزئ مقسوم بحسب أقل السهام ، وهو هنا ستة ، ولزم إخراج أسماء

"الشركاء على السهام، فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع وباسم رب الثلث ثنتان وياسم رب الشلث ثنتان وياسم رب السدس رقعة بحسب التجزئة، ثم يخرج بندقة على أول سهم، / فإن خرج اسم رب النصف أخذه مع ثان وثالث يليانه، ويخرج القرعة الثانية على السهم الرابع، وإن خرج اسم رب الثلث أخذه مع سهم ثان يليه والباقي لرب السدس، وإن خرجت القرعة ابتداء لرب السدس أخذ السهم وحده، وإن خرجت لرب الشدش أخذه مع ما يليه ثم يقرع بين الأخيرين كذلك والباقي للثالث، وإنما لزم إخراج الأسماء على السهام ؟ لأنها إذا خرجت قرعة فيها اسم الثاني لصاحب السدس وأخرى لصاحب النصف أو الثلث فيها السهم الأول احتاج أن

يأخذ نصيبه متفرقا فيتضرر بذلك . ثم إن القسمة أربعة أقسام : -

(١) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٢١٧ .

أحدها : أن تتساوى السهام وقيمة الأجزاء .

الثاني: أن تختلف السهام وتتساوى قيمة الأجزاء.

الثالث: أن تتساوى السهام وتختلف قيمة الأجزاء فتعدل الأرض بالقيم وتجعل أسهما متساوية القيمة ويفعل في إخراج السهام كالقسم الأول.

والرابع: أن تختلف القيمة والسهام فتعدل السهام بالقيمة وتجعل السهام متساوية القيمة وتخرج الأسماء على السهام كالقسم الثاني إلا أن التعديل هنا بالقيمة.

(وتلزم القسمة بها) أي بخروج القرعة ؛ لأن القاسم كحاكم ، وقرعته حكم نص عليه (۱) ، ولو كانت القسمة فيما فيه رد عوض أو ضرر إذا تراضيا عليها وخرجت القرعة إذ القاسم يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق فوجب أن تلزم قرعته كقسمة الإجبار .

(وإن خير أحدهما) أي الشريكين (الآخر) بأن قال له: اختر أي القسمين شئت بلا قرعة ولم يكن ثم قاسم (صحت) القسمة (ولزمت برضاهما وتفرقهما) بأبدانهما كتفرق متبايعين ، ومن ادعى من الشركاء غلطا أو حيفا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه ، فلا تسمع دعواه ولا تقبل بينته ، ولا يحلف غريمه لرضاه بالقسمة على ما وقع ، وتقبل دعواه غلطا أو حيفا ببينة فيما قسمه قاسم حاكم ، وإلا تكن بينة حلف منكر الغلط ؛ لأن الظاهر صحة القسمة ، وكذا قاسم

<sup>(</sup>۱) المغني ۱۱۳/۱۶ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۸٤/۲۹ ، والمحرر ۲۱۷/۲ ، وكتاب الفروع ۱۱۲/۱۰ ، والمبدع ۱۳٤/۱۰ ، وغاية المنتهي ٤٥٠/٣ .

نصباه بأنفسهما ، وإن استحق بعد القسمة معين من حصتيهما على السواء لم تبطل القسمة فيما بقي إلا أن يكون ضرر المستحق في نصيب أحدهما أكثر ، كسد طريقه أو مجرى مائه فتبطل القسمة لفوات التعديل .

ومن بنى أو غرس في نصيبه فخرج مستحقا فقلع رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة تراض فقط ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساك مع أرش كفسخ.



### فصل في الدعاوي والبينات

الدعاوي : جمع دعوى من الدعاء لغة فهي الطلب (۱) ، قال تعالى : ﴿ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴾ (٢) أي : يتمنون ويطلبون (٣) ، / ومنه حديث : ﴿ رَمَا بِال دعوى [٢٥٦]

الجاهلية »(١٤)؛ لأنهم كانوا يدعون بها عند الأمر الشديد بعضهم بعضا وهي قولهم : يا لفلان .

والدعوى اصطلاحا: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء بيد غيره -إن كان المدعى عينا - أو في ذمته - إن كان دينا من قرض أو غصب - ونحوه (٥).

والمدعى : من يطالب غيره بحق من عين أو دين يذكر استحقاقه عليه ، ويقال

<sup>(</sup>١) التعريفات ص ١٣٩ ، والمطلع ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس من الآية (٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر : جامع البيان للطبري ٢١/٢٣ ، وتفسير القرآن العظيم ٥٥٣/٣ ، وفتح القديـر للشـوكاني ٣٧٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) من حديث جابر - رضي الله عنه - مرفوعا : أخرجه البخاري ، باب قوله } سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم . . { ، كتاب التفسير برقم (٤٩٠٥) صحيح البخاري ١٢٧/٦ - ١٢٧٨ ، ومسلم ، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما ، كتاب البر والصلة والآداب برقم (٢٥٨٤) صحيح مسلم ١٩٩٨/٤ - ١٩٩٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المغني ٢٧٥/١٤ ، والشرح الكبير والإنصاف ١١٩/٢٩ ، والمبدع ١٤٥/١٠ ، وغاية المنتهى ٤٥٢/٣ ، وكشاف القناع ٣٨٤/٦ .

أيضا : من [ إذا آ<sup>(١)</sup> ترك ترك .

والمدعى عليه : من يطالب بفتح اللام أي يطالبه غيره بحق يذكر استحقاقه عليه ، ويقال : من إذا ترك لا يترك .

والبينة: العلامة الواضحة، كالشاهد فأكثر (٢)، وأصل هذا الباب حديث ابن عباس مرفوعا: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » رواه أحمد ومسلم (٣).

ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف ، وكذا إنكار سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به حال سفهه وبعد فك حجر عنه ، وهو مالا يتعلق بالمال مقصوده كطلاق وحد قذف فيصح منه إنكاره ويحلف إذا أنكر حيث تجب اليمين .

وإذا ادعى كل من اثنين عينا لم تخل من أربعة أحوال: -

أحدها: أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر يعمل به ولا بينة وادعى كل منهما أنها كلها له ، حلف كل منهما أنها له لا حق للآخر فيها وتناصفاها ، وإن وجد أمر ظاهر

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٥١٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المطلع ص ٤٠٣ ، والتوضيح ١٣٤٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٤٩٦ .

لأحدهما عمل به فيحلف ويأخذها ، فلو تنازعا عرصة (١) بها شجر أو بناء لهما فهي لهما بحسب البناء والشجر ؛ لأن استيفاء المنفعة دليل الملك ، والبناء والشجر استيفاء لمنفعة العرصة واستيلاء عليها بالتصرف ، وإن كان الشجر أو البناء لأحدهما فالعرصة له وحده لما سبق .

وإن تنازعا جدارا بين ملكيهما حلف كل منهما أن نصفه له ويقرع بينهما إن تشاحا في المبتدئ منهما باليمين ، لحديث البخاري عن أبي هريرة «أن النبي - الله عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف »(٢) ، ولا يقدح في حكم المسألة إن حلف أحدهما أو كل منهما أن كله له وتناصفاه كحائط معقود ببنائهما ، وإن كان معقود ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه عادة أو كان له عليه أزج قال الجوهري : ضرب من

<sup>(</sup>١) العرصة : جمع عرصات ، وعراص ، وهي : كل بقعة بين الدار واسعة ليس فيها بناء ، وعرصة الدار : وسطها ، وقيل : ما لا بناء فيه ، سميت بذلك لاعتراص الصبيان فيها باللعب .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ٢٦٨/٤ ، ولسان العرب ٥٢/٧ ، والقاموس المحيط ٣٠٧/٢ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ، باب إذا تسارع قوم في اليمين ، كتاب الشهادات برقم (۲٦٧٤) صحيح البخاري 
٣١٥٦/٣ ، وبنحوه أخرجه أبو داود ، باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة ، كتاب الأقضية 
برقـــــم (٣٦١٦ ، ٣٦١٨) ســـنن أبـــي داود ٣١١/٣ ، وابـــن ماجـــة ، = باب القضاء بالقرعة ، كتاب الأحكام برقم (٢٣٤٥) سنن ابن ماجة ٢٧٨٧ ، وأحمد برقم (٩٩٧٤) المسند ٢٧٢/٣ ، والدارقطني ، كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري ، سنن الدارقطني . ٢١١/٤

الأبنية (۱) ، أو كان له عليه سترة مبنية أو قبة فالجدار له بيمينه ، ولا ترجيح بوضع خشبة [٢٥٣/ب] على الجدار المتنازع فيه ؛ لأنه مما يسمح به الجار ، / وورد الخبر بالنهي عن المنع منه (۱) كإسناد متاعه إليه ، ولا بوجود آجر (۱) ولا تزويق (۱) وتجصيص (۱) .

وإن تنازع رب علو ورب سفل في سقف بينهما تحالفاً وتناصفاه لحجزه بين ملكيهما وانتفاعهما به واتصاله ببناء كل منهما كالحائط بين ملكيهما ، وإن تنازع رب

(١) الصحاح ٢٩٨/١ . وينظر : المطلع ص ٤٠٤ ، ولسان العرب ٢٠٨/٢ .

(٢) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : (( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره )) . أخرجه البخاري ، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ، كتاب المظالم والغصب برقم (٢٤٦٣) صحيح البخاري ١١٥/٣ ، ومسلم ، باب غرز الخشب في جدار الجار ، كتاب المساقاة برقم (١٦٠٩) صحيح مسلم ١٢٣٠/٣ .

(٣) الآجـر : جمـع أجـر وآجـرة ، وهـو لبـن مشـوي يبنـي بـه ، فارسـي معـرب ، وفيـه ســت

لغات : أجر ، وأجر ، وآجور ، وياجور ، وآجرون ، وآجرون . ينظر : المطلع ص ٤٠٤ ، ولسان العرب ١١/٤ ، والقاموس المحيط ٣٦٢/١ ، ومختار الصحاح

ينظر: المطلع ص ٤٠٤، ولسال العسرب ١١/٤، والقياموس المحييط ٢٦٢/١، ومختيار الصحياح ص٧.

ينظر : لسان العرب ١٥٠/١٠ ، والقاموس المحيط ٢٤٣/٣ .

(٥) التجصيص: البناء بالجص، والجص : ما يبنى به أو ما يطلى به ، وهو معرب.

ينظر: المطلع ص ٣٤، ١١٩، ولسان العرب ١٠/٧، والقاموس المحيط ٢٩٧/٢، ومختار الصحاح ص ١٠٤.

علو ورب سفل في سلم منصوب أو في درجة يصعد منها وليس تحتها مرفق لصاحب السفل كدكته أو سلم مسمر فالسلم المنصوب والدرجة لرب العلو عملا بالظاهر ، إلا أن يكون تحتها مسكن لصاحب السفل فيتحالفان ويتناصفاها ، وإن تنازعا الصحن المتوصل منه إلى الدرجة والدرجة بصدره فهو بينهما ، وإن كانت الدرجة في الوسط فما إليها من الصحن بينهما وما وراءه من باقي الصحن لرب السفل وحده ؛ لأنه لا يد لرب العلو عليه ، وكذا لو تنازع رب باب بصدر درب غير نافذ ورب باب بوسطه في الدرب ، فمن أوله إلى الباب بوسطه بينهما ، وما وراء الباب بوسطه إلى صدره لمن باب بصدره لما تقدم .

الحال الثاني: أن تكون العين بيد أحدهما فهي له ، ويحلف أنه لاحق فيها للآخر إن لم تكن لمن العين بغيريده بينة لخبر: «شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك» ولأن الظاهر من اليد الملك فإن كان للمدعي بينة حكم له بها ، وإن سأل المدعى عليه الحاكم كتابة محضر بما جرى أجابه إليه وجوبا وذكر فيه أن العين بقيت بيده لم يثبت ما يرفعها ، ولا يثبت ملك بذلك كما يثبت ببينة فلا شفعة له بمجرد اليد ؛ لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق لاحتمال خلافه وإنما ترجح به الدعوى .

الحال الثالث: أن تكون العين المتنازع فيها بيديهما كل منهما ممسك لبعضها أو تكون في غيريد أحدهما ولا بينة لهما فيحلف كل منهما ويتناصفانها ، لحديث أبي موسى : «أن رجلين اختصما إلى رسول الله - الله عنه دار ليس الأحدهما

<sup>(</sup>١) من حديث وائل بن حجر - رضى الله عنه - سبق تخريجه ص ٩٦٠ .

بينة ، فجعلها بينهما نصفين » رواه الخمسة إلا الترمذي (۱۱ وكذا إن نكل كل منهما عن اليمين فهما سواء فلا مرجح لأحدهما على الآخر ؛ لأن كل واحد يستحق ما في يد الآخر بنكوله عن اليمين له ، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضي له بجميعها إلا أن يدعي أحدهما نصفها فأقل والآخر الجميع أو أكثر مما بقي ، فيحلف مدعي الأقل وحده ويأخذه لأنه يدعي أقل مما بيده ظاهرا أشبه ما لو انفرد باليد ، وإن كان الذي بيديهما مميز مجهول النسب فقال : إني حر خلي سبيله حتى تقوم بينة برقه ؛ لأن الأصل / في بني آدم الحرية ، والرق طارئ ، فإن قويت يد أحد المتنازعين في عين بأيديهما كحيوان أحدهما سائقه أو آخذ بزمامه وآخر راكبه أو عليه حمله فللثاني بيمينه ؛ لأن تصرفه أقوى ويده آكد ، وهو المستوفي لمنفعة الحيوان ، أو واحد منهما عليه حمله وآخر راكبه فارة تصرفه ، وإن اتفقا على أن الدابة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ، باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينهة ، كتاب الأقضية برقم (٣٦١٣) سنن أبي داود ٣١٠/٣ ، وأخرجه بنحوه النسائي ، باب القضاء فيمن لم تكن له بينة ، كتاب آداب القضاة برقم (٣٤٤) المجتبى ٢٤٨/٨ ، وابس ماجة ، باب الرجلان يدعيان السلعة = وليس بينهما بينة ، كتاب الأحكام برقم (٢٣٣٠) سنن ابن ماجة ٢٨٠/٧ ، وأحمد برقم (٢٣٣٠) المسند ٥٤٩٥ ، والحاكم ، باب الخصمان يقعدان بين يدي الحاكم ، كتاب الأحكام ، المستدرك ٤/٤٥ - ٩٥ ، والبيهقي ، باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا ، كتاب الدعوى والبينات ، السنن الكبرى ١٠٤/٥ ، والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي . والحديث عندهم في الدابة أو البعير .

[1/201]

للراكب وادعى كل منهما ما عليها من الحمل فهو للراكب بيمينه ؛ لأن يده على الدابة والحمل معا ، أو ادعيا قميصا واحد آخذ بكمه وآخر لابسه فهو للثاني بيمينه لما تقدم ، فإن كان كمه بيد أحدهما وياقيه بيد الآخر ، أو تنازعا عمامة طرفها بيد أحدهما وباقيها بيد الآخر فهما سواء فيهما .

وإن تنازع اثنان دارا فيها أربعة أبيات أحدهما ساكن في بيت منها والآخر ساكن في الثلاثة فلكل منهما ما هو ساكن فيه ، وإن تنازعا الساحة التي يتطرق منها إلى البيوت فهى بينهما بالسوية لاشتراكهما في ثبوت اليد عليها .

ويعمل بظاهر الحال فيما بيد المتنازعين مشاهدة أو حكما ، أو بيد واحد منها مشاهدة والآخر حكما ، وتأتى أمثلة ذلك ، فلو نوزع رب دابة في رحل عليها وكل منهما آخذ ببعضه فهو لرب الدابة بيمينه ؟ لأن ظاهر الخال عادة أن الرحل لصاحب الدابة ، أو نوزع رب قدر ونحوه في شيء فيه مع اتفاقهما على أن القدر لأحدهما فما فيه له بيمينه عملا بظاهر الحال ، ولو نازع رب دار خياطا فيها في إبرة أو في مقص فللثاني لما تقدم.

وإن تنازع مكتر ومكر لدار في رف مقلوع له شكل في الدار أو تنازعا في مصراع مقلوع له شكل منصوب في الدار فهو لربها بيمينه ؟ لأن المنصوب تابع للدار، والظاهر أن أحد الرفين أو أحد المصراعين لمن له الآخر ؛ لأن أحدهما لا يستغنى عن صاحبه كالحجر الفوقاني في الرحى والمفتاح مع القفل ، وإلا يكن معهما شكل منصوب في الدار فهما بينهما بيمينهما ، وما جرت عادة بـه ولـو لم يدخـل في بيـع

الدار فهو لربها ، وإلا تجر العادة بأنه لمكر كالأثاث والأواني والكتب فهو لمكتر بيمينه ؛ لأن العادة أن الإنسان يكري داره فارغة .

ولو تنازع زوجان أو ورثتهما أو تنازع أحدهما وورثة الآخر ولو مع رق أحدهما نصا (۱) في قماش البيت ونحوه فادعى كل منهما أنه كله له ، فإن كان لأحدهما بينة بشيء أخذه ، وإلا تكن بينة فما يصلح لرجل كعمامة وقمصان رجال وجبابهم وأقبيتهم والسلاح وأشباهه فهو للزوج ، / وما يصلح للمرأة من حلي وقمص نساء ومقانعهن ومغازلهن فهو للزوجة ، وصالح لهما كفرش وقماش لم يفصل وأوان ونحوها فهو بينهما سواء كان بيديهما من طريق الحكم أو المشاهدة ، نقل الأثرم : "المصحف لهما فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف بذلك فله" . (۱) فإن كان المتاع بيد غيرهما فمن أقام به بينة فهو له ، وإن لم تكن بينة أقرع ، فمن قرع حلف وأخذه .

وكذا إن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها ، كنجار وحداد بدكان وتنازعا في آلتهما أو بعضها فآلة النجارة للنجار وآلة الحداد للحداد سواء كانت أيديهما على الآلة من طريق الحكم أو طريق المشاهدة عملا بالظاهر ، فإن لم تكن يد حكمية كرجل وامرأة تنازعا شيئا ليس بدارهما أو صانعان تنازعا آلة ليست بدكانهما

<sup>(</sup>۱) المحرر ۲۲۰٬۲ ، وكتاب الفروع ۱۸۱۸ ، وشرح الزركشي ۲۲۰/۷ ، والمبدع ۱۵۳/۱۰ ، والتنقيح ص ۳۱۰ ، وغاية المنتهي ٤٥٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) قال في الإنصاف ١٤٧/٢٩ : " وجزم بـه الزركشي ، قلت : وهـو الصـواب" ا . هـ . وينظر : كتاب الفروع ١٩٧٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٢٣/٣ .

فلا يرجح أحدهما بشيء مما ذكر بل إن كان بيد أحدهما فله ، أو بيديهما فبينهما ، أو في يد غيرهما ولم ينازع أقرع .

وكل من قلنا هوله فهو بيمنيه لاحتمال صدق غريمه إن لم يكن لأحدهما بينة ، ومتى كان لأحدهما بينة حكم له بها ولم يحلف لحديث الحضرمي والكندي () ، ولأن البينة أحد حجتي الدعوى فيكتفى بها كالعين ، وإن كان لكل من المتنازعين بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا ؛ لأن كلا منهما تنفي ما تثبته الأخرى فلا يمكن العمل بهما ولا بأحدهما فيسقطان ويصيران كمن لا بينة لهما ، فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ، لحديث أبي موسى : «أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله - الله منهما شاهدين ، فقسمه النبي - الله عنهما » رواه أبو داود (٢) .

ويقرع بين المتنازعين إذا أقام كل منهما بينة فيما ليس بيد أحد أو بيد ثالث ولم

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۹٦۰ .

<sup>(</sup>۲) في بابالرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة ، كتاب الأقضية برقم (٣٦١٥) سنن أبي داود ٣١٠٧ - ٣١١ ، والحاكم ، باب الخصمان يقعدان بين يدي الحاكم ، كتاب الأحكام ، المستدرك ٩٥/٤ ، والبيهقي ، باب المتداعيين يتنازعان شيئا في أيديهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه ، كتاب الدعوى والبينات ، السنن الكبرى ٢٥٧/١٠ ، كلهم من طريق همام بن يحيى عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى به ، والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وقال البيهقي : "كذلك رواه حجاج بن منهال عن همام ، وهو من حديث همام بن يحيى عن قتادة بهذا اللفظ محفوظ".

ينازع ، فمن قرع حلف وأخذه ، روي عن ابن عمر وابن الزبير (١) ، وإن كان المتنازع فيه بيد أحدهما وأقام كل منهما بينة أنه له حكم به للمدعى وهو الخارج ببينته سواء أقيمت بينة منكر وهو الداخل بعد رفع يده أو لا ، وسواء شهدت له أنها نتجت في ملكه أو أنها قطيعة من إمام أو لا ، لحديث : « (البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه » (٢) فجعل جنس البينة في جنبة المدعى فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة ، ولأن بينـة المدعـي أكـثر فـائدة فوجـب تقديمـها كتقديـم بينــة الجـرح علــي التعديل ، ووجه كثرة فائدتها أنها تثبت سببا لم يكن ، وبينة المنكر إنما تثبت ظاهرا تدل عليه اليد ، فيجوز أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف ، ولا يحلف الخارج مع بينته كما لو لم تكن بينة داخل ، وتسمع بينة رب اليد وهو منكر لدعوى الخارج / لادعائه الملك لما بيده ، وكذا من ادعى عليه تعديا ببلد ووقت معينين وقامت بـه بينـة وهـو منكـر [ ٣٥٨] فادعى كذبها وأقام بينة أنه كان بذلك الوقت بمحل بعيد من ذلك البلد فتسمع ويعمل بها ، قال في "الانتصار" (٢): " لا تسمع إلا بينة مدع باتفاقنا " . ولا تسمع بينة داخل مع عدم بينة خارج لعدم حاجته إليها كما لو أقر مدعى عليه ، ومع حضور البينتين لا تسمع بينة داخل قبل بينة خارج وتعديلها صححه في "الإنصاف" . (١) وتسمع بعد

(١) لم أقف عليه مسندا .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ٤٩٦ .

۱۱) سبق تحریجه ص

<sup>(</sup>٣) ينظر : كتاب الفروع ٥٣٤/٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٢٤/٣ .

<sup>. 171/79(2)</sup> 

التعديل قبل الحكم وبعده قبل التسليم وتقدم عليها بينة الخارج ، وإن كانت بينة المنكر غائبة حين رفعنا يده عن المدعى به فجاءت وقد ادعى فيه ملكا مطلقا غير مستند لحال وضع يده وأقام بينة فهي بينة خـارج فتقـدم علـي بينـة المدعـي الأول ، وإن ادعـي الملـك مستندا لما قبل وضع يده وأقامها فهي بينة داخل فتقدم بينة المدعى عليها لاستناد دعوي المنكر إلى حال وضع يده ، وإن أقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل وأقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج قدمت بينة الداخل ؛ لأنه الخارج معنى لإثبات البينة أن المدعي صاحب اليد وأن يد الداخل نائبة عنه ، وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه وأقام الداخل بينة أنه باعها منه أو وقفها عليه أو أعتقها قدمت البينة الثانية لشهادتها بأمر حدث على الملك خفى على الأولى كقوله: أبرأني من الدين ويقيم به بينة ، أما لو قال : لى بينة غائبة بأنه باعه منى أو وقفه على طولب بالتسليم للمدعى به ؟ لأن تأخيره يطول وقد يكون كاذبا ، ومتى أرخ كل من البينتين والعين بيديهما في شهادة بملك أو بيد أو أرخت إحداهما فقط فهما سواء ، لحديث أبي موسى : « أن رجلين اختصما إلى رسول الله - على - في بعير ، فأقام كل واحد منهما شاهدين ، فقضى رسول الله - ه البعير بينهما نصفين > رواه أبو داود (١١) ، ولأن كلا منهما داخل في نصف العين خارج في نصفها إلا أن تشهد المتأخرة تاريخا بانتقال الملك عن المشهود لــه بالملك المتقدم ، ولا تقدم إحدى البينتين بزيادة نتاج بأن شهدت بأنها بنت فرسه أو ناقته نتجت في ملكه والأخرى شهدت بالملك فقط ، ولا تقدم بزيادة سبب ملك بأن شهدت

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۰۰۲ .

إحداهما أنه ملكها بالبيع ونحوه والأخرى بالملك فقط بل هما سواء لتساويهما فيما يرجع إلى المختلف فيه وهو ملك العين الآن فتساويا في الحكم ، ولا تقدم إحداهما باشتهار عدالة أو كثرة عدد / ولا رجلان على رجل وامرأتين أو على رجل ويمين ؛ لأن الشهادة مقدرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة ، ومتى ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه وأقاما بذلك بينتين تعارضتا إن لم تكن بيد أحدهما ، ثم إن كانت العين بأيديهما تحالف وتناصفاها ، وإن كانت بيد أحدهما فهي للخارج بينته ، وإن شهدت إحداهما بالملك وأخذها ، وإن كانت بيد أحدهما فهي للخارج ببينته ، وإن شهدت إحداهما بالملك

والأخرى بانتقاله منه له قدمت الناقلة لشهادتها بأمر زائد على الملك خفي على الأخرى كما تقدم ، كتقدم بينة ملك على بينة يد .

الحال الرابع: أن تكون العين المتنازع فيها بيد ثالث ، فإن ادعاها لنفسه وأنكرهما حلف لكل منهما بمينا ، فإن نكل عنهما أخذاها منه أو بدلها إن تلفت بتفريطه وهو ترك اليمين للأول أشبه ما لو أتلفها واقترعا عليها أو بدلها ؛ لأن المحكوم له بالعين غير معين ، وإن أقر الثالث بالعين لهما أخذاها منه واقتسماها نصفين وحلف كل منهما بمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه ؛ لأنه يدعيه له كما لو أقر بها لأحدهما فإنه يحلف للآخر وحلف كل من المدعين لصاحبه على النصف الحكوم له به كما لو كانت

[ ٧٥٨]

العين بأيديهما ابتداء ، وإن نكل المقر بالعين لهما عن اليمين لكل منهما أخذا منه بدلها

واقتسماه أيضا كما لو أقر لكل منهما بالعين ، وإن أقر لأحدهما بعينه بالعين جميعها

حلف المقر له أنه لا حق لغيره فيها وأخذها ؛ لأنه بالإقرار له صار كأن العين بيده والآخر مدع عليه وهو ينكره فيحلف له لنفي دعواه ، ويحلف المقر للآخر إن طلب يمينه ؛ لأنه يمكن أن يخاف من اليمين فيقر له فيغرم له بدلها ، فإن نكل عن اليمين أخذ منه بدلها بنكوله وإذا أخذها المقر له فأقام المدعي الآخر بينة أنها ملكه أخذها منه لثبوت ملكه لها ، وإن قال من العين بيده : هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف لتصديقهما له وإلا يصدقاه حلف لهما يمينا واحدة ؛ لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين ، ولا يلزمه اليمين إلا بطلبهما جميعا ؛ لأن المستحق منهما لليمين غير معين ويقرع بينهما ، فمن قرع حلف وأخذها نصا (١١ لحديث : « أن رجلين تداعيله في دابة ليس لواحد منهما بينة ، فأمرهما رسول الله - الله الله على اليمين أحبا أو كرها » رواه أحمد وغيره (١٦) ، ولأن المقر له بها يصير صاحب اليد وهو غير معين فيعين بالقرعة .

(۱) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ۱۰۳/۲ ، والمغني ۲۹۳/۱۶ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۱۸۲/۲۹ ، ۱۸۳ ، وشرح الزركشي ٤٠٧/٧ ، والمبدع ١٦٥/١٠ ، وغاية المنتهي ٤٥٧/٣ .

<sup>(</sup>۲) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : أخرجه الإمام أحمد برقم (٩٩٧٤) المسند ٢٧٢/٣ ، وكذا أبو داود ، باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة ، كتاب الأقضية برقم (٣٦١٦) سنن أبي داود ٣١١/٣ ، وابن ماجة ، باب القضاء بالقرعة ، كتاب الأحكام برقم (٢٣٤٦) سنن ابن ماجة ٢٨٢/٧ ، والدارقط ني ، كتاب عمسر إلى أبسي موسى الأشعري ، سنن الدارقط ني ٢٨٦/٧ ، والبيهقي ، باب المتداعيين يتنازعان المال ... ، كتاب الدعوى والبينات ، السنن الكبرى ، ٢١١/٤ ، والجديث صححه الألباني في الإرواء ٢٧٨/٨ لشواهده .



ومن بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا أعتقه وأقام كل بينة صححنا أسبق التصرف بن إن علم التاريخ ، أو ادعى شخص أن زيدا باعه العبد أو وهبه له وادعى آخر مثله وأقام كل منهما بينة بدعواه صححنا أسبق التصرف بن علم التاريخ لمصادفة التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه ، وإلا يعلم التاريخ أو اتفق تساقطتا لتعارضهما وعدم المرجح ، وكذا إن كان العبد بيد نفسه نصا (۱) إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها وهو الدعوى ولم تثبت ، كمن بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد وأنكره زيد فلا يحكم بهذه اليد .

ولو ادعيا زوجية امرأة فأنكرتهما أو أحدهما دون الآخر وأقام كل منهما بينة بدعواه ولو كانت المرأة بيد أحدهما سقطتا لتعارضهما واليد لا تثبت على الحر (٢) ، وإن أقرت لأحدهما لم تقبل ؛ لأنها متهمة ، وإن كان لأحدهما بينة وحده حكم له بها ، وإن ادعاها واحد فصدقته قبل إقرارها ؛ لأنها غير متهمة إذن .

ولو أقام كل ممن العين بيده بينة بشرائها من زيد وهيي ملكه بكذا واتحد تاريخهما

<sup>(</sup>١) كتاب الفروع ٦/٥٢٦ ، والمبدع ١٦٩/١٠ ، والإنصاف ١٩٦/٢٩ ، وغاية المنتهى ٣/٤٥٩ .

 <sup>(</sup>٢) هذه قاعدة فقهية ذكرها الإمام السيوطي في كتابه " الأشباه والنظائر ص ١٢٤ ، وهي القاعدة السابعة
 ونصها : "الحر لا يدخل تحت اليد" .

منهما أن يرجع على زيد بنصف الثمن الذي دفعه له ؛ لأنه لم يسلم له سوى نصف المبيع ، ولكل منهما أن يفسخ البيع لتبعض الصفقة عليه ويرجع من فسخ منهما بكل الثمن ، ولكل منهما أن يأخذ كل العين بكل الثمن مع فسخ الآخر ، وإن سبق تاريخ سنة إحداهما فهي له لصحة عقده بسبقه وللثاني على بائعه الثمن إن كان قبضه منه لتبين

تحالفا وتناصفاها ؟ لأن بينة كل منهما داخلة في أحد النصفين خارجة في الآخر ، ولكل

بطلان بيعه ، وإن أطلق بينتاهما أو أطلقت إحداهما تعارضتا في ملك إذن لا في شراء لجواز تعدد بخلاف الملك ، فيقبل من البائع لهما دعواهما لنفسه بيمين واحدة لهما أن العين لم تخرج عن ملكه .

وإن ادعى اثنان ثمن عين بيد ثالث كل منهما يقول: أنه اشتراها منه بثمن سماه فمن صدقه منهما أوَّ أقام بينة أخذ ما ادعاه من الثمن ، وإلا يصدق واحدا منهما ولا أقام واحد منهما بينة حلف لكل منهما يمينا لجواز تعدد العقد ، وإن أقاما بينتين وهو

1-1/409

منكر دعواهما فإن اتحدا تاريخا تعارضتا وتساقطتا لعدم إمكان الجمع بينهما ، ويكون كما لو / ادعيا عينا بيد ثالث وأقاما بينتين ، وإن اختلف تاريخهما أو أطلقتا أو إحداهما عمل بالبينتين ؛ لأن الظاهر أنهما عقدان شهد بهما بينتان في عين واحدة على مشتر

واحد ، وعقد الشراء فيه دليل على اعتراف المشتري للبائع بالملك ، ومن الجائز أن يكون اشتراه من الأول ، ثم انتقل منه ببيع أو هبة إلى الثاني ، ثم اشتراه من الثاني فلا تعارض ، ويلزمه الثمنان المدعى بهما .

وإن كانت عين بيـد إنسـان فادعاهـا اثنـان فقـال أحدهمـا : غصبنيـها ، وقـال

الآخر: ملكنيها أو أقر لي بها وأقاما بينتين فهي لمغصوب منه ؛ لأن مع بينته زيادة علم وهو سبب ثبوت اليد ، والبينة الأخرى إنما تشهد بتصرفه فيها فلا تعارضها ، ولا يغرم المدعى عليه للآخر شيئا لعدم مقتضيه ، إذ بطلان التمليك أو الإقرار بثبوت ملك الغير بغير فعله لا يوجب عوضا بخلاف البيع فإنه يوجب رد الثمن ؛ لأنه أخذه بغير حق ، وإن قال كل من المدعيين : غصبنيها وأقاما بينتين فكما لو ادعى كل منهما أنه اشتراها منه على ما سبق .

وإن ادعى رب دار أنه أجره بيتا معينا من الدار بعشرة فقال المستأجر: بل أجرتني كل الدار بعشرة ، وأقاما بينتين تعارضتا ولا يقتسمان بقية منفعة الدار ، قال الشيخ منصور: "قلت: والظاهر أن القول قول المؤجر بيمنه ؛ لأنه ينكر إجارة غير البيت". انتهى (١) .

(١) شرح منتهى الإرادات ٥٢٩/٣ .

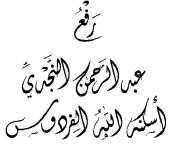

### فصل في تعارض البينتين

وهو التعادل من كل وجه ، يقال: تعارضت البينتان إذا تقابلتا أي أثبتت كل منهما ما نفته الأخرى حيث لا يمكن الجمع بينهما فيتساقطان ، وعارض زيد عمرا إذا أتاه بمثل ما أتى به (۱) . إذا قال لعبده: متى قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه قتل وأنكر ورثته فالقول قولهم إن لم تكن له بينة ؛ لأن الأصل عدم القتل ، وإن أقام كل منهما بينة بما ادعاه قدمت بينة العبد وعتق ؛ لأن مع بينته زيادة وهو القتل ، وإن لم تكن له بينة فله تحليفهم على نفي العلم .

وإن قال سيد عبدين فأكثر: إن مت في المحرم فسالم حروان مت في صفر فغانم حرثم مات وأقام كل منهما بينة بموجب عبقه تساقطتا ؛ لأن كلا منهما تنفى ما أثبتته الأخرى ورقا لجواز موته في غير المحرم وصفر ، وإن علم موته في إحدى الشهرين وجهل أقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة عتق ورق الآخر ، وإن قال : إن مت في مرضي هذا فسالم حروإن برئت منه فغانم حرثم مات وأقاما بينتين تساقطتا ورقا لنفي كل منهما ما أثبتته الأخرى ، / وإن جهل ثم مات ولا بينة أقرع بينهما ، فيعتق من خرجت له القرعة ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون بريئا أو لم يبرأ ، فيعتق أحدهما على كل حال ، وكذا إن أتى بمن بدل في التعارض ، وأما في صورة الجهل وعدم البينة فيعتق سالم ؛ لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء .

[1/27.]

<sup>(</sup>١) ينظر : المطلع ص ٤٠٥ ، وكشاف القناع ٣٩٨/٦.

وإن شهدت (۱) بينة على ميت أنه وصى بعتق سالم وأخرى على أنه وصى بعتق غانم وكل واحد من سالم وغانم ثلث ماله ولم تجز الورثة عتقهما عتق أحدهما بقرعة لثبوت الوصية بعتق كل منهما ، والإعتاق بعد الموت كالإعتاق في مرض الموت ، وقد شببت الإقراع بينهما فيه لحديث عمران بن حصين (۱) ، فكذا الإعتاق بعد الموت لاتحاد المعنى فيهما ، فإن أجاز الورثة الوصيتين عتقا ؛ لأن الحق لهما كما لو أعتقوهما بعد موته .

ومن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه مات على دينه فإن عرف أصله من إسلام وكفر قبل قول مدعيه ، وإن لا يعرف أصل دينه فميراثه للكافر إن اعترف المسلم بأخوته أو ثبتت ببينة ؛ لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام ولاعترافه بكفر أبيه فيما مضى وادعائه إسلامه فجعل أصل دينه الكفر ، والأصل بقاؤه عليه ، وإلا يعترف المسلم بأخوته ولا ثبتت ببينة فميراثه بينهما لاستوائهما في اليد والدعوى ، وإن جهل أصل دينه وأقام كل منهما بينة بدعواه تساقطتا وتناصفا التركة كما لو لم تكن بينة ، وإن قالت بينة : نعرفه مسلما وأخرى نعرفه كافرا ولم تؤرخا وجهل أصل دينه فميراثه للمسلم لإمكان العمل بالبينتين ، إذ الإسلام يطرأ على الكفر

<sup>(</sup>١) في الأصل: شهد.

<sup>(</sup>٢) عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - : (( أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله - الله - خيرهم أثلاثنا ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة . . )) هذا لفظ مسلم . وقد سبق تخريجه بنحوه ص ١٩٢ .

وعكسه خلاف الظاهر ؛ لأن المرتد لا يقر على ردته ، وتقدم البينة الناقلة إذا عرف أصل دينه فيهن ؛ لأن معها علما لم تعلمه الأخرى كما تقدم في نظائره ، ولو شهدت بينة أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام وأخرى أنه مات ناطقا بكلمة الكفر تساقطتا سواء عرف أصل دينه أو لا .

ومن أسلم وادعى تقدم إسلامه على موت مورثه المسلم ، أو ادعى تقدم إسلامه على قسم تركته قبل منه ببينة أو تصديق وارث معه لدعواه ، وإلا فلا ؛ لأن الأصل بقاؤه على كفره فالقول قول أخيه المسلم بيمينه لأنه منكر.

وإن قال من كان كافرا: أسلمت في محرم ومات مورثي في صفر ، وقال الوارث: مات قبل محرم ورث لاتفاقهما على الإسلام في المحرم واختلافهما في الموت [٢٦٠٠] هل كان قبله أو بعده ، والأصل بقاء حياة الأب / فالقول قول مدعي

ولو خلف حر ابنا حرا وابنا كان قنا فادعى الذي كان قنا أنه عتق وأبوه حي ولا بينة له صدق أخوه في عدم ذلك ؛ لأن الأصل بقاء الرق ، وإن ثبت عتق برمضان فقال

تأخر الموت.

الحر: مات أبي بشعبان وقال العتيق: بل بشوال صدق العتيق؛ لأن الأصل بقاء حياة الأب إلى شوال، وتقدم بينة الحر مع التعارض؛ لأن معها زيادة علم.

وإن شهد اثنان على اثنين بقتل فشهدا على الأولين به فصدق الولي الأولين فقط حكم له بهما لرجحانهما بتصديق المشهود له ، وإن صدق الجميع أو الأخيرين أو كذب الجميع أو الأولين فقط فلا شيء له لسقوط شهادة المشهود عليهما لاتهامهما بالدفع عن

أنفسهما بذلك ، وتصديق الولي لهما غير معتبر ، وكذا لو صدق الجميع بأن قال : قتلوه كلهم ؛ لأن كلا من البينتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة فلا تقبل ، وكذا لو كذب الجميع ؛ لأنه يصير كمن لا بينة له .

وإن شهدت بينة بتلف ثوب وقالت : قيمته عشرون وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون ثبت الأقل لاتفاقهما عليه دون الزائد لاختلافهما فيه ، وكذا لو كان بكل قيمة شاهد واحد فيثبت الأقل لما تقدم .

رَفَعُ معِس (لاَرَجِي (الْلَجَسِّي (سِيكِسَ (لنَيْرُ) (اِنِوْدُوکِرِسَ

# ( كتاب الشهادات )

مشتقة من المشاهدة ، واحدها شهادة لإخبار الشاهد بما يشاهده ، يقال : شهد الشيء إذا رآه (۱) .

وأجمعوا على قبول الشهادة في الجملة (٢) ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَاَسْتَشْهِدُواْ شَهِدَوْاْ شَهِدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ الآية (٢) وحديث : ﴿ شاهداك أو يمينه ﴾ (٤) ولدعاء الحاجة إليها لحصول التجاحد ، قال شريح : " القضاء جمر فنحه عنك بعودين - يعني الشاهدين - وإنما الخصم داء والشهود دواء فأفرغ الشفاء على الداء" . (٥)

والشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه بل الحاكم يلزم به بشرطه ، فهي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص كشهدت أو أشهد ويأتى .

(تحملها) أي الشهادة على المشهود به (في غيير حق الله) تعالى مالاكان

<sup>(</sup>١) ينظر : لسان العرب ٢٣٩/٣ - ٢٤٠ ، والقاموس المحيط ٣٠٥/١ - ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) الإجماع ص ٧٦ - ٧٧ ، وينظر : الإفصاح ٣٥٦/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٩٦٠ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٤٤/١٠ ، بإسناده عن أبي حصين عنه بجزء منه ، ولفظه عنده : (قال شريح : القضاء جمر فادفع الجمر عنك بعودين) ، وكذا رواه وكيع في أخبار القضاة ٢٨٩/٢ .

حق الآدمي كالبيع والقرض والغصب أو غيره كحد قذف (فرض كفاية) إذا قام بـ من يكفي سقط عن غيره ، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه ولو عبدا وليس لسيده منعه لقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ ﴾ (١) قال ابن عباس وقتادة والربيع : « المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم »(١) ولدعاء الحاجة إلى ذلك في إثبات الحقوق والعقود كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولئلا يؤدي إلى امتناع

[ ١٣٦١] الناس من تحملها فيؤدي إلى ضياع الحقوق . /

وتطلق الشهادة على التحمل والأداء فيكون الأداء أيضا فبرض كفاية قدمه الموفق (٣) وجزم [ به آنا جمع ، وظاهر الخرقي أنه فرض عين (٥) ، فلذلك قال : (وأداؤها) أي الشهادة (فرض عين) قال في "الفروع"(١): "ونصه أنه فرض عين". قال في

(١) سورة البقرة من الآية (٢٨٢).

(٢) رواه ابسن جريسر الطبري في جمامع البيسان ١٢٦/٣ - ١٢٧ ، وأورده السمبوطي في السدر المنشور ٣٧٢/١ ، وابن الجوزى في زاد المسير ٣٣٩/١ .

(٣) ينظر : المغنى ١٢٤/١٤ ، والكافي ١٩٩/٤ ، والمقنع ٢٤٩/٢٩ .

(٤) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.

(٥) ينظر : المقنع لابن البناء ١٢٩٨/٤ ، والمغنى ١٣٧/١٤ ، وشرح الزركشي ٣١٨/٧ ، والإنصاف . 707/79

. 0 2 1/7 (7)

. YOY/Y9(1)

(٢) سورة البقرة من الآية (٢٨٣) .

(٣) سورة البقرة من الآية (٢٨٢).

(٤) ينظر : كتاب الفروع ٥٤٩/٦ ، والإنصاف ٢٥٣/٢٩ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٣٥/٣ .

(٥) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير برقم ٥٦٥ – ٣٤٠/١ ، والحديث أورده الهيئمي في مجمع الزوائد ٥٢٥ / ٣٤٠ وقال : "رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه داود بن سليمان الخراساني قال الطبراني : لا بأس به ، وقال الأزدي : ضعيف جدا . ومعاوية بن الهيئم لم أعرفه ، وبقية رحاله ثقات " . ا . ه .

أثم ، ويختص الأداء بمجلس الحكم .

ولا يقيمها على مسلم بقتل كافر ، قاله في "الفروع"() ، وظاهره يحرم ، ولعل المراد عند من يقتله به ، ومتى وجبت الشهادة وجبت كتابتها لئلا ينساها ، وإن دعي فاسق لتحمل الشهادة فله الحضور مع عدم غيره إذ التحمل لا يعتبر له العدالة ، فلو لم يؤدها حتى صار عدلا قبلت ، ولا يحرم أداء الفاسق الشهادة ولو لم يكن فسقه ظاهرا ؛ لأنه لا يمنع صدقه .

(وحرم أخذ أجرة) على الشهادة (و) أخذ (جعل عليها) ولو لم تتعين عليه ؛ لأنها فرض كفاية كصلاة الجنازة ، و(لا) يحرم أخذ (أجرة مركوب لمتأذ بعشي) إلى محلها من رب الشهادة ، ومن عنده شهادة بحد لله تعالى كزنا وشرب فله إقامتها وتركها ؛ لأن حقوق الله مبينة على المسامحة ، والستر مأمور به ، ولذلك اعتبر في المزنا أربعة رجال وشدد فيه على الشهود ما لم يشدد على غيرهم طلبا للستر ، واستحب القاضي وأصحابه وأبو الفرج والشيخ و"الترغيب"(٢) : "الترك للترغيب في الستر" ، وللحاكم أن يعرض للشهود بالتوقف عنها كتعريضه لمقر بحد لله ليرجع عن إقراره لتعريض عمر

<sup>. 089/7(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) ينظر : المقنع والشـرح الكبـير والإنصـاف ۲۵٦/۲۹ - ۲۵۷ ، وكتـاب الفـروع ۲/۵۰۱ ، والمبـدع ١٩٢/١٠ .

لزياد (٢٠) بالرجوع ، وتقبل الشهادة بحد قديم ، ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله رب الشهادة إقامتها ، لحديث : «خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ، ويشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا

يؤتمنون »رواه البخاري<sup>(۲)</sup>، وإلا يعلم رب الشهادة بأن له عنده شهادة / استحب إعلامه قبل إقامتها ، وله إقامتها قبل إعلامه ، لحديث : « ألا [٢٦١ب] أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها »رواه مسلم (۳)، وحمل هذا

(۱) زياد : ابن أبيه ، من الدهاة القادة الفاتحين ، من أهل الطائف ، ولد عام الهجرة ، اختلف في اسم أبيه ، فقيل : عبيد الثقفي ، وقيل : أبو سفيان ، وقد أدرك زياد النبي - عبيد الثقفي ، وقيل : أبو سفيان ، وقد أدرك زياد النبي - عبيد الثقفي ، وقيل كاتبا للمغيرة بن شعبة ، شم لأبي موسى الأشعري - رضى الله

عنهم - ، وهو أول من ضرب الدنانير والدراهم ونقش عليها اسم الله ، توفي سنة ٥٣هـ . ينظر : الاستيعاب ٥٢٣/٢ ، وأسد الغابة ٢٧١/٢ ، والإصابة ٥٢٧/٢ - ٥٢٨ ، والتاريخ الكبير

٣٥٧/٣ ، وسير أعلام النبلاء ٤٩٤/٣ - ٤٩٧ . (٢) من حديث عمران بن حصين - رضى الله عنه - مرفوعا : أخرجه البخارى ، باب لا يشهد على

شهادة جور إذا شهد ، كتاب الشهادات برقم (٢٦٥١) صحيح البخاري ١٥٠/٣ ، ومسلم ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . . ، كتاب فضائل الصحابة برقم (٢٥٣٥) صحيح مسلم ١٩٦٤/٤ .

مسلم ١٣٤٤/٣ ، وكذا أخرجه أبو داود ، باب في الشهادات ، كتاب الأقضية برقم (٣٥٩٦) سنن أبي داود ٣٠٤/٣ – ٣٠٥ ، والترمذي باب ما جاء في الشهداء أيهم خير ، كتاب الشهادات برقم

(٢٢٩٥) الجامع الصحيح ٤٧٢/٤ ، وأبن ماجة ، باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها

(٣) في باب بيان خير الشهود ، كتاب الأقضية برقم (١٧١٩) من حديث زيد بن خالد الجهني صحيح

الحديث على ما إذا ما لم يعلم رب الشهادة ، والأول على ما إذا علم جمعا بينهما ، ويحرم على من عنده شهادة بحق آدمي لا يعلمها كتمها للآية فيقيمها بطلبه ولنو لم يطلبها حاكم منه لما تقدم ، ولا يقدح أداء الشاهد بلا طلب حاكم وبلا طلب مشهود له لم يعلم به فيه كشهادة حسبة لله تعالى من غير تقدم دعوى .

(و) حرم (أن يشهد إلا بما يعلمه) لقوله تعانى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلَّحَقِّ وَهُمْ مَ يَعْلَمُونَ ﴾ (ا) قال المفسرون: وهو يعلم ما شهد به عن بصيرة وإيقان (۱) ، وقال ابن عباس: «سئل النبي - الله عن الشهادة قال: ترى الشمس ؟ قال: على مثلها فاشهد أو دع » (۱) رواه الخلال في جامعه (۱) ، والمراد العلم في أصل المدرك لا في

صاحبها ، كتاب الأحكام برقم (٢٣٦٤) سنن ابن ماجة ٧٩٢/٢ ، ومالك ، باب ما جاء في الشهادات ، كتاب الأقضية برقم (١٤٢٦) الموطأ ص ٤٧١ ، وأحمد برقم (١٦٥٩٢) المسند ٩١/٥ - ٩٢ .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف من الآية (٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر : جامع البيان للطبري ١٠٤/٢٥ - ١٠٥ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي المراكبي المراكبي ١٣٩/٤ ، وفتح القدير للشوكاني ١٧٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ، باب لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء الشمس ، كتاب الأحكام ، المستدرك 90/4 - 99 ، والبيهقي ، باب التحفظ في الشهادة والعلم بها ، كتاب الشهادات ، السنن الكبري 107/10 ، من طريق عمرو بن مالك البصري ، حدثنا محمد بن سليمان بن مسمول حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن طاووس اليماني عن ابن عباس به . والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح الإسناد" ، ورده الذهبي بقوله : "واه ، فعمرو بن مالك البصري قال ابن عدي كنان يسرق

دوامه ، فمدركه العلم الذي تكون به الشهادة يكون (برؤية أو سماع) غالبا لجوازها ببقية الحواس كالذوق واللمس ، فإن تحمل الشهادة على من يعرفه بعينه واسمه ونسبه جاز أن يشهد عليه مع حضوره وغيبته ، وإن جهل حاضرا جاز أن يشهد عليه في حضرته فقط بمعرفته عينه نصا (٦) ، وإن كان غائبا فلا يشهد حتى يعرف اسمه ، فإن عرفه به من يسكن إليه ولو واحدا جاز له أن يشهد عليه ولو امرأة لحصول المعرفة بسمه ، ولا تعتبب إشار الله لحصول التعين .

وإن شهد شاهد بإقرار بحق لم يعتبر لصحة الشهادة ذكـر سببـه ولا قولـه طوعـا في

الحديث ، وابن مسمول ضعفه غير وأحد" . ١ . ه ، وقال البيهقي : "محمد بن سليمان بن مسمول تكلم فيه الحميدي ، ولم يرو من وجه يعتمد عليه" . ١ . ه ، وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحس ١٩٨٤ .

(۱) "الجامع في الفقه" للإمام ، الفقيه ، الحافظ ، شيخ الحنابلة في عصره ، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال ، المتوفى سنة (۳۱۱هـ) ، لم يصنف في مذهب أحمد مثله ، فقد جمع النصوص عن الإمام أحمد ورتبها ، قدر بعشرين مجلد ، ويوجد جزء منه في مخطوطات المتحف البريطاني .

- ينظر : طبقات الحنابلة ١٢/٢ ١٥ ، والمطلع ص ٤٣٠ ٤٣١ ، وسير أعلام النبلاء ٢٩٧/١٤ ٢٩٨ ، والدر المنضد ص ١٧ .
- (٢) المغـــني ١٣٩/١٤ ، والكـــافي ٢٦٠/٢٩ ، وكتـــاب الفـــروع ٢/٥٥٦ ، والإنصــــاف ٢٦٠/٢٩ -٢٦١ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٣٧/٣ .

صحته مكلفا عملا بالظاهر ، والرؤية تختص بالفعل كقتل وسرقة وغصب وشرب خمر ورضاع وولادة وعيوب مرئية في نحو مبيع ؛ لأنه يمكن الشهادة على ذلك قطعا فلا يرجع إلى غيره .

والسماع ضربان : -

الأول: سماع من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد من نكاح وغيره وإقرار بمال ونسب وحد وقود ورق وغير ذلك ، فيلزمه الشهادة بما سمع سواء استشهده مشهود عليه أو لا لئلا بمتنع ثبوت الغصب وسائر ما يتضمن العدوان فإن فاعلها لا يشهد بها على نفسه ، أو كان الشاهد مستخفيا أو لا ، فمن عنده حق ينكره بحضرة من يشهد

على نفسه ، او كان الشاهد مستخفيا او لا ، فمن عنده حق ينكره بحضرة من يشهد عليه فسمع إقراره من لا يعلم به المقر جاز أن يشهد عليه بما سمعه منه . الضرب الثانى : ما ذكره بقوله : (أو استفاضة) ما يشتهر المشهود به بين الناس

ما يشهد به (عن عدد يقع به) أي بنبره (العلم) ؛ لأن لفظ الاستفاضة مأخوذ من فيض الماء لكثرته (۱) ، قال في "شرح المنتهى" لمصنفه (۱) : "ويكون ذلك العدد عدد التواتر ؛ لأنها شهادة فلا يجوز أن يشهد بها من غير علم لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ

[ ١/٣٦٢ فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضا ، ولا يجوز لأحد / أن يشهد باستفاضة إلا إن سمع

<sup>(</sup>١) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٢٥٥/٤ ، ولسان العرب ٢١٠/٧ - ٢١٣ ، والقاموس المحيط

<sup>. 079/7(7)</sup> 

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ "(١) ومن قال: شهدت بالاستفاضة ففرع ، ذكره في الفروع "(٢) و "الإنصاف" (٢) و "التنقيح "(١) ، وإنما تصح شهادة الاستفاضة (فيما يتعلم علم علم علم عالب البغيره إلى الإستفاضة (كنسب) علم علم علم فالب البغيره إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغير ذلك ، ولا يمكن المشاهدة فيه وكولادة (وموت ونكاح) وملك مطلق إذ الولادة قد لا يباشرها إلا المرأة الواحدة ، والموت قد لا يباشره إلا الواحد عمن يحضره ويتولى غسله وتكفينه ، والملك قد يتقادم سببه ، فتوقف الشهادة في ذلك على المباشرة يؤدي إلى التعسر خصوصا مع طول الزمن ، وكنكاح عقدا ودواما (وطلاق) وخلع نصا فيهما (١) ؛ لأنه مما يشيع ويشتهر غالبا ، والحاجة داعية إليه ، (ووقف) بأن يشهد أن هذا وقف زيد لا أنه

(١) سورة الإسراء من الآية (٣٦).

.007/7(7)

. YY 1 / Y9 (T)

....

(٤) ص ٣١٤ .

(٥) ينظر: المبسوط ١٥٦/ ١٥٩ ، ١٥١ - ١٥٢ ، ويدائع الصنائع ٢٦٦٦٦ ، والبحر الرائق ٧٥/٧ ، وعقد الجواهر الثمينية ٧١٥/٢ ، والتاج والإكليل ٢٤٤/٥ ، وروضة الطالبين ١٥/١٦ - ٢٦٧ ، ومغيني المحتاج ٤٤٨/٤ ، والإفصاح ٢٦٦/١٦ - ٣٦٠ ، والمغيني المحتاج ١٤١/١٤ ، والمبدع ١٩٧/١٠ .

(٦) المهداية ١٤٧/٢ ، والمقنع والشـرح الكبير والإنصاف ٢٦٦/٢٩ ، وكتـاب الفـروع ٥٥٢/٦ ، وشـرح الزركشي ٣٢٣/٧ ، وغاية المنتهى ٤٦٦/٣ .

وقفه ، (ومصرفه) أي الوقف وما أشبه ذلك ، قال الخرقي : " وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه شهد به "(۱) . ولأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها ومشاهدة أسبابها أشبهت النسب ، وكونه يمكن العلم بمشاهدة سببه لا ينافي التعذر غالبا .

ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف مالك من نقض ويناء وإجارة وإعارة فله الشهادة بالملك ؛ لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل على صحة الملك كمعاينة سبب الملك من بيع فيه وإرث ، وإلا يراه يتصرف كما ذكر فإنه يشهد له بالبد والتصرف ؛ لأن ذلك لا يدل على الملك غالبا .

(و) من شهد بعقد (اعتبو ذكر شروط مشهود به) للاختلاف فيها ، فربما اعتقد الشاهد صحة ما لا يصح عند القاضي ، فيعتبر في نكاح يشهد به أنه تزوجها برضاها إن لم تكن مجبرة وذكر بقية الشروط كوقوعه بولي مرشد وشاهدي عدل حال خلوها من الموانع ، وفي شهادة رضاع عدد الرضعات وأنه يشرب من ثديها أو من لبن حلب منه للاختلاف في الرضاع المحرم ، ولا بد من ذكر أنه في الحولين ، فإن شهد أنه ابنها من الرضاع لم يكف ، وفي قتل ذكر القاتل وأنه ضربه بسيف فقتله أو جرحه فقتله أو أنه مات من ذلك ، ولا يكفي أن يشهد أنه جرحه فمات لجواز موته بغير جرحه ، وفي زنا ذكر مزني بها ، وأين ؟ وكيف ؟ وفي أي وقت / زنا ؟ لاحتمال أن يشهد أحدهما بزنا غير الذي شهد به غيره فلا تلفق وأنه رأى ذكره في فرجها لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا

<sup>(</sup>١) المقنع لابن البناء ١٢٩٨/٤ ، والمغني ١٤١/١٤ ، وشرح الزركشي ٣٢٢/٧ .

زنا ، ويقال : زنت العين واليد والرجل كما تقدم <sup>(١)</sup> .

وإن شهد أن هذا ابن أمته لم يحكم له به لجواز أن تكون ولدته قبل أن يملكها حتى يقولا: وأنها ولدته وهي في ملكه وكذا ثمرة شجرته ، وإن شهدا أن هذا الغزل سن قطنه ، أو أن هذا الدقيق من حنطته ، أو أن هذا الطير من بيضته حكم له به ؛ لأنه لا يتصور أن يكون الغزل أو الدقيق أو الطير من قطنه أو حنطته أو بيضته قبل ملكه للقطن أو الحنطة أو البيضة ، ولا يحكم له بالبيضة إن شهدا أن هذه البيضة من طيره حتى يشهدا أنها باضتها في ملكه ، أو يشهدا أنه اشترى هذا العبد أو هذا الثوب ونحوه من زيد حتى يقولا: وهو في ملكه.

ومن ادعي إرث ميت فشهد شاهدان أنه وارثه لا يعلمان وارثا غيره ، أو قالا: في هذا البلد سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة أو لا سلم المال إليه بغير كفيل لثبوت إرثه ، والأصل عدم الشريك ، ويسلم إليه المال بكفيل إن شهدا بأنه وارثه فقط ، ثم إن شهدا لآخر أنه وارثه شارك الأول في إرث الميت ، قال الموفق في فتاويه (٢): " إنما احتاج إلى بيان لا وارث سواه ؛ لأنه يعلم ظاهرا ، فإنه بحكم العادة يعلمه جاره ومن يعلم باطن أمره بخلاف دينه على الميت فلا يحتاج إلى إثبات أن لا دين عليه سواه لخفاء الدين ، ولأن جهات الإرث يمكن الاطلاع عليها عن يقين".

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲۲، ۳۲۲.

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب الفروع ٢٨٦/٢٦ ، والمبدع ٢٠٤/١٠ ، والإنصاف ٢٨٦/٢٩ ، وكشاف القناع . ٤١٢/٦

وإن شهد اثنان أن هذا ابن الميت لا وارث له غيره ، وشهد آخران أن هذا ابنه لا وارث له غيره قسم الإرث بينهما ولا تعارض لجواز أن تعلم كل بينة ما لم تعلمه الأخرى ، وإن شهدا أنه طلق واحدة من نسائه ونسيا عينها ، أو أنه أعتق من أرقائه رقبة ونسيا عينها ، أو أنه أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم تقبل شهادتهما ؟ لأنها بغير معين فلا يمكن العمل بها ، وإن شهد أحدهما بغصب ثوب أحمر والآخر بغصب ثوب أخضر ، أو شهد أحدهما أنه غصبه الشوب اليوم والآخر أنه غصبه أمس لم تكمل البينة ؛ لأن اختلاف الشاهدين فيما ذكر يدل على تغاير الفعلين ، وكذا كل شهادة على فعل متحد في نفسه كقتل زيد إذ لا يكون إلا مرة واحدة أو على فعل متحد باتفاق المشهود له والمشهود عليه ، كالغصب إذا اتفقا على أنه واحد وكسرقة ونحوها إذا اختلف الشاهدان في وقت الفعل أو مكانه أو صفة متعلقة به كلونه وآلة قتل ونحوه مما يدل على تغاير / الفعلين فه لا تكمل البينة للتنافي ، وكل من الشاهدين يكذب الآخر فيتعارضان ويسقطان ، وإن أمكن تعدد الفعل ولم يشهدا بأنه متحد فبكل شيء شاهد فيعمل بمقتضى ذلك ، فإذا ادعى الفعلين وأقام بكل منهما شاهدا ، أو حلف مع كل من الشاهدين يمينا ثبتا ، ولا تنافي بين شهادة الشاهدين بذلك كان الفعل غير متحد لا في نفسه ولا باتفاقهما لتمام نصاب كل منهما وعدم التنافي إن ادعاهما المشهود له ، وإلا بأن ادعى أحدهما فقط ثبت ما ادعاه دون الآخر وتساقطتا في مسألة اتحاد الفعل في نفسه أو باتفاقهما ، وكفعل من قول نكاح وقذف فقط دون

غيرهما من الأقوال ، فإذا شهد واحد أنه تزوجها أو قذفه أمس وشهد الآخر أنه اليوم لم تكمل البينة ؛ أذن النكاح والقذف الواقعين أمس غير الواقعين اليوم ، فلم يبق بكل نكاح أو قذف إلا شاهد ، فلم تكمل البينة ، ولأن من شرط النكاح حضور الشاهدين فإذا اختلفا في الشرط لم يتحقق حصوله ، وكذا لو شهد أحدهما أنه قذفه غدوة أو خارج البلمد أو بالعجمية ، وشهد الآخر بخلافه ؛ لأنه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات ، ولو كانت الشهادة بإقرار بفعل أو بغيره ولو نكاحا أو قذفا ، أو شهد شاهد واحد بالفعل وآخر على إقراره جمعت وعمل بها لعدم التنافي ، ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف وشهد الآخر أنه أقر له بألفين كملت البينة بألف ، وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفة ، ولو شهدا لشخص بمائة وشهد آخران له بعدد أقل من المائة دخل الأقل فيها إلا مع ما يقتضى التعدد ، كما لو شهد اثنان بمائة قرضا وآخران بخمسين ثمن مبيع فيلزمانه لاختلاف سببهما ، ولو شهد واحد بألف وأطلق ، وشهد الآخر بألف من قرض كملت شهادتهما حملا للمطلق على المقيد ، وإن شهدا أن عليه ألفا وقال أحدهما : قضاه بعضه بطلت شهادته نصا (١١) ؛ لأن قوله : قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها ، وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما : قضاه نصفه صحت شهادتهما ؟ لأنه رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لو

<sup>(</sup>۱) المغــني ۲۲٥/۱٤ ، والكــافي ٥٤٩/٤ ، والمقنــع والشــرح الكبــير والإنصــاف ٣٠٩/٢٩ ، والمحــرر ٢٤٢/٢ ، والمبدع ٢١٢/١٠ ، والتوضيح ١٣٦٧/٣ ، وغاية المنتهى ٤٧٠/٣ .

قال: بألف بل بخمسمائة.

ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله بنحو حوالة أن [ ٣٦٣/ب ] يشهد به نصا ، ولو قضاه نصفه ثم جحده بقيته فقال أحمد : / "يدعيه كله وتقوم البينة فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم قضاني نصفه"(١١) ومن له بينة بألف فقال لهما: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز لهما أن يشهدا بالخمسمائة له نصا (٢) الأن

على الشاهد نقـل الشـهادة على مـا شـهد ، قـال تعـالى : ﴿ ذَا لِكَ أَدْنَىَ أَن يَأْتُواْ بِٱلشُّهَادَةِ عَلَىٰ وَجَهِهَآ ﴾ (٢٠) ، ولو شهد اثنان في محفل على شخص أنه طلق أو أعتق ، أو على خطيب أنه قال على المنبر أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد بـه غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا لكمال النصاب.

(و يجب إشهاد) اثنين (في نكاح) ؛ لأنه شرط فيه فلا ينعقد بدونهما وتقدم (١٠٠٠). (ويسن) إشهاد (في) كل عقد (غيره) من بيع وإجارة وصلح لقوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُم ۚ ﴾ (٥) وحمل على الاستحباب ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ

(١) ينظر : الإنصاف ٣١٢/٢٩ ، وغاية المنتهى ٤٧٠/٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٤٤/٣ . (٢) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣١٣/٢٩ ، والمحرر ٢٤٢/٢ ، والمبدع ٢١٢/١٠ ، والتوضيح

. 1777/7

(٣) سورة المائدة من الآية (١٠٨) . (٤) ص ٢٦٠.

(٥) سورة البقرة من الآية (٢٨٢).

أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيُؤَدِّ آلَّذِي آؤْتُمِنَ أَمَّنَتَهُ ﴿ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢٨٣).

## فصل في شروط من تقبل شهادته

وهي ستة بالاستقراء: -

ذكر الأول منها بقوله: (وشوط في شهاهه) أي واحد الشهود (إسهم) لقوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ (() ، والكافر ليسس مسن رجالنا ، ولأنه غير مأمون ، وحديث جابر : ﴿ أنه عليه السلام أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ﴾ رواه ابن ماجة (() ضعيف ؛ لأنه مسن رواية مجالد (() ، فلا تقبل من كافر ولو على كافر مثله غير رجلين كتابيين عند عدم مسلم بوصية مسلم ميت بسفر أو كافر ، ويحلفهما حاكم وجوبا بعد العصر ، لخبر أبي موسى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) في باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ، كتاب الأحكام برقم ٢٣٧٤ ، سنن ابن ماجة ٢٧٤/ في باب شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر . . ، كتاب الشهادات ، السنن الكبرى ١٦٥/١٠ ، من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله به . قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية ٤/٥٨ : "مجالد فيه مقال " . ا . هـ ، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٩٨٨ : "سيء الحفظ" . ا . هـ ، وضعف الحديث الألباني في الإرواء ٢٨٣/٨ .

 <sup>(</sup>٣) مجالد : بن سعيد بن عمير بن بسطام ، الهمداني ، الكوفي ، أبو عمرو أو أبو عمير ، توفي سنة
 ١٤٤هـ ، ضعفه ابن أبى حاتم ، والحافظ ابن حجر .

ينظر : الجسرح والتعديسل ٣٦١/٨ ، وتسهذيب الكمسال ٢١٩/٢٧ - ٢٢٥ ، وتقريسب التسهذيب ص٥٢٠ .

رواه أبو داود (۱) 'لأنه وقت يعظمه أهل الأديان فيحلفان لا نشتري به - أي الله تعالى ، أو الحلف ، أو تحريف الشهادة - ثمنا ولو كان ذا قربى ، وما خانا وما حرفا ، وأنها الوصية لقوله تعسالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ [ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ] (۱) إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْ غَيْرِكُمْ ... ﴾ الآية (۱) وقضى به ابن مسعود وأبو موسى الأشعري (۱) ، قال ابن المنذر: " وبهذا قال أكابر الماضين " . (۱)

(۱) في سننه ۳۰۷/۳ برقم (۳۲۰) ، وابن حزم في المحلى ۶۷/۹ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٦٥/١ من طريق هشيم عن زكريا ، عن الشعبي : (( أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء - بلد بالعراق - ههذه ولم يجدد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهد رجلين من أهل الكتباب ، فقدما الكوفة ، فأتيا أبا موسى الأشعري ، فأخبراه ، وقدما بتركته ووصيته ، فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول = الله - على العصر بالله ما خانا ، ولا كذبا ، ولا بدلا ، ولا كتما ، ولا عيرا ، وإنها لوصية الرجل وتركته ، فأمضى شهادتهما - . صححه الألباني في صحيح سنن أبي غيرا ، وإنها لوصية الرجل وتركته ، فأمضى شهادتهما - . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢٨٠/٢ ، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق برقم (١٥٥٣) المصنف ٨١/٣ ، وابن أبي شيبة برقم (٢٤٨٩) الكتاب المصنف المصنف ٨١/٢ ) الكتاب المصنف ٨١/٢ )

- (٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
  - (٣) سورة المائدة من الآية (١٠١).
- (٤) قضاء ابن مسعود رضي الله عنه رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ١٥٦ ١٥٧ .

وقضاء أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - سبق تخريجه ص ١٠٢٧ ، ورواه ابن جريــر الطـبري في جامع البيان ١٠٥/٧ . فإن عشر: أي اطلع على أنهما أي الشاهدين الكتابيين استحقا إثما أي كذبا في شهادتهما قام آخران أي رجلان من أولياء الموصي فحلفا بالله تعالى لشهادتنا أي يميننا أحق من شهادتهما ، ولقد خانا وكتما ، ويقضي لهم للآية وحديث ابن عباس قال: «خرج رجل من بني سهم (٢) مع تميم الداري (٣) وعدي بن بداء (١) فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدموا بتركته

(١) لم أقف عليه ، وذكره ابن قدامة في المغنى ١٧١/١٤ .

(٢) هو : بديل ، وقيل : بريل ، وقيل : بثرير ، وقيل : غير ذلك ، ابن أبي مريم ، وقيل : ابن أبي مارية ، السهمي ، مولى عمرو بن العاص ، ذكر ابن بريرة في التفسير أنه لا خلاف بين المفسرين أنه كان مسلما من المهاجرين ، وروى له الترمذي ، لم أقف على سنة وفاته .

ينظر : الإصابة ٧/١١ - ٤٠٨ ، وفتح الباري ٤١١/٥ .

(٣) تميم: بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن ذراع بن عدي بن عبد الداري ، أبو رقية الداري ، مشهور في الصحابة ، كان نصرانيا فأسلم سنة تسع من الهجرة ، وحدث عنه النبي - على المنبر بقصة الجساسة في أمر الدجال ، انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان ، ويعتبر أول من أسرج المساجد في عهد عمر ، وكان قراء ، توفي بالشام سنة ٤٤هـ . بنظر : أسد الغابة أول من أسرج المساجد في عهد عمر ، وكان قراء ، ويو بالشام سنة ٤٤هـ . بنظر : أسد الغابة أول من أسرج المساجد في عهد عمر ، وكان قراء ، ويو بالشام سنة ٤٤٨ .

(٤) في الأصل : عدي بن زيد ، والمثبت من كتب الحديث .

وعدي : بن بداء - بتشديد الدال - كان هو وتميم الداري نصرانيين يختلف الها الشام للتجارة ، وأسلم تميم ، وحسن إسلامه ، لكن عدي بن بداء بقي على نصرانيته فمات نصرانيا ، وذكر ابن حبان أن له صحبة ، وأنكر ذلك أبو نعيم .

فقدوا جام فضة مخوصا بذهب ، فأحلفهما رسول الله - أله - ثم وجد الجام بمكة فقالوا : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وإن الجام لصاحبهم فنزلت الآية فيهم (1) وروى / أبو عبيد (1) في "الناسخ والمنسوخ" (1) أن ابن مسعود قضى بذلك في زمن عثمان (1) . وأيضا فالمائدة

[ ١٣٦٤] ينظر : كتاب الثقات ٣١٨/٣ ، ومعرفة الصحابة ١٩٦/٤ - ٢١٩٧ ، وأسد الغابة ٥/٤ - ٢١٩٠ ، وأسد الغابة ٥/٤ - ٢٠٥٠ ، والإصابة ٣٨٧/٤ .

(۱) أخرجه البخاري ، باب قوله تعالى : } يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت . . { كتاب الوصايا برقم (۲۷۸۰) صحيح البخاري ۱۲/٤ ، وأبو داود ، باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر ، كتاب الأقضية برقم (٣٦٠٦) سنن أبي داود ٣٠٧/٣ ، والترمذي ، باب ومن سورة المائدة ، كتاب تفسير القرآن برقم (٣٠٦٠) الجامع الصحيح ٢٤٢/٥ .

(٢) في الأصل : أبو عبيدة .

(٣) ص. ١٥٦ - ١٥٧ .

"الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن" من تصنيف الإمام القاضي أبو عبيد القاسم بسن سلام ، المتوفى سنة ٢٢٤هـ ، سار في تأليفه على منهج محدد المعالم ، = عميز السمات ، حيث اعتنى بالاسناد ، فعزى الأحاديث والآثار إلى أصحابها ، وقسمه على أبواب الفقه ، وعرض فيه مسائل الخلاف عرضا علميا وذلك بإبراد قول كل فريق وأدلته ومناقشتها والسترجيح ، ولم يقتصر في النسخ على الكتاب فحسب بال تطرق إلى النسخ في السنة ، وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق محمد المديفر . ينظر مقدمة الكتاب في السنة ، وقد عبد على على على الكتاب على على الكتاب معدم على الكتاب على الكتاب على الكتاب على الكتاب على الكتاب على الكتاب بتحقيم على الكتاب مقدم المديفر . ينظر مقدم الكتاب على الكتاب على الكتاب على الكتاب على الكتاب بتحقيم كلى الكتاب الكتاب بتحقيم كلى الكتاب الكتاب

(٤) سبق تخريجه ص ١٠٢٨ .

آخر سورة نزلت .

(و) الشرط الثاني: (بلوغ) فلا تقبل الشهادة من الصغير ذكرا أو أنثى ولو كان في حال أهل العدالة بأن كان متصفا بما يتصف به العدل.

(و) الثالث: (عقل) وهو نوع من العلوم الضرورية ، والعاقل من عرف الواجب عقلا الضروري وغيره ، وعرف الممكن والممتنع ، كوجود الباري تعالى ، وكون الجسم الواحد ليس في مكانين ، وأن الواحد أقبل من الاثنين ، وأن الضدين لا يجتمعان ، وعرف ما يضره وينفعه غالبا ، فلا تقبل الشهادة من معتوه ومجنون ؛ لأنه لا يمكنه تحمل الشهادة ولا أداؤها لاحتياجها إلى الضبط وهو لا يعقله .

(و) الرابع: (نطق) أي كون الشاهد متكلما فلا تقبل الشهادة من أخرس بإشارة ؛ لأن الشهادة يعتبر فيها التعيين، وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكامه كنكاحه وطلاقه للضرورة، (لكن تقبل من أخرس) إذا أداها (بخطه) لدلالة الخط على الألفاظ، (و) تقبل (مسن)(۱) مجنون (يفيسق) أحيانا إذا شهد (حال إفاقته) ؛ لأنها شهادة عاقل أشبه من لم يجن.

والخامس: الحفظ فلا تقبل الشهادة من مغفل ولا من معروف بكثرة غلط وكثرة سهو ؛ لأنه لا تحصل الثقة بقوله ، وتقبل ممن يقل منه ذلك ؛ لأنه لا يسلم منه أحد . (و) السادس: (عدالة) وهي لغة: الاستقامة والاستواء، مصدر عدل بضم

<sup>(</sup>١) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٦٦ : ممن .

المدال إذ العمدل ضد الجمور (١) ، وشرعا : استواء أحموال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله (٢) .

(ويعتبر لها) أي العدالة (شيئان) : -

(الأول: الصلاح في الدين، وهوو نوعان: (أداء الفرائو) أي الصلوات الخمس والجمعة وما وجب من صوم وحج وزكاة وغير ذلك (برواتبها) أي الصلاة الراتبة، نقل أبو طالب: "الوترسنة سنها النبي - الله - فمن ترك سنة من سننه - الله - فهو رجل سوء" (٢). فلا تقبل ممن داوم على تركها، فإن تهاونه بها مما يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وربما جرى التهاون بها إلى التهاون بالفرائض، وتقبل ممن تركها في بعض الأحيان.

(و) النوع الثاني: (اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن) أي يدوام (على صغيرة) وفي "الترغيب": بأن لا يكثر منها ولا يصر على واحدة منها (١)، وقد نهى الله تعالى عن قبول شهادة القاذف لكون القذف كبيرة فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة وقال الشيخ تقي الدين: " يعتبر العدل / في كل زمن بحسبه لئلا

[ ٣٦٤/ب ]

<sup>(</sup>٢) المغني ١٥٠/١٤ ، والمقنع والإنصاف ٢٩/٢٩ - ٣٣٧ ، وشرح الزركشي ٣٣٥/٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : كتاب الفروع ٢/٠/٦ ، والمبدع ٢٢٠/١٠ ، والإنصاف ٣٣٩/٢٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : تصحيح الفروع ٥٦٢/٦ ، والإنصاف ٣٤١/٢٩ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٤٧/٣ .

تضيع الحقوق"(۱). والكذب صغيرة فلا ترد الشهادة به إن لم يداوم عليه ، إلا الكذب في شهادة زور وعلى نبي ورمي فتن ونحوه فكبيرة ، ويجب الكذب في تخليص مسلم من قتل ، قال ابن الجوزي : " وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به" . (۱) ويباح الكذب لإصلاح ، وحرب ، وزوجة فقط .

والكبيرة ما فيه حد في الدنيا - كالزنا وشرب الخمر - أو وعيد في الآخرة - كأكل مال اليتيم والربا وشهادة الزور وعقوق الوالدين - ونحو ذلك .

والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كالتجسس وسب الناس بغير قذف والنظر المحرم والنبز باللقب ، والغيبة والنميمة من الكبائر فلا تقبل شهادة فاسق بفعل كزان وديوث ، أو باعتقاد كمقلد في خلق القرآن ، أو في نفي رؤية الله في الآخرة ، أو في الرفض أو التجهم ونحوه ، كمقلد في التجسيم ، وما تعتقده الخوارج والقدريسة ونحوهم ، ويكفر مجتهدهم أي مجتهد القائلين بخلق القرآن ونحوهم من خالف ما عليه أهل السنة والجماعة الداعية .

ولا تقبل شهادة قاذف حد أو لا لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقَبَّلُواْ لَهُمْ شَهَادُةً وَلا تَقبَّلُواْ لَهُمْ شَهَادُةً أَبَدَاً ﴾ (") وتوبته تكذيب نفسه أَبَداً ﴾ (") وتوبته تكذيب نفسه

<sup>(</sup>١) ينظر : الاختيارات الفقهية ص ٦١٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب الفروع ٦/٣٦٦ ، والمبدع ٢٢١/١٠ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٤٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور من الآية (٤) .

<sup>17..</sup> 

ولو كان صادقا فيقول: كذبت فيما قلت. لما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعا في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصَّلَحُواْ ﴾ قال: «توبته إكذاب نفسه »(٢) ، وتوبة غير القاذف ندم بقلبه على ما مضى من ذنبه ، وإقلاع بأن يترك فعل الذنب الذي تاب منه ، وعزم أن لا يعود إلى ذلك الذنب الذي تاب منه ، ولا يعتبر مع ذلك إصلاح العمل لقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَالمغفرة يجب أن تمترتب الأحكام لروال المانع منها وهو الفسق ؟ لأنه فسق مع زوال الذنب الذي تاب منه ، وإن كان فسق الفاسق بترك واجب فلا بد لصحة توبته من فعله ، وإن كان فسقه بترك حق لآدمي كقصاص وحد قذف فلا بد من التمكين من

(١) سورة النور من الآية (٥).

(٢) لم أقف عليه مسندا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٦ إلى ابن مردويه عن ابن عمس موفوعا ، وعزاه في موضع آخر ١٣٢/٦ إلى عبد بن حميد عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب

واللفظ الذي ذكره الشارح - رحمه الله - أخرجه عبد الرزاق عن الزهري برقم (١٥٥٤٨) المصنف ٣٦٢/٨ ، وعن طاوس : أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٧٠٠) الكتاب المصنف ١٧٢/٦ ، وعن الشعبي : أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٧٠١) الكتاب المصنف ١٧٢/٦ - ١٧٣ ، البيهقي في السنن الكبرى ١٠/١٠ .

(٣) سورة النساء الآية (١١٠) .

نفسه ببذلها للمستحق ، ويعتبر رد مظلمة فسق بترك ردها كمغصوب ونحوه ، فإن عجز نوى رده متى قدر عليه أو يستحل رب المظلمة أو يستمهله .

والتوبة من البدعة الرجوع عنها والاعتراف بها واعتقاد ضد ما كان يعتقده من مخالفة أهل السنة .

ولا تصح التوبة معلقة بشرط ، ولا يشترط لصحتها من قذف وغيبة ونميمة وشتم إعلامه والتحلل منه ، قال أحمد : " إذا قذفه ثم تاب لا ينبغي أن يقول له : قذفتك هذا / يستغفر الله لأن فيه إيذاء صريحا "(١) . وإذا استحله يأتي بلفظ عام مبهم لصحة البراءة من المجهول.

ومن أخذ بالرخص - أي تتبعها من المذاهب - فسق نصا (٢) ، وذكره ابن عبد البر إجماعا(٢) ، وذكر القاضى في غير متأول ولا مقلد (١) ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره الأشهر عدمه ، ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا

قتل ، وإن قال : ينبغي كان جاهلا ، ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل

(١) ينظر : كتاب الفروع ٧/٦٦ ، والمبدع ٩٩/٩ - ١٠٠ ، والإنصاف ٤١١/٢٦ ، والإقناع ٢٦٥/٤ -

. ۲77 (٢) كتباب الفروع ٥٧١/٦ ، والإنصباف ٣٥٠/٢٩ ، والإقنباع ٤٣٧/٤ ، وشبرح منتبهي الإرادات

(٣) في كتابه جامع بيان العلم وفضله ٢/٧٢ .

. OEA/T

(٤) ينظر : كتاب الفروع ٥٧١/٦ ، والإنصاف ٣٥٠/٢٩ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٤٨/٣ .

لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع ، قاله الشيخ تقي الدين . (١)

ومن أتى فرعا مختلفا فيه كمن تزوج بلا ولي ، أو تزوج بنته من زنا ، أو شرب من نبيذ ما لا يسكره إن اعتقد تحريمه ردت شهادته نصا (٢) ؛ لأنه فعل ما يعتقد تحريمه فوجب أن ترد شهادته كما لو كان مجمعا على تحريمه ، وإن تأول أي فعل شيئا من ذلك مستدلا على حله باجتهاد أو مقلدا لقائل بحله فلا ترد شهادته .

الشيء (الثاني): مما يستعمل للعدالة (استعمال المروعة) بوزن سهولة أي الإنسانية (بفعل ما يزينه ويجمله) عادة ، (وتوك ما يدنسه ويشينه) أي يعيبه عادة من الأمور الدنيئة المزرية به ، فلا شهادة لمصافع (٦) ومت مسخر ، ورقاص ومشعبذ ، والشعبذة والشعبوذة : خفة في اليدين كالسحر ، ومغن ، ويكره الغناء - بكسر العين المعجمة والمد وهو : رفع الصوت بالشعر على وجه مخصوص ، ويكره سماعه إلا من أجنبية ، فيحرم التلذذ به ، وكذا يحرم مع آلة لهو من حيث الآلة ، وطفيلي الذي يتبع الضيفان ، ومتزي بزي يسخر منه ، ولا لشاعر يفرط في مدح بإعطاء أو في ذم بمنع ، أو

<sup>(</sup>١) الاختيارات ص ٥٧٣ .

<sup>(</sup>٢) المغني ١٧٠/١٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٤٨/٢٩ ، وشرح الزركشي ٣٣٢/٧ ، والمبدع ٢٢٤/١٠ ، وغاية المنتهى ٤٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) قـــال في شــــرح منتــــهى الإرادات ٥٤٩/٣ : "أي يصفعــــه غــــيره ، لا يــــرى بذلــــك بأســــا" ١. هـ . وينظر : المطلع ص ٤٠٩ .

يشبب بمدح خمر أو بمرد أو بامرأة معينة محرمة ، ويفسق بذلك ولا تحرم روايته ، ولا شهادة للاعب بشطرنج غير مقلد كمع عوض ، أو تبرك واجب وفعل محرم إجماعا ، أو لاعب بنرد ، ويحرمان أي اللعب بالشطرنج والنرد لحديث أبي داود في النرد (۱) والشطرنج في معناه (۱) ، أو لاعب بكل ما فيه دناءة حتى في أرجوحة أو رفع ثقيل ، وتحرم مخاطرته بنفسه فيه ، أو لاعب بحمام طيارة أو مسترعيها من المزارع أو من يصيد بها حمام غيره ، ويباح اقتناء الحمام للأنس بصوتها ولاستفراخها ولحمل كتب . ولا شهادة لمن يأكل بالسوق [كثيرا] (۱) لا يسيرا كلقمة وتفاحة ونحوها ، ولا

(۱) وهو قوله - الله على الله ورسوله )) . أخرجه أبو داود ، باب في النهي عن اللعب بالنرد ، كتاب الأدب برقم (٤٩٣٨) سنن أبي داوه ٢٨٥/٤ ، وابن ماجة ، باب اللعب بالنرد ، كتاب الأدب برقم (٣٧٦٦) سنن ابسن ماجة ٢/٢٣٧ - ١٢٣٨ ، وأحمد برقم بالنرد ، كتاب الأدب برقم (٣٧٦٦) المسند ٥٥٦٥ ، ٥٤٥ ، ٥٤٥ ومالك ، باب ما جاء في النرد ، كتاب الرؤيا برقم (١٧٨٦) الموطأ ص ٣٣٦ ، والحاكم ، باب من لعب بالنرد ... ، كتاب الرؤيا برقم (١٧٨٦) الموطأ ص ٣٣٦ ، والحاكم ، باب من لعب بالنرد ... ، كتاب الشهادات ، السنن الكبرى ، ١٤/١١ - ٢١٥ ، والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وحسنه الألباني في الإرواء ٢٨٥/٨ .

(۲) قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : عند ما سئل عن الشطرنج : (( هو شر من النرد )) . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢١٢/١٠ ، وأخرج أيضا بإسناده عن ميسرة بن حبيب قال : مر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على قوم يلعبون بالشطرنج فقال : (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) ومن طريق آخر عنه به وزاد : (لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها) .

(٣) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/٥٥٠

[ ٥٣٦٥]

شهادة لمن يمد رجليه بمجمع من الناس ، أو يكشف من بدنه ما العادة جارية بتغطيته كصدره وظهره ، أو يحدث بمباضعة أهله أو سريته ، أو يدخل / الحمام بغير مئزر ، أو ينام بين جالسين أو يخرج عن مستوى الجلوس بلا عذر ، أو يحكي المضحكات ونحوه في كل ما فيه سخف أو دناءة ؛ لأن من رضيه لنفسه واستخفه ليس له مروءة ، ولا تحصل الثقة بقوله ، ولحديث أبي مسعود البدري (۱) مرفوعا : ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت »(۲).

ومتى وجد شرط قبول الشهادة بأن بلغ صغير أو عقل مجنون أو أسلم كافر أو تاب فاسق قبلت شهادته بمجرد ذلك لزوال المانع.

ولا يشترط في الشهادات الحرية ، فتقبل شهادة عبـد وأمـة في كـل مـا يقبـل فيـه حـر

<sup>(</sup>۱) أبو مسعود البدري : عقبة بن عمرو بن تعلبة بن أسيرة بن عطية بن خدارة بن عوف بن الحارث بن الحزرج الأنصاري ، صحابي مشهور بكنيته ، اتفق أهل العلم على أنه شهد العقبة وأحدا وما بعدها ، واختلفوا في شهوده بدرا ، وجزم ابن الأثير في أسد الغابة بعدم شهوده بدرا ، وإنما سبب لقبه بذلك أنه سكنه فسمي بدريا ، وقيل : إنه نزل ماء ببدر فنسب إليه ، استخلفه علي على الكوفة لما سار إلى صفين ، توفي سنة ٤٠ه ، وقيل : بعدها وصححه الحافظ ابن حجر .

ينظر: أسد الغابة ٧٤/٤ ، والإصابة ٤٣٢/٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ، باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ، كتاب الأدب برقم (٦١٢٠) صحيح البخاري ٢٥/٨ ، وأبو داود ، باب في الحياء ، كتاب الأدب برقم (٤٧٩٧) سنن أبي داود ٢٥٢/٤ ، وابن ماجة ، باب الحياء ، كتاب الزهد برقم (٤١٨٣) سنن ابن ماجة ٢٠٠٠/٢ ، وأحمد برقم (١٦٦٤) المسند ١٤٠٠/٥ .

وحرة لعموم آيات الشهادة وأخبارها ، والعبد داخل فيها فإنه من رجالنا ، وهو عدل تقبيل روايته وفتواه وأخباره الدينية ، ومتى تعينست الشهادة على الرقيق حرم على سيده منعه منها كسائر الواجبات .

على الرفيق حرم على سيده منعه منها فساس الواجبات.
ولا يشترط للشهادة كون صناعة الشاهد غير دنيئة عرفا ، فتقبل شهادة حجام وحداد وزيال وقمام وكناس يكنس الأسواق وغيرها وكباش يربي الكبش ويناطح به ، وقراد يربي القرود ويطوف بها للتكسب ، ودباب يفعل بالدب كما يفعل القراد ، ونفاط يعلب بالنفط ، ونخال أي يغربل في الطريق على فلوس ونحوه ، وصباغ ودباغ وجمال وجزار وكساح ينظف الحشوش وحائك وحارس وصائغ ومكار وخدام إذا حسنت طريقتهم لحاجة الناس إلى هذه الصنائع ؟ لأن كل

وطلع ومعار وعدام إدا مستعد طريعهم عبد المعان إلى ترك الناس لها فيشق ذلك عليهم . أحد لا يليها فلو ردت به الشهادة لأفضى إلى ترك الناس لها فيشق ذلك عليهم . وكُذا تقبل شهادة من لبس غير زي بلد يسكنه أو لبس غير زييه المعتاد بلا عذر إذا

حسنت طريقتهم بأن حافظوا على أداء الفرائض واجتناب المعاصي والريب.

وتقبل شهادة ولد الزنا حتى به .

وشهادة أعمى بما سمع إذا تيقن الصوت ، وبالاستفاضة وبمرئيات تحملها قبل عماه ، وكذا لو لم يعرف مشهود عليه إلا بعينه إذا وصف للحاكم بما يتميز به ، والأصم كالسميع فيما يراه أو سمعه قبل صممه .

ومن شهد بحق عند حاكم ثم عمي أو خرس أو صم أو جن أو مات لم يمنع [١/٣١٦] الحاكم بشهادته إن كان عدلا ، وإن حدث به مانع من كفر أو فسق أو تهمة كعداوة

وعصبية قبل الحكم منعه لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة ، وانتفاؤه حينها شرط للحكم بها غير عداوة ابتدئها مشهود عليه بأن قذف البينة أو قاولها عند الحكومة بدون عداوة ظاهرة سابقة فلل تمنيع / الحكم لئلا يتمكن مشهود عليه من إبطال الشهادة عليه بذلك ، وإن حدث مانع من كفر وفسق وغيرهما بعد الحكم وقبل استيفاء محكوم به يستوفى مال أحد مطلقا ولا قود ؛ لأنه إتلاف ما لا يمكن تلافيه .

و تقبل شهادة الشخص على فعل نفسه كحاكم على حكمه بعد عزله وقاسم ومرضعة على قسمته وإرضاعها ولو بأحرة ؛ لأن كلا منهم يشهد لغيره فقبل كما لو شهد على فعل غيره ، ولجديث عقبة بن الحارث في الرضاع (١) وقيس عليه الباقى .

<sup>(</sup>۱) عن عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - : (( أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة سوداء فقالت : إني قد أرضعت عقبة والتي تـزوج ، فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني ، فركب إلى رسول الله - على - الملاينة فسأله فقال رسول الله - على - : كيف وقد قيل ، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره )) . والحديث سبق تخريجه ص ٥٧٨ .

## فصل في موانع الشهادة

(ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض) ، فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل من ولد البنين أو البنات وعكسه ولو لم يجر الشاهد بما شهد به نفعا غالبا لمشهود له ، كشهادته له بعقد نكاح أو قذف ، وتقبل لباقي أقاريه كأخيه وعمه لعموم الآيات ، ولأنه عدل غير متهم ، قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة (۱).

ولا تقبل شهادة من يملكه المشهود له أو يملك بعضه إذ القن ينبسط في مال سيده ، وتجب نفقته عليه كالأب مع ابنه .

(ولا) تقبل شهادة (أحد الزوجين للآخر) لتبسط كل منهما في مال الآخر واتساعه بسعته ولو في الماضي بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع .

(ولا) تقبل شهادة (من يجر بها) أي بشهادته (إلى نفسه نفع) كشهادة الشخص لرقيقه ولو مأذونا له أو مكاتبا أو لمورثه بجرح قبل اندماله ؛ لأنه ربما سرى الجرح إلى النفس فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه ، ولا شهادته لموصيه أو لموكله في ما وكل فيه نصا (٢) ، كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته أو صبغه أو قصره

<sup>(</sup>١) الإجماع ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) المغني ١٧٤/١٤ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٩/٧٦ ، وشرح الزركشي ٣٤٣/٧ ، والمبدع ٢٤٦/١٠ .

فيه ، ولا شهادة غريم بمال لمفلس بعد حجر أو موت لتعلق حق غرمائه بماله ، فكأنه شهد لنفسه ، ولا شهادة أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته لاتهامه بأخذ الشقص كله ، ولا شهادة من له كلام أو استحقاق وإن قل في رباط أو مدرسة أو مسجد

فلا تقبل شهادة الأجير به لمستأجره للتهمة ولو بعد انحلالها أو لشريكه فيما هو شريك

كله ، ولا شهادة من له كلام أو استحقاق وإن قل في رباط أو مدرسة أو مسجد بمصلحة لها ، وتقبل شهادة وارث لمورثه في مرضه ولو مرض الموت المخوف وحال جرحه بدين له ؛ لأنه لا حق له في ماله حين الشهادة ، كشهادته لامرأة يحتمل أن

يتزوجها ، وغريم له بمال يحتمل أن يوفيه منه . (أو يدفع بها) أي بشهادته (عنها) أي عن نفسه (ضـــررا) كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ أو شبه العمد ؛ لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم ولو كان

شهود قتل الخطأ أو شبه العمد ؛ لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم ولوكان الشاهد فقيرا أو بعيدا / لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه ، وكشهادة الغرماء جرح شهود دين على مفلس أو ميت تضيق تركته عن ديونهم ، وكشهادة كل من لا تقبل شهادته له إذا شهد بجرح شاهد عليه ، قال الزهري : «مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين (1). وهو المتهم ، وعن طلحة بن عوف (1): «

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٠٢/١٠ .

(٢) طلحة : بن عبد الله بن عوف القرشي ، الزهري ، أبو عبد الله ، المدنى ، ابن أخي عبد الرحمن بن

عوف ، مشهور في التابعين ، ولي قضاء المدينة ليزيد بـن معاويـة ، كمـا ولي الصــلاة بــها لابــن الزبير ، وكان يلقب بـ"طلحة الندى" لجوده وكرمه ، توفي سنة ٩٩هـ .

ينظر: تهذيب الكمال ٤٠٨/١٣ - ٤١٠ ، وسير أعلام النبلاء ١٧٤/٤ - ١٧٥ ، والإصابة

قضى رسول الله - ﷺ - أن لا شهادة لخصم ولا ظنين ル 🖰 .

(ولا) تقبل شهادة (عدو على عدوه) لغير الله تعالى سواء كانت مورثة أو مكتسبة (في غير نكاح) وتقدم في كتاب النكاح (٢).

(ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه) ، فتلغو الشهادة من مقذوف على قاذفه ، ومن مقطوع عليه الطريق على قاطعه ، ومن زوج على امرأته في زنا بخلاف شهادته عليها في قتل وغيره .

(و) كل (من) قلنا (لا تقبل) شهادته (له) كعمودي نسبه ومكاتبه فإنها (تقبل عليه) ؛ لأنه لا تهمة فيها ، فتقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من في حجره .

ومن موانع الشهادة : الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها ، فإن لم

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة ، باب في الرجلين يختصمان فيدعى أحدهما على الآخر الشيء ... ، كتاب البيوع والأقضية برقم (٦٢٨) الكتاب المصنف ٢١٧/٦ ، والبيهقي ، باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ، كتاب الشهادات ، السنن الكبرى ٢٠١/١٠ ، كلاهما من طريق محمد بن زيد عن طلحة هذا مرسلا . وأخرجه عبد الرزاق في باب لا يقبل منهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين ، كتاب الشهادات برقم (١٥٣٦٥) المصنف ٢٠٠/٨ ، من طريق يزيد بن طلحة ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة قال : (بعث رسول الله - على - مناديا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، قيل وما الظنين ؟ قال : المتهم في دينه ) فوصله عبد الرزاق .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۳۰ .

يعلم مشهود له بها لم يقدح قبل الدعوى أو بعدها وتقدم ، إلا في عتق وطلاق ونحوهما لعدم اشتراط تقدم الدعوى فيهما على الشهادة .

ومن الموانع: العصبية فلا شهادة لمن عرف بها، وبإفراط في الحمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العدواة.

ومنها: أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها فلا تقبل للتهمة في أنه إنما تاب لتقبل شهادته ، ولو لم يؤدها حتى تاب قبلت ؛ لأن العدالة ليست شرطا للتحمل ولا تهمة ، ولو شهد كافر أو غير مكلف أو أخرس فزال ذلك وأعادها قبلت ؛ لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه فلا تهمة ، ومن شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له كأبيه وأجنبي ردت نصا (۱) ؛ لأن الشهادة لا تتبعض في نفسها .

<sup>(</sup>۱) كتاب الفروع ٥٨٧/٦ ، والمبدع ٢٤٤/١٠ ، والإنصاف ٤٣٣/٢٩ ، والتوضيح ١٣٧٨/٣ ، وغاية المنتهى ٤٨٢/٣ .

## رَفْعُ عبى (ارَجَمِيُ (الْفَجَنَّ يُّ (أَسِلَتُمُ (الْفِرِمُ (الْفِرِهُ كَرِينَ (أَسِلَتُمُ (الْفِرِمُ (الْفِرِهُ كَرِينَ

في أقسام المشهود به من حيث عدد شهوده لاختلاف عدد الشهود باختلاف المشهود به عند الشهود باختلاف المشهود به : وهي سبعة بالاستقراء : -

ذكر الأول منها بقوله: (وشرط في) ثبوت (الزنسا أربعة رجال يشهدون به) أي الزنا واللواط (أو) يشهدون به (أنه) أي المشهود عليه بذلك (أقر به أربعا) لقوله تعالى: ﴿ لَّوْلاَ جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِآلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَسِكَ عِندَ الله هُمُ ٱلْكَذَبُونَ ﴾ (() وقولسه عليسه السلام لهسلال بسن أمية ((): «أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك )(() واعتبار الأربعة في الإقرار به ؛ لأنه

(١) سورة النور الآية (١٣).

<sup>[</sup>١٣٦٧] (٢) هلال بن أمية : بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفي ، شهد بدرا وما بعدها ، وكان أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، وهم هلال بن أمية ، وكعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع فأنزل الله فيهم : ﴿ وَعَلَى ٱلتَّلَاتُةِ ٱلَّذِيرِ .

خُلِّفُواْ .. ﴾ سورة التوبة الآية (١١٨) ، وهو الذي لاعن امرأته ورماها بشريك بن سحماء فنــزل في شأنه آيات اللعان في سورة النور . لم أقف على سنة وفاته .

ينظر : أسد الغابة ٤٠٦/٥ - ٤٠٧ ، والإصابة ٢٨/٦ .

إثبات له فاعتبر فيه كشهود الفعل . /

(و) القسم الثاني : (في دعوى فقو ممن عوف بغنى) ليأخذ من زكاة فلا بد من (ثلاثة) رجال يشهدون له ، لحديث مسلم : «حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة »(٢) وتقدم في الزكاة .

(و) القسم الثالث: (في) دعوى (قود وإعسار و) وطء (موجــب لـ (تعزيــر) كوطء أمة مشتركة وبهيمة ، ويدخل فيه وطء أمته في حيض أو إحرام أو صوم (أو) وطء موجب لـ (حد) فلا بد فيه من رجلين ؛ لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة فلم تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن ، ويثبت قود وقذف وشرب بإقرار مرة .

(و) القسم الرابع: في دعوى (نكاح ونحوه) كرجعة وخلع وطلاق ونسب وولاء، وكذا توكيل (و) إيصاء في غير مال (مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا) فكالذي قبله لا يقبل فيه إلا (رجلان).

<sup>(</sup>١) من حديث أنس - رضي الله عنه - : أخرجه النسائي ، باب كيف اللعان ، كتاب الطلاق برقمم (٣٤٦٩) المجتبى ١٧٢/٦ ، والطحاوي في شرح معانى الآثار ١٠١/٣ .

<sup>(</sup>۲) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي : أخرجه مسلم ، باب من تحل له المسألة ، كتاب الزكاة برقم (۱۰٤٤) صحيح مسلم ۲۲۲/۷ ، وأبو داود ، باب ما تجوز فيه المسألة ، = كتاب الزكاة برقم (۱۲٤٠) سنن أبي داود ۲۲۰/۱ ، والنسائي ، باب الصدقة لمن تحمل محمالة ، كتاب الزكاة برقم (۲۵۸۱) المجتبى ۸۹/۵ - ۹۰ ، وأحمد برقم (۱۵۵۸) المسند عمالة ، كتاب الزكاة برقم (۱۸۵۸) المسند ۱۳۷۵ - ۵۲۵ ، والدارمي ، باب من تحل له الصدقة ، كتاب الزكاة برقم (۱۳۷۸) سنن الدارمي .

(و) القسم الخامس: (في) دعوى (مال وما يقصد به به) المال كقرض ورهن ووديعة وغصب وإجارة وشركة وحوالة وصلح وهبة وعتق وكتابة وتدبير ومهر وتسميته، وعارية وشفعة وإتلاف مال وضمانه وتوكيل فيه وإيصاء فيه ووصية به لمعين ووقف عليه وبيع وأجله وخياره وجناية خطأ أو عمد لا توجب قودا بحال ونحو ذلك، فيقبل فيه (رجلان أو رجل واموأتلن) لقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْراً أَكُونَا وَكُولُ وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢٨٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد واللفظ له برقم (۲۹۲۲) المسند ۱۳۱۱ ، ومسلم ، باب اليمين على المدعى عليه ، كتاب الأقضية برقم (۱۷۱۲) صحيح مسلم ۱۳۳۷ ، وأبو داود ، باب القضاء باليمين والشاهد ، كتاب الأقضية برقم (۳۲۰۸) سنن أبي داود ۳۰۸/۳ ، وابن ماجة ، باب القضاء بالشاهد واليمين ، كتاب الأحكام برقم (۲۳۷۰) سنن ابن ماجة ۲۹۳۲ . وأخرجه الترمذي ، باب ما جاء في اليمين والشاهد ، كتاب الأحكام برقم (۱۳٤۳) ، الجامع الصحيح ۱۲۷/۳ ، من حديث أبي هريرة ، وأشار إلى حديث ابن عباس ولم يخرجه ، وقال : "حديث أبي هريرة أن النبي - الله قضى باليمين والشاهد الواحد حديث حسن غريب " .

مرفوعا (۱) ، وسواء كان المدعي مسلما أو كافرا أو امرأة ، ولا يثبت المال ونحوه بشهادة امرأتين ويمين ؛ لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات وكذلك لو شهد أربع نسوة لم يقبل ، ويجب تقديم شهادة الرجل الواحد على اليمين ؛ لأنه لا يقوى جانبه إلا بشهادته ، ولا يشترط قول مدع في حلفه وأن شاهدي صادق في شهادته ، ولو نكل عن اليمين من أقام شاهدا حلف مدعى عليه وسقط الحق فإن نكل مدعى عليه عن

(۱) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٩٦٢) المسند ٥٣١/١ ، عقب قوله : (( أن النبي - الله تقلق على باليمين مع الشاهد)) قال عمرو - الراوي عن ابن عباس - : (إنما ذلك في الأموال) وكذا عند أبي داود في سننه ٣٠٨/٣ برقم (٣٦٠٩) ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٦٧/١ ، فهو من قول عمرو بن دينار ، وليس من قول ابن عباس .

(٢) أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد ، كتاب الأحكام برقم (١٣٤٤) الجامع الصحيح ١٢٨/٣ ، وابن ماجة ، باب القضاء بالشاهد واليمين ، كتاب الأحكام برقم (٢٣٦٩) سنن ابن ماجة ٢٩٣/٢ ، وأحمد برقم (١٣٨٦) المسند ٢٣٩/٤ ، والدارقطني ، كتاب عمر إلى أبي موسى ، سنن الدارقطني ٢١٢/٤ ، والبيهقي ، باب القضاء باليمين مع الشاهد ، كتاب الشهادات ، السنن الكبرى ١٠/١٠ ، من طريق عبد الوهاب الثقفي ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر (أن النبي - الله - قضى باليمين مع الشاهد) . وقد أخرجه الترمذي أيضا - في الموضع السابق - برقم (١٣٤٥) وكذا البيهقي ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي - الله مرسلا . قال الترمذي عقبه : "وهذا أصح ، وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي - الله - مرسلا . وقال البيهقي : "هكذا رواه جماعة عن جعفر بن محمد مرسلا ورواه عبد الوهاب بن عبد المجبد الثقفي ، وهو من الثقات ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله عن النبي - الله - موصولا " .

اليمين حكم عليه بالنكول نصاً لما تقدُّم (١) ، ولا ترد اليمين على المدعي ؛ لأنها في جنبة [٢٦٧٠] غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها ، / ولو كان لجماعة حق مالي بشاهد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف ، ولا تحلف ورثة ناكل عن يمين بعد إقامة شاهد به ؟ لأنه لا حق لوارثه حال حياته ، فإن مات فلوارثه الدعوى وإقامة الشاهد ويحلف معه ويأخذ ما شهد به الشاهد .

(و) القسم السادس: (في داء دابَّةٍ ومُوضحةٍ ونحوهمل كداء بعين فيقبل في ذلك (قولُ اثنين) أي طبيبين أو بيطارين أو كحَّالين ، وإن اختلف قدم قول مثبت على قول نافٍ ؛ لأنه شهد بزيادة لم يدركها النافي ، (ومع عُذْرٍ) يقبل قول طبيب (واحد) وبيطار

واحد وكحَّال واحدٍ لعدم غيره في معرفته ، نصٌّ أحمد على ذلك . (٢) (و) القسم السابع - من أقسام المشهود به - : ( مـــا لا يطاـع عليـه الرّجالُ غالباً كعيروب نساء تحست ثياب، ورضاع، وعَفل ، ونحوه ، (و) كذا (جراحة ونحوها في حمّام وعُسرْس) بما لا يحضره

(۱) ص ۹٦٥ .

<sup>(</sup>٢) المغـــني ٢٧٣/١٤ - ٢٧٤ ، والكــــافي ٥٤١/٤ ، والحـــرر ٣٢٤/٢ ، وشـــرح الزركشــــي ٣٩٦/٧ ، والإنصاف ٢٠/٣٠ .

رجال ، فيكفي فيه (امرأة عدل ) لحديث حذيفة (۱۱ : ﴿ أَن النبي - الله - أجاز شهادة القَالِلَةِ وحدها (7) ، ذكره الفقهاء في كتبهم ، وروى أبو الخطاب (۲۱ عن ابن عمر مرفوعاً : ﴿ يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة (7) ، والأحوط أن

(۱) حُذَيْفَةُ: بن حِسْلُ ، أو حُسَيْلُ ، بن جابر بن عمرو العبسي اليماني ، من كبار الصحابة ، أسلم هو وأبوه ، وشهد أحداً واستشهد أبوه بها ، كان يسأل النبي - الله - عن الشرّ مخافة = أن يُدركه ، وكانِ صاحب سرِّ النبي - الله - في المنافقين لم يعلمهم أحدٌ سواه ، شهد معركة نهاوند ، توفي سنة ٣٦هد بعد مقتل عثمان بأريعين ليلة .

ينظر : أسد الغابة ١/٨٧٨ - ٤٧٠ ، والإصابة ٣٩/٢ ، ٦٠ ، ٦٦ .

- (٢) أخرجه الدارقطني ، كتاب الأقضية والأحكام ، سنن الدارقطني ٢٣٢/٤ ، والبيهقي ، باب ما جاء في عددهن ، كتاب الشهادات ، السنن الكبرى ١٥١/١٠ ، والحديث قال الدارقطني : "محمد بن عبد الملك راويه لم يسمع من الأعمش ، بينهما رجل مجمهول". وكذا قال البيهقي ، وضعّف الحديث الألباني في الإرواء ٢٠٦/٨.
- (٣) أبرو الخطاب : محفوظ بسن أحمد بسن الحسن بسن أحمد الكلوذاني ، البغدادي ، الحنبلي ، الإمام ، الفقيه ، ولد سنة ٤٣٢ه ، صنف في المذهب والأصول والخلاف ، من تصانيفه : "الهداية "و" التمهيد " وكلاهما مطبوع ، وله " الانتصار " و" التهذيب " ، توفي سنة ٥١٠ه .

ينظر: سير أعلام النبلاء ١٩ /٣٤٨ - ٣٥٠ ، وكتاب الذيل ١١٦/١ - ١٢٧ ، والمقصد الأرشد. ٢٠/٣ - ٢٢ .

(٤) أخرجه عبد الرزاق ، باب شهادة امرأة على الرضاع ، كتاب الطلاق برقم (١٣٩٨٢) المصنف كاخرجه عبد الرزاق ، باب شهادة النساء في ٤٨٤/٧ ، والإمام أحمد برقم (٤٨٩٢) المسند ١١٩/٢ ، والبيهقي ، باب شهادة النساء في الرضاع ، كتاب الشهادات ، السنن الكبرى ٤٦٤/٧ ، من طريق محمد بن البيلماني ، عن أبيه عن

يشهد به اثنتان لأنه أبلغ (أو) يشهد به (رجل) [ عدل ] (۱) واحد وهو أولى بالقبول من المرأة لكماليه ، ومن ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاع فأنكر لم يقبل فيه إلا رجلان ، وإن شهد الرجل والمرأتان بسرقة ثبت المال لكمال نصابه دون القطع ؛ لأنه حد فلا يثبت إلا برجلين ، وإن أنكر السرقة فطلب يمينه فنكل غرم المال ولا قطع ؛ لأن النكول لا يقضى به لغيرالمال ، وإن ادعي زوج خلعا قبل فيه إلا فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين ؛ لأنه يدعي المال ، وإن ادعته الزوجة لم يقبل فيه إلا رجلان ؛ لأن مقصودها الفسخ ولا يثبت إلا برجلين ، ومن حلف بطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال لكمال النصاب ولم تطلق (۱) زوجته ؛ لأن الطلاق لا يثبت بذلك ، ولو وجد على دابة مكتوب حبيس في سبيل الله أو وجد على أسكفةً ذار (۱) أو حائطها مكتوب وقف أو مسجد

ابن عمر قال : (سئل النبي - الله مالذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ فقال : رجل أو امرأة ), هذا لفظ عبد الرزاق ، ونحوه لأحمد والبيهقي . قال البيهقي : "وابن البيلماني ضعيف ، وقد اختلف عليه في متنه ، فقيل : هكذا ، وقيل : رجل وامرأة ، وقيل : رجل وامرأتان " . وأورد الحديث الهيثمين في مجمع الزوائيد ٢٠١/٤ ، وقيال : "رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف " . ا . ه .

- (١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٦٨ .
  - (٢) في الأصل: يطلق.
- (٣) قال في القاموس ١٥٣/٣ : "الأُسْكُفَّةُ : خشبة الباب التي يوطأ عليها ، والسَّاكف أعلاه الـذي يـدور فيه الصائر". ١. هـ وينظر : لسان العرب ١٥٦/٩ .

حكم به نصاً (١) حيث لا معارض أقوى منه ، ولو وجده على كتب علم في خزانة مدة طويلة فكذلك وإلا عَمِلَ بالقرائن .

<sup>(</sup>۱) ينظر : التنقيح ص ۳۱۹ ، والإقناع ٤٤٧/٤ ، والتوضيح ١٣٨٢/٣ ، وغاية المنتهى٤٨٤/٣ .

رَفْعُ عبس (لرَحِيُ (الغَجْرَيُ (أَسِكَنَى الْنَبِمُ وَالْفِرُونَ كِسَى (فَصِيْلُ

# (فَصلٌ)

#### في الشُّهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

قال أبو عبيد: "أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشّهادة على الشهادة / في الأموال". (() ولدعاء الحاجة إليها ؛ لأنها وثيقة مستدامة لحفظ الأموال ، لما قد يطرأ على الشاهد من اخترام المنيّة والعجز عن الشهادة لعدم الوثيقة على أن من الحقوق ما يحتاج فيه إلى التأبيد كالوقوف ، والشاهد لا يعيش أبداً ، (وتُقْبلُ الشّهادة على الشّهادة في كلّ ما يُقبلُ فيه كتابُ القَارِيقِ إلى الْقَارِيقِ ) ، وهو حق الشّهادة على الشّهادة في الله تعالى ؛ لأن الحدود مبنية على الستر ، والدرء بالشبهة ، والشهادة على الشهادة فيها شبهة لتطرق احتمال الغلط والسهو وكذب شهود الفرع فيها مع احتمال ذلك في شهود الأصل ، وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهود الأصل ، ولهذا احتمال ذلك ما تقبل مع القدرة على شهود الأصل .

(وشُوط) في قبول الشهادة على الشهادة (تَعَدُّرُ شُهُودِ أصلٍ بموت أو مَرَضٍ أو غِيبَةٍ مَسافة قَصْرٍ أو خَوْف من سلطان أو غيره) ؛ لأن شهادة الأصل تثبت نفس الحق وشهادة الفرع إنما تثبت الشهادة عليه ، ولاستغناء الحاكم بسماع الأصل عن تعديل الفرع ، وسماعه من الأصل معلوم ، وصدق شاهد الفرع عليه مظنون ، ولا يعدل

<sup>(</sup>١) ينظر : المغني ١٩٩/١٤ .

عن اليقين مع إمكانه.

(و) شُرِط (دُوام عُدالَتِهِما) أي الأصل والفرع إلى صدور الحكم ، فمتى حدث قبله من أحدهم ما يمنع قبوله من نحو فسق أو جنون وقف الحكم ؛ لأنه مبني على شهادة الجميع ، وإذا فقد شرط الشهادة التي هي شَرطٌ للحكم لم يجز الحكم بها .

(و) شُرِط (اسْتِرْعَاء) شاهد (أصْل لي شاهد (فرع ، أوْ) استرعاؤه (لغيره وهو) أي الفرع (يَسْمَعُ) استرعاء الأصل لغيره ، وأصْلُ الاسترعاء من قول المحدِّث : أرعني سمعك يريد اسمع مني ، مأخود من رَعَيْتُ الشيء إذا حفظتهُ (() ، فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن (() يحفظ شهادته ويؤديها ، وصفة الاسترعاء ما ذكره بقوله : (فيَقُوْلُ) شاهد الأصل لمن يسترعيه : (اشهد الشهد على شهادتي (ألِي أشهد ) ، أو الشهد أنِّي أشهد أنِّي أشهد أنَّي أشهدت (ألَّي أشهد ) أو شهدت الشهد أنِي أشهد أنَّي أشهد أنَّي أشهد أنَّي أشهد أنَّ فلان بن فلان) وقد عرفته (أشهد هدني على قفسه ولا غيره مع سماعه لم عليه ، (أو أقرَّ عِنْدِيْ بِكَدُنَه) [ ونحوه ] (()) ، وإلا يسترعه ولا غيره مع سماعه لم يشهد ؛ لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلاَّ بإذنه ، (أوْ يَسْمَعُهُ) أي يسمع الفرع الأصل (يَشْهَدُ عند حَاكِم أو يَعْزُوْهَا) أي شهادته (إلى سبب كبيع وقرْض) ونحوهما فيشهد على شهادته ؛ لأنه بشهادته عند الحاكم وينسبته الحق الى سببه يزول الاحتمال كالاسترعاء .

<sup>(</sup>١) ينظر : المطلع ص ٤١١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أي .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٦٨ .

(و) شُرِطَ (تَأْدِيَةُ فَرع بصفةِ تَحَمَّلِهِ) وإلا لم يحكم بها ، وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل شاهد أصل شاهد فرع / نصاً (١) ، كما لو شهد بنفس الحق ، ولأن الفرع بدل الأصل ، ويثبت الحق بشهادة فرع واحد مع أصل آخر كأصلين أو فرعين ، ويصح تحمل فرع على فرع لدعاء الحاجة إليه ، ويصح أن يشهد النّساء حيث يقبلن في أصل وفرع ؛ لأن المقصود إثبات ما يشهد به الأصول فدخل فيه النساء فيقبل رجلان على رجل وامرأتين ورجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين أصلين أو فرعين في المال وما يقصد به ، وتقبل امرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة لما تقدم .

(و) شُرِطُ (تَعْیِیْنُهُ) أي تعیین شاهد فرع (لأصل) له ، قال القاضي : "حتی لو قال تَابِعِیَّانِ : أشهدنَا صَحَاییّانِ لم یجز حتی یُعَیِّنَاهُمَا " . (۲)

(و) شُرِطَ (تُبُوتُ عدالة الْجَمِيْعِ) أي شهود الأصل والفرع ؛ لأنهما شهادتان فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود لانْبناء الحكم على الشهادتين جميعاً ، ولا يجب على شاهد فرع تعديل شاهد أصل ؛ لأنه يجوز أن لا يعرفه فيبحث عنه الحاكم ، وتقبل شهادة الفرع بتعديله ، قال في "الشرح"(٢): " بغير خلاف نعلمه " . ولا يقبل تعديل شاهد لرفيقه بعد شهادته أصلا كان أو فرعاً لإفضائه إلى انحصار الشهادة في

<sup>(</sup>۱) المغني ۲۰۵/۱۶ ، والمقنع والشمرح الكبير والإنصاف ٥٣/٣٠ - ٥٥ ، والمحمرر ٣٤٠/٢ ، وشمرح الزركشي ٣٦٤/٧ ، والمبدع ٢٦٧/١٠ ، وغاية المنتهى ٤٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب الفروع ٦/٨٩٥ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٦١/٣ .

<sup>. 77/7 • (</sup>٣)

أحدهما ، قاله ابن نصر الله ، فلو كان قد زكاه قبل ذلك ثم شهد قبلت شهادتهما لانتفاء التهمة إذن . (١)

وإذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها ويضمن شهود الفرع محكوماً به يتلف بشهادتهم برجوعهم بعد الحكم ؛ لأنه تلف بشهادتهم ما لم يقولوا : بَانَ لنا كذب الأصول أو غلطهم فلا يضمنون ؛ لأنه ليس برجوع عن شهادتهما ، لأنه لا ينافي شهادتهما على الأصول ، وإن رجع شهود الأصل بعد الحكم لم يضمنوا شيئاً لحصول الإتلاف بشهادة غيرهم إلا إن قالوا : كذبنا أو غلطنا فيلزمهم الضمان لاعترافهم بتعمد الإتلاف ، وإن قالا بعد الحكم : ما أشهدناهما بشيء لم يضمن الفريقان شيئا بما حكم به ؛ لأنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع ولا رجوع شاهدي الأصل إذ الرجوع إنما يكون بعد الشهادة ، ومن زاد في شهادته أو نقص لا بعد حكم أو أدى الشهادة بعد إنكارها قبل لأن الإنسان معرض للخطأ والنسيان فلو لم يقبل منه ما ذكر بعد أن نسيه لضاعت الحقوق بعد تَقَادُم عهدها ، وكذا لو قال : لا أعْرِفُ الشهادة ثم شهد قبلت ؛ لأنها أولى بالقبول مما قبلها .

(وإنْ رَجَعَ شُهودُ مال) عن شهادتهم (قَبْلَ حُكْمٍ) بها لغت شهادتهم لرجوعهم عنها ولو أدَّوْهَا بعد و (لم يُحْكَمُ م) بها ، ولا يضمن راجع عن شهادته قبل الحكم بها ؛ لأنها لم تتم وإنْ لم يصرح شاهدٌ يرُجُوعه / بل قال للحاكم : توقف فتوقف ثم أعادها قبلت لاحتمال زوال ريبة عرضت له .

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٥٦١/٣.

(و) إن رجع شهود مال أو شهود عتق (بَعْدَهُ) أي بعد حكم بشهادتهم (لم يُتْقَصَىٰ) [ ١٣٦٩] الحكم لتمامه ورجوع الشهود بعد الحكم لا ينقضه ؛ لأنهم إن قالوا : عمدنا فقد شهدوا على نفوسهم بالفسق ، فهما متهمان بإرادة نقض الحكم كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسق فإنه لا يوجب التوقف في شهادتهما ، وإن قالوا : أخطأنا لم يلزمه نقضه أيضاً لجواز خطأهما في قولهما الثاني ، (وضَمِنُـوْا) بدل ما شهدوا به من المال قبض أو لم يقبض قائماً كان أو تالفاً ، وقيمة ما شهدوا بعتقه ؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه كما لو أتلفوه ، ومحل ذلك ما لم يصدقهم على بطلان الشهادة مشهود له فلا ضمان على الشهود برد المشهود له ما قبضه من مال المحكوم عليه أو بدله إن تلف لاعترافه بأخذه بغير حق ، أو ما لم تكن الشهادة بدين فيبرأ منه المشهود عليه قبل أنْ يرجعا عن شهادتهما ؛ لأن المشهود عليه لم يغرم شيئا . وإن رجع شهود قود أو شهود حد بعد حكم بشهادتهم قبل استيفاء قود أو حد لم يستوف قود ولا حد ؛ لأنه عقوبة لا سبيل إلى جبرها إذا استوفيت بخلاف المال ، ولأن رجوعهم شبهة والحديدرأ بها والقود في معناه ، ووجب دية قود شهدوا به بمشهود له ؛ لأن الواجب أحد شيئين فإذا امتنع أحدهما تعين الآخر ، ويرجع غارم على شهودٍ ، وإن استوفي قود وحد حكم به بشهادتهم ثم قالوا : أخطأنا غرموا دية ما تلف من نفس وما دونها أو أرش الضرب نصاً (١) ، ولا تحمل العاقلة منه شيئاً ، ويتقسط

<sup>(</sup>۱) المغني ۲٤٦/۱۶ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٧١/٣٠ - ٧٣ ، والمحــرر ٣٤٨/٢ ، وشــرح الزركشي ٣٨٣/٧ ، والمبدع ٢٧٤/١٠ ، وغاية المنتهي ٤٨٧/٣ .

الغرم على عددهم لحصول التفويت من جميعهم كما لو أتلف جماعة مالاً.

وإن بان بعد حكم كفر به شاهد أو بان فسقهما أو أنهما من عمودي نسب محكوم له أو عَدُواً محكوم عليه نقض الحكم لتبين فساده ، وفي "الإقناع"(۱): "فينقضه الإمام أو غيره" انتهى . ومقتضى ما سبق أنه ينقضه حاكمه إن كان بعد ثبوت السبب ورجع بمال أو ببدله إن تلف ويبدل قود مستوفى على محكوم له لنقض الحكم فيرجع الحق إلى مستحقه ، وإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسي كرجم في زنا وقطع في سرقة ، أو بما سرى إليه كجلد في شرب سرى إلى النفس ضمنه مزكون إن كانوا ؛ لأن المحكوم به قد تعذر رده وشهود التزكية ألجأوا الحاكم إلى الفعل فلزمهم الضمان ، ولا ضمان على الحاكم ؛ لأنه أتى بما عليه من تزكية الشهود ولا على شاهدي الأصل ؛ لأنهما مقيمان على على أنهما صادقان في شهادتهما ، وإنما الشرع منع قبول شهادتهما بخلاف الراجعين في شهادتهما لاعترافهما بكذبهما ، وإلا يكن مزكون أو كانوا فسقةً ضمن حاكم لحصول التلف بفعله وهو حكمه وقد فرط بترك التزكية .

وإذا علم حاكم بشاهد زور بإقراره على نفسه بذلك أو بتبين كذبه يقيناً كأن شهد بقتل زيد فإذا هو حي ونحو ذلك عزره حاكم ولو تاب كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم ، وروى أبو بكرة مرفوعاً : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكئاً فجلس فقال : ألا وقول

<sup>.</sup> ٤٥٢/٤(1)

الزور ، وشهادة النزور ، فما زال يكررها (١) حتى قلنا : ليته سكت » متفق عليه (٢) ، ولا يتقدر تعزيره بل يكون بما يراه حاكم من ضرب أو حبس أو كشف رأس [ ٢٦٩/ب ] ونحوه ما لم يخالف نصا أو معناه ، كحلق لحية أو قطع طرف أو أخذ مال ، وطِيْفُ به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال: إنَّا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه. /

(وإِنْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ) ليس أهلاً للفُتْيَا (أَوْ) بَانَ خطأُ (قَاضٍ) في حكمه (في إتــلاف لمخالفةِ) دَليلِ (قاطعٍ) لا يحتمل التأويل ، كقتل في شيء ظَنَّاهُ ردَّةً أو قَطَعَا في سرقة لا قطع فيها أو جلدا بشرب حيث لم يجب كشارب مكره عليه حده فمات (ضَمِنَا) أي المفتى والقاضي ما تلف بسببهما كما لو باشراه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: يكرها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، باب عقوق الوالدين من الكبائر ، كتاب الأدب برقم (٥٩٧٦) صحيح البخاري ٤/٨ ، ومسلم ، باب بيان الكبائر وأكبرها ، كتاب الإيمان برقم (٨٧) صحيح مسلم ١/١٩ .

عبي ((رَحِمْ إِلَهُ الْهُجُنِّي يَ

# فَصْسُلٌ في أداء الشُّهادة

ولا تقبل الشهادة إلاَّ بلفظ أشهدُ أو شَهدْتُ ؛ لأنه مصدر شهد يشهد شهادةً ، فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منه ، فلا يكفى قوله : أنا شاهدٌ بكذا ؟ لأنه إخبارٌ عما اتصف به كقوله: أنا متحمل شهادة على فلان بكذا، ولا يكفى قوله: أعلم أو أحق أو أعرف أو أتحقق ؟ لأنه لم يأت بالفعل المشتق من لفظ الشهادة ، ولوقال : أشْهدُ بما وضعت به خطي ، أو قال مَنْ تَقَدَّمُهُ غيره بشهادة : أشْهَدُ بمثل ما شهد به لم يصح ذلك لما فيه من الإجمال والإبهام ، وإن قـال : بذلـك أشْمهَدُ أو كذلـك أشْمهَدُ صـح لاتضـاح معنـاه ، وفي "النُّكـت"(١) : "القول بالصحة في الجميع". واختاره الشيخ تقي الدين ، وابن القيم. (٢)

. TE+/Y(1)

<sup>&</sup>quot; النُّكت والفوائد السنية" ، تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المتوفى سنة ٧٦٣هـ ، مطبوع مع كتاب المحرر .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الاختيارات ص ٦١٨ - ٦١٩ ، والطرق الحكمية ص ٢٠٢ - ٢٠٣ .



#### فَصْـُلُ في اليَمِينِ في الدَّعاوي

وهي تقطع الخصومة عند النزاع ولا تسقط حقا فتسمع البينة بعدها .

وإن رجع حالف وأدى ما حلف عليه قبل وحل لمدع أخذه.

ويستحلف منكر في كل حق آدمي لحديث : « لو يُعْطَى النَّاسُ بدعواهم لادَّعَى قومٌ دماءَ رجالِ وأموالَهم ولكن اليمين على المدعي عليه »(١).

غير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء إلا إذا أنكر مُولٍ مُضِيَّ الأربعة أشهر فإنه يستحلف ، وغير أصل رق كدعوى رق لقيط وولاء واستيلاد ونسب وقذف وقصاص في غير قَسامَةٍ فلا يمين في واحد من هذه العشرة ؛ لأنها لا يقضى فيها بالنكول .

ولا يستحلف منكر في حق الله تعالى كحد زنا أو شرب أو سرقة أو محاربة ؛ لأنه لو أقرَّ ثم رجع قبل منه وخلي سبيله بلا يمين فُلاً يستحلف مع عدم الإقرار أولى ، ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به ليرجع ، وقال عليه السلام لهزّال (٢) في قصة ماعز ((لو سترته بثوبك لكان خيراً لك )(٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٧٢٢ .

<sup>(</sup>٢) هزَّال : بن يزيد بن ذئاب بن كليب بن عامر بن جُذيمة بن مازن الأسلمي ، والدُّنعَيْم .

ينظر : أسد الغابة ٣٩٦/٥ - ٣٩٧ ، وتهذيب الكمال ١٧١/٣٠ - ١٧٢ ، والإصابة ٢٠٠٦ .

<sup>(</sup>٣) من حديث يزيد بن نعيم عن أبيه : أخرجه أبو داود واللفظ له ، باب في الستر على أهل المحدود ، كتاب الحدود برقم (٤٣٧٧) سنن أبي داود ١٣٤/٤ ، وأحمد برقم (٢١٣٨٣ -

ولا يستحلف في عبادة وصدقة وكفارة ونذر ؟ لأنه حق لله تعالى أشبه الحد ، ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل شهادة ولا حاكم أنكر أنّه حكم أو طلب يمينه أنه حكم بحق ، ولا وصي على نفي دين على موصيه ، ولا يحلف مدعى عليه بقول مدع ليحلف أنه ما أحلفني أني ما أحلفه ، ولا مدع طلب يمين خصمه فقال : ليحلف أنه ما أحلفني ؟ لأن ذلك كله لا يُقضى فيه بنكول فلا فائدة بإيجاب اليمين فيه على نفي ذلك ؟ لأنه حق آدمي ، وإن ادعى وصي وصية للفقراء / فأنكر الورثة حلفوا ، فإن نكلوا عن اليمين قضي عليهم بالنكول ؟ لأنها دعوى بالمال . ومن حلف على فعل غيره كإن ادعى أن زيدا غصبه نحو ثوب أو اشتراه منه فأنكر وأقام المدعي شاهدا بدعواه وأراد الحلف معه أو دعوى عليه في إثبات بأن ادعى ديناراً على زيدٍ مُثلاً فأنكر وأقام المدعي شاهداً وأراد الحلف معه أو دعوى عليه معه ، أو حلف على فعل نفسه كمن ادعى عليه بدين فأنكر ولا بينة وأراد يمينه أو دعوى عليه مدعوى عليه حلف على فعل نفسه كمن ادعى عليه بدين فأنكر ولا بينة وأراد يمينه أو دعوى عليه حلف على على البت أي القطع في الجميع ، لحديث ابن عباس أن

[1/44.]

\_\_\_\_\_

النبي - ﷺ - قال لرجل حلفه : ﴿قُلُ وَاللَّهُ الذِّي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو مَالَّهُ عَنْدَى شَيَّءٌ﴾

٢١٣٨٤) المسند ٢٨٤/٦ ، والحاكم ، كتاب الحدود ، المستدرك ٣٦٣/٤ ، والبيهقي ، باب

المعترف بالزنا يرجع عن إقراره فيترك ، كتاب الحدود ، السنن الكبرى ٢٢٨/٨ ، والحديث قال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وقال الزيلعي في نصب الراية ٣٠٧/٣ : "ويزيد بن نعيم روى له مسلم وذكره ابن حبان في الثقات ، وأبوه نعيم ذكره في الثقات أيضاً وهو - أى نعيم - مختلف في صحبته ، فإن لم تثبت صحبته فالحديث مرسل".

رواه أبو داود (۱) ، ومن حلف على نفي فعل غيره كمن ادعي عليه أن أباه غصبه أو سرق كذا وأنكر ولا بينة فعلى نفي العلم أو حلف على نفي دعوى عليه أي على غيره كإن ادعى ديناً على مورثه فأنكر ولا بينة فإنه يحلف على نفي العلم ، لحديث الحضرمي حيث قال له النبي - الله النبي - الله بينة ؟ قال : لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه فتها الكندي لليمين » رواه أبو داود (۱) ، فأقره عليه السلام ، ولأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه ، ورقيقه كأجنبي ف

<sup>(</sup>۱) في باب كيف اليمين ، كتاب الأقضية برقم (٣٦٢٠) سنن أبي داود ٣١١/٣ ، والبيهةي ، باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه ، كتاب الشهادات ، السنن الكبرى ١٨٠/١ ، من طريق أبي الأحوص ، حدثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس : (أن النبي - الله عني الرجل حلفه - : (( إحلف بالله الذي لاإله إلاهو ماله عندك شيء )) يعني للمدعى . والحديث ضعفه الألباني في الإرواء ٢٠٨/٨ . وأخرجه الإمام أحمد في المسند ١٨١١ برقم (٢٢٨٠) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس : (أن رجلين اختصما إلى النبي - الله عن المنه عن على لله بينة فاستحلف المطلوب ، فحلف بالله الذي لا لا لا الألباني في الإرواء ١٨٠٨ عن أبي أنك قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاصك قول لاإله إلا الله ) . قال الألباني في الإرواء ٢٠٨/٨ : "قلت : وعطاء بن السائب كان اختلط ، وحماد بن سلمة كان سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط " .

<sup>(</sup>۲) في باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه ، كتاب الأقضية برقم (٣٦٢٢) سنن أبي داود ٣١٢/٣ ، وكذا أحمد برقم (٢١٣٤٢) المسند ٢٧٨/٦ ، والبيهقي ، باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه .... ، كتاب الشهادات ، السنن الكبرى ١٨٠/١٠ ، من طريق كردوس عن الأشعث بن قيس به . والحديث ضعّفه الألباني في الإرواء ٣٠٩/٨ ، لأن كردوس مجهول الحال .

حلفه على نفي عمله ، فمن ادعى أن عبد زيد جنى على فأنكر ربه ولا بينة حلف أنه لا يعلم أن عبده جنى على المدعي ، وأما بهيمته إذا ادعى أنها جنت فما ينسب إلى تقصير أو تفريط فيه فإنه يحلف على البت وإلا فعلى نفى العلم .

ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يميناً ؛ لأن حق كل منهم غير حق للبقية ما لم يرضوا بيمين واحدة فيكتفى بها ، ولو ادعى واحد حقوقاً على واحد فعليه في كل يمين إلا أن تتحد الدعوى فيمين واحدة كما في "المبدع"(١) ، وتجزئ اليمين بالله تعالى وحده لقوله تعالى : ﴿ فَيُقَسِمَانِ بِالله لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهما ﴾ (٢)

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ (٢) ، قال بعض المفسرين : من أقسم بالله فقد أقسم بالله فقد أقسم بالله جَهْدَ اليمين ﴿ وَاسْتَحَلَّفُ النَّبِي - عَلَى - ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال : والله ما أردت إلا واحدة ﴾(١) .

ولحاكم تغليظها فيما فيه خطر كجناية لا توجب قدواً أو عنق ونصاب زكاة لا فيما دون ذلك بلفظ كو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال

<sup>. 144/1+(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة من الآية (١٠٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام من الآية (١٠٩) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ۸۷۷ .

الشافعي: "رأيتهم يؤكدون اليمين بالمصحف، ورأيت ابن مازن (١) قاضي صنعاء يغلظ اليمين به". (١) قال ابن المنذر: "ولا تترك سنة النبي - الله النفل ابن مازن ولا غيره".

ويقول يهودي غلظ عليه : والله المذي أنزل التوراة على موسى وفلق له المدر وأنجاه / من فرعون وملائه .

ويقول نصراني غلظ عليه: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكم، والأبرص.

ويقول مجوسي ووثني: والله الذي خلقني وصورني ورزقني؛ لأنه يعظم خالقه ورازقه أشبه كلمة التوحيد عند المسلم، ويحلف صابئ يعظم النجوم ورافضي يعظم عليّاً ومن يعبد غير الله تعالى بالله تعالى لحديث: ««من كان

(١) ابن مازن : طرف بن مازن الكناني ، أبو أيوب ، الصنعاني ، قاضي اليمن ، توفي سنة ١٩١هـ .

ينظر : تعجيل المنفعة ص ٤٠٤ ، والكامل في الضعفاء ٢٣٧٣/٦ ، والمجروحين ٢٩/٣ .

(٢) ينظر: الأم ٣٦/٧.

حالفا فليحلف بالله العظيم > ٢٠٠٠ .

(٣) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً: أخرجه البخاري ، باب كيف يُستحلف ، كتاب الشهادات برقم (٢٦٧٩) صحيح البخاري ١٥٧/٣ ، ومسلم ، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ، كتاب الأيمان برقم (١٦٤٦) صحيح مسلم ١٢٦٧/٣ ، وكلاهما بدون لفظ "العظيم". ولحاكم تغليظها بزمن كبعد العصر لقوله تعالى: ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنَ بَعْدِ العصر القوله تعالى: ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنَ بَعْدِ العصر (٢) ولفعل أبي موسى (١) ، أو بين ألصَّلُوةِ ﴾ (١) قال بعض المفسرين: أي صلاة العصر (٢) ولفعل أبي موسى أو بين أذان وإقامة ؟ لأنه وقت يرجى فيه إجابة الدعاء فترجى فيه معاجلة الكاذب بالعقوبة .

والتغليظ بمكان فبمكة بين الرُّكْنِ والمقام لزيادته على غيره في الفضيلة ، وبالقدس عند الصخرة لفضيلتها ، وفي سنن ابن ماجة مرفوعاً : «هي من الجنة »(١٠).

ويبقية البلاد عند المنبر لحديث مالك والشافعي وأحمد عن جابر

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية (١٠٦) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : جامع البيان للطبري ١٠٩/٧ ، وأحكام القرآن للشافعي ١٥٥/٢ ، وزاد المسير لابن الجوزي ٢٠٤٨ ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٠٦/٢ ، وفتح القدير للشوكاني ٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان ١٠٩/٧ - ١١٠ ، وسبق تخريجه في شروط من تقبل شهادته ص ١٠٢٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجة ، باب الكمأة والعجوة ، كتاب الطب برقم (٣٤٥٦) سنن ابن ماجة ٢/٢٠ ، وكذا أحمد برقم (٢٠١٢٠) المسند ٢٠٩٥ ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي حدثنا المشمعل بن إياس المزني ، قال : سمعت عمرو بن سليم المزني يقول : سمعت رافع بن عمرو المزني يقول : سمعت رافع بن عمرو المزني يقول : سمعت رافع بن عمرو المزني يقول : (( العجودة من أو والصخودة من المزني يقول : (( العجودة من أو والصخودة من أو المؤلفة على سنن ابن ماجة (( قال عبد الرحمن حفظت الصخرة من فيه )) . قال الشيخ محمد عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجة : "في الزوائد إسناده صحيح ، رجاله ثقات " . وقال الألباني في الإرواء ١١٨٨ : "رجاله ثقات رجال الشيخين غير المشمعل بن إياس وهو ثقة بلا خلاف ولكنه اضطرب في متنه" .

(۱) أخرجه الإمام مالك ، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي الله بن تتبه برقم (١٤٣٤) الموطأ ص٢٧٦ - ٤٧٧ ، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري به . ومن طريق ماللك بهذا الإسناد أخرجه الشافعي ، كتاب الميمين مع الشاهد الواحد ، المسند ٧٣/٢ ، وأحمد برقم (١٤٢٦) المسند ٢٠٥/٤ ، وابن حبان ، باب ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله كذباً ، كتاب الأيمان برقم (٢٩٢٦) الإحسان دخول النار للحالف على مكتاب الأيمان والنذور ، المستدرك ٢٩٦/٤ - ٢٩٧ ، والبيهقي ، باب تأكيد اليمين بالمكان ، كتاب الشهادات السنن الكبرى ١٧٦/١٠ .

وأخرجه أبو داود ، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي - والله اليمين عند مقاطع الحقوق ، كتاب (٣٢٤٦) سنن أبي داود ٢٢١/٣ - ٢٢٢ ، وابن ماجة ، باب اليمين عند مقاطع الحقوق ، كتاب الأحكام برقم (٢٣٢٥) سنن ابن ماجة ٢٧٩٧ ، والحاكم ، والبيهقي - في الموضع السابق - من طرق أخرى عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد ، وزاد فيه هؤلاء (( ولو على سواك أخضر)) والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ، وقال الألباني في الإرواء والحديث قال عنه الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي في الميزان لا يعرف ، تفرد به هاشم بن هاشم". قلت : ولكن وثقه النسائي . ينظر : ميزان الاعتدال ٢٥١٥ ، وتهذيب التهذيب ٢٥١٥ ، وتهذيب التهذيب ٢٥١٠ .

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجة - في الموضع السابق - برقم (٢٣٢٦) سنن ابن ماجة ٢٧٩/٢ ، وأحمد برقم (٨٦٦٢) المسند ٢٣١/٢ ، والحاكم - في الموضع السابق - من طريق الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري المدني قال : سمعت أبا سلمة يقول : سمعت أبا هريرة يقول : (أشهد لسمعت من النبي - الله - يقول : (( ما من عبد أو أمة يحلف عند هذا المنبر على يمين آئمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار )) . قال الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين" ، وقال الذهبي : "صحيح" . وصحّحه الألباني في الإرواء ٢١٤/٨ .

عليه باقى منابر المساجد.

و يحلف ذمي بموضع يعظمه كما يغلظ عليه بالزمان ، قال الشعبي لنصراني : " اذهب إلى البيعة" . (١) وقال كعب بن سور (٢) في نصراني : " اذهبوا به إلى المذبح" . (٢) زاد بعضهم وتغليظه بهيئة كتحليفه قائماً مستقبلاً القبلة كاللعان .

ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلاً عن اليمين ؛ لأنه قد بذل الواجب عليه فوجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له ، وإن رأى الحاكم ترك التغليظ كان مصيباً .

ومن وجب عليه يمين فحلف وقال: إن شاء الله أعيدت عليه ؛ لأن الاستثناء يزيل حكمها وكذا إن وصل كلامه بشرط أو كلام غير مفهوم وتقدم.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٤١٧) الكتاب المصنف ٩٩/٦ - ١٠٠ ، وابن حزم في المحلى ٣٨٤/٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سوار، وسبق التنبيه على ذلك ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٥٥٤٣) المصنف ٣٦١/٨ ، وابن حزم في المحلمي ٣٨٤/٩ .

رَفْعُ بعبر (لرَّعِنْ (لِلْخِلْ) رُسِلْنَهُ (لِنْهِرُ (لِفِرُونَ مِسِ رُسِلْنَهُ (لِنْهِرُ (لِفِرُونَ مِسِ رَفِع عِب (لرَّمِي اللَّخَرِي َ ( كِذَابِ الإِقْر الوَرِي َ ( كِذَابِ الإِقْر الرِ )

وهو: الاعتراف، مأخوذ من الْمَقَرِّ وهو المكان، كأنَّ الْمُقِرَّ جعل الحق في موضعه. (١)

وأجمعوا على صحة الإقرار للكتاب والسُّنَّة (٢) ، ولأنه إخبار بالحق على

(١) ينظر : معجم مقاييس اللغة ٨/٥ ، والمطلع ص ٤١٤ .

والاقرار اصطلاحاً: هو إظهار مكلف مختار ما عليه - لفظاً أو كتابةً أو إشارة أخرس - أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه .

ينظر : التنقيح ص ٣٢٢ ، والإقناع ٤٥٦/٤ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٦٩/٣ .

(٢) الإقناع لابن المنذر ٧١٧/٢ ، والمغني لابن قدامة ٢٦٢/٧ .

وينظر: المبسوط ٢/١٨ ، وبدائع الصنائع ٢٠٧/٧ ، والذخيرة ٢٥٨/٩ ، وعقد الجواهر الثمينة ٢٩٥/٢ ، وروضة الطالبين ٣٣٢٠ ، ومغني المحتاج ٢٣٨/٢ ، والإرشاد ص٣٣٢ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٤١/٣٠ ، ركشاف القناع ٤٥٢/٦ .

والدليل على صحة الإقرار من الكتاب قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَـيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصكدّفُ لِيّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أ قالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِى قَالُوٓا أَقْرَرْنَا فَالَ فَاَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ

ٱلشَّـٰهدِينَ ﴿ ﴿ سورة آل عمران الآية (٨١) .

وجه منفيّة منه التهمة والربية ، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضرها ، ولهذا قدم على الشهادة فلا تسمع مع إقرار مدعى عليه ، ولو كَذَّبُ مدع بينته لم تسمع ، ولو أنكر ثم أقر سمع إقراره .

و(يَصِحُ الإقرار (مِنْ مُكَلَّفُ) لا صغير غير مأذون ومجنون لحديث: 

( رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ »(۱) (مُخْتَارٍ) لمفهوم: (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما النائم حتى يستيقظ »(۲) وكالبيع فيصح ممن عليه حق من دين أو غيره (بلفسطٍ أو استكرهوا عليه »(۲) وكالبيع فيصح ممن عليه حق من دين أو غيره (بلفسطٍ أو كتابةٍ أو إشارةٍ [ من ](۳) أخسرس لا على الْغَيْرِ) ، فلا يضح إقراره بشيء في يد غيره كما لو أقر أجنبي على صغيرٍ أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه (إلاّ مِنْ وَكِيْلٍ) فيصح على موكله فيما وكل فيه ، (و) إلا من (وليًّ) على موليه بما يمكن إنشاؤه لهما ، (و) إلاً من (وارث) على مورثه بما يمكن صدقه .

وليس الإقرار بإنشاء / بل إخبار بما في نفس الأمر ، فيصح الإقرار ولو مع إضافة الملك إليه كقوله : عبدي هذا أو دارى لزيد ولو من سكران ، وكذا من زال عقله

ومن السنة : رجم النبي ﷺ ماعزًا والغامدية بإقرارهما ، كما سبق في كتاب الحدود .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ٤١٦ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٦٩ .

بمعصية كمن شرب ما يزيله عمداً بلا حاجة إليه كطلاقه وبيعه ، أو من أخرس بإشارة معلومة لقيامها مقام نطقه ككتابته ، أو من صغيرٍ مُمَيّزٍ أو قن " أذن لهما في تجارةٍ في قدر ما أذن لهما فيه من المال لفك الحجر عنهما فيه .

ولا يصح الإقرار من مكره عليه ولا بإشارة معتقل لسانه يرتجى نطقه ، ويقبل من مقر ونحوه دعوى إكراه على إقرار بقرينة دالة عليه كسجنه أو أخذ ماله أو تهديد قادر على ما هدد به من ضرب أو حبس أو أخذ مال ونحوه لدلالة الحال عليه ، وتُقدَّمُ بينة إكراه على بينة طواعية ؛ لأن مع بينة الإكراه زيادة علم ، ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار ، أو أكره ليقر لزيد فأقر لعمرو ، أو على أن يقر بدار فأقر بدابة ونحوه حيث أقر بغير ما أكره عليه صح إقراره كما لو أقر به ابتداء ؛ لأنه لم يكره عليه ، أو أكره على وزن مال بحق أو غيره فباع داره أو نحوها في ذلك صح البيع نصاً النه لم يكره عليه ، وكره الشراء منه ؛ لأنه كالمضطر إليه ، وللخلاف في صحة البيع .

(ويَصِحُّ) الإقرار (مِنْ مَرِيْضٍ مَرَضَ المَـوتِ) المخوف بمال لغير وارث ؛ لأنه غير متهم في حقه (لا) بمال (لوراثُ) فلا يصح (إلا ببيِّنةٍ ، أوْ) بـ (إِجَــازة) باقي الورثة كالعطية ، ولأنه محجور عليه في حقه فلم يصح إقراره له لكن يلزمه الإقرار إن كان حقاً وإن لم يقبل ، والاعتبار بكون المُقرِّ له وارثاً حالة إقراره ، فلو أقر بمال لوارث حال

<sup>(</sup>۱) المغسني ۲۶۶/۷ ، والمقسع والشسرح الكبير ۱۵۳/۳۰ ، والتوضيح ۱۳۹۶/۳ - ۱۳۹۰ ، والإقتساع ٤٥٧/٤ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٧٠/٣ .

إقراره لم يلزم ، (ولو صار عِنْدَ الموت أجنبيّا) كمن أقر لأخيه فحدث له ابن ، أو قام به مانع لاقتران التهمة به حين وجوده فلا ينقلب لازماً .

(ويَصِحُّ) إقرارُ المريض (لأجنبي) كأخيه مع ابنه ( وَلُو صَارَ عِنْدَ الموت وارثــاً) بـأنْ مَاتَ الابن قبل المقرِّله ، وكذا لو أقر لأخ كافر ثم أسلم بعد موت مقر لوجود الإقرار من أهله خاليا من التهمة ولم يوجد ما يسقطه ، ويصح إقرار مريض بإحبال أمته ونحـوه

ما ملك إنشاءه. (وإعْطَاءٌ كَإِقْرَارِ) فلو أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا صح ، وقال الشيخ منصور في "شرح المنتهى"(١): " وإن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثاً وقف على

إجازة الوَرَثة خلافاً لما في الترغيب وغيره كما تقدم" انتهى . (وإنْ أَقَرَّتْ) امرأة بنكاح على نفسها ولو كانت سفيهة قبل إقرارها ؛ لأن النكاح حق عليها كما لو أقرت بمال ، ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه كما لو أقرت ببيع وليها مالها قبل رشدها ، (أوْ) أقر عليها (وَلِيُّهَا بنكاح) وهي مجبرة أو مقرة بالإذن

(لم يَدَّعِهِ) أي النكاح / (اثنان قُبلل) ؛ لأنها لا قول لها إذا ، ولأنه يملك إنشاء العقد [ ٢٧١/ب ] فملك الإقرار به ، قال في "الشّرح"(٢): " فإن ادعاه اثنان فأقرت لأحدهما لم يقبل منها ؟ لأن الآخر يدعى ملك بضعها وهي معترفة أن ذلك قد ملك عليها فصار إقرارها بحق غيرها لأنها متهمة فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها قبل

. Y. T/Y9 (Y)

. OVY/T(1)

الانفصال من دعوى الآخر" انتهى. وهذه رواية الميموني (١) ، واختاره القاضي وأصحابه ، وجزم بها في "الوجيز" (٢) ، وصحّح في "الإنصاف" (٢) و"تصحيح الفروع" أنه يقبل إقرارها بالنكاح على نفسها وقال: "صحّحه المجد في "محرره" وصاحب "التصحيح" واختاره الموفق وجزم به في "المغني" في النكاح وجزم به في "المنور" في المنور" وغيره ، وقدمه صاحب "الإقناع" في باب طريق الحكم وصفته ، وجزم به في المنتهى". (٥) ومن ادعى نكاح صغيرة ولا بينة به فسخه حاكم وفرق بينهما ؛ لأن النكاح لا يثبت بمجرد دعواه ، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل ، وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الأخر فسكت صح وورث بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار ، أو أقر أحدهما بزوجية

<sup>(</sup>١) ينظر : المحرر ٣٩٤/٢ - ٣٩٥ ، والمبدع ٣١٤/١٠ ، والإنصاف ١٩٢/٣٠ .

والميموني: عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمنون بن منهران ، الجنزري ، الرَّقُيُّ ، أبنو الحسن ، العالم ، المفتى ، تلميذ الإمام أحمد بن حنبل ، نقل عنه مسائل ، توفى سنة ٢٧٤هـ .

ينظر : طبقات الحنابلة ٢١٢/١ – ٢١٦ ، وتهذيب الكمال ٣٣٤/١٨ - ٣٣٥ ، وسير أعلام النبلاء ٩٠ - ٩٠ ، والمقصد الأرشد ١٤٢/٢ - ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتـاب الفـروع وبهامشـه تصحيـح الفـروع ٦١٤/٦ ، والمبـدع ٣١٤/١٠ ، والإنصـاف الماع ٢١٤/٦٠ .

<sup>. 191/4. (4)</sup> 

<sup>.</sup> ٦١٤/٦(٤)

<sup>(</sup>٥) ينظر : المغني ٣٠٢/١٤ ، والمحسر ٣٩٤/٢ ، وتصحيح الفسروع ٢١٤/٦ ، والإقنساع ٣٩٩/٤ – ٤٦١ ، ومنتهى الإرادات ٣٩٦/٥ .

الآخر وجحده ثم صدقه صح الإقرار وورثه ولا أثر لجحده قبل .

وإن أقر ورثة بدين على مورثهم قضوه وجوباً من تركته لتعلقه بها ، وكذا إن ثبت ببينة أو إقرار ميت ، وإن أقر بعضهم بلا شهادة فعلى الْمُقِرِّ منه بقدر إرثه من التركة ، وإن شهد منهم عدلان أو عدل وحلف معه ثبت الحق لكمال نصابه ، ويقدم من ديون تعلقت بتركة ميت دين ثابت ببينة نصاً (١) فدين بإقرار ميت على ما أقر به ورثة ؛ لأن إقرارهم في حقهم وإنما يستحقون التركة بعد أداء الدين الشابت عليها فوجب أداء ما ثبت بغير إقرارهم أولاً.

(ويُقْبَلُ إِقْرَارُ صَبِيِّ) تم (له عشر) سنين (أنَّهُ بَلَغَ باحتلام) ومثله جارية تم لها تسع سنين ولا يقبل إقراره ببلوغ بسن إلا ببينة ، وإن أقر من جهل بلوغه حال إقراره بمال وقال بعد تيقن بلوغه : لم أكن حال إقراري بالغا لم يقبل منه ذلك ولزمه ما أقر به ؛ لأن الظاهر وقوعه على وجه الصحة ، وكذا لو قال : كنت حال البيع صبياً أو غير مأذون ونحوه وأنكره مشتر وتقدم ، وإن أقر من شك في بلوغه ثم أنكر بعد بلوغه حال الشك صدق في ذلك ؛ لأن الأصل الصغر بلا يمين .

وإن أقر قِنَّ ولو آبقاً بحد أو قودٍ أو طلاقٍ ونحوه صح وأخذ به في الحال لإقراره بما يمكن استيفاؤه من بدنه دون سيده ؛ لأن سيده لا يملك منه إلا المال ، ولحديث : «

[ |\rvr ]

<sup>(</sup>۱) المغني ۳۳۲/۷ ، والمحرر ٤١٢/٢ ، وكتاب الفروع ٦١٧/٦ ، وشرح الزركشي ١٦٤/٤ ، والمبدع ٣١٦/١٠ ، والإنصاف ١٩٧/٣٠ ، وغاية المنتهي ٤٩٨/٣ .

الطلاق لمن أخذ بالساق »(۱) ما لم يكن القود في نفس ويكذبه سيده فيؤخذ بعد عتق نصا (۲) ، / لأنه أقر برقبته وهو لا يملكها ، ولأنه يسقط حق سيده أشبه إقراره بقتل الخطأ فيطلب جواب دعواه منه ومن سيده جميعاً ؛ لأنه لا يصح من أحدهما عن الآخر ، ولا يقبل إقرار سيده عليه بغير ما يوجب مالاً فقط كالعقوبة والطلاق والكفارة ؛ لأنه إقرار على غير نفس المقر أشبه إقرار غير السيد عليه بخلاف إقرار السيد عليه بما يوجب مالاً ؛ لأنه إيجاب حق في مال السيد فلزمه كما لو ثبت بالبينة ، وإن أقر قِن غير مأذون له بمال أو بما يوجبه أو أقر قِن مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة فكإقرار محجور عليه يتبع به بعد عتقه نصا (۱) عملاً بإقراره على نفسه كالمفلس ، وما صح إقرار قِن به فهو الخصم فيه دون سَيِّده ، وإلا يصح إقراره به كالذي يوجب مالاً فسيده الخصم فيه والقود في النفس هما خصمان فيه كما سبق .

وإن أقرَّ قِنُّ بسرقة مال بيده وكذبه سيده قبل إقراره في قطع يده في السرقة بشرطه لما تقدم دون مال فلا يقبل إقراره ؛ لأنه حق سيده ، والإقرار بشيء لقن غيره إقرار به لسيده ؛ لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها فتعين جعل المال له ، فإن صدقه السيد لزمه ما

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>۲) المغني ۲۲٤/۷ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۱۲۷/۳۰ - ۱۷۰ ، والمحرر ۳۸۰/۲ ، وكتاب الفروع ۲۱۱/٦ ، والمبدع ۳۰٥/۱۰ ، وغاية المنتهى ٤٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٧١/٣٠ ، والمحرر ٣٨٢/٢ ، وكتاب الفروع ٦١١/٦ ، والمبدع ٥٧٣/٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٧٣/٣ .

أقربه .

ويصح الإقرار لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه ولو أطلق فلم يعين سبباً ، ولا يصح الإقرار لدار إلا مع ذكر السبب كغصب أو استئجار ؛ لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف المسجد ، ولا يصح إقراره لبهيمة إلا إن قال : على كذا بسببها .

ويصح الإقرار لحمل آدمية بمال وإن لم يعزه إلى سبب لجواز ملكه إياه بوجه صحيح كالطفل ، فإن وضع الحمل ميتا أو لم يكن حمل بطل إقراره ؛ لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك ، وإن ولدت حيا وميتا فالمقر به جميعه للحي بلا نزاع ، وإن ولدت حيين فلهما بالسوية ولو ذكراً وأنثى ما لم يعز الإقرار إلى ما يوجب تفاضلا كإرث أو وصية يقتضيانه فيعمل به .

ومن أقر لمكلف بمال في يده ولو برق نفسه مع جهل نسبه أو كان المقر به قنا فكذبه المقر له بطل إقراره ، ويُقرُّ المُقرُّ به بهد المُقرِّ ؛ لأنه مال بيده لا يدعيه غيره ولا يقبل عود مقر له إلى دعواه ، وإن عاد المُقرُّ فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه ذلك لأنه في يده .

### فَصْـلٌ فِيْمَا يَحْصلُ بهِ الإِقْرَارُ ومَا يُغَيِّرهُ

(ومن ادَّعِيَ عَلَيهِ بشيء) كالف أو مائة (فقال: نعم، أوْ) فقال: (بَلَسى) فإقرار صحيح لقوله تعالى: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ ﴾ (١) قال ابن عباس: ﴿ (لو قالوا نعم لكفروا ﴾ (١) لقوله تعالى: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ ﴾ (الموزة والجيم وسكون اللام – لأنه / حرف تصديق كنعم قال الأخفش (٣): " إلا أنه أحسن من نعم في التصديق ونعم أحسن منه في الاستفهام ". (١) ويدل على

[ ۲۷۲/ب ]

- (١) سورة الأعراف من الآية (١٧٢).
- (٢) لم أقـف عليه مسنداً ، وأورده الأسـنوي في الكوكـب الـدّري ص ٣٥٣ ، والدّمشـقي في اللبـاب في علوم الكتاب ٣٨٣/٩ ، وابن السمين في الدر المصون ٥١٢/٥ .
- (٣) الأخفش : أبو الحسن ، سعيد بن مسعده المجاشعي ، البلخي البصري ، المعروف بالأخفش الأوسط ، وإذا أطلق فالمراد به هذا ، لغوي ، سكن البصرة ، ودخل بغداد وأقام بها مدة ، أخذ علم اللغة عن الخليل بن أحمد ، وسيبويه ، له مصنفات كثيرة منها : "معاني القرآن" و"الاشتقاق" و"الأوسط في النحو" ، توفي سنة ٢١٥هـ .
- ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٠٦/١٠ ٢٠٨، ووفيات الأعيان ٣٨٠/٢ ٣٨١، وبغية الوعاة العام النبلاء ١٣/١ ٥٩١ ، وإنباء الرواة على أنباه النحاة ٣٦/٢ ٤٣ ، ومقدمة معاني القرآن ١٣/١ ٤٨ .
- (٤) ينظر : الصحاح ١٦٢٢/٤ ، والجنى الداني في حروف المعاني ص ٣٥٤ ، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب ١٨/١ ١٩ ، وشرح المفصل ١٣٤/٨ ، ومعجم حروف المعاني ص ١٩١ ، وموسوعة الحروف في اللغة العربية ص ٧٠ .

ذلك قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا قَالُواْ نَعَمُّ ﴾ (١) وقيل لسلمان (٢): علمكم نبيكم كل شيء حتى الخِراءة قال: ﴿ أَجَلُ ؟ او ادعى عليه بألف فقال : صَدَقْت . أو قال : أنا أو إنى مقر به أو مقر بدعواك أو مقر فقط فقد أقر ؛ لأن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعى ، (أُوْ) ادعى عليه بألف مثلاً فقال: (اتَّزنْكُ أُو ْخُكْدُ) له ، أو اقبضها ، أو أحرزها ، أو قال: هي صحاح أو قال: كأنى جاحد لك أو كأني جحدتك حقك (فقد أُقَـــوٌّ)، وكذا إن قال: أقررت

(١) سورة الأعراف من الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٢) سلمان : الفارسي ، أبو عبد الله ، ويقال له : سلمان الخير ، وسلمان ابن الإسلام ، أصله من رامـهرمز ، وقيـل : مـن أصبـهان ، سمـع أنَّ نبيـاً سـيُبعثُ ، فخـرج في طلبـه ، فأسـر ويسعُ بالمدينة ، فاشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده الخندق ، وهو اللذي أشار على = = النبي - على الخندق ، وشهد المشاهد بعدها وفتوح العراق ، وولي المدائن ، وقد جعله النبي - ﷺ - من أهل بيته ، كان من المعمّرين ، توفي سنة ٣٦هـ .

ينظر: أسد الغابة ٢/٧١٤ - ٤٢١، وسير أعلام النبلاء ٥٠٥/١ - ٥٥٧ ، والإصابة ١١٨/٣ -

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، باب الاستطابة ، كتاب الإيان برقم (٢٦٢) صحيح مسلم ٢٢٣/١ ، وأبو داود ، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ، كتاب الطهارة برقم (٧) سنن أبي داود ٣/١ ، والترمذي ، باب الاستنجاء بالحجارة ، كتاب الطهارة برقم (١٦) الجامع الصحيح ٢٤/١ ، والنسائي ، باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار ، كتاب الطهارة برقم (٤١) المجتبي ٢٨/١ - ٣٩ ، وابن ماجمة ، باب الاستنجاء بالحجارة ... ، كتاب الطهارة وسننها برقم (٣١٦) سنن ابن ماجة ١١٥/١ ، وأحمد برقم (٢٣١٩١) المسند ٦٠٩/٦ .

لقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَقَرَرْنَا ﴾ (١) فكان منهم إقراراً (لا) إن قال: (خُذْ أو اتّسزِنْ ونحوه) كإحرز أو افتح كمك لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به، أو قال: أنا أقر؛ لأنه وعد، أو لا أنكر؛ لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار؛ لأن بينهما قسم آخر وهو السكوت، أو قال: يجوز أن تكون محقا لجواز أن لا يكون محقاً، أو قال: عسى أو لعل؛ لأنهما للشك، أو قال: أظن أو أحسب أو أقدر لاستعمالها في

الشك.
وقول مدعى عليه: بلى في جواب أليس لي عليك كذا؟ إقرار بلا خلاف ؛ لأن نفي النفي إثبات لا قوله: نعم إلا من عامي فيكون إقرارا ، كقوله: عشرة غير درهم - بضم السراء - يلزمه تسعة إذ لا يعرفه إلا الحاذق من أهل العربية ، وإن قال: اقضني ديني عليك ألفا أو اشتر أو أعطني أو سلم لي ثوبي هذا أو فرسي هذه أو ألفا من الذي عليك أو هل لي عليك ألف ؟ فقال: نعم ، أو قال: ألي عليك ألف؟ فقال: نعم ، ققد أقر ؛ لأنها صريحة فيه أو قال: أمهلني يوماً أو حتى أفتح الصندوق فقد أقر ؛ لأن طلبه المهلة يقتضى الحق عليه ، أو قال: له على ألف إن شاء

الصدوق فقد افر ؛ لا ن طببه المهنه يسطي الحق عليه ، او فان . له علي النه إن ساء الله فقد أقرَّ به نصًا . (٢)
وإن علَّق الإقرار بشرط قدوم كقوله : إن قدم زيد فلعمرو على كذا ، أو إن شاء زيد فلك عليَّ كذا ، أو إن جاء رأس الشهر فله عليَّ كذا لم يكن مقراً ؛

1/27

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران من الآية (٨١).

<sup>(</sup>۲) المقنىع والشرح الكبير والإنصاف ۲۱۰/۳۰ ، والكافي ۵۷٥/۶ ، والمحرر ٤٢٠/٢ ، وكتاب الفروع ٦١٩/٦ ، والمبدع ٣٢١/١٠ ، وغاية المنتهى ٤٩٩/٣ .

لأنه لم يثبت على نفسه شيئاً في الحال ، وإنما علق ثبوته على شرط ، والإقرار إخبار سابق فلا يتعلق بشرط مستقبل بل يكون وعداً لا إقراراً بخلاف تعليقه على مشيئة الله فإنسها تذكر في الكلام تبركا وتفويضاً إليه تعالى ، كقوله تعالى : فل تَدَخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ الله عاليين في (١) وقد علم الله أنه أنه سيدخلونه بلا شك ، أو قال : إن شهد به زيد فهو صادق أو صدقته لم يكن مقراً ؛ لأنه وعد بتصديقه له في شهادته لا تصديقه ، ومتى فسر قوله بأجل أو وصية قبل منه ذلك بيمينه ؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته ، / كمن أقر بغير لسانه وقال : لم أرد ما قلت فيقبل منه بيمينه ، وقال الشيخ تقي الدين : "إذا أقر عامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله فكذلك " . (٢) قال في "الفروع" (٢) : "

وإن رجع مقرُّ بحق آدميُّ أو زُكاةٍ أو كُفَّارَةٍ لم يُقبل لتعلق حق الآدمي المعين وأهل الزَّكاة به ، (ولا يَضُرُّ الإنشاءُ فيهِ) أي في الإقرار .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح من الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٢) الاختيارات ص ٦١٣.

<sup>. 719/7 (</sup>٣)

رَفَّحُ بعِس لِالرَّجِئِجُ لِالْهِجَنِّي لأَسِلَتُهُمُ لاَنِهِرُهُ لِالْفِرُوكُ مِسِ

## فَصـْــلُ فيمَا إذا وصلَ بإقْرَارِهِ ما يُغَيِّرهُ

(و) إذا قال: (له عَلَيَّ أَلفٌ لا يَلْزَمُنِيْ ، أو) قال: له عليَّ ألف من (ثمن خمر ونحوه) كَلَهُ عليَّ ألف قبضه أو استوفاه أو من مضاربة ووديعة ، أو قال: له عَليَّ ألف قبضه أو استوفاه أو من ثمن مبيع لم أقبضه أو تلف قبل قبضه أو مضاربة تلفت وشرط عليَّ ضمانها ، أو قال: له عليَّ ألفٌ بكفالة تكفلت بها على أنني بالخيار ف (يَلْ زَمُسهُ أَلفٌ) في جميع ذلك ؛ لأن ما ذكره بعد قوله: له علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل.

وإن قال : له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء ؛ لأنه أقرَّ بثمن خمر وقدره بألف وثمن الخمر لا يجب .

(و) إن قال: (له) علي الف ، (أو كان) له (علي السف) وسكت فإقرار ؛ لأنه أقر بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فبقي على ما كان عليه ، وإن وصل قوله له أي كان لك علي بذا بقوله (قضيته أي الله على الله على بذا بقوله (قضيته بعضه (أو برئت منه) ولم يعزه لسبب (ف) يقبل (قوله) بيمينه نصا (١٠ طبقا لجوابه لأنه منكر ويخلى سبيله حيث لا بينة (وإن ثبت) ما أقر به (ببينسة أو عَصر اله أي المقر به (لسسبب)

<sup>(</sup>۱) المغني ۲۷٦/۷ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢٢/٣٠ - ٢٢٣ ، والمحرر ٢٣٠/٢ - ٤٣٠ ، والمحرو ٢٢٧/١٠ - ٢٣٣ ، وكتباب الفروع ٢٢٢/١٦ ، وشرح الزركشي ١٥٥/٤ - ١٥٦ ، والمبدع ٢٢٧/١٠ - ٣٢٨ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٨٠/٣ .

بأن قال : من قرض أو ثمن مبيع ونحوه فقد اعترف بما يوجب الحق (فلا) يقبل قوله أنه برىء منه إلا ببينة.

(وإنْ أَنْكُرَ) مدعى عليه (سببَ الحقِّ) فثبت (ثم ادَّعَى الدَّفع) أو الإبراء قبل إنكاره لم يسمع منه وإنْ أتَى (ببينةٍ) نَصّاً (١) ، فلو ادعى عليه ألفاً من قرض فقال : ما اقترضت منه شيئاً أو من ثمن مبيع فقال: ما ابتعت منه شيئاً ثم ثبت أنه اقترض أو اشترى ببينة أو إقرار فقال: قضيته من قبل هذا الوقت أو أبرأني (لم يُقَبَلُ) منه ولو أقام بينة ؛ لأن القضاء أو الإبراء لا يكون إلا عن حق سابق ، وإنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع لذلك ، بخلاف ما لو ادعى قضاءً أو إبراءً بعد إنكاره فإنها تسمع دعواه بعد ذلك وتقبل بينته ؛ لأن قضاءه بعد إنكاره كالإقرار فيكون قاضياً لما هو مُقِرٌّ به فتسمع دعواه به كغير المنكر.

ويصح استثناء النصف فأقل قال الزُّجَّاجُ : " لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير". (٢٠) ولو قال: مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية فيلزم المقر ألف في قوله: له على ألف إلا ألفا أو له على ألف إلا ستمائة لبطلان الاستثناء ، / ويلزمه | ٣٧٣/ب | خمسة في قوله : ليس لك عليَّ عشرةٌ إلا خمسة ؛ لأنه استثنى النصف ، والاستثناء

<sup>(</sup>١) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) ينظر : المعتمد في أصول الفقه ، لأبسى الحسين البصري ٢٦٣/١ ، والإحكمام في أصول الأحكام ، لابن حزم ٤٠٢/١ ، واللَّمع في أصول الفقه ، للشيرازي ص ٩٨ ، وشرح مختصر الروضة ، للطوفي ٢٠١/٢ .

من النفي إثبات بشرط أن لا يسكت زمنا يمكنه كلام فيه ، وأن لا يأتي بكلام أجنبي بينهما ؛ لأنه إذا سكت بينهما أو فصل بكلام أجنبي فقد استقر حكم ما أقر به فلم يرتفع بخلاف ما إذا اتصل فإنّه كلام واحد ، ويشرط أن يكون المستثنى من الجنس المستثنى منه ونوعه ؛ لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بموضعه وغير ذلك لا يتناوله اللفظ بموضعه ، وإن قال : له هذه الدار وَلِيَ نصفها أو إلا نصفها أو إلا هذا البيت ، أو قال : هذه الدار له وهذا البيت لي قُبل منه ذلك حيث لا بينة تخالفه ولو كان البيت أكثرها ؛ لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا الاستثناء فالمقر به معين فوجب أن يصح لا إن قال : له الدار إلا ثلثيها ونحوه .

عبر (ارتَحِمْ اللَّخِيْنِ) الكيكتر لانبئ لإيزووكيري

إذا قال: له عليَّ ألف درهم مشلا مؤجلة إلى كذا قُبلَ قولُه في تأجيله نَصّاً (١) ؛ لأنه مقر بها بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك حتى ولو عزاه إلى سبب قابل للأمرين كالأجرة والصداق والثمن والضمان ، وإن قال : له عليَّ ألف وسكت ما يمكن كلام فيه ثم قال: مؤجلة أو زيوف أو صغار لزمته حالَّة جيادا وافية لحصول الإقرار بها مطلقا فينصرف إلى الجيد الحال الوافى ، وما أتى به بعد سكوته دعوى لا دليل عليها إلا من بلد أوزان أهلها ناقصة أو نقدهم مغشوش فيلزمه من دراهمها · لانصراف الإطلاق إليه.

ولو قال : له علىَّ ألف زُيُوف قبل تفسيره بمغشوشة لا بما لا فضة فيه ؛ لأنه لا يسمُّى دراهم ، وإن قال : له عندي ألف وفسره بدين أو وديعةٍ قُبل ، قال في "الشرح"(٢): " لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً سواء فسره بكلام متصل أو منفصل ؟ الأنه فسر لفظه بما يقتضيه". فلو فسره بوديعة ثم قال: قبضه أو تلف قبل ذلك أو قال: ظننته باقيا ثم علمت تلفه قُبل منه ذلك بيمينه لثبوت أحكام الوديعة.

وإن قال من ادعى عليه بألف: هو رهن فقال المدعى: بل وديعة فقول

[1/472]

<sup>(</sup>١) المغنى ٢٨٢/٧ - ٢٨٣ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٦٢/٣٠ - ٢٦٣ ، وشـرح الزركشـي ١٥٧/٤ - ١٥٨ ، والتوضيح ١٤٠٥/٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٨٢/٣ .

مدع ؛ لأن المقر أقر له بمال وادعى أن له به تعلقاً فلم يقبل منه كما لو ادعاه بكلام منفصل ، أو قال : له علي الف من ثمن مبيع لم أقبضه فقال مقر له : بل هو دين في ذمتك فقول مدع بيمينه ؛ لأنه اعترف له بدين وادَّعى عليه مبيعاً ، ولو قال : له علي أو في ذمتي ألف وفسره متصلا بوديعة قبل ؛ لأن الوديعة عليه حفظها ، وردها ولا يقبل دعوى تلفها / للتناقض إلا إذا انفصلت عن تفسيره فيُقبل .

ويصح قول جائز التصرف: دَيْنِيُ الذي على زيد لعمرو لأنه قد يكون وكيلاً لعمرو أو عاملاً له والإضافة لأدنى ملابسة كقوله: لزيد من مالي أو فيه أو له في ميراثي من أبي ألف ولو لم يقل بحق لزمني لجواز إضافة الإنسان إلى نفسه مال غيره لاختصاص له به لما تقدم، فإن فسر إقراره بذلك بهبة وقال: بدالي من تقبيضه قُيل لأنه محتمل.

(ومَنْ أَقَـرَ بِقَبْسِضِ) ثَمَنٍ أَو أَجرة أَو مبيع (أَوْ) أقر بـ (إقْبَـاضٍ أَو هِبـةٍ) لزيد (ونحوهنَّ) كرهن لزيد مثلا (ثُمَّ أَنْكَـرَ) فقال : ما قبضت ولا أقبضت (ولم يجحـدُ إقْرَارَهُ) بالقبض أو الإ قباض (ولا بينة ، وسأل إحلاف خَصْمِهِ لَزِمَــهُ) لجريان العادة بالإقرار بذلك قبله .

(ومَنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَو أَعْتَقَ) قِنّا (ثُمَّ أَقَرَّ بذلك) أي بما باعه أو وهبه أو أعتقه (لغيره لم يُقْبَلُ) إقرارُه على مشتر أو متهب أو عتيق ؛ لأنه أقر على غيره وتصرفه نافذ ، (و) يلزمه أن (يغرمهُ) أي بدله (لِمُقَرِّ له ، وإِنْ قال : لم يكن ملكي ثُمَّ مَلكتُهُ بعدُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ونحوها ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص٢٧٠ .

قُبِل ببينةٍ) تشهد به (ما لم يُكذّبها) أي البينة (بنحو) قوله : (قبضتُ ثمّـــن ملكــي) أو قوله : أنه ملكي ، فإن وجد ذلك لم تسمع بينته ؛ لأنها تشهد بخلاف ما أقر به ، ومن قال : قبضت من فلان ألفاً وديعة فتلفت فقال : ثمّـن مبيع لم تقبضنيه لم يضمن ، ويضمن إن قال : غصبا وعكسه أي أعطيتني ألفا وديعة فقال مقر له : بل أخذت مني الألف غصبا فيحلف الْمُقرِّله ويأخذه .

(ولا يُقْبَلُ رُجوعُ مُقِرِّ) عن إقراره (إلا ّ في حدٍّ لله) تعالى .

رَفع عبد (لرَّحِيُ (الْنَجَّرَيُّ (أَسِكْنَرُ (انْفِرُرُ (الْفِرُودُكِرِينَ

## فَصْلٌ في الإقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ

وهو: ما احتمل أمرين فأكثر على السُّواء (١).

وقيل: ما لا يفهم معناه عند الإطلاق (٢) صد الْمُفَسُّر.

(ومَنْ (٢) قال : له علي شيء أوْ) قال : له علي (كنا) أو كرر ذلك بواو فقال : له علي كذا وكذا أو بدون واو فقال : كذا كذا ، (أوْ) قال : له علي (مال عظيم ونحوه) كمال خطير أو كثير أو جليل أو نفيس أو عزيز صَحَ إقراره ، وقيل له : فَسَّرْ ويلزمه تفسيره ، قال في "الشرح"(٤) : " بغير خلاف نعلمه " .

ويفارق الإقرار الدعوى حيث لا تصح بالمجهول ؛ لأنها للمدعي والإقرار على المقر فلزم تبيين ما عليه مع الجهالة دون الذي له .

وتصح الشهادة بالإقرار بالمجهول.

فإن قيل له : فَسِّرْ (وأبي تَفْسِيْرَهُ) أي تبيينه (حُبِـــسَ حَـــ يُفَسِّــرَهُ) لامتناعه من حق عليه فحبس به كما لو عينه وامتنع من أدائه ، وإنْ فَسَّرَهُ بشيء وصدقه المقر له وادعاه فصدقه المقر ثبت عليه أيضاً ، وإن كذبه وامتنع من البيان قيل له : إن بينت وإلا

[ ۳۷٤]

<sup>(</sup>١) ينظر : المطلع ص٤١٦ ، والمبدع ٢٥٥٥/١٠ ، والتوضيح ١٤٠٩/٣ ، والإقناع ٤٧١/٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : التعريفات ص ٢٥٧ ، وشرح منتهى الإرادات ٥٨٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٧٠ : وإنَّ .

<sup>.</sup> m1 - m - q/m · (8)

جعلت ناكلاً ، / ويُقبُلُ تفسيره بحد قذف عليه للمقرله ؛ لأنه حق عليه فيحد لقذفه بطلبه ، ويقبل تفسيره بحق شفعة ؛ لأنه حق واجب يؤول إلى المال ، (ويُقبَلُ فسيره أيضاً (بأَقَلٌ مَال) ؛ لأن الشيء يصدق عليه أقل مال ، ولأن العظيم والخطير والكثير لا حد له شرعاً ولا لغةً ولا عرفاً ويختلف الناس فيه فقد يكون عظيماً عند بعض حقيراً عند غيره ، ويقبل تفسيره بأم ولد ؛ لأنها مال يغرم قاتلها قيمتها .

(و) يقبل تفسيره (ب) ما يجب رده ك (كلب مُباحٍ) نفعه ككلب الصيد والماشية في الأصح ؛ لأنه شيء يجب رده وتسليمه إلى المقر له والإيجاب يتناوله فقبل لذلك .

و(لا) يقبل تفسيره (بميتةٍ) نجسة (أو هم وخنزير ؛ لأنها ليست حقا عليه ، فإن كانت الميتة طاهرة كسمك وجراد يتمول قبل ، ولا يقبل تفسيره برد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة وصلة رحم ؛ لأن ذلك كله لا يثبت في الذمة وإقراره يدل على ثبوت الحق في ذمته ، (أو) بغير متمول عادة كه (قِشر جَوزَة ونحوه) كحبة بر أو حبة شعير أو نواة ونحو ذلك ؛ لأن إقراره اعتراف بحق عليه يثبت مثله في الذمة بخلاف نحو هذه .

فإنْ مَاتَ الْمُقِرُّ بمجمل قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون حد قذف ، وإن قال : لا علم لي بما أقررت به حلف على ذلك إن طلبه مُقِرُّ له ولزمه ما يقع عليه الاسم كالوصية ، وإن قال : غصبت منه أو غصبته شيئاً قبل تفسيره بخمرٍ وكلب وجلد ميتة نجسة لوقوع اسم الشيء عليه ، والغصب هو الاستيلاء عليه ، وإن قال : غصبته فقط قبل تفسيره بحبسه وسجنه ؛ لأن غصب الحره و

ذلك ، وله على دراهم أو دراهم كثيرة يقبل تفسيره بثلاثة دراهم فأكثر ، وكذا لو قال : دراهم عظيمة أو وافرة ؟ لأن الكثيرة والعظيمة والوافرة لا حد لها لغة ولا عرفا وتختلف باختلاف الإضافة وأحوال الناس ، والثلاثة أكثر مما دونها وأقبل مما فوقها ، ولأن الثلاثة أقل الجمع وهو اليقين فلا يجب عليه ما زاد عليها بالاحتمال ، وله علي حبة أو جوزة أو نحوهما ينصرف إطلاقه إلى الحقيقة ولا يقبل تفسيره ذلك بحبة بر ونحوها ولا بشيء من خبز ونحوه بقدر جوزة ، وله علي كذا درهم ، أو كذا وكذا وكذا درهم ، أو كذا كذا درهم في الصور درهم ، أو كذا كذا درهم بالرفع أو بالنصب لدرهم أو وقف لزمه بعض درهم وقال : الكل بالجر لزمه بعض درهم أو وقف لزمه بعض درهم

ويفسره ، فإن قال : أردت جزءاً من ألف جزء من درهم قُبل منه ، وإن قال : بعض العشرة قبل تفسيره بما شاء منها وشطرها نصفها .

وله عليَّ ألف إلا درهما فالجميع دراهم أو ألف إلا دينار / فالجميع دنانير ؛ لأن [ ٣٧٠] العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس ، فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر ، ويقال : الاستثناء معيار العموم .

وله علي دراهم بدينار لزمه دراهم بسعره ؛ لأنه مقتضى لفظه ، وله في هذا العبد أو الثوب أو الفرس شرك أو هو شريكي فيه أو هو شرك بيننا أو لي وله أو له فيه سهم قبل تفسيره قلدر حلق الشريك ؛ لأن الشركة تلاة تقلع على النصف وتارة على ما دونه وتارة على ما هو أكثر منه .

ومتى تردد اللفظ بين شيئين فأكثر رجع في تفسيره إلى الْمُقِرِّ ؛ لأنه لا

يعرف إلا من جهته.

ومن قال: له عندي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية دراهم ؛ لأنها ما بينهما ، وله من درهم إلى عشرة لزمه تسعة ؛ لأنه جعل العشرة غاية وهي غير داخلة ، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾ (١) بخلاف ابتداء الغاية ؛ لأنه داخل في مُغَيَّاها ، أو قال : له علي ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة لما تقدم ، وإن أراد مجموع الأعداد لزمه خمسة وخمسون ، قال في "الشرح"(٢): " واختصار حسابه أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة فيصيرُ أحد عشر ثم اضربها في نصف العشرة فما بلغ فهو الجواب".

(ولهُ) عندي (تمرٌ في جـــوابٍ) (٢) - بكسر الجيم - (أوْ) له عندي (ســكين في قِرابِ (٤) أو) له عندي (فُصِّ في خاتمِ ونحو ذلك) كُلهُ عندي ثوب في منديل أو عبد عليه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (١٨٧) .

<sup>.</sup> Y 20/Y + (Y)

<sup>(</sup>٣) الجِرَابُ : جمع أَجْرِبَة ، وجُرُب ، وهو وعاءٌ معروفٌ يُصنع من إهاب الشاء لا يُوْعَى فيه إلاً يابس ، ويقال أيضاً : المِزْوَدُ .

ينظر : معجم مقاييس اللغة ١/٠٥٠ ، والمطلع ص ٤١٦ ، ولسان العرب ٢٦١/١ ، والقاموس المحيط ٤٥/١ .

<sup>(</sup>٤) القِرَابُ : جمع قُرُبٍ ، وهو غِمْدُ السيف والسكين ونحوهما .

ينظر : لسان العرب ١ /٦٦٧ ، والقاموس المحيط ١١٥/١ .

عمامة أو دابة عليها سرج ، أو له عندي فصٌّ فيه خاتم أو جراب في تمر أو قراب سيف أو منديل فيه ثوب ونحو ذلك (يلزمُهُ الأول) فهو إقرار بالأول دون الثاني ؛ لأن الأول لم يتناول الثاني ، وذكره في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون مقراً له ؛ لأنه كما يحتمله يحتمل أن يكون للمقر فلا نوجبه عليه بالشك .

وإن قال: له عبد بعمامة أو بعمامته لزماه ؛ لأن الباء تعلق الثاني بالأول ، أو قال: له فرس مسرج أو بسرجه ، أو له سيف بقراب أو بقرابه ، أو له سرج مفضفض ، أو ثوب مطرز أو معلم لزمه ما ذكره ؛ لأن الباء تعلق الثاني بالأول ، والوصف يبين الموصوف ويوضحه فلا يغايره ، وإن قال: له خاتم فيه فص كان مقراً بهما ؛ لأن الفص جزء من الخاتم .

(وإقرار بشجر) أو شجرة (ليس إقراراً بأرضِه) ؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف إقراره بالأرض فيشمل غرسها وبناءها وتقدم ، فلا يملك مقر له بشجرة غرس مكانها لو ذهبت ؛ لأنه غير مالك للأرض ، ولا أجرة على مقر له بشجرة ما بقيت ، (و) إقراره (بأمة حامل (ليس إقراراً بحملها) ؛ لأنه ظاهر اللفظ وموافق للأصل ودخوله مشكوك فيه ، / (و) مثله لو أقر بفرس أو أتان أو ناقة حامل ونحوها ، أو إقرار (ببستان يَشْمَلُ أشجاره) وبناءه وأرضه ؛ لأنه اسم للجميع إلا أن يمنع مانع ككون الأرضى عنوة .

 الأصل في عقود المسلمين الصحة . (والله سبحانه [ وتعالى ](١) أعلم بالصواب) .

وقد نجز الكتاب بمعونة الملك الوهاب برقم كاتبه الفاني ومؤلفه محمد البلباني (٢) عنا الله عنه وسامحه برحمته آمين رابع عشرة شعبان سنة ١٠٥٥ه ، وهذا آخر ما نجز من شرح هذا المختصر المبارك والحمد لله أولا وآخراً وباطناً وظاهراً ، نسأله تعالى حسن الختام والوفاة على الإسلام ، ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالوفاة على الإسلام ، ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَالِدَى وَالْمَعْتِ الْمَعْمِينَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمَعْمُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِي الله إلى الله وإلى الله عنه وغفر له ولوالديه ولمشائخه والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بمنه وكرمه ، كان إتمامه في يوم الجمعة المبارك غرة ذي الحجة الحرام سنة منهم والأموات بمنه وكرمه ، كان إتمامه في يوم الجمعة المبارك غرة ذي الحجة الحرام سنة منهم والأموات بمنه ولمحدينة الْمُبَرِّز من الأحساء (٤) المحروسة حرسها الله على العباد ، وجعلها دار

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في المقدمة ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف من الآية (١٥).

<sup>(</sup>٤) مدينة معروفة مشهورة قديماً ، أول من عمرها وحصنها وجعلها قصبة هجر أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجناني القرمطي ، وهي الآن تقع في شرق المملكة العربية السعودية ، تبعد عن العاصمة الرياض مايقارب الثلائمائة كيلو متر .

ينظر : معجم البلدان ١١٢/١ ، ومراصد الاطلاع ٣٦/١ ، وكتاب المشترك وضعاً المفترق صقعاً ص

إسلام إلى يوم التناد ، والحمد لله عوداً على بدء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أثمة الهدى ما غاب نجم وبدا وسلم تسليماً كثيراً .



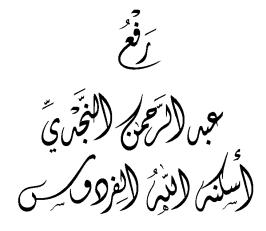

#### الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، أحمده سبحانه على أن وفقني لتحقيق جزء من هذا الكتاب ودراسته ، وقد حرصت أن يكون على الصورة التي أراد له مؤلفه ، وقد توصلت من خلال هذه الدراسة للنتائج التالية : -

- ١ قيمة الكتاب العلمية ، حيث أنه شرح لمتن من المتون المعتبرة في المذهب.
- ٢ ~ تميز الكتاب بكثرة موارده التي استقى منها مادة الكتاب مع أصالتها وتنوعها .
  - ٣ وفرة الأدلة الشرعية مع تنوعها .
- ٤ اهتمامه بالتعريفات اللغوية والاصطلاحية والشرعية ، وشرح لبعض الألفاظ الغريبة .
- ٥ أن مصادر ترجمة المؤلف كانت شحيحة جداً فيما يتعلق بحياته الشخصية والعلمية
   ومع ذلك فقد حاولت إبراز هذين الجانبين بما أتيح لى من مصادر .

هذا وأسأل الله تعالى حسن الختام ، وأن يكتب لي الأجر والمثوبة على ما قدمته في خدمة هذا الكتاب ، كما أسأله أن يغفرلي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ، وأن يتجاوز عني ما كان من خطأ أونسيان ، فهو حسبي ونعم الوكيل . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .



# فهرس القهارس

- \* فهرس الآبات.
- \* قهرس الأحاديث.
- \* فهرس الآثار.
- \* فهرس القوافي.
- \* فهرس الأعلام.
- \* فهرس الطوائف والفرق والمذاهب.
  - \* فهرس القبائل.
  - \* فهرس الأماكن والبلدان.
- \* فهرس الكتب والرسائل الواردة في الكتاب.
  - \* فهرس الكلمات الغريبة.
  - \* فهرس المصادر والمراجع.
    - \* فهرس الموضوعات.

رَفَعُ معبن (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُجَنِّى يُّ (سِلنَمُ (النِّرُ ) (الِفِرُوفَ بِسِی

# رَفْعُ حب (لرَّحِيُ (الْجَنِّي (سِّكِنَر) (لِنَهِنُ (اِلْفِرُووكِرِينَ

### فهرس الآيات

| مكان ورودها   | رقمها | الآي                                                                                     |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |       | سورة البقرة                                                                              |
| 988           | 79    | ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾                                  |
| 974           | ٦٧    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةٌ ﴾                                   |
| 939           | 1.7   | ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾                                                             |
| ٧٠ ، ٦٩       | 127   | ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا ۚ إِنَاهِعَمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾                                    |
| 977           | 17.   | ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا ﴾                                    |
| 984           | ١٦٨   | ﴿ كُلُوا مِمَا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا لَمَيِّبًا ﴾                                       |
| 477           | 177   | ﴿ كُنُوا مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقَنكُمْ وَاشْكُرُوا يَلِهِ ﴾                              |
| 971           | ۱۷۳   | ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرُّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَاۤ إِثَّمَ عَلَيْتُهُ                     |
| 717,717       | ۱۷۸   | ﴿وَٱلْمَبْدُ بِالْمَبْدِ﴾                                                                |
| 74            | ۱۸۰   | ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمْمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾                                 |
| 1 • £ £       | ١٨٤   | ﴿ فَعِيدً ۚ مِنْ أَلِتَامٍ أُخَرُ ﴾                                                      |
| ۲۲۱، ۱۵۶، ۱۲۸ | ۱۸۷   | ﴿ أُمِّلَ لَكُمْ لَيْلَةَ القِميَامِ الزُّفَّ إِلَىٰ يَسَآبِكُمْ ﴾                       |
| 1701 60.1     | ۲۸۷   | ﴿ثُمَّ أَيْنُوا الغِيَامُ إِلَى الَّيْدِلِ﴾                                              |
| ۸۳۸           | 191   | ﴿ وَلَا نُقَدِّلُوهُمْ عِندَ ٱلمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَنَى يُقَاسِّلُوكُمْ فِيدِّ          |
| 970,987       | 190   | ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرْ إِلَى الْقَلْكَةِ ﴾                                        |
| ۸۸            | 197   | ﴿ نَسَنَ وَمَنَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَ ﴾                                                       |
| 944           | Y 1 Y | ﴿ وَمَن يَرْتَكُ ذِ مِنكُمْ عَن دِينِهِ • فَيَكُتْ وَهُوَ كَافِرٌ ﴾                      |
| 440           | 771   | ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ﴾                                     |
| 373, 210      | 777   | ﴿ نَاعَنَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِمِينِ ۚ وَلَا نَقَرَبُوكُمْنَ حَتَّى يَطْهُرَنَّ ۗ |
| ٤٣٠ ، ٤٢٥     | 474   | ﴿ عَاْتُوا حَرَبَكُمْ أَرَّهُ شِنْتُمْ ﴾                                                 |
|               |       |                                                                                          |

| كأراتو)              | (ألف  | الغوائد المنتخبات في شرح أخدر المختصرات                                                |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (1777)               |       |                                                                                        |
| مكان ورودها          | رقمها | الأيـــة                                                                               |
| 300,000,760          | 777   | ﴿يُؤَلُّونَ مِن فِسَاتِهِمْ ﴾                                                          |
| . 270 . 27 219       | ۸۲۲   | ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَ بِٱلْمُعْرِفِ ﴾                                   |
| .087 .890 .890       |       |                                                                                        |
| 130, 120, 1957       |       |                                                                                        |
| 707                  |       |                                                                                        |
| 103,003,703          | 779   | ﴿ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُمَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾          |
| ,00.,200,772         | 77.   | ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَجِلُ لَمُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾     |
| 007                  |       |                                                                                        |
| YAV                  | የ۳ፕ   | ﴿ فَلَا تَمْشُلُوهُمَّ أَن يَنكِخْنَ أَزْوَيَجَهُنَّ ﴾                                 |
| . 777 . 78. 77.7     | 777   | ﴿ وَالْوَالِمَاتُ يُرْضِعُنَ أَوَلَدَهُمَّ حَوْلَيْنِ كَالِمِلَيْنِ ﴾                  |
| , 779 , 777 , 777    |       |                                                                                        |
| 771                  |       |                                                                                        |
| 7                    | 74.5  | ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾                            |
| 117, 77.1            | 740   | ﴿ وَلَا جُنَاعَ عَلَيْتُكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ. مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ﴾         |
| 157, 777, .x4        | የምፕ   | ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْتُكُرْ إِن لِمُلْقَتْمُ ٱلْفِسَاَّةِ مَا لَتَمْ تَمَسُّولُمَنَ ﴾   |
| ለለን የለሃ ለለሃ          | 777   | ﴿ فَيَصْفُ مَا فَرَشْتُمْ ﴾                                                            |
| , ۳۹٤ , ۳۹۳ , ۳۹۲    |       |                                                                                        |
| 377                  |       |                                                                                        |
| 9.28                 | 789   | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِكُم بِنَهَا وَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْي ﴾               |
| 770, 381, 7711,      | 7.4.4 | ﴿ وَاَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾                                     |
| PY(1) + 1111 ( 1111) |       |                                                                                        |
| 7911, 3911, 3171     |       |                                                                                        |
| 11113 7911           | 777   | ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَ عَلَمَةً وَمَن يَكَنُّمُهَا فَإِنَّهُۥ مَاثِمٌ قَلْبُكُمْ ﴾ |
|                      |       | سورة أل عمران                                                                          |
| 1788                 | ٨١    | ﴿ قَالُونَا أَفَرُونَا ﴾                                                               |
|                      |       | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمَ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ    |
| 977                  | ٩.    | تَوْبِيُّهُمْ ﴾                                                                        |

|   | (القحمارس) | الغواف المنتخبات في شرح أخصس المختصرات |
|---|------------|----------------------------------------|
| ) |            |                                        |

| الآبــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>﴿إِنَّ أَوَّلُ بَيْتِ وُضِعَ لِلشَّاسِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ﴿ وَمَن دُخَلَةً كُانَ مَامِنًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ أَنْتُقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُمَّالِهِ. وَلَا تَنْوَتُنَّ إِلَّا وَأَنشُم مُسْلِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَلَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿وَشَاوِرْمُمْمْ فِي ٱلْأَدْمِيْ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مورة النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿ وَاتَّغُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاتَاتُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُّ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنْكُمُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿وَمَا ثُوا ۚ ٱللِّسَآةَ صَدَّقَائِهِنَّ غِلَةً﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿ وَإِن كَانَتَ وَحِــدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا نَـُوكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَّهُ يَكُنْ لَهُرَكَ وَلَدٌّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿وَالَّذِي يَأْنِينَ الْفَاحِشَةَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ وَالَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ۚ فَإِن تَاكِا وَأَصْلَحَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ وَعَاشِرُوهُمَّنَّ بِٱلْمَعْرُوفِيُّ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿ وَلَا نَسَكِحُواْ مَا نَكُعَ ءَابَأَأُوكُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أَمُهَا ثُكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهَا لَهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |
| , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿ وَأَيْمَلُ لَكُمْ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| (القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الغوائد المنتخبات في شرح أخدح المنتصرات |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                          |                                         |

|                                                |                   | - Tu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مكان ورودها                                    | رقمها             | الأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۲۳، ۷۲۳، ۳3۸                                  | 70                | ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777                                            | 40                | ﴿وَأَن نَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ £ Y . £ £ T                                  | 74                | ﴿ وَالَّذِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُ كَ فَعِظُوهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٥٠                                            | ٣٥                | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.77                                           | ٤٩                | ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. TY                                          | ٥٣                | ﴿ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 917                                            | ٥٩                | ﴿ لَطِيعُوا اللَّهُ وَالْطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي الْأَمْنِي مِنكُزُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                |                   | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.0.                                           | 70                | بينهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATP                                            | ٨٢                | ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُوانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَنْدِ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۰۸۳                                           | ٨٥                | ﴿مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَمُ نَعِيبُ مِّنْهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (V+) (V++ (0VT                                 | 97                | ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَكَا فَتَخْرِيرُ رَقَبَخِ تُؤْمِنَـٰ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۰۷ ،۷٤٩ ،۷٤٨                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                |                   | ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهِ مَنْكَ مَنْكَ الْجَزَّآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِيْكَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 799                                            | 93                | نیکاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1111                                           | 1.0               | ﴿ لِتَحَكُّمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَىكَ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17+1                                           | 11.               | ﴿ وَمَن يَهْمَلُ سُتَوْمًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 797                                            | ٤٨                | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدٍ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                |                   | (, 0 -,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٥٢، ٢٣3                                       | ١٢٩               | ﴿ وَلَن نَسْتَطِيعُوا أَن تَشْدِلُوا بَيْنَ النِسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۵۲، ۳۳ <u>۶</u>                               | 179               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 170 Y 27 4 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 9 9 7 7 9     | 149               | ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                |                   | ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَصْدِلُوا بَيْنَ النِسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ ﴿ وَلَن مَرْضُتُمْ ﴾ ﴿ إِنَّ الذِّينَ مَامَنُوا ثُمَّ ازْدَادُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 977                                            | ۱۳۷               | ﴿ وَلَن نَسْتَطِيعُوا أَن تَسْدِلُوا بَيْنَ النِسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾<br>﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا<br>كُفْرًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 977<br>771                                     | 18V               | ﴿ وَلَن نَسْتَطِيعُوا أَن تَصْدِلُوا بَيْنَ النِسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾<br>﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا<br>كُفْرًا﴾<br>﴿ وَلَن يَجْمَلُ اللَّهُ لِلكَنفِرِينَ عَلَى المُوْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 977<br>771                                     | 18V               | ﴿ وَلَن نَسْتَطِيعُوا أَن تَصْدِلُوا بَيْنَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا ثُمَّ كَثَرُوا ثُمَّ مَامَنُوا ثُمَّ كَعُرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُثْرًا ﴾ ﴿ وَلَن يَجْمَلُ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ ﴿ وَلَن يَجْمَلُ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ ﴿ إِنِ الرَّهُ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ ﴿ إِنِ الرَّهُ اللَّهُ لَلْسَ لَمُ وَلَدٌ وَلَدُ وَلَدُهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرْكُ ﴾                                                                                                                                    |
| 77 <i>P</i><br>177<br>171, 171, 171            | 187<br>181<br>177 | ﴿ وَلَن نَسْتَطِيعُوا أَن تَصْدِلُوا بَيْنَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَضَتُمْ ﴾ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازَدَادُوا كُفْزُ﴾ ﴿ وَلَن يَجْمَلُ اللّهُ لِلكَفِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ ﴿ وَلَن يَجْمَلُ اللّهُ لِلكَفِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ ﴿ إِنِ امْرُؤُا مَلِكَ لِيسَ لَمُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ ﴿ إِنِ امْرُؤُا مَلَكَ لَيْسَ لَمُ وَلَدُ وَلَدُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ ﴿ إِنِ امْرُؤُا مَلْكَ لَيْسَ لَمُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ ﴿ الْبَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِبِنَكُمْ ﴾ |
| 977<br>771<br>171, 171, 171<br>(170, 739, 179) | 187<br>181<br>177 | ﴿ وَلَن نَسْتَطِيعُوا أَن تَصْدِلُوا بَيْنَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَضَتُمْ ﴾ ﴿ إِنَّ النِّينَ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازَدَادُوا كُفْزُ﴾ ﴿ وَلَن يَجْمَلُ اللَّهُ لِلكَفِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ ﴿ وَلَن يَجْمَلُ اللَّهُ لِلكَفِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ ﴿ إِنِ امْرُؤُا مَلَكَ لَيْسَ لَمُ وَلَدُّ وَلَدُهِ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تُرَكَّ ﴾ ﴿ إِنِ امْرُؤُا مَلَكَ لَيْسَ لَمُ وَلَدُّ وَلَدُهُ وَلَدُهِ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تُرَكَّ ﴾ سورة المائحة                                                                                                              |

| مكان ورودها     | رقمها | الآبــــة                                                                              |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 177, 077, 179   | ٥     | ﴿ وَٱلنَّحْمَائِثُ مِنَ ٱلمُؤْمِنَاتِ ﴾                                                |
| ٧٨٢             | ٦     | ﴿ وَٱیْدِیَکُمْ إِلَی ٱلْمَرَافِقِ ﴾                                                   |
| 978             | ۲۱    | ﴿ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ ﴾                                            |
| 9. 4. 4. 8      | ليه   | ﴿ إِنَّمَا جَزَرُواْ الَّذِينَ بُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُم ﴾                     |
| ۹ • ۸ ، ۹ • ٤   | ٣٤    | ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِنُوا عَلَيْمٌ ﴾                        |
| AV9             | ۳۸    | ﴿وَٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ مَاقَطَ عُوٓا آيَدِيَهُ مَا﴾                              |
| 9 • 1           | 44    | ﴿ فَمَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾       |
| <b>700</b>      | ٤٢    | ﴿ فَإِن جَمَا مُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمٌّ ﴾                     |
| VET (VE) (VTV   | ٤٥    | ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾                          |
| ۰۵۲، ۷۹۹، ۸۰۰۱، | ٨٩    | ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾                                          |
| 1.17.61.09      |       |                                                                                        |
| ۸۷۰             | ٩.    | ﴿إِنَّمَا الْمُنْتُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَلِكُمُ ﴾                       |
| 904             | 97    | ﴿ أَجِلَ لَكُمْ مَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَنَّكًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾      |
| 1.01            | 1.1   | ﴿لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْبَاتَهُ إِن تُبُدُ لَكُمْ تَسُؤْكُمُ ﴾                        |
| 11, 0911, 7771  | 1.7   | ﴿ فَرُنْسِمَانِ بِاللَّهِ ﴾                                                            |
| 1771            | 1.4   | ﴿ فَيُقْسِمَانِ إِلِلَّهِ لَشَهَادَلُنَا ٓ أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا ﴾                 |
| 1197            | ۱۰۸   | ﴿ ذَلِكَ أَدْفَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجَهِهَا ﴾                      |
|                 |       | سورة الأنعام                                                                           |
| 710             | ٥٤    | ﴿ وَإِذَا جَآمَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَاكِنَتِنَا فَقُلْ سَكَنُّمْ عَلَيْكُمْ ﴾   |
| 99.             | ٦٠    | ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُ مِ إِلَيْهَارِ ﴾                                             |
| 017             | ٨٢    | ﴿ وَإِنَا رَأَيْنَ ٱلَّذِينَ يَعُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ ﴾          |
| 171             | ۸۱    | ﴿ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ آَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ﴾                                         |
| 1771 . 1 1      | 1.4   | ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْنَنِيمَ ﴾                                          |
| 477             | 171   | ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِنَّا لَرُ يُذِّكُرُ آسَدُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسَقُ ﴾ |
| 907             | 180   | ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا ﴾                                 |
| 79              | 101   | ﴿ ذَالِكُو رَشَّنَكُم بِهِ. ﴾                                                          |
|                 |       | •                                                                                      |

|   | (العصارس)                              | الغوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات |
|---|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ١ | * -                                    |                                         |
| 1 | AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN CO. |                                         |

| (IV)        | (القحارس) | القوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات                                                  |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| مكان ورودها | رقمها     | الأيـــة                                                                                 |
|             |           | سورة الأعراف                                                                             |
| 1 * VY      | 71        | ﴿خُذُوا زِينَتَكُرْ عِندَ كُلِّي مَسْجِدٍ﴾                                               |
| 01:         | ٤٠        | ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يُلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَدِّ ٱلْجِيَالِمْ ﴾          |
| 1727 , 777  | ٤٤        | ﴿ فَهَلَ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۚ قَالُواْ نَعَدُّ ﴾                     |
| 900         | 104       | ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنِّينَ ﴾                                                 |
| 1780        | ١٧٢       | ﴿ٱلسَّتُ بِرَبِيكُمُّ عَالُوا بَلْنَ﴾                                                    |
| 017         | ۲۰۳       | ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْنِهِم بِتَايَفِرْ فَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْنَهَا ﴾                     |
|             |           | سورة الأنفال                                                                             |
| ٩٣٨         | ۲۸        | ﴿ ثُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قُدْ سَلَفَ ﴾              |
| ٧١          | ٤١        | ﴿ وَٱعْلَمُواۤ أَنَّمَا غَنِيمَتُم مِن مُنْهُم فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَكُمُ وَلِلرَّسُولِ﴾ |
| 179 ( 91    | ٧٥        | ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرْمَارِ بَعْمُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِى كِنْبِ اللَّهِ﴾                 |
|             |           | سورة التوبة                                                                              |
| 1.55 (011   | ٣٦        | ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ أَنْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾                       |
| 744         | ٦.        | ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾                                                                     |
| 477         | ٥٢        | ﴿ قُلَ أَبِاللَّهِ وَءَايَدِيهِ. وَرَسُولِهِ. كُشَتُهُ قَسْتَهَ رِهُونَ﴾                 |
| 474         | 77        | ﴿ لَا تَعْلَذِنُواۚ قَدْ كَفَرْتُمْ بَسْدَ إِيسَنِكُمْ ۖ ﴾                               |
| 1.51        | ٧٥        | ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدَ ٱللَّهَ لَـٰ بِنَ مَاتَنْنَا مِن فَضْلِهِ. لَنَصَّدَّقَنَّ ﴾  |
| 1.51        | VV        | ﴿ بِمَا أَخَلَتُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ﴾                                                |
| ٧٣٥         | 91        | ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِينِينَ مِن سَلِيدِلِّ﴾                                               |
| 17          | ١.٧       | ﴿ وَلِيَحْلِثُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْخُسْنَىٰ ﴾                                   |
| 999         | 144       | ﴿ حَرِيعُ عَلَيْحَكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَهُ وَثُّ تَرْصِيدٌ ﴾                            |
|             |           | भिग्ने प्रवेता                                                                           |
| <b>790</b>  | **        | ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُدْ فِ ٱلْفُلَكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ لَمَنِهَاتِهِ ﴾            |
| ۰۲۸         | ٣٥        | ﴿ أَنَّسُ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن بَيِّبَعَ ﴾                                 |
|             |           | न्नक्ष कुञ्चा                                                                            |
| 1.77        | ٤١        | ﴿ وَقَالَ أَرْكَبُواْ فِيهَا ﴾                                                           |
|             |           |                                                                                          |

| (1YY) (NY)   | (الاحا    | الغواف المنتخبات في شرح أخصر المختصرات                                                   |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |           | • <b>\</b> tc                                                                            |
| مكان ورودها  | رقمها<br> | الأيــــة                                                                                |
| 17.6         | VV        | ﴿ هَٰذَا يَرْمُ عَصِيبٌ ﴾                                                                |
| AEA .        | 311       | ﴿وَأَفِيهِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَادِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلْكِتَلِ                       |
|              |           | سورة يوسۇ-                                                                               |
| 10           | 41        | ﴿ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيْكُونَا مِنَ ٱلصَّمْغِرِينَ ﴾                                       |
| 1            | ٨٥        | ﴿ تَاللَّهِ نَفْتَوُّا تَذْكُرُ بُوسُفَ ﴾                                                |
|              |           | سورة النحل                                                                               |
| 1.00         | 24        | ﴿ مَسْنَالُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنُتُد لَا مَعَامُونٌ ﴾                              |
| 771          | ١٨        | ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا يَحْصُومَا ۚ ﴾                                    |
| 1.14         | ۸۰        | ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْصَادِ بُيُوتًا ﴾                                   |
|              |           | سورة الإسراء                                                                             |
| 1 • { 9      | ٤         | ﴿ وَقَضَيْنَا ۚ إِلَىٰ بَنِيَ ۚ إِسْرَتِهِ بِلَ فِي ٱلْكِئْبِ ﴾                          |
| ۸۰۲          | 10        | ﴿ وَلَا نَزِدُ وَازِدَةً ۚ وِزْدَ أُخْرَيُّكُ ﴾                                          |
| 1.54 .777    | ۲۳        | ﴿ وَفَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَدُنَّا ﴾   |
| ٧١           | 77        | ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّامُ ﴾                                                     |
| ۸۳۹          | ٣٢        | ﴿وَلَا نَفَرَبُوا الزِّنَّةُ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ ﴾                |
| ٧٢٣          | ٣٣        | ﴿وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ. شَلْطَنْنَا﴾                      |
| \ \          | ۲۳        | ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ. عِلْمُ ﴾                                            |
| AY           | ٧٥        | ﴿إِذَا لَّأَذَنْنَكَ ضِمْفَ ٱلْحَبَّوٰةِ وَضِمْفَ ٱلْمَمَاتِ﴾                            |
| 444          | 11.       | ﴿ فَلِ آدْعُوا لَلَّهَ أَوِ ٱدْعُوا الرَّحَمَٰنَ ﴾                                       |
|              |           | سورة الكهف                                                                               |
| 1 • £ ٨      | ۲۳*       | ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَى: إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ۞﴾                               |
| 1 • £ ٨      | 37        | ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾                                                           |
| 77.          | 77        | ﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ هَلَ أَنْبَعْكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتُ رُشَدًا ۞﴾ |
| <b>***</b> . | 4 8       | ﴿ فَهَلَ نَجْمَلُ لَكَ خَرْبًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَلَيْنَكُمْ سَدًّا ﴾       |
|              |           | سورة الأنبياء                                                                            |
| 1            | ٥٧        | ﴿ وَنَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُم ﴾                                                 |

| <u>ال</u> اور ( ) | رالد  | الغوائد المتخبات في شرح أخص و المختصرات                                                         |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1YVY)            |       |                                                                                                 |
| مكان ورودها       | رقمها | الأبية                                                                                          |
| 79.               | ۹.    | ﴿ وَوَكُنْسَنَا لَهُ يَحْيَى ﴾                                                                  |
|                   |       | سورة الحج                                                                                       |
| ۲۳۰۱              | ۲٩    | ﴿ وَلَـيُونُواُ نُذُودَهُمْ ﴾                                                                   |
|                   |       | سورة المؤمنوي                                                                                   |
| 777               | 7     | ﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَنْفَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَبْمُنَّهُمْ ﴾                                |
|                   |       | سورة النور                                                                                      |
| <b>۸۳</b> ۲.      | ۲     | ﴿ وَلِيَسْهَدْ عَدَابَهُمَا طَابَهَةٌ مِنَ ٱلْمُقْمِنِينَ﴾                                      |
| 177,777           | ۴     | ﴿ وَالْزَانِيَةُ لَا يَنكِهُ مُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكً ﴾                                 |
| ٠٥٨، ١٥٨، ٢٥٨،    | ٤     | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱللَّهُ حَمَنَاتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبِكَةِ شُهَدَّاءَ ﴾        |
| 17                |       |                                                                                                 |
| ٠٨٠، ٢٨٥، ٢٨٠     | ٦     | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ بَكُن لَمْتُمْ شُهُكَانُهُ إِلَّا ٱلْفُدْمُجُ ﴾     |
| ۲۱۲۱ ، ۲۱۲۱       | ۱۳    | ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ مُمُ ٱلكَّدِبُونَ ﴾           |
| ٨٥٧               | 77    | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَانِلَتِ ﴾                                         |
| 451 647           | ۳۱    | ﴿ وَلَا يُبْذِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِيُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِي﴾                        |
| 700               | ٣٣    | ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِۦ ﴾ |
| 1.77              | 77    | ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ﴾                                                      |
| 778               | ٥٨    | ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُو وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاخٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ ﴾                 |
| 377               | ٥٩    | ﴿ وَلِهَا بَكَغَ ٱلْأَمْلَئِكُ مِنكُمُ ٱلْحُلُّرُ فَلَيْسَتَنْذِنُوا ﴾                          |
|                   |       | ـ سورة النمل                                                                                    |
| 118.              | 79    | ﴿ إِنِّ أَلْفِى إِلَىٰ كِيَنْتُ كَرِيمُ ﴾                                                       |
| 118.              | ۳.    | ﴿ إِنَّهُ مِن شَلَيْمَكَنَ ﴾                                                                    |
|                   |       | سورة القصص                                                                                      |
| ٣٦٦               | **    | ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى مَنتَيْنِ ﴾                                     |
| 1.5               | ٦٨    | ﴿ وَرَبُّكَ يَمْنُكُ مَا يَشَكَانُهُ وَيَغْتَكَاذُ مَا كَانَ لَمُثُمُّ ٱلْخِيرَةُ ﴾             |
| ٤٣٧               | ٧٣    | ﴿ وَمِن تَحْمَتِهِ، جَعَلَ لَكُرُ ٱلِّيَلَ وَالنَّهَادَ لِلنَّسَكُنُواْ فِيهِ ﴾                 |
| ٨٨                | ٨٥    | ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْفُرْءَانِ﴾                                                    |
|                   |       |                                                                                                 |

|               | (الفخارس) | الغوادد المنتخبات في شرح أخدر المختدرات                                                                          |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مکان ورودها   | رقمها     | الأيــــة                                                                                                        |
|               |           | سورة لقاة                                                                                                        |
| 414           | 10        | ﴿ وَإِن جَلَهَٰدَاكَ عَلَىٰ أَن تُنْسِلُكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ، عِلْمٌ ﴾                                    |
| rav.          | ۱۸        | ﴿ وَلَا نُصَعَرَ خَلَّكَ لِلنَّاسِ ﴾                                                                             |
|               |           | سورة الأحزاب                                                                                                     |
| 009           | ٤         | ﴿وَمَا جَمَلَ أَزَرَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَامِهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾                                     |
| ٥٩٧           | ٥         | ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآيِهِمْ ﴾                                                                                      |
| ۲۸۲           | ٦         | ﴿ ٱلنَّذِيُّ أَوْلَكُ بِٱلْمُؤْمِينَ مِنْ أَنْفُسِمْ ﴾                                                           |
|               |           | ﴿ ﴿ فَا نَعْدُ يَعْدُ اللَّهُ ٱلْمُعَيِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْفَآبِلِينَ لِإِخْوَتِهِمْ هَلُمُمْ إِلِيَتَنَّا وَلَا |
| ۳۰۳، ۱۸۰۱     | ١٨        | يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                  |
| ٨٨            | ٣٨        | ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنِّيقِ مِنْ حَرْجِ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾                                           |
| 977           | ٤٠        | ﴿ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ نَ ﴾                                                           |
| 310,, 775     | ٤٩        | ﴿ إِذَا نَكُمْ حَنُّدُ ٱلْمُزْمِنَاتِ ثُمَّزَ طَلَّقَتْنُوهُنَّ مِن تَبْلِ أَن تَمَشُّوهُ ﴾                      |
| ۸۰۳، ۱۹۳، ۱۳۳ | ٥٠        | ﴿وَيَنَاتِ عَبِكَ﴾                                                                                               |
| 717           | ٣٥        | ﴿ وَلَا أَن تَنكِخُوا أَزْوَجُهُم مِنْ بَقْدِهِ ۚ أَبَدًا ﴾                                                      |
| <b>YYY</b>    | ٧٠        | ﴿ ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوَلَا سَدِيدًا ﴾                                                                |
|               |           | سورة فاهل                                                                                                        |
| 719           | 1         | ﴿ أُولِيَ ٱجْدِمُو مَنْنَىٰ وَلِكَتَ وَرُبَاعً ﴾                                                                 |
| 1.77          | ۱۳        | ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ﴾                                                                                  |
|               |           | िता प्रेषेण                                                                                                      |
| 1109          | ٥٧        | ﴿ وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ ﴾                                                                                     |
|               |           | بسورة حر                                                                                                         |
| 1.0.          | 77        | ﴿ يَنْدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلَنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ قَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ ﴾                            |
|               |           | ுப்சூச் த்தன                                                                                                     |

﴿ فَقَضَنْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾

﴿ وَمَا كَانَ لِيَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوَّ مِن وَزَلَنِي جِمَابٍ ﴾

1. 29

1.44 .044

11

٥١

سورة الشوري

| 1775                                    | (العصارس) | الغوائد المنتخبات في شرح أخصى المختصرات                                             |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| مكان ورودها                             | رقمها     | الأبيسة                                                                             |
|                                         |           | سورة الزخرف                                                                         |
| 1.07                                    | 77        | ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا مَاكِلَةِ نَا عَلَيْ أَشَاتِي ﴾                                  |
| ۱۱۸٤                                    | ٨٦        | ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾                                 |
|                                         |           | سورة الجخاج                                                                         |
| 1 * * 0                                 | ٣         | ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَبْـلَةٍ تُبَـُزُّكَةً ﴾                                  |
|                                         |           | سورة الأحقاف                                                                        |
| 7.5                                     | 10        | ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَدْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾                                      |
| 1.77                                    | ۲0        | ﴿ نُدَيْرُ كُلُّ شَيْمٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾                                         |
|                                         |           | سورة محمح                                                                           |
|                                         | ٣٣        | ﴿ زَلَا نَبْطِلُواْ أَعْمَلُكُمْ ﴾                                                  |
|                                         |           | سورة الفتح                                                                          |
| λ٦٤                                     | ٩         | ﴿ وَتُعْرَدُهُ ۗ وَتُوْتِ رُدُهُۗ                                                   |
| 1788                                    | **        | ﴿ لَتَذْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآةَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ﴾                |
|                                         |           | سورة الحجرات                                                                        |
| .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ٦٩ ٦      | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَبَا مِنْسَبَيْنُواْ ﴾ |
| 910,914                                 | ٩         | ﴿ فَقَائِلُواْ الَّذِي نَهْنِي حَتَّى تَفِيَّ ۚ إِلَىٰٓ أَمْرٍ ٱللَّهِ ۖ ﴾          |
|                                         |           | سورة ق                                                                              |
| 7 7                                     | 1         | ﴿ فَأَلْفُرُهُ إِن الْمَجِيدِ ۞﴾                                                    |
| 17                                      | ۲         | ﴿ بَلْ عِبْمُوا أَن جَاءَهُم ﴾                                                      |
|                                         |           | سورة النجر                                                                          |
| 17                                      | Y         | ﴿ وَإِن يَرُواْ ءَابَةُ يُتُرِمُواْ وَيَقُولُواْ سِخْرٌ مُسْتَئِنَّ ۞ ﴾             |
| YVI                                     | ٣٢        | ﴿ وَلَقَدْ بَنَتُوا ٱلْفُرَانَ لِللِّذِي فَهَلَ مِن ثُلَّكِرٍ ۞ ﴾                   |
|                                         |           | سورة الرحمن                                                                         |
| 444                                     | ۲۷        | سوري روسي<br>﴿ وَرَبُنِينَ وَجُهُ رَبِكِ﴾                                           |
|                                         |           | سورة المجاطة                                                                        |
|                                         |           | •                                                                                   |

P00, 750, 750

۲

﴿ وَإِنَّهُمْ لِنَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾

| الآب قر المحال الآب المحال  | ارس (۱۲۷۵)      | راك   | الغواد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | رقمها | الأيـــة                                                                                   |
| سورة الحشر      سورة الحشر      سورة الحشر      سورة المحتحنة      سورة الحلاق      سورة التحريم      سورة الخائي الذي يُمرَعُ مَا اَسْلُ اللهُ مِن اَسْرِي يُسْلُهُ      سورة الإسلاق      سورة الإسلاق      سورة النالي المُحرَّعِينَ اللهُ اللهُ مِن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.7. 120        | ٣     | ﴿ فَنَحْرِيرُ رَقِّبَةٍ ﴾                                                                  |
| سورة الحشر      سورة الحشر      سورة الحبتاة      سورة الحبتاة      سورة الحباري      سورة الطباري      سورة الحباري      سورة الطباري      سورة الحباري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸٫۲۵، ۵۷۵، ۷۷۵، | ٤     | ﴿ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً ﴾                        |
| سهورة المحتحنة      سهورة المحتحنة      سهورة المحتحنة      سهورة المحتحنة      سهورة المحلقة      سهورة المحلقة      سهورة المحلقة      سهورة المحلقة      سهورة المحلقة      سهورة المحلقة      سهورة المحتجنة      سهور        | ova             |       |                                                                                            |
| سورة المحتجنة النبي يَدَ مَرْعُوفُنَ الله المُكَالَّهِ الله المُكَالَّةِ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •               |       | سورة الحشر                                                                                 |
| (الله عَلَيْكُ اللّهُ عِلَيْكُ اللّهُ عِلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عِلَيْكُ اللّهُ عِلَيْكُ اللّهُ عِلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عِلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل        | ٤١١             | ٩     | ﴿ وَيُوْتِدُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ﴾                                                      |
| سورة الحلاق المنافي إذا طَلَقَتُ النِّنَةِ فَطَلِقْرُهُنَّ لِيدَيْنِكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ  |                 |       | سورة الممتحنة                                                                              |
| ﴿ يَكُنُّهُا النِّيْ إِذَا طَلَقَتُمُ النِسَةَ مَطْلِقُوهُنَ لِيدَبِينَ﴾  ﴿ وَمَن يَتَيْ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرَكُ﴾  ﴿ وَمَن يَتَيْ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرَكُ﴾  ﴿ وَمِن يَتَيْ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرَكُ﴾  ﴿ وَمِن يَتَيْ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِن أَمْرِهِ يُشْرَكُ﴾  ﴿ وَمِن يَتَيْ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِن أَمْرِهِ يُشْرَكُ﴾  ﴿ وَمِن يَتَيْ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِن أَمْرِهِ يُشْرَكُ﴾  ﴿ وَمِن يَتَيْ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِن أَمْرِهِ يُشْرَكُ وَمَن مَعْمَدِهُ مِن اللّهِ يَعْمَلُ وَمَن اللّهِ يَعْمَلُ وَمِن اللّهُ لِكُونُ مِنْ اللّهُ لِكُونُ عَلِلْهُ اللّهُ لَكُونُ عَلِلّهُ اللّهُ لَكُونُ عَلِلّهُ اللّهُ لَكُونُ عَلِلّهُ اللّهُ لَكُونُ عَلِلّهُ اللّهُ لَكُونُ عَلِلْهُ اللّهُ لِللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ لَكُونُ عَلِلْهُ اللّهُ لَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهُ لَكُونُ عَلِلْهُ اللّهُ لَكُونُ عَلِلْهُ اللّهُ لَكُونُ عَلِلْهُ اللّهُ لَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهُ لَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهُ لَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهُ لَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهُ لِللّهُ لِكُونُ عَلِلْهُ اللّهُ لَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهُ لَكُونُ عَلَيْكُ اللّهُ لَكُونُ عَلَيْكُ اللّهُ لَكُونُ عَلَيْكُ اللّهُ لِلللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                           | TOV . TTO       | ١.    | ﴿ فَإِنَّ عَلِمْتُمُومُنَّ مُؤْمِنَتُو فَلَا تَرْجِعُومُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارْ ﴾            |
| وَمَن يَتِي اللّهَ يَجْمَل لَهُ مِرْمَالُهُ       ٢       ١٨٤، ١٥٥، ٣٧٥،         ا١٢٢       ١١٢٠       ١١٢، ١٠١، ١٦٠، ١٦٠       ١١٢، ١٦٠، ١٦٠       ١١٢، ١٦٢، ١٦٢       ١١٠١٢       ١١٠١٢       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |       | سورة الطلاق                                                                                |
| ا ا ۱۱۲۲ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۳۰، ۱۸۱، ۲۷۸   | ١     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُدُ ٱللِّسَانَةَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِنَّدْنِهِنَّ ﴾ |
| ﴿ وَمَن يَكِي اللّهَ يَجَعَل لَمُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾  ﴿ وَمَن يَكِي اللّهَ يَجَعَل لَمُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾  ﴿ وَيَا اللّهَ اللّهِ عَلَيْ أَوْلَاتِ حَلّ وَالْقِنْواْ عَلَيْسِنَّ حَقَى يَعَمَعْنَ حَلَمُنَّ ﴾  ﴿ وَيَكُنْ أُولَاتِ حَلْ وَالْقِنْواْ عَلَيْسِنَّ حَقَى يَعَمَعْنَ حَلَمُنَّ ﴾  ﴿ وَيَكُنْ اللّهِ لَكُو عَيْلَةً اللّهِ لَكُو عَيْلَةً الْمَعْرِيمُ ﴿ ٢ ١٠١٣ ٢ ١٠١٣ ٢ ٢ ١٠١٣ ٢ ٢ ١٠١٣ ٢ ١٠١٣ ﴿ وَمَوْنَ بُولَانَ فِرْعَوْنَ بُولِنُ اللّهُ لَكُو عَيْلَةً الْمِعْرِيمُ اللّهُ لَكُو عَيْلَةً الْمِعْرِيمُ اللّهُ لَكُو عَيْلَةً الْمِعْرِيمُ اللّهُ لَكُو عَيْلَةً الْمِعْرِيمُ ﴿ ٢ ١١٥ ١٠٣٢ ٢ ١٠٣٢ ٢ ١٠٣٢ ٢ ٢ ١٠٣٢ ٢ ٢ ١٠٣٢ ٢ ٢ ١٠٣٦ ٢ ١٠٣٦ ٢ ١٠٣٦ ٢ ١٠٣٦ ٢ ١٠٣٦ ٢ ١٠٣٦ ٢ ١٠٣٦ ٢ ١٠٣٦ ٢ ١٠٣٦ ٢ ١٠٣٦ ٢ ١٠٣٦ ٢ ١٠٣٦ ٢ ١٠٣١ ﴿ وَمَعْرَدُ بُولَانَا النّهَارُ مَعَانَا إِلَيْنَ مَعَانَا إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال | .077.028.281    | ۲     | ﴿ وَمَن يَتَّتِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ رِمَخَرَكًا ﴾                                       |
| الران كُنَّ أُولَاتِ حَلِي فَأَنِيقُوا عَلَيْنِينَ حَتَى يَعَمَعَنَ حَلَهُنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ | 1177            |       | ŕ                                                                                          |
| ﴿ وَإِن كُنَ أُولَكِ حَلْ فَالَيْقُواْ عَلَيْهِنَ حَقَى يَشَعْنَ حَلَهُنَّ ﴾  107، 777، 707  ﴿ يَكُنْ أُولَكِ حَلْ فَالْقِيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل | 183, 105, 115,  | ٤     | ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ. يُشْرًا ﴾                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 715,315         |       |                                                                                            |
| سورة التحريم  ﴿ يَكَأَيُّا النِّيُ لِمَ شُرِيمُ مَا أَمَلَ اللَّهُ لَكُ ﴾  ﴿ وَمَنْ اللّهُ لَكُوْ غَيلَةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾  ﴿ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 705, 755, 175   | ٦     | ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى بَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾       |
| المراق النّبي الله النّبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱٤٨ ، ٦٤٧       | ٧     | ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةِ مِن سَعَيَةٍ * ﴾                                                   |
| الله الله الكُورُ فَيَالَةُ الْبَعْرِيمُ الله لكُورُ فَيَالَةُ الْبَعْرِيمُ الله لكُورُ فَيَالَةُ الْبَعْرِيمُ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       | سورة التحريم                                                                               |
| المُرَاتَ فِرْعَوْنَ كَا لَا اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِمُ اللهِ اللهُ | 1 • 17"         | ١     | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ شُرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ ﴾                         |
| سورة الإنساق<br>﴿ يُوثُونَ بِالنَّذْرِ ﴾<br>سورة النبأ<br>﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا ﴿ ﴾<br>سورة النبأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.15            | ۲     | ﴿ فَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُونَ نَجِلَّةَ أَيْمَنِكُمٌّ ﴾                                    |
| ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾  سورة النبأ ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۞ ﴾  سورة الهالرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>700</b>      | 11    | ﴿ أَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾                                                                  |
| ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾  سورة النبأ ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۞ ﴾  سورة الهالرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |       | سورة الإنساق                                                                               |
| ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارُ مَمَاشًا ﴾ ١١ سورة الطارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.577           | ٧     | •                                                                                          |
| ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارُ مَمَاشًا ﴾ ١١ سورة الطارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       | أناا عيمين                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>£</b> £ 0    | 11    |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |       | سهرة الطارق                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 * * 0         | ٤     | ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمِ ۞﴾                                                      |

|                  | (النظارس) | ر العنتصرات  | الغوادد المتخبات في شرح أخد                              |
|------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 1777             |           |              |                                                          |
| مكان ورودها<br>— | رتمها     |              | الأبــــة                                                |
|                  |           | سورة البلد   |                                                          |
| Y * £            | ١٣        |              | ﴿ فَكُ رَفِّهَ إِنَّ ﴾                                   |
|                  |           | سورة الشمس   |                                                          |
| 17               | ١         |              | ﴿وَٱلشَّمْيِنِ وَضُحَنَّهَا ۞﴾                           |
| 10               | ٩         |              | ﴿ فَدُ أَنْلُحُ مَن زَّكُنُهَا ۞﴾                        |
|                  |           | سورة التين   |                                                          |
| 1 * * 0          | ٤         |              | ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ۞﴾ |
|                  |           | سورة الماعوة |                                                          |
| 778              | ٧         |              | ﴿ وَيَسْتَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞﴾                           |
|                  |           | سورة الكوثر  |                                                          |
| 977              | ۲         |              | ﴿ نَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرَّ ۞﴾                        |

سورة المسد

٤

400

﴿ وَٱمْرَأَتُمُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَّبِ ۞﴾

### رَفْعُ عبس (الرَّحِلِيُّ (الْهَجَنَّرِيُّ (أَسِلَسَ (النِّرُ) (الِفِودکرِس

### فهرس الأحاديث

| لصفحة        | لحديث<br>                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|              | ابغض الحلال إلى الله الطلاق                                                  |
| १०५          | أتردين عليه حديقته؟                                                          |
|              | أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا      |
| 1177         | غداً (ح)                                                                     |
| ٤١٨          | أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم                                               |
| ١٢١٧         | أجاز شهادة القَابِلَةِ وحدهاأجاز شهادة القَابِلَةِ وحدها                     |
|              | أُحِلَّ لنا ميتنان ودمان، فأما الميتنان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد |
| 979          | والطُّحَال                                                                   |
| 977          | أخبرني عن الإسلام                                                            |
| 707          | أخذ الجزية عن مجوس هَجَر ولم يعترضهم في أنكحتهم                              |
| ۲۰۱          | أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره                          |
| 777          | إخوانكم خَوَلُكُمْ، جعلهم الله تحت أيديكم                                    |
| ۸۳۲          | أدُّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك                                  |
| ٤٣١          | إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد                                         |
| ۳۷۲          | إذا أتى أحدَكم خادمُه بطعامه قد كفاه                                         |
| 970          | إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه                        |
| <b>11</b>    | إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان                                              |
| ۸•۲          | إذا أتى قرؤك فلا تصلي                                                        |
| 995          | إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكُلْ                              |
| Y <b>9</b> V | إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها، فلا بأس بذلك                       |
| ٤١٢          | إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة                                 |
| ٤٠٩          | إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله                          |

| لصفحة | الحديث                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٨   | إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله                                     |
| 404   | إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها                          |
| ۷۰۸   | إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يُقتَلُ الذي قَتَلَ، ويُحبس الذي أمسك                           |
| 1.0.  | إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر                                          |
| ۱۷۷   | إذا اسْتَهَلَّ المولود صارخاً                                                              |
| ٤٤٧   | إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة                                          |
| 171   | إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة                                                        |
| ٤٣١   | إذا جامع الرجل أهله فليقصدها ثم إذا قضى                                                    |
| 997   | إذا حَلَفْتَ عَلَى يَمينِ ثم رأيت غيرها خيراً منها فَأْتِ الذي هُوَ خيرٌ وكَفِّرُ عن يمينك |
| ٤٠٣   | إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك                                                |
| ٤٠٢   | إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً                                                         |
| 079   | إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا                                              |
| 9.47  | إذا رَمَيْتُ بالمعراض فَخَزَق فَكُلْهُ، وإن أصاب بعرضه                                     |
| ۹۸۸   | إذا رميت سهمك فَاذْكُرِ اسْمَ الله، فإن وجدته قد قَتَلَ فَكُلْ                             |
| ,,,,, | إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقت، فإن وطئها فلا خيار                  |
| ۳٤٣   | لهالها                                                                                     |
| ٧٧٤   | إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها                         |
|       | إذَا تَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ                                                    |
| 770   | إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه                                                          |
|       | إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أن سهمك قتله فَكُلُهُ                            |
|       | إذنً عصيت وبانت منك امرأتك                                                                 |
|       | أربعة شهداء وإلا حَدٌّ في ظهرك                                                             |
|       | أرضيت من مالك ونفسك بنعلين                                                                 |
|       | أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم                                                       |
|       | أطعم ثلاثة آصع من تمر ستة مساكين                                                           |
|       | أظهروا النكاح                                                                              |

| صفحة    | العديث الع                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771     | أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة                                                               |
| ٤١٧     | اعلنوا النكاح                                                                              |
| ۸۲۳     | أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم                                                          |
| 377     | ألا أخبركم بالتيس المستعار؟                                                                |
| 1770    | ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟                                                                  |
| ۱۱۸۲    | ألا أنبئكم بخير الشهداءألا أنبئكم بخير الشهداء                                             |
|         | أَلَا إِنَّ ديةَ الخطأ شِبْهَ العمد: ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل                    |
|         | إِلَّا مَا أَنْشَزَ العَظْمَ، وأَنْبَتَ اللَّحْمَ                                          |
|         | ألحقوا الفرائضأستنسسينين ١٣٠، ١٣٩، ١٣٠، ١٣٠،                                               |
|         | ألك بينةً؟ قال: لا                                                                         |
| 1 • • ٤ | آللهِ إِنَّكَ قَتَلْتَهُ؟ قال: آلله إِنِّي قَتَلْتُهُ                                      |
|         | آلله ما أردت إلا طلقةَ واحدةً                                                              |
| ٤٠٠     | أمر بإجابة الداعي                                                                          |
| ١٠٤     | أمر بإعطاء ابنتي سعد الثاثين                                                               |
| 991     | أمر بقتله وقال: إنه شيطان ـ يعني الكلب الأسود ـ                                            |
| 940     | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله                     |
| ۳۳۷     | أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها                |
| ۲۸۳     | آمِرُوا النساء في بنأتهن                                                                   |
| ۳۱۸     | أمسك أربعاً وفارق سائرهن                                                                   |
| 777     | أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة                                                            |
| £7£ 0   | إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج                                        |
| 777     | إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه                                             |
| ۲۱۲     | إن الحرام لا يحرم الحلال                                                                   |
| ٧٢      | إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث                                         |
| ۸۳۳     | إن الله سِتَّيْرٌ ويحب من عباده السَّتِيرَ                                                 |
| ۸۷۰     | إن الله قد حَرَّمَ الْخَمْرَ، فمن أَدْرَكَتْهُ هذه الآية وعنده شيء فلا يَشْرَبُ ولا يَبِغُ |

| الصفحة        | الحديث                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٨           | إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة                                                  |
| 991           | إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت                 |
| ١٢٤           | أن النبي ﷺ ورث ثلاث جدات                                                               |
| 170           | أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية                                                       |
| ۸۲۹           | أن النبي ﷺ أُتِيَ برجل قد شرب فقال: اضربوه                                             |
| ۸۹٥           | أن النبي ﷺ أُتِيَ بِلِصِّ قد اعترف فقال: ما إِخَالُكَ سَرَقْتَ                         |
| ۸۱٥           | أن النبي ﷺ أقاد بالقسامة في الطائف                                                     |
| <b>ገለ</b> ሃ ‹ | أن النبي ﷺ خَيَّرَ غلاماً ما بين أَبِيْهِ وأُمَّهِ                                     |
|               | أن النبي ﷺ سئل عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني                                       |
| ٨٤٢           | أن النبي ﷺ ضَرَب وغَرَّبَ، وأن أبا بكر                                                 |
| 1171          | أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين، فأسرعوا                                                 |
| ۷٦٧           | أن النبي ﷺ قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين                                     |
| ۸۸٥           | أن النبي ﷺ قطع يد سارقٍ سَرَقَ برْنساً من صُفَّةِ النساء                               |
| <b>YV</b>     | أن النبي ﷺ كان إذا رفأ إنساناً تزوج قال: بارك الله لك                                  |
| ۳٦٨           | أن النبي ﷺ زوج رجلاً على سورة من القرآن ثم قال:                                        |
| ۱۸٤           | أن النبي ﷺ سئل عن مولود له قُبُل وذَكَر من أبن يورث؟ قال:                              |
| ۱۳۷           | أن امرأة أعتقت عبداً لها، ثم توفيت وتركت ابناً لها وأخاها                              |
| ٣٤٣           | أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد، فخيرها النبي ﷺ                            |
| 1101          | أن رجلاً أعتق في مرضه ستة أعبدٍ، وأن النبي ﷺ جزّأهم ثلاثة                              |
| 777           | أن رجلاً أعتق مملوكاً عن دُبُرٍ فاحتاج، فقال رسول الله ﷺ: من يشتريه مني؟               |
| ۲۲۸           | أن رجلاً اعترف عند النبي ﷺ، فأتي بسوط مكسور فقال:                                      |
| ٨٤٨           | أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني وجدت امرأةً في البستان فأصبت                        |
| ,,,_,,        | أن رجلاً جاء مسلماً على عهد النبي على عهد النبي الشي المراته مسلمة بعده، فقال:         |
| <b>40</b> V   | يا رسول الله! إنها كانت أسلمت معي فردها عليه                                           |
| ۸٤٧           | أن رجلاً زنى بامرأةٍ فأمر به رسول الله ﷺ فجلد به الحد                                  |
|               | أن رَجلاً طُعِنَ بقَرْنٍ في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقِدْنِيَّ، فقال: حتى تبرأ . |

| لصفحة | الحديث<br>                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       | أن رجلاً عَضَّ رجلاً فَنَزَعَ يده من فَمِهِ، فوقعت ثَنَايَاهُ، فاختصموا إلى النبي ﷺ |
| 911   | فقال: يَعَضُّ أحدكم يد أخيه كما يَعَضُّ الْفَحْلُ، لا دية لك                        |
| ٧٦٢   | أن رجلاً قُتل فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألف درهم                                   |
| ۲۲۳   | أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه                                        |
|       | أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في دار ليس لأحدهما بينةٌ، فجعلها بينهما             |
| 1175  | نصفین                                                                               |
|       | أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد رسول الله ﷺ، فبعث كل منهما شاهدين، فقسمه              |
| 1179  | النبي ﷺ بينهما                                                                      |
|       | أن رسول الله ﷺ قال: إن الله هو أحكم الحاكمين فلم تكنى أبا الحكم؟ قال؛ إن            |
|       | قومي إذا اختلفوا                                                                    |
| ۸۰۱   | أن رسول الله ﷺ قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها                                         |
| ۲۳٦   | أن رسول الله ﷺ حرم متعة النساء                                                      |
|       | أن رسول الله ﷺ نهى أف يُسْتَقَاد بالمسجد، وأنْ تُنْشَدَ فيه الأشعار، وأن تقام فيه   |
| 3 7 1 | الحدود                                                                              |
| ۸۹۸   | إن سرق فاقطعوا يدُّه، ثم إن سرق فاقطعوا رِجْلَهُ                                    |
|       | أن عبداً من رَقِيْقِ الْخُمْسِ سرق من الخمس، فرفع إلى النبي ﷺ فلم يَقْطَعْهُ، وقال: |
| ለዓዮ   | مال الله سرق بَعْضُهُ                                                               |
| ٥٣٥   | إن في المعارض مندوحة عن الكذب                                                       |
| ٠٨٢   | أن لا يَيْقَيَنَّ في رقبة بعيرٍ قلادةً من وَتَرٍ أو قلادةً إلَّا قطعتْ(ح)           |
|       | أن مرثد بن أبي مرثد العنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغيٌّ يقال لها:         |
| ٣٢٢   | عناق                                                                                |
| ١٢٠٥  | إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تَسْتَحي فاصنع ما شئت                |
| ۸۰۷۸  | إن من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه                                    |
| 977   | إن نزلتم بقوم فأَمَرُوا لكم بما ينبغي للضَّيْفِ فاقبلوا                             |
| ٥٨٣   | أن هلالاً جاء فشهد ثم قامت فشهدت                                                    |
|       | أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها بِحَجَرٍ، فقتله رسول الله ﷺ                      |
|       | انا والله لا نول هذا العمل أحداً سأله، ولا أحداً حريصاً عليه                        |

| لصفحة | الحديث                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77.5  | انت أحق به ما لم تَنْكِحِيْ                                                                    |
| ٨٢٢   | انت ومالك لأبيك                                                                                |
| 746   | أنزل في القرآن عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ                                                 |
| ٨٥٥   | أَنِكْتَهَا؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المِرْوَدُ في المِكْحَلَةِ                                |
| 1100  | إنما أقضى على نحو ما أَسْمَعُ                                                                  |
|       | إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إليَّ، ولعل أن يكون بعضكم ٱلْحَنَ بحجته من بعض                      |
| 1100  | فأقضي                                                                                          |
|       | إنما الأعمال بالنيات                                                                           |
|       | إنما الشَّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمُ                                                              |
|       | إنما الولاء لمن أعتق                                                                           |
| ۸۳٦   | ء                                                                                              |
| ۸•۹   | أنَّ القسامة كانت في الجاهلية فأقرَّها رسول الله ﷺ على ما كانتْ                                |
| ٥٨٤   | أنّ النبي ﷺ أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده(ح)                              |
| -,    | أنَّ امرأةً يُقالُ لها: أُمُّ مَرْوَانَ ارتَدَّتْ عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي ﷺ، فَأَمَرَ |
| 970   | أَنْ نُسْتَتَأْبُأَنْ نُسْتَتَأْبُ                                                             |
| ••    | أنَّ رجلاً مِنْ مُزَيْنَةً سأل رسول الله ﷺ عن النُّمَار فقال: ما أُخِذَ من غَيرِ أَكْمَامِهِ   |
| ۸۸۸   | واحْتَمَلَ ففيه قِيْمَتُهُوييم على المستور عن المستور المعتمل ففيه قِيْمَتُهُ                  |
| ٧١٤   | أنه عليه السَّلام: (أقاد مسلماً بذمي)                                                          |
| ٤٥٧   | أنه عليه السلام كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها                                        |
| £     | إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سَبَّعْتُ                                                    |
|       |                                                                                                |
| ٣.٩   | إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاع، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم                   |
|       | أوفِ بنذرك                                                                                     |
| ٧٢    | الثلث والثلث كثير                                                                              |
| ۱۲۳   | أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ السدس أم أب مع ابنِها وابنُها حي                                    |
| 79A   | اوي جدد العلمه وسول الله پيچر الصدس ام اب شع ابيها وابلها علي                                  |
| £ 7.7 | أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟                                                              |
| 6/11  | اللغب بحثاب الله والما بين اطهرتم:                                                             |

| لصفحة<br>—   | الحديث                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 204          | أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس                                  |
| YAY          | أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل                              |
| 710          | أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله                        |
| 272          | أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر                                     |
| 739          | أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو                                         |
| ٤٤.          | أين أنا غداً أين أنا غداً                                                |
| 1.41         | ائتدموا بالزيت، وادهنوا به، فإنه من شجرةٍ مباركةٍ                        |
| AFF          | ابدأ بمن تعول، أمك وأباك، وأختك وأخاك                                    |
| ٥٦٦          | ابدأ بنفسك ثمّ بمن تعول                                                  |
| 720          | ابدئي بالرجل قبل المرأة                                                  |
| 787          | اتقوا الله في النساء، فإنَّهن عَوَانٍ عندكم                              |
| <b>£</b> ٣٤  | اتقِ الله ولا تخالفي زوجك                                                |
| ، ۲۵۸        | اجتنبوا السبع المويقات                                                   |
|              | اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة                                      |
| 1711         | ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ۸۲۰، ۸۲۹،                              |
| A <b>2</b> 9 | ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج                    |
| <b>YY</b> £  | ارجعي حتى تضعي ما في بطنك                                                |
| 1 • 9 •      | استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان                                  |
|              | استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عوانٍ عندكم                                 |
| ۸۷٥          | اشْرَبُوا العَصِيْرَ ثلاثاً ما لم يَغْلِ                                 |
| AVE          | اضرب بهذا الحَاثِطِ فإنَّ هذا شَرَابُ من لا يُؤمن بالله واليوم الآخر     |
| 377          | اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك            |
| ، ه٠٨        | اقتتلت امرأتان من هذيلٍ، فرمت إحداهما الأخرى٧٥٠، ٧٥٠                     |
|              | اقْطَعُوْا فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ ولا تَقْطَعُوا فِيْمَا هو أَدْنَى من ذلك |
|              | اَقْطَعُوهُ وَاحْسِمُوهُ                                                 |
| ۷۸۱ .        | الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنيّة سواء، هذه وهذه سواء                |

| الصفحة | الحديث                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۳    | الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صُماتها               |
| y      | البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة                                 |
| 1174   | البيّنة على المدعي، واليمين على من أنكر ٣٨٩، ٨١٢، ١١٢٩، ١١٣١،          |
|        | التائب من الذنب كمن لا ذنب له                                          |
| 418    | التمس ولو خاتماً من حديد                                               |
| 710    | الثيُّبُ تُعرب عن نفسها                                                |
| ٧٦     | الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا                                    |
|        | الخال وارث من لا وارث له                                               |
|        | الخراجُ بالضَّمَانِ                                                    |
|        | الطلاق لمن أخذ بالساق                                                  |
|        | العجوة والصخرة من الجنة(ح)                                             |
|        | العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكاً أو حجاماً                            |
|        | العُسَيْلَةُ: هي الجماع                                                |
|        | العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب                                 |
|        | العَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وزِنَاهُمَا النَّظُرُ، والْيَدَانِ تَزْنِيَانِ |
|        | اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله، وبلى الله                |
|        | اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك                        |
|        | المؤمنون عند شروطهم                                                    |
|        | المسلمون تتكافأ دماؤهم                                                 |
|        | المسلمون على شروطهم ٢٦١، ٢٣٩، ٣٢٧، ٣٣٠                                 |
|        | المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم                                          |
|        | نهي عن النكبة والخلسة                                                  |
| ١٠٣٦ . | النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل                           |
|        | الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللَّمَمَ                      |
|        | الولاء لحمة كلحمة النسب٢                                               |
|        | الولد للفراش                                                           |

| الصفحة<br>   | الحديث                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠١          | الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة                                                 |
| ٥٣٣          | اليمين على نية المستحلف                                                                             |
| 777          | امكثي في بينك الذي أتاك فيه نَعْيُ زوجك                                                             |
| FOY          | انظر إليها، فإنه أُخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بينكُما                                                      |
| ٤٤٨          | انظري أين أنت منه فإمًّا هو جنتك ونارك                                                              |
| ) • Y V      | بئس البيت الحمام                                                                                    |
| <b>7 V</b> 0 | بارك الله لك، أولُم ولو بشاة                                                                        |
| <b>9</b> Y V | بني الإسلام على خمس                                                                                 |
| 271          | بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين                                                                         |
| 1.41         | بورك لأمتي في سبتها وخميسها                                                                         |
| ۸ • ۲        | تدع الصلاة أيام أقرائها                                                                             |
| ٦٨٩          | تزوج النبي ﷺ عائشة بنت سبع                                                                          |
|              | تزوجوا الوَدُوْدَ الوَلُودَ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة                                       |
|              | تستأمر اليتيمة، فإن بكت أو تسكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها ٢٨٤                              |
| ۹ • ۹        | تَعَافَوْا الحُدُوْدَ فيما بينكم، فما بَلَغَنِيْ من حَدٍّ فقد وجب                                   |
| ۸۹           | تعلموا الفرائض، وعلموها الناس                                                                       |
| ^            | تُفْطَعُ اليَّدُ في رُبْع دِيْنَارٍ فَصَاعِداً                                                      |
| ۲۰۶          | تلك أُمُّكُمْ يا بَني مَاءِ السماء                                                                  |
| 707          | تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها                                                                   |
|              |                                                                                                     |
|              | ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة(ح)                                                |
|              | جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! أريتَ إن جاءَ رَجلٌ يُريدُ أَخْذَ مَالِيْ؟<br>قال: ذلا تمام |
| ۹۱۰          | قال: فلا تعطه                                                                                       |
| ٤٣٢          | جلس رسول الله ﷺ بين الرجال والنساء، فأقبل على الرجال                                                |
|              | حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقةٌ                                        |
|              | حجم النبي ﷺ فأعطاه أجره، وأمر مواليه أن يخففوا                                                      |
| ٩٣٣          | حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ                                                               |

| منفحة | الع<br>حديث                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲٥   | مرّم رسول الله ﷺ جاريته، فأمره الله أن يكفر يمينه                                       |
| ۸٤٠   | خذوًا عَنْيْ، قد جعل الله لهن سبيلاً، البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ                         |
| AYF   | خذوا ما عليها، ودعوها مكانها                                                            |
| 114   |                                                                                         |
|       | خرج رجل من بني سهم مع تميم الدّاري وعدي بن بَدَّاءَ فمات السهمي بأرض ليس                |
| 1191  | بها مسلم، فلما قدموا                                                                    |
| Y0X   | ذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها                            |
| 979   | خَمْسُ صَلَوَاتِ كَتَبَهُنَّ الله على العباد، من أنى بهن لم يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْنًا |
| 929   | خمسُ فواسق يُقْنَلُنَ في الحل والحرم(ح)                                                 |
| ۱۱۸۲  | خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون                           |
| 770   | ماذا يا أمَّ سلمة                                                                       |
| ۱۰۷٦  | دخل في الهجرة المدينة يوم الاثنين                                                       |
| 907   | دع ما يريبك إلى ما لا يريبك                                                             |
| ٤٠١   | دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوماً ثم صم يوماً مكانه                                       |
| ٧٧٨   | دية أصابع اليدين والرجلين عَشْرٌ من الإبل لكلِّ إصْبَعِ                                 |
| V70   | دية المرأة على النصف من دية الرجل                                                       |
| ٧٦٧   | دية المعاهد نصفُ دية المسلم                                                             |
| 977   | ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد                                               |
| 979   | ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمُّهِذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمُّهِ                  |
| 90.   | ذُكِرَ الْقُنْفُذُ لرسول الله ﷺ فقال: هو خبيثة من الخبائث                               |
| 710   | ذُكرت أُمُّ إبراهيم عند رسول الله ﷺ                                                     |
| 1.4.  | رأيت رسول الله ﷺ وضع تمرة على كسرة وقال: هذا أدم                                        |
| ۸۱۹   | رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ                                                   |
| ۱۲۳۸  | رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(ح) ٥٣١، ٩٧٨،                               |
|       | زوج رجلاً امرأة ولم يُسَمِّ لها مهراً                                                   |
| 307   | زوج رجلاً لم يقدر على خاتم من حديد                                                      |

| منحة         | الحديث                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۳          | زوجتكها بماً معك من القرآن                                                     |
| <b>77</b> 1  | زوّج أبا طلحة على إسلامه                                                       |
| ۱۱۸٤         | مثل النبي ﷺ عن الشهادة قال: ترى الشمس؟ قال: على مثلها فاشهد أو دَعْ            |
| ٥٥٠          | سئل النبي ﷺ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها آخر                          |
|              | سُئِلَ رسول الله ﷺ عن الثمر المعلّق فقال: من أصاب منه بِفِيْهِ من ذي حاجةٍ غير |
| 9 • 1        | متخذِ خُنِنَةً فلا شيء عليه                                                    |
| ۹۷۸          | سَمُّوْا أَنتَم وكلوا                                                          |
| ۸۶۷          | سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب                                                     |
| ۱۰۳۱         | سيد إدامكم اللحم                                                               |
| 1149         | شاهداك أو يمينه ١١١٧، ١١١٧، ١١١٣، ١١١٧،                                        |
| ٤٠٠          | شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها                                       |
| 171          | صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة                              |
| 977          | ضَحَّى بِكَبْنَشِنِ ذبحهما بيده                                                |
| १९९          | طلاق العبد اثنتان                                                              |
| 0 2 Y        | طلق النبي ﷺ حفصة ثم راجعها                                                     |
| ۹۷۲          | عبدك يقول: أطعمني وإلَّا فبعني، وامرأتك تقول: أطعمني أو طلقني                  |
| 777          | عُذَّبت امرأةٌ في هرة حبستها حتى ماتت                                          |
| V70          | عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها                               |
| <b>£</b>     | علقوا السوط حيث يراه أهل البيت(ح)                                              |
| ۱۳۸          | فأمر رسول الله ﷺ أن يأخذوا له مائة شِمْرَاخٍ فيضربوه بها ضربةً واحدةً(ح)       |
| 991          | فإن أَكَلَ فلا تَأْكُلُ، فإني أخاف أن يكون إنماً أمسك على نفسه                 |
| ۹۸۷          | فَإِنَّ أَخْذَ الكلبِ ذكاة                                                     |
| ٦٤٠          | فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ                                      |
| <b>/ Y Y</b> | فأهله بين خَيْرَتَيْنِ                                                         |
| ۲۱۸          | فأهله بين خَيْرَتَيْنِ                                                         |
| 1.01         | بعث النبي ﷺ عليًّا إلى اليمن، وبعث معاذًا قاضياً                               |

| الصفحة      | الحديث                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>/</b> 71 | فرض رسول الله ﷺ في الدية على أهل الإبل مائةً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة       |
| ٧.,         | فقضى النبي ﷺ أنَّ دية جنينها عَبْدٌ أو وَليدةٌ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها  |
| 790         | فقضى في الجنين بغُرَّةٍ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها                         |
| ۸۳٦         | فقولوا: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم                                      |
| ٨٤٣         | فليجلدها ولا يُثَرِّب                                                         |
| 1.47        | فَلْيُسَوِّ بينهم في النظر والمجلس والإشارة                                   |
| ۸۳۵         | فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه                                       |
| ٧٤٦         | نهى النبي ﷺ أن يُسْتَقَادَ من الجارح حتى يبرأ المجروح                         |
| Y0Y         | فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك                                                    |
| ۸۸۷         | فَهَلًا قبل أن تَأْتِيَنِيْ بِهِ                                              |
| ٧٩          | في أربعين شاةً شاةفي أربعين شاةً شاة                                          |
| ۸۵۲         | في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال:                                       |
| ٧٨٠         | في السن خمس من الإبل                                                          |
| ٧٦٤         | في النفس المؤمنة مائة من الإبل                                                |
| ٨٤٤         | في رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ، وكان ابن أحدهما                              |
| ٤٤٠ ،       | قبض رسول الله ﷺ في بيتي وفي يومي(ح)                                           |
| ٥٨١         | قد أنزل فيك وفي صاحبك، فاذهب فأتِ بها(ح)                                      |
| ۲٠3         | قدم النبي ﷺ من سفر وقد سترت له سهوة بنمط فيه تصاوير                           |
| 777         | قدم وفد عبد القيس على النبي ﷺ وفيهم غلام أمُرد ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي     |
| 7.9         | قرء الأمة حيضتان                                                              |
|             | قَسَمَ النبي ﷺ خيبر على ثمانية عشر سهماً                                      |
| 11.7        | قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم                                            |
| ٧٩٨         | قضى النبي ﷺ في الموضحة بخمس من الإبل                                          |
| 3/7/        | قضى باليمين مع الشاهد                                                         |
| ۱۲۱۰        | قضى رسول الله ﷺ أن لا شهادة لخصم ولا ظَنينِ                                   |
|             | قضى رسول الله علي في جنين امرأة من بني لَحْيَان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة ٢٩٥ |

| مديث الصفحة                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|
| مىي رسول الله ﷺ في بَرْوَعَ بنت واشق امرأة منا٣٧٨                          |
| ي: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بما عند الله                               |
| ي: والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء                                 |
| ل: يا رسول الله! أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر                     |
| ان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله ﷺ فأنفذ الموعد فوفى أحدهما ولم يوفّ    |
| الآخر قضى للذي ونَّى ١١٣١                                                  |
| ان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر أسلمت  |
| يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنيناً والطائف                               |
| ان رسول الله ﷺ يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يديه حتى يلعقها                   |
| ان رسول الله ﷺ يدخل عَلَيَّ في يوم غيري                                    |
| ان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونَشَّأ                                  |
| ان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته، فأعطى النبي ﷺ ابنته      |
| النصف                                                                      |
| ان يحب الفأل المحسن، وينهى عن الطيرة                                       |
| ان يصبح وما عندهم شيءا                                                     |
| انت مَخْزُوْمِيَّةٌ تستعير المتاعَ وتَجْحَدُهُ، فأمر النبي ﷺ بقطع بدها ٨٨٠ |
| ير گبر                                                                     |
| تاب الله القصاص                                                            |
| تب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن                                             |
| ره النبي ﷺ أكل العدّة                                                      |
| سب الحجام خيث                                                              |
| يسر عظم الميت ككسر عظم الحي                                                |
| نفارة النذر إذا لم يسم كفَّارة يميننالله النفر إذا لم يسم كفَّارة يمين     |
| نَتُ النَّبِيُّ ﷺ أَبِا حُذَيْفَةً بْنَ عُنْبَةً عن قتل أبيه               |
| لل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله ٤٧١، ٤٧١                 |
| ئل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَقُ فَمِلْءُ الكَفِّ منه حَرَامُ ٨٧١       |
| ئَلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ خَمْرٍ حَرَمُ                                |

| بفحة    | <u>الم</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 777     | ئنا جلوساً عند رسول الله ﷺ قال: فجاء الحسن، فجعل يتمرغ عليه                         |
| ٥٣٤     | كنت أبرهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم                                                |
| ۸۷۷     | نَشْ نَهَايْتُكُمْ عن الشُّرْبِ                                                     |
| 244     | كنوم النبي ﷺ وميمونة في طول الوسادة، وابن عباس في عرضها لما بات عندها .             |
| 788     | كيف وقد زَعَمتْ أنها قد أرضعتكما                                                    |
| ٧٠٢     | ان النبي ﷺ امتنع عن الصلاة على الشخص الذي قتل نفسه                                  |
|         | لأنه عليه السلام دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام       |
| ٤٠٥     | فقال:                                                                               |
| ۳۱۳     | لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها                                 |
| ٧٣      | لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة                                             |
| 1       | لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون                                     |
| ٨٠٤     | لا تحمل العاقلة عمداً، ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً                           |
| ٥٣٥     | لا تدخل الجنة عجوز                                                                  |
| 1       | لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو                                                    |
| 1 • 2 • |                                                                                     |
| ۸۷۲     | لا تصاحبنا ناقة عليها لعنةٌ                                                         |
| ۱۰۸,    | لا تضيفوا أحد الخصمين إلَّا وخَصْمُه معه٢                                           |
| 111     | لا تَعْجَلُوْا الْأَنْفُسَ أَنْ تُزْهَقَلا تَعْجَلُوْا الْأَنْفُسَ أَنْ تُزْهَقَ    |
| ۸۸۳     | لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِيْنَارِ فَصَاعِداً                         |
|         | لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ في مِا دون ثمن الْمِجَنِّ قبل                           |
| 977     | لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حتى يخرج ثَلَاثُوْنَ كَذَّابًا، كلُّهم يزعم أنَّه رسول الله |
| 173     | لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء                                                  |
|         | لا تنكحُ الأيِّم حتى تُستأمَر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ٢٨١،                       |
|         | لا توضأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض ٦٣٢،                                    |
| ۰٥٠     | لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك                                                    |
| 1.0/    | لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار                                                     |

| الصفحة       | الحديث<br>                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠٦          | لا طاعة لِمُخلُوقٍ في معصية الخَالقِ                                                    |
| 010          | لا طلاق قبل نكاحٍ، ولا عتق قبل ملك                                                      |
| <b>T1</b>    | لا طَلَاقَ ولا عَتَاقً ولا بَيْعَ فيما لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ                           |
| ۲۷3          | لا طلاق ولا عتق في إغلاق                                                                |
| 1171         | لا عذر لمن أقرلا عذر لمن أو السياد الله الله الله الله الله الله الله ال                |
| Ÿ : Y        | لا قطع في ثَمَرٍ ولا كَثَرِلا قطع في ثَمَرٍ ولا كَثَرِ                                  |
| ۱۳۷          | لا قود إلا بالسيف                                                                       |
| 977          | لا نَبِيَّ بَعْلِيْ                                                                     |
|              | لا نذر إلَّا فيما ابتغي به وجه الله                                                     |
|              | لا نذر في غضبٍ وكفَّارَتُه كفارة يَمين                                                  |
|              | لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين                                                      |
|              | لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق                                                   |
| 705          | لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً                                                          |
|              | لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها                       |
| 1.97         | باطل ٢٨٦، ٢٨٦، ٢٨٩، ٢٩٨، ٢٩٨،                                                           |
| <b>Y Y X</b> | لا يباع المدبر ولا يشترى                                                                |
| ١٠٠,،        | لا يتوارث أهل ملتين شتى                                                                 |
| 7 • 9        | لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فبعتقه                                    |
| ، ۱۵۸        | لا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسواطٍ إِلَّا في حَدٍّ من حُدُود الله ٢٧٣، ٤٤٧، ٣٧٣ |
| ۸٠٢          | لا يجني عليك ولا تجني عليه                                                              |
| 781          | لَا يُتَحَرِّمُ مِن الرضاعِ إلا مَا فَتَقَ الأمعاء، وكان قبل الفِطَامِ                  |
| 791          | لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني                                        |
| ، ۲۲۰        | لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاث ٦٢٣                  |
| ۴٧٠          | لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى                                                    |
| ٤٤٧          | لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام                                                |
| <b>۲۳</b> ٤  | لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طب نفس منه                                                  |

| بفحة<br>— | ال <u>ه</u><br>                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 771       | لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن لخاطب                  |
| 97        | لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر                                          |
| ٩٨        | لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته                                  |
| Y70       | لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار                                                 |
| ۲۱۲       | لا يقتل مسلم بكافر                                                               |
| ۷۱٦       | لا يُقْتَلُ والدُّ بولده                                                         |
| ١٠٨٥      |                                                                                  |
| 878       | لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها                                        |
| 377       | لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ                                 |
| 499       | لا بد في النكاح من حضور أربعة: الولي، والزوج، والشاهدان                          |
| ٥٦٧       | سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته في رمضان                                          |
| 335       | فكيف وقد زعمت                                                                    |
| ۸٥٥       | لعلك قَبَّلْتَ أَو غَمَزْتَ أَو نَظَرْتَلعلك قَبَّلْتَ أَو غَمَزْتَ أَو نَظَرْتَ |
| ۸۷۲       | لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها                              |
| ۲۲۲       | لَعَنَ الله المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ                                        |
| ۲۸۰۱      | لعن النبي ﷺ الرَّاشِيَ والْمُرْتَشِيَ                                            |
| 779       | لعن من وَسَمَ أو ضَرَبَ الوجة                                                    |
| ۲۷۰       | لقد عَلِمْتِ أَني رسول الله، وخيرته من خلقه، وموضعي من قومي                      |
| 777       | لما حَكَّم سعداً في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم                                |
| 173       | لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنّبنا الشيطان                     |
| 478       | لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء يده طعاماً كانت له حلالاً                      |
| ۱۲۲۸      | لو سترته بثوبك لكان خيراً لك                                                     |
|           | لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء                                     |
| ۱۲۲۸      | لو يُعطَى النَّاسُ بدعواهم ٨١٢، ١١٦٠،                                            |
| ٤٧٩       | ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر                                       |
| ۸۸۱       | ليس على الخَائِنِ والمُخْتَلِس قطع                                               |

| صفحة        | الحديث العديث                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸۰         | ليس على المنتهب قطع                                                        |
|             | ليس لقاتل شيءليس لقاتل شيء                                                 |
| 791         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      |
| 919         | ما أُبِينَ من حَيِّ فهو مَيْتٌ                                             |
|             | ما أُفلح قومٌ وَلَّوْا أمرهم امرأةً                                        |
|             | ما أنهر الدُّم فَكُلُ، ليسُ السُّنِّ والظفر                                |
|             | ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكُلُ(ح)                                   |
|             | ما أولم رسول الله؟ على امرأة من نسائه ما أولم على زينب                     |
|             | ما بال دعوى الجاهلية                                                       |
|             | ما بين دفتي المصحف كلام الله                                               |
| ٧٠          | ·                                                                          |
| ٥٦٨         | ما حملك على ذلك رحمك الله                                                  |
| <b>۲</b> ٦٨ | ما رأيته من النبي ﷺ ولا رآه مني                                            |
|             | ما عدل والاثْجَر في رَعِيَّتِهِ أبداً                                      |
| ٧٣٤         | ما عفا رجلٌ عن مُظْلَمَةٍ إلا زاده الله تعالى بها عِزّاً                   |
| 1.79        |                                                                            |
|             | ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حُبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى          |
|             | مُرُونُهُ فليجلس، وليستظل، وليتكلم، وليُتِمَّ صومه                         |
| ٤١١         | مُصُّوْا المَاءَ مَصًّا ولا تَعُبُونُهُ عَبَّاً                            |
|             | من أَبَرُ ؟ قال: أُمَّك، وأباك، وأختك، وأخاك                               |
| 918         | مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ على رجلِ واحدٍ                        |
| £17         | من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ                                            |
| 99          | من أسلم على شيء فهو له                                                     |
| ۱٦<br>۲۳۳   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |
| v           | من أُصيبَ بدمِ أو خَبْلِ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث                         |
| 111         | من أعنى عارما أو عاريا أو معالباً في كتابته أطنه ألله يوم لا طل إلا طلمرح) |

| الصفحة<br>—— | الحديث                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717          | من أعتق شقصاً له من مملوك فهو حر من ماله                                                                            |
| ٤٠٩          | من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني                                                                           |
| ٧٠٧          | مَنْ أَمَرَكُم من الوُلاة بمعصية الله فلا تطيعوه                                                                    |
| 917          | مَنِ اطَّلَعَ في بَيتِ قومٍ بغير إذنهم فقد حَلَّ لهم أن يَفْقَوُا عَيْنَهُ                                          |
| ٤٤٤          | من السنة إذا تزوج البُّكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقُسَمَ                                                        |
| ۷۱٤          | من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر                                                                                      |
| 94.          | مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ                                                                                  |
| ۳۱.          | من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج                                                               |
|              | مَنْ حَكَمَ بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون                                                           |
|              | من حلف بالأمانة فليس منا                                                                                            |
| ١٠١٠         | من حلف بالله فقال: إن شاء الله لم يحنث                                                                              |
| 441          | من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك                                                                                    |
| ١٢٣٤         | من حلف على منبري هذا بيمين آثمةٍ فليتبوأ مقعده من النار                                                             |
|              | من حلفٌ على يمين بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال                                                                |
| ۲۲٥          | من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه                                                                      |
|              | مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِر عليه، فإنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبراً فمِينتَتُهُ |
| 914          | جَاهليَّةُ                                                                                                          |
| 417          | مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْراً فقد خَلَعَ رَبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ                                     |
| ۱۰۱٤         | من قال: هو بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال                                                              |
|              | من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس                                      |
|              | لقاتل ميراث ٩٣.                                                                                                     |
|              | مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يُؤدِيَ، وإمَّا                                   |
|              | من كان حالفاً فليحلف بالله العظيم                                                                                   |
|              | من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل                                                        |
| ۳۱٥          | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه رحم أختين                                                              |
|              | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره                                                               |

| صفحة        | لحديث الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٣         | ىن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد عند مائدة يدار عليها الخمر               |
| 970         | سْ كَانْ يَوْمَنْ بَاللهُ وَالْيُومُ الآخرِ فَلْيَكْرُمْ ضَيْفُهُ جَائِزَتُهُ    |
| Y • 9       | ىن ملك ذا رحم محرم فهو حر                                                        |
| 1 • £ 1     | من نذر أن يطيع الله فليطعه                                                       |
| 1.80        | من نذر نذراً لم يُطِقُّهُ فكفارته كفارة يمين                                     |
| <b>YY</b> A | من نكح لاعبًا أو طلق لاعبًا أو أعتق جاز                                          |
| 780         | من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه                                           |
| 1.01        | من ولي من أمور المسلمين شيئًا، فولى رجلاً                                        |
| ٧٢٧         | من يَعْذُرُني من رجل بَلَغَنِيُ أَذَاه في أهلي                                   |
| 977         | نحر رسول الله في حجة الوداع بقرةً واحدةً                                         |
| 977         | نحرنا فرساً على عهد رسول الله ﷺ فأكلنا ونحن بالمدينة                             |
| ۱۰۳۱        | نعم الإدام الخل                                                                  |
| 771         | نَهَى أَنْ يُشَكِّذَ التَّمْرُ والزَّبِيْبُ جميعاً                               |
| 900         | نهى النبي ﷺ عن أكل الْجَلَالَةِ وأَلْبَانِهَا                                    |
| 707         | نهى النبي ﷺ عن شرب لبن الجلالة                                                   |
| 950         | نهى رسول الله ﷺ عن أَكُلِ كُلِّ ذي نَابٍ من السَّبَاع                            |
| 901         | نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب                                            |
| 988 6       | نهى رسول الله ﷺ عن كُلِّ ذي نَابٍ من السِّبَاعِ وكُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطير ٩٤٥. |
| 777         | نهى عن الشُّغار                                                                  |
| 787         | نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يُبَعْن ولا يُؤهِّبْن ولا يُؤرِّثْن            |
| דאא         | نهى عنه في حجة الوداع ـ أي نكاح المتعة ـ                                         |
| 980         | نَهَى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل                         |
| ۱۰۸۷        | هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ                                                     |
| ٢٨٢         | هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت                                              |
| <b>YY</b> 9 | هذه وهذه سواء                                                                    |
| ۸۳۲         | هَلًا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه                                               |

| الصفحة   | الحديث                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 908      | هو الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْنَتُهُ                                 |
| 1.17     | أخبركم بشر الناس؟ قلنا: نعم يا رسول الله! قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي به |
| 1177     | أمر النبي ﷺ زيد بن ثابتٍ فتعلم كتاب اليهود                                 |
| ۸۲۱      | أمر ﷺ برجم ماعزأمر ﷺ                                                       |
| 1170     | وإنَّ شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النَّار                  |
| ٤١٨      | واضربوا عليه بالغربال                                                      |
| 091      | واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع                               |
| ٨٢١      | واغد يا أُنَيْسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها         |
| ٧٩٦      | في الجَائِفَةِ ثلث الدية                                                   |
| ۲۷۲      | في الذكر الدية وفي الأنف إذا أُوْعِبَ جَدْعاً الدية، وفي اللسان الدية      |
| ٧٨٤      | في السَّمع اللَّذِيةفي السَّمع اللَّذِية                                   |
| ۷۸٥      | في العقل الدية ماثة من الإبل(ح)                                            |
| V90      | في الْمَأْمُوْمَة ثلث الدية                                                |
| V90      | في المنقّلة خمس عشرة من الإبل                                              |
| ٧٤٩      | في الموضحة خمس من الإبل                                                    |
| <b>7</b> | في النفس مائة من الإبل                                                     |
| ٧٨       | غضب النبي ﷺ حين رأى مع عمر شيئاً مكتوباً من التوراة                        |
| 1.07     | نهى عن قيل وقال                                                            |
| 1.4      | كان عليه السلام يجلس في المسجد                                             |
| 133      | كان عليه السلام إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه                              |
| 49       | كانت وليمته ﷺ على صفية حيساً                                               |
| 978      | كل ما وقع أشبعك الله وأرواك                                                |
| 400 .    | ولدت من نكاحِ لا سفاحِ                                                     |
| ن ۲۵۲    | ولهن عليكم رزَّقهن وكسُوتهن بالمعروف                                       |
| ۳۹٤ .    | ولي العقد الزوج                                                            |
|          | ومن لم يجد فقد عَصَبي الله ورسوله                                          |

|          | الحديث الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٨      | وهبت سودة يومها لعائشة، فكان رسول الله ﷺ يقسم لعائشة يومها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777      | ويعطى شركاؤهم حصصهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | يا رسول الله! ألَّم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلي، أفأخبرتك أنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 • 1 1  | آتيه العامٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | يا رسول الله! آليت أن أطوف بالبيت حبواً، فقال لها رسول الله ﷺ: طُوْفِيْ على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٠٤٨     | رِجْلَيْكِ سُبْعَيْن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 473      | يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠٩      | يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۰۸۳     | يا كعب، فقلت: لبيك يا رسول الله! فقال: ضع من دينك وأوماً إليه أي الشَّطْرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 707      | يا معشر الشباب! من استطاع منكم البَّاءَةَ فليتزوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۸٥      | يا رسول الله! إن البكر تستحي قال؛ رضاها صماتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1717     | يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲ • ٤    | يجمع خلق أحذكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 747      | يَحْرُمُ مِن الرَّضَاعة ما يَحْرُمُ مِن الوِلَادَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ، ۱۲۳    | يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>7</b> | يسترنى بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۱٤      | يقسم خمسون رجلاً منكم وتستحقون دم صاحبكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ، ۱۱۸    | يقسم خمسون منكم على ٰرجل منهم فيدفع إليكم بِرُمَّتِهِ٨١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1141     | يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۳۳      | والمراد والمالية والمراد والمر |

# رَفْعُ عب (الرَّحِلِي (النَجَّن يَ (سِيكنر) (النِيْرُ) (الِفؤوف/سِس

# فهرس الآثار

| لصفحة      | <u>لأثـــر</u>                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦٧        | دية المشرك ثَمانُمائةِ درهم                                                                         |
| ۸۹۷        | ذا وَجَبَ القطعُ قُطِعَتْ يَدُّه اليَّمْنَى                                                         |
| ٧٧١        | نجب الدية في خَطْلُ أَخْمَاساً                                                                      |
| 7.0        | نعتد أَمَةٌ بِحَيْضَتَيْنِ                                                                          |
| ٧٩٤        | في الهَاشِمَةِ عشرٌ من الإبل                                                                        |
| ٤٩٨        | يملك عَبْدٌ طلقتين                                                                                  |
| ۳۸۰        | وإِنْ طُلِّقَت مَفُوضَة قبل دخول وفرض مهر لم يكن له عليها إِلَّا المُتْعَة                          |
|            | إِنْ قَلَعَ الْأَعُورَ مَا يُمَاثِلُ صَحِيْحَتُهُ من شخص صَحِيْح العينين عَمْداً فعلى الأعور دِيَةٌ |
| <b>791</b> | كَامِلَةٌ ولا قود عليه                                                                              |
| ٤٧٨        | السُّنَّةُ لمن أراد الطلاق أنْ يُطَلِّقَهَا واحدةً                                                  |
| 0 2 0      | تَصِيعٌ رجعة بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ قَبْلَ غُسْلٍ                                    |
| ٧٧٩        | في الظُّفْرِ إن لم يعد أو عاد أسود بعِيْرَانِ                                                       |
| ۸۰۳        | لا تحملُ العاقلةُ عمداً ولا صُلْحاً ولا اعْترافاً                                                   |
| ۲۲         | لا يَوِثُ من الجدات إلا ثلاثٌ                                                                       |
| 4 V E      | مَا عُجِزَ عنه كواقعٍ في بِثْرٍ ومُتَوَخَّشٍ ومُتَرَدٌّ مِنْ عَالٍ يكفي جَرْحُهُ حَيْثُ كان من بدنه |
| 177        | يحرُمُ بِلا حَاجَةٍ تَكُوُّلُهَا أي المعتادة لوفاة مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَت العدة فيهِ                 |
| ۲۱۰        | أبهموا ما أبهم القرآن                                                                               |
| 197        | إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها، فلا بأس بذلك                                              |
| 797        | إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصَّقْرُ فكُلُ                                                     |
| 178        | إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك                                                         |
| 13         | إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر                                                                  |
| 171        | إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب                                                                  |

| لصفحة          | الأســر                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 797            | إذا بلغ النساء نَصَّ الحقائق فالعصبة أولى                                      |
| 777            | إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة                          |
| 114.           | إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضِ للأول حتى تسمع كلام الآخر                        |
| 9.0            | المحاربين إذا قَتَلُوْا وأخذوا المال قُتِلُوْا وصُلِبُوْا                      |
| ۸٥٣            | إذا كان في الحد لَعلُّ وعَسَى فهو مُعَطَّلٌ                                    |
| ۸۲۳            | إذا كانت الأمة مزوجة رفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيد            |
| ٩٨             | إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث منه                              |
| 777            | ألا لا تغالوا في صداق النساء فما أصدق                                          |
| 131            | إن الله تعالى بعث محمداً ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أُنزل           |
| 124            | أن امرأةً قالت لعليِّ: إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينارٍ               |
| <b>٧٦٩</b>     | أن امرأة وطنت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف                             |
| ۲۳۸            | أن تسعة أعشار الرزق في التجارة                                                 |
| 717            | إن جاءها زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذي ساق هو                    |
| 797            | أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فأنفذه، فقضى أبو بكر بثلثي الدية                       |
| <b>\$ Y \$</b> | أن رجلاً على عهد عمر تدلى بحبل يشتار عسلاً فأقبلت امرأته فجلست على الحبل       |
| 799            | أن رجلين شهدا عند عليِّ بن أبي طالب ﷺ على رجلٍ أنه سرق فقطعه، ثم رجعاً         |
|                | أن عمر أُتِي برجل قتل قتيلاً فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي |
| ٧٢٧            | أخت القاتل: قد عفوت عن حقي                                                     |
| 122            | أن عمر أسقط ولد الأبوين                                                        |
| ۳۲٠            | أن عمر سأل الناس كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين                |
|                | إن كان عليها حائظً فهو حِرْزٌ فلا تأكل                                         |
| 473            | أن كعب بن سُوْرٍ كان جالساً عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت                |
| 337            | أن لها الخيار ما لم يمسها                                                      |
| ٧٢٨            | أَنَّ عَليًّا أُتِيَ بالنجاشي قد شرب خَمْراً في رمضان، فجلده ثمانينَ           |
| 808            | أن الخلع طلقة باثنة بكل حال                                                    |
| ۸۹۹            | أن علي كان يَقْطَعُ من شَطْرِ القدم ويترك له عَقِباً يمشي عليها                |

| صفحة          | <u>لأثــــر</u>                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٩           | ني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي                                |
| ۱٤٠           | بن عباس لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات    |
| 1 • 9         | بن مسعود سئل عن بنت وبنت ابن وأخت                                          |
| ۸۷٥           | شربه ما لم يَأْخُذُهُ شَيْطَانُه                                           |
| ٤٧١           | كتموا الصبيان النكاح                                                       |
| ۱۱۷           | لبينة الصادقة أحب إليَّ من اليمين الفاجرة                                  |
| ١١٠           | لجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب                         |
| ۲۷۳           | الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد، إن فلاناً يخطب إليكم                   |
| ۳۹۳           | الذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي الصغيرة                                 |
| ٧٣٢           | الرجم رجمان، فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام                        |
| ۸۳            | السهم في كلام العرب السدس                                                  |
| ۱۷۲           | العمة بمنزلة العم                                                          |
| ۸۷۰۱          | اللهم أرني الحقُّ حقاً ووفقني لاتباعه وأرنمي الباطل باطلاً ووفقني لاجتنابه |
| ۸۸۵           | المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدأ                                    |
| ٤٣٣           | المُحَلِّل والمُحَلِّلَ له ملعونان                                         |
| ۱۱۲۳          | المسلمون عدول                                                              |
| 1 2 2         | المكاتب عبد ما بقي عليه درهم                                               |
| ۲۳            | تصح الوصية بجميع ماله ممن لا وارث له                                       |
| 171           | بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ                              |
| / <b>/</b> \7 | تجب الدية كاملة في منفعة نكاح                                              |
| 170           | يضرب الرجل قائماً                                                          |
| 177           | تضرب المرأة جالسةً                                                         |
| .97           | تُقْطعُ يُمْنَى السَّارِقِ من الكُوعِ                                      |
|               | تلك على ما قضينا وهذه علمَى ما نقضي                                        |
|               | تويته إكذاب نفسه                                                           |
| 11            | توريثهم معه ولا يحجبونهم به (في ميراث الجد مع الأخوة)                      |

| لصفحة        | <u>لائـــر</u>                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 183          | جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته                                            |
| 1.04         | حدّثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله                                     |
|              | عليَّ بن أبي طالبٍ أُتِيَ برجلٍ مَقطوعِ الْيَدِ والرُّجْلِ قد سرق فقال لأصحابه: ما ترون |
| ۸۹۹          | في هذا؟ قالوًا: اقُطَعْهُ ياً أمير الْمؤمنين، قال: أَقْتُلُه إذاً                       |
| ٧٧٢          | قيمة الغرة خمس من الإبل                                                                 |
| ٤٢٠          | ينبغي له إمساكها مع كراهها ربما رزق منها ولداً فجعل الله فيه خيراً كثير                 |
| 177          | رُدُّوا الجهالات إلى السُّنَّةرُدُّوا الجهالات إلى السُّنَّة                            |
| 7.7          | رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهرٍ، فَهَمَّ عمر برجمها                                   |
| ٨٤٧          | سئل عليٌّ عن شراحة وكان رجماها                                                          |
| ۸۹۱          | سَارِقُ أَمُواتِنَا كَسَارِقِ أَحْيَائِنَا                                              |
| ۹۱۷          | صَرَخَ صَارِخٌ لعليٌّ يَوم الجَمَلِ: لا يُقْتَلُ مُدْبِرٌ ولا يُذَفُّفُ على جَرِيحٍ     |
| ۲۲۸          | ضَرْبٌ بين ضَرْبَيْنِ وسَوْظٌ بين سَوْطَيْنِ                                            |
| 971          | طعامهم ذبحائهم _ أي أهل الكتاب                                                          |
| 711          | عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين                                          |
| <b>Y Y Y</b> | علمنا رسول الله ﷺ النشهد في الصلاة، والنشهد في الحاجة                                   |
| ۹۲۸          | عمر أقام الحد على قُدَامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخر                                     |
| 1.78         | عمر استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقاً                                         |
| ۹٦٠          | عمر سئل عن البجبن وقيل له: يعمل فيه أَنْفِحَةُ الميتة فقال: سموا الله                   |
| ۸٥٠          | عمر حدّ الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا لَمَّا تخلف الرابع               |
| ۸0           | عن أبي عبيدة: أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر                                           |
| 3 77         | عن ابن عمر أن رجلاً قال له: تزوجتها أُحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال:               |
| ۳۲٥          | عن عائشة بنت طلحة أنها قالت: إنها تزوجت مصعباً                                          |
| 797          | عن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلتي                           |
| ٤٠٢          | عن عثمان بن عفان أنه أجاب عبد المغيرة وهو صائم                                          |
|              | عن علي: أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء آخر فقالا:                   |
| 131          | هذا هو السارق                                                                           |

| سفحة        | <u>الأســر</u>                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١٩         | عن علي أنه سئل عمَّنْ وجد مع امرأته رجلاً فقتله                                 |
| ۷۰۳         | عن عمر أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً                                    |
|             | عن عمر أنه كان يوماً يتغدى، إذ جاء رجل يعَدُوْ وفي يده سيفٌ مُلَطِّخٌ بالدَّمِ، |
| ٧٢٠         | ووراءه قوم يعدون                                                                |
| ۸۰٥         | عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين                          |
| ۲۲۲         | إذا تابت الزانية وانقضت عدتها حل نكاحها للزاني وغيره                            |
| 149         | إذا مات متوارثان بغرق أو هدم أو طاعون أو غير ذلك                                |
| 711         | إن استثنى الحمل معتق أمّه لم يعتق                                               |
| 1 • 9 7     |                                                                                 |
| ٥١٣         | من قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق لم يقع عليه إن تزوج                             |
| ٧٨٨         | في الشعر الديةفي                                                                |
| <b>v</b> 99 | بِ<br>في الضَّلَع جَمَلٌ، وفي التَّرْقُوَّةِ جَمَلٌ                             |
| ለገገ         | ي                                                                               |
| ۷۱          | پ<br>قال أبو بكر: وصيت بما رضي الله تعالى لنفسه                                 |
| 70 <b>7</b> | قال ابن مسعود: لو لم يبق إلا عشرة أيام                                          |
| 957         | قال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكل الضبع                                    |
| 414         | قتل رجل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر فقال: بينتكم على من قتله          |
| ٧٠٣         | إذا قال شخص: أنا القاتل لا هذا فلا قود على أحدٍ منهما، وعلى مُقِرِّ الدية       |
| { <b>4</b>  | وله: اختاري نفسك فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع                               |
| • • •       | كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئاً فأبت أن تعطيه، حلف أن لا         |
| 000         | يقربها السنة والسنتين                                                           |
| 00.         | كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثاً فنسخ                 |
| 10          | كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول       |
| . 13        | كان أبو موسى يشرب من الطُّلَاء ما ذهب ثُلُثَاهُ، ويَقِى ثُلُثُه                 |
|             | •                                                                               |
|             | كانوا يقضون في المسجد                                                           |
| 171         | كلِمه حق اريد بِها باطِل                                                        |

| الصفحة      | الأنسي                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱۸         | الميت في زحمة، كجمعة وطواف فيفدى من بيت المال                                                                |
| <b>۲۱</b> ۸ | قالت أم سلمة لسفينة: أعتقتك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله                                                    |
| 904         | كُنَّا نُكْرِي أَراضيَ رسول الله ﷺ ونشترط عليهم أن لا يَدْمُلُوْهَا بِعَذِرَةِ النَّاسِ                      |
| 375         | كُنَّا نُنْهَى أَن نحدٌ على ميت فوق ثلاثِ إلَّا زوجِ                                                         |
| ۲۲۲         | في الزانية كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها على ذلك فإن طاوعته فلم تتب                                           |
| 4.8         | لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء                                                                      |
|             | لَا تُؤَمِّنُوهُمْ وَقَد خَوَّنَهُمْ اللهُ، ولا تُقَرِّبُوهُمْ وَقَد أَبْعَدَهُمُ الله، ولا تُعِزُّوهُمْ وقد |
| ۲٠٤         | أَذَلَّهُمُ اللهأَذَلَّهُمُ الله                                                                             |
| 197         | لا ترث مبتوتة                                                                                                |
| 1.01        | لا تسألوا عمًّا لم يكن فإن عمر نهى عن ذلك                                                                    |
| ۸۹٥         | لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حتى يَشْهَدَ على نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ                                           |
| ۸۲۰         | لا حد إلا على من علمه                                                                                        |
| 1.70        | لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجراً                                                             |
| 1.40        | لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضياً حتى تكمل فيه خمس خصال: عفيف، حليم                                             |
| ٤٥٤         | لا ينقص به عدد الطلاق                                                                                        |
| 3711        | لـــت أعرفكما ولا يضركما أني لم أعرفكما                                                                      |
| ٧٨٧         | قضى عمر في الإفضاء بثلث الدية                                                                                |
| 119         | قال ابن عباس: من شاء باهتله أن المسائل لا تعول                                                               |
| ۱۱۳         | لو رأيت حداً على رجل لم آخذه حتى تقوم البينة                                                                 |
| ٥٦٩         | لو ظاهر من نسائه بكلمة، كقوله: أنتن عليَّ كظهر أمي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة .                               |
| 11.7        | لولا أن خصمي يهودي لجلست معه بين يديك                                                                        |
| 771         | ليس في دِيننا مَدٌّ ولا قَيْدٌ ولا تَجْرِيْدٌ                                                                |
|             | ما بال رجال يطؤون ولاثدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف                                                   |
| 11          | ما بين دَفَّتَيْ المصحف كلام الله                                                                            |
|             | ما زالت العرب تأكل الضبغ لا ترى بأكله بأساً                                                                  |
| 904         | ما سكت الله عنه فهو مما عَفًا عنه                                                                            |

| صفحة        | الأثــــر<br>                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01        | ما كانوا يسألون إلَّا عمَّا ينفعهم                                                                   |
| ۸۶۲         | ما رأيت فرج رسول الله ﷺ قط                                                                           |
| 777         | معاوية حَبَسَ هُدْبَةً بن خَشْرَمِ في قصاص حتى بلغ ابنُ القَتِيل                                     |
| ۲۲۰         | ر -<br>مقاطع الحقوق عند الشروطمقاطع الحقوق عند الشروط                                                |
| ٨٤٦         | مَنْ أَتَى البهيمة فلا حدّ عليه                                                                      |
| ۸۳۷         | مَنْ أَخْدَثَ حَدَثًا في الحرم أُقِيْمَ عليه ما أَخْدَثَ من شَيْءٍ                                   |
| 1.07        | من سألك عمًّا لا يعنيه فلا تُفته                                                                     |
| 791         | من سرق من بيت المال فلا قطع، ما من أحد إلَّا وله في هذا المال حق                                     |
| 977         | من ضرب وجه ثور بالسيف فتلك ذكاة                                                                      |
| ٥٤٧         | من مات من حَدٍّ أو قِصَاصِ لَا دِيَةً له، الحَقُّ قَتَلَه                                            |
| ٥٤٨         | مَنْ وَقَعَ على بهيمةٍ فَاقْتُلُوهُ واقتلوا البهيمة                                                  |
| •           | نَزَلَ تحريم الخمر وهي من العِنَبِ والتَّمْرِ والعَسَلِ والبُرِّ والشَّعِيْرِ، والخَمْرُ مَا خَامَرَ |
| ۲۷۸         | الْعَقْلَ ٰ                                                                                          |
| ١٢٢         | لا يحجب أبٌ أمَّهُ أو أمَّ أبيهِ                                                                     |
| 977         | كانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم                                                               |
|             | إن ادعى ورثة كل ميت سبق موت صاحبه ولا بينة أو كان لكل واحد بينة وتعارضتا                             |
| 197         | تحالفا ولم يتوارثا                                                                                   |
|             | إن اصطدما ولو كانا ضريرين، أو كان أحدهما ضريراً فماتا كمتجاذبين على عاقلة                            |
| ٧٥٢         | كل منهما دية الآخر                                                                                   |
| ٤٨٠         | إن طلق ثلاثاً بكلمة حرم ووقعت                                                                        |
| 191         | إن قال لامرأته: أمرك بيدك فكناية ظاهرة تملك بها ثلاثاً وإن نوى أقل                                   |
| <b>7</b> 79 | إن قتل مسلم كافراً ذمياً أو معاهداً عمداً أضعفت ديته                                                 |
| 770         | إِن نَجَّزَ الظهار لأجنبية بأن قال لها: أنت عليّ كظهر أمي صح ظهاراً                                  |
| ١٠٤٧        | إن نذر طوافاً أو سعياً على أربع فعليه طوافان أو سعيان                                                |
| ۸٥          | أوصى إلى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود                                                 |
|             | الْجِعَلُ لمن ادَّعَى حَقّاً غائباً أمداً ينتهي إليه فإن أحضر بينته أخذت له حقه وإلا                 |
| 7711        | استحللت القضية                                                                                       |

| الصفحة<br> | الائـــــر                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٦        | الكلالةُ: الورثة غير الأبوين والولدين                                              |
| ۱۰۷۳       | تحاكم عمر وأُبَيُّ إلى زيدٍ، وعثمان وطلحة إلى                                      |
|            | في الرجعية تعود عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا ولو كان عودها بعد وطء زوج آخر غير |
| ٥٤٦        | المطلق                                                                             |
| ۳٤٧        | ثبوت الخيار لأحد الزوجين إذا وجد بالآخر عيباً                                      |
| ۳٥٠        | ثبوت الخيار لامرأة العنين بعد تأجيله سنة                                           |
| ٥٣٣        | جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثاً أيحلها له رجل؟ قال:            |
| ٩٧         | وَرَّثُوا الْمُسْلَم من الكافر، ولم يورثوا الكافر من المسلم                        |
| ٤٠٤        | روى نافع قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمرو فسمع زمارة فوضع أصبعيه في أذنيه         |
| ٧.         | عن أنسٍ كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم                        |
| ٧٠٤        | عن ابن عباس أنه قتل جماعة قتلوا واحداً                                             |
|            | عن ابن عباس رجل قتل في الشهر الحرام وفي البلد الحرام ديته اثنا عشر ألف             |
| V79        | درهم                                                                               |
| 777        | عن عثمان: أنه أتي بغلام قد سرق فقال                                                |
| ۷۱٤        | عن علي قال: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر                                         |
| ٧٠٣        | عن عليُّ أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلاً                                                 |
| ٦٨٧        | عن عمارة الجرمي: خيرني علي بين أمي وأبي وكنت ابن سبع أو ثمان                       |
| ۷۸۲        | عن عمر أنه خيّر غلامًا بين أبيه وأمه                                               |
| ۷۸۰        | في سِنَّ أو نَابٍ أو ضِرْسٍ خمس من الإبل                                           |
| 707        | قال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثر نساءً                      |
| ۷۳۸        | قال ابن عمر: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته                                     |
| ٤٠٧        | قال ابن مسعود في الوليمة: إذا دعيت فقد أذن لك                                      |
| ٤٥٨        | قالت الرُّبيُّع بنتُ مُعَرِّذ: اختلعت من زوجي بما دون عقاص                         |
| ۱۰٦        | قيل في الكلالة: الميت الذي لا ولد له ولا والد                                      |
| 000        | كان أُبَيِّ بن كعب وابن عباس يقرآن (يقسمون) مكان (يؤلون)                           |
| 1.77       | كتب عمر إلى أهل الكوفة: أما بعد فإني قد بعثت عماراً أميراً                         |

| لصفحة      | الأثـــر<br>                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨٤        | عمر قضی فی رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره                                              |
| 11.        | في المطلقة لا تحل لغير مطلقها إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة حتى تغتسل                   |
| 273        | لا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده في الطلاق بالثلاث                                    |
| ۸۹۳        | لا قطع بسرقةِ زَوْجِ أو زوجةٍ من مال الآخر                                            |
| 919        | لا يضمن بغاة ما أُتلفوه حال حرب على أهل عدل                                           |
| V17        | لا يقتل مسلم ولو ارتدُّ بعد القتل بكافر كتابي أو غيره ذمي أو معاهد                    |
| 779        | ولد المدبرة بمنزلتها                                                                  |
| <b>???</b> | ولدها بمنزلتها                                                                        |
| YYY        | مع بياض بالعينين أو بأحدهما ينقص البصر تنقص الدية بقدره، وكالأذنين                    |
| ۷٥٨        | من أفرَع أو ضَرَبَ شخصاً ولو صغيراً فأحدث بغائط أو بول                                |
| 944        | من ذكر عند الذبح مع اسم الله غيره حرم عليه لأنه شركٌ ولم تحل الذبيحةُ                 |
| YFA        | من وَطِئَ أَمَةً امرأته حُدٌّ ما لم تكن أَحَلَّتُهَا له فيُجْلَدُ مانة إن علم التحريم |
| 1          | الكفار وهم ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها                                            |
| 1.04       | ولَى عُمر شُرَيحاً قضاء الكوفة                                                        |
| 91         | يتوارث الزوجان في عدة الطلاق الرجعي                                                   |
| 90         | يرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر                                                   |
| 889        | يقع بكناية ظاهرة ثلاث طلقات وإن نوى واحدة                                             |
| ۲۸٦        | يقرر المهر المسمى كله خلوة زوج بها وإن لم يطأها                                       |

رَفْعُ

حبر (ارَّحِنُ الْفِخْرَيُّ (أُسِلَتُمُ الْفِرْدُ وَكُرِيْ

#### فهرس القوافي

ألا ذَعَمَتْ بَسْبَاسَهُ الْفَومِ أَنَّنِي السَيْوَمَ يَسْبَلُوْ بَسَعْتُ الْفَومِ أَنَّنِي السَيْوَمَ يَسْبُلُوْ بَسَعْتُ الْأَقِطْ السَّمْنُ معا ثُمَّ الأقِطْ صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نِسْحَلَةٌ وفَرِيْتَ ضَةٌ فَالسَيت لا أُرثي ليها من كلالية فَانْتِ السَطَّلاقُ وأنتِ السَطَّلاقُ لا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لا سَرَاةً لهم

نحنُ في المَشْتَاةِ نَدْعُوْ الجَفَلَى

وَلَا تَسْأُما أَنْ تَبْكِيا كُلَّ لَيْلَةٍ

كَبِرْتُ وأَنْ لَا يُحْسِنُ السِّرَ أَمْنَالِيَ ١٠٢٧ وَمُسَا بُسِدَا مِسِنْسَهُ فَسِلًا أُحِسلُسه ٢٨٢ وَمُسَا بُسِدَا مِسِنْسِهُ فَسِلًا أُحِسلُسه ٢٨٢ السحيْسِسُ إلَّا أَنَّهُ لَسَمْ يَسْخَشَالِط ٢٩٩ حَبَياءٌ وأَجْرِ ثُسمَّ عَسَفْرٌ عَسلَانِسَ ٢٥٩ ولا مستحفاً حتى تلاقي محمداً ١٠٠٧ وأنستِ السطّلاقُ ثبلاثاً تَسمَامُناً ١٩٩ ولا سَرَاةً إِذَا جُهَالُهُم سَادُوا ٢٧٧ لا تَسرَى الآوبَ فيسنا يَسْنَدَ قِسرُ ٢٩٨ لا تَسرَى الآوبَ فيسنا يَسْنَدَ قِسرُ ٢٠٨ وَيَوْمِ على حُرِّ كَرِيمِ الشَّمَائِيلِ

# رَفْعُ معِس (لرَّحِنِ) (النَجْسُ يُ (أُسِلِيَمَ) (الِنْهِرُ) (الِنْهِرُ)

# فهرس الأعلام

| 77.          | إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير الحربي                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 371          | إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي                          |
| <b>77</b>    | إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني                              |
| 13.1         | أبو إسرائيل الأنصاري                                             |
| ۸۳۰          | أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري                                |
| ۸۸۰۱         | أبو الأسود المالكي                                               |
| 11           | سالم بن سالم بن أحمد بن سالم بن عبد الملك المقدسي                |
| ٥٢٨          | هانئ بن نيار بن عمرو البلوي                                      |
| ٤٠٥          | أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال            |
| ٤١٥          | أبو بكر بن أبي المجد بن ماجد بن أبي المجد بن بدر السعدي          |
| 411          | أبو حذيفة ۚ بن عُتُبَةَ بن ربيعةأبو حذيفة ۚ بن عُتُبَةَ بن ربيعة |
| ١٠٨٧         | أبو حميد الساعدي                                                 |
| ለ <b>ሳ</b> ሳ | كيسان المقبري المدني                                             |
| 190          | أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي                             |
| ٧٣٣          | أبو شريح الخزاعي                                                 |
| ۱۸٤          | أبو صالح باذام                                                   |
| 901          | عصمة بن أبي عصمة، العكبري                                        |
| 378          | أبو طيبة: الحَجَّامُ                                             |
| 17.0         | عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري                                     |
| V79          | يسار الثقفي المكي                                                |
| 1.98         | أحمد بن زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي     |
| ٨٨           | أحمد بن محمد بن عماد الدين                                       |
| *11/         | أحمد بن نصب الله بن أحمد بن محمد بن أن الفت                      |

| ٤٣٠   | سحاق بن منصور الكوسج                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 701   | سماعيل بن حماد الجوهري التركي                                                           |
| 202   | مامة بنت ربيعة بن الحارث                                                                |
| 797   | مُّ حَكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد                                                      |
| ٨٢١   | نيس بن الضحاك الأسلمي                                                                   |
| 19.   | ياس بن عبد المزني                                                                       |
| ٤٦٩   | محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الأنباري                                              |
| ۱۸٤   | محمد بن عبد الله بن الحسن البصري ابن اللَّبَّان                                         |
| ۱۸٥   | احمد بن حمدان بن محمود بن شبیب بن حمدان                                                 |
| 317   | احمد بن محمد بن هانئ الأثرم                                                             |
| ۳۸٦   | الأحنف بن قيس بن معاوية                                                                 |
| 17    | ميمون بن قيس بن جندل الأعشى                                                             |
| ٤٠٠   | البراء بن عازب بن الحارث بن عدي                                                         |
| 7 • 9 | الحسن بن أبي الحسن، يسار البصري                                                         |
| 791   | الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء                                                     |
| ۱۰۳۷  | الحسن بن حامد بن علي بن مروان، البغدادي                                                 |
| ٥٢٦   | الخُرقي عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد                                               |
| ۲۳٦   | الربيع بن سَبْرَةالله المسترية الربيع بن سَبْرَة الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 801   | الربيع بنت معوذ الأنصارية                                                               |
| 171   | محمد بن مسلم بن عُبَيد الله الزهري                                                      |
| ۷٦٣   | السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة                                                         |
| 114   | عامر بن شراحيل الشعبي                                                                   |
| 9 8   | عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر المقدسي                                                    |
| ٣٦.   | القاسم بن سلّام بن عبد الله                                                             |
| 799   | القاسم بن عبد الرحمن الشامي                                                             |
| ۸۹٤   | القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي                                        |
| ???   | شريح بن الحارث بن قيس الكندى                                                            |

| 34/         | ىحمد بن السائب بن بشر الكلبي                             |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 177         | عبد الله بن هارون الرشيد المأمون                         |
| 012         | لمسور بن ابن نوفل القرشي                                 |
| ۸٦٧         | نيس بن عمرو بن مالك بن معاوية النجاشي                    |
| ۸۲۸         | النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة                          |
| ۲٠١         | هند بنت الوليد بن عتبة                                   |
| 1147        |                                                          |
| ۳۷۸         | بروع بنت واشق الرواسِيَّة الكلابية                       |
| ٨٥٥         | بريدة بن الحُصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي           |
| 137         | بريرة مولاة عائشةببريرة مولاة عائشة                      |
| 118.        | بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الرّيان                      |
| 777         | بهز بن حکیم بن معاویة                                    |
| 190         | تُمَاضِر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية             |
| 1197        | تميم بن أوس بن خارجة بن عدي بن عبد الداري                |
| ٤٥١         | جميلة بنت عبد الله بن أبتي بن سلول                       |
| 777         | جُنْدَبُ بن جُنادة بن سكن الغفاري                        |
| ٩٣٣         | جندب بن عبد الله بن سفيان البَجَلِيّ                     |
| ۸٦٧         | حبيب بن سالم الأنصاري                                    |
| 1717        | حُذَيْقَةُ بن حِسْل بن جابر بن عمرِو العبسي اليماني      |
| 771         | حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي                            |
| £ £ A       | حصين بن محصن بن النعمان الأنصاري                         |
| ٣٠٢         | حفصة بنت عمرو بن أبي عقرب                                |
| 378         | حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد                             |
| 210         | حماد بن أسامة بن زيد بن سليمان القرشي                    |
|             |                                                          |
| V7V<br>W. U | حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البُستي، الخطابي        |
| ۳۰۲         | حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي |
| 495         | حُوِّيَّصَةُ بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدى الأنصاري     |

| ۰۲۰          | خولة بنت مالك                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 9.4          | افع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري                    |
| <b>٧</b> ٦٦  | ييعة بن أبي عبد الرحمن، القرشي، التَّيمي                       |
| <b>7</b> 7 £ | يفاعة بن رفاعة الفرظي                                          |
| 1 * * 8      | رُكَانَهُ بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي |
| ٣٦٣          | رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، أم حبيبة، القرشية       |
| 175          | رُوَيْفِعُ بن ثابت بن السَّكن بن عدي بن حارثة                  |
| <b>"</b> ለገ  | زرارة بن أوفى العامري الحرشي البصري                            |
| 717          | زنباع بن رَوْح بن سلامة بن حداد                                |
| ۱۱۸۳         | زياد ابن أبيه                                                  |
| ۱۳۷          | زياد بن أبي مريم الجزري                                        |
| ، ۲۰۸        | زيد بن أسلم القرشي                                             |
| ۲۱3          | زيد بن خالد الجهني                                             |
| ለፖን          | زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري                          |
| ٧٢٧          | زيد بن وهب الجهني                                              |
| ۲۰۱          | سالم بن معقل                                                   |
| 1780         | سعيد نب مسعدة المجاشعي، البلخي البصري، الأخفش                  |
| 777          | سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري                                  |
| ۱۲۳          | سفيان بن عيينة بن أبي عمران بن ميمون الهلالي                   |
| 414          | سفينة أبو عبد الرحمن، مولى رسول الله ﷺ                         |
| 1727         | سلمان الفارسي                                                  |
| 7 • 9        | سمرة بن جندب بن هلال                                           |
| ٧٢٤          | شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر الخزرجي                          |
| 121          | شراحة الهمدانيةشراحة الهمدانية                                 |
| ۳۳۳          | شُرَحْيِيل بن حَسَنَةشُرَحْيِيل بن حَسَنَة                     |
| 1.0          | علي بن الحسين بن علي شرف الدين                                 |
| 700          | صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل                                   |

| ٦٦٠   | صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي             |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ፖሊሊ   | صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي                           |
| T { 0 | مهفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية                          |
| ٧٢٢   | طارق بن عبد الله المحاربي                                    |
| ١٢٣٢  | طرف بن مازن الكنانيطرف بن مازن الكناني                       |
| 17.9  | طلحة بن عبد الله بن عوف القرشي                               |
| ۲۰۲   | ظالم بن عمرو بن سفيان الدَّيليظالم بن عمرو بن سفيان الدَّيلي |
| ۳۲٥   | عائشة بنت طلحة بن عبيد الله القرشية التيمية                  |
| ۸۱٥   | عامر بن عبد الله الأحولعامر بن عبد الله الأحول               |
| 470   | عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي                          |
| ۲۷۳   | عباد بن شيبان الأنصاري                                       |
| 777   | عبد الرحمن بن أبي ليلي                                       |
| ٤٢٧   | عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز بن نصر بن عبيد الغَسّانيّ   |
| ٤١٩   | عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي                             |
| 974   | عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العُبْشَمِيّ           |
| 3 P 7 | عبدُ الرحمن بن سهل بن زيد بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري     |
| 1.90  | عبد الرحمن بن عمر بن نصير بن صالح الكناني، البلقيني          |
| ۷۲٦   | عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري                   |
| ٦٠٤   | عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية، الحراني       |
| ٤١٣   | عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي الجيلي               |
| ۱۰۸۳  | عبد الله بن أبي حَذْرَدٍ صلامة بن عمير بن أبي سلامة الأسلمي  |
| 90    | عبد الله بن أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني                    |
| ٤٤٤   | عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي                               |
| 305   | عبد الله بن مسلم بن قتيبة، الدينوري                          |
| 1781  | عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران، الجزري            |
| ۲۰۲   | عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص                     |
|       |                                                              |

عبد الرحمن بن الزَّبِير بن زيد بن أمية بن مالك بن أوس .....

| 120         | عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| £٣£         | عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبريّ            |
| 097         | عتبة بن أبي وقاص بن أهيب بن زهرة القرشي                  |
| 1 . 0 £     | عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي              |
| 944         | عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج                 |
| 190         | عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي                 |
| <b>771</b>  | عطاء بن أبي رباح القرشي                                  |
| 788         | عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل القرشي                    |
| <b>77</b> 7 | عكرمة البربري، القرشي، المدني                            |
| ۲۱۳         | علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي                     |
| 171         | عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري                       |
| 191         | عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال القرشي              |
| ۱۰۸۱        | عُمر بن شُبَّةَ بن عُبيدة بن زيد بن رائطة النَّميري      |
| / £ A       | عمرو بن حزم بن زید بن لوذان                              |
| 1           | عمرو بن خارجة ابن المنتفق الأشعري                        |
| 7           | عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي |
|             | عمرو بن مُرَّةً بن عيسى بن مالك بن المُحَرَّث الجهني     |
| 117         | عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك العنْسِيّ                  |
| 1 1 2       | عمير مولى عبد الله بن مسعود                              |
| ۸۱          | عويمر بن أبي أبيض العجلاني، الأنصاري                     |
| 1 2 2       | غُنِيَّةُ بنت أبي إهاب، أمُّ يحيى زوجة عقبة بن الحارث    |
| 11          | غيلان بن سلمة بن مُعَتِّب بن مالك بن كعب الثقفي          |
| ۸.          | فاطمة بنت أبي الأسد، بن عبد الأسد المخزوميَّة            |
| ۳۳          | فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية                    |
| 177         | فُريعَةُ بنت مالك بن سنان الخُدْريَّة الأنصاريَّة        |
| 4 8         | قبيصة بن ذؤيب بن حَلْحَلَةً بن عمرو بن كليب، الخُزاعي    |
| ۹۲,         | قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي            |

| 1.54        | كبشة بنت معدي كرب الكنديَّة                         |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 473         | كعب بن سور بن بكر بن عبد الأزدي                     |
| ٤٠٩         | كعب بن مالك بن عمرو الأنصاري الخزرجي                |
| 98.         | لبيد بن الأعصم                                      |
| 720         | ماريّة القبطيّةماريّة القبطيّة                      |
| ٨٢١         | مأعز بن مالك الأسلميماعز بن مالك الأسلمي            |
| 1198        | مجالد بن سعيد بن عُمير بن بِسْطَام، الهَمْدَاني     |
| 1110        | مُحَارِبُ بن دِثَارٍمُحَارِبُ بن دِثَارٍ            |
| 1717        | محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني            |
| ΛY          | محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الهروي، اللغوي       |
| ۲۲.         | محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري البصري               |
|             | محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي         |
| 7.5         | محمد بن عبد الله بن الحسن                           |
| 9.4 •       | محمد بن عبد الله بن مالك، الطائي                    |
| 7.5         | محمد بن عجلان القرشي                                |
| ٤٨١         | محمود بن لبید بن رافع بن امرئ القیس                 |
| 441         | يحيى بن شرف النووي                                  |
| 191         | مُحَيِّضَةُ بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري |
| 441         | مرثد بن أبي مرثد                                    |
| 914         | مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية                 |
| 750         | مصعب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي              |
| ٤٠٨         | معاذ بن أنس الجهني الأنصاري                         |
| ۳۷۷         | معقل بن سنان                                        |
| YAY         | مِعقل بن يسار بن عبد الله المزني                    |
| ٤١٥         | معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي                     |
| <b>Y9</b> A | مكحول الشامي، الدمشقي                               |
| 101         | منصور بن يونس بن صلاح بن حسن                        |

| ۱۲۳        | منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 98         | عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة                               |
| 3 77       | نافع العدوي                                                     |
| 919        | نَجْدَة بن عامر الحروري                                         |
| 375        | نْسَيْبَة بنت كعب الأنصاريَّة                                   |
| ۸۷۶        | نضلة بن عبيد الأسلمي                                            |
| 777        | نعيم بن عبد الله بن أسيد النّحام القرشي                         |
| 1 + 7 7    | نعيم بن مسعود الأشجعي                                           |
| ۳۱۸        | نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر الكناني الديلي                    |
| ۲۰۲        | هالة بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشية                      |
| ۲۲۷        | هُدْبَةُ بن خشرم بن كرزهُدْبةُ بن خشرم بن كرز                   |
| 777        | هرم بن نسيب السلميهرم بن نسيب السلمي                            |
| ۸۲۲۲       | هزّال بن يزيد بن ذئاب بن كليب بن عامر بن جُذيمة بن مازن الأسلمي |
| 1717       | هلال بن أمية بن عامر بن قيسهلال بن أمية بن عامر بن قيس          |
| 77.        | هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية                                   |
| 111        | عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي                                |
| 1177       | نصر بن عمران بن عصام الضبعي                                     |
| 111        | يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري                               |
| ۸۳         | إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني                    |
| 777        | عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن الجوزي                     |
| ۳۹۳        | عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن رجب البغدادي                     |
| 177        | الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني                              |
| ۸.         | مسعود بن أحمد بن مسعود، الحارثي، البغدادي                       |
| <b>አ</b> ኖ | إبراهيم بن محمد بن السري، الزجاج، البغدادي                      |
| *• {       | محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي                                |
| /۸         | محمد بن الحسين بن محمد بن خلف القاضي                            |
| 179        | المقدام بن معدي كرب                                             |
|            |                                                                 |

| ٨٢٣   | أبو بكر أحمد بن الحسن النجاد                          |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ۱۰۷   | جُبَيْرُ بْنُ مُطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي |
| ٤ • ٥ | حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال                         |
| 977   | راشد بن سعد المَقْرَاثِيّ، الحِمصي                    |
| ٧١    | سعيد بن منصور بن شعبة                                 |
| ۷۲٥   | سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة الخزرجي                 |
| 710   | عبيد الله بن أبي جعفر المصري                          |
| 119   | عديّ بن بدَّاء                                        |
| ٦٨٧   | عمارة بن ربية                                         |
| 117   | محمد بن الحسن بن فرقد                                 |
| 9371  | مسيلمة بن حبيب، الحنفي                                |
| ۱٦٣   | يحيى بن أكثم بن محمد بن قَطَن                         |
| ۲۸۷   | يحيى بن معين بن عون بن زياد الغطفاني                  |
| 1.7.  | يوسف بن عبد الله بن سلام                              |
| ۲٤١   | يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد التي النمري           |

رَفْعُ معبر (لرَّحِمُ الْلِخَنَّ يَ (أَسِكْسَ (لَئِمَ ُ (لِفِرُوکِ

#### فهرس الطوائف والفرق والمذاهب

| 977 | لَجُهُمِيَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 971 | لْخُوَالِجِلْ ٩١٥، ٩١٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 440 | لدّروز ُللّـروز ُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩٢٢ | لشَّيْعَةلشَّيْعَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 971 | لقَدَرِيَّةِلقَدَرِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 977 | لْمَرْجِئَةلمُرْجِئة أَمْرُجِئة على المُعْرِجِينَة على المُعْرِجِينَة على المُعْرِجِينَة على المُعْرِجِينَة المُعْرِجِينَة على المُعْرِجِينَ على المُعْرِجِينَة على المُعْرِجِينَ على المُعْرِعِينَ ع |

رَفْعُ حِس لاَرَّجِي لَالْنَجَنَّ يُ لأَسِلَسَ لانَهِمُ لاِلِفِودَ کَرِسَ

### فهرس القبائل

| ۸۱۱  |   | <br>• |   | <br>. • |   |     | <br>• | • |   | • |   | <br>  |   | • | • |    |   |   |   | • | •     |   |   | ٠. | • | • |    | • | • |   |    |   | •  |   | • |     | سار | نم | 14  |
|------|---|-------|---|---------|---|-----|-------|---|---|---|---|-------|---|---|---|----|---|---|---|---|-------|---|---|----|---|---|----|---|---|---|----|---|----|---|---|-----|-----|----|-----|
| 441  | - | <br>• |   |         |   | •   |       | • |   |   |   |       |   | - |   |    |   |   |   | • | <br>• | - | - |    |   |   |    | • |   |   | ٠. |   |    |   |   | ب   | خد  | تُ | بني |
| 1197 | • | <br>• |   | <br>    |   |     |       | • |   |   |   | <br>  | • |   | • |    | • |   |   |   | <br>• |   |   | ٠. |   | • | ٠. |   |   | • |    |   |    |   |   | ۴   | *   |    | بني |
| 7.5  |   |       |   |         |   |     |       |   |   |   |   |       |   |   |   |    |   |   |   |   |       |   |   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |    |   |   |     |     |    |     |
| ۷۱۴  | • |       |   | <br>•   |   |     |       | • | • |   |   |       |   |   |   | ٠. | • | - |   | • |       |   | - |    |   |   | ٠. |   | • |   |    | • |    |   |   | بان | بح  | J  | بني |
| ۲۰۳  | • |       |   |         |   | ٠   |       |   |   |   | • |       |   | • |   |    |   |   |   | • |       |   |   |    |   |   |    | • |   |   |    |   | اء | • |   | 1   | sĹ  | م  | بني |
| 090  |   |       |   |         |   |     |       |   |   |   |   |       |   |   |   |    |   |   |   |   |       |   |   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |    |   |   |     |     |    |     |
|      |   |       |   | <br>•   | - | •   |       |   | • |   | • | <br>• |   |   |   |    |   |   |   |   |       | • |   |    |   |   |    |   |   | • | ٠. | • | •  |   |   |     | ,   | ٠. | تم  |
| 410  |   | <br>• | • |         |   |     |       |   |   | - |   |       | • |   |   |    |   |   |   |   |       |   |   |    |   |   |    |   |   |   | ٠. | • |    |   | • | • • |     | رة | فزا |
| ۸۸۸  |   |       |   |         |   | • • |       |   |   |   | • | <br>• | • |   |   |    |   |   | • |   |       | • |   |    |   |   |    |   |   |   | ٠. | • |    |   | • |     |     | نة | مزي |
| 4    |   |       |   |         |   |     |       |   |   |   |   |       |   |   |   |    |   |   |   |   |       |   |   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |    |   |   |     |     | ι, | ها  |

رَفْعُ معبر (*الرَّجِئ*) (النَّجَرَّرِيُ (أَسِلَنَرُ) (لِنَهِرُ (الِنِوْد*وكري*س

### فهرس البلدان والأماكن

| 175   | أوطاسأوطاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140   | أوطاسالبصرةالبصرةالبصرةالبصرة البصرة المسابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 910   | الْجَمَلِا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ستخير | الحبشةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۸۱   | الحجازالحجاز الحجاز المعادي المع |
| 1.04  | الشاما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٣٧   | الصين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۱٥   | الطائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸٥    | الفراتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.07  | الكوفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111   | المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 318   | النَّهْرَوَانِا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.7.7 | بئر أبي عِنَبَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | حنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۹.۹   | ئىر<br>خىبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171   | ذي الحليفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٧٠   | سَلْع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۰۳   | صنعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 771   | مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٦    | هَجَرهُ جَر المُعْدِدِ المُعْدِي المُعْدِدِ المُ  |
| 477   | الأحساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

رَفَّحُ معِس (لرَّحِي) (الغَجَّس يُ (سِلنر) (لِنرِّر) (الِفرد کسرے

## فهرس الكتب والرسائل الواردة في الكتاب

| 1.02    | اعلام الموقعينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 • 7 9 | الإفصاحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 8     | الإقناعالإقناع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 107     | الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٤٠     | الاختياراتالاختيارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٧٥     | الانتصارالانتصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٨،     | الترغيبالترغيب المستمارين ا |
| ۱۱۸۰    | الجامع في الفقهالبعامع في الفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٧٦     | الحاوي الصغيرالمعاري الصغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100     | الشرح الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1114    | الطرق الحكمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EYY (   | الغنية لطالبي طريق الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 197     | الفائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 197     | الفروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | الفنونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۴۹      | القاموس المحيطالمحيط المحيط الم |
| 97      | المبدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111     | المُذْهَبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١.      | المستوعِب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . ٤     | المغني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97      | المقنعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٠      | المنتخبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳.      | الموطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| (الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عبر المختصبرات | قي شبرح أخد | العنخبات | الغوائــد |
|------------------------------------------|----------------|-------------|----------|-----------|
|------------------------------------------|----------------|-------------|----------|-----------|

| الناسخ والمنسوخ ١٩٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النُّكت والفوائد السنيةالنُّكت والفوائد السنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الواضحالله المستعدد المس |
| الوجيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تجريد العناية ٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تصحيح الفروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حاشية التنقيح٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رسالة «الشُبَّاك» في الفرائض ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| زاد المسافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سنن سعید بن منصور۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شرح الإقناع ٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شرح المحرر المحرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شرح منتهى الإرادات ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صحیح این حبان۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| غاية المنتهىغاية المنتهى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كتاب المحرّر ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مراحل السائرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| منتهى الغاية ٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

رَفْعُ عِس (الرَّحِلِي (الهُجَنَّ يَ (أَسِلَتَمَ (النَّمِرُ) (الِنْهِ وَكُرِسَ

## فهرس الكلمات الغريبة

|      |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       | •      |                   |
|------|------|--------------|------|------|---------|--------|-------|-------|--------|------|------|-------|--------|-------------------|
|      |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       |        |                   |
| 1177 | <br> | <br>         | <br> | <br> | <br>, . | <br>   | • • • |       | <br>٠. | <br> | <br> |       |        | لآجُرُّ           |
| ۸۱   |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       |        |                   |
| ۱۲۱۸ | <br> | <br>         | <br> | <br> | <br>    | <br>   |       | . , . | <br>   | <br> | <br> | · • • |        | <b>س</b> ٔ كُفَّة |
| 1.07 | <br> | <br>         | <br> | <br> | <br>    | <br>   |       |       | <br>   | <br> | <br> |       |        | قليمُ             |
| 797  | <br> | <br>         | <br> | <br> | <br>    | <br>   |       |       | <br>   | <br> | <br> |       | ح      | ٔوضا۔             |
| ۱۷۸  | <br> | <br><b>.</b> | <br> | <br> | <br>    | <br>٠. |       |       | <br>   | <br> | <br> | ٠.    | ر<br>ج | ختِلا             |
| ۸۸۱  | <br> | <br>         | <br> | <br> | <br>    | <br>   |       |       | <br>   | <br> | <br> |       | -<br>س | ختلار             |
| 777  |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       |        |                   |
| ۲۰٤  |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       | •      | e -               |
| ۸۲۰۱ |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       |        |                   |
|      |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       |        | _                 |
|      |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       |        |                   |
|      |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       |        |                   |
|      |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       |        |                   |
| 1177 |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       |        |                   |
|      |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       |        | -                 |
|      |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       |        |                   |
| 909  |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       |        |                   |
| 1708 |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       |        |                   |
| ۸۸۸  |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       |        | -                 |
|      |      |              |      |      |         |        |       |       |        |      |      |       |        | •                 |

|     |     |    |              |    |     |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    | ٠. |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    | •  | _               | •              |
|-----|-----|----|--------------|----|-----|--------------|----|------------|--------------|-----|----|------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|-----------------|----------------|
| ٣   | ٥٩  |    |              |    |     |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    | إهٔ             |                |
| ٨   | •   |    |              |    |     |              | ٠. |            | ٠.           |     |    | ٠.         | • . |    |    | ٠. | •  | ٠. |    |    |   |    | •  |    |    | ٠. | •  |    | ٠. |    |    | ٠.         | ٠. | •• |    | جر              | ح              |
| ٨   | ٩٠  |    |              |    |     |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    | ظائر            |                |
| ٨   | ۹۲  |    |              |    |     |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    | بِيَةُ          |                |
| ٨   | ۹.  |    |              |    |     |              | ٠. |            |              |     |    | . <b>.</b> |     |    |    |    | ٠. |    | ٠. |    |   |    |    |    |    | ٠. |    |    | ٠. |    | ٠. |            |    | ٠. |    | نُ              | نَحا           |
| ۹.  | ٠١  |    |              |    | • • |              |    |            |              | - • |    |            |     |    | ٠. |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    | ٠.         | ٠. |    |    | بنة             | بُد            |
| ١.  | ٠٣٢ |    | <del>.</del> |    |     |              |    |            | . <b>.</b> . |     |    |            |     |    |    |    |    | •  |    | ٠. |   | ٠. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    | ٠. | Ĺ  | پيصر            | خَد            |
| ٣   | ۲,  |    |              |    |     |              |    |            |              | ٠.  |    |            | ٠.  |    |    |    |    | •  | ٠. |    |   |    | ٠. |    | •  |    |    |    |    |    | •  |            |    |    |    | رسو             | بر             |
| 90  | ١ ( |    | ٠.           |    |     |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    |    |    | • |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | . <b>.</b> |    |    | رُ | طّاف            | <u>,</u><br>خو |
| 11  | ۱۳  |    |              | ٠. |     |              |    |            | ٠.           |     |    |            | ٠.  |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ٠.         |    |    |    | ئ<br>ئنى        | ب<br>خ         |
| ٦٧  | /Y  | ٠. |              |    |     | . <b>.</b> . |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    |    | ٠. |   |    |    |    |    |    |    |    |    | ٠. |    |            |    |    |    | وَ<br>لُ        | خَ             |
| ۲ ۹ | ۱۳  |    |              |    |     |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    |    |    |   | •  |    | ٠. |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    | į  | لقاد            | ء<br>ده        |
| ١.  | 44  |    |              |    | ٠.  |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    | ٠. |    |    |    |    |            |    |    |    | <i>ل</i> لِيْزُ | ځ.             |
| ۲۸  | 14  |    |              |    |     |              |    | . <i>.</i> |              |     | ٠. |            |     |    |    |    |    |    | •  |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    | وبة             | ءء<br>دي       |
| 91  | V   |    |              |    |     |              |    |            | <i>-</i> .   | • . |    |            |     | ٠. |    | ٠. |    |    |    |    |   |    |    |    |    | •  |    | ٠. |    |    |    |            |    |    |    | ء<br>ئيف        | ء<br>د         |
| ٩ ٤ | •   |    |              |    |     |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | ٠. |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    | ، ي<br>ني       | رً             |
| ۸٧  |     |    |              |    |     |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    | ء<br>بُ         |                |
| 74  |     |    |              |    |     |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    | مُستَّا         |                |
| ٨٥  | 1   |    |              |    |     |              |    |            |              | ٠.  |    |            |     |    |    | ٠. |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    | شاء             | رُ             |
| ٧٦  |     |    |              |    |     |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    | ,  |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    | َ<br>قَاقُ      | ڹ              |
| 90  |     |    |              |    |     |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    | نبور            |                |
| 11  | ٤٥  |    |              |    |     |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    | بجر             |                |
| ۲۸  |     |    |              |    |     |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    | _  | نگ              |                |
| ۸۸  |     |    |              |    |     |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    | ,  | :<br>مرج        |                |
| ٦٣  |     |    |              |    |     |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    | _  | ر :<br>معو      |                |
|     | ٤   |    |              |    |     |              |    |            |              |     |    |            |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    | _               |                |

179 .VE .....

| رَابُ                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رو<br>الرق                                                                                               |
| ضَاضَةً                                                                                                  |
| للْصَمَةُ نَصْحَانُ                                                                                      |
| ر<br>لل                                                                                                  |
| -<br>پخوری                                                                                               |
| رات                                                                                                      |
| يَكُ                                                                                                     |
| انًاا                                                                                                    |
| تَبُ                                                                                                     |
| رَابُ<br>رَابُ                                                                                           |
| رُنَانُ                                                                                                  |
| صُلُّ                                                                                                    |
| -<br>ئانسۇة                                                                                              |
| نام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                |
| نْقُذُ                                                                                                   |
| نيرًاط                                                                                                   |
| <br>کور<br>کش                                                                                            |
| -<br>كَشْكُكشْكُكشْكُ                                                                                    |
| ﴾                                                                                                        |
|                                                                                                          |
| لَقُلاقُللله عند المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستق |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
| مجن                                                                                                      |
|                                                                                                          |
| رت<br>مُرويٌمُرويٌمُرويٌ                                                                                 |
|                                                                                                          |

## الغواد د المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (الفخارس)

1447

| ۸٠   |               |                   |          |                                         | •••••                                   |                |
|------|---------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| ٧٠٢  |               |                   |          |                                         |                                         | بشقَصُرُ       |
| ۸٠   | • • • • • • • |                   |          |                                         | Ã                                       | مضاربا         |
| 117  | • • • • • •   |                   |          |                                         |                                         | مُعَادَّهُ     |
| ٦٨٠  |               |                   |          |                                         |                                         | مَغْرِفَةُ     |
| 1.7. |               |                   |          |                                         |                                         | نًاطُف         |
| ۲۳۳  |               |                   |          |                                         |                                         | ۽ ۽<br>نجم     |
| 454  |               |                   |          |                                         |                                         | نجو            |
| ٦٨٠  |               |                   |          |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | نَّزُوُ        |
| ٤٧١  |               |                   |          |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | نشاف           |
| ۲۹۸  |               |                   |          |                                         |                                         | نقري           |
| 950  |               |                   | <i>.</i> |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | نمس            |
| 90.  |               |                   |          |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | نيص            |
| ٤٦٠  |               |                   |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | هرويُ<br>هرويُ |
| 1.7. |               |                   |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | هودج           |
| 777  |               |                   |          |                                         | •                                       | وجور           |
| ۳۷۷  |               |                   |          |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | وكس            |
| 797  |               | • • • • • • • • • |          |                                         |                                         | وكيزة          |
| 1.44 |               |                   |          |                                         | ينٔ                                     | ياسمي          |
| 411  |               |                   |          |                                         | ص                                       | خصا            |
| ۸۷۷  |               |                   |          |                                         | ف الأدم                                 | ظروة           |
| ۸٧٤  |               |                   |          |                                         |                                         | نش             |
| 909  |               |                   |          |                                         | ******                                  | نيء            |

رَفْحُ

## عبر الرَّبِيُ الْنَجَرَيُ فهرس المصادر والمراجع المُنْ الْنِرُونُ لِيَّا الْمِنْ الْنِرُونُ لِيَّا الْمُنْ الْنِرُونُ لِيَّا

- أحكام القرآن ، محمد بن إدريس الشافعي ، ت ٢٠٤هـ. ، تحقيق عبد الغزي عبد الخـالق ، دار
   الكتب العلميَّة ، بيروت (١٤٠٠هـ) .
- ◄ الآحاد والمثاني ، أحمد بن عمرو بن أبي العاصم الشيباني ، ت ٢٨٧هـ. ، تحقيق الدكتور باســـم فيصل الجوابرة ، طبع (١٤١١هــ ١٩٩١م) ، دار الراية ، الرياض .
- آداب الزفاف ، محمد نـاصر الدين الألبساني ، ت ١٤٢٠هـ ، الطبعة الطبعة الثانية ، (٤٠٩هـ) ، المكتبة الإسلاميّة ، عمان ، الأردن .
- الآداب الشرعيَّة والمنح المرعيَّة ، محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ، ت ٧٦٣هـــ ، مكتبـــة ابـــن
   تبمية ، القاهرة .
- أحكام القرآن ، أحمد بن على الجصاص ، ت ٣٧٠هـ ، تحقيق محمد الصادق قمحـ اوي ، دار
   إحياء التراث العربي ، بيروت .
  - أخبار القضاة ، وكيع محمد بن خلف بن حيان ، ت ٣٠٦هــ ، عالم الكتب ، بيروت .
- المنتصرات ، في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، محمد بدر الدين بـــن بلــان الدمشــقي ، ت ١٠٨٣هــــ ، تحقيــق محمــد.بـــن نـــاصر العجمــــي ، الطبعـــة الأولى ، (١٤١٦هـــ) ، دار البشائر الإسلامية ، يبروت .
- أدب القاضي ، علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، ت ، ه٤ه... ، تحقيق محيسي هـــلال
   السرحان ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، (١٣٩١ه...) .
- الأدب المفرد ، محمسد برن إسماعيل البخراري ، ت ٢٥٦هـــــ ، الطبعــــة
   الأولى ، (١٤٠٦هـــ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت .
- أساس البلاغة ، محمود بن عمر بن محمد الزمخشري ، ت ٥٣٨هــــــ ، طبع (١٣٨٥هـــــ ١٩٦٥ مليع (١٣٨٥ مليوت .
- أسد الغابة في معرفة الصحابة ، على بن محمد الجزري ، المشهور بعز الديــــن بـــن الأثـــير ، ت
   ٢٣٠هـــ ، الشعب .
- الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ، أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، ت ٤٦٣هـ.. ، تحقيق الدكتور عز الدين على السيد ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٥هـ.. ١٩٨٤م) مطبعة المدن ، القاهرة .
- الأشباه والنظائر في النحو ، الحافظ حلال الدين عبد الرحمـــن بـــن أبي بكـــر الســـيوطي ، ت

- ٩١١هـــ ، تحقيق الدكتور عبــــد العــــال ســــا لم مكـــرم ، الطبعـــة الأولى ، (١٤٠٦هـــــ ١٩٨٥م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، جلال الدين عبــــد الرحمـــن الســـيوطي ، ت
   ۱۹۹هـــ ، الطبعة الأولى ، (۱٤۰۳هــ) ، دار الكتب العلميّة بيروت .
- أصول السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، ت ، ٤٩هـ. ، تحقيق أبو الوفـــاء
   الأفغاني ، طبع (١٣٩٣هــ ١٩٧٣م) ، دار المعرفة ، بيروت .
- أعلام الموقعين عن رب العالمين ، محمد بـــن أبي بكــر المعــروف بـــابن قيـــم الجوزيَّــة ، ت
   ١٥٧هـــ ، دار الجيل ، بيروت ، (١٩٧٣هــ) .
- أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام ، عمـــر رضـــا كحالـــة ، ت ١٤٠٨هــــــ ، الطبعـــة الثالثة ، (١٣٩٧هــــ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، خير الدين محمدود الزركلي ، ت ١٣٩٦هـ ، الطبعة العاشرة ، (١٩٩٢م) ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان .
  - الأغاني ، على بن الحسين بن محمد الأصفهاني ، ت ٣٥٦هـ. ، طبعة الساسى .
- الأم ، محمد بن إدريس الشـــافعي ، ت ٢٠٤هـــ ، الطبعــة الأولى ، (١٤٠٠هـــ) ، دار
   الفكر ، بيروت ، لبنان .
- الأموال ، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ، ت٢٢٤هـ. ، تحقيق محمد خليل هـــراس ، طُبــع
   (١٣٩٥هــ ١٩٧٥م) ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ودار الفكر ، القاهرة .
- أنساب الأشراف ، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ، ت ٢٧٩هـ ، تحقيق الدكتـــور ســـهيل
   نكار ، ورياض زركلي ، الطبعة الأولى ، (١٤١٧هــ ١٩٩٦م) ، دار الفكر ، بيروت .
- الأنساب ، عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني ، ت ٢٦٥هـ... ، صححه الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني ، الطبعة الأولى ، (١٣٨٦هـ ١٩٦٦م) ، مطبعة مجلسس دائسرة المعارف العثمانية ، حيدرآباد الدكن ، الهند .
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بـــن هشـــام ، ت
   ١٣٧هــ ، ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيـــق أوضــــــ المســـالك ، محمـــ د محيــــي الديـــن عبد الحميد ، الطبعة الخامسة ، (١٣٩٩هــ) ، دار الجيل ، بيروت .
- المحمد الحسين الزبيدي ، تعلق الدين ، محمد بن محمد الحسين الزبيدي ، ت

- ١٢٠٥هـ دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- الإجماع ، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، ت ٣١٨هـ. ، تحقيق صغــير أحمـــد محمـــد
   حنيف ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٢هــ) ، دار طيبة ، الرياض .
- الإحسان في تقريب صحيح بن حبان ، على بن بلبان الفارسي ، ت ٩٣٩هـ. ، تحقيق شــعيب
   الأرنؤوط ، الطبعة الأولى ، (١٤١٢هـ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- الإحكام في أصول الأحكام ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، ت ٥٦هـ ، مطبعـ قالعاصمة ، القاهرة .
- إرواء الغليل في تخريب ج أحداديث منار السبيل ، محمد ناصر الدين الألباني ، ت
   ١٤٢٠هـ ، الطبعة الأولى ، (١٣٩٩هـ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ودمشق .
- الإرشاد إلى سبيل الرشاد ، الشريف محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي ، ت ٢٦٨هـ. ، تحقيق عبد الله التركي ، الطبعة الأولى (٩١٤١هـ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- الإشراف على مذاهب أهل العلم ، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، ت ٣١٨هـ. ، (من كتاب النكاح إلى فماية كتاب الاستبراء) تحقيق صغير أحمد محمد حنيف ، الطبعــــة الأولى ، دار طيبة ، الرياض .
- الإشراف على مذاهب أهل العلم ، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابور ، ت ٣١٨هـ. ، (مـــن كتاب الشععة إلى نهاية كتاب الوكالـــة) تحقيــق محمــد نجيــب ســراج الديــن ، الطبعــة الأولى ، (٢٠٤١هــ) ، دار الثقافة ، الدوحة .
- الإصابة في تمييز الصحابة ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ت ١٥٨هـ. ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي بن محمد معوض ، الطبعة السولى (١٤١٥هـ..) ، دار الكنب العلميَّة ، بيروت .
- إعراب القرآن وبيانه ، محيي الدين درويش ، الطبعة الثالثة ، (١٤١٢هـ ١٩٩٢م) ، دار ابن
   كثير ، دمشق .
- الإفصاح عن معاني الصحاح ، في مذاهب الأئمة الأربعة ، الوزير يجيى بن محمد بن هبيرة ، ت ٥٦٠هـ ، المؤسسة السعدية ، الرياض .
- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، محمد الشربيني الخطيب ، تحقيق مكتب البحوث

- والدراسات ، دار الفكر ، بيروت ، ط ١٤١٥هـ .
- الإقناع لطالب الانتفاع ، موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي ، ت ٩٦٨ هـــــ ، دار المعرفة ، بيروت .
- الإقناع ، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، ت ٣١٨هـ. ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ، الطبعة الثانية ، (٤١٤هـ) ، مكتبة الرشد ، الرياض .
- إكمال الإعلام بتثليث الكلام ، محمد بن عبد الله بن مالك الجياني الطائي ، ت
   ١٤٠٤هـ ، تحقيق سعد حمدان الغامدي ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٤هـ ١٩٨٤م) ، مكتبة المدنى ، جدة .
- إمارة الزبير بين هجرتين ، ٩٧٩ ١٣٤٢هـ ، عبد الرزاق عبد المحسن الصانع ، وعد العزيـــز
   عمر العلي ، الطبعة الأولى ، (٤٠٨هـ) ، مطابع مقهوي ، الكويت .
- إنباء الغَمر بأبناء العمر ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ت٥٩٦هـــ ، دائــرة المعــارف العثمانية ، حيدر آباد ، الهند ، (١٣٩٥هــ ١٩٧٥م)
- إنباه الرواة على أنباه النحاة ، الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بــــن يوســف القفطـــي ، ت
   ١٤٠٦هـــ ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٦هـــــ ١٩٨٦م) ، دار الفكر العربى ، القاهرة .
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، علمي بن سليمان بن أحمد المسرداوي ، ت
   ٨٨٥هـــ ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الطبعة الأولى ، (١٤١٧هـــــ) دار
   هجر ، القاهرة ، مصر .
- إيجاز البيان عن معاني القرآن ، محمود بن أبي الحسن النيسابوري ، ت ٥٣ هـ ، تحقيق الدكتور
   علي بن سليمان العبيد ، الطبعة الأولى ، (١٨١ هـ ١٩٩٧م) ، مكتبة التوبة .
- إيضاح الإشكال ، محمد بن طاهر المقدسي ، تحقيـــق د . باســــم الجوابـــرة ، (١٤٠٨هــــ ١٤٠٨م) ، مكتبة المعلا ، الكويت .
- ابن تيمية حياته وعصره وآراؤه الفقهية ، محمد بن أحمد أبو زهرة ، ت ١٣٩٤هـــ ، دار الفكــر
   العربي .
- ابن قدامة وآثاره الأصوليّة ، د . عبد العزيز السعيد ، الطبعة الثالثة ، (١٤٠٣هــــــــــــــــــــ) ، جامعـــــــة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة ، كلية الشريعة ، الرياض .
- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، اختارها الشيخ على بن محمد بن عباس
   البعلى ، ت ٨٠٣ . ، المؤسسة السعدية ، الرياض .

- عبد المعطي أمين قلعجي ، الطبعة الأولى ، (٢١٤هـ ) ، "دار قتيبة" ، دمشق ، وبيروت ، و"دار الوغي" ، حلب ، والقاهرة ، توزيع مؤسسة الرسالة .
- الاستيعاب في معرفة الصحابة ، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ، ت ٤٦٣هـ. ، تحقيق على محمد البحاوي ، مكتبة فحضة مصر ، الفحالة .
- البحر الرائق شرح كتر الدقائق ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بــــابن نجيـــم ، ت
   ۹۷۰هـــ ، دار المعرفة ، بيروت .
- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ، أحمد بن يجيى بن المرتضى ، ت ٨٤٠هـــ ، الطبعة الثانية ، (١٣٩٤هـــ ١٩٧٥م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني ، ت
   ۱۵۸۰هـ ، الطبعة الثانية ، (۱۶۰٦هـ) ، دار الكتب العلميَّة ، بيروت .
- البداية والنهاية ، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، ت ٧٧٤هـــ ، تحقيق أحمد عبد الوهــلب فتيح ، دار الحديث ، القاهرة ، (٤١٤هـــ) .
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، محمد بن علي الشوكاني ، ت ١٢٥٠هـ. ، الطبعـة الأولى ، (١٣٤٨هـ.) مطبعة السعاده ، القاهرة .
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، ت
   ١١٩هـ ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ، الطبعة الأولى ، (١٣٨٤هـ ١٩٦٤م) ، مطبعـة عيسى البابي الحلبي وشركاه .
- بلوغ الموام من أدلة الأحكام ، أحمد بن علي بـــن حجــر العســقلاني ، ت ٢٥٨هــــ ، دار الفكر ، بيروت ، (١٤١٥هــ) .
- تاج العروس في شرح القاموس ، محمد بن محمد الزبيدي ، ت ١٢٠٥هـ. ، تحقيق عبد الكريم العزباوي ، مطبعة حكومة الكويت ، (١٣٨٦هــ ١٩٦٧م) .
- التاج والإكليل لمختصر خليل ، محمـــد بـــن يوســف العبـــدري ، ت ١٩٩٨هـــــ ، الطبعــة الثانية ، (١٣٩٨هــــ) ، دار الفكر ، بيروت .
- تاريخ الأدب العربي ، أحمد حسن الزيات ، الطبعة السادسة (١٣٥٤هــ ١٩٣٥م) ، مطبعــة
   لجنة التأليف والترجمة والنشر .

- تـــاريخ الأمـــم والملــوك ، محمـــد بـــن حريــر الطـــيري ، ت ٢١٠هــــــــــ ، الطبعــــة الأولى ، (٧٠٧هـــــ) ، دار الكتب العلميَّة ، بيروت .
  - تاريخ آداب اللغة العربية ، حرجي زيدان ، راجعه وعلق عليه د . شوقي ضيف ، دار الهلال .
- تاريخ مدينة دمشق ، علي بن الحسن بـــن هبــة الله ، المعــروف بــــ ابــن عســـاكر ، ت
   ١٧٥هــ ، تحقيق محـــب الديــن أبي ســعيد ، وعمـــر بــن غرامــة العمــروي ، الطبعــة الأولى ، (١٤١٨هــ ١٩٩٧م) ، دار الفكر ، بيروت .
- تحريد العناية في تحرير أحكام النهاية ، لأبي الحسن علي بين محميد بين عبياس البعلي الحنبلي ، الشهير بابن اللحام ، ت ٨٠٣هـــ ، رسيالة ماحستير ، تحقيق : د . عبيد الله العمار ، كلية الشريعة بالرياض (٨٠٣هـ) .
- تحرير ألفاظ التنبيه ، أبو زكريا يجيى بن شرف النووي ، ت ٢٧٦هـ ، تحقيــــق عبـــد الغـــني
   الدقر ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٨هــ ١٩٨٨م) ، دار القلم ، دمشق ، وبيروت .
- تحفة الودود بأحكام المولود ، محمد بن أبي بكر بن قيـــم الجوزيَّــة ، ت ٥١هــــ ، الطبعــة الأولى ، (١٤٠٣هـــ) ، دار الكلمة الطيبة .
- النحقیق فی أحادیث الخلاف ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علمی بسن محمد ، الشهیر بسابن الجوزی ، ت ۱۹۹۷ه ، تحقیق محمد فارس ، الطبعـة الأولى ، (۱۶۱۵هــــ ۱۹۹۶م) دار الكتب العلميَّة ، بیروت .
- التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ، د . صالح بن فوزان بن عبد الله الفـــوزان ، الطبعــة
   الثالثة ، (٤٠٧) هــ) ، مكتبة المعارف ، الرياض .
- تذكرة الحفاظ ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ت ٧٤٨هـــ ، دار الكتب العلميّة ، بيروت .
- ترتیب أحادیث وآثار تلخیص الحبیر ، أحمد بن علی بن حجر العسقلانی ، ت ۲ ٥٨هـ. ، تحقیق عبد الرحمن دمشقیة ، الطبعة الأولى ، (۲ ٤ ۰هـ) ، مكتبة الرشد ، الریاض .
- ترتیب مسند الشافعي ، محمد عابد بـــن أحمـــد الســندي ، ت ۱۲۵۷هــــ ، دار الكتـــب العلمية ، بيروت .
- الترغيب والترهيب ، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ، ت ٢٥٦هـ. ، تحقيق محيــــي الديـــن
   ديب مستو وغيره ، الطبعة الأولى ، (١٤١٤هــ ١٩٩٣م) ، دار ابن كثير ، دمشق .
- التاريخ الكبير ، محمد بن إسماعيل البخاري ، ت ٢٥٦هـ ، المكتبة الإسلاميّة ، ديار

بكر، تركيا.

- تصحیح الفروع ، بهامش کتاب الفروع ، علبي بن سلیمان بــــن أحمـــد المــرداوي ، ت
   ۸۸۵هـــ ، الطبعة الثالثة ، عالم الكتب ، بيروت .
- تعجيل المنفعة بزوائد رحال الأثمة الأربعة ، أحمد بــــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلاني ، ت
   ٢٥٨هـــ ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب العربي .
- تفسير أبي السعود ، محمد بن محمد العمادي ، ت ٩٥١هـ. ، تحقيق عبد القادر عطا ، مطبعـــة
   السعادة ، القاهرة .
- تفسير التحرير والتنوير ، محمد الطاهر ابن عاشور ، ت ١٢٨٤هــ ، طبع (١٩٨٤م) ، الــــدار
   التونسية للنشر .
- تفسير القرآن العظيم ، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، ت ٧٧٤هـــ ، الطبعــــة الخامسة ، (٢١٦هـــ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت .
- التفسير الكبير ، محمد بن عمر بن حسين الرازي ، ت ٢٠٦هـ. ، الطبعة الثانية ، دار الكتـــب
   العلمية ، طهران .
- تفسير غريب القرآن ، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المروزي ، ت ٢٧٦هـــــــ ، تحقيـــق السپيد أحمد صقر ، طُبع (١٣٩٨هــــ ١٩٧٨م) ، دار الكتب العلمية .
- تقريب التهذيب ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ت ١٥٨هـ ، الطبعة الثالثة ، (١٤١١هـ) ، دار المعرفة ، بيروت .
- التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ، الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل
   الشيخ ، الطبعة الأولى ، (١٤١٧هـ) ، دار العاصمة ، الرياض .
- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، أحمد بن علي بـــن حجـــر العســـقلاني ، ت ٨٥٢هـــ ، دار نشر الكتب الإسلاميَّة ، لاهور ، باكستان .
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، يوسف بن عبد الله بن محمد بــــن عبــــد الــــبر ، ت
   ١٤٦٣هـــ ، تحقيق سعيد أحمد أعراب وآخرين ، (١١١هـــ) ، وزارة عموم الأوقاف والشئون
   الإسلاميَّة ، المغرب .
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبـــل ، علــــي بـــن ســـليمان المرداو ، ت ٨٨٥هـــ ، الطبعة الثانية ، (٢٠٦هـــ) ، المكتبة السلفية ، القاهرة .

- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ، محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ، ت ٧٤٤هـ. ، تحقيق أيمن
   صالح شعبان ، الطبعة الأولى ، (١٩١٩هـ. ١٩٩٨م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- تمذیب التهذیب ، أحـــد بــن علــي بــن ححــر العـــقلاني ، ت ١٥٨هــــ ، الطبعــة الأولى ، (١٣٢٦هـــ) ، دار صادر ، بيروت .
- قذيب الكمال في أسماء الرجال ، جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي ، ت ٧٤٢هـ ، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ، الطبعة الرابعة ، (٤٠٦هـ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- تحذيب اللغة ، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، ت ٣٧٠هـ... ، تحقيق عبد السلام
   هارون ، ومحمد على النجار ، الدار المصرية للتأليف والترجمة .
- التهذيب في الفرائض ، محفوظ بن أحمد الكلوذاني ، أبو الخطاب ، ت ، ٥١٠هـ ، تحقيق الشيخ
   عبد الله بن سليمان بن منيع ، الطبعة الأولى ، (١٤١٦هـ) دار الخزار ، جدة .
- تحذیب مدارج السالکین ، محمد بن أبی بکر بن قیم الجوزیّة ، ت ۷۵۱هــ ، هذّبه عبد المنعـــم
   صالح العلی العزي ، مطبعة کاظم ، دبی ، الإمارات .
- التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ، أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي ، ت ٩٣٩هـ. ، تحقيق
   د . ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان ، المطبعة المكية ، مكة المكرمة ، (٤١٩هـ.) .
- الثقات ، أبو حاتم محمد بن حبان البستي ، ت ٢٥٤هـــــ ، الطبعــة الأولى ، (١٣٩٩هـــ ١٣٩٩م) ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدرآباد الدكن ، الهند .
- الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيــــد القـــيرواني ، صـــالح عبـــد الســـميع
   الأزخري ، المكتبة الثقافية ، بيروت .
- جامع الأصول في أحاديث الرسول ، أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأنسير الجــزري ، ت
   ١٣٩٢هــ ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ، طبع سنة (١٣٩٢هــ ١٩٧٢م) مكتبة الحلـــواني وغيرها .
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، محمد بـــن جريــر الطــبري ، ت ، ٣١هــــ ، الطبعــة الثانية ، (١٣٧٣هـــ ١٩٥٤م) ، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحليي وأولاده ، مصر .
- حامع بيان العلم وفضله ، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ، ت ٢٦هــ ، تحقبـــق أبي الإشـــــبال الزهـــــيري ، الطبعـــــة الأولى ، (١٤١٤هــــــ ١٩٩٤م) دار ابـــــــن الجوزي ، الرياض ، والدمام
- الجامع لأحكام القرآن ، محمد بن أجمد بن أبي بكر القرطبي ، ت ٦٧١هـــــ ، تحقيق أحمـــ د

- عبد العليم البردوني ، الطبعة الثانية (١٣٧٢هـ) ، دار الشعب ، القاهرة .
- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ، المتـــوف في أوائل القرن الرابع ، تحقيق د . محمد علي الهاشمي ، الطبعة الثالثة (١٤٠٦هـــ ١٩٨٦م) ، دار القلم ، دمشق .
- الجنى الداني في حروف المعاني ، حسن بن قاسم بن عبد الله المرادي ، ت ٧٤٩هــ ، تحقيق طــه
   محسن ، طبع (١٣٩٦هــ ١٩٧٦م) ، جامعة الموصل ، بغداد .
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، عبد القادر بن أبي الوفاء بن محمد القرشي ، ت
   ٧٧ه ، نشر مير محمد كتب خانه ، كراتشي .
- حاشية ابن عابدين على الدر المختار ، محمد أمين الشهير بابن عابدين ، ت ١٢٥٢هــ ، الطبعــة الثانية ، (١٣٨٦هـــ) ، دار الفكر ، بيروت .
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، محمد عرفة الدسوقي ، ت ١٢٣٠هــ ، وبمامشه الشرح المذكور مع تقريرات محمد عليش ، ت ١٢٩٩هــ ، دار الفكر .
- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، ت
   ۱۳۹۲هـــ ، الطبعة الثانية ، (۱٤٠٣هــ) .
- حاشية العلامة ، إبراهيم بن محمد بن أحمــــد البـــاجوري ، ت ١٢٧٧هـــــ ، علـــى شـــرح الشنشوري ، الطبعة الثانية ، (١٣٤٧هـــ) ، المطبعة الأزهرية ، مصر .
- الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي ، أبو الحسن علي بن محمد بـــن حبيـــب المـــاوردي ، ت
   ١٥٥هـــ ، تحقيق علي محمد معوض وغيره ، الطبعة الأولى ، (١٤١٤هــــــ ١٩٩٤م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، أبو نعيم أحمد بـن عبـد الله بـن أحمـد الأصبـهاني ، ت
   ٤٣٠هـ ، طُبع (١٣٨٧هـ ١٩٦٧م) ، دار الكتباب العربي ، بيروت .
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر البغدادي ، ت ١٠٩٣ هـ ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، الطبعة الثانية ، (١٩٧٩م) الهيئة المصرية العامة للكتاب .
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، محمد أمين بن فضل الله المحيي ، ت ١١١١هـ. ، دار
   صادر ، بيروت .
- خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي ، سراج الدين عمر بن علي بن الملقن
   الأنصاري ، ت ٨٠٤هـ ، تحقيق حمدي عبد الجيد السلفي ، الطبعــة الأولى ، (١٤١٠هــ)

- مكتبة الرشد ، الرياض .
- الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون ، أحمد بن يوسف المعروف بابن الســــمين الحلــــي ، ت
   ١٤٠٨هـــ ، تحقيق أحمد محمد الخراط ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٨هـــ) دار القلم ، دمشق .
- الدر المنثور ، حلال الدين عبد الرحمون بن أبي بكر السيوطي ، ت ٩١١هـ، دار
   الفكر ، بيروت .
- الدّر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد ، عبد الله بن علي بــــن حميـــد السبيعي ، ت
   ١٣٤٦هــ ، تحقيق حاسم بن سليمان الدوسري ، الطبعة الأولى (١٤١٠هــ) ، دار البشــــائر
   الإسلامية ، بيروت .
- - دیوان الأعشى ، میمون بن قیس بن جندل الوائلي ، ت ٧هـــ ، دار صادر ، بیروت .
- الذخيرة ، شهاب الدين أحمد بـــن إدريــس القــرافي ، ت ١٨٤هــــ ، تحقيــق د . محمــد
   ححى ، الطبعة الأولى ، (١٩٩٤هــ) ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت .
- رؤوس المسائل "المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية" محمود بن عمر بن محمد الزمخشــري ، ت
   ٥٣٨هـــ ، تحقيق عبـــد الله نذيــر أحمــد ، الطبعــة الأولى ، (٤٠٧هــــ) ، دار البشـــائر الإسلاميَّة ، بيروت .
- رفع النقاب عن تراجم الأصحاب ، إبراهيــــم بــن محمـــد بــن ســــا لم بــن ضويـــان ، ت
   ۱۳۵۳هـــ ، تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر العروي ، الطبعة الأولى ، (١٤١٨هـــــــــ) ، دار الفكر .
- الروض المربع شرح زاد المستقنع ، شرف الديسن موسسى بن أحمد الحجاوي ، ت ٩٦٨هـــ ، والشرح للعلامة منصور بن يوسف بن إدريس البهوتي ، ت ١٠٥١هــ ، الطبعـــة السادسة ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض .
- روضة الطالبين وعمدة المفتين ، أبو زكريا يجيى بن شرف النـــووي ، ت ٦٧٦هـــــ ، الطبعـــة الثالثة ، (١٤١٢هـــ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ودمشق ، وعمان .
- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبـــل ، موفـــق الديـــن عبد الله عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، ت ٢٠٠هـــ ، ومعها نزهة الخاطر العاطر ، عبد القــــــادر أحمد بن مصطفــــــى بـــن بـــدران ، ت ١٣٤٦هـــــ ، الطبعـــة الثانيـــة ، (١٤٠٤هــــ -

- ١٩٨٤م) ، مكتبة المعارف ، الرياض .
- زاد المحتاج بشرح المنهاج ، عبد الله بن حسن الحسن الكوهجي ، ت ١٣٨٩ه... ، تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ، الطبعة الثالثة ، (١٤٠٧ه...) ، إدارة إحياء الستراث الإسلامي ، قطر .
- زاد المسير في علم التفسير ، أبو الفرج عبد الرحمين بين علي بين محمد الجوزي ، ت
   ١٩٥هـ ، الطبعة الأولى ، (١٣٨٤هـ ١٩٦٤م) ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
- زاد المعاد في هدي خير العباد ، محمـــد بــن أبي بكــر الشــهير بــابن قيـــم الجوزيَّــة ، ت ١٥٧هــ ، تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط ، الطبعة السابعة ، (١٤٠٥هــ) ، مكتبة المنــار الإسلامية ، الكويت ، ومؤسسة الرسالة ، بيروت .
- الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ، المعروف بــ "تفسير ألفاظ مختصر المزني" ، أبو المنصــور
   الأزهري ، ت ٣٧٠هـــ ، دار الطلائع ، القاهرة .
- - سبائك العسجد ، عثمان بن سند ، طبعة بومبي ، الهند ، (۱۳۳۰) .
- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ، محمد بن عبد الله بن حميد ، ت ١٢٩٥هـ. ، تحقيق الشيخ بكر أبو زيد ، وعبد الرحمن العثيمين ، الطبعــة الأولى (١٤١٦هـــ ١٩٩٦م) ، مؤسسـة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- سلسلة الأحاديث الضعيفة ، محمد ناصر الدين الألباني ، ت ١٤٢٠هـ ، الطبعة الثانية ، (١٤٠٨هـ ١٩٨٠م) ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
- سنن أبي داود ، سليمان بن الأشعث السحستاني الأزدي ، ت ٢٧٥هــ ، تحقيق محمـــ د محيـــي
   الدين عبد الحميد ، المكتبة العصريَّة ، صيدا ، وبيروت .
- سنن ابن ماجة ، محمد بن يزيد الربعي القزويين ، ت ٢٧٣هـ ، تحقيق محمد فؤاد
   عبد الباقي ، دار الكتب العلميَّة ، بيروت .
- سنن الدارقطني ، علي بن عمر الدارقطني ، ت ٣٨٥هـ ، وبذيله التعليق المغنى على الدارقطني ، محمد شمس الحق العظيم ، تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني ، (١٣٨٦هـ) ، المدينة المنورة .
- سنن الدارمي ، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ، ت ٢٥٥هــــ ، تحقيق فؤاد زمرلي ، وخسالد السميع العلمي ، الطبعة الأولى ، (٢٠٧هـــــ) ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، ودار الكتاب العربي ، بيروت .

- السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين بن علـــــى البيـــهقى ، ت ٤٥٨هــــــ ، وفي ذيلـــه الجوهـــر النقى ، علاء الدين بن على بن عثمان المارديني ، ت ٧٤٥هــ ، دار المعرفة ، بيروت .
- سنن النسائي الكبرى ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعبب النســـائي ، ت ٣٠٣هـــ ، تحقيــق د . عبد الغفار سليمان البندراني ، وغيره ، الطبعة الأولى ، (١٤١١هــ - ١٩٩١م) دار الكنب العلميَّة ، بيروت .
- سنن النسائي ، بشرح الحافظ السيوطي ، وحاشية الإمام السندي ، الطبعة الثالثة ، (٤٠٩ هـ) ، مكتبة المطبوعات الإسلاميَّة ، حلب ، وبيروت .
- سير أعلام النبلاء ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ت ٧٤٨هـ ، تحقيق مجموعة من البلحثين بإشراف شعيب الأرناؤوط ، الطبعة التاسعة ، (٤١٣ ١هــ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- السيرة النبوية ، عبد الملك بن هشام بن أيوب النحوي ، ت ٢١٨هــ ، تحقيق طه عبد الـــرؤوف سعد ، الطبعة الأولى ، (١٤١١هــ) ، دار الجيل ، بيروت .
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن محمد الشهير بـ ابسن العماد الحنبلي ، ت ١٠٨٩هـ ، المكتب التجاري ، بيروت .
- شرح العقيدة الطحاوية ، أحمد بن سلامة الطحاوي ، ت ٣٢١هـ. ، تحقيق د . عبد الله بسن عبد المحسن الستركي ، وشمعيب الأرنساؤوط ، الطبعمة السادسية ، (١٤١٤همم ---١٩٩٤م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- شرح أدب القاضي ، حسام الدين عمر بن عبد العزيز الخصاف ، ت ٥٣٦هـ. ، تحقيق محيــي هلال السرحان ، الطبعة الأولى ، (١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م) ، مطبعة الإرشاد ، بغداد .
- شرح الزرقيان علي موطاً الإمسام مسالك ، محمد الزرقسان ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٣٩٨هـــ ، توزيع دار الباز .
- شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبــل، محمــد بـن عبد الله الزركشي ، ت ٧٧٧هـ ، تحقيق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمـن الجـبرين ، الطبعـة الأولى ، (١٤١٠هـ) ، شركة العبيكان للطباعة والنشر ، الرياض .
- الشرح الكبير ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، ت ٦٨٢هـ، تحقيق د . عبد الله التركي ، الطبعة الأولى ، (١٤١٧هـــ) دار هجر ، القاهرة ، مصر .
- شرح الكوكب المنير المسمى (مختصر التحرير) ، محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي الحنبليي ، ت ٩٧٢هـ ، تحقيق د . محمد الزحيلي ، ونزيه حماد ، طُبع (١٤١٣هـــ – ١٩٩٣م) ، مكتبــة العبيكان ، الرياض .
- شرح المغنى وشواهده ، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري ، ت ٧٦١هـــ ، تحقيـتيـ

- عبد الله إسماعيل الصاوي ، الطبعة الأولى ، (١٣٧٧هــ ١٩٥٨م) ، مطبعة مصطفى البــــابي الحليى وأولاده ، مصر .
- شرح المفصل ، أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش ، ت ١٤٣هــ ، مكتبة المثنى بالقاهرة ، وعمللم
   الكتب ببيروت .
- شرح خلاصة الفرائض ، عبد الملك بن عبد الوهاب المكي ، ت ١٣٢٧هـ ، الطبعة الطبعة مصطفى محمد .
- شرح مختصر الروضة ، أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي ، ت
   ۲۱۲هـ ، تحقيق د . عبد الله التركي ، الطبعة الأولى ، (۱٤۱۰هـ ۱۹۹۰م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- شرح مشكل الآثار ، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، ت ٣٢١هـ... ، تحقيق شعب
   الأرنؤوط ، الطبعة الأولى ، (١٤١٥هـ.) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- شرح معاني الآثار ، أحمد بن بن محمد بن سلامة الطحاوي ، ت ٣٢١هـــ ، تحقيق محمد زهـــوي النجار ، الطبعة الثانية (١٤٠٧هـــ) ، دار الكتب العلميَّة ، بيروت .
- شرح منتهى الإرادات ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، ت ١٠٥١هـ. ، مكتبة الريــاض
   الحديثة ،
- شعب الإيمان ، أحمد بن الحسين بن علي البيهةي ، ت ٤٥٨هـ. ، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد
   زغلول ، الطبعة الأولى ، (١٤١٠هــ ١٩٩٠م) دار الكتب العلميَّة ، بيروت .
- الشعر والشعراء ، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، ت ٢٧٦هــ ، تحقيق أحمد محمد
   شاكر ، الطبعة الثانية ، (١٣٧٧هــ ١٩٥٨م) ، دار المعارف ، القاهرة .
- الصحاح ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، ت ٣٩٣هـ. ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، الطبعـة
   الثانية ، (١٣٩٩هـ. ، ٩٧٩م) ، دار العلم للملايين ، بيروت .
- صحيح ابن خزيمة ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ، الطبعة الأولى ، (١٣٩٩هــــــ ١٩٧٩م) ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
- صحيح الجامع الصغير وزيادات، محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة
   الأولى ، (١٩٦٩م) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ودمشق .
- صحيح سنن أبي داود باختصار السند ، محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة

- الأولى ، (١٤٠٩هـــ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
- الإسلامي ، بيروت .
- صحيح سنن النسائي ، محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٩هــــ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
- صحيح مسلم بشرح النووي ، أبو زكريا يجيي بـن شـرف ، ت ٦٧٦هـ، طُبـع سـنة (١٤٠١هـ - ١٩٨١م) ، دار الفكر .
- صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، ت ٢٦١هـ ، تحقيق محمد فواد عبد الباقي ، الطبعة الأولى ، (١٤١٢هــ) ، دار الحديث ، القاهرة .
- صفة الصفوة ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ، ت ٩٧٥هــ ، تحقيـــق محمود فاخوري ، الطبعة الثانية ، (٩٩٣٩هـــ) ، دار المعرفة ، بيروت .
- الضعفاء الكبير ، أبو جعفر محمد بن عمرو بـن موسـي لعقيلـي ، ت ٣٢٢هـــ ، تحقيـق د . عبد المعطى أمين قلعجــــى ، الطبعــة الأولى ، (١٤٠٤هــــ - ١٩٨٤م) ، دار الكنـــب العلمية ، بيروت .
- ضعيف الجامع الصغير وزياداته ، محمد ناصر الديسن الألباني ، الطبعة الثانية ، (١٣٩٩هـــ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
- ضعيــف ســنن أبي داود ، محمـــد نـــاصر الديـــن الألبـــاني ، ت ١٤٢٠هــــــ ، الطبعـــــة الأولى ، (١٤١٢هــ - ١٩٩١م) ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
- ضعيف سنن ابن ماجة ، محمد نـــاصر الديــن الألبــاني ، الطبعــة الأولى ، (١٤٠٨هــــــ -١٩٨٨م) ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
- ضعيف سنن الترمذي ، محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الأولى ، (١٤١١هــــــــ ١٩٩١م) المكتب الإسلامي ، بيروت .
- الإسلامي ، بيروت .
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع الهجري ، محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، ت ٩٠٢هـــ ، دار مكتبة الحياة ، بيروت .
- طبقات الحفـــاظ ، عبـــد الرحمـــن بـــن أبي بكـــر الســيوطي ، ت ٩١١هـــــ ، الطبعــة الأولى ، (١٤٠٣هـــ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
  - طبقات الحنابلة ، محمد بن أبي يعلى ، ت ٥٢٧هــ ، دار المعرفة ، بيروت .

- طبقات الشافعيَّة الكبرى ، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، ت ٧٧١هـ ، تحقيق د . محمود محمد الطناجي ، و د . عبد الفتاح محمد الحلو ، الطبعة الثانية ، (١٤١٣هـ) ، هجر .
  - الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي ، ت ٢٣٠هـ. ، دار صادر ، بيروت .
- الطرائف الأدبية ، ديوان الأفوه الأودي ، صلاءة بن عمرو بن مـــالك بــن عــوف ، تحقيــق
   عبد العزيز الميمني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- الطرق الحكميَّة في السياسة الشرعيَّة ، محمد بن أبي بكر الدمشــــقي ، المعــروف بـــابن قيـــم
   الجوزيَّة ، ت ٧٥١هـــ ، تحقيق محمد حامد الفقى ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- عالم السحر والشعوذة ، د . عمر سليمان الأشقر ، الطبعة الأولى ، (١٤١٠هـ ١٩٨٩م)
   مكتبة الفلاح ، الكويت .
- العدة في أصول الفقه ، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ، ت ٤٥٨ هـ.. ، تحقيق
   د . أحمد بروت .
   الرسالة ، بيروت .

- عقد الفرائد وكتر الفوائد ، محمد بن عبد القدوي المقدسي ، ت٩٩٩هـ.. ، مطابع دار
   الشبل ، الرياض .
- علماء نحد خلال ثمانية قرون ، عبد الله بن عبد الرحمن البسام ، الطبعة الثانية ، (١٤١٩هـ) دار
   العاصمة ، الرياض .
- غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ، مرعي بن يوسف الحنبلي ، ت ١٠٣٣ هـ ، الطبعة الثانية ، المؤسسة السعدية ، الرياض .

- الغريبين في القرآن والحديث ، أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي ، ت ٤٠١هـ. ، تحقيق أحمد فريـد
   المزيدي ، الطبعة الأولى ، (٤١٩هـ ١٩٩٩م) ، مكتبة نزار الباز ، مكة المكرمة .
- غريب الحديث ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، ت ٩٥هـ، تحقيق
   د . عبد المعطي أمين قلعجي ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٥هـ ١٩٨٥م) ، دار الكتب العلميَّة ، بيروت .
- غريب الحديث ، أبـــو عبيــد القاســم بــن ســـلام الهــروي ، ت ٢٢٤هــــ ، الطبعــة الأولى ، (١٣٨٥هــ ١٩٦٦م) ، مطبعة بحلس دائرة المعارف العثمانيَّة ، الهند .
- الغنية لطالبي طريسق الحسق ، عبد القدادر الجيلاني الحسيني ، ت ٦١٥هـ، ، الطبعة الثالثة ، (١٣٧٥هـ ١٩٥٦م) مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر .
- الفائق في غريب الحديث ، محمود بن عمر بن محمد لزمخشري ، ت ٥٣٨هـ. ، تحقيق محمد أبي
   الفضل إبراهيم وغيره ، الطبعة الثانية ، مطبعة عيسى الحلبى وشركاه ، مصر .
- الفتاوى الكبرى ، شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ، ت ٧٢٨هـ ، تحقيق محمد ومصطفى عطا ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٨هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ودار الريان للتراث ، القاهرة .
- فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصـــول ، عثمــان بــن عبـــد الرحمــن
   الكردي ، ت ٦٤٣هـــ ، تحقيق عبد المعطي قلعجـــي ، الطبعـــة الأولى ، (١٤٠٦هـــــ) ، دار
   المعرفة ، بيروت .
- فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ت ٢ ٥ ٨هـ. ، تحقيق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، نشر رئاسة إدارات البحـوث العلميـة والإفتاء والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية .
- فتح القدير للعاجز الفقير ، محمد بن عبد الواحد ، المعروف بــ ابن الهمام ، ت ١٨١هـــ ، دار
   إحياء التراث العربي ، بيروت .
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، محمد بن علم الشموكاني ، ت
   ١٢٥٠هـــ ، دار الفكر ، بيروت ، (١٤٠٣هــ) .
- الفتح المبين في طبقات الأصوليين ، عبد الله مصطفى المراغي ، الطبعة الثانية ، (١٣٩٤هــــ ١٩٧٤م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
  - فتح المعين بشرح قرة العين ، زين الدين عبد العزيز المليباري ، دار الفكر .

- (1887)
- الفرق بسين الفرق ، عبد القساهر بسن طساهر البغدادي ، ت ٤٢٩هـ.. ، الطبعة الثانية ، (١٩٧٧م) ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت .
  - · الغروع ، محمد بن مفلح المقدسي ، ت ٣٦٣هـ. ، الطبعة الثالثة ، عالم الكتب ، بيروت .
- الفصل في الملل والأهواء والحل ، على بن أحمسد بسن سمعيد بسن حسزم الظاهرى ، ت
   ١٤٠٢م ، تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصسر وغسيره ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٢ه هـ ١٤٠٢م ) ، شركة عكاظ للشر والتوزيع ، الرياض .
- فيض القدير شرح الجامع الصغير ، محمد عبد الرؤوف بن تاج العسارفيين علسي المنساوي ، ت
   ١٠٣١هـــ ، الطبعة الثانية ، (١٣٩١هــ ١٩٧٢م) ، دار المعرفة ، بيروت .
- القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً ، ســـعيد أبــو جيــب ، الطبعــة الأولى ، (١٤٠٢هــــ ١٤١٥م) ، دار الفكر ، دمشق .
- القاموس المحيط ، محمد بسين يعقبوب الفيروز آبيادي ، ت ١٧ هـ... ، مؤسسة الحلبي وشركاه ، القاهرة .
- القواعد في الفقه الإسلامي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ، ت ٩٥٧هـــ ، الطبعـــة الثانية (١٤٠٨هـــ) ، دار الجيل ، بيروت .
- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الببر ، ت
   ١٣٩٨هد ، تحقيق د . محمد محمد أحيد الموريناني ، الطبعة الأولى ، (١٣٩٨هد) ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض .
- الكافي في فقه الإمام المبحل أحمد بن حنبل ، موفق الدين أبــــو محمـــد عبـــد الله بـــن قدامـــة
   المقدسي ، ت ٢٠٠هـــ ، الطبعة الثانية ، (١٣٩٩هــ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
- الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين ، أبـــو أحمــد عبــد الله بــن عــدي الجرجــاني ، ت
   ٣٦٥هــ ، الطبعة الأولى ، (٤٠٤ هــ ١٩٨٤م) ، دار الفكر ، بيروت .
- الكامل ، محمد بن يزيد الأزدي أبو العباس المبرد ، ت ٢٨٦هـ. ، تعليـــق محمــد أبي الفضـــل إبراهيم ، دار تحضة مصر ، الفجالة ، القاهرة .
- كتاب الجرح والتعديل ، عبد الرحمن بن أبي حسماتم محمسد بسن إدريسس بسن المنسذر ، ت
   ٣٣٧هـ ، الطبعة الأولى ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، الهند .
- كتاب الخراج ، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ، ت ١٨٢هـ. ، الطبعــــة الرابعة ، (١٣٩٢هـ) ، للطبعة السلفية ومكتباتها ، القاهرة .

- كتاب السنن ، سعيد بن منصــور الخراسـاني ، ت ٢٢٧هــــ ، تحقيــق حبيــب الرحمــن الأعظمي ، الطبعة الأولى ، (٤٠٣ هـ) ، الدار السلفية ، بومبائي ، الهند .
- كتاب العلم ، زهير بن حرب بن شداد أبو حيثمة النسائي ، ت ٢٣٤هـــ ، تحقيق محمد نـــاصر الدين الألباني ، الطبعة الثانية ، (١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م) ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، ت ٢٣٥هـ ، تحقيــق عبد الخالق الأفغاني ، الدار السلفية ، بومباي ، الهند .
- كتاب المعارف ، محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينــوري ، ت ٢٧٦هـــــ ، الطبعـــة الثانية ، (١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني ، أبو الحسن المالكي ، تحقيق يوسف البقاعي ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤١٢هـ. .
- كشَّاف القناع على متن الإقناع ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، ت ١٠٥١هـــ ، عـــا لم الكتب ، بيروت .
- كشف الأستار عن زوائد البزار ، نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي ، ت ٨٠٧هــ ، تحقيـــق حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى، (١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م)، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي ، عبد العزيز البخاري ، ت ٧٣٠هـ ، طبعـة الصدف ببلشرز ، كراتشي ، باكستان .
- كشف الحقائق شرح كتر الدقائق ، عبد الحكيم الأفغاني القندهاري ، ت ١٣٢٦هـ. ، وبمامشــه شرح عبيد الله بن مسعود صدر الشريعة ، ت ٧٤٧هـ ، الطبعة الأولى ، (١٣١٨هـ) ، المطبعة الأدبية .
- كتر العمال ، علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندي ، ت ٩٧٥ه. ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية ، عبد الرحيم بن الحســـن الأســنوي ، ت ٧٧٢هــ ، تحقيق محمد حسن عواد ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٥هــ) ، دار عمان ، الأردن .
- اللباب في علوم الكتاب ، أبو حفص عمر بن على الدمشقى الحنبلي ، ت ٨٨٠هـــ ، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وغيره ، الطبعة الأولى ، (١٤١٩هــ - ١٩٩٨م) ، دار الكتــب العلمية ، بيروت .
- اللَّباب في معرفة الأنساب، أبو السعادات المبارك بن محمد المعروف بـــ ابن الأثير الجــزري، ت ۲۰۳هـ، دار صادر ، بيروت .

- لسان العرب ، محمد بن مكرم بــن علـي بـن منظـور الأفريقـي ، ت ٧١١هـــ ، دار صادر ، بیروت .
- لسان الميزان ، أحمد بن على بن حجر العسقلاني ، ت ٨٥٢هــ ، الطبعـــة الأولى ، مكتبـــة آل ياسر ، الجيزة ، ودار الكتاب الإسلامي ، القاهرة .
- اللمع في أصول الفقه ، الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، ت ٤٧٦هـــــ ، تحقيــــ ق كثير، دمشق.
- المبدع في شرح المقنع ، إبراهيم بن عبد الله بن محمد بــن مفلـح ، ت ٨٨٤هـــ ، الطبعــة الثانية ، (١٤٠٠هـــ) ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، وبيروت .
- المبسوط ، شمس الدين محمد بن أجمد بن أبي ----هل السرخسي ، ت ٩٠ هـ.. ، الطبعـة الأولى ، (١٤١٤هـــ) ، دار الكتب العلميَّة ، بيروت .
- ٣٥٤هــ ، الطبعة الأولى ، (١٣٩٦هــ) ، دار الوعي ، حلب .
- مجمع البحرين في زوائد المعجمين ، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، ت ٨٠٧هـــ ، تحقيــــق عبد القدوس بن محمد نذير ، الطبعة الأولى ، (١٤١٣هـ - ١٩٩٢م) ، مكتبة الرشد ، الرياض .
- مجمع البيان في تفسير القرآن ، الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، ت ٥٤٨هـــ ، طُبع (۱۳۸۰هـ - ۱۹۹۱م) ، دار مكتبة الحياة ، بيروت .
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، على بـــن أبي بكــر الهيثمـــي ، ت ٨٠٧هــــ ، دار الكتـــاب العربي ، بيروت .
- المحموع شرح المهذب ، أبو زكريا يجيى بن شرف النووي ، ت ٦٧٦هــ ، تحقيق محمد نجيـــب المطيعي ، المكتبة العالمية ، الفجالة .
- بحموع فتاوي أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي ، ومساعدة ابنه محمد ، دارة المساحة العسكرية ، القاهرة ، (٤٠٤ هـ) .
- المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ، أبو محمد عبد الحق بن غالب المعروف بـــ ابــــن عطيـــة الأندلسي ، ت ٤١هـ ، تحقيق عبد الله طه بن إبراهيم الأنصــــاري ، وآخــرون ، الطبعــة الأولى ، (١٤٠٩هــ – ١٩٨٩م) ، مؤسسة دار العلوم ، الدوحة . ﴿
- عبد الله ، ت ٢٥٢هـ ، مطبعة السنة المحمدية (١٣٦٩هـ) .

- ا المحصول في علم أصول الفقه ، محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، ت ٢٠٦هــ ، تحقيق د . طــه حابر فياض العلواني ، الطبعة الأولى ، (٤٠٠ هــ) ، حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة .
- المحلى ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حــزم ، ت ٢٥٦هــــ ، تحقيق أحمــد محمــد
   شاكر ، دار التراث ، القاهرة .
- المحيط في اللغة ، إسماعيل بن عباد بن عباس الطالقاني الأصفهاني ، ت ٣٨٥هـ ، تحقيق محمــــد
   حسن آل ياسين ، الطبعة الأولى ، (١٤١٤هــ ١٩٩٤م) ، عالم الكتب ، بيروت .
- المختار مع شرحه الإختيار ، عبد الله بن محمود الموصلي ، ت ٦٨٣هـ. ، تعليقات محمود أبـــو
   دقيقة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، توزيع دار الباز ، مكة .
- مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، ت ٦٦٦هـ. ، دار القبلـــة للتقافــة الإسلاميَّة ، جدة ، ومؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، (١٤٠٦هــ) .
- مختصر اختلاف العلماء ، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، ت ٣٢١هـ. ، تحقيق الدكتـــور
   عبد الله نذير أحمد ، الطبعة الأولى ، (٤١٦ هــ) ، دار البشائر الإسلاميَّة ، بيروت .
- مختصر الشمائل المحمديّة ، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، ت ٢٧٩هـ ، تحقيـــق محمـــد
   ناصر الدين الألباني ، المطبعة الأولى ، (١٤٠٥هـ) ، المكتبة الإسلاميّة ، عمان الأردن .
- مختصر خلافیات البیهقی ، أحمد بن فرح اللخهمی الأشبیلی الشافعی ، ت ۱۹۹۹هـ... ، تحقیت
   د . إبراهیم الخضیری ، و د . ذیاب عبد الكريم عقل ، الطبعة الأولى ، (۱٤۱۷هـ) ، مكتبة
   الرشد ، وشركة الریاض ، الریاض .
- مختصر طبقات الحنابلة ، محمد جميل بن عمر البغدادي ، المعروف بابن شطي ، دراســـة قــواز زمرلي ، الطبعة الأولى (١٤٠٦هــ ١٩٨٦م) ، دار الكتاب العربي ، بيرزت ، لبنان .
- الله المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المنطقة
- المدونة الكبرى ، مالك بن أنس الأصبحي ، روايسة سيحنون بن سيعيد التنوخيي ، ت
   ٢٤٠هـــ ، دار صادر ، بيروت .
- المذهب الأحمد في مذهب أحمد ، يوسف بن عبــــد الرحمـــن بـــن علـــي ، المعــروف بـــابن الجوزي ، ت٢٥٦هـــ ، مطبعة بومباي ، الهند (١٣٧٨هـــ٩٥٩م) .

- مراسيل أبي داود السحستاني ، ت ٢٧٥هـ ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، الطبعة الأولى ، (٤٠٨ هـــ) مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقـــاع ، عبـــد المؤمـــن عبـــد الحــق البغـــدادي ، ت ٧٣٩هـ ، تحقيق على محمد البحاوي ، دار إحياء الكتب العربية ، ومطبعة عيسي البابي الحلم وشركاه، مصر.
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل، برواية أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، ت ٢٧٥هـ ، دار المعرفة ، بيروت .
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل ، رواية إســـحاق بـــن إبراهيـــم بـــن هـــانئ النيســـابوري ، ت ٢٧٥هـــ ، تحقيق زهمير الشماويش ، الطبعمة الأولى ، (١٤٠٠هـــ) ، المكتمي الإسلامي ، بيروت .
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل ، رواية ابنه أبي الفضل صالح ، ت ٣٦٦هـــ ، تحقيـــق د . فضـــــــ الرحمن محمد ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٨هــ) ، الدار العلميَّة ، دلهي ، الهند .
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل ، رواية ابنه عبد الله ، ت ٢٩٠هــ ، تحقيق زهير شاويش ، الطبعــة الثالثة ، (١٤٠٨هــ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ودمشق .
- المسائل الفقهيَّة من كتاب الروايتين والوجهين ، القاضي محمد بن الحسين بن محمد أبـــو يعلـــي الفراء، ت ٥٨٤هـ، تحقيق د . عبد الكريم بن محمد اللاحم، الطبعية الأولى ، (١٤٠٥هـ) ، مكتبة المعارف ، الرياض .
- ٥٠٥هــ ، وفي ذيله : تلخيص المستدرك ، محمد بسن أحمــد الذهــيي ، ت ٧٤٨هـــ ، دار الفكر ، بيروت ، (١٣٩٨هـــ) .
- المستصفى من عليم الأصول ، محمد بين محمد الغيزالي ، ت ٥٠٥ه. ، الطبعية الأولى ، (١٣٥٦هـ) ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر .
- المستوعب ، محمد بن عبد الله السمامري ، ت ٢١٦هم، تحقيق د . عبد الملك بسن دهيش ، الطبعة الأولى (١٤٢٠هــ – ١٩٩٩م) ، دار خضر ، بيروت ، لبنان .
- مسند أبي يعلى ، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، ت ٣٠٧هـــــ ، تحقيــق حســين ســـليم أسد ، الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ – ١٩٨٨م) ، دار المأمون للتراث ، بيروت .
- مسند الإمام أحمد بن حنبل ، أبو عبد الله أحمد بسن محمد بسن حنب ل الشهابي ، ت ٢٤١هــ ، الطبعة الثانية ، (١٤١٤هــ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- مسند الشاميين ، سليمان بن أحمد الطبراني ، ت ٣٦٠هـ ، تحقيق حمدي بسن عبد الجيد

- السلفي ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٩هــ ١٩٨٩م) مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- مستد الشهاب ، أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي ، ت ٤٥٤هـ. ، تحقيق حمدي
   عبد المجيد السلفي ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٥هـ. ١٩٨٥م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- المسودة ، في أصول الفقه ، لــ آل تيمية ، تحقيق محمد محيي الديـن عــب الحميــد ، مطبعــة
   المدني ، (١٣٨٤هــ) .
- مشاهير علماء الأمصار ، أبو حاتم محمد بن حبان البسيّ ، ت ٣٥٤هـ ، طُبع عام (١٩٥٩م) ، دار الكتب العلمية .
- المشترك وضعاً المفترق صقعاً ، ياقوت بــــن عبـــد الله الحمـــوي ، ت ٢٢٦هـــــ ، الطبعــة الثانية ، (٤٠٦هـــ ١٩٨٦م) ، عالم الكتب ، بيروت .
- مشكاة المصابيح ، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ، ت ٧٣٧هـ. ، تحقيق محمد ناصر الديــن
   الألباني ، الطبعة الثانية (٩٩٩هـــ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ودمشق .
- الحصباح المنير ، أحمد بن محمد بن على المقري الفيومي ، ت ٧٧٠هـ. ، طُبـــع (١٣٤٧هــــ ١٩٣٩م) ، مكتبة عيسى البابي الحليي وشركاه ، مصر .
- مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة الأحكام من ألفاظه ، سالم بن على الثقفي ، الطبعة الأولى ، (١٣٩٨هــــ) ، دار النصر ، القاهرة .
- المصنف ، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، ت ٢١١هـ ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، ومعه
   كتاب الجامع ، الطبعة الثانية ، (١٤٠٣هـ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
- المطلع على أبواب المقنع ، محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ، ت ٧٠٩هـ ، ومعه معجم ألف ظ
   الفقه الحنبلي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ودمشق ، (١٤٠١هـ) .
- معالم التتزيل ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي ، ت ٥١٦هـ... ، تحقيق محمد عبد الله النمر وغيره ، الطبعة الأولى ، (٩٠٩هـ ١٩٨٩م) ، دار طيبة ، الرياض .
- معاني القرآن الكريم ، أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط ، ت ٢١٥هـ... ، تحقيق
   د . فائز فارس ، الطبعة الثانية ، (١٤٠١هـ. ١٩٨١م) ، الشركة الكويتية لصناعة الدفاتر .
- معانی القرآن وإعرابه ، أبو إسحاق إبراهيم الزجاج ، ت ٣١١هـ. ، تحقيق د . عبد الجليل عبده شلبي ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٨هــ ١٩٨٨م) ، عالم الكتب ، بيروت .
- معاني القرآن ، أبو زكريا يجيى بن زياد بن عبد الله الفـــراء ، ت ٢٠٧هـــــ ، الطبعــة الثانيـــة
   (٩٨٠) ، عالم الكتب ، بيروت .

- المعتمد في أصول الفقه ، أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي ، ت
   ١٣٦هـ ، تحقيق محمد حميد الله وغيره ، طبعة المعهد العالي الفرنسي للدراسات العربية ، دمشق .
- المعجم الأوسط ، سليمان بن أحمد الطبراني ، ت ٣٦٠هـ. ، تحقيق د . محمود الطحان ، الطبعة الأولى ، (١٤١٥هــ ١٩٩٥م) ، مكتبة المعارف ، الرياض .
  - معجم البلدان ، ياقوت بن عبد الله الحموي ، ت ٦٢٦هـــ ، دار صادر ، بيروت .

- المعجم المفصل في شـــواهد اللغــة العربيــة ، الدكتــور إميــل بديــع يعقــوب ، الطبعــة الأولى ، (١٤١٧هــ ١٩٩٦م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية ، وضعه لفيف من المؤلفين ، المكتبة الإسلامية ، إستانبول .
- معجم حروف المعاني ، الدكتور أحمـــد جميــل شـــامي ، الطبعــة الأولى ، (١٤١٣هــــ ١٩٩٢م) ، مؤسسة عز الدين ، بيروت .
- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، عمـــر رضــا كحالــة ، ت ١٤٠٨هــــ ، مؤسســة الرسالة ، بيروت .
- معجم لغة الفقهاء ، د . محمد رواس قلعة حي ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٥هـــــ ١٩٨٥م) دار النفائس ، بيروت .
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي ، ت
   ٤٨٧هـ ، تحقيق مصطفى السقا ، عالم الكتب ، بيروت .
- معجم مقاییس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكریا ، ت ۳۹۵هـ. ، تحقیق عبد السلام محمد
   هارون ، الطبعة الأولى ، (۱۱۱هــ) ، دار الجیل ، بیروت .
- المعرّب من كلام الأعجمي على حروف المعجم، لأبي بي منصور الجواليقي، ت
   ١٤٥ه ، تحقيق د . فهد عبد الرحيم ، الطبعة الأولى ، (١٤١٠هـ ١٩٩٠م) دار
   القلم ، دمشق .

- معرفة الصحابة ، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ، ت ٤٣٠هـ. ، تحقيق عادل بن يوسف
   العزازي ، الطبعة الأولى (١٤١٩هــ ١٩٩٨م) دار الموطن ، الرياض .
- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري ، ت ١ ٧٦ه مغنى اللبيب عن كتب الأعربية ، وعيسى البابي الحربية ، وعيسى البابي الحليى و شركاه .
- مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، محمد الشربيني الخطيب ، ت ٩٧٧هـ. ، دار إحياء
   التراث العربي ، بيروت .
- المغني في أصول الفقه ، أبو محمد عمر بن محمد الخبازي ، ت ١٩١هـ. ، تحقيق د . محمد مظهر بقا ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٣هــ) ، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، مكة المكرمة .
- المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء ، عماد الدين إسماعيل بن باطيس ، ت
   ١٥٥هـ ، تحقيق د . مصطفى عبد العظيم سالم ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة .
- المغني في حمل الأسفار ، أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، ت ٨٠٦هــــ ، مطبعــة عيسى الحليى .
- المغني ، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، ت٠٦٢هـ ، تحقيق د . عبد الله بن عبد المحســـن
   التركي ، و د . عبد الفتاح محمد الحلو ، الطبعة الثانية ، (١٤١٢هــ) ، هجر ، القاهرة .
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، محمد بــــن عبـــد الرحمـــن
   السخاري ، ت ٩٠٢هـــ ، الطبعة الأولى ، (٩٩٩هــ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، أبو الحسين على بين إسمياعيل الأشعري ، ت ١٣٣٠هـــ ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعية الثانية ، (١٣٨٩هـــ – ١٩٦٩م) ، مكتبة النهضة المصريَّة .
- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ، برهان الدين إبراهيم بن محمد بـــن مفلــح ، ت
   ۱۵۸۵ ، تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، الطبعة الأولى ، (۱٤۱۰هــــ) ، مطبعــة المدني ، القاهرة .
- المقنع في شرح مختصر الخرقي ، الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا ، ت ٤٧١هـــــ ، تحقيــق
   د . عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي ، مكتبة الرشد ، الرياض .
- المقنع ، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، ت ٢٠٠هـ...... ، تحقيــق د . عبـــد الله
   التركي ، الطبعة الأولى ، (٤١٧هـــ) دار هجر ، القاهرة ، مصر .

- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ، تقي الدين محمد بن أحمد الفنوحي الشهير بابن النجار ، ت ٩٧٢هـ.. ، تحقيق د . عبد الله الستركي ، الطبعـة الأولى ، (٩١٤١هـ.. ١٩٩٥م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- منح الشفا الشافيات في شرح المفردات ، منصور بـــن بونــس بــن إدريــس البــهوتي ، ت
   ١٠٥١هـــ ، المؤسسة السعدية ، الرياض .
- المنخول من تعليقات الأصول ، محمد بن محمد الغزالي ، ت ٥٠٥هـــ ، تحقيق د . محمد حســـن هيتو ، الطبعة الثانية ، (٤٠٠١هـــ) ، دار الفكر ، دمشق .
- المهذب في فقه الإمام الشافعي ، إبراهيم بن علمي الشميرازي ، ت ٤٧٦هـ، دار
   الفكر ، بيروت .
- الموسوعة الميسرة للمذاهب والأديان المعاصرة ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي الرياض ، الطبعة الثانية ، (٤٠٩ هـ) ، مطبعة سفير ، الرياض .
- موسوعة الحروف في اللغة العربية ، د . إميل بديع يعقوب ، الطبعـــة الثانيــة (١٤١٥هــــ ١٩٩٥م) ، دار الجيل ، بيروت .
- موسوعة الشعر العربي ، مطاع صفدي ، وايليا حاوي ، تحقيق أحمد قدامـــة ، شـــركة خيـــاط
   للكتب والنشر ، (١٩٧٤م) بيروت ، لبنان .
- موطأ ، الإمام مالك بروايـــة يحــيى بــن يحــيى بــن كثــير الليثــي الأندلســي ، الطبعــة الأولى ، (١٤٠٩هــ) ، دار الفكر ، بيروت .
- ميزان الاعتدال ، الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ت ٧٤٨هـ. ، تحقيق علمي محمد البحاوي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، مصر .
- الناسخ والمنسوخ ، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ، ت ٢٢٤هـ. ، تحقيق محمد بـن صـالح
   المديفر ، الطبعة الأولى ، (١١١ ١هـ. ١٩٩٠م) ، مكتبة الرشد ، الرياض .
- الناسخ والمنسوخ ، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ، ت ٢٩هـ ، تحقيق

- د . حلمي كامل عبد الهادي ، الطبعة الأولى ، (٤٠٧ هـ) ، دار العدوي ، عمان ، الأردن .
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، جمال الدين يوسف بن تغري بـــردي الأتــابكي ، ت
   ٨٧٤هـــ ، نسخة دار الكتب ، وزارة الثقافة والإرشاد ، مصر .
- أنزهة الفيكر فيما مضى من الحوادث والعبر في تراجم القرن الثاني عشر والثالث عشر ، أحمد بـــن
   محمد الحضراوي المكي الهاشمي ، ت٧٣٧هــــ ، تحقيق محمـــد المصـــري ، مطـــابع وزارة الثقافة ، إحياء المتراث العربي ، دمشق ، سوريا ، (١٩٩٦م) .
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، إبراهيم بن عمر البقـــاعي ، ت ٨٨٥هـــ ، الطبعـة الأولى ، (١٣٩٢هــ ١٩٧٢م) ، تصوير أم القرى للطباعة والنشر .
- النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب ، بطال بن أحمد بـــن ســليمان بــن بطــال الركبي ، ت ٦٣٣هــــ ، تحقيــق مصطفــي ســا لم ، (١٤١١هــــ ١٩٩١م) ، المكتبــة التحارية ، مكة .
- النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ، ت
   ٧٦٣هـ ، مطبعة السنة المحمدية ، (١٣٦٩هـ ١٩٥٠م) .
- نماية الأرب في معرفة أنساب العرب ، أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي ، ت
   ١٢٨هـ ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، الطبعة الأولى ، (١٩٥٩م) ، الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة .
- الرملي الشهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ، محمد بن أحمد بين حميزة الرملي الشهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ، محمد بن أحمد بين حميزة الرملي الشهير بالشافعي الصغير ، ت ١٠٠٤هـ، دار الكتب العلميَّة ، بيروت ، (١٤١٤هـ) . ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن على الشهراملي القاهري ، ت ١٠٨٧هـ، وحاشية أحمد بن عبد السرزاق بين أحمد المعسروف بالمغربي الرشيدي ، ت ١٠٨٧هـ،
- النهاية في غريب الحديث والأثر ، أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجنزري ، ت
   ١٠٦هـ ، تحقيق محمود محمد الطناجي ، دار إحياء الكتب العربية ، ومطبعة عيسى البابي الحليق وشركاه ، مصر .

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، ت ١٢٥٥هـ ، الطبعة الأولى ، (١٤١٣هـ) ، دار الحديث ، القاهرة .
- الهداية شرح بداية المبتدي ، علي بن أبي بكر المرغيناني ، ت ٩٣٥هـ. ، مطبعة مصطفى البـــابي
   وأولاده ، مصر .
- الهداية ، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ، ت ٥١٠هـ، تحقيق إسماعيل الأنصاري ، وصالح العمري ، الطبعة الأولى ، (١٣٩٠هـ) مطابع القصيم .
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمآن ، أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان ، ت ١٨١هـ. ، تحقيسق
   د . إحسان عباس ، طُبع (١٣٩٧هــ ١٩٧٧م) ، دار صادر ، بيروت .
- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ، أبو بكر محمد بن أحمد بـــن الحســين الشاشـــي ، ت
   ۷ ۵ هـــ ، تحقيق ياسين درادكه ، الطبعة الأولى (۲۰۵ هــــ ۱۹۸۸ م) مكتبـــة الرســـالة الحديثة ، عمان الأردن .
- التوقيف على مهمات التعاريف ، لمحمد عبد الرؤوف المناوي ، ت ١٠٣١هــ ، تحقيـــ ق محمـــد رضوان ، الطبعة الأولى (١٤١٠هـــ) دار الفكر .

رَفْحُ مجب (الرَّحِلِجُ (اللِّخَنَّرِيَّ (أَسِكنَهُ) (الِإِنُ (الْإِدُوكِرِيَّ

## فهرس الموضوعات

| مصحه | الموصوع الم                                  |
|------|----------------------------------------------|
| ٧    | * المقدمة                                    |
| ٩    | أهمية الموضوعا                               |
| ١.   | أسباب اختياره                                |
| 1 7  | منهج البحث وخطته                             |
|      | القسم الجراسي                                |
| Y 1  | الفصل الأول: مؤلف الكتاب                     |
| ۲۳   | المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته       |
| ۲۸   | المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم             |
| 44   | المبحث الثالث: أهم أعماله                    |
| ۳.   | المبحث الرابع: صفاته                         |
| ۳١   | المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه                 |
| ۲۱   | أولاً: عقيدته                                |
| ٣٢   | ثانياً: مذهبه                                |
| ٣٣   | المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له          |
| ٣٤   | المبحث السابع: شيوخه                         |
| ٣٦   | المبحث الثامن: تلاميذه                       |
| ٣٧   | المبحث التاسع: مكانته العلمية                |
| ٣٧   | المطلب الأول: الجوانب العلميَّة              |
| ۲۸   | المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد |
| 44   | المبحث العاشر: مؤلفاته عامة                  |
| ٤١   | الفصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقّق       |

|     | المبحث الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوط وبيان أماكن |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 273 | ٠                                                                   |
| ٤٣  | أولاً: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف                                 |
| ٤٤  | ثانياً: المخطوط                                                     |
| ٤٥  | ثالثاً: مكان المخطوط                                                |
| ٢3  | المبحث الثاني: تعريف موجز بالكتاب                                   |
| ٤٧  | المبحث الثالث: منزلته بين كتب الفقه عامة                            |
| ٥.  | المبحث الرابع: منهجه في الكتاب                                      |
| ٥٢  | المبحث الخامس: مصادره في الكتاب                                     |
| ٥٩  | المبحث السادس: الكتاب من حيث التبعية والاستقلال                     |
| ٦.  | المبحث السابع: اختياراته الفقهية في الكتاب                          |
| 15  | المبحث الثامن: محاسن الكتاب                                         |
| ٦٣  | المبحث التاسع: الملحوظات على الكتاب                                 |
| ٦٥  | المبحث العاشر: الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق                |
| ٦٧  | -<br>الفصل الثالث: دراسة عشرين مسألة فقهية مقارنة                   |
| 79  | * كتاب الوصايا*                                                     |
| ۸٥  | فَصْلٌ في الْمُوْصَى إليهِ                                          |
| ۸۸  | * كِتَابُ الْفَرَائِضِ                                              |
| ۹.  | أَسْبَابُ الإِرثِ                                                   |
| ٩٣  | مَوَانِعُ الإِرثمَوَانِعُ الإِرث                                    |
| ١   | أركان الإرث                                                         |
| ١   | شروط الإرث شروط الإرث                                               |
| 11. | فَصْلٌ في مِيْرَاثِ الجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ                         |
|     | فَضْلُ فِي الْحَجْبِ                                                |
|     | فَصْلٌ في العَصَبةِ فَصْلٌ في العَصَبةِ                             |
|     | فَضْلٌ فِي أُصُولِ الْمَسَائل                                       |
|     |                                                                     |

| الصفحة      | الموضوع                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|
| ١٥٠         | تَنِمَّة في تصحيح المسائل                       |
| ١٥٨         | تَتِمَّة ثانية في المناسخات                     |
|             | تَنْبِيهٌ: قسمة التركات                         |
|             | فَصْلٌ في ذُوِيْ الأرحامِ                       |
|             | جهات ذوي الأرحام                                |
| 1 <b>VV</b> | فَصْلٌ في مِيراثِ الحَمْلِ                      |
| 141         | تَتِمَّةٌ في مِيراثِ المَفْقُود                 |
| ١٨٣         | تَتِمَّةٌ ثانية: في مِيراثِ الخُنثَى            |
|             | فَصْلٌ في مِيراثِ الْغَرْقَى                    |
| 198         | فَصْلٌ في بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث    |
|             | فَصْلٌ في الإقرار بمشارك في الميراث             |
| 7.7         | فَصْلٌ في ميراث القاتل                          |
|             | فَصْلٌ في ميراث الرقيق                          |
|             | * كِتَابُ الْعِثْقِ                             |
|             | فَصْلٌ في الْكِتَابَةِ                          |
| 7 80        | فَصْلٌ في أَخْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ      |
| ۲۰۰         | فَصْلٌ من أعتق رقبة أو عتقت عليه بملك أو سبب    |
|             | <ul><li>* كِتَابُ النَّكَاحِ</li><li></li></ul> |
| ٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦٩ | فَصْلٌ وحرم تصريح بخطبة معتدة                   |
| ۲۷۲         | فَصْلٌ في أركانِ النَّكاحِ وشُروطِهِ            |
| ۲۸۰         | فَصْلٌ في شروط النكاح                           |
| ۳۰٦         | فَصْلٌ في المحرمات في النكاح                    |
| <b>TT9</b>  | فَصْلٌ في الشُّروطِ في النِّكاح                 |
|             | فَصْلٌ في حُكْمِ العُيوب في النَّكاح            |
| <b>700</b>  | فَصْلٌ في حُكْمِ نِكَاحِ الكُفَّارِ             |
| ٣٥٩         | بَابُ الصَّدَاقِ                                |

| الصفحة                                                          | الموضوع        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| إن تزوج عبد بإذن سيده صح                                        | تَتِمَّةٌ:     |
| في المُفَوِّضَةِ للمُنافِّضَةِ المُنافِّضَةِ ٣٧٧                | فَصْلُ         |
| بَدَةً                                                          |                |
| : إن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق ٣٨٨                 | فَصْلٌ:        |
| : ينصف المهر المسمى كل فرقة من قبل الزوج٣٩٢                     |                |
| قال الشيخ تقي الدين: لو طلقها ٣٩٣                               |                |
| الذي بيده عَقدة النكاح                                          | تَنْبِيةٌ:     |
| في الوَلِيْمَةِ                                                 | فَصْلُ         |
| في عِشْرَةِ النِّساء                                            | فَصْلٌ         |
| في القَسَم ٤٣٦                                                  | فَصْلُ         |
| من تزوج بكراً ومعه غيرها ٤٤٤                                    | فَصْلٌ         |
| ِ فِي النُّشُوْزِ ٤٤٦                                           | فَصْلُ         |
| فُلْعِفُلْعِفُلْعِ                                              | بَابُ الـ      |
| ُ لاً يصح الخلع إلا بعوض ٤٥٧                                    |                |
| ر من سئل الخلع على شيء فطلق                                     | فَصْلٌ         |
| ٤٦٥                                                             |                |
| ل إن قال لزوجته خالعتك بألف مثلاً فأنكرته                       | <b>فَصْ</b> لُ |
| ، الطَّلاقِ                                                     | * كِتَابُ      |
| يٌ من صح طلاقه صح توكيله                                        | فَصْل          |
| يٌّ في سُنَّةِ الطَّلاقِ وبِذْعَتِهِ ٤٧٨                        | فَصْلَ         |
| يِّ إِنْ قَالَ أَنْتَ طَالَقَ أَحْسَنُ الطَّلَاقَ               | فَصْلُ         |
| يٌّ في صَرِيْحِ الطَّلاقِ وكِنَايَتِهِ                          | <b>فَص</b> ْل  |
| رُّ إِنْ قَالَ لَاَمِرَأَتُهُ أَمِرُكُ بِيدُكُ                  |                |
| لٌ فِيْمَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدَ الطَّلاقِ ٤٩٨                 | قَصْل          |
| لٌ فِيْمَا تُخَالِفُ الزَّوْجَةُ المَدْخُولُ بِهَا غَيْرَهَا٥٠٣ | فَضا           |
| ار الاستثناء في الطِّلاق٠٠٠ ٥٠٧                                 | فَصْ           |

| فحة   | الصـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لموضوع |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0 • 4 | في الطَّلاقِ في المَاضِي والمُسْتَقْبَلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فَصْلُ |
| ٥١٠   | يستعمل طلاق ونحوه استعمال القَسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فَصْلٌ |
| 011   | في تَعْلِيْقِ الطَّلاقِ بالشُّرُوطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فَصْلٌ |
|       | في تَعْلِيْتِ الطَّلاقِ بالحَيْضِ والطُّهْرِ والحَمْلِ والوِلَادَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| ۰۲۰   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| ٥٢٢   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 070   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| ٥٣٢   | َ فِي التَّأُولِلِ فِي الحَلِفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|       | في الشَّكِ في الطَّلَاقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 0 £ Y |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 00•   | . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|       | في الإيْلاءِ وأَحْكَام المُولِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 009   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| ०२१   | ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| ٥٦٦   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| ovi   | ِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|       | إن لم يجد رقبة صام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|       | إن لم يستطع صوماً لكبر أو مرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|       | رُ فِي الْلُعَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|       | ، ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|       | ، رَبِّ<br>نِيْمَا يَلْحَقُ مِنَ النَّسَبِ ومَا لَا يَلْحَقُ مِنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _      |
|       | ، بيا يا تابي الله وطئ أمته في الفرج أو دونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|       | بلکوبلکو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _      |
|       | ِّ إن وطئت معتدة بشبهة أو زنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|       | رق و على المنطق الله الله الله المنطق الله الله الله الله الله الله الله الل | -      |
|       | ع يعرم بنم عناه على عيو روج عول مرك يان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      |

| بفحة         | <u>الم</u>                                                                                               | الموضوع        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۲۳۲          | في الرَّضَاع                                                                                             | فَضْلٌ         |
|              | ء حر<br>قَاتِقاتِ                                                                                        |                |
|              | في نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ والمَمَالِيْكِ                                                                  |                |
|              | يجب إعفاف من تجب له النفقة                                                                               |                |
|              | على مالك البهائم علف بهائمه                                                                              |                |
| 185          | في الحَضَانَةِ                                                                                           | فَصْلٌ         |
|              | ِ<br>إذا بلغ صبي محضون سبع سنين                                                                          |                |
|              | المِجِنَايَاتِالمِحَايَاتِ المِحَامِينَ المُحَامِينَ المُحَامِينَ المُحَامِينَ المُحَامِينَ المُحَامِينَ |                |
| ٧٠٨          | من أمسك إنساناً لآخر يعلم أنه يقتله حتى قتله                                                             | فَصْلٌ         |
|              | في شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ                                                                           |                |
|              | في اسْتِيْفَاءِ القِصَاصِ في النَّفْسِ ومَا دُونَها                                                      |                |
| ٧٣٣          | يجب بعمد عدوان القود                                                                                     | فَصْلُ         |
| <b>٧</b> ٣٧  | لَ فِي الْجِرَاحِ فِيْمًا دُوْنَ النَّفْسِ                                                               | فَصْلُ         |
| ٧٤٨          | نْ في الذِّيَاتِ ــــــــن                                                                               | فَصْلُ         |
| <b>1</b> 7V  | َ                                                                                                        | <b>فَ</b> ضْلُ |
| ۷۷٥          | ِّي إِنْ جَنَّى رَقِيقَ عَبِدُ أَوْ أَمَّةً وَلُو مَدْبُرُ أَوْ أَمْ وَلَدْ                              | فَصْل          |
| <b>//</b> 7  | يٌ في دِيَةِ الأَعْضَاءِ ومَنَافِعِهَا                                                                   | فَصْل          |
| ٧٨٤          | يٌ تجب الدية كاملة في كل حاسة                                                                            | فَصْل          |
| ٧ <b>٩</b> ٣ | يٌ في الشِّجَاجِ وكَسْرِ العِظَامِ                                                                       | فَصْل          |
| <b>V99</b>   | لٌ في كسر ضُلع جبر لم تتغير صفته بعير                                                                    | فَضْل          |
| ۸٠١          | لٌ في العَاقِلَةِ ومَا تَحْمِلُهُ مِنَ الدُّيَةِ                                                         | فَصْل          |
|              | لٌ في كَفَّارَةِ القَتْلِ                                                                                |                |
| ۸ • ۹        | لٌ في الفَّسَامَةِ                                                                                       | فَصْا          |
| 119          | بُ الحُدودِب                                                                                             | * كِتَار       |
| 141          | لٌ من قتل أو أتى حداً خارج حرم مكة ثم لجأ إليه                                                           | فَصْ           |
| 144          | لٌ في حَدُّ الزُّنَي                                                                                     | فَض            |

| الصفحة | <u>ا</u>                                                                                       | الموخ       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 11.7   | سُلُ في طَرِيْقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ                                                           | فَط         |
| 1179   | نْهُلُّ مَنَ ادُعِيَ عَلَيْهُ عَيِناً بِيدَه                                                   | فَح         |
|        | نبلٌ من ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه الحاكم                                                 |             |
| ۱۱۳۸   | شُلٌّ من غصبه إنسان مالاً جهراً أو كان عنده عين ماله                                           | فَعُ        |
| 118.   | مُمَلٌ في كِتَابِ القَاضِي إلى القَاضِي                                                        | فَعَ        |
| 1180   | مْلٌ إذا حكم عليه المكتوب إليه بما يثبت عليه                                                   | فَع         |
| 1189   | مُـلٌ في القِسْمَةِ                                                                            | فَهُ        |
| 1109   | مُمَلٌ في الدَّعَاوي والبَيْنَات                                                               | فَعَ        |
| 1177   | مُمَلٌ من بیده عبد ادعی أنه اشتراه من زید                                                      | فُع         |
| 1110   | مْمَلٌ في تَعارُضِ ٱلبَيْنَتينِ                                                                | فُو         |
| 1179   | نائب الشَّهَادَاتنائب الشَّهَادَات                                                             | <b>ష్</b> * |
|        | صْلٌ في شروطِ مَنْ تَقْبَلُ شَهادَتُهُ                                                         |             |
| 11.4   | صْلٌ في مَوَانِعِ الشَّهادةِ                                                                   | فُد         |
| 1111   | مُملٌ في أقسام المشهود بهمنال عند المشهود به                                                   | فَه         |
| 177.   | مُلٌ في الشَّهادةِ على الشهادةِ والرجوع عنها وأدائها                                           | فَٰد        |
|        | مْلٌ في أَداءِ الشَّهادةِمَلُّ في أَداءِ الشَّهادةِ                                            |             |
|        | مُمَلٌ في الْيَمِينِ في الدَّعاويمَثلٌ في الْيَمِينِ في الدَّعاوي                              |             |
| ۱۲۳۷   | قَابُ الإقْرَارِ                                                                               | * کِ        |
| 1780   | مُملٌ فِيْمَا يَحْصِلُ بِهِ الْإِقْرَارُمَلْ فِيْمَا يَحْصِلُ بِهِ الْإِقْرَارُ                | فُ          |
| 1789   | صْلٌ فيمَا إذا وصَلَ بإِقْرَارِهِ ما يُغَيِّرهُمثلٌ فيمَا إذا وصَلَ بإِقْرَارِهِ ما يُغَيِّرهُ | فَن         |
| 1707   | صْلُ إِذَا قَالَ لَهُ: عَلَيَّ أَلْفَ دَرَهُم مَثَلًا مَوْجَلَةً                               | فُ          |
|        | صْلٌ في الإقْرَارِ بِالْمُجْمَلِمَلُّ في الإقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ                              |             |
| ١٢٦٢   | خاتمة                                                                                          | – ال        |
|        | ہرس القهارس                                                                                    | - 3         |
|        | برس الآيا <b>ت</b>                                                                             |             |
| ١٢٧٧   | برس الأحاديث                                                                                   | – فع        |

| الصفحة | <u>مع</u>                           | الموض            |
|--------|-------------------------------------|------------------|
| 1797   | سِ الآثار                           | - نسر            |
| ۱۳۰۷   | س القوافي                           | - قۇ             |
| ۸۰۳۲   | س الأعلام                           | - فهر            |
| ۱۳۱۷   | ِس الطُّوائف والفرق والمذاهب        | - فهر            |
| ۸۱۳۱   | بس القبائل                          | - فهر            |
| ١٣١٩   | ِس البلدان والأماكن                 | – فهر            |
| ۱۳۲۰   | ِس الكتب والرسائل الواردة في الكتاب | <del>-</del> فهر |
| 1411   | يس الكلمات الغريبة                  | - فهر            |
| ۱۳۵۶   | بالمنت مات                          | .i _             |

رَفَعُ معبر (لرَّحِمْ فَيُ السِلنمُ (البِّرُ (الِفِرُوفِ بِسِ (سِلنمُ (البِّرُ (الِفِرُوفِ بِسِ رَفَعُ معبر (لرَّعِنْ (لِنَجْتَّنِيَّ (سِلنَمُ (لِنِبْرُ (لِفِرُوفُ سِبَ رَفْعُ عبر (لرَّحِلِ (النَّجَرِي وسِلنَمُ (النِّرُمُ (الِنِوْوَرِيِّ (سِلنَمُ (النِّرُمُ (الِنِوُورِيِّ